



لاُبِي جَعِفْرِ مُحمَّتَ بنْ جريرالطَّهَرِيِّ ٢١٠ - ٢١١ هجرنية

**الْمُحلَّدُ لِلْرَّلِ فِحْ** م<sub>َن</sub>َسِيَنَهُ ١٩ لِهِهِ قِلْعَايُهُ النِّهِ مِنْ

وَلِرِلْكُنْ لِلْعِلْمَةِينِيَّ فِي وَلَيْنِ الْمُعْلِمَةِينِينَ الْمُعْلِمِينَ فِي الْمُعْلِمِينَ فِي الْمُعْلِمِينَ فِي الْمُعْلِمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمِعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينِ الْمُعْلِمِينِ الْمُعْلِمِينِ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلِي مِلْمِي الْمُعِلِي مِل

جسَميُّع المُحقوق تَحفوظَة لِمُركُّر لِوُلكَتْسَرِثُ لِولْعِلمِيَّكِمُ سَبِروبَ - بسِسَان

1210ء - 1990ء.

#### بسم الله الرحمن الرحيم

#### ثم دخلت سنة إحدى وتسعين ذكر ماكان فيها من الأحداث

ففيها غزا - فيها ذَكَر محمد بن عمَر وغيرُه ـ الصائفة عبدُالعزيز بن الوليد ، وكان على الجيش مَسلَمة بن عبدالملك .

وفيها غزا أيضاً مَسلَمة التزك ؛ حتى بلغ البابَ من ناحية أذّربِيجان ، فقُتِح على يديه مدائنٌ وحُصون . وفيها غزا موسى بن نُصَير الأندلس ، فقُتح على يديه إيضاً مدائنٌ وحصون .

وفي هذه السنة قَتَل قتيبةُ بنُ مسلم نِيزَكَ طَرْخان .

رجع الحديث إلى حديث على بن عمد وقصة ينزك وظفر قُتيبة به حتى قتله . ولما قدم مَن كان قتيبة كَتَب المدون عليه من أهل أَبْرَضَهُر ويبورُد وسرّخس وهراة على قتيبة ، سار بالناس إلى مَرْوَرَو واستَخلَف على الحرب حَمَّد بن مسلم ، وعلى الحَمْل الحراب حَمَّد بن مسلم ، وعلى الحَمْل الحَمْل الحَمْل مَرْوَبان مَرْوَرُووْ إقبالُه إلى بلاده ، فَهَرَب إلى الطالقان فقام صاحبُها ولم على الله الفالقان فقام صاحبُها ولم عليه ، واستعمل على الطالقان عَمْر وبن مسلم ، على الفاريون من فقتلهم قتيبة وصلبهم ، واستعمل على الطالقان عَمْر وبن مسلم، ومَنْف إلى المُؤمِن من المؤمن الفارياب ، فخرج إليه مَلِك الفارياب مُذْجِنا مقرًا بطاعت ، فرضي عنه ، ولم يُقتل بها احداً ، واستعمل عليها علم يأه وسالر واستعمل عليها علم يأه وسالر قتيبةً إلى الجوزجان فلقيه أهما ساجمين مطيبين، فقبِل منهم ، فلم يُقتِلُ فيها أحداً ، واستعمل عليها عامر بنَ

ثم مضى يَنبَع عبذاالرَّحن حتى أن شعب خُلم ، وقد مضى يَبزَك فَسنَكر بِبَغُلان ، وخلف مُقاتِلةً على فم الشعب ومضايقه يتمونه ، ووضَع مُقاتِلةً في قلمة حصية من وراه الشَّعب ، فاثما تيبة آباماً يقاتلهم على مُضيق الشَّعب لا يقدر منهم على شيء ، ولا يَقدر على دخوله ، وهو مَضينُ ، الوادي بجري وسَطُه ، ولا يَمرف طريقاً يُفضِى به إلى يُبزَك إلاَّ اللَّحب أو مفازة لا مُحَمِّل العساكر ، فِنِي عثلدًا يُلتبين الحيَّل .

قال : فهو في ذلك إذْ قَدِم عليه الرّوب خان مَلِك الرّوب وسيمنْجان ، فاستأنتَه على أن يدلّه على مُدخلّ الفَلْمة التي وراء هذا الشّعب ، فأمنه قتيبةً ، وأعطاه ما سأله ، وبعث معه رجالاً ليلاً ، فانتهى بهم إلى القُلمة التي من وراء شِغب خُلم ، فطرّقُوهم وهم آمنون فقتُلوهم ، وهرب مَنْ بقِنَ منهم ومن كان في الشّعب ، فدخل

قتية والناسُ الشُّعب، فأى القلعة ثم مضى إلى سِمِنْجان ونيزَك بِبُغَلان بعين تدعى فَنْج جاه، وبين سِمِنْجان ويَغَلان مَفَازة ليست بالشديدة .

قال : فأقام قتيبة بسِمِنْجانَ أيَّاماً ، ثم سار نِيزَك ، وقدّم أخاه عبدالرحمن ، وبلغ نِيزَك فارتحَل من منزله حتى قطع وادى فَوْغانة ، ووجّه ثَقلَه وأمواله إلى كابُل شاه ، ومضى حتى نُزَل الكرْز وعبدالرّحن بن مسلم يَتَبَعه ، فَنزل عبدُالرحمن وأخدُ بمضايق الكرز ، ونزل قُتيبة أسكيمشت بينه وبين عبدالرحمن فَرْسخان . فتحرّ ز نِيزَك في الكرز وليس إليه مسلَك إلَّا من وجه واحد ، وذلك الوجه صَعْب لا تُطبقه الدّولت ، فحصَرَه قتمة شهرَينَ حتى قلَّ ما في يد نِيزَك من الطعام ، وأصابهم الجُدَريُّ وجُدِّر جبغويه ، وخاف قتيبة الشتاء ، فدعا سُليمًا الناصح ، فقال : انطلِق إلى نيزَك واحتَلْ لأنْ تأتيني به بغير أمان ، فإنْ أعياكَ وأبّي فآمِنه ، وإعلم أبي إن عاينتك وليس هو معك صلبتُك ؛ فاعمل لنفسك . قال : فاكتبَ لي إلى عبدالرحمن لا يُخالِفني ؛ قال : نعم . فكتب له إلى عبدالرحمن فقَدِم عليه ، فقال له : ابعث رجالًا فليكونوا على فَم الشُّعب ، فإذا خرجت أنا ونيـزَك فَلْيَعْطِفُوا مِن وراثنا فَيَخُولُوا بِيننا وبين الشُّعب . قَال : فبعث عبدُالرحمٰنَ خَيْلًا فكانوا حيث أَمَرَهم سُلَيم ، ومَضَى سُليم وقد عمل معه من الأطعمة التي تبقى أياماً والأخبصة أوقاراً ، حتى أتي نيزَك ، فقال له نيزَك : خذلتني يا سليم ، قال : ما خذلتُك ، ولكنك عصيتني وأسأتَ بنفسك ، خلعتَ وغدرتَ ، قال : فما الرأي؟ قال: الرأيُّ أن تأتيه فقد أعكُّته ، وليس ببارح موضّعه هذا ، قد اعتزم على أن يَشتُو بمكانِه ؛ هلك أو سلم ؛ قال : آتيه على غير أمان! قال: ما أظنه يؤمنك لما في قلبه عليك ، فإنك قد ملاتَه غيظاً ، ولكني أرى ألا يُعلم بك حتى تَضعَ يدَكُ فِي يده ، فإني أرجو إن فعلتَ ذاكَ أن يستحيّ ويعفوَ عنك ، قال : أتري ذلك؟ قال: نعم ؟ قال : إنَّ نفسي لتأبي هذا ، وهو إنَّ رآني قتَلَني ، فقال له سليَّم : ما أَتَيْتُك إلَّا لأشيرَ عليك بهذا ، ولو فعلتَ لرجوتُ أن تَسلُّم وأن تعودَ حالُك عندَه إلى ما كانت ؛ فأما إذْ أبيتَ فإني منصرف . قال : فنعدّيك إذاً ، قال : إني لأظنكم في شُغْل عن تَهيئةِ الطعام، ومعنا طعامٌ كثير.

قال : ودعا سليم بالقداء فجاؤوا يقلعام كثير لا عَهدَ هم بمثله منذ حصروا ، فانتهبه الاتراك ، فعتم ذلك ينزك ، وقال سليم : يا أبا الهياج ، أنا لك من الناصدين ، أرى أصحابك قد مجهدوا ، وإن طال بهم الحصار وأقمت على حالك لم أنتهم أن يستأبنوا بك ، فانطلق وأب قنيية ، قال : ما كنتُ لامنه على نفسي ، ولا آتيه على غيرامان ؛ فإنَّ ظني به أنه قاتل وإن أمنني ، ولكنَّ العان أعلَّد بلي وارجَى ، قال : فقد آمنك أفتتهمني ! قال : لا ، قال : فانطلق معي ، قال له أصحابه : إقبل قول سليم، فلم يكن ليقول إلا حقاً ، فدعا بدوابه وخرج مع سليم ، فالح انتهى إلى الدوبة التي يجبط منها إلى قوار الأرض قال : يا سليم ، من كان لا يعمل مني قبوت فإني من الجنوي - وصول وعشان أبنا أمني ينزك - وصول طُرخان خيلفة جبنويه ، وخنس طرخان صاحب شرطه - قال : فلما خرج من الشبب عطفت الخيل التي خلفها سليم غلى فؤمة الشعب ، فحالوا بين الاتراك وبين الحروج ، فقال ينزك لسُليم : هذا أول القرار ؟ قال : لا تفعل ، مخلف مؤلاء علك خراك .

وأقبل سليم ونيترُك ومن خرج معه حتى دخلوا على عبدالرحمن بن مُسلِم ، فارسل رسولاً إلى قتيبة يُعلِمه ، فارسَل قتيبةً عَمرو بن أبي بِهُوَم إلى عبدالرحمن : أن أقدم بهم عليّ ، فقيّم بهم عبدالرحمن عليه ، سئة ٩١ .

فَحَسِ أصحابَ بِيَزَك ، ودفع بِيَزِك إلى ابن بسّام اللّيثي ، وكتب إلى الحبّجاج بستأذنه في قتل بِيَزك، فجعل ابن بسام بِيزَك في فَتِمّه ، وخَفَر حول اللّهة خَنْدقاً ، ووَضَع عليه حَرساً ، ووجه تبيّة معارية بن عامر بن علقمة المُلَيّسيّ ، فاستخرج ما كان في الكُرز مَنْ مَناع ومن كان فيه ، وقيم به على قنيت ، فحبهم يستظر كتابً الحجاج فيها كتب إليه ، فاتله كتابُ الحجاج بعد أربعين يوماً يائره بقتَّل بِيْرَك عالى : قال : فدعا به فقال : مل لك عندي عَقَد أو عند عبدالرحن أو عند سليم؟ قال: في عند سليم ؛ قال : كذبتُ ، وقام فذَخل ورَدُّ بِيزَك إلى حَبْسه ، فمكث ثلاثةً أيام لا يَظهَر للناس . قال : فقام المهلب ابنُ إياس العدويّ ، وتكلّم في أفرنيزَك ، فقال بعضهم : ما تَحِلُ له أن يُقتُله ، وقال بعضهم : ما يَجُلُ له تَركُ ، وكرّت الآلاويَّ فيه .

رضرج قدية الويم الرابغ فبجلس وأون للناس ، فقال : ما ترون في قتل بيزاً ؟ فاحتَلَقوا ، فقال قاتل : اقتله ، وقال قائل : أعطيتُهَ عَلَيْها لمَلا تقتَله ، وقال قاتل : ما نامد عل المسلمين . ودخل ضِرار بن خصين الضَمِيّ فقال : ما تقول يا ضرار؟ قال: أقول: إني سمعتك تقول : أعطيت اللهُ عَهْداً وأن المُحَلَّث منه أن تقتُله ، فإذه تفعّل لا ينصرنك الله عليه أبداً . فاطرق فَتَسِةً طويلاً ، ثمّ قال : والله لو لم يتن من أنجل إلاّ ثلاث كلمات لقلتُ : اقتُلُوه ، اقتُلوه ، وأرسُل إلى يَبْرَك فامر بقتله وأصحابه فقتِل مس سِمعانة .

وأما الباهِلِيُون فيقولون : لم يُومنه ولم يُؤمنه سُليم ، فلما اراد تتلّه دعا به ودعا بسَيْف خَفَى فانتضاه وَطُوّل كميّه ثمّ ضرب عنقه بينه ، وامَرَ عبدالرحم بدالله عنق وصول ، وأمر صالحاً فقتل عثمان ـ ويقال : شُقران ابن أخيى نِيزُك ـ وقال لبكر بن حبيب السهميّ من باهلة : هل بك قوّة؟ قال: نعم ، وأريد ـ وكالت في بكر أعرابيّة ـ فقال : دُونُك هؤلاء الدّماقِين ، الله : وكان إذا أي برجل ضَرَب عنّه وقال : أوردوا ولا تُصدروا ، فكان مَن قتل يومند اثنا عشر الفا في قول الباهليّين، وصلب بيّزك وابني أخيه في أصل عين تدعى وخش خاشان في أسكيمشت ، فقال المغيرة بن حَبِّناء يُذكّر ذلك في كلمة له طه بلة :

لَعُمْرِي لَيْعُمَتْ غَزُوةُ الجند غَزُوةُ فَ فَضَتْ نَحْبَهَا مِن نِيزِكِ وتَعَلَّتِ

قال على : أخبرًنا مُصعَب بن حيّان ، عن أبيه ، قال : بعث تنيية بـرأس يُؤِك مبع عفَن بن جُزّء الكِلابيّ ، وسؤار بن زُهْدم الجُرْميّ ، فقال الحجاج : إن كان تُدينة لحقيقاً أن يَمَث برأس يَبـؤُك مع وَلَـدٍ مُسْلم ، فقال سَهُاو :

> وآخَـرُ بسارحُ مِنْ عَنْ يَمِيني تـرفُع حـولَـه وتكفّ دونـي وسَـرْجـك فـوق أبغُـل بساذيينِ

أَقْسُولُ لِمحفَّنِ وَجَسَرَى سَنَيْتُ وَقَسَدُ جَعلَتْ بِسُوائِقُ مِن أَمْسُودٍ نَشَدُتُكَ هَلْ يُسرِّكُ أَنَّ سَسْرُجي

قال : فقال مِحْفَن : نعم وبالصّين .

قال علي : أخبَرنا حمرة بنُ إبراهيم وعلي بنُ مجاهد ، عن خُبلِ بن أبي حريدة ؛ عن مُرْزيان قهستان وغيرهما ، أنَّ قتيبة دعا يوماً بينوَك وهو عبوس ، فقال : ما رأيك في السَّبِل والشَّدُ؟ اتراهما ياتيان إن أرسلتُ إليهها؟ قال: لا ؛ قال : فارسَل إليها تتيبة فقيما عليه ، ودَعا يَبزَك وجبغويه فَنَحلا ، فإذا السَّبل والشَّدُ بين يديه على كرستين ، فجلسا بإزائهها ، فقال الشَّدُ لقتيبة : إن جبغويه ـ وإن كان بي عدوًا ـ فهو أمَنَّ متى ، وهو المَلِك وأنا كَتَبْده ، فأذن بي أددُّ منه ، فاؤن له ، فدنا منه ، فقبَل يده وسنجد له ، فال : ثم استأذَته في السُّبل ،

فأذن له فَدُنَا منه فقيَّل يده، فقال نيزك لقتيبة : الذن لي أدن من الشذِّ، فإني عَبْدُه ، فأذِن له ، فدنا منه فقبّل يَده ، ثمَّ أذن قتية للسُّبَل والشذَّ فانصرَفَا إلى بلادهما ، وضم إلى الشذَّ الحجّاج القينيُّ ، وكان من وُجوه أهل خُواسانٰ . وقتل قتيبةُ نيزَك ، فأخذ الزيرُمولَى عابس الباهليّ خُفًّا لنِيزَك فيه جوَّهر ، وكان أكثرَ مَن في بلاده مالًا وَعقاراً ؛ من ذلك الجوهر الذي أصابه في خُفّه. فسَوْغه إياه قُتيبَة ، فلم يَزَل مُوسِراً حتى هَلَك بكابًا, في ولاية أبي داود .

قال : وأطلَق قتيبة جبغويه ومَنَّ عليه ، وبعث به إلى الوليد ، فلم يزل بالشام حتى مات الوليد . ورجع قتيبة إلى مُرْوَ ، واستعمل أخاه عبدَالرحمن على بَلْخ ، فكان الناسُ يقولون : غدَرَ قتيبة بنِيزَك ، فقال ثابتُ قَطَنَة ٠

> لا تُحْسَبَنُ الغَدُرُ حراماً فربُّها تَسرقُتْ بِهِ الْأَقدَامُ يَوْماً فَرَلُّت وقال : وكان الحجّاج يقول : بعثتُ قتيبةَ فتي غِرًّا فيا زدتُهُ ذِراعاً إلا زادن باعاً .

قال على: أخبرنا حمزةُ بنُ إبراهيم ، عن أشياخ من أهل خُراسان ، وعلى بن مجاهد ، عن حُنبل بن أن حريدة ، عن مَرْزُبان قُهسْتان وغيرهما ، أن قتيبة بنَ مسلم لما رجع إلى مَرْوَ وقَتَل نِيزَك طَلَب ملِكَ الجُوزجان ــ وكان قد هَرَب عن بلاده \_ فارسَل يطلب الأمان ، فآمنه على أن يأتيه فيصالحه ، فطلبَ رُهُناً يكونون في يديه ويُعطِي رهائن ، فأعطَىٰ قتيبةُ حبيب بن عبدالله بن عمرو بن حُصَين الباهلي ، وأعطى مَلِكُ الجوزجان رَهائنَ من أهل بيته ، فَخَلُّف مَلِك الجوزجان حبيبًا بالجُوزجان في بعض حُصوبِه ، وقَدِم على قتيبة فصالحه ، ثم رجع فمات بالطالقان . فقال أهلُ الجُوزجان : سمُّوه ، فَقَتلُوا حبيبًا ، وقتل قتيبة الرُّهُن الذين كانوا عندَه ، فقال نَهارين تَوسعة لقتية:

> أراك السلَّهُ فسى الأتسراك حُسكسساً قَضَاءُ مِن قُلْتِيبِةَ غَيْرُجِوْد فإن ير نيزك خزياً وذُلاً

كحُكُم في قُريْسظَة والنُّضِيسر بع يُشفِّي الغليلُ من الصُّدُورَ فكم في الحرب حمق من أمير!

إلاً بقية أيضر وأسمام وَجَسَرُينَ فسوق عِسرَاصِهُسا بسَّمسام مِسكُ يُشَابُ منزاجُهُ بمُدَام واقسرأ عليمه تحييتني وسلامي حَسَنٌ وإنَّك شاحدٌ لمقامى لِقُتَيْبَةَ الحَامِي جِمَى الإسلام نَـحْـرِ يبساح بــه الـعــدُوُّ لُـهــام ِ

حسرب تستعش نسادها بسيسرام تحت الملوامع والنحور دوام

وقال المغيرة بنُ حَبْناء يَمدَح قتيبة ويذكر قتلَ نِيزَك ووصول ابن أخي نِيزَك وعثمان \_ أوشُقْران : لِمَن الدِّيارُ عَفَتْ بسَفح سَنَام عصَفَ الرياحُ ذُيولَهَا فَمحَونهَا دارُ لِـجَــاريــةِ كَـأَنَّ رُضـابــهــا أبلغ أبسا حَفص قُتَيبَةَ مِـدحتِي ياً سيفُ أَبِلغَها فِإِنَّ ثُنَاءَها يَسْمُ و فَتَتَّضِعُ السِّجِالُ إذا سميا لأغَرُّ مُنتجب لكلَّ عنظيمَةِ يمضى إذا هاب الجبان واحمشت تُسروى القنساة مسع اللواء أمسامسه

بالقاع حين تَدراه قَيْضُ فَحَام بغَساله لِحَوادت الأيام والكردِ حَيْثُ يَدُوم كُلُ مرام وسقيت كأشهُ مَا الحا بادام يركَسُنَهُ بدوابدر وَحَوام والهسامُ تضريب السُّيُسوف كَاأَشُهُ وقوى الجيادَ صَعَ الجيَّادِ ضَسوابِراً وبهنَ آنوَلَ يَسِرُكُنا مِن شساعق وَاحِداهُ شَصَرَانناً سَقَيْثَ بِكَأْسِهِ وَصَرَحُتُ صَولًا جِنَّ صَال مُجَدِّلًا

وفي هذه السنة ـ أعني سنة إحدى وتسمين ـ غزا قتيبة شُومان وكسَّ ونَسَف غزُونَــه الثانيــة وصالَّـحَ طَوخان .

#### ذكر الخبر عن ذلك :

قال على: أخبرنا بشر بن عيسى عن أبي صفوان ، وأبو السرى وجبّلة بن فروخ عن سليمان بن بجالد ، والحسن بن رشيد عن طُفيل بن برداس العميّ ، وأبو السري المُروزي عن عمه ، وبشر بن عيسى وعلى بن جاهد ، عن حَسل بن أبي حريدة عن مَرْدُبان قهُستان ، وعيّاش بن عبدالله الغَنْويّ ، عن أشياخ من أهل خُراسان ، قال : وحدَّثي ظَنْري - كلّ قد ذَكَر شيئًا ، فالفته ، وادخلتُ من حديث بعضهم في حديث بعض \_ خُراسان ، قال : وحدَّثي نظري - كلّ قد ذَكر شيئًا ، فالفته ، وادخلتُ من حديث بعضهم في حديث بعض \_ قتيبة ، فبعث إليه قَتِيةً عَيَاشًا الفَنْريّ ومعه رجلٌ من نُسُلك أهوان عراد عاملَ قتيبة ومُنع الفِدية التي صالح عليها الفِذية على ما صالح عليه تُتِية ، فقيدا البلّذ ، فخرجوا إليها فرموها ، فانصرف الرجلُ وأقام عَيلُ النَّذي فقال : أما ها هنا مسلم ! فخرج إليه رجلُ من المنتي نقال : أنا مسلم ، فها تريد قال : تُعيني على جهادِهم ، قال : نهم ، فقال له عباش : كن خَلْق لتمه ي ظَهْري ، فقام قاله وكان اسمُ الرجل الهلب فقائله \_ فقائله . فوجدوا به سيّن جراحة ، عباش ، فحمُل عليهم ، فتفرقوا عنه ، وحَل الهلُبُ على عياش مِن خلفه وكان اسمُ الموبدوا به سيّن جراحة ،

وبلغ قتيبة ، فسار إليهم بنفسه ، واخذ طريق بُلخ ، فلها أتاها قدّم اخاه عبدالرحن ، واستعمل على بُلخ عَمرو بن مسلم ، وكان مَلك شومان صديقاً لصالح بن مسلم ، فارسَل إليه صالح رجلًا يامره بالطاعة ، ويَضمنُ له رِضًا قتيبة إن رجع إلى الصّلح ، فابي وقال لرسول صالح : ما تخرّفني به من قتيبة ، وإنا استُع المُلوكِ حصّناً أرّمي أعلاه ، وأنا أنشأ الناس قوساً وأشدّ الناس رَمياً ، فلا تَبلغ نُشابِق نصف جصْني ، فها اخاف من قتيبة ! فمضى تقيبة من بلُخ فعبر النهر ، ثم أن شومان وقد تحصّن مَلِكُها فوضع عليه المُجانِيق ، ورْمى حصنه فَهَشَمه ، فلما خاف أن يَظْهَر عليه ، ورأى ما نَزلَ به جَم ما كان له من مال وجَوْهر قَرَمى به في عَمْن في وَسَط القلمة لا يُدرَك قعرُها .

قال : ثم فَتَح القلمة وخرج إليهم فقاتلهم فقُتل ، وأخد قتية القلمة عنوة ، فقتَل المُقاتلة وسَمَى اللّذية ، ثم رجع إلى باب الحديد فاجاز منه إلى يحسّ وأسيف ، وكتّب إليه الحجاج ، أنّ كس بكسّ وانسفت ، وكتّب إليه الحجرتها فسمّيت المحترقة . وسرّح قتية نَسَف ، وإناك والتحويط . فقتح كسّ وتَسَف ، وامتّن عليه فرياب فحرتها فسمّيت المحترقة . وسرّح قتية من يكس ونسف أخاه عبدالرحمن بن مسلم إلى السُفد ، إلى طرخون ، فسار حتى نزل بمرّج قريباً منهم ، وذلك في وقت العَصر ، فانتبذ الناسُ وشريوا حتى عبثوا وعائوا وأفسدوا ، فأمر عبدالرحمن أبا مرضية - مولى لهم - إن

يَنَم الناس من شُرّب المصير ، فكان يضريهم ويكسر آيتهم ويصبّ نبيلَهم ، فسال في الوادي ، فسُمّيَ مُرْج النبيد ، فقال بعضُ شعرائهم :

أَمَّا النَّبِيلُ فلستُ السرَّبُ الْحَشْى أَبا مرضيَهَ الكَلْبِ مُتَحَسَفًا يُسْعَى بشِكْتِه يَسَوَقُب الجيطانَ للشُّرْب

فَقَبَض عبدُالرَّحِن من طرخون شيئاً كان قد صالحه عليه تُشية ، ودفع اليه رُهُناً كانوا معه ، وانصرف عبدالرَّحن إلى تقية وهو بيُخارَى ، فرجعوا إلى مُرْو ، فقالت السُّخد لطَرخون : إنـك قد رضيتَ بـاللذَّلَ والتقلّبت الجُزْيَة ، وأنت شيئم كبير فلا حاجةَ لنا بك. قال: فولُوا من أحبَّبَهم ، قال : فولُوا غُرْزُك ، وحَبَسوا طرخون ؛ فقال طرخون : ليس بعد سَلْب اللَّك إلاّ القتل ، فيكون ذلك بيّدي أحبّ إلى من أن يليّه مني غيري ، فاتكناً على سيفه حتى خرج من ظَهُره . قال : وإنما صنعوا بطرخون هذا حين خرج قبيةً إلى سِجِستان ، وإنما ضائد كل

واما الباهدائيون فيقولون : حَصَرَ قتيبةً ملك شومان ، ووَضَم على قَلْمته المَجانيق ، ووَضَم منجينةًا كان يسميها الفَّحْجاء ، وَفَمَى بالوَّل حَجْر فاصاب الحائط ، ورَمَى باتَّخر فوقع في المدينة ، ثم تنابعت الحجارةُ في المدينة فوقع حَجْر منها في مجلس المَلِك ، فاصاب رجلاً فقتَله ، ففتح القلمة عَنْزةً ، ثم رجع إلى كسّ ونسف ، ثمَّ مضى إلى بُخارى فَنزلَ قريةً فيها بيتُ نار وبيتُ آلفة وكان فيها طَوِاوِيس ، فسمَّوه مَنزل الطَّواوِيس ، ثم سار إلى طرخون بالسُّغْد ليقبض منه ما كان صالحه عليه ، فلها أشرف على وادى السُّغْد فراى حُسنَه تَمَلُ :

وَاد خَصِيبٌ عَشَيبٌ ظَلْ عِنْهُ مَ الْأَيْسِ حِذَارُ البوم في الرَّمَجِ وَرَدَّتُ بِعَنَانِيجٍ مُسَوَّمَةٍ بَرُوْيِنَ بِالشَّعْثِ سَفَّاكِينَ للمُهَجِ

قال: فقَيض من طرخون صُلحه ، ثمّ رجع إلى بُخَارَى فمَلَك بُخارَى خُذَاه غلاماً حَدَثا ، وقَتَل من خاف أن يُضادَّه ، ثمّ أخذ على آمُل ثمّ أَنّ مَرْوّ .

قال : وذكر الباهليّيون عن بشار بن عمرو ، عن رجل من باهلّة ، قال : لم يَفَرُغ الناسُ من ضَرْب أبنيّتهم حتى التّتحت القلعة .

وفي هذه السنة وفي الوليدُ بنُ عبدالملك مكةُ خالدُ بنُ عبدالله القَسْرِيّ فلَم يزلُ والياً عليها إلى أن مات الوليد . فذكرَ محمد بن عمرَ الواقدي أنَّ إسماعيلَ بن إبراهيم بن عُقبة حدَّثه عن نافع مولَى بني خَزوم ، قال : سمعتُ خالدُ مرَّ عدالله بقول :

يأيًها الناس ، إنكم بأعظم بلاد الله محرمة ، وهي التي اختار الله من البُلدان ، فوضَع بها بيته ، ثم كتب على عبده من استطاع إليه سبيلاً . أيها الناس ، فعليكم ببالطاعة ، ولزوم الجماعة ، وإباكم والشبهات ، فإن والله ما أوق بأحد يُطفئ على إمامه إلاً صلبته في الحرّم . إنَّ الله جعل الحلائقة منه بالموضع الذي جَملَها ، فسلموا أطبعتها وأم يعالم ولا تقولوا كيت وكيت . إنه لا رأي فيا كتب به الحليفة أو رآه الاً إمضاؤه ، واعتموا أنه بلغني أن قوماً من أهل الحلافة عندمون عليكم ، ويقيمون في بلاديكم ، فإياكم أن تُتولوا أحداً عن تعلمون المنافق ، في منزل أحداً عن منافق والمنافق ، فأن المؤولة هي البراء المعلم .

قال محمد بن عمرو: حدِّثنا إسماعيلُ بن أيراهيم، ، عن موسى بن عُقْبة عن أيي حَبيبة ، قال : اعتمرتُ فنزلتُ دورَبيني أسد في منازل الرَّبِر، ، فلم أشهر إلا به يدعوني ، فدخلت عليه ، فقال : من أنت؟ فلت : من أهل المدينة ؛ قال : ما أنزلك في مَنازل المُخالِف للطاحة ! قلت : إنما مُقامي إن أقمتُ يوماً أو بعضَه ، ثم أرجع إلى منزلي وليس عندي خلاف ، أنا عن يُعظم أمرَ الحلافة ، وأزعُم أن من جَحَدها فقد مَلك . قال : فلا عَلِيكُ مَا أَنسَتَ ، إِنما يَكُم أَن وَان وَاراً على الحَلِفة ، قالت : معاذاته !

وسمعتُه يوماً يقول : واللّهِ لو أعلمُ أنَّ هذه الوحْش التي تأمّن في الحَرَّم لو نطقتُ لم تقيِّر بالطاعة لأخرجتُها من الحَرَّم . إنه لا يَشكن حرمَ الله وأثّمَت مخالفٌ للجماعة ، زار عليهم . قلتُ : وفق الله الأمير .

وحجّ بالناس في هذه السنة الوليدُ بنُ عبدالملك ، حدَّثني أحمدُ بن ثابت ، عمّن ذكره ، عن إسحاقَ بن عيــى ، عن أبي مَعشر ، قال : حجّ الوليد بنُ عبدالملك سنة إحدى وتسعين .

وكذلك قال محمد بن عمَر : حدَّثني موسى بن أبي بكر ، قال : حدَّثنا صالح بنُ كَيْسان ، قال : لما حضر قدوم الوليد أمرَ عمرُ بنُ عبدالعزيز عشرين رجلًا من قريش يَخرجُون معه ، فيتلقُّون الوليدَ بنَ عبدالملك ، منهم أبو بكرينُ عبدالرحمن بن عبـدالحارث بن هشام ، وأخوه محمـد بن عبدالبرحمن ، وعبدالله بن عمـرو بن عثمان بن عفَّان ، فخرجوا حتى بلغوا السوَّيداء ، وهم مع عمر بن عبدالعـزيز ـ وفي النـاس يومثـذ دوابّ وَخَيْلٌ ـ فلقوا الوليدَ وهو على ظَهْر ، فقال لهم الحاجب : آنزلوا لأمير المؤمنين ، فَنَزَلوا ، ثمّ أمرهم فركِبوا ، فدعا بعمرَ بن عبدالعزيز فسايرَه حتى نزل بذي خُشُب ، ثم أحضِروا ، فدعاهم رجلًا رجلًا ، فسلموا عليه ، ودعا بالغَداء ، فتغدُّوا عندَه ، وراح من ذي خُشُب، فلما دخل المدينة غَدا إلى المسجد يَنظُر إلى بنائه ، فأخرج الناس منه ، فها تُركَ فيه أحدٌ ، وبقى سعيد بنُ المسيِّب ما يجترىء أحد من الحَرَس أن يخرجه ، وما عليه إلَّا رَيْطتان ما تساويان إلّا خمسةَ دراهم في مُصَلّاه ، فقيل له : لو قمتَ! قال : والله لا أقوم حتى يأتيَ الوقتُ الذي كنتُ أقوم فيه . قيل : فلو سلّمتُ على أمير المؤمنين ! قال : واللّهِ لا أقوم إليه . قال عمرُ بنُ عبدالعزيز : فجعلتُ أعدِل بالوليد في ناحية المسجد رجاء ألا يرى سعيداً حتى يقوم ، فحانت من الوليد نَظْرة إلى القبلة ، فقال : مَنْ ذلك الجالس؟ أهو الشيخ سعيدُ بنُ المسيِّب؟ فجعل عمرٌ يقول : نَعَم يا أميرَ المؤمنين ومِنْ حاله ومِنْ حاله . . . ولو علم بمكانك لقامَ فسلّم عليك ، وهو ضعيف البُّهم . قال الوليد : قد علمتُ حاله ، ونحن نأتيه فنسلم عليه ، فدارَ في المسجد حتى وقَف على القبر ، ثم أقبل حتى وقف على سعيد فقال : كيف أنت أيها الشيخ؟ فوالله ما تَحرَّك سعيد ولا قام، فقال: بخير والحمد لله، فكيف أميرُ المؤمنين وكيفَ حالُه؟ قال الوليد: خبر والحمدُ لله . فانصرَف وهو يقول لعمرَ: هذا يقيّة الناس، فقلت: أجل يا أمرَ المؤمنين .

قال : وقَسَم الوليد بالمدينة رَقيقاً كثيراً عُجْعاً بين الناس ، وآنيةً من ذهب وفضّة ، وأموالاً وخَطَب بالمدينة في الجُمُعة وصلي بهم .

قال محمد بنُ عمر : وحدَّثني إسحاقُ بن يجمى ، قال : رأيتُ الوليد يُخطب على بنبر رسول ِ الله ﷺ يومَ الجمعة عامُ حَجَّ ، قد صَفَّ لله جُندُه صَفَيْن من المِنبر إلى جدار مؤخر المسجد ، في أيديهم الجَرْزَة وصُمُد الحديد على المواتق ، فرايتُ طَلَمَ في دُرَاعة وقَلَنسُوق ، ما عليه رداء ، فصَعِد المنبرُ ، فلها صَعِد سلَم ثم جلس فاذن المؤذّون ، ثم سكتوا ، فَخَطَب الحطية الأولى وهو جالس ، ثم قام فخَطَب الثانية قائمًا ، قال إسحاق : فلقيتُ

رَجاءَ بنَ خُرُةِ وهو معه ، فقلتُ : هكذا يُصنَعون! قال: نَعم ، وهكذا صَنَع معاوية فهلمَّ جَرًا ، قلتُ : أفَلا تكلّمه ؟ قال: أخبرَنِ تَنبِصةُ بن ذُؤيب أنه كمام عبذالملك بنَ مروان فأني أن يُفعل ؛ وقال : هكذا خَطَب عثمان ، فقلتُ : والله ما خَطَب هكذا ، ما خَطَب عثمان إلاَّ قائماً . قال رجاء : رُوي لهم هذا فأخذوا به .

قال إسحاق : لم نَر منهم أحداً أشدّ تجبّراً منه .

قال محمد بن عمر: وقَلِم بطيب مسجد رسول الله ﷺ وعَمْرِه ويكسُوهَ الكُعْبَهُ فُشِرَت وعُلقتُ على حبال في المسجد من بيباج حَسَن لَم يُرَّ مثلَّهُ قطَّ، فنشَرها يوماً وطُوري ورفع .

قال : وأقام الحجّ الوليد بن عبدالملك .

وكانت عمّال الأمصار في هذه السنة هم العمّال الذين كانوا عمالهًا في سنة تسعين ، غير مكة فإنّ عاملُها كان في هذه السنة خالد بن عبدالله القَسْريّ في قول الواقديّ .

وقال غيرُه : كانت ولايَة مكَّة في هذه السنة أيضاً إلى عَمر بن عبدالعزيز .

# ثم دخلت سنة اثنتين وتسعين ذكر الأحداث التي كانت فيها

فين ذلك غَزْوة مَسلمةً بن عبدالملك وعمر بنَ الوليد أرضَ الرّوم ، فتُنج على يَديْ مَسلمةَ حُصون ثلاثة ، ويَخلَا أهلُ سُوسَنَة إلى جَوْف أرض الرّوم .

وفيها غزا طابرق بنُ زياد مولى موسى بن نصير الاندلس في الني عشرَ الفا ، فلفي مَلِك الاندلس ـ زَعَم الواقديّ أنه يقال له أدرينوق ، وكان رجلًا من أهل أصبهان ، قال : وهم مُلُوك عَجَم الاندلس ـ فَرَخف له طارق بِجَميع مَنْ معه ، فزحف الادرينوق في سَرِير الملك ، وعلى الادرينوق تاجُه وثَفَّازُه وجيمُ الحِلْيَة التي كان يَلِسَها الملوك ، فاقتَطُوا قِبَالاً شديداً حتى قَتَل الله الادرينوق ، وقتحَ الاندلس سنة الثنين وتسعين .

وفيها غَزًا - فيها زَعَم بعضُ أهل السيَر - قتيبةُ سِحِسْتانَ يريد رُتِبيل الأعظم والزَّابل ، فلها نَزَل سِحِسْتانَ تلقته رُسُلُ رُئِيلَ بالصُّلح ، فَقَبِلَ ذلك وانصرف ، واستعمَل عليهم عبد ربَّه بن عبدالله بن مُمَير اللَّبئيّ

وحَجّ بالناس في هذه السنة عمرُ بنُ عبدالعزيز وهو على المدينة ، كذلك حدَّثني أحمد بن ثابت عمَّن ذكره ، عن إسحاق بن عيسى ، عن أبي مَعشَر .

وكذلك قال الواقدي وغيرُه .

وكان عُمَّال الأمصار في هذه السنة عمَّالها في السنة التي قَبْلُها .

# ثم دخلت سنة ثلاث وتسعين ذكر الأحداث التي كانت فيها

فمهًا كان فيها من ذلك غَزْوة العبّاس بن الوليد أرض الرّوم، ففتَح الله على يديه سَمَسْطِيَّة. وفيها كانت أيضاً غَزْوة مَرْوان بن الوليد الرّومَ ، فنَلَغ خَنْجَرة .

وفيها كانت غزوة مَسلَمة بن عبدالملك أرضَ الرّوم ، فافتَتح ماسةً وحصنَ الحديد وغُزالةً وبرجمة من ناحية مَلطية .

وفيها قَتَل قتيبة ملك خام جرد ، وصالَحَ ملك خُوارَزْم صُلْحاً مجدّداً .

ذكر الخبر عن سبب ذلك وكيف كان الأمر فيه :

ذَكُر عليَّ بنُ عمد أن ابا الذيال اختِرَه عن الهلَب بن إياس والحسّن بن رشيد ، عن طُقيل بن برصله الممايّين وعلي بن مجاهد ، عن حُقيل بن ابي حريدة ، عن مَرْزَبان قُهِسْتان وكليب بن خَلَف والباهدائين وغيرهم - وقد ذَكر بعضهم ما لم يَذكُر بَعض اللّه عن الميت عن هو منقطع إلى الملك جارية أو دابة أو متاعاً فالخراً أمر وخرَزاد على أمر وخرَزاد أصغر منه حدة مثل اذا أن عند أن عند أحد عن هو منقطع إلى الملك جارية أو دابة أو متاعاً فالخراً أرسَل فاخذه ، أو بَلَغَد ما نشاء ، وحيس ما أمر فاخذه ، أو بَلَغَد ما نشاء ، وحيس ما شاه ، لا يُتبتع عليه أحد ، ولا يُمَنع الملك ، فإذا قبل له ، قال : لا اقرى عليه ، وقد ملأه مع هذا غَيْظاً ، فلما طال ذلك منه عليه كتب الله يته يدعوه إلى أرضي عليه الله عنداني خُوارزم ، فلاته مُنتج من همه عن عَبيت يدعوه إلى أرضه يريد أن يسلّمها اليه ، وبعث إليه بمناتيع مداني خُوارزم ، فلاته مُنتج من هم يكم فيه عا يَرَى . وبعث في المنوث من المناتب على أمر من المناتب على المناتب على المناتب على المناتب عن هم المناتب على المناتب عن المناتب على المناتب عل

قال : فَجَمَع مُلوَكُه وأحبارُه وِدُمَاقِيته فقال : إنَّ قتيبة يريدُ السُّغْد ، وليس بِغازيكم ، فهلمُّ نتنجُم في ربيجنا هذا . فأقبلوا على الشرب ، والتنعم ، وأمنوا عند أنفسهم الغُزُّو .

قال : فلم يشعروا حتى نزل قتيبةً في هَزَارَشبُ دُون النهر ، فقال خُوارَرُمُ شاه لأصحابه : ما تَزَوْن؟ قالوا : نَرَى الْهَ نقاتِله ، قال : لكني لا أرى ذلك ، قد عجز عنه من هو أقوَى منا واشدَ شُوكَةً ؛ ولكني أرَى أن نُصرِفه بشيء نؤديه إليه ، فنصرِفه عامنا هذا ، ونرى رايّنا . قالوا : ورايّنا رأيك . فاقبَل خُوارَرْم شاه فنَزل في مدينة الفيل من وراء النهر . قال : ومدائن خوارزم شاه ثلاث مدائن يطيف بها فارقين واحد ، فمدينة الفيل الحصنهن ، فنزلها خوارزم شاه نهر بلخ \_ فصالحه على عشرة آلاف خراس ، وعين ومتاع ، وعلى أن يُعينَه على ملك خام جرد ، وأن يُغينَ له بما تكتب إليه ، فقبل على عشرة آلاف رأس ، وعين ومتاع ، وعلى أن يُعينَه على ملك خام جرد ، وأن يُغينَ له بما تكتب إليه ، فقبل ذلك منه قتيبة ، ورَفَى له . وبعث قتيبة أنحاه إلى مَلِك خام جرد ، وكان يُعادي خوارزم شاه ، فقاتلة ، فقتلة ، ولم تعينة لما المنافق عبد المنافق على المنافق منه أن المنافق على المنافق عبد المنافق على المنافق المنافق على المن

قال أبو الذيال : والسيف عندي. قال: ودفع قتيبةً إلى خوارزم شاه أخاه ومن كان يخالفه فقتَلُهم ، واصطفَّى أموالهُم فبعث بها إلى قتيبة ، ودخل قتيبة مدينةً فيل ، فقَبِل من خوارزم شاه ما صالحُه عليه ، ثم رَجَع إلى هزارسب . وقال كُف الأشقر ي :

وراقها قبلك الفَجْفَاجَةُ الصَّلِفُ مَنْ المنكليسر والقَلْبُ الدَّي يَجفُ ما وَدَنَ كَانَةً والقَلْبُ الدَّي يَجفُ ما وَدَنَ كَانَةً والفَّلْمُ المَّهُ مُلْقَبِحفُ فَهِمْ يَضَالُ على أكتبُ إلها عَنفُ أيستُحرَاء قبُورُ حشروهما المُلْفَ أَيامُهُ وَسَساعِي الناس تختَلِفُ مُرَّتَ فِف فصنسوبٌ ومُمُثَنَرَف منيون الفا وعِوْ السَّفْيدِ مُرَّتَنِف سبين الفا وعِوْ السَّفْيدِ مُرَّتَنِف لن تتَأْخُر عن حوسائلك النَّلْف لن تتَأْخُر عن حوسائلك النَّلْف ولا يُسَوِّدُك مما خلَفُوا فَسَرُوك ولا يَسْوتُك مما خلَفُوا فَسَرُوك

رَّوَسُكَ فِيلٌ بِمِا فِهَا وَمَا ظَلَمَتُ لِا يُجْرِيهُ النِّنَا وَلاَ لِلْقَنَاةَ وَلاَ لاَ يَجْرِيهُ النِّنَاقِ النَّسِلِ النَّسِلِ النَّسِلِ النَّسِلِ النَّسِلِ النَّسِلِ المَّلِمُ المَّالَمُ المَّنِسُوا النِّخِيلُ إلا بعدما كبروا إنتي مثيبات ومرداذان محتقرً إنني رأيتُ أبا حفص تُفَخَصُهُمُ إنني رأيتُ المَّنَسُوا لوكنتَ طارَعت اهلَ العَنْسَمُوا لوكنتَ طارَعت اهلَ العجز ما اقتَسَمُوا وفي سمرقندُ أخرى أنت قاسِمُهَا عالَمَنَّمُ بما عَلَمُ النَّسَاسُ من خيرٍ سبقتَ بمه

قال: أنشدني على بن مجاهد:

رَمَتْــك فيــلٌ بما دون كاز . . .

قال : وكذلك قال الحسنُ بنُ رشيد الجُوزجاني ؛ وأمَّا غيرُهما فقال :

رمتك فيــلُ بمـا فيهـــا . . .

وقالوا : فيلُ مدينة سَمَرْقَنْد ؛ قال : وأثبتُها عندي قولُ علي بن مجاهد .

قال: وقال الباهليّون: أصاب قتيبةً مِن شُوارزم مائة النّب رأس. قال: وكان خاصّةٌ قتيبّه كلموه سنة ثلاث وتسعين وقالوا: الناس كانّون قيموا من سِجِسْتانَ فاجّهم عامّهم هذا، فلي. قال: فلمّا صالح أهل شُوارزم سارَ إلى السّغد، فقال الأشقري: لوكنتُ طارعتُ أهل العَجْز ما أقَنسموا سبعين النفأ وعـرُّ السُّغْــد مُوْتَـنف قال أبو جعفر : وفي هذه السنة غزا تُتيبة بنُ مُسلم منصرفَه من خُوارزم شُمَرُقند ، فافتَتحها . ذكر الحجر عن ذلك :

قد تقدّم ذكرى الإسناد عن الغوم الذين ذكر علي بن محمد أنه أخذ عنهم حين صالح قتية صاحب عُوارزم ، ثم ذكر مدرجاً في ذلك أنَّ تتبية لما قبض صَلح خوارزه قام إليه المجشّر بن مُواحم السُّلمي فقال : إنَّ
 إلى حاجةً ، فالسُّلمي ، فاخره ، فقال : إن اردت السُّغذ يوماً بن الدهر فالآن ، فإنهم آمنون من أن تأتيهم من 
عابل هذا ، وإنما بينك وبينهم عشرة أيام . فال : أشار بهذا عليك أحد؟ فال : لا ، قال : فاعلمتهُ أحدا؟ 
قال : لا ، قال: وإنه لئن تنكل به أحد لا فمرين عنقك . فاقام يومه ذلك ، فلم أصبح من المغد دعا عبدالرحمن 
فقال : سرَّ في الفُرسان والمُوابية ، وقدم الانقال إلى مُرو ، فوجهَّ الانقال إلى مُرو ، ومضى عبدالرحمن يُتْبع 
الانقال يربدُ مَرْ ويومه كله ، فلم أصدى كتب إليه : إذا أصبحتَ فوجَّه الانقال إلى مُرو ، وسرَّ في الفُرسان والمُرامية 
نحو الشُّدن ، واتّحم الانجار ، فلم الانوال ، الأنوال والمُرامية 
نحو الشُّدن ، واتّحم الانجار ، فلم المارًا في نحو المُرامية 
نحو الشُّدن ، واتّحم الانجار ، فلم الانوال ، لا والم

قال : فلها أن عبدَالرحمن الحبرُ أمر أصحابُ الأنفال أن يمضوا إلى مُرْوَ ، وسار حيث أمرَه ، وخَطَب قتيبةً الناسَ فقال :

إن الله قد تَنَح لكم هذه البلدة في وقت المُمْزُوْفيه بمكن ، وهذه السُّغد شاغرَةُ برِجُلها ، قد نَقَضوا العَهْد الذي كان بيننا ، منمونا ما كنا صالحُنا عليه طرخونَ ، وصَنعوا به ما بَلغكم ، وقال الله : ﴿ فَمَنْ نَكَتَ فَإِنْسا يَنْكُتُ عَلَى نَفْسهِ ﴾ (٢) ، فيبيرُوا على بَرُكة الله ، فاتِّي أرجو أن يكون خَوارزم والسُّغد كالنَّفيير وقُريظة ، وقال الله : ﴿ وَأَشْرَى لَمْ مَقدُوا عَلَيْهَا قَدْ أَخَاطَ اللَّهُ بِهَا ﴾ (٢٠ .

قال: فأتى السُّقْد وقد صَبِقَه إليها عبدُالرحمن بن مسلم في عشرين ألفاً ، وقَدم عليه قنيةً في أهل خُوارزه ويُخارَى بعد ثلاثة أو أربعة مِن نزولر عبدالرحمن بهم ، فقال : إنا إذا نُزُلنا بِسَاحة قوم ﴿ فَسَاءَ صَبَاحُ المُنْذَرِينَ ﴾٣٠ . فحصَرَهم شهراً ، فقاتُلوا في حِصارهم براراً من وجو واحد .

وكتب أهلُ السُّنْد وخافوا طولَ الحصار إلى ملك الشاش وإخشاذ فَرْغانة : إن العرب إنْ ظفروا بنا عادوا عليكم بمثل ما أنونا به ، فانظُروا لانفسكم .

فَأَجَمُوا عَلَى أَنْ يَأْتُوهُم ، وأَرسَلُوا إليهم : أرسِلُوا مَن يشغلهم حتى نبيَّت عسكرَهم .

قال : وانتخبوا فُرساناً من أبناء المُرازِية والأساوِرة والأشداء الإسطال فوجّهوهم واَمْروهم أن يبيّسوا عسكزهم ، وجاءت عيونُ المسلمين فأخيروهم . فانتخبّ فبينة ثلاثمائة او ستمانة من أهل النُّجلدة ، واستعمل عليهم صالح بن مسلم ، فسيّرهُم في الطريق الذي يخاف أن يُؤقّ منه . وبعث صالحً عيوناً يأتونه بخير القوم ، ونزل على فرسَخين من عسكر القوم ، فرجعتْ إيه عيونُه فاخيروه أنهم يَصِلون إليه من ليليتهم ، فقرّق

<sup>(</sup>١) سورة الفتح : ١٠ .

<sup>(</sup>٢) سورة الفتح : ٢١ .

<sup>(</sup>٣) سورة الصافات : ١٧٧ .

صالح خيدً للاكث فرق ؟ فبجعل كييناً في موضعين ، واقام على قارعة الطريق ، وطرقهم المشركون ليلاً ، ولا يعلمون بمكان صالح ، وهم آمنون في أنفسهم من أن يُلقاهم أحدٌ دونَ العسكر ، فلم يعدُموا بصالح حتى غشوه . قال : فَشَدُوا عليه حتى إذا اختلفت الرماح بينهم خرج الكيينان فاقتنلوا . قال : وقدال رجلٌ من البُراجم : حصرتهم في رايت قط قوماً كانوا أشدٌ قتالاً من أيناء أولئك الملوك ولا أصبر ، فقتَلناهم فلم يُفلِث منهم الا نفرٌ يسير ، وحَوَيْنا سلاحَهم ، واحتَرُزْنا رؤوسَهم ، وأسَرْنا منهم أسرَى ، فسألناهم عمن قتلنا ، فقالوا : ما قتلتم إلا أبن مَلِك ، أو عظياً من العُظام ، أو بَطلاً من الإبطال ؛ ولقد قتلتم رجالاً إن كان الرجل ليعدّل بجائو وما من رجل إلا معلَق رأساً الرجل ليعدّل بجائو وما ما رجل إلا معلَق رأساً معروفاً باسمه ، وسَلبنا من جيّد السلاح وكريم المتاع ومناطق الذهب ودوابٌ وُمَق ، فقاتل تتيهُ ذلك كله وكسر ذلك ألمل الشعد ، ووضع قتية عليهم المنجانين ، فرماهم بها ، وهو في ذلك يُقتليهم لا يُقلع عنهم ، وناصَحة من معه من أهل بُخارَى وأهل خُوارزم ، فقاتلوا قتالاً شديداً ، ويذلوا أنفستهم .

فارسُل إليه غوزك : إنما تقاتلني بإخوتي وأهل بيني من المَجَم ، فاحرِج إلي العَرب ، فغضب قتية ودعا المُوفاة الجدلي قفال : اعرض الناس ، ومَيْز ، أهل البأس فجمَمَهم ، ثم جلس قتية يَعرضهم بنفيه ، ودعا المُوفاة فجمل يدعو برجل رجل . فيقول : ما عندُك ؟ فيقول الحريف : شجاع ، ويقول : ما هذا؟ فيقول : عنصر ، ويقول : ما هذا؟ فيقول : جَبان ، فسمى قتية الجُبّاء الأتنان ، وأتعد خيلهم وجيّد سلاجهم فاعطاه الشُبَعان والمختصرين ، وتَرك فهر رَثُ السلاح ، ثمّ زحف بهم فقاتلُهم بهم فرسائل ورجالاً ، ورَثَى المدينة بالمُجانية ، وكان مع قتية بالمُجانية ، فكان مع قتية ومَّ مُراها فيها لُمُنة فسدَهم المبرائر النُحْن ، ورجاء رجل حتى قام على الثَلَمة فشتَم قتية ، وكان مع قتية قرمُ رُمَّة ، فقال لهم قتية : اختاروا منكم رجلين ، فاختاروا ، فقال : أيكيا يَرمِي هذا الرجل ، فإنْ أصابُه فله عشر أن العالمة فقية ، فأمر له بمشرة الأفاء أنه المنافية علم عندية ، فأمر له بمشرة الأف ، وإن اخطاه قلمت يده؟ فتلكًا احدُهما وتقدّم الآخر ، فرماه فلم يُخطىء عينه ، فأمر له بمشرة الآف

قال: وأخبرَزنا الباهليُون ، عن يحيى بن خالد ، عن أبيه خالد بن باب مولى مُسلِم بن عمرو ، قال : كنتُ في رُماة قنية ، فلها افتقحنا المدينة مصدتُ السور فاتيتُ مُقامَ ذلك الرّجل الذي كان فيه فوجدتُه مينًا على الحائط ، ما أخطابِ النُشابة عينه حتى خرجتُ من قفاه ، ثم أصبحوا من غد فرمُوا المدينة ، فقُلموا فيها . وقال قنية : أَلَّجُوا عليها حتى تَعبُروا الثَّمة ، فقاتلوهم حتى صاروا على ثُلَمة المدينة ، ورماهم السَّفد بالنشّاب ، فوَضَعوا تَرسَتهم فكان الرجل يضعُ ترسَه على عَيْنه ، ثم يَجيل حتى صاروا على الثلمة ، فقالواله : انصرِف عنا البوع حتى نصالحُك عداً .

فأما باهلة فيقولون : قال قُتيبة : لا نصالحهم إلاّ ورجالُنا على الثلُّمة ، وبجانيَّهُنا تُخيلر علىرؤوسِهم ومدينِهم .

قال : وأما غيرُهم فيقولون : قال قتيبة : جَزعَ العبية ، فانصرَفوا على ظفرِكُم ، فانصرَفوا ، فصالحُهم من الغد على ألفي ألف ومائتي ألف في كلّ عام ، على أن يُعطوه تلك السنة ثلاثين ألف رأس ، ليس فيهم صبىّ ولا شَيْخ ولا عيب ، على أن يُخلوا المدينة لقُتيبة فلا يكون لهم فيها مُقاتِل ، فيُبنَى له فيهامسجد فيدخل ويصلى ، ويُوضَع له فيها مِنْبَر فيخطب ، ويتغدَّى وَيُخْرج .

قال : فلم تم الصلح بعث قتيةً عشرةً ، من كلّ خُس برجلين ، فقبَصوا ما صالحوهم عليه ، فقال قتية : الان ذَلُوا حين صار المتوانم واولادهم في الديكم . ثمّ الحَلُوا المدينة وينَوا مسجداً ووَضَعوا مِنبراً ، ودَخَلُها في أربعة الاف انتخبهم ، فلما دَعَلُها أن المسجد فصلٌ وخطب ثمّ تغذَّى ، وأرسل إلى أهل السُّغَّد : من أواد منكم أن يأخذً متاعة فلما خُلُه ، فإني لستُ خارجاً منها ، وإنما صنعتُ هذا لكم ، ولستُ آخذُ منكم اكثر ما صالحتكم عليه ، غير أنّ الجِنْد يقيمون فيها .

قال: أما المباهليون فيقولون: صالحَمهم قتيةً على مائة ألف رأس، ويبوت النيران وجلية الأصنام، فقَيْض ما صالحهم عليه، وأنّى بالاصنام فسُلِيت، ثم وُضعتْ بين يبديه ، فكانت كالقَصْر الصظيم حين جُمت ، فأمّر بتحريقها ، فقالت الاعاجم : إنّ فيها أصناماً مَنْ حَرقها مَلَك ، فقال قتية . أنا أخَرقها بيدي ، فنجا عزرك ، فجنًا بين يديه وقال : أيها الأمير، إنّ شكرك عليَّ واجب ، لا تَعرِض لهذه الاصنام ؛ فَذَعا قتيبة ، بالنار وأخذ شُدلةً بيّده ، وخرج فكر ، ثم أشمَلها ، وأشعلَ الناس فاضطرمتْ ، فوجَدُوا من بقايا ما كان فيها من صامر الذهب والفضّة فحسين ألف مثقال .

قال : واخيرنا تخلد بن حمزة بن بَيض ، عن أبيه، قال : حدَّثني من شهد قتية وقَتْح سَموقند أو بعض كُور خُواسان فاستخرَجوا منها تُدُوراً عظاماً من تُحاس ، فقال قتيبة لحضين : يا أبا ساسان ، أثرَى رقاش كان لها مِثل هذه القُدُور ؟ قال : لا ، لكن كان لعَيْلان قِدْر مِثل هذه القدور ، فضَجك قتيبة وقال : أُدركتَ بنارك .

قال : وقال محمد بن أبي عُنينة لسُلُم بن قنية بين يدّي سليمانَ بن علي : إنّ العَجَم ليعيّرون قنيبةَ الغدرَ إنه عَدر مُحُوازُم وَسُم تَقْد .

قال : فاخبِرَنا شيخٌ من بني سَدُوسَ عن هَرةَ بن بيض قال : أصابَ فتيبةٌ بخُراسانَ بالسُّغد جاريةً من ولد يَزوجرد ، فقال : أثَرَوْن ابنَ هذه يكون هَجيناً؟ فقالوا : نعم ، يكون هَجِيناً من قِبَل أبيه ، فبعث بها إلى الحجاج ، فبعث بها الحجاج إلى الوليد ، فولدت له يزية بن الوليد .

قال : واخبرنا بعض الباهائين ، عن نَهشل بن يزيد ، عن عمه ـ وكان قد افزكَ ذلك كلّه ـ قال : لما رأى عنون لله المنافق و المنافق و

قال : ووَضَم قتيبةً عيوناً على العدو حتى إذا قُربُوا منه قَدْرُ ما يُصِلُون إلى عسكره من الليل أدخل الذين انتَخبهم ، فكلَّمهم وخَضُهم ، واستَعمَل عليهم صالح بن مسلم ، فخرجوا من العسكر عنـد المغرب ، فساروا ، فنزلوا على فَرسَخين من المسكر على طريق القرم الذين وَصَغوا لهم ، فغرق صالح خيلُه ، وأكمن كُوبيناً عن يَهِه ، وكَبِيناً عن يساره ، حتى إذا مَضى نصفُ الليل أو ثلثاء ، جاء العدوّ باجتماع وإسراع وصَمت ، وصالحُ واقفُ في خَوْله ، فلها رأؤه شَدّوا عليه ، حتى إذا اختلفت الرماح شدَّ الكُوبينان عن يمين وعن شِمال ، فلَم نَسمَمْ إلاّ الاعتزاء ، فلم نَر قوماً كانوا اشدَّ منهم .

قال : وقال رجلٌ من البَراجم : حدَّثني زُهير أو شُعبة قال : إنا لنخلف عليهم بالطعن والضُرب إذ تُسِنت تحتَّ الليل تُشِيةً ، وقد ضربتُ ضربةً أعجبتُني وأنا أنظر إلى قتية ، فقلت : كيف ترى بأبي أنت وأهي! قال : اسكُت ذَقَ اللَّهُ فاك! قال : فقتلناهم فلم يُفلِت منهم إلاَّ الشريد ، وأفمنا نَحوِي الأسلابُ ونحترَّ الرؤوسَ حتى أصبحُنا ، ثم أقبلُنا إلى العسكر ، فلم أو جماعةً قطّ جاؤوا بمثل ما جننا به ، ما مِنَا رجلُ إلاّ معلَّق رأساً معرونًا باسمه ، وأسير في وثاقه .

قال : وجننا تُنبية بالرؤوس، فقال : جزاكم الله عن الدَّين والأعراض خيراً . واكرمي تنبية من غيران يكون باخ لي بشيء ، وقرن بي في الصّلة والإكرام حيّانُ العَدَويُ وحُليّساً الشيبانُ ، فظننتُ أنه رأى منها مِثْلَ الذي رأى منّي ، وكسر ذلك أهل السُّغْد ، فطلبوا الصلّح ، وعَرْضوا الفِدْية فـأبي ، وقال : أنـا ثائـر بدم طُرْخون ، كان مولاي وكان من أهل ذمتى .

قالوا : حدَّث عمرُو بنُ مسلم ، عن أييه ، قال : أطال قتيةُ القَامَ ، وتُلمتِ الثلمة في سَمرقَند . قال : فنادى مناد فصيح بالعربية يَشتُم قتية ؛ قال : فقال عمرو بن أبي زَهْدم : ونحنُ حولُ قتيةُ ، فحين سمعنا الشتم خريُّنا مسرِعين ، فمَكَنَّنا طويلًا وهو مُلِحِّ بالشتم ، فجتُ إلى رِوانَ تُحيةٌ فاطّلعت ، فإذا قتيةٌ خُتب بشَمَلة يقول كالمناجِي لنفسو : حتى متى يا سمرقَند يعشش فيك الشيطان! أما والله لئن أصبحتُ لاحلولُ مِن أهلك أقصى غاية ، فانصرفتُ إلى أصحابي ، فقلت : كم من نفس أبية ستموت غداً منّا ومنهم ! وأخبرتُهم الحير .

قال: وأما باهلة فيقولون: سار تنبيةً فجعل النهر كينة حتى وردَ بُخارَى، فاستهضّهم معه، وسار حتى إذا كان بمدينة أرْيَنَجَن، وهي التي تُجلّب منها اللبود الأربَنجَيَّة، لقيهم غوزك صاحبُ السُّغد في جمع عظيم من الترك وأهل الشائل وقَرْغانة ، فكانت بينهم وقائح من غير مُزاحفة ، كلَّ ذلك يُظهر المسلمون ، ويُتحاجَزون حتى قُربوا من مدينة مَمَرِّقند، ، فتراحفوا يومَنذ ، فَحمل السُّغد على المسلمين حملةً خطموهم حتى جازُوا عسكرهم ، ثم كرّ المسلمون عليهم حتى رَدُّوهم إلى عسكرهم ، وقَتَل الله من المشركين عَدداً كثيراً ، ودخلوا مدينة صموقند فصالحوهم .

قال : وأخبرنا الباهليون عن حاتم بن أبي صغيرة ؛ قال : رأيت خيلًا يومئذ تُطاعِنُ خيلً للسلمين ، وقد أمر يومئذ قدينةً بسريره فابرز ، وقعد عليه ، وطاعنوهم حتى جازوا قدينة ، وإنه لمُخبّب بسيغهِ ما خَـلّ خُـوته ، وانطوتُ مجنّبا السلمين على الذين هُرَموا القُلْب ، فَهَزَموهم حتى رَدُوهم إلى عسكرهم ، وقُتِل من المشركين عددُ كثير ، ودخلوا مدينةً مسرقند فصالحوهم . وصنع غوزك طعاماً ودعا قُدينة ، فاتاه في عدد من أصحابه ، فلما تَعَدَّى استوهَبَ منه سَمرقَنْد ، فقال للمَلِك : انتقِلْ عنها ، فانتَقَل عنها ، وتلا تُقَبِية : ﴿ وأنه أَلُمُك عَاداً الْأُولَيْ \* وثمودَ فمَا البِّقِي لِهِ ١٧٠ .

قال: واخيرنا أبو الذيال، عنْ عمرَ بن عبدالله التميمي ، قال : حدثني الذي سرَّحه قُتية إلى الحجاج بفّتح سموقَّد، قال: قدمتُ على الحجّاج فوَجهني إلى الشام ، فقدمُتها فدخلت مسجدَها ، فجلستُ قبل طلوع الشمس وإلى جُنيي رجلُ ضَرير ، فسألتُه عن شيء من أمر الشام ، فقال : إنك لغريب ، قلتُ : أجل ؛ قال : من أيّ بلد أنت؟ قلتُ : من خُراسان . قال : ما أقدَمَك؟ فأخيرتُه ؛ فقال : والذي بعثَ عمداً بالحقَّ ما افتحتموها إلاَّ عَدْراً ، وإنكم يا أهلَ خُراسان للّذين تَسلُبون بني أمية مُلكَهم، وتَتَقَشُون دِمشقَ حَجْراً حَجْراً .

قال : وأخبرنا العلاءُ بن جَرير ، قال : بلَّذَي أن قتيبةً لما فتخ سَمِوقند وَقَف على جَبَلها فنظر إلى الناس منفرقين في مُروح السُّفُد ، فتمثّل قولَ طَرَفة :

وَأَرْتَحَ أَقُـوام ولـولا مَـحَـلُنا بمَحْشَيَـة رَدُّوا الجمـال فَفَـوَّضُـوا قال: وأخيرًنا خالدُ بن الأصْفَة ، قال: قال الكُمْشَت :

كانت سمرقنادُ أحقاباً يَانِيةً فاليوم تُنْسُبُهَا قَيْسِيةً مُفَرَّ

قال : وقال أبو الحسن الجُشميّ : فدعا قتيبةً نهارَ بنَ تُؤسِمة حين صالَح أهلَ السُّفْد ، فقال : يا نهارُ ، اين قولك :

أَلا ذَحَبَ السَّرُوُ الْسَقَرَّبُ لِلغَسَى وصاحَ السَّنَى والجَسودُ بَصَدَ المَّالِبِ أَصَّاما بِسَرُّو السَّرُّونَ رَضَنَ ضَسرِيمِ وقَسَدُ غَيِّسًا عن كَسلُ شَرْقٍ ومغْرِبُ أَفْعَرُوْ هذا با خارُّ؟ قال: لا، هذا أحسرُ، ، أنا اللذي أقدل :

ومًا كانَّ مُدُّ كُمُّا ولا كان قَبَلَنا ولا حدو فيها بعدنَا كابن مُسلم اعمل المسرِّف قَصْلاً بعد مَقسِم وأكبرُ فينا مَفْسِها بعد مَقسِم

قال: ثم أرتحل قتية راجعاً إلى مروّ، واستخلف على سمرقند عبدَالله بنّ مسلم ، وخلفٌ عنده جنداً كثيفاً ، والذّ من آلة الحرب كثيرةً ، وقال: لا تَدعَنُ مُشرِكاً يدخل باباً من أبواب سموقند إلاَّ مختوم اليد ، وإن جَفّت الطينة فَيل أن نَجُرُج فاقتُله ، وإن وجدتُ معه حديدةً ، سِكيناً فها سواه فاقتله ، وإن أغلقت البابَ ليلاً فوجدتَ فيها أحداً منهم فاقتله ، فقال كُشِب الأشفري - ويقال رجلُ من جُمُفق :

كُل يَدُوْم بِحَدِي قَتِيتَةُ جَيا اللهِ وَعَزِيدُ الْأَصُوالُ عَالاً جدِيدًا بِالمَالُ قَد أَلِسَ التَّاتِ حَى السّابِ منهُ مَفَّارِقُ مَنْ مُسُودًا وَقُدُونًا للمُعَدَّ بِالمَحْتَالِبِ حَى السّابِ اللَّمْتِيلِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) سورة الزمر : ١٠

قال : وقال تنبيةً : هذا الفداءُ لا عداة عَبِرَين ، لانه فَتَح خُوارزم وسَمَرَقَنْد في عام واحد ؛ وذلك أنَّ الفارس إذا صَرَع في طلق واحد عَبرَين قبل : عادَى بينَ عَبْرَين . ثم انصرف عن سموقند فاقام بمُرُّو .

وكان عامله على خوارزم إياسُ بنُ عبدالله بن عمرو على حُرِّها ، وكان ضعيفاً . وكان على خَراجها عُبيدالله بن أبي عُبيدالله مولى بني مسلم . قال: فاستُضعف أهل خُوارزم إياساً ، وجَمَوا له ، فَكَتَبَ عُبِيدُالله إلى قتيبة ، فبعث قتيبةً عبدالله بن مسلم في الشتاء عاملًا ، وقال : اضربُ إياسَ بنَ عبدالله وحيَّان النَّيطيُّ مالةً مائة ، واحلِفُها ، وضمَّ إليك عُبيدالله بن أبي عُبيدالله ، مَولى بني مسلم ، واستَمْ منه فإنَّ له وفاة . فمضى حتى إذا كان من خُوارزم على سِكَة ، ففسِّ إلى إياس فانذُو، فتنجُّى ، وقيمٍ فأخَذَ حيَّان فضرَبه مائةً وحَلْقه .

قال : ثم وجّه قنيبةً بعد عبدالله المغيرة بن عبدالله في الجنور إلى تخواززم ، فيُلَفهم ذلك ، فلما قديم المغيرةً اعتزَل أبناء اللمين قتَلَهم تحوارزم شاه ، وقالوا : لا نعينك ، فَهَرب إلى بلاد الترك. وقدم المغيرةُ فسَمَى وقتَل ، وصالحَه الباتون ، فاخط الجزّية . وقدِم على تغيبة ، فاستعمله على تَسْابور .

وفي هذه السنة عَزَل موسى بن نُصَير طارقَ بنَ زياد عن الأندلس ووجهه إلى مدينة طليطلة .

ذكر الخبر عن ذلك :

ذَكَر محمد بن عمر أن موسى بن نُصير عَضِب على طارق في سنة ثلاث وتسعين ، فشُخص إليه في رجب منها ، ومعه حبيب بنُ عُشِّبة بن نافع الفهاري ، واستخلف حين شُخص على افريقيّة ابنَّه عبدَالله بن موسى بن تُصير ، وعَبْر موسى إلى طارق في عشرة آلاف، فتلقّاه ، فترضّاه فرَضِيّ عنه ، وقِبِّل منه عدَّره ، ووجَّهه منها إلى مدينة طُلَيِّطَلَةً ـ وهي من عظام مَدائن الأندلس ، وهي مِن قُوطَبة على عشرين يوماً ـ فاصاب فيها مائدةً سُلَيمان بن داود ، فيها من الذَّهَ والجَوْهو ما اللهُ اعلمُه به .

قال : وفيها اجذَبَ اهلُ إفريقيَّة جَلْدَباً شديداً ، فخرج موسى بنُ تُصير فاستشقى ، ودعا يومَنذ حتى انتصف النهارُ ، وخَطَب الناسَ ، فلما أراد أن يَنزِل قيل له : ألا تَذُعو لاميرِ المؤمنين ! قال : ليس هذا يوم ذلك ، فسُشُوا سَفْياً تَضَاهُمْ جِيناً .

وفيها عُزِل عمر بنُ عبدالعزيز عن المدينة .

ذكر سبب عزل الوليد إيَّاه عنها :

وكان سبب ذلك ـ فيها ذُكِر ـ أنْ عَمَر بنَ عبدالعزيز كَتَب إلى الوليد نُجْرِه بعَسْفِ الحجاج أهلَ عمله بالعراق ، واعتدائه عليهم ، وظلمه لهم بغيرحقّ ولا چناية ، وأنْ ذلك بلغ الحجاج ، فاضطفته على عمرَ ، وكتب إلى الوليد : إنَّ مَنْ قبلي من مُراق أهل العراق وأهل الشقاق قد جَلُوا عن العراق ، ولجؤوا إلى المدينة ومَكّة ، وإنْ ذلك وَهْن .

فكتب الوليدُ إلى الحبَّاج : أن أثيرٌ عليُّ برجلين ، فكتب إليه يشير عليه بعثمانَ بن حيَّان وخالد بن عبدالله ، فولى خالداً مكّة وعثمان المدينة ، وعزلُ عمّر بن عبدالعزيز .

قال : محمد بنُ عمر: خرج عمرُ بنُ عبدالعزيز من المدينة فاقامَ بالسويداء، وهو يقول لمزاحم : التّحاف أن تكون عمر: نَقْتُه طبية ! ۹۳ تست

وفيها ضرب عمر بن عبدالعزيز خُييبَ بن عبدالله بن الزير بأمر الوليد آياه ، وصبّ على رأسه قربةً من ماه بارد . ذكر محمد بنُ عمّر ، أن أبا المليح حدّته عمّن حضر عمّر بنَ عبدالعزيز حين جَلَد خُيب بن عبدالله بن الزيبر خمسين سُؤطاً ، وصَبَّ على رأسه قِربةً من ماه في يوم شاتٍ ، ووَقفه على باب المسجد ، فمَكَث يومَه ثم مات .

وَحَجَّ بِالنَّاسِ فِي هذه السنة عبدالعزيز بنُّ الوليد بن عبدالملك ، حدثني بذلك أحمد بن ثابت ، عمن ذكره، عن إسحاق بر عيسي، عن أبي معشّر .

وكانت عُمثال الأمصار في هذه السنة تحمالها في السنة التي قبلها ، إلاّ ما كان من المدينة ، فإنّ العاملَ عليها كان عثمان بن حيّان المَّرى ، ولَيها ـ فيها قِبل ـ في شعبانَ سنة ثلاث وتسعين .

وأما الواقدي فإنه قال : قَدِم عثمانُ المدينةَ لليلتين بقيتا من شوّال سنة أربع وتسعين .

وقال بعضهم : شَخَص عمرُ بنُ عبدالعزيز عن المدينة مُغرُولًا في شَعبانَ من سنة ثلاث وتسعين وغَزَا فيها ، واستخلف عليها حين شَخَص عنها أبا بكر بن محمد بن عَمرو بن حَزْم الانصاري . وقَدِم عثمانُ بنُ حيّان المدينة لليلتين بقيّنا من شؤال . ٣١ . ٩٤ نستة

### ثم دخلت سنة أربع وتسعين ذكر الخبر عماكان فيها من الأحداث

فمن ذلك ما كان من غَزْوة العباس بن الوليد أرضَن الرّوم ، فقيل : إنه فَتَح فيها أنطاكية . وفيها غَزًا ـ فيها قيل ـ عبدًالعزيز بنُ الوليد أرضَ الرّوم حتى بلَغ غَزالة .

وبلغ الوليد بن هشام المعيطيّ أرضَ بُرْج الحمام ، ويزيد بن أبي كَبشة أرضَ سُورِية . وفيها كانت الرَّجْفة مالشام.

وفيها افتَتح القاسمُ بنُ محمد الثقفيّ أرضَ الهيند .

وفيها غَزَا قُتيبةً شاش وفَرْغانة حتى بلغ خُجَنْدَة وكاشانَ ، مدينتَي فَرْغانة .

## ذكر الخبر عن غزوة قُتَيبة هذه :

ذَكَر عليُّ بن محمد؛ أن أبا الفوارس التميمي ، أخبره عن ماهانَ ريونس بن أبي إسحاق ، أنْ قتية غزا سنة أو يونس بن أبي إسحاق ، أنْ قتية غزا سنة أربع وتسعين . فلها قطع النّبر فرض على أهل بُخارَى وكسّ ونسّف ويُخوارزم عشرين الفّ يُقاتل . قال : فساروا معه إلى الشَّغْف ، فيجمع له فساروا معه إلى الشَّغْف ، فيجمع له أهلها . فلقوه فاقتلوا مرازاً ، كلّ ذلك يكون الظفر للمسلمين . ففرغ الناسُ يوماً فزكِبوا خيولهم ، فاوقى رجلٌ على نَشْرَ فقال : تالله ما رأيت كاليوم غرةً ، لو كان مُنِيَّم اليومَ وَنحنُ على ما أرى من الانتشار لكانت الفضيحة ، فقال له رجل إلى جَنْبه : كلا ، نحن كها قال عُرْف بن الحَرْع .

ندق البلاد لحب اللَّفَا ولا نَقْني طلاراً حَيثُ طارًا سنيحاً ولا جارِياً بارِحاً على كلِّ حالم نُلاقي السارا

وقال سَحْبان وائل يذكر قتالَهم بخُجَنْدَة :

مَنَّ لَنَّ الْمُنْوَارِسُ فِي خُجَدَ ذَهُ تَحَتَّ مَنِّ كُنْتُ أَجَمُهُم إِذَا مُرْسِوا أُم كُنْتُ أَضْرِبُ حَالَمَةُ الصَّحَةُ عَلَى و حَالَةً وَانتَ قَرِيحُ قَدِ صَرِّكُمُ وفَضَلَتَ قَدِيحًا فَالنَّذِي وأَبُولُ فِي

دَةَ تحت مُرهَفَةِ الحَوالِي هُرِموا وأقدِمُ في قِسَالِي حَالِي وأَصِيرُ للمَرَالِ حس كُلُهَا ضَحْمُ النُوالِ وأبوك في الحنجِيجِ الخُوالِي ولقَد تَبَينٌ عَدلُ حُك حِدكَ فيهمُ في كلُّ مال عَي عِدْكُم غَلْبَ الجِبَالِ

قال : ثمّ أن قنيةً كاشانَ مدينةَ فرغانة ، وأناه الجنودُ الذين وجَههم إلى الشاش وقد فتحوها وحَرَقوا اكتَرها ، وانصرف قنيةً إلى مَرْوَ . وكَتَب الحجاج إلى محمد بن القاسم النَّقَلي أنْ وجُه مَن قِبَلَكَ من أهل العراق إلى قنية . وَوجُه إليهم جَهُم بن رَّحْر بن قيس ، فإنه في أهل العراق خيرٌ منه في أهل الشام . وكان محمد وادًّا لَجُهُم بن رَحْر مَبْهَسُسُليانَ بن صَمْصَعَة وجَهُمْ بن رَحْر ، فلما ودَّعه جهمٌ بكى وقال : يا جَهُم ، إنه لَلْفراق ؟ قال : لا بدَ منه .

قال : وقَدِم على قتيبة سنة خمس وتسعين .

وفي هذه السنة قَدِم عثمانُ بنُ حيَّانَ المرِّي المدينةَ واليَّأ عليها من قِبَل الوليد بن عبدالملك .

ذكر الخبر عن ولايته :

قد ذكرًنا قبلُ سببَ عَزْل الوليد عمرُ بنَ عبدالعزيز عن للدينة وبكّة وتأميره على المدينة عثمان بن جِنَان ، فزعم عمد بنُ عمر أن عثمان قدم المدينة أميرًا عليها للّيلتين بقيّنًا من شوّال سنة أربع وتسعين ، فنزل بها دارّ مُرُّوان وهو يقول : علّة والله مِظعانُ ، المغرور من غرّ بك . فاستقمى أبا بكر بن حَزْم .

قال محمد بن عمر: حدَّثني محمد بن عبدالله بن أبي حُرَّة ، عن عمه قال: رأيتُ عثمانَ بنَ حيَّالَ أخذ وياحَ بنَ عبدالله ومُنقِذاً العِراقيّ فحبَّسَهم وعاتبَهم ، ثم بعث بهم في جوامع إلى الحجَّاج بن يوسف ، ولم يَترك بالمدينة احداً من أهل العراق تاجراً ولا غيرَ تاجر، وأمر بهم أن يُخرجوا من كل بلد ، فرايتُهم في الجوامع،، وأتبع أهل الاهواء ، وأخذ هَيَصَماً فقطعه ، ومنحوراً - وكان بن الحوارج - قال : وسمعتُه يُخطب على المِبْر بقول عد حد الله :

أيها الناس، إنا وجدناكم أهل غشَّ لأمير المؤمنين في قديم الدّهو وحديثه ، وقد ضَوى إليكم من يزيدكم خبالاً . أهل العراق هم أهلُ الشقاق والنفاق ، هم والله عُشَّ النفاق وتيشَّته التي تفلقتُ عنه . والله ما جرَبَتُ عراقياً قط إلا وجدتُ أفضَلهم عند نفسه الذي يقول في آل أبي طالب ما يقول ، وما هم هم بشيعة ، وإنهم لأعذاء لمم ولغيرهم ، ولكن الم يريد الله من سَمَّك معاقمه فإن والله لا أوق باحد آوى أحداً منهم ، أو اتحراء مَيزلاً ، ولا أنزله ، إلا هدمت منزله ، وأنزلت به ما هو أهله . ثم إنَّ البلدانَ لما مصرها عُمر بنُ الحطاب وهو يحجه على ما يصلح وعبّه جعل يم على يرع عليه من يريد الجهاد فيستشيره : الشأم أحب إليك أم العراق؟ فيقول : الشأم أحب إليك أم العراق؟ فيقول : الشأم أحب إليك أم العراق؟ فيقول : منافقهم ، أنه المرق داء عُصلاً في من والي لاراني وتبغي في المنافق منه الأمرين ، في المنافق منه الأمرين ، في المنافق أنه أن المنافق أنه المنافق منه الأمرين ، وكنف أو أنه أو المنافق أنه المنافق أنه المنافق أنه المنافق أنه المنافق أنه أم أحب المنافق أنه أم أو أم وشرقة وتبغي منهم الأم وكنافوا البلدان . والله إلي لاتفرب المنافق المنافق منه المنافق من وأنهم أمر المؤمنين معاوية فدانجهم فلم يسلم عليه والمنافق المنافق بحبال المنافق بحبال المنافق بحبال المنافق بحبال المنافق المنافق المنافق بحبال المنافق بحبال المنافق بحبال المنافق بعبد المنافق المنافوا المؤمون أن أن تُخبرهم وعرفهم أمر

أيها الناس، إنا والله ما رأينا شيماراً قط بثلّ الاثن ، ولا رأينا جلساً قطْ شرًّا من الحَدْف ، فالرَّموا الطاعة، فإنَّ عندي يا أهلَ للدينة خِبرةً من الحِلاف. واللَّهِ ما انتم باصحاب تنال، فكونوا من أخملاس بيُونكم، وعَضَوا على النواجذ ، فإنَّ قد بعثُ في مجالسكم من يَسمَع فيلِّغني عنكم . إنكم في فضول كلام غيرهُ الزّم لكم ، فدَخُوا عَبِّبَ الوَّلاة ، فإنَّ الأمر إنما يُتقفى شيئاً شيئاً حتى تكونَ الفتنة وإنَّ الفِتنة مِن البلاء ، والفِتَن تَدَمَّبِ بالدين وبالمال والوَّلَد .

قال : يقول القاسمُ بنُ محمد: صدّق في كلامه هذا الأخير ، إنّ الفتنة لهكذا .

قال محمد بن عمر: وحدّنني خالد بن القاسم، عن سعيد بن عَمرو الانصاري ، قال: رأيتُ منايتيَ عثمانَ بن حَيَّانَ ينادِي عندنا : يا بني اُسة بنَ زيد ، برفّت فِعة عن آرَى عِراقيًا ـ وكان عندَنا رجلً من الهل البَصرة له نفشل يقال له ابو سراواة ، من الكبّاد ـ نقال : واللّهِ ما أحبّ أن أدخلُ عِليكم مكروماً ، بلغوني مَاتَّنِي ؟ فلت : لا خيرً لك في الحُروج ، إنَّ الله يَلقُع عنا وعثل . قال : فلاخلتُه بيقى ، ويلغ عثمان بن حَيَانُ فِبَمَّ أَحراساً فَأَخرِجَه إلى بيت أَخِي ، في أقدوا على شيء ، وكان الذي سَمَى بِي عَدُواً ، فقلت للأمير: أصلح الله الأمير ! يُؤتى بالباطل فلا تماقب عليه . قال : فضَرَب الذي سَمَى بي عشرين سوطاً . وأَخَرِجُنا المراقية ، فكان يصلي معنا ما يغيبُ يوماً واحداً ، وحَدِب عليه الهل داريًا ، فقالوا : غوث دوئك ! فيا بَرِح حتى غزل الحيدة .

قال محمد بنُ عمر: وحدّثنا عبدُ الحُكيم بن عبدالله بن أبي فَروة ، قال : إنما بَمَث الوليهُ عثمانُ بنَ حيّان إلى المدينة لإخراج مَن بها من العراقين وتفريق أهل الأهواء ومن ظَهر عليهم أوعلا بأمرهم ، فلم يعته والياً ، فكان لا يَصعد المِنبر ولا يَخطُب عليه ، فلما فعل في أهل العراق ما فعل ، وفي مُنْحور وغيره البّته على المدينة ، فكان يَصعد على المنبر .

وفي هذه السنة قَتَل الحجاجُ سعيد بنَ جُبَيْر .

ذكر الخبر عن مقتله :

وكان سبب قتل الحجاج إياه خروجه عليه مع مَن خَرَج عليه . مع حيدالرحمن بن محمد بن الأشعث ، وكان الحجاج جمله على عَطاء الجُنْد حين وجَّه عبدّالرحمن إلى رُتَبيل لِقتاله ، فلما خلع عبدُالرحمن الحجاج كان سعيد فيمن خُلَمه معه ، فلما تُمْزِم عبدُالرحمن وَهَرب إلى بلاد رُتَبيل مَرَب سعيد .

فحدُثنا أبو كريب ، قال : حدِّثنا أبو بكر بن عيَّاش، قال: كتب الحجاج إلى فلان وكان على أصبهان ـ
وكان سَميد ، قال الطبري : أظنه أنه لما هَرب من الحجاج هعب إلى أصبهان فكب إليه : \_ إنَّ سعيداً عندَك 
فَخَدْه . فجاء الأمرُ إلى رجل تحرِّج ، فأرسل إلى سعيد : مُحوِّلُ شَي ، فتنحَّى عنه ، فأن الزَّرِجان ، فلم يزَل 
بأذريّجان فطّال عليه السنون ، واعتَمر فخرج إلى مكة فأقام بها ، فكان أناس مِن ضربه يستخفُون فلا يُجرون 
بأسمائهم . قال : فقال أبو حَصِين وهو بِمَدْتنا هذا : يَلَمننا أنَّ فلاناً قد أمَّر على مكة ، فقلت أنه : يا سعيد ، إنَّ 
مذا الرجل لا يُؤمِّن ، وهو رَجُل سَوْء ، وأنا أتقيه عليك ، فاظمَن واشخص ، فقال : يا أبا حَصِين ، قد والله 
فررت حقى استحيثُ من الله أسبيجيني ما كتَب الله إلى قلتُ : أظنك والله سعيداً كما سمثك أمك . قال : فقَدم 
ذلك الرجل إلى مُكة ، فارسلَ فأجد فلان له وكلمه ، فجعل يديره .

وذكر أبوعاصم عن عمر بن قيس، قال: كتب الحجاج إلى الوليد: إنَّ الهلَّ النفاق والشفاق قد لجؤوا إلى مكة ، فإن رأى أميرً المؤمين أنْ يأذن لي فيهم! فكتب الولية إلى خالد بن عبدالله الفُسريّ ؛ فأخَـد عطاء وسعيد بنَّ جَبِر وعاهد وطلق بن حبيب وعمرو بن دينار و فاما عَمرو بنُ دينار وعطاء فأرسلاً لانهما مكيّان ، وأما الانجور فيعث بهم إلى الحبّاج ، فعات طلقٌ في الطريق ، وحُسِس مجاهدً حتى مات الحجاج ، وقُتِل صعد مُرجَّحر.

حدثنا أبو كريب ، قال : حدثنا أبو يكر ، قال : حدثنا الأشجعي ، قال : لما أقبل الحرّسيّان بسعيد بن جُبير زَل مترلاً فريباً من الرُّبنَة ، فانطلق احد الحَرسين في حاجته ويقي الاَّحَر ، فاستيقظ الذي عندَه ، وقد راى رُويًا ، فقال : ياسعيد ، إن أبرا إلى الله من دَبك ! إنّ رايتُ في منامي ؛ فقبل في : ويلك ! تبرّاً من دَم سعيد بن جُبير . أذهب حيث شعت لا أطلبك أبداً ؛ فقال سعيد : أرجو العافية وأرجو ، وأبي حتى جاء ذاك ؛ قرّبُولا من القد، فاريّ مثلها ، فقبل : ابرًا من دَم سعيد . فقال : يا سعيد ، اذهَبُ حيثُ شتت ، إني أبراً إلى الله من وم سعيد . الله من ذمك ، حتى جاء به .

فلما جاء به إلى داره التي كان فيها سعيد وهي دارهم هذه ، حدّننا أبو كريب ، قال : حدَّننا أبو بكر ، قال : حدَّننا أبو بكر ، قال : حدَّننا أبو بكر ، قال: حدَّننا غليه في دار سعيد هذه ، جيءً به مقيداً فدخل عليه قراة أهل الكرفة ، قلت : يا أبا عبدالله ، فحدَّنكم؟ قال: إي والله ويَضْحَك ، وهو يحدَّننا ، ويُنيّة له في جغره ، نظرت نظرةً فابصرت القيد فيكتُ، فسمعته يقول : أي بُنيّة لا تَظَيْري ، إيّاك ـ وشَقَ والله عليه ـ فاتحينا نه له أخرَسيان : لا نَجْر به أبداً حتى يعطيناً كفيلاً ، نخاف أن يُغرق نفسه ، قال : فلنا : مناذ : صَعِدًا بناد . نخاف أن يُغرق نفسه ، قال : فلنا به .

قال رَفْب بِن جَرِير : حدَّثنا أبي ، قال : سمعتُ الفَضْل بن سُويد قال : بعَنَى الحجاج في حاجة ، فني بسعيد بن جَبَر ، فرجعتُ فقلت : لانظرنَ ما يصنّع ، فقصتُ على رأس الحجاج ، فقال له الحجاج : يا سعيد ، ألم أشرِكُك في أمانيّ إلم أستَفْمِلُك! ألم أفَضَل احتى ظنتُ أنه يخل سبيله ؛ قال : بل ، قال : فيا حَمَلك على خروجك عليّ قال: غورم علي ، قال : فيا في خروجك عليّ قال: غورم علي ، قال : فيا أو أن في المنافرة عدو الرحمن عليك حقًا ، وقد رسة ولا لأمير المؤمنين ولا لي عليك حقًا ؛ أضرِبا عنقه ، فضرِبت عُنقُه ، فنَدر رأسه عليه كمة بيضاء عندة .

ومُحدَّث عن أبي هَسانَ مالك بن إسماعيل، قال: سمعتُ خلفَ بنَ خليفة يَمدُّكُر عن رجل قال: لما تُجل سعيدُ بنُ جبير قَندَرَ راسُهُ لله ، مَمَللَّ ثلاثاً : مرَّدَ يُفصِح بها ، وفي النَّنتِين يقول . بطلَ ذلك فلا يُفصِح بها .

وذكر أبو بكر الباهل، قال: سمعتُ أنسَ بنَ أبي شيخ ، يقول : لما أبّي الحجاجُ بسَعيد بن جُبير ، قال : لعن الله ابنَ النصرانية - قال : يعني خالداً الفَسْري ، وهو الذي أرسَل به من مكة - أما كنتُ أعرف مكانه ! بلي والله والبيت الذي هو فيه يمكة . ثم أقبلَ عليه فقال : يا سعيد ، ما أخرجك عليَّ ؟ فقال : أصلح الله الأمير! إنما أنا امرؤ من المسلمين تُخطِيء مَرَة ويُصيبُ مَوَّة ، قال : فطابت نفسُ الحجاج ، وقطأَن وجهه ، ورجا أن يتخلص من أمره ، قال : فعارَه في شيء ، فقال له : إنما كانت له بيَّمة في عُنقي ؛ قال : فغضِب وانتَضَعَ حتى سَقَط أحد طَرْقِ وِدائه عن مَنكَهِ ، فقال : يا سعيد ، ألم أقدم مكة فقتلتُ ابنَ الزَّبِر، ثم أخذت بيعةً أهلها ، وأخذتُ بيعتك لأمير المؤمنين عبدِالملك! قال : بلى، قال : ثم قدمتُ الكوفةَ والياً على العراق فجدُدت لأمير المؤمنين البيعة ، فاخذتُ بيعتك له ثانيةً! قال : بلى ؛ قال : فتَنكَث بيَّعَين لأمير المؤمنين ، وتَقيى بــواحدة للحائِك ابن الحائك! اضربا عنقه ؛ قال : فإياه تَحق جرير بقوله :

يا رُبُّ نَاكِثِ بَيعَتَينِ تَركتَ أَ وَخِضَابُ لَحيَتِهِ دَمُ الأوداج

وذَكَر عنّاب بن بشر ، عن سالم الأنطس ، قال : أيّ الحجاج بسعيد بن جُبير وهو بريد الركوب ، وقد وضَع إحدى رِجُليه في الغَرْز ـ أو الركاب ـ فقال : والله لا أركب حتى تَبوءَ مَقعَدك من النار، اضربوا عنقه . فضُرِيت عنقُه ، فالنبس مكانّه ، فجعل يقول : قُيودُنا قيودُنا ، فظَنُوا أنه قال : الفيود التي على سعيد بن جبير، فقَطَمُوا رَجِلهِ من أنصاف ساقِه وأخَذُوا القيود .

قال محمد بن حاتم: حدّثنا عبدًالملك بنُ عبدالله عن هلال بن خَيَابِ قال: جيء بسعيد بن جُبَيرِ إلى الحجاج فقال: أكتَبَ إلى مصعب بن الزبير؟ قال: إنّي الحجاج فقال: أكتَبَ إلى مصعب بن الزبير؟ قال: إنّي إذاً لسعيد كما سمّتني أمي! قال: إقال: فقتله ؛ فلم يَلْبَثِ بعدُه إلاّ نحواً من أربعين يوماً، فكان إذا نام يراه في مُنابِه يأخذ بَجامع ثوبه فيقول: يا عدوً الله، لمَ تَتَلَقي؟ فيقول: ما لي ولسعيد بن جُبَيرِ ا ما لي ولسعيد بن جُبَيرِ ا

قال أبو جعفر: وكان يقال لهذه السنة سنةُ الفَقَها، مات فيها عامَة فَقَها، أهلِ المدينة، مات في اوّلها علي بن الحُسين عليه السلام ، ثم عُمرُوة بن الرّبير، ثم سعيد بن المسيّب، وأبيو بكر بنُ عبـدالرّحمن بن الحارث بن هشام.

واستقضى الوليدُ في هذه السنة بالشام سليمانَ بنَ حبيب .

واختلف فيمن أقامَ الحجّ للناس في هذه السنة ، فقال أبو معشر ـ فيها حدثني أحمد بن ثابت عمن ذكره ، عن إسحاق بن عيسى عنه ـ قال : حجّ بالناس مسلمة بنُ عبدالملك سنة أربع وتسعين .

وقال الواقدي : حجّ بالناس سنة أربع وتسعين عبدًالعزيز بنُ الوليد بن عبدالملك ـ قال : ويقال : مُسلَمة بن عبدالملك .

وكان العامل فيها على مكة خالد بن عبدالله القشري ، وعلى المدينة عثمان بن حيّان المَّري ، وعلى الكوفة زياد بن جَرير ، وعلى قضائها أبـو بكر بن أبي سوسى . وعلى البّصْرة الجرّاح بن عبـدالله . وعلى قضائها عبدالرحمن بن أذينة . وعلى خُواسانَ قتيبة بنُ مسلم ، وعلى مصرّ قرّة بن شريك ، وكان العراق والمُشرِق كله إلى الحجاج .

#### ثم دخلت سنة خمس وتسعين ذكر الأحداث التي كانت فيها

ففيها كانت تَمْزُوق العباس بن الوليد بن عبدالملك أرضَ الرَّوم ، ففَتَح الله على يديه ثلاثةٌ حُصون فيها قيل ، وهي : طولس ، والمرزبانين ، وهِرقُلة .

وفيها فتح آخر الهند إلَّا الكَثِيرَج والمُّندَل .

وفيها بُنِيتْ واسِط القَصَب في شهر رمضانَ .

وفيها انصرَفَ موسى بنُ نُصَدِ إلى إفريقيَّة من الأندلس ، وضَحَى بقَصْرُ الماء ـ فيها قبل ـ على مِيل من الغَيْروان .

وفيها غزا قُتيبة بنُ مُسلِم الشاش.

ذكر الخبر عن غزوَتِه هذه :

رجم الحديث إلى حديث على بن عمد، قال: ويعث الحجاج جيشاً من العراق فقدموا على قتيبة سنة خس وتسعين، فغزا، فلم كان بالشاش \_ أو بكُشماهن \_ أتاه موتُ الحجاج في شوّال، فغمَّه ذلك، وقَفَل راجعاً إلى مُرْوَ، وقتل:

> لمُمـري لِنِعمُ المـرءُ من آلرِ جَعفَـرٍ بِحَــورَانَ أَمسى أَعلَقُتُــهُ الحَبَــالــُـلُ فــاِنْ تُعَيِّى لا أَمَلُلْ حِياتِي وإن تَمَتُ فَا في حَيَاة بَعــد مَــوتــَـكُ طَـالـــلُ

قال: فرجع بالناس ففرّقهم ، فَخَلْف في بخارى قوماً ، ووجّه قوماً إلى كسّ وَنَسف ، ثم أن مُرّوّ فاقام بها ، وأناه كتابُ الوليد : قد عَرف أميرُ المؤمنين بلاءك وجِدك في جهادِ أعداء المسلمين ، وأميرُ المؤمنين رافعُك وصانع بك كالذي يجب لك، فالمم مَغازِيك، وانتظرُ ثوابَ ربك، ولا تغب عن أمير المؤمنين كتبَك: حتى كأني أنظرُ إلى بلادك والثغر الذي أنتَ به .

وفيها مات الحجاج بنُ يوسف في شوّال ـ وهو يومئذ ابن أربع وخسين سنة وقيل : ابن ثلاث وخمسين سنة ـ وقيل : كانت وفائد في هذه السنة لخمس ليال بقين من شهر رمضان .

وفيها استخلف الحجاج لما حضرته الوفاة على الصلاة ابنه عبدًالله بن الحجاج . وكانت إمرةُ الحجاج على العراق فيها قال الواقدي عشرين سنة . سنة ه ۹ ب ب ب

وفي هذه السنة افتَتَح العبّاس بنُ الوليد قِنَّسْرين .

وفيها قُتِلَ الوضَّاحيِّ بأرض الرَّوم ونحوُّ من ألفٍ رجل معه .

وفيها ـ فيها ذكر ـ وُلد المنصور عبدالله بن محمد بن علي.

وفيها ولى الوليذ بنُ مبدالملك يزيدَ بنَ أبي كَبْشة على الحَرْب والصلاة بالمِصرَين : الكوفة والبَصْرة ، وولُى خراجَهما يزيدَ بنَ أبي مسلم .

وقيل : إن الحجاج كان استخلف حين حضرته الوّفاة عل حرب البلدين والصلاة بأهلهما يزيد بنّ أبي كُبُشة، وعلى خراجهها يزيد بن أبي مسلم ، فأقرّهما الوليد بعدّ موت الحجاج على ما كان الحجاج استخلفهما عليه. وكذلك فعل بعمال الحجاج كلهم ، أقرّهم بعّده على أعمالهم التي كانوا عليها في حَياته .

وحجّ بالناس في هذه السنة بشر بنُ الوليد بن عبدالملك ، حدَّثني بذلك أحمدُ بنُ ثابت عمّن ذكره ، عن إسحاقَ بن عيسى ، عن أبي مَعشر . وكذلك قال الواقدي .

وكان عُمنال الأمصار في هذه السنة هم العمال الذين كانوا في السنة التي قبلها ، إلاّ ما كان من الكُوفة والبَشِرة ، فإنهما ضُمّتنا إلى مَن ذكرتُ بعد موتِ الحَجَاج .

## ثم دخلت سنة ست وتسعين ذكر الأحداث التي كانت فيها

ففيها كانت \_ فيها قال الواقدى \_ غَزْوة بشر بن الوليد الشاتية ، فقفل وقد مات الوليد .

وفيها كانت رُفلة الوَليد بنِ عبدِالملك ، يومَ السبت في النّصف من جُمادَى الآخِرة سنة ست وتسعين في قول جميع أهل السيّر .

واختلف في قُدُوملَّة خلافته، فقال الزُّهْريِّ في ذلك ـ ما حُدَثت عن ابن وَهُب عن يونس عنه : مَلَك الولية عشرَ سنين إلاَّ شيها أ

وقال أبو معشر فيه ، ما حدَّثني أحمد بن ثابت ، عمّن ذكّرَه ، عن إسحاقَ بن عيسى ، عنه كانت: خلافةً الوليد تستم سنينَ وسبعةَ أشهير .

وقال هشامُ بنُ محمد: كانت ولايةُ الوَليد ثمان سنين وستة أشهر .

وقال الواقدي : كانت خلافتهُ تسعَ سنين وثمانيةَ أشهر وليلتين .

واختلف أيضاً في مبلغ عمره ، فقال حمد بنُ عمر : توفي بيمَشق وهو ابنُ ست وأربعين سنة وأشهر . وقال هشامُ بنُ حمد: توفي وهو ابنُ خس وأربعين سنة .

وقال على بنُ محمد : تُوفِّي وهو ابنُ اثنتين وأربعين سنةً وأشهر .

وقال علي : كانت وفاةُ الوليد بدَير مُرَّان ، ودُفِنَ خارجَ باب الصّغير . ويقال : في مَقابِر الفَرادِيس .

ويقال : إنه توفي وهو ابنُ سبع وأربعين سنة .

وقيل : صلى عليه عمرُ بنُ عبدالعزيز .

وكان له ـ فيها قال علي ـ تِسعةً عشر ابناً: عبدالعزيز، ومحمد، والعباس، وإبراهيم، وغَّام، وخَالد، وعبدالرحمن، ومبشّر، ومسرور، وأبو عُبيدة، وصَدَقة، ومنصور، ومروان، وعَنْبسة ، وعمرو، ورؤح، ويشّر، ويزيد، ويحيى ؛ وأمَّ عبدالعزيز ومحمد وأمّ البتين بنت عَبدِ العزيز ابن مُرّوان ، وأم أبي عُبيدة فزارية ، وسائرهم لأمهات شتى .

#### ذكر الخبر عن بعض سيره :

۲۸

حدثني عُمر ، قال : حدَّثني علي ، قال : كان الولبد بن عبد الملك عند أهل الشأم أفضل خلائفهم ،

بني المساجِدُ مسجدُ دمُشق ومسجدُ المدينة ، ووَضَمِ النَّار ، واعطَى النَاسُ ، واعطَى المُجَدُّمِين ، وقال : لا تسألوا الناس . واعطَى كلُّ مُفَقَد خادمًا ، وكلُّ ضَرِير قائداً . وقُنِحَ فِي ولايته فَتُوحٌ عِظام ؛ فَتَحَ موسى بنُ نُصيرِ الاندلسَ ، وفَتَح قتيبة كاشْخر ، وفَتَح عمد بنُ القاسم الهند .

قال : وكان الوليدُ يمرّ بالبقال فيَقِف عليه فيأخذ خُرُمة البَقُل فيقول : بكُمْ هذه ؟ فيقول : بفَلْس ؛ فيقول : زدْ فيها .

قال : وأتاه رجلٌ من بني خزوم يَسألُه في ذَيْتِه ، فقال : نعم ، إن كنت مستحقًا لذلك ، قال : ياأميرّ المؤمنين ، وكيف لا أكون مستحقًا لذلك مع قرابتي ! قال : أقرأت القرآن؟ قال : لا، قال: ادْدُ مني، فذَنا منه ، فنَزَع عمامتَه بقضيب كان في يده ، وقَرَعه فَرَعات بالقضيب ، وقال لرجل : ضُمَّ هذا إليك ، فلا يُمارقك حتى يقرأ القرآن ، فقام إليه عثمانُ بنُ يزيدَ بن خالد بن عبدالله بن خالد بن أسيد ، فقال : يا أميرّ المؤمنين ، إنَّ علِيَّ مُثِنَّا، فقال: أقرأت القرآن؟ قال: نعم، فاستقرآه عشرَ آيات من الأنفال ، وعشرَ آيات من براءة، فقرأ ، فقال: نُعَم ، نَقْضى عنكم ، ونصِل أرحامكم على هذا .

قال: ومِرْضِ الوليد فرهڤته خَشْيَة ، فمكث عامة يومِه عندَمم مينًا ، فبكِيّ عليه ، وخرجت البُّرد يَموته ، فقير رسولٌ على الحجاج ، فاسترْجع ، ثم أمر بحبل فَشُد في يديه، ثم أوثق إلى اسطوانة ، وقال : اللهمّ لا تسلط عليَّ من لا رحمةً له ، فقد طلما سالتُك أن تجملَ منيتي قبل مَنيته! وجعل يدعُو، فإنه لَكذلك إذ قدم عليه بريدٌ بإفافته .

قال علي : ولما أفاق الموليدُ قبال : ما أحمدُ أسرٌ بعافيدٌ أمير المؤمنين من الحجاج ؛ فقبال عمر بن عبدالعزيز : ما أعظمَ نعمةً الله علينا بعافيتك ، وكاني بكتاب الحجاج قد أتاكُ يذكّر فيه أنه لما بلغه برؤك خرّ لله ساجداً ، وأعنق كلَّ علموكِ له ، وبعث بقوارير من أنّيج الهند . فها لُبْت إلاَّ إياماً حتى جاء الكتاب بما قال .

قال: ثم لم يَّت الحبِّمامُ حتى تُقُل على الوليد ، فقال خادمُ للوليد : إن لأوضَى الوليد يوماً للغَداء ، فمد يَدَه ، فجعلتُ أصبُّ عليه للماء ، وهو ساءِ والماء يَسيلُ ولا أستطيعُ أن أتكلم ، ثم نَضَح الماء في وَجهي ، وقال : أناصَّ أنتَ! ورَفَع رأسه إليُّ وقال: ما تَلْرِي ما جاء الليلة؟ قلتُ : لا ؛ قال : وَغُلك! ماتَ الحجاج! فاسترجعتُ . قال: اسكُتْ ما يُسرَّ مولاك أنَّ في يده نفاحةً يُششَها .

قال على: وكان الوليد صاحب بناء واتحاد للمصانع والضياع ، وكان الناس يلتقون في زَمانه ، فإنما يسأل بعضُهم بعضاً عن البناء والمصانع . فولى سليمان ، فكان صاحب نكاح وطعام ، فكان الناس يُسأل بعضُهم بعضاً عن التزويج والجواري . فلما وألى عمرُ بن عبدالعزيز كانوا يلتقون فيقول الرجل للرجل: ما ورُدك الليلة؟ وكم تحفظ من القرآن؟ ومتى تُحتِّمة؟ ومتى خَتَمتُ؟ وما تَصومُ من الشهر؟ ورثي جرير الوليدُ فقال :

يا عَين جُودِي يِدمع هَاجَه الدُّكُو فصا لعميك بَعْد اليـوم مُدُّخَـرُ أَوْ السَّحِيةِ عَيد وَارْتُ شَمَالِلُهُ عَبْراهُ مُلْحَـدَةُ في جُـولهَا وَرُوُ أَصْحَدَ أَنِي جَيْها القَسَرُ أَصْحَى بَنُيْهُ مِ فِيها القَسَرُ عَيْنَ عَيْها القَسَرُ حَدْنِ ولا وَحَد ولا عمـرُ كانِداع وَيُثِنَّهُ عَبْدُالعارِيوْ ولا وَرَحُ ولا عمـرُ

۳ منة ۹٦

حدَّثَنِي عمرُ ، قال : حدَّثَنا على، قال: حجّ الوليد بن عبدالملك، وحجّ محمد بن يوسف ، فاتَمَر بصَرْفها وحَلَّ هدايا للوليد، نقالت اتم البيتن ، اجمَلُ في هدَّية تحمد بن يوسف ، فاتَمَر بصَرْفها إليها ، فجامت رسلُ اتم البيتن إلى محمد فيها ، فابي وقال : يَنظُو إليها أميرُ المؤمنين فيزَى رأيّه - وكانت هدايا كثيرةً - فقالت : يا أمير المؤمنين ، إنك أمرتَ بهدايا عمد أن تُصرَف إلىّ ، ولا حاجَة لي بها ، قال : ولمَّ؟ قالت : بلغني أنه غَصَبِها الناسَ ، وكلّقهم عَملُها ، وظلمهم ، وَحَلَّى عمد المتاع إلى الوليد ، فقال : بلغني أنك غَصَب شيئًا منها ، ولا ظلم أحداً ، ولا أصبَّها إلا من عَبّ ؛ فحَلف ، فقُبَلُها الوليدُ وفقَهَها إلى أمّ البين ، فمات محمد بنُ يوسفَ باليّن ، فمات محمد بنُ

وفي هذه السنة كان الوليد أراد الشخوص إلى أخيه سليمان لخلمه ، وأراد البيَّمة لابنه بن بعده ، وذلك قبل مُرضته التي مات فيها . حدَّثني عصر ، قال : حدَّثنا علي ، قال : كان الوليد وسليمان و في عهيد عبدالملك ، فلها أفضى الأمر ألى الوليد ، أراد أن يبايتم لابنه عبدالعزيز وتَحَلَّم سليمان ، فلي سليمان ، فاراده على أن يجمَّله له من بعده ، فلي، فعرض عليه أموالا كثيرة، فلي، فكتَب إلى عماله أن يبايعوا لعبدالعزيز ، ودعا الناس إلى ذلك ؛ فلم يُجهه أحد إلا الحجاج وقتية وتحواصٌ من الناس . فقال عبَّاد بن زياد : إنَّ الناس لا يُجيونك إلى هذا ، ولو أجابوك لم آمنهم على الغَدْر بابنك ، فاكتبُّ إلى سليمانَ فليقدم عليك ، فإنّ لك عليه طاعة ، فارده على البَيْمَة لمبدِ العزيز بن بعده ، فإنه لا يَقدِر على الامتناع وهو عندَك ، فإنْ أن يك كان الناسُ عليه .

فكتب الوليدُ إلى سليمانَ يأمرُه بالقدوم ، فابطأ ، فاعتَرَم الوليدُ على المسير إليه وعلى أن يُخلَعه ، فامر النامَن بالتأهب ، وأمر بتُحجّره فاخرجتْ ، فمرض ، وماتَ قبل أن يَسير وهو يريد ذلك .

قال عمر: قال على: وأخبَرنا أبو عاصم الزّيادي من الهِلْوات الكلبي ، قال : كنا بالهُنْد مع محمد بن القاسم ، فقَتَل الله داهاً، وجاءنا كتابٌ من الحجاج أن اخلَعوا سليمان ، فلما ولي سليمان جاءنا كتابٌ سليمانَ ، أن ازْرعوا واحرُّنوا ، فلا شأمُ لكم ، فلم نزلُ بتلك البلاد حتى قام عمرُ بنُّ عبدالمزيز فأقَمَلنا .

قال عمر: قال على: أراد الوليد أن يبني مَسجدَ دمشق ، وكانت فيه كنيسة ، فقال الوليد لاصحابه : أقسمتُ عليكم أما أتاني كلّ رجل منكم بِلَمِنة ، فجعل كلّ رجل يأتيه بِلِبنة ، ورجل من أهل العراق يـاتيه بلَبَنيّن ، فقال له : بمن أنت؟ قال: مِن أهل العراق؛ قال: يا أهل العراق، تُقرطون في كلّ شيء حتى في الطاعة! ومُدموا الكنيسة وَبناها مسجداً ، فلما ولي عمر بنُ عبدالفريز شكّوا ذلك إله ، فقيل : إنّ كل ما كال خارجاً من المدينة افتيح عَنْوة ، فقال لهم عمر: نردَ عليكم كنيستكم ومَهدِم كنيسة تُومًا ، فإنها فَيتحت عنوة، نبيها مسجداً، فلما قال لهم ذلك قالوا: بل نَدَع لكم هذا الذي مُدّمه الوليد، ودَعُوا لنا كنيسة تُومًا ، ففكَل عمرُ

وفي هذه السنة افتتح قتيبةُ بنُ مِسلم كاشغر ، وغَزَا الصين .

ذكر الخبر عن ذلك :

رَجْع الحديث إلى حديث علي بن محمد بالإسناد الذي ذكرُت قبلُ . قال : ثم غزا قتيبةُ في سنة ست

وتسعين ، وحَمَّلَ مع الناس عيالهم وهو يريد أن مُجوز عيالَه في سَمرقَنْد خوفًا من سليمان ، فلما عبـــ النهر استعمل رجلاً من مواليه يقال له الحُوارَوْمِيَّ على مَقطَع النهر ، وقال : لا يجوزُنُ احدُّ الاَّ بجَواز ؛ ومَضَى إلى فُرْخانة ، وأرسَل إلى شِعْب عصام من يُسَهّل له الطريق إلى كاشغر ، وهي أدنَّ مدائن الصين ، فأتاه موتُ الوَّلِيد وهم فَدُّخانة .

قال: فأخبرَنا أبو الذيال عن المهلب بن إياس ، قال: قال إياس بنُ زهر : لما عَرِ قتية الهرّ التِهُ فقلت له : إنك خرجت ولم أعلم رأيك في البيال فناخذ أهبّة ذلك ، ويَنَّ الاكابر معي ، ولي عيال قد خلفتهم وأم عجوز ، وليس عندهم مَن يقوم بأمرهم ، فإن رأيت أن تكتُب لي كتاباً مع بعض بَنِيَّ أوجَهه فيقدم عليَّ بأهلي ! فكتب ، فأعطاني الكتابَ فانتهيت إلى النهر وصاحب النهر من الجانب الآخر ، فالزيت بيدي ، فجاء قرمٌ في سفينة فقالوا : مَن أنت؟ إين جَوازك؟ فاخبرتُهم ، فقَعَد معي قومٌ وردّ قومُ السفينة إلى العامل ، فاخبروه . قال . قال من المره ، قال . ثم رحبت فمضيتُ فاتبتُ مروّ ، فحملت أمي ، وانا جائل مر ، ورجعتُ اربدُ العسكر ، وجاءنا موتُ الوليد، فانصوفتُ إلى مُرو .

وقال : وأخَيَرُنا أبو خَنف، عن أبيه، قال: بعث قتيبةً كثيرين فلان إلى كاشفَر، فسَمي منها سُبيًّا، فختم أعناقهم مما أفاء الله على تُتبية ، ثم رجم قتيبةً وجامهم موتُ الوليد .

قال : واخبرَنا بحيى بن زكرياء الهذهاني عن اشياخ من أهل خُراسان والحكم بن عثمان ، قال : حدَّشِي شيخَ من أهل خُراسان . قال : وَعَل قتيبة حتى قرب من الصين . قال : فَكَتب إلى مَلِك الصين أن ابعث إلينا رجلاً من أشراف مَن مَعكم يُجْبرنا عنكم ، ونسائله عن يبنكم . فانتخب قتيبةً من عسكره الثي عشر رجلاً وقال بعضهم : عشرة - من أفناء القبائل ، لم جمال والجُسام والسّن وشعور وياس ، بعدما سأل عنهم فوَجَدهم مِن صالح مَن هم منه . فكالمهم قتيبةً ، وفاطنهم والسّن وشعور وياس ، بعدما سأل عنهم السلاح والمقاع الجيد من الحوّ واللين من اللياض والرقيق والنمال والبطر ، وحَملهم على خيول مطهمة تقادً معهم ، ودواب يركبوبها . قال : وكان هُبيرة بن الشَّمْرَج الكلابيّ مقومًا بسيطً اللسان ، فقال : يا هُبيرة ، كيف أنت صانع؟ قال : أصلح الله الأميرا قد كُفيت الأحب وقل ما شات أقلًه . وآخذ به ، قال : بسيروا على بركة الله . ويالله التوفيق . لا تضموا العمائم عنكم حتى تقدموا البلاق افؤاذ ادخاتُم عليه فأعلموهُ أني قد حالفتُ

قال: فساروا ، وعليهم هبيرة بن المشمرَّج ، فلها قدموا أوسلُ اليهم مَلِكُ الصين يدعوهم ، فتَخَلوا الحمام ، ثمّ خرجوا فلبسوا ثيابًا بياضاً تحتَها الفَلائل ، ثم مَسُوا الغالية ، وتلخّنوا ولبسوا النعال والأردية ، ودخلوا عليه وعندَه عظياة أهل مملكته ، فجلسوا ، فلم يكلمهم الملك ولا أحدُّ من جلسائه فنهضوا ، فقال الملك لِمَن خَضَره : كيف رأيتم هؤلاء؟ قالوا: رأيّنا قوماً ما هُمْ إلاَّ نساء، ما بقيّ منا أحد حين رآهم ووَجَد رائحتَهم إلاَّ انتشَر ما عندَه .

قال : فلها كان الغد أرسَل إليهم فَلَبِسوا الوشيّ وعَماتُمَ الخَرْ والْطارِف ، وغَدُوا عليه ، فلها دخلوا عليه قيل لهم : ارجعوا، فقال الأصحابه : كيف رأيتم هذه الهيئة ؟ قالوا : هذه الهيئة أشبّة بهيئة الرّجال من تلك الأولى، وهم أولئك، فلما كان اليوم النالث أرسَلَ إليهم فَشَدَوا عليهم سلاحَهم ، وأَيَسوا النَّيْصَ والمُغافِرَ ، وتقلَّدوا السيوف ، وأُخذوا الرَّماح ، وتتكبوا القسيّ ، وركبوا خيولُم ، وغَدوا فَنظَر إليهم صاحبُ الصين فرأى أمثالُ الجبال مُفْهِلة ، فلها دَنوا ركزوا رِماحَهم ، ثم أقبَلوا نحوَهم مشَموين ، فقيل لهم قبلَ أن يدخلوا : ارجعوا ، لِمَا ذَخُل قلوبَهم من تُحوِّقهم .

قال: فانصرفوا فركبروا خيرهم ، واختلجوا رماحهم ، ثم دفعوا خيريكم كانهم يتطاردون بها ، فقال المسكولية على المسكولية على المسكولية المسكول

للمين أِنْ سَلَكوا طريق المَنهج خَاشًا الكريم لمَيْوةَ بِنَ مُشَمرَج ورهائِن وُفِعَتْ بِحَمل سَمَرَج والله بن جنبُ السين بمخرج

قال: فاوقد قتيةً هيرة إلى الوليد ، فعات بقرية من فارِسَ ، فرَناه سوادَةً ، فقال :

للّهِ قبر مُّهبرة بن مُشمرَج
وبديهة يَعبَا بها ابناؤها عند احتفال مشاهد الاتحوال
كان الويبغ إذا السّنون تُعابَّمَت
كان الويبغ إذا السّنون تُعابَّمَت
فَنْفُ بقربة حيثُ أمنى قبره
بَكْبُ الجيادُ الصافناتَ لفقيه
وبَكناه كل مُشغَفُ عَسُال
وبَكناه كل مُشغَفُ عَسُال

لا عَيبَ في الــوَفْــدِ الــذينَ بَعَثْتَهُــمْ كسرُوا الجفونَ على القذَى خوفَ الرَّدَى

لَم يَسرضَ غيسرَ الخَتْم في أعنساقِهم

أدًى رسالتك التي استرعيته

قال : وقال الباهليون : كان قتيبة إذا رجع من غزَاتِه كلّ سنة اشتَرَى اثنَى عشر فرساً من جياد الخيل ؛

واثنى عشرَ هجينًا . لا يُجاوز بالفرَس أربعة آلاف ، فيقام عليها إلى وقت الغزو ، فإذا تأهب للغزو وعَسكر قَيْدَت وأَصْمِرَت، فلا يَقطَع نهراً بِخَيل حتى تخفّ خُومُها ، فَيحمِل عليها من يَجمِله في الطلائع . وكان يبعث في الطلائع الفُرسان من الأَشراف ، ويبعث معهم رجالًا من العَجَم ممن يَستنصِح على تلك الهُجن. وكان إذا بعَث بطليعة أمر بلَوْح فنُقِش، ثم يشقه شقّتين فأعطاه شقة ، واحتبس شقة ، لئلا يمثل مثلها ، ويامره أن يَدفِنها في موضع يصفُهُ له من محاضَة معروفة ، أو تحتَ شجرة معلومة ، أو خربة ، ثم يبعث بعده من يستبريها ليعلم أصادِقٌ في طليعته أم لا .

وقال ثابت قُطنة العَتَكيّ يذكر مَنْ قُتِل من ملوك الترك :

وكشبية وما لاقى يساد أَفِّرُ العَينَ مِقتِلُ كِازِرنِكُ

وقال الكُمتُ مَذكر غَزوة السُّغْد وخُوارزم:

تَسردِي زراعـة أقـوام وتَحتَصِـدُ والسَّغْـد حين دنا شؤيُّـوبُها البَسردُ وبعددُ في غيزوة كانت مُسارَكيةً نالت غُمامتُها فِيلاً بُوابِلهَا إذ لا يـزالُ لـه نَـهـتُ يُـنَـفُـلهُ مِنَ المقاسِم لا وَخُشُّ ولا نَكَـدُ على الخليف أنَّا معشرٌ حُشُدُ حتى يُقالَ لهم: بُعداً وقد بعدُوا حتى يُكَبِّرَ فيه الواحدُ الصَّمَدُ

تلك الفُتوحُ التي تُلدلي بحُجِّتها لَم تَثن وجهَــكَ عن قــوم ُ غَــزوتَهُم لم تـرضَ مِن حِصنهمْ إن كَان ممتَنعاً

#### خلافة سليمان بن عبدالملك

قال أبو جعفر: وفي هذه السنة بُويع سليمانُ بنُ عبدالملك بالخلافة ، وذلك في اليوم الذي تُوفّي فيه الوليدُ بنُ عبدالملك ، وهو بالرَّمْلة .

وفيها عَزَل سليمانُ بنُ عبدالملك عثمانَ بن حيّان عن المدينة، ذَكَر محمد بن عمَر ، أنه نزعه عن المدينة لسبع بقين من شهر رمضان سنة ستّ وتسعين .

قال : وكان عملُه على المدينة ثلاثَ سنين . وقيل : كانت إمرتُه عليها سنتين غير سَبْع ليال .

قال الواقدي: وكان أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حَزْم قد استأذن عثمانَ أن ينام في غدٍ ، ولا يجلس للناس ليقوم ليلَّة إحدى وعشرين ، فأذن له . وكان أيوب بن سلمة المخزوميّ عندُه ، وكان الذي بين أيُّوب بن سلمة وبين أبي بكر بن عَمرو بن حَرْم سَيّئاً ، فقال أيوب لعثمان : ألم تَر إلى ما يقول هذا؟ إنما هذا منه رِثاء ؛ فقال عثمان : قد رأيتُ ذلك، ولستُ لأبي إن أرسلتُ إليه غُدوةً ولم أجده جالساً لأجلدنه مائة ، ولأحلقنّ رأسه

قال أيوب: فجاءني أمرُّ أحبه ، فَعجَّلت من السحر ، فإذا شَمْعة في الدار، فقلتُ: عَجِل المّريِّ ، فإذا رسولُ سليمانَ قد قَدِم على أبي بكر بتأمِيره وعَزْكِ عثمانَ وحده .

قال أيوب : فدخلتُ دارَ الإمارة، فإذا ابنُ حَيّان جالس ، وإذا بأبي بكر على كرسيّ يقول للحدّاد :

إضربْ في رِجْل هذا الحَديدَ ، ونظر إليَّ عثمانُ فقال :

آبوا على أدبارهم كُشُفاً والأمر يُحدُثُ بعده الأمر

وفي هذه السنة عَزَل سليمانُ يزيدَ بنَ ابي مسلم عن العراق، وأمَّر عليه يزيدَ بن الْهَلَّب ، وجعل صالح بن عبدالرحمن على الحَراج ، وأمَّره أن يَقَلُ آل أبي عقبل ويَبسُط عليهم المَذَاب . فحدَّثني عمرُ بن شَيّة . قال : حدَّثني على بن محمد ، قال : قنِم صالح العراقُ على الحَراج ، ويزيدُ على الحَرْب ، فيعث يزيد زيادَ بن المهلّب على عُمان ، وقال له : كانبٌ صالحاً ، وإذا كتبتُ إليه فابداً باسمه . وأخذ صالح آلَ أبي عُقبل فكان يُعذبهم . وكان يلى عذابَهم عبدُاللك بن المهلّب .

وفي هذه السنة قُتِل قتيبة بنُ مسلِم بخُراسان .

ذكر الخبر عن سبب مقتله :

وكان سبب ذلك أن الوليد بن عبدالملك أراد أن يَجعل ابنَه عبدالعزيز ابن الوليد وليّ عهدِه ، ودَسّ في ذلك إلى القرّاد والشعراء ، فقال جرير في ذلك :

أَشَارَتْ إلى عبدِ العزيزِ الأصابعُ وما ظَلموا، فبايَعوه وسَارَعُوا

إذا قيـلَ أيّ النـاس خيـرُ خليفـةٍ؟ رَأَوْهُ أَحـقُ الـنـاس كـلّهِـم بهـا

وقال أيضاً جرير يحضّ الوَليد على بَيعة عبدالعزيز :

رعية إذ تحيرت الرّعاء علينا البيخ خرّت والسّعاء علينا البيخ إن بلغ العلاء وما ظلموا بلذاك ولا أَسَاؤوا جُسُورٌ بالعظائم واعتلاء أمير المؤمنين إذا تَسْساء أَكُفُهُمُ وقد بَرحَ الخفاء لقام الوزنُ واعتلالُ البناء لقام الوزنُ واعتلالُ البناء لقام الوزنُ واعتلالُ البناء

إلى عبدالعزيز سَمَت عيون الـ إلىه دَعتْ دَواعِيهِ إذا مَا وقال أولو الحكومة من قُرَيش زأوًا عبد العرير ولي عَهْد فصاذا تنظرونَ بها وفيكمْ فرَحلِهُها إليه فرَر علِه ها إِخَارُمُهِا إليه فإنَّ النَّاسَ قد مَدُوا إليه ولوقد بَايعول ولي عهد

فيايَّمَه على خُلِّع سليمانَ الحجاجُ بن يوسفَ وقتيبة ، ثم هلك الوليد وقامَ سليمانُ بنُ عبدالملك ، فخافه تبية .

قال على بن عمد: اخترتنا بشرً بن عيسى والحَمْن بنُ رشيد وكُلَيب بن خَلَاف ، عن طُفيل بن مِرْداس ، وجَبَلة بن فَروَخ ، عن عمد بن عزيز الكِنْدي ، وجَبلة بن أبي روّاد ومسلمة بن محارب ، عن السُّكِن بن قتادة ؛ أن قتيبة لما أتاه موتُ الوليد بن عبدالملك وقيامُ سليمانَ ، اشفَقَ من سليمانَ لأنه كان يَسمَى في بيَّمة عبدالعزيز بنِ الوليد مع الحجاج ، وخاف أن يونِّي سليمانَ يزيدَ بنَ المهلب تحراسان . قال : فكتب إليه كتاباً يُهته بالحلاقة ، ويعرِّيه على الوليد ، ويُعلمه بلاءًه وطاعتَه لعبدالملك والوليد ، وأنه له على مثل ما كان لهما عليه من الطاعة والنصيحة إن لم يعزله عن تحراسان . وكتب إليه كتاباً آخر يُعليه فيه فتُوحَه ويَكايَّه وعظمَ قدوه عند

مُملوك العَمَةِم ، وهيبته في صدورهم ، وعنظم صوته فيهم ، ويدّم المهاب وآل المهلَّب ، ويحلف بـالله لئن استعمل يزيدَ على خُراسان ليخلعة . وكتب كتاباً ثالثاً فيه خَلَّمُه ، وبعث بالكُتُب الثلائةِ مع رجل من باهلة ، وقال له : ادفع إليه هذا الكتاب ، فإن كان يزيدُ بنُ المهلب حاضراً ، فقرأه ثم ألقاه إليه . فادفع إليه هذا الكتاب ، فإن قَرَأَه والقاه إلى يزيدُ فادفع إليه هذا الكتاب . فإن قرأ الأوَّل ولم يدفعه إلى يزيد فاحتبس الكتائين الاَخْرِين .

قال: فقَدِم رسولُ قتيبَة فدخل على سليمانُ وعندَه يزيدُ بن المهلب، فدَقعَ إليه الكتاب، فقرأه، ثم ألقاه إلى يزيد، فدفع إليه كتاباً آخر فقرأه، ثم رَمَى به إلى يزيدَ ، فاعطاه الكتاب الثالث، فقرأه فتمعُّر لونُه، ثم دَعَا بطِينَ فختمه ثم امسكه بيده.

وأما أبو عُبيلَة مُعمَّر بنُ المثنى ، فإنه قال ـ فيا حدَّثت عنه : كان في الكتاب الأوّل وقيعة في يزيد بن المهلب، وذكرُ غدره وكفره وقلة شكره ، وكان في الثاني ثناء على يزيد ، وفي الثالث : لنن لم تُقرَّق على ما كنتُ عليه وتؤمَّنني لاخلعنك خلع النَّمل ، ولاملائها عليك خَيلًا ورجالًا . وقال أيضاً : لما قرأ سليمانُ الكتـابَ الثالث وضمّه بين مثالَين من المُّل التي تَعتَّ ولم يُحرُّ في ذلك مرجوعاً .

رجع الحديث إلى حديث على بن محمد. قال: ثم أمر \_ يُمني سليمان - برسول قنية أن يُرزَّل ، فحوَّل إلى دار الضيافة، فلها أمسى دعا به سليمان ، فاعطاه صُرزَّة فيها دنانير ، فقال : هذه جائزتُك ، وهـذا عهدُ صاحبك على خُراسان فسرَّ، وهذا رسولي معك بمَهْده . قال : فخرج الباهل ، وبعث معه سليمانُ رجلًا من عبدالقيس ، ثم أحد بني لَيْث يقال له صَمْصَمة - أو مُصحَب ـ فلها كان بحُلوانَ تلقَاهم الناسُ بحَلْم قُنيية ، فرجع العبدي ، ودفع المهدّ إلى رسول قنية ، وقد خلع ؛ واضطرب الأمرُّ ، فدفع إليه عهده ، فاستشار إخوة ، فقالوا : لا يُتَق بك سليمانُ بعدَ هذا .

قال علي: وحدّنني بعضُ العَبْريين ، عن أشياخ منهم ، أنّ تُوبَةً بن أبي أسيد المُنْبري ، قال : قَدِم صالح العراقَ ، فوجَهيني إلى قتيبة ليُطلِعني طِلْعَ ما في يده ، فَصَجِني رجل من بني أسد ، فسالني عمّا خرجتُ فيه ، فكاتمُّهُ أمري ، فإنا لنسير إذ سنَحَ لنا سانح ؛ فنظر إليَّ رفيقي فقال : أراك في أمر جسيم وأنت تكتمني ! فمضيتُ ، فلما كنت بخُلوان تلقان الناسُ بقتل قتيبة .

قال على : وذكر أبو الذيال وكُليب بن خَلف وأبو على الجُوزجاني عن طُفيل بن مِرداس ، وأبو الحسن الجُستشار الجَسْفيق وضوهم ، أن قتيبة لما هم بالخُلم استشار الجَسْفيق وضوهم ، أن قتيبة لما هم بالخُلم استشار إخوته ، فقال له عبدالرحمن : اقطع بعثاً فوجًه فيه كلّ من تُخافه ، ووجَّه قوماً إلى مُرو ، وميرْ حتى تشزلُ سَمَوْقَنْد ، ثم قل لمن معك : مَن آخبُ المقام فله المواسلة ، ومن أداد الانصراف فغير مستكره ولا منبوع بسوء ، فلا يقيم معك إلا مناصح . وقال له عبدالله : اخلعه مكانك ، وادع الناس إلى خلعه ، فليس يختلف عليك رجلان . فاحذ برأي عبدالله ، فخلم سليمان ، ودعا الناس إلى خَلعه ، فقال للناس :

إني قد جمتكم من عين التمر وفيض البحر فضممت الأخ إلى أخيه ، والولذ إلى أبيه ، وقسمتُ بينكم فيئكم ، وأجرَيّت عليكم أعطِياتِكم غير مكذّرة ولا مؤخّرة ، وقد جرّبتم الوُلاَة قبلي ؛ أتاكم أمية فكتب إلى أمير المؤمنين إنّ خَراحٌ خُراسانٌ لا يقوم بمطبخى ، ثم جاءكم أبو سعيد فدوًم بكم ثلاثَ سنينٌ لا تُذرون أبي طاعة أنتم أم في معصية! لم يجبّ قينًا ، ولم يُتُكَا عدوًا ، ثمّ جاءكم بنُوه بعدَه ؛ يزيد ، فحل تبارَى إليه النساء ، وإنما خليفتكم يويدُ بن ثروان مُنِتَنَّةُ الضّبيق .

قال : فلم يُجبه أحد ، فغَضِب فقال : لا أعزَّ اللَّهُ من نصرْتم ، والله لو اجتمعتم على عَنْز ما كسرتم قرنها ، يا أهل السافِلة ـ ولا أقول أهلَ العالية ـ يا أبواشَ الصُّدَقة ، جمعتُكم كيا تُجمَع إبلُ الصدقة من كاً. أوْب . يا مَعشرَ بكر بن واثل ، يا أهل النفخ والكذب والبُّخْل ، بأيّ يومّيكم تَفْخُرون؟ بَيُوم حَرْبكم ، او بيوم سلمِكم! فوالله لأنا أعزّ منكم . يا أصحاب مُسيلمة ، يا بني ذَميم ـ ولا أقول تَميم ـ يا أهل الخَور والقَصْف والغَذْر ، كنتم تسمّون الغَدْر في الجاهلية كَيْسان . يا أصحابَ سَجاح ، يا معشر عبدالقيس القُساة . تبدّلتم بائبر النَّحل أعنَّة الحيل . يا معشر الأزَّد ، تبدَّلتم بقُلُوس السفن أعنة الحيـل الحُصُنَ ؛ إن هذا لَبـدعة في الإسلام ! والأعراب ، وما الأعراب ! لعنة الله على الأعراب ! يا كناسة المصرِّين ، جمعتُكم من منابت الشيح والْقَيْصُوم ومَنابِت القِلقِل، تركبون البَقَر والحُمُر في جزيرة ابن كاوانَ ، حتى إذا جمعتُكم كما تُجمَع قَزَع الخريف قُلتُم كَيتَ وَكَيْت! أما والله إنى لابن أبيه ! وأخو أخيه ، أما والله لأعصبنكم عَصْبَ السَّلَمة . إنّ حَوْلَ الصَّلَّيان الزُّمْزَمة. يا أهل خُراسانَ ، هل تدرون مَن وَلِيُّكم ؟ وليَكم يزيدُ بنُ ثُرُوان . كأني بأمير مزجاء ، وحَكَم قد جاءكم فَلَلَبِكم على فيتكم وأظلالِكم . إن ها هنا ناراً ارْمُوها أرْم معكم ، ارمُوا غرضكم الأقصى . قلد استُخلف عليكم أبو نافع ذو الوَدَعات . إنَّ الشام أبُّ مَبْرور ، وإنَّ العراقُ أبُّ مكفور . حتى متى يتبطح أهلُ الشام بأفنيَتكم وظِلاًل دياركم! يا أهل خُراسانَ ، انسبُوني تَجدوني عراقيّ الأمّ ، عراقيّ الأب ، عراقيّ المولد ، عراقيّ الهوّي والرأي والدين ، وقد أصبحتم اليوم فيها تُرَون من الأمّن والعافية قـد فَتَح الله لكم البلاد ، وآمن سُبُلُكم ، فالظُّعينة تخرُج من مَرُّو إلى بُلْخُ بغير جَواز ، فاحمدوا الله على النعمة ، وسَلوه الشكر والمزيد .

قال: ثم نزل فدخل منزلَه ، فاتناه أهلُ بيته فقالوا : ما رايَّنا كاليوم قطّ ، واللَّهِ ما اقتصرت على أهل العالية وهم شعارُك ودِفَارُك ، حتى تناولُت بكراً وهم أنصارُك ، ثم لم ترض بذلك حتى تناولُت تمياً وهم إخرتُك ، ثم لم ترض بذلك حتى تناولُت الأرَّه وهم بَدُك! . فقال: لما تكلمتُ فلم جيئي أحدُّ غضبت ، فلم أدرٍ ما قلتُ ؛ إنَّ أهل العالية كإبل الصَّدَقة قد جُعتُ من كل أوْب ، وأما بكر فإنها أمّة لا تُحتَى يَد لامِس ، وأما تحيم فَجمَل أَجْرَب ، وأما عبدالقيس فيا يضرب العبر بذَنَه ، وأما الأرَّد فاعلاجٌ ، شرارُ مَنْ خَلَق الله، لو ملكتُ أمرَهم لوسمتهم .

قال: فغضب الناسُ وكرهوا خَلَعَ سليمان ، وغضبَت القائلُ مِن شَتْم قتية ، فاجمعوا على خلافه وَعَلَيْه ، وكان أوّل من تكلم في ذلك الأرد، فأتوا حُضَين بن المنذر فقائوا : إنَّ هذا قد دها إلى ما دعا إليه من خَلْم الحليفة ، وفيه فسادُ الدين والدنيا ، ثمَّ لم يُرضَى بذلك حتى قصرُ بنا وشَتَمنا ، فيا تَرَى يا أبا حفص؟ وكان يُكتَنَى في الحرب بأي ساسان ، ويقال : كُنِيّته أبو عمد ـ فقال لهم : حضين ، مُضَرَ بحُراسان تعدل هذه الثلاثة الأخمس ، وقيم أكثر الحشيثُ ، وهم قُرسانُ خُراسان ، ولا يرضَسُون أن يصيرَ الأسرُ في غير مُضَرَ ، فإن الرخسية من الأمر أعانوا قتيبة ؛ قالوا : إنه قد رتر بني غيم بقتل ابن الاعتم ، قال : لا تنظروا إلى هذا فإنهم يتمصّرون للمُصَرّرة ، فإن المرافقة في منافسروا راؤير لرائ حُضَين ، فإناون يولمُوا عبدالله بن خَدُوان الجَهْهَميم ،

### سأجنى ما جَنَيت وإنَّ رُكْنِي لمعتَمدٌ إلى نَضَدٍ ركينِ

قال: وبخُراسانَ يومَثذ من المقاتلة من أهل البَّصْرة من أهل العالية تسعة آلاف، ويكر سبعة آلاف، رئيسُهم الحُضَين بن المنذر، وتميم عشرة آلاف عليهم ضِرار بن حُصَين الضَّبيّ ، وعبدالقيس أربعة آلاف عليهم عبدالله بن عُلُوان عودي ، والأرَّد عشرة آلاف رأسُهم عبدًالله بن حوذان ، ومن أهل الكوفة سبعة آلاف عليهم جهم بن زحر - أو عبيدالله بن على - والموالى سبعة آلاف عليهم حيّان - وحيّان يقال إنه من الدّيلم ، ويقال : إنه من خراسان ، وإنما قيل له نبطيّ للكنته ـ فأرسل حيّان إلى وكيع : أرأيتَ إنْ كففتُ عنكَ وأعتتُك تجعَل لي جانبَ نهر بَلْخ وَخرَاجَه ما دمتَ حيًّا ، وما دمتُ واليَّا؟ قال: نعم ؛ فقال للعَجَم : هؤلاء يقاتلون على غير دين ، فدَعُوهم يَقتُّل بعضُهم بعضاً؛ قالوا : نعم ، فبايَعوا وَكيعاً سرًّا، فأن ضِرارُ بن حُصَين قُتيبة ، فقال : إنَّ الناسَ يختلفون إلى وكيع ، وهم يُبايعونه ـ وكان وكيع يأتي منزلَ عبدِالله بن مسلم الفقير فيشرَب عنده \_ فقال عبدالله : هذا يُحسُّد وَكَيعاً ، وهذا الأمرُ باطل ، هذا وَكيع في بيتي يَشرَب ويَسكَر ويَسلَح في ثيبابه ؛ وهذا يَزْعم أنهم يبايعونه . قال : وجاء وكيع إلى قتيبةَ فقال : احذَرَّ ضِرَاراً فإني لا آمَنُه عليك ، فأنزل قتيبةُ ذلك منهما على التحاسد. وتمارُض وَكيع . ثمَّ إنَّ قتيبةً دسَ ضِرَارَ بنَ سِنان الضَّبيِّ إلى وكيع فبايَعَه سرًا ، فتبينّ لقُتيبة أنَّ الناس يبايعونه ، فقال لضرار : قد كنتَ صَدَّقتني ، قال : إني لم أخبركُ إلَّا بعلم ، فأنزلت ذلك مني على الحَسَد ، وقد قضيتُ الذي كان عليٌّ ، قال : صدقت . وأرسَل قتيبةُ إلى وَكيع يَدْعوه فوَجَده رسولُ قُتيبة قد طَلَى على رجُّله مَغْرة ، وعلى ساقه خَرَزًا وودَعاً ، وعنده رجلان من زُهران يَرقيان رجُّلُه ، فقال له : أجب الأميرَ ، قال : قد تَرَى ما برجلي . فرجع الرسولُ إلى قتيبةً فأعاده إليه ، قال : يقولُ لك : اثنني محمولاً على سَرير ، قال : لا أستطيع . قال قتيبة لشريك بن الصَّامت الباهلي أحد بني واثل ـ وكان على شرطته ـ ورجلٌ من غنيّ انطلِقا إلى وَكِيع فاتِياني به . فإنْ أبي فاضربا عنقه ؛ ووجَّه معهما خيلًا ، ويقال : كان على شُرَطه بخراسان وَرْقاءُ بِنُ نَصْرِ الباهلي .

قال على: قال أبو الذيَّال : قال ثُمامة بن ناجذ العَدَوِّي : أرسل قتيبةُ إلى وكيع مَنْ يأتيه به ، فقلت : أنا

آتيك به أصلحُك الله! فقال : التنبي به ، فاتيتُ وكيماً ـ وقد سَبَقَ إليه الحَبر أنّ الحيل تأتيه ـ فليا رآني قال : يا تُمامة ، ناد في الناس ؛ فناديتُ ، فكان أوّل من أناه مُرَيْم بن أبي طُحَمَةُ في ثمانية .

قال : وقال الحسن بن رُشيد الجُوزُجائيّ : ارسُل قتيبةٌ إلى وكيع . فقال هُرُيم : أنا آتِيك به ، قال : فانطلق . قال هُريم : فركبُّ برُوْوني خافة أن يردّني ، فاتيتُ وكيماً وقد خرج .

قال : وقال كُليبٌ بن خَلَف : أرسل قتيبةً إلى وكيع شُعبةً بنَ ظهير أحمد بني صَخُو بن تَهتَسُل ، فأتاه ، فقال : يا بنَ ظهير :

#### لبُّث قليلًا تلحَق الكتائب

ثم دعا بسكين فقطع خَرَزاً كان على رِجْليه ، ثمّ لَبِس سلاحَه ، وتمثل :

شُـدُوا عليَّ سُـرَّتي لا تَنْقَلِف يـوم لهَمْـدانَ ويـوم للصَّـدِف

وخرج وحدّه ، ونظر إليه نسوةً فقُلن : أبو مطرّف وحدّه ؛ فجاء هُريم بن أبي طُحْمة في ثمانية ، فيهم عميرة النريد بن زبيعة المُجَيفي .

قال حزة بن إيراهيم وغيره: إن وَكِيماً خرج فتلقّه رجلٌ ، فقال : عن أنت؟ قال : من بني أَسَد ؛ قال : ما اسمُك؟ قال : ضِرْغامة ؛ قال : ابنُ مَن ؟ قال : ابن لَيْت ، قال : دونَك هذه الرابة .

قال المفضّل بن محمد الشّبي : ونقع وكيع رايعَه إلى عُقبة بن شهاب المـازيّ : قال : ثم رجع إلى حديثهم ، قالوا : فخرج وكيع وأمر غلمــانّه ، فقــال : اذهَبوا بثقــلي إلى بني الممّ ، فقالـوا : لا نُعرف موضعهم ، قال : انظروا رُحُين بجموعين أحدُّهما فوق الأخر ، فوقهما يُخلاة ، فهمْ بنو العمّ . قال : وكان في المسكرمنهم خمسماتة ؛ قال : فناذى وكيع في الناس ، فاتبلوا أرسالاً من كلّ رجه ، فاقبلَ في الناس يقول :

> قَـرْمُ إذا خَمَـلَ مَـكُـروهَـةً شَـدُ الشَّـراسِيـفَ لهـا والحـزيـمُ وقال قومُ : تَمْلُ وَكِيمُ حِنَ خرج :

أنخُنُ بِلُقَمان بن عادٍ فَجُسْنَهُ أَرِيني سلاحي لن يَطيروا بأَعزَل

واجتمع إلى قتية أهلُ بيته ، وخواصٌ من أصحابه وثقاته ، فيهم إياس بن يُبْهس بن عَمرو ، ابن عمّ قتية دُنْيا ، وعبدالله بن وَالان العدويّ ، وناسٌ من رقبله ، بني وائل . وآناه حيّان بن إياس العدويّ في عشرة ، فيهم عبدُ العزيز بن الحارث ، قال : وآناه مُيْسرة الجدليّ ـ وكان شجاعاً ـ فقال : إن شتتُ آتيتُك برأس وكيع ، فقال : قفّ مكانَك . وأمر قتيةُ رجلاً ، فقال : نادٍ في الناس ، ابن بنوعامر؟ فنادَى : أين بنو عامر؟ فقال محفن بن جُرْه الكلاييّ ـ وقد كان جَفاهم : حَيْث نُصَعَقْهُم ؛ قال : نادٍ أذكُركم اللّه والرَّجم ! فنادَى محفن : أنتُ قطمتُها ، قال : نادٍ لكُم المُثْمَى ، فناداه محفن أو غيره : لا أقالنَا اللّه إذاً ، فقال قتية :

يا نَفْسِ صِبراً على مَا كان من ألم إذْ لم أجد لفُضول القوم أقرانا

ودعا بعمامة كانت أمّه بعثتْ بها إليه ، فاعتمَ بها ، كان يعتَم بها في الشدائد ، ودعا بِبرَدُوْن له مدرّب ، كان يتطير إليه في الزّحوف ، فقرّب إليه ليركبه ، فجعل يقبص حتى أعياه ، فلها رأى ذلك عاد إلى سَريره فقَمَدَ عليه وقال: دَمُوه ؛ فإنَّ هذا أمر يُراد . وجاء حيّان النَّبطيّ في العَجْم ، فوفق وقُنية واجدٌ عليه ، فوَقف ممه عبدًالله بأن مسلم ، فقال عبدُالله خيّان: احمل على هذين الطَّرنين ، قال : لم يألِّ لذلك ، فَنَفَسِبُ عبدُالله ، وقال : نَاوِلْنِي قُوسِي ، فأرسَلُ وكيم إلى حيَّان : أين ما وعدتني؟ فقال حيَّانُ وقال : نَاوِلْنِي قُوسِي ، فأرسَلُ وكيم إلى حيَّان : أين ما وعدتني؟ فقال حيَّانُ لابنه : إذا رأيتني قد حوَّلتُ قَلْنُسُونِي ، ومضيتُ نحوَ عسكرِ وكيم ، فيلُ مِن معك في العَجْم إلى . فوقف ابنُ حيَّان مع العَجْم الله . عن في فَسَبُه والله على الله على المَّانُ ، فوضع في مُصَلَّد ، فتحوّل قبيةً فجلس عنده ساعة ، في ضَيْ فجلس عنده ساعة ،

قال : وقال أبو السري الأزدِيّ : رمى صالحاً رجلٌ من بني ضَبّة فأثقَله ، وطعَتَه زياد بنُ عبدالرحمن الأزديّ ، من بني شريك بن مالك .

قال : وقال أبو غنَف : خَمَل رجلُ من غنيَّ على الناس فرأى رجلًا مِخْفَاً فشَهِه بِبَجْهُم بن زُحَو بن قيس فلَعَنه ، وقال :

### إِنَّ غَسِيًّا أَهِلُ عِلٌّ وَمَصِدَقِ إِذَا حِدَرَبُوا والنَّاسُ مُفْتَتِنُونَا

فإذا الذي طُومَن عِلْج . وتَهايَج الناسُ ، وأقبل عبدُالرحن بنُ مسلم نحوَهم ، فرصاء أهلُ السـوق والغَوْغاء ، فقَتَلو ، وأحرق الناسُ موضعاً كانت فيه إبلُ لفتية ودوابَه ، ودنوامنه ، ففاتَلَ عد رجلُ من ياهلةً من بني وائل ، فقال له قتيةً : أنْجُ بنفُسك ، فقال له : بئس ما جزيتُك إذاً، وقد أطمعتني الجَردَق والبسّتَني الدُّمة را

قال : فدعا قتيبة بدابة، فأي يِبْرَقُون فلم يقر ليركبه ، فقال : إنَّ له لشأناً ؛ فلم يركبُه . وجلسَ وجاءَ الناسُ حتى بلغوا الفُسطاط ، فخرج إياسُ بنُ بَيْهَس وعبدُالله بن وَالان حين بلغ الناس الفُسطاط وتركا قُتيبة . وخرج عبدُالعزيز بن الحارث يطلب ابنَه عَمْراً ـ أو عُمَر فلقِيّه الطائميّ فَخَلِزَه ، ووجد ابنَه فأرَدَفَه . قال : وقَطِن قتيبةً للهَيْهُم بن المنجُّل وكان بمن يعين عليه ، فقال :

# أُعَلُّمُــهُ الرُّمَــايَـةَ كــلَّ يَــوم فَلَمَّــا آشتدٌ ســاعِـدُهُ رَمــانِي

قال: وقتل معه إخوته عبد الرحمن وعبدالله وصالح وحصين وعبد الكريم، ينومسلم وقتل ابنه كثير بن تُشية وفاسٌ من أهل بيته، ونجا أخوه ضرار، استنقذه اخواله، وأنه غراء بنت ضرار بن القَعْفاع بن مَعبد بن زُرارة. وقال قوم: قَتِل عبدُ الكريم بن مسلم بقرُوين. وقال أبو عبيدة: قال أبو مالك: قتلوا قنيبةً سنة ست وتسعين، وقتل من بني مسلم أحد عشر جلاً، فضلَيهم وكيع، سبعة منهم لصلب مسلم وأربعةً من بني أبنائهم: قنيبةً، وعبد الرحمن، وعبدالله الفقير، وعبيدالله، وصالح، ويُشار، وعمد بنُو مسلم. وكثير بن قنيبة، ومغلس بن عبد الرحمن، ولم يَنجُ من صُلب مسلم غيرُ عمرو. وكان عامل الجوجان. وضِرار، وكانت أمه الغَراء بنت ضِرار بن القَعْفاع بن مَعبد بن زُرَارة، فجاء أخواله فدفعوه حتى نحوه، ففى ذلك يقول الفرزدق:

عَشِيَّةً مِا وَدُّ ابنُ غَرَّةً أَنَّهُ له من سِوَانًا إذ دعا أَبُوانِ

وضُرب إياس بن عمرو ـ ابن أخي مُسلِم بن عمرو ـ على ترقُوَته فعاش . قال : ولما غشي القومُ الفُسْطاط قطعوا أطنابَه . قال زهير : فقال جَهْم ابن زَحْر لسعد : انزل ، فحزّ رأسَه ، وقد أثخِن جراحاً ، فقال : اخاف أن تَجُولَ الحِيلُ، قال: تخاف وأنا إلى جَنْبِك! فنزل سَعد فشَق صَوْقَعَةَ الفُسطاط؛ فاحترَّ رأسَه، فقال خُضُون بن المنذر:

وإنَّ ابن سَعد وابن زَحْر تَعَاوَرَا بسيفَيها زَأْسَ الْهُمَام المُتَوَّج عَشيَّة جئنَا بابن زَحْر وجِئتمُ بأدغَمَ مَرقُوم الذراعين دَيزَجٍ أَصَمُّ غُدَانًا كَأَنَّ جِبِينَه لطاخة نِفْس في أَدِيم مُحَمَحَ

قال : فلما قتل مسلمة يزيد بن المهلب استُعمل على خُراسان سعيدُ بن خُدلَينَة بن عبدالعزيز بن الحارث بن الحكم بن أبي العاص ، فحبس عمال يزيد ، وحبّس فيهم جَهم بن زَحْر الجُعْفي ، وعلى عذابه رجلٌ من باهِلةً ، فقيل له : هذا قاتلُ قتيبةً ، فقتلَه في العذاب ، فلامه سعيدٌ ، فقال : أمرتنى أن أستخرج منه المَالَ فعدُّبته فأتى عليٌّ أَجَلُه .

قال : وسقطتْ على قتيبةَ يومَ قُتِل جاريةٌ له خُوارزميّة ، فلما قُتل خرجتْ ، فأخَذَها بعد ذلك يزيدُ بن المهلب ، فهي أمّ خُلَيدة .

قال على : قال حمزة بن إبواهيم وأبو اليَقظان : لما قُتِل قتيبةٌ صَعِد عُمارة بن جنية الرياحيّ المنبرَ فتكلم فَاكثر ، فقال لَّه وكيم : دعْنا من قَذَرك وهَذَرك ، ثمّ تكلُّم وكيم فقال : مَثل ومَشَلُ قُتيبةً كها قال الأوّل : من يَنك العَثْرَ يَنكُ نيّاكا

أراد قتيبةُ أن يقتلَني وأنا قَتَّال .

مـن غــلوتــين ومِــن المِــين قد جُـرَّبوني ثمَّ جـرَّبوني حمتى إذا شببت وشيبوني

أنا أبو مطرّف .

خبلوا عنبان وتسنكسون

قال : وأخبر نا أبو معاوية ، عن طلحة بن إياس ، قال : قال وكيع يوم قتل قتيبة : أنسا ابن خِسْدِفَ تَسْمِينِي قَبْسائِلُهَا للصالحات وعمم قيس غيلانا ثم أخذ بلحيته ثمّ قال :

شيخ إذا مُمّل مَكْرُوهَةً شَدَّ الشراسيف لها والحزيم

والله لأقتلَنّ ، ثم لأقتلنّ ، ولأصلبنّ ، ثم لأصلبنّ ؛ إني والنُّر دماً ، إن مَرْزُبانكم هذا ابنُ الزانية قد أغلَى عليكم أسعارَكم ، والله ليصيِّرنَّ القفيزُ في السوق غداً بأربعة أو لأصلَّبنه ، صَلُّوا على نبيَّكم . ثمّ نزل .

قال على: وأخبَرنا المفضَّل بن محمد وشيخٌ من بني تميم ، ومسلمة بن محارب ، قالوا : طلب وكيم رأسَ قُتِيبَة وخاتَمَه ، فقيل له : إنَّ الأزَّد أخذتُه ، فخرج وكيع وهو يقول : دُهْ دُرِّين ، سَعدُ القَين :

في أيِّ يـومَـىُّ مِـنَ المَـوتِ أَفِـرٌ ايـومَ لم يُـفُـذَر أمْ يـومَ قُـدِرْ

# لا حيرَ في أَحزَم جُيّاد الفّرع في أيّ يوم لم أرع ولم أرّع

والله الذي لا إله عيرُه لا أبرَح حتى أوتي بالرأس ، أو يُلْدَّتِ برأسي مع رأس قتية . وجاء بِخَشَب نقال : إن هذه الخيل لا بد لها من فُرسان \_يتهدُّه بالصَّلْبِ فقال له حُضَين : يا أبا مطرَّف ، تؤى به فاسكن . وأي حضينُّ الأرَّدُ فقال : احمَّقى أنتم ! بايَثناه وأعطَّيناه المَّادة ، وعرض نفسه ، ثم تأخذون الرأسُ! أخرجوه لعنه الله من رأس! فيجاؤوا بالرأس فقالوا : يا أبا مطرِّف ، إن هذا هو احتَّرَه ، فاشكمُه ؛ قال : نعم ، فاعطاه ثلاثةً آلاف ، وبعث بالرَّاس مع سَلِيط بنِ عبدالكريم الحَنَّقيّ ورجال من القبائل وعليهم سليط ، ولم يَبعث من بني تميم أحداً .

قال : قال أبو الذيّال : كان فيها ذهب بالرأس أنيف بن حسان أحد بني عديّ .

قال أبو عَنَف : وفَى ُوكِيع لحَيَّان النَّبطَيِّ بما كان أعطاء . قال : قال خُريم بن أبي يحيى ، عن أشياخ من قيس، قالوا: قال سليمان للهذيلي بن زُقر حين رُضع راسُ قتيبة ، رؤوسُ الهل بيته بين بديه: هل ساءك هذا يا مُمذيل ؟ قال : لو ساءَني ساء قوماً كثيراً ؛ فكلّمه خُريم بن عَمرو والفُمْقاع بن خُليد ، فقال : اتذن في دَفْن دووسهم، قال : نعم ، وما أردت هذا كله .

قال على: قال أبو عبدالله السلميّ ، عن يزية بن سُويد ، قال : قال رجلٌ من عَجَمُ الهل خُراسان : يا معشر الفرّب ، قَتَلتم قنية ، واللّهِ لو كان قنيةً منا فعاتَ فينا جَمْلناه في تابوت فَكُنا نستفتع به إذا غَزُونا ، وما صنع أحد قطَّ بحُراسانَ ما صنع قنية ، إلاّ أنه قد غَدَرَ ، وذلك أن الحجاج كتب إليه أن اختلهم واقتُلهم في الله

قال : وقال الحسن بنُ رشيد : قال الإضههتذ لرَجُل : يا معشر الفَرَب ، قتلتُم قنية ويزيدُ وهما سيَّذا العرب ! قال : فايّبها كان أعظم عندكم وأهميّب ؟ قال : لو كان قنية بالمغرب بأقصى جُحْرِ به في الأوض مكبَّلاً بالحديد ، ويزيد معنا في بلادنا وال<sub>ع</sub> علينا لكان قنيةُ أهميّب في صدورنا وأعظم من يزيد .

قال على: قال الفضّل بنُ عمد الضّبيّ جاء رجل إلى قنيةً يومَ قُتِل وهو جالس ، فقال : اليوم يُقتَل ملك المَرَّ \_ وكان قنيةً عندهم مَلكُ العرب \_ فقال له : اجلس .

. قال: وقال كُلّبِ بن خَلَف : حدَّثني رجل نمن كان مع وكيع حين قُتل قنية ، قال : أمر وكيمُ رجُلاً فناذى : لا يُسلَبنَ قنيل ، فمَرَ ابنُ عبيد الهَجريّ على أبي الحجر الباهل ْنسَلَبه ، فبَلَغ وكيماً فضرَب عنقه .

قال أبوعبيدة : قال عبدالله بن عمّر ، من تَيْم اللات : رَكِب وكيع ذاتَ يوم ، فاتَوه بسَكرانَ ، فأمر به فقُتُل ، فقيل له : ليس عليه الفَتْل ، إنما عليه الحَدّ ، قال : لا أعاقِب بالسياط ، ولكنّي أعاقِب بالسيف ، فقال نُهار بن تَوسِمة :

وكنا نُبَكِّي منَ البَاهِلِيُّ فهِذَا الغُدَائِيُّ ضَرُّ وَضَرُّ وقال أيضاً: ولما رأينا البَاهِلِيُّ ابنَ مسلم تجَبَر عَمَّمُناه عَضْباً مُهَنَّدا وقال الغرزُق يَذكُر وقعةَ وكِيم: عشية باب القصر مِن فَرَخانِ بعز عراقي ولا بيمان له من سِوَانا إذ دعا أبوان ولا غَـطَفَـانٌ عـورَةَ ابـن دُخـانِ عَبِيدٌ إِذِ الجمعان يَضَطَرِبانِ رُؤُوسُ كَبِيرَيْهِننَّ يَسْتَطِحَانِ على الدين حتى شاع كل مكان مُناد ينادي فوقّها بأذَان إليها بسيف صارم وبنان ببدر وباليرمُوك فيء جنان

ومنًّا الذي سلِّ السوف وشامَها عشيّةً لم تمنّع بَنيهَا قَبيلةً عسسيّة ما وَدُّ آبِنُ غَـرًاءَ أنه غشية لم تسيرٌ هوازنُ عامرٌ عسسيَّةً وَدُّ الناسُ أَنهُم لنا رأوا جبالا يعلو الجبال إذا التقت رجالٌ على الإسلام إذْ مَا تَجَالَدُوا وحتى دعـا في سُـورَ كـلّ مَـدِينـةٍ فيُجزَى وكيع بالجماعة إذ دعا جزاءً بأعمال الرجال كما جرى وقال الفردزق في ذلك أيضاً:

أتسان وَرَحْمِل بِالمُدينةِ وقعةُ

لأل تميم أقعدت كلُّ قائم

وقال على: أخبرَنا خُرَيم بن أبي يحيى ، عن بعض عمومته قال : أخبرَن شيوخ من غسان قالوا : إنا لَبْنيَّة العُقابِ إذ نحن برجل يشبه الفُّيُوج معه عصاً وجراب ، قلنا : من أين أقبلَت؟ قال : مِن خُراسان ؟ قَلْنا : فهل كان بها من خبَر؟ قال : نعم ، قُتل قتيبةُ بن مسلم أمْس ، فتعجَّبْنا لقوله ، فلما رأى إنكارَنا ذلك قال : أبن تَرُونَني الليلة من إفريقيّة ؟ ومضى واتبعناه على خيولنا ، فإذا شيء يَسبق الطُّرْف . وقال الطرمّاح :

والأزد زُعــزعَ واستبيــح العـسكــرُ منهم إلى أُهل العراق مُحبِّرُ أمر الخليفة واستُحلُ المنكرُ والخيل جانحة عليها العشتر مُضر العراق من الأعر الأكبر! وتنف وتن ينتمض للموت تجمعها أبوها الأكبر تحمي بصائرَهُنَّ إذ لا تبصرُ مُسلكناً قُسرَاسِينةً ومَسوتُ أحسرُ وبنا تشبّت في دمشق المنبر لـولا فـوارسُ مَـذْحِجَ ابنةَ مـذحج وتَفَطَّعَتْ بهم البلادُ ولم يَسُؤنُّ واستضلَعَتْ عُقَـد الجماعـة وازدري قِسومٌ هُمُ قَتَسلوا قُنسِيسةً عَسْوَةً بِالْمُرِجُ مُرْجِ الصِّينِ حِيثُ تَبَيّنت إذْ حَالَفَت جَزَعاً ربيعة كلها وتَفَدَّمَتْ أَذِدُ العِدرَاق ومذجع قَحطانُ تضرب رأس كلّ مدجّع والأزدُ تعلمُ أنَّ تحتَ لوائها فسيعسزُّنها نُصِرَ السنسيُّ محسمَدٌ وقال عبدالرحمن بن جُمانةَ الباهلي :

كأنَّ أبا حفص قتيبة لم يُسِرُّ بجيش إلى جيش ولم يَعــلُ مِنبــرًا ولم تخفِق السرّاياتُ والقسومُ حَسُولُ، دَعَتُهُ المنايا فاستجاب لربِّه فيا رُزيء الإسلامُ بعد محمد

وقوفٌ ولم يَشْهَدُ لَه الناسُ عسكرًا وداخ إلى الجنساتِ عَفَّا مُسطَهَرًا عشل أي حَفْص فَبَكّيهِ عَبْهَرا سنة ٩٦ . . . ٩٦

ـ يعني أمَّ ولَد له .

وقال الأصم بنُ الحجَّاجِ يَرثِي قتيبة :

أَلْ يَسَانُ للْأَخْسِاءِ أَنْ يَعْسَوْ وَالنا لَمُنْ وَمَا وَالسَّوَالِي وَمَا لَحِجاً لَمَسَوْدَ وَالنا لَعَنَا لِمِعْسَوْءَ لَمَا حَمَا الْمَعْسَلَيْمان كم مِن عسكر قد خوت لكم مسلمان كم مِن عسكر قد خوت لكم ومن عصدون قد آبخنا منعمة ومن بلدة لم يغشرُ ما النساسُ قَبْلَنَا وحق لو ان النسارُ قَبْلَنَا وحق لو ان النسارُ شُبِّتُ واكريمَتْ تَعَلَيْمِا النسارُ قَبْلَنَا وحق لو ان النسارُ شُبِّتُ واكريمَتْ تَعَلَيْمِا المُسلِك لَم لمينة والقنسا ولو لم تَعْجَلْنا المسلَ كلَ مدينة ولي ولكَ منْ يَعْبَدِينَ وَمُسْدَنَ وَمُسلَدُ وَمُسْدِينَ وَمُسلَدُ وَمُسلَدُونَ وَمَا لَهُ وَمُسلَدُ وَمُسلَدُونَ وَمُسلَدُ وَمِسلَدُ وَمُسلَدُونَ وَمُونَا وَمُسلَدُونَ وَمُسلَدُونَ وَمُسلَدُونَ وَمُسلَدُونَ وَمِسْرُونَ وَمُسلَدُونَ وَمُسلَدُونَ وَمُسلَدُونَ وَمُسلَدُونَا وَمُسلَدُونَا وَمُسلَدُونَ وَمُسلَدُونَا وَمُسلَدُونَا وَمُسلَدُونَا وسلَدُونَا وَمُسلَدُونَا وَمُسلَدُونَا وَمُسْلَدُونَا وَمُسْلَدُونَا وَمُسلَدُونَا وَمُسلَدُونَا وَمُسلَدُونَا وَمُسْلَدُونَا وَمُسْلَدُونَا وَمُسْلَدُونَا وَمُسْلَدُونَا وَمُسلَدُونَا وَمُسْلَدُونَا وَمُسْلَدُونَا وَمُسْلَدُونَا وَمُسْلَدُونَا وَمُسْلَدُونَ

يل نحنُ أولَى الناس بالمجدِ والفخرِ والفخرِ وَالفَحرِ وَالْحَدِ وَالفَحرِ وَالْحَدِ وَالفَحرِ وَالْحَدِ مِنْ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ ال

وفي هذه السنة عَزَل سليمانُ بنُ عبدالملك خالدُ بنَ عبدالله القَسريَ عن مَكَة ، وولاَها ظُلْحة بنَ داودَ الحَشْءَمَّ .

وفيها غزا مَسلَمة بن عبدالملك أرضَ الرّوم الصائفة ، ففتح حِصْناً يقال له حِصْن عَوْف .

وفي هذه السنة تُوُفِّي قرّة بن شريك العَّبْسيّ وهو أميرُ مصرَ في صفر في قول بعض أهل السّير .

وقال بعضهم : كان هلاكُ قرَّة في حياة الوليد في سنة خمس وتسعين في الشهر الذي هلك فيه الحجَّاج .

وحجّ بالناس في هذه السنة أبو بكر بن محمد بن عمرو بن خُرِّم الانصاريّ ، كذلك حدّثني أحمد بن ثابت عمّن ذُكّرُه ، عن إسحاقَ بن عيسى ، عن أبي معشر . وكذلك قال الواقدي وغيرُه .

وكان الأميرُ على المدينة في هذه السنة أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حُزْم ، وعلى مكة عبدُالمنزيز بن عبدالله بن خالد بن أسيد وعلى حرب اليوراق وصلاتها بزيد بن المهلّب ، وعلى خرّاجها صالح بن عبداالرحمن . وعلى البُصرة سُفيان بن عبدالله الكِنْدي من قبل يزيد بن المهلّب ، وعلى قضاء البُصْرة عبدالرحمن بن أذينة ، وعلى قضاء الكوفة أبو بكر بن أبي موسى ، وعلى حَرْب خُراسانُ وكيّمُ بن أبي سُود .

## ثم دخلت سنة سبع وتسعين ذكر الخبر عهاكان في هذه السنة الأحداث

فعن ذلك ما كان من تجهيز سليمان بن عبدالملك الجيوشَ إلى القُـُسطنطينيَّة واستعمالِه ابنَـه داودَ بن سليمان على الصائفة ، فافتتح حصنَ المرأة .

وفيها غزا. فيها ذَكُو الواقدي \_مسلمةُ بنُ عبدالملك أرضَ الرّوم ، ففتح الحِصْن الذي كان قَتحه الوصَّلح صاحب الوصَّاحيَّة .

وفيها غزا عمر بنُ هُبيرة الفّزاريّ في البحر أرضَ الرّوم ، فشتا بها .

وفيها تُبل عبدالعزيز بن موسى بن نُصَير بالأندلس ۽ وقدِم براسه عمل سليمانَ حبيبُ بن أبي عُبيمد الفهري

وفيها ولَّى سليمانُ بنُ عبدالملك يزيدَ بنَ المهلَّب خُراسان .

ذكر الخبر عن سبب ولايته خراسان :

وكان السبب في ذلك أنّ سليمان بنَ عبدالملك لما أفضَت الحلافةُ إليه ولى يزيدَ بن المهلُب حربَ العراق والصّلاة وخراجها .

فذَكَر هشام بنُ محمد ، عن أبي عمنف ، أن يزيد نظر ألا ولاه سليمانُ ما ولاه من أمر العراق في أمر نفسه ، فقال : إنَّ العراقَ قد أخر بها الحباخ ، وأنا اليومَ رجاءُ أهل العراق ؛ ومتى قدمتُها وأخلتُ الناسَ بالحُراج وعَذَبُهُم عليه صرتُ مِثْلَ الحَجَاج أخل على الناس الحربَ ، وأعيدُ عليهم تلك السجون التي قد عافاهم الله منها ، وهتى لم آتِ سليمانُ بمثل ما جاء به الحَجَاج لم يقبَل مني . فأن يزيدُ سليمانُ فقال : أَذَلُك على رجل بصري بالحَرَاج توليه إماه ، فتكونَ أنت تأخذُه به؟ صالح بن عبدالرَّحن ، مولى بني تميم . فقال له : قد قبلنا رأيك ،

وحدثني عمرُ بنُ شبّه ، قال : قال علي: كان صالح قَدِم العراق قبل قُدوم يزيد ، فنزل واسطاً . قال على: فقال عباد بن أبوب : لما قدم يزيد خرجَ الناسُ يتأفّرنه ، فقبل لصالح : هذا يزيد ، وقد خرج الناس يتأفّونه ، فلم بخرج حتى قُرُب يزيد من المدينة ، فخرج صالحٌ ، عليه دُرَاعة ردبوسيَّه صفراء صغيرة ، بين يديه أربعمائة من أهل الشام ، فلقي يزيدَ فسايرَه ، فلما دخل المدينة قال له صالح : قد فرُغت لكَ هذه الدار ـ فاشار له إلى دار ـ فنزل يزيد ، ومضى صالح إلى منزله . قال : وضيّق صالح على يزيدَ فلم يملكم شيعاً ، والمُخذ شنة V المنافق ا

يزيدُ الف خوان يُطِعم الناسُ عليها ، فاخدها صالح ، فقال له يزيد : اكتبُ ثمنهًا على ، واشتري مُتاعًا كثيراً ، وصكّ صِكاكاً إلى صالح لباعتها منه ، فلم يُنفِذه ، فرجعوا إلى يزيدَ ، فغضب وقال : هذا عَمَلي بنفسي ، فلم يَلبث أن جاء صالح ، فأوسَع له يزيد ، فجلس وقال ليزيد : ما هذه الشُكاك الحَراجُ لا يقوم لها ، قد أنفذتُ لك منذ أيام صَكَّا عاتِة الفه ، وصَجلت لك أرزاقك ، وسألتَ مالاً للجُند ، فأعطيتُك ، فهذا لا يقوم له شيء ، ولا يَرضَى أمرُ المؤمنين به ؛ وتؤخذ به ! فقال له يزيد : يا أبا الوليد ، أجزُ هذه الصَكاك هذه المرة ، وضاخكَه . قال : فإن أجزُها ، فلا تُكبُرنَ علَّ ، قال : لا .

قال على بن عمد: حدَّثنا مسلَمة بن عَارِب وابو المَلاء التَّبِيّ والطفيل بن مِرْداس العمي وابو حفص الازدي عمَن حدَثه عن جَهِم ابن زَحْد بن قيس، والحسن بن رشيد عن سليمان بن كثير، وأبو الحسن الازدي عن حدَّد عن جَهُم ابن زَحْد بن قيس، والحسن بن رشيد عن سليمان بن كثير، وأبو الحسن الحُراساني عن الكَرَعاني ، وعامر بن حفص وأبو مختف عن عثمان بن عمرو بن عصن الازدي وزهير بن هنيد وغير من هنيد وفي مو يُخواسان ، فقال سليمان بن عبداللك بداللك بن المهلب وهو بالشام ويَزيد بالعراق : كف أن عا عبداللك إن وليتك خراسان؟ قال : عَبِيلي أمير المؤين حيث بُعِب ، ثم أوض سليمان عن ذلك . أن يا عبداللك بن المهلب إلى جرير بن يزيد الجهميمي والى رجال من خاصته : إن أمير المؤمن عرض على على الإين يَعل من عاصل بن عبدالرحن ، على يُعل المرقب على المؤمن عن على على المؤمن عرض الفين يَعل على المؤمن عن المؤمن عن المؤمن أن مُؤني عا أحبيت ، فالمب أن غواس من الفين ، وقد ضَير المؤمن ويقل أن مؤري عا أحبيت ، فالمب أن المؤمن من الفين عن وقد أصبح ويلك المرقد الحمي ، فاجب أن تكفييه ، بمني أن أم أبو المؤمن مؤمن المؤمن ويقد أسبح ويلك المؤمن المؤمن المؤمن المؤمن المؤمن ويقد أصبح ويل المور المؤمن المؤمن المؤمن ويقد أن آبك بمهل على المؤمن أن أنفى المؤمن المؤمن

قال: فلخل إبن الامتم فقال له سليمان: لك بجلس غير مذا تعود إليه. ثم دعا به بعد ثالثة ، فقال له سليمان: إن يزيد بن المهلب كتب إلي يذكر علمك بالحراق وبخراسان، ويُغني عليك ، فكيف بعلمك بها؟ قال . أنا أعلم الناس بها ؟ بها ولدت ، وبها نشات ، فلي بها ويأضلها خبر وعلم . قال : ما احوَجَ أمر المؤمنين الى مبتلك يُشاوره في أمرها! فاشر علي براجل أوليه خواسان ؛ قال : أمر المؤمنين أعلم بمن يريد يولي ، فإن ذكر منهم أحداً أخبرتُه برايي فيه ، هل يَصلح ها أم لا ؟ قال : فسمَّى سليمانُ رجلاً من قريش ؛ قال : يا أمير المؤمنين ، ليس من رجال خواسان ، قال : فعبد المالك بن المهلب ، قال : لا ، حتى عقد رجالاً ، فكان في آخر من ذكر وكيع بن أبي شود ، فقال ! وال : فعبد الماحية المناس بصاحبها من المناس بعد الله المناس بعد المنا

٩٧ سنة ٩٧

قال: أصبت الرأي . فَكَتَب عهد يزيد على خُواسان ، وكتب إليه كتاباً : إن ابنَ الأهتم كها ذكرت في عَقْلِه وينيه وفضله ورفيه . وفض الكتاب وعَهْد يزيد إلى ابن الأهتم ، فسار سُبّهاً ، فقدم على يزيد فقال له : ما وراءك ؟ قال : فاعطاه الكتاب، فقال : وَعُمك ! أَعِندَك غير؟ فأعطاه المهد ، فأمر يزيد بالجهاز للمسير من ساعته ، ودعا ابنه مخلداً فقدمه إلى خُواسان . قال : فسار من يومه ، ثمَّ سار يزيدُ واستخلف على واسط الجُراح بنَ عبدالله الحُكِميّ ، واستعمل على البُصرة عبدالله بن هلال الكلابيّ ، وصير مروان بن المهلب على أمواله وأموره بالبُصرة ، وكان أوقق إخوته عند ، ولموان يقول أبو البهها الإيلان :

رأيت أبا قبيصة كلَّ يوم على العَلَّاتِ أكرَمَهُمْ طِبَاعَا إذا ما هُمْ أَبوا أن يُستطيعوا جَبِيمَ الْأَمْرِ يعْمِل ما اسْتَطَاعًا وإن ضافت صه لُورُهُمْ بأمرٍ فَضلتَهُمُ بِذَاكُ نسْكَ وبَاعَا

وأما أبو عُبيدة معمّر بن المثنى فإنه قال في ذلك : حدّنني أبو مالك أنّ وكيع بن أبي سُود بعث بطاعته وبرأس. تُتبيّة إلى سليمان ، فوقع ذلك من سليمان كل موقع، فجعل يزيدُ بن المهلب لعبد الله بن الاهتم مائة الف على أن يقعر وكيماً عنده ، فقال : أصلح الله أمير المؤمنين اعظم وارتب شكراً ، ولا اعظم عندي يداً من وكيع ، لقد ادرك بتأري ، وشفاني من عَلَرَي، ولكن أمير المؤمنين اعظم وارتب علي تحقًّا ، وإنّ النصحة تلزّمني لامير المؤمنين ؛ إنّ وكيماً لم يجتمع له مائة عنان فقل إلاّ حدّث نفسه بغدرة ، خامل في الجماعة ، النصحة تلزّمني لامير المؤمنين ، وانّ من نستعمل سلميمان يزيد بنّ المهلب على حرّب العراق ، وأمّره إن اقامت قيسٌ البيّمة أن قتيبة لم يُخلَع فينزع يداً من طاعة ، ان يُقيد وكيماً به مفكرة بن يزيد إلى وكيم .

رجِّع الحديث إلى حديثِ على . قال على : أخيرنا أبو خفف عن عثمان بن عمرو بن محصن، وأبو الحسن الحُواسانِ عن الكرمانِ ، قال : وجه يزيدُ ابنه تُخلداً إلى تُحُواسان فقدَم نَحَلَدُ عَمْرُو بن عبدالله بن سنان المُتَكَى ، ثم الصَّنَابِعتِي ، حين دَنَا من مَرُّو ، فلما قدمها أرسل إلى وكيم أن الْفَنِي ، فأي ، فأرسلَ إليه عَمرو ، يا أعرابيَ أحقَ جِلفاً جانياً ، انطَلق إلى أميرك فتلقه . وتَحَرِّج وجوهُ من أهل مَرُّو يتلقَّبُونَ خَلداً ، و ا عن الحروج ، فاخرجَه عَمرو الأرْدي ، فلما بلخوا خَلداً نزل الناسُ كَلُهم غير وكيم وعمد بن حموان السمدي وعبَّاد بن لَقيد أحد بني قيس بنِ ثعلبة ، فانزلوهم ، فلما قيم مروّحيس وكيماً فمذَّبه ، وأحدَّ أصحابه فمذَّبهم

قال على عن كُلب بن خَلف ، قال : أخبرنا إدريش بنُ حنظلة ، قال : لما قيم عَلمَدُ خُراسان جَسَنِي ، فجاهني ابن الأهتم فقال في: أتريد أن تَسَجُو؟ قلت: نعم ، قال : أخرج الكتبَ التي كتبها القَمْقاع بن خَليد الكَبْسي وخُرَيم بن عَمرو المرَّي إلى تُشِيةً في خَلْع سليمان ، فقلت له : يا بنَ الاهتم ، إيَّاي تُخْمع عن ديني قال: فدعا بُطومار وقال: إنك احمَّى . فكَتَب ثَبَاً عن لِسان الفَمْقاع ورجال من قَبس إلى ثُقِيةً أنَّ ، الوليد بنَ عبدالملك قد مات ، وسليمان باعث هذا المُرْونيَّ على خُراسان فاخلُعه . فقلتُ : يابنَ الاهتم ، تَجلك واللَهِ نفسك! والله لن دخلتُ عليه لأعلمتُه انك كتبتَها .

وفي هذه السنة شَخَص يزيدُ بنُ المهلّب إلى خُراسانَ أميرًا عليها ، فذكر علي بن محمد ، عن أبي السريّ

الأزديّ ، عن عمه ، قال : وَلِيّ وكيع خُواسانَ بعد قتل قُنبيةَ تسعةَ أشهر أوعشرة . وقدم يَزيدُ بنُ المهلب سنة سبع وتسعين .

قال علي : فذكَرَ المفضّل بنُ محمد عن أبيه ، قال : أدنَى يزيدُ أهلَ الشام وقوماً من أهل تُحراسان ، فقال خارُ بنُ تَوْسِعة :

وما كنّا نُؤسُلُ من أبير كما كُنّا نؤسُلُ من يبزيب فأخطأ فلّنا في معاشرة البُوهيد إذا لم يُعطِف النّاميد إذا لم يُعطِف انصَف ألبير منتقباً نحوة بشل الأُمسود فهما لا يباريد أبن الينا على أننا نُسلم من يعيب ونُسرجعُ خالينَ بلا نوال فما بَال التَجَهُم والمُسلودا

قال على : أخبرنا زياد بن الربيع ، عن غالب القطان ، قال : رأيتُ عقر بن عبدالعزيز واقفاً بعَرَفات في خلافة سليمان ، وقد حَجَّ سليمان عامد وهو يقول لعبدالعزيز بن عبدالله بن خالد بن أسيد : المُجَب لامير المؤونين ، استَعمَل رجلاً على أفضل تُغرُّ للمسلمين ا فقد بلَّذي عمن يقدم من التجار من ذلك الرَّجَّة أنه يُعطِي الجارية من جواريه مثل سهم الفورجل . أما والله ما الله أراد بولايته - فعرفتُ أنه يعني يزيدَ والجهنية - فقلتُ : يشكر بلاعمم أيام الأوارقة .

قال : ووَصَل يزيدُ عبدَالملك بنَ سلام السَّلُوليِّ فقال :

حتَّى آرتويتُ وَجُودكُمْ لا يُنكَرُ عاش السُّقِيم به وعاش المُقيَّرُ فرُووا وأَغَندَقُهُم سَحابٌ مُعطِر ربًا سَحَالِبِها تَروحُ وَتُبكِر

صا زال سئبُك يسا يزيسةُ بَحدوبَتي أنتَ السرَّبيع إذا تكسون خَصَساصَسةُ عمَّت سَحَسابُشهُ جَمِيسعَ بِسلَادِكمْ فسقَساك رَبسكَ حَيْثُ كنتَ مَخيلةً

وفي هذه السنة حجّ بالناس سليمانُ بنُ عبدالملك ، حدّثني بذلك أحمدُ ابن ثابت عمن ذَكَره ، عن إسحاقَ بن عيسى ، عن أبي معشر .

وفيها عَزَل سليمانُ طلحةً بن داودَ الحَشْرِمِيّ عن مكة ، قال الواقديّ : حَذْثِي لِبراهيمُ بنُ نافع ، عن ابن أبي مُلَيكة ، قال : لما صدّر سليمانُ بن عبدالملك من الحَجّ عَزَل طلحَة بنَ داودَ الحَشْرِمِيّ عن مكة ، وكان عَمَلُه عليها سنة أشهر ، وولي عبدالعزيــز بن عبدالله بن خالـد بن أسيد بن أبي العِيص بن أميـة بن عبدشمس بن عبدِمناف .

وكانت عُمَّال الأمصار في هذه السنة عمالها في السنة التي قبلها إلاَّ خراسان ، فإن عامِلُها على الحَّرْب والحَّراج والصَّلاة يزيدُ بنُ المهلب .

وكان خليفته على الكوفة ـ فيها قبل ـ خَرْملة بن عُدير اللُّخْمَيّ أشهْراً ، ثم عَزَلَه وولاًهما بشير بن حسّان النَّهدَيّ .

### ثم دخلت سنة ثمان وتسعين ذكر الخبر عها كان فيها من الأحداث

فمن ذلك ما كان من توجيه سليمان بن عبدالملك أخاه مسلمة بن عبدالملك إلى القَسْطَنطينيّة ، وأمره أن يقيم عليها حتى يفتحها أو باتني ، فشتاً بها وصاف . فذَكَر محمد بن عمر أنَّ فور بن يزيد حدَّته عن سليمان بن موسى ، قال : لما دنا مسلمة من قُسْطَنطِينيّة أمرَ كلِّ فارس أن بجمل على عَجْر فرسه مُدْيين من طعام حتى باني به القُسْطُنطينيّة ، فأمر بالطعام فالقي في تاحية بشل الجبال ، ثمّ قال للمسلمين : لا تأكلوا منه شيئاً ، أغيرُوا في أرضهم ، وازدرعوا. وعبل بيوناً من خشب ، فشتا فيها ، وَزَرَع الناس ، ومَكَث ذلك الطعام في الصحراء لا يكتُه تحييه ، والناس يأكلون مما الشاطينية قاهراً لاملها ، معه وجوه أهل الشام : خالد بن مُعدان ، وعبدالله بن أبي زكوياء الحُزاعيّ ، ومجاهد بن جَبْر ؛ حتى آناه من شيمان فقال القائل :

### تخمِل مُدْيْبِهَا وَمُدْيَى مَسلَمة

حدثني أحمد بن أهبر، تن علي بن محمد ، قال : لما ولي سليمانُ غَزَا الرّوم فنزل دابِقَ ، وقدّم مسلّمة 
لها أرّوم ، فَشَخص البَّونُ مِن الرّبِينَة ، فقال أَسلّمة : ابعث إليُّ رجلًا يكلّمني ، فبحث ابنَ هُمبيرة ، فقال له 
ابنُ هبيرة : ما نَمْدُون الأحمَّى فيكم؟ قال : الذي يملاً بطنه من كلّ شيء تجده ، فقال له ابن هُمبيرة : إنّا 
اصحاب دين ، ومِن دِيننا طاحةً أمرائنا ؛ قال : صدفت ، كنا وانتم نُقاتل على الدين ونفقسب له ، فأما اليوم 
اصحاب دين ، ومِن دِيننا طاحةً أمرائنا ؛ قال : صدفت ، كنا وانتم نُقاتل على الدين ونفقسب له ، فأما اليوم 
المنافئة والمُلك ، نُعطيك عن كلّ رأس ديناراً . فرجع البنُ مُمبيرة إلى الرّوم من غلمه ، وقال : أبي 
الإيون : إن صرفت عنا مسلّمة ملكناك . فؤقترا له ، فأى مسلّمة فقال : قد عَلِم القرمُ الذك المُصدقة الثال على القرمُ الله تقوي المعدق . الشال ) المنافئ المعلورة بالمعدون عنا كلم ألم المنافئ عنك ، ولو أحرقت الطعامُ أعطورًا بالمدعم ، فاحرة ، فقوي المعدق . وصاف المسلمون حتى كلاو إلمكون ، فكانوا على ذلك حتى مات سليمان . قال : وكان سليمانُ بنُ عبدالملك 
لا ترك دابق أعطى الله عُهداً الا ينصرف حتى يدخل الجيش الذي وجهه إلى الروم القسطنطينة .

قال : وهَلَكَ مَلِكَ الرَّمِ ، فاتله إليون فأخَرَه ، وضَين له أن يُدفَع إليه أرض الرَّمِ ، فوجه معه مسلمة حتى نزل بها ، وجَمَع كلَّ طعام حولها وحَصَرَ اهلَها وأتاهم إليون فملَكوه، فكتب إلى مَسلَمة يُخيره بالذي كان ، ويسأله أن يُدخِل من الطعام ما يعيش به القوم ، وَيَصْدَقُونه بأنَّ أمرَه وأمرَ مَسلَمة واحد ، وأنهم في أمان من السُّباه والحُّروج من بلادهم، وأن يأذن لهم ليلةً في خَلِّ الطعام ، وقد هيًا إليون السَّمْن والرَّجال ، فأذن له ، فيا بقى في تلك الحظائر إلاً ما لا يُذكّر ؛ حمل في ليلة ، واصبح إليون محارباً ، وقد خدعه خديمة لوكان امراةُ لعيبّ بها ، فلفي الجندُ ما لم يُلَقّ جيش ؛ حتى إن كان الرنجل ليخاف أنْ يُخرَج من المُسكّر وحدّه ، وأكملوا الدّوابّ والجُلود وأصول الشجر والوزق ، وكلّ شيء غير التراب ، وسليمان مديمً بدايٍّن ، ونزل الشتاءُ فلم يقدر يُمدّهم حج ، هُلك سليمان

وفي هذه السنة بَايَع سليمانُ بنُ عبدالملك لابنو أيوبَ بن سليمان وجَمَلَه وليَّ عهدٍ ، فحدَّني عمر بن شبّة ، عن على بن محمد ، قال : كان عبدًالملك أخَذ على الوليد وسليمانُ أن يُيابِعا لابن عاتِكة ولمروان بن عبدالملك من بعيد ، قال : فحدَّنني طارقُ بنُ المبارك ، قال : مات مروانُ بنُ عبدِالملك في خلافة سليمانُ منصرفه من مكة ، فبايع سليمان حين ماتَ مَروانُ لايوبَ ، وأمسَك عن يزيدَ وتربُّص به ، ورَجَا أن يهلك ، فهَلُك آيَوب وهو ول عهده .

وفي هذه السنة تُتحتُ مدينة الشقالية ، قال محمدينُ عمر : أغارتُ بُرِّجان في سنة ثمان وتسمين على مَسلَمة بن عبدالملك وهو في قِلَة بن الناس، فامَدَه سليمانُ بنُ عبدالملك بَسُعدة ـ أو عَمْرو بن قَيْس ـ في جُمْ فَمَكُرتُ بهم الصَّقالِية ، ثمَّ هَرْمَهم اللَّهُ بعد أن تَقَلوا شَرَاحِلُ بن عبد بن عَبدَة .

وفي هذه السنة ـ فيها زعم الواقدي ـ غَزا الوليد بنُّ هشام وعَمرُو بنُ قِس ، فاصيبَ ناسٌ من أهل إنظاكية ، وأصابَ الوليدُ ناساً من ضَواحى الرّوم وأسّر منهم بَشَراً كثيراً .

وفي هذه السنة غزا يزيد بن المهلب جُرَجان وطَهِرسَتان ، فذَكَر هِشَامُ بن محمد ، عن أبي حِخف ، أنّ يزيد بن المهلب لما قدم خُراسان أقام ثلاثة أشهر أن أربعة ، ثم أقبل إلى دِهْسَتانُ وجُرْجانُ ، وبعث ابنه مخلداً على خُراسان ، وجاء حتى نزل بدهستان ، وكان أهلُها طائفة من الترك ، فاقام عليها ، وحاصر أهلها ، معه أهل الكوفة وأهلُ البَهْمَرة وأهلُ الشام ووجوه أهل خُراسان والرّي ، وهو في مائة ألف مُقاتل سوى الموالي والمماليك والمتطوّعين ، فكانوا يُخرجون فيقاتلون الناس ، فلا يُلبهم الناسُ أن يَهْروهم فَيدخُلون حصنهم ، ثم يخرجون أحياناً فَيقاتلون فينستَد قِناهم . وكان وجهل وجال ابنا تُرخ من يزيد بمكان ، وكان يُكرمهم ، وكان لا يكثر محمد بن عبدالرحمن بن أبي سَبْرة الجُمْني له لسان ويلس ، غير أنه كان يُفسد نفسه بالشراب ، وكان لا يكثر إذا نادى المنادي : يا عيل أله أرتجي وأبشري كان أول فارس من أهل المسكر يتبدر لي موقف البَلس . وكان الرّوع عمد بن عبدالرحمن بن أبي سَبْرة ، فنوي ذات يوم في الناس ، فيدر الناس ابنُ أبي سَبْرة ، فإنه لوانف على على الله إلى المنافق في الله المنافق إلى المؤقف قماً ، فقال : وما يُغني ذلك عني ، والنتم تُرشَحون فيلمان مذرج ، ما قدرت على أن أسبقك إلى الوقف قماً ، فقال : وما يُغني ذلك عني ، والمتم تُرشحون فيلمان مذرجع ، وتُجهَلون حقى ذوي الاسنان والتجارب والبلاء ! فقال : وما يُغني ذلك عني ، والمتم تُرشحون فيلمان مذرجع ، وتُجهَلون حقى ذوي الاسنان والتجارب والبلاء !

قال : وخرج الناسُ فاقتنَّلوا قتالاً شديداً، فحمل عمد بن أبي سَبْرة على تركي قد صدّ الناسُ عنه ، فاختَلفا ضريتَين ، فشبتَ سيفُ التركي في بَيضة ابن أبي سبرة ، وضرَبَه ابنُ أبي سَبْرة قَقَتُله ، ثم اقبل وسيفُه في يَدِه يَقطُر دَماً ، وسيفُ التُركي في بَيضته ، فنظر الناسُ إلى أحسنَ مَنظر رأوه من فارس ، ونظر يزيد إلى التلاق السُّيفين والبَيضة والسلاح فقال : مَن هذا؟ فقالوا : ابنُ أبي سَبْرة ، فقال : لله أبوه ا أيّ رجل هو لولا إسرافُه

على نفسه!

وخرج يزيد بعد ذلك يوماً وهو يرتاد مُكاناً يُدخُل منه على القوم ، فلم يُشعُر بشيء حتى هَجَم عليه جماعةً من الترك ـ وكان معه وجوه الناس وقُرسائهم ، وكان في نحو من أربعمائة ، والعلو في نحو من أربعة آلاف ـ نقاتلَهم ساعةً ، ثم قالوا ليزيد : آيها الأمير ، انصرف ونحنُ تُقاتِل عنك ، فأي أن يُفعَل ، وعُشي القبتال يومثذ بنفسه ، وكان كاحدهم ، وقاتل ابنُ أبي سبرة وابنا زُخر والحجّاجُ بن جارية الحُتَعَمي وجُلُ أصحابه ، فاحسنوا القبتال ، حتى إذا أرادوا النصراف جَعَل الحجّاجُ بن جارية على الساقة ، فكان يُقاتِل مَن رَدائه حتى انتهى إلى المأه ، وقد كانوا عَطِشوا فَشرِيوا ، وانصَرف عنهم العدق ، ولم يَظفُرُوا منهم بشيء ، فقال سُفيانُ بن صَفّوان الحُتْعد . :

لولا ابنُ جارِيَة الأَغرُ جَبينُهُ لَسُقِيتَ كَأْساً مُسرَّة المُتَجَرَّعِ وَحَمَاكَ فِي فَرْسَانِهِ وَخُيُولِهِ حَتَّى وَرَدَتَ الماءَ غَيْسِرَ مُتَعتَع

ثم إنّه ألحّ عليها وأنزل الجنود من كل جانب حولها ، وقَطَع عنهم الموادّ ، فلمّا مجهدوا ، وَهَجزوا عن قتال المسلمين ، واشتذ عليهم الحصار والبلاء ، بعث صُول دِلهقان دِهستانَ إلى يزيدٌ : إني أصالحك على أن تؤمنني على نفسي وأهل بيتي ومالي ، وأدفع إليك المدينة وما فيها وأهلَها . فضائحه ، وقَبَل منه ، ووَقَى له ، وذَخَل المدينة فأخذ ما كان فيها من الأموال والكنوز ومِن السَّبي شيئاً لا يُجمّى ، وقَتَلَ أربعةً عشر ألف تُركيّ ضُراً ، وكتَب بذلك إلى سليمانَ بن عبدالملك .

ثم خَرَج حتى أن جُرْجانَ ، وقد كانوا يُصالحون أهلَ الكوفة على مائة ألف ، ومائتي ألف أحياساً ، ولا المتعالم الله أسلاماتة ألف ، وصالحوهم عليها ، فلها أتاهم يزيد استقبلوه بالصّلح . وهابوه وزادُوه ، واستخلف عليهم رجلاً من الأزد يقال له : أسدُ بنُ عبدالله ، ودخل يزيدُ إلى الإصبهبذ في طَبرِسْنانُ فكان معه الفَمَلة يَقطعون الشُجر ، ويُصلِحون الطرق ، حتى انتهؤا إليه ، فنزل به فحصرَه وغلب على أرضِه ، واخذ أبا عبينة في أهل الشُجر ، ويُصلحون الطرق ، حال أن يُؤخف منه ، فإنى رجاء افتتاحها ، فيث ذات يوم اخدا أبا عبينة في أهل المسلمون ساعة وكشفوهم ، وخرج رأسُ الدَّليلم يَسال البَارْزة ، فخرج إليه ابن أبي سَبرة فقتَله ، فكانت هزيتُهم حتى التفعول ، في الشعب ؛ فلَهموا أيضم المعدّ يَرشفونهم على هزيتُهم عن الخير بالخيجارة ، فاجرة الناس عدل عليهم المعدّ يَرشفونهم على الناسك ، ويؤمونهم بالحيارة ، فاجرارة المناسكة على اللهوب ، ويتَدهدى الرجل من عنر تؤرو إليه و ، ويتَدهدى الرجل من أمن المناسكة اللهوب ، ويتَدهدى الرجل من أمن المناسكة المناسكة المناسكة عليه المعدّ يؤيد لا يُعبِعُون باللهر شيئاً .

وأقام بزيد بمكانه على حاله ، وأقبل الإصبهبذ يكاتب أهلَ جُرْجان وبسألهم أن يُنبوا بأصحاب يزيد ، وأن يُقطَعوا عليه مادّته والطرق فيها بينه وبين العرب ، ويَبدهم أن يكافيهم على ذلك ، فوَتَبوا بمن كان يزيد خلّف من المسلمين ، فقَتَلوا منهم من قَدَروا عليه ، واجتمَع بقيُّهم فتحصّنوا في جانب ، فلم يزالوا فيه حتى خرج إليهم يزيد، وأقام يزيدُ على الإصبهبذ في أرضه حتى صالحه على سبعمائة ألف درهم وأربعمائة ألف نقداً ومائتي ألف وأربعمائة محار موقرة رُغفواناً، وأربعمائة رُجُل؟ على رأس كلّ رجل بُرُنُس، على البُرْنس طَيْلسان سنة ٩٨

ولجام من فضّة وسَرقة من حَرير، وقد كانوا صالحوا قبل ذلك على مالتي اللب درهم. ثمّ خرج منهـا يزيـدُ وأصحابهُ كانهم قلّ، ولولا ما صنعُ الهلُ جُرجانَ لم يُخرج من طَبُرستانَ حتى يَفْتَحهـا.

وأما غير أبي عِنْف ، فإنه قال في أمر يزيد وأمر إهل بجرجان ماحتشق احمد بن زُهير ، عن علي بن محمد ، عن كُليب بن خَلَف وغيره ؛ أنَّ سعية بن العاص صالح أهلَ بجُرجان ، ثم امتعوا وكفروا ، فلم يأت بجُرجان بعد سعيد أحد ، ومَنعوا ذلك الطريق ، فلم يكن يَسلُك طريق خُراسانَ من ناحيته أحدُ إلَّا على بَجْل وَضَوف من أهل بجُرجان ؛ كان الطريق إلى خُراسان من فارسَ إلى كرمانُ ، فاوَّل من صَرَّ الطريقَ من قومس قتية بن مسلم حينَ وفي خُراسان . ثم غزا مَصفَلة خُراسانَ أيام معاوية في عشرة آلاف ، فاصيب وجند، بالرَّويان ، وهي مناجخةً طَرشَتان فهلكوا في وادٍ من أوديّتها ، أخذ العدوّ عليهم بمضايقه ، فتطوا جيعاً ، فهويُسمَّى وادِي

قال : وكان يُضرَب به المثّل حتى يُرجعَ مصقلة من طَبرِستان ، قال على ، عن كُلبِ بن خَلَف العَميّ ، عن طُفَيل بن مرداس العمي وإدريس بن خَطْلة : إنَّ سعيدَ بن العاص صالَح الهل بحُرجان ، فكانوا يجيئون أحياناً مائة الف ، ويقولون : هذا صلحنا ، وأحياناً مائتي الف ، وأحياناً ثلاثماثة الف ؛ وكانوا ريما أعطُوا ذلك ، وربما منعوه ، ثم امتعوا وكَفُروا فلم يُعطُوا خَراجاً ، حتى أتاهُم يزيدُ بن المهلب فلم يُعانَّ احدَّ حين قَوْمها ، فلما صالح صول وفتح البُحيرة وجِهِسّتان صالَح الهلَّ بحُرْجانَ على صُلْح سعيد بن العاص .

حدّنني أحمد ، عن علي عن كُليب بن خَلَف العمي عن طُفيل بن مِرداس ، ويشر بن عيسى عن أبي صَفُوان ، قال علي: وحدّثني أبو حفص الأردي عن سليمان بن كثير ، وغيرهم ؛ أنّ صولاً التركيّ كانّ ينزل دِهستان والبُحيرة ـ جزيرة في البَحْر يَبِهُا وبين دِهستان خمسة فواسخ ، وهما من جُرجَان عا يلي خُوارَزم ـ فكان صول بَثِير على فيروزَ بن قول ، مُرْزبان جُرجان ، وبينهم بخسة وعشرون فُرسخاً ، فيصيب من اطرافهم ثم يرجم إلى البُحيرة ويهستان ، فوقع بين فَيروز دين أبين عمّ له يتال له المُرزبان مُنازعة ، فاعتزلُه المُرزُبان ، فترل البياسان ، فخاف فيروز أن يُغيرَ عليه الرك ، فخرج للي يزيد بن المهلب بخُراسان ، واختل صُولً ، فهرَ أَعلن من عالم له يزيد بن المهلب بخُراسان ، واختل صُولً ، فهرَزتُ منه ، قال له يزيد : جُرجان ، فلما قدم على يزيد بن المهلب قال له : ما اقدمُك؟ قال: خفتُ صُولً ، فهرَزتُ منه ، قال له يزيد : من عرب ان حتى يَتُول البُحيرة ، أثم ابْتَهُ ثم فحاصرتُهُ بها ظفرت به ، فاتحب إلى الإصبهبذ كتاباً تسأله غير تمال لمول حتى يقترل البُحيرة ، أثم ابْتَهُ ثم فحاصرتُهُ بها ظفرت به ، فاتحب إلى الإصبهبذ كتاباً تسأله يُقرنُك به إله لانه يعظمه ، فيتحول عن جُرجان ، فينول البُحيرة .

فكتُب يزيد بن المهلب إلى صاجب طَرِسَنَان : إنى أريد أن أغزوَ صولاً وهو بجُرَجان ، فخفتُ إِنْ بَلَمَه أي أريدُ ذلك أن يتحوّل إلى البحيرة فيتزهل ، فإن تحوّل إليها لم أقدر عليه ؛ وهو يسمّع ملك ويستنصحك ، فإن حَبِستَه العام بجُرجانَ فلم يأت البُحيرة حملتُ إليك خمسينَ اللّف مثقال ؛ فاحقُل له حيلةً ؛ تحبيسه بجُرجان ، فإنه إن أقام بها ظفرتُ به . فلما رأى الإصبههذُ الكتابُ أراد أن يتقرّب إلى صُول ، فبعث بالكتاب إليه ، فلما أتاه الكتابُ أمر الناسَ بالرَّحِل إلى البُحيرة وحمل الأطهمة ليتحصّن فيها . وبَلَمْ يزيدُ أنه قد سار من جُرْجان إلى

البحيرة ، فاعتَزَم على السَّيْرِ إلى الجُرْجان ، فخرج في ثلاثين الفاً ، ومعه فيروؤ ابنُ قُول ، واستَخلَف على خُراسانُ نَحلَد بن يزيد ، واستَخلَف على سَمَرَقَنْد وكِسُ وَنَسف وبُخارَى ابنه معاوية بن يزييد ، وعلى طَخارِسْتان حاتمَ بنَ قبيصة بن المهلب ، وأقبَل حتى أن جُرْجان - ولم تكن يومثذ مدينة إنما هي جبال مُحِطةً بها ، وأبوابُ وتخارم ، يقول الرجلُ على باب منها قلا يُقدم عليه أحدُّ ـ فدخلها يزيد لم يعازَه أحد، وأصابَ الموالاً ، وَهَرَب الرَّزُوان ، وخرج يزيد بالناس إلى البُحيرة ، فاناخَ على صول ، وتَمَلُ حِينَ ذَلِك بهم :

فخر السيفُ وارْتَعَشَتْ يَداه وكانَ بِنَفْسِهِ وُقِيَتْ نُفُوسُ

قال : فحاصَرَهم ، فكانَ يَجْرُج إلِهِ صُول في الأَيَّام فِيُقَاتِلُه ثَمْ يرجع إلى جِفسَه ، ومع يزيد أهلُ الكوفة وأهلُ النِّصْرة . ثم ذكر من قصة جَهُم ابن زَحْر واخيه عمد نحواً ما ذكره هِشام ، غير أنه قال في ضَرْبة التركي ابنَ أي سَبِّرة : فَنَشَب سَيْف التركي في دَوْقَة ابن أبي سَبِّرة .

قال على بن محمد، عن على بن مجاهد، عن عُنْسة ، قال: قاتلَ محمد بن أبي سَبْرة الترك بُجرجــانَ فأحاطوا به واعتَورُوه بأسيافهم ، فانقطم في يده ثلاثة أسياف .

ثم رُبِح إلى حديثهم ، و قال : فمكنوا بسذلك \_ يعني الترك \_ عصورين بخرجون فيقاتلون ، ثم يُرجِعون إلى جَشَنهم سنة أشهر ، حتى شريوا ماة الأحساء ، فأصابهم داء يسمَّى السؤاد ، فوقع فيهم الموث ، وأرسل صُول في ذلك يُطلبُ الصَّلم ، فقال يزيدُ بنُ المهلب : لا ، إلا أن يُتزل عل مُحكمي ، فإن . فارسَل إليه : إني أصابِ فل على نعني ومالي وفلائماته من أمل بيقي وخاصتي ، على أن تؤمنني فتنزل البُحيرة . فاجأنه لل ذلك يزيد ، فخرج بماله وفلائماته عن أحبّ ، وصار مع يزيد ، فقتل يزيدُ من الاتراك أربعة عشر الفا صَبَّراً ، ومَنْ على الآخرين فلم يقتل منهم أحداً . وقال الجُند ليزيد : أعقلنا أرزاقنا ، فذكا إدريس ، فلم يقدر الحمل ما فيها ، فقال : ياب مُنظلة ، أحس لنا ما أن البُحيرة حتى أميليّ إلحند ، فذكها إدريس ، فلم يقدر على إحصام ما فيها ، فقال ليزيد : فيها ما لا أستطيع إحصاء ، وهم في ظروف ، فنجمي إلجواليق ومعكم ما فيها ، ونقول للبعد : أذكوا وفخذوا ، فمن أخذ فيمنا عرقيا ما أخد من المجتلة والشعبر والأرز والسمسم والمنسل و فل : نَمْمَ ما رأيت ، فاحضوا الجوالين عقداً ، وعَلموا كلّ جوالق ما فيه ، وقالوا المجند : خُلُواه فكان الرجلُ بخرَّج وقد أعد ثباباً أو طعاماً أو ما خَلَ من شيء فيكتب على كلّ رجل ما أخذ ، فاخذوا شيئا كثيراً .

قال على: قال أبوبكر الهذليّ : كان شُهْر بن حوشب على خزائن بريد بن الهلب، فرفعوا عليه أنه أخذً خُريطةً ، فسأله يزيدُ عنها ، فاتاه بها ، فدعا يزيدُ الذي رَفع عليه فشنّمَه ؛ وقسال لشَهر : هي لك ، قال : لا حاجةً لي فيها ، فقال القطاميّ الكليّ ـ ويقال : سِنان بن مكمّل النّميري :

لقىد بَناعَ شَهِرُ دِينَهُ بِخَريطة فين يأْتُنُ القرَّاء بعدَك يا شَهْرُ! أَخَلْتَ به شِيثاً طَفِيفاً دِيغَتَهُ من ابن جونبوذ إنَّ هذا هو الفَـدُرُ

وقال مرة النُّخَعيُّ لشُّهْر :

يسابن المُهَلَّبِ ما أَرْدَتَ إلى الْمُسرى، لسولاَكُ كسان كسصسالىح السُّمسَّاءِ قال على : قال أبو محمد الثَّقَفي : أصاب يزيدُ بن المهلب تاجاً بجُرُجان فيه جَوْهر ، فقال : أثرون أحداً سنة ٩٨

يَرَهد في هذا التاج؟ قالوا: لا، فدعا محمد بن واسع الأردي ، فقال : خذَّ هذا التاجّ فهو لك ؛ قال : لا حاجة لي فيه ، قال : عزمتُ عليك ، فاخذُه ، وخرج فأثر بزيدُ رجلًا ينظر ما يُصنع به ، فلقيّ سائلًا فذَفَته إليه ، فأخذ الرجلُ السائل ، فأنّ به بزيدُ والحبّرَه الحبّر ، فأخذ بزيدُ التاجّ ، وعُرْض السائل مالاً كثيراً .

قال على: وكان سليمانُ بن عبدالملك كلما افتتح قنيئةً قُنحاً قال ليزيد بن المهلب: أما ترى ما يَصنَع الله على يدئي تُشيبة؟ فيفول ابنُ المهلب: ما نعلَتْ جُرجانُ التي حالت بين الناس والطريق الأعظم ، وأنسَدَت قُومِس وأبرشُهُر ! ويقول : هذه الفتوحُ ليستُ بشيء ، الشأنُ في جُرجانُ . فلها ولي يزيدُ بنُ المهلب لم يكن له همة غير جُرجان . قال : ويقال : كان يزيدُ بنُ المهلب في عشرين وماثة الف ، معه من أهل الشام سنون الفاً .

قال على في حديثه ، عمّن ذَكَر حَبرَ جُرَجان عنهم : وزاد فيه على بن مجاهد ، عن خالد بن صبيح أنّ يزيد بن المهلب لما صالح صولاً طُمع في طَبرستان أن يُفتَحها ، فاعترَم على أن يسير إليها ، فاستعمل عبدالله بن المعمّر البشكري على البياسان ودهستان ، وخلف معه أربعة آلاف ، ثم أقبل إلى أداني جُرْجان بما يلي طَبَرِستان ، واستَعمَل على أندوستان أسد بن عمرو - أو ابن عبدالله بن الرّبعة - وهي بما يلل طَبرِستان ، وصَلَّفه ، في أربعة آلاف ، ودخل يزيد بلاد الإصبَهَبذ فارسل إليه يسأله الصَّلح ، وأن يُخرَّج من طَبرستان ، فان يُؤمّ ون طَبرستان ، وأن يُخرَّج من طَبرستان ، فاي يُؤمّ وزيجا أن يُفتَحها ، فوجًه أخاه أبا عُيبة من وجه ، وخالة بن يزيد ابته من وجه ، وأبا الجَهْم الكلمي من وجه ، وقال : إذا اجتمعتم فابو عُيبة على الناس . فسار أبو عُيته في أهل المِصْرِيْن ومَعه هُريم بن أبي طحمة . وقال يزيد لابي عُيبة : شاوِرْ هُرَيَا فإنه ناصِح . وقالم يزيد مسكراً .

قال : واستجاش الإصبهبذ بأهل جِيلانَ وأهل الدُّيلم ، فأتَوْه فالتَقوا في سَند جبل ، فانهزَم المشركون، وأتبعهم المسلمون حتى انتَهوا إلى فَم الشُّعب فـدخله المسلمون ، فصَعـد المشركـون في الجَيَـل ، وأتبعهم المسلمون ، فرماهم العدو بالنَّشاب والحجارة ، فانهزَّم أبو عُيينة والمسلمون ، فرَّكب بعضُهم بعضاً يتساقطون من الجبل ، فلم يُثبُنُوا حتى انتهُوا إلى عسكر يزيد ، وكُفّ العدوّ عن اتّباعهم ، وخافهم الإصبهبدُّ ، فكتب إلى المَرْزبان ابن عمَّ فَيروز بن قُول وهو بأقصى جُرْجان مما يلي البياسان : إنا قد قتلنا يزيد وأصحابه فاقتُلْ مَن في البياسان من العَرَب . فخرج إلى أهل البياسان والمسلمون غازُون في منازلهم ، قد أجَمعوا على قتلِهم ، فقُتلوا جميعاً في ليلة ، فأصبَح عبدُالله بن المعمّر مقتولًا وأربعة آلاف من المسلّمينُ لم يَنجُ منهم أحدٌ ، وقُتل من بني العمّ خُسُون رجلًا ؛ قُتِل الحسينُ بنُ عبدالرحمن وإسماعيل بن إبراهيم بن شمَّاسَ . وَكَتَب إلى الإصبهبَدْ يأخذُ بالمَضايق والطرق. وبلغ يزيدَ قتلُ عبدالله بن المَعمّر وأصحابه ، فأعظَموا ذلك ، وهالَمم ، ففَزع يزيدُ إلى حيّان النُّبطيّ . وقال : لا يمنعك ما كان منى إليك من نصيحة المسلمين ، قد جاءنا عن جُرْجان ما جاءنا ، وقد أخذ هذا بالطرق ، فأعمل في الصَّلح ؛ قال : نَعَمْ ، فأنى حيَّانُ الإصبهبذ فقال : أنا رجل منكم ، وإن كان الدّين قد فرَّق بيني وبينَكم ، فإن لكم ناصح ، وأنت أحبّ إلىّ مِن يزيد ، وقد بعث يَستمد ، وأمدادُه منه قريبة ، وإنما أصابواً منه طَرفاً ، ولستُ آمن أن يأتيك مالاً تقومُ له ، فارخ نفسَك منه، وصالحه فإنك إن صالحته صيّر حدُّه على أهل جُرْجان . بغدرهم وقتلهم من قتلوا ، فصالحه على سبعمائة ألف. وقال على بن مُجاهد : على خسمائة ألف \_ وأربعمائة وقر زَعْفران أو قيمته من العَيْن . وأربعمائة رجل ، على كل رجل بُرنُس وطَيْلَسان . ومع كلِّ رجل جام فضَّة وسَرَقَة خَزٍّ وكسوة .

ثم رجع إلى يزيد بن المهلب فقال : ابعث من يجيل صُلحهم الذي صالحتهم عليه ، قال : مِن عندِهم أوين عندنا؟ قال: من عندهم . وكان يزيد قد طابت نفسُه على أن يعطيهم ما سالوا ، ويَرجع إلى جُرجان فارسل يزيدُ من يجيل ما صالحهم عليه حيّان ، وانصرف إلى جُرجان ، وكان يزيد قد غرّم حيّانا مائتي آلف ، فغاف الآكاميمه .

والسبب الذي له أغرم حيَّان فيه ما حدَّثني علي بن مجاهد ، عن خالد بن صبيح ، قال : كنتُ مؤدياً لولَّد حيَّان ، فدعاني فقال لي : اكتبُ كتاباً إلى تحلّد بن بزيد ـ وتحلّد يومنذ بيَلغَ ، ويزيدُ بَحَرَّو ـ فتناولتُ الفِرْطاس ، فقال : اكتب : بنُ حَيِّانَ مولى مصقلة إلى خملد بن يزيدَ ، فغمزَني مُقائِل بن حيان الاَ تَكتُب ، واقدلَ على أبيه فقال : يا أبتِ تَكتُب إلى تحلّد وتَبداً بنفسك ! قال : تَعَم يا بنِيْ ، فإن لم يَرضَ لقي ما لقي قنية . ثم قال لي : اكتُب ، فكتبُ ، فبعث مَلد بكتابه إلى أبيه ، فاغرَم يزيدُ حيان مائتى الف ورْه.م .

وفي هذه السنة قتح يزيد جُرجانَ الفتح الآخر بعد غديهم بجُنده ونقضهم الفهد، قال على ، عن الرُهط الذين ذكر المهم حَدَثُوه بخبر جُرجانَ الفتح الآخر بعد غديهم بجُنده ونقضهم الفهد، قال على ، عن فاعطى الله عقداً إلى الله على عنهم ، ولا يرفع عنهم السيف حتى يطحن بدمائهم ، ويختيزُ من ذلك فاعلى الله عنها ، فلها يلغ المرزيانَ أنه ند صالح الإصبهيد وترجه الى جُرجانَ ، مجمّ اصحابه وأتى وجاه ، فتحصّ فيها ، وصاحبها لا يتناج إلى عُدّة من طعام ولا شُراب . واقبل يزيد حتى نَزل عليها وهم متحصّنون فيها ، وصاحبها لا يتناج إلى عُدّة من طعام ولا شُراب . واقبل يزيد حتى نَزل عليها وهم متحصّنون فيها ، وحولها غياض فليس يُعرف لها الأطريق واحد ، فاقام بذلك سبعة أشهر لا يقدد منهم على شيء ، ولا يتعرف هم مَانُّ إلاَّ مِنْ رجه واحد ، فكانوا غيرجون في الايام فيتانونه ويَرجون إلى جَصْنهم ، فَبَيناهُم على الذلك أذخر جرداً من عَجَم خُراسانَ كان مع يزيد يتصيدُ ومعه شاكريةً له .

وقال هِشام بنُ محمد ، عن أبي غِنف : فخرَج رجل من عسكوه من طئىء يتصيّد ، فابصَرَ رَعِلاً يَرقي في الجُبُل ، فاتَمه ، وقال لمن معه : فقوا مكانكم ، ورَقَل في الجَنل يفتصَّ الأثر ، فما شَحَر بشيء حتى هَجَم عل عسكوهم ، فرجع يريدُ أصحابُه ، فخاف الآ بيمنتيّ ، فجعل يُحَرِق قباء ويَعقِد على الشجر علامات ، حتى وَصَل إلى أصحابه ، ثم رجع إلى العسكر . ويقال : إنّ الذي كان يتصيد الهيّاج بن عبدالرحمن الأرديّ من أهل طُوس ، وكانَ مَنْهواً بالصّيد ، فلما رجع إلى العسكر أنّ عامرَ بن أينم الواشجيّ صاحب شرطة يَزيد ، فَعَنوه من الذّخول ، فصاح : إنّ عندي نَصيحة .

وقال هِشام عن أبي هِنَف : جاء حتى رَفَع ذلك إلى ابن زَحْر بن قيس ، فانطَلق به ابنا زَحْر حتى أدخلاه على بزيد ، فأعلمه ، فضمن له بضَمان الجُمينَة - أمَّ ولد كانت ليزيد - على شيء قد سمًاه .

وقال علي بن محمد في حديثه عن أصحابه : فدعا به يزيد فقال : ما عندُك؟ قال : أثريد أن تدخل وجاه بغيرقتال؟ قال: نهم ، قال : جَمَالتي؟ قال : احتَكِمْ ، قال : أربعة آلاف ، قال : لك ويّة ، قال : عَجُلوا لي أربعة آلاف ، ثمُّ أنتم بعدُ بن وراء الإحسان . فأمَر له بأربعة آلاف ، ونَدَب الناس ، فانتدب ألف وأربعمائة ، فقال : الطريق لا يَجيل هذه الجماعة لالتفاف النِياض ، فاختار منهم ثلثمائة ، فوجّههم ، واستعمل عليهم جَهُم بن رَشِر .

وقال بعضهم : استعمَل عليهم ابنه خالد بن يزيد ، وقال له : إن غُلبتَ على الحياة فلا تُغلَبنُّ على

الموت ، وإياك أن أواك عندي منهزماً ، وضم إليه تجهم بن زُخر ، وقال يزيد للرجل الذي نَدَب الناس معه : مَن تَصلُ اليهم ؟ قال : غذاً عند العَمْر فيها بين الصّلاتين ، قال : اهضُوا على بركة الله ؛ فإني ساجهة على 
مناهَضَتهم غذاً عند صلاة المظهر . فساروا ، فلها قارب انتصاف النهار من غذا أمر يزيدُ الناس أن يُشهلوا النارَ 
في حَطَب كان جمّه في حِصاره إياهم ، فصيره آكاماً ، فاضرموه ناراً ؛ فلم تُرَل الشمس حتى صارَ حولُ عسكره 
المثال الجيال من النيوان ، ونظر العدو إلى النار فهالهم ما راوا من كارتها فخرجها اليهم وأمر يزيد الشامل 
حين زالت الشمس فصلُوا ، فيتعمل العدو إلى النار فهالهم ما راوا من كارتها فخرجها اليهم وأمر يزيدُ ليقائل من هذا السامق 
والغذ ، فهجَموا على عسكر الذوك قبيل المصر ، وهم آمنون من ذلك الوجه ، ويزيدُ يُقائل من هذا الوجه ، وزيرُكهُ ما للسلمون ، فاعطوا بايدهم ، وتَرْكل 
على مُحْمَّ يزلاً بالتكبير من ورائهم ، فاقتلعلموا جمعاً الى جصنهم ، وزيجُهُم المسلمون ، فاعطوا بايدهم ، وتَرْكل 
على مُحْمَّ يزلاً بالتكبير من ورائهم ، وقائل مقائلتهم ، وصالبهم فَرَسُخين عن يمن الطريق ويساره ، وقال مقائلتهم ، وصالبهم فَرَسُخين المؤلق ويساره ، وقاد منهم 
الثي عشر الله ألى الاندوفر واديم جرجان . وقال بضهم : قال المراج الوجاد لطمّن بدمائهم ، وتشر بينًا 
فلمَن واخيزًو واكل وقيق مدينة خرجان ، والم بعضهم : قل يزيدُ من أمل مُجرجان اوبمين الفا يو أم تكن قبل 
ذلك عدية ورَجع إلى خُواسان واستمكل على مُرجان جَهْم بن رَصَّ الجيف عُرجان اوبمين الفا ورقم وقر تَح إلى بغينه على الشعر ورجع إلى خواسان واستمكل على مُرجان جَهْم بن رَسُو الجغير المنورة والمحالية والمنان واستمكل على مُرجان جان جَهْم بن رَسُو الجغير المنان واستمكل على مُرجان أنجان المبالية في المنان واستمكل على مُرجان جان جَهْم بن رَسُول المنفية عرجان والمنان واستمكل على مُرجان أنه المنالة عن المراح والمنان واستمكل على مُرجان جان خيات من أمل المنالة المنالة عربان والمنالة والمنالة على الشعر ورجع الى خواسان واستمكل على مُرجان أنهم المنالة عرباله المنالة والمنالة على الشعر ورجع المنالة والمنالة والمنالة على المنالة والمنالة والمنالة والمنالة والمنالة والمنالة والمنالة والمنالة على الشعر والمنزلة والمنالة والمنالة والمنالة المنالة المنالة المنالة المنالة المنالة المنالة المنالة ا

وأمّا هشام بنُ محمد فإنه ذَكَر من أبي جِنْف أنه قال: دعا يزيد جهم بنَ زَخر فبحث معه أربعمائة رجل حتى أعذوا في المكان الذي ذُلوا عليه وقد أمّرهم يزيدُ فقال: إذا وَصَلّتُم إلى المدينة فانطّروا ، حتى إذا كان في السُّحر فتُخَرُوا ، ثم انطلقوا نحو باب المدينة ، فإنكم تجدوني وقد منصت بجميع الناس إلى بابيا ؛ فلم ادخل ابن زُخر المدينة أمهل حتى إذا كانت الساعة التي آمره يزيدُ أن يُبهض فيها منتى باصحابه ، فاخذ لا يُستقبل من أحواسهم أحداً إلا تتمله . وكَبَّر ، ففرع أهل المدينة فرّعاً لم يُدخلهم يشله قط فيها مفى ، فلم يُرعهم إلا والسلمون معهم في مدينتهم يكبرون فلمِحشوا ، فالقلى الله في قلويهم الرّعب ، واقبلوا لا يُدرون أبن يترجهون ! غيرًا أن عصابة منهم ليسوا بالكبر قد اتبلوا نحو جَهُم بن رَحْر ، فلقائوا ساعة ، فلفّت يد جَهِم ، ين رَحْر عن اللهب الكبير ، فوقب في الناس وصبر لهم هو وأصحابه ، فلم يُلبهم جَهُم بن زُخر عن اللب ، فلم يُخِد عليه من يَنعُه ولا من يُدفّع عنه كبير وقع ، فقي الناس ودخلها من ساعت ، فاخرج من كان فيها من القاتِلة ، فنصب لهم الجُدُوع فرسَخين عن يعن الطويق ويساوه ، فضلهم أو يعمة فراسخ ، وشير ، أماها ، وأصاب ما كان فيها .

قال علي في حديثه ، عن شيوخه ، الـذين قد ذكـرتُ أساءَهم قبـلُ ، وكتب يزيـدُ إلى سليمانَ بن عبدالملك :

سيدالله ... الله قد فقح الأمير المؤمنين قُتحاً عظياً ، وصَنَع للمسلمين احسَنَ الصُّنَع ، فلرَيّن الحمدُ على نعمه وإحسانه ، أظهر في خلافة أمير المؤمنين على جُرِجان وطَبَرستان ، وقد أعيّا ذلك سابُورَ ذا الاتّحاف ويحسرى بن قُباذ وكمري بن مُرْمُرُ ، وأعياً الفاروق عمر بن الحطاب وعثمان بن عفان ومَنْ بعدهما من خلفاء الله ، حتى فقح الله ذلك أمير المؤمنين ؛ كرامةً من الله له ، وزيادة في نعمه عليه . وقد صار عندي من خمس ما أفاة الله على المسلمين بعد أن صار إلى كلّ ذي حقَّ حقه من الذي والغنيمة سنة الإف الله ، وأنا حامل ذلك الى أمير المؤمنين أن شاء الله . فقال له كاتبه المغيرة بنُّ أبي قرَّة مولى بني سُدُوس : لا تَكتُب بتسمية مال ، فإنك مِنْ ذلك بين أمرين : إما استَكْثَرَهُ فامْرَك بحَمْله ، وإما سَخَت نفسُه لك به فَسوَغَكَه فتكلفت الهديّة ، فلا يأتيه من قبلك شيء إلاً استقبله ، فكاني يك قد استغرقت ما سمّيت ولم يقع منه موقعاً ، ويشى المالُّ الذي سميت مخلّداً عندهم عليك في دواويتهم ، فإن وَلِيّ وال بعدَه اخذَك به ، وإن وَلِي من يتحامل عليك لم يُرضَى منك بأضعافه ، فلا تمضر كتابك ، ولكن اكتب بالفتح ، سَلُه القُدومَ قَتْشافِهَةً بما أحببتَ مُشافهةً ، ولا تقصرٌ ، فإنك إن تقصرٌ عها أحببتَ أحرَى من أن تكثر

فَابِي يَزِيدُ وَأَمْضَى. وقال : بعضُهم كان في الكِتاب أربعة آلاف ألف .

قال أبو جعفر : وفي هذه السنة توفى أيوب بنُ سليمانَ بن عبدالملك ، فحدَّثت عن علي بن محمد ، قال : حدُّثنا علي بن مجاهد ، عن شيخ من أهل الرَّيَّ أُدرَّكَ يزيدٌ ، قال : أَنَّ يزيدُ بن المهلب الرِّي حين فَرَغ من جُرِّجانَ ، فبلغه وفأه أيوب بنِ سليمان وهو يسررُ في باخ أبي صالح على باب الرِّي ، فارتَحَرْ راجزُ بين يَدَيه نقال.

إن يَـك أَيُوبٌ مَضَى لِشـأنِـهِ فَإِنَّ داودَ لـفِـي مَـكَـانِـهِ مَـكَـانِـهِ مَـكَـانِـهِ مَـكَـانِـهِ

و في هذه السنة فُتحتُ مدينة الصّقالية .

وفيها غزا داوُد بنُ سليمانَ بن عبدالملك أرضَ الرُّوم ، ففَتَح حِصْنَ المرأة مما يليَ مَلطيَة .

وحجّ بالناس في هذه السنة عبدُالعزيز بنُ عبدالله بن خالد بن أسيد وهو يومئذ أمبرُ على مكة ، حدَّشي بذلك أحمدُ بن ثابت ، عمن ذَكُو ، عن إسحاقَ بن عيسى ، عن أبي معشر .

وكان عمال الأمصار في هذه السنة هم العمال الذين كانوا عليها سنةَ سَبْع ، وقد ذَكَرْناهم قبلُ ، غير أنّ عامل يزيد بنَ المهلب على البُصْرة في هذه السنة كان ـ فيا قبل ـ سُقيان بنُ عبدالله الكِنْدي .

#### ثم دخلت سنة تسع وتسعين ذكر الخبر عاكان فيها من الأحداث

فمن ذلك وَفاةً سليمانَ بن عبدالملك ، تُوفيِّ ـ فيها حُدثت عن هشام ، عن أبي خِفَف ـ بِدَابِق من أرض يُتَسُّرين يوم الجمعة لعشر ليال بَقينَ من صفر ، فكانت ولايتُه سنين وثمانية أشهر إلا خسة أيام .

وقد قبل : توقّى لعشرٍ ليال مضَين من صفر . وقبل : كانت خلاقُه سَتَيَن وسبعة أشهر وقبل : سنتين وثمانية أشهر وخمسة أيام .

وقد حدّث الحسن بن حماد ، عن طلحة أبي محمد ، عن أشياخه ، أنهم قالوا : استخلفَ سليمان بن عبدالملك بعد الوليد ثلاث سنين . وصل عليه عمرٌ بنُ عبدالعزيز .

وحدثني أحمدُ بنُ ثابت ، عمَن ذكره ، عن إسحاق بن عيسى ، عن أبي مَعشَر ، قال : توفَى سليمانُ بنُ عبدالملك يومَ الجمعة لعشر خلونً من صفر سنة تسع وتسعين ، فكانت خلافتُه ثلاثَ سنين إلاَّ اربعة أشهر .

### ذكر الخبر عن بعض سيره :

حدَّثت من علي بن محمد ، قال : كان الناسُ يقولون : سليمانُ مفتاحُ الخَيْر، ذَهَب عنهم الحجاج ، فولى سليمانُ ، فأطلق الأسارى ، وخَعلُ أهـلَ السجون ، وأحمَنَ إلى الناس ، واستخلف عمر بنَ عبدالعزيز ، فقال ابن بيض :

حاز الخلافة والداك كالأهُمَا من بَيْنِ سُخْعَةِ سَاخِطٍ أو طَالِعِمِ أَلِيوَاكُ لَمْ أَخُوكُ أَصْبَحَ ثَالِثاً وَعَلَى جَبِيْكَ نُـورُ مُلُكِ الرابع

وقال على: قال المنقشل بنُّ المهانب : دخلتُ على سليمانَ بدابقَ يومَ جمعة، فدعا بنياب فَلبسها ، فلم تُمجبه ، فدعا بغيرها بنياب خُضر سُوسيَّة بَعث بها يزية بن المهلب ، فلبسها واعتم وقال : يابن المهانب ، أعجبنُك؟ قلتُ : نَعم، فَحَمَر عن فِراعَيه ثم قال : أنا المَلِك الفَتِيّ ، فصلُّ الجُمعة ، ثم لم يُجمَع بعدُها ، وكنت وصيّته . ودَعا ابرُ أن نُعيم صاحب الحائم فخَتَمه .

قال علي: قال بعضُ أهل العِلم : إن سليمانَ لبس يوماً حُلة خضراءَ وعمامةً خضراءَ ونَظَر في المرآة فقال: أنا المَلِك الفَيّ ، فيا عاشَ بعد ذلك إلاّ أسبوعاً .

قال على: وحَدَثنا سُحَيم بنُ حَفْص ، قال : نظرتْ إلى سليمانَ جاريةً له يوماً ، فقال : ما تنظرين ؟ فقالت : غمر أن لا يقاء للإنسان كانَ في السناس غَيْرَ أَنُّكَ فان أنتَ خَيْرُ النَّاعِ لوكنتَ تبقى لَيْسَ فيما عَلَمْتُهُ فيكَ عَيْبُ

قال على: كان قاضى سليمانَ سليمانُ بنُ حَبيب المحاربي ، وكان ابن أبي عُيينة يُقصّ عنده .

وحُدَّثت عن أبي عُبيدة ، عن رُوَّبة بن العَجاج ، قال: حجّ سليمان بنُ عبدالملك، وحجّ الشعراء معه ، وحججتُ معهم ، فلما كان بالمدينة راجعاً تَلَقُّوه بنحو من أربعماثة أسير من الرُّوم ، فقَعد سليمانُ ، وأقرَّبُه منه تجلساً عبدُالله بنُ الحَسَن بن الحَسَن بن على بن أبي طالب صَلَوات الله عليهم ، فقدَّم بطريقُهم فقال : يا عبدالله ، اضرب عُنقه ، فقام فيا أعطاه أَحدُ سَيْفاً حتى دَفَع إليه حَرسي سَيْفه فضَرَبه فأبان الرأس ، واطنّ الساعد وبعض الغُلُّ ، فقال سليمان : أمّا واللَّهِ ما مِن جُودة السيف جاّدَت الضّربة ، ولكن لحَسَبه، وَجَعَل يَدْفَع البقيَّة إلى الوجُوه وإلى الناس يقتلونهم حتى دَفَع إلى جرير رَجُلًا منهم ، فدسَّت إليه بنو عُبس سَيْفًا في قِراب أَبِيْض ، فضَرَبه فأبانَ رأسَه ، ودُفع إلى الفَرَرْدقَ أسيرٌ فلم يَجد سَيفًا ، فَدَسُّوا له سَيْفًا ددانا مثنيًّا لا يَقطع ، فضرَب به الأسير ضَرَبات، فلم يَصنع شيئاً ، فَضحِك سليمانُ والقَوْم ، وشَمِت بالفَرَزدق بنو عَبْس أخوال سليمان ، فالقي السيف وانشا يقول ، ويعتذر إلى سليمان ، ويأتسي بنبو سيف ورقاء عن رأس خالد :

إِن يلكُ سيفٌ خَانَ أَو قَدرً أَل بِتأْخِيرِ نفسٍ حَتْفُها غيرُ شاهدٍ

فسيفُ بني عبس وقد ضَربوا به نَبًا بِيَدَيْ ورقَّاءَ عن رأس حالمد كذاك سُيُوفُ أَلهند تَنبُو ظُبَاتها وتَقلطُمُ أحياناً مَساط القلائد

ف اقبلتُ أسعَي ك العَجُ ولِ أَب الِارُ ويُحْصِنُهُ مِنَى الحديدُ المنظاهرُ

خليفة الله يُستَسْقَى بـ المطرُ

وورقاء هو وَرْقاء بنُ زُهْير بن جَذِيمة العَبْسيّ ، ضربَ خالدَ بنَ جَعْفر بن كلاب ، وخالد مُكِبُّ على أبيه زُهَيرِ قد ضَرَبه بالسَّيف وصَرَعه ، فأقبَل وَرْقاء بِّنُ زهيرِ فضَرَب خالداً ، فلُم يَصنعَ شيئاً ، فقال ورقاء ابنُ زُهبر:

> رأيتُ زهيراً تحت كَلْكَسل خسالسدِ فشُلَّت يميني يــومَ أضــربُ خــالــدأُ

وقال الفَرُّ زُدق في مُقامِه ذلك :

أَيْعْجَبُ النَّاسُ أَنَّ أَصْحَكْتُ خَيْرَهُمُ بمــا نَبَــا السيفُ عن جُبْـنِ ولا دَهَشِ ولسو ضربْتُ عسلى عَمسُرو مُقَلَّدَةُ وما يُعَجُّلُ نفساً قبلَ مِستَتِهَا

وقال جَرير في ذلك :

عند الإمام ولكن أخَّر القَدرُ لخَرُجُ ثُمَانُهُ مِا فِوقِهِ شَعَرُ جمعُ اليدين ولا الصَّمْصَامةُ اللَّكَرُ

> بسيفِ أَبِي رَغْـوَانَ سيفِ مجـاشـعِ ضربتَ به عند الإمام **فــا**رْعِشَتْ

ضربْتَ ولم تضرب بسيف ابن ظـالِم يداك ، وقالوا مُحدَثُ غيرُ صارمُ

حدثني عبدُالله بنُ أحمد، قال: حدَّثني، أبي قال: حدَّثني سليمان قال: حدثني عبدالله بن مجمد بن

عُمِينة ، قال : أخبرني أبو بكر بنُ عبدالعزيز بن الضحاك بن قيس، قال: شهد سليمانُ بنُ عبدالملك جَنازةً بدابِق ، فلُفنتُ في حقل ، فجملَ سليمانُ يأخذ من تلك التربة فيقول : ما أحسنَ هذه التربة ! ما أطيبها ! فيا أن عليه جمعةً ـ أو كيا قال ـ حتى دُفن إلى جنب ذلك القبر .

#### خلافة عمر بن عبدالعزيز

وفي هذه السنة استُخلف عمر بن عبدالعزيز بن مروان بن الحَكَم .

ذكر الخبر عن سبب استخلاف سليمان إياه :

حدّثني الحارث ، قال : حدثنا ابن سعد، قال : حدثنا محمد بن عمر، قال: حدثني الهيثم بن واقد ، قال : استُخلف عمر بن عبدالعزيز بدابق يومَ الجمعة لعشر مضين من صفر سنة تسم وتسعين .

قال محمد بن عمر: حتمتني داود بن خالد بن دينار ، عن سهيل بن أبي سهيل قال: سمعت رجاء بن حَرِّق ، يقول : النا ويم الجمعة لبس سليمانُ بن عبدالملك ثباباً خُضراً من خَرَ ، ونظر في المرآة ، فقال : اثنا والله الشاب ، فخرج إلى الشلاة فصل بالناس الجمعة ، فلم يرجع حتى رعك ، فله نقل عهد في كتاب كتبه بعض بنيه وهو غلام ولم يلغ فقلت : ما تصنع با أمير المؤمنين ! إنه مما محفظ الحليقة في قبره أن يستخلف على المسلمين الرجل الصالح . فقال سليمان : أنا استخبر الله وانظر فيه . دلم أعزم عليه ، قال : لمكت يوما أو يومين ، ثم خرقه ، فدعاني ، فقال إن ما ترى في داود بن سليمان ؟ فقلت : هو غالب عنك بقسطتطينية أو يات لا تدري أخي هو أم ميت! فقال إن المن المؤمنين ، وأنا اريد انظر من يذكر ، قال: كيف عمر بن عبدالملاخ المناسك عليهم إلا أن يجمل يذكر ، قال: كيف تركونه أبداً بلي عليهم إلا أن يجمل أحدهم بعدة ، ويزيد بن عبدالملك أعلب عل الموسم ، قال : فيزيد بن عبدالملك بعدة ، فإن ذلك عا

بسم الله الرحمن الرحيم . هذا كتابٌ من عبدالله سليمان أمير المؤمنين لمُمَربن عبدالعزيز ، إني قد ولَيتك الخلافة من بعدي ، ومن بعده يزيد بن عبدالملك ؛ فاسمعوا له وأطيعوا، واتقوا الله ولا تختلفوا فيُطمَمَ فيكم .

وختم الكتاب ، وأرسل إلى كعب بن حامد العبسي صاحب شُرطة نقال : مُرْ أهلَ بيني فليجتمعوا ؛ فأرسل كعب إليهم أن يجتمعوا فاجتمعوا، ثم قال سليمان لرجاء بعد اجتماعهم: افعبُ بكتابي هذا إليهم فاخبرهم أنَّ هذا كتابي ، وأمرُهم فليايعوا من وليت فيه ؛ فقعل رجاء ، فلما قال رجاء ذلك لهم قالوا : ندخل فنسلُم على أمير المؤمنين ؟ قال : نعم ؛ فلخلوا فقال لهم سليمانُ في هذا الكتاب ـ وهو يشير لهم إليه وهم ينظرون إليه في يد رجاء ابن خَيوة ـ عهدي ، فاسمعوا وأطيعوا وبايعوا لمن سمّيتُ في هذا الكتاب ، فبايموه رجلاً رجلاً ، ثمُّ خرج بالكتاب غترماً في يد رجاء بن خُيوة .

قال رجاء : فليا تفوّقوا جاءني عمر عمر بنُّ عبدالعزيز فقال : أخشى أن يكون هذا أسندُ إليُّ شبئاً من هذا الأمر ، فانشدك اللَّه وسُرْمتي ومَوَدِّق إلاَّ الحَلْمَتَي إن كان ذلك حتى أستعفيّه الأن قبل أن تأتيَّ حال لا أقدر فيها على ما أقدر عليه الساعة ! قال رجاء : لا والله ما أنا بُمُخبرك حَرُّفاً ؛ قال : فذهب عمرُ غضبان .

قال رجاء : لقيني هشام بنُ عبدالملك ، فقال : يارجاء ، إنَّ لي بلك حُرمةً ومؤدّة فلديّة ، وعندي شكر ، فأطّلِه في هذا الأمر ، فإن كان إلمّ علمتُ ، وإن كان إلى غيري تكلّمتُ ، فليس مثلي قسمٌ به ، فأعلِيْ في فلك الله على الآ اذكر من ذلك شيئاً أبداً . قال رجاء : فأبيت فقلت : والله لا أخبرك حوفاً واحداً مما أُسرًا إليّ .

قال: فانصرف هشام وهو قد يُس ، ويضرب بإحدى يدبه على الأخرى وهو يقول: فإلى من إذا تُستَخيت عنى ؟ اتخرج من بني عبداللك؟ قال رجاء : ودخلتُ على سليمان فإذا هو يموت ، فجعلتُ إذا أخلتُه السُّحُرة من سَكَرات الموت حَرَّفته إلى القبلة ، فجعل يقول حين يُعيق : لم يان لذلك بعدُ يا رجاء ، ففعلت ذلك مرتبّن ، فلما كانت الثالثة قال: من الآن يا رجاء إن كنت تريد شيئًا ، ، أشهدُ أن لا إله إلاّ الله ، وأشهد أنَّ عمداً عبد ورسوله . قال : فحرقته ومات ؛ فلما عُشفته سجيَّه بقطيقة خضراء ، وأغلقتُ البابّ . وأرسلت يالي زوجتُه تقول : كيف أصبّح ؟ فقلتُ : نائم ، وقد تَغطُّى ، فنظر الرّسول إليه مغطَّى بالقطيقة ، فرجع فأخيرها فقيلتُ ذلك ، وظنتُ أنه نائم ، قال رجاء : وأجلستُ على الباب من أثن به ، وأوصيتُه ألا يبرح حتى آتَه ، ولا يدخل على الخليفة أحد .

قال: فخرجتُ فارسكُ إلى كعب بن حامد العبسي ، فجمَعَ أهل بيت أمير المؤمنين ، فاجتمعوا في مسجد دابق ، فقلت : بايعوا ، فقالوا : قد بايعا مرة ونبايع أخرى! قلتُ : هذا عهد أمير المؤمنين ، فبايعوا على ما أمّر به ومن سمّى في هذا الكتاب المختوم ، فبايعوا الثانية ؛ رجلاً رجلاً . قال رجاء : فلما بايعوا بعد موت سليمان رأيتُ أن قد أحكمتُ الأمر ، قلت : قوموا إلى صاحبكم فقد مات ، قالوا : إنا شه وإنا إليه راجعون ! وقراتُ الكتاب عليهم ، فلما انتهيت إلى ذِكر عمر بن عبدالعزيز نادى هشامٌ بن عبدالملك : لا نبايعه أبداً ، فلتُ ونبايع ، فقام بجرّ رجليه .

قال رَجاء: وأخلتُ بِشَبْقَىٰ عمر بن عبدالعزيز فاجلستُه لما وقع فيه وهشام يسترجع على المنبر وهو يسترجع لما أخطأه، فلها انتهى هشام إلى عمر قال عمر: إنا فه وإنا إليه راجعون! حين صارت إليَّ لكراهته إياها ، والآخر يقول : إنا فه وإنا إليه راجعون ، حيث نُخَيَّ عنى .

قال: وقُسل سليمانُ وكفّن وَصَلَّى عليه عمرُ من عبدالعزيز؟ قال رجاء : فلها فُرغ من دفته أيّ بمراكب الحلاقة ، قال : دايتي الحلاقة : الترافين والحيل والبغال ولكلَّ دابة سائس ، فقال : ما هذا! قالوا : مَرَّب الحلاقة ، فقال : دايتي أوفق في ، وركب دائته ، قال : فشك الدواب ، ثمّ أقبل سائراً ، فقيل : متول الحلاقة ، فقال : فيه عيال أي أيرب وفي فُسطاطي كفاية حتى يتحولوا ، فقام في متولد حتى فرغوه بعد ، قال رجاء : فلم كان المساء من ذلك اليوم قال : يا رجاء ، داع في كان المساء وفي مثل ما سَرَّى ، صَنَّع في المراكب ما صَنَّع ، وفي مثل سليما ؛ فقلتُ : كيف يصنع الآن في الكتاب؟ أيصنع نُسخاً ، أم مذاذا فلم إلى بدالكاتب بغير نُسخة ، فأمل احسنَ إملاء وأبلغة وأوجزَه ، ثم أمر بذلك الكتاب أن يُسخ إلى كل بلد .

وبلغ عبدالعزيز بن الوليد ـ وكان غائباً ـ موتُ سليمان بن عبدالملك، ولم يعلم ببيعة الناس حُمّر بن عبدالعزيز، وعهد سليمان إلى عمر ، فعقد لواء، ودعا إلى نفسه ، فبلغة بيعة الناس عمر بعهد سليمان ،

فاقبل حتى دخل على عمر بن عبدالعزيز ، فقال له عمر : قد بلغني أنك كنتَ بايعتُ من قبَلك ، واردتَ دخولَ ومشق ، فقال : قد كان ذلك ، وذلك أنه بلغني أنّ الحليفة سليمان لم يكن تُقَد لاحد ، فجفت على الأموال أن تُنتهَب ، فقال عمر : لو بويعتُ وقمتُ بالأمر ما نازعتُك ذلك ، ولقعدتُ في بيتي ، فقال عبدالعزيز : ما أحبّ أنه ولي هذا الأمر غيرُك . وبايع عمير بن عبدالعزيز . قال : فكان يُرجى لسليمان بتوليته عمرٌ بن عبدالعزيز وزك ولده .

وفي هذه السنة وجّه عمر بن عبدالعزيز إلى مَسلَمة وهو بأرض الروم وأنّرَه بالقُفول منها بمن معه من المسلمين ، ووجَّه إليه خيلًا عِتاقًا وطعامًا كثيراً ، وحَثّ الناس على معونتهم ، وكان الذي وجَّه إليه الخيل العناق\_ فيها قيار \_ خمسمائة فَرَسر .

وفي هذه السنة أغارت الترك على الأربيجان ، فقتلوا من المسلمين جاعةً ، ونالوا منهم ، فوجّه اليهم عمر بن عبدالعزيز بن حاتم بن النعمان الباهلي ، فقتل أولئك الترك ، فلم يُقلت منهم إلاّ اليسير ، فقدم منهم على همدّ كخناصة توخمسن أسداً .

وفيها عزل عمرُ يزيدُ بن المهلّب عن العراق، ووجّه على البصرة وأرضها عديٌ بن أرطاة الفُرَاري ، وبعث على الكوفة وأرضها عبد الحميد بن عبدالرحمن بن زيد بن الحطاب الأعرج القرشي ، من بني عدي بن كعب ، وضمّ إليه أبا الوّناد ، فكان أبو الوّناد كاتب عبدالحميد بن عبدالرحمن ، وبعث عدي في أثر يزيد بن المهلب موسى بن الوجه الحميريّ .

وحجّ بالناس في هذه السنة أبو بكر محمد بن عمرو بن حزم ، وكان عامل عمر على المدينة .

وكان عامل عمر على مكة في هذه السنة عبدالعزيز بن عبدالله بن خالد بن أسيد ، وعلى الكوقة وأرضِها عبدالحميد بن عبدالرحمن ، وعلى البصرة وأرضها عدي بن أرطاة ، وعلى تحراسانَ الجراح بن عبدالله . وعلى تقماء البُصرة إياس بن معاوية بن قرّة المُزنيّ، وقد ولى فيها ذكر قبلَة الحسن بن أبي الحسن ، فشكا ، فاستقصى امار . بن معادية .

وكان على قضاء الكوفة في هذه \_السنة فيها قيل حامر الشعبي . وكان المواقدي يقول : كان الشعبي على قضاء الكوفة أيام عمر بن عبدالعزيز من قبل عبدالحميد بن عبدالرحن ، والحسن بن أبي الحسن البصري على قضاء البشرة من قبل عدى بن أرطاة، ثم إن الحسن استعفى من القضاء عَدِيًّا ، فأعفاه ووفي إياساً .

## ثم دخلت سنة مائة ذكر الخبر عن الأحداث التي كانت فيها فمن ذلك خروج الخارجة التي خرجتٌ على عمَر بن عبدالعزيز بالعراق .

ذكر الخبر عن أمرهم :

ذكر محمد بن عمر أنَّ ابن أبي الزَّناد حَدَّثه ، قال : خرجتُ حُرُوريَّة بالعراق ، فكتب عمر بن عبدالعزيز إلى عبدالحميد بن عبدالرحمن بن زيد بن الحظاب عامل العراق يامره أن يدعوهم إلى الفَمَل بكتاب الله وستّة نبيّ ﷺ . فلما أعذَر في دعائهم بعث إليهم عبدًالحميد جيشاً فهؤمّتهم الحَروريّة ، فيلغ عمر ، فيعث إليهم مَسلّمة بن عبداللك في جيش من أهل الشام جهّزهم من الزّقة ، وكتب إلى عبدالحميد : قد بلغني ما فعلَ جيشُك جيشُ السوء ، وقد بعثتُ مَسلّمة بنَ عبدالملك ، فخلُّ بينه وبينهم . فلقيهم مَسلَمة في أهل الشام ، فلم يُشَبَ أن أظهره الله عليهم .

وذكر أبو شَيدة معمّر بن المثنى أنّ الذي خرج عل عبدالحميد بن عبدالرحن بالعراق في خلافة عمو بن عبدالعزيز إلى عبدالحميد؛ آلا تحرّكهم إلاّ أن يسفكوا هماً ، أو يُصداوا في الارض ، فإن فعلوا مئت عبد المعرّب عبدالعزيز إلى عبدالحميد؛ آلا تحرّكهم إلاّ أن يسفكوا هماً ، أو يُصداوا في الارض ، فإن فعلوا فحثُ لم ينهم وبين ذلك ، وانظر وجملاً صلياً حازماً فوجّهة إليهم ، ووجّه معه جنداً ، وأوصد بما أمرتك به . فعد عبد الله البَجلِ في ألفين من أهل الكوفة، وأمره بما أمره به عمر ، وكتب عمول بيسطام يدعوه ويسأله عن مُوجِه ، فقدم كتاب عمر عليه : أن بالمني أنك حرجت قضباً لله ولنبيّة ، ولست بالويل بالملك لا يحركه ولا يهجه ، فكان في كتاب عمر إليه : إنه بالمني أنك حرجت قضباً لله ولنبيّة ، ولست بالويل بالملك لا يحركه وكتب فكان في دلك نظرنا في أمرنا . فلم يحرك بسطام شيئاً ، وكتب إلى عمر : قد أنصفت ، وقد بعث إليك رجان يُدارسانك ويناظرانك - قال أبو عبد المناس المنهم عمر : أن اختاروا رجلين يُدارسانك ويناظراك - قال أبو في الله : أثراك عن يؤيد يُم تشكر - في قالا : أفرايت لووليت مالاً فينالا ، غيقال : أسراس أفقراً عليه تمثرك من عنه الموال الى غير مامون عليه ، أثراك كتن أدّيت الأمانة إلى من الأموال ، وأن يُخلِع بزيدًا ، فلسوا إليه فخرجا من عنبه ، وخاف بنو مروان أن يُحرج ما عندهم وفي أيديهم من الأموال ، وأن يُخلَع يزيدً ، فلسوا إليه فرحرا من عنه ، وخاف بنو مروان أن يُحرح ما عندهم وفي أيديهم من الأموال ، وأن يُخلَع يزيدً ، فلسوا إليه من عنبه الأن الأن الأن المناه أن ، ذام يَلبُ بعد خروجهها من عنبه الأن الأن الأن عنه مات .

٠. ١٠٠ نستة

وفي هذه السنة أغزَى عمرُ بن عبدالعزيز الوليدَ بن هشام المُعيَّطيّ وعمرُو بن قيس الكِنديّ من أهل حمص الصائفة .

وفيها شخَصَ عمرُ بن هُبيرة الفَزاريِّ إلى الجزيرة عاملًا لعمرَ عليها .

وفي هذه السنة مُمل يزيد بن المهلب من العِراق إلى عمرَ بن عبدالعزيز .

ذكر الخبر عن سبب ذلك، وكيف وصل إليه حتى استوثق منه :

احتَلُف أهلُ السير في ذلك، فأما هشام بن محمد فإنه ذكر عن أبي غِنَف أنَّ عمر بنَ عبدالعزيز لما جاء يزيدُ بنُ المهلب فنزل واسطاً ، ثم ركب السفن يريد البَّصْرة ، بعث عدي بن أرطاة إلى البصرة أميراً ، فبعث عدى موسى بن الوجيه الحميري ، فلحقه في نهر معقل عند الجسر ، جسر البَصرة فأوثقه، ثم بعث به إلى عمر بن عبدالعزيز ، فقدم به عليه موسى بن الوجيه ، فدعا به عُمر بنُ عبدالعزيز .. وقد كان عمر يَبغُض يزيدُ وأهل بيته ، ويقول : هؤلاء جَبابرة ، ولا أحبّ مِثلَهم ، وكان يزيـد بن المهلب يَبغَض عمرَ ويقـول : إني لأظنه مراثياً ، فلما ولى عمر عرف يزيدُ أن عمر كان من الرّياء بعيداً . ولما دعا عمر يزيدُ سأله عن الأموال التي كتب بها إلى سليمان بن عبدالملك ، فقال : كنتُ من سليمان بالمكان الذي قد رأيت ، وإنما كتبتُ إلى سليمان لأسمّع الناسَ به ، وقد علمتُ أن سليمان لم يكن ليأخذَن بشيء سمعت ، ولا بأمر أكرهه ، فقال له : ما أجد في أمرك إِلَّا حبسَك ، فاتَّق الله وأدَّ ما قِبَلك ، فإنها حقوقُ المسلمين ، ولا يَسَعُنى تَركُها ، فَردَّه إلى تحبسه ، وبعث إلى الجرّاح بن عبدالله الحَكَمي فسرّحه إلى خُراسان ، وأقبل مخلد بن يزيدٌ من خُراسان يُعطي الناسَ ، ولا يمرّ بكُورة إلّا أعطاهم فيها أموالًا عظاماً . ثم خرج حتى قدم على عمّر بن عبدالعزيز ، فدخل عليه فحمِد الله وأثني عليه ثم قال : إن الله يا أميرَ المؤمنين صَنَع لهذه الأمة بولايتك عليها ، وقد ابتُلينا بك ، فلا نكن أشقَى الناس بولايتك ، عَلَام تَّحبس هذا الشيخ ! أنا أتحمل ما عليه ، فصالحْني على ما إياه تسأل ، فقال عمر: لا. إلا أن تحمل جميمَ ما نسألُه إيَّاه ، فقال : يا أمير المؤمنين ، إن كانت لك بيَّنة فخذ بها ، وإن لم تكن بيَّنة فصدَّق مقالَة يزيد ، وإلَّا فاستحلِفه ، فإن لم يفعل فصالحه . فقال له عمر: ما أجد إلَّا أخذُه بجميع المال . فلما خرج تحلَّد قال : هذا خبرٌ عندي من أبيه ، فلم يَلبَث مخلد إلاّ قليلًا حتى مات ، فلما أبي يزيد أن يؤدّى إلى عمرَ شيئاً ألبسه جُبَّةً من صوف ، وحَملَه على جَمل ، ثم قال: سيروا به إلى دَهْلَك ، فلما أخرج فمُرَّ به على الناس أخذ يقول : مالى عشيرة ، مالى يُذهَب بي إلى دَهْلَك ! إنما يُذهَب إلى دَهْلَك بالفاسق الْمريب الخارب ، سبحان الله! أما لي عشيرة! فدخل على عمر سلامة بن نعيم الخولاني ، فقال : يا أمير المؤمنين ، اردد يزيد إلى محبسه ، فإن أخاف إن أمضيته أن ينتزعه قومه ؛ فإني قد رأيتُ قومَه غَضِبوا له . فرده إلى محبسه ، فلم يزل في محبسه ذلك حتى بلغه مرض عمر .

وأما غير أبي غخف فإنه قال : كتب عمر بن عبدالعزيز إلى عديّ بن أرطاة يأسره بتوجيه يزيد بن المالة يأسره بتوجيه يزيد بن المهلب ، ودفعه إلى مَنْ بعين التمر من الجند ، فوجّهه عديّ بن أرطاة مع وكيع بن حسان بن أبي سُودالتميميّ مغلولاً مقيداً في سفيتة ، فليا انتهى به إلى تمر أبان ، عرض لوكيع ناس من الأزد لينتزعوه منه ، فوثب وكيع فانتفى سيّة ، وقطع قُلس السفينة ، واخذ سيف يزيد بن المهلب ، وحلّف بطّلاق امرأته ليضربنُ عنقه إن لم يتفرقوا ، فنطرة م يوعد عسّله إلى الجند الذين بعينْ

النّمر، ورجع وكيم إلى عديّ بن أرطباة ، ومضى الجند البذين بعين التّمْسر بيزيـد بن الهلب إلى عمر بن عبدالعزيز ، فحبسه في السجن .

قال أبو جمفر: وفي هذه السنة عزل عمر بن عبدالعزيز الجـرّاح بن عبدالله عن خـراسان، وولاهــا عبدالرحمن بن نعيم الفشيري ، فكانت ولاية الجراح بخراسان سنة وخمسة أشهر، قدمها سنة تسع وتسعين ، وخرج منها لايام بقيت من شهر رمضان سنة مائة .

#### ذكر سبب عزل عمر إياه:

وكان سبب ذلك ـ فيها ذكر على بن محمد عن كليب بن خلف عن إدريس بن حنظلة ، والمُفضُّل عن جدًّه . وعلى بن مجاهد عن خالد بن عبدالعزيز ؟ أن يزيد بن المهلب ولَّي جَهْم بن زَحْر جُرجان حين شخص عنها ، فلم كان من أمر يزيد ما كان وجّه عامل العراق من العراق والياً على جرجان ، فقدم الوالي عليها من العراق ، فأخذه جَهْم فقيَّده وقيَّد رهطاً قدموا معه ، ثم خرج في خمسين من اليمين يريد الجرَّاح بخراسان ، فاطلق أهل جُرِجان عاملَهم ، فقال الجراح لجهم : لولا أنك آبنُ عمَّى لم أسوَّغك هذا ، فقال له جَهْم : ولولا أنك ابنُ عمى لم آتِك . وكان جهم سِلْفَ الجراح من قبَل ابنتي حصين بن الحارث وابن عمّه ، لأنّ الحكم وجعفي إبنا سُعد ـ فقال له الجرَّاح : خالفتَ إمامك ، وخرجت عاصياً ، فاغزُ لعلك أن تظفر ، فيصلح أمرك عند خليفتك . فوجّهه إلى الخُتُل ، فخرج ، فلما قرب منهم سار متنكّراً في ثلاثة ، وخلُّف في عسكره ابن عمّه القاسم بن حبيب ـ وهو خَتنُه على ابنته أمَّ الأسود ـ حتى دخل على صاحب الخُتُّل فقال له : أخلني ، فأخلاه ، فاعتزى ، فنزل صاحب الخُتل عن سريره وأعطاه حاجته \_ ويقولون : الخُتل موالي النعمان \_ وأصاب مغنماً ؟ فكتب الجرّاح إلى عمر: وأوفد وفداً ؛ رجلين من العرب، ورجلًا من الموالي من بني ضُبَّة . ويكني أبا الصيداء واسمه صالح بن طريف ، كان فاضلًا في دينه . وقال بعضهم : المولّى سعيد أخو خالد أو يزيد النحويّ . فتكلّم العربيان والآخر جالس، فقال له عمرُ : أما أنت من الوفد؟ قال: بلي، قال: فها يمنعك من الكلام! قال: يا أمير المؤمنين، عشرون ألفاً من الموالي يَغزون بلا عطاء ولا رزق ، ومثلهم قد أسلموا من أهل الذَّمَّة يُؤخذون بالخراج ، وأميرنا عصبيّ جافٍ يُقوم على منبرنا ، فيقول : أتيتكم حفيًّا ، وأنا اليوم عصبيّ ! والله لرجلٌ من قومي أحبّ إليَّ من مائة من غيرهم . وبلغ من جفائه أنّ كُمّ درعه يبلغ نصف درعه ، وهو بعد سيف من سيوف الحجاج ، قد عمل بالظلم والعدوان . فقال عمر : إذن مثلك فليوفّد .

وكتب عمر إلى الجرّاح: انظر مَنْ صَلَّى قِبَلُك إلى القبلة، فضع عنه الجزية. فسارع الناس إلى الإسلام، فقيل للجرّاح: إنّ الناس قد سارعوا إلى الإسلام، وإنما ذلك نفوراً من الجزية؛ فامتحمم بالجتّان.

فكتب الجرّاح بذلك إلى عمر، فكتب إليه عمر: إن الله بعث عمداً ﷺ داعياً ولم يبعث خاتاً . وقال عمر: ابغوني رجلًا صدوقًا، أسأله عن خراسان ، فقيل له : قد وجدته ، عليك بأبي مِجلّز . فكتب إلى الجرّاح : أن أقبل واحمل أبا مِجلز وخلّف على حرب خواسان عبدالرحمن بن تُعيم الغامدي . وعمل جزيتها عبيداله ـأو عبدالله ـ بن حبيب .

فخطب الجُرّاح فقال : يا أهل خراسان ، جتتكم في ثيابي هذه التي عليَّ رعلى فرسي ، لم أصب من مالكم إلا حلية سيفي ـ ولم يكن عنده إلا فرس قد شاب وجهه ، ويغلة قد شاب بجهها ؛ فخرج في شهر رمضان

واستخلف عبدالرحمن بن نعيم ، فلما قدم قال له عمر: متى خرجت؟ قال : في شهر رمضان ، قال : قد صدق مَن وَصَفك بالجفاء ، هلا اقمت حتى تُقْطِرَ ثم تخرج ! وكان الجرّاح يقول : أنا والله عصبيّ عقبيّ ـ يريد من المصبيّة .

وكان الجُرَاح لما قدم خراسان كتب إلى عمر: إني قدمت خراسان فوجدت قوماً قد أبطرتهم الفتنة فهم يُنزُون فيها نزواً ، أحبّ الأمور إليهم أن تعود ليمنموا حقّ الله عليهم ، فليس يكفّهم إلاّ السيف والسوط ، وكرهت الإقدام على ذلك إلاّ بإذنك . فكتب إليه عمر :

يابن أمّ الجُرَاح ، أنت أحرصُ على الفتنة منهم ؛ لا تضرينَ مؤمناً ولا معاهداً سُوطاً إلَّا في حقّ ، واحذر القصاص فإنك صائر إلى من يُعلم خائنة الاعينُ وما تخفى الصُدور ، وتقرأ كتاباً لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلاً أحصاها .

ولما أراد الجُرَاح الشخوص من خراسان إلى عمر بن عبدالعزيز أخذ عشرين ألفاً . وقال بعضهم : عشرة آلاف من بيت المال . وقال : هي عليَّ سلفاً حتى أؤديها إلى الحليفة . فقدم على عمر ، فقال له عمر : متى خرجت ؟ قال : لأيام بقِين من شهر رمضان ، وعليَّ دين فاقضِه ؛ قال : لو أقمت حتى تفطِر ثم خرجت قضيت عنك . فادى عنه قومه في أعطياتهم .

ذكر الخير عن سبب تولية عمر بن عبدالعزيز عبدَالرحمن بن نعيم وعبدالرحمن بن عبدالله القشيري خُراسان :

وكان سبب ذلك ـ فيها ذُجُر لي ـ أنَّ الجُرَّاح بن عبدالله لما شُكِيَ ، واستقدمه عمر بن عبدالعزيز ، فقدم عليه عزّله عن خواسان لما قد ذكرت قبل .

ثم إن عمر لما أراد استعمال عامل على خراسان ، قال في إن عمد عن خارجة بن مصعب الضبعي وعبدالله بن المبارك وغيرهما : البغوني رجلاً صدوقاً أسأله عن خراسان ، فقيل له : أبو عجلاً لاحق بن الضبعي وعبدالله بن المبارك وغيرهما : البغوني رجلاً تسادن المبارك عن غرق بخيرة الناس في المبارك عنه المبارك عن عرب وغيرة عمر نقال : يا أبا بالمبار عام عرب وغيرة بعد المبارك عمر في المبارك عمر في المبارك عمر في المبارك عن عبدالرحم بن عبدالرحم بن عبدالرحم بن مبارك ما المبارك عنه المبارك عبدالرحم بن بنعهم ، قال : وعبدان يعلن عبدالرحم بن بنالك عبدالرحم بن بنالك عبدالرحم بن بنالك عبدالرحم بن المبارك والحرب ، في المبارك والحرب بن عبداللاحم بن عبدالرحم بن عبدالرحم بن عبدالرحم بن عبدالرحم بن عبدالرحم بن عبدالله على خراجكم عن غير معرفة من على حربكم وعبدالرحم بن عبدالله على خراجكم عن غير معرفة من على حربكم وعبدالرحم بن عبدالله على خراجكم عن غير معرفة من على حربكم وعبدالرحم بن عبدالله على خراجكم عن غير معرفة من على حربكم وعبدالرحم بن عبدالله على خراجكم عن غير معرفة من على حربكم ودكم وعبدالرحم بن عبدالله على خراجكم عن غير معرفة من على حربكم وحربكم وعبدالرحم بن عبدالله على خراجكم عن غير عموفة بنها ولا اختيال ، إلله ما المبارك على الحربك ولا قوة إلا بالله .

قال علي: وحدّثنا أبــو السريّ الأزدي ، عن إبــراهيـم الصائــغ ، أن عمر بن عبــدالعزيــز كتب إلى عبدالرحمن بن نعيم :

أما بعدُ ، فكن عبداً ناصحاً لله في عباده ، ولا يأخذك في الله لومة لائم ؛ فإنَّ الله أوْلى بك من الناس ،

وحقه عليك أعظم ، فلا تولِّين شيئاً من أمر المسلمين إلاّ المعروف بالنصيحة لهم والتوفير عليهم ، وأداء الامانة فيما استرُّجيَّ ، وإياك أن يكون ميلك ميلاً إلى غير الحقّ ، فإن الله لا تُحفى عليه خافية ، ولا تذهبنَّ عن الله مذهباً ؛ فإنه لا ملجاً من الله إلاً إليه .

قال على ، عن محمد الباهلي وأبي تهيك بن زياد وغيرهما : إن عمر بن عبدالعزيز بعث بعهد عبدالرحمن ابن نُشيم على حرب خراسان وسجستان مع عبدالله بن صخر القرشي ، فلم يزل عبدالرحمن بن نعيم عملى خراسان حتى مات عمر بن عبدالعزيز ، وبعد ذلك حتى قُتل يزيد بن المهلب ، ووجّمه مسلمة سعيمد بن عبدالعزيز بن الحارث بن الحكم ، فكانت ولايته أكثر من سنة ونصف ، وليّها في شهر رمضان من سنة مائة ، وعزل سنة التين ومائة ، بعد ما قتل يزيد بن الهلب .

قال على: كانت ولاية عبدالرحمن بن نعيم خراسان ستّة عشر شهراً.

#### أوّل الدّعوة

قال أبو جمفر : وفي هذه السنة \_ أعبي سنة مائة \_ وجّه عمد بن علي بن عبدالله بن عباس من أرض الشراة ميسرة إلى العراق ، ووجّه عمد بن خُنيس وأبا عكرمة السراج ، وهو أبو عمد الصادق وحيان العطار خال إبراهيم بن سلمة إلى خراسان ، وعليها يومئذ الجراح بن عبدالله الحكميّ من قبل عمد بن عبدالحزيز ، وأمرهم باللذعاء إليه وإلى أهل بيته ، فلقوا من لقوا ، ثم انصرفوا بكُنبُ من استجاب لهم إلى محمد بن علي ، فلفوها إلى ميسرة ، فبعث بها ميسرة إلى محمد بن علي ، واختار أبو محمد الصادق لمحمد بن علي اثني عشر رجلاً ، نقياء ، منهم سليمان ابن كثير الحزاعي ، ولاهز بن قريفا التيميعيّ ، وقحطبة بن شبيب الطالمي ، وموسى بن كمب التيميمي . وخالد بن إبراهيم أبو داود ، من بني عمرو بن شبيان بن ذُهل ، والقاسم بن بحاشع التيمي وعمروان بن إسماعيل أبو النجم ، مولى لآل أبي معيط ومالك بن الهيثم الحزاعي وطلحة بن وعيسى بن أعين مولى خزاعة ؛ واختار سبعين رجلاً ، فكتب إليهم محمد بن علي كتاباً ليكون لهم مثالًا رسيرة وسيو ونه با .

وحج بالناس في هذه السنة أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، حدَّثني بذلك أحمد بن ثابت عمَّن ذكره ، عن إسحاق بن عيسى عن أبي معشر .

وكذلك . قال الواقدي .

وكان عمّال الأمصار في هذه السنة العمال في السنة التي قبلها، وقـد ذكرنـاهم قبلُ مـا خلا عـامل خراسان ؛ فإنّ عاملها كان في آخرها عبدالرحمن بن تُعيم على الصّلاة والحرب ، وعبدالرحمن بن عبدالله على الحراج .

### ثم دخلت سنة إحدى ومائة ذكر الخبر عها كان فيها من الأحداث

فمن ذلك ما كان من هرب يزيد بن المهلب من حبس عمر بن عبدالعزيز .

ذكر الخبر عن سبب هربه منه وكيف كان هربه منه :

ذكر هشام بن عمد ، عن أبي مجنّف ، أن عمر بن عبدالعزيز لما كُلّم في يزيد بن المهلب حين أراد نفية إلى مرض عمر ، وهل له ، وقبل له : إنا نخشى أن يتزعه قومه ، ردّه إلى عبسه ذلك حتى بلغه مرض عمر ، فأخذ يعمل بعد في الهرب من عبسه مخافة بزيد بن عبداللك ؛ لأنه كان قد علّب أصهاره آل أبي عُقبل - كانت ألم الحجاج بنت محمد بن يوسف أنجي الحجاج بن عبداللك ، فولدت له الوليد بن يزيد المتحال المقامن من طابقاً فكان يخشى المنتول و فكان يزيد بن عبداللك ، فولدت له الوليد بن يزيد لن عبداللك ، فلا أنه أن هذا المتحد م طابقاً فكان يخشى عمر أمر يؤيله . فأن يأم با أنه أنه كن أن في واعدهم عمر أمر يؤيله . فأن يها ، في أن المتحد أن في واعدهم عمر أمر يؤيله . فأن يها ، في أن المحدد الله يواعدهم عاؤوا ، فخرًا ع أصحابه وضجروا ، فقال لأصحابه : أثر ونبي أرجع إلى السجن ! لا والله لا أرجع إليه أبداً . ثم إن الإلمل جامت ، فاحتمل ، فخرج ومعه عائكة أمرأته ابنة القرات بن معاوية العلمرية من بن قبل العالمية و من بن قبل الحكاد الفي من بن ها للعارية العامرية .

فلها جاز كتب إلى عمر بن عبدالعزيز : إنى والله لو علمتُ أنـك تبقى ما خرجتُ من مجسى ؛ ولكني لم آمن بزية بن عبدالملك . فقال عُمر : اللهم إن كان يزيد يريد بهذه الأمة شرًا فاكفهم شرّه ، واردد كيده في نحره . ومفهى يزيد بن المهلب حتى مرّ بحثث الزّفاق ، وفيه الهذيل بن زُفر معه قيس ، فأتبعوا يزيد بن المهلب حيث مرّبهم ، فأصابوا طَرْفاً من نُقَله وغِلْمة من وصفائه ، فأرسل الهذيل بن نُوفر في آثارهم ، فرّدَهم فقال : ما تطلبون ؟ اخبروني ، أتطلبون يزيد بن المهلّب أو أحداً من قومه بتّبل؟ فقالوا : لا ، قال : فيها تريدون؟ إنما هورجل كان في إسار ، فخاف على نفسه فهرب .

وزعم الواقدي أن يزيد بن المهلب إنما هرب من سجن عمر بعد موت عمر .

وفي هذه السنة توقيّ عمر بن عبدالعزيز، فحدّثني أحمد بن ثابت ، عمّن ذكره، عن إسحاق بن عيسى ، عن أبي معشر ، قال : توفيّ عمر بن عبدالعزيز لحمس ليال بقين من رجب سنة إحدى ومائة .

وكذلك قال محمد بن عمر ، حدَّثني الحارث، قال: حدَّثنا ابن سعد ، قال : أخبرنا محمد بن عمر،

قال: حدَّثني عمرو بن عثمان ، قال : مات عمر بن عبدالعزيز لعشر ليال ٍ بقين من رجب سنة إحدى ومائة .

وقال هشام عن أبي غنف : مات عمر بن عبدالعزيز يوم الجمعة لخمس بقِين من رجب بدير سُمّعان في سنة إحدى ومائة ، وهو ابن تسع وثلاثين سنة وأشهر ، وكانت خلافته سنتين وخسة أشهر ، ومات بديـر سُمّعان

حدُثني الحارث ، قال : حدَثنا محمد بن سعد، قال : أخبرنا محمد بن عمر، قال : حدَّثني عمّى الهيشم بن واقد، قال : وُلدتُ سنة سبع وتسعين، واستخلف عمر بن عبد العزيز بدابتي يوم الجمعة لعشر بقين من صفر سنة تسع وتسعين، فأصابني من قسمه ثلاثة دنانير، وتوفي بخناصرة يوم الأربعاء لخمس ليال بقين من رجب سنة إحدى ومانة، وكان شَكُوه عشرين يوماً، وكانت خلافته سنتين وخمسة أشهر وأربعة أيام، ومات وهو ابن تسع وللالين سنة وأشهر، ودفن بدير سَمْعان .

وقد قال بعضهم : كان له يوم توفّى تسع وثلاثون سنة ، وخمسة أشهر .

وقال بعضهم : كان له أربعون سنة .

وقال هشام : توفى عمر وهو ابن أربعين سنة وأشهر، وكان يكنى أبا حفص وله يقول عُويف القوافي ، وقد حضره فى جنازة شهدها معه :

أَجِيْنِي أَبِ احفص لَقِيت محمَّداً على خَوْضِهِ مُسْتَبْشِر أُ وَرَاكَا فأت الْمُرُّةُ كَلْتُ أَسِدِيكُ مُفِيدةً شماليكَ خير مِنْ يَجِين سِوَاكَا

وامّه امّ عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب، وكان يقال له : أشحّ بني أمية ، وذلك أن دابة من دوابّ أبيه كانت تسجّه فقيل له : أشجّ بني أميّة .

حكثني الحارث، قال: حدّثنا ابن سعد ، قال : أخبرنا سليمان بن حرب ، قال: حدّثنا المبارك بن فضالة ، عن عبيدالله بن عمر، عن نافع ، قال : كنتُ أسمع ابن عمر كثيراً يقول : ليث شعري مَنْ هذا الذي بنّ ولد عمر، في وجهه علامة ، يملا الأرض عدلًا !

وحُدَّثت عن منصور بن أبي مزاحم، قال: حدَّثنا مروان بن شجاع ، عن سالم الأفطس ، أن عمر بن عبدالمزيز رعته دابة وهو غلام بدمشق ، فاتيتُ به أمه أمّ عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب ، فضمَّتُه إليها ، وجعلت تمسح الدم عن وجهه . ودخل أبوه عليها على تلك الحال ، فاقبلت عليه تعلَّله وتلومه ، وتقول : ضيَّمت ابني ، ولم تضمَّ إليه خادماً ولا حاضناً ، يحفظه من مثل هذا! فقال لها: اسكتي يا أمّ عاصم، فطوباك إذ كان أشج بني أمية!

#### ذكر بعض سيره

ذكر علي بن محمد أن كليب بن خلف حدّثهم عن إدريس بن حنظلة ، والمفضل ، عن جدّه ، وعلي بن مجاهد عن خالد: أن عمر بن عبدالعزيز كتب حين ولي الحلاقة إلى يزيد بن المهلّب :

أما بعد ، فإن سليمان كـان عبداً من عبيـدالله أنعم الله عليه ، ثم قبضـه واستخلَفني ، ويزيـد بن

عبدالملك من بعدي إن كان ، وإنَّ الذي ولاّنِ الله من ذلك وقدّر لي ليس عليُّ بيَنُ ، ولو كانت رغبيي في اتَّخاذ أزواج واعتقاد أموال ، كان في الذي أعطاني من ذلك ما قد بلغ بي أفضل ما بلغ بأحد من خلقه ، وأنا أخاف فيها اجليتُ به حساباً شديداً ، ومسألة غليظة ، إلاّ ما على الله ورحم ، وقد بليم مَنْ يَبْلَنا فيليم مَنْ تَبْلك

فلها قدم الكتاب على يزيد بن المهلب ، ألقاء إلى أبي عيينة ، فلها قرأه قال : لستُ من عمّاله ، قال : ولم؟ قال : ليس هذا كلام مَنْ مضى من أهل بيته ، وليس يريد أن يسلك مسلكهم . فدعا الناس إلى البيمة فبايعوا .

قال : ثم كتب عمر إلى يزيد استخلف على خراسان ، وأقبل ، فاستخلف ابنه مخلداً .

قال على : وحدَّثنا على بن مجاهد ، عن عبدالأعلى بن منصور ، عن ميمون بن بهوان ، قال : كتب عمر إلى عبدالرحمن بن نعيم أنَّ العَمَل والعلم قريبان ، فكن عللاً بالله عاملاً له ، فإنَّ أقواماً علموا ولم يعملوا ، فكان علمهُم عليهم وبالاً .

قال وأخبرنا مصعب بن حيَّان ، عن مقاتل بن حيَّان ، قال : كتب عمر إلى عبدالرحمن :

أما بعد ، فاعمل عمل رجل يعلم أن الله لا يصلح عمل المفسدين .

قال على : أخبرنا كليب بن خلف، عن طفيل بن مرداس، قال: كتب عمر إلى سليمان بن أبي السري، أن اعمل خانات في بلادك فمن مرّ بك من المسلمين فاقروهم يوماً وليلة، وتعهّدوا دوابّهم، فعن كانت به علة فاقرُ وه يومين وليلتين، فإن كان منقطماً به فقرُوه بما يصل به إلى بلده.

فلها أتاه كتاب عمر قال أهل سمرقند لسليمان : إن قتيبة غَمَر بنا ، وظلمنا وأخذ بلادنا ، وقد أظهر الله العدل والإنصاف ، فاقدن لنا فليفيدُ منا وفد إلى أمير المؤمنين يشكون ظلامتنا ، فإن كان لنا حق أعطيناه . فإنّ بنا إلى ذلك حاجة . فأذن لهم ، فوجّهوا منهم قوماً ، فقدموا على عمر، فكتب لهم عمر إلى سليمان بن أبي السرى :

إن أهل سمرقند قد شكوا إليَّ ظلمُ أصابهم . وتحاملًا من قتيبة عليهم حتى أخرجهم من أرضهم ، فإذا آتاك كتابي فأجلس لهم القاضي ، فلينظر في أمرهم ، فإن قضى لهم فأخرجهم إلى معسكوهم كها كانوا وكنتم قبل أن ظهر عليهم قتيبة .

قال: فأجلس لهم سليمان جُبِّيم بن حاضر القاضي الناجيّ، فقضى أن يجزج عرب سموقند إلى ممسكوهم وينابذوهم على سواء ، فيكون صلحاً جديداً أو ظفراً عنوة ، فقال أهل الشُغْد : بل نرضى بما كان ، ولا نجلًد حرباً . وتراضوا بذلك ، فقال أهل الرأي: قد خالطنا هؤلاء القوم واقمننا معهم ، وأمينونا وأمناهم ، فإن شحكم ننا عدنا إلى الحرب ولا ندري لمن يكون الظفر ، وإن لم يكن لنا كنا قد اجتلبنا عداوة في المنازعة . فتركوا الأمر على ما كان ، ورضوا ولم ينازعوا .

قال : وكتب عمر إلى عبدالرحمن بن نعيم يأمره بإقفال منّ وراء التهر من المسلمين بذراريّم . قال : فأبوا وقالوا: لا يسعنا مُرّو . فكتب إلى عمر بذلك ، فكتب إليه عمرُ: اللهمّ إن قد قضيت الذي عليّ ، فلا تغزّ بالمسلمين ، فحشبُهم الذي قد فتح الله عليهم . قال : وكتب إلى عقبة بن زرعة الطائي ـ وكان قد ولاه الحراج بعد القَشْيْرِي : إن للسلطان أركاناً لا يشت إلاّ بها ، فالوالي ركنٌ ، والقاضي ركنٌ ، وصاحب بيت المال ركنٌ ، والركن الرابع أنا ، وليس من ثغور المسلمين ثغر أممَّ إلىّ ، ولا أعظم عندي من ثغر شُراسان ، فاستوعب الحراج وأحرزُه في غير ظلم ، فإن يك تُكاناً لاعطياتهم فسبيل ذلك ، وإلاّ فاكتب إلىّ حتى أحل إليك الأموال فتوفر لهم أعطياتهم .

قال : فقدم تُعِقَّبة فوجد خراجهم يفضُل عن أعطياتهم ، فكتب إلى عمر فأعلمه ، فكتب إليه عمر : أن أقسم الفضل في أهل الحاجة .

وحدّثني عبدالله بن أحمد بن شبّوية ، قال : حدّثني أبي ، قال : حدّثني سليمان ، قال : سمعت عبدالله يقول عن محمد بن طلحة ، عن داود بن سليمان الجُعفي ، قال : كتب عمر بن عبدالعزيز :

من عبدالله عمر أمير المؤمنين إلى عبدالحميد، صلام عليك؛ أما بعد؛ فإنّ أهل الكوفة قد أصابهم بلاء وشدّة وَجُور في أحكام الله وسنّة خبيئة استنها عليهم عمال السوه، وإن قوام الدّين العدل والإحسان ، فلا يكونن شيء أهمُ إليك من فضك ؛ فإنه لا قليل من الإثم ، ولا تحمل خرابًا على عامر ، ولا عامراً على خواب، انظر الحراب فخذ منه ما أطاق، وأصلحه حتى يعمر، ولا يؤخذ من العامر الا وظيفة الحراج في وفي ورتسكين لاهل الأرض، ولا تأخذت في الحراج إلا وزن سبعة ليس لها آين ولا أجور الضوابين ، ولا هدية النيروز من أهم ولا ثمن الشُخف ، ولا أجور الفيوج ، ولا أجور البيوت ، ولا حراهم النكاح ، ولا خراجً على من أسلم من أهل الأرض ؛ فأتُبع في ذلك أمري ؛ فإني قد وليتك من ذلك ما ولأي الله ، ولا تعجل دوني بقطع ولا صلب ؛ حتى تراجعني فيه ، وانظر من أواد من الذرّية أن يحيج ، فعجل له مائة ليحتج بها ،

حدّثنا عبدالله بن أحمد بن شبوّية ، قال: حدثني أبي ، قال : حدّثنا سليمان ، قال : حدّثني عبدالله ، عن شهاب بن شريعة المجاشعي ، قال : ألحق عمر بن عبدالعزيز ذراريًّ الرّجال الذين في العطايا أقرع بينهم ، فمن أصابته القُرعة جعله في المائة ، ومنّ لم تُصبه القُرعة جعله في الأربعين ، وقسم في فقراء أهل البصرة كلّ إنسان ثلاثة دراهم ؛ فأعطى الزّمَني خمسين خمسين . قال : وأداه رزق الفُظم .

حدَّثني عبدالله ، قال : حدَّثنا أبي ، قال : حدَّثنا الفُضيل ، عن عبدالله قـال : بلغني أن عمر بن عبدالمزيز كتب إلى أهل الشام :

سلام عليكم ورحمة الله، أمّا بعد؛ فإنه مَنْ أكثر ذكر الموت قلَّ كلامُه ، ومن علم أن الموت حقَّ رضي بالبسير، والسلام .

قال على بن محمد: وقال أبو مجلز لعمر : إنك وضعتنا بمنقطع النراب ، فاحمل إلينا الأموال . قال : يا أبا مجلز : قلبتَ الأمر ، قال : يا أمير المؤمنين أهو لنا أم لك؟ قال: بل هو لكم إذا قَصَرُ خراجكم عن أعطياتكم ، قال : فلا أنت تحمله إلينا ، ولا نحمله إليك ، وقد وضعت بعضه على بعض. قال : أحمله إليكم إن شاء انه

ومرض من ليلته فمات من مرضه . وكانت ولاية عبدالرحمن بن نعيم خراسان ستة عشر شهراً .

قال أبو جعفر : وفي هذه السنة توفي عمـارة بن أكيّمة الليثي ، ويكنى أبــا الوليــد ، وهو ابن تســع وسبعين .

## زيادة في سيرة عمر بن عبدالعزيز ليست من كتاب أبي جعفر إلى أول خلافة يزيد بن عبدالملك بن مروان

روى عبدالله بن بكر بن حبيب السُّهُمي ، قال: حدَّثنا رجل في مسجد الجُنابِد ، أنَّ عمر بن عبدالعزيز خطب الناس بخناصرة ، فقال : آيما الناس ، إنكم آل تُخْلَقُوا عَبَناً ، ولن تُرْكُوا سُدَى ؛ وإن لكم معاداً ينزل الله فيه للحكم فيكم ، والفصل بينكم ، وقد خاب وخسر مَنْ خرج من رحمة الله التي وسيعت كلّ شيء ، وحُرِم الجنة التي عرضها السموات والأرض. الا واعلمُوا إنما الأمان غداً لمن حيْر الله وخاله ، وباع نافداً بباق ، وقيلاً بكتر ، وفوقاً بأمان ، ألا ترون أنكم في أسلاب الهالكين ، وسيخلفها بعدكم الباقون كذلك حتى تردّ روقيلاً بكتر الوارثين! وفي كلّ يوم تشيّمون غاديًا وراتحاً إلى الله قد نفين نحبّ ، وانقفى إجله ، فتغيره في صَدْع من الأرض ، ثم تَدعره غير موسد ولا عهد ، قد فارق الأحبّ ، وخلع الأسباب ، فسكن الترب وواجه الحلب ، فهو مرتبن بعمله ، فقير إلى ما قدّ ، غيّ عاترك ، فاتقوا الله قبل نزول المن وانقضاء مواقعه . والم الله إن المنافقة الله وأنوب وايم الله إن لاقول لكم هذه المقالة ، وما أعلم عند أحد منكم من اللنوب أكثر عاعدي ؛ فاستغفر الله وأنوب إله . وما منكم من أحد تبلغا عنه حاجة إلا أحميت أن أسدّ من حاجته ما قدرتُ عليه ، وما منكم أحد يسم ما عندنا إلا وددتُ أنه سَدَاي ولحمتي ، حتى يكون عيشنا وعيشه سواه . وايم الله أن لو أردت غير هذا من يلم على طاعته ، وينهى عن معموسية .

ثم رفع طرف ردائِه فبكى حتى شهِق وأبكى النَّاس حوله ، ثم نزل فكانت إياها لم يخطب بعدها حتى مات رحمه الله .

روى خلف بن تميم ، قال : حدّثنا عبدالله بن محمد بن سعد، قال: بلَغني أنَّ عمر بن عبدالعزيز مات ابنُّ له ، فكتب عامل له يعزِّيه عن ابنه ، فقال لكاتبه : أجبه عنى ، قال : فأخذ الكاتب بيري القلم ، قال : فقال للكاتب : أبذَّ القَلم ، فإنه أبغى للفرطاس ، وأوجز للحروف ، واكتب :

بسم الله الرحمن الرحيم . أما بعد ، فإنّ هذا الأمر أمرٌ قد كنا وطّنًا أنفسنا عليه ، فلمّا نزل لم ننكره ، والسلام .

روى منصور بن مزاحم ، قال : حدّثنا شعيب ـ يعني ابن صفوان ـ عن ابن عبدالحميد، قال: قال عمر عبدالحميد، قال: قال عمر بن عبدالعزيز : مَنْ وصل أخاه بنصيحة له في دينه ، ونظر له في صلاح دنياه ، فقد أحسن صلته ، وأدّى واجب حقّه ؛ فاتقوا الله ، فإنها نصيحة لكم في دينكم ، فاقبلوها ، وموعظة منجية في العواقب فالزموها . الرزق مقسوم فلن يغدر المؤمن ما قسم له ، فاجلوا في الطلب ، فإن في القنوع سَمة ويُلغة وكفافاً، إن أجل الدنيا في اعناقكم ، وجهنم أمامكم ، وما ترون ذاهب ، وما مضى فكان لم يكن ، وكل أموات عن قريب ، وقد داق الموت ، والقمو حوله يقولون : قد فرغ رحمه الله ! وهدا يتم المحارب ، وقسمة تُراثه ووجهه مفقود ، وذكره منسى ، وبابه مهجور ، وكان لم يخالط إخوان

الحفاظ ، ولم يعمر الديار ، فاتَّقوا هول يوم لا تُحْقِّر فيه مثقال ذرَّة في الموازين .

روى سهل بن محمود؛ قال: حدّثنا حرملة بن عبـدالعزيـز ، قال : حـدّثني أبي ، عن ابن لعمر بن عبدالعزيز ، قال: أمرنا عمرُ أن نشتري موضع قبره ، فاشتريناه من الراهب ، قال : فقال بعض الشعراء :

> أقولُ لما نَعَى النَّمَاعُونَ لِي عَمَــرا لا يَبعَــدُنَّ قِــوامُ الـعــدُل، والــدُين قَـدْ غَادَرَ القومُ باللحد الذي لحدوا يـــدّن مَمْعَــان قسطاسَ المــوازِينِ

روى عبدالرحمن بن مهدي ، عن سفيان، قال: قال عمر بن عبدالعزيز: من عيل على غير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح، ومَنْ لم يعد كلامه من عمله كثرت ذنويه، والرّضا قليل، ومُعفّل المؤمن الصير، وما أنعم الله على عبد نعمةً ثم انتزعها منه فاعاضه مما انتزع منه الصير إلّا كان ما أعاضه خيراً مما انتزع منه ، شمّ قرأ هذه الآية : ﴿ إِنَّمَا يُولِقُ الصَّائِرُونَ أَجْرَهُمْ بِخَيْرٍ حِسَابٍ ﴾(١).

وقدم كتابُه على عبدالرحمن بن نعيم :

لا تهدموا كنيسة ولا يبعة ولا بيت نار صواحتم عليه ، ولا تُحدِثنَ كنيسة ولا بيت نار ، ولا تجرّ الشاة إلى مذبحها ، ولا تحدّوا الشُفْرة على رأس الذّبيحة ، ولا تجمعوا بين الصلاتين إلاّ من عَذْر .

روى عنّان بن مسلم ، عن عثمان بن عبدالحميد ، قال : حدّثنا أبي ، قال : بلغنا أنّ فاطمة امرأة عدر بن عبدالدزيز قالت : اشتدّ علزّه لبلةً ، فسهر وصهرنا معه ، فلها أصبحنا أمرت وصيفاً له يقال له مرثيد، فقلت له : يا مرثيد ، كنّ عند أمير المؤمنين ، فإن كانت له حاجة كنت قريباً منه . ثم انطلقنا فضربنا بر ؤوسنا لطول سهرنا ، فلها انفتح النهار استيقظت تترجهت إليه ، فوجدت مرئياً خارجاً من البيت ثاناً ، فأيقظته لطول سهرنا ، ما أخرجك قال : هو أخرجهت إليه ، فوجدت مرئيد ؛ اخرج عني أوالله إلى لارى شيئاً ما هو يالإنس ولا جان ، فخرجت فسمعته يتلو هذه الآية : ﴿ تِلْكَ الدَّارُ الاَّحرَةُ نَجْمَلُهَا لِلْبُونَ لاَ لَارِيفونُ عَلَماً في الأرض ولا غنائه فخرجت فسمعته يتلو هذه الآية : ﴿ تِلْكَ الدَّارُ الاَّحرَةُ نَجْمَلُهَا لِلْبُونَ لاَ لاَرْعَتُ وَلَّا اللَّهِ اللَّهِ عَلَى المُوسِلِق اللَّهِ وَلِمَا اللَّهِ عَلَى المُعْقِقِ ﴾ (١) ، قال : فدخلت عليه فوجدته قد وجّه نفسه ، وأغمض عينه ، وإنه لمند . وحمه الله .

## خلافة يزيد بن عبدالملك بن مروان

وفيها ولي يزيد بن عبدالملك بن مروان، وكنيته أبوخالد، وهو ابن تسع وعشرين سنة في قول هشام بن محمد ؛ ولما ولي الحلافة نزع عن المدينة أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، وولاها عبدالرحمن بن الضمّحاك بن قيس الفهريّ ، فقدمها ـ فيما زعم الواقدي ـ يوم الاربعاء لمليال بغين من شهر رمضان فاستقضى عبدالرحمن سلمةً بن عبدالله بن عبدالاسد المخزوميّ .

وذكر محمد بن عمر أنّ عبدالجبار بن مُعمارة حدّثه عن أبي بكر بن حَزْم ، أنه قال : لما قدِم عبدُالرحمن بن الضحاك المدينة وعزلني ، دخلت عليه ، فسلّمتُ فلم يُقبل حمليًّ ، فقلتُ : هذا شيء لا تملكمة ويش

<sup>(</sup>١) سورة القصص : ٨٣ .

۱۰۱ سنة ۱۰۱

للانصار ، فرجعت إلى منزلي وبجفتُه ـ وكان شايًا مقداماً ـ فإذا هو يبلغني عنه أنه يقول : ما يمنع ابن خرَّم أن يأتيني إلاَّ الكِبَر ، وإني لعالم بخياته ؛ فجاءني ماكنت أحذر وما أستيقن من كلامه ، فقلت للذي جاءني بهذا : قل له : ما الحيانة لي بعادة ، وما أحبّ أهلها ، والأمير يحدّث نفسه بالحاؤر في سلطانه ، كم نزل هذه الدار من أمير وخليفة قبل الأمير فخرجوا منها وبقيت آثارهم أحاديث إن خيراً فخيراً وإن شرًا فشرًا ! فائق الله ولا تسمع قول ظالم أو حاسد على نعمة .

فلم يزل الأمريترقى بينها ، حتى خاصم إليه رجل من بني فهر وآخر من بني النجار \_ وكان أبو بكر قضى للنجاري على الفهري في أرض كانت بينها نصفين ، فدفع أبو بكر الارض إلى النجاري - فارسل الفهري إلى النجاري والى أبي بكر بن حزم ، فأحضرهما ابن الفيحاك ، فنظلم الفهري من أبي بكر بن حزم ، وقال : أخرج مالي من يدي ، فدفعه إلى هذا النجاري ، فقال أبو بكر : إللهم قفراً ! أما رأيتي سالت أيما أي أمرك وأمر صاحبك ، فاجتمع لي على إخراجها من يبلك ، وأرسلتك إلى من أقناني بذلك : صديد بن للسبّ وأبي بكر بن عبدالرحم بن الحارث بن هذام ، فسائهها \* قفال الفهري : بلّ ، وليس يلزمني قولما . فانكسر ابن بكر بن عبدالرحم ن الحارث بن هذام ، فسائهها \* قفال الفهري : بلّ ، وليس يلزمني قول رُدّما على ! أنت الفسحاك فقال : قول ، فانكر أبن بكر ؛ فإنه أرمن ، أذهب فلا حق لك • فكان أبو بكر يتقيه وغافه ، حتى كلم ابنُ حيَّان بلا يقيد من أبي بكر ؛ فإنه ضربه حدين ، فقال يزيد : لا أنعل ، رجل اصطنعه أهل بيني ؛ ولكي أوليك بلدية . قال : لا أريد ذلك ، فرضيه بسلطاني لم يكن لم قوداً . فكتب يزيد إلى عبدالرحين بن الضحاك تاباً :

أما بعد ، فانظر فيها ضرب ابنُ حزم ابنَ حيّان ، فإن كان ضربه في أمر بينَ فلا تلتفت إليه ، وإن كان ضربه في أمر يختلف فيه فلا تلتفت إليه ، فإن كان ضربه في أمر غير ذلك فاتِدُه منه .

فقدم بالكتاب على عبدالرحمن بن الفسحاك ، فقال عبدالرحمن : ما جنت بيني ، ، أترى ابن خورًم ضربك في أمر لا يختلف في ! فقال عثمان لمبدالرحمن : إن أردت أن تحسن أحسنت ، قال : الآن أصبت المطلب ، فأرسل عبدالرحمن إلى ابن خَوْم فضريه حدّين في مقام واحد ، ولم يسأله عن شيء ، فرجع أبو المغراء بن حيّان وهو يقول : أنا أبو للغراء بن الحيّان ، والله ما قربت النساء من يوم صنع بي ابن أبي حزم ما صنع حتى يومي هذا ، واليوم أقرب النساء .

قال أبو جعفر : وفي هذه السنة قُتِل شوذَب الخارجيّ .

### ذكر الخبر عن مقتله :

قد ذكرنا قبل الخبرَ عبا كان من مراسلة شُونب عمرَ بن عبدالمزيز لمناظرته في خلافه عليه ، فلما مات عمر أحبّ - فيها ذكر معمر بن المنتي - عبدًا لحميد بن عبدالرحن أن يحظّى عند يزيد بن عبداللك ، فكتب إلى محمد بن جرير يامره بمحاربة شُونب وأصحابه ، ولم يرجع رسولا شونب ، ولم يعلم بجوت عمر ، فلمّا رأوا محمد بن جرير يستعدّ للحرب ، أرسل إليه شونب : ما أعجلك قبل انقضاء المدة فيها بيننا وبينكم ! ألبس قد تواعدنا إلى أن يرجع رسولا شونب ! فأرسل إليهم محمد : إنه لا يسعنا ترككم على هذه الحالة - قال غير أبي عبيدة : فقالت الخوارج : ما فعل هؤلاء هذا إلا وقد مات الرجل الصالح .

قال معمر بن المثنى: فبرز لهم شوذب ، فاقتتلوا ، فأصيب من الخوارج نفر ، وأكثروا في أهل القبلة

٧٤ ..... .... سنة ١

القتل ، وتولوا منزمين ، والحوارج في أعقابهم تقتل حتى بلغوا أخصاص الكوفة ، وبحؤوا إلى عبدالحميد ، وجرح محمد بن جرير في استه ، ورجم شوذب إلى موضع فاقام ينتظر صاحبيه ، فعجاءاه فأخبراه بما صادرا عليه عَمْر ، وأنَّ قد مات . فاقرَ يزيدُ عبدالحميد على الكوفة ، ووجَّه من قبله تميم بن الحُباب في الفين، فراسلهم وأخبرهم أنَّ يزيد لا يفارقهم على ما فارقهم عليه عصر ، فلعنوه ولعنوا يزيد ، فحاربهم فقتلوه وهزموا أصحابه ، فلجأ بعضهم إلى الكوفة ورجع الأخرون إلى يزيد ، فوجَّه إليهم نَجْدة بن الحكم الأزدي في جُع فقتلوه ، وهزموا أصحابه ، فوجّه إليهم الشكاج بن وداع في ألفين ، فراسلهم وراسلوه ، فقتلوه ، وقتل منهم نفراً فيهم مُدّبة اليشكري ؛ ابن عم يسطام - وكان عابداً - وفيهم أبو شُبيّل مقاتل بن شيبان - وكان فاضلاً عندهم - فقال أبو تعلبة أيوب بن خَوق يرشهم :

تركت ا تعيماً في الغُبّار للمُحباً والعُبّار للمُحباً والعُبَار للمُحباً والعُبّار للمُحباً والحبارة وقد أسلام أنه الكنار أنه في المُعبّر المنافقة المنافقة

تُبَكِّي عليه عِسْرَسَهُ وَقَرَائِبُهُ كما أَسلَمَ الشَّحَاجُ أَسِ آقارِيُهُ يغالِبُ أَسرَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَالِبُهُ ويَا هُلُهِ النَّخَصْمِ الأَلْلَهُ يَحَاوِيهُ! وقد أَسلَمَشُهُ للزَّصاح جَمْوالِيبُهُ يُرجَّى وَيَضْمِى بأَسْتَهُ مَن يحاريُه وصَّلَّمُهُ مِاللَّهِ فِي اللَّهِ ضَارِيبُهُ وَعَشْبًا خَسَاماً لَم تَعَنَّمُ مَضَارِيهُ وَعَشْبًا خَسَاماً لَم تَعَنَّمُ مَضَارِيهُ إِذَا انقَشْ وَإِنْ الرَّيْسُ حُجْنُ مَخَالِهُ إِذَا انقَشْ وَإِنْ الرَّيْسُ حُجْنُ مَخَالِهُ

فلم دخل مسلمة الكوفة شكا إليه أهملها مكان شوذب ، وخوفهم منه وما قد قتل منهم ، فدعا مسلمة سعيد بن عمرو الحرّثي ـ وكان فارساً ـ فعقد له على عشرة آلاف ، ووجّهه إليه وهو مقيم بموضعه ، فأناه ما لا طاقة له به ، فقال شوذب لأصحابه : مَن كان يريد الله فقد جاءته الشهادة ، ومَن كان إنحا خرج للدنيا فقد خامته الشهادة ، ومَن كان إنحا خرج للدنيا فقد خميت الدنيا ، وإنحا البقاء في الدار الأخرة ؛ فكسروا أغماد السيوف وحملوا ، فكشفوا سعيداً وأصحابه مراراً ؛ حتى خاف الفضيحة فلمَّر أصحابه ، وقال لهم : أمِنْ هذه الشرذمة لا أبالكم تفرّون ! يا أهل الشام يوماً كأيامكم!

قال : فحملوا عليهم ، فطحنوهم طحنًا لم يبقوا منهم أحدًا ، وقتلوا بيْـطاماً وهو شوذَب وفرسانه ، منهم الرّيان بن عبدالله البشكري ، وكان من المخبّين ، فقال أخوه شِمر بن عبدالله يرثيه :

للحرْب سُعْر مِنْ يَنِي شَيْبَانِ وَسُرِكُتُ فَرْداً خَيْرَ ذِي إِضْوَانِ كَالنَّادِ مِنْ وَجْدٍ على الرَّيَّانِ مِنْ يَشْكُر عِشْدَ الدوفَى فرسان وَلَفَدَ فُجِعْتُ بِسَاوَةٍ وَفَوَارِسِ إِعْشَاقَهُمْ رَبُّ السِّرَسَانِ فَغَالُهُمُّ تَصِداً تَجَلَّجَلُ فِي فؤادِي حَسْرةً وَضَوْدِسِ بِعاصُوا الإِلْسَهُ نُصُوتَهُمْ

وقال حسان بن جَعْدة يرثيهم :

يا عَنُّ أَدْرِي مُعوعاً بِنكِ تَسْجَانَا فَانُ تَسَرَى أَتِسَداً مِنا عِشْتِ وَمِثْلُهُمُ بِينَهُم قَلَد تَسَلَّسُوا عِشْدَ فِسْدُنِهِم حَى مُضُوا لِلذي كانوا لهُ خَرَجوا إِنَّ لأعلمُ أَنْ قَلد أُنسِزُلُوا غُسَرَعُهُمُ أَسْقَى الإلْهِ بِلاداً كانَ مَضْرَعُهُمُ

وَابِكِي صحابَة بِسَخَامِ وَيِسْطَاماً أَتَّقَى وَأَكُمُ لَى الأَحْدَامِ أَحَدَامِ أَحَدَامِ أَحَدَام وَلَيُ يُسِرِيدُوا عن الأَحْسَدَاءِ إحجاماً فَأُورِدُونا مَشَاوَاتٍ وأَحَدُمُونا مِن الجَسْانِ وَسَالوا قَمْ خُسُلُما فِها شَخَاباً مِن الوَّسْتِي شَجَّماماً

قال أبو جعفر : وفي هذه السنة لحق يزيد بن المهلّب بالبصرة ، فغلب عليها ، وأخذ عامل يزيد بن عبدالملك عليها عديّ بن أرطاة الفّزاريّ ، فحبسه وخلع يزيد بن عبدالملك .

ذكر الخبر عن سبب خلعه يزيد بن عبدالملك وما كان من أمره وأمر يزيد في هذه السنة :

قد مضى ذكرى خبرً هرب يزيد بن المهلّب من عبسه الذي كان عمر بن عبدالعزيز حبسه فيه ، ونذكر الآن ما كان من صنيمه بعد هرّبه في هذه السنة ـ أعنى سنة إحدى ومائة .

ولما مات عمر بن عبدالعزيز بويع يزيد بن عبدالملك في اليوم الذي مات فيه عمر ، وبلغه هرب يزيد بن المهلب ، فكتب إلى عبدالحميد بن عبدالرحمن يأمره أن يطلبه ويستقبله ، وكتب إلى عديّ بن أرطاة يعلممـــه هربه ، ويأمره أن يتهيأ لاستقباله ، وإن يأخذ من كان بالبصرة من أهل بيته .

فذكر هشام بن محمد ، عن أبي خفف ، أنّ عديّ بن أرطاة أخدهم وحبسهم ، وفيهم المقضّل وحبيب ومران بنو المهاب ، وأقبل يزيد بن المهاب حتى مرّ بسعيد بن عبداللك بن مروان ، فقال يزيد لأصحابه : ألا نمرض فذا فأنتخذه فندهب به معناا فقال أصحابه : ألا بل المض بنا ودعّه ، وأقبل يسير حتى ارتقع فرق التُّمَظُطانة ، وبعث عبدالحميد بن عبدالرجن هشام بن مساحق بن عبدالله بن غرمة بن عبداللوزيز بن أبي قيس بن عبدُوّد بن نصر بن مالك بن حِشل بن عاصر بن لؤي القرشي ، في ناس من أهل الكرفة من الشرَّط ووجوه الناس وأهل القوّة ، فقال له : أنطلت حتى تستقبله فإنه اليوم بمّ ربعيات بالمُذَيب . فعشى هشام قبللاً ، مثم ربع لي عبدالحميد . فقال : أجيئك به أسيراً أم آتيك برأسه؟ فقال : أيّ ذلك ما شت ، فكان يعجب لقوله لقول عن سيعه ع ، وجاء هشام حتى نزل المُذَيب ، ومرّ يزيد منهم غير بعيد ، فاتقوا الإقدام عليه ، ومضى يزيد نحو اليصرة ، ففيه يقول الشاع :

وسازَ ابِنُ اللَّهِلَٰبِ لِم يُعَرَجُ وَعَرْسَ ذَوِ القَسطِيفَةِ مِن كِنَالَتُهُ ويَساسَ والسَّيْساسُرُ كِسانَ حَزِماً ولِم يَعْرَبُ فُصُورَ القُسطُهُ عَلَاسَهُ

ذو القطيفة هو محمد بن عمرو، وهو أبو قطيفة بن الوليد بن عُقبة بن أبي معيط ، وهو أبو قطيفة ؛ وإنما سمى ذا القطيفة ، لأنه كان كثير شعر اللحية والوجه والصّدر . ومحمد يقال له ذو الشامة.

فلها جاء يزيد بن المهلّب انصرف هشام بن مساحق إلى عبدالحميد ، ومضى يزيد إلى البَصْرة ، وقد جم عدي بن أرطاة إليه أهل البصرة وخندق عليها ، وبعث على خيل البصرة المغيرة بن عبدالله بن أبي عقيـل الثقفي . وكان عدى بن أرطاة رجلاً من بني قرارة . وقال عبدالملك بن المهلب لعدي بن أرطاة : تُحدُّ ابني حميداً ٧٠ سنة ١٠١

فاحيسه مكانى ، وإنا أضمن لك أن أرد يزيد عن البصرة حتى يأتي فارس ، ويطلب لنفسه الأمان ولا يقربك فالي عليه ، وجاه يزيد ومعه أصحابه الذين أقبل فيهم ، والبُشرة عقوقة بالرجال ، وقد جمع محمد بن المهاب - ولم يكن ممن حيس -رجالاً وفتية من أهل بيته وناساً من مواليه ، فخرج حتى استقبله ، فأقبل في كتيبة بجول من رآها ، وقد دعا عدي أهل البصرة ، فبعث على كل خس من المخاسها رجلاً ، فبعث على خُس الأزد المغيرة بن زياد بن عمرو العنكيّ ، وبعث على خُس بني قيم عرز بن حُران السعدي من بني بعقر ، وعلى خُس بكر بن واقل عمران بن عامر بن مسمع من بني قيس بن ثعلبة . فقال أبو مقر ، - رجل من قيس بن ثعلبة . : إن المرابع لا تصلح إلاً في بني مالك بن مبسمع ، فدعا عدى نوح بن شيبان بن مالك بن يسمع ، فقد له على المرابع المنافق بن عبدالله بن يكر بن وائل ، ودعا مالك بن المغذر بن الجارود ، فقد له على عبدالقيس ، ودعا عبدالطاع بن عبدالله بن عمر المُرشيل ، فعد له على أهل العالجة - والعالية قريش وكنانة والألو ويُجيلة وضخم وقيس غيلان كلها ومُزينة - وأهل العالية بالكوفة بقال لهم رئيم أهل المدينة وبالبصرة خس أهل العالية ، وكانوا بالكوفة أخاساً ، فجعلهم زياد بن عيد أرباعاً .

قال هشام عن أبي غنف : وأقبل يزيد بن المهلب لا يو بخيل من خيلهم ولا قبيلة من قباتلهم إلا تنخوا له عن السبيل حتى يمضي ، واستقبله المغيرة بن عبدالله النفقي في الحيل ، فحمل عليه محمد بن المهلب في الحيل ، فافرج له عن الطريق هو وأصحابه ، وأقبل يزيد حتى نزل داو ، واختلف الناس إليه ، وأخذ يبعث إلى عدي بن أرطاة أن ادفع إلي إخوت وأنا أصالحك على البصرة ، وأخليك وإياها حتى آخذ لنضي ما أحبُ من يزيد بن عبداللك، فلم يقبل منه ، وخرج إلى يزيد بن عبداللك تحيد بن عبداللك بن المهلب، فحيث معه يزيد بن عبداللك عالم بن طبح من المعلب ، فحيث معه يزيد بن عبداللك عن المهلب وأهل بيته ، وأخذ يزيد بن المهلب يعطي من آثاه من الناس ، فكان يقطع لم يقطع الذهب وقطع الفضة ، فمال الناس إليه ، وأخذ يق به عمران بن عامر بن مسمّع مساخطاً على عدي بن أرطاة حين نزع منه رايته ، راية بكر بن واثل ، وأعظم ابن عمه ، ومالت إلى يزيد ربيعة ويقية تميم وقيس وناس بعد ناس ؛ فهم عبداللك ومالك ابنا بسمت ومعه من المالك ومالك ابنا بسمت من أهل الشام ، وكان عدي لا يعطي إلا دوهمين ، ويقول : لا يحل في أن اعطيكم من بسح ومعه من من أهل الشام ، وكان عدي لا يعطي إلا دوهمين ، ويقول : لا يحل في أن اعطيكم من بسح اللل دوهم ألا بأنها بيزيد بن عبداللك ، ولماك في ذلك : قال الفرزدق في ذلك :

أَظُنُّ رِجِالَ السَّرَهُمِين يسوقُهمْ إلى المسوتِ آجِالُ لَهُمْ ومَصَارِعُ فأحرَثُهم من كان في قَعر بَيِّهِ وأيفَن أَنَّ الأمر لا شَكُ واقِعُ

وخرجت بنو عمرو بن تميم من أصحاب عدي ، فنزلوا المربد ، فبعث إليهم يزيد بن المهلب مولى له يقال له دارس ؛ فحمل عليهم فهزمهم ، فقال الفرزدق في ذلك :

تَفَرُقَتِ الحَمْسَرَاءُ إِذْ صَاحَ دَارِسُ ولِم يصبـروا ثَخَتَ السُّيُوفِ الصَّـوَارِمِ جَزَى اللَّهُ قِساً عَن عَـدِيُّ مَلاَمةً أَلَا صَبَـرُوا حَتَّى تكـونَ مَـلاَحِمُ

وخرج يزيد بن المهلب حين اجتمع له الناس ، حتى نزل جبّاتة بني يشكرُ ــ وهو المنصف فيها بينه وبين القصر ــ وجاءته بنو تميم وقيس وأهل الشام ، فاقتتلوا هُنَهَهَ ة ، فحمل عليهم محمد بن المهلب ، فضرب بسُــُور بن عبّاد الحَبْطَيُّ بالسيف فقطع أنف البيضة ، ثم أسرع السيف إلى أنفه ، وحمل على هُــرَيم بن أبي

طلحة بن أبي بشل بن دارم ، فاخذ بجنطقته، فحذف عن فرسه ؟ فوقع فيها بينه وبين الفرس ، وقال : هيهات المهلب التم على الفرس ، وقال : هيهات المهلب إنسر القوم يتلوهم حتى دنا من الفصر ، فقالت ! ومحك أنفل من أصحابا الحارث بن مصرف الأودي ـ وكان من أشراف أهل الشام وفرسان الحجاج ـ وقتل موسى بن الوجيد الحميري ثم الكلاهي ، وواثيل دائمة المؤذن ، وامنرم أصحاب عمدي ، وواثين المتحدة المؤذن ، وامنرم أصحاب عمدي ، والنشاب تقع في القصر ، وأرى الأصوات تدنو ، والنشاب تقع في القصر ، فقال لهم عبداللك : إني أرى النشاب تقع في القصر ، وأرى الأصوات تدنو ، ولا أرى يزيد إلاّ قد ظهر ، وإني لا آتم من مع عدى من مُشر ومن أهل الشام أن يأتونا فيقتلونا قبل أن يصل إلينا يزيد إلى الدار ، فأغلوا الباب أن من المؤلفا الباب هو وأصحابه ، وقد وضع بن الهلب معاماً على الباب ، ثم أتكوا عليه ، فأخذ الأخرون يعالجون الباب ، ثم أتكوا عليه ، فأخذ

وجاه يزيد بن المهلب حتى نزل دارسلم بن زياد بن أي سفيان إلى جانب القصر ، وأيّ بالسلاليم ، فلم يلبت عثمان أن فتح القصر ، وأيّ بعدي بن أرطاة ، فجيء به بوهو يتبسّم ، فقال له يزيد : لم تضحك ؟ فوالله إنه لينبغي أن ينمك من الفسحك خصلتان : إحداهما الفرار من القبطة الكرية حتى أعطيت بيدك إعطاء المرأة بيدما ، فهذه واحدة ، والأخرى أي أتيت بك تُتلُّ كما يتلُّ العبد الآبي إلى أربابه ، وليس معك مني عهد ولا عقد ، في بؤمنك أن أضرب عنقك ! فقال عدين : أما أنت فقد قدرت على ، ولكني أعلم أن بقائي بقاؤك ، وأن ملاكي مطلوب به من جرّته يله ، إنك قد رأيت جنوة الله بالمغرب ، وعلمت بلاء الله عندهم في كلَّ موطن من مواطن المغدر والنكث ، فندارك فلتتك وزلَّتك بالتربة واستقالة العشرة ، قبل أن يومي إليك البحر من مواطن المغدر والنكث ، فندارك فلتتك وزلَّتك بالتربة واستقالة العشرة ، قبل أن يومي إليك البحر من مواطن المغدر والذك الإستقالة حيتئذ لم تُقلَّ ، وإن أردت الصلح وقد أشخصت القوم إليك وجدتهم لك

فقال له يزيد : أما قولك : إنَّ يقامك بقابي ؛ فلا أبقاني الله حَسوة طائر مذعور إن كنتُ لا يبقيني إلاً بقائي : وأما قولك : إنَّ هلاكك مطلوب به من جَرَّته يله ؛ فوالله لو كان في يدي من أهل الشام عشرة آلاف إنسان ليس فيهم رجل إلا أعظم منزلة منك فيهم ، ثم ضربت أعناقهم في صعيد واحد ، لكان فراقي إياهم وخلافي عليهم أمول عندهم واعظم في صدورهم من قتل أولكك ، ثم لو شئتُ أن تَبدّر في داؤهم ، وأن يحترب المواقم ، وأن يجرّزوا لي عظيماً من سلطانهم ، على أن أضم الحرب فيا بيني ويينهم لفعلوا ؛ فلا أحكى أن يبوت المواقم وينهم أنه المواقع على أن المقم الحرب فيا بيني وينهم لفعلوا ؛ فلا يخدونك ولا يملفون بك ، وأما قولك : تدارك أمرك واستقله وافعل وافعل ؛ فوالله ما استشرتك ، ولا أنت عندي بهارة ولا نصبي عالى النا فيم منك إلا محجزاً وفضلاً ؛ انطلقوا به ، قلما ذهبوا به ساعة قال : ردُّوه ، فلما فيم عليهم ، عن كان ذلك منك إلا محجزاً وفضلاً ؛ انطلقوا به ، قلما ذهبوا به ساعة قال : ردُّوه ، فلما فيم تعربي إياك ليس إلا لحبيك بني المهلب وتضييقك عليهم فياكات نسالك التسهل فيه عليهم ، فيا تنسالك التسهل فيه عليهم ، بد كل من دخل عليه ، وأخذ عدي يحدث به كل من دخل عليه .

وكان رجل يقال له السميدع الكندي من بني مالك بن ربيعة من ساكني عُمان يرى رأيّ الخوارج ، وكان

۰۰۰ سنة ۱۰۱

خرج وأصحاب يزيد وأصحاب عدي مصطفّرن فاعتزل ومعه ناس من القرّاء ، فقال طائفةً من أصحاب يزيد وطائفة من أصحاب عدي : قد رضينا بحكم السُميدع . ثم إن يزيد بعث إلى السميدَع فدعاه إلى نفسه ، فأجابه ، فاستعملوا يزيد على الأبُلَّة ، فأقبل على الطّيب والتخلّق والنعيم ، فلها ظهر يزيد بن المهلب هرب رؤوس أهل البصرة من قيس وقيم ومالك بن المنذر ، فلحقوا بعبدالحميد بن عبدالرحمن بالكوفة ، ولحق بعضهم بالشام ، فقال الفرزدق :

> فِيدًاءُ لِفَوم مِنْ تميم تَسَابَعُوا أُحُكمُ حَرورِيٌّ مِنَ السَّدينِ مسارِقٍ فأجابه خليفةُ الأقطع:

إلى الشأم لم يرضَوا بحكم السَّمَيْدَعِ أَضَـلًا مُجَـلًاعٍ أَضـلًا مُجَـلًاعٍ

وَمَا وجَّهُ وهَا نحوه عن وِفادةِ ولكنَّهم رَاحُوا إليها وأَذْلَجُوا وهُمْ من حِذَادِ القومِ أَنْ يَلحَقوا بهمْ

وَلَا نَهْزَةٍ يُسْرِّجَى بهما خيرُ مَسْطُمَعِ بسأَقرَعِ أُسنَساهِ تَسرَى يسوم مَقْسرَعِ لهم نَسزُلسةً في كسلُ خمسٍ وأربع

وخرج الحواريّ بن زياد بن عمرو العتكيّ يُريد يزيد بن عبد الملك هارباً من يزيد بن المهلّب، فلقيّ خالد بن عبد الملك بن المهلّب قد أقبلوا من عند خالد بن عبدالله القَّسُريّ وعمرو بن يزيد الحكميّ ومعها حُميد بن عبد الملك بنا المهلّب، فكالم عالم الله عند الحير، فخلا بها حين رأى يزيد بن عبد الملك، فقال: أين تريدان؟ فقال: يزيد بن المهلّب، قد جتناه بكلّ شيء أواده، فقال: ما تصنعان بيزيد شيئًا، ولا يصنعه بكا؛ قد ظهر على عدوً عديّ بن أرطاة، وقتل القتل وحس عديًّا، فارجعا أيّا الرجلان، ويرّ رجل من باهلة يقال له مسلم بن عبد الملك، فلم يقف عليها، فصابحاه وساءلاه، فلم يقف عليها، فتال القسريّ: ألا تردّه فتجلده مائة جلدة! فقال له صاحبُه: عُرّ به عنك، وأمليا لينصوف.

ومضى الحواري بن زياد إلى يزيد بن عبد الملك، وأقبلا بدُعيد بن عبد الملك معهها، فقال لها حمد: أشدكها الله أن تخالفا أمر يزيد ما بُمثتها به! فإن يزيد قابل منكها؛ وإنّ هذا وأهل بيته لم يزالوا لنا اعداء، فأنشدكها الله أن تقبلا مقالته؛ فلم يقبلا قولد كان يزيد بن عبد الملك كتب إليه: إنّ جهاد من خالفك عبد الملك كتب إليه: إنّ جهاد من خالفك احبّ إلى مؤرسان، فلا حاجة لي فيها، فاجعلني عن توجّهني إلى يزيد بن المهلب، وبعث بعبد بن عبد الرحمة بن ترجّهني إلى يزيد بن المهلب، وبعث بعبد بن عبد الرحمة بن يزيد بن الحملب، عن على عراسان، فلا حاجة لي فيها، فاجعها المعالى عن توجّهني إلى يزيد بن ين يزيد بن المهلب، وهو ما كان ينتق بنيء وين المهلب، فوم بالكوقة وصل حال بن زحر الجعفي، وليسا عن كان ينطق بنيء الأسم عرفوا ما كان بينه وين بن ويد بن عبد الملك، فحبسها جمياً، فلم يفارقوا السجن حتى هلكوا فيه. بني المهلب، فأوثفها وسرّحها إلى يزيد بن عبد الملك، فحبسها جمياً، فلم يفارقوا السجن حتى هلكوا فيه. النال من منهم القطاعي بن الحصين، وهو أبو الشرقي، واصم الشرقي الوليد، وقد قال القطاعي عن الحصين، وهو أبو الشرقي، واصم الشرقي الوليد، وقد قال القطاعي حين بلغه ما

لَعلَّ عِنِي أَنْ تَرى يَزِيدا يَقودُ جَيشاً جَعْفَ لا شديداً تَسْمَعُ للْشديداً لا يَرَماً هِلَّا وَلا حَيوداً

تَـرَى ذَيِي النَّاجِ لـه سُجُـودا وآخـريـنَ رَحُـبُـوا وُفُـودا مِنْ نَفَرٍ كانوا هِجَاناً صِيدَا من الْأعـادي جَـرَراً مقصـودا وَلاَ جَبَاناً فِي الوغى رِعْدِيـدا مُكَفَّـريـنَ خــاشِـعـينَ قُــودَا لا يَنقضُ العهــدَ ولا المعهــودَا تــرى لهم في كلِّ يــوم. عِيــدا

ثم إن القُطاميّ سار بعد ذلك إلى العَقْر حتى شهد قتال يزيد بن المهلب مع مسلمة بن عبد الملك، فقال يزيد بن المهلّب: ما أبعد شعر القُطاميّ من فعله!

ثم إنّ يزيد بن عبد الملك بعث العباس بن الوليد في أربعة آلاف فارس؛ جويدة خيل، حتى واقوا الحيرة يبادر إليها يزيد بن المهلب، ثم أقبل بعد ذلك مسلمة بن عبد الملك وجنود أهل الشام، وأعد على الجزيرة وعلى شاطىء الفرات، فاستوثق أهل البصرة ليزيد بن المهلب، وبعث عماله على الأهواز وفارس وكرّمان، عليها الجرّاح بن عبد الملك الحكميّ حتى انصوف إلى عمر بن عبد العزيز، وعبد الرحمن بن نعيم الأزدي تكان على المسلاة، ومستخلف يزيد بن عبد الملك عبد الرحمن الفشيريّ على الحرّاج، وجاه مُدْرِك بن المهلب حتى انتهى إلى رأس المفاذة، فدس عبد الرحمن بن نعيم إلى بني تميم أنّ مذا مدرك بن المهلب بودا أن يُقتى بينكم الحرب، وأنتم في بلاد عافية وطاعة وعلى جماعة، فخرجوا ليلاً يستقبلونه، وبلغ ذلك الأزّد، فخرج منهم نحو من الني فارس حتى لحقوهم قبل أن يتهوا إلى رأس المفازة، فقالوا لهم: ما جاء بكم؟ وما أخرجكم إلى هذا المكان؟ فاعتلوا عليهم بأشياء، ولم يُقروا لهم أنه خوجوا ليلتقوا مدول بن المهلب، فكان لهم الاخرون، بل قد علمنا ال تخروف، بل قد علمنا ال تخرون، بل قد علمنا ال تخرون، بل قد علمنا المناتفرة علم المناتف وها هوذا قريب؛ في ششم.

ثم انطلقت الأؤد حتى تلقُوا مدوك بن المهلب على رأس الفازة، فقالوا له: إنك أحبَّ الناس إلينا، وأعرَّهم علينا، وقد خرج أخوك ونابلَّه، فإن يظهره الله فإنما ذلك لنا، ونحن أسرع الناس إليكم أهلَّ البيت وأحقه بذلك؛ وإن تكن الأخرى فوالله مالك في أن يغشانا ما يعرَّنا فيه من البلاء راحة. فعزم له رأيه على الانصراف، فقال ثابت تُطنّة، وهو ثابت بن كعب، من الأزد من المَنيك:

> وقد حَشَدَتُ لِتقتلُهُ عَيمُ وحَبَّ عا يَسِاحُ لهم حريمُ هناك الحجدُ والحسرُ القميمُ يصاحُ الأردِ والحسرُ القديمُ وليسَ بحوجهه منكم كُلومُ وليسَ بحوجهه منكم كُلومُ عنوب لا يَفدُرُ وَلا يَحدُرُ وَلا يَعربُ عنوب لا يَفدُرُ وَلا يَحدِيهُ

أَلْمُ تَسرَ وَوَسَدِاً مَنَعَتْ أَصَاهَا زَأُوا من دونه الرُّرُقُ الصَوالِ شَسُومَها وعمرانُ بِنَ حزم فسا خماوا ولكن نقبته في أ زدَدَتَا مُدُوكا بَسرَة صِلْقِ وتَحِيلِ كالقداح مسروًه صِلْقِ عليها كل أَصْيَدَة دَوْسِرِيًّ عليها كل أَصْيَدَة دَوْسِرِيًّ بهمُ تُستَعَتَّ السفهاة حَقى

قال هشام : قال أبو جَنف : فحدَّثني معاذ بن سعد أنَّ يزيد لمَّا استجمع له البُصرة ، قام فيهم فحيد انقه وأثنى عليه ، ثم أخبرهم أنه يدعوهم إلى كتاب الله وسنَّة نبيَّه محمد ﷺ ، ويحثُ على الجهاد ، ويزعم أنَّ جهاد أهل الشام أعظم ثواباً من جهاد الترك والديلم .

قال: فدخلت أنا والحسن البصري وهو واضع يده على عائتمي ، وهو يقول : انظر هل ترى وجه رجل تعرفه؟ قلت : لا والله ، ما أرى وجه رجل أعرفه ، قال : فهؤلاء والله النّخاء ، قال : فمضينا حتى دنونا من المنبر . قال : فسمعته يذكّر كتاب الله وسبة نبيه ﷺ ، ثم رفع صوته ، فقال : والله لقد رأيناك والياً ومولًى عليك ، فإ ينبغي لك ذلك . قال : فوثبنا عليه ، فأخذنا بيده وفعه وأجلسناه ؛ فوالله ما نشكّ أنه سمعه ؛ ولكنة لم يلتفت إليه ومضى في خطبته .

قال : ثم إنا خرجنا إلى باب المسجد ، فإذا على باب المسجد النضر بن أنس بن مالك يقول : يا عباد الله ، ما تنقمون من أن تجيبوا إلى كتاب الله وسنة نبيً 激策 ! فوالله ما رأينا ذلك ولا رأيتموه منذ ولدتم إلاّ هذه الأيام من إمارة عمر بن عبدالمزيز ، فقال الحسن : سبحان الله ! وهذا النضر بن أنس قد شهد أيضاً .

قال هشام : قال أبو هنف : وحدَّثني الذي بن عبدالله أنّ الحسن البصريّ مرّ على الناس وقد اصطفوا صغّينٌ ، وقد نصبوا الرّايات والرماح ، وهم يتنظرون خروج يزيد ، وهم يقولون : يدعونا يزيد إلى سنّة المُمرّين ، فقال الحسن : إنما كان يزيد بالاس يضرب أعناق هؤلاء الذين تروّن ، ثم يسرَّح جها إلى بني مروان ، يريد بهلاك هؤلاء رضاهم ، فلما غضب غضبة نصب قضهاً ، ثم وضيع عليها خِرَقا ، ثم قال : إلى تقد خالفتهم فخالفوهم . قال هؤلاء ، نعم . وقال : إني ادعوكم إلى سنة المُمرّين ، وإن من سنة المُمرّين أن الكثافية با أبا سعيد راض عن أمل الشام ، فقال : والله كثلث يا بأنا سعيد راض عن أمل الشام ، فحمهم الله ويرّحهم الله ورقابه أليس هم الذين أحلوا كر مرسول الله يهي ، يقتلون أهله ثلاثة أيام وثلاث ليال! قد أباحرهم لانباطهم وأقباطهم ، يحملون الخرائر فوات الذين ، لا يتناهون عن اتفال حرمة ، خرجوا إلى بيت الله الحرام ، فهَلموا الكمية ، وأوقدوا النيران بين أحجراها وأستارها ، عليهم لعنة الله وسرء الدار !

قال: ثم إلا يزيد خرج من البصرة ، واستعمل عليها مروان بن المهلب ، وخرج معه بالسلاح وبيت المال ، فاقبل حتى نزل واسطاً ، وقد استشار أصحابه حين توجه نحو واسط، فقال : هاتوا الرّاي ، فإنّ أهل الشام قد مهضوا إليكم ، فقال له حبيب ، وقد أشار عليه غير حبيب أيضاً فقالوا: نرى أن تخرج وتنزل بغارس ، فتأخذ بالشعاب وبالبقاب ، وتدنو من خراسان ، ونطاول القوم ، فإنّ أهل الجبال ينفضون إليك وفي يديك القلاح والحصوف . فقال : ليس هذا براي ، ليس يوافقني هذا ؛ إغا تريدون أن تجملوني طائراً على يديك القلاح والحصوف . فقال از ليس هذا براي ، ليس يوافقني هذا ؛ إغا تريدون أن تجملوني طائراً على ظهرت على البصرة أن توجه خيلاً عليها أهل بينك حتى ترد الكوفة ، فإنا هو عبدالحميد بن عبدالرحمن ، مورت به في سبعين رجلاً فمجز عنك ؛ فهو عن خيلك أعجز في العدة ، فنسبق إليها أهل الشام وعظاء أهلها مرود درايك ، وأن تلي عليهم أحب إلى جُلهم من أن يلي عليهم أهل الشام ، فلم تُطعي ، وأنا أشير الآن بروي ؟ سرح مع أهل بينك أمي نيلك الميل يعلم أهل الشام ، فلم تعلي عظيمة فأتي الجزيرة ، وتبادر إليها حتى ينزلوا حصناً من حصومها ، بينيو عليهم أهل الشام بيديونك لم يُدعوا جنداً من جنودك يالجوزيرة ، ويقفش إليك أهل فيشيون عليهم ، فكأنهم حابستهم علك حتى تأتهم فياتيك من بالموصل من قومك ، وينفش إليك أهل المواق والمل النغور ، وتفاتلم في أرض ورفية السع ، وقد جعلت المراق كله وراء ظهوك ، فقال : إني أكره المن الغام يساؤماً يسبع .

قال أبو جعفر: وحجّ بالناس في هذه السنة عبدالرحمن بن الضّحاك بن قيس الفهري ، حدَّثني بذلك أحمد بن ثابت ، عمَّن ذكره ، عن إسحاق بن عيسى ، عن أبي معشر . وكذلك قال محمد بن عمر .

وكان عبدالرحمن عامل يزيد بن عبدالملك على المدينة ، وعلى مكة عبدالعزيز بن عبدالله بن خالد بن أسيد . وكان على الكوفة عبدالحميد بن عبدالرحمن ، وعلى قضائها الشُعبي ، وكانت البصرة قد غلب عليها يزيد بن المهلّب ، وكان على خُراسان عبدالرحمن بن نُعَيم .

## ثم دخلت سنة اثنتين ومائة

فعن ذلك ما كان فيها من مسير العباس بن الوليد بن عبدالملك ومسلمة بن عبدالملك إلى يزيد بن المهلب بتوجيه يزيد بن عبدالملك إياهما لحربه .

وفيها قتل يزيد بن المهلّب ، في صَفر .

## ذكر الخبر عن مقتل يزيد بن المهلب

ذكر هشام ، عن أبي غِشف : أن مُعاذ بن سعيد حدّثه أنَّ يزيد بن المهلب استخلف على واسط حين أواد الشخوص عنها للقاء مسلمة بن عبدالملك والعباس ابنه معاوية ، وجعل عنده بيت المال والحزائن والأسراء ، وقد ثم بين بديه أخاء عبدالملك ، ثم سار حتى من بقم النيل ، ثم سار حتى نزل الفقر . وأقبل مسلمة يسير على شاطره القوات حتى نزل الأنباد ، ثم عقد عليها الجسر ، فقير من قبل قوية يقال لها فارط ، ثم أقبل حتى نزل على يزيد بن المهلب ، وقد قد شريط المسلمة المي المسلمة المي يزيد بن المهلب ، وقد قد شافع على يزيد بن المهلب ، وقد قدة مع وقيس تمن المبرة من ين ين تميم وقيس تمن المبرة من يزيد من البصوة مندة كنفوهم فيها ، وقد كان معهم ناس من بني تميم وقيس تمن المبرة من يزيد من البصوة مناس من يزيد من البصوة مناس عن الماله المباس ، فيهم تمريم بن أبي طُحمة المباشمين . فلما الكشف أهل الشام تلك الانكشف أهل المنام ، الله الله أن تُسلمونا! وقد اضطرهم أصحاب عبدالملك إلى تَهْرٍ فاعداو ينادونه : لا بأمن عليك ؛ إن لاهل الشام جولةً في أول القتال ، اثاقال المنام جولةً في أول القتال ،

قال : ثم إن أهل الشام كروا عليهم ، فكُشف أصحاب عبدالملك وهُزموا ، وقِبَل المُتَّوف من بَكُر بن وائل ، مولى لهم ، فقال الفرزدق يحرّض بكر بن وائل :

> تُبَكِّى على المنتسوف بكر بنُ والسل وتُنْهَى عَنِ ابني مِسْمَع مَنْ بكالهُمَــا غــالامَين شَبًا في الحــروب وأدركــا كِـرُامُ الساعي قِــلَ وصُل لحــالهُمَــا ولو كانَ حَبًّا مالــكُ وابنُ مالـكِ الْأَلْ أَوْقَــدُوا قَــارِينَ يَعْلُو شَــَالْهُمَــا

تُبكي عـلى المنتـوف في نصر قــومــهِ ولَسنَــا نُبكِّـى الشــائِــديْـن أبــاهُمــا

آزَادَ فِنَسَاءُ الحَمِيِّ بحَدِينِ والسل فِحِزُ عَنِهِ لو أُصِيبَ فِنَاهُمَا فيلا لَقِسًا رُوحاً مِنَ اللَّهِ مُساعَةً ولا رَقَالَتُ عَيْدًا شَبِعًى بِحَاهما أَفِي الْفِشُّ نَبِكِي إِنْ بَكِينًا عليها وقد لقيا بالنِشُّ فِينا رَدَاهما

وجاء عبدالملك بن المهاب حتى انتهى إلى اخبه بالمقر ، وأمر عبدالله بن حيان العبدي ، فعير إلى جانب الصراة الأقصى وكان الجسر بينه وبينه - ونزل هو وعسكره وجمّ من جموع بزيد ، وخندق عليه ، وقطع مسلمة إليهم الما المحروبية وينه الموقع ألى يزيد ناس من الكونة الذين خرجوا إليه ورُيع الكوفة كثير ، ومن الجبال ، وأقبل إليه ناس من الثغور ، فبعث على أرباع أهل الكوفة الذين خرجوا إليه ورُيع أهل المدينة عبدالله بن سفيان بن يزيد بن المغفل الأزدي ، وبعث على ربع مذجع وأسد التعمان بن إبراهيم بن الأشتر النخمي ، وبعث على ربع مذجع وأسد التعمان بن إبراهيم بن الأشتر النخمي ، وبعث على ربع مقبع من الأشعث ، وبعث على ربع مقبع أمع المفضل بن المهلب .

قال هشام بن محمد ، عن أبي غنف : حدَّنني المَلام بن زُهير ، قال : والله إنا لجُلوس عند يزيد ذات يوم إذ قال : تروَّن أنَّ في هذا العسكر ألف سيف يُضرب به؟ قال حنظلة بن عتَّاب : إي والله وأربعة آلاف سيف ، قال : إنهم والله ما ضربوا ألف سيف قط ، والله لقد أحصى ديواني مائة وعشرين ألفاً ، والله لوددتُ أنَّ مكانهم الساعة معي مَن بخراسان من قومي .

قال هشام : قال أبو مخنف : ثم إنه قام ذات يوم فحرّضنا ورغَّبنا في القنال ثم قال ننا فيها يقوله : إنّ هددُكر هؤلاء القنم لن يقوله : إنّ هددُكر هؤلاء القنم في عيونهم ، والضّرّب بالمشرّفية على هامهم . ثم قال : إنه قددُكر في أن هذه الجرادة الصفراء \_ يعني مسلمة بن عبدالملك - وعاقر ناقة ثمود ؛ يعني العباس بن الوليد ، وكان العباس أزرق أحمر ، كانت أمّه رومة - واهل لفتد كان سليمان أراد أن ينفيه حتى كلمته فيه فاقوه على نسبه ؛ فيلغي أنه ليس همها إلاَّ التمامي في الأرض ، والله لوجاء أهل الأرض جيماً وليس إلاَّ أننا ، ما برحت المرّصة حتى تكون في أم عبدالرحن يضح حتى تكون في أو لهم ، قالوا : إنّ عبدالرحن فضح حتى تكون في أو لهم ، قالوا : إنّ عبدالرحن فضح المشار ، وفضح حسّبة ، وهل كان يعدو أجله ! ثم نزل .

قال : ودخل علينا عامر بن المُمَيِّلُ \_رجل من الأَدْ\_ قد جمع جموعاً فاتاه فبايعه ؛ فكانت يُبعة يزيد : تبايعون على كتاب الله وسنة نبيه ﷺ ، وعلى الا تطأ الجنودُ بلادنا ولا بيضتنا ، ولا يعاد علينا سيرة الفاسق الحجّاج ، فمن بايعنا على ذلك قبلنا منه ، ومَنَّ أبي جاهدناه ، وجعلنا الله بيننا وبينه ، ثم يقول : تبايعونا؟ فإذا قالوا : نعم ، بايعهم .

وكان عبدالحميد بن عبدالرحمن قد عسكر بالنُّخيلة ، وبعث إلى المياه فيشها فيها بين الكوفة وبين يزيد بن المهاب ، لمثلاً يصد إلى يزيد، بن المهاب ، لمثلاً يصد إلى يزيد، بن المهاب ، لمثلاً يما الكوفة عليهم سيف بن هازه الهنداني حتى قدموا على مسلمة ، فالطفهم مسلمة ، وبعث عبدالحميد بعثاً من الكوفة ، فياخ خلك عبدالحميد ، فيحت بعثاً هم وأثنى عليهم بطاعتهم ، ثم قال : والله لقلَّ ما جاءنا من أهل الكوفة . فيلغ ذلك عبدالحميد ، فيحت بعثاً هم أكثر من ذلك ، وبعث عليه ، وقال : هذا رجل لأهل بيته طاعة وبلاء ، ضموا إليه من كان هما هنا من أهمل الكوفة . وبعث مسلمة إلى عبدالحميد بن

1.47 ....

عبدالرحمن فعزله ، ويعث محمد بن عمرو بن الوليد بن عقبة ـ وهو ذو الشامة ـ مكانه . فدعا يزيد بن المهلب رؤوس أصحابه فقال لهم : قد رأيتُ أن أجمع الني عشر ألف رجل ، فابعثهم مع محمد بن المهلب حتى يبيّنوا مسلمة ويحملوا معهم البراذع والأكف والزئل لدفن خندقهم ، فيقاتلهم على خندقهم وعسكرهم بقيّة ليلتهم ، وأبدّه بالرّجال حتى أصبح ، فإذا أصبحتُ بخصتُ إليهم أنا بالناس ، فتناجزهم ، فإني أرجو عند ذلك أن ينصرنا الله عليهم .

قال السُّمَيدع : إنا قد دعوناهم إلى كتاب الله وسنة نبيّه محمد ﷺ ، وقد زعموا أنهم قابلوا هذا منا ، فليس لنا أن نمكر ولا نغدر ، ولا نريدهم بسوء حتى يرفوا علينا ما زعموا أنهم قابلوه منا .

قال أبو رؤية - وكان رأسَ طائفة من المرجمة ، ومعه أصحاب له : صَدَقَى ، هكذا ينبغي . قال يزيد: ويحكم! أتصدّون بني أمية ! إنهم يعملون بالكتاب والسنة ، وقد ضيّعوا ذلك منذ كانوا ؛ إنهم يقولوا لكم : إنا نقبل منكم ، وهم يريدون الآ يعملوا بسلطانهم إلاَّ ما تأمرونهم به ، وتدعونهم إليه ؛ لكتهم أرادوا أن يكفّوكم عنهم ؛ حتى يعملوا في للكر ، فلا يسبقوكم إلى تلك ، ابدؤوهم بها ، إني قد لقبت بني مرّوان فوالله ما لقبت رجمًا هو أمكر ولا أبعد غوراً من هذه الجرادة الصّفراء ـ يعني مسلمة ـ قالوا : لا نرى أن نفعل ذلك ، حتى يرقرا علينا من زعموا أنهم قابلوه منا . وكان مرّوان بن المهلب وهو بالبصرة يحت الناس على حَرْب أهل الشام ، ويسرّح الناس إلى يزيد بن المهلب .

قال أبو مخنف: فحدَّثني عبد الحميد البصريّ، أنَّ الحسن البصريّ كان يقول في تلك الأيام:

أيّا الناس، الزموا رحالكم، وكفوا أيديكم، واتقوا الله مولاكم، ولا يقتل بعضكم بعضاً على دنيا زائلة، وطمع فيها يسير ليس لأهلها بباق، وليس الله عنهم فيها اكتسبوا براض؛ إنه لم تكن فتنة إلاّ كان أكثر أهلها الخطباء والشعراء والسفهاء وأهل التي والحيّلاء، وليس يسلم منها إلا المجهول الحقيّ والمعروف التقيّ، فمن كان منكم خفياً فليازم الحقّ، وليحبس نفسه عما يتنازع الناس فيه من الدّنيا، فكفاه والله بمعرفة الله إياه بالحير شرفاً، وكفى له بها من الدّنيا خلّفا؛ ومَنْ كان منكم معروفاً شريفاً، فترك ما يتنافس فيه نظراؤه من الدنيا إرادة الله بذلك، فواهاً لهذا! ما أسعده وأرشده وأعظم أجره وأهدى سبيله! فهذا غذاً ـ يعني يوم القيامة ـ القريد عيناً، الكريم عند الله مآباً.

فلما بلغ ذلك مروان بن المهلب قام خطيباً كما يقوم، فأمر الناس بالجدِّ والاحتشاد، ثم قال لهم:

لقد بلغني أنَّ هذا الشيخ الضالَ المراتي ـ ولم يسمَّه ـ يتبُّه الناس، والله لو أنَّ جاره نزع من خُصَّ داره فَصَبَّةُ لظلَّ يرعُف أنفه؛ أينكر علينا وعلى أهل مصرنا أن نطلب حَقّنا، وأن ننكر مظلمتنا! أما والله ليُكفَّنُ عن ذكرنا وعن جمه إلينا سُقاط الابلَّة وعلُوج قُوات البصرة ـ قوماً ليسوامن انفسنا، ولا ممن جرت عليه النعمة من أحد منا ـ أو لانحينَ عليه ميّرَداً خضناً.

فلم يلغ ذلك الحسن قال: والله ما أكره أن يكرمني الله بهوانه. فقال ناس من أصحابه: لو أرادك ثمّ شئت لمتناك، فقال لهم: فقد خالفتكم إذاً إلى ما نهيتكم عنه! آمركم ألاّ يقتل بعضكم بعضاً مع غيري، وأدعوكم إلى أن يقتل بعضكم بعضاً دوني! فبلغ ذلك مرّوان بن الهلب، فاشتدٌ عليهم وأخافهم وطلبهم حتى تفرّقوا. ولم يدّع الحسنُ كلامه ذلك، وكفّ عنه مروان بن الهلب.

وكانب إقامة يزيد بن المهنب منذ أجم وهو ومسلمة نمائية أيام، حتى إذا كان يوم الجمعة لأربع عشرة خلت من صفر، بعث مسلمة إلى الوضاح أن يخرج بالوضاحية والسفن حتى يحرق الجسر، فغعل. وخرج مسلمة فعيى جنود أهل الشام، ثم ازدلف بهم نحو يزيد بن المهلب، وجعل على ميمته جبلة بن غرمة الكندي، وجعل على ميسته الهذيل بن زُفر بن الحارث العامري، وجعل العباس على ميمته سيف بن هاني المثدائي، وعلى ميسرته الهذيل بن زُفر بن الحارث العامري، وحيل العباس على ميمته سيف بن هاني المهلدائي، وعلى ميسته سود بن القعقاع التميمي ومسلمة على الناس، وخرج يزيد بن المهلب، وقد جعل على ميمته حبيب بن المهلب، وعلى ميسرته المفضل بن المهلب، وكان مع المفضل أهل الكوفة وهو عليهم، ومعه خيل لربيمة معها عدد حسن، وكان على العباس بن الوليد.

قال أبو غنف: فحدثني الغنوي ـ قال هشام: وأظن الغنوي الفلاء بن المهال ـ أنّ رجلاً من الشأم خرج فدعا الى المبارزة، فلم يخرج إليه أحد، فبرز له محمد بن المهلب، فحمل عليه، فائقاه الرّجل بيده، وعلى كَفّه كفّ من حديد، فضربه محمد فقطع كفّ الحديد وأسرع السيف في كفّه، واعتنق فرسه، وأقبل محمد يضربه، ويقول: المنجل أعود عليك. قال: فذكر لي أنه حيّان النّبطق.

قال: فلها دنا الوضّاح من الجسر ألهب فيه النار، فسطع دخانه؛ وقد اقتتل الناس ونشبت الحرب، ولم يشتد القتال، فلها رأى الناس الدخان، وقبل لهم: أحرق الجسر امهزموا، فقالوا ليزيد: قد امهزم الناس. قال: ومم امهزموا؟ هل كان قتال يُعهزم من مثله! فقبل له: قالوا: أحرق الجسر فلم يثبت أحد، قال: قبحهم الله ! بَنُّ دُحُن عليه فطار. فخرج وخرج معه أصحابه ومواليه وناس من قومه، فقال: اضربوا وجوه مَنْ يمهزم، فقعلوا ذلك بهم، حتى كثروا عليه، فاستقبلهم منهم مثل الجبال، فقال: دعوهم، فوالله إني لارجو الا يجمعين الله وإياهم في مكان واحد أبدأ؛ دعوهم يرحمهم الله، غَنمُ عدا في نواحيها الذهب، وكان يزيد لا مجتمّث نفسه بالفرار، وقد كان يزيد بن الحكم بن أبي العاص \_ وأمه ابنة الزيرقان السَّعديّ ـ أناه وهو بواسط قبل أن يصل إلى المُغْر، فقال:

إِنْ بِنِي مَسْرُوانَ قِسَد بَسَادَ مُلكُهُمْ فِإِنْ كِنتَ لِم تَشْهُرُ بِذَلِكَ فَسَاشُهُر قال يويد: ما شعرت. قال: فقال يزيد بن الحكم بن أن العاص الثقفيّ:

فَعَشْ مَلَكًا أَوْ مُتْ كريماً وإن تمتْ وسَفْكَ مشهورٌ بَكَفَّكَ تُعْذَر

قال: أمَّا هذا فعسى:

ولما خرج يزيد إلى أصحابه واستقبلته الهزيمة، فقال: يا سَمَيْنَدَع، أرأيي أم رأيك؟ الم أعلمك ما يريد القوم! قال: بلى والله، والرأي كان رأيك، وأناذا معك لا أزايلك، فمرْقي بأمرك؛ قال: إمّا لا فانزل، فنزل في أصحابه، وجاء يزيدُ بن المهلب جاء فقال: إن حبيباً قد قتل.

قال هشام: قال أبو مُخف: فحدّنني ثابت مولى زهير بن سلمة الأزدي، قال: أشهد أني أسمعه حين قال له ذلك، قال: لا خير في الديش بعد حبيب! قد كنت والله أبض الحياة بعد الهزيمة؛ فوالله ما ازددت له إلا بغضاً، امضوا قُدماً، فعلمنا والله أن قد استقتل؛ فأخذ من يكره القتال يتكس، وأخذوا يتسلّلون، ويقيت معه جاعة حسنة، وهو يزدلف، فكلًا كرّ بخيل كشفها، أو جماعة من أهل الشأم عدلوا عه وعن سنن أصحابه،

فجاء أبور وزية المرجى\* ، فقال: ذهب الناس \_ وهو يشير بذلك إليه وأنا أسمعه - فقال: هل لك أن تنصرف إلى واسطة والمجرين في السفن، وتضرب خندقاً؟ واسطة والمجارية والمبادئة والمبادئة والمبادئة والمبادئة والمبادئة والمبادئة والمبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة المبادئة والمبادئة المبادئة ا

أَبِالموتِ خَشَّتني عُبَادٌ وإنَّما وأَيتُ مَنَايَا الناسِ يَشْقى ذَلِيلُهَا فَمَا مِنْ أَنْ النَّاسِ فَلَيلُهَا فَعَا مِنْدًا أَنَّ النَّعْسَ عُولُهَا فَعَا مِنْدً أَنْ النَّعْسَ غُولُهَا

وكان يزيد بن المهلب على يرذون له أشهب، فاقبل نحو مسلمة لا يريد غيره؛ حتى إذا دنا مته أدن مسلمة فرسَم ليركب، فعطف عليه خيول أهل الشام، وعلى أصحابه، فقبّل يزيد بن المهلب، وقبّل السَّمَيدع، وقبّل معه عمد بن المهلب، وكان رجل من كلّب من بني جابر بن زهير بن جناب الكليّي يقال له الفَّحَل بن عيّاش لما نظر إلى يزيد قال: والله أن المنام، هذا والله يؤيد، والله الاقتلة، أو ليقتلني، وإن دون انساً، فمن يحمل معي يكنني أصحابه حتى أصل إلى الإعتمام، فضلوا، فحملوا المجمهم، يكنني أصحابه حتى أصل إلى المجمهم، فقط الغالم، وانظر جالفريقان عن يزيد قبلًا، وعن الفَّخل بن عياش بآخر رمتى، فأومى عياش صريعاً ألى جنب يزيد، فقال أما إن المؤلف عن يزيد قبلًا، وعن الفَّخل بن عياش بآخر رمتى، فأومى عياش صريعاً إلى جنب يزيد، فقال: أما إن إنظن هذا هو الذي تتلني. وجاء برأس يزيد مول لبني مُزّة، فقبل له: أنت قتله فقال إلى بن زياد بن عبرو العتكي: مُن المناس المؤلف بن غيرات الوليد بن عبد الملك مع خالد بن الوليد بن المؤلف.

قال أبو غنف: فحدَّثني ثابت مولى زهبر، قال: لقد تَتِل بزيد وهُزم الناس، وإن المفضَّل بن المهلب ليفاتل أهلَّ الشام ما يدري بفتل يزيد ولا بهزيمة الناس؛ وإنَّه لعلى بِرْذون شديد قويب من الارض، وإنَّ معه لمجفَّفة أمامه، فكلما حل عليها نكصَّت وانكشفت وانكشف، فيحمل في ناس من أصحابه حتى يخالط القوم ثم يرجع حتى يكون من وراء أصحابه، وكان لا يرى مناً مُلتفتناً إلا أشار إليه بيده ألاّ يلتفت ليُقبِل القومُ بوجوههم على عدرّهم، ولا يكون لهم همَّ غيرهم.

قال : ثم اقتتلنا ساعة ؛ فكأني أنظر إلى عامر بن العَمْيَثُل الأزدي وهو يضرب بسيفه ، ويقول : قَــَد عَـلِمتُ أُمُّ الصَّـبِينُّ الـمــولـــودُّ أَنِّى بَنْصَــل السَّيفِ غَـيْــرُ رعْـــدِيــدُّ

قال: واضطربنا والله ساعة ، فانكشفت خيل ربيعة ؛ والله ما رأيتُ عند أهل الكوفة من كبير صبر ولا قتال ، فاستقبل ربيعة بالسيف يناديهم : أي معشر ربيعة ، الكرَّة الكرَّة اوالله ما كنتم بكُشف ولا لئام ، ولا هذه لكم بعادة ، فلا يؤتينَ أهل العراق اليوم من قبُلكم . أيْ ربيعة ، فَذَنكم نفسي ، اصبروا ساعة من النهار.

قال : فاجتمعوا حوله ، وثابوا إليه ، وجاءت كُوَيْفتك .

قال : فاجتمعنا ونحن نريد الكرّة عليهم ، حتى أن ، فقيل له : ما تصنع ها هنا وقد قتبل يزيد وحبيب ومحمد ، وامهزم الناس منذ طويل ؟ وأخبر الناس بعضهم بعضاً ، فنفرّقوا ومضى المفضّل ، فأخذ الطريق إلى واسط ، فها رأيت رجلًا من العرب مثل منزلته كان أغشى للناس بنفسه ، ولا أضرب بسيفه ، ولا أحسن تعبئة لاصحابه منه .

قال أبو غف : فقال لي ثابت مولى زهير: مردت بالخندق ، فإذا عليه حائط ، عليه رجال معهم النبي ، وأنا عَفْفَ ، وهم يقولون : يا صاحب النبجفاف ، اين تذهب ؟ قال : فها كان شيء أنقل علي من تحفّل عن دائبي ، وجاء أهل الشام إلى صدّكر يزيد بن المهاب ، فقات المام إلى عسكر يزيد بن المهاب ، فقات المسام إلى عسكر يزيد بن المهاب ، فقات المسام إلى حمد بن عمرو بن الويد فحبسهم . وكمان على شرطه العدريان بن ثلاثين رحاة كتاب من يزيد بن عبدالملك إلى عمد بن عمرو : أن أضرب رقاب الأسراء ، فقال للمريان بن الهيم . وجاء كتاب من يزيد بن عائلتك إلى عمد بن عمرو : أن أضرب رقاب الأسراء ، فقال الممريان بن المهم المريان بن عشرين عشرين ء وثلاثين ثلاثين . قال : فقام نحو من ثلاثين رجلاً من بني تميم ، فقالوا : المنزجهم ، فقات المام المريان : اخرجوا على اسم الله ، فغرجهم ، فبحث إليه أن أضربهم إلى المصطبة ، وأرسل إلى عمد بن عمرو غيره بإخراجهم ومقالتهم ، فبحث إليه أن أضربهم .

قال أبو نحف : فحدّثني نَجِيح أبو عبدالله مولى زهير، قال : والله إن لانظر إليهم يقولون : إنا لله! انهزمنا بالناس ، وهذا جزاؤنا ، فيا هو إلاً أن فرغ منهم ، حتى جاه رسول من عند مسلَمة فيه عافية الأسّراء والنهى عن قتلهم ، فقال حاجب بن ذُبيان من بنى مازن بن مالك بن عمرو بن تميم :

لعَمرِي لقد محاضَتْ مَدْ يَعدُ مِعاءَنَا بِأَسيافها حتى انتهى بهمُ الوصلُ وساحُمـل الأقـوامُ أصظمَ من دَم وساحُمـل الأقـوامُ أصطفَم حَقَدْتُم وساءَ المُصْلتين عليكُم وجُرَّ على فُرْسانِ نيعتك القتلُ وَقَى بهمُ المُسرِيانُ فُـرسانَ قـومه فيا عجباً أَينَ الأمانية والعدلُ!

وكان العُريان يقول : والله ما اعتملتُهم ولا أردئهم حتى قالوا : ابَّدُ بنا ، أخرجنا ، فما تركت حين أخرجتهم أن أعلمتُ المأمور بقتلهم ، فما يَتبل حُجْبتهم ، وأمر بقتلهم ، والله على ذلك ما أحبّ أن قبل من قومي مكانهم رجلً ، ولئن لاموني ما أنا بالذي أحفل لائمتهم ، ولا تكبر عليّ .

وأقبل مسلمة حتى نزل الجيرة ، فأن بنحو من خسين أسيراً ، ولم يكرنوا فيمن بعث به إلى الكوفة ، كان أقبل مهمه ، فلم إليه الحصين بن حاد الكليق فاستوهبه ثلاثة : أقبل بهم معه ، فلما رأى الناس أنه يريد أن يضمرب رقابهم ، قام الحصيل مولى آل بني عقيل بن مسعود ، فوهبهم له ، ثم استوهب بقيّهم اصحابه ، فوهبهم له ، ثم استوهب بقيّهم اصحابه ، فوهبهم له م ، فلما جاءت هزيمة يزيد إلى واسط ، أخرج معاوية بن يزيد بن المهلب الثين وثلاثين أسيراً كانوا في يده ، فضرب أعناقهم : منهم عدى بن أرطاة ، وعمد بن عدي بن أرطاة ومالك وعبدالله إن عرق بن أرطاة ومالك الناسم و عبدالله بن عرق بن أرطاة ومالك الناسم وعبدالله بن عرق بن أرحاله بن عرق بن أرحاله من بني

٠٢ سنة ٢٠

أسيّد بن عمرو بن تميم ، وقد قال له القوم : ويجك ! إنا لا زاك إلاّ تقتلنا ؛ إلاّ أن أباك قد قتل ، وإنّ قتلنا ليس بتلغ لمك في الدنيا ، وهو ضارّك في الاحرة ؛ فقتل الاسارى كلّهم غير ربيح بن زياد بن الربيح بن أنس بن الرّيَان ، تركه ، فقال له ناس : نسيّة؟ فقال : ما نسيته ؛ ولكن لم أكن لاقتله ؛ وهو شيخ من قومي له شرف ومعروف وبيت عظيم ، ولست آتيمه في وُدّ ، ولا أتحاف بنيّه . فقال ثابت قطنة في قتل عديّ بن أرطاة :

مَا سَـرُنِ قَسْلُ الفَـزَادِيُّ وابنِهِ عَـديٌّ وَلاَ أَخْبَتُ قَتْلَ ابن مِسْمَـمِ ولكنـها كـانت مُـمّـادِيُّ زَلْـةً وضعت بها أمري على غيرٍ موضع

ثم أقبل حتى أن البصرة ومعه المال والخزائن ، وجاء المفضّل بن المهلّب ، واجتمع جميع آل المهلّب بالبصرة ، وقد كانوا يتخوّفون الذي كان من يزيد ، وقد أعدّوا السفن البحرّية ، وتجهزواً بكلّ الجهاز ، وقد كان يزيد بن المهلب بعث وداع بن حُميد الأزدّى على قَندابيل أميراً ، وقال له : إني سائر إلى هذا العدو ، ولو قد لقيتُهم لم أبرح العُرْصة حتى تكون إلى أولهم ، فإن ظفرت أكرمتُك ، وإن كانت الأخرى كنت بقَّندابيل حق، يقدم عليك أهل بيتي ، فيتحصَّنوا بها حتى يأخذوا لأنفسهم أماناً ، أما إنى قد اخترتك لأهل بيتي من بـين قومي ؛ فكن عند حسَّن ظني ، وأخذ عليه أيماناً غلاظاً لَّيْناصحنّ أهل بيته ، إن هم احتاجوا ولجؤوا إليه، فلما اجتمع آل المهلب بالبصرة بعد الهزيمة حملوا عيالاتهم وأموالهم في السفن البحرية ، ثم جَّجوا في البحر حتى مرّوا بهرم بن القرار العبدي \_ وكان يزيد استعمله على البحرين \_ فقال لهم : أشير عليكم ألا تفارقوا سفنكم ، فإن ذلك هو بقاؤكم ، وإني أتخوف عليكم إن خرجتم من هذه السفن أن يتخطفكم الناس ، وأن يتقرّبوا بكم إلى بني مروان . فمضوا حتى إذا كانوا بجبال كرمان خرجوا من سفنهم ، وحملوا عيالاتهم وأموالهم على الدوابّ. وكان معاوية بن يزيد بن المهلُّب حين قدم البصرة قدمها ومعه الخزائن وبيت المـال ؛ فكأنُّـه أراد أن يتأمَّـر عليهم ، فاجتمع آل المهلب وقالوا للمفضّل: أنت أكبرنا وسيّدنا ، وإنما أنت غلام حديث السنّ كبعض فتيان أهلِك ، فلم يزل المفضّل عليهم حتى خرجوا إلى كَرّْمان ، وبكرمان فلول كثيرة ، فاجتمعوا إلى المفضّل ، وبعث مسلمة بن عبدالملك مدرك بن ضبّ الكلبيّ في طلب آل المهلب وفي أثر الفلّ . فأدرك مدرك المفضّل بن المهلب ، وقد اجتمعت إليه الفلول بفارس فتبعهم ، فأدركهم في عَقَبَة ، فعطفوا عليه ، فقاتلوه واشتدّ قتالهم إيَّاه ، فقتِل مع المفضل بن المهلب النَّعمان بن إبراهيم بن الأشتر النخعيُّ ومحمد بن إسحاق بن محمد بن الأشعث، وأنجلذ ابن صُول ملك قهستمان أسيراً، وأحمدت سُرية المفضل العمالية، وجُمرح عثمان بن إسحاق بن محمد بن الأشعث جراحة شديدة، وهرب حتى انتهى إلى حُلوان، فلُلُّ عليه، فقتل وحَمَل رأسه إلى مسلمة بالحِيرة؛ ورجع ناس من أصحاب يزيد بن المهلب، فطلبوا الأمان، فأومنـوا؛ منهم مالـك بن إبـراهيم بن الأشــتر، والــورد بن عبــدالله بن حبيب السعــديّ من تميم، وكــان قــد شهــد مــع عبدالرحمن بن محمد مواطنه وأيَّامه كلها ، فبطلب له الأميان محمد بن عبدالله بن عبدالملك بن مروان إلى مسلمة بن عبدالملك عمَّه وابنة مسلمة تحته \_ فأمَّنه ، فلما أناه الورد وقفه مسلمة فشتمه قائياً ، فقال : صاحب خلاف وشقاق ونفاق ونِفار في كلّ فتنة ، مرّة مع حـائك كندة ، ومرّة مع ملاح الأزَّد ؛ ما كنت بأهل أن تؤمّن ؛ قال : ثم انطلق . وطلب الأمان لمالك بن إبراهيم بن الأشتر الحسنُ بن عبدالرحمن بن شراحيل ... وشراحيل يلقّب رستم الحضرميّ ـ فلما جاء ونـظر إليه ، قـال له الحسن بن عبـدالرحمن الحضـرميّ : هذا

مالك بن إبراهيم بن الأشتر ، قال له : انطلق ، قال له الحسن : أصلحك الله ! لم لم تشتمه كما شتمت صاحبه! قال: أجللتكم عن ذلك ، وكنتم أكرم عليَّ من أصحاب الآخر وأحسن طاعة . قال: فإنه أحبّ إلىنا أن تشتمه ، فهو والله أشرف أمَّا وجدًّا ، وأسوأ أثراً من أهل الشام من الورد بن عبدالله ؛ فكان الحسن يقول بعدأشهر : ما تركه إلا حسداً من أن يعرف صاحبنا ، فأراد أن يُرينا أنه قد حقره . ومضى آل المهلب ومن سقط منهم من الفُلول حتى انتهوا إلى قندابيل ، وبعث مسلمة إلى مدرك بن ضبّ الكلبيّ فردّه ، وسرّح في أثرهم هلال بن أحوز التميمي ، من بني مازن بن عمرو بن تميم فلحقهم بقندابيل ، فأراد آل المهلب دخول قندابيل ، فمنعهم وداع بن حميد ، وكاتبه هلال بن أحوز ، ولم يباين آل المهلب فيفارقهم ، فتبين لهم فراقه لما التقوا وصفُّوا ، كان وداع بن حميد على الميمنة ، وعبدالملك بن هلال على الميسرة وكلاهما أزديّ ، فرفع لهم راية الأمان ، فمال إليهم وداع بن حميد وعبدالملك بن هلال ، وارفض عنهم الناس فخلُّوهم . فلما رأى ذلك مروان بن المهلُّب ذهب يريد أن ينصرف إلى النساء ، فقال له المفضَّل : أين تريد؟ قال : أدخل إلى نسائنا فأقتلهنَّ ، لئلا يصل إليهنَّ هؤلاء الفسَّاق ، فقال : ويحك ! أتقتل أخواتك ونساء أهل بيتك ! إنا والله ما نخاف عليهنّ منهم . قال : فردّه عن ذلك ، ثم مشوا بأسيافهم ، فقاتلوا حتى قتِلوا من عند آخرهم ، إلَّا أبا عيينة بن المهلب ، وعثمان بن المفضل فإنها نُجُوا ، فلحقا بخاقان ورتبيل ، وبعث بنسائهم وأولادهم إلى مسلمة بالحيرة ، وبعث برؤوسهم إلى مسلمة ، فبعث بهم مسلمة إلى يزيد بن عبدالملك ، وبعث بهم يزيد بن عبدالملك إلى العباس من البوليد من عبدالملك ، وهو على حَلِّب ، فلما نُصبوا خرج لينظر إليهم ، فقال لأصحابه : هذا رأس عبدالملك ، هذا رأس المفضّل، والله لكأنه جالس معى يحدثني .

وقال مسلمة : لابيعن ذريتهم وهم في دار الرزق ، فقال الجراح بن عبدالله : فأنا أشتريهم منك لابرّ يمينك ، فاشتراهم منه بمائة ألف ، قال : هاتها ، قال : إذا شئت فخذها ، فلم يأخذ منه شيئاً ، وخيلي سبيلهم ، إلاّ تسعة فنية منهم أحداث بعث بهم إلى يزيد بن عبدالملك ، فقدم بهم عليه ، فضرب رقابهم ، فقال ثانت قُطْلة حين لمانة قار يزيد بن المجلس يرثي :

وصاد قصيرة لبالاً تساساً سُيِّتُ لَصَابَ أَسَوَدَ أَو سَساساً فِينَ لَمْسَابَ أَسَوَدَ أَو سَساساً فِينَ لَايَسا مُشَيِّسبنِي عَلاماً فلم الشهدة مع ونضوا كراساً ولا القتل الذي قبلت حراشاً شَوَانِتُ صُمُّوراً يَقِصُّ الإكساساً ووكما أو أَنَّ بهما جُذاما مِنَ اللَّهُ فِينَا أَفْعالَما أَخُواماً مِنَ اللَّهُ فَيانَ أَفَعالَما أَخُواماً مِنَ اللَّهُ فَيَانًا فَعالَما أَخُواماً فَعاماً فَعاماً فَعاماً المُحاماً

وقال أيضاً يرثى يزيد بن المهلّب :

أَبِي طُـولُ هذا اللَّيْـلِ أَنْ يَتَصَرَّمَـا أرقتُ ولَمْ تَأْرَقْ مَعِي أُمُّ خَالَد عَلَى هَالِيكِ هَدَّ العشيرة فَقْدُهُ على مَلِكِ يساً صَاح بِالعَقْـر جُبِّنتْ أصيب ولم أشهد ولو كنت شاهدا وفي غِير الأيّام با هِندُ فاعلمي فعلِّي إن مالت بي الرياح مَيْلةً أَمْسُلُم إِن يَقْدِرُ عَلَيك رماحُنا وإن تُلْقَ للعبساس في الدهـ عشرةً قصاصاً ولا نُعدُو الّذي كانَ قَد أَتَى سَتَعلَمُ إِن زَلَّت بِيكَ النَّعيلِ زِليةً من السظالم الجاني على أهل بيته وإنبا لعطافون بالحلم بعدما وإنا لحَلَّالبونَ بالتَّغر لا نسرى ندى أنَّ للجيرَان حاجاً وَحُرِمَةً وإنَّا لنَقري الضيف من قَمع الـذَّرَى وراحت بصراد مُلكُ جليده أبونا أبُو الأنصار عَمُوزو بنُ عامِر وقمد كانَ في غَسَّانَ مجمدٌ يَعُمدَهُ

وَهَاجَ لَكَ الهَمُّ الفؤاد المُتَيَّمَا وقيد أَرقَتْ عِنايَ حَيُولًا مُحِرِّمَيا دعته المنايا فاستجماب وَسُلَّمَا كتمائيه واستكررة المهوت معلما تَسلَّيْتُ إِن لَم يَجْمَع الحيُّ مَأْتَمَا لِـطَالِـب وتـر نـظرة إن تـلوَّمَـا عَلَى ابن أبي فِبَّانَ أَن يَتَنَدُّمَا نُلِدُقُلِكَ بِهِمَا قَنْءَ الْأَسَاوِدِ مُسلَّمَمًا نُكافِئه باليوم اللذي كان قَلمُما إلينا وإن كسان ابن مروانَ أطلَمَا وأظهر أقوام حياة مجمجما إذا أحصرت أسياب أمر وأبهما نرى الجهل من فرط الليم تكرُّما ب ساكناً إلا الخميس العرمرما إذا النَّاسُ لم يَرْعَوْا لدى الجارُ مَحرما إذًا كانَ رف لل الالفدين تجشَّما عَلى الطلح أرماكاً من الشهب صُيَّما وهُمْ وَلَـدُوا عَوفاً وكعباً وَأَسلَمَا وَعَادِيَّةً كانت مِنَ المجدِ مُعظَّمًا

فلها فرخ مسلمة بن عبدالملك من حَرِّب يزيد بن المهلب ، جمع له يزيد بن عبدالملك ولاية الكوفة والبصرة وخُواسان في هذه السنة ، فلها ولأه يزيد ذلك، ولى مسلمة الكوفة ذا الشامة محمد بن عصرو بن الوليد بن عقبة بن أبي معيط ، وقام بأمر البصرة بعد أن خرج منها آل المهلب - فيها قبل ـ شبيب بن الحارث التعيمي، فضيطها، فلمّا صَمْت إلى مسلمة بعت عاملاً عليها عبدالرحمن بن سليم الكلميّ ، وعلى شُرطها وأحداثها عمر بن يزيد التميميّ ، فأواد عبدالرحمن بن سليم أن يستعرض أهل البصرة ، وأفنى ذلك إلى عمر بن يزيد ع، فقال له عمر : أثريد أن تستعرض أهل البصرة ولم تَّن حصناً بكويفة ، وتدخل من تحتاج إليه ا فوالله لورماك أهل البصرة وأصحابك بالجحارة لتخوفن أن يتتلونا ، ولكن أنظرنا عشرة أيام حتى ناخذ أهبة ذلك . ووجه رسولاً إلى مسلمة يخبره بما هم به عبدالرحن ، فوجه مسلمة عبدالملك بن بشر بن مروان على البصرة وأفرًا عمر بن يزيد على الشرطة والأحداث .

قال أبوجعفر : وفي هذه السنة وجّه مسلمة بن عبدالملك سعيد بن عبدالعزيز بن الحارث بن الحكم بن أبي العاص ، وهو الذي يقال له سعيد خُذينة ـ وإنما لقب بذلك ـ فيها ذكر ـ أنه كان رجلًا ليناً سهلاً منتماً ، سنة ١٠٢ ....

قدم خراسان على بختيه معلقاً سكيناً في منطقته ، فدخل عليه ملك أبغر ، وسعيد متفضّل في ثياب مصبُّمة ، حوله مرافق مصبِّغة ، فلما خرج من عنده قالوا له : كيف رأيت الأمير؟ قال: خلينيّة ، لَمَّة سكينيّة ؛ فلقب خلينة وخذينة هي الدهقانة رئية البيت ، وإنما استعمل مسلمة سعيذ خذينة على خواسان لأنه كان ختّه على ابته ، كان سعيد منزوجاً بابنة مسلمة .

ولما ولى مسلمة سعيد خلينة خواسان ، قدم إليها قبل شخوصه سُوَرة بن الحَرَّ من بني دارم ، فقدمها قبل سعيد - فيا ذكر - بشهر ، فاستممل شعبة بن ظَهَر النهشلي على سَمَوْقند، فخرج إليها في خَسة وعشرين رجلًا من أهل بيته ، فأخذ على آمُل ، فأق بخارى ، فصجيه منها مائتا رجل ، فقدم السُّقْد ، وقد كان أهلها كفروا في ولاية عبدالرحن بن نعيم الغامدي ، ووليها ثمانية عشر شهراً ، ثم عادوا إلى الشُّلة ، وقد كان أسمع فيكم أنةً . الشُّغّد ، ووييَّخ سكانها من العرب وعَرهم بالجُنِّن ، فقال : ما أرى فيكم جريعاً ، ولا أسمع فيكم أنةً . فاعتذروا إليه بأن جبُّنوا عاملهم عِلماء بن حيب العبدي ، وكان على الحرب . ثم قدم سعيد ، فأخذ عمّال عبدالرحن بن عبدالله ن ن عبدالله فيهم عبدالله من بن عبدالله القشيري ، فقال له سعيد : قد رُفع عليهم أن عندهم أموالاً من الحراج . قال : فأنا أضمته ، فضين عنهم سبعائة ألف ، ثم لم ياخذه بها .

ثم إنَّ سعيداً رفع إليه - فيها ذكر علي بن عمد - أن جهم بن زَّحْر الجعفي وعبدالعزيز بن عمرو بن الحجاج الزّيبدي والمنتجع بن عبدالرحمن الآردي والقعقاع الآردي وأوا ليزيد بن المهلب وهم ثمانية ، وعندهم أموال قد اختانوها من فيه المسلمين . فأرسل إليهم ، فحبسهم في تُهُنِّذُو مَرُو ، فقيل ه : إن هؤلاء لا يؤدّون إلا أن تبسط عليهم . فأرسل إلى جُهم بن زَّحْر ، فحيل على حمار من تههنز مؤو ، فمروا به على الفيض بن عمران ، فقام إليه فوجناً أنفه ، فقال له جهم : يا فاسق ، ملاّ فعلت هذا حين أثري بك سكران قد شريت الحمر ، فضريتا حدًّا ! فغضب سعيد على جَهْم فضربه مائتي سوط ، فكرّ اهل السوق حين ضرب جَهْم بن رَحْو ، وامر سعيد بجهم والثمانية الذين كانوا في السيخ، لذفعو إلى روقاء بن نهم الماهل ، فاستغاله فاعقاء .

وقال عبدالحميد بن وثار - أو عبدالملك بن وثار - والزّبير بن نشيط مولى باهلة ، وهو زوج أم سعيد خلينة : وَلَنَا عاسبتهم ، فولاهم فقتلوا في العذاب جههاً ، وعبدالعزيز بن عمرو والمنتجع ، وعذبوا الفعقاع وقوماً حتى أشرفوا على الموت . قال : فلم يزالوا في السجن حتى غزتهم الترك وأهل السّخد ، فأمر سعيد بإخراج مُنْ بفى منهم، فكان سعيد يقول : قبّح الله الزَّبير، فإنه قتل جههاً !

وفي هذه السنة غزا المسلمون السُّغْد والتُّرك ، فكان فيها الوقعة بينهم بقصر الباهلي .

وفيها عزل سعيد خذينة شعبة بن ظُهَير عن سمرقند .

ذكر الخبر عن سبب عزل سعيد شُعْبة وسبب هذه الوقعة وكيف كانت :

ذكر على بن محمد ، عن الذين تقدم ذكرى خبره عنهم ، أنَّ سعيد خذينة لما قدم تُحراسان ، دعا قوماً من الدَّهاقين ، فاستشارهم فيمن يوجَهه إلى الكُور ، فاشاروا إليه بقوم من العرب ، فولاًهم ، فشكرا إليه ، فقال للناس يوماً وقد دخلوا عليه : إني قدمت البلد ، وليس لى علم بالعلم ، فاستشرت فاشاروا على بقوم ، فسالتُ سنة ١٠٢

عنهم فحيدوا ، فوليتهم ، فـالحرج عليكم أـما اخبرشموني عن عمّالي . فـائنى عليهم القوم خيراً ، فقال عبدالرحمن بن عبدالله الفشيري : لو لم تحرّج علينا لكففتُ ، فأما إذ حرّجتَ علينا فإنك شاورت المشركين فأشاروا عليك بمن لا يخالفهم وبالسباههم ، فهذا علمنا فيهم .

قال : فاتَكا سعيد ثم جلس ، فقال : ﴿ خُدِ العَضْرَ وَأَمْرُ بِالمُرف وأَصرض عن الجاهلين ﴾(١) ، قوموا .

قال : وعزل سعيد شعبة بن ظهير عن السُند ، وولئ حربها عثمانَ بن عبدالله بن مطرَّف بن السُخيَّر ، رولتي الخراج سليمان بن أبي السُري مولى بني عُوافة ، واستعمل على هَراة معقِّل بن عروة القشيري ، فسار إليها . وضَمُّك الناس سعيداً وَيَسْمُو خليته ، فطمع فيه الترك ، فجمع له خاقان الشرك ، ووجَههم إلى السُّغة ، فكان على الرك كورصول ، وأقبلوا حتى نزلوا قصر الباهلي .

قال بعضهم: أواد عظيمٌ من عظماء الذهاقين أن يتزرّج امرأة من باهلة ، وكانت في ذلك القصر ، فأرسل إليها يخطبها ، فابت ، فاستجاش ورجا أن يسبوا من في القصر ، فيأخذ المرأة ، فأقبل كورصول حتى حصر أهل القصر ، وفيه مائة أهل بيت بلراريهم ، وعلى مسوقند عثمان بن عبدالله وخافوا أن يبطىء عنهم المدد ، فصالحوا الترك على أربعين ألفاً ، وأعطوهم سبعة عشر رجلاً رهينة ، وندب عثمان بن عبدالله الناس ، فانتدب المسبب بن بشر الرياحي وانتدب معه أربعة آلاف من جميع القبائل ، فقال شعبة بن ظهير : لو كان ها هنا خيول خراسان ما وصلوا إلى غايتهم .

قال: وكان فيمن انتدب من بني تميم مُعَّبة بن ظُهُور النهشليّ وبلعاء بن مجاهد العنزيّ ، وعميرة بن ربيعة الله ويقاء المنزيّ ، وهو عميرة الله المناس الطوسيّ - ويوميرة الله المناس الطوسيّ - والوسعيد معاوية بن الحجاج الطائيّ ، وثابت تُطنة ، وأبو المهاجر بن دارة من غطفان ، وحُليس الشيبانيّ ، والحجاج بن عمرو الطائي ، وحسان الطائيان . والأعمث أبو حطامة وعمرو بن حسان الطائيان . فقال السبب بن بشر لما عسكروا : إنكم تقدمون على خُلبة الترك ، حَلبة خاقان وغيرهم ، والموض إن صيرة الجبّة ، والمقاب النار إن فررتم ، فمن أراد العزو والصبر فليقدم .

فانصرف عنه ألف وفلائمائة ، وسار في الباتين ، فلما سار فرسخاً قال للناس مثل مقالته الأولى ، فاعتزل ألف ، ثم سار فرسخاً آخر فقال لهم مثل ذلك ، فاعتزل ألف ، ثم سار - وكان دلياهم الأشهب بن عبيدالحنظلي حتى إذا كان على فرسخين من القوم نزل فأتاهم ترك خاقان ملك في فقال : إنه لم يبقى ها هنا دِهْقان إلا وقد بابع الترك غيري ، وأنا في ثلاثمائة مقاتل فهم معك ، وعندي الخبر ، قد كانوا صالحوهم على أربعين ألفاً ؛ فأعظوهم سبعة عشر رجلاً ؛ ليكونوا رَهْناً في أيديهم حتى يأخذوا صلحهم ؛ فلما بلغهم مسيحة عشر رجلاً ؛ ليكونوا رَهْناً في أيديهم حتى يأخذوا صلحهم ؛ فلما بلغهم مسيحة كانوا صلاحهم ؛ فلما بلغهم مسيحة عشر رجلاً على أيديهم من الرهائن .

قال : وكان فيهم نهشل بن يزيد الباهلي فنجا لم يقتَل ، والأشهب بن عبيدالله الحنظلي ، وميعادهم أن يقاتلوهم غذاً أو يفتحوا القَصْر ، فبعث المسيّب رجلين : رجلًا من العرب ورجلًا من العجم من ليلته على سنة ۱۰۲

خيولهم ، وقال لهم : [ذا قريتم فشُدُوا دوابَكم بالشَّيْخِر ، واعلموا علم القوم . فأقبلا في ليلة مظلمة ؛ وقد أجُّرِت الترك الماء في نواحي القصر ؛ فليس يصل إليه أحدٌ ، ودنوا من القصر ؛ فصاح بهما الربيَّة ، فقالا : لا تصخ تصخ وادعُ لنا عبدالملك بن دثار ، فدعاه فقالا له : أرسلنا المسيّب ، وقد أتاكم البيّبات ، قال : أين هو؟ قال : على فرسخين ؛ فهل عندكم امتناع ليلتك وغداً؟ فقال : قد أجمعنا على تسليم نسائنا وتقديمهم للموت أمامنا ؛ حتى نموت جمعاً غداً . فرجعا إلى المسيِّب ، فأخيراه فقال المسيّب للذين معه : إني سائر إلى هذا . العدق ، فمن أحبّ أن يذهب فليذهب ، فلم يفارقه أحدٌ ؛ ويايعوه على الموت .

فسار وقد زاد الماء الذي أجروه حول المدينة تحصيناً ، فلمّا كان بينه وبينهم نصف فرسخ نزل ، فاجمع على بيانهم ؛ فلما أمسى أمر الناس فشدّوا على خيوهم ، وركب فحتَّهم على الصبر ، ورغَّبهم في يصير إليه أهل الاحتساب والصَّبْر ، وما لهم في الدنيا من الشرف والغنيمة إن ظفروا ، وقال لهم : اكعَموا دوابُّكم وقُودوها ، فإذا دنوتم من القوم فاركبوها ، وشدّوا شدّةً صادقة وكبّروا ، وليكن شعاركم : يا محمد ؛ ولا تتبعوا مولياً ، وعليكم بالدوابً فاعقروها ، فإنّ الدوابً إذا عَمْرت كانت أشدٌ عليهم منكم ، والقليل الصابر خيرٌ من الكثير . الفشل ؛ وليست بكم قِلّة ، فإنّ سبعمائة سيف لا يُضرب بها في عسكر إلّا أوهنوه وإن كثر أهله .

قال: وعبّاهم وجعل على المبعثة كثير بن الدَّبوسي ، وعلى المبسرة رجلاً من ربيعة يقال له ثابت تُفلق ، وصاله المسلمون العسكر ، وتال الترك ، وخالط المسلمون العسكر ، ونسارو الحق إلى المستبر ، وتباهم الترك وضربوا فعقرا الدواب ، وصابرهم الترك ، فجال المسلمون وانهزموا حتى صاروا إلى المستب ، وتبعهم الترك وضربوا عجر دابة المستب فترجَّل رجال من المسلمون ، فيهم البَختري أبو عبدالله المراتي ، ومحمد بن قيس الغَخري . ويقال : عمد بن قيس العنبري - وزياد الأصبهاني ، ومعاوية بن الحجاج ، وثابت قطة . فقاتل البَختري فقطعت عينه ، فأخذ السيف بشماله فقطعت ، فجعل يذبُّ بيديه حتى استشهد . واستشهد أيضاً محمد بن قيس العنبري أو الغَنوي وشبيب بن الحجاج الطائي .

قال : ثم امنزم المشركون ، وضرب ثابت قُطنة عظياً من عظماتهم ، فقتله ، ونادى منادي السيّب : لا تتبعوهم ؛ فإنهم لا يدرون من الرّعب ، اتّبعتموهم أم لا ! واقصدوا القَصْر ، ولا تحملوا شيئاً من المتاع إلّا المال ، ولا تحميلوا من يقدر على المشي .

وقال المسبب : من حمل امرأة او صبيًا او ضعيفًا جِسْبَةً فاجرُه على الله ، ومَنْ أي فله أربعون درهماً ، وإن كان في القصر أحدً من أهل عَهْدتكم فاحملوه . قال : فقصدوا جمعاً القَصْر ، فحملوا مَنْ كان فيه ، وانتهى رجلٌ من بني فَقيم إلى امرأة ، فقالت : أَجِنْني أغانك الله ! فوقف وقال : دونك وعجز الفرس ، فوثبت فإذا هي على عَجْز الفرس ؛ فإذا هي أفرَسُ من رجل ، فتناول الفقيميّ بيد ابنها ، غلاماً صغيراً ، فوضعه بين يديه ، وإنّوا ترك خاقان ، فازهم قصره وإناهم بطعام ، وقال : الحقوا بسموقند ، لا يرجعوا في آثاركم . فخرجوا نحو سموقند ، فقال لهم : هل بقي أحد؟ قالوا : هلال الحريري ، قال : لا أسلمه ، فأناه ويه بضح وثلاثون جراحة ، فاحتمله ، فبرأ ، ثم أصبب يوم الشعب مع الجنيد .

قال : فرجع الترك من الغد ، فلم يروا في القَصْرُ أحداً ، ورأوا قتلاهم ، فقالوا : لم يكن الَّذِينَجاؤوا من الانس ، فقال ثابت قطنة :

فَـنَتُ نفسي فـوارسُ بِن تميم فـدت نفسي فـوارسُ اكنفـوني بِـفَـشُـرِ الـبـاهـايُّ وقـد راؤني بسيغي بَعدَ حَظُمِ الرَّمِح قُـنَماً أكرُ عـليهمُ اليَـحُـمُـومَ كَـرَاً أكرُ به لـنى الغمـرابِ حـتى فـاؤلا الـلَّهُ لـيس لـه شَـرِيـكُ فـمَن بـشُـلُ المسيّبِ في تميمٍ، وقال جري بذك المسّى:

غَــذاة الـرّوع في ضَنْـكِ المقــام. على الأحــداء في رَهَــج الفقــام. أضابي حثُ ضَنْ به المُحــابي أورهُفمُ بــلي شــطب جُـسام. كــكــرُّ الشُـرُبِ آنسِنَة المُــدام. تَجَــُكُ لا يَضْمِينُ بهــا مَــقــابي وَضَرْبِي قَــؤَسَ الملكِ الهــمام. أمــامُ الــتـرك بــاديـة الـجــدام. إ أبــى بــشــر كــفادة الحـــمام.

> لولا حِسايَسةُ يسرُّبوع نسساءَكمُ حَسامى المسيَّبُ والخيسلانُ في رَهَسج إذْ لا عِفَسالُ نِجَسامِي عن ذمسارِكمُ

كانت لغيركم منهنَّ اطهارُ إذ مازنُ تَمَّ لا يُحمَى لهاجارُ ولا زُرَارةً يَخْمِيها ووزَارُ

قال : وعُرر تلك الليلة أبو سعيد معاوية بن الحجاج الطائق ، وشُلَّت يدهُ ، وقد كان ولى ولاية قِبَل سعيد ، فخرج عليه شيء مما كان بقيّ عليه ، فأخذ به ، فدفعه سعيد إلى شدًاد بن خُليد الباهلِ ليحاسبه ويستأديه فضيَّق عليه شدًاد ، فقال : يا معشرٌ قبس ، سرتُ إلى قصر الباهلِ وأنا شديد البَّطْس ، حديد البصر؛ فَمُورَثُ شِلَّكُ يدي ، وقاتلت مَع مَنْ قاتل حتى استنقذناهم بعد أن أشرفوا على القتـل والأسرُ والسَّسى ، وهذا صاحبكم يصنع بي ما يصنع ، فكُفُّوه عنى ، فخلَاه .

قال : وقال عبدالله بن محمد عن رجل شهد ليلة قصر الباهلي قال : كنا في القصر ، فلما النقوا ظننا أنّ الغيامة قد قامت لما سمعنا من مُمّاهم القويم ووقع الحديد وصهيل الحيل .

وفي هذه السنة قطع سعيد خذينة نهر بألخ وغزا السُّغْد ، وكـانوا نقضـوا العهد وأعـانوا النــرك على المسلمين .

#### مسين . ذكر الخبر عما كان من أمر سعيد والمسلمين في هذه الغزوة :

وكان سبب غزو سعيد هذه الغزوة ـ فيها ذُكُو ـ أنّ الترك عادوا إلى السُّغْد ، فكلم الناس سعيداً وقالوا : تركت الغزو ، فقد أغار الترك ، وكفر أهل السُّغْد ، فقطع النهر ، وقصد للسغْد ، فلقيّه الترك وطائفة من أهل السُّفْد فهزمهم المسلمون ، فقال سعيد : لا تتبعوهم ؛ فإن السُّقْد بستان أمير المؤمنين وقد هـزمتموهم ؛ أفتريدون بوارَهم ! وقد قاتلتم يا أهل العراق الحلفاء غير مرّة فهل أباروكم ! .

وسار المسلمون ، فانتهوا إلى وادِ بينهم وبين المرّج ، فقال عبدالرحمن بن صُّج : لا يقطعنَ هذا الوادي جَفُف ولا راجل ، وليجر مَنْ سواهم . فعبروا ، ورأتهم النرك ، فاكتمنوا كمبينًا ، وظهوت لهم خيل المسلمين فقاتلوهم ، فانحاز النرك فاتبعوهم حتى جازُوا الكبين ، فخرجوا عليهم ، فانهزم المسلمون حتى انتهوا إلى

الوادي ، فقال لهم عبدالرحن بن صبح : سابقوهم ، ولا تقطعوا فإنكم إن قطعتم إبادوكم . فصبروا لهم حتى الكشف الكشفوا عتهم ، فلم يتبعوهم ، فقال قوم : قبل الكشف الترك منهم يومئذ منهزمين ، ومعهم جمع من أهل الشعد . فلم كان الغد ، خرجت مسلحة للمسلمين ـ والمسلحة يومئذ منهزمين ، ومعهم جمع من أهل الشعد . فلم كان الغد ، خرجت مسلحة للمسلمين ـ والمسلحة يومئذ من بني تميم ـ في شعب في أسمو والأ بالترك معهم ، خرجوا عليهم من غيضة وعمل خيل بني تميم شعبة بن ظفير ، فقاتلهم شعبة فقتل ؟ أعجباريته شعبة بن ظفير ، فقاتلهم شعبة فقتل ؟ أعجباريته حياريته حيارية وعلى العرب ، ما تعرب عنه عنها عبدالرحم بن جيار المسكود ، وقتل النسل القريب ع ، فقال عبدالرحم بن الملحل ، وقتل فرس جواد ، فإذا عبدالله بن زمير إلى جيب المهلب العدوي : كنت أنا أول من اتاهم لما آتانا الجبر ، وتحقي فرس جواد ، فإذا عبدالله بن زمير إلى جيب شجرة كانه تحفظ من النشاب ؟ وقد قتل ، وركب الحليل بن أوس العبشمي ـ أحد بني ظام ، وهو شاب ـ شجرة كانه تحفظ من الأمير والجماعة ، فانهزم العدق ، فصار باعل خيل على خيل بني تميم والنا الخليل ؟ إلى افاتشت إليه جماعة . فحمل بهم على العدو ، فكفوهم ووزعوهم عن الناس حتى جاء الأمير والجماعة ، فانهزم العدق ، فصار الخليل على خيل بني تميم يومئذ ، حتى ولى نصر بيار ؛ ثم صارت رياسة بني تميم لأحيه الحكم بن أوس .

وذكر علي بن محمد ، عن شيوخه ؛ أن سورة بن الحُرّ قال لحيّان: انصرف يا حيّان ، قال : عقيرة الله أدّعُــها وأنصرف قال : يا نبطتي قال : أنبط الله وجهك!

قال: وكان حيَّان النبطيّ يكني في الحرب أبا الهيَّاج ، وله يقول الشاعر :

إِنَّ أَبِ السَّهَـيَّاجِ أَرْبَحِيُّ لِلرِّيحِ فِي أَسْوَابِه دَوِيُّ

قال: وعبر سعيد النَّهر مرتين ، فلم يجاوز سَمَرقند ، نزل في الأولى بإزاء العدق ، فقال له حيّان مولى مصفّلة بن هيبه والدو أمير المؤمنين ، فرأى دخاناً ساطماً ، فسأل عنه فقيل له : السُّفد قد تكروا ومعهم بعض النرك . قال : فناوشهم ، فاهزموا فالحُوا في ساطماً ، فسأل عنه فناوي ما يتا في المؤمن ، وقد هزمتموهم ، المتريدون طلبهم ، فنادى منادي سعيد : لا تطلبوهم ؛ إنما السُّغد بستان أمير المؤمنين ، وقد هزمتموهم ، المتريدون بوارَهم! وأنتم با أهل المراق قد قاتلتم أمير المؤمنين غير مرّة ، فعفا عنكم مل بستأصلكم ورجع ، فليا كان العام المقبل بعث رجالاً من بني تميم إلى وَرَضْسَر ، فقالوا : ليتنا نلقى العدق نظاردهم - وكان سعيد إذا بعث سرّية فأصابوا وغنموا وسبوا ردّ ذرارى السُّية وعاقب السريّة ، فقال المجريّ وكان شاعراً :

سريت إلى الأضداء تلهُ وبلعبة وأيَّرك مسلولٌ وسيفك مُغْمَدُ وانتَ بل عداديتَ عِرْسُ حَفِينَةُ وأنتَ عَلَينا كالحُسَامِ الْمَهَنَدِ فلنَّهُ دَدِ السَّعَدِ لمَا تَحَرَّبُوا وَيا عَجِباً مِن كَيْسَكُ الْمَرْدَدِا

قال: فقال سورة بن الحرّ لسعيد وقد كان حفظ عليه ، وحقد عليه قوله : و أنبط الله وجهك ، ـ : إنّ هذا العبد أعدى الناس للعرب والعمال ، وهو أفسد خراسان على قتيبة بن مسلم ، وهو واتب بك ، مفسد عليك خراسان ؛ ثم يتحصّن في بعض هذه القلاع . فقال : يا سروة لا تُسبّعنَ هذا أحداً . ثم مكث أياماً ، ثم دعا في مجلسه بلبّن ، وقد أمر بذهب فسيحن ، وألفيّ في إناء حيَّان فشربه ، وقد خلط بالذهب ، ثم ركب ، فركب الناس أربعة فراسخ إلى باركث ؛ كأنه يطلب عدوًا ، ثم رجع فعاض حيَّان أربعة أيام ومات في اليوم الرابع ، فثقُل سعيد على الناس وضعَّفوه ، وكان رجل من بني أسد يقال له إسماعيل منقطعاً إلى مَرْوان بن محمد ، فذُكر إسماعيل عند خُذِّينة ومودّته لمروان ، فقال سعيد : وما ذاك المُلط! فهجاه إسماعيل ، فقال :

> لخُـذَنَة المرآةُ والمُشْطُ ومسعسازف وسخسدها نسقط ومُهنَّدُ من شأنه القَطُّ لَم يَغلَهُ التَّأْنيث واللَّقُطُ بهم وَأَن أباكُم سقط ريش اللُّوَّامِ وَنَسِلَكُم مُسرُط عندَ النِّدُيُّ وأَنتُمُ خِلْط

ومُخَامِهُ ومكاحِلُ جُعلَت أفلدَاكُ أَمْ زَغَفُ مُضَاعَفَةً لمُقَرس ذكر أخى ثِقَةِ أَغَضِتَ أَنْ بِالَّتَ ابِنَ أُمِّكُمُ إنى رأيت نِبَالَهُمْ كُسيتُ وَرَأَيْتُهُمْ جعلوا مكاسر هُمُ

أعمت نحللينة أنني ملط

وفي هذه السنة عُزل مسلمة بن عبدالملك عن العراق وخراسان وانصرف إلى الشام .

ذكر الخبر عن سبب عزله وكيف كان ذلك :

وكان سبب ذلك ـ فيها ذكر على بن محمد ـ أن مسلمة لما ولي ما ولي من أرض العراق وخراسان لم يرفع من الخراج شيئًا ، وأنَّ يزيد بن عاتكة أراد عزلَه فاستحيا منه ، وكتب إليه أن استخلف على عملك ، وأقبل .

وقد قيل إنَّ مسلمة شاور عبدالعزيز بن حاتم بن النعمان في الشخوص إلى ابن عاتكة ليزورَه ، فقال له : أمن شوق بك إليه! إنك لطرُوب ، وإنَّ عهدك به لقريب ، قال : لا بدَّ من ذلك ، قال : إذاً لا تخرج من عملك حتى تلقى الوالى عليه ، فشخص ؛ فلما بلغ دُورين لقيه عمر بن هبيرة على خمس من دوابّ البريد ، فدخل عليه ابن هبيرة ، فقال : إلى أين يابن هبيرة؟ فقال: وجُّهني أمير المؤمنين في حيازة أموال بني المهلب . فلم خرج من عنده أرسل إلى عبد العزيز فجاءه ، فقال : هذا ابن هبيرة قد لقينا كما ترى ، قال : قد أنبأتك ، قال : فإنه إنما وجّهه لحيازة أموال بني المهلب ، قال : هذا أعجب من الأوّل ؛ يصرف عن الجزيرة ، ويوجّه في حيازة أموال بني المهلب، قال: فلم يلبث أن جاءه عزل ابن هبيرة عماله والغلظة عليهم فقال الفرزدق:

> راحَت بَسلَمَةَ الرّكباتُ مُودِّعياً فيارعَيْ فَوْارَة لا هنباك المرتَبعُ في مشل ما نالَتْ فَوْارَةُ يطمَعُ

عُــزلَ ابن بِشرٍ وابن عـمــرِو قـبـلَهُ وَأَخُــو هَــراةَ بِلـــثــلِهَــا يَــتــوَقَّــحُ وَلَقَدْ عِلِمَتُ لِثِنْ فَـزَارَةً أُمّـرَتْ أَنْ سَوْفَ تَطَمَّعُ فِي الإمارَةِ أَسْجَعَ من خَلق رَبُّكِ مِنا هُمُ ولِمثلهمُ

يعني بابن بشر عبدالملك بن بشر بن مروان ، وبابن عمرو محمداً ذا الشامة بن عمرو بن الوليد ، وبأخي هراة سعيداً خُذَينة بن عبدالعزيز ، كان عاملًا لمسلمة على خراسان .

وفي هذه السنة غزا عمر بن هبيرة الرُّوم بأرمينية ، فهزمهم وأسر منهم بشراً كثيراً قيل سبعمائة أسير . وفيها وجّه ـ فيها ذكر ميسرةُ ـ رسلَه من العراق إلى خراسان وظهر أمر الدعوة بها ، فجاء رجل من بني تميم يقال له عمرو بن بحير بن ورقاء السعدي إلى سعيد خذينة ، فقال له : إن ها هنا قوماً قد ظهر منهم كلام قبيح ، فبعث إليهم سعيد ، فأنَّ بهم ، فقال : من أنتم ؟ قالوا : أناس من التجار؟ قال : فها هذا الذي يحكي

عنكم؟ قالوا : لا ندري ، قال : جئتم دعاة؟ فقالوا : إن لنا في أنفسنا وتجارتنا شغلاً عن هذا ، فقال : مَنْ يعرف هؤلاء؟ فجاء أناس من أهل خراسان ، جُلُهم ربيعة واليمن ، فقالوا : نحن نعرفهم ، وهم علينا إن آناك منهم شيء تكرهه ، فخليً سبيلهم .

وفيها ـ أعني سنة اثنتين ومائة ـ قتِل يزيد بن أبي مسلم بإفريقية وهو وال عليها .

ذكر الخبر عن سبب قتله :

وكان سبب ذلك أنه كان ـ فيها ذكر ـ عزم أن يسير بهم بسيرة الحبيَّاج بن يوسف في أهل الإسلام الذين سكنوا الأمصار ، بمن كان أصله من السَّواد من أهل الذمّة ، فاسلم بالعراق عن ردّهم إلى تُواهم ورساتيقهم ، ووضع الجزية على رقابهم على نحو ما كانت تؤخذ منهم وهم على كفرهم ، فلها عزم على ذلك تأمروا في أمروه، فأجمع رأيهم - فيها ذكر ـ على فتله فقتلوه ، وولوا على أنفسهم الذي كان عليهم قبل يزيد بن أبي مسلم ، وهو عمد بن يزيد مولى الأنصار ، وكان في جيش يزيد بن أبي مسلم ، وكتبوا إلى يزيد بن عبدالملك : إنا لم نخلعً أيدينا من الطاعة ؛ ولكن يزيد بن أبي مسلم سامنا ما لا يرضي الله والمسلمون ، فقتلناه ، وأعدنا عاملك .

فكتب إليهم يزيد بن عبدالملك : إني لم أرض ما صنع يزيد بن أبي مسلم ، وأقرَّ محمد بن يزيد على إذ مقة .

و في هذه السنة استعمل عمر بن هبيرة بن مُعيَّة بن سكين بن خَدِيج بن مالك بن سعد بن عديٍّ بن قزارة على العراق وخد اسان .

وحجّ بالناس في هذه السنة عبدالرحمن بن الضحاك؛ كذلك قال أبو معشر والواقدي .

وكان العامل على المدينة عبدالرحمن بن الضحاك ، وعلى مكة عبدالعزيز بن عبدالله بن خالد بن أسيد . وعلى الكوفة محمد بن عمرو ذو الشامة ، وعلى قضائها القاسم بن عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود ، وعلى البصرة عبدالملك بن بشر بن مروان ، وعلى خواسان مسعيد تُخذينة ، وعلى مصر أسامة بن زيد .

# ثم دخلت سنة ثلاث ومائة ذكر الحد عما كان فيها من الأحداث

فيهًا كان فيها من ذلك عزلَ عمر ين هبيرة سعيد تُحذينة عن خراسان ، وكان سبب عزله عنها - فيها ذكر على بن عمد عن أشياخه - أن المجشَّر بن مُزاحم السُّلميّ وعبدالله بن عُمير الليثي قدِما على عمر بن هبيرة ، فشكواه فعزله ، واستعمل سعيد بن عمرو بن الأسود بن مالك بن كعب بن وَقدان بن الحَرِيش بن كعب بن ربيمة بن عامر بن صعصمة ، وخداية غاز بياب سمرقند ، فبلغ الناس عزلُه ، فقفل خدينة ، وخلف بسمَرقَقد الله فادر ، فقال نَبار بن تُوسعة :

فيمن ذا مُبِلغُ فتيان قومِي بِأَنَّ النَّبِلَ رِيضَتْ كُلُّ رَيْش بأنَّ اللهُ أَبِدَلُ من صعيمٍ صعيماً لا المُخَنَّثُ من قريش

قال : ولم يعرض سعيد الحَرِّشي لاحدٍ من عمال خُدَّيتة ، فقرا رجل عهده فلحن فيه ، فقال سعيد : صه ، مها سمعتم فهو من الكاتب ، والأمير منه بريء ، فقال الشاعر يضعُف الحَرَّشِي في هذا الكلام :

تَبَدُّلْنَا سَعِيداً مِنْ سعيدٍ لَجَدَّ السُّوءِ والقَدَرِ المُتاحِ

قال الطبري: وفي هذه السنة غزا العباس بن الوليد الروم ففتح مدينة يقال لها رسلة .

وفيها أغارت الترك عن اللان .

وفيها ضمَّت مكة إلى عبدالرحمن بن الضحاك الفهري ، فجمعت له مع المدينة .

وفيها ولي عبدالواحد بن عبدالله النضري ، الطائف وعزل عبد العزيز بن عبدالله بن خالد بن أسيد عن >>ة

وفيها أمر عبدالرحمن بن الصُّحَاك أن يجمَع بين أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وعثمان بن حيّان المُريّ ، وكان من أمره وأمرهما ما قد مضى ذكره قبل .

وحجّ بالناس في هذه السنة عبدالرحمن بن الضحاك بن قيس الفهري ، كذلك قال أبو معشر والواقدي .

وكان عامل يزيد بن عاتكة في هذه السنة على مكة والمدينة عبدالرحمن بن الضحاك ، وعمل الطائف عبدالواحد بن عبدالله النَّضْري . وعلى العراق وخراسان عمر بن هبيرة ، وعلى خراسان سعيـد بن عمرو

الحرشي من قِبْل عمر بن هبيرة ، وعلى قضاء الكوفة القاسم بن عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود ، وعلى قضاء البصرة عبدالملك بن يعلى .

وفيها استعمل عمر بن هبيرة سعيد بن عمرو الحَرَشي على خراسان .

## ذكر الخبر عن سبب استعماله الحَرَشي على خراسان :

ذكر على بن محمد عن أصحابه أن ابن هبيرة لما ولي العراق ، كتب إلى يزيد بن عبدالملك بأسياء من أبلَى يوم النَّقُر ، ولم يذكر الحَرشي ، فقال يزيد بن عبدالملك : لِمَّ لَم يذكر الحرشي؟ فكتب إلى ابن هبيرة : ولَّى الحرشي خراسان . فولاً ، ن فقيم الحرشي خراسان . فولاً ، ن فقيم الحرشي خراسان ، والناس بإزاء العمق ، وقد كانوا نُكبوا ، فخطبهم وحقّهم على الجهاد ، فقال : إنكم لا تقاتلون عدوً الإسلام بكثرة ولا بمُلَدَّ ، ولكن بنصر الله وعزّ الإسلام ، فقولوا : لا حول ولا قوة إلاّ بالله . قال . قال . فقال الحرف الا قوة إلاّ بالله . قال . قال . فقال الحرف الله قوة إلاّ بالله . قال الحرف ولا قوة إلاّ بالله . قال . قال المؤلّد الله وقد الإسلام ، فقولوا : لا حول ولا قوة إلاّ بالله . قال . قال . فقول الله يقول الله في الله . قال الله . قال الله . فقول الله يقول الله . فقول الله يقول الله . فقول الله . فقول الله يقول الله يقول الله . فقول الله يقول الله . فقول الله يقول الله . فقول الله . فقول الله يقول الله . فقول الله . فقول الله . فقول الله يقول الله . فقول ال

> فأشتُ لمعاصر إنْ لَم تَسروني فأضرِبُ هاشةَ الجُبُّارِ منهُمْ فعا أَنا في الحُرُوبِ بِمُستجِين أَنِى لِني واللهِي من كلً ذَمُّ إذَا خطَرَتْ السامي حيُّ تَحْسِب

أسام الخيل أطفرُ بالعوالي بغضب الحدُّ حووث بالمُقالِ ولا أخشى مُصاوَلَة الرَّجالِ وحالي في الحواوثِ خَيْرُ خال وَزَافَتُ كالجِبالِ بِشُو هِلالِ

وفي هذه السنة ارتحل أهل السُّغْد عن بلادهم عند مقدم سعيد بن عمرو الحَرفيّ فلحقوا بَفرغانة ، فسألوا ملكها معونتهم على المسلمين .

## ذكر الخبر عبّا كان منهم ومن صاحب فَرْغانة :

ذكر على بن محمد عن أصحابه ، أنّ السنّد كانوا قد أعانوا التراك أيام خُدينة ، فلما وليهم الحَرْشيّ خافوا على أنفسهم ، فأجمع عظماؤهم على الحروج عن بلادهم ، فقال لهم ملكهم : لا تفعلوا ، أقيموا واحملوا إليه خراج ما مفنى ، وأضمنوا له خراج ما تستقبلون ، وأضمنوا له عمارة أزضيكم والغزو معه إنّ أراد ذلك ، واعتبروا عما كان منكم ، وأعطوه رهائن يكونون في يديه . قالوا : نخف ألا يرضى ، ولا يقبل منّا ، ولكنا نأتي خُجنّة ، فنستجير ملكها ، وتوسل إلى الأمير فنساله الصفح عما كان منا ، ونوثق له الآ يرى أمراً يكرهه ، وُحشّين ويتبارَّكُ ولئن والمرت به عليكم كان خيراً لكم ، فأيوا ، فخرجوال يحقق ، وخرج كارزيج وكشّين ويتبارُكُ وثالت بأهل إشتيخن ، فأرسلوا إلى ملك فُرغانة الطار بسألونه أن يُمتهم ويتولم مدينته . فيم أن يفعل ، فقالت له أمّه : لا تُدخل هؤلاء الشياطين مدينتك ، ولكن فرغ لهم رساتاً يكونون فيه ، فأرسل إليهم : سمُّوا لي رسناقاً أفرغه لكم ، وأجلوني أربعن يوماً ويقال : عضرين يوماً وإن ششم فرغت قال : نهم ، وليس لكم على عقد ولا حِوار حتى تدخلوه ؛ وإنْ أتتكم المرب قبل أن تدخلوه لم أمنكم ، فرضوا ؛ ففرغ لم الشعب . 1.7

وقد قيل : إن ابن مُبيرة بعث إليهم قبل أن يخرجوا من بلادهم يسألهم أن يقيموا ، ويستعمل عليهم من أحبُّوا ، فأبوا وخرجوا إلى خُجِنَّدة وشِعب عصام من رُستاق أسفَرة ـ وأسفرة يومثلاً وليَّ عهـد ملك فرضانة ملاذا ، ويبلاذا أم جُور ملكها .

وقيل : قال لهم كارزيج : أخيرًكم ثلاث خصال ، إن تركتموها هلكتم : إنّ سعيداً فارس العرب ، وقد وبّه على مقدمته عبدالرحن بن عبدالله القشيري في حماة أصحابه ، فبيّدو فاقتلوه ؛ فإنّ الحَرْشي إذّ أتأته خبره لم يغزّكم ، فابرًا عليه ، قال : فاقطعوا نهر الشاش ، فسلوهم ماذا تريدون ؟فإن أجابوكم وإلاّ مضيتم إلى سوياب ، قالوا : لا ، قال : فاعطوهم .

قال : فارتحل كارزنج وجلنج بأهل قِيّ ، وأبارين ماخنون وثابت بأهل إشتيخنّ ، وارتحل أهل بياركث وأهل سَسْكت بالف رجل عليهم مناطق الذّهب مع دهاقين بُزُهاجن ، فارتحل الديواشني بأهل بُنْجِيكث إلى حصن إنْغَر ، ولحق كارزنج وأهل الشّعد بخُجَنْدة .

# ثم دخلت سنة أربع ومائة ذكر الخبر عها كان فيها من الأحداث

ففي هذه السنة كانت وقعة الحَرَشيّ بأهل السُّغْد وقتله مَنْ قتل من دهاقينها. ذكر الحبر عن أمره وأمرهم في هذه الوقعة :

ذكر عليّ عن أصحابه أن الحريثي غزا في سنة أربع ومائة فقطع النهر، وعرض الناس، ثم سار فنزل قصر الربح على فرسخين من الدَّبُوسيّة، ولم يجتمع إليه جنده.

قال: فأمر الناس بالرّحيل، فقال له هلال بن عُلَيم الحنظليّ: ياهناه، إنك وزيراً خيرٌ منك أميراً، الأوض حربٌ شاغرة برجُملها، ولم يجتمع لك جندُك، وقد أمرتُ بالرحيل! قال: فكيف لي؟ قال: تأمر بالنزول، ففعل.

وخرج النيلان ابن عم ملك فرغانة إلى الحريقي، وهو ناذل على مُمؤن فقال له: إن أهل السغد بدُجَندة؛ وأخروه خبرهم وقال: عاجلهم قبل أن يصيروا إلى الشعب، فليس لهم علينا جوار حتى يمضي الأجل. فويته الحرشي مع النيلان عبد الرحن القشيري وزياد بن عبد الرحن القشيري في جاعة، ثم ندم على ما فعل فقال: حافري على على ما فعل فقال: عاد أخري على المنطق المنطق على المنطق المنطقة عن يده، ودعا بعطاء، فنحل عليه، فقال: ويلك أقالتها أحداك فقال: لاء قال: لاء قال: لاء منطق المنطق المنطق المنطقة عن يده المنطق المنطقة عن بدار وحداد مغذاً على المنطق المنطقة المن

قال: فلما خرجوا قاتلوهم فانهزموا، وأخطئوهم الطريق، فسقطوا في الخندق فأخرجوا من الحندق أربعين رجُّلاً، على الرَّجل دِرعان دِرعان، وحصيرهم الحرشيّ، ونصب عليهم المجانيق، فأرسلوا إلى ملك قُرِّغالة: غدرتُ بنا، وسألوه أن ينصرهم، فقال لهم: لم أغير ولا أنصركم؛ فانظروا لأنفسكم؛ فقد أتوكم قبل انفضاء الأجل، ولستم في جواري. فلما أيسوا مِن نصره طلبوا الصُّلح، وسألوا الأمان وأن يردَّمم إلى الشَّغْد، فاشترط عليهم أن يردّوا مَن في أيديهم من نساء العرب وذواريهم، وأن يؤدوا ما كسروا من الحزاج، ولا يغتالوا أحداً، ولا يتخلف منهم بتُحجَيدة أحد، فإن أحدثوا حدثاً حلّت معاؤهم.

قال: وكان السُّفير فيها بينهم موسى بن مشكان مولى آل بسام، فخرج إليه كارزنج، فقال له: إنَّلي حاجةً أحبّ أن تشفُّعني فيها، قال: وما هي؟ قال: أحبّ إن جني منهم رجل جناية بعد الصَّلَّح ألاّ تأخذني بما جني، فقال الحَرَشيُّ: وَلِي حاجة فاقضِها، قال: وما هي؟ قال: لا يلحقني في شرَّطي من أكره. قال: فأخرجَ الملوك والتجار من الجانب الشرقي، وترك أهل خُجَندة الذين هم أهلها على حالهم، فقال كارزنج للحَرشيّ: ما تصنع؟ قال: أخاف عليكم معرّة الجند. قال: وعظماؤهم مع الحرشيّ في العسكر نزلوا على معارفهم من الجند، ونزل كارزنج على أيوب بن أبي حسان، فبلغ الحَرشيّ أنهم قتلوا امرأة من نساء كنَّ في أيديهم، فقال لهم: بلغني أن ثابتًا الأشتيخنيّ قتل امرأة ودفنها تحت حائط، فجحدوا فأرسل الحرشيّ إلى قاضي خُجَندة، فنظروا فإذا المرأة مقتولة. قال: فدعا الحرشيّ بثابت، فأرسل كارزنج غلامَه إلى باب السرادق ليأتيَه بالخبر، وسأل الحرشيّ ثابتاً وغيره عن المرأة، فجحد ثابت وتيقّن الحرشيّ أنه قتلها فقتله. فرجع غلام كارزنج إليه بقتل ثابت، فجعل يقبض على لحيته ويقرضها بأسنانه، وخاف كارزنج أن يستعرضهم الحرشيّ، فقال لأيوب بن أبي حسان: إني ضيفُك وصديقك، فلا يجمل بك أن يقتل صديقك في سراويل خَلق، قال: فخذ سراويلي. قال: وهذا لا يجمل، أقتَل في سراويلاتكم! فسرّح غلامك إلى خلنج ابن أخى يجيئوني بسراويل جديد ـ وكان قد قال لابن أخيه: إذا أرسلت إليك أطلب سراويل فاعلم أنه القتل ـ فلما بعث بسراويل اخرج فرندة خضراء فقطُّعها عصائبً، وعصبها برءوس شاكريّته، ثم خرج هو وشاكرّيته، فاعترض الناس فقتل ناساً، ومرّ بيحيي بن حُضَين فنفحه نفحة على رجله، فلم يزل يخمَعُ منها. وتضعضع أهل العسكر، ولقى الناس منه شرًّا؛ حتى انتهى إلى ثابت بن عثمان بن مسعود في طريق ضيق، فقتله ثابت بسيف عثمان بن مسعود. وكان في أيدى السُّغد أسراء من المسلمين فقتلوا منهم خمسين وماثة، ويقال: قتلوا منهم أربعين؛ قال: فأفلت منهم غلام فأخبر الحَرَشيّ ـ ويقال: بل أتاه رجل فأخبره ـ فسألهم فجحدوا، فأرسل إليهم من علم علمهم، فوجد الخبر حقًّا، فأمر بقتلهم، وعزل التجار عنهم \_ وكان التجار أربعمائة، كان معهم مال عظيم قدموا به من الصين \_ قال: فامتنع أهل السُّغد، ولم يكن لهم سلاح، فقاتلوا بالخَشَب، فقتِلوا عن آخرهم. فلما كان الغددعا الحراثين ـولم يعلموا ما صنع أصحابهم \_ فكان يختم في عُنق الرجل ويخرُج من حائط إلى حائط فيقتل، وكانوا ثلاثة آلاف \_ ويقال سبعة آلاف \_ فأرسل جرير بن هميان والحسن بن أبي العَمَرَطة ويزيد بن أبي زينب فأحصوا أموال التجار \_ وكانوا اعتزلوا وقالوا: لانقاتل \_ فاصطفى أموال السغد وذراريّهم، فأخذ منه ما أعجبه، ثم دعا مسلم بن بُديل العدوي؛ عدى الرّباب، فقال: قد وليتك المقسم، قال: بعد ما عمل فيه عمالك ليلة، وَّلُّه غيرى؛ فولَّاه عبيدالله بن زهير بن حيّان العدويّ، فأخرج الخمس، وقسّم الأموال؛ وكتب الحرشيّ إلى يزيد بن عبد الملك، ولم يكتب إلى عمر بن هبيرة، فكان هذا مما وجَد فيه عليه عمر بن هبيرة، فقال ثابت قُطُّنة يذكر ما أصابوا من عظمائهم:

> أَقَدُ العَيْن مَصْرَعُ كارزنج وكسُّينِ وَدُيواشْنى وما لاقى جائبُّ بحِصْن خُجَ

وكسُّسين وما لاقى بيارُ بحِصْن خُجَنْدَ إذ دَمَروا فبارُوا

ويروى: وأقّر العين مصرع كارزنج، وكشكيش؛ ويقال: إن ديواشني دِمْقان أهل سَمُوقند، واسمه ديواشنج فاعربوه ديواشني.

ويقال: كان على أقباض خُجَندة عِلْما بن أحمر البشكريّ، فاشترى رجل منه مُجونة بدرهمين، فوجد فيها سبائك ذهب، فرجع وهو واضعٌ يده على لحيته كانه رمد، فردَّ الجُونة، واخذ الدرهمين، فطلب فلم يوجد.

قال: وسرّح الحُرَفيُّ سليمان بن أبي السريٌ مولى بني عُوافة إلى قلمة لا يُطيف بها وادي السُّعند إلاَّ من وجه واحد. ومعه شوكر بن حميك وخوارزم شاه وعورم صاحب أخرون وشومان؛ فوجَّه سليمان بن أبي السريٌ على مقدّمته المسيّب بن بشر الرياحيّ، فتلقُّوه من القلعة على فرسخ في قرية يقال لها كوم، فهزمهم المسيّب حتى ردَّهم إلى القلعة فحصرهم سليمان، ودِهْقانها يقال له ديواشني.

قال: فكتب إليه الحَرْشيُّ فعرض عليه أن يمدّه، فأرسل إليه: ملتقانا ضيّق فسر إلى كِسُ، فإنا في كفاية الله إن شاه الله. فطلب الديواشي أن ينزل على حكم الحرشيّ، وأن يوجّهه مع المسّيب بن بشر إلى الحرشيّ، فوفى له سليمان ووجّهه إلى سعيد الحَرشيّ، فألطفه وأكرمه مكيدةً، فطلب أهل القلمة الصُّلْج بعد مسيره على الا يعرض لمائة أهل بيت منهم ونسائهم وأبنائهم ويُسلمون القُلْمة. فكتب سليمان إلى الحرثيّ أن يبعث الأمناء في قبض ما في القلمة.

قال: فبعث محمد بن حزيز الكندي وعلمه بن أحمر البشكري، فباعوا ما في القلعة مزايدة، فأخذ الحسس، وقسم الباقي بينهم. وخرج الحرشي إلى كِس فصالحوه على عشرة الاف رأس. ويقال: صالح دهقان كِسّ، واسمه ويك ـ على سنة آلاف رأس، يوليه في أربعين يوماً على الآي يأتيه فلما فرغ من كِسّ خرج إلى رَبِّيْمَن، فقتل الديواشي، وصلّبه على فاوس، وكتب على أهل ربنجن كتاباً بائة إن فقد من موضعه؛ وولى نصر بن سيار قبض صلح كِسّ، ثم عزل سوّوة بن الحرّ وولى نصر بن سيار، واستعمل سليمان بن أبي السري على كبّر، ونسف حربها وخراجها، وبعث برأس الديواشني إلى العراق، ويده اليسرى إلى سليمان بن أبي السري الى طخواستان.

قال: وكانت خُوْار منبعة، فقال المجشّر بن مُزاحم لسعيد بن صدو الحَرْشيّ: ألا أدلك على مَن يفتحها لك بغير قتال؟ قال: بلي، قال: المسرئيل بن الحَرّيت بن راشد الناجيّ، فرجّهه إليها ـ وكان المسربل صديقاً لملكها، واسم الملك سبقرى. وكانوا يجيّون المسربل ـ فاخير الملك ما صنع الحرثيّ بأهل خُجَندة وخوّله، قال: في ترى؟ قال: أرى أن تنزل بأمان، قال: فيا أصنع بمن لحق بي من عوامٌ الناس؟ قال: نصيّرهم معك في أمانك، فصالحهم فآمنوه ويلاده.

قال: ورجع الحُرَثيقي إلى مُرُو ومعه سبقرى، فلما نزل أسنان وقدم مهاجر بن يزيد الحُرثيقي، وأمره أن يوافي ببرذون بن كشانيشاء قتل سبقرى وصلبه معه أمانه - ويقال: كان هذا وهقان ابن ماجر قدم على ابن هبيرة فاخذ أمناناً لأهل السُّخذ، فحبسه الحَرْشِيّ في قهندز مُرُو، فلما قدم مُرُّو دعا به، وقتله وصلبه في الميدان، فقال الراجز

إذا سُعيدٌ سارَ في الأخماسِ في رَمَج يَأْخذُ بالأَنفاس

..... ۱۰۶ سنة ۱۰۶

# دارَتْ على التَّـرْكِ أَمَـرُّ الكـاسِ وطَـارَتِ الـتُـرْكُ على الأحـلاسِ وطَـارَتِ الـتُـرْكُ على الأحـلاسِ

وفي هذه السنة عزّل يزيدُ بن عبد الملك عبدَ الرحمن بن الضّحاك بن قيس الفهريّ عن المدينة ومكة، وذلك للنصف من شهر ربيع الأوّل، وكان عاملَه على المدينة ثلاث سنين.

وفيها وليّ يزيدُ بن عبد الملك المدينة عبدَ الواحد النَّصْريّ.

# ذكر الخبر عن سبب عزل يزيد بن عبد الملك عبدَ الرحمن ابن الضحاك عن المدينة وما كان ولاه من الأعمال

وكان سبب ذلك \_ فيا ذكر عصد بن عمر، عن عبدالله بن محمد بن أبي يحمى \_ قال: خطب عبدُ السنام النكاح، ولقد قعدت على بينً الرحم بن أبي يحمى \_ قال: خطب عبدُ الرحم بن الفهري قالمة ابنة الحسين، فقالت: والله ما أريد النكاح، ولقد قعدل المخبل لأنجاف منه . قال: والنح عليها وقال: والله لنن لم تفعلي لأجلدنَّ أكبر بينك في الحمر \_ يعني عبدالله بن الحسن - فينا هو كذلك؛ وكان على ديوان المدينة ابن هرمز (رجل من أهل الشام)، فكتب إليه يزيد أن يوفع حسابه، ويدفع الديوان، فدخل على فاطمة بنت الحسين يودّعها، فقال: هل من حاجة؟ فقالت: تخبر أمير المؤمنين بما ألقى من ابن الضحاك، وما يتعرّض منًى . قال: وبعثت رسولاً بكتاب إلى يزيد تخبره وتذكر قرابتها ورحمها، وتذكر ما ينال ابنُ الضحاك منها، وما يتوعّدها به .

قال: فقدم ابن هرمز والرّسول معا. قال: فدخل ابن هرمز على يزيد، فاستخبره عن المدينة، وقال: هل كان من مغرّبة خبر؟ فلم يذكر ابن هُرمز من شأن ابنة الحسين، فقال الحاجب: أصلح الله الأميرا بالباب رسول فاطمة بنت الحسين، فقال ابن هرمز: أصلح الله الأمير! إنّ فاطمة بنت الحسين يوم خوجت حُملتني رسالة إليك، فاخبره الحبر.

قال: فنزل من أعلى فراشه، وقال: لا أمّ لك! ألم أسألك هل من مغرّبة خبر، وهذا عندك لا تخبرنيه! قال: فاعتذر بالنسيان، قال: فأذن للرسول فادخله، فأخذ الكتاب، فاقترأه. قال: وجعل يضرب بخيزران في يديه وهو يقول: لقد اجترأ ابن الضّمحاك! هل من رجل يُسمعني صوته في العذاب وأنا على فراشي؟ قبل له: عبد الواحد بن عبدالله بن بشر النَّشْريّ، قال: فدعا بقرطاس، فكتب بيده:

إلى عبد الواحد بن عبدالله بن بشر النَّصْريّ وهو بالطائف: سلام عليك؛ أما بعد فإني قد ولَيَّكُ المدينة ، فإذا جامك كتابي هذا فاهبط واعزل عنها ابن الضحاك ، وأغرِمُه أربعين ألف دينار، وعذّبه حتى أسمع صوتُه وأنا على فراشي .

قال: وأخذ البريد الكتاب، وقيم به المدينة، ولم يدخل على ابن الضحّاك وقد أوجستُ نفس ابن الضحك، فأرسل إلى البريد، فكشف له عن طرف الفرش، فإذا ألف دينار، فقال: هذه ألف دينار لك ولك العهد والميثاق؛ لئن أنت أخبرتني خبر وجهك هذا دفعتُها إليك، فأخبره، فاستنظر البريد ثلاثاً حتى يسير، ففعل. ثم خرج ابنُ الضحاك، فأغذَا السُّير حتى نزل على مسلمة بن عبد الملك، فقال: أنا في جوارك، فغذا مسلمة على يزيد فرققه وذكر حاجة جاء لها، فقال: كلّ حاجة تكلمت فيها هي في يدك ما لم يكن ابن الفسحاك، فقال: همروالله ابن الضّحاك! فقال: والله لا أعفيه أبدأ وقد فعل ما فعل، قال: فردّه إلى المدينة إلى الشَّشريّ.

قال عبدالله بن محمد: فرأيتُه في المدينة عليه جُمّة من صوف يسأل الناس، وقد عذّب ولقى شرًّا، وقدم النُّضْرِيُّ يوم السبت للنصف من شوال سنة أربع ومائة.

قال محمد بن عمر: حدَّنني إبراهيم بن عبدالله بن أبي فَرُوق، عن الزَّهريّ، قال: قلت لعبد الرحن بن الشمداك: إنك تقدم على قورك وهم ينكرون كلّ شيء خالف فعلهم، فالزم ما أجمعوا عليه، وشاور القاسم بن محمد وسالم بن عبدالله ؛ فإنها لا يالوانك رشداً. قال الزهريّ: فلم يأخذ بشيء من ذلك، وعادى الأنصار طرًّا، وضرب أبا بكر بن حزم ظلمً وعدواناً في باطل، فها بقي منهم شاعر إلا هجاه، ولا صالح إلاّ عابه وأناه بالمنبع، فلها ولى هشام رأيتُه ذليلاً.

وولى المدينة عبد الواحد بن عبدالله بن بِشْر فاقام بالمدينة لم يقدم عليهم وال ِ أحبّ عليهم منه، وكان يذهب مذاهب الحير، لا يقطع أمواً إلا استشار فيه القاسم وسالما.

وفي هذه السنة غزا الجُرَاح بن عبدالله الحُكميّ - وهو أمير على أرمينيّة وأذّريجان - أرضَ الترك فأشع على يديه يُلْنَجُن، وهزم الترك وغرّفهم وعامة فراريهم في الماه، وسبوا ما شاءوا، وفتح الحصون التي تلي بَلْنَجر وجلا عامة أهلها.

وفيها ولد . فيها ذكر . أبو العباس عبدالله بن محمد بن على في شهر ربيع الأخر.

وفيها دخل أبو محمد الصادق وعِمَّة من أصحابه من خُراسان إلى محمد بن عليّ، وقد ولد أبو العباس قبل ذلك بخمس عشرة ليلة، فأخرجه إليهم في خِرْقة، وقال لهم: والله ليتمنّ هذا الأمر حتى تدركوا ثاركم من عدوكم.

وفي هذه السنة عزل عمر بن هبيرة سعيد بن عمرو الحَرشيّ عن خُراسان، وولاَها مسلم بن سعيد بن أسلم بن زُرعة الكلاونّ.

### ذكر الخبر عن سبب عزل عمر بن هبيرة سعيد بن عمر و الحَرَشيّ عن خراسان

ذُكر أنَّ مسبب ذلك كان من موجدة وجَدها عمر على الحَرْنيّ في أمر الديواشيّ، وذلك أنه كان كتب إليه يأمره بتخليته وقتله، وكان يستخفّ بأمر ابن هيرة، وكان البريد والرّسول إذا ورد من العراق قال له: كيف أبو المدنيّ ؟ ويقول لكاتبه: اكتب إلى أبي المشيّ ولا يقول: والأمير، ويكثر أن يقول: قال أبو المدنيّ وفعل أبو المننيّ ، فبلغ ذلك ابن هبيرة فدعا جُميل بن عمران، فقال له: بلغني أشياء عن الحَرْنييّ، فاخرج إلى خراسان، وأظهر أنك قدمت تنظر في الدواوين، واعلم في علمه، فقيم جُميل، فقال له الحَرْنييّ: كيف تركت أبا المذي؟ فجعل ينظر في الدواوين، وما قدم الأ ليعلم عِلْمَك، فسمُ يطّيخةً، ينظر في الدواوين، فعولج واسبلً وصحة، فقال الابن وبعث أن قال الابن هيبرة: الأمر أعظم مما بلغك؛ ما يرى سعيد إلا أنك عامل من عماله. فغضب عليه وعزله وعذبه، ونفح في بطنه النمل، وكان يقول حين عزله: لو سالني عُمر درهماً يضعه في عينه ما أعطيته؛ فلما عذب أدّى، فقال له رجل: ألم تزعم أنك لا تعطيه درهماً! قال: لا تعتّفني؛ إنه لما أصابني الحديد جزعت، فقال أذّيتة بن كليب - أو كليب م، أذنّة:

# تَصَبُّوا أَبَا يحيى فَقَدْ كَنْتَ عَلَمَنا . صَبُّ وراً وَنَهَّاضًا بِنْقُلِ المغارِمِ

وقال عليّ بن عمد: إنّها غضب عليه ابن هبيرة أنه وجه معقل بن عروة إلى هَرَاة؛ إما عاملا وإما في غير ذلك من أمروه، فتزل قبل أن يُمرّ على الحَرْشيّ، وأن هَراة، فلم ينفذ له ما قدم فيه، وكتب إلى الحَرْشيّ، فكتب الحَرْشيّ إلى عامله: أن احمل إليّ معقلا، فحمله، فقال له الحَرْشيّ: ما منعك من إتياني قبل أن تأني هُراة؟ قال: أنا عامل لابن فبيرة ولاني كما ولآك فضربه مائين وحلّفه. فعزله ابن هبيرة، واستعمل على خُراسان مسلم بن المعالم بن المبيرة بن الله بن ورقة، فقتله الله بن طبيرة على المسلم أن المسلم أن المي المبيرة بن الله المبيرة والمنتعمل على خُراسان مسلم أن احمل إلى الحَرْشي بن عروة، فدفعه إليه، فأسام به وضيئ عليه، ثم أمره يوماً فعرأته، وقال: اقتله المبلدات. فقل أسمى ابن في مبيرة فسيرة عالوا: الأمير، قال: دحوا هذا، سيّد قيس بالمبلدات في الله المبيرة الله إلى المأرة الحامل المؤلف، وهذا الحمار الذي في المبيرة وعبد أمرت بتقل والا بحرائه إلى أمرً أرى أني أقدر فيه على منفعة وغير إلا جرزته إليهم، فقال له أعرابي من بني فؤراد؛ ما أنت كما تقول، لم كتن كذلك ما أمرت بقتل فارسل إلى معقل إلى معقل أن كفّ عا كنت أمرتك به.

قال على: قال مسلم بن المغيرة: لمَّا هرب ابنُّ هبيرة أرسل خالد في طلبه سعيد بن عمرو الحَرْشيّ، فلحقه بموضع من القُرات يقطعه للى الجانب الآخر في سفينة، وفي صدر السفينة علام لابن هبيرة يقال له تُخيص، فعرفه الحَرْشيّ فقال له: تُعيص، قال: نعم، قال: أفي السفينة أبو المثنى؛ قال: نعم قال: فخرج إليه ابنُّ هبيرة، فقال له الحَرْشيّ: أبا المثنى، ما ظنّك بي؟ قال: ظني بك أنك لا تدفع رجلًا من قومك إلى رجل من قريش، قال: هو ذاك، قال: فالنجاء.

قال على: قال أبو إسحاق بن ربيعة: لما حبس ابن هبيرة الحَرْشيّ دخل عليه معقل بن عروة القُشيريّ، نقال: أصلح الله الأمرا قيّلت فارس قيس وفضحته، وما أنا براض عنه؛ غير أني لم احبّ أن تبلغ منه ما بلغت، قال: أنت بيني وبينه، قلمتُ العراق فوليته البصرة، ثم وليته خراسان، فبحث إلىّ بسرذون حظِم واستخفّ بأمري، وخان فعزتُك، وقلت له: يابن نسعة، فقال لي: يابن بُسرة. فقال معقل: وفعل ابن الفاعلة! ودخل على الحَرْشيّ السجن، فقال: يابن نسعة، أمك دخلت واشتُريت بثمانين غيزاً جرباً، كانت مع الرَّعام ترادفها الرجال مطية الصادر والوارد، تجعلها نذا لبنت الحارث بن عمرو بن حَرَّبة! وافترى عليه، فلها عُول ابن هبيرة، وقلم خالد العراق استعدى الحَرْشيّ على معقل بن عروة، وأقام البيّنة أنه قدفه، فقال للحَرْشيّ: اجلام، فحدَّه، وقال: لولا إنّ ابن هبيرة ومّن في عضدي لنقبت عن قلبك، فقال رجل من بني كلاب لمقل: أسأت إلى ابن عمك وقذفته، فاداله الله منك، فصرتَ لا شهادة لك في المسلمين، وكان معقل حين ضرب الحدة قذف الحَرْشيّ أيضاً، فأمر خالد بإعادة الحدً، فقال القاضى: لا يُجَدّ. قال: وأم عمو بن هبيرة حين ضرب الحدة قذف الحَرْشيّ أيضاً، فأمر خالد بإعادة الحدً، فقال القاضى: لا يُجَدّ. قال: وأم عمو بن هبيرة

بُسرة بنت حسان، عدويّة من عديّ الرِّباب.

وفي هذه السنة وتى عصرُ بن هبيرة مسلّم بن سعيـد بن أسلم بن زُرعة بن عمــرو بن خُوَيِّلد الصّـبق خراسان بعد ما عزل سعيد بن عمـرو الحَرْشِيَّ عنها .

ذكر الخبر عن سبب توليته إياها:

ذكر على بن محمد أنَّ أبا الليَّال وعلى بن مجاهد وغيرهما حدَّثره، قالوا: لما قبِل سعيد بن أسلم ضمّ الحجَّاج ابنه مسلم بن سعيد مع ولده، فتأدّب وَنَّبل، فلما قدم عدي بن أرطاة أراد أن يولِّيّه، فشاور كاتبه، فقال: ولَه ولايةً خفيفة ثم ترفعه، فولاًه ولاية، فقام بها وضبطها واحسن؛ فلما وقعت فتنة يزيد بن المهلب حمل تلك الأموال إلى الشام، فلما قدم عمر بن هبيرة أجم على أن يولَيّه ولاية، فدعاه ولم يكن شاب بعد، فنظر فرأى شبيةً في لحيّه، فكيّر.

قال: ثم سمو ليلة وسلم في سَمَوه، فنخلف مسلم بعد السُّمان، وفي يد ابن هبيرة ستُرجلة، وفرمى بها، وقال: أسترك أن أولَيك خراسان؟ قال: نعم، قال: غدوة إن شاء الله. قال: فلها أصبح جلس، ودخل الناس؛ فعقد لمسلم على خراسان وكتب عهده، وأمره بالسير، وكتب إلى حمال الخراج أن يكاتبوا مسلم بن سعيد، ودعا بجبلة بن عبد الرحمن مولى باهلة ولاك يُرمان فقال جبلة: ما صنعت بي المولوية! كان مسلم يطمع أن ألي ولاية عظيمة قاولية كورة، ففقد له على خراسان وعقد لي على كومان! قال: فسار مسلم فقدم خراسان في آخر من عالم عقدة أو بعد البحد، فوجد باب المقصورة مغلقاً، فوافق باب دار الإمارة مغلقاً، غالى دار الدواب فوجد الباب مغلقاً فضحل المسبح، فوجد باب المقصورة مغلقاً، فصل، وخرج وصيف من باب المقصورة فقيل له: الأمير، مغلقاً، فصل، وخرج وصيف من باب المقصورة فقيل له: الأمير، الأمير، المؤلم أخرتني، وقيل له: قلم مسلم بن سعيدين أسلم، فأرسل إله: قلمت أميراً أو وزيراً أو زاراً؟ فأرسل إليه يقدم خراسان زائراً ولا وزيراً وزاراً؟ فأرسل إليه يقدم خراسان زائراً ولا وزيراً وزاراً؟ فأرسل إليه يقدم خراسان زائراً ولا وزيراً موزاراً قوزاراً ق

هُـمُ إِن يَثْقَفُوني يقتلوني ومن أَثَقَفُ فليس إلى خلود

فاما تَثْقَفُونِي فاقتلوني فَمَن أَدَفَ فليس إلى خُلود هُمُ الأعداء إن شَهدُوا وضابوا أُولو الأحقادِ والأكبادُ سودُ أُرِيخُوني إِرَاغَتكُمْ فإني وَحَذْفةَ كالشَجَا تحتَ الورويدِ

ويروى: «أريدوني إرادتكم».

قال: وبعث مسلم على كُوره رجلا من قِبَله على حربها.

قال: وكان ابنُ هبيرة حريصاً، أخذ قَهرماناً ليزيد بن المهلب، له علم بخراسان وبأشرافهم، فحبسه

فلم يُنَع منهم شريفاً إلا فَرَفه، فبعث أبا عبيدة العنبري ورجلا بقال له خالد، وكتب إلى الحَرَضي وأمره أن يدفع الله يستاديم فلم يفعل، فرد رسول ابن هبيرة، فلها استعمل ابن هبيرة مسلم بن سعيد أمره بجبابة تلك الأموال، فلمّا قدم مسلم أراد أخدالناس بتلك الأموال التي فُرّفت عليهم، فقيل له: إن فعلت هذا بيؤلام لم يكن لك بحراسان قرار، وإن لم تعمل في هذا حق توضّع عنهم فسلنت عليك وعليهم خواسان؛ لأنّ هؤلام اللهن توجد أن تأخذهم بهذه الأموال أعيان البلد أو فوا بالباطل؛ إنما كان على مِهْزَم بن جابر ثلثمائة ألف فؤلوم البالط ؛ وإنه كان على مِهْزَم بن جابر ثلثمائة ألف فؤلوم المائة الله تفسارت أربعمائة ألف، وعامة من سموا للا من كثر عليه بمنزله.

فكتب مسلم بذلك إلى ابن مُميرة، وأوند وفداً فيهم مِهْزَم بن جابر، فقال له مِهْزَم بن جابر: أيها الأمير؛ إنَّ الذي رُفع إليك الظلم والباطل، ما علينا من هذا كله لو صدق إلا القليل الذي لو آخِذنا به آديناه، فقال ابن هيرة: ﴿إِنَّ الله يُأْمُرُكُمُ أَنْ تُؤْدُوا الأَمْنَاتِ إِلَى أَهْلِها فَي فقال: اقرا ما بعدها: ﴿وَإِنَّا تَحَكَثُمُ بِيْنَ النّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْمُقْلِ فِهِ () فقال ابن هيرة: لا بُدُّ من هذا المال، قال: أما والله لنن أعذتُ لتأخذتُ من قوم شديدة توكتهم وتكانيهم في عدوله، وليشرن ذلك بالهل خراسان في عنتهم وكُراعهم وسَلقتهم، ونحن في نشر تكابد فيه عدواً لا يتفقي حريهم؛ إنّ أحدنا ليلبس الحديد حتى يخلص صدقه إلى جلده، حتى إن الحاده التي تخدم الرجل لتصرف وجهها عن مولاها وعن الرجل الذي تحدّمه لو الحديد؛ وأنتم في بلادكم متفضلون في الرّقاق قوم قيموا قالذين قرِقوا بهذا المال وجوه أهل خراسان وأهل الولايات والكلف العظام في المفازي: وقِبْلنا فوم قيموا علينا من كل فج عميق، فجاءوا على الحُمُرات، وَوَلُوا الولايات، فاقطموا الأموال؛ فهي عندهم مؤوّة جدة.

فكتب ابن هبيرة إلى مسلم بن سعيد بما قال الوفد، وكتب إليه أن استخرج هذه الأموال ممن ذكر الوفد أنها عندهم. فلم أن مسلماً كتابٌ ابن هبيرة أخذ أهلَ العهد بتلك الأموال، وأمر حاجب بن عمرو الحارثيّ أن يعذّبهم، فقعل وأخذ منهم ما فرّق عليهم.

وحجّ بالناس في هذه السنة عبد الواحد بن عبدالله النّشْريُّ؛ كذلك حدثني أحمد بن ثابت، عمن ذكره، عن إسحاق بن عيسى، عن أبي معشر . وكذلك قال الوافديّ .

وكان العامل على مكة والمدينة والطائف في هذه السنة عبدُ الواحد بن عبدالله النُشْرِيّ، وعلى العراق والمشرق عمر بن هُمبيرة، وعلى قضاء الكوفة حسين بن الحسن الكِنديّ، وعلى قضاء البصرة عبـد الملك بن يُعلّى.

<sup>(</sup>١) سورة النساء آية ٥٨.

### ثم دخلت سنة خمس وماثة ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث

فمها كان فيها من ذلك غزوة الجرّاح بن عبدالله الحَكميّ الَلان؛ حتى جاز ذلك إلى مدائن وحصون من وراء بُلنّجر، ففتح بعض ذلك، وجلًّ عنه بعض أهله، وأصاب غنائم كثيرة.

وفيها كانت غزوة سعيد بن عبد الملك أرضَ الروم، فبعث سرّية في نحوّ من ألف مقاتل، فأصيبوا ـ فيها ذكر ـ جميعاً.

وفيها غزا مسلم بن سعيد الترك، فلم يفتح شيئاً، فقفل ثم غزا أفشِينَة رمدينة من مدائن السُغد- بعد في هذه السنة، فصالح ملكها وأهلها.

ذكر الخبر عن ذلك:

ذكر عليّ بن محمد عن أصحابه ، أنَّ مسلم بن سعيد مَرْزَبٌ بهرام سيس فجعله المرزبان. وأنَّ مسلمُ غزا في آخر الصيف من سنة خمس ومائة، فلم يفتح شيئاً وقفل، فاتُبعه النرك فلحقوه، والنَّاس يعبرون نهر بلُخ وتميم على الساقة، وعبيدالله بن زهير بن حيّان على خيل تميم، فحاموا عن الناس حتى عبروا. ومات يزيد بن عبد الملك، وقام هشام، وغزا مسلم أفشين فصالح ملكها على ستة آلاف رأس، ودفع إليه القلعة، فانصرف لتمام سنة خمس ومائة.

وفي هذه السنة مات الخليفة يزيد بن عبد الملك بن مروان، لخمس ليال بقين من شعبان منها؛ حدثني بذلك أحمد بن ثابت، عمّن ذكره، عن إسحاق بن عيسى، عن أبي معشر، وكذلك قال الواقديّ.

وقال الواقديّ : كانت وفاته ببلْقاء من أرض دمشق، وهو يوم مات ابن ثمان وثلاثين سنة .

وقال بعضهم: كان ابنَ أربعين سنة.

وقال بعضهم: ابن ست وثلاثين سنة؛ فكانت خلافته في قول أبي معشر وهشام بن محمد وعليّ بن محمد أربعّ سنين وشهراً، وفي قول الواقديّ أربع سنين.

وكان يزيد بن عبد الملك يكنَّى أبا خالد؛ كذلك قال أبو معشر وهشام بن محمد والواقديُّ وغيرهم.

وقال عليّ بن محمد: توفّيُ يزيد بن عبد الملك وهو ابن خمس وثلاتين سنة أو أربع وث**لاتين** سنة في شعبان يوم الجمعة لخمس بقين منه سنة خمس وماثة . ۱۱۰ ستة ۱۰۰

وقال: ومات بأريَد من أرض البلقاء، وصلّى عليه ابنه الوليد وهو ابن خمس عشرة سنة، وهشام بن عبد الملك يومئذ بحيصٌ؛ حدثني بذلك عمر بن شبّة، عن عليّ.

وقال هشام بن محمد: توفِّي يزيد بن عبد الملك، وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة.

قال عليّ: قال أبو ماوية أو غيره من اليهود ليزيد بن عبد الملك: إنك تملك أربعين سنة، فقال رجل من اليهود: كلف لمنه الله، إنما أن أنه كِـلك أربعين قَصّبة، والقصبة شهر، فجعل الشهر سنة.

#### ذكر بعض سيره وأموره

حدّثني عمر بن شبّه، قال: حدّثنا عليّ، قال: كان يزيد بن عاتكة من يُشّيامهم، فقال يوماً وقد طوب، وعنده حَبّابة وسلامة: دعُوني أطِير، فقالت حَبابة: إلى من تَدَعُ الاَمّة! فلما مات قالت سَلامة الفّسّ:

لا تُلُمننا إن خَضَعنا أَوْ مُممُننا بالخشوع قد لَمَمْري بتُ لَيلٍ كأني الدُّاء الوَجيع ِ نم بانَ الممُ مني دونَ مَن لِ من ضَجِيع للذي حلَّ بنا اليو مَ من الأمر المَّظِيم كلًا أَبُصرُتُ رَبْعاً خالياً فاضَتْ دُمُوعي قد خلا من سيِّد كا ذَلنا غيرَ مُضيع ِ

ثم نادت: وا أمير المؤمنيناه! والشعر لبعض الأنصار.

قال على: حج يزيد بن عبد الملك في خلافة سليمان بن عبد الملك فاشترى تجابة - وكان اسمها العالية ـ بأربعة آلاف دينار من عثمان بن سهل بن تحتيف، فقال سليمان: هممت أن أحجر على يزيد؛ فرد يزيد تجابة فاشتراها رجل من أهل مصر، فقالت سندة ليزيد: يا أمير المؤمنين، هل بقي من الدنيا شيء تتمناه بعد؟ قال: نعم تبابة، فأرسلت سَعدة رجلا فاشتراها بأربعة آلاف دينار، وصنّعتها حتى ذهب عنها كلال السفر، فاتت بها يزيد، فأجلستها من وراء الستر، فقالت: يا أمير المؤمنين، أبقي شيء من الدنيا تصناه؟ قال: ألم تسأليني عن هذا مرة فاعدتُك! فرفعت الستر وقالت: هذه حَبّاية، قامت وخلتها عنده، فحظيت سَعدة عند يزيد وأكرمها وحباها. وسُعدة امرأة يزيد، وهي من آل عثمان بن عفان.

قال عليّ عن يونس بن حبيب: إن حبابة جارية يزيد بن عبد الملك غنَّت يوماً:

بين التراقى واللهاة حرارة ما تطمئن وما تسوع فَتبرد

فاهرى ليظير فقالت: يا أمير المؤمنين، إن لنا فيك حاجةً، فمرضت وثقلت، فقال: كيف أنت يا حبابة؟ فلم تجبه، فبكى وقال:

لئن تَسلُ عنكِ النفسُ أَو تَذَهَل الهوى فياليأس يَسلُو القلب لاَ بالتَّجلَدِ وسمع جارية لها تتمثل: كفى حَزَناً بِالهاثِم الصَّبِّ أَن يَرَى منازل مَن يَهـوَى مُعـطَّلَةً قَفْـرًا

فكان يتمثّل بهذا.

قال عمر: قال علي: مكث يزيد بن عبد الملك بعد موت حَبابة سبعة أيام لا يخرج إلى الناس؛ أشار عليه بذلك مَسلمة، وخاف أن يظهر منه شيء يسفهه عند الناس.

#### خلافة هشام بن عبد الملك

وفي هذه السنة استُخلف هشام بن عبد الملك لليال<sub>ر</sub> بقين من شعبان منها، وهو يوم استخلف ابن أربع وثلاثين سنة وأشهو .

حدثني عمر بن شبّة، قال: حدثني على، قال: حدثنا أبو محمد القرشي وابو عمد الزيادي والمهال بن عبد الملك ومُستخم بن حفص العُمجيفي، قالوا: ولد هشام بن الوليد بن المغرة بن عبدالله بن عمر بن غزيم، وسبعين، وأنمه عائشة بنت هشام بن إسماعيل بن هشام بن الوليد بن المغرة بن عبدالله بن عمر بن غزيم، وكانت حقاء، أمرها الهلها الا تكلم عبد الملك حتى تلد، وكانت تنتي الوسائد، وتركب الوسادة وتزجرها كأنها دابة، وتشتري الكُنْدُر فتصفعه وتعمل منه تماثيل، وقصنع التمائيل على الوسائد، وقد سمّت كل تمثال باسم جلوبة، وتنادى: يا فلانة ويا فلانة؛ فطلقها عبد الملك لحمقها. وسار عبد الملك إلى مُصحب فقتله، فلماقتله بلغه ولد هشام، فسماء مشاء من يتفادل بذلك، وسمّت أمه باسم أبيها هشام، فلم ينكر ذلك عبد الملك، وكان هذام يكن أنا الوليد.

وذكر محمد بن عمر عمّن حدَّثه أنَّ الحلافة أتت هشاماً وهو بالزّيتونة في منزله في دُويرة له هناك.

قال محمد بن عمر: وقد رأيتها صغيرة، فجاءه البريد بالعصا والحاتم، وسلّم عليه بالخلافة، فركب هشام من الرُّصافة حتى أق دمشق.

وفي هذه السنة قدم بكير بين ماهان من السُند - وكان بها مع الجنيد بن عبد الرحمن ترجمانا له - فلها عُزل الجنيد بن عبد الرحمن ترجمانا له - فلها عُزل الجنيد بن عبد الرحمن، قدم الكوفة ومعه أربع لبنات من فضة ولينة من ذهب، فلقي أبا عكرمة الصادق وميسرة وعمد بن حنيس وسلماً الأعين وأبا يحيى مولى بني سلمة ؛ فذكروا له أمر دعوة بني هاشم، فقبل ذلك ورضية ، وأنفق ما معه عليهم، ودخل إلى محمد بن عليّ. ومات ميسرة فوجه محمد بن عليّ بكير بن ماهان إلى العراق مكان ميسرة، فأقامه مقامه .

وحج بالناس في هذه السنة إبراهيم بن هسام بن إسماعيل، والنضري على المدينة.

قال الواقديّ : حمّدُنني إبراهميم بن محمد بن شُسرحبيل، عن أبيه، قال: كمان إبراهيم بن هشماً بن إسماعيل حجّ ، فارسل إلى عطاء بن أبي رباح : متى أخطب بمكة؟ قال: بعد الظهر، قبل التروية بيدوم، فخطب قبل الظهر، وقال: أمرني رسولي بهذا عن عطاء، فقال عطاء: ما أمرتُه إلاّ بعد الظهر، قال: فاستحيا إبراهيم بن هشام يومئذ، وعدوّه منه جهلا.

وفي هذه السنة عزل هشام بن عبد الملك عمرَ بن هُبيرة عن العراق وما كان إليه من عمل المشرق، وولَّى

ذلك كلُّه خالد بن عبدالله القسريِّ في شوال.

ذكر محمد بن سلام الجُمحيّ، عن عبد القاهر بن السريّ، عن عمر بن يزيد بن عمير الأسيّديّ قال: دخلت على هشام بن عبد الملك، وعنده خالد بن عبدالله القسريّ، وهو يذكر طاعة أهل اليمن، قال: فصفّفت تصفيقة بيدي دفّ الهواء منها، فقلت: تالله ما رأيتُ مكذا خطأ ولا مثله خطلاً! والله ما فيَحتُ فتنة في الإسلام إلا بأهل اليمن، هم قتلوا أمير المؤمنين عثمان، وهم خلعوا أمير المؤمنين عبد الملك، وإنَّ سيوفنا لتقطر من دماء آل المهلب. قال: يا أخابني تميم، ورتْ بك بنادي، قد سمعت مقالتك، وأمير المؤمنين مولَّ خالداً العراق، وليست لك بدار.

ذكر عبد الرزاق أنَّ حاد بن سعيد الصنعاني اخبره قال: أخبرني زياد بن عبيدالله، قال: أتبت الشّام، فالتن أتبت الشّام، فالتن أنه يوماً على الباب باب هشام، إذ خرج على رجل من عند هشام، فقال لي: ثمن أنت يا فقى الحلّم، فلك إن باب هشام، إذ خرج على رجل من عند هشام، فقال لي: ثمن أنت يا فقى الحلّم فلك إنه الموافق المن المؤمنين قد رضي عني، وأمرني بالمسير، ووكّل بي من يخرجني قال: فلت: من أنت يرحمك الله؟ قال: خالد بن عبدالله القسري، قال: وأرد من المعرف منديل ثيابي وردونيا الأصفر، فلي جُرِّت قليلاً لذاني، فقال: يا فني، وإن سمحت بي قد وُليت العراق يوماً فالحق بي. قال: فلعب المهم، فقال المعرف عنه، وأمره بالمسير. فجعل هذا فلعب المهم، فقال أن الأمير قد رضي عنه، وأمره بالمسير. فجعل هذا فلعب المهم، فقال أنها وردونه الأصفر، في أمسى بالعسكر أحد أجود ثيابا مني، عند المائل إلى المعرف منا أمير المعرف، في أمسى بالعسكر أحد أجود ثيابا مني، ولا المورف المهمومياً وقلت: أجل قد وُلِي خالد العراق، فركبني من ذلك هم، فقال لي عريف لننا ملى أراك مهمومياً وقلت: أجل قد وُلِي خالد العراق، فركبني من ذلك هم، فقال لي عريف أنت المنافق المنافق علمت به، وأحشى النا وما هو منافق هما هنا وها هنا، فلست أدرى كيف أصنع! فقال لي: هر لك في خصلة؟ قلت: أدم وماهي قال عن الله في غير الله في خصلة؟ قلت: أدم على هنا ورقائل يأراقك، وإلا رجعت فدفعتها إليك، فقلت نعم.

وخرجت، فلما قدمت الكوفة لبست من صالح ثيابي. وأذن للناس، فتركتُهم حتى أخدوا مجالستَهم، ثم دخلت فقمت بالباب، فسلمت ودعوت واثنيت، فرفع رأسه، فقال: أحسنت بالرَّحب والسعة، فما رجعتُ إلى منزلي حتى أصبت ستماثة دبنار بين نَقَد وعَرْض.

ثم كنت أختلف إليه، فقال لي يوماً: هل تكتب يا زياد؟ فقلت: أقراً ولا أكتب، أصلح الله الأميرا فضرب بيله على جبينه، وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون! سقط منك تسعة أعشار ما كنت أريده منك، ويقي لك واحدة فيها غني الدَّهر. قال: قلت: أيها الأمير، هل في تلك الواحدة ثمن غلام؟ قال: وماذا حينتاً! قلت: تشتري غلاماً كاتب تبعث به إلي فيعلمني، قال: هيهات! كبرت عن ذلك، قال: قلت: كلاً، فاشترى غلاماً كاتباً حاسباً بستين ديناراً، فيعت به إليّ، فأكبيتُ على الكتاب، وجعلت لا آتيه إلا ليلاً، في مضت إلا خس عشرة ليلة حتى كتبتُ ما شئت وقرأت ما شئت. قال: فإنّ عنده ليلةً، إذ قال: ما أدري هل أنجحت من ذلك الأمر شيئاً؟ قلت: نعم، أكتب ما شئت، واقرأ ما شئت، قال: إنّ إداك ظفرت منه بذيء يسير فاعجبك، 17 .....

قلت: كلا، فوقع شاذكونه، فإذا طومار، فقال: اقرأ هذا الطومار، فقرأت ما بين طرفيه، فإذا هو من عامله على الريّ، فقال: اخرج فقد وليّتك عمله، فخرجت حتى قدمت الرّيّ، فأخذت عامل الحرّاج، فأرسل إليّ: إن هذا أعرابيّ بجنون. فإنّ الأمير لم يولّ على الحرّاج عربيًّا قط، وإنما هوعامل الممونة، فقل له: فليقرّني على عملي وله ثلاثهاته الف، قال: فنظرتُ في عهدي، فإذا أنا على المعرنة، فقلت: والله لا انكسرت، ثم كتبت إلى خالله: إنك يعتنني على الرّيّ، فظننت أنك جمعتها لي. فأرسل إليّ صاحب الخراج أن أقرّه على عمله ويعطيني ثلثماتة الف حريم. فكتب إنيّ أن أقبل ما أعطاك، واعلم أنك مغيون. فأقمت بها ما أقمت، ثم كتبت: إنّي قد اشتحال الك فارضين إليّ أن أقبل ما أعلماته.

وكان العامل في هذه السنة على المدينة ومكة والطائف عبد الواحد بن عبدالله النضري وعلى قضاء الكوفة حسين بن حسن الكِتلكي، وعلى قضاء البُصْرة موسى بن أنس. وقد قيل إلا هشاماً إنما استعمل خالد بن عبدالله القسري على العراق وخراسان في سنة ست وماثة، وإن عامله على العراق وخراسان في سنة خمس وماثة كان عمر بن هبيرة. ١١٤......١١٤

### ثم دخلت سنة ست ومائة ذكر الخبر عمّا كان فيها من الأحداث

فغي هذه السنة عزل هشام بن عبد الملك عن المدينة عبدُ الـواحد بن عبـدالله النضري وعن مكـة والطائف، وولى ذلك كله خاله إبراهيم بن هشام بن إسماعيل المخزوميّ، فقدم المدينة يوم الجمعة لسبع عشرة مضت من جمادى الأعمرة سنة ست ومائة، فكانت ولاية النُّضريّ على المدينة سنة وثمانية اشهر.

وفيها غزا سعيد بن عبد الملك الصائفة.

وفيها غزا الحجاج بن عبد الملك الَّلان، فصالح أهلَها، وأدوًا الجزَّية.

وفيها ولد عبد الصمد بن عليٌّ في رجب.

وفيها مات الإمام طاوس مولى بَحِير بن رَيْسان الحميريّ بمكة وسالم بن عبدالله بن عمر، فصلّ عليهما هشام . وكان موت طاوس بمكة وموت سالم بالمدينة .

حدّثني الحارث، قال: حدّثنا ابن سعد، قال: أخبرنا محمد بن عمر، قال: حدّثني عبد الحكيم بن عبدالله بن أبي فروة، قال: مات سالم بن عبدالله سنة خمس ومائة في عقب ذي الحبجة، فصلى عليه هشام بن عبد الملك بالبقيع، فرأيت القاسم بن محمد بن أبي بكر جالساً عند القبر وقد أقبل هشاما عليه إلا دُرَاعة، فوقف على القسام فسلم عليه، فقام إليه القاسم فسأله هشام: كيف أنت يا أبا محمد؟ كيف حالك؟ قال: بغير، قال: إن أحبّ والله أن مجعلكم بخير. ورأى في الناس كثرة، فضرب عليهم بعث أربعة آلاف؛ فسمَي عام الأربعة آلاف.

وفيها استقضى إبراهيم بن هشام محمد بن صفوان الجُمحيّ ثم عزله، واستقضى الصّلت الكنديّ. وفي هذه السنة كانت الوقمة التي كانت بين المضرية واليمانية وربيعة بالبُرُوقان من أرض بلُخ .

ذكر الخبر عن سبب هذه الوقعة :

وكان سبب ذلك ـ فيها قبل - أنَّ مسلم بن سعيد غزا، فقطع النّهر، وتباطأ الناس عنه؛ وكان مُن بُتاطاً عنه البختري بن درهم، فلما أن النّهر ردَّ نصر بن سيار وسليم بن سليمان بن عبدالله بن خدازم وبلعاء بن مجامد بن بلعاء العنبري وأبا حفص بن وائل الحنظلي رعقبة بن شهاب المازيّ وسالم بن ذوابة إلى بلّخ، وعليهم جميعاً نصرٌ بن سيار، وأمرهم أن يخرِجوا النّاس إليه. فأحرق نصر باب البّختريّ وزياد بن طريف البامليّ، فعنعهم عمرو بن مسلم من دخول بلّخ ـ وكان عليها ـ وقطع مسلم بن سعيد النهر فنزل نصر البّرُوقان، فأتاه أهل صَفَائِنان، وأناه مسلمة المُقْفَائي من بني تميم، وحسان بن خالد الأسدي ؛ كل واحد منها في خسمائة ، وأناه سنان الأعرابي وزُرعة بن علقمة وسلمة بن أوس والحجاج بن هارون النميري في أهل بيته ، وتجمّعت بكر والأزد بالبَرُوقان ، رأسهم البختري ، وعسكر بالبَرُوقان على نصف فرسخ منهم ، فأرسل نصر إلى أهل بلُخ : قد إخذتم أعطياتكم فالحقوا بأميركم ، فقد قبطع النهر : فخرجت مُفتر إلى نصر ، وخرجت ربيعة والأزد إلى عمرو بن مسلم ، وقال قوم من ربيعة : إنَّ مسلم بن سعيد يريد أن يُخلع ؛ فهو يكرهنا على الحووج . فارسلت تغلب إلى عمرو بن مسلم : إنك منا، وأنشدوه شعراً قاله رجل عزا باهلة إلى تَعْلَب وكان بنو قتيبة من باهلة ـ

زَعمَتْ قتيبة أنها مِنْ وَاقِل نَسبُ بعيدٌ يا قتيبة فاصْعَدِي

وذكر أن بني مَعن من الأزد يُذكّون باهلة، وذكر عن شريك بن أبي قبلة المديّ أن عمرو بن مسلم كان يقف عل مجالس بني معن، فيقول: لثن لم نكن منكم ما نحن بعرب؛ وقال عمرو بن مسلم حين عَزاه النّغلَيّ إلى بني تغلب: أما القرابة فلا أعرفها، وأما المنع فإني سأمنعكم؛ فسفر الضّحاك بن مزاحم ويزيد بن المفضل الحُدّانيّ، وكلما نصراً وناشداه فانصرف. فحمل أصحاب عمرو بن مسلم والبختريّ على نصر، ونادوا: يالّ بكر! وجالوا، وكرّ نصر عليهم؛ فكان أوّل قتيل رجلٌ من باهلة، ومع عمرو بن مسلم البختريّ وزياد بن طريف الباهليّ، فقيل من أصحاب عمرو بن مسلم في المعركة ثمانية عشر رجلا، وقيل كردان أخو الشُرافِصة وأصل إلى نصر: ابعث إلى بلماء بن مجاهد، فأتاه بلعاء، فقال: خذّ لي أماناً منه، فآمنه نصر، وقال: لولا أني أشبت بك بكر بن وائل لقتلتك.

وقيل: أصابوا عمرو بن مسلم في طاحونة، فأتوا به نصراً في عُنقه حُبّل، فآمنه نصر، وقال له ولزياد بن طريف والبختريّ بن دِرَّهُم: الحقوا بأميركم.

وقيل: بل التقى نصر وعمرو بالبرُّروقان، فقتل من بكر بن وائل واليمن ثلاثون، فقالت بكر: علام نقاتل إخواننا وأميرنا، وقد تقرّبنا إلى هذا الرجل فانكر قرابتنا! فاعتزلوا. وقاتلت الأزَّد، ثم امزموا ودخلوا حصناً فحصرهم نصر، ثم أخد عمرو بن مسلم والبختريُّ أحد بني عبَّاد وزياد بن طريف الباهليُّ، فضريم نصر ماثة ماثة، وحلَّق رءوسهم ولحاهم، والبسهم المُسوح. وقيل: أخد البُختريُّ في غيضة كان دخلها، فقال نصر في يوم المُّ وقان:

> أَرى العينَ لجُتْ في ابتدارٍ وما الـذي فما أنا بالـواني إذا الحربُ شَشَرَتُ وَلكنّني أدعو لهما خِنــدِق الـتي وَمَا خَفظْتُ بَكـرُ هنالــك حِلْقها فــإن تكُ بَكـرُ بـالبــراقِ تَشَرْرَتْ وقــد جَرُبْتُ بَــومَ البَرُوقــان وقعــةُ أَتننى لِقَيْس في بجيلةً وقعــةُ

يُردُ عليها بالدموع إبتدارُها! تَحَرَّقُ فِي شَطْرِ الخيسَينِ نسارُها تسطلُعُ بسالمِب النَّقيسلِ فِقسارها فصدار عليها عسارُ فيس وعسارُها ففي أرض مَرْو عَلُها والْوِرارُها لِيخسيفِ إِذِ حَسانَتْ وآنَ بسوارُها وقد كان قبلُ اليوم طالُ انتظارُها يعني حين أخذ يوسف بن عمر خالداً وعياله .

وذكر عليَّ بن محمد أن الوليد بن مسلم قال: قاتل عمرو بن مسلم نصر بن سيار فهزمه عمرو، فقال لرجل من بني تميم كان معه: كيف ترى أستاه قومك با أخا بني تميم؟ يعبَّره بهزيمتهم، ثم كرّت تميم فهزموا أصحاب عمرو، فانجلى الرَّمج وبلعاء بن مجاهد في جمع من بني تميم يشُلُهم، فقال التميميُّ لعمرو: هذه أستاه قومي. قال: وابهزم عمرو، فقال بلعاء لأصحابه: لا تقتلوا الأسرى ولكن جَرَّدهم، وجوبوا سراويلاتهم عن ادبارهم، ففعلوا، فقال بيان العنبري يذكر حربهم بالبَرُوقان:

أتساني وَرَحْلي بـالـمـدينــةِ وقعــةُ تَـظُلُّ عُمِونُ البُرْشِ بكرِ بن وائِسلِ هُمُ أسلمـوا للمـوتِ عَشـرو بنَ مسلِمً وكـانت من الفتيانِ في الحـربِ عـادة

لِآل ِ تميم أَرْجَفَتْ كلُ مُرجَفِ إِذَا ذُكِرَت قتلى البَّرُوفانِ تَلْدُفُ وَوَلُواْ شِلَالًا والأسنةُ تَرْعُف ولم يصبرُوا عندَ القنا المُتَقَصَّفِ

وفي هذه السنة غزا مُسلم بن سعيد الترك؛ فورد عليه عزله من خراسان من خالد بن عبدالله، وقد قطع النُهر لحربهم وولاية أسد بن عبدالله عليها .

### ذكر الخبر عن غزوة مسلم بن سعيد هذه الغزوة:

ذكر عليَّ بن محمد عن أشياخه أنَّ مسلمًّا غزا في هذه السنة، فخطب الناس في ميدان يزيد، وقال: ما أُخلُّفُ بعدي شيئاً أهمَّ عندي من قوم يتخلُّفون بعدي غلِّفي الرقاب، يتواثبون الجُدران على نساء المجاهدين؛ اللهمّ افعل بهم وافعل! وقد أمرتُ نصراً ألّا يجد متخلَّفاً إلّا قتله، وما أرثى لهم من عذاب ينزله الله بهم \_ يعني عمرو بن مسلم وأصحابه ـ فلما صار ببخاري أتاه كتاب من خالد بن عبدالله القسريّ بولايته على العراق، وكتب إليه: أتمُّم غزاتك. فسار إلى فَرْغانة، فقال أبو الضحاك الرُّوَاحيّ ـ أحد بني رَوَاحة من بني عبس، وعِداده في الأزد، وكان ينظر في الحساب: ليس عـلى متخلَّفِ العامَ معصية، فتخلُّف أربعة آلاف. وسـار مسلم بن سعيد، فلما صار بفَرْغانة بلغه أن حاقان قد أقبل إليه، وأتاه شُمَيْل \_ أو شُبَيْل \_ بن عبد الرحن المازنيّ، فقال: عاينت عسكر خاقان في موضع كذا وكذا، فأرسل إلى عبدالله بن أن عبدالله الكرُّمانيّ مولى بني سليم، فأمره بالاستعداد للمسير، فلما أصبح ارتحل بالعسكر، فسار ثلاث مراحل في يوم؛ ثم سار من غد حتى قطع وادي السّبوح، فأقبل إليهم خاقان، وتوافت إليه الخيل؛ فأنزل عبدالله بن أبي عبدالله قوماً من العُرَفاء والموالي، فأغار الترك على الذين أنزلهم عبدالله ذلك الموضع فقتلوهم، وأصابوا دوابّ لمسلم وقيّل المسيّب بن بشر الرّياحيّ، وقتِل البراء ـ وكان من فرسان المهلّب ـ وقتلّ أخو غوْرك، وثار النّاس في وجوههم، فأخرجوهم من العسكر، ودفع مسلم لواءه إلى عامر بن مالك الحمَّانيّ، ورحل بالناس فساروا ثمانية أيام، وهم مطيفون بهم؛ فلما كانت الليلة التاسعة أراد النزول، فشاور الناس فأشاروا عليه بالنزول، وقالوا: إذا أصبحنا وردنا الماء ، والماءُ منا غير بعيد؛ وإنك إن نزلت المرَّج تفرَّق الناس في الثمار، وانتُهب عسكرك، فقال لسورة بن الحرّ: يا أبا العلاء، ما ترى؟ قال: أرى ما رأى الناس ونزلوا . قال: ولم يرفع بناء في العسكر، وأحرق الناس ما ثقل من الآنية والأمتعة، فحرَّقوا قيمة ألف ألف، وأصبح الناس فساروا، فوردوا الماء فإذا دون النَّهر أهلُ فرغانة والشَّاش، فقال مسلم بن سعيد: أعزم على كلِّ رجل إلَّا اخترط سيفه؛ ففعلوا فصارت الدنيا كلها سيوفاً، فتركوا الماه وعبروا، فاقام يوماً، ثم قطع من غد، وأتبعهم ابن الحاقان. قال: فأرسل مُعيد بن عبدالله وهو على الساقة إلى مسلم: قف ساعة فإن خلفي ماثتي رجل من الترك حق أقاتلهم ـ وهو مثقل جراحاً فوقف الناس، فعطف على الترك، فأسر أهل السُّغد وقائدهم وقائد الترك في سبعة، وانصرف البقيّة، ومضى حميد ورُعي بنشابة في ركبته، فعات.

وعطش الناس، وقد كان عبد الرحمن بن نعيم العامري حمل عشرين قربة على إبله، فلم رأى جهد الناس المخرجها، فشربوا جُرَها، واستسقى يوم العطش مسلم بن سعيد فائوه بإناء، فاخله جابر - أو حارثة - بن كثير أخو سليمان بن كثير من فيه، فقال مسلم: دعوه، فما تازعني شريتي إلا من حرِّ دَخَله، فاتوا خُجَنادة، وقد أصابتهم بجاعة وجَهد، فانتشر الناس فإذا فارسان يسألان عن عبد الرحمن بن نعيم، فاتباه بعهده على شُراسان من أسد بن عبدالله، فاقرأه عبد الرحمن مسلماً، فقال: سمعاً وطاعة، قال: وكان عبد الرحمن أوّل من اتخذ الحيام في مفازة آمل.

. قال: وكان أعظم الناس غنى يوم العطش إسحاق بن محمد الغُداني، فقال حاجب الفيل لثابت قُطَّنة، وهو ثابت بر. كعب:

بن المجاذبة . نَقْضي الأمورَ وبكرَّ غَيرُ شاهـــدهـا بين المجــاذِيفِ والسُّكــانِ مشغـــولُ مَــا يُعــوكُ النّـاسُ منه غيــرَ قُـطُنَتِــه ومــا ســـواهــا مِنَ الآبــاءِ مجْــهُـــولُ

وكان لعبد الرحمن بن تعيم من الولد نُعيم وشديد وعبد السلام وإبراهيم والمقداد، وكان أشدَهم تُعيم وشديد، فلم طالح السلام والمواهيم والمقداد، وكان أشدَهم تُعيم وشديد، فلما عُزل مسلم بن سعيد، قال الحزرج التغلقيّ: قاتلنا النرك، فأحاطوابالسلمين حتى ايتنوا بالهلاك؛ فنظرت إليهم وقد اصفرّت وجوههم، فحمل حَوْرُه بن يزيد بن الحرّ بن الحرّ بن الخرّبين بن يتيد بن بحَعُونة على النرك في أربعة آلاف، فقاتلهم حتى أزالم على النرك في أربعة آلاف، فقاتلهم على النرك النرك، والمناب عن ماضعهم، وحمل الناس عليهم فالمنزم النرك.

قال: وحوثرة حمدًا هو ابن أخمي رَقَبة بن الحرِّ. قال: وكان عمر بن هبيرة قال لمسلم بن سعيد حين ولاَه خواسان: ليكن حاجبُك من صالح مواليك، فإنه لسانك والمعبّر عنك، وحُثّ صاحب شُرطتك على الأمانة، وعليك بعمال العلر. قال: ومَا عمال المُدَّرِّ؟ قال: مُر أهلَ كلّ بلد أن يُختاروا لأنفسهم، فإذا اختاروا رجلًا فولَم، فإن كان خيراً كان لك، وإن كان شرًّا كان شم دونك؛ وكنت معدوراً.

قال: وكان مسلم بن سعيد كتب إلى ابن هبيرة أن يوجه إليه توبة بن أبي أسيّد مولى بني العنبر، فكتب ابن هبيرة إلى عامله بالبصرة: احمل إلى توبة بن أبي أسيّد، فحمله فقدم - وكان رجلا جهيراً له سَمْتُ ـ فلم اختل على ابن هبيرة، قال ابن هبيرة: مثل هذا فليول، ووجَّه به إلى مسلم، فقال له مسلم، فقال له مسلم، فقال اله مسلم، فقال اله اسد: أقم فاصل برأيك؛ فلم يزل معه حتى قدم أسد بن عبدالله، فأراد توبة أن يشخص مع مسلم، فقال له اسد: أقم معي فانا أخوج من مسلم، فقال مهه الرزاقهم، فقال أنه أسد: حلفهم بالطلاق فلا يتخلف أحد عن مغزاه، ولا يدخل بديلاً، فأبي ذلك توبة فلم مجلفهم بالطلاق،

قال: وكان الناس بعد توبة يُحلِّفون الجند بتلك الأبجان، فلها قدم عاصم بن عبدالله أراد أن يحلِّف الناس بالطّلاق فابوا، وقالوا: نحلف بأنجان توبة، قال: فهم يعرفون ذلك، يقولون: أبجان توبة. وحجّ بالناس في هذه السنة هشام بن عبـد الملك؛ حلّئين بـذلك أحمـد بن ثابت عمّن ذكـره، عن إسحاق بن عيسى، عن أبي معشر، وكذلك قال الواقدي وغيره، لا خلاف بينهم في ذلك.

قال الواقديّ: حدّثني ابن أبي الزّناد، عن أبيه، قال: كتب إنيّ هشام بن عبد الملك قبل أن يدخل المدينة أن اكتب لي سُنّن الحج، فكتبتها له، وتلقاه أبو الزناد. قال أبو الزّناد: فإني يومثذ في الموكب خلفه، وقد لقيّه سعيد بن عبدالله بن الوليد بن عثمان بن عفان، وهشام يسير، فنزل له، فسلم عليه، ثم سار إلى جنّبه، فصلح هشام: أبو الزناد! فتقدّمتُ، فسرت إلى جنبه الآخر، فأسمع سعيداً يقول: يا أميرً المؤتمن، إنَّ الله لم يزل يتعم على أهل بيت أمير المؤتمن، وينصر خليفته المظلوم، ولم يزالوا يلعنون في هذه المواطن الصالحة أبا تراب، فأمير المؤتمن ينبغي له أن يلعته في هذه المواطن الصالحة؛ قال: فنشق على هشام، وثقل عليه كلامه، ثم قال: ما قدمنا لشتم أحد ولا للعنة، قدمنا حجّاجاً. ثم قطع كلامه وأقبل علي فقال: يا عبدالله بن ذكوان، فرغت عا كتبتُ إليك؟ فقلت: نعم، فقال أبو الزناد: وتقل على سعيد ما حضرته يتكلم به عند هشام، فرأيته منكسراً

وفي هذه السنة كلم إبراهيم بن محمد بن طلحة هشام بن عبد الملك ـ وهشام واقف قد صلى في الحِجْر ـ فقال له: أسألك بالله وبحرّمة هذا البيت والبلد الذي خرجت معظّاً لحقه ، إلا رددتَ علي ظلامتي! قال: أيّ ظلامة؟ قال: داري ، قال: فاين الوليد بن طلامة؟ قال: ظلمني والله ، قال: فين الوليد بن عبد المعلى؟ قال: فعن الوليد بن عبد المعزيز؟ قال: يرحمه الله ، ودّما والله على الله عني . قال: فعن يزيد بن عبد الملك؟ قال: ظلمني ، قال: فعن هو قبضها مني بعد قبضي في السوط. يديك . قال هشام: أما والله لو كان فيك ضربٌ لضربتك ، فقال إبراهيم : في والله ضرب بالسيف والسوط. فانصرف هشام والأبرش خلفه فقال: أبا مجاشع ، كيف سمعت هذا اللسان؟ قال: ما أجود هذا اللسان؛ قال:

### وفي هذه السنة قدم خالد بن عبدالله القسريّ أميراً على العراق.

وفيها استعمل خالد أخاه أسد بن عبدالله أميراً على خواسان، فقدمها ومسلم بن سعيد غاز بفرغانة، 
فذكر عن أسد أنه لما أن النهر ليقطع، منعه الأشهب بن عبيد التميميّ أحد بني غالب، وكان على السفن بآمُل، 
فقال له أسد: أقطِعني، فقال، لا سبيل إلى إقطاعك؛ لأني نبيت عن ذلك، قال: لاطفوه واطعموه، فأب، 
قال: فإنى الأمير، فقعل، فقال أسد: اعرفوا هذا حتى تَشْرَكه في امانتنا، فقطع الباري، فألى السُخد، فنزل 
مرجها، وعلى خراج سَمْوتند هان، من هان،، فخرج في الناس يتلقى أسدا، فأتوه بالمرج، وهو جالس على 
حَجَر، فقاعاله الماسة نقالوا: أسد على حَجرا ما عند هذا خير. فقال له هان،؛ أقدمت أميراً فنفعل بك ما 
نفعل بالأمراء؟ قال: نعم، فدمتُ أميراً. ثم دعا بالغذاء فتغذى بالمرج، وقال: من ينشط بالمسيروله أربعة عشر 
دوماً ويقال: فعل ذرها ـ وها هي في كمّي؟ وإنه ليبكي ويقول: إنها أنا رجل مثلكم. وركب 
فنخل سَمَوْنند وبعث رجلين معها عهد عبد الرحمن بن نعيم على الجند، فقدم الرجلان على عبد الرحمن بن نعيم على الجند، فقدم الرجلان على عبد الرحمن بن نعيم على الجند، فقدم الوجلان على عبد الرحمن بن نعيم على الجند، فقدم الوجلان على عبد الرحمن بن نعيم على الجند، فقدم الوجلان على عبد الرحمن بن نعيم على الجند، فقدم الوجلان المكونة ـ فسألا عن عبد الرحمن بن نعيم على الجند، فقدم الوجلان المكونة ـ فسألا عن عبد الرحمن بن نفاوا: هو في الساقة، فأتباء بعهد وكتاب بالقلل والإذن هم فيه، فقرأوا الكتاب. ثمّ أن به مسليا الرحمن فقالوا: هو في الساقة، فأتباء بعهد وكتاب بالقلل والإذن هم فيه، فقرأوا الكتاب. ثمّ أن به مسليا

وبعهده، فقال مسلم: سمعاً وطاعة، فقام عمرو بن هلال السدوسيّ ـ ويقال التيميّ ـ فقنّعه سوطين لما كان منه بالتّروقان إلى بكر بن وائل، وشتمه حسين بن عثمان بن بشر بن المحتفرة، فغضب عبد الـرحمن بن نعيم، فرجرهما ثم أغلظ لها، وأمر بها فدفعا، وقفل بالناس وشخص معه مسلم.

فذكر عليّ بن محمد عن أصحابه، أنهم قدموا على أسد، وهو بسمّوقند، فشخص أسد إلى مُرو، وعزل هانئاً، واستعمل على سمّوقَند الحسن بن أبي العمّوطة الكنديّ من ولد آكل المُرار. قال: فقدِمَتْ على الحسن امرأته الجُنوب ابنة القعقاع بن الاعلم رأس الازد، ويعقوب بن القعقاع قاضي خراسان؛ فخرج يتلقاها، وغزاهم الترك، فقيل له: هؤلاء التوك قد أتوك ـ وكانوا سبعة آلاف ـ فقال: ما أتّونا بل أتيناهم وغلبناهم على

بلادهم واستعبدناهم، وايمُ الله مع هذا لادنينكم منهم، ولأقرننّ نواصي خيلكم بنواصي خيلهم. قال: ثم خرج فتباطأ حتى أغاروا وانصرفوا، فقال الناس: خرج إلى امرأته يتلقاها مسرعًا، وخرج إلى

العدق متباطئاً . فيلمة فخطيهم، فقال: تقولون وتعيبون! اللهم اقطع أثارهم وعجّل اقدارهم، وانزل بهم الضرّاء وارفع عنهم السراء فشتمه الناس في أنضيهم.

وكان خليفته حين خرج إلى الترك ثابت قُطْنة، فخطب الناس فحصر فقال: من يطع اللَّهُ ورَسُوله فقد ضلَّ، وأرتبع عليه، فلم ينطق بكلمة، فلما نزل عن المنبر قال:

واربع عليه، هنم يتفق بحلمه، فلما تؤن عن المبرقان: إِنْ لَم أَكِنْ فَيكُمْ خَطِيباً فَإِنْنِي بِسِيغِي إِذَا جَدُّ السوغي لخَطيبُ

فقيل له: لوقلت هذا على المنبر، لكنت خطيباً، فقال حاجب الفيل البشكري يعيره حَصَرَه: أب المَسَلاَءِ لقسد لاقيتَ مُعْضِلةً يَبومَ المَسُوبِةِ مِنْ كُوبٍ ويَعْضِيق تَلوي اللسَّانَ إذا رُسَّ الكَسلامَ بِهِ كَامِ هِدِي زَلْقُ مِنْ شَاهِقِي النَّيْقِ النَّيْقِ النَّيْقِ

وفي هذه السنة ولد عبد الصمد بن عليّ في رجب .

وكان العامل على المدينة ومكة والطائف في هـذه السنة إبـراهـم بن هشام المخـزوميّ. وعلى العـراق وخراسان خالد بن عبدالله القـسريّ، وعامل خالد على صلاة البصرة عقبة بن عبد الأعلى، وعـمل شُرطتهـا مالك بن المنذر بن الجارود، وعلى قضائها ثمامة بن عبدالله بن أنس، وعلى خُـراسان أسـد بن عبدالله. . ۲۰ سنة ۲۰ مناه ۲۰ من

### ثم دخلت سنة سبع ومائة ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث

فمن ذلك ما كان من خروج عبّاد الرُّعْنِيُّ باليمن مُحُمَّاً، فقتله يوسف بن عمر، وقتل معه أصحابه كلهم وكانوا ثلاثمائة.

وفيها غزا الصّائفة معاوية بن هشام، وعلى جيش الشّام ميمون بن مهران، فقطع البحر حتى عبر إلى تُبُرس، وخرج معهم البُّمَّت الذي هشام كان أمر به في حجته سنة ستَّ، فقدموا في سنة سبع على الجعائل، غزا منهم نصفهم وقام النصف. وغزا البرَّ مسلمة بن عبد الملك.

وفيها وقع بالشأم طاعون شديد.

وفيها وجّه بكير بن ماهان أبا عِكْرهة وأبا محمد الصّادق ومحمد بن خنيس وعمار العبادي في عِدّة من شيعتهم، معهم زيادخال الوليد الأزرق دعاة إلى خراسان، فجاء رجل من كندة إلى أسد بن عبدالله، فوشى بهم إليه، فاتى بأبي عكومة ومحمد بن خنيس وعامة أصحابه، ونجا عمّار، فقطع أسد أيدي من ظفر به منهم وأرجلهم، وصلبهم. فأقبل عمار إلى بكير بن ماهان، فأخبره الجبر، فكتب به إلى محمد بن عليّ، فأجابه: الحمد لله المادى صدّق مقالتكم ودعوتكم، وقد نقيت منكم قتل ستُقتاً.

وفي هذه السنة حُمل مسلم بن سعيد إلى خالد بن عبدالله ، وكان أسد بن عبدالله له مكرًماً بخراسان لم يعرض له ولم يجبسه، فقدم مسلم وابن هبيرة مُجْمَعُ على الهرب، فنهاء عن ذلك مسلم، وقال له : إن القوم فينا أحسن راياً منكم فيهم.

وفي هذه السنة غزا أسد جبال نَموون ملك الغَرْشسْتان بما يلي جبال الطالقان، فصالحه نمُرُون وأسلم على يديه، فهم اليوم يتولُون اليمن.

وفيها غزا أسد الغُور وهي جبال هَراة .

ذكر الخبر عن غزوة أسد هذه الغزوة:

ذكر عليّ بن محمد عن أشياخه، أنّ أسداً غزا الغُور، فعمد أهلُها إلى أثقالهم فصيّروها في كهف ليس إليه طريق، فأمر أسد بأتخاذ توابيت ووضع فيها الرجال، ودلاّها بالسلاسل، فاستخرجوا ما قدروا عليه، فقال ثالت تُطنة:

أرّى أَسَدا تَفَمَّن مُفْظِعَاتِ تَهيَّبَهَا الملوكُ ذَوُو الحجاب

وتوفيزهن بين هلا وهاب سَمّا بالخيل في أكناف مرو وصك بالسيوف وبالحراب الے غُورین حیث حَوی أَزَتُ مُصَلَّبةً بأنواهِ السُّعابُ فيدانا الله بالقيتل أراها مُسهاتَاءً وَلاَ لبني كالأبُ مُعلاجهم لم تَدَعُ ليسراةِ كلب بأفضل ما يصاب من النهاب فأوردها النهات وآت سنها وكان إذا أناخَ بِدارِ قـومٍ أراها المُخرِياتِ من العداب ترى من دونها قِطعَ السَّحاب ألسم يُسزر الجسيسالَ جيسال مُسلم وعاقبها الممض من العقاب بأرْغَنَ لم يدع لهم شريداً وملع من جبال خُوط فيها تعمل الحزُّم الملعيّة.

وفي هذه السنة نقل أسد من كان بالبُرُوقان من الجند إلى بلغ، فأقطع كلّ مَن كان له بالبُرُوقان مسكنٌ مسكناً بقدر مشكنه، ومن لم يكن له مسكن أقطعه مسكنا، واراد أن يتزلم على الأخاس، فقيل له: إنهم يتعصّبون، فخلط بينهم، وكان قسم لعمارة مدينة بلغ الفُمّلة على كلّ كُورة على قدر خراجها، وولى بناء مدينة بلغ برمك أبا خالد بن برمك، ـ وكان البُروقان منزل الأمراء وين البُرُوقان وبين بلغ فرسخان وبين المدينة والنوبار قدر غُلُويَن ـ فقال أبو البريد في بنيان أسد مدينة بلغ أ

رِئمٌ على طِفل بحَوْمَلَ عاطفُ شَعِفَتْ فؤادكَ فالهرى لك شاعفُ رَيَّانَ لا يَعْشُو إليه آلفُ ترغى البرير بجانبي مُتهددًل بَـفَـرٌ تَـرَجُـحُ زانَـهـنُ روَادفُ بمَحاضِر مِنْ منحنيٌّ عَلَطْفَتْ لــه عُصِمَ اللَّالِيلُ بها وقَرَّ الخائِفُ إِنَّ المبارِّكةَ التي أَحْصنتُها فتحا وأبواك السماء زواعف فأراك فيها ما رَأَى مِنْ صَالِح عنك البصير بما نويت اللاطف فمضى لك الإسمُ الذي يَرضى به إنى على صِدْق اليمين لحالِفُ ب خير ملك ساس أمر رعيد الله آمنها بصنعك بعدما كانت قلوت خوفهن رواجف

وحجٌ بالناس في هذه السنة إبراهيم بن هشام، حدثني بذلك أحمد بن ثابت، عمّن ذكره، عن إسحاق بن عيسى، عن أبي معشر. وكذلك قال المواقديّ وهشام وغيرهما.

وكانت عمال الأمصار في هذه السنة عمالها الذين ذكرناهم قبل في سنة ست وماثة.

### ثم دخلت سنة ثمان ومائة ذكر ما كان فيها من الأحداث

ففيها كانت غزوة مسلمة بن عبد الملك حتى بلغ قيساريّة، مدينة الرّوم مما يلي الجزيرة، ففتحها الله على يه.

وفيها أيضاً غزا إبراهيم بن هشام ففتَح أيضاً حصناً من حصون الروم.

وفيها وجُّه بكير بن ماهان إلى خراسان عدّة؛ فيهم عمَّار البِنَاديّ،؛ فوشى بهم رجل إلى أسد بن عبدالله ، فأخذ عمَّاراً فقطع يديه ورجليه ونجا أصحابه ، فقدموا على بكير بن ماهان فأخبروه الحَبر، فكتب بذلك إلى محمد بن عليّ، فكتب إليه في جواب الكتاب : الحمد لله الذي صدّق دعوتكم ونجَّى شيعتكم.

وفيها كان الحريق بدابق؛ فذكر محمد بن عمر أنّ عبدالله بن نافع حدَّثه عن أبيه، قال: احترق المرغَى حتى احترق الدوابّ والرجال.

وفيها غزا أسد بن عبدالله الحُتُّل؛ فذكر عن عليّ بن محمد أن خاقان أن أسدا وقد انصوف إلى القُوادَيان، وقطع النهر، ولم يكن بينهم قتال في تلك الغزاة. وذكر عن أبي عبيدة، أنه قال: بل هزموا أسداً وفضحوه؛ فتخفّى عليه الصبيان:

### أَذْ خُـتَّـلَان آمـذِي بـرُوتَـبـاهُ آمـذِي

قال: وكان السبّل عاربًا له، فاستجلب خاقان، وكان أسد قد أظهر أنه يشتو بسُرْخ درَّه، فأمر أسد الناس فارتحلوا، ووجه راياته، وسار في ليلة مظلمة إلى سرخ دره، فكبَّر الناس، فقال أسد: ما للناس؟ قالوا: هذه علامتهم إذا قفلوا، فقال لعروة المنادى: نادٍ إنَّ الأمير يريد غورين؛ ومضى وأقبل خاقان حين انصرفوا إلى غورين النهر فقطع النهر، فلم يلتق هو ولا هم، ورجع إلى بلُخ، فقال الشاعر في ذلك يمدح أسد بن عبدالله:

ندبتُ لي من كل خُمس أَلفين من كلّ لحّاف عريض اللَّفيْن

قال: ومضى المسلمون إلى اللُموريان فقاتلوهم يوماً، وصبروا لهم، ويرز رجل من المشركين، فوقف أمام أصحابه وركز رمحه، وقد أعلم بعصابة خضراء ـ وسَلْم بن أحوّز واقف مع نصر بن سيّار ـ فقال سلم لنصر: قد عرفت رأي أسد، وأنا حامل على هذا العِلْج؛ فلعلي أن أقتله فيرضى. فقال: شانك، فحمل عليه، فها اختلج رمحه حتى غشيه سلم فطعته، فإذا هو بين يدي فرسه، ففحص برجله، فرجع سلم فوقف، فقال لنصر: أنا حامل هلة أخرى؛ فحمل حتى إذا دنا منهم اعترضه رجل من العدق، فاختلفا ضربيّن، فقتله سلم، فرجع سلم جريحاً، فقال نصر لسلم: قف لي حتى أحمل عليهم، فحمل حتى خالط العدق، فصرع رجلين ورجع جريحا، فوقف فقال: أثرى ما صنعنا يرضيه؟ لا أرضاه الله! فقال: لا والله فيها أظنَر. وأتاهما رسول أسد فقال: يقول لكها الأمير: قد رأيت موقفكها منذ اليوم وقلة غنائكها عن المسلمين، لعنكها الله! فقالا: آمين إن عدنا لمثل هذا. وتحاجزوا يومئذ، ثم عادوا من الغد فلم يلبث المشركون أن انهزموا، وحوى المسلمون عسكرهم، وظهروا على البلاد فأسروا وصبوا وغنموا، وقال بعضهم رجع أسد في سنة ثمان ومائة مفلولا من الحتل، فقال أهل خراسان:

أزختَ لان آمذي برو تباه آمذي بيدَل

قال: وكان أصاب الجند في غزاة الحتّل جوع شديد، فبعث أسد بكيشين مع غلام له، وقال: لا تبغيها باقلِّ من خمسمائة، فلما مضى الغلام، قال أسد: لا يشتريها إلا ابن الشَّخِّر، وكان في المسلحة، فدخل ابن الشُخَير حين أسمى، فوجد الشاتين في السوق، فاشتراهما بخمسمائة، فليح إحداهما وبعث بالأخرى إلى بعض إخوانه، فلما رجم الغلام إلى أسد اخيره بالقصة، فبعث إليه أسد بالفدرهم.

آملذي

قال: وابن الشَّخير هو عثمان بن عبدالله بن الشُّخير، أخو مطرَّف بن عدبالله بن الشُّخير الحَرَشيّ.

وحجّ بالناس في هذه السنة إبراهيم بن هشام وهو على المدينة ومكة والطائف. حدثني بذلك أحمد بن ثابت، عمن ذكره، عن إسحاق بن عيسي، عن أن معشر، وكذلك قال محمد بن عمر الواقدي.

وكان العمّال في هذه السنة على الأمصار في الصلاة والحروب والقضاء هم العمال الذين كانوا في السنة الني قبلها، وقد ذكر ناهم قبل. 

### ثم دخلت سنة تسع ومائة ذكر الآحداث التي كانت فيها

فمًا كان فيها من ذلك غُزُوة عبدالله بن عقبة بن نافع الفهريّ على جيش في البُحْر وغزوة معاوية بن هشام أرضَ الروم، ففتح حصناً بها يقال له طبية، وأصيب معه قوم من أهل أنطاكيّة.

وفيها قتل عمر بن يزيد الأسيِّديِّ ؛ قتله مالك بن المنذر بن الجارود.

### ذكر الخبر عن ذلك:

وكان سبب ذلك ـ فيا ذكر ـ أن خالد بن عبدالله شهد عمر بن يزيد أيام حرب يزيد بن المهلب، فأعجب به يزيد بن عبد الملك، وقال: هذا رجل العراق، فغاظ ذلكخالداً، فأمر مالك بن المنذر وهو على شُرِّطة البصرة أن يعظّم عمر بن يزيد، ولا يعصى له أمراً حتى يعرّفه الناس، ثم أقبل يعتلَّ عليه حتى يقتله، ففعل ذلك، فذكر يوماً عبد الأعلى بن عبدالله بن عامر، فافترى عليه مالك، فقال له عمر بن يزيد: تفتري على مثل عبد الأعل! فأغلظ له مالك، فضربه بالسياط حتى قتله.

وفيها غزا أسد بن عبدالله غُورين، وقال ثابت قُطْنة:

م وقارَعَ أَهْلَ الحَرْبِ فَازْ وَأُوجِبَا وَهُ حَرِقُ مَا استَعْمَى عليه وَخَرَبا وغُرِينَ إِذَ لَم يَهُرُبُوا مَنْكُ مَهْرَبا أبي ضارِيات حَرِّشُوهُ فَعَجْبا تحريمة المُخَبا قَـدُ أَسُنْ وجَرَّبا يُ تحريمة المُخَبا قَـدُ أَسُنْ وجَرَّبا يُ إيجنبك إذ هـاب الجَبالُ وأرْمِبا! لهُ قَلِيماً إذا عُدِد الله عَلَيْهِ وَأَرْمِبا!

أَرَى أَسَداً فِي الْحَرْبِ إِذْ نَسَوْلَتْ بِهِ تَسَاوِلُ أَرْضَ الشَّبْل، خماقسانُ رِدوه أَتَّسَكُ وَقُمُورُ السَّرِكُ مَا يَبْنَ كَابِل فَمَا يَغْمُرُ الصَّرَاتِ مَن لَيْثِ غابَسة أَرْبُ كَانًّ السَوْرَسُ فَسُوقٌ فِراعِهِ إِلَّمْ يَكُ فِي الجَمْسِ العَبارَكِ عصمةً إِلَى يَكُ فِي الجَمْسِ العَبارَكِ عصمةً بِن لَسَكَ عَبْدُ اللَّهِ حِصناً وَرِثْتَهُ

وفي هذه السنة عزل هشام بن عبد الملك حالد بن عبدالله عن خُراسان وصرف أخاه أسداً عنها.

ذكر الخبر عن عزل هشام خالداً وأخاه عن خراسان

وكان سبب ذلك أن أسداً أنحا خالد تعصّب حتى أفسد الناس، فقال أبو البريد ـ فيها ذكر عليّ بن محمد لبعض الأزد: أدخلني على ابن عشك عبد الرحمن بن صبح، وأوجه بي، وأخبرُه عني، فادخله عليه ـ وهو عامل لأسّد على بلّخ ـ فقال: أصلح الله الأمير! هذا أبو البريد البكري أخونا وناصرنا، وهو شاعر أهل المشرق، وهو

الذي يقول:

انْ تَنقُضِ الأَزدُ حِلْفًا كِانِ أُكَّـدَهُ ومالك وسُويد اكسداه معا حتى تَسْادوا أَتْسَاكَ اللَّهُ ضَاحِسَةً

قال: فجذب أبو البريد يدِّه، وقال: لعنك الله من شفيع كذب! أصلحك الله، ولكني الذي أقول: ما سننف انكث ولا تسدساً. الأَذُدُ اخْهَ تُسنا وَهُم حُلَفَاؤنا

في سالف الدُّهم عَسَّادٌ ومَسْعُمود

لَما تُجَرُّدُ فيها أَيُّ تجريد

وفي الجُلود من الإيقاع تَقْصَيدُ

قال: صدقت، وضحك. وأبو البريد من بني عِلْباء بن شيبان بن ذُها, بن ثعلبة.

قال: وتعصّب على نصر بن سيار ونفر معه من مُضر، فضربهم بالسياط، وخطب في يوم جمعه فقال في خطبته: قبح الله هذه الوجوه! وجـوه أهل الشقـاق والنفاق، والشغّب والفسـاد. اللهم فرّق بيني وبينهم، وأخرجني إلى مهاجري ووطني، وقلّ مَن يروم ما قِبَلي أو يترمرم ، وأمير المؤمنين خالي، وخالد بن عبدالله أخيى، ومعى اثنا عشر ألف سيف يمَّان .

ثم نزل عن منبره، فلما صلى ودخل عليه الناس، وأخذوا مجالسهم، أخرج كتاباً من تحت فراشه، فقرأه على الناس، فيه ذكر نَصْر بن سيار وعبد الرحمن بن نعيم العامريّ وسُوْرة بن الحرّ الأبانيّ ـ أبــان بن دارم ـ والبَختريّ بن أبي درهم من بني الحارث بن عبَّاد، فدعاهم فأنّبهم، فأزم القوم، فلم يتكلم منهم أحد، فتكلم سوْرة، فذكر حاله وطاعتُه ومناصحته، وأنه ليس ينبغي له أن يقبل قول عدوّ مبطل، وأن يجمع بينهم وبين من قَرفهم بالباطل. فلم يقبل قولُه، وأمر بهم فجُرّدوا، فضرب عبد الرحمن بن نعيم، فإذا رجل من البطن، أرسح؛ فلما ضرب التوي، وجعل سراويله يزلُّ عن موضعه، فقام رجل من أهل بيته، فأخذ رداء له هَرُويًّا، وقام مادًّا ثوبه بيده، وهو ينظر إلى أسَد، يريد أن يأذن له فيؤزرَه، فأومَى إليه أن افعل، فدنا منه فأزّره ـ ويقال بل أزَّره أبو نميلة \_ وقال له: اتَّزر أبا زهر، فإن الأمر وال مؤدب. ويقال: بل ضَربهم في نواحي مجلسه.

فلها فرغ قال: أين تيس بني حَّمان؟ \_ وهو يريد ضربه؛ وقد كان ضربه قبل \_ فقال: هذا تيس بني حِمان؟ وهو قريب العُهْد بعقوبة الأمير،وهو عامر بن مالك بن مسلمة بن يزيد بن حجر بن خيستق بن حِمَّان بن كعب بن سعد. وقيل إنه حلقهم بعد الضّرب، ودفعهم إلى عبد ربه بن أبي صالح مولى بني سليم - وكان من الحرس -وعيسي بن أن بُرَيق، ووجُّههم إلى حالد، وكتب إليه: إنَّهم أرادوا الوثوب عليه؛ فكان ابن أبي بريق كلما نبت شعر أحدهم حلَّقه، وكان البختريّ بن أبي درهم، يقول: لَودِدت أنه ضربني وهذا شهراً \_ يعني نصر بن سيار لما كان بينها بالبرُوقان \_ فأرسل بنو تميم إلى نصر: إن شئتم انتزعناكم من أيديهم، فكفُّهم نصر، فلما قدم بهم على خالد لام أسداً وعنَّفه، وقال: ألا بعثت برؤوسهم! فقال: عرفجة التميميّ:

> فكيف وأنصبارُ الخَليفَة كُلَّهُمْ عُناةً وأعداءُ الخَليفَة تُسطَّلَقُ! بكَيْتُ ولم أملك دُمُــوعي وَحُقُ لي

ونَصْرُ شهابُ الْحَـرْبِ فِي الغلِّ مـوثقُ

فى كىتاب تَلومُ أُم تىسم

بَعَثَتْ بِالعِسَابِ فِي غَيْرِ دَنْبِ

إِنْ أَكُن مـوثـقـاً أَسِيـراً لـنَيْهِمْ رَهُـنَ قَسْر فـمـا وَجَـلْتَ بَـلاءً أَبِلغِ المُـلَّعِينَ قـسـراً وقَسْرً هَـلُ فـهِلْنَمُ عِنِ الخيانَةِ والغـلْ

في هُمُوم وكُوبَة وَسُهُ ومِ كاسار الكِرَام عندَ اللئيم أُهلُ عود القناةِ ذاتِ الـرُصوم رِ أُم أُنتُم كالحاكرِ المُشَدِيم؛

وقال الفرزدق:

ولـولا بنـو مــروانَ لمْ تــوثقُــوا نصـراً بنى الحرْب لاكُشْفَ اللقاءِ ولا ضَجْراً أَخِـالِـدُ لَـوْلا اللَّهُ لَمْ تعطَ طَـاعَـةً إذاً لـلقِـيْـتـم دُونَ شَـدٌ وِثـاقِـهِ

وخطب أسد بن عبدالله على مِنْبر بلّخ، فقال في خطبته: يا أهلَ بلّخ، لقبتموني الزّاغ والله لأزيغنّ قلوبكم.

فلها تعصّب أسد وأفسد الناس بالعصبية ، كتب هشام إلى خالد بن عبدالله : اعزلُ أخاك ، فعزله فاستأذن له في الحيّج ، فقفل أسد إلى العراق ومعه دهاقين خراسان ، في شهر رمضان سنة تسع ومائة ، واستخلف أسدٌ على خراسان الحكم بن عوانة الكليّي ، فأقام الحكم صيفيّة ، فلم يغز .

وذكر عليّ بن محمد أنّ أوّل من قدِم خراسان من دعاة بني العباس زياد أبو محمد مولى هُمُّـدان في ولاية أسد بن عبدالله الأولى، بعثه محمد بن عليّ بن عبدالله بن العباس، وقال له: ادع الناس إلينا وانزِلُّ في اليمن، والطف بُشر. وتباه عن رجل من أبْرشهر، يقال له غالب؛ لأنه كان مفرطاً في حبّ بني فاطمة.

ويقال: أوّل من جاء أهل خراسان بكتاب محمد بن عليّ حرّب بن عثمان، مولى بني قيس بن ثعلبة من أهار يُلجر.

قال: فلما قدم زياد أبو محمد، ودعا إلى بني العباس، وذكر سيرة بني مروان وظلمهم، وجعل يُطعم الناس الطعام، فقدم عليه غالب من أبرشهر؛ فكانت بينهم منازعة؛ غالب يفضّل آل أبي طالب وزياد يفضّل بني العباس. ففارقه غالب، وأقام زياد بمرْو شتوةً، وكان يختلف إليه من أهل مُرْو يجيى بن عقيل الحُزاعيّ وإبراهيم بن الخطاب العدويّ.

قال: وكان ينزل بَرْزَن سويد الكاتب في دور آل الرقاد، وكان على خراج مَرْو الحسن بن شيخ، فبلغه أمرُه، فاخير به أسد بن عبدالله، فدعا به \_ وكان معه رجل يكنى أبا موسى \_ فلها نظر إليه أسد، قال له: أعرَّفك؟ قال: نعم، قال لذياد: فيا الذي بلغني عنك؟ أعرَّفك؟ قال: نعم، قال لزياد: فيا الذي بلغني عنك؟ قال: رُفع إليك الباطل، إنما قدمت خراسان في تجارة، وقد فرقت مالي على الناس، فإذا صار إلي خرجت. قال له أسد: اخرج عن بلادي، فانصوف، فعاد إلى أمره، فعاده الحسن أسدا، وعظم عليه أمره، فأرسل إليه، فلها نظر إليه، قال: ألم أمهك عن المقام بخراسان! قال: ليس عليك أيها الأمير مني بأس، فأحفظه وأمر بقتلهم، فقال أبو موسى: فاقض ما أنت قاض. فازداد غضبا، وقال له: أنزلتني منزلة فرعون! فقال له: ما أنزلتك ولكن الشأنزلك. فقبلوا، وكانوا عشرة من أهل بيت الكوفة، فلم ينجُ منهم يومتذ إلا غلامان استصغرهما، وأمر بالباقين فقتلوا بكشانشاه.

وقال قوم: أمر أسد بزياد أن مُجلطً وسطه، فهُدّ بين اثنين، فضرِب فنها السيف عنه، فكبُر اهل السوق، فقال أسد: ما هذا؟ فقيل له، لم مجلك السيف فيه فاعطى أبا يعقوب سيفًا، فخرج في سراويل والناس قد اجتمعوا عليه، فضربه، فنها السيف، فضربة ضربة أخرى، فقطعه بالنتين.

وقال آخرون: عرض عليهم البراءة، فمن تبرًا منهم مما رفع عليه خلّ سبيله، فأبي البراءة ثمانية منهم، وتبرًا اثنان.

فلها كان الغد أقبل أحدهما وأسد في مجلسه المشرف على السوق بالمدينة العتية، فقال: أليس هذا أسيرنا بالأمس! فأتاه، فقال له: أسألك أن تلحقني بأصحابي، فأشرفوا به على السوق، وهو يقول: رضينا بالله ربًّا، وبالإسلام دينًا ويمحمد ﷺ نبيًّا؛ فلحا أسد بسيف بُخاراخُداه، فضرب عنقه بيده قبل الأضحى بأربعة أيام، ثم قدم بعدهم رجل من أهل الكوفة يسمّى كثيراً، فنزل على أبي النجم، فكان يأتبه الذين لقوا زياداً فيحدِّنهم، ويدعوهم، فكان على ذلك سنة أو سنتين، وكان كثير أميًّا، فقدم عليه خدَّاش، وهو في قرية تدعى مرعم، فغلب كثيراً على أمره. ويقال: كان اسمه عمارة فسميّ خدَاشاً، لأنه خَدش الدين.

وكان أسد استعمل عيسي بن شداد البُّرِجُيّ إمْرته الأولى قد وجه وجِّهه على ثابت فطنة، فغضب، فهجا أسداً، فقال:

> أرى كُسلُ قَـوْم يَحْروف وَا أَبِاهُمُ إِنِي وَجَدْتُ أَيْ إِبَاكَ فَعَلا تَكُنْ أَرْمي بِسَهْمِي مَن رمنكَ بِسَهْمِيهُ أُسدُ بِن عبدِ اللَّهِ جَلْلَ عَضْرُهُ أَجعلَنِي للبُّرْجُمِي حَقِيبَةً عبدُ إِذَا استَّبقَ الجَرامُ رَأَيتُهُ إِنِي أَعُـوذُ بِشَبْرِ كرز أَنْ أَرْى

وأيد بَجِيلة بَيْنَهُمْ يَشَلَبْكُ الْمَالَبُ إلىبا علي مع العَتَ غَيْدُ مَكَلُبُ وصدَّة من عانيت غَيْدُ مَكَلُبِ أَهلَ الفنوبِ فَكِف من لم يُلْنِبا والبُّرجُعِيّ هو الليمُ المُحقَّبُ يأتي سُكِنا حاملًا في الموجِبِ تَبَعا لِنَشِد من تَمييم مُحقَّبِ

وفي هذه السنة استعمل هشام بن عبد الملك على خراسان أشرسَ بن عبدالله السُلميّ، فذكر عليّ بن عمد، عن أبي الذيّال العدويّ وبحمد بن حمزة، عن طرخان ومحمد بن الصلت الثقفيّ أن هشام بن عبد الملك عزل أسد بن عبدالله عن خراسان، واستعمل أشرس بن عبدالله السُّلميّ عليها، وأمره أن يكاتب خالد بن عبدالله القسريّ ـ وكان أشرس فاضلا خيّراً، وكانوا يسمونه الكامل لفضله عندهم ـ فسار إلى خُراسان، فلها قدمها فرحوا بقدومه، فاستعمل على شُرطته عميرة أبا أمية اليشكريّ ثم عزله وولى السمط، واستقضى على مرَّو أبا المبارك الكنديّ، فلم يكن له عِلم بالقضاء، فاستشار مقاتل بن حيَّان، فأشار عليه مقاتل بمحمد بن زيد فاستقضاه، فلم يزل قاضياً حتى عزل أشرس.

وكان أول من اتخذ الرابطة بخراسان واستعمل على الرابطة عبد الملك بن دثار الباهليّ، وتولى أشرس صغير الأمور وكبيرها بنفسه.

قال: وكان أشرس لما قدم خراسان كبِّر الناس فرحاً به، فقال رجل:

لَقَدُ سَمِعَ السَّرِّحُمُنُ تَكْبِيسَ أُمَّةً عَداةً أَسَاها من سليم إمامُها إمامُ هُدَى قَدَّى لهم أُمسرَهُمْ بِسهِ وكانت عجافاً ما تُجَعِّعُ عظامُها

وركب حين قدم حماراً، فقال له حيّان النبطتيّ : أيها الأمير، إن كنت تريد أن تكون والي خواسان فاركب الحيل، وشدّ حزام فرسك، وألزم السوط خاصرته حتى تقدم النار، وإلّا فارجع. قال: أرجع إذن، ولا اقتحم النار يا حيّان. ثم آقام وركب الحيل.

قال على: وقال يجمى بن تحضَين: رأيتُ في المنام قبل قدوم أشرس قائلًا يقول: أتاكم الوغر الصدر، الضّميف الناهضة، المشتوم الطائر، فانتبهت فزعا ورأيت في الليلة الثانية: أتاكم الوغر الصدر، الضميف الناهضة، المشؤوم الطائر، الحائز، قومه؛ جغر، ثم قال:

لقد ضباغ جَيشُ كانَ جَعْدُ أُميرَهُم فَهَلِ من تلاف قبل دَوْس القبَائِيلِ! ف إن صُرفَتْ عنهُم بـه فـلَملَة وَإلا يكونوا من أحـادِيثِ قـائــلِر وكان النوس بلغت جَمْرًا بعزاسان.

وحجٌ بالناس في هذه السنة إبراهيم بن هشام، كذلك حدثني أحمد بن ثابت، عمن ذكره، عن إسحاق بن عيسى، عن أبي معشر. وكذلك قال الواقديّ وغيره.

وقال الواقديّ: خطب الناس إبراهيم بن هشام بمنّ في هذه السنة الغد من يوم النحر بعد الظهر. فقال سلوني، فانا ابن انوحيد، لا تسألون أحداً أعلَم مني. فقام إليه رجل من أهل المراق فسأله عن الأضحية؛ أواجبةً هي أم لا؟ فيا درى أيّ شيء يقول لها فنزل.

وكان العامل في هذه السنة على المدينة ومكة والطائف إبراهيم بن هشام، وعلى البصرة والكوفة خالد بن عبدالله، وعلى الصلاة بالبصرة أبان بن ضُبارة اليزنيّ، وعلى شُرطتها بلال بن أبي بُردة، وعلى قضائها شمامة بن عبدالله الأنصاريّ؛ من قبّل خالد بن عبدالله، وعلى خُراسان أشرس بن عبدالله. سنة ١١٠ .....

### ثم دخلت سنة عشر ومائة ذكر ما كان فيها من الأحداث

فمها كان فيها من ذلك غزوة مُسلمة بن عبد الملك التُرك؛ سار إليهم نحو باب اللّان حتى لقَى خاقان في جرعه، فافتتلوا قريباً من شهو، وأصابهم مطر شديد، فهزم الله خاقان، فانصرف، فرجع مُسْلمة فسلك على مسجد ذى القرنين.

وفيها غزا ـ فيها ذُكر ـ معاوية بن هشام أرضَ الروم، ففتح صّماله.

وفيها غزا الصائفة عُبدالله بن عُقّبة الفِهْريّ. وكان على جيش البحر ـ فيها ذكر الواقديّ ـ عبدُ الرحمن بن معاوية بن حُديبع .

وفي هذه السنة دعا الاشرس أهلَ اللَّمة من أهل سموُقَنْد ومَن وراء النهر إلى الإسلام، على أن تُوضَع عنهم الجزية، فأجابوا إلى ذلك، فلما أسلموا وضع عليهم الجزية، وطالبهم بها، فنصبوا له الحرب.

# ذكر الخبر عمّا كان من أمْر أَشْرس وأمر أهل سمرقند ومن وليهم في ذلك

ذكِر أن أشرس قال في عمله بخراسان: ابغوني رجالاً له ورع وفضل أوجّهه إلى مَن وراء النهر، فيدعوهم إلى الإسلام. فأشاروا عليه بأبي الصّيداء صالح بن طريف، مولى بن صَبّة، فقال: لستُ بالماهر بالفارسيّة، فضموا معه الربيع بن عمران التميميّ، فقال أبو الصيداء: أخرج على شريطة أنَّ مَن أسلم لم يؤخذ منه الجزية، فإنما خراج خُراسان على رؤوس الرجال، قال أشرس: نعم، قال أبو الصيداء لأصحابه: فإني أخرج فإن لم يف العمال اعتموني عليهم، قالوا: نعم.

فشخص إلى سَمَوِّقند، وعليها الحسن بن أبي المَمَوَّطة الكندي على حربها وخواجها، فدعا أبو الصيداء أهلَ سموَّفند ومَن حولها إلى الإسلام، على أن تُوضع عنهم الجزية، فسارع الناس، فكتب غوزك إلى أشرس: إنَّ الحَراج قد انكسر؛ فكتب أشرس إلى ابن أبي العمرَّطة: إنَّ في الحَراج قوّة للمسلمين؛ وقد بلغني أنَّ أهل السُّفد وأشباههم لم يُسلموا رضبة، وإنحا دخلوا في الإسلام تعوّدًا من الجزّية؛ فانظر من اختتن وأقام الفرائض وَحسَّن إسلامه، وقرأ سورةً من القرآن، فارفع عنه خواجه، ثم عزل أشرس ابن أبي العمرَّطة عن الخراج، وصيّره إلى هان، بن هان، وضم إليه الأشحيذ، فقال ابنُ أبي العمرُطة لأبي الصيداء: لستُ من الخراج الآن في شيء، فدونك هائناً والأشحيذ؛ فقام أبو الصيداء بينمهم من أخد الجزية بمن أسلم، فكتب هاني،: إنَّ الناس قد أسلموا وبنوا المساجدَ. فجاء دهاقين بُخاري إلى أشرس فقالوا: من تأخد الحزاج، وقد صار الناس كلهم عرباً؟ فكتب أشرس إلى هان، وإلى العمال: خدوا الحزاج من كنتم تأخذونه منه، فاعادوا الجزية على مَن أسلم، فامتنعوا؛ واعتزل من أهل السُّخد سبعة آلاف، فنزلوا على سُبِّعة فراسخ من سَمَرَّفند، وخرج إليهم أبو الصبي وخالد بن الصيداء وربيع بن عموان التميمي والقاسم الشيباني وأبو فاطمة الأزدي ويشر بن جرموز الضبي وخالد بن عبدالله النحوي وبشر بن خرموز الضبي وخالد بن عبدالله النحوي وبشر بن خرموز الضبي وخالد بن عبدالله النحوي وبشر بن خرموز الضبي وعالم بن عبدالله النحوي وبشر بن خرموز الضبي وخالد بن عبدالله النحوي وبشر بن زنبور الأزدي وعامر بن قشير أبو بشير، الحُجَندي، وبيان العنبري وإسماعيل بن عُمْبة، لينصووهم.

قال: فعزل أشرسُ ابنَ أبي العموّطة عن الحرب، واستعمل مكانه المجشّر بن مزاحم السلميّ، وضمّ إليه مُميّرة بن سعد الشيانّ.

قال: فلها قدم المجشر كتب إلى أبي الصيداء يسأله أن يقدم عليه هو وأصحابه، فقدم أبو الصيداء وثابت لطنة، فحبسها، فقال أبو الصيداء خدرتم ورجعتم عما قلتم، فقال له هانى: ليس بغدر ما كان فيه حُفّن المعاه. وحمل أبا الصيداء اجتمع أصحابه وولوا المعام. وحمل أبا الصيداء اجتمع أصحابه وولوا المعام، ليقاتلوا مائنا، فقال لهم: كفّوا حتى اكتب إلى أشرس فيأتيناً رأبه فنصل بأمره، فتتبع الرؤساء أشرس، فكتب أشرس: فكتبوا إلى المستقادة به على المعام، فتتبع الرؤساء منه فأجدوا، وحملوا إلى تروس، فيابي السري منه فأجدوا، وحملوا إلى مرّو وبقي ثابت بحبوساً، وأشوك أشرس مع هان، بن هان، مسلمان بن إلى السري عمين عوافة في الحراج، فالع هان، عبوساً، وأشوك المائية، من المائية بن هانيه مسلمان بن إلى السري عمين مع معانيه بن عالم المعبر، وسلط المجشر، عمين فقيموا وشرقت ثيابهم، واليتيت مناطقهم في إعناقهم، وأخدوا الجزية بمن السلم عميرة من سلم فكفرت السُّغة ويخارى، واستجاشوا الترك، فلم يزن ثابت قطنة في حبس المجشر، حتى قدم نصر بن سيار والياً على المجشر، فحمل ثابتاً إلى أشرس مع إبراهيم بن عبدالله الليمي فحبسه. وكان نصر بن سيار والياً على المجشر، فحمل ثابتاً إلى أشرس مع إبراهيم بن عبدالله الليمي فحبسه. وكان نصر سيار الطفه، وأحسن إليه، فدسحة قطئة، وهو يحبوس عند المرسر، فقال:

ومن رُسُوم عفاها صوبُ أسطارا إلا شَــجِــج وإلا موقَــدُ الـنادِ مثــلُ الرّبِيشة في أهدامِـهِ العاري دون الْجَمُونِ وأين الحجن مِن دَادِي ا وابي المخافة لا يُسري بها الساري وبيّـنا وَمِنهُم على ذي نَجِــدةِ شار فيما أَدْبِرُ وَمِنْ نَقضي وَإمــراري فيما أَدْبِرُ وَمِنْ نَقضي وَإمــراري تحــوى اللّهابُ إلى طَـلابُ وَتِـار المنادِي فيها لواء كَظِرًا الأجدال الفسادي مِنَ الحَضارِمِ سَبَّاق بأُوارِر منهُ الفروعُ وَزَندِي الثاقِبُ الوارِي من كان قَبَلكَ يا نَصْر بن سَيَّار درني المَّيْسِرَةُ واسْبَطَاتُ أَنصارِي أَلباً عَلَيْ وَزَتُ الْحَبْلُ من جارِي يه علي وَلا دَنَّسْتُ أَطَالِي مِن عَالِي حَقًا علي ولا دَنَّسْتُ أَطَالِي من عارِي لا يَعْسَعُ النَّفْرَ إلا ذُو مُحسافَ طَلَةً إِنِي وَإِن كُنْتَ مِن جَلْمِ اللّذِي نَفْسِرتُ لِللّهِ اللّهِي نَفْسِرتُ لِللّهِ اللّهِي نَفْسُلُ المُثَمِّ إِذْ فَصَرَتُ نِي الْمِنْلُ المُثَمِّ إِذْ فَصَرَتُ وَصِدازَ كُنْسُ المُثَمِّ إِذْ فَصَرِتُ وَصِدازَ كُنْسُ المُللَّ وَمَا لَلْهِ وَعَلَمُ اللّهُ وَمَا لَلْهُ وَمَا اللّهِ وَقَعُموا ولا عَصْيْتُ إِسلاماً كان طاعتُمُ اللهِ ولا عَصْيْتُ إِسلاماً كان طاعتُمُ اللّهُ ولا عَصْيْتُ إِسلاماً كان طاعتُهُ

قال على: وخرج أشرس خازياً فنزل آمل، فاقام ثلاثة أشهر، وقدّم قطّن بن قتية بن مسلم فعبر النهر في عشرة آلاف، فاقبل أهل السُّغذ وأهل بُخارى؛ معهم خاقان والنرك، فحصروا قطّن بن تقبية في خَنْدف، وجعل خاقان ينتخب كلّ يوم فارساً، فيعبرُ في قطعة من النرك النهر. وقال قوم: أقحموا دوابَّم مُرباً، فعبروا وأغاروا على سرّح الناس، فأخرج أشرس ثابت تُطنة بكفالة عبدالله بن يسطام بن مسعود بن عمرو، فوجّهه مع عبدالله بن بسطام في الخيل فاتبعوا النرك، فقاتلوهم بأثل حتى استقدوا ما بأبديهم؛ ثم قطع النرك النهر إليهم راجعين، ثم عبر أشرس بالناس إلى قطن بن تقيية، ووجّه أشرس رجلاً يقال له مسعود أحد بني حَيَان ـ في سريّة، فلقيهم العدق، فقاتلوهم، فأصيب رجال من المسلمين وهزِم مسعود؛ حتى رجع إلى أشرس، فقال بعض شعرائهم:

إلا أفانين من شلة وتقريب

خابَتْ سَرِيَّة مَسْعُودٍ وما غنِمَتْ حَلُّوا بِأُرض قِفَار لا أُنِيسَ بها

واقبل العدق، فلما كانوا بالقرب لقيهم المسلمون فقاتلوهم، فجالوا جُولاً، فقتل في تلك الجُولة رجال من المسلمون، ثم كرّ المسلمون وصبروا لهم، فاترتم المشركون. ومضى أشرس بالناس؛ حتى نزل بيكند، فقطع العدر عنه من المسلمون في عسكرهم يوتهم ذلك وليلتهم، فناصبحوا وقعد نقد ماؤهم، فاحتفروا فلم يُنبطوا، وعطشوا فارتحلوا إلى المدينة التي قطعوا عنهم البياء منها، وعلى مقدّمة المسلمين قطن بن قتيبة ، فلقيهم العدو فقاتلوهم، فجهدوا من العطش، فمات منهم سبعمائة، وعجز الناس عن القتال، ولم ييق في صفّ الرّباب إلا سبعة، فكاد ضرار بن حصين يؤسرُ من الجهد الذي كان به، فحض الحارث بن سُريج الناس، فقال: أيها الناس، القتل بالسيف أكرم في الدنيا وأعظم أجراً عند الله من الموت عطساً. فقدّم الحارث بن سُريج حقلن بن تُحيية وإسحاق بن عمد، ابن أخي وكيع، في فوارس من بني تميه وقيس، ففاتلوا حتى أزالوا الترك عن الماء، فابتدره الناس فشربوا وارتووا.

قال: فمرّ ثابت قُطنة بعبد الملك بن دثار الباهليّ، فقال له: يا عبد الملك، مل لك في آثار الجهاد؟ فقال: أنظرْ في ربيّا أغتسل وأتحتُط، فوقف له حتى خرج ومضيا، فقال ثابت لأصحابه: أنا أعلم بقتال هؤلاء منكم، وحصّهم، فحملوا على العدق، واشتدّ القتال، فقُتِل ثابت في عنّة من المسلمين؛ منهم صخر بن مسلم بن التعمان العبديّ وعبد الملك بن دثار الباهليّ والوجيه الحُوراسانيّ والعفّار بن عقبة العوديّ. فضمّ قطن بن قتية وإسحاق بن محمد بن حسان خيلاً من بني تميم وقيس؛ وتبايعوا على الموت، فأقدموا على العدّو، فقاتلوهم فكشفوهم؛ وركبهم المسلمون يقتلونهم؛ حتى حجزهم الليل، وتفرّق العدَّو. فأن أشرس بُخارى فحصر أهلها.

قال عليّ بن محمد، عن عبدالله بن المبارك: حدّثني هشام بن عُمارة بن القمقاع الضبيّ عن فُضيل بن غُرَّوان، قال: حدَّثني وجيه البُنائيّ ونحن نطوف بالبيت، قال: لقيّنا الترك، فقتلوا منا قوماً، وصُرعتُ وإنا انظر إليهم، بجلسون فيستقُون حتى انتهوا إليّ، فقال رجل منهم: دعوه فإن له أثراً هو واطئه، وأجلاً هو بالغُمه؛ فهذا اثر قد وطئته، وأنا أرجو الشهادة. فرجع إلى خراسان؛ فاستشهد مع ثابت.

قال: فقال الوازع بن ماثق: مرَّ بي الوجيه في بغلين يوم أشرس، فقلت: كيف أصبحت يا أبا أسهاء؟ أصبحتُ بين حاثر وحائز؛ اللهمّ لفّ بين الصفين؛ فخالط القوم وهرمتنكّب قوسه وسيفه، مشتمل في طَلِلسان واستُشهد الهيثم بن المنخّل العبدتي.

قال عليّ، عن عبدالله بن المبارك، قال: لما التقى أشرس والترك، قال ثابت قُطْنة: اللهم إنّ كنت ضيف ابن بِسطام البارحة، فاجعلني ضيفًك الليلة؛ والله لا ينظر إليّ بنو أمية مشدوداً في الحديد؛ فحمل وحمل أصحابه، فكذب أصحابه وثبت؛ فرُبيّ بِدُذونه فشبّ، وضربه فأقدم، وضُرب فارتُتّ، فقال وهو صريع: اللهم إن أصبحتُ ضيفاً لابن بسطام، وأمسيت ضيفك؛ فاجعل قِرايً من ثوابك الجنة.

قال على: ويقال إن أشرس قطع النهر، ونزل بيكند؛ فلم يجد بها ماء؛ فلها أصبحوا ارتحاوا، الخياو، فلها دنوا من قصر بخرائحداء وكان منزله منهم على ميل - تلقاهم الف فارس، فاحاطوا بالمسكر وسطع رَهج الغُبار، فلم يكن الرّجل يقدر أن ينظر إلى صاحبه. قال: فانقطع منهم سنة آلاف، فيهم قطن بن قنيبة وغُرزك من الدّهافين، فانتهوا إلى قصر من قصور بُخارى، وهم يرون أنّ أشرس قد هلك، وأشرس في قصور بخارى، فلم يلتقوا إلا بعد يومين، ولحق غوزك في تلك الوقعة بالترك، وكان قد دخل القصر مع قَطْن، فأرسل إليه قَطَن رجلا، فصاحوا برسول قطن؛ ولحق بالترك،

قال: ويقال إن غوزك وقع يومئذ وسط خيل، فلم يجد بدًّا من اللحاق بهم. ويقال إنَّ أشرس أرسل إلى غُوْزك يطلب منه طاساً، فقال لرسول أشرس: إنه لم يبقَ معي شيء أتندهن به غير الطاس، فاصفَحُ عنه. فارسل إليه: اشرب في فَرَّعَه، وابعثُ إلىّ بالطاس، ففارقه.

قال: وكان على سَمَرْقَند نصر بن سيار، وعلى خراجها عُميرة بن سعد الشيبانيّ، وهم محصورون، وكان عميرة مَن قدم مع أشرس، وأقبل قُريش ابن أبي كهْمَس على فرس، فقال لقَطَن: قد نزل الأمير والناس؛ فلم يُفَقُد احد من الجند غيرك، فمضى قطن والناس إلى العسكر؛ وكان بينهم ميل.

قال: ويقال إنَّ أشرس نزل قريباً من مدينة بُخارى على قلْد فرسخ؛ وذلك المنزل يقال له المسجد؛ ثم تحول منه إلى مَرْج يقال له بوادرة، فأتاهم سبابة ـ أو شبابة ـ مولى قيس بن عبدالله الباهليّ؛ وهم نزول بكمَرْجة ـ وكانت كَمَرْجَة من أشرف أيام خراسان وأعظمها أيام أشرس في ولايته ـ فقال لهم: إن خاقان مارَّ بكم غداً، فأرى لكم أن تُظهروا عُدّتكم، فيرى جِدًّا واحتشاداً، فينقطع طعمه منكم. فقال له رجل منهم: استوثقوا من هذا فإنه جاء ليَفتُ في أعضادكم، قالوا: لا نفعل، هذا مولانا وقد عرفناه بالنصيحة، فلم يقبلوا منه، وفعلوا ما ٠١٠ الله ١١٠ الله ١١٠

أمرهم به المؤلى، وصبّحهم خاقان، فلها حائى بهم ارتفع إلى طريق بُدخارى كانه يريدها؛ فتحدّر بجنوده من وراء تل بينهم وبينه، فنزلوا وتأهموا وهم لا يشعرون بهم، فلها كان ذلك ما فاجاهم أن طلعوا على التلّ، فإذا جبل حديد: أهل فرغانة والطارّبَنْد وأفشينة وبَسَف وطوائف، من أهل بخارى. قال: فأسقط في أيدي القوم، فقال لهم كليب بن قنّان اللهمإي: هم يريدون مزاحفتكم فسرّبُوا دوابكم المجشّفة في طريق النهر، كانكم تريدون أن تسقوها، فإذا جرّقهوا فخذوا طريق الباب، وتسرّبوا الأول فالأول؛ فلها رآهم الترك يتسرّبون شدُّوا عليهم في مضايق؛ وكانوا هم أعلَم بالطريق من الترك، وسبقوهم إلى الباب فلحقوهم عنده، فقتلوا رجلاً كان يقال له المهاب، كان حاميتهم، وهو رجل من العرب، فقاتلوهم فغلبوهم على الباب الخارج من الحندق، فلنخلوه، فاقتلوا وجاء رجلٌ من العرب بحُرْمة قصب قد أشعلها، فرمى بها وُجوههم فتنحوًا، وأخلُوا عن قتل وجرحى، فلما أمسوا انصرف الترك، وأحرق العربُ القنطرة، فأتاهم خُسرَو بن يُرَّذُجُرد في ثلاثين رجلًا، فقال: يا معشر العرب، لم تقتلون أنفسكم وأنا الذي جئت بخاقان ليرد على مملكي، وأنا آخذ لكم الأمان! فشعوه، فانصرف.

قال: وجاءهم بازغري في مائتين ـ وكان داهية ـ من وراء النهر، وكان خاقان لا يخالفه، ومعه رجلان من قرابة خاقان، ومعه أفراس من رابطة أشرس، فقال: آمينونا حتى ندئو منكم، فأعرض عليكم ما أرسلني إليكم به خاقان، فآمنوه فلنا من المدينة، وأشرفوا عليه ومعه أسراء من العرب، فقال بازغري: يا معشر العرب، الحرقان، فقال منازغري: يا معشر العرب، أحدوا إلى رجلا منكم أكلمه برسالة خاقان، فأحدوا حبيباً مولى مقوة من أهل درقون، فكلموه فلم يقهم، فقال: أحيدوا إلى رجلا معقل عني، فأحدوا وإيد بن سعيد الباطئ، وكان يشدُو شدواً من التركية، فقال: احيدوا لمن التركية، فقال: المنطقة منكم ستماثة الفالى، ومن كان عطاؤه ثلاثمائة ستماثة؛ وهو مجمع بعد هذا على الإحسان إليكم، كان عطاؤه منكم ستماثة الفالى، ومن كان عطاؤه مناها المناهائة بحمد عليه التركي وهم شاءا إليكم، فقال له يزيد: هذا أمر لا يلتئم؛ كيف يكون العرب وهم ذقاب مع الترك وهم شاءاً إلا يكون بيننا ويبينكم سلطح. فغضب بازغري، فقال التركيان اللذان معه: الا نضرب عنقه؟ قال: لا نزل إلينا بأمان. ويسير الشعف معه؛ في خاف فنحن معه؛ وإن كان غيرذلك كنا كسائر مدائن أهل السُّقد. فرضي بازغري والتركيان بما قال، فقال المنفر بعد أقال فنحن معه؛ وإن كان غيرذلك كنا كسائر مدائن أهل السُّقد. فرضي بازغري والتركيان بما قال، فقال، له: أعرض على القوم ما تراضينا به، وأقبل فأخذ بطرف الحيل بفجذبوه حتى صار على سُور المدينة، فنال له: أعرض على القوم ما تراضينا به، وأقبل فأخذ بعلوف الحيل فعد باهم قال. قالدن قات وزود؟ قالوا: لا نجيب فنادن يقامل كمرّجة، اجتمعوا، فقد جاءكم قوم يدعونكم إلى الكفر بعد الإيمان، فها تراف قال المسلمين مع المشركين، قالوا: غوت جمعاً قبل ذلك. قال ذلك. قال المناهرة.

قال: فأشرفوا عليهم، وقالوا: يا بازغرى، أتبيع الأسرى في أيديكم فنفادي بهم؟ فأما ما دعوتنا إليه فلا نجيبكم إليه، قال لهم: أفلا تشترون أنفسكم منا؟ في أنتم عندنا إلاّ بمتزلة من في أيدينا منكم \_ وكان في أيديهم الحلج بن حُميد النضريّ \_ فقالوا له: يا حجاج، ألا تُكلِّم؟ قال: عليّ رقباء، وأمر خاقان بقطع الشهجر، فجعلوا يلفُون الحطب الرَّطب، ويلقي أهل كَمَرِّجة الحطب الياس، حتى سوّى الحندق، ليقطعوا إليهم، فأشعلوا فيه النيران، فهاجت ربع شديدة \_ صُعام من الله عزّ وجلَّ \_ قال: فاشتعلت النار في الحطب، فاحترق ما عيملوا في ستة أيام في ساعة من نهار، ورميناهم فأوجعناهم وشغلناهم بالجراحات. قال: وأصابت بازغرى نشابة في سرّته، فاحتقن بوله، فعات من ليلته، فقطع أتراكه آذائهم، وأصبحوا بشر، منكسين رءوسهم يبكونه، ودخل ۱۳۶ سنة ۱۱۰

عليهم أمر عظيم. فلما امتدّ النهار جاءوا بالأسْري وهم مائة؛ فيهم أبو العُوجاء العتكيّ وأصحابه، فقتلوهم، ورمُوا إليهم برأس الحجاج بن مُحيد النضريّ. وكان مع المسلمين ماثنان من أولاد المشركين كانوا رهائن في أيديهم، فقتلوهم واستماتوا، واشتدّ القتال، وقاموا على باب الخندق فسار على السور خمسة أعـلام، فقال كليب: مَنْ لِي بهؤلاء؟ فقال ظهير بن مقاتل الطُّفاويِّ: أنا لك بهم؛ فذهب يسعى. وقال لفتيان: امشوا خَلِّفي، وهو جريح، قال: فقتل يومئذ من الأعلام اثنان، ونجا ثلاثة. قال: فقال ملك من الملوك لمحمد بن وساج: العجَب أنه لم يبقَ ملِك فيها وراء النهر إلاَّ قاتل بكُمُرْجة غيري، وعزَّ علىَّ ألا أقاتل مع أكفائى ولم يُرّ مكاني. فلم يزل أهلُ كَمَرْجة بذلك؛ حتى أقبلت جنود العرب، فنزلت فُرْغَانة. فعيّر خاقانُ أهلَ السُّغد وفرغانة والشاش والدهاقين، وقال لهم: زعمتم أن في هذه خمسين حمارًا، وأنَّا نفتحها في خمسة أيام؛ فصارت الخمسة الأيام شهريَّن. وشتمهم وأمرهم بالرحلة، فقالوا: ما ندع جُهداً، ولكن أحضرنا غداً فانظر؛ فلما كان من الغدجاء خاقان فوقف، فقام إليه ملك الطارَبُنْد؛ فاستأذنه في القِتال والدِّخول عليهم، قال: لا أرى أن تقاتل في هذا الموضع \_ وكان حاقان يعظمه \_ فقال: اجعل لي جاريتين من جواري العرب، وأنا أخوج عليهم؛ فأذن له، فقاتل فقتِل منهم ثمانية، وجاء حتى وقف على تُلمة وإلى جنب الثلمة بيت فيه خَرْق يفضِي إلى الثلمة، وفي البيت رجلٌ من بني تميم مريض، فرماه بكُلُوب فتعلق بدرعه، ثم نادي النساء والصبيان، فجذبوه فسقط لوجهه وركبته؛ ورماه رجلٌ بحجَر؛ فأصاب أصلَ أذنه فصَّرع، وطعنه رجل فقتله. وجاء شــابٌ أمرد من الترك، فقتله وأخذ سلبه وسيفه، فغلبناهم على جسده ـ قال: ويضال: إنَّ الذي انتــدب لهذا فــارس أهــل الشاش \_ فكانوا قد اتخذوا صُناعًا، وألقوها بحائط الخندق، فنصبوا قالة ما اتخذوا أبواباً له؛ فأقعدوا الرُّماة وراءها؛ وفيهم غالب بن المهاجر الطائيّ عمّ أبي العباس الطوسيّ ورجلان، أحدُّهما شيبانيّ والآخر ناجيّ، فجاء فاطلع في الخندق، فرماه الناجيّ فلم يخطىء قَصبةً أنفه، وعليه كاشخودة تبّنيّه، فلم نضرّه الرمية، ورماه الشيباني وليس يرى منه غير عينيه؛ فرماه غالب بن المهاجر، فدخلت النشابة في صدره، فنكس فلم يدخل خاقانَ شيء أشد منه.

قال: فيقال: إنه إنما قتل الحجاج وأصحابه يومئذ لما دخله من الجَزع، وأرسل إلى المسلمين أنه ليس مِنْ رأينا أن المسلمين أنه ورأينا أن نعطي بأيدينا حتى رُقْتَلَ، فاصنعوا ما بدا لكم؛ فرأى الترك أن مقامهم عليهم ضرر، فأعطوهم الأمان على أن يرحل هو وهم عنهم بأهاليهم وأموالهم إلى سَمَرُقند أو الدَّبُوسيَّة، فقال لهم: اختاروا لأنفسكم في خُروجكم مِن هذه المدينة.

قال: ورأى أهل كَمْرَجة ما هم فيه من الجواس والشدة، فقالوا: نشاور أهل سَمْرُقنه، فبعثوا غالب بن المهاجو الطائق، فانحد في موضع من الوادي ،فعضى إلى قصر يسمى فرزاونة، واللدهقان الذي بها صديق له، فقال أن المجد دابة إلا بعض دوابّ خاقان، فإن له في روضة خسين دابة ، فخرجا جيماً إلى تلك الرُّوضة، فأحد برذونا فركيه، وكان ألفه برُذون آخر، فتبعه فأن سَمْرُقند من ليلته، فاخبرهم بأمرهم، فأشاروا عليه بالدَّبُوسيّة، وقالوا: هي أقرب، فرجع إلى أصحابه، فأخلوا من الترك رهائن الأيوضوا لهم، وسألوهم رجلا من الترك رهائن فاختروا من الترك يتقوّون به مع رجال منهم، فقال لهم الترك: اختاروا من الشتم، فقال ورصول يكون معهم، فكان معهم حتى وصلوا إلى خَيْث أرادوا. ويقال: إن خاقان لما رأى أنه لا

يصل إليهم شتم أصحابَه، وأمرهم بالارتحال عنهم؛ وكلمه المختار بن غوزك وملوك السُّغد وقالوا: لا تفعل أيها الملك؛ ولكن أعظِهم أماناً يخرجون عنها، ويروَّن أنك إنما فعلت ذلك بهم من أجل غوزك أنه مع العرب في طاعتها، وأن ابنه المختار طلب إليك في ذلك غافة على أبيه؛ فأجابهم إلى ذلك، فسوَّح إليهم كورصول يكون معهم، يمنهم عن أرادهم.

قال: فصِدار الرَّهن من الترك في أيديهم، وارتحل خاقان، وأظهر أنه يريد سَمَرُقند ـ وكان الرَّهن الذي في أيديهم من ملوكهم ـ فلمها ارتحل خاقان ـ قال كورصول للعرب: ارتحلوا، قالوا: نكره أن نرتحسل والترك لم يمضوا، ولا نامنهم أن يعرضوا لبعض النساء فتحمى العرب فنصير إلى مثل ما كنا فيه من الحرب.

قال: فكفّ عنهم؛ حتى مفى خاقان والنرك، فلما صلوا الظهر أمرهم كورصول بالرحلة، وقال: إنما الشدّة والموت والخوف حتى تسيروا فرسخين، ثم تصيروا إلى قرى متصلة؛ فارتحلوا وفي يد النرك من الرّهن من العرب نفر، منهم شعيب البكريّ أو النصريّ، وسِبّاع بن النحمان وسعيد بن عطية، وفي أيدي العرب من النرك خسة، قد أردفوا خَلْف كلّ رجل من النرك رجلا من العرب معه خنجر، وليس على النركيّ غيرقباء، فساروا بهم،

ثم قال المعجم لكورصول: إنَّ الدُبُوسيَّة فيها عشرة آلاف مقاتل؛ فلا نأمن أن يخرجوا علينا، فقال لهم العرب: إن قاتلوكم قاتلناهم معكم. فساروا، فلها صدار بينهم وبين الدُبُوسيَّة قدر فرسخ أو آقلُ نظر أهلها إلى فرسان وبياذقة وجُع. فظنوا أن كمَرِّجة قد فَتحت، وأنَّ خاقان قصد لهم. قال: وقدينا منهم وقد تأهيوا للحرب؛ فوجَّه كليب بن قنان رجلًا من بني ناجية يقال له الضّحاك هل بِردُون يركض، وعلى الدبُوسيَة عقيل بن ورَّد السَّغنيّ، فاتاهم الضّحاك وهم صفوف؛ فرسان ورجَّالة، فأخبرهم الحبر، فأقبل أهل الدبُوسيّة بركُضون، فحيل مَن كان يضعف عن المشي ومَنْ كان مجروحاً.

ثم إن كليباً أرسل إلى محمد بن كرّاز ومحمد بن ورَهُم ليعليا سباع بن النعمان وسعيد بن عطية انهم قد بلغوا مامنهم، ثم خلّوا عن الرّهن؛ فجعلت العرب ترسل رجلاً من الرّمن اللّذين في أيديهم من الترك، وترسل الترك رجلاً من اللّزهن اللّذين في أيديهم من العرب؛ حتى بقيّ سِبّاع بن النعمان في أيدي الترك، ورجل من الترك في أيدي العرب، وجعل كلّ فريق منهم يخاف على صاحبه الغَدر، فقال سِبّاع: خلّوا رهينة الترك، فخلّوه ويقي سِباع في أيديهم، فقال له كورصول: لم فعلت هذا؟ قال: وثقتُ برأيك في، وقلت: ترقّع نفسك عن الغذر في مثل هذا؛ فوصله وسلّحه وحمله على برّذون، ورده إلى أصحابه.

قال: وكان حصار كَمَرْجة ثمانية وخمسين يوماً، فيقال إنهم لم يسقوا إبلَهم خمسة وثلاثين يوماً.

قال: وكان نحاقان قسَم في أصحابه الغنم، فقال: كُلُوا لحومها واملؤوا جلودها تراباً، واكبسوا خندقُكم؛ ففعلوا فكبسوه، فبعث الله عليهم سحابة فمطرت، فاحتمل المطرما ألقوا، فألقاه في النهر الأعظم.

وكان مع أهل كَمَرْجة قومٌ من الخوارج، فيهم ابن شُنْج مولى بني ناجية.

وفي هذه السنة ارتد أهل كُرُور، فقاتلهم المسلمون وظفروا بهم؛ وقد كان النرك أعانوا أهل كُرُور؛ فوجّه أشرس إلى مَنْ قرب من كُرُدَر من المسلمين الف رجل ردّهاً لهم؛ فصاروا إليهم، وقد هزم المسلمون النرك، ٠ ..... سنة ٠

فظفِروا بأهل كردر. وقال عَرْفَجة الدارميّ :

نَحْنَ كَفَيننا أَهْلَ مرو وَغَيْرَهُمْ وَنحنُ نَفَيْنا النَّرِكُ عن أَهْل كُودَدٍ لنَّن تَجَلوا ما قد غَيْمُنا إِفَيْرِنا فَقَدْ يُظلمُ المَرةُ الكَريمُ فَيَصْبِر

وفي هذه السنة جعل خالد بن عبدالله الصّلاة بالبصرة مع الشّرطة؛ والأحداث والقضاء إلى بلال بن أبي بُردة؛ فجمع ذلك كلّه له، وعزل به تُعامة بن عبدالله بن أنس عن القضاء.

وحجّ بالناس في هذه السنة إبراهيم بن هشام بن إسماعيل؛ كذلك قال أبو معشر والواقديّ وغيرهما؛ حدّنني بالملك أحمد بن ثابت عمن ذكره، عن إسحاق بن عيسى، عن أبي معشر.

وكان العامل في هذه السنة على المدينة ومكة والطائف إبراهيم بن هِشام، وعلى الكوفة والبصوة والعراق كلها خالد بن عبدالله، وعلى خُراسان أشرس بن عبدالله .

# ثم دخلت سنة إحدى عشرة ومائة ذكر الخبر عماكان فيها من الأحداث

فمًا كان فيها من ذلك غزوة معاوية بن هشام الصَّائفة اليسرَى وغزوة سعيد بن هشام الصائفة اليمني حتى أن قيساريّة.

قال الواقديّ : غزا سنة إحدى عشرة وماثة على جيش البحر عبد الله بن أبي مريم، وأمّر هشام على عامَّة الناس من أهل الشأم ومصر الحكمّ بن قيس بن خرّمة بن المطلب بن عبد مناف.

وفيها سارت الترك إلى أذْربيجان، فلقيهم الحارث بن عمرو فهزمهم.

وفيها وليّ هشام الجرّاحَ بن عبد الله الحكّمّي على أرمينيّة.

وفيها عزل هشام أشرَس بن عبد الله السُّلميّ عن خُراسان، وولاها الجُنيدَ ابن عبد الرحمن المرّيّ.

### ذكر السبب الذي من أجله عزل هشام أشرس عن خراسان واستعماله الجنيد

ذكر علىّ بن محمد، عن إلي الذيّال، قال: كان سببُ عزل أشرس أنَّ شدّاد بن خالد الباهليّ شخص إلى هشام فشكاه، فعزله واستعمل الجُنيّد بن عبد الرحن على خراسان سنة إحدى عشرة ومائة.

قال: وكان سبب استعماله إيّاه أنه أهدى لأمّ حكيم بنت يجمى بن الحكم امرأة هشام قلادة فيها جوهر، فأعجب هشاماً، فأهدى لهشام قلادة أخرى، فاستعمله على خراسان، وحمله على ثمانية من البريد؛ فسأله أكثر فأعجب هشاماً، فأهدى لهشام قلادة أخرى، فاستعمله على خراسان، وحمله على ثمانية من البريد؛ فسأله أكثر فالدوابّ فلم يغمل و فلم أوراء النهر، فلن على الحقالات بن عرز السلميّ خليفة أشرس، فلما قدم أمّل أشار عليه الخطاب أن يقيم ويكتب إلى من بزمّ ومن حوله؛ فيقدموا عليه، فأبى وقطع النهر، وأوسل إلى أشرس أن أبدتي بخيل، وخاف أن يقتطع قبل أن يصل إليه، فوجه إليه أشرس عامر بن مالك الحمّاني، فلما كان في بعض الطريق عرض له الترك والسُقد ليقطعوه قبل أن يصل إلى الجنيد، فدخل عامر حائطاً حصيناً، فقاتلهم على ألمنية المتلفد، ومعه وَرَّد بن زياد بن أدهم بن كاشوع؛ ابن أخيى الأسود بن كلثوم؛ فرماه رجل من العدق بشابه، فأصاب عَرْض منخوه، فأنفذ المنخوين، فقال له عامر بن مالك: يا أبا الزاهريّة؛ كانك دجاجة مقرّق. وقبل عظهم من عظماء الترك عند الثلمة، وخاقان على تلّ خلفه أجمّة، فخرج عاصم بن عمير

السَّمَرقنديّ وواصل بن عمرو الفيسيّ في شاكريّة، فاستدارا حتى صارا من وراء ذلك الماء، فضمّـوا خشبًا وقَصَّباً وما قدروا عليه، حتى اتَّخذوا رَصَعَاً، فعبَروا عليه فلم يشعر خاقان إلا بالتكبير، وحمل واصل والشاكريّة على العدق ففاتلوهم؛ فقُتِّل تمت واصل برذون، وتُحزم خاقان رأصحابه.

وخرج عامر بن مالك من الحائط، ومضى إلى الجُنيد وهو في سبعة آلاف؛ فتلقى الجنيد وأقبل معه، وعلى مقدّمة الجنيد على مقدّمة الجنيد على مقدّمة الجنيد على الترك فقاتلهم؛ فكاد الجنيد أن يكنّد، تلقته خيل الترك فقاتلهم؛ فكاد الجنيد أن يلك ومن معه، ثم أظهر الله؛ فسار حتى قدم العسكر. وظفر الجنيد، وقتل الترك، وزحف إليه خاقان فالتقوا دون زُرْمان من بلاد سَمَرُقند؛ وقطن بن قتيبة على ساقة الجنيد، وواصل في أهل بخاري ـ وكان ينزها ـ فاسر ملك الشاش، وأسرّ الجنيد من الترك ابن أخي خاقان في هذه الغزاة؛ فحث به إلى الحليفة، وكان الجنيد استخلف في غزاته هذه بجمَّر بن مزاحم على مَرْه، ووفي سورة بن الحرّ من بني أبان بن دارم بلغخ، وأوفد لما أصاب في وجهه ذلك عَمارة بن معاوية العدويّ ومحمد بن الجرّاح العبديّ وعبد ربّه بن أبي صالح السُّلميّ إلى المشاميّ المن بعد الملك ثم انصرفوا؛ فتواقفوا بالتَّرمذ، فاقاموا بها لمهرين.

ثم أن الجُنيد مُروقد ظفر، فقال خاقان: هذا غلام مُرْف، هَرَمي العام وأنا مهلكه في قابل؛ فاستعمل الجنيد مُمّاله، ولم يستعمل إلا مُضريًا؛ استعمل قطن بن قتيبة على بُخارى، والوليد بن القعقاع العبسيّ على هَراة، وحبيب بن مرة العبسيّ على شرّطه، وعلى بلغ مسلم بن عبد الرحمن الباهلِّ. وكان نصر بن سيار على بلغ ؛ والذي بينه وبين الباهليّن متباعد لما كان بينهم بالبّروقان، فأرسل مسلم إلى نصر فصادفوه نائها، فجاؤوا به في قميص ليس عليه مراويل، فأرسل مسلم إلى نصر فصادفوه نائها، فجاؤوا به في قميص ليس عليه مراويل، مائبنا، فجاف مائبنا، فجاف المائل الم عزل الجنيد مسلم بن بنّط علم الحالم المائل اللهميّا، وكان مع مائبناً، فجعل يضر بن شُبيعة، واستعمل على خراج سموقند شداد بن خالد الباهليّ، وكان مع الجنيد مسلم بن قرن مُنبيعة، واستعمل على خراج سموقند شداد بن خالد الباهليّ، وكان مع الجنيد السّمة بن بن قُرنية على بن شُبيعة، واستعمل على خراج سموقند شداد بن خالد الباهليّ، وكان مع

وحج بالناس في هذه السنة إبراهيم بن هشام المخزومي؛ وكان إليه من العمل في هذه السنة ما كان إليه في السنة التي قبلها؛ وقد ذكرت ذلك قبل.

وكان العامل على العراق خالد بن عبد الله، وعلى خواسان الجُنيد بن عبد الرحمن

## ثم دخلت سنة اثنتي عشرة وماثة ذكر ماكان فيها من الأحداث

فمها كان فيها من ذلك غزوة معاوية بن هشام الصائفة فافتتح خُرْشَنة، وحرق فرنديّة من ناحية مَلْطَيّة . وفيها سار الترك من اللان، لقيهم الجرّاح بن عبد الله الحكّميّ فيمر معه من أهل الشام وأفرّليجان، قلم يتنامً إليه جيشه؛ فاستشهد الجرّاح ومن كان معه بمرج أردبيل؛ وافتتحت الترك أردبيل؛ وقد كان استخلف أخاه الحجاج بن عبد الله على أردينية .

ذكر محمد بن عمر أنّ النزك قتلت الجراح بن عبد الله بَلْنَجَر، وأن هشاماً لما بلغه خبرُه دعا سعيد بن عمرو الحَرْكِيِّ، فقال له: إنه بلغني أن الجراح قد انحاز عن المشركين، قال: كلّا يا أميرالمؤمنين، الجراح أعوف بالله من أن ينحاز عن العدق، ولكنه قُتِل، قال: فيا الرابي؟ قال: تبعثني على أربعين دابة من دوابّ البريد؛ ثم, تبعث إلىّ كلّ يوم أربعين دابّة عليها أربعون رجلًا، ثم اكتب إلى أمراء الأجناد يولفونني. ففعل ذلك هشام.

فلُكر أن سعيد بن عمرو أصاب للترك ثلاثة جموع وفوداً إلى خاقان بُمَنْ أسَروا من المسلمين وأهل اللّمة، فاستنقل الحرثية ما أصابوا وأكثروا القتل فيهم.

وذكر علرً بن عمد أنّ الجنيد بن عبد الرحن قال في بعض ليالي حربه النّرك بالشّعب: ليلةٌ كليلة الجراح ويومٌ كيومه؛ فقيل له: أصلحك الله إنّ الجراح بيرّ إليه فقيل أهل الحجي والحفاظ، فجنّ عليه الليل، فانسلّ الناس من تحت الليل إلى مدائن لهم باقرّبيجان، وأصبح الجرّاح في قلة فقتل

وفي هذه السنة وجّه هشام أخاه مسلمة بن عبد الملك في أثر النزك فسار في شتاء شديد البرد والمطر والثلوج فطابهم ـ فيها ذكر ـ حتى جاز الباب في آثارهم، وخلّف الحارث بن عمرو الطائيّ بالباب.

وفي هذه السنة كانت وقعة الجنيد مع التوك ورئيسهم خاقان بالشُّعب. وفيها قتل سُورة بن الحُرَّ؛ وقد قيل إن هذه الوقعة كانت في سنة ثلاث عشرة ومائة.

## ذكر الخبر عن هذه الوقعة وما كان سببها وكيف كانت:

ذكر عليَّ بن محمد عن أشياخه أن الجنيد بن عبد الرحمن خرج غازيًا في سنة اثنتي عشرة ومائــة يريـــد

طَخَارستان، فنزل على نهر بَلُخ، ووجَّه عُمارة بن حُرَيم إلى طُخَارستان في ثمانية عشر الفاً وإبراهيم بن بسام الليثيّ في عشرة آلاف في وجه آخر، وجائست النرك فأثنوا سَمْرقند، وعليها سَوْرة بن الحُرَّء أحد بني أبان بن دارم، فكتب سَوْرة إلى الجنيد: إن خاقان جاش بالترك، فخرجتُ إليهم فيا قدرتُ أن أمنع حائط سَمْرُقند؛ فالغرْث!

فأمر الجنيد الناس بالمُبور، فقــام إليه المجشّر بن مـزاحم السلميّ وابن بسطام الأرديّ وابن صُبح الخَرَقيّ، فقالوا: إن التُرك ليسوا كغيرهم، لا يلقونك صفًّا ولا زحفًا، وقد فُرقت جندك، فعسلم بن عبدالرحمن بالنّيروذ، والبختريّ بهرّاة، ولم يحضرك أهل الطالقان، وعمارة بنُ حَريم غائب. وقال له المجشّر: إن صاحب خراسان لا يعبر النهر في أقلّ من خمسين ألفاً؛ فاكتب إلى عمارة فلياتك، وأمهل ولا تعجّل، قال: فكيف بسّورة ومَن معه من المسلمين! لو لم أكن إلاّ في بني مَرّة، أو من طلع معي من أهل الشأم لعبرتُ. وقال:

أَليس أَحقُّ النَّاسِ أَن يَشْهَـدَ السوغي وأَن يقتل الأبطال ضَخْمُ على ضخم.

وقال:

ال. ما علَّتِي ما علَّتي ما عِلَّتي! إنْ لم أفاتِلْهُمْ فجُزُوا لِمَّتِي

قال: وعبر فنزل كِسُّ؛ وقد بعث الأشهب بن عبيد الحنظليّ ليعلم علمُ القوم، فرجع إليه وقال: قد أتوك فناهبُ للمسير.

ويلخ الترك فمَوروا الأبار التي في طريق كِسّ وما فيه من الركايا، فقال الجُنيد: أي الطريقين إلى سَمَوْفند أمثل؟ قالوا: طريق المحترقة. قال المجشّر بن مزاحم السلميّ: القتل بالسيف أمثلُ من الفتل بالنار؛ إن طريق المحترقة فيه الشُّجر والحشيش ولم يُؤرّع منذ سنين، فقد تراكم بعضه على بعض، فإن لقيتَ خاقان أحرق ذلك كله، فقيلنا بالنار والدخان؛ ولكن خذ طريق الكقبة، فهو بيننا وبينهم سواء.

فاخذ الجنيد طريق العقية، فارتقى في الجبل، فاخذ المجشّر بعنان دارته، وقال: إنه كان يقال: إن وجلاً من قيس مترفاً يبلك على يديه جند من جنود خراسان؛ وقد خِفنا أن تكونه. قال: أفْرَ رُوعك، فقال المجشّر: أمّا إذا كان بيننا مثلك فلا يُفْرَح. فبات في اصل العقبة، ثم ارتحل حين اصبح؛ فصار الجنيد بين مرتحل ومفهم؛ فتلقى فارساً، فقال: من ابني مرتبة، قال: من بهي مَن؟ قال: من بيني من؟ قال: من بيني من؟ قال: من بيني منكل ومفهم؛ بيني حَفظة، فقال: سلط الله عليك الحرّب والحرّب والكبّر. ومضى بالناس حتى دخل الشّعب وبينه بدين مدينة سَمْرةند أربعة فراسخ، فصبّحه خاقان في جمع عظهم، وزحف إليه أهل السّد والشاش وفرغانة وطائفة من النوك. قال: فحمل خاقان على المقدّمة وعليها عثمان بن عبد الله بن الشّخير، فرجعوا إلى المسكر والترك تتبعهم، وجاءوهم من كلّ وجه؛ وقد كان الإخريد قال للجنيد: ردّ الناس إلى المسكر؛ فقد جاءك جم كثير؛ فطلم أوائل العدو والناس يتغذون، فرآهم عبيد الله بن زهير بن حيّان، فكره أن يُملم الناس حتى يفرغوا من غدائهم؛ والتفت أبو اللّذيال، فرآهم، فقال: العدوًا فركب الناس إلى الجنيد، فصبر تمياً والأزد في المهمة غذائهم؛ والمنف بن عبد الله بن زهير بن حيّان، وعلى المجرّدة عمر أو وبيمة في الميسرة عما يلي الجبل؛ وعلى مجفّفة خيل بني تميم عبيد الله بن زهير بن حيّان، وعلى المحبّدة عمر أو وبيمة في الميسرة عا يلي الجبل؛ وعلى مجفّفة خيل بني تميم عبيد الله بن زهير بن حيّان، وعلى المالك الحيّان، وعلى معمور وبي مغرفاس بن عبد الرحن بن شقران المنقري، وعلى جماعة بني تميم عامر بن عبد الله الجرّدة عمر أو

الأزد عبد الله بن يسطام بن مسعود بن عمرو المعني وعلى خيلهم: المجفّنة والمجردة فَهَيل بن هناد وعبد الله بن حرفان المو وعبد الله بن حرفان المو بن حرفان المجفّنة والمجردة ويقال: بل كان بنر بن حرفان المحو عبد الله بن حرفان المجهفة على المجلّفة على المجلّفة على المجلّفة وتصد عبد الله بن زهر بين يدي المعدنة وفيها تميم والأزد في موضع واسع فيه مجال للخيل. فترجّل حيان بن عبيد الله بن زهر بين يدي أبيه ، ودفع بِرْفونه إلى أخيه عبد الملك، فقال له أبوه: با حيان، انطلق إلى أخيك فإنه حَدّت وأخاف عليه . أبيه ، ودفع بِرْفونه إلى الموضع الذي خلف فيه أخاه أبيه ، فالله في الموضع الذي خلف فيه أخاه والبردون، فقطم حيان مِفود وركبه فائل المعدو فلا المعدو قد المعالم المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنفقة عبل بن عبد الله بن زهر معهم، وشأنوا على العدو فكشفوهم ثم تروا عليهم؛ فقتلوا جمعاً بن فلم يفلت منهم أحد من كان في ذلك الموضع ، وشنّوا عبيد الله بن زهير وابن حوذان وابن جرفاس والشفسيل بن

وجالت الميمنة والجُنيد واقف في القائب، فاقبل إلى الميمنة، فوقف تحت راية الأؤد ـ وقد كان جفاهم ـ فقال له صاحب راية الأود: ماجثننا لتحبونا ولا لتكرمنا؛ ولكنك قد علمت أنه لا يوصل إليك ومنّا رجل حيّ، فإن ظفرنا كان ك؛ وإن هلكنا لم تبك علينا. ولعمري لئن ظفرنا ويقيتُ لا أكلمُك كلمة أبداً. وتقدّم فقبّل. وأخذ الراية ابن مجاعة فقُتِل، فنداول الرّاية ثمانية عمر رجلًا مهم فقبلوا، فقبل يومئذ ثمانون رجلاً من الأؤد.

قال: وصبر الناس يقاتلون حتى أعيوا ؛ فكانت السيوف لا تحيك ولا تقطع شيئاً، فقطع عيبلُهم الحشب يقاتلون به، حتى مل الفريقان فكانت المعانقة، فتحاجزوا، فقتل من الأزد حمزة بن تُجاعة المتكنّ ومحمد بن عبد الله بن حَوْدَان الجهضميّ ؛ وعبد الله بن بسطام الممنيّ وأخوه رُنيم والحسن بن شيخ والفُضيل الحارثيّ ـ وهو صاحب الخيل ـ ويزيد بن المفصّل الحُدّائيّ ؛ وكان حجّ فانفق في حجد ثمانين وماثة الف؛ فقال لأمه وحشيّة : ادعِي الله أن يرزقني الشهادة، فدعتُ له، وغُشي عليه، فاستُشهد بعد مَقلَمه من الحج بثلاثة عشر يوماً، وقاتاً، معه عدان له ؛ وقد كان أم هما بالانصاف فقتلا؛ فاستُشهدا.

قال: وكان يزيد بن المفضّل حمل يوم الشّعب على مائة بعير سويقاً للمسلمين؛ فجعل يسأل عن الناس، ولا يسأل عن أحد إلا قبل له: قد قتل؛ فاستقدم وهو يقول: لا إله إلا الله؛ فقاتل حتى قُتِل.

وقاتل يومتذ محمد بن عبد الله بن حُوذان وهو على فرس أشقر، عليه تجفاف مذهّب، فحمّل سبع مرات يقتل في كلّ حملة رجلًا، ثم رجع إلى موقف، فهابه مَن كان في ناحيته، فناداه تَرجان للعددّ: يقول لك الملك: لا تقبل وتحوّل إلينا؛ فنرفض صنمنا الذي نعبده ونعبدك؛ فقال محمد: أنا اقاتلكم لتتركوا عبادة الأصنام وتعبدوا الله وحده. فقاتل واستُشهد.

وقيل جُشَم بن قرط الهلائي من بني الحارث، وقُيل النَّضْر بن راشد المبدي ؛ وكان دخل على امرأته والناس يقتتلون، فقال لها: كيف أنت إذا أثبت بأبي ضموة. في لبد مضرَّجاً بالدماء فشقّت جيبها ودعت بالويُّل؛ فقال: حسبك، لو أعولتْ على كل أنثى لمصيئها شوقاً إلى الحُور البين؛ ورجع فقاتل حتى استُشهد رحمه الله. قال: فيبنا النّاس كذلك إذ أقبل رَضَح، فطلعت فُرسان، فنادى منادي الجُنيد: الارضَ، الارضَ، الرضَر! فترجَل وترجَل الناس، ثم نادى منادى الجُنيد: ليخندق كلَّ قائد على حياله؛ فخندق الناس، قال: ونظر الجُنيد

إلى عبد الرحمن بن مكيّة يحمل على العدق. فقال: ما هذا الحرطوم السائل؟ قيل له: هذا ابن مكيّة، قال: ألسان البقرة! لله درّه أيّ رجل هو! وتحاجزوا، وأصيب من الأرّد مائة وتسعون.

وكانوا لقوا خاقان يوم الجمعة ، فأرسل الجنيد إلى عبد الله بن معمر بن سُمَير البشكري أن يقف في الناحية التي تلي يحس من مرّ به ، ويحوز الأثقال والرّجالة ؛ وجاءت الموالي رجّالة ، ليس فيهم غير فارس واحد والعلو يتمعونهم ؛ فثبت عبد الله بن معمر للعدى ، فاستُشهد في رجال من بَكْر، وأصبحوا يوم السّبت، فأقبل خاقان نصف النهار؛ فلم ير موضعاً للقتال فيه أيسر من موضع بكر بن وائل ، وعليهم زياد بن الحارث، فقصد لهم ، فقالت بكر لزياد: القوم قد كثرونا، فخلَّ عنا نحمل عليهم قبل أن يجيلوا علينا، فقال لهم: قد مارست سبعين سنة إنكم إن حملتم عليهم فصعدتم الهزمتم ؛ ولكن دعوهم حتى يقربوا . فقعلوا، فلما قربوا منهم حملوا عليهم في فحيد الجُديد، وقال خاقان يومشد: إنّ العرب إذا أحْرِجوا استقتلوا؛ فخلَوهم حتى يقربوا . ولا تَمرَّهما لهم؛ فإنكم لا تقومون لهم.

وخرج جوارٍ للجنيد يولولُنَ؟ فانتدب رجال من أهل الشأم، فقالوا: الله الله يأهلَ خراسان! إلى أين؟ وقال الجنيد: ليلة كليلة الجرّاح، ويوم كيومه.

وفي هذه السنة قتل سَوْرة بن الحرّ التميميّ.

ذكر الخبر عن مقتله:

ذكر عليّ عن شيوخه، أن عبيد الله بن حبيب قال للجنيد: اختر بين أن تهلك أنت أو سؤرة، فقال: هلاك سَوْرة أهون عليّ، قال: فاكتب إليه فلياتك في أهل سَمَرْقند؛ فإن الترك إن بلغهم أن سَوْرة قد تربّحه إليك انصرفوا إليه فقاتلوه. فكتب إلى سورة يأمره بالقدوم \_ وقيل: كتب أغشي \_ فقال عبادة بن السليل المحاربيّ أبو الحكم بن عبادة لسُوْرة: انظر أبَّرد بيت بسَمَرْقند فنمُ فيه، فإنك إن خرجت لا تبالي أسخط عليك الأمير أم رضي. وقال له حُلِيس بن غالب الشبيانيّ: إن التَّرك بينك وبين الجنيد؛ فإن خرجت كرّوا عليك فاختطفوك.

فكتب إلى الجنيد: إني لا أقدر على الخروج؛ فكتب إليه الجُنيد: يابن اللخناء، تخرج وإلا وجّهت إليك شدًاد بن خالد الباهلي ـ وكان له عدرًا ـ فاقدَم وضع فلانا بفرخشاذ في خسمائة ناشب، والزم الماء فلاتفارته .

فأجمع على المسير، فقال الوَيِّف بن خالد العبديّ: إنك لمهلك نفسَك والعرب بمسيرك؛ ومهلِك من معك، قال: لا يُخْرَع حَمَلِ من التَنَّور حتى أسير؛ فقال له عبادة وحُديس: أما إذ أبيتَ إلا المسير فخذ على النهر، فقال: أنا لا أصل إليه على النهر في يومين، وبيني وبينه من هذا الوجه ليلة فأصبّحه؛ فإذا سكنت الزُّجل سرتُ فأعبره.

فجاءت عيون الأتراك فأخبروهم، وأمر سَوَّرة بالرحيل؛ واستخلف على سَمَّرَقند موسى بن أسود؛ أحد بني ربيعة بن حنظلة، وخرج في اثني عشر الفاً، فأصبح على رأس جبل؛ وإنما ذلّه على ذلك الطريق عِلْج يسمى كارتقبد؛ فتلقاء خاقان حين أصبح وقد سار ثلاثة فراسخ، وبينه وبين الجنيد فرسخ: فقال أبو الذيّال: قاتلهم في أرض خَوَّارة، فصبر وصبروا حتى اشتذ الحرِّ.

وقال بعضهم: قال له غوزك: يومك يوم حارً فلا تقاتلهم حتى تحمى عليهم الشمس وعليهم السلاح يتقتلهم. فلم يقاتلهم خاقان؛ وأخذ برأي غوزك، وأشعل النار في الحشيش، وواقفهم وحال بينهم وبين الماء،

فقال سُورة لعبادة: ما ترى يا أبا السليل؟ قال: أرى والله أنه ليس من الترك أحد إلا وهو يريد الغنيمة؛ فاعِقْر هذه المداوة: ما ترى يا أبا السليل؟ قال: أرى والله أنه ليس من الترك أحد إلا وهو يريد الغنيمة؛ فاعِقْر ما الرأي؟ قال: تركت الرأي، قال: في ترى الأن؟ قال: أن ننزل فنشرع الرّماح، ونزحف زحفاً، فإنما هو ما الرأي؟ قال: أن ننزل فنشرع الرّماح، ونزحف زحفاً، فإنما هو فرسخ حتى نصل إلى العسكر، قال: لا أقوى على هذا؛ ولا يقوى فلان وفلان. .. وعدّد رجالاً؛ ولكن أرى أنه يقاتل فأصحكم، السلمة أم عَظِيتٌ فجمع الناس وحلواً فانكشفت الرك، وثار النبي اللهبا فانستقط أبه عقطية العدورالسلمون، وسقط سَروة فاندقت اللهبا فاندقت الغرة واندقت المنافقة فاندقت ويترق الناس وانكشفت المنافقة فاندقت ويترق الناس، وانكشفت الغمة والناس متفرقون، فقطعتهم الترك، فقتلوهم فلم ينجُ منهم غير ألفين ويقل النبي وكان اللهباق، فقال رجل من العرب: الحمد لله؛ استشهد مُحَلِس، ولقد رأيته يرمي البيت أيام المحجاج ويقول: «يكن بنبين واخشاب؛ وامرأة قائمة، فكلًا رمي بحَجر قالت المرأة: يا ربّ بي ولا ببيتك! ويورونا الشهادة.

وانحاز المهلَّب بن زياد العجليّ في سبعمائة ومعه قريش بن عبد الله العبديِّ إلى رُستاق يسمى المرغاب؛ فقاتلوا أهل قَصْر من قصورهم؛ فأصيب المهلّب بن زياد، وولَّرا أمرهم الوجَف بن خالد، ثم أتاهم الأشكند صاحب نَسف في خَيْل ومعه غوزك، فقال غوزك: يا وَجَف، لكم الأمان، فقال قريش: لا تثقوا بهم؛ ولكن إذا جُنّا الليل خرجنا عليهم حتى نأق سَمَوْقند؛ فإنا إن أصبحنا معهم قتلونا.

قال: فعصوه وأقاموا، فساقوهم إلى خاقان؛ فقال: لا أجيز أمان غُوْزك، فقال غوزك للوجَف: أنا عبد لخاقان من شاكريّته، قالوا: فلمَ غَرزتنا؟ فقاتلهم الوجف وأصحابه، فقُتلوا غير سبعة عشر رجلًا دخلوا الحائط. وأمسوا، فقطع المشركون شجرة شجرة فالقوها على ثلمة الحائط؛ فجاء قريش بن عبد الله العبدي إلى الشجرَة فرمي بها؛ وخرج في ثلاثة فباتوا في ناوس فكمنوا فيـه وجبن الآخرون فلم يخـرجوا، فقتلوا حـين أصبحوا. وقتل سَوْرة؛ فلما قُتل خوج الجنيد من الشُّعب يريد سموقند مبادراً، فقال له خالد بن عبيد الله بن حبيب: سِرْسِم، ومجشّر بن مزاحم السّلميّ يقول: أذكرك الله أقم؛ والجنيد يتقدّم، فلما رأى المجشّر ذلك نزل فأخذ بلجام الجنيد، فقال: والله لا تسير ولتنزلن طائعاً أو كارهاً، ولا ندعك تُهلكنا بقول هذا الهجري، انزل. فنزل ونزل الناس فلم يتتامّ نزولهم حتى طلع الترك، فقال المجشّر: لو لقونا ونحن نسير، ألم يستأصلونا! فلما أصبحوا تناهضوا، فانكشفت طائفة، وجال الناس، فقال الجنيد: أيَّها الناس؛ إنها النَّار؛ فتراجعوا. وأمر الجنيد رجلًا فنادى: أي عبد قاتلَ فهو حرٍّ؛ فقاتل العبيد قتالًا شديداً عجب الناس منه؛ جعل أحدهم يأخذ اللِّبد فيجوبه ويجعله في عنقه، يتوقِّي به. فسرّ الناس بما رأوًا من صبرهم، فكرّ العدَّو، وصبر الناس حتى انهزم العدوّ. فمضوا، فقال موسى بن النعر للناس: أتفرحون بما رأيتم من العبيد! والله إنَّ لكم منهم ليوماً أرْوَنان. ومضى الجُنيد فأخذ العدوّ رجلًا من عبد القيس فكتفوه، وعلَّقوا في عنقه رأس بلعاء العنبريّ بن مجاهد بن بلعاء؛ فلقيه الناس فأخذ بنوتميم الرأس فدفنوه، ومضى الجُنيد إلى سَمَرْقند؛ فحمل عيال من كان مع سَوْرة إلى مَرْو، وأقام بالسُّغْد أربعة أشهر؛ وكان صاحب رأي خراسان في الحرب المجشِّر بن السُّلميّ وعبد الرحمن بن صبح الخَرَقيّ وعبيد الله بن حبيب الهجريّ، وكان المجشّر يُنزل الناس على راياتهم، ويضع المسالح ليس لأحد مثل رأيه في ذلك، وكان عبد الرحمن بن صبح إذا نزل الأمر العظيم في الحرب لم يكن لأحد مثل رأيه؛ وكان

عبيد الله بن حبيب على تعبئة القتال، وكان رجال من الموالي مثل هؤلاء في الرّابي والمشورة والعلم بالحرب؛ فعنهم الفضل بن بسًام مولى بني ليث وعبد الله بن أبي عبد الله مولى بني سليم والبّختريّ بن مجاهد مولى بني شيبان.

قال: فلما انصرف الترك إلى بلادهم بعث الجُنيد سيفَ بن وصَاف العجليّ من سَمَرْقند إلى هشام، فجيُن عن السير وخاف الطريق، فاستعفاه فأعفاه؛ وبعث نهار بن تُؤسعة أحد بني تميم اللات ورُتُميَّل بن سُويَلد المرّي؛ مرَّة غطفان، وكتب إلى هشام: إن سَرَّرة عصاني، أمرتُه بلزوم الماء فلم يفعل، فتفرَّق عنه أصحابه، فاتتني طائفة إلى كِسَّ، وطائفة إلى نَسَف، وطائفة إلى سَمَرْقند، وأصيب سَرْرة في بقيَّة أصحابه.

قال: فدعا هشام نهارَ بن توسعة، فسأله عن الخبر فأخبره بما شهد، فقال نهار بن توسعة:

لممرك ما حابثيني إذ بَعَثَني دعونَ لها قوماً فهابوا ركووَها فأيقنتُ إنْ لم يَسَدُقَع الله أَنني قرينُ عَراكٍ وهو أَيسرُ هالك فإنني وإن آلونَ منه قرابَةً على عهدِ عضانٍ وفَدُننا وقبْلُهُ

ولكنَّسا عَرْضَتني للمَتَالِفِ
وكنتُ اصْراً زكَّالِنه للمُحَالِفِ
طَعامُ سِباع أولسطْير عوائف عليك وقد ذُمُّالَتهُ بِصَّحَائفِ
لأعظمُ حظاً في جَبادِ الخيلاف وكنًا أولى مجد تليد وطارف

قال: وكان عراك معهم في الوفد، وهو ابن عمّ الجنيد، فكتب إلى الجنيد: قد وجُّهت إليك عشرين ألفا مددًا؛ عشرة آلاف من أهل البصرة عليهم عمرو بن مسلم، ومن أهل الكوفة عشرة آلاف عليهم عبد الرحمن ابن نُعيم، ومن السلاح ثلاثين ألف رمح ومثلها ترَسة، فافوض فلا غاية لك في الفريضة لحمسة عشر ألفاً.

قال: ويقال إن الجُنيد أوفد الوفد إلى خالد بن عبد الله ، فأوفد خالد إلى هشام: إنَّ سَوْرة بن الحُرّ خرج يتصيّد مع أصحاب له فهجم عليهم التَّرك ، فأصيبوا . فقال هشام حين أناه مصاب سورة: إنا لله وإنا إليه راجعون! مُصاب سَوْرة بن الحرّ بخراسان والجُراح بالباب! وأبَّل نصر بن سيّار يومئذ بلاء حسناً ، فانقطع سيفه ، وانقطع سيور ركابه ؛ فأخذ سيور ركابه ؛ فضرب به رجلاً حتى أثخت ، وسقط في اللَّهب مع سَوْرة يومئذ عبد الكريم بن عبد الرحمن الحنفي وأحد عشر رجلاً معه . وكان عن سلم من أصحاب سَوْرة الف رجل، فقال عبد الله بن حاتم بن النعمان: رأيت فساطيط مبنية بين السياء والأرض؛ فقلت: لمن هده؟ فقالوا: لعبد الله بن بسَطام وأصحابه ، فقبلوا من غذ ؛ فقال رجل: مررت في ذلك لموضع بعد ذلك بحين فوجدت رائحة المسك ساطعة . قال: ولم يشكر الجُنيد لنصر ما كان من بلائه ، فقال نصر :

إِنْ تحسُلُونِي على حُسن البلاءِ لكُمْ يُوماً، فَوِشْلُ بَلانِي جَرَّ لِي الحَسَدَا يَــانِي الإلـهُ الــذي أعلى بقــدرتــهِ كَمبي عليكمْ وأعطى فوقكم عَشُدا وضَــرْيَنِ الدَّرِكُ عنكم يــوم فَـرْقِكُمُ بالشَّيفِ في الشَّعبِ حتى جاوزا السَّنَدَا

قال: وكان الجُنيد يوم الشُعب أخذ في الشُعب، وهو لا يوى أنّ أحداً يأتيه من الجبـال، ويعث ابنّ الشُخُير في مقدمت، وانخذ ساقةً؛ ولم يتخذ بجنّنين.

وأقبل خاقان فهزم المقدَّمة، وقتل مَنْ قتل منهم، وجاءه خاقان مِن قبَل ميسرته وجبغويه من قِبَل الميمنة،

فأصيب رجال من الأزْد وتميم، وأصابوا له سرادقات وأبنية، فأمر الجنيد حين أمس رجلًا من أهل بيته، فقال له: امش في الصفوف والدرّاجة، وتسمّع ما يقول الناس؛ وكيف حالهم؛ ففعل ثم رجع إليه، فقال: رأيتُهم طيبةً أنفسهم، يتناشدون الأشعار، ويقرؤون القرآن؛ فسرَّه ذلك، وحمد الله.

قال: ويقال نهضت العبيد يوم الشُّعب من جانب العسكر وقيد أقبلت الترك والسُّغيد بنحد ون؟ فاستقبلهم العبيد وشدّوا عليهم بالعَمَد، فقتلوا منهم تسعة، فأعطاهم الجنيد أسلامهم.

وقال ابن السَّجْف في يوم الشِّعب؛ ويعني هشاماً:

آذكر يتامى بأرض الترك ضائعة وارحم، وَإِلَّا فَهِنْهَا أَمَّةً دَمَرَتُ لا تَــَامُلَنَّ بِقَــاءَ الـدُّهــر بَعــدُهُمُ

هَــزُلَى كـأَنهُمُ في الحــائِط الحَجَـلُ لا أَنفُسُ بَقِينتُ فيها ولا ثُقَلُ والمَرْءُ ما عاش ممدودٌ له الأمَلُ لاَقَــوا كتــاثبَ مِنْ خــاقــانَ مُعْلِمَـةً عنهم يَضيقُ فضـاءُ السَّهلِ والجبــلُ لَمَّا رَأُوهُمْ قَلِيلًا لا صَرِيخَ لهم مَدُّوا بِأَيديهمُ اللهِ وابتَهَاوا وَبَايَعُوا رَبُّ موسى بيعةً صَدَقت ما في قُلوبهم السك ولا دَغَلَ

قال: فأقام الجُنيد بسَمَرْقند ذلك العام، وانصرف خاقان إلى بُخارى وعليها قَطَن بن قتيبة، فخاف الناس الترك على قَطَن، فشاورهم الجنيد، فقال قوم: الزم سَمَرْقند، واكتب إلى أمر المؤمنين يمدُّك بالجنود. وقال قوم: تسير فتأتي رَبنْجَن، ثم تسير منها إلى كِس، ثم تسير منها إلى نَسَف، فتتصل منها إلى أرض زُم، وتقطم النهر وتنزل آمُل، فتأخذ عليه بالطربة..

فبعث إلى عبد الله بن أبي عبد الله ، فقال: قد اختلف الناس على \_ وأخبره بما قالوا \_ فها الرأي؟ فاشترط عليه ألَّا يخالفه فيها يشير به عليه من ارتحال أو نزول أو قتال، قال: نعم؛ قال: فإني أطلب إليك خِصالًا، قال: وما هي؟ قال: تخندق حيثها نزلت؛ ولا يفوتنُّك حمل الماء ولو كنت على شاطيء نهر، وأن تطبعني في نزولك وارتحالك. فأعطاه ما أراد. قال: أما ما أشار به عليك في مُقامك بسَمَرٌ قند حتى يأتيك الغياث، فالعياث يبطىء عنك، وإن سرتَ فأخذت بالناس غيرَ الطريق فتتُّ في أعضادهم؛ فانكسروا عن عدوّهم، فاجترأ عليك خاقان؛ وهو اليوم قد استفتح بخارى فلم يفتحوا له، فإن أخذت بهم غير الطويق تفرّق الناس عنك مبادرين إلى منازلهم، ويبلغ أهل بخاري فيستسلموا لعدوِّهم؛ وإن أخذت الطريق الأعظم هابك العدوِّ؛ والرأي لك أن تعمِد إلى عيالات مَنْ شهد الشُّعب من أصحاب سَوْرة فتقسّمهم على عشائرهم وتحملهم معك؛ فإني أرجو بذلك أن ينصرك الله على عدوّك، وتعطى كلُّ رجل تخلف بسمرقند ألف درهم وفرساً.

قال: فأخذ برأيه، فخلّف في سمرقند عثمان بن عبد الله بن الشَّخْر في ثمانمائة: أربعمائة فارس وأربعمائة راجل، وأعطاهم سلاحاً. فشتم الناس عبدَ الله بن أبي عبد الله مولَى بني سليم، وقالوا: عرّضنا لخاقان والترك، ما أراد إلا هلاكنا!

فقال عبيد الله بن حبيب لحرب بن صبح: كم كانت لكم الساقة اليوم؟ قال: ألف وستمائة، قال: لقد عُرِّضنا للهلاك. قال: فأمر الجنيد بحمّل العيال.

قال: وخرج والناس معه، وعلى طلائعه الوليد بن القعقاع العبسيّ وزياد بن خُيران الطائيّ، فسرّح

الجُنيد الاشهب بن عبيد الحنظليّ، ومعه عشرة من طلائع الجند، وقال له : كليا مضيت مرحلة فَسَرِّح إليّ رجلًا يعلمني الخبر.

قال: وسار الجُنيد؛ فلها صار بقصر الريح أخذ عطاء الدَّبُوسيُّ بلجام الجُنيد وكبحَه، فقرع رأسه هارون الشاشيّ مولى بني حازم بالرّمح حتى كسره على رأسه، فقال الجنيد لهارون: حلّ عن الدبوسيّ، وقال له: مالك يا دبوسيٌّ؟ فقال: انظر أضعفَ شيخ في عسكرك فسلَّحه سلاحاً تامّاً، وقلَّده سيفاً وجعبة وترساً، وأعطه رعاً، ثم مم بنا على قدر مشيه؛ فإنا لا نقدر على السوق والقتال وسرعة السير ونحن رجّالة. ففعل ذلك الجُنيد؛ فلم يعرض للناس عارض حتى خرجوا من الأماكن المخوفة، ودنا من الطواويس، فجاءتنا الطلائع باقبال خاقان، فعرضوا له بكَرْ مِينية ، أوّل يوم من رمضان . فلما ارتحل الجُنيد من كرّ مِينيّة قدم محمد بن الرُّنديّ في الأساورة آخر الليل؛ فلما كان في طرف مفارة كَرْمِينية رأى ضعف العدوّ؛ فرجع إلى الجنيد فأخبره؛ فنادى منادي الجنيد: ألا يخرج المكتَّبون إلى عدوِّهم؟ فخرج الناس، ونشبت الحرب، فنادِّي رجل: أيهـا الناس، صـرتم حروريَّـة فاستقتلتم. وجاء عبد الله بن أي عَبد الله إلى الجنيد يضْحك، فقال له الجنيد: ما هذا بيوم ضحك! فقيا, له: إنه ضحِك تعجّباً، فالحمد لله الذي لم يلقك هؤلاء إلا في جبال معطّشة؛ فهم على ظهر وأنت مخندق آخر النهار، كالِّين وأنت معك الزَّاد؛ فقاتلوا قليلًا ثم رجعوا. وكان عبد الله بن أبي عبد الله قال للجُنيد وهم يقاتلون: ارتحل، فقال الجنيد: وهل من حيلة؟ قال: نعم، تمضى بـرايتك قَدْر ثلاث غِلاء، فإنّ خاقان ودّ أنك أقمت فينطوى عليك إذا شاء. فأمر بالرحيل وعبد الله بن أبي عبد الله على الساقة. فأرسل إليه: انزل، قال: أنزل على غير ماء! فأرسل إليه: إن لم تنزل ذهبت خراسان من يدك؛ فنزل وأمر الناس أن يسقوا، فذهب الناس. الرَّجالة والناشبة؛ وهم صَفَّان؛ فاستقوَّا وباتوا، فلما أصبحوا ارتحلوا، فقال عبد الله بن أي عبد الله: إنكم معشر العرب أربعة جوانب؛ فليس يعيب بعضهم بعضاً؛ كلّ ربع لا يقدر أن يزول عن مكانه: مقدّمة \_ وهم القلب ـ وبجنِّبتان وساقة؛ فإن جمع خاقان خيله ورجاله ثم صدم جانبًا منكم ـ وهم الساقة ـ كان بوارُكم، وبالحَرَى أن يفعل؛ وأنا أتوقّع ذلك في يومى، فشدُّوا الساقة بخيل. فوجّه الجُنَيد خيل بني تميم والمجفّفة، وجاءت الترك فمالت على الساقة؛ وقد دنا المسلمون من الطواويس فاقتتلوا، فاشتـدّ الأمر بينهم، فحمـل سلُّم بن أحوزَ على رجل من عظهاء الترك فقتله. قال: فتطيُّر الترك، وانصرفوا من الطوَّاويس؛ ومضى المسلمون؛ فأتوا بُخَارى يوم المهرجان. قال: فتلقُّونا بدراهم بخارية، فأعطاهم عشرة عشرة، فقال عبد المؤمن بن خالد: رأيتُ عبدَ الله بن أبي عبد الله بعد وفاته في المنام، فقال: حَدَّث الناس عني برأيي يوم الشُّعب.

قال: وكان الجُنيد يذكر خالد بن عبد الله، ويقول: رَبَلَة من الرَّبَدُ، صنبور ابن صنبور، قُلَّ ابن قلَّ، ميَّة من الهيف - وزعم أن الهيِّمة الشَّبِّم، والمُعَجِّرة الخزيرة، والقلّ: الفرد - قال: وقدمت الجنود مع عمو بن مسلم الباهليّ في أهل البصرة وعبد الرحن بن نعيم الغامديّ في أهل الكوفة وهو بالصّغانيان، فسرح معهم الجوثرة بن يزيد العنبريّ فيمن انتدب معه من التجار وغيرهم، وأمرهم أن مجملوا ذراريّ أهل سموقند، ويدّعها فيها المثالة، فعلما.

قال أبوجعفر: وقد قيل: إنّ وقعة الشُّعب بين الجُنيد وخاقان كانت في سنة ثلاث عشرة وماثة. وقال نصر بن سيّار يذكر يوم الشُّعب وقتال العبيد:

إنِّى نَشأْتُ وحُسَّادِي ذَوُو عَـدَدٍ إن تحسدوني على مثل البلاءِ لكُمُ ياً في الإله الدي أعلَى بقدرت أَرْمِي العَدُوُّ بِأَفْراسُ مُكلَّمَةٍ من ذَا الذي منكُمُ في الشُّعُب إذ وردُواً فما حفظتم من الله الـوصاة ولا ولا نَهَاكمْ عَنْ التَّوْسابِ في عتب هَـلًا شكرتم دِفاعي عَنْ جُنيدكُمُّ وقال ابن عرس العبديّ، يمدح نَصرا يوم الشِّعب ويذّم الجُنيد، لأن نصراً أبلي يومئذ:

يا نصرُ أنت فتى نزارِ كُلُّها فَرَجْتَ عَنْ كِلِّ القَسِائِلِ كُربَةً يَــومَ الجُنيـــدِ إذ القنا مُتَــــاجــرً ما زلت تَرمِيهم بنفس حُرّةِ فالناسُ كُلُّ بَعْدُها عُتَفًاؤكُمُ وقال الشرعبيّ الطائيّ :

تَــذَكُّـرتُ هِنــداً في بِـــلادٍ غَــرِيبــةٍ بلادُ بها خاقانُ جَمُّ زُخُوفُهُ إذا دَبّ خاقان وسارت جنوده منالك - هند - مالنا النّصف منهم أَلاَ رُبُّ خَوْد خَلْلة قد رأيتُها أحامي عليها حين وألى حليلها تنادى بأعلى صوتها صَفَّ قومها ألا رجل منكم كريم يَردُني فما جاويُـوها غير أنَّ نَصفَها إلى اللهِ أَشْكُو نَبِوَةً في قلوبها فَمَن مُبْلِغٌ عَنَّى أَلْسُوكاً صحيفةً بأنَّ بقايانا وأنَّ أميرنا هُمُ أَطْمَعُ وا خاقانَ فينا وَجُنْدَهُ

ياذا المعارج لا تُنقص لهم عَـددا يوماً فمثلُ بلائي جَرَّ لِي الحسدا كعبى عليكم وأعملى فوقكم عُمدا حتى اتخلف على حُسَّادِهُنَّ يلدا لَمْ يَتَّخِذْ حَوْمة الأثقال مُعْتَمَدَا! أنتم بصَبْ ِ طَلَبَتُمْ حُسْنَ ما وَعَــدَا إلَّا العَبيدُ الصَّرْبِ يَكسِرُ العَمَدا وَقْعَ القَنَا وشِهابُ الحربِ قدَ وقَدا!

فَلِكَ الماآثرُ والفَعالُ الأرفَعُ بالشعب حين تخاضعوا وتضعضعوا والنُّحرُ دام والخَوافِقُ تَلمَعُ حتى تَفَرَّجُ جَمعُهُمْ وَتَصَدَّعُوا ولك المكارم والمعالى أجمع

فيالكَ شَوْقاً، هل لِشَملِكَ مَجْمَع! وَشِعْبُ عِصام والمنايا تَعَلَّا وَثْيِلِانُ فِي سَبِعِينَ أَلْفًا مُقَلَّعُ وتيارو في المنايا عند ذلك شُرَع وما إنَّ لنا يـا هندُ في القـوم مَطْمَعً ﴿ يَسُوق بهاجَهمُ مِنَ السَّغَـدِ أَصْمَعُ تُنادِي إليها المسلمينَ فتُسمعُ ألا رجل منكم يَضارُ فَيَسرجعُ! يَرَى الموت في بعض المواطن ينفع ا بكَفُّ الـفتـى بيـن البــرازيـق أَشْنُـــ بعث النسى بين السرودو وَرُعباً مَلا أَجوافها يَتُوسَّهُ إلى خالِيدِ مِنْ قبل أَن نَشَوزُّعُ إِذَا مَا عَدَدُناهُ الدُّلِيلُ المَوُقَّعُ أَلَا لِيَتَنَا كُنَّا هَشِيماً يُرَعْزَعُ

وقال ابن عرس \_ واسمه خالد بن المعارك من بني غَنْم بن وديعة بن لكيز بن أفصى. وذكر عليَّ بن محمد عن شيخ من عبد القيس أنّ أمه كانت أمّة، فباعه أخوه تميم بن معارك من عمرو بن لقيط أحد بني عامر بن الحارث؛ فأعتقه عمر و لما حضرته الوفاة، فقال: يا أبا يعقوب؛ كم لي عندك من المال؟ قال: ثمانون ألفاً، قال: أنت خُرُوما في يديك لك. قال: فكان عمرو ينزل مُرُو الرَّوذ؛ وقد اقتتلت عبد القيس في ابن عُرْس؛ فردّوه إلى قومه، فقال ابنُ عرس للجُنيد:

كانوا جَمالَ المنسر الحارد! والعائير الممهل كالسائيد ما لِـدُمُـوع العيـن من ذائـد أُمْ هل ترى في الدهر من خالد! وَنُكْرَأُ الصَّادِرَ بالواردِ من بعد عِزُّ ناصر آئِد مُبْتَدِئاً ذِي حَنَق جَاهِدِ بالجَحْفَل المحتَشِدِ الزائد جَـدْعاً وَعَـقتراً لـك من قـائـد! يسمها الجازر للناهد تُسزيلُ بينَ العَضْدِ والساعد بين جناحى مبرق داعد لَمْ تَـدر يـومـاً كَيْــدَةَ الـكـائـد تعصف بالقائم والقاعد أحدوثة الخائب والشاهد جَلدِ السُّوى ذي مِرَّةِ ماجد لا هائب غُسٌّ ولا ناكِدِ مرمُوسَة بالمَدر الجامِد لَعْبَ صُفُورٍ بِنَفَطاً واردٍ ما قلبك الطأثر بالعائد وصورةً في جسد فاسد نَبْعاً ولا جَدُك بالصّاعد وأنت منهم دعوة الناشد ما أنت في العُدوة بالحامد طوق الحمام الخرد الفارد تسعَى بها البُرْدُ إلى خالد

أينَ حُماةُ الحرب منْ معشر بَاذُوا بِآجِالِ تَـوَافَـوا لها فالعينُ تُجرى دَمْعها مُسْبَلًا انسظر تسرى للميت مِنْ رَجْعَة كنَّا قديماً يُتَّقى بأسنا حتى مُنِينا بالذي شامَنا كعاقر الناقة لا يُنشني فَتَفْتَ ما لم ياتِيم صَدْعُهُ تَبكى لها إنْ كُشفت ساقها تَـكْتنا أجزاء مَعْبُوطة تَرَقَّت الأسيافُ مَسْلُولَةً تَساقَطُ الهاماتُ من وقعِها إذ أنت كالطفّلةِ في خدرها إنَّا أناسُ حَرِيْنا صَعِينةً أضحت سمرقند وأشياعها وكم أَــوَى في الشُّعب من حــازم يَستَنجــدُ الخَــطْبَ ويَغشَى الــوغـى لَيْتَكَ يسومَ الشُّعْبِ في حُفرَةٍ تلعب بك المحرب وأبناؤها طارَ لها قلبَكَ من خيفَة لا تُحسِبن الحرب يسوم الضحى جُنيدُ ما عِيصُكُ منسوبُهُ خمسون ألفاً قُتِلوا ضِيعَةً لا تَمِرين الحرب من قابل قَلَدتُه طَوْقاً على نحره قسيدة حبرها شاعر

وحتم بالناس في هذه السنة إبراهيم بن هشام المخزومتي ؛ كذلك حدّثني أحمد بن ثابت، عمّن ذكره، عن إسحاق بن عيسى، عن أبي معشر.

وقد قيل: إن الذي حجّ بالناس في هذه السنة سليمان بن هشام.

وكانت عمَّال الأمصار في هذه السنة عمَّالها الذين كانوا في سنة إحدى عشرة وماثة، وقد ذكرناهم قبل.

#### ثم دخلت سنة ثلاث عشرة ومائة ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث

فمًا كان فيها من ذلك هلاك عبد الوهاب بن بُخت، وهو مع البطّال عبد الله بأرض الرّوم؛ فذكر محمد بن عمر، عن عبد العزيز بن عمر؛ أن عبد الوهاب بن بُخت غزا مع البطّال سنة ثلاث عشرة ومائة، فانهزم الناس عن البطّال وانكشفوا، فجعل عبد الوهاب يكرّ فرسه وهو يقول: ما رأيتُ فرساً اجبَن منه، وصَفّك الله دمي إن لم أسفك دمك. ثم القي بيضته عن رأسه وصاح: أنا عبد الوهاب بن بُخت؛ أبن الجنة تفرّوذا ثم تقدّم في نحور العدوً؛ فمرّ برجل وهو يقول: وا بطشاه! فقال: تقدّم؛ الرَّيِّ أمامك؛ فخالط القوم فقُتِل وقُتل فرسه.

ومن ذلك ما كان من تقريق مسلمة بن عبد الملك الجيوش في بلاد خاقان ففيتحت مدائن وحصون على يديه، وقتل منهم، وأسر وسبَي، وحرَق خلق كثير من التوك أنفسَهم بالنار؛ ودان لمسلمة مَن كان وراء جبال بلنج وقتل امن خاقان.

ومن ذلك غَزُّوة معاوية بن هشام أرضَ الروم فرابط من ناحية مَرْعش ثم رجع.

وفي هذه السنة صار من دُعاة بني العباس جماعة إلى خراسان، فأخذ الجنيد بن عبد الرحمن رجلًا منهم فقتله، وقال: من أصيب منهم فدمه هدرً.

وحجّ بالناس في هذه السنة ـ في قول أبي معشر ـ سبليمان بن هشام بن عبد الملك؛ حدثني بذلك أحمد بن ثابت، عمّن ذكره، عن إسحاق بن عيسى عن أبي معشر. وكذلك قال الواقديّ .

وقال بعضهم: الذي حتم بالناس في هذه السنةإبراهيم بن هشام المخزومي .وكان عمّال الأمصار في هذه السنة هم الذّين كانوا عمّالها في سنة إحدى عشرة واثنتي عشرة؛ وقد مضى ذكرنا لهم.

#### ثم دخلت سنة أربع عشرة ومائة ذكر الأخبار عن الأحداث التي كانت فيها

فمن ذلك غزوة معاوية بن هشام الصائفة البسرى وسليمان بن هشام على الصَّائفة اليمنى؛ فلُدكر أنَّ معاوية بن هشام أصاب رَيَض أقـرن، وأن عبد الله البطال التقى وقسطنـطين في جُمْع فهـزمهم؛ وأسر قسطنطين؛ وبلغ سليمان ابن هشام قيساريّة.

وفي هـذه السنة عـزلَ هشام بن عبـد الملك إبراهيمَ بن هشـام عن المدينـة، وأمّر عليهـا خـالـد بن عبد الملك بن الحارث بن الحكم. قال الواقديّ : قدم خالد بن عبد الملك المدينة للنصف من شهر ربيع الأول؛ وكانت إمْرة إبراهيم بن هشام على المدينة ثـماني سنين.

وقال الواقديّ: في هذه السنة ولي محمد بن هشام المحزوميّ مكة.

وقال بعضُهم: بل ولي محمد بن هشام مكة سنة ثلاث عشرة ومائة، فلما عزل إبراهيم أقرَّ محمد بن هشام على مكة.

وفي هذه السنة وقع الطاعون ـ فيها قيل ـ بواسط.

وفيها قفل مسلمة بن عبد الملك عن الباب بعدما هزم خاقان وبني الباب فأحكم ما هنالك.

وفي هذه السنة وتى هشام مروانَ بن محمد أرمينيَة وأذْرَبيجان.

واختلف فيمَن حجّ في هذه السنة، فقال أبو معشر - فيها حدثني أحمد بن ثمابت، عَمَن حدثم، عن إسحاق بن عيسى، عنه : حجّ بالناس سنة أربع عشرة وماثة خالد بن عبد الملك بن الحارث بن الحكم؛ وهو على المدينة .

وقال بعضهم: حجّ بالناس في هذه السنة محمد بن هشام؛ وهو أمير مكة، فأقام خالد بن عبد الملك تلك السنة، لم يشهد الحجّ.

قال الواقديّ : حدثني بهذا الحديث عبد الله بن جعفر، عن صالح بن كيسان.

قال الواقديّ: وقال لي أبو معشر: حجّ بالناس سنة أربع عشرة وماثة خالد بن عبد الملك، ومحمد بن هشام على مكة. قال الواقديّ: وهو النّبت عندنا.

|     |        |    | ٠. |   |
|-----|--------|----|----|---|
| ۱٥١ | <br>١١ | Į, | 4  | ^ |

وكان عمّال الأمصار في هذه السنة هم العمّال الذين كانوا في السنة التي قبلها؛ غير أنّ عامل المدينة في هذه السنة كان خالد بن عبد الملك، وحـامل مكـة والطائف عـمـد بن هشام، وعـامل أرمينيَـة وأذّربيجان مروان بن عـمد. ١١٥ ...... ١٥٢

#### ثم دخلت سنة خمس عشرة ومائة ذكر الأخبار عها كان فيها من الأحداث

فمًّا كان فيها من ذلك غزوة معاوية بن هشام أرضَ الروم .

وفيها وقع الطاعون بالشام .

وحجّ بالناس في هذه السنة محمد بن هشام بن إسماعيل؛ وهو أمير مكة والطائف، كذلـك قال أبـو معشر، فيها حدثني أحمد بن ثابت، عمّن ذكره، عن إسحاق بن عيسى، عنه.

وكان عمّال الامصار في هذه السنة صمّالها في سنة اربع عشرة ومائة، غير أنه اختُلف في عامل خراسان في هذه السنة، فقال المدائنيّ: كان عاملها الجنيد بن عبد الرحمن، وقال بعضهم. كان عاملها عمارة بن حُريم المرّكي. وزعم الذي قال ذلك أنَّ الجنيد مات في هذه السنة، واستخطف عمارة بن حُريم. وأما المدائنيّ فإنه ذكر أن وقاة الجنيد كانت في سنة عشرة ومائة.

وفي هذه السنة أصاب الناس بخُراسان قحط شديد ويجاعة ، فكتب الجُنيد إلى الكور: إنَّ مرَّوكانت آمِنة مطمئة بأنيها رزقها رغداً من كلِّ مكان، فكفرت بأنخم الله ، فاحملوا إليها الطعام .

قال على بن محمد: أعطى الجُنيد في هذه السنة رجلًا درهماً، فاشترى به رغيفاً، فقال لهم: تشكون الجوع ورغيف بدرهم! لقد رايتني بالهند وإن الحبّة من الحبوب لتباع عدداً بالدرهم؛ وقال: إنْ مَرُّو كيا قال الله عز وجار: ﴿ وَشَرَبُ الله مَثَلًا قَرْبَةً كَانَتُ آمِنَةً مُطْمَئَةً ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) سورة النحل آية ١١٢.

سة ١١٦ ...... ١١٦٠

### ثم دخلت سنة ست عشرة ومائة ذكر ما كان فيها من الأحداث

فمن ذلك ما كان من غزُّوة معاوية بن هشام أرض الرَّوم الصائفة .

وفيها كان طاعونٌ شديد بالعراق والشأم؛ وكان أشدٌ ذلك ـ فيها ذكر ـ بواسط.

وفيها كانت وفاة الجُنيد بن عبد الرحمن وولاية عاصم بن عبد الله بن يزيد الهلاليّ خراسان.

ذكر الخبر عن أمرهما:

ذكر عليّ بن محمد، عن أشياخه ، أنّ الجُنيد بن عبد الرحمن تُرّوج الفاضلة بنت يزيد بن المهلّب، فغضب هشام على الجُنيد، ووتى عاصم بن عبد الله خراسان؛ وكان الجُنيد سَقَى بطنُه، فقال هشام لعاصم: إن أدركتُه وبه رمّق فأزهق نفسه، فقدم عاصم وقد مات الجنيد .

قال: وذكروا أنَّ جبلة بن أبي رواد دخل على الجُنيد عائداً، فقال: يا جبلة، ما يقول الناس؟ قال: قلت يتوجّعون للأمير؛ قال: ليس عن هذا سائنك، ما يقولون؟ وأشار نحو الشام بيده. قال: قلت: يقدم على خراسان يزيد بن شجرة الرَّهاديُّ، قال: ذلك سيِّد أهل الشام، قال: ومن؟ قلت: عصمة أوعصام، وكنيت عن عاصم، فقال: إن قبرم عاصم فمدّر جاهد؛ لا مرحباً به ولا أهلا.

قال: فمات في مرضه ذلك في المحرّم سنة ست عشرة وسائة، واستخلف عصارة بن حُرَيم. وقـدم عاصم بن عبد الله، فحبس عُمارة بن حُرَيم وعمال الجنيد وعلّبهم. وكانت وفاته بمرّو، فقال أبو الجُوبَرية عيمي بن عصمة يرثيه:

> هلك الجُودُ والجنيدُ جميعاً أصبحا ثاوِيَيْن في أرض مَرْو كنتُمَا نُزْهَة الكرام فلما

فعلى الجود والجُنيبِ السّلامُ ما تَغَنَّتْ على الغُصونِ الحمامُ مِتَّ ماتَ النَّدَى وماتَ الكِرامُ

ثم إنَّ أبا الجويرية أتى خالد بن عبد الله القسريِّ وامتدحه، فقال له خالد: ألست القائل:

هلك الجمود والجُنيم جميعاً

مالك عندنا شيء، فخرج فقال:

تظلُّ لامِعَة الأفاق تَحْمِلُنَا إلى عُمَازةً والقُودُ السَّرَاهِيـدُ

قصيدة امتدح بها عُمارة بن حُرِيم ، ابن عمّ الجنيد؛ وعُمارة هو جدّ أبي الهَيْدام صاحب العصبيّة بالشأم. قال: وقدم عاصم بن عبد الله فحيس عمارة بن حُريم وعمال الجنيد وعلّمهم.

وفي هذه السنة خُلع الحارث بن سُرَيج، وكانت الحرب بينه وبين عاصم بن عبد الله .

ذكر الخبر عن ذلك:

ذكر عليّ من أشياخه، قال: لما قدم عاصم خراسان والياً، أقبل الحارث بن سُرَيج من النَّخُذ حتى وصل إلى الفارَياب، وقدم أمامه بشر بن جُرْمُوز. قال: فوجّه عاصم الحقالب بن عمر السُلميّ ومنصورَ بن عمو بن أبي الحَزَفاء السُّلمي وهلال بن عُليم التميميّ والأشهب الحنظلّ وجرير بن هميان السدوييّ ومقاتل بن حيّان النَّبعيّ مولى مصقلة إلى الحارث؛ وكان خطّاب ومقاتل بن حيّان قالا: لا تلقوه إلى المان، فلي عليها القوم ؛ فلم النعوا إليه بالفارياب قيدهم وحبّسهم، ووكّل بهم رجلاً بحفظهم. قال: فاوتقوه وخرجوا من السّعين، فركبوا دوابّ البريد، فمرَّوا بالطائفان فهمّ سهّرَب صاحب الطائفان بهم، ثم أمسك وتركهم. فلما قدموا مواضعه فخطبوا وتناولوا الحارث، وذكروا خبث سيرته وغدره. ثم مضى الحارث إلى بُلْخ وعليها نصر، فقالها نمو، فهراً الم أرد.

وذكر بعضهم: لما أقبل الحارث إلى بلخ وكان عليها التُجيبيّ بن صُبِيعة المرّي ونصر بن سيار، وولاهما المجند. قال: فانتهى إلى قنطرة عطاء وهمي على بر بلغ على فوسخين من المدينة، قتلقى نصر بن سيار في عشرة آلاف والحيارث بن سُريج في أربعة آلاف، فدعاهم الحارث إلى الكتاب والسنة والبيعة للرضا؛ فقال قطن بن عبد الرحمن بن جُزيّ الباهليّ: يا حارث؛ أنت تدعو إلى كتاب الله والسنة؛ والله لو أنَّ جبريل عن يمينك وميكائيل عن يسادك ما أجبك إن فقاتلهم فأصابته رمية في عينه؛ وكان أوّل قتيل. فانهزم أهل بلغ إلى المدينة، وأنهمم الحارث عن عبد عنه من أصحاب وأتبعهم الحارث عن بعض طرق بلغ إذ ورت بنساء يبكن وامرأة تقول: يا أبتاه! ليت شعري من دهاك! الحارث؛ إلى لاميني يسير؛ فقال: من هده الباكية؟ فقيل له: ابنة قَعَلن بن عبد الرحمن بن جزيّ، فقال الأعرابيّ: أنا وأبيك مقبك، فقلت: أنت قتلته؟ قال: نعم.

قال: ويقال: قدم نصر والتُجيبيّ على بلخ، فحبسه نصر، فلم يزل عبوساً حتى هزم الحارث نصراً وكان التجيبيّ ضرب الحارث أربعين سوطاً في إمّرة الجنيد، فحوّله الحارث إلى قلمة باذكر بزمّ، فجاه رجل من بني خَيِفة فادّعى علمه أنه قتل أخاه أيام كان على هَراة، فدفعه الحارث إلى الحنفيّ، فقال له التُجيبيّ: أفتدي منك بمانة ألف، فلم يقبل منه وقتله. وقوم يقولون: قُول التُجيبيّ في ولاية نصر قبل أن ياتيّه الحارث.

قال: ولما غلب الحارث على بلُخ استعمل عليها رجلاً من ولَد عبد الله بن خازم، وسار، فلها كان بالجُوزجان دعاوابصة بن زرارة العبديّين ويشر بن جُرموز وابا فاطمة، فقال: ما ترون؟ فقال أبو فاطمة: مُروبيّقة خراسان؛ وفرسانهم كثير؛ لولم يلقوك إلاّ بعبيدهم لانتصفوا منك، فاقم فإنَّ أَتُوك فاتلتَهم وإن أقاموا قطمت المادة عنهم، قال: لا أرى ذلك، ولكن أسير اليهم. فأقبل الحارث إلى مَرُو، وقد خلب على بأخر والجُوزجان والفارياب والمطالقان ومرو الرُوذ، فقال أهل الدين من أهل مُرو: إن مضى إلى أبرشهر ولم يأتنا فَرق جاعتنا، وإن أتانا نكب.

قال: وبلغ عاصماً أن أهل مُرويكاتبون الحارث، قال: فأجمع على الحزوج وقال: يا أهل خراسان، قد بايعتم الحارث بن سُريح، لا يقصد مدينة إلا خَلَيتموها له، إني لاحق بارض قومي أبرشهو، وكاتب منها إلى أمير المؤمنين حتى يمدّن بعشرة آلاف من أهل الشأم. فقال له المجشّر بن مزاحم: إن أعطوك بيمتهم بالطلاق والمتناق فاقم، وإن أبوا فسر حتى تنزل أبرشهو، وتكتب إلى أمير المؤمنين فيمدّك بأهل الشام. فقال خالد بن هريم أحد بني ثعلبة بن يروع وأبو محارب هلال بن عُليّم: وإله لا نخليك واللماب، فيلزما تؤبّك عند أمير المؤمنين، ونحن معك حتى فوت إن بلدت الأموال. قال: أفعل، قال يزيد بن قرّان الرّياحيّ: إن لم أقاتل معك ما قاتلتَ فابنة الأبرد بن قرة الرياحيّ طالق ثلاثاً - وكانت عنده - فقال عاصم: أكلّكم على هذا؟ قالوا: نعم.

قال: وأقبل الحارث بن سُريج إلى مُرُو في جم كثير. يقال في ستين ألفاً . ومعه فرسان الأزد وتميم؛ منهم محمد بن المثنى وحمّاد بن عامر بن مالك الجمائي رداود الأعسر وبشّر بن أنيف الرياحيّ وعطاء الدَّبُوسيّ. ومن الدهاقين الجوزجان وترسل دمقان الفارياب وسهرب ملك الطّالفان، وقرياقس دهقان مُرْو، في أشباههم.

قال: وخرج عاصم في أهل مُرُّو وفي غيرهم؛ فعسكر بجياسر عند البيعة، وأعطى الجند ديناراً ديناراً، فخف عنه الناس، فأعطاهم ثلاثة دنانير ثلاثة دنانير، وأعطى الجند وغيرهم؛ فلما قرب بعضهم من بعض أمر بالقناطر فكيرت، وجاء أصحاب الحارث فقالوا: تحصروننا في البرية! دعونا نقطع إليكم فتناظركم فياخرجنا له، فأبوًا وذهب رجَّالتهم يُصلِحون القناطر، فأتاهم رجَّالة أهل مَرُّو فقاتلوهم؛ فسال محمد بن المثنى الفرائية إلى عاصم، وأن الفرائد، ومال حمد بن عامر بن مالك الحِمَّاني إلى عاصم، وأن بني تميم.

قال سلمة الأزديّ: كان الحارث بعث إلى عاصم رسلاً منهم عمد بن مسلم العنبريّ \_ يسألونه العمل بكتاب الله وسنة نبيّه على قال: وعلى الحارث بن سريج يومئذ السواد. قال: فليّا مال محمد بن المئني بدأ أصحاب الحارث، فغرق بشر كثير من أصحاب الحارث في أنهار مُرو والنهر الأعظم، ومفت الدَّماقين إلى بلادهم؛ الحارث، فغرق بشر كثير من أصحاب الحارث في أنهار مُرو والنهر الأعظم، ومفت الدَّماقين إلى بلادهم؛ ففرس بومئذ خالد بن علياء بن حبيب بن الجارود على وجهه، وأرسل عاصم بن عبد الله المؤمن بن حالد فغمت الحارث عمدين مسلم العنبريّ وجمّى عقل الحُزاعيّ ومقاتل بن حيان النَّبطي إلى الحارث يسأله ما يريد؟ فبعث الحارث عمدين مسلم العنبريّ وجمّى افتال لهم: إنّ الحارث وإخوانكم يقروونكم السلام، ويقولون فبحث الحارث عمدين مسلم العنبريّ وحدّه، فقال لهم: إنّ الحارث وإخوانكم يقروونكم السلام، ويقولون الذي تريدون وإلاّ كتيم من وراء أمركم، فأبوا عليه وقالوا مقالاً غلظاً فقال مقاتل بن حيان النبطيّ : يا أما خراسان؛ إنا كانا بمنزلة بيت واحد وثغرنا واحد، ويدنا على عدونًا واحدة؛ وقد أنكرنا ما صنع صاحبكم؛ وجُمه إليه أميرنا بالفقهاء والفرّاء من أصحباب، فرجّه رجلًا وإحدا، قال عمد: إنما أتينكم مبلغاً، تطلب كتاب الله 
تبه يه يه وسياتيكم الذي تطلبون من خد إن شاء الله تعالى.

وانصرف محمّد بن مسلم إلى الحارث، فلما انتصف الليل سار الحارث فبلغ عاصماً، فلما أصبح سار إليه فالتقوًا، وعلى ميمنة الحارث رابض بن عبد الله بن زرارة التغلّي، فاقتتلوا قتالًا شديداً، فحمـل يجمى بن حُضَين - وهو رأس بكر بن واثل، وعلى بكر بن واثل زياد بن الحارث بن سريع - فقيلوا قتلاً ذريماً، فقطع الحارث وبن سريع - فقيلوا قتل مائة، وقيل الحارث وادي مَرْو؛ فضرب رواقاً عند منازل الرّهبان، وكفّ عنه عاصم. قال: وكانت القتل مائة، وقيل سَميد بن معد الله بن جَزء الازديّ، وغرق خازم بن موسى بن عبد الله بن خازم - وكان مع الحارث بن سُريع - واجتمع إلى الحارث رُهاء ثلاثة آلاف، فقال القاسم بن مسلم: لما هُرِم الحارث كفّ عنه عاصم، ولو النّج عليه الاهلك. وأرسل إلى الحارث: إن رادّ عليك ما ضمنت لك ولأصحابك؛ على أن ترتحل؛ فقعل.

قال: وكان خالد بن عبيد الله بن حبيب ألى الحارث ليلة هـزم، وكان أصحابه أجمعـوا على مضارقة الحارث، وقالوا: ألم تزعم أنه لا يردّ لك راية! فأتاهم فسكنهم.

وكان عطاء الدّبوسيّ من الفُرسان، فقال لغلامه يوم زُرْق: أسرِج لي بِرَفُونِي لعليّ ألاعب هذه الحمارة، فركب ودعا إلى البراز، فيرز له رجل من أهل الطالقان، فقال بلغته: إي كيرخُو.

قال أبو جعفر الطبري رحمه الله: وحجّ بالناس في هذه السنة الوليد بن يزيد بن عبد الملك، وهو وليّ العهد؛ كذلك حدثني أحمد بن ثابت، عمَّن ذكـره، عن إسحاق بن عيسى، عن أبي معشر. وكـذلك قـال المراقديّ وغيره.

وكانت عمال الأمصار في هذه السُّنة عمالها في التي قبلها إلاّ ما كان من خُراسان فإن عاملها في هذه السنة عاصم بن عبد الله الهلاليّ. سة ١١٧ .....

## ثم دخلت سنة سبع عشرة ومائة ذكر الخبر عبًا كان فيها من الأحداث

فميًا كان فيها غزوة معارية بن هشام الصّائفة اليسرى وغزوة سليمان بن هشام بن عبد الملك الصّائفة اليمنى من نحو الجزيرة، وفرق سراياه في أرض الروم .

وفيها بَعث مُرْوان بن محمد ـ وهوعمل أرمينيّة ـ بعثينٌ، فافتتح أحدهما حصونًا ثلاثة من اللّان ونزل الانتو عل تُومانشاه، فنزل أهلها على الصلح .

وفيها عزل هشام بن عبد الملك عاصمَ بن عبد الله عن خراسان، وضمها إلى خالد بن عبد الله، فولّاها خالد أخاه أسدّ بن عبد الله .

وقال المداثني: كان عزل هشام عاصياً عَن خراسان وضمّ خراسان إلى خالد بن عبد الله في سنة ستّ عشرة ومانة.

## ذكر الخبر عن سبب عزل هشام عاصماً وتوليته خالداً خراسان

وكان سبب ذلك \_ فيها ذكر عليّ عن أشياخه \_ أنَّ عاصم بن عبد الله كتب إلى هشام بن عبد الملك: أمّا بعد يا أمير المؤمنين، فإنّ الرائد لا يكذب أهمله؛ وقد كان من أمر امير المؤمنين إنّ ما يحقّ به عليّ نصيحته؛ وإنّ خراسان لا تصلح إلاّ أن تضمّ إلى صاحب العراق؛ فنكون مواذّها ومنافعها ومعونتها في الأحداث والنوائب من قريب؛ لتباعد أمير المؤمنين عنها وتباطؤ غيائه عنها .

فلما مضى كتابه خرج إلى أصحابه يجمى بن خُضَين والمجشّر بن مزاحم وأصحابهم، فأخبرهم، فقال له المجشّر بعد ما مضى الكتاب: كأنك بأسد قد طلع عليك. فقدم أسد بن عبد الله؛ بعث به هشام بعد كتاب عاصم بشهر، فبعث الكُميت بن زيد الأسديّ إلى أهل مُرْد بهذا الشعر:

ألا أَلِيلُمْ جِماعَةَ أَهُلِيلُ مُسْرُو عِلَي ما كَانَ مِنْ نِأَي وَيُسْفِيدِ رِسِاللَّهَ نَاصِيعُ مَهْ بِي سلاماً وَسَأْمُرُ فِي اللّهِي رَكِبُوا بِجَدُّ وَأَلْسُوا مِنْ فَيَهَلِي بِجَهْدِ وَأَنْ وَيَهَلِي بِجَهْدٍ وَأَنْ وَيَهَلِي بِجَهْدٍ وَالْخَالِيَّ الْمُرْدِينِ بِاللَّهُ مِنْ الْفِصْرِينِ بِاللَّهُ مِنْ الْفِصْرِينِ بِاللَّهُ مِنْ الْفَرْدِينِ لِنَا اللَّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ

ولا يَغْرُرُكُمُ أَسِدُ بِعَهْدِ وإِنْ أَقْرِرْتُمُ ضَيْماً لِوَغْد على أهل الضلالة والتَّعَدَّى رَماكُمْ خَالِدٌ بشبيه قِرْدِ وشبيغنته وكثم يسوف بسغهد بقَتْ ل أبى سلامَانَ بْن سَعْدِ نُوابِعَ لا أَصُولَ لَهَا بَنَجُدِ أتاك الدُّهُم مِنْ سَبْطٍ وَجَعْدِ ولا فازَتْ عَلَى يَـوْم بمَجْدِ

ما خَيْـرُ دُنيَـا وأَهْـل لا يَــدُومُـونـــا! فاطلُتْ مَنَ اللهِ أُهلُّا لا يُمُوتونا إِنَّ التُّقَى خَيْرُهُ مِا كِانَ مَكْنُونِا فكن للذاك كثير الهم محرونا مَنْ كان في هنذه الأيّام مَغْبُونا يوما عشارا وطورا تمنكم الليك دَهْـرٌ فأمسى به عَنْ ذاك مَزبُـونا جيناً وَتُمهِّرُهُ طَعماً أحابينا إِلَّا كما قد مضى فيما تُقَشُّونا وكن عَدُوّاً لَقَوم لا يُصَالُونا حيناً تكفِّرُهُمْ وَالْعَنْهُمُ حينا شر العباد إذا خابسرتهم دينا لَبُعــد ما نكبُوا عَمَّا يَقُولُونا مِنْهِم بِـهِ وَدَع المُـرتـاب مَفْتُـونـا فأنتُمُ أَهْلُ إشراكِ وَمُرْجُونًا إِذْ كَـانَ دِينكُمُ بِـالشَّــرْكِ مَقْــرُونــا والله يَقضي لنَا الحُسْني وَيُعلَينا عمَّا تَرُومُ به الإسلام والدينا غال ومُهْتَضِم ، حَسْبي اللَّذي فينا على النَّف اق ومَّا قد كان يُبلينا

فلا تهنوا ولا ترضوا بخشف وكونوا كالبَغايا إنْ خُدِعْتُمْ وَإِلَّا فِسَارُفَعُسُوا السراياتِ سُسوداً فَكَيْف وأنتُمُ سَبْعُونَ أَلْفًا وَمَنْ وَلَّى بِلْمُتِهِ رَزيناً ومَرْ غَشِّي قُضَاعَة ثَـوْبَ خَـزْي فَمَها لا يا قُضَاعَ فَالا تكونِي وكسنت إذا دَعَـوْتُ بُلنـي نِـزار فجُـدٌعَ مِنْ قُضاعَـةَ كَـلُ أَنفُ قال: ورَزين الذي ذُكِر كان خرج على خالد بن عبد الله بالكوفة، فأعطاه الأمَّان ثم لم يَفِ به. وقال فيه نصر بن سيّار حين أقبل الحارث إلى مرو وسود راياته - وكان الحارث يرى رأى المرجئة:

دَعْ عَنسكَ دُنسا وَأَهْسلا أَنْتَ تسادكُهمْ -إلا بَقيَّة أيام إلى أجَل أُكثِسر تقَى اللهِ في الْإسْسرارِ مُجْتَهــدأً واعْلَم بِأَنَّكَ بِالْأَعمالِ مُرْتَهَنَّ إنى أُزَى الغَبَنَ المُسردِي بصــاحِبـهُ تَكُونُ للمرَءِ أَطْوَاراً فَتَمنَحُهُ بَيْنًا الفَتَى في نعِيمِ العَيْشِ حَوَّلُـهُ تَحْلُولَهُ مُرَّةً خَتَّى يُسَرَّ بِهَا هل غابرٌ مِنْ بَقَايا الدِّهـ تَنظُرُهُ فَامْنَحْ جَهَادَكَ مَنْ لَم يَـرْجُ ۗ آخِـرَةً واقتُلُ مُواليَهُم مِنَّا ونَاصِرَهُمْ والعاثبين علينا ديننا وهم فاقتُلُهُمُ غَضَباً للهِ مُنْتَصِراً إرْجِاوِكُم لَزَّكُمْ والشَّرْكَ في قَرَنِ لا يُبْعِــد اللهُ في الأَحْــداتِ غَيْــرَكُمُ أَلقَى بِهِ اللهُ رُعباً في نُحُوركُم كَيْمًا نَكُونَ المُوَالِي عِندَ خَالِفَةٍ وهَلْ تَعيبُونَ مِنَّا كَاذِبِين بِهِ بِأْبَى الله أُوّلَكُمْ

قال: ثم عاد الحارث لمحاربة عاصم، فلمّا بلغ عاصماً أن أسد بن عبد الله قد أقبل، وأنَّه قد سيّر على

مقدمته محمد بن مالك الهندائي، وأنه قد نزل الدندانقان، صالح الحارث، وكتب بينه وبينه كتابًا على أن ينزل الحارث أي كورخواسان شاء، وعلى أن يكتبا جيعاً إلى هشام؛ يسألانه كتاب الله وسنة نبيه؛ فإن أبي اجتمعا جمعاً عليه. فختم على الكتاب بعض السرؤساء، وأبي يجيى بن حُضَين أن يُخْتم، وقال: هذا خلكم لأمير المؤمنن؛ فقال خَلْف بن خليفة ليمحير:

> وَيَــأَبَــى رُقــادُكَ إلا امْــتــنـاعَــا أحاولُ مِنْ ذَاتِ لَهِ و سماعا ونَدخُ طِرُ مِنْ دُونِهِا ۚ أَنْ تُراعَى إذًا لم نُجد بيديها امتناعا ويَنِين أُميَّة إلا انصداعا وتَنتَزع المُلكَ منه انتزاعا إذا اصطرع الناس فيها اصطراعا إذا انْخَلَعُ الملكُ عنها انخلاعاً ولو غَابَ يَحِينَ عِن الثُّغْـ ضاعـا وقد كان أُحكَمَها ما استطاعا إذًا شتَّت القوم كانت جَماعا قَمَعْنا مِنَ النَّاكِثِينَ الزُّماعِا ليُنضِعَ فيها رَثيسُ كُراعا أيادي لم نُجزها واصطناعا ونَـأْبَى لَحقَّكِ إِلَّا البَّاعا كسآخب صادف سوفا فساعا يَن إلا اضطلاعا وإلا البّاعا لـراعــكِ في بعض مَنْ كــان راعــا أشاع الضّلالة فيما أشاعا أطاع بها عاصمٌ مَنْ أطاعا مِن الجندخاف الجنودُ الضِّياعا وتَأْبِي أمَيَّةُ إلا انْفطاعا وما إنْ عَرَفنا لَهُنَّ انتفاعا بُ لازْتَعْتِ بِيْنَ حِسْاكِ ارتياعا والشُّكُ أُحْسَنُ مِنْ أَن يُضاعا! إذا الدُّخرُ في الناس كان ارتجاعا! تُداوى العَلِيلَ وتَشْفى الصداعا! ءِ أُسلَم أُهلُ القِلاع القِلاعا

أبَى هَمُّ قبليكَ إلَّا اجتماعها بِعَيرٍ سمَاعٍ وَلم تَسلقَنِي حَفِظنا أُميةً في مُسلَكها ندافع عنها وعن مُلكها أبي شُعْبُ ما بيننا في القديم أَلَمْ نَخَسَطِفْ هـامَـةَ ابن الـزُّبـيـر جعلنا الخِلافَة في أهلِها نَصرْنا أُمية بالمَشْرَفِيُّ ومنَّسا اللذي شَدَّ أُحلَ العراقَ على ابنِ سُرَيبجِ نَقَضْنَا الْأَمُورَ حَكيمُ مِفَالَنَّهُ حِكْمَا عَسْيَّةً زَرُقِ وقد أَزْمَعُوا ولولاً فستسى والسل لَـمْ يـكـنْ فَعَلْ لأُميَّةَ تَرُغَىٰ لِنا أتَـلِهيـنَ عَنْ قـتـلِ سـاداتِـنـا أُمَنْ لَمْ يُبعُكِ مِنَ ٱلْمُشتَرِينَ أَبِي ابِنُ خُضَيْنِ لِمِا تَصْنَع ولو يَسَأْمَنُ الحَارِثُ الوائسلينَ وقعد كمانَ أَصْعَرَ ذَا نَسْرَب كُفَيْنَا أُمِيةً مَحْثُومةً فلولاً مُرَاكِزُ راياتِنا وَصَلْنَا القَدِيمَ لَهَا بِالحَدِيث ذَحاثِرُ في غَيْرِنَا نَفْعُها وَلَوْ قَدَمَتْهِا وَيَانَ الحجا فأيسن الوقاء لأهل الوقاء وَأَيْسِنَ ادُّخِسَارُ بَسِنِسِيَ والسَّلِ أَلَمْ تَعلَمِي أَنَّ أُسَيافَنَاً إِذَا ابْنُ مُحضَيْن غَدا باللوا إذا ابنُ حُضَين غندًا بالبلوا عَنْسُارُ النُّسُورَ بِهِ والضَّبِاعِيا إذا ابن حضين غيدًا بالبلوا ء ذَكِي، وكانَتْ مَعَدُّ حُداعيا

قال: وكان عاصم بن سليمان بن عبد الله بن شُراحيل اليشكريّ من أهل الرّأي، فأشار على يميى بنقض الصحيفة؛ وقال له: ( غمراتٌ ثم ينجَلينَ »، وهي المغمّشات، فغمّش.

قال: وكان عاصم بن عبد الله في قرية بأعل مَرْ و لكندة، ونزل الحارث قرية لبني العبر؛ فالتقرأ بالحيل والرّجال، ومع عاصم رجل من بني عَبْس في خسمائة من أهل الشأم وإبراهيم بن عاصم المُقيليّ في مثل ذلك؛ فانت منادي عاصم: من جاء برأس فله لاثمائة درهم؛ فجاء رجل من عماله برأس وهو عاض على أنفه، ثم جاء درجل من عماله برأس وهو عاض على أنفه، ثم باه وحل من بني لين بين عبد الله ـ برأس، فقبل لعاصم: إن طمع الناس في هذا لم يُتعو الدّحا ولا مجلّم إلا أثول برأسه؛ فنين آثانا به فليس له عندنا شيء؛ وانهزم أصحابُ الحارث فأسروا منهم أساري، وأسروا عبد الله بن بمرا الذري رأس أهل مُرو الرُوف، فيه؛ وانهزم أصحابُ الحارث فاسروا منهم أساري، وأسروا عبد الله بن بمرا الذري رأس أهل مُرو الرُوف، بعث، وكان الاسراء ثمانين؛ أكثرهم من بني تميم، فقتلهم عاصم بن عبد الله على نهر الدائدنافان. وكانت البمائية بعث من الشام رجلًا بعدل بألف يكنى أبا داوه، أيام العصبية في خسمائة؛ فكان لا يكر بقرية من تُوى خواسان المعالم والله كان كانكم بي قد مردت راجعاً حاملاً رأس الحارث بن شريع؛ فلها التقرأة (عالى البراز، فبرز له الحارث بن سريماه ايا أصحاب المحموراء ودبي فرس الحارس بن سريع في لبّانه، فنزع النشابة؛ أبشو الحارة، عليه بالتشرب حتى نزقه وعرقه، وضغله عن ألم الجراءة.

قال: وهمل عليه رجل من ألهل الشام؛ فلما ظنّ أن الرمح خالطُه؛ مال عن فرسه وأتبع الشاميّ، فقال له: أسالك بحرمة الإسلام في دمي! قال: انزل عن فرسك؛ فسنرل وركبه الحارث، فقال الشاميّ: خذ السرج؛ فوالله إنه خيرمن الفرسر، فقال رجل من عبد الفيسر:

تَوَلَّتْ فَسَرَيشٌ لَسَلَّةُ النَّيْشِ وَاتَّقَتْ بِنَسَا كُلُّ فَحَجُ مِن نُحُراسِان أَفْبَسُوا فَلَيْنَ قُرَيشَا أُصِبِحُوا ذَات لِيلَةٍ يَعُومُونَ فِي لُجُّ مِن البحرِ أَخْفُسُوا

قال: وعظّم أهل الشام يحمى بن حُضَين لما صنع في أمر الكتاب الذي كتبه عاصم، وكتبوا كتاباً، وبعثوا مع محمد بن مسلم العنبريّ ورجل من أهل الشئام، فلقوا أسد بن عبد الله بالرّيّ ـ ويقال: لقوه بيبهق ـ فقال: ارجعوا فإني أصلح هذا الأمر، فقال له محمد بن مسلم: هُدمت داري، فقال: أبنيها لكِ، وأرّد عليكم كلّ مظلمة.

قال: وكتب أسد إلى خالد ينتحل أنه هزم الحارث، ويخبره بأمر يجي. قال: فأجاز خالد يجيى بن حُضين بعشرة آلاف دينار وكساه مانة حُلّة. قال: وكانت ولاية عاصم أقلّ من سنة \_قيل كانت سبعة أشهر \_وقدم أسد ابن عبد الله وقد انصرف الحارث، فحبس عاصياً وسأله عيّا أنفق، وحاسبه فأخله بمائة ألف دوهم، وقال: إنك لم تغزّ ولم تخرج من مَرْو، ووافق عمارة بن حُريم وعمّال الجُنيد عبوسين عنده؛ فقال لهم: أسير فيكم بسيرتنا أم بسيرة قومكم؟ قالوا: بسيرتك، فخلّ مبييلهم.

قال عليّ عن شيوخه: قالوا: لما بلغ هشامٌ بن عبد الملك أمرٌ الحارث بن سريج، كتب إلى خالد بن عبد الله المعادلة بن المعادلة بن المعادلة المعادلة بن المعادلة بن المعادلة بن المعادلة بن عبيد الله أسد وما يملك عاصم من خواسان إلاّ مرَّو وناحية أبرشهر، والحارث بن سريج بمرّو الرّوز وخالد بن عبيد الله الهجريّ، بآمل، ويخاف إن قصد لمحادث بمرّو الرّوز وخالد بن عبيد الله مَرْو من قِبل آمل، وإن قصد لحالد وخلها الحارث من قِبل مَرْو الرّوذ، فأجمع على أن يوجّه عبد الرحمن بن نُعيم المغامديّ في أهل الكوفة وأهل الشام في طلب الحارث إلى ناحية مرّو الرّوذ، وسار أسد بالناس إلى آمل، واستعمل على بني تميم الحوّرة بن يزيد المعنبيّ، فلقيهم خيل لاهل آمل، عليهم زياد القرشي مولى حيان النُبطي عند ركايا عثمان، فهزمهم حتى العنبريّ، فلقيهم خيل لاهل آمل، عليهم زياد القرشي مولى حيان النُبطي عند ركايا عثمان، فهزمهم حتى انتهراً إلى باب المدينة ، ثم كرُّوا على الناس، فقتل غلام لاسد بن عبد الله يقال له جَبَلة ؛ وهو صاحب علمه، وعُصَرَوا في ثلاث مدان شم.

قال: فنزل عليهم أسد وحصرهم، ونصب عليهم المجانيق، وعليهم خالد بن عبيد الله الهجري من أصحاب الحارث، فطلبوا الأمان، فخرج إليهم رويد بن طارق القطعي ومولى لهم، فقال: ما تطلبون؟ قالوا: كتاب الله وسنة نبه ﷺ، قال: فاكم ذلك، قالوا: على الآ تأخذ أهل هذه المدن بجنايتنا. فأعطاهم ذلك، واستعمل عليهم بحيى بن نعيم الشيباقي أحد بني تعلية بن شيبان، ابن أخي مصقلة بن هبيرة. ثم أقبل أسد في واستعمل عليهم بحي بن نعيم الشيباقي أحد بني تعلية بن شيبان، ابن أخي مصقلة بن هبيرة. ثم أقبل أسد في عبد الله بن خارم. فقدم بلغ، والمختل ومنا أوسال منها إلى الترمذ، فوجد الحارث عناصراً سنانا الأعرابي الشلبي، ومعه بنو الحبيرة بي عارون النميري، وينو زُرعة وآل عطية الاعور النصري في أهل الترمذ، والسيل مع الحارث، فنزل أسد دون الترم، ولم يطق القطوع إليهم ولا أن يمدّهم، وحزيج أهل الترمذ، والسيل مع الحارث تقال شديداً، وكان الحارث استطرهم، ثم كرّ عليهم، فاخروها فقتل يزيد بن الهيثم بن المناخل وعن من معرف الذجول في خسين ومائة من أهوا الشامر، وغيرهم؛ وكان بشر بن مُرموز وأبو فاطمة الأيادي ومن مع لحارث من القرى ياتون أبواب الترمذ، فيدكون ويشكون بهي مُروان بعر بن عرف ويسالونهم النول ومن على خالدرث بن القرى ياتون أبواب الترمذ، فينكون ويشكون يوم مع الحارث: يا حارث؛ إن الترمد لذيب بن المعلول والمزامر؛ ولا تفتح بالبكاء وإنما تفتح بالسيف، فقاتل إن كان بك قتال. وتركه السبل وأق

قال: وكان أسد حين مر بارض ثم تعرض للقاسم الشبياني وهو في حصن بزم يقال له باذكر؛ ومضى حق الترفد، فنزل دون النهر، ووضع سريره على شاطيء النهر؛ وجعل الناس يعبرون؛ فمن سفلت سفيته عن المن المدينة قاتلهم الحارث في سفينة ؛ فالتقوا في سفينة فيها أصحاب أسد، فيهم أصغر بن عيناء الحميري، فقال داود وسفينة أصحاب الحارث فيها داود الأعسر، فرمى أصغر فصّك السفينة، وقال: أنا الغلام الأحري، فقال داود الأعرا التمرين المناسبة المناسبة

من الأؤد وعاصم بن معوّل ـ وكان من فرسان أهل الشام ـ ثم ارتحل أسد إلى بنّخ ، وخرج أهل النَّرمذ إلى الخرّد فهوموه ، وقتلوا أبا فاطمة وعِكْرهة وقوماً من أهل البصائر، ثم سار أسد إلى سَمَوْقند في طريق رَمَّ ؟ في أهل ألم البصائر، ثم سار أسد إلى سَمَوْقند في طريق رَمَّ ؟ فيأ ما كان من سوء سيرتهم ، ولم يبلغ ذلك النساء ولا استحلال الله وج ولا غلبة المشركين على مثل سمرقند ، وأنا أريد سمَوْقند؛ وعلى عهد سموقند ، وأنا أو المستحلال الله وج ولا غلبة المشركين على مثل سموقند ، وأنا أو المستحلال الله وعلى عمل سموقند ، وانا وأن عمل والمنا ولمن معلك ؛ وأنت إن غمصت ما دعوتُك إليه فعلى عهد الله وفقة أمير المؤمنين وفقة الأمير خالد إن أنت رميت بسهم الآ أومنك بعده ؛ وإن جعلتُ لك ألف أمان لا أفي لك به . فخرج إليه على ما أعطاء من الأمان فأمنه ، وسار معه إلى أشكرة فند فاعطاهم عطاءين ، وحملهم على ما كان من دوابً ساقها معه ، وحمل معه طعاماً من يُخارى، وساق معه أشياة كثيرة من شاء الأكراد قسمها فيهم ؛ ثم ارتفع إلى ورغمس ومام سموقند منها ، فسكر الوادي وصرفه عن سَمَوْقند وكان يحمل الحجارة بيديه حتى يطرحها في السّكر، ثم قفل من سَمَوْقند حتى نزل بلغ .

وقد زعم بعضُهم أن الذي ذكرت من أمر أسد وأمر أصحاب الحارث كان في سنة ثمان عشرة.

وحجّ بالناس في هذه السّنة خالد بن عبد الملك.

وكان العامل فيها على المدينة، وعلى مكة والطائف محمد بن هشام بن إسماعيل، وعلى العراق والمشرق خالد بن عبد الله، وعلى أرمينيّة وأذربيجان مروان بن محمد.

وفيها توفّيت فاطمة بنت على وسكينة ابنة الحسين بن عليّ.

وفي هذه السنة أخذ أسد بن عبد الله جماعة من دُعاة بني العباس بخراسان، فقتل بعضهم، ومثّل ببعضهم، وحبس بعضهم، وكان فيمن أخذ سليمان بن كثير ومالك بن الهيثم وموسى بن كعب ولاهز بن قريظ وخالد بن إبراهيم وطلحة بن رُزيق؛ فاتي بهم، فقال لهم: يا فَسَقة، أم يقل الله تعالى: ﴿ عَمّا اللهُ عَمّا سَلفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَمُمُ اللهُ منه واللهُ عَزِيرٌ ذُو انتِقام ﴾ ﴿ (١٠) فذكر أن سليمان بن كثير قال: أنكلم أم أسكت؟ قال: بل تكلّم، قال: نحن والله كيا قال الشاعر:

### لو بغيسر الماء حَلْقي شرقٌ كنتُ كالغَصَّانِ؛ بالماء اعتصاري

تدري ما قصتنا؟ صيدت والله المقارب بيدك آيا الأمير؛ إنا أناس من قومك، وإن هذه المضرية إنما رفعوا إليك هذا الأن ربيك بن الصامت رفعوا إليك هذا الأنا كنا أشد الناس على قتيبة بن مسلم؛ وإنما طبوا بنارهم. فتكلّم إبن شريك بن الصامت الماهميّ، وقال: إنّ هؤلاء القوم قد أيخدًوا مرّة بعد مرّة، فقال مالك بن الهيثم: أصد الأميرا ينبغي لك أن تعتبر كلام هذا بغيره؛ فقالوا: كانك يا أخا باهلة تطلبنا بنار قتيبة إنحن والله كنا أشد الناس عليه؛ فبحث بهم أصد إلى الحبس، ثم دعا عبد الرحمن بن تُعيم فقال له: ما ترى؟ قال: أرى أن تمنّ بهم على عشائرهم؛ قال: فالتميميان اللذان معهم؟ قال: تخلّي سبيلها، قال: أنا إذاً من عبد الله بن يزيد نفيّ، قال: فكيف تصنع بالربعيّ؟ قال: أخلّي والله سبيله. ثم دعا موسى بن كعب وأمر به فالجم بلجام حمار، وأمر باللجام أن يجلب حتى تحطّمت أسنانه، ثم قال: اكسروا وجهه، فلدّق أنفه، ووجا لحيته، فندّر ضوس له. ثم دعا

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ٥٥.

|  | ۱۱۷ | / Zt |
|--|-----|------|
|  |     |      |
|  |     |      |

بلاهزبن قريط، فقال لاهز: والله ما في هذا الحق أن تصنع بنا هذا، وتترك اليمائيّن والرّبَعين، فضربـه ثلاثمائة سوط، ثم قال: اصلبوه فقال الحسن بن زيد الأزديّ: هو لي جار وهو برىء ممـا قُلِف بـه؛ قال: فالاخوون؟ قال: أعرفهم بالبراءة، فخلّ سبيلهم.

### ثم دخلت سنة ثمان عشرة ومائة ذكر الحبر عها كان في هذه السنة من الأحداث فمن ذلك غزوة معاوية وسليمان ابني هشام بن عبد الملك أرض الروم

وفيها وجّه بكير بن ماهان عمّار بن يزيد إلى خُراسان والياً على شِيعة بني العباس؛ فنزل - فيما ذكر ــ مرْو، وغيّر اسمه وتسمّى بخِداش، ودعا إلى محمد بن عليّ؛ فسارع إليه الناس، وفبلوا ما جامهم به؛ وسمعوا إليه واطاعوا، ثم غيّر ما دعاهم إليه، وتكذّب وأظهر دين الحُرْميّة؛ ودعا إليه ورخّص لبعضهم في نساء بعض؛ وأخبرهم أن ذلك عن أمر محمد بن عليّ؛ فبلغ أسد بن عبدالله خبرُه، فوضع عليه العيون حتى ظفر به، فأتيّ به؛ وقد تجهّر لغزو بلخ؛ فسأله عن حاله، فأغلظ خِداش له القول، فأمر به فقطِعت يده، وقلع لسانه وسُملت

فذكر محمد بن عليّ عن أشياخه، قال: لما قدم أسد آمُل في مبدئه، أتوه بخِداش صاحب الهاشميّة، فأمر به قُرْعة الطبيب، فقطع لسانه، وسمل عينه، فقال: الحمد لله الذي انتقم لأبي بكر وعمر منك! ثم دفعه إلى يجيى بن نعيم الشّيبانيّ عامل آمُل. فلما قفل من سَمَرْقند كتب إلى يجيى فقتله وصلبه بآمُل، وأنّ أسد بحزّ وّر مولى المهاجر بن دار الضَّبيّ، فضرب عنقه بشاطىء النهر. ثم نؤل أسد منصرفَه من سَمَّرْقندُ بلُخ، فسرَّح جُدَّيْعاً الكِرمانيَّ إلى القلعة التي فيها ثَقَل الحارث وثقل أصحابه ـ واسم القلعة التّبـوشكان من طخـارستان العليا، وفيها بنو بَرْزَى التَّعْلَبيُّون، وهم أصهار الحارث \_ فحصرهم الكرماني حتى فتحها، فقتل مقاتلتهم وقتل بني بُرْزَى، وسبى عامّة أهلها من العرب والموالي والذراريّ، وباعهم فيمن يزيد في سوق بلخ، فقال عليّ بن يَعْلَى ـوكان شهد ذلك: نقم على الحارث أربعمائة وخمسون رجلًا من أصحابه؛ وكان رئيسهم جرير بن ميمون القاضي؛ وفيهم بشر بن أنيف الحنظليّ وداود الأعسر الخوارزميّ. فقال الحارث: إن كنتم لا بد مفارقيّ وطلبتم الأمان، فاطلبوه وأنا شاهد؛ فإنه أجدر أن يجيبوكم، وإن ارتحلتُ قبل ذلك لم يعطوا الأمان، فقالوا: ارتحل أنت وخلَّنا. ثم بعثوا بشر بن أنيف ورجلًا آخر، فطلبوا الأمان فأمَّتها أسد ووصلهما، فغدروا بأهل القلُّعة، وأخبراه أنَّ القوم ليس لهم طبعامٌ ﴿ وَلَا مَاءً، فَسَرَّحَ أَسَدَ الكرمانيُّ في سَنَّةَ آلاف؛ منهم سالم بن منصور البَّجَلّ، على ألفين، والأزهر بن جُرموز النميريّ في أصحابه، وجند بلُّخ وهم ألفان وخسمائة من أهل الشأم؛ وعليهم صالح بن القعقاع الأزديّ؛ فوجّه الكِرمانيّ منصور بن سالم في أصحابه، فقطع نهر ضرغام؛ وبـات ليله وأصبح، فأقام حتى متّع النهار؛ ثم سار يومَه قريباً من سبعة عشر فرسخاً، فأتعب خيله، ثم انتهي إلى كشتم من أرض جبغويه؛ فانتهى إلى حائط فيه زَرْع قد قُصّب، فأرسل أهل العسكر دوابّهم فيه، وبينهم وبين القلعة أربع فراسخ. ثم ارتحل فلما صار إلى الوادي جاءته الطلائع فأخبرته بمجيء القوم ورأسهم المهاجر بن ميمون؟ فلما صاروا إلى الكرماني كابدهم فانصرفوا، وسار حتى نزل جانباً من القلعة؛ وكان أول ما نزل في زهاء خمسماتة في مسجد كان الحارث بناه؛ فلما أصبح تتأت إليه الخيل، وتلاحقت من أصحاب الازهر وأهل بلُخ.

قلها اجتمعوا خطبهم الكرماني، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: يأمل بلغ؛ لا أجد لكم مشلا غير الزانية، من أتاها أمكنته من رجلها؛ أتاكم الحارث في ألف رجل من العجم فأمكنتهوه من مدينتكم، فقتل الزانية، من أتاها أمكنته من رحلها؛ أتاكم الحارث في ألف رجل من العجم فأمكنتهوه من مدينتكم، فقتل الشراقكم، وطرد أميركم، ثم سرتم معه من مكانفيه إلى مُرو فخللتموه، ثم انصرف إليكم منهزماً فأمكنتهوه من ألما يبده لا يبلغني عن رجل منكم كتب كتاباً إليهم في سهم إلا قطمت يده ورجله وصابته؛ فأما من كان معي من أهل مرو فهم خاصي، وليست أحاف غدرهم، ثم نهد إلى القلمة فأنام بها يوماً وليلة من غير قائل؛ فلما كان من الغد نادى مناد: إنا قد نبَلنا إليكم بالعهد؛ فقاتلوهم؛ وقد عطش القوم وجاعوا؛ فضائوا أن يتراوا على حكم أمد، قائم إياماً. وقدم المهلب بن عبد العزيز المتكيّ بكتاب أسد، أن الحلوا إلى خسين رجلًا منهم؛ فيهم المهاجر بن ميمون ونظراؤه من وجوههم؛ فحملوا إليهم فقتلهم؛ وكتب إلى الكرماني أن يصرّ الذين بقوا عنده أثلاثاً، فلئل يصابح بيقطع أيديم؛ فقط ذلك الكرماني، وأخرج أثقالمم فباعها فيمن يزيد، وكان يقطع أيديم، وأخمها، وبعله إربعها قدم مدينة بلخ داراً في سنة ثمان عشرة ومائة، إليها الدواوين واتخذ المنام، ثم غراً طخارستان ثم أرض جيغويه، ففتح وأصاب منبياً.

وفي هذه السنة عزل هشام خالدً بن عبد الملك بن الحارث بن الحكّم عن المدينة، واستعمل عليها محمد بن هشام بن إسماعيل. ذكر الواقديّ أن أبا بكر بن عمرو بن حُزّم يوم عزل خالد عن المدينة جاءه كتاب بإسرته على المدينة؛ فصعد المنبر، وصلى بالنّاس ستّة أيام، ثم قدم محمد بن هشام من مكة عاملًا على المدينة.

و في هذه السنة مات عليّ بن عبدالله بن العباس؛ وكان يكنى أبا محمد، وكانت وفاته بالحُمَيْمة من أرض الشأم؛ وهو ابن ثمان \_ أو سبم \_ وسبعين سنة .

وقيل إنه ولد في الليلة التي ضرب فيها عليّ بن أبي طالب وذلك ليلة سبع عشرة من رمضان من سنة أربعين، فسمّاه أبوه عليًّا، وقال: سميته باسم أحبّ الحلق إليّ، وكناه أبا الحسن، فلما قدم على عبد الملك بن مروان أكرمه وأجلسه على سريره، وسأله عن كنيته فأخبره، فقال: لا يجتمع في عسكري هذا الاسم والكنية لأحد؛ وسأله: هل وُلِدَ له من ولد؟ وكان قد ولد له يومثذ محمد بن عليّ، فأخبره بذلك، فكناه أبا محمد.

وحجِّ بالناس في هذه السنة محمد بن هشام وهو أمير مكة والمدينة والطائف.

وقد قبل إنما كان عامل المدينة في هذه السنة خالد بن عبد الملك، وكان إلى محمد بن هشام فيها مكة والطائف؛ والقبل الأول قبل الواقديّ.

وكان على العراق خالد بن عبدالله ، وإليه المشرق كله ، وعامله على خُراسان أخوه أسد بن عبدالله ، وعامله على البصرة وأحداثها وقضائها والصّلاة بأهلها بلال بن أبي بُرِّدة، وعلى أرمينيّة وأذّربيجان مُرّوان بن محمد بن مروان .

# ثم دخلت سنة تسع عشرة وماثة ذكر الخبر عها كان فيها من الأحداث

فمن ذلك غزوة الوليدبن القعقاع العبسيّ أرضَ الروم.

وفيها غزا أسد بن عبدالله الجُنّل، فافتتح قلعة زغرزك؛ وسار منها إلى خِداش، وملأ يديه من السّبي والشاء؛ وكان الجيش قد هرب إلى الصين. .

وفيها لغي أسد خاقان صاحب الترك فقتله، وقتل بشراً كثيراً من أصحابه، وسلم أسد والمسلمون، وانصرفوا بغناتم كثيرة وسَنْبي.

ذكر الخبر عن هذه الغزوة:

ذكر عليّ بن محمد عن شيوخه؛ أنهم قالوا: كتب ابن السانجيّ إلى خاقان أبي مُزاحم - وإنما كني أبا مزاحم لا به كن أبا مزاحم لا به كان يزاحم العرب ـ وهو مُوالث، يعلمه دخول أسد الحشّل وتفرّق جنوده فيها؛ وأنه بحال مُضِيعة . فلما أناه كتابه أمر أصحابه بالجهاز ـ وكان لحاقان مرج وجبل حمّى لا يقربها أحد، ولا يتصيّد فيها، يتركان للجهاد فضاء، ما كان في المرج ثلاثة أيام ، وما في الجبل ثلاثة أيام ـ فتجهّرًوا وارتعوا ودبغوا مُسوك الصّيد؛ وانخذوا اللميّ والنشلب، ودعا خاقان ببرذون مسرّج ملجّم، وأمر بشاة فقطعت ثم عُلقت في المماليق. ثم مُلقت في منطقته؛ وأمر كلّ تركيَّ أن يفعل مثل ذلك، وقال: هذا زادكم حتى تلقوا العرب بالحُشّل .

وأخذ طريق خُشوراغ؛ فليا أحس ابن السائجي أنّ خافان قد أقبل بعث إلى أسد: اخرج عن الحتّل فإن خافان قد أظلك. فشتم رسولة، ولم يصدّقه؛ فبعث صاحب الحتّل: إنّ لم أكذبك؛ وأنا اللذي أعلمته دخولك؛ وتفرّق جندك، وأعلمته أنها فُرْصة له، وسائته المدد، غير أنك أمعرت البلاد، وأصبت الغنائم؛ فإن لقبك على هذه الحال ظفر بك؛ وعادتني العرب أبداً ما بقيت. واستطال عليّ خافان واشتدت مؤونه؛ وامتنّ عليّ بقوله: أخرجتُ العرب من بلادك، ورددت عليك ملكك؛ فعرف أسد أنه قد صدّقه، فأمر بالأثقال أن تُقدّم، وولىً عليها إبراهيم بن عاصم العقبلي الجوري، الذي كان ولى سجستان بعد، وأخرج معه المشيخة، فيهم كَثِير بن أمة، أبو سليمان بن كثير الحُواعي وفضيل بن حيان المهريّ وسنان بن داود القطعيّ، وكان على أهل العالية سينان الأعرابيّ السُّلميّ، وعلى الأقباض عثمان بن شباب المُتذانيّ، جدّ قاضي مُرّو، فسارت الأثقال؛ فكتب أسد إلى داود بن شُعيب والأصبغ بن ذؤالة الكلميّ \_ وقد كان وجَههها في وجه: إنّ خاقان قد أقبل، فانضهاً إلى الأثقال؛ إلى إمراجيم بن عاصم. سنة ١١٩ .....

قال: ووقع إلى داود والأصبغ رجل دُبُوسيّ، فأشاع أنّ خاقان قد كسر المسلمين، وقتل أسداً.

وقال الأصبغ: إن كان أسد ومن معه أصيبوا فإنّ فينا هشاماً ننحاز إليه؛ فقال داود بن شعيب: قبح الله الحياة بعد أهل خراسان! قبل الجرّاح ومن معه فيا ضرّ المسلمين كثير ضرّ، فإن هلك أسد وأهل خراسان فلن يخذل الله دينه، وإنّ الله حيّ يوجزود كثير المؤمنين حيّ وجنود المسلمين كثير. فقال داود: أفلا تنظر ما فعل أسد فنخرج على علم! فسارا حتى شارفا عسكر إيراهيم فإذا هما المسلمين كثير. فقال داود: هذه نيران المسلمين أراها متقاربة وبيران الأتراك متفرقة؛ فقال الأصبغ: هم في منهيق. ووتنوا فسمعوا نهيق المجهز المناسبة : أصابوها بالأسس؛ ولم يستطيعوا أكلها في يوم ولا اثنين؛ فقال داود: أما علمت أنّ الترك ليس لهم حميرا فقال الأصبغ: أصابوها بالأمس؛ كثرا، فأجابها العسكر بالتكبير، فقالوا إلى العسكر الذي فيه الأثقال؛ ومع إبراهيم أهل الصغانيان وصَغان خُذاه؛ فقام إبراهيم بن عاصم مبادراً.

قال: وأقبل أسد من الختّل نحو جبل الملُّح يريد أن يخوض نهر بَلْخ ، وقد قطع إبراهيم بن عاصم بالسبّي وما أصاب. فأشرف أسد على النهر وقد أتاه أن خاقان قد سار من سوياب سبع عشرة ليلة، فقام إليه أبو تمام بن زُّحْر وعبد الرحمن بن خنفر الأزديَّان، فقالا: أصلح الله الأميرا إن اللَّه قد أحسن بلاءك في هذه الغزوة فغنمت وسلمت فاقطع هذه النَّطفة، واجعلها وراء ظهرك. فأمر بها فُوجئت رقابها، وأُخرجا من العسكر وأقام يومه. فلما كان من الُّغد ارتحلَ وفي النَّهر ثلاثة وعشرون موضعاً يخوضه النَّاس، وفي مُوضع مجتمع ماء يبلغ دفَّتي السرّج، فخاضه الناس، وأمر أن يحمل كلّ رجل شاة، وحمل هو بنفسه شاة؛ فقال له عثمان بن عبدالله بن مطرُّفَ بن الشُّخِّير: إنَّ الذي أنت فيه من حمل الشاة ليس بأخطر مما تخاف؛ وقد فرَّقتَ الناس وشغلتهم، وقد أظلك عدوُّك، فدع هذا الشاء لعنة الله عليه، وأمر الناس بالاستعداد. فقال أسد: والله لا يعبر رجل ليست معه شاة حتى تفني هذه الغنم إلا قطعت يده، فجعل الناس يحملون الشَّاء؛ الفارس يحملها بين يديه والراجل على عُنقه؛ وخاض الناس. ويقال: لما حفرت سنابك الخيل النهر صار بعض المواضع سباخة فكان بعضهم يميل فيقع عن دابته، فأمر أسد بالشاء أن تقذف، وخاض الناس، فها استكملوا العبور حتى طلعت عليهم الترك بالدُّهُم، فقتلوا مَن لم يقطع، وجعل الناس يقتحمون النَّهر ـ ويقال كانت المسلحة على الأزَّد وتميم، وقد خُلُّف ضَعفة الناس ـ وركب أسد النّهر، وأمر بالإبل أن يقطع بها إلى ما وراء النهر، حتى تحمل عليها الأثقال؛ وأقبل رَهَجٌ من ناحية الحُتَّل؛ فإذا خاقان؛ فلما توافَّى معه صدَّر من جنده حمل على الأرَّد وبني تميم فانكشفوا، وركض أسد حتى انصرف إلى معسكره، وبعث إلى أصحاب الأثقال الذين كانوا سرّح أمامه. أن انزلوا وخندقوا مكانكم في بطن الوادي. قال: وأقبل خاقان، فظنّ المسلمون أنه لا يقطع إليهم وبينهم وبينه النهر؛ فلما نظر خاقان إلى النّه أمر الأشكند .. وهو يومثد أصبهبذ نسف . أن يسر في الصفّ حتى يبلغ أقصاه ، ويسأل الفرسان وأهل البَصر بالحرب والماء: هل يطاق قطوع النهر والحمل على أسد؟ فكلُّهم يقول: لا يطاق؛ حتى انتهى إلى الأشتِيخَن، فقال: بلي يطاق، لأنَّا خسون ألف فارس؛ فإذا نحن اقتحمنا دفعة واحدة ردَّ بعضنا عن بعض الماء فذهب جَرْبته. قال: فضربوا بكوساتهم فظنّ أسد ومن معه أنه منهم وعيد، فأقحموا دوابّهم، فجعلت تنخر أشدّ النخير؛ فلما رأى المسلمون اقتحامَ الترك ولُّوا إلى العسكر، وعبرت الترك فسطع رَهَجٌ عظيم لا يبصر الرَّجل دابِّته، ولا يعرف بعضهم بعضاً؛ فدخل المسلمون عسكرهم وحَوَّوا ما كان خارجاً، وخرج الغلمان

بالبراؤع والمَعد، فضربوا وجوه الترك؛ فأدبروا، وبات أسد؛ فلها أصبح \_وقد كان عبا أصحابه من الليل تخوّفاً مِن غَدْر خاقان وغَدَوه عليه، ولم ير شيئاً \_ دعا وجوه الناس فاستشارهم، فقالوا له: اقبل العافية، قال: ما هذه عافية، بل هي بليّة، لقينا خاقان أصس فظفر بنا وأصاب من الجند والسلاح؛ فها منعه منا اليوم إلا أنه قد وقع في يديه أسراء فأحيروه بحوضع الأثقال أمامنا، فترك لقاءنا طمعاً فيها، فارتحل فبعث أمامه الطلائع، فرجع بعضهم فأخيره أنه عاين طوقات الترك وأعلاماً من أعلام الإشكند، في بشر قليل. فسار والدواب مثقلة، فقيل له: وأنها الأمير واقبل لعافية، قال: وأين العافية فاقبلها! إنما هي بليّة وذهاب الأنفس والأموال، فلها أمسى أسد صار إلى منزل، فاستشار الناس: أينزلون أم يسيرون؟ فقال الناس: أقبل العافية؛ وما عنى أن يكون ذهاب أصلح الله الأمير! خَلَقان كتااهما لك، إن تُسِر تُرفّ من م الأثقال وتخلصهم، وإن أنت انتهيت إليهم وقد هلكوا فقد قطعت قُدُّمة لا بدّ من قطوعها. فقبل رأيه وسار يومه كله.

قال: ودعا أسد سعيداً الصغير ـ وكان فارساً مولى باهلة، وكان عالماً بأرض الخُتَل ـ فكتب كتاباً إلى إبراهيم يأمره بالاستعداد؛ فإنّ خاقان قد توجّه إلى ما قِبَلك، وقال: سرّ بالكتاب إلى إبراهيم حيث كان قبل الليل؛ فإن لم تفعل فاسد برىء من الإسلام إن لم يقتلك؛ وإن أنت لحقت بالحارث فعلى أسد مثل الذي حَلَف، وإن لم يبع امرأتك الدلّالُ في سوق بلْخ وجميع أهل بيتك. قال سعيد: فادفع إلىّ فرسك الكُمّيت الذُّنوب قال: لعمري لئن جُدْتَ بدمك، ويخلُّتُ عليك بالفرس إني للثيم. فدفعه إليه، فسار على دابَّة من جنائبه، وغلامه على فرس له، ومعه فرس أسد يجنُّبه؛ فلمَّا حاذي الترك وقد قصدوا الأثقال طلبته طلائعهم؛ فتحوّل على فرس أسد، فلم يلحقوه، فأتى إبراهيم بالكتاب، وتبعه بعض الطلائم \_يقال عشرون رجلًا \_حتى رأوًا عسكر إبراهيم، فرجعوا إلى خاقان فأخبروه. فغدا خاقان على الأثقال، وقد خندق إبراهيم خندقاً؛ فأتاهم وهم قيام عليه؛ فأمر أهل السُّغد بقتالهم؛ فلما دنوا من مسلحة المسلمين ثاروا في وجوههم فهزموهم، وقتلوا منهم رجلًا، فقال خاقان: اركبوا، وصعد خاقان تلاُّ فجعل ينظر العورة، ووجَّه القتال، قال: وهكذا كان يفعل؛ ينفرد في رجلين أو ثلاثة، فإذا رأى عَوْرة أمر جنوده فحملت من ناحية العَوْرة. فلما صعد التل رأى خلف العسكر جزيرة دونها مخاضة، فدعا بعض قوَّاد الترك، فأمرهم أن يقطعوا فوق العسكر في مقطع وصفه حتى يصيروا إلى الجزيرة، ثم ينحدروا في الجزيرة حتى يأتوا عسكر المسلمين من دُبُر، وأمرهم أن يسدءوا بالأعاجم وأهل الصغانيان، وأن يدّعوا غيرهم؛ فإنهم من العرب، وقد عرفهم بأبنيتهم وأعلامهم، وقال لهم: إن أقام القوم في خندقهم فأقبلوا إليكم دخلنا نحن خندقهم؛ وإن ثبتوا على خندقهم فادخلوا من دُبُره عليهم. ففعلوا ودخلوا عليهم من ناحية الأعاجم، فقتلوا صغان خُذاه وعامّة أصحابه، واحتووا على أموالهم، ودخلوا عسكر إبراهيم فأخذوا عامة ما فيه، وترك المسلمون التعبثة واجتمعوا في موضع، وأحسوا بالهلاك، فإذا رهج قد ارتفع وتربة سوداء؛ فإذا أسد في جنده قد أتاهم، فجعلت الترك ترتفع عنهم إلى الموضع الذي كانْ فيه خاقان، وإبراهيم يتعجّب من كَفّهم وقد ظفروا وقتلوا مَنْ قتلوا وأصابوا ما أصابوا، وهو لا يطّمع في أسد.

قال: وكان أسد قد أغذُ السير، فأقبل حتى وقف على النّل الذي كان عليه خاقان، وتنحّى خاقان إلى ناحية الجبل، فخرج إليه مَن يقي مَن كان مع الأثقال، وقد قبل منهم بشرٌ كثير؛ قتل يومثذ بركة بن خوّليّ

الراسبيّ وكثيربن أمية ومشيخة من خُزاعة. وخرجت امرأة صَغَان خُذاه إلى أسد، فبكت زوجها، فبكى أسد معها حتى علا صوته، ومضى خاقان يقود الأسرًاء من الجند في الأوهاق ويسوق الإبل موقرة والجواري.

قال: وكان مصعب بن عمرو الخزاعي ونفر من أهل خراسان قد أجمعوا على موافقتهم، فكفهم أسد، وقال: هؤلاء قوم قد طابت لهم الريح واستكلبوا، فلا تعرضوا لهم. وكان مع خاقان رجل من أصحاب الحارث بن سُريج فأمره فنادى: يا أسد؛ أما كان لك فيها وراء النهر مغزى! إناك لشديد الحرص، قد كان لك عن الحُمَّل مندوحةً ؛ وهمي أرض آبائي وأجدادي. فقال أسد: كان ما رأيت ؛ ولمعل الله أن يستقم منك. قال كورمغانون - وكان من عظهاء الترك: لم أز يوماً كان أحسن من يوم الأثقال، قيل له: وكيف ذلك؟ قال: أصبت أموالاً عظيمة، ولم أر عدوًا أسمجَ من أسراء العرب؛ يعدو أحدهم فلا يكاد يبرح مكانه.

وقال بعضهم: سار خاقان إلى الأثقال، فارتحل أسد؛ فلما أشرف على الظُهر، ورأى المسلمين الترك فامتنموا، وقد كانوا قاتلوا المسلمين فامتنعوا، فأتوا الأعاجم الذين كانوا مع المسلمين فقاتلوهم، فأسروا أولادهم.

قال: فاردف كلّ رجل منهم وصيفاً أو وصيفة، ثم أقبلوا إلى عسكر أسد عند مغيب الشمس. قال: وسار أسدٌ بالنّاس، حتى نزل مع الثقل. وصبّعوا أسداً من الغذ؛ وذلك يوم الفِطْر، فكادوا يمنعونهم من الصلاة، ثم انصرفوا ومضى أسد للى بلُغ؛ فعسكر في مُرْجها حتى أى الشتاء، ثم تفرّق الناس في الدور، ودخل المدينة، ففي هذه الغَزاة قبل له بالفارسية:

### أَذْ خُـنَّـلانْ آمـديـه بَـرُوتـبـاهْ آمَـديـه آبـار بـاذْ آمَـديـه خُـشـك نِـزار آمَـديـه

قال: وكان الحارث بن سريج بناحية طَخارستان؛ فانضم إلى خاقان؛ فلمّا كان ليلة الأضحى قبل لاسد:
إنّ خاقان نزل جزّة، فأمر بالنّيران فرفعت على المدينة، فجاء اناس من الرّساتيق الى مدينة بأخ، فاصبح أسد
فصل وخطب الناس، وقال: إن عدر الله الحارث بن سُريج استجلب طاغيته ليطفى، فور الله، ويبدّل دينه،
والله مذلّة إن شاء الله. وإن عدوكم الكلب أصاب من إخوانكم منّ أصاب، وإن يُردٍ الله نصركم لم يضركم
قلّتكم وكثرتُهم، فاستنصروا الله. وقال: إنه بلغني أن العبد أقربُ ما يكون إلى الله إذا وضع جبهته لله؛ وإني
نازل وواضع جبهتي، فادعوا الله واسجدوا لرّبكم، وأخلصوا له الدعاء. ففعلوا ثم وفعوا موسهم، وهم لا
يشكّون في الفتح، ثم نزل عن المنبر. وضحّى وشاور الناس في المسير إلى خاقان، فقال قوم: انت شابٌ،
ولست من تخوف من غارة، على شاة ودابة تخاطر بخروجك. قال: والله لاخوجيّ، فإما ظفّر واما شهادة.

ويقال: أقبل خاقان، وقلد استمد من وراء النهر وأهل طَخَارستان وَجَبْدُويه الطُخارِيّ بملوكهم وشاكريّتهم بثلاثين ألفاً، فنزلوا خُلم، وفيها مسلّحة؛ عليها أبو العوجاء بن سعيد العبديّ، فناوشهم فلم يظفروا منه بذيء، فساروا على حاميتهم في طريق فيروز بخشين من طخارستان. فكتب أبو العوجاء إلى أسد بحسيرهم. قال: فجمع الناس، فاقراهم كتاب أبي العوجاء وكتاب الفراؤصة صاحب مسلحة جَزَة بعد مرور خاقان به، فشاور أسد الناس، فقال قوم: تأخذ أبواب مدينة بلغ، وتكتب إلى خالد والحليفة تستملُه. وقال آخرون: تأخذ في طريق زمّ، وتسبق خاقان إلى مُرُو.

وقال قوم: بل تخرج إليهم وتستنصر الله عليهم؛ فوافق قولُهم رأي أسد وما كان عزم عليه من لقائهم. ويقال: إن خاقان حين فارق أسداً، ارتفع حتى صار بأرض طخارستان عن جبغويه، فلمّا كان وسط الشتاء أقبل فمرَّ بجرُّة، وصار إلى الجوزجان وبتَّ الغارات؛ وذلك أن الحارث بن سريج أخبره أنه لا نهوض بأسد، وأنه لم يبق معه كبير جند؛ فقال البختريّ بن مجاهد مولى بني شيبان: بل بثّ الحيول حتى تنزل الجوزجان. فلما بثّ الخيل، قال له البختريّ : كيف رأيت رأيي؟ قال: وكيف رأيتَ صنع الله عز وجل حين أخِذ برأيك! فأخذ أسد من جبلة بن أبي روّاد عشرين مائة ألف درهم، وأمر للناس بعشرين عشرين، ومعه من الجنود من أهل خراسان وأهل الشام سبعة آلاف رجل، واستخلف على بُلْخ الكرمانيُّ بن عليّ، وأمره ألّا يدع أحداً يخرج من مدينتها، وإن ضرب الترك باب المدينة. فقال له نصر بن سيار الليثيّ والقاسم بن بُخيت المراغيّ من الأزد وسليم بن سليمان السُّلميّ وعمرو بن مسلم بن عمرو ومحمد بن عبد العزيز العتكيّ وعسى الأعرج الحنظليّ والبختريّ بن أبي درهم البكريّ وسعيد الأحمر وسعيد الصغير مولى باهلة: أصلح الله الأمير؛ اثذن لنا في الحروج، ولا تهجَّن طاعتنا. فاذن لهم ثم خرج فنزل بابًا من أبواب بلُّخ وضُربتُ له قُبَّة؛ فازتان، وألصق إحداهما بالأخرى، وصلى بالناس ركعتين طولهما، ثم استقبل القبلة ونادى في الناس: ادعوا الله؛ وأطال في الدعاء، ودعا بالنَّصر، وأمِّن الناس على دعائه؛ فقال: نُصرتم وربِّ الكعبة! ثم انفتل من دعائه فقال: نصرتم ورب الكعبة إن شاء الله ثلاث مرات، ثم نادى مناديه: برئتُ ذمَّة الله من رجل حمل امرأة تمَّن كان من الجند، قالوا: إنَّ أسداً إنما خرج هارباً، فخلُّف أمَّ بكر أمَّ ولده وولده؛ فنظر فإذا جارية على بَعير، فقال: سلوا لمن هذه الجارية؟ فذهب بعض الأساورة فسأل ثم رجع، فقال: لزياد بن الحارث البكريّ ـ وزياد جالس ـ فقطّب أسد، وقال: لا تنتهون حتى أسطوَ بالرجل منكم يكرُم على، فأضرب ظهره وبطنه، فقال: زياد: إن كانت لي فهي حُرّة، لا والله أيّها الأمير ما معى امرأة، فإنّ هذا عدوّ حاسد.

وسار أسدً، فلها كان عند فنطرة عطاء، قال لمسعود بن عمرو الكرمانيّ، وهو يومئد خليفة الكرمانيّ على الأزد: ابغني خسين رجلًا ودابّة أخلفهم على هذه القنطرة، فلا تَذَخ أحداً عن جازها أن يرجع إليها، فقال مسعود: ومِنْ أين أقدر على خسين رجلًا فأمر به فصُرع عن دابّته، وأمر بضرب عنقه، فقام إليه قومٌ فكلّموه فكفّ عنه؛ فلها جاز القنطرة نزل منزلًا، فأقام فيه حتى أصبح؛ وأواد المقام يومه، فقال له المُعذَافر بن زيد: ليأتر الأمير على المقام يومه حتى يتلاحق الناس. قال: فأمر بالرحيل وقال: لا حاجة لنا إلى المتخلفين، ثم ارتحل، وعلى مقدّمته سالم بن منصور البَجْلِ في للأثماثة، فلقي ثلاثمائة من الترك طليمة خاقان، فأسر قائدهم وسبعة منهم معه، هرب بقيّتهم، فأن به أسد. قال: فبكى التركيّ، قال: ما يبكيك؟ قال: لستُ أبكي لنضي، ولكن أبكي هلاك خاقان، قال: كيف؟ قال: لانت أبكي

قال: وسار أسد؛ حتى نزل السُّدَرة ـ قرية ببلخ ـ وعلى خيل أهل العالية ريجان بن زياد العامريّ العبدليّ من بني عبد الله بن كعب. قال: فعزله، وصير على أهل العالية منصور بن سالم، ثم ارتحل من السُّدرة، فنزل خريستان، فسمع أسد صهيل فرس، فقال: لمن هذا؟ فقيل: للعقّار بن ذُعَيْر، فتطيّر من اسمه واسم أبيه، فقال: ردّوه، قال: إني مقتول بجرأتي على الترك، قال: أسد: قتلك الله! ثم سار حتى إذا شارف العين الحارّة استقبله بشر بن رزين \_ أو رزين بن بشر ـ فقال بشارة ورزانة؛ ما وراءك يا رزين؟ قال: إن لم تغثنا غلبنا على مدينتنا، قال: فل للمقدام بن عبد الرحن يطاول رعى، فسار فنزل من مدينة الجُوزجان بغرسخين: ثم

أصبحنا وقد تراءت الحيلان، فقال خاقان للحارث: من هذا؟ فقال: هذا محمد بن المنتى ورايته؛ ويقال: إن طلائع لحاقان انصرفت إليه فاخبرته. أنّ رهجاً ساطعاً طلع من قبّل بلغج، فدعا خاقان الحارث، فقال: ألم تزعم أنّ أسداً ليس به نهوض! وهذا رُفيج قد أقبل من ناحية بلغن، قال الحارث: هذا اللصّ الذي كنت قد الحبرتُك أنه من أصحابي. فبعث خاقان طلائع، فقال: انظروا هل ترون على الإبل سريراً وكرامي؟ فجاءته الطلائع، فاخبروه أثم عاينوها، فقال خاقان: اللصوص لا يجملون اسرة والكرامي، وهذا أسد قد أتاك. فسار أسد غلقوة فلقيه سالم بن جناح، فقال: أبشر أيّها الأمير، قد حزرتُهم ولا يبلغون أربعة آلاف، وأرجوأن يكون عقيرة الله. فقال المجشّر بن مزاحم، وهو يسايره: أنؤل أيها الأمير رجالك؛ فضرب وثبح دابته، وقال: لو أطِمْتَ يا مجشّر ما كنا قدمنا عامدنا، وسار غير بعيد، وقال: يأهل الصّباح، انزلوا، فنزلوا وقرّبوا دوابَهم، وأحذوا النّبل والقسيّ. قال: وخاقان في مرج قد بات فيه تلك الليلة.

قال: وقال عموو بن أبي موسى: ارتحل أسد حين صلّى الغذاة، فمرّ بالجوزجان وقد استباحها خاقان حق بلغت خيله الشُّبُروقان. قال: وقصور الجوزجان إذ ذاك ذليلة. قال: وآناه المقدام بن عبد الرحمن بن تُعجم الغامديّ في مقاتلته وأهل الجوزجان و وكان عاملها فعرضوا عليه أنفسهم، فقال: أقيموا في مدينتكم، وقال للجوزجان بن الجوزجان: سرّ معي؛ وكان على التعبثة القاسم بن بعنيت المُراغيّ؛ فجمل الأز وبني تميم والجوزجان بن الجوزجان وشاكريّته ميمنته، وأضاف إليهم أهل فلسطين، عليهم صمعب بن عمرو الخزاعيّ، وأهل قسيرين عليم صغرا، بن أحمر، وجعل ربيعة ميسرة، عليهم يحيى بن حَضين، وضم إليهم أهل جمس عليهم جعفر بن حنظلة البهرائيّ، وأهل الأزد وعليهم سليمان بن عمرو المقترىء من جُمِرة وعلى المقلّمة منصور بن مسلم البّبجيّ، وأضاف إليهم أهل دمشق عليهم حملة بن تُعجم الكليّ، وأضاف إليهم الحرس والشرطة وغلمان أسد.

قال: وعبى خاقان الحارث بن سُريح وأصحابه وملك السُّغد وصاحب الشَّاش وحَرَا بُشُوة أبا خاناعَرَة، جدّ كاوس وصاحب الحُتَّل وجبغويه، والترك كلهم ميمنة. فلمّا التقوا حمل الحارث ومَن معه من أهل السُّغد والبابية وغيرهم على الميسرة، وفيها ربيعة وجندان من أهل الشام؛ فهزمهم فلم يردّهم شيء دون رواق أسد؛ فشدت عليهم الميمنة - وهم الأرّد وينو تميم والجوزجان - فيا وصلوا إليهم حتى انهزم الحارث والاتراك، وحمل الناس جميعاً، فقال أسد: اللهم إنهم عصري فانصرهم؛ وذهب الترك في الأرض عباديد لا يلوون على أحد، فتبعهم الناس مقدار ثلاثة فراسخ بقتلون من يقدرون عليه عتى الترك في الأرض عباديد لا يلوون على أحد، وحسين ومائة ألف شأة ودواب كثيرة. وأحد خاقان طويعاً غير الجادة في الجيل، والحارث بن سَريح بجميه، وحقيم أسد عند الظهر. ويقال: لما واقف أسد خاقان يوم خريستان كان بينهم غير عميق، فأمر أسد برواقه فرفع، فقال رجل من بني قيس بن تعلية : يأهل الشام؛ أمكذا، رأيكم، إذا حضر الناس وفعم الابنية ا فامر به فحط، وهاجت ربح الحرب التي تسمى الهُفاقة، فهزمهم الله، واستقبلوا القبلة يُدعون الله ويكبرون. وأقبل خاقان في قريب من أربعمائة فارس عليهم الحمرة، وقال لرجل بقال به سورى: إنما أنت ملك الجوزجان إن المسكير: إنيا التسكير: إنه المشكير: إنها أسلمت العرب فمن رابت من أهل الجوزجان مرئياً فاقتله. وقال الجوزجان لعثمان بن عبدالله الشكير: إنه لأعلم ببلادي وطرقها؛ فهل لك في أمر فيه هلاك خاقان ولك فيهذ ذكرً ما بقيت؟ قال: ما هر؟ هذات تتبغي إنه المور خافان وهم أمنون، فأمر خاقان بالكرسات ١٧٢ ..... ١٧٧

فضربت ضربة الانصراف. وقد شبّت الحرب، فلم يقدر النّرك على الانصراف، ثم ضربت الثانية فلم يقدروا، ثم ضربت الثالثة فلم يقدروا لاشتغالهم، فحمل ابن الشَّخير والجوزجان على الطوقات، وولى خاقان مدبراً مهزماً، فحوى المسلمون عسكرهم وتركوا قدورهم تغلي ونساء من نساء العرب والمواليات ومن نساء الترك، ووحل بخاقان برِذُونه فحماه الحارث بن سريج. قال: ولم يعلم الناس أنه خاقان، ووجد عسكر الترك مشخوناً من كلِّ شيء من آنية الفضة وصناً جات الترك. وأراد الجيميّ أن يحمل امرأة خاقان، فأعجلوه عن ذلك، فطعنها بخنج فوجدوها تتحرّك، فأخذوا خفّها وهو من لُبرد مضرّب.

قال: فبعث أسد بجواري التَّرك إلى دهاقين خُراسان، واستنقذ مَن كان في أيديهم من المسلمين.

قال: وأقام أسد خمسة أيام. قال: فكانت الحيول التي فرق تقبِل فيصيبهم أسد، فاغتنم الظفر وانصرف إلى بلُخ يوم التاسع من خروجه، فقال ابن السُّجِف المجاشعيّ:

لوسرَّتَ في الأَرْضِ تَقِيسَ الأَرْضَا لَيْقِسُ منها طُولَها والمَرْضَا لِمُ اللَّمِ أَسد وَأَمْ ضَى لَامْ اللَّهِ أَسد وَأَمْ ضَى المُمْ اللَّهُ اللَّهِ أَسَاد وَأَمْ ضَى الْفَضَا الخَسْرُ جِينَ أَفْضَى فَجَمَعَ الشَّملَ لَوكانُ رَفْضا ما فَاتَلُهُ خَاقانُ إِلاَ رَضِّفا خَمْضاً خِد فُضَ إِنه يُشْفَى صُداعً المرضى بابْنُ سُرَبِح قَدْ لَقِيتَ خَمْضًا خَمْضاً بِه يُشْفَى صُداعً المرضى

قال: وارتحل أسد، فنزل جَرَّة الجوزجان من غد، وخاقان بها، فارتحل هارباً منه. وندب أسد الناس، فانتحد ناس كثير من أهل الشام وأهل العراق، فاستممل عليهم جعفر بن حنظلة البهرائي، فساروا ونزلوا مدينة تسمَّى ورد من أرض جَرَّة، فباتوا بها فأصابهم ربيع ومطر- ويقال: أصابهم التَّلَّاج ـ فرجعوا. ومضى خاقان فنزل على جبغويه الطخاري، وانصرف البهرائي إلى أسد، ورجع أسد إلى بأخم، فلقوا خيل الترك التي كانت بحرو الرود منصرفة لتغير على بأخم، فقتلوا مَنْ قدروا عليه منهم؛ وكان النَّرك قد بلغوا ببعة مَرُو الرَّود، وأصاب أسد يومنذ أربعة آلاف يرع، فلمّا صار ببأخم أمر الناس بالصّوم لافتتاح الله عليهم.

قال: وكان أسد يوجّه الكرماني في السرايا، فكانوا لا بزالون يصيبون الرّجل والرجلين والثلاثة وأكثر من الترك وصفى خاقان إلى طخارستان العليا، فأقام عند جبغويه الحَوْر الله الله والمربعين الكوسات، فلما جفّت وصلحت أصواتها ارتحل إلى بلاده؛ فلما ورد شرو سنة، تلفّاه خرابغره أبوخاناخره، جدّ كاوس أبي أفشين باللّمايين، وأعمّد له هدايا ودواب له ولجنده - وكان الذي بينها متباعداً - فلما رجع منهزماً أحبّ أن يتخذ عنده يداً، فأناه بكلّ ما قدر عليه. ثم أن خاقان بلاده، وأخذ في الاستعداد للحرب وعاصرة سَموْقند، وحُمِل يداً، فأناه بكلّ ما قدر عليه. ثم أن خاقان بلاده، وأخذ في الاستعداد للحرب وعاصرة سَموْقند، وحُمِل بداً خطرت من مرفقات بها أخروش، وفرق براذين في قواد الترك، فلاعب خاقان يوماً كُورصُول بالنّزم على خطر كرومول الدور في من خالف الكنس وبعد بكم الشريعة، فقال: أنشى، فقال: الآخر ذكر؟ فتناواها، فحسر كُورصول يَدخاقان، فحلف خاقان ليكسرنَ يد كُورصُول؛ ويلغ كورصول، فتنحى وجمع جماً من أصحابه، فبيت خاقان فقتله؛ فأصبحت الترك فتفرقوا عنه وتركوه مجرداً، فأتاه زُريق بن طُقيل الكشائي وأهما بالمنافق على بعض، وانحاز بعضهم إلى الشّاش؛ فعند ذلك طمع أهل الشّعد في الرّجعة إليها. قال:

فلم يسلم من خَيل النّرك التي تقرقت في الخارات إلاّ زرّ بن الكسيّ، فإنه سلم حتى صار إلى طَخَارستان، وكان أسد بعث من مدينة بلخ سيف بن وصّاف العجوع على فرس، فسار حتى نزل الشّهورقان. قال: وفيها إبراهيم بن هشام مسلحة، فحمله منها على البريد حتى قدم على خالد بن عبدالله، فأحبر، ففظع به هشام فلم يصدّقه، وقال للربيع حاجب: وعمك! إن هذا الشيخ قد أتانا بالطامة الكبرى إذا كان صادقاً، ولا أراه صادقاً، يصدّقه، وقال للربيع حاجب: وعمك! يقول، فأنفلق إليه فعلى الذي أمره به، فأخبره بالذي أخبر به هشاماً، قال، فلخرة من سلماً من المنتقب أنه على أخبره بالذي أخبر به هشاماً، قال: فلد خلل عليه أمر عظيم؟ فلما به بعد، فقال: من القاسم بن بُخيت منكم؟ قال: ذلك صاحب المسكر، قال: فله عليه مقال: فإن كان قد أقبل فقد في الله عليه أمير المؤمنين وكان أسد وجهه حين فتع الله عليه مقال: القتح فأقبل القاسم بن بُخيت، كن كثبر على الباب، ثم دخل يكبّر وهشام عن سريره فسجد سجدة الشكر؛ وهي واحدة عندهم. قال: يا مير المؤمنين؛ وأخبره الخبر، فنول هشام عن سريره فسجد سجدة الشكر؛ وهي واحدة عندهم. قال: فقت القيبية أسداً وحداله، فيأمر أحداه أن يوجه فحسلت القيسية أسداً وحداله، فيأمر أحداه أن يوجه فحسلت القيسية أسداً وخذا من الماسرة فلا من ورقوس الناس، فقال: سر ألم أمير المؤمن فاخيرة على الله أمير المؤمن فاخيرة على الميان الما المير المؤمن فاخيرة وخذ من بيت المال حاجتك، قالوا: إذاً لا ياخذ شيئاً، قال: أعطه من المال كذا وكذا، ومن الكسوة كذا وكذا، وجهزه.

فسار فقدم على هشام بن عبد الملك وهو والأبرش جالسان، فسأله فقال: غزونا الحُقل، فاصينا أمراً عظياً، وأنفر أسد بالترك فلم نحفل بهم حتى لحقوا واستنقذوا من غنائمنا، واستباحوا بعض عسكرنا، ثم دفعونا دفعة قريباً من مُحلّم، فانتهى الناس إلى مشاتيهم، ثم جاءنا مسير خاقان إلى الجوزجان، ونحن قريبو السهد بالعمرة فسار بنا حتى التقينا برُستاق بيننا وبين أرض الجوزجان، فقاتلناهم وقد حازوا فراري من فراري السلمين، فحملوا على عسرتنا فكشفوهم. ثم حملت مهستنا عليهم، فاعطانا الله عليهم الظفر، وتبعناهم متكىء فاستوى جالساً عند ذكره عسكر خاقان فقال ثلاثاً: أنتم استبحتم عسكر خاقان إقال نعم، هال تم مذاك قال: دخلوا الحقل وانصرفوا. قال هشام: إن أسداً لضعف، قال: مهلاً يا أمير المؤمنين؛ ما أسدً بضعيف وما أطاق فوق ما صنع، فقال له هشام: إن أسداً لشعبف، ين يزيد بن المهلب أخد من أبي حيّان مائة الف درهم بغير حتى؛ فقال له هشام: لا أكلفك شاهداً، احلف بالله إنه كما قلت، فحلف، فرقه عليه من بين ورثة حيّان على كتاب الله فورائضه. ويقال: بل كتب إلى أسد أن يستخبر عن ذلك، فإن كان ماذ كر حقًا أعطى مائة ألف درهم.

وكان الذي جاء بفتح خُراسان إلى مُروعبيد السلام بن الأشهب بن عتبة الحنظليّ. قال: فاوفد أسد إلى خالد بن عبدالله وفداً في هزيمته يوم سان، وممهم طوقات خاقان ورءوس مَنْ تُتِلوا منهم، فاوفدهم خالد إلى هشام، فأحلفهم أنهم صَدقوا، فحلفوا، فوصلهم، نقال أبو الهنديّ الأسديّ لاسد يذكر وقعة سان:

> أَسِا مُسْلِدِ رُمْتَ الْأُمُسودَ فَقِسْتهِسا فَما كان ذُو زَأَي من النساس قَسْقَهُ أَسِا مُشْلِدِ لسؤلاً مَسِيسِرُكُ لَمُ يَكُن

وساءَلْتَ عَنْها كالحريص المُساوِم برُأْسِكَ إلا مِشلَ رَأْي البهاثِم عِسراق وَلا انْسَادَتْ مُلوك الأعساجم

وَلاَ حَجُ بَيْتُ اللّهِ مَدْ حُجَّ مِ الكِّ فَكُمْ مِنْ قَصِيل بَيْنَ سَانٍ وَجَسُزُةً تَركت بِأَرْضَ الجَوْزَجانِ تَسُرُورُهُ وَفِي سُسوقَة فِيه مَن السيف خُسطَة فَعَنْ هَسَارِب مِثْنَا وَمِنْ دَائِنٍ لِمُنَا فَعَدْتُكَ لَفُوسٌ مِنْ تَمَيْمٍ وَصَالِمِسِ هُمُ أَطْمَهُ وَا خَاقَانَ فَيِنَا فَاصَارِتُ وَالْمَالِمِيرَ هُمُ أَطْمُهُ وَا خَاقَانَ فَينَا فَاصَارِتُ وَالْمَالِمِيرَ

ولا عَسَر البَطْحَسَاء بَعْدَ المَسواسِمِ كثير الأيسادي من مُلوكِ قَمساقِم سِبساعُ وعِقْبالُ لِحَرْ الخَلاصِمِ بِهِ رَمِّق حَامتَ عَلَيْهِ الحَوائمُ أُميسر يُقَساسِي مُنْهَمَساتِ الأداهمِ ومَن مُفَسرَ الحَمْرا عِنْدَ المسازِمِ جَلائِهُ تَرْجو الْحِسَواة المعانِم.

قال: وكان السّبل أوصى عند موته ابن السائحيّ حين استخلفه بثلاث خصال، فقال: لا تستطل على المحلّل استطالتي التي كانت عليهم؛ فإني ملك ولستَ بملك؛ إنما أنت رجل منهم، فلا يحتملون لك ما يحتملون للك ما يحتملون للك ما يحتملون للك ما يحتملون للك ما والناس ما لم يكن لهم نظام ، ولا تحلر الجيش حتى ترقه إلى بلادكم، فإنه الملك بعدي والملوك هم النظام، والناس ما لم يكن لهم نظام ، ولا تحاربوا العرب واحتالوا لهم كلّ حيلة تدفعونهم بها عن أنفسكم ما قدرتم. فقال له ابن السائميّ : أما ما ذكرت من تركي الاستطالة على أهل الحتّل فإني قد عرفت ذلك، وأما ما أوصيتَ من ردّ الجيش فقد صلق الملك، وأما قولك: لا تحاربوا العرب، فكيف تنهي عن حربهم، وقد كنت اكثر الملوك لهم عاربة! قال: قد أحسنتَ إذ سألتَ عيّ لا تعلم؛ إني قد جرّبت قوتكم بقوّلي، فلم أجدكم تقعون مني موقديًا، وإنكم إن حاربتموهم هلكتم في أول عاربكم إياهم.

وقال وكان الجيش، قد هرب إلى الصين، وابن السائجي الذي أخبر أسد بن عبدالله بمسيرخاقان إليه، فكره عاربة أسد.

وفي هذه السنة خرج المغيرة بن سعيد وبيان في نفر، فأخذهم خالد فقتلهم.

ذكر الخبر عن مقتلهم:

أما المغيرة بن سميد، فإنه كان فيها ذكر \_ساحراً. حدثنا ابنُ حميد، قال: حدّثنا جرير، عن الأعمش، قال: سمعت المغيرة بن سعيد، يقول: لو أردتُ أن أحييَ عاداً أو ثموداً وقروناً بين ذلك كثيراً لأحييتهم. قال الأعمش: وكان المغيرة يخرج إلى المقبرة فيتكلم، فيُرى مثل الجراد على القبور؛ أو نحو هذا من الكلام.

وذكر أبو نعيم: عن النّصر بن محمد، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليل، قال: قدم علينا رجلٌ من أمل البَصْرة يطلب العلم؛ فكان عندنا، فأمرتُ جاريتي يوماً أن تشتري في سمكاً بدرهمين، ثم انطلقت أنا والبصري إلى المغيرة بن سعيد، فقال في: يا محمد، أتحب أن أخبرك، لم افترق حاجباك؟ قلت: لا، قال أفتحبُ أن أخبرك لم سماك أهلك محمداً؟ قلت: لا، قال: أما إنك قد بعثت خادمك يشتري لك سمكاً بدرهمين. قال، فنهضنا عنه. قال أبو نعيم: وكان المغيرة قد نظر في السحر، فأخله خالد القسري فقتله وصله.

وذكر أبو زيد أن أبا بكر بن حفص الزهريّ، قال: أخبرني محمد بن عقيل، عن سعيد بن مرادابند،

مولى عمرو بن حُرَيث، قال: رأيتُ خالداً حين أتي بالمغيرة وبيان في ستة رهط أو سبعة، أمر بسريره فاخرج إلى المسجد الجامع، وأمر باطنان قصب وتألّى، فصبّت المسجد الجامع، وأمر باطنان قصب وتألّى، فصبّت السياط على رأسه، فتناول طنًا فاحتضنه، فشُد عليه، ثم صُبّ عليه وعلى الطنّ نفط، ثم ألهبت فيهما النار فاحترقا، ثم أمر الرهط ففعلوا، ثم أمر بياناً آخرهم فقلِم إلى الطنّ مبادراً فاحتضنه، فقال خالد: ويلكم! في كل أمر تحمُقون، هلا رأيتم هذا المغيرة! ثم أحرقه.

قال أبو زيد: لما قتل خالد المغيرة وبياناً أرسل إلى مالك بن أعين الجُهيّيّ فسأله فصدّته عن نفسه. فأطلغه، فلما خلا مالك بمن يثق به ـ وكان فيهم أبو مسلم صاحب خراسان ـ قال:

ضَسِرَاتُ له بَيْنَ السَّلِيقَيْنِ لاحَبِ وَ وَلِنْتُ عَلِيهِ النَّمْسَ فِيمَنْ يطينُها وَالْفَرْسَةُ فِي الخَط سِينُ وشينُها في الخَط سِينُ وشينُها فقال أبو مسلم حِينَ ظهر أمود إلو وجدته لقتلته بإقراره على نفسه.

قال أحمد بن زهير، عن عليّ بن محمد، قال: خرج المغيرة بن سعيد في سبعة نضر، وكانـوا يُدعــون الوصفاء، وكان خروجهم بظهر الكوفة، فأشيِر خالد القسـريّ بخروجهم وهو على المنير، فقال: أطعموني ماء، فنكى ذلك عليه ابن نوفل، فقال:

> أصالعد لا جَوزاك اللَّهُ حَسْراً تَمَنَّى الفَخْرَ فِي قَسْ وقَسْر وأَسُك عِلَجَةً وَأَبُوكُ وَغَدُ جَرِيرٌ مِنْ ذَوي يَمَنِ أَصِيلُ وأَنتَ زَعَمْتَ أَنكَ مِنْ يريدٍ وكُنتُ لمنى المُفِيرةِ عَشْدَ سَوْمٍ وَقَلَّ لِما أَصالِكَ: أَطْعُمُونِي لَوَعَلَيْ لِما أَصالِكَ: أَطْعُمُونِي لأصلاح شمانية وَشيخ

وأيس في جسر أمُسكَ مِنْ أُمِيسِ كالُّلكَ في سَسراةِ بنِي جَسريسِ وما الأذنبائ عِدَلاً للطُسكورِ تحريمُ الأصل ذو خطر كبيسٍ وَقَدْ أَدْجِفَتُمُ دحق العبُورِ تَبُول مِن المَخافَة للزُّيسِ شَراباً ثُمَّ بُلكَ صلى السريسِ كَبيرِ السن ليْسَ بسلِي نَصِيرِ

وفي هذه السنة حكّم بُهلول بن بشر الملقب كثارة فقتِل.

ذكر الخبر عن خحرجه ومقتله :

ذكر أبو عبيدة معمر بن المثنى أن بيّالولا كان يتأله، وكان له قوت دانق، وكان مشهوراً بـالباس عند هشام بن عبد الملك، فخرج يريد الحجّ، فأمر غلامه أن يبتاع له خلًّا بدرهم، فجاء غلامه بضم، فامر بردّها وأخذ الدراهم، فلم يُجّب إلى ذلك، فجاء بيلول إلى عامل الغرية \_ وهي من السواد \_ فكلّمه، فقال العامل: الحمر خير منك ومن قومك ، فعضى يهلول في حَجّه حتى فرغ منه، وعزم على الحروج على السلطان، فلفتي بمكة من كان على مثل رأيه، فأتعدوا قرية من قرى الموصل، فاجتمع بها أربعون رجلًا، وأمروا عليهم البهلول، وأجمعوا على الأ يروا بأحد إلا أخبروه أنّهم أقبلوا من عند هشام على بعض الأعمال، ووجّههم إلى خالد ليُنفِذهم في أعماهم، فجعلوا لا يمرون بعامل إلا أخبروه بذلك. وأخلوا دوابً من دوابً البريد، فلها انتهوا إلى

القرية التي كان ابتاع فيها المغلام الحلّل فأعطِيّ خراً، قال بهلول: نبداً بهذا العامل الذي قال ما قال؛ فقال له أصحابه: نحن نريد قتل خالد؛ فإن بدانا بهذا شهرنا وحلِّرنَا خالد وغيره؛ فننشدك الله أن تقتل هذا فيفلت منا خالد الذي يهدم المساجد؛ ويبني البيم والكتائس، ويوكي المجوس على المسلمين، ويُنكح أهل الدَّمة المسلمات؛ لعائز الذي قال هذا الذي قال في ما المسلمات؛ لعائز فقتله؛ وإن ركتُ هذا وأتيتُ خالداً شُهر أمرنا فافلت هذا، ووقد وجلَّ : ﴿قَاتِلُوا قَالُ وَاللهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى وجلَّ : ﴿قَاتِلُوا اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى وجلّه اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى واللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى واللهُ عَلَى اللهُ عَلَى واللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

فخرج خالد من واسط حتى أن الجيرة وهو حينتذ في الحكن ، وقد قدم في تلك الايام قائد من أهل الشام من بني القين في جيش قد وُجهوا مدداً لعامل خالد على الهند، فنزلوا الحيرة ، فلذلك قصدها خالد ، فدعا رئيسهم فقال: قاتل مؤلاء المارة؟ فإنَّ من قتل منهم رجلًا اعطيته عطاء سوى ما قبض بالشام ، واعفيته من رئيسهم فقال: قاتل هؤلاء الحروج لى أرض المنذ شأنًا عليهم - فسارعوا إلى ذلك! فقالوا: نقتل هؤلاء النُّمر ونرجع إلى بلادنا. فتوجّه الشيقي إليهم في ستمائة ، وضم إليهم خالد ماتين من شُرط الكوفة ، فالتقوا على الشُّرت ، فعبًا القيني أصحابه ، وعزل شرط الكوفة ، فقال: لا تكونوا معنا ـ والما يريد في نفسه أن يُخلُو هو وأصحابه بالقرم فيكون النظفر لهم دون غيرهم لما وعدهم خالد ـ وخرج إليهم بمُلول، فسأل عن رئيسهم حتى عرف مكانه ، ثم تتكركه ، ومعه لواء أسود، فحمل عليه فطعنه في فرج درعه؛ فانقذه . فقال: قتلتي قتلك الله الفياس المهود الله .

ووثى أهل الشأم مع شرط أهل الكوفة منهزمين حتى بلغوا باب الكوفة، ويُهلول وأصحابه يقتلونهم. فأما الشاميون فإنهم كانوا على خيل جياد ففاتوه؛ وأما شُرط الكوفة فإنه لحقهم، فقالوا: اتق الله فينا فإنا مكرهون مقهورون؛ فجعل يقرع رموسهم بالرمح، ويقول: الحقوا! النّجاء النّجاء! ووجد البهلول مع القينيّ بُسلّرة فأخلها.

وكان بالكوفة سنة نفريرون رأي البهلول، فخرجوا إليه يريدون اللَّحاق به فقبلوا، وخرج إليهم البُهلول وحمل البَّدْرَة بين يديه، فقال: مَنْ قتل هؤلاء النفر حتى أعطيَّه هذه الدراهم؟ فجعل هذا يقول: أنا، وهذا يقول: أنا؛ حتى عرفهم، وهم يروَّن أنه من قِبَل خالد جاء ليعطيهم مالاً لقتلهم مَنْ تتلوا. فقال بُهلول لأهل القرية: أصَدق هؤلاء، هم قتلوا النفر قالوا: نعم؛ وخشي بهلول أمم ادَّعوا ذلك طمعاً في المال، فقال لأهل القرية: انصرفوا أنتم؛ وأمر بأولئك فقُبلوا، وعاب عليه أصحابه فحاجَهم، فاقرَّوا له بالحُجَّة،

وبلغت هزئةُ القوم خالداً وخير مَنْ قَتِيل من أهل صَرِيفين، فوجّه قـائداً من بني فَشِيان أحد بغي حوشب بن يزيد بن رويم؛ فلقيهم فيا بين الموصل والكوفة، فشذ عليهم البُهلول، فقال: نشدتك بالرحم! فإني جانح مستجيرا فكفّ عنه؛ وانهزم أصحابه، فأثوا خالداً وهو مقيم بالحيرة ينتظر، فلم يرعُه إلا الفَلُّ قد هجم عليه؛ فارغُل البُهلول من يومه يريد الموصل؛ فخافه عامل الموصل، فكتب إلى هشام: إنّ خـارجةً

<sup>(</sup>١) سورة التوبة ١٢٣ .

خرجت فعائت وأفسدت؛ وأنه لا يأمن على ناحيته ، ويسأله جنداً يقاتلهم به؛ فكتب إليه هشام: وجّه إليهم كُتارة بن بشر ـ وكان هشام لا يعرف البهلول إلا بلقبه ـ فكتب إليه العامل: إن الحارج هو كُتارة.

قال: ثم قال البهلول لأصحابه: إنا والله ما نصنع بابن النصرائية شيئاً \_ يمغي خالداً وما خرجت إلا لله فلم الله فلم الله فلم خرجت الا لله فلم الله الله فلم الله فلم الله فلم الله فلم الله فلم الله فلم أو يقدل الله فلم الله فلم أو يحد إلى الشام، فخالف عمال الجزيرة مؤجدته إن تركوه بجوز بلادهم حتى ينتهي إلى الشام، فجنّل له خالداً من أهل العراق، وجنّل له عامل الجزيرة بأن أمل العراق، ويتن الجزيرة والموصل، وأقبل بملول، فنزل على باب الدير عنى نخرج إليك، فتنسقى وخرجوا؛ فلم رأى كثرتهم وهو في سبعين جعل من أصحابه ترخرج عن باب الدير حتى نخرج إليك، فتنسقى وخرجوا؛ فلم رأى كثرتهم وهو في سبعين جعل من أصحابه شاء أبل عليهم فقال: أكلكم يرجو أن يقتلنا ثم يأتي بلده وأهله سلماً؟ قالوا: إنا نرجو ذلك إن شاء أمل فشلد على رجل منهم فقال: أما هذا فلا يأتي أهله أبداً؛ فلم يزل ذلك ديدنًه حتى قتل منهم ستة نفر؛ فانهزموا، فنخلوا الذير فحاصرهم، وجاءتهم الأمداد فكانوا عشرين ألفاً، فقال له أصحابه: ألا نعقر نفر؛ فانهزموا، فنخلوا الذير فحاصرهم، وجاءتهم الأمداد فكانوا عشرين ألفاً، فقال له أصحابه: ألا نعقر نفر؛ لم نشد عليهم شدة واحدة؟ فقال: لا تفعلوا حتى نبل الله عدراً ما استمسكنا على دوابنا، فقاتلوهم يومهم ذلك كله إلى جنح العصر حتى أكثروا فيهم القتل والجراح.

ثم إن بهلولاً وأصحابه عقروا دوابهم وترتجلوا، وأصلتوا لهم السيوف، فأوجعوا فيهم؛ فقبتل عاسة أصحاب بُهلول وهو يقاتل ويذود عن أصحابه، وحمل عليه رجل من جَدِيلة قيس يكني أبا الموت، فلمنــُه فصرعه، فوافاه مَن بفي من أصحابه، فقالوا له: وَلَّ أمرنا مِن بعدَك من يقوم به، فقال: إن هلكت فأمير المؤمنين وعامة المشيداني، فإن هلك دعامة فأمير المؤمنين عمرو البشكوي، وكان أبو الموت إتما ختل البهلول. ومات بهلول من شعراتهم:

لبش أميرُ المؤمنينَ دِعامةً دِعامةُ في الهَيْجاءِ شَرُ اللَّعاثم وقال الضحاك بن قيس يَرْمى جُهلولا، ويذكر أصحابه:

بُدُلُتُ بعد أَبِي بِشد وصحبتِ قدوماً عليَّ معَ الأحزاب أصواناً كانهم لم يكونوا من صَحَابِتنا ولم يكونوا لنا بالأمس خُدلانا يا عينُ أذرى نُمُوعاً منك تهتانا ولكي لنا صحبة بانوا وإنحوانا خُوا لنا ظاهِرَ الدنيا وباطنها وأصحوا في جنان الخلاجيرانا

قال أبو عبيدة: لما قتل بهلول خرج عمرو اليشكريّ فلم يلبث أن قتل. ثم خرج العنزي صاحب الأشهب ـ وبهذا كان يعرف ـ على خالد في ستّين، فوجّه إليه خالد السّمط بن مسلم البَجلّ في أربعة آلاف، فالتقوا بناحية الفرات، فشدَّ العنزيّ على السّمط، فضربه بين أصابعه فالغي سيفه، وشلَّت يلده، وحمل عليهم فانهزمت الحروريّة فتلقاهم عَبيد أهل الكوفة وسفلتهم، فرمؤهم بالحجارة حتى قتلوهم.

قال أبو عبيدة: ثم خرج وزير السختياني على خالد في نفر؛ وكان غرجه بالحيرة، فجعل لا يُرَ بقرية إلا أحرقها، ولا أحد إلا قتله؛ وغلب على ما هنالك وعلى بيت المال، فوجُه إليه خالداً قائداً من أصحابه وتُمرِّعاً من شُرَط الكوفة، فقاتلوه وهو في نفير؛ فقاتل حتى قبل عامة أصحابه، وأثبض بالجراح؛ فانجذ مرتنًا، فائن به خالد، فاقبل على خالد فوعظه , وتلا عليه آيات من القرآن . فأعجب خالداً ما سمع منه ، فأمسك عن قتله وحبسه عنده ، وكان لا يزال يبعث إليه في الليالي فيؤتى به فيحادثه وبسائله ، فبلغ ذلك هشاماً وسُمي به إليه ، وقيل : أخذ حروريًا قد قتل وحرق وأباح الأموال ، فاستهاه فأتخذه سميراً . فغضب هشام ، وكتب إلى خالد يشتمه ، ويقول: لا تستيق فاسقاً قتل وحرق ، وأباح الأموال ؛ فكان خالد يقول : إني أنفس به عن الموت لما كان يسمع من بيانه وفصاحته . فكتب فيه إلى هشام يرقق من أمره - ويقال : بل لم يكتب ولكنه كان يؤخر أمره ويدفع عنه ـ حتى كتب إليه هشام يؤنبه ويأمره بقتله وإحراقه ؛ فلم إحاءه أمر عزيمة لا يستطيع دفعه بعث إليه وإلى نفر من أصحابه كانوا أجذوا معه ؛ فأمر بهم فادخلوا المسجد ، وأدخلت أطنان القصب فشدوا فيها ، ثم صبّ عليهم النّظم : ثم أخرجوا فنصبوا في الرّحبة ، ورُموا بالنّيران ؛ فها منهم أحد إلا من اضطرب وأظهر جَزعاً ، إلا وزيراً

وفي هذه السنة غزا أسد بن عبدالله الحُتَل. وفيها قتل أسد بدرطاخان ملك الحُتل.

## ذكر الحبر عن غزوة أسد الخُتّل هذه الغزوة وسبب قتله بدر طرخان

ذكر عليّ بن محمد عن أشياخه الذين ذكرناهم قبل أمهم قالوا: غزا أسد بن عبد الله الحتّل وهي غزوة بدر طرخان؛ فطلب طرخان، فوجَّه بدر طرخان؛ فطلب المعتمل بسير حتى نزل بقرب بدر طرخان؛ فطلب الأمان على أن يخرج إلى أسد. فاجابه مُصعب، فخرج إلى أسد فطلب منه أشياء فامتنع، ثم ساله بدرطرخان أن يقبل منه ألف الف درهم، فقال له أسد: إنك رجل غريب من أهل الباميان، اخرج من الحتّل كها دخلتها. فقال له بدرطرخان: دخلت أنت خراسان على عشرة من المحدِّقة، ولو خرجت منها اليوم لم تستقلَّ على خسماتة بعبر؛ وغيرٌ ذلك أنَّ دخلت الحتَّل بشيء فاردُّده على حقى أخرج منها كها دخلتها. قال: وما ذلك؟ قال: دخلتُها فكسبت المال بالسيف، ورزق الله أهلًا وولداً، فاردد عليّ شبابي حتى أخرج منها؛ هل ترى أن أخرج من أهل وولدى إذ فقضب أسد.

قال: وكان بدرطرخان يتى بالأمان، فقال له أسد: اختم في عنقك؛ فإني أخاف عليك معرة الجند، قال. لستُ أديد ذلك؛ وأنا أكتفي من قبَلك برجل بيلغ بي مصعباً. فإنى أسد إلاّ أن يختم في عنقه ؛ فختم في وعنقه ، و فختم في رقبته ودفعه إلى أبي الأسد مولاه، فسار به أبو الأسد فاتهي إلى عسكر المصعب عند المساه. وكان سلمة بن أبي عبد الله في الموالي مع مُصعب، فوافى أبو الأسد، سلمةً، وهو يضم المذراجة في موضعها، فقال سلمة لأبي الأسد: ما صنع الأمري في أمر بدرطرخان؟ فقص الذي عرض عليه بدرطرخان وإياء أسد ذلك، وسرحه معه إلى المسعب ليدخله الحصن، فقال سلمة: إن الأمريم يُصب فيا صنع، وسينظر في ذلك ويندم؛ إغا كان ينبغي له أن يقيض ما عرض عليه أو يجسمه فلا يدخله حصنه؛ فإنا إذا وخلئله بقناطر أتخدله، ومضايق أصلحناها؛ وكان يتبغي له يتبعض ما عرض عليه أو يجسمه فلا يدخله حصنه؛ فإنا إذا وخلئله بقناطر أتخدله، ومضايق أصلحناها؛ وكان يتبغي له إلى مصعب؛ فإنه ساحة بنظر إليه يُدخله حصنه.

قال: فأقام أبو الأسد وبدرطرخان معه في تبّه سلمة، وأقبل أسدّ بالناس في طريق ضيّق، فتقطّع الجند، ومضى أسد حتى انتهى إلى بمر وقد عطِلش ـ ولم يكن أحد من خدمه ـ فاستسقى ؛ وكان السُّخديّ بن عبد الرحمن أبو طمعة الجرميّ معه شاكريّ له، ومع الشاكريّ قرن تَبيَّيَّ ، فأخذ السَّمْديّ القرن؛ فجعل فيه سَويفا، وصب عليه ماء من النهر، وحركه وسبقي اسداً وقوماً من رؤساء الجند، فنزل اسد في ظلّ شجرة، ودعا برجل من الحرّس، فوضع رأسه في فخله، وجاء المجشّر بن مُزاحم السَّلميّ يقود فرسه حتى قعد تُجاهه حيث ينظر أسداً، فقال اسد: كيف أنت يا أبا المَدْبُس؟ قال: كنتُ أسس أحسنَ حالا منيّ اليوع؛ قال: وكيف ذلك؟ قال: كان بدرطرخان في أيدينا وعرض ما عرض؛ فلا الأمير قبلٍ منه ما عرض عليه ولا هو شدَّد بده عليه؛ لكنه خلّ سبيله؛ وأمير بإدخاله حصنه لما عند، درعم - من الوفاء. فنهم أسد تذلك، ودعا بدليل من أهل الحتلّ ورجل من أهل المحتلّ ويجلّ منه علىه لكنه خلّ من أهل الحتلّ ورجل أن أهل المحتلّ وبحل المنام، نافذ، فأره الفرس فاق بها، فقال للشاميّ : ما فعل البِفج؟ قبل! عند مسلمة، وانصو المنافزية بها إلى السام، وقال المناميّ منه مدرطرخان فحوّله المناميّ منه المنافزية بالى السهاء، وقال: هذا عهد المؤ وأخذ أخرى فرمى بها إلى السهاء، وقال: هذا عهد المؤ وأخذ أخرى فرمى بها إلى السهاء، وقال: هذا عهد (خعد صلى الله عليه)، وأخذ يسنع كذلك بعهد أمير وأخذ أخرى فرمى بها إلى السهاء، وقال: هذا عهد المؤ المنافزين وعهد المسلمين، فامم أسد يقطى يده، وقال اسد: من ها هنا من أولياء أي فليك؟ (رجل من الأزد قائل: أنا، قال: اضرب عنقه؛ فنصل. وغب أسد على القلمة المحلى، وفيق أسد الحيل إلى المحلى وقلتها سد على القلمة من ويقيت قلمة فوقها صغيرة فيها ولده وأمواله، فلم يوصل إليهم، وفرق أسد الحيل إلى أوروية الحتلّل.

قال: وقدم أسدمرُّو، وعليها آيُوب بن أبي حسان التميميّ، فعزله واستعمل خالد بن شديد، ابن عمه. فلما شخص إلى بلغ الله عالم عن حرَّيم تروَّج الفاضلة بنت يزيد بن المهلب، فكتب إلى خالد بن شديد: احمل عُمارة على طلاق ابنة يزيد؛ فإن أبي فاضربه مائة سوط؛ فبعث إليه فاتاه وعنده العذافر بن زيد التميميّ، فأمره بطلاقها، ففعل بعد إياء منه؛ وقال عذافر: عمارة والله فتى قيس وسيّدها، وما بها عليه أبّهة؛ أي ليست بأشرف منه. فتوفيَّ خالد بن شديد، واستخلف الأشعث بن جعفر النّجَلِيّ.

وفيها شرى الصحاريّ بن شبيب، وحكّم بجبُّل.

ذكر خبره:

ذكر عن أبي عبيدة معمر بن المنتى أن الصحاري بن شبيب أن حالداً بسأله الفريضة، فقال: وما يصنع ابن شبيب بالفريضة! فودّعه ابن شبيب، ومضى، وندم خالد وخاف أن يفتق عليه فتقاً، فأرسل إليه يدعوه، فقال: أنا كنت عنده أنفاً؛ فأبواً أن يَدّعوه، فشدً عليهم بسيفه، فتركوه فركب وسار حتى جاوز واسطاً، ثم عقر فرسه وركب زورقاً ليخفي مكانه، ثم قصد إلى نفر من بني تيّم اللات بن ثملية، كانوا بمبَيّل، فأناهم متقلداً مسيفاً فأخرى. فقال: كانوا بمبَيّل، فأناهم متقلداً بسيفك أخرى. فقال: إني والله ما أردت الفريضة، وما أردت إلا التوصل إليه لثلا ينكرن، ثم أقتل ابن النصرائية غنية مثله فلاناً وكان خالد قبّل ذلك قد قتل رجلاً من قَندة الصُفْرية ضبَراً ثم دعاهم الصحاري إلى الوثوب معه فأجابه بعضهم، وقال بعضهم، وقال بعضهم، وقال بعضهم، وقال بعضهم، وقال بعضهم، وقال وأي دندن في عافية، فلما رأى ذلك

لم أردُ منه الفريضة إلَّا طَمَعاً في قتله أنْ أنالا

فأريخ الأرض منه وسمّن عات فيها وعَنِ الحقّ مالا كُلُ جبارٍ عنيد أراه تَركُ الحق وَسَنَّ البضلالا النه شارٍ بنفسي لربّي تاركُ قيلا لمديهم وقالا ببائم أهلي ومَالِي أرجو في جنانِ الخلا أهلاً ومالا

قال: فبايعه نحو ثلاثين، فشرَى بجَبُّل، ثم سارحتى أن المبارَك. فبلغ ذلك خالداً، فقال: قد كنت خفتُها منه . ثم وجه إليه خالداً جنداً، فلقوه بناحية المنافِر، فقاتلهم قتالاً شديداً، ثم انطووا عليه فقتلوه وقتلوا جميع أصحابه .

قال أبو جعفر: وحجّ بالناس في هذه السنة أبو شاكر مسلمة بن هشام بن عبد الملك، وحجّ معه ابن شهاب الزَّهريّ في هذه السنة.

وكان العامل في هذه السنة على المدينة ومكة والطائف محمد بن هشام، وعلى العراق والمشرق خالد بن عبد الله القسريّ، وعامل خالد على خراسان أخوه أسد بن عبد الله .

وقد قبل: إنَّ أَخَا خالد أَسداً هلك في هذه السنة ، واستخلف عليها جعفر بن حنظلة البهرائيّ. وقبل: إن أسداً أخا خالد بن عبد الله إنّما في سنة عشرين ومائة. وكان على أرمينيّة وأذربيجان مُرْوان بن محمد. سنة ١٢٠ ...... ١٢٠ المستحد المستحدد الم

# ثم دخلت سنة عشرين ومائة

#### ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث

فمن ذلك غزوة سليمــان بن هشام بن عبـد الملك الصّـائفــة وافتتاحــه ـ فيها ذكــر ــ سندرة ، وضـزوة إسحاق بن مسلم العُمديليّ وافتتاحــة قلاع تُومانشاه وتخريبه أرضـه، وغزوة مُـرُوان بن عمـد أرض الترك.

وفيها كانت وفاة أسد بن عبد الله في قول المدائنيّ .

ذكر الخبر عن سبب وفاته:

وكان سبب ذلك أنه كانت به \_ فيها ذكر \_ دُبَيلة في جوفه ؛ فحضر المهرجان وهو ببلُّخ ، فقدم عليه الأمراء والدُّهاقين؛ فكان ممن قدم عليه إبراهيم بن عبد الرحمن الحنفيّ عامله على هُراة وخُراسان، ودهقان هراة؛ فقدِما بهديَّة قُومت بألف ألف؛ فكان فيها قَدِما به قَصْران: قصر من فضَّة وقص من ذهب، وأباريق من ذهب وأباريق من فضّة وصحاف من ذهب وفضة؛ فأقبلا وأسد جالس على السرير، وأشراف خُراسان على الكراسيّ، فوضعا القَصْرين؛ ثم وضعا خلْفههَا الأباريق والصِّحاف والديباج المرويّ والقوهيّ والهرويّ وغير ذلك؛ حتى امتلا السماط؛ وكان فيها جاء به الدَّهقان أسداً كُرة من ذَهب؛ ثم قام الدهقان خطيباً، فقال: أصلح الله الأميرا إنَّا معشر العَجم؛ أكلنا الدُّنيا أربعمائة سنة؛ أكلناها بالحلُّم والعقل والوقار؛ ليس فينا كتاب ناطق، ولا نبيّ مرسل؛ وكانت الرّجال عندنا ثلاث: ميمون النقيبة أينها توجه فتح الله على يده، والذي يليه رجل تمتّ مُروَّته في بيته فإن كان كذلك رُجِيَ وعُظّم، وقوّد وقدّم؛ ورجل رحُب صدره، ويسط يده فُرجِيَ؛ فإذا كان كذلك قُوِّد وقُدِّم؛ وإن الله جعل صفات هؤلاء الثلاثة الذين أكلنا الدُّنيا مهم أربعمائة سنة فيك أمها الأمير؛ وما نعلم أحداً هو أتمّ كَتْخُدانيَّة منك؛ إنك ضبطتَ أهل بيتِك وحشمك ومواليك؛ فليس منهم أحد يستطيع أن يتعدّى على صغير ولا كبر، ولا غني ولا فقير، فهذا تمام الكُتْخدانيّة، ثم بنيتَ الإيوانات في المفاوز؟ فيجيءُ الجائي من المشرق والآخر من المغرب؛ فلا يجدان عيباً إلا أن يقولا: سبحان الله ما أحسن ما بُني! ومِن يُمن نقيبتك أنك لقيت خاقان وهو في مائة ألف، معه الحارث بن سريج فهزمتَه وفللَته، وقتلت أصحـابُه، وأبحت عسكره. وأما رُحْب صدرك وبسط يدك، فإنّا ما ندري أيّ المالين أقرّ لعينك؟ أمالٌ قدم عليك، أم مال خرج من عندك! نبل أنتَ بما خرج أقرّ عيناً. فضحك أسد، وقال: أنت خرر دهاقين خُراسان وأحسنهم هديّة، وناوله تفاحة كانت في يده؛ وسجد له دِهْقان هَراة، وأطرق أسد ينظر لي تلك الهدايا؛ فنظر عن يمينه، فقال: يا عُذافر بن يزيد، مُرْ من يحمل هذا القصر الذهب، ثم قال: يا معن بن أحمر رأس قيس \_ أو قال قنسرين \_ مرُّ بهذا القصر يحملُ، ثم قال: يا فلان خذ إبريقاً، ويا فلان خذ إبريقاً، وأعطى الصِّحاف حتى بقيت صحفتان،

فقال: قم يابن الصيداء، فخذ صُحيفة، قال: فأخذ واحدة فرزنها فوضعها، ثم أخذ الأخرى فرزنها، فقال له السد: مالك؟ قال: آخذ أرزنها، قال: خذهما جميعاً؛ وأعطى المُوفاء وأصحاب البلاء؛ فقام أبو اليعفور ــ وكان يسير أمام صاحب خراسان في المغازي ــ فنادى: هلمَّ إلى الطريق، فقال أسد: ما أحسن ما ذكّرت بنفسك! خذ ديباجتين، وقام ميمون العذّاب فقال: إليّ، إلى يساركم، إلى الجادّة؛ فقال: ما أحسن ما ذكّرت نفسك! خذ ديباجة، قال: فاصطى ما كان في السماط كلّه، فقال جر بن تُوسِعة:

تعِلُون إِنْ نادى لِسرَوعِ مُشوَّبٌ وأنتم غَدَاة المهرَجانِ كثيرُ

ثم مرض أسد، فأفاق إفاقة فخرج يوماً، فأنيّ بكشرى أوّل ما جاء، فأطعم الناس منه واحدة واحدة؛ وأخذ كشراة فرمى بها إلى خراسان دهقان هراة، فانقطعت الدُّبيلة، فهلك. واستخلف جعفراً البهرانيّ، وهو جعفر بن حنظلة سنة عشرين ومائة فعمل أربعة أشهر، وجاء عهد نصر بن سيّار في رجب سنة إحدى وعشرين ومائة، فقال ابن عِرْس العبديّ:

> قريسة القلبُ للميلا المُسطاع وما لقضاء ربك مِنْ دَفاع الم يُحْرِقْكِ تَفْرِيقُ الجماع! وكم بالصيغ من بطل شجاع! على جُرْدٍ مسوّمة مسواع مريعاً عِندَ مُروَّداد النَّجاع

وقال سليمان بن قتة مولى بني تيم بن مرة \_ وكان صديقاً لأسد:

وَمَرْوَىٰ خُراسانَ السَّحابُ المُجمَّمَا بهـا غَيِّبُوا شِلُواً كـريماً وأعــظُمَـا وطَــلابُ أونــار عِفَــرْنـاً عَنْـمَـمــا ويُــرْوى السنانُ الــرَّاغِيُّ المُقَــرُمـا ويُــرْوى السنانُ الــرَّاغِيُّ المُقَــرُمـا سَفَى الله بلُخاً، سَهْلَ بلخ وَحَزْنُهَا وَمَا بِي لِتُسْفَاهُ ولكنُّ حُفرَةً مُرَاجِمَ أقـوام وَصُرْدِي غُـظِيمـةٍ لقد كان يُعطِي السُّيْفَ في الرَّوْع حَقَّهُ

نَعَى أَسَدَ بنَ عبد اللهِ نَساعِ ببَلخ وافَقَ المِقدارُ يُسْرِي

فجودي عَينُ بالعَبَراتِ سَحَّا أَنَاهُ حِمامُهُ في جوف صِيغ

كتائبُ قد يُجيبُونَ المنادي

سُقتَ الغيث إنَّاك كنت غيشاً

قال أبو جعفر: وفي هذه السنة وجَهت شيعة بني العبـاس بخراســان إلى محمد بن عـليّ بن العباس سليمانُ بن كثير ليعلمه أمرهم وما هم عليه .

#### ذكر الخبر عن سبب توجيههم سليمان إلى محمد:

وكان السبب في ذلك موجدة كانت من محمد بن عليّ على مَنْ كان بِخُراسان من شيعته من أجل طاعتهم، كانت لخداش الذي ذكرنا خبره قبل وقبولهم منه ما روي عليه من الكذب؛ فترك مكاتبتهم؛ فلما أبطا عليهم كتابُه، اجتمعوا فذكروا ذلك بينهم؛ فأجمعوا على الرَّضا بسليمان بن كثير ليلقاه بأمرهم، ويجبره عنهم، ويرجع إليهم بما يردَّ عليه؛ فقدم ـ فيها ذكر ـ سليمان بن كثير على محمد بن عليّ وهو متنكّر لمن يخُراسان من شيعته، فأخبره عنهم، فعنفهم في أتباعهم خداشاً وما كان دعا إليه، وقال: لعن الله خداشا ومَنْ كان على دييّه! ثم صوف سليمان إلى خراسان، وكتب إليهم معه كتاباً، فقدم عليهم، ومعه الكتاب غنوماً، فَفَضُوا خاتمه فلم يجدوا فيه شيئًا، إلّا: « بسم الله الرحمن الرحيم »، فغلظ ذلك عليهم وعلموا أنَّ ما كان خداش أتاهم به لأمره مخالف.

وفي هذه السنة وجَّه محمد بن عليٍّ بكر بن ماهان إلى شيعته بخُراسان بعد منصرَف سليمان بن كَثِير من عنده إليهم، وكتب معه إليهم كتاباً يعلمهم أن خِداشاً حمل شيعته على غير منهاجه. فقدم عليهم بكير بكتابه قلم يصدّقوه واستخفّرا به؛ فانصرف بكير إلى محمد بن عليٍّ، فبعث معه بعصيّ مضبّبة بعضها بالحديد وبعضها بالشّبه؛ فقدم بها بكير وجمع النقباء والشّيعة، ودفع إلى كلّ رجل منهم عصاً، فعلموا أنهم مخالفون لسيرته، فرجعوا وتابوا.

وفي هذه السنة عزل هشام بن عبد الملك خالد بن عبد الله عن أعماله التي كان ولاه إياها كلُّها.

### ذكر سبب عزل هشام خالداً

قد قبل في ذلك أقوال، نذكر ما حضرنا من ذلك ذكره؛ فمها قبل في ذلك: إن قُرُوخ أبا الشي كان قد تقبُّل من ضياع هشام بن عبد الملك بموضع يقال له رُستاق الرَّمان أو نهر الرَّمان - وكان يُدعى بذلك فَرُوخ الرَّمانيَ - فنظ مكانه على خالد، فقال خالد لحسان النَّبطيّ: وعيك الخرج إلى أمير المؤمنين فزِدُ على فرُوخ، فخرج فزاد عليه أنه الفي الفي الفي أو فيت فضار حسان أثقل على عليه ألك ألف الفي عرفه به فيقول له حسّان: لا تفسدني وأنا صنيعتك! فأبي إلاّ الإضرار به، فيقول له حسّان: لا تفسدني وأنا صنيعتك! فأبي إلاّ الإضرار به، فيقول عليه عليه فقال: إن خالداً يُثقى البُّثوق على ضياعك. فوجّه هشام عليه نقط الفيادة من خدم هشام : إن تكلّمت بكلمة أقولها لك رجلًا، فنظر اليها ثم رجع إلى هشام فقال: إن خالداً يُثقى البُّثوق على ضياعك. فوجّه هشام رجع إلى هشام فقال الله عنه المنافق على فقال له، وقال له: حسّان عام منافق عالم فقال له: استحة والله لكانك ابنُ خالد القسريَّ الذي علَّت ثلاثة عشر الف ألف ألف، قال: ومحسّان بعد ذلك، فقال له هشام: الذن مي فدنا منه، فقال له هشام: الذن مي فدنا منه، فقال له هشام: الذن مي فدنا منه، فقال: كم دخل عليه حسّان بعد ذلك، فقال له هشام: الذن مي فدنا منه، فقال على على غراد.

وقيل: كان خالد يقول لابنه يزيد: ما أنت بدون مسلمة بن هشام؛ فإنَّك لتفخر على الناس بثلاث لا يفخر بمثلها أحدً: سكّرتُ دجلة ولم يتكلّف ذلك أحد، ولي سِقايةً بمكة، ولي ولاية العراق.

وقيل: إنّما أغضب هشاماً على خالد أنّ رجلًا من قريش دخل على خالد فاستخفّ به وعضّه بلسانه. فكتب إلى هشام يشكوه، فكتب هشام إلى خالد:

أما بعد؛ فإنَّ أمير المؤمنين – وإن كان أطلق لك يدك، ورأيك فيمن آسترعاك أمره، واستحفظك عليه، للَّذي رجا من كفايتك، ووثق به من حسن تدبيرك – لم يُغرشك خُرَة أهل بيته لتطاه بقدبك، ولا تحدّ إليه بصرك، فكيف بك وقد بسطت على خُرَتهم بالعراق لسائك بالتوبيخ، تريد بذلك تصغير خَطُه، واحتقار قدره؛ زعمت بالنَّصفة منه حتى أخرجك ذلك إلى الإغلاظ في اللفظ عليه في مجلس العامة،غير متحلحل له حين رأيته، مقبلاً من صدر مهادك الذي مهد له ألله، وفي قومك من يعلوك بحسبه، ويغمُّرك بأوَّليت، فيلتَّ مهاذك بما وقع

به آل عمرو من ضمتك خاصة، مساوين بك فروع غُرر القبائل وقرومها قبل أمير المؤمنين؛ حتى حللتَ هفسةً أصبحتَ تنحو بها عليهم مفتحراً. هذا إن لم يدهده بك قلة شكرك متحطّاً وقيدًا. فهلاّ ـ يابن بجرْشة قومك \_ اعظمت رجُلهم عليك داخلا، ووسَّعت مجلسه إذ رأيته إليك مقبلاً، وتجافيت له عن صدر فراشك مكرّماً، ثم فاوضت مطبّل بيشرك، إكراماً لامير المؤمنين فإذا اطمال به مجلسه نازعته بحيي السوار، معظّاً لقرابته، عادفاً لحقه؛ فهوسن البيتين ونابهم، وابن شيخ آل أبي العاص وحَرْب وغُرتهم. وبالله يقسم أمير المؤمنين لك لولا ما تقد من مما تقديم من ما القريبي من أن اجلسه نازعته بحيي تلك لى حال تقلد بها أهراً المؤمنين لك لولا ما بعرائك، ومن شمات عدول بالله يقسم أمير المؤمنين لك لولا ما بمرائك، من عرائل وعالى عالى أنها المؤمنية على المنافعة على المنافعة على المنافعة على المنافعة والمؤمنية من المؤمنية والمؤمنية والمؤمنية والمؤمنية والمؤمنية والمؤمنية المؤمنية والمؤمنية المؤمنية المؤمنية والمؤمنية والمؤمنية والمؤمنية المؤمنية المؤمنية والمؤمنية المؤمنية والمؤمنية المؤمنية والمؤمنية المؤمنية المؤمنية والمؤمنية المؤمنية المؤمنية المؤمنية والمؤمنية المؤمنية المؤم

# وكتب إلى ابن عمرو:

أما بعد، فقد بلغ أميرَ المؤمنين كتابُك، وفهم ما ذكرت من بَسْطِ خالد عليك لسانَه في مجلس العامة محتقراً لقَدْرك، مستصغراً لقرابتك من أمير المؤمنين، وعواطف رجِه عليك وإمساكِك عنه، تعظيماً لأمـير المؤمنين وسلطانه، وتمسكاً بوثائق عِصَم طاعته، مع مؤلم ما تداخلك من قبائح ألفاظه وشرارة منطقه، وإكثابه عليك عند إطراقك عنه، مروّياً فيها أطلق أمير المؤمنين من لسانه، وأطال من عنانه، ورفع من ضعته، ونوّه من خموله؛ وكذلك أنتم آل سعيد في مثلها عند هَذْر الدِّنابي وطائشة أحلامها، صُمْتُ من غير إفحام، بل بأحلام تخفّ بالجبال وزنا. وقد حمد أمر المؤمنين تعظيمَك إياه، وتوقيرك سلطانه وشكره؛ وقد جعل أمر خالد إليك في عزلك إياه أو إقراره؛ فإن عزلته أمضى عزلك إيّاه، وإن أقررته فتلك منَّة لك عليه لا يشركك أمر المؤمنين فيها. وقد كتب إليه أمير المؤمنين بما يطرد عنه سِنَة الهاجع عند وصوله إليه ، يأمره بإتيانك راجلًا على أيَّة حال صادفه كتابُ أمر المؤمنين فيها، وألفاه رسولُه الموجُّه إليه من ليله أو نهاره، حتى يقف ببابك؛ أذنت له أو حجبته، أقررته أو عزلته، وتقدّم أمر المؤمنين إلى رسوله في ضربه بين يديك على رأسه عشرين سوطاً إلا أن تكره أن يناله ذلك بسببك لحرمة خدمته؛ فأيُّهما رأيت إمضاءه كان لأمر المؤمنين في برُّك وعظيم حُرْمتك وقرابتك وصلة رحمك موفقاً، وإليه حبيباً، فيها ينوي من قضاء حقّ آل أبي العاص وسعيد. فكاتبْ أميرَ المؤمنين فيها بدا لك مبتدئاً وعجيباً ومحادثاً وطالباً؛ ما عسى أن يُنزل بك أهلك من أهل بيت أمير المؤمنين من حوائجهم التي تقعد بهم الحشمة عن تناولها من قبَّله لبعد دارهم عنه، وقلة إمكان الخروج لإنز الهابه ،غير محتشم من أمير المؤمنين، ولا مستوحش من تكرارها عليه، على قَدْرِ قرابتهم وأديانهم وأنسابهم، مستمنحاً ومسترفداً، وطالباً مستزيداً، تجد أمير المؤمنين إليك سريعاً بالبرّ لما يحاول من صلة قرابتهم، وقضاء حقوقهم، والله يستعين أمير المؤمنين على ما ينوي، وإليه يرغب في العَوْن على قضاء حقّ قرابته، وعليه يتوكّل، وبه يثق. والله وليّه ومولاه. والسلام. وقيل: إنّ خالداً كان كثيراً ما يذكر هشاماً، فيقول: ابن الحمقاء.وكانت أم هشام تستحمق،وقد ذكرنا قبل.

وذكر أنه كتب إلى هشام كتاباً غاظه، فكتب إليه هشام: يا بن أمّ خالد؛ قد بلغني أنك تقول: ما ولاية العراق لي بشرف؛ فيابن اللخناء، كيف لا تكون إمرة العراق لك شرفاً، وأنت مِنْ بجيلة القليلة الذليلة! أما والله إني لاظنَّ أنَّ أوّل من يأتيك صغير من قريش؛ يشدّ يديُك إلى عنقك.

وذكر أن هشاماً كتب إليه: قد بلغني قولك: أنا خالد بن عبد الله بن يزيد بن أسد بن كـرز؛ ما أنــا بأشـرف الحمسة. أما والله لأرّدَنك إي بعلبتك وطَيلسانك الفيروزيّ.

وذكر أن هشاماً بلغه أنه يقول لابنه: كيف أنت إذا احتاج إليك بنو أمير المؤمنين! فظهر الغضب في وجهه.

وقيل: إن هشاماً قد عليه رجل من أهل الشام، فقال: إني سمعت حالداً ذكر أمير المؤمنين بما لا تنطلق به الشفتان؛ قال: قال: الأحول؟ قال: لا، بل قال أشدّ من ذلك، قال: فها هو؟ قال: لا أقوله أبداً، فلم يزل يبلغه عنه ما يكره حتى تغيّر له.

وذكر أن دهقاناً دخل على خالك، فقال: أيّها الأمير، إنَّ غلة ابنك قد زادت على عشرة آلاف ألف؛ ولا آمنُ أن يبلغ هذا أمير المؤمنين فيستكثره. وإنَّ الناس يجبون جسنك، وأنا أحبِّ جسدك وروحَك؛ قال: إن أسد بن عبد الله قد كلّمني بمثل هذا، فأنت أمرته؟ قال: نعم، قال: ويجك! دع ابني، فلربما طلب الدِّرْهم فلم يقدر عليه.

ثم عزم هشام ـ لما كثر عليه ما يتّصل به عن خالد من الأمور التي كان يكوهها ـ على عزله؛ فلما عزم على ذلك أخفى ما قد عزم له عليه من أمره.

# ذكر الخبر عن عمل هشام عزل خالد حين صحّ عزمُه على عزله

ذكر عمر أن عبيد بن جنّاد حدّثه أنه سمع آباه وبعض الكتبة يذكر أن هشاماً أخفى عَزَل خالد. وكتب إلى يوسف بخطه ـ وهو على اليمن \_ أن يُقبِل في ثلاثين من أصحابه . فخرج يوسف حتى صار إلى الكوفة، فعرّس قريباً منها، وقد ختن طارق \_ خليفة خالد على الخراج \_ ولدّه؛ فأهدى له ألف عتيق وألف وصيف وألف وصيفة؛ سوى الأموال والثياب وغير ذلك؛ فعر العامل بيوسف وأصحابه ويوسف يصلي ورائحة الطيب تنفح من ثيابه، فقال: ما أنتم؟ قالوا: سفّار؛ قال: فاين تريدون؟ قالوا: بعض المواضع، فأتوا طارقاً وأصحابه، فقالوا: إنا رأينا قوماً أنكوناهم، والرأي أن نقتلهم، فإن كانوا خوارج استرحنا منهم؛ وإن كانوا يريدونكم عرفتم ذلك فاستعدتم على أمرهم. فتهوهم عن قتلهم، فطافوا؛ فلم كان في السَّحر وقد انتقل يوسف وصار إلى دور تُقيف، فمرّ بهم العامل، فقال: ما أنتم؟ فقالوا: سفّار، قال: فأين تريدون؟ قالوا: بعض المواضع، فأتوا طارقاً وأصحابه، فقالوا: قد صاروا إلى دور تُقيف والرأي أن نقتلهم، فمنعوهم وأمر يوسف بعض التُقفين، فقال: اجمع لي من مُضر. فقمل، فلخل المسجد مع الفجر، فأمر المؤذّن بالإقامة، فقال: حتى ۱۲۰ سنة ۱۲۰

يأتي الإمام؛ فانتهره فأقام، وتقدّم يوسف فقرأ: « إذا وقعت الواقعة، » و « سأل سائل »، ثم أرسل إلى خالد وطارق وأصحابها، فأجذوا وإنّ القُدور لتغلي.

قال عمر: قال عليّ بن محمد، قال: قال الربيع بن سابور مولى بني الحَريش \_ وكان هشام جعل إليه الخاتم مع الحَرس: أن هشامًا كتابُ خالدٍ فغاظه، وقدم عليه في ذلك اليوم جندب مولى يوسف بن عمر بكتاب يوسف، فقرأه ثم قال لسالم مولى عنبسة بن عبد الملك: أجبه عن لسانك، وكتب هو يخطّه كتاباً صغيراً، ثم قال لى: ائتني بكتاب سالم - وكان سالم على الديوان - فأتيتُه به، فأدرج فيه الكتاب الصّغير، ثم قال لي: اختمه ففعلت، ثم دعا برسول يوسف، فقال: إن صاحبك لمتعدُّ طورَه،ويسألفوق قدره؛ ثم قال لي: مُزِّق ثيابَه. ثم أمر به فضرب أسواطاً ، فقال : أخرجه عنى وإدفع إليه كتابه . فدفعتُ إليه الكتاب ، وقلت له : ويلك ! النَّجاء! فارتباب بَشير بن أبي ثلجة من أهل الأردِّن ، وكمان خليفة سالم وقبال : هذه حيلة ؛ وقيد ولِّي يوسف العراق ؛ فكتب إلى عامل لسالم على أجَمةً سالم ، يقال له عياض : إنَّ أهلك قد بعثوا إليك بالشُّوب اليمانيِّ ؛ فإذا أتاك فالبسه واحمد الله ، وأعلم ذلك طارقاً . فبعث عياض إلى طارق بن أن زياد بـالكتاب ، ونـدم بشـر عـلى كتابـه ، وكتب إلى عياض : إنَّ أهلك قـد بدا لهم في إمساك الثوب فلا تتكل عليه؛ فجاء عياض بالكتاب الآخر إلى طارق، فقال: طارق: الخبر في الكتاب الأوّل؛ ولكن صاحبك ندم وخاف أن يظهر الخبر فكتب مهذا. وركب طارق من الكوفة إلى خالد وهو بواسط، فسار يوماً وليلة ؛ فصبحهم ، فرآه داود البربري \_ وكان على حجابة خالد وحرسه وعلى ديوان الرسائل \_ فأعلم خالداً ، فغضب، وقال: قدم بغير إذن؛ فأذن له، فلمّا رآه قال: ما أقدمك؟ قال: أمرّ كنت أخطأت فيه؛ قال: وما هو؟ قال: وفاة أسد رحمه الله، كتبتُ إلى الأمير اعزّيه عنه، وإنما كان ينبغي لي أن آتيه ماشياً. فرقّ خالد ودمعت عيناه، ارجم إلى عملك؛ قال: أردت أن أذكر للأمير أمراً أسره، قال: ما دون داود سرم، قال: أمر من أمرى، فغضب داود وخرج، وأحبر طارق خالداً، قال: فما الرأي؟ قال: تركب إلى أمير المؤمنين فتعتذر إليه من شيء إن كان بلغه عنك. قال: فبئس الرجل أنا إذاً إن ركبت إليه بغير إذنه، قال: فشيء آخر، قال: وما هو؟ قال: تسر في عملك، وأتقدّمك إلى الشأم، فأستأذنه لك؛ فإنك لا تبلغ أقصى عملك حتى يأتيك إذنه، قال: ولا هذا، قال: فأذهب فأضمن لأمير المؤمنين جميم ما انكسر في هذه السنين وآتيك بعهدك مستقبلًا، قال: وما يبلغ ذاك؟ قال: مائة ألف ألف، قال: ومِن أين آخذ هذا! والله ما أجدُ عشرة آلاف درهم، قال: اتحمَل أنا وسعيد بن راشد أربعين ألف درهم، والزينبيّ وأبان بن الوليد عشرين ألف ألف؛ وتفرِّق الباقي على العمال، قال: إني إذاً للئيم ، أن كنت سوَّغتُ قوماً شيئاً ثم أرجع فيه ، فقال طارق: إنما نقيك ونقي أنفسنا بأموالنا ونستأنف الدنيا، وتبقى النعمة عليك وعلينا خير من أن يجيء مَن يطالبنا بـالأموال، وهي عنـد تجار أهـل الكوفـة، فيتقاعسون ويتربَّصون بنا فنقتل، ويأكلون تلك الأموال. فأبي خالد فودَّعه طارق وبكِّي، وقال: هذا آخر ما نلتقي في الدنيا؛ ومضي.

ودخل داود، فأخبره خالد بقول طارق، فقال: قد علم أنك لا تخرج بغير إذن؛ فاراد أن يخبِلُك ويأتي الشأم، فيتقبّل بالعراق هو وابن أخيه سعيد بن راشد. فرجع طارق إلى الكوفة، وخرج خالد إلى الحُمّة.

وقال : وقدم رسول يوسف عليه اليمن ، فقال له : ما وراءك؟ قال: الشرّ، أمر المؤمنين ساخط، وقد

ضربني ولم يكتب جواب كتابك، وهذا كتاب سالم صاحب الديوان. ففضّ الكتاب فقراًه، فلها انتهى إلى آخره قراً كتاب هشام بخطه: أن سر إلى العراق فقد ولينك إياه، وإياك أن يعلم بذاك أحد؛ وخد ابنّ النصرائيّة وعمّاله فاشفني منهم؛ فقال يوسف: انظروا دليلاً عالماً بالطريق، فأتي بعدّة، فاختار منهم رجلاً وسار من يومه، واستخلف على اليمن ابنه الصّلت فشيعه؛ فلها أراد أن ينصرف سأله: أين تريد؟ فضربه مائة سوط، وقال: يابن اللخناء، أيخفى عليك إذا استقرّ بي منزل، فسار، فكان إذا أنى إلى طريقين سأل، فإذا قبل: هذا إلى العراق، قال: أعرق، حتى أن الكوفة.

قال عمر: قال على عن بشر بن عيسى، عن أبيه، قال: قال حسان النّبطيّ : هيأتُ هشام طيبا، فإن ليين يديه وهو ينظر إلى ذلك الطّيب إذ قال لي: يا حسان، في كم يقدم القادم من العراق إلى اليمن؟ قال: قلمُتُ: لا ادرى، فقال:

أُمَـرْتُـكَ أمـراً حـازمـاً فَعَصَيْتَني فاصبَحْتَ مَسلوبَ الإمـارة نـادمـا

قال: فلم يلبث إلا قليلًا حتى جاء كتاب يوسف من العراق قد قدمها؛ وذلك في جمادى الأخرة سنة عشرين ومالة.

قال عمر: قال عليّ: قال سالم زنبيل: لما صرنا إلى النُجف قال لي يوسف: انطلق فاتني بطارق؛ فلم أستطع أن آبي عليه، وقلت في نفسي: مَنْ لي بطارق في سلطانه! ثم أتيت الكوفة، فقلت لغلمان طارق: استأذبوا لي على طارق، فضربوني فصِحْتُ له: ويلك يا طارق! أنا سالم رسول يوسف، وقد قدم على العراق. فخرج فصاح بالغلمان، وقال: أنا آتيه.

قال: وروي أنّ يوسف قال لكيسان: انطاق فاتني بطارق، فإنّ كان قد أقبل فاحمله على إكاف، وإن لم يكن أقبل فأت به سَحباً. قال: فاتنيته بالحيرة دار عبد المسيح \_ وهو سيّد أهل الحيرة \_ فقلت له: إنّ يوسف قد قدم على العراق؛ وهو يأمرك أن تشدّ طارقاً وتأتيّه به؛ فخرج هو وولده وغلمانه حتى أتوا منزل طارق \_ وكان لطارق غلام شجاع معه غلمان شجعاء لهم سلاح وعدة \_ فقال لطارق: إن أؤنت لي خرجت إلى هؤلاء فيمن معي فقتلتُهم، ثم طرتَ على وجهك. فذهبتَ حيث شئت قال: فأذن لكيسان، فقال: أخيرتي عن الأمير، يريد المال؟ قال: نعم، قال: فأنا أعطيه ما سأل؛ وأقبلوا إلى يوسف فتوافرًا بالحيرة، فلما عاينه ضربه ضرباً ميرّحاً \_ يقال خسمائة سوط \_ ودخل الكوفة، وأوسل عطاء بن مقدّم إلى خالد بالمّمة.

قال عطاء: فاتبتُ الحاجب فقلتُ: استأذنُ لي على أبي الهيثم، فدخل وهو متغيّر الوجه فقال له خالد: مالك؟ قال: خير، قال: ما عندك خير، قال: عطاء بن مقدّم، قال: استأذن لي على أبي الهيثم، فقال: الثلاً له، فدخلت: فقال: ويل أمها سُخطَة! قال: فلم أستقرَّ حتى دخل الحكّم بن الصّلت، فقعد معه، فقال له خالد: ما كان ليلي على احد هو احبّ إليّ منكم.

وخطب يوسف بالكوفة، فقال: إن أمير المؤمنين أمرني بأخذ عمال بن النصرائيّة، وأن أشفيّه منهم، وسأفعل وأزيد والله يا أهل العراق؛ ولاقتلنّ منافقيكم بالسيف وجُناتُكم بالعذاب وفسّاقكم. ثم نزل ومضى إلى واسط، وأنّ بخالد وهو بواسط. قال عمر: قال حدثني الحكم بن النّفر: قال: سمعت أبا عبيدة يقول: لما حبس يوسف خالداً صالحه عنه أبان بن الوليد وأصحابُ على تسعة آلاف ألف درهم، ثم ندم يوسف، وقبل له: لولم تفعل لأخذت منه ماثة الف الله ونالد خالد خالداً، فقال: قد أسائم الف درهم، قال: ما كنت لارجع وقد رهنت لسائي بثيء. وأخبر أصحاب خالد خالداً، فقال: قد أسائم حين أعطيتموه عند أوّل وَمُلَّة تسعة آلاف ألف، ما آمن أن يأخذها ثم يعود عليكم، فارجعوا. فجاءوا فقالوا: إنا قد أخبرنا خالداً فلم يرضَ بما ضمنًا، وأخبرنا أنَّ المال لا يكنه، فقال: أنتم أعلم وصاحبكم، قاما أنا فلا أرجع عليكم؛ فإن رجعتم لم ينعكم، قال: فمنكم أل التفقى ؟ فوالله لا أرضى بتسعة آلاف ألف ولا مثليها ولا مثلها، فأخذ أكثر من ذلك. وقد قبل: إنه أخذ مائة ألف الف

وذكر الهيشم بن عديًّ، عن ابن عياش أنَّ، هشاماً ما أزمع على عَرَّل خالد، وكان سبب ذلك أن اعتقد بالعراق أموالاً وحفر أنهاراً؛ حتى بلغت غَلَته عشرين ألف ألف؛ منها نهر خالد، وكان يقُل خسة آلاف ألف وباجَرِّي وبارُمَّانا والمبارك والجامع وتُحورة سابور والصَّلح، وكان كثيراً ما يقول: إنني والله مظلوم؛ ما تحت قدميً من شيء إلا وهو لي ـ يعنى أن عمر جعل لبجيلة ربع السواد.

قال الهيشم بن عدي : العبري الحسن بن عمارة، عن العُريان بن الهيثم، قال: كنت كثيراً ما أقول الاصحابي : إني أحسب هذا الرجل قد تخلق منه؛ إن قريشاً لا تحتمل هذا ونحوه وهم أهل حسد، وهذا يُظهر ما يُظهر ، فقلتُ له يوماً: إنها الأمير؛ إنّ البناس قد رمّوك بابصارهم، وهي قريش، وليس بينك وبينها أنه وهم يجدون منك بنّاً؛ وأنت لا تجد منهم بُنّاً؛ فانشدك الله إلا ما كتبت إلى هشام تخبره عن أموالك، وتعرض عليه منها ما أحبّ؛ فها أقدرك على أن تتخذ مثلها؛ وهو لا يستفسدك؛ وإن كان حريصاً على ذلك فلمعري لأن يذهب بعض ويبقى بعض خير من أن تدهب كلها؛ وما كان يستحسن فيها بينك وبينه أن يأخذها كلها، ولا آمن أن بأيته باغ أو حاسد فيقبل منه؛ فلأن تعطيه طائماً خير من أن تعطيه كارهاً. فقال: ما أنت كلها، ولا يمن الله يقد إلا حللتها . قال: أن الله ندفها ملحي واجعلني رسولك، فوالله لا يحلّ عقدة إلا شددتها، ولا يشدّ عقدة إلا حللتها . قال: أن والله لا نعطي على الذل، قال أن قلت على المثانها ولم بتكن له عشاه الفياء ولم بم تكن عائماً ولم تكن له عشاء الله بالمثانها عنه أن أخلها! قال: لا قلتُ : فباده، فإنه يحفظها لك ويشكرك عليها؛ ولم بم تكن مانماً عندك يا لا مالك وأكثروا عليه فيك، ولك صنائع على المالك بالمالك المبدء فالن قلت فيك، ولك صنائع تعود عليهم بما بدالك، ثم استدرك استدمام ما كان منك إلى واخذ ضياعك فاضعه، فإن إخوته وولده وأهل بيته قد سيقوا لك، وأكثروا عليه فيك، ولك صنائع تقود عليس بل ذلك سبيل. وكان العربان يقول: كأنكم به قد مُؤل، وأخذوا عليه فيك، ولمال لا ينكن كلك.

قال الهيثم: وحدّنثني ابن عيّاش، أنّ بلال بن أبي بردة كتب إلى خالد وهو عامله على البصرة حين بلغه تعتب هشام عليه: إنّه حدّث أمر لا أجد بدًّا من مشافهتك فيه؛ فإن رأيتُ أن تأذن لي؛ فإنما هي ليلة ويومها إليك؛ ويوم عندك، وليلة ويومها منصرفًا. فكتب إليه: أن أقبل إذا شت. فركب هو وموليان أن الجندّازات؛ فسار يومًا وليلة، ثم صلى المغرب بالكوفة؛ وهي ثمانون فرسخاً، فاخير خالد بمكانه، فاتاه وقد تعصّب، فقال: أبا حسموه، أتعبت نفسك، قال: أجل، قال: مبى عهدك بالبصرة؟ قال: أمس، قال: أحقَّ ما تقول قال: هو والله ماقلت، قال: في أنصبك؟ قال: ما بلغني من تعتب أمير المؤمنين وقوله، وما بغاك به ولده وأهم بيته؛ فإن رأيت أن أتعرض له وأعرض عليه بعض أموالنا، ثم ندعوه منها إلى ما أحب وإنفسنا به طبّية، ثن أعرض عليه مالك، في أخدًا منه فعلينا العوض منه بعد. قال: ما أتبعك وحتى أنظر؛ قال: إني أخناف أن تعاجل، قال: كابلاك؛ إني وأله ما أعطي شيئاً قسراً أنذا. قال أن قوله ما أعطي شيئاً قسراً أبداً. قال أيها لاكبار، وأنكلم؟ قال: فهم، قال: إن هشأماً أعلر منك، يقول: استعلنك. وليس لك شيء، أبداً. قال أيها لاكبول؛ وأخاف أن يزين له حسان النبطيّ ما لا تستطيع لما كان تعرض عليّ بعض ما صار إليك؛ وأخاف أن يزين له حسان النبطيّ ما لا تستطيع ألولك، فاغتم هذه المغترة. قال: أنا ناظر في ذلك فانصرف راشداً. فانصرف بلال وهو يقول: كأنكم بهذا الرجل قد بعث إله ولم بعد أنّ، به خز، بغيض النفس سخيف الدّين، قابل الحياء، يأخذه بالإخن والترات. فكان كاقال.

قال ابن عياش: وكان بلال قد اتخذ داراً بالكوفة، وإنما استأذن خالداً لينظر إلى داره، فيا نزلها إلاّ مقيّداً، ثم جُعلت سِجْناً إلى اليوم .

قال ابن عيّاش: كان خالد بخطب فيقول: إنكم زعمتم أنِّ أُغْلِي أسماوكم؛ فعل مَن يغلِيها لمنة الله! وكان هشام كتب إلى خالد لاتبيعنّ من الغلات شيئًا حق تباع غلات أمير المؤمنين حتى بلغت كيلجة درهما.

قال الهيثم، عن ابن عياش: كانت ولاية خالد في شوال سنة خمس وماثة ثم عزل في جُمادى الأولى سنة عشرين وماثة.

وفي هذه السنة قدم يوسف بن عمر العراق واليًّا عليها، وقد ذكرت قبل سبب ولايته عليها.

وفي هذه السنة ولَّى خُراسانَ يوسفُ بن عمر جُديَّعَ بن عليِّ الكِرَّمانيِّ وعزل جعفر بن حنظلة .

وقيل: إنَّ يوسف لما قدم العراق أراد ان يوتيّ خراسان سَلْم بن قُنية، فكتب بذلك إلى هشام، ويستاذنه فيه، فكتب إليه هشام: إنَّ سلم بن قتية رجل ليس له بخراسان عشيرة؛ ولوكان له بها عشيرة لم يقتل بها أبوه.

وقيل إنَّ يوسف كتب إلى الكِرماق بولاية تُحراسان مع رجل من بني سُليم وهو بَرُو؛ فخرج إلى الناس يخطبهم، فحمِد الله وأثنى عليه، وذكر أسداً وقدومه خراسان، وما كانوا فيه من الجهد والفتنة، وما صُنع لهم على يديه. ثم ذكر أخاه خالداً بالجيل، وأثنى عليه؛ وذكر قدوم يوسف العراق، وحثّ الناس على الطاعة ولزوم الجماعة، ثم قال: غفر الله للميت ـ يعنى أسداً ـ وعلى الله المعزول، وبارك للقلام. ثم نزل.

وفي هذه السنة عُزل الكِرمائيّ عن خراسان، ووليَها نصر بن سيار بن ليث بن رافع بن ربيحة بن جُرِّيّ بن عوف بن عامر بن جُناع بن ليّث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة، وأمَّه زينب بنت حسان من بني تُغلِب.

## ذكر الخبر عن سبب ولاية نصر بن سيًّار خُراسان

ذكر علي بن محمد عن شيوخه أنّ وفاة أسد بن عبد الله لما انتهت إلى هشام بن عبد الملك استشار أصحابه في رجل يصلح لحُوّاسان؛ فأشاروا عليه بأقوام، وكتبوا له أسياءهم؛ فكان بمن كتب له عشمان بن عبد الله بن

الشُخر وعبى بن حضين بن المنذر الرقاشي ونصر بن سيار الليثي وقطن بن قتية بن مسلم والمجشّر بن مزاحم السُخيّر، فقيل له: إنه صاحب شراب، وقيل له: المجشّر شيخ عبم، وقيل له: المجشّر الله المجشّر بن سيارة شيخ عبم، وقيل له: المبارئ الله المنظفة وقيل له: قطن بن قتية موتور؛ فاختار نصر بن سيارة فقيل له: ليست له بها عشيرة، فقال هشام: أنا عشيرته، فولاه وبعث بعهده عبد الكريم بن سليط بن عقبة الحقائق، مقان بن عين عبد الكريم بن حيفة. فأجل عبد الكريم بمهده، ومعه أبو المهنذ كاتبه مولى بني خنيفة. فلم قدم مَرَّخس ولا يعمل به أحد، وعلى سَرَّخس حقص بن عمر بن عباد التيميّ أخو تيم بن عمر، فأخبره أبو المهنذ، الكرمائي، فوجه الكرمائي أفي أفرجه الكرمائي أفي أفرجه الكرمائي، فوجه المؤلم في من سياره وفي غير وبن مسلم مَرْو، وعزل الكرمائي، ومنى منصور بن عمر إبرشهر، وولي نصر بن سيار بخاري، فقال ولمن بن منادر بالمؤلمية في المناز بالمؤلمية والمؤلمية والمؤلمية والمؤلمية عمر بن عبدان بنائل المؤلمية والمؤلمية فقال له: أن علمت؟ قال: للبعث إلى محسن اللل قد وليت، وليك المن المني المنت إلى الله في ولمن المن المناز الله الله ولين المناز المناز

قال: وقد قبل إنّ هشاماً قال لعبد الكريم حين أناه خبرُ أسد بن عبد الله بموته: مَنْ ترى أن نوليً خواسان، فقد بلغني أنّ لك بها وبأهلها علماً؟ قال عبد الكريم: قلت: يا أمير المؤمنين؛ أمّا رجلُ خواسان حزماً ونجّدة فالكرماني، فقد بلغني أنّ لك بها وبأهلها علماً؟ قال عبد الكريم: قلت: يا أمير المؤمنين، أن اعرض بوجهه، وقال: ما اسمه؟ قلت: تجميع بن عليّ، قال: لا حاجة في فيه؛ وتقليره وقال: شم يا تقليل المنفرة الشبياني أبو الميلام، قال: وبيعة لا تُستد بها النغورة الشبياني أبو الميلام، قال: ربيعة لا تُستد بها إن اغتفرت منه قال: فلم عشي قلت: ليس بالعفيف، قال: لا حبرة في به، قلت: منصور بن أبي الحلوقاء السلميّ، إن اغتفرت نكره فإنه مشتوم، قال: غيره، قلت: المجشر بن مؤاحم السلميّ، عاقل شجاع، له السلميّ، قال: لا خبر في الكفيب، قلت: يجمى بن حُفين، قال: ألم أخبرك أنّ ربيعة لا تستد بها الثغورة قال: عبد الكريم: وأخرت نصراً وهو أرجلُ القرم وأحزمهم وأعلمهم بالسياسة، فقلت: نصر بن سيار الليثيّ، قال: هو لها، قلت: إن اغتفرت واحدة؛ فإنه عفيه عرب عاقل، قال: لا أبلك، أثويد عشيرة أكثر مني! أنا

وقال آخرون: لما قدم يوسف بن عمر العراق قال: أشيروا عليّ برجل أولَّه خُواسان، فأشـاروا عليه بمسلمة بن سليمان بن عبد الله بن خازم وقُديد بن منيع المنشريّ ونصر بن سيّار وعمرو بن مسلم ومسلم بن عبد الرحمن بن مسلم ومنصور بن أبي الحرقاء وسلّم بن قُديبة ويمونس بن عبد ربّه وزياد بن عبد الرحمن القَشيريّ؛ فكتب يوسف بأسمائهم إلى هشام، وأطرّى القيسيّة، وجعل آخر من كتب اسمه نصر بن سيار الكنانيّ، فقال هشام: ما بال الكنائيّ آخرهم! وكان في كتاب يوسف إليه يا أميرً المؤمنين، نصر بخُراسان قلمًا العشيرة. فكتب إليه هشام: قد فهمت كتابك وإطراءك القيسيّة. وذكرت نصراً وقلة عشيرته، فكيف يقلّ مَنْ أنا عشيرته! ولكتك تقيّست عليّ، وأنا متخذف عليك؛ ابعث بعهد نصر؛ فلم يقلّ مَن عشيرته أمير المؤمنين؛ بلّهُ ما إن تميياً أكثر أهل خراسان. فكتب إلى نصر أن يكاتب يوسف بن عمر، وبعث يوسف سُلمّاً وافلهاً إلى هشام؛ وأثنى عليه فلم يولّه، ثم أوفد شريك بن عبد ربه التُميري، وأثنى عليه لوليّة خراسان، فأبي عليه هشام.

قال: وأوفد نصرٌ مِنْ خُراسان الحكم بن يزيد بن عمير الأسدىّ إلى هشام، وأثنى عليه نصم، فضربه يوسف ومنعه من الخروج إلى خراسان؛ فلما قدم يزيد بن عمر بن هبيرة استعمل الحكم بن يُزيد على كِرْمان، وبعث بعهد نصر مع عبد الكريم الحنفيّ \_ ومعه كاتبه أبو المهند مولى بني حنيفة \_ فلها أبي سَرَخُس وقع الثلْج ، فأقام ونزل على حفص بن عمر بن عباد التيميّ، فقال له: قدمتُ بعهد نَصْر على خُراسان؛ قال: وهو عامل يومثذ على سَرَخْس ـ فدعا حفص غلامه، فحمله على فرس وأعطاه مالًا، وقال له: طِرْ واقتل الفرس؛ فإن قام عليك فاشتر غيرَه حتى تأتي نصراً. قال: فخرج الغلامُ حتى قدِم على نصر ببلْخ، فبجده في السوق، فدفع إليه الكتاب، فقال: أتدرى ما في هذا الكتاب؟ قال: لا، فأمسكه بيده، وأتي منزله، فقال الناس: أني نصراً عهده على خراسان، فأتاه قوم من خاصّته، فسألوه فقال: ما جاءني شيء، فمكث يومُه ، فدخل عليه من الغد أبو حفص بن عليّ، أحد بني حنظلة ـ وهو صهره؛ وكانت ابنته تحتّ نَصْر، وكان أهوج كثير المال؛ فقال له: إنّ الناس قد خاضُّوا وأكثرواً في ولايتك؛ فهل جاءك شيء؟ فقال: ما جاءني شيء، فقام ليخرج. فقال: مكانك؛ وأقرأه الكتاب، فقال: ما كان حفص ليكتب إليك إلا بحقّ، قال: فبينا هو يكلمه إذ استأذن عليه عبـدُ الكريم، فدفع إليه عهده، فوصله بعشرة آلاف درهم. ثم استعمل نصر على بَلْخ مسلمَ بن عبد الرحمن بن مسلم، واستعمل وشاح بن بكير بن وشاح على مَرْو الروذ، والحارث بن عبد الله بن الحشرج عـلى هراة، وزياد بن عبد الرحمن القُشيريّ على أبرشهر، وأبا حفص بن عليّ ختنه على خوارزم، وقـطن بن قُتيبة عـلى السُّعْد. فقال رجل من أهل الشأم من اليمانية: ما رأيتُ عصبيّة مثل هذه! قال: بلي، التي كانت قبل هذه فلم يستعمل أربع سنين إلا مُضريًّا، وعَمرت خُراسان عمارة لم تعمر قبل ذلك مثلَها، ووضع الحراج، وأحسن الولاية والجباية، فقال سَوَّار بن الأشعر:

> أضحت تُحراسانُ بعدَ الخوفِ آمنَةُ لما اتن يُسوسُفاً أخسارُ ما لقِيتُ وقال نصرُ بن سيار فيمن كره ولايته:

تَفَرَعَنِ السَّمِسِاسِةِ لا تُسلَّمُ أَأَنَّ سَجَعَتُ كبيرةً بعد قُرْب تُرَجَّى اليومَ ما وَعَلَنَ حديثاً أَلمَّ تَوَ أَنَّ مَا صَنَعَ الغَوَانِي أَبتُ لي طاعتِي وأبى بَسَلَامِ وإنَّا لا نُسْضِيعٌ لسنا مُلِمَّا

مِنْ ظُلم كلَّ غُشوم الحكم جَبَّار اختَـارَ نَصْراً لهـا؛ نَصْرَ بنَ سَيًّار

كىذلىك لا يلم بىك احتصامُ كِلفَّتُ بها وسافسَرُكُ السُّفسامِ! كَلفَّتُ بها وبافسَرُكُ السُّفسامِ! وقد كُذِبَتُ مواعِدَها الكرامُ عَسِيدٌ لا يُرريعُ به الكلامُ وفَدْزِي حِنَ يُغْتَرِكُ الخصامُ ولا حَسَمامُ الخاصامُ ولا حَسَمِا أَذَا ضاعَ الخَسامُ الخاصامُ الخاصامُ الخاصاءُ الخاصاءُ

نُقِيمُ على الوفاء ضلا ضُلامً المهام يقتر الحمد والمَلك الهمام إذا قبلنا مَكارِمُهُ حِسَامُ وحَرْبُ والقَمَاهِمَةُ الكرامُ عليه المحدد فهو لهم نظام ويشتاه السُقَدُّسُ والحرامُ وعرزينُ البَرية والسنام خراطيمُ البريّة والسّنامُ وأيدٍ في بواورها السّمامُ إذا كانَّ السَّلاية السَّمام الحسامُ إذا كانَّ السَّلاية بها الحسامُ المستام المسلمام المسلم المسلمام المسلم المس ولا تُنغضِي على غَندٍ وإنّا خليفتُنا اللذي فنازتُ يَنداهُ خليفتُنا اللذي فنازتُ يَنداهُ اسوسُهُمُ بِه ولننا عليهم البورالا أبو العلمي أبوهُ وعبدُ تَمس وصوالاً أبو الحلفاء عالم وبيت خليفة السرحمن فيننا ونحنُ الأكومُونَ إذا تُسبنا عنال حَيْ فنامَسْيننا لنا من كلّ حَيْ لننا إيدٍ نريش بها ونبُري ويامُر، في الكريهة حين نلقى الكريهة حين نلقى

قال: وأق نصراً عهده في رجب من سنة عشرين ومائة، وقال له البختريّ.: اقرأ عهدك واخطب الناس؛ فخطب الناس فقال في خطبته: استمسكوا أصحابنا بجُدُنِكم، فقد عرفنا خيركم وشرّكم.

وحجّ بالناس في هذه السنة محمد بن هشام بن إسماعيل، كذلك حدَّثني أحمد بن ثابت، عمن ذكره، عن (سحاق بن عيسى، عن أبي معشر.

وقد قيل: إن الذي حجّ بهم فيها سليمان بن هشام.

وقیل: حجٌّ بهم یزید بن هشام.

وكان العامل في هذه السنة على المدينة ومكة والطائف محمد بن هشام، وعملى العراق والمشرق كله يوسف بن عمر، وعلى خراسان نصر بن سيار ـ وقيل جعفر بن حنظلة ـ وعلى البصرة كثير بن عبد الله السلميّ من قبّل يوسف بن عمر، وعلى قضائها عامر بن عبيدة الباهليّ، وعلى أرسينية وأذربيجان مُروان بن محمد، وعلى قضاء الكوفة ابن شيرُمة. سنة ١٢١ ......

## ثم دخلت سنة إحدى وعشرين ومائة

#### ذكر الخبر عمّا كان فيها من الأحداث

فــمن ذلك غزّوة مسلمة بن هشام بن عبد الملك الرّم، فافتتح بها مطامير. وغَزْرة مُرْوان بن عمد بلاد صاحب سَوير الذهب، فافتتح قلاعه وخرَّب أرضه، وأذعن له بالجزّية، في كلِّ سنة ألف رأس يؤديّه إليه، وأخذ منه بذلك الرّمن، وملّكه مروان على أرضه.

وفيها ولد العباس بن محمد.

وفيها تُخل زيد بن عليّ بن حسين بن عليّ بن أبي طالب في قول الواقديّ في صفر؛ وأما هشام بن محمد فإنه زعم أنه قتل في سنة اثنتين وعشرين ومائة، في صفر منها .

#### ذكر الخبر عن سبب مقتله وأموره وسبب مخرجه:

اختُلف في سبب خروجه؛ فأما الهيثم بن عدي فإنه قال ـ فيها ذكر عنه، عن عبد الله بن عياش ـ قال: قدم زيد بن عليّ ومحمد بن عمر بن عليّ بن أبي طالب وداود بن عليّ بن عبد الله بن عباس على خالد بن عبد الله وهو على العراق، فأجازهم ورجعوا إلى المدينة ؛ فلما وليّ يوسف بن عمر كتب إلى هشام بأسمائهم ويما أجازهم به، وكتب يذكر أن خالداً ابتاع من زيد بن عليّ أرضاً بالمدينة بعشرة آلاف دينار، ثم ردّ الأرض عليه. فكتب هشام إلى عامل المدينة أن يسرّخهم إليه فعل، فسألهم هشام فاقرّوا بالجائزة، وأنكروا ما سوى ذلك، فسأل زيداً عن الأرض فأنكرها، وحلفوا لهشام فصدّقهم.

وأما هشام بن عمد الكلّي، ه فإنه ذكر أن أبا غف حدّته أن أوّل أمر زيد بن عليّ كان أنّ يزيد بن خالد القشريّ ادّعى مالاً وَبُل زيدُ بن عليّ وعدد بن عمر بن عليّ بن أبي طالب وداود بن عليّ بن عبد الله بن البياس القشريّ ادّعى مالاً وَبُل زيدُ بن عليّ وعمد الله بن البياس ابن عبد المطلب وإبراهيم بن سعد بن عبد المرح بن عوف الزهريّ وأيوب بن سلمة بن عبد الله بن الوليد بن المخترة المخترفة بن عمر بن عليّ يومئد مع يُخاصم بني الحسن بن الحسن بن عبر بن عليّ يومئد مع زيد بن علي يومئه بن عمر على هشام بن عبد الملك بعث إليهم فلكّر لهم ما كتب به يوسف ابن عمر الله عاد ذي الله يتعدد بنكم وبينه، فقال له زيد بن عليّ: اشداك الله والرّحم أن تبحث بي إلى يوسف بن عمرا قال: وما الذي تقاف من يوسف بن عمر؟ قال: أحناف أن يعتدى عليّ، قال له هشام: ليس ذلك له، ودعا هشام كاتبه فكتب إلى يوسف بن عمر؟

أما بعد، فإذا قيم عليك فلان وفلان، فاجمّ بينهم وبين يزيد بن خالد القسريّ، فإن هم أقرُّوا بما أدَّعى عليهم فسرِّح بهم إليّ، وإن هم أنكروا فسله بيّنةً، فإن هو لم يُقِم البيّنة فاستحلفهم بعد العصر بالله الذي لا إله إلا هو؛ ما استودعهم يزيد بن خالد القسريّ وديعةً ولا له قبلهم، شيءًا ثم خلَّ سبيلهم.

فقالوا لهشام: إنا نخاف أن يتعذّى كتابك، ويطول علينا، قال: كلَّ، أنا باعث معكم رجلًا من الحَرَس يأخذه بذلك؛ حتى يعجّل الفراغ، فقالوا: جزاك الله والرّحم خيراً؛ لقد حكمتَ بالعدل. فسرَّح بهم إلى يوسف، واحتبس أيوب بن سلمة؛ لأن أمّ هشام بن عبد الملك ابنة هشام بن إسماعيل بن هشام بن الوليد بن المغيرة المخزوميّ، دهو في أخواله، فلم يؤخذ بنيء من ذلك القَرْف.

فلها قدموا على يوسف، أدخِلوا عليه، فأجلسَ زيد بن عليّ قريباً منه، وألطفه في المسألة، ثم سألهم عن المال، فأنكروا جميعاً، وقالوا: لم يستودعنا مالاً، ولا نه قبلنا حق، فاشحرج يوسف يزيدٌ بن خالد إليهم، فجمع بهذه وينهم، وقال له: هذا زيد بن عليّ، وهذا محمد بن عمر بن عليّ، وهذا فلان وفلان اللين كنتّ ادّعيت عليهم ما ادّعيت، فقال: مالي قبلهم قليل ولا كثير، فقال يوسف: أفي تهزأ أم بأمير المؤمنين ا فعدّبه يومئذ عليهما أن فقد تعله، ثم أخرجهم إلى المسجد بعد صلاة العصر، فاستحلفهم فحلفوا له، وأمر بالقوم فبسط عليهم؛ ما عدا زيد بن عليّ قإنه كفّ عنه فلم يقتدر عند القوم على شيء. فكتب إلى هشام يُعلمه الحال، فكتب عليه هشام: أن استحلفهم، وخلّ سبيلهم، فخلّ عنهم فخرجوا فلحقوا بالمدينة، وأقام زيد بن عليّ بالكوفة.

وذكر عُبيد بن جنّاد، عن عَطام بن مُسلم الحُقّاف أنَّ زيد بن عليَّ رأى في منامه أنه أضرَم في العراق ناراً، ثم أطفاها ثم مات. فهالته، فقال لابنه يحيى: يا بنيَّ، إلن رأيت رؤيا قد راعتِني، فقصَها عليه. وجاءه كتاب هشام بن عبد الملك بأمره بالقدوم عليه، فقرِم، فقال له: الحق بأميرك يوسف، فقال له: نشلتك بالله يا أمير المؤمنين، فوالله ما آمن إن بعتني إليه آلا اجتمع أنا وأنت حيّن على ظهر الأرض بعدها، فقال: الحق يبوسف كما تؤمر؛ فقدم عليه.

وقد قبل: إن هشام بن عبد الملك إنما استقدم زيداً من المدينة عن كتاب يوسف بن عمر؛ وكان السبب في ذلك ـ فيها زعم أبو عبيدة ـ أن يوسف بن عمر عَلَّب خالد بن عبد الله ، فادّعى خالد أنه استودع زيد بن عليّ وداود بن عليّ بن عبد الله بن عباس ورجلينٌ من قريش: أحدهما غزوميَّ والآخر جُمَّريُّ مالاً علظياً ، فكتب بذلك يوسف إلى هشام ، فكتب هشام إلى خاله إبراهيم بن هشام ـ وهو عامله على المدينة يامره بحملهم إليه . فدعا إبراهيم بن هشام زيداً وداود ، فسألها عما ذكر خالد ، فحلفا ما أودعها خالد شيئاً ، فقال : إنكما عندي لصادقان؛ ولكن كتاب أمير المؤمنين قد جاء بما تريان ، فلا بدُ من إنفاذِه . فحملها إلى الشام ، فحلفا بالأيمان الفلاظ ما أودعها خالد شيئاً قطّ . وقال داود : كنت قيمت عليه العراق ، فأمر في بمائة ألف درهم ، فقال هشام : انتما عندي أصدق من ابن النصرائية ، فاقدما على يوسف ، حتى يجمع بينكما وبيته فتكذباه في وجهه .

وقبل: إن زيداً إنما قدم على هشام مخاصهاً ابن عمّه عبد الله بن حسن بن حسن بن عليّ، ذَكِر ذلك عن جُويرية بن أساء، قال: شهدتُ زيد بن عليّ وجعفر بن حسن بن حسن يختصمان في ولاية وفوف عليّ، وكان زيد نخاصم عن بني حُسينٌ، وجعفر بخاصم عن بني حسن؛ فكان جعفر وزيد يتبالغان بين يدي الوالي إلى كلّ غاية، ثم يقومان فلا يُعيدان مما كان بينها حرفاً، فلم مات جعفر قال عبد الله : من يكفينا زيداً؟ قال حسن بن حسن بن حسن: أنا أكفيكه، قال: كلاً، إنا نخاف لسائلك ويذك؛ ولكني أنا، قال: إذن لا تبلغ حاجلًك وحُجِّئك، قال: أما تحجِّي فسأبلغها؛ فتنازعا إلى الوالي - والوالي يومئذ عندهم فيا قبل إبراهيم بن هشام - قال: فقال عبد الله لزيد: أتطمع أن تنالها وأنت لامّة سندية اقال: قد كان إسماعيل لامّة؛ فنال أكثر منها؛ فضل عبد الله ويمثل والأنصار، فتنازعا، فضك ضعد الله واحضر قريشاً والأنصار، فتنازعا، فضك فاعترض رجل من الأنصار، فنضاً وأباء فقال له زيد: وما أنت والمدخول بيننا، وأنت رجل من قحطانا قال: أنا والله خيرً منك نفساً وأباء وأماً، قال: فسكت زيد، وانبرى لل رجل من قريش فقال: كذبتُ، لعمرا الله فوخير منك نفساً وأباء وأماً، قال: فسكت زيد، وانبرى لل رجلُ من قريش فقال: كذبتُ، لعمرا الله فوخير منك نفساً وأباء وأماً، وقال: فسكت أنها الوالي: وما أنت وهذا فائحذ القرشي كفاً من من الحمي، فضرب به الأرض وقال: وإلله عالم هذا من صبّر، وفعل عبد الله وزيد لشماته الوالي بها، من الحمي، فضرب به الأرض وقال: وإلله علم هذا من صبّر، وفعل عبد الله وزيد لشماته الوالي بها، عمر العبد، عبد الله ليتكلم، فطلب إليه زيد فسكت، وقال زيد للوالي: أما والله لتحد جمّتنا لأمر ما كان أبو بكر ولا عمر فنها ونفي أنه فيلها ونفي قال لعبد الله: المنا ونعي فنهضا ونفي قو الله العبد الله: المن عبد في فيضا ونفي قو الله لعبد الله: المن عبد في فيضا ونفي قو الله ولها ونفي قال وهبد الله: المن عبد فيضا ونفي قو الله العبد الله: المن عبه فيضا ونفي قو الناس.

وقال بعضهم: لم يزل زيد ينازع جعفَر بن حسن ثم عبد الله بعده؛ حتى وئى هشام بن عبد الملك خالد بن عبد الملك بن الحارث بن الحكم المدينة، فتنازعا، فأغلظ عبد الله لزيد ، وقال: يابن الهندكيّـة! فتضاحك زيد، وقال: قد فعلتها يا أبا محمد! ثم ذكر أمّه بشىء.

. وذكر المدانق أن عبد الله لما قال ذلك لزيد قال زيد: أجلَّ والله. لقد صبرتُ بعد وفاة سيّدها فيا تعتّبتَ بابها إذلم يصبر غيرها. قال: ثم ندم زيد واستحيا من عمته ؛ فلم يدخل عليها زماناً، فأرسلت إليه: يابن أشحى، إن لاعلم أنّ أمّك عندك كامّ عبد الله عنده.

وقيل: إن فاطمة أرسلتُ إلى زيد: أن سبّ عبد الله أمَّك فاسبِّ أمَّه؛ وأنها قالت لعبد الله: 'أقلت لأمّ زيد كذا وكذا؟ قال: نعم، قالت: فبشس والله ما صنعت! أما والله لنعم دخيلة القوم كانت!

فذكر أن خالد بن عبد الملك، قال لها: اغدرًا علينا غداً، فلست لعبد الملك إن لم أفصل بينكيا. فباتت الملدية تعلى كالمرجل، يقول قائل: كذا وقائل كفرا: قائل يقول قائل زيد كذا، وقائل يقول: قال عبد الله كذا. فلما كان الغذ جلس خالد في المجلس في المسجد، واجتمع الناس، فمن شامت ومن مهموم، فدعا بها خالك، فلما كان المنظمة في المجلس في المسجد، واجتمع الناس، فمن شامت ومن مهموم، فدعا بها خالك، إلى خالد أبداً؛ ثم أقبل على خالد فقال له: يا خالد؛ لقد جمت ذرّية رسول الله ﷺ لامر ما كان مجمعهم عليه أبركر ولا عمر؛ قال خالك: أما فلما السفيه، ما ترى لوال على حقّاً ولا طاعة! فقال زيد: اسكت أيما القحطائي، فإنا لا أبي تواب وابن حسين السفيه، ما ترى لوال على حقّاً ولا طاعة! فقال زيد: اسكت أيما القحطائي، فإنا لا أنتيب مثلك، قال: ولم ترضب عبى أواله إلى لجر مئك، وأبي خير من أبيك؛ وأبي خير من أمك! فتضاحك أريد، وقال: يا معمل ويش. هذا الدين قد ذهب، أفذهب الأحساب فوالله إنه لذهب دين ألقرم وما تذهب الحسابهم. فتكلم عبد الله بن واقد بن عبد الله بن عمر بن الحطائي؛ فوالم لمرخوض المنا يان واقد؛ فأخذ ابن واقد؛ نقاح الابن واقد؛ فأخذ ابن واقد من عبد أنه ما لنا على هذا صبر، وقام.

وشخص زيد إلى هشام بن عبد الملك، فجعل هشام لا يأذن له، فيرفع إليه القصص؛ فكأيا رفع إليه قصّة كتب هشام في أسفلها: ارجع إلى أميرك؛ فيقول زيد: والله لا أرجع ألى خالد ابداً، وما أسال مالاً؛ إنما أنا رجل مخاصَم؛ ثم أذن له يوماً بعد طول حُبس.

فذكر عمر بن شبّة، عن أيوب بن عمر بن أبي عمرو، قال: حدّثني محمد بن عبد العزيز الزهريّ قال: لما قدم زيد بن عليّ على هشام بن عبد الملك أعلمه حاجبًه بمكانه، فرقيّ هشام إلى جلّية له طويلة، ثم أذن له، وأمر خادماً أن يتبعّه، وقال: لا يَرينك، واسمع ما يقول. قال: فاتعبته الدَّرَجَةُ وكان بادنياً دوقف في بعضها، فقال: والله لا يجبّ الدنيا أحد إلاّ ذلّ، فلما صاد إلى هشام فضى حوالجه، ثم مضى نحو الكوفة، ونسي هشام أن يسأل الحلام حتى مضى لذلك أيام، ثم سأله فاعبره، فالتفت إلى الأبرش. فقال: والله لياتينك خلمه أوّل شيء، وكان كيا قال.

وذُكِر عن زيدأنه حلف لهشام على أمر؛ فقال له: لا أصدّقك، فقال: يا أمير المؤمنين؛ إنَّ الله لم يرفع قَلْر أحدٍ عن أن يرضي بالله، ولم يضع قَلْرَ أحدٍ عن الا يَرْضى بذلك منه، فقال له هشام: لقد بلغني يا زيدُ أنك تذكر الحلافة وتتمنّاها، ولستَ هناك وأنت ابن أمة! فقال زيد: إن لك يا أمير المؤمنين جواباً، قال: تكلم، قال: ليس أحدُّ أولى بالله، ولا أرفع عنده منزلة من نبيّ ابتعثه؛ وقد كان إسماعيل من خير الانبياء، وولد خيرُهم محمداً ﷺ، وكان إسماعيل ابنَ أمّة وأخوه ابنَ صريحة مثلك؛ فاختاره الله عليه، وأخرج منه خير البشر؛ وما على أحد من ذلك جدُّه وسول الله ﷺ ما كانت أمه [ أمثةً ]، فقال له هشام: اخرج، قال: أخرج ثم لا تراني إلا حيث تكره، فقال له سالم: يا أبا الحسين؛ لا يظهرنُ هذا منك.

رجع الحديث إلى حديث هشام بن محمد الكليني عن أبي غنف. قال: فجعلت الشيعة تختلف إلى زيد بن علي، وتأمره بالخروج، ويقولون: إنا لنرجو أن تكون المنصور، وأن يكون هذا الزمان الذي يهلك فيه بنو أمية. فأقام بالكوفة، فجعل يوسف بن عمر يسأل عنه، فيقال: هو هماهنا، فيمعث إليه أن الشخص، فيقول: نعم؛ ويعتل له بالنرجع. فمكث ما شاء الله، ثم سأل أيضاً عنه فقيل له: هو مقيمً بالكوفة بعدًا لم يبرح، فبعث إليه، فاستحتّه بالشخوص، فاعتل عليه بأشياء يبتائها، وأخبره أنه في جهازه، وراى جدّ يوسف في أمره فنهياً، ثم شخص حتى أن القادسيّة. وقال بعض الناس: أرسل معه رسولاً حتى بلُّذه المُذيب، فلمقتّه الشيعة، فقالوا له: أين تذهب عنا ومعك مائة ألف رجل من أهل الكوفة، يضربون دونك بأسبافهم غاءً وليس قبلك من أهل الشأم إلا عدّة قليلة، لو أن قبيلة من قبائلنا نحو مذجج أو مُمدان أو تميم أو بكُر نصبت لهم لكفتهم بإذن الله تعالى! فننشدك الله لمًا رجعتً؛ فلم يزالوا به حتى رؤده إلى الكوفة.

وأما غير أبي غنف؛ فإنه قال ما ذكر عُبيد بن جنّاد، عن عطاء بن مسلم، أن زيد بن عليّ لما قدِم على
يوسف، قال له يوسف: زعم خالد أنه قد أودعك مالا، قال: أنَّ يودعني مالا وهو يشتم آبائي على مِنْبره ا
فأرسل إلى خالد، فأحضره في عباءة، فقال له: هذا زيد، زعمَت أنك قد أودعته مالاً، وقد أنكر؛ فنظر خالد
في وجهها، ثم قال: أتريد أن تجمع مع إثمك فيّ إثباً في هذا! وكيف أودِعه مالاً وأنا أشتمه وأشتم آباءه على
المنبرا قال: فشتمه يوسف، ثم ردّه.

وأما أبو عبيدة، فذكِر عنه، أنه قال: صدَّق هشامٌ زيداً ومَن كان يوسف قَرفه بما قرفه به، ووجِّههم إلى

يوسف، وقال: إنهم قد حلفوا لي، وقبلتُ أيمانهم وأبراتُهم من المال، وإنما وجهتُ بهم إليك لتجمع بينهم وبين خالد فيكذّبُوه. قال: ووصلهم هشام؛ فلما قدموا على يوسف أنولهم وأكرمهم، ويعث إلى خالد فاتيّ به، فقال: قد حلف القوم، وهذا كتاب أمير المؤمنين ببراءتهم، فهل عندك بينة بما ادعيت؟ فلم تكن له بينة، فقال القوم خالد: ما دعاك إلى ما صنعت؟ قال: خَلْطُ عليّ العذاب فأدعيت ما ادعيت، وأمَلت أن يأتي الله بغرج قبل قدومكم. فأطلقهم يوسف، فمضى القرشيًّان: الجمعيّ والمخزوميّ إلى المدينة؛ وتخلّف الهاشميّان: داود بن على وزيد بن على بالكوفة.

وذكر أن زيداً أقام بالكوفة أربعة أشهر أو خمسة ويوسف يأمره بالخروج، ويكتب إلى عامله على الكوفة وهو يومئذ بالحيرة يأمره بإزعاج زيد، وزيد يذكر أنه ينازع بعض آل طلحة بن عبيد الله في مال بينه وبينهم بالمدينة، فيكتب العامل بذلك إلى يوسف، فيقرة أياماً، ثم يبلغه أنّ الشيعة تختلف إليه؛ فيكتب إليه أن أخيرجه ولا تؤخرة؛ وإن أدّص أنه ينازع فليُجرِّ جرًاً، وليوكّل مَنْ يقوم مقامه فيها يطالب به؛ وقد بايعه جماعة منهم سلمة بن كهيل ونصر بن خزيمة العبسيّ ومعاوية بن إسحاق بن زيد بن حارثة الأنصاري وحجيّة بن الأجليج الكنديّ وناس من وجوه أهل الكوفة؛ فلمَّا رأى ذلك داود بن عليّ قال له: يابنَ عمّ، لا يغرنُك هؤلاء من نفسك؛ ففي أهل بيتك لك عبرة، وفي خلالان هؤلاء إياهم. فقال: يا داود، إنّ بني أمية قد عتوًا وقست قلويهم؛ فلم يزل به داود حتى عزم على الشخوص، فشخصا حتى بلغا القادسيّة.

وذكر عن أبي عبيدة، أنه قال: اتبعوه إلى النعلبيّة وقالوا له: نحن أربعون ألفاً، إن رجعت إلى الكوفة لم يتخلّف عنك أحدًّ، وأعطّوه المواثيق والأيمان المغلّظة، فجعل يقول: إني أخاف أن تخالوني وتسلموني كفملكم بأبي وجدّي. فيحلفون له، فيقول داود بن عليّ: يابن عمّ، إن هؤلاء يغزّونُك من نفسك البس قد خللوا مَن كان أعزّ عليهم منك؛ جدّك عليّ بن أبي طالب حتى قتل! والحسن من بعده بايعوه ثم وثبوا عليه فانتزعوا رداءه من عنقه، وانتهبوا فُسطاطه، وجرّحوه! أوليس قد أخرجوا جدّك الحسين، وحلّفوا له بأؤكد الأيمان ثم خللوه وأسلموه، ثم لم يرشّوا بذلك حتى قتلوه! فلا تفعل ولا ترجع معهم. فقالوا: إن هذا لا يويد أن تظهر أنتَ، ويزعم أنه وأهل بيته أحقّ بهذا الأمر منكم، فقال: زيد لداود: إن عليًا كان يقاتله معاوية بدهائه ونكرائه بأهل الشأم، وإنّ الحسين قاتله يزيد بن معاوية والأمر عليهم مقبل؛ فقال له داود: إني لخائف إن رجعتَ معهم ألّا يكون أحد أشدٌ عليك منهم؛ وأنت أعلم. ومضى داود إلى المدينة ورجع زيد إلى الكوفة.

وقال عبيد بن جنّاد، عن عطاء بن مسلم الحقاف، قال: كتب هشام إلى يوسف أن أشبخص زيداً إلى بلده، فإنه لا يقيم ببلد غيره فيدعُو أهله إلا أجابوه، فاشخصه، فلها كان بالثعلبية وأو القادسية ـ لحقه المشائيم ـ يعني أهل الكوفة ـ فرقوه وبايعوه، فأناه سلمة بن كُهنل، فاستأذن عليه، فأذن له، فلكر قرابته من رسول الله ﷺ وحقه فأحسن. ثم تكلم زيد فأحسن، فقال له سلمة: اجعل في الأمان، فقال: سبحان الله ا مثلك يسأل مثلي الأمان اوإغا أراد سلمة أن يسمع ذلك أصحابه، ثم قال: لك الأمان، فقال: نشدتُك بالله، كم بايعك؟ قال: أربعون ألفاً، قال: فكم بايع جدَّك؟ قال: ثمانون ألفاً، قال: فكم حصل معه؟ قال: فللمائة، قال: نشدتُك الله أنت غيرام جدَّك؟ قال: بل جدَّى، قال: أفتطم أن يغني لك هؤلاء، وقد غدر أم القرَّن نالم، خرج فيهم جدَّك؟ قال: بل القرَّن الذي خرج فيهم جدَّى، قال: أفتطم أن يغني لك هؤلاء، وقد غدر ۱۹۸ سنة ۱۲۱

أولئك بجدَّك اقال: قد بايعوني، ووجبت البيعة في عنقي وأعناقهم، قال: أفناذن لي أن أخرج من البلد؟ قال: أمَّ قال: لا آمن أن يجدث في أمرك حدثُ فلا أملك نفسي، قال: قد أذنتُ لك، فخرج إلى البمامة، وخرج زيد فقتل وصلب. فكتب هشام إلى يوسف يلومه على تركِه سلمة ابن تُهيل يخرج من الكوفة، ويقول: مقامه كان خيراً من كذا وكذا من الحيل تكون معك.

وذكر عمر عن أبي إسحاق ـ شيخٌ من أهل أصبهان حدّشه ـ أن عبد الله بن حسن كتب إلى زيد بن عليّ: يابن عمّ؛ إن أهلَ الكوفة نُفخ العلانية، خور السريرة، هُوج في الرخاه، جُزّع في اللقاء، تقدمهم السنتهم، ولا تشايعهم قلويُهم، لا يبيتون بعُدّة في الأحداث، ولا ينوؤن بدولة مرجوة، ولقد تواترت إلىّ كتبهم بدعوتهم فسمتَّمت عن ندائهم، والبست قلبي غشاءً عن ذكرهم، ياساً منهم واطراحاً لهم، وما لهم مَثل إلا ما قال عليّ بن أبي طالب: إن الهمِلتم خضتم، وإن حُوريتم خُرتم، وإن اجتمع الناس على إمام طعنتم، وإن اجتم إلى مشاقة نكصتم.

وذكر عن هشام بن عبد الملك، أنه كتب إلى يوسف بن عمر في أمر زيد بن على : أما بعد فقد علمت بحال أهل الكوفة في حبّهم أهلَ هذا البيت، ووضعهم إيَّاهم في غير مواضعهم؛ لأنهم افترضوا على أنفسهم طاعتُهم، ووظُّفوا عليهم شرائع دينهم، ونحلوهم علم ما هو كاثن؛ حتى حملوهم من تفريق الجماعة على حال استخفُّوهم فيها إلى الخروج، وقد قدم زين بن عليّ على أمير المؤمنين في خصومة عمر بن الوليد، ففصًل أمير المؤمنين بينهما، ورأى رجلاً جَدِلاً لسِناً حليقاً بتمويه الكلام وصَوْغه، واجترار الرجال بحلاوة لسانه، ويكثرة مخارجه في حججه، وما يدلى به عند لَدَد الخصام من السطوة على الخصم بالقوَّة الحادَّة لنيل الفَلَج؛ فعجّل إشخاصَه إلى الحجاز، ولا تخلُّه والمُقام قِبَلك؛ فإنه إن أعاره القوم أسماعَهم فحشاها من لَين لفظه، وحلاوة منطقه، مع ما يدلي به من القرابة برسول الله ﷺ، وجدَهم مُيلًا إليه؛ غيرَ مَتَندة قلوبهم ولا ساكنة أحلامهم، ولا مصونة عندهم أديائهم؛ وبعض التحامل عليه فيه أذى له، وإخراجه وتركه مع السلامة للجميع والحقن للدماء والأمن للفرقة أحبَّ إلى من أمر فيه سفكُ دمائهم، وانتشار كلمتِهم وقطع نسلِهم؛ والجماعةُ حُبْلِ الله المتين، ودين الله القويم وعروته الوثقى؛ فادع إليك أشرافَ أهل المصر، وأوعدهم العقـوبة في الأبشــار، واستصفاء الأموال؛ فإن من له عقد أو عهد منهم سيبطىء عنه، ولا يخفُّ معه إلَّا الرُّعاع وأهل السُّواد ومَن تنهضه الحاجة؛ استلذاذاً للفتنة؛ وأولئك بمن يستعبد إبليس؛ وهو يستعبدهم. فبادهُم بالوعيد. وأعْضضهم بسوطِك، وجرَّد فيهم سيفك، وأخِف الأشراف قبل الأوساط، والأوساطَ قَبْل السَّفلة. واعلم أنك قائم على باب ألُّفة، وداع إلى طاعة، وحاضٌ على جماعة، ومشمَّر لدين الله؛ فلا تستوحش لكثرتهم، واجعل معقَّلك الذي تأوي إليه، وصَغْوَك الذي تخرج منه الثقةَ برَّبك، والغضب لدينك، والمحاماة عن الجماعة، ومناصبة مَن أراد كُسْر هذا الباب الذي أمرهم الله بالدخول فيه، والتشاحّ عليه؛ فإن أمير المؤمنين قد أعذر إليه وقضي من ذمامه، فليس له منزيَّ إلى ادعاء حقَّ هو له ظُلِمَه من نصيب نفسه، أو في، أو صلة لذي قربي، إلا الذي خاف أمير المؤمنين من حُمَّل بادرة السفلة على الذي عسى أن يكونوا به أشقَى وأضلً؛ ولهم أمرٌ، ولأمير المؤمنين أعزّ وأسهل إلى حياطة الذِّين والذبِّ عنه، فإنه لا يحبِّ أن يرى في أمنه حالًا متفاوتًا نكالًا لهم مفنيًّا؛ فهو يستديم النظِرة، ويتأتّى للرشاد، ويجتنبهم على المخاوف، ويستجرّهم إلى المراشد، ويعدل بهم عن المهالك؛ فعلَ الوالد الشفيق على ولده، والرَّاعي الحدِب على رعيَّته. واعلم أنَّ من حَجَنك عليهم في استحقاق نصر الله لك عند معاندتهم توفيتك الهماعهم، وأعطية ذريتهم، ومبيك جندك أن ينزلوا حريمهم ودورهم؛ فانتهز رضا الله فيها أنت بسبيله؛ فإنه ليس ذنبٌ أسرع تعجيل عقوبة من بغى؛ وقد أوقعهم الشيطان، ودلاهم فيه، ودلهم عليه؛ والمصمة بتارك البغي أقرل؛ فأمير المؤمنين يستعين الله عليهم وعلى غيرهم من رعيّته، ويسأل إلهه ومؤلاه ووليّه أن يصلح منهم ماكان فاسداً، وأن يسرع بهم إلى النّجاة والفُوز؛ إنه سميم قريب.

رجع الحديث إلى حديث هشام. قال: فرجع زيد إلى الكوفة، فاستخفى، قال: فقال له محمد بن عمر بن عليّ بن أبي طالب حيث أراد الرجوع إلى الكوفة: أذكرك الله يا زيد لمّا لحفتَ باهلك؛ ولم تقبلُ قولُ احد من هؤلاء الذين يدعونَك إلى ما يدعونك إليه؛ فإنهم لا يقُون لك؛ فلم يقبل منه ذلك، ورجم.

قال هشام: قال أبو خنف: فأقبلت الشيعة لما رجع إلى الكوفة يُختلفون إليه، ويبايعون له، حتى أحصى ديوانُه خمسة عشر ألف رجل، فأقام بالكوفة بضعة عشر شهوراً، إلاّ أنه قد كان منها بالبصرة نحو شهورين، ثم أقبل إلى الكوفة، فأقام بها، وأرسل إلى أهل السَّواد وأهل الموصل رجالاً يدعون إليه.

قال: وتزوج حيث قدم الكوفة ابنة يعقوب بن عبد الله السَّلميّ ، أحد بني فرقد، وتزوج ابنة عبد الله بن المتلّب الأزدي. قال: وكان سبب تزوجه إياها أن أمها أم عمرو بنت الشَّلت كانت ترى رأي الشّبعة ، فبلغها مكانُ زيد، فأتنه لتسلّم عليه - وكانت امراة جسيمة جيلة لحيمة، قد دخلت في السنّ، إلا أن الكِبر لا يستين عليها - فلمّا دخلت على زيد بن عليّ فسلمت عليه ظنّ أنها شأبة ، فكلمته فإذا أفصح الناس لسانًا، وأجله منظراً و فسألها عن نسبها فانتسبت له ، وأخبرته عن هي ، فقال لها: هل لك رحمك الله أن تتزوججني ؟ قالت: أنت والله - رحمك الله أن تراكب الله أن الما أن عمل الك رحمك الله أن اتتزوججني ؟ فلك أن حال الذي يمتعني من قالت: رحمك الله أن اتاعلم نانا علم بنسي منك؛ وما أن على من الدهر؛ ولكن لي ابنة أبوها ابن خليقي من الدهر؛ ولكن لي ابنة أبوها ابن عمي عدي وهي أجمل مني ، وأنا أزوجكها إن أحبيت، قال: رضيتُ أن تكون مثلك بك؛ ولكن لي ابنة أبوها ابن عمي ومصورها لم يرض أن يجملها منا، حق جعلها أبيض وأوسم وأحسم، وأحسم، وأحسن عني ذلاً وشكلًا. فضحك ومصورها لم يرض أن يجملها منا، حق جعلها أبيض وأوسم وأحسم، وأحسم، وأحسات ومنظماً حسنان فأين فصاحها من فصاحتك؟ قالت: أما هذا فلا علم لم به ي باكرة إلى أنه منا وعدها موعداً فاتاها فتروجها، ثم بني بها فولدت له جاريةً. ثم إنها ماتت بعدًا و وتنامت به منهاً، ثم بن بها فولدت له جاريةً. ثم إنها مات بعدًا و كان بام معهاً.

قال: وكان زيد بن عليّ يسنزل بالكوفة مشازلُ شئى، في دار امرأته في الأزدِ مرّة، ومرّة في أصهاره السلميّن، ومرّة غند نصر بن خريّة في أصهاره السلميّن، ومرّة غند نصر بن خريّة في نهي عَبْس، ومرّة في بني غَبْر. ثم إنه تحوّل من بني غُبْر إلى دار معاوية بن إسحاق بن زيد بن حارثة الأنصاريّ في أقصى جبّانة سالم السلوليّ، وفي بني نَبْد وبني تغلب عند مسجد بني ملال بن عامر، فأقام يبايع أصحابه؛ وكانت بيعته التي يبايع عليها الناس: ﴿ إِنَا نَدْمُوكُم إِلَى كِتَابِ الله وسنة نبيه ﷺ، وجهاد الظالمين، والدّفع عن المستضمعين، وإعطاء المحرومين، وقسَّم هذا الفيء بين أهله بالسواء، وردّ الظالمين، وإقفال المجمِّر ونصرنا أهل البيت على من نصب لنا وجهل حقنا »، أتبايعون على ذلك؟ فإذا قالوا: نعم، وضع يده على يده، ثم يقول: عليك عهدُ الله وميثاقة وذمّة وذمّة رسوله، لثغينً بيبعني ولتقاتلنً

عدّوي ولتنصحنّ في السرّ والعلانية؟ فإذا قال: نُعْم مسمّ يده على يده، ثم قال: اللهمّ أشهد. فمحث بذلك بضعة عشر شهراً؛ قلها دنا خروجه أمر أصحابه بالاستعداد والتهيّؤ، فجعل من يريد أن يفي ويُخرج معه يستعدّ لو يتهيّا، فشاع أمره في الناس.

وفي هذة السنة غزا نصر بن سيار ما وراء النهر مرّتين، ثم غزا الثالثة، فقتل كورصُول.

#### ذكر الخبر عن غزواته هذه:

ذَكَر عليّ عن شيوخه، أن نصراً غزا من بَلْخ ما وراء النهر من ناحية باب الحديد؛ ثم قفل إلى مَرْو، فخطب الناس، فقال: ألا إن بهرامسيس كان مانح المجوس، يمنحهم ويدفع عنهم، ويحمل أثقالهم على المسلمين؛ ألا إنَّ أشبداد بن جريجور كان مانح النصارى؛ ألا إن عقيبة اليهوديِّ كان مانح اليهود يفعل ذلك. ألا إن مانح المسلمين، أمنحهم وأدفع عنهم، وأحمل أثقالهم على المشركين؛ ألا إن لا يُقبَل مني إلا تُوفّى الخراج على ما كتِب ورفع. وقد استعملتُ عَليكم منصور بن عمر بن أبي الخَرْقاء، وأمرتُه بالعدل عليكم، فأيما رجل منكم من المسلمين كان يؤخذ منه جزية من رأسه، أو تُقُلُّ عليه في خراجه، وخفَّف مثل ذلك عن المشركين، فليرفع ذلك إلى المنصور بن عمر ، يحوّله عن المسلم إلى المشرك. قال: فياكانت الجمعة الثانية ؛ حتى أتاه ثلاثون ألف مُسلِم، كانوا يؤدُّون الجزية عن رؤوسهم وثمانون ألف رجل من المشركين قد ألقيت عنهم جزيتهم فحوَّل ذلك عليهم، وألقاه عن المسلمين. ثم صنّف الخراج حتى وضعه مواضعه، ثم وظّف الوظيفة التي جَرى عليها الصُّلح. قال: فكانت مَرْو يؤخذ منها ماثة ألف سوى الخراج أيام بني أميَّة. ثم غزا الثانية إلى وَرَغْسَر وسمرقند ثم قفل، ثم غزا الثانية إلى الشاش من مَرْو، فحال بينه وبين قطوع النهر ( نهر الشاش ) كورصول في خمسة عشر الفَّا، استأجر كلِّ رجل منهم في كلِّ شهر بشِقّة حرير؛ الشقّة يومئذ بخمسة وعشرين درهمًا، فكانت بينهم مراماة، فمنع نصراً من القطوع إلى الشاش. وكان الحارث بن سُريج يومئذ بأرض الترك، فأقبل معهم؛ فكان بإزاء نصر، فرمى نصراً؛ وهو على سريره على شاطىء النهر بحُسبان، فوقع السهم في شِدْق وصيف لنصر يوضَّئه، فتحوّل نصر عن سريره، ورمي فرساً لرجل من أهل الشام فنفق. وعبر كورصول في أربعين رجلًا، فيت أهل العسكر، وساق شاء الأهل بُخاري، وكانوا في الساقة، وأطاف بالعسكر في ليلة مظلمة؛ ومع نصر أهل بخاري وسَمْرقند وكِسّ واشْرُوسنة، وهم عشرون ألفاً، فنادي نصر في الأخماس: ألا لا يخرجين أحدّ من بناثه، واثبتوا على مواضعكم. فخرج عاصم بن عمير وهو على جُنْد أهل سَمرقند، حتى مرَّت خيل كورصول، وقد كانت الترك صاحت صيحة، فظنّ أهلُ العسكر أنّ الترك قد قطعوا كلُّهم. فلما مرّت حيل كورصول على ذلك حمل على آخرهم، فأسر رجلا؛ فإذا هو مُلِك من ملوكهم صاحب أربعة آلاف قبَّة، فجاؤوا به إلى نصر، فإذا هو شيخ يسحب درعَه شِبْراً، وعليه رانا ديباج فيهما حلَقٌ، وقباء فرند مُكفّف بالدّيباج، فقال له نصر: من أنت؟ قال: كورصول، فقال نصر: الحمد لله الذَّي أمكن منك يا عدُّو الله! قال: فما ترجُّو من قُتْل شيخ، وأنا أعطيك ألف بعير من إبل الترك، وألف برَّذون تقوَّى بها جندك، وخلَّ سبيلي! فقال نصر لمن حوله من أهل الشام وأهل خراسان: ما تقولون؟ فقالوا: خلّ سبيله، فسأله عن سنّه، قال: لا أدرى، قال: كم غزوت؟ قال: اثنتين وسبعين غزوة، قال: أشهدت يوم العَطش؟ قال: نعم، قال: لو أعطيتني ما طلعت عليه الشمس ما أفلتُ من يدى بعدما ذكرت من مشاهدك. وقال لعاصم بن عمير السعديّ: قم إلى سَلِبه فحده؛ فلما أيفن بالقتل، قال: مَنْ أسروي؟ قال نصر وهو يضحك: يزيد بن قُواَن الحنظلّي ـ وأشار إليه ـ قال: هذا لا يستطيع أن يغسل استه ـ أو قال: لا يستطيع أن يتمّ بوله ـ فكيف يأسري! فاخيرِّني مَنْ أسري؛ فلبي أهلُ أن أقتل سبع قتلات، قيل له: عاصم بن عمير، قال: لستُ أجدمسُّ القتل إذ كان الذي أسري فارساً من فرسان العرب. فقتله وصلّبه على شاطيء النهر. قال: وعاصم بن عمير هو الهزارمرد، قبّل بنهاوند أيام قحطبة.

قال: فلما قبل كورصول تخذّرت الترك وجاؤوا بأبنيته فحرقوها، وقطعوا آذانهم، وجردّوا وجوهُهم، وطفِقوا بيكون عليه؛ فلمأ أسمى نصر وأراد الرحلة، بعث إلى كورصول بقارورة يَقْط، فصبّها عليه، وأشمل فيه النار لثلا بجملوا عظامه. قال: وكان ذلك أشدّ عليهم من قتله.

وارتفع نصر إلى فَرْعَانة، فسبي منها ثلاثين ألف رأس، قال: فقـال عنبر بن بُرُعُمَة الأردي: كتب يوسف بن عمر إلى نصر: سر إلى هذا الغارز ذَنبه بالشاش \_ يعني الحارث بن سُريح \_ فإن أظفرك الله به وبأهل الشاش، فخرّب بلادهم، واسب ذراريّهم؛ وإياك وورطة المسلمين.

قال: فدعا نصرً الناس، فقراً عليهم الكتاب، وقال: ما ترون؟ فقال يحيى بن حُضَين: امض لأمر أمير المؤمنين وأمر الأمير، فقال نصر: يا بجيى، تكلمتُ ليالي عاصم بكلمة؛ فبلغت الخليفة فحظيتَ بها، وزيد في عطائك، وفرض لأهل بيتك، وبلغتَ الدَّرجة الرفيعة، فقلتَ: أقول مثلَها. سرَّ يا بجي، فقد وليَّتُك مقدّمتي؛ فأقبل الناس على يجيى يلومونه، فقال نصر يومثذ: وأيَّ ورطة أشدَّ من أن تكون في السفر وهم في القرار!

قال: فسار إلى الشاش، فأتاه الحارث بن سُريع فنصب عرادتين تلقاء بني تميم؛ فقيل له: هؤلاء بنو تميم، فنقلها فنصبها على الأدّد ويقال: على بكر بن وائل وأغار عليهم الأخرم، وهو فارس الترك، فقتله المسلمون، وأسروا سبعة من أصحابه، فأمر نصر بن سيار برأس الأخرم، فرمي به في عسكرهم بمنجّنيق، فلم رأوه ضجوا ضجة عظيمة، ثم ارتحلوا منهزمين، ورجع نصر، وأراد أن يعبُر، فرجيل بينه وبين ذلك، فقال أبو غيلة صالح بن الأبار:

كنا وَأُوْبَةُ نصر عندَ غيبته كراقِبِ النَّوْءِ حتى جاده المَطرُ أَوْدَى بِأَحْرَم منه عارضٌ بَرِدُ مُسْتَرْجِفٌ بمنايا القرم مُنْهَ مَرُ

وأقبل نصر فنزل سَمَرْقند في السنة التي لقي فيها الحارث بن سريج، فأناه بخاري خُذاه منصرفاً؛ وكانت المسلحة عليهم، ومعهم دهقانان من دهاقين بُخارى، وكانا أسليا على يدي نصر، وقد أجما على الفَتْك بواصل بن عمرو القيسي عامل بُخارى وببخار اخُذاه يتظلّمان من بخار اخذاه، واسمه طوق شياده . فقال بخار بخاراخُذاه لنصر: أصلح الله الأمر! قد علمت أنها قد أسليا على يديك، فيا بالها معلّقي الخناجر عليهها! بخار فقال المناقب عندان اخذاه عَذَارةً فلا نامنه على أنفسنا. فقال لها نصر: ما بالكيا معلّقي الخناجر وقد أسلمتا! قال: بيننا وبين بخار اخذاه عَذَارةً فلا نامنه على أنفسنا. فأمر نصر هارون بن السياوش مولى بني سليم - وكان يكون على الرابطة - فاجتذبها فقطعه بسكين، وضربه إلى نصر يسارة في أمرهما، فقالا: غوت كريمين، فشد أحدهما على واصل بن عمرو فطعنه بسكين، وضربه واصل بسيفه على رأسه؛ فأطار قَحف رأسه فقتله، ومضى الآخر إلى بخاراخذاه، فعثر عند باب السرادق، وأحضر بخاراخذاه، فعثر عند باب السرادق، وأحضر بخاراخذاه، فعثر عند باب السرادق فطعنه، ومُثل بخاراخداه، فادخل سرادقل موسدة م

نصر، ودعا له بوسادة فاتكا عليها، وأتاه قرعة الطبيب، فجعل يعالجه وأوسى إلى نصر، ومات من ساعته، ودفن واصل في السرادق، وصلى عليه نصر. وأما طوق شياده فكشطوا عنه تحمه، وحملوا عظامه إلى بخارى.

قالاً: وسار نصر إلى الشَّاش، فلما قدم أشروسنَّة عرْض دهقانها أباراخرَة مالاً، ثم نقد إلى الشاش، واستعمل على فَرْغانة عمد بن خالدالازدي، وجَهمه إليها في عشرة نفر، وردَّ من فَرْغانة أخاجيش فيمن كان معه من دهاقين الحُتِّل وغيرهم، وانصرف منها بتماثيل كثيرة، فنصبها في أشروسنة.

وقال بعضهم: لما أن نصر الشاش تلقاء قدر ملكها بالصُّلح والهُدية والرّهن، واشترط عليه إخراج الحارث بن سُريح من بلذه، فأخرجه إلى فاراب؛ واستعمل على الشاش نيزك بن صالح صولى عمرو بن الحاص، ثم سارحتى نزل ثُباء من أرض فرغانة، وقد كانوا أحسوا بمجيئه، فأحرقوا الحثييش وحبسوا الميرة. ووجه نصر إلى ولي عهد صاحب فرغانة في بقية سنة إحدى وعشرين ومائة، فحاصروه في قلمة من قلاحها، فغفل عنهم المسلمون، فخرجوا على دوابَّم فاستاقوها، وأسروا ناساً من المسلمين، فوجّه إليهم نصر رجالاً من بني تميم، ومعهم محمد بن المثنى ـ وكان فارساً ـ فكايدهم المسلمون، فأهملوا دوابَّم وكمنوا لهم، فخرجوا فاستاقوا بعضها، وخرج عليهم المسلمون فهزموهم، وتتلوا المُهقان، وأسروا منهم أسراء، وهمل ابن اللدهقان المتقان بني تميم، فضرب عنه.

وكان نصر بعث سليمان بن صول إلى صاحب قرّغانة بكتاب الصلح بينها. قال سليمان: فقلعتُ عليه فقال لي: مَنْ أنت؟ قلت: شاكريَّ خليفةً كاتب الأمير، قال: فقال: أدخلوه الخزائن ليرى ما أعددنا، فقيل له: قم، قال: قلت ليس بي مَشيْ، قال: قدّما له دابة يركبها، قال: فدخلت خزائته، فقلت في نفسي: يا له: قم، قال: قلت ليس بي مَشيْ، قال: قدّموا له دابة يركبها، قال: فدخلت خزائته، فقلت في نفسي: يا سليمان، شعبت بك إسرايل ريشر بن عُبيد؛ ليس هذا إلاّ لكراهة الصلح، وسانصرف بدُغيِّ حُنيْن، قال: فرجعت إليه، فقال: كيف رأيت الطريق فيها بيننا وبينكم؟ قلت: سهلاً كثير الماء والمرعى؛ فكره ما قلت له، فقال: علم عالم: فك حسنة و لكن أما علمت أن صاحب الحصار لا يسلم من خصال! قال: وما مُرَّ؟ علما أعددنا؟ قلت: ويا مُرَّ؟ عندن أو يمسيه داه فيموت. فقطب وكره ما قلت له وقال: انصرف إلى مزلك، فانصرفت ما قد جمع، فيسلم برمَّة، أو يمسيه داه فيموت. فقطب وكره ما قلت له وقال: انصرف إلى مزلك، فانصرفت فقمت يومين، وأنا لا أشك في تركه الصلح، فدعاني فحمك كتاب الصلح مع غلامي، وقلت له: إن أتاك رسولي يطلب الكتاب فانصرف إلى المزلك، فانشه ورسرح معي أمه، الكتاب، فللت: خليتُه في المنزل، فقال: ابعث من عبينك به، فقبل المُسلح، واحسن جائزي، وسرح معي أمه، وكانت صاحبة أمره.

قال: فقدمتُ على نصر ؛ فلما نظر إليّ قال: ما مثلك إلا كما قال الأوّل:

## فأرسل حكيماً ولا تُوسِه

فَاخبرته، فقال: وُفِّقت، وأذن لأمه عليه، وجعل يكلمها والترجمان يعبّر عنها، فلخل تميم بن نصر، فقال للترجمان: قل لها: تعرفين هذا؟ فقالت: لا، فقال: هذا تميم بن نصر، فقالت: والله ما أرى له حلاوة الصّغِير، ولا نُبّل الكبير.

قال أبو إسحاق بن ربيعة: قالت لنصر: كل مَلِك لا يكون عنده سنة أشياء فليس بمِلك: وزيرٌ بيائه بكتاب نفسه وما شجر في صدره من الكلام، ويشاوره ويثق بنصيحته، وطباخ إذا لم يشته الطعام اتخذ له ما يشتهي، وزوجة إذا دخل عليها مغتماً فنظر إلى وجهها زال عَمْه، وحصن إذا فرع أوجُهد فزع إليه فانجاء ـ تعني المرذون ـ وسيف إذا قارع الاقران لم يخش خيانته، وذخيرة إذا حلها فاين وقع بها من الأرض عاش بها.

ثم دخل تميم بن نصر في الأزفلة وجماعة، فقالت: من هذا؟ قالوا: هذا فنَى خواسان، هذا تميم بن نصر، قالت: ما له نُبُل الكبار ولا حلاوة الصغار.

ثم دخل الحجاج بن قتيبة فقالت: مُنْ هذا؟ فقالوا: الحجاج بن قتيبة، قال: فحيُّّة، وسألت عنه؛ وقالت: يا معشر العرب، مالكم وفاء؛ لا يصلح بعضكم لبعض قتيبة الذي وطُن لكم ما أرى، وهذا ابنه تُقعده دونك! فحقك أن تجلسه هذا المجلس، وتجلس أنت مجلسّه.

وحجّ بالناس في هذه السنة محمد بن هشام بن إسماعيل المخزومتي -كذلك قال أبو مُعشّر، حدَّثني بذلك أحمد بن ثابت، عمَّن ذكره، عن إسحاق بن عيسى، عنه . وكذلك قال الواقديّ وغيره.

وكان عامل هشام بن عبد الملك على المدينة ومكة والطائف في هذه السنة محمد بن هشام، وعامله على العراق كلّه يوسف بن عمر، وعامله على أذرّبيجان وأرمينيّة مُرّوان بن محمد، وعلى خراسان نصر بن سيّار، وعلى قضاء النصرة عامر بن عُميدة، وعلى قضاء الكوفة امن تُسُدمة. 

## ثم دخلت سنة اثنتين وعشرين ومائة ذكر الخبر عها كان فيها من أحداث

فمن ذلك مقتل زيد بن عليٍّ :

ذكر الخبر عن ذلك:

ذكر هشام عن أبي محنف، أنَّ زيد بن عليَّ لما أمَّر أصحابه بالتأمُّب للخروج والاستعداد، أخذ من كان يريد الوفاء له بالبيعة فيها أمرهم به من ذلك، فانطلق سليمان بن سُراقة إلى يوسف بن عمر، فأخبره خبره، وأعلمه أنه يختلف إلى رجل منهم يقال له عامر، وإلى رجل من بني تميم يقال له طُعْمَة؛ ابن أخت لبارق؛ وهو نازل فيهم. فبعث يوسف يطلب زيد بن عليّ في منزلها فلم يوجد عندهما، وأخِذ الرَّجلان، فأنَّ بهما، فلما كلُّمها استبان له أمرُ زيد وأصحابه. وتخوِّف زيد بن عليَّ أن يُؤخذ، فتعجّل قبل الأجل الذي جعله بينه وين أهل الكوفة. قال: وعلى أهل الكوفة يومثذ الحكم بن الصلُّت، وعلى شُرَطه عمرو بن عبد الرحمن، (رجل من القارة)؛ وكانت ثقيف أخواله؛ وكان فيهم ومعه عبيدالله بن العباس الكنديّ، في أناس من أهـل الشأم، ويوسف بن عمر بالحيرة. قال: فلما رأى أصحابُ زيد بن علىّ اللين بايعوه أنَّ يوسف بن عمر قد بلغه أمر زيد، وأنه يدسّ إليه، ويستبحث عن أمره، اجتمعت إليه جماعةً من رؤوسهم، فقالوا: رحمَك الله! ما قولك في أبي بكر وعمر؟ قال زيد: رحمها الله وغفر لها، ما سمعتُ أحداً من أهل بيتي يتبرًّا منها ولا يقول فيهما إلا خيراً، قالوا: فلمَ تطلب إذا بدم أهل هذا البيت؛ إلا أن وثبا على سلطانكم فنزعاه من أيديكم! فقال لهم زيد: إن أشد ما أقول فيها ذكرتم أنَّا كنا أحقّ بسلطان رسول الله ﷺ من الناس أجمعين، وإنَّ القوم استأثروا علينا، ودفعونا عنه، ولم يبلغ ذلك عندنا بهم كفراً، وقد وُلُوا فعَدَلوا في الناس، وعملوا بالكتاب والسنة. قالوا: فلم يظلمك هؤلاء! وإن كان أولئك لم يظلموك، فلمُ تدعو إلى قتال قوم ليسوا لك بظالمين! فقال: وإنَّ هؤلاء ليسوا كأولئك؛ إنَّ هؤلاء ظالمون لي ولكم ولأنفسهم؛ وإنما ندعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه ﷺ، وإلى السنن أن تُحيا، وإلى البدّع أن تُطفأ؛ فإن أنتم أجبتمونا سعدتم، وإن أنتم أبيتم فلست عليكم بوكيل. ففارقوه ونكثوا بيعتُه، وقالوا: سبق الإمام ـ وكانوا يزعمون أنَّ أبا جعفر محمد بن علىَّ أخا زيد بن عليَّ هو الإمام، وكان قد هلك يومثلاً ـ وكان ابنه جعفر بن محمد حيًّا، فقالوا: جعفر إمامنا اليومُ بعد أبيه؛ وهو أحقُّ بالأمر بعد أبيه؛ ولا نتبع زيد بن عليّ فليس بإمام. فسمّاهم زيد الرّافضة، فهم اليوم يزعمون أن الذي سماهم الرافضة المغيرة حيث فارقوه. وكانت منهم طائفة قبل خروج زيد مرّوا إلى جعفر بن محمد بن عليّ، فقالوا له: إن زيد بن عليّ فينا يبايع؛ أفترى لنا أن نبايعه؟ فقال لهم: نعم بايعوه؛ فهو والله أفضلُنا وسيدنا وخيرُنا فجاؤوا، فكتموا ما أمرهم

سنة ١٢٢ ...... ١٢٢ ......

به .

قال: واستتبّ لزيد بن عليّ خروجه، فواعد أصحابه ليلة الأربعاء أول ليلة من صفر سنة التتين وعشوين ومائة .

ويلغ يوسف بن عمر أن زيداً قد أزمع على الخروج، فبعث إلى الحكم بن الصلت، فامره أن يجمع أهل المحتجد الأعظم بحصرُهم فيه، فبعث الحكم إلى العُرقاء والشّرط والمتاكب والمتاتلة، فادخلهم المسجد، ثم نادي، ثالا والعظم عصرُهم فيه، فبعث الحكم إلى العُرقاء والشّرط والمتاكب والمتاتلة، فادخلهم المسجد، ثم نادي، ثالا النام. يوم الثلاثاء قبل خروج زيد بيوم، وطلبوا زيداً في دار معاوية بن إسحاق، الاعظم. فأن النام المسجد يوم الثلاثاء قبل خروج زيد بيوم، وطلبوا زيداً في دار معاوية بن إسحاق، زيد بن حارثة الأنصاري، فخرج ليلاً و وذلك ليلة الأربعاء، في ليلة شديدة البرد، من دار معاوية بن إسحاق، فرفعوا أطرادي فيها النيران، ونادوا: يا منصور أمت، أمث يا منصور. فكليا أكلت النار مُردياً رفعوا آخرى في الزاو كذلك حتى طلع الفجر؛ فيا أصبحوا بعث زيد بن عيا الفلمي ورجلاً آخر من أصحاب، فقيل المحكم، فكلم فلم يدر أصحاب، فقيل المحكم، فكلمه فلم يدر على مسجواء عبد القيس لقيهم جعفر بن الباس الكندي، فشأوا عليه فيناء في منام المحكم بن الصحاب فضربت عُنقه على باب القصر، فكان أول من قبل ما صحاب زيد بن عيل هو وصاحب. وأمر الحكم بن الصحاب بندروب السوق فغلقت، وغلقت أبواب المسجد على أهل الكوفة. وعلى أدباع الكوفة، وعلى رئيلة وربيعة المنذر بن عمد بن أشمث بن قيس الكندي، وعلى تميم وهمدان عمد بن أبي بذلك، وعلى تعم وهمدان عمد بن مالك المهداني ثم الحيورة.

قال: وبعث الحكم بن الصّلت إلى يوسف بن عمر، فأخيره الحبر، فأمر يوسف مناديه فنادى في أهل الشّاء من يأتي الحكم بن مقولاء القوم فيأتيني بخبّرهم؟ فقال جعفر بن العباس الكنديّ: أنا، فركب في خسين فارساً، ثم أقيل حتى انتهى إلى جبّاته سالم السّلوليّ، فاستخبرهم، ثم رجع إلى يوسف بن عمر فاخبره، فلما أصبح خرج إلى تلّ قريب من الحيرة، فنزل عليه ومعه قريش وأشراف الناس؛ وعلى شُرّطته يومئذ العباس بن سعيد المُزْدِيّ، فبحث الرّيان بن سلّمة الإراشيّ في الفين ومعه فلثمائة من القيفائية رُجّالًا معهم النُّشاب.

وأصبح زيد بن على ، فكان جميم من وافاه تلك الليلة مائتي رجل وثمانية عشر رجلا، فقال زيد: سبحان الله! اين الناس! فقيل له: هم في المسجد الأعظم محصورون، فقال: لا والله ما هذا لمن بايمنا بعلم. وسمع نصر بن خزيمة النداء، فاقبل إليه ، فلقي عمر بن عبد الرحن صاحب شرطة الحكم بن الصّلت في خيله من نصر بن خزيمة: يا محبيد عدى عدي، فقال نصر بن خزيمة: يا منصور أمت؛ فلم يردّ عليه شيئاً، فشدّ عليه نصر وأصحابه، فقتل عمر بن عبد الرحن، وانهزم من كان معه، منصور أمت؛ فلم يردّ عليه شيئاً، فشدّ عليه نصر وأصحابه، فقتل عمر بن عبد الرحن، وانهزم من كان معه، وأقبل زيد بن علي من من المائلة، فحمل عليهم رئيد بن علي فيمند برغون أذهم بيهم؛ اشتراه رجل من بني نهّد بن كهم بن الصّلت.

۲۰۶ ... ۲۲۰

قال: وانتهى زيد بن عليّ إلى باب دار رجل من الأزّد، يقال له أنس بن عمرو ــ وكان فيمن بايعه ــ فنودي وهو في الدار فجعل يجيب، فناداه زيد يا أنس: اخرج إليّ رحمك الله، فقد جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً. فلم يخرج إليه، فقال زيد: ما أخلفكم! قد فعلتموها، الله حسيبكم!

قال: ثمّ إنَّ زيداً مضى حتى انتهى إلى الكتاسة، فحمل على جاعة بها من أهل الشام فهزمهم؛ ثم خرج حتى ظهر إلى الجيانة ويوسف بن عمر على التلّ ينظر إليه هو وأصحابه، وبين يديه جزام بن مرة المزنيّ وزمزم بن سُلّهم الثمليميّ ؛ وهما على للجفّفة، ومعه نحو ما مائتي رجل؛ والله لو أقبل على يوسف لقتله، والرّيان بن سلمة يُنبه أثر زيد بن عليّ بالكوفة في أهل الشأم.

ثم إن زيداً أخذ ذات اليمين على مصلّى خالد بن عبدالله حتى دخل الكوقة ، وكانت فرقة من أصحاب زيد بن عليّ حيث وجّه إلى الكُناسة قد انشعبت نحوجًانة لجنف بن سُلَيم. ثم قال بعضهم لبعض: ألا نطلق نحو جَانة كندة اقال: فها زاد الرّجل على أن تكلم بهذا الكلام. وطلم أهلُ الشأم؛ فلها رأوهم دخلوا رُقاقاً فعضُوا فيه ، وتخلف رجل منهم ، فدخل المسجد فصل فيه ركمتين، ثم خرج إليهم فقاتلهم ساعة . ثم إنهم صَرَعُوه ، فجعلوا يضربونه بأسيالهم ؛ فنادى رجل منهم مقتع بالحديد: أن اكشفوا أليففر ثم اضربوا رأسه بعمود حديد؛ ففعلوا، وقبل وحمل أصحابه عليهم فكشفوهم عنه وقد قتل ، وانصرف أهل الشأم ؛ وقد اقتطعوا رجلاء ونجا سائرهم . فذهب ذلك الرجل حتى دخل دار عبدالله بن عَوْف، فدخل أهل الشأم عليه فاسروه ، فذهب به إلى يوسف بن عمر فقتله .

قال: وأقبل زيد بن عليّ، وقد رأى خِذلان الناس إيّله، فقال: يا نصر بن خزيمة، أتخاف أن يكون قد جعلوها حسينيّة ا فقال له: جعلني الله لك الفداء! أما أنا فوالله لأضربنّ معك بسيفي هذا حتى أموت؛ فكان قتاله يومئذ بالكوفة. ثم إن نصر بن خزيمة قال لزيد بن عليّ: جعلني الله لك الفداء! إنّ الناس في المسجد الأعظم محصورون، فامض بنا نحوهم، فيخرج بهم زيد نحو المسجد، فموّ على دار خالد بن عَرْفظة. ويلغ عبيدًالله بن العباس الكنديّ إقبالُه، فخرج في أهل الشام، وأقبل زيد فالتقوا على باب عمر بن سعد بن أبي وقاص، فكعّ صاحب لواء عبيدالله ـ وكان لواؤه مع سلمان مولاه ـ فلها أراد عبيدالله الحملة ورآه قد كمّ عنه، تال: احمل يابن الخبية! فحمل عليهم، فلم ينصرف حتى خُضُب لواؤه بالدّه.

ثم إن عبيدالله برز فخرج إليه واصل الحنّاط، فاضطربا بسيفها، فقال للأحول: خدها مني وأنا الغلام الحنّاط! وقال الأخرة عبيدالله بين العباس الحنّاط! وقال الأخر: قطع الله يدي إن كِلتّ بقفيز إلداً ثم ضربه فلم يصنع شيئاً. وانهزم عبيدالله بين العباس واصحابه، حتى انتهؤا إلى باب الفيل؛ فبعمل واصحاب ختى انتهؤا إلى باب الفيل؛ فبعمل أصحاب زيد بدخاون راياتهم من فوق الأبواب، ويقولون: يا أهل المسجد، اخرجوا. وجعل نصر بن خُزيّة يناديهم، ويقولون بيا أللي المرّة، اخرجوا إلى الدين والدنيا؛ فإنكم لستم في دين يناديهم، ويقولون عليهم أهل الشام، فجملوا يرفيهم بالحجازة من فوق المسجد وكان يوملذ جمي كبير بالكوقة في نواحيها، وقبل في جبانة سالم – وانصوف الريان بن سلمة إلى الحيرة عند المسام، وانصوف زيد بن عليّ فيمن ممه، وخرج إليه ناس من أهل الكوقة، فنزل دار الرزق، فائله الريان بن سلمة، فقاتله عند دار الرزق، عنائه الريان بن سلمة، فقاتله عند دار الرزق، حتى انتهؤا إلى شديداً، فجرح من أهل الشام وقبل منهم ناس كثير، وتبمهم أصحاب زيد من دار الرزق؛ حتى انتهؤا إلى

المسجد؛ فرجع أهلُ الشأم مساء يوم الأربعاء أسوأ شيء طنًّا؛ فلما كان من الغد غداة يوم الحميس، دعــا يوسف بن عمر الرّيان بن سلمة، فلم يوجّد حاضراً تلك الساعة .

وقال بعضهم: بل أتاه وليس عليه سلاحه فأقف به، وقال له: أفّ لك من صاحب خيل! اجلس. فدعا العباس بن سعيد المؤتي صاحب شرطته، فبعثه في أهل الشام، فسار حتى انتهى إلى زيد بن علي في دار الرزق، وثمّ خشب للتجار كثير، فالطريق متضايق، وخرج زيد في اصحابه، وعلى مجنبيه نصر بن خزيمة السبعي ومعاوية بن إسحاق الأنصاري، فلها رآهم العباس ـ ولم يكن معه رجال ـ نادى: يا أهل الشام، الأرض والأرض! فنزل ناس كثير عن معه ، فاقتتلوا قتالاً شديداً في المعركة، وقد كان رجل من أهل الشام، الأرض يقاب والأرض! فنزل بن خروة قال ليوسف بن عمر: والله لئن أنا ملات عيني من نصر بن خزيمة الاقتلته أو ليقتلي، فقال له يوسف: خذ هذا السيف؛ فدفع إليه سبقاً لا يمر بنيء الا قطعه، فلها الشعى أصحاب العباس بن سعيد وأصحاب زيد واقتلوا، بصر نائل بن فروة بنصر بن خزيمة، فأقبل نحوه، فضرب نصراً فقطع فخليه، وضربه نصر ضربةً فقتله؛ فلم يلبث نصر أن مات، واقتلوا قالاً شديداً.

شم أن زيد بن علي هزمهم وقتل من أهل الشأم نحواً من سبعين رجادً، فانصرفوا وهم بشرّ حال. وقد كان العباس بن سعيد نادى في أصحابه أن اركبوا؛ فإن الحيل لا تطبق الرجال في المشيق فركبوا، فلها كان العشيّ عبّاهم يوسف بن عمر ثم سرّحهم، فاقبلوا حتى التقوّا هم وأصحاب زيد، فحمل عليهم زيد في أصحابِه فكشفهم، ثم تبعهم حتى أخرجهم إلى الشّبخة، ثم شدّ عليهم بالسبّخة حتى أخرجهم إلى بني سُليم، ثم تبعهم في خيله ورجاله؛ حتى أخروا على المسنّاة،

ثم إنّ زيداً ظهر هم فيها بين بارق ورُوَّاس، فقاتلهم هنالك قتالاً شديداً، وصاحب لوائه يومنذ رجل يقال له عبد الصمد بن أبي مالك بن مسروح، من بني سعد بن زيد، حليف العباس بن عبد المطلب، وكان مسروح السعدي تروّج صفية بنت العباس بن عبد المطلب، فجعلت خيلهم لا تنبُت لخيله ورجله، فبعث العباس إلى يوسف بن عمر يعلمه ذلك، فقال له: ابعث إلىّ الناشبة، فبعث إليهم سليمان بن كيسان الكلبي في القيقائية والبُّذارية؛ وهم ناشبة، فجعلوا يرمون زيداً وأصحابه، وكان زيد حريصاً على أن يصرفهم حين انتهوا إلى السَّبَخة، فأبوًا عليه، فقاتل معاوية بن إسحاق الأنصاريّ بين يدي زيد بن عليّ قتالاً شديداً، فقتل بين يديه، وثبت زيد بن عليّ ومن معه حتى إذا جنح الليل رُمِيّ بسهم فأصاب جانب جَبهته اليسرى، فتشبّث في اللماغ، فرجع ورجع أصحابه؛ ولا يظنّ أهل الشأم أنهم رجعوا إلا للمساء والليل.

قال: فحدَّثْقي سلمة بن ثابت الليثي - وكان مع زيد بن علي ، وكان آخر من انصرف من الناس يومئذ، هو وفلام لمعاوية بن إسحاق - قال: أقبلتُ أنا وصاحبي نقصًّ أثر زيد بن علي ، فنجده قد أنزل وأدخل بيت خرَّان بن كريمة (مولى لبعض العرب في سكة البريد في دُور أرَّحَب وشاكر). قال سلمة بن ثابت: فنخلت عليه ، فقلت له : جعلني الله فشقر (مولى لبقي عليه ، فقالت له : جعلني الله فشقر (مولى لبقي رُواس) فانزع النَّصل من جبهته ، وأنا أنظر إليه ، فوالله ما عدا أن أنزعه جعل يصبح ، ثم لم يلبث أن قضى ؛ فقال القرم : أين ندفئه ، وأين نواريه ؟ فقال بعض أصحابه : نلبّسه درعه ونظر حُه في الماء ، وقال بعضهم : بل بل نحمله نخرً رأسه ونضعه بين القتل ، فقال ابنه يجيى : لا والله لا نأكل لحم أبي الكلاب . وقال بعضهم : لا بل نحمله

۲۰۸ ...... ۲۰۸

إلى العباسية فندفنه.

قال سلمة: فأشرتُ عليهم أن نطلق به إلى الحُقرة التي يؤخذ منها الطين فندفته فيها، فقبلوا رأيي وانطلقنا، وحفرنا له بين حُفرتون، وفيه حينئذ ماء كثير؛ حتى إذا نحن أمكنًا له دفئاه، وأجرينا عليه الماه، وكان معناه عبد له سنديً. قال: ثم انصرفنا حتى ناتي جبانة السبيع، ومعنا ابنه، فلم نزل بها، وتصدّع الناس عناه ويقت في رهط معه لا يكونون عشرة، فقلت له: إن كنت إلما تريد؟ هذا الصبح قد غشيك و مومعه أبو الصبّار العبديً على الله فقلت له: إن كنت إلما تريد الكبرين و فلنستُ أنه يريد أن يشخط الفرات ويقائلهم على قللت له: لا ترج مكانك، تقاتلهم حتى تقتل، أو يقضي الله ما هو قاض. فقال في: أنا أريد نهري كريلاه. فقلت له: فالناج قبل الصبح، فخرج من الكوفة، وأنا معه وأبو الصبّار ورهط معنا، فلمّا خرجنا من الكوفة فقلت له: فالذا المؤذنين، فصلينا المذاة بالنُخيلة، ثم ترجّعهنا سراعاً قبل نينوكي، فقال لي: إن أريد سابقاً مولى بشر بن عبد الملك بن بشر، فاسرع المسبر، وكنتُ إذا لقيت الفوم المعتم الراحمة الإمامة الإمامة الياه فقط علم المابو، فخرج إلينا فقلت له: أما أنا فأق القيوم، فاكون به؛ فإذا بدا لك أن ترسل إلى فارسل. قال: قم إني مضيت وخلفته عند سابق، فذكوت على الباب، فخرج المينا فذلك آخر عهدى به.

قال: ثم إنَّ يوسف بن عمر بعث أهل الشَّأم يطلبون الجرحَى في دور أهل الكوفة، فكانوا يخرجون النساء إلى صحن الدار، ويطوفون البيت يلتمسون الجرحَى.

قال: ثم دلَّ غلام زيد بن عليّ السنديّ يوم الجمعة على زيد بفيعث الحكم بن الصَّلت العباسّ بن سعيد المزنيّ وابن الحكم بن الصَّلت، فانطلقا فاستخرجاه، فكره العباس أن يغلب عليه ابن الحكم بن الصَّلت. فتركه وسرَّح بشيراً إلى يوسف بن عمر غداة يوم الجمعة برأس زيد بن عليّ مع الحجاج بن القاسم بن محمد بن الحكم بن أبي عَقِيل، فقال أبو الجُورِيّة مولى جُهيّنة:

قُلْ للذينَ انتهكوا المحارم ورفعوا الشَّمْعَ بصَحْرا سالِم كيف وَجَـدْتُمْ وقعة الأكارم يا يوسف بن الحكم بن القاسم!

قال: ولما أن يوسف بن عمر البشير، أمر بزيد فصلب بالكناسة، هو ونصر بن خُريَّة ومعاوية بن إسحاق بن زيد بن حارثة الانصاريّ وزياد النهديّ؛ وكان يوسف قد نادى: من جاء برأس فله خسمائة درهم، فجاء محمد بن عبّاد برأس بن خُريّة، فأمر له يوسف بن عمر بالف درهم، وجاء الأحول مولى الأشعريّن برأس معاوية بن إسحاق؛ فقال: أنت قتلته؟ فقال: أصلح الله الأميرا ليس أنا قتلته؛ ولكني رأيتُه فعرفته، فقال: أعطوه سبعمائة درهم، ولم يمنه أن يتم له ألفاً، إلاّ أنه رَّهم أنه لم يقتله.

وقد قيل: إنّ يوسف بن عمر لم يعلم بأمر زيد ورجوعه من الطريق إلى الكوفة بعد ما شخص إلاً بإعلام هشام بن عبد الملك إياه، وذلك أن رجلاً من بني أمية كتب فيها ذكر - إلى هشام، يذكر له أمر زيد، فكتب هشام إلى يوسف يشتمه ويجهله، ويقول: إنك لفافل، وزيد غارز ذُنبه بالكوفة يبايع له فالححّ في طلبه، فأعطه الأمان فإن لم يقبل فقاتله. فكتب يوسف إلى الحكّم بن الصّلت من آل أبي عَقبل وهم خليفته على الكوفة بطلبه، فطلبه فخفّ عليه موضعُه، فدسً يوسف عملوكاً خراسائياً الكرّن، وأعطاه خمنة الاف درهم، وأمره أن يلطف لبعض الشبعة فيخبره أنه قد قدم من تحراسان حبًّا لأهل البيت؛ وأنَّ معه مالاً يريد أن يقوّيَهم به؛ فلم يزل المملوك يلقى الشبعة،ويخبرهم عن المال الذي معه حتى أدخلوه على زيد، فخرج فذَلَّ يوسف على موضعه، فوجَّه يوسف إليه الخيل، فنادى أصحابه بشعارهم، فلم يجتمع إليه منهم إلا ثلثمائة أو أقلَّ، فجعل يقول: كان دارد بن على أعلَم بكم؛ قد حذّرني خِذلانكم فلم أحذر!

وقيل: إنَّ الذي ذَلَ على موضع زيد الذي كان دُفن فيه ـ وكان دفن في نهر يعقوب فيها قبل، وكان أصحابُه قد سَكروا النهر ثم حفروا له في بطنه، فدفنوه في نيابه ثم أشجروا عليه الماء عَبْدً قصَّار كان به، فاستعجل جُعلا على أن يدلِّم على موضعه، ثم دلهم، فاستخرجوه، فقطعوا رأسّه، وصلبوا جسده؛ ثم أمروا بحراسته لئلا يُنزل، فمكث يُحرّس زمانا. وقبل إنه كان فيمن يحرُسه زهير بن معاوية أبو خيشة، ويُعث برأسه إلى هِشام فأمر به فنصِب على باب مدينة دمشق، ثم أرسِل به إلى المدينة، ومكث البَدُن مصلوباً حتى مات هشام، ثم أمر به الوليد فانزل وأحرق. وقبل: إن حكيم بن شريك كان هو الذي سعى بزيد إلى يومف.

فاما أبو عبيدة معمر بن المنبى فإنه قال في أمر يجيى بن زيد: لما قُيل زيد عَمَد رجلٌ من بني أسد إلى يوي أسد إلى يعين بزيد، فقال له: قد قبل أبوك، وأهلُ خراسان لكم شيعةً، فالرأي أن تخرج إليها. قال: وكيف لي بذلك؟ قال: تتوارى حتى يكفّ عنك الطلب ثم تخرج، فواراه عنده ليلة، ثم خاف فأى عبد الملك بن بشر بن مرّوان، فقال له: إن قرابة زيد بك قريبة، وحقّه عليك واجب، قال له: أجّل؛ ولقد كان العفو عنه أقرّب إلى التقوى، قال: فقد قتل وهذا ابنه غلاماً حَدْثًا لا ذنب له؛ وإن علم يوسف بن عمر بمكانه قتله، فتُجيره وتواريه عنده، قبلغ الحبر يوسف، فارسل إلى عبد الملك: قد بلغني مكان هذا العلام عندك، قال: فعم وكرامة. فأتاه به فواراه عنده. فبلغ الحبر يوسف، فارسل إلى عبد الملك: قد بلغني مكان هذا العلام عندك، وأعظى الله عهداً لمن ويدعي فيه أكثر من حقى! ما كنت أحشاك على قبول مثل هذا على ولا الاستماع من صاحه، فقال: صدق والله ابن بشرً ما مكن الحياد، على العرب عربي عي في نفر من الزيدية إلى خُرسان.

وخطب يوسف بعد قتل زيد بالكوفة فقال:

يا أهل الكوفة، إن يحيّى بن زيد يتنقّل في حِجال نسائكم كها كان يفعل أبوه؛ والله لو أبدى لي صفحته لعرقتُ خصيّيه كها عرقت خصيّى أبيه.

وذكر عن رجل من الأنصار قال: لما جيء برأس زيد فصُلب بالمدينة في سنة ثلاث وعشرين ومائة، أقبل شاعر من شعراء الأنصار فقام بحياله، فقال:

> ألا يا ناقِضَ المستا ق أبشرُ بالذي ساكا نَفَضْتُ العهْدَ والمستا قَ قِدْماً كان قدْماكا لقد أُخلُفُ إسلِس الًا ذي قد كان مُسَاكا

قال: فقيل له: ويلك! أتقول هذا لمثل زيد! فقال: إن الأمير عَضبان فاردتُ أن أرضيَه، فردَّ عليه بعض شعراتهم: ألا يا شاعر السؤه لقد أضبَخت أقاكا أشَّنَهُ ابنِ رسول الله بيُرْضِي مَنْ تَوَلاكا ألا صبَّحَكَ الله بيِزي في مَسَاكا وبيع الحثر لا شك بأن النَّار مغواكا

وقيل: كان خِراش بن حَوْشب بن يزيد الشيباق على شُرَط يوسف بن عمر؛ فهو الـذي نَبَش زيداً، وصِلْم، فقال السيّد:

> ساهر الطّرف مُقصَدا بتّ ليلي مُسَهدًا التبلدا ولقد قلتُ قالةً وخراشاً ومزْيُدا لَعَنَ اللَّهُ حَوْشَبًا كان أعنى وأعندا ويَــزيــداً فــإنــه أُلِفَ أَلِف وألِفَ أَل عف من اللغنن شرمندا إنهم حاربوا الإل وآذؤا محسدا هُر زيد تَعَنُّدا شركوا في دَم المط ع صريعاً مُجَـرُدا ثم عالوه فوق جَـدُ أُنت أشقى الورَى غـــدَا يا جراش بن حوشب

قال أبو مخنف: ولما قتَل يوسف زيدَ بن عليّ أقبل حتى دخل الكوفة فصعِد المنبر، فقال:

يا أهل المدرَّة الخبيثة ، إني والله ما تقرَّن بي الصَّعَبَّة ، ولا يقعقع في بالشَّنان ، ولا أخَوَف بالذنب. هيهات! حُبِيت بالساعد الأشدَّ، أبشروا يا أهلَ الكوفة بالصَّغار والهوان ، لا عطاء لكم عندنا ولا رزق؛ ولقد هممت أن أخرب بلادكم وهوركم، وأحرمكم أموالكم . أمّا والله ما علوت منبري إلا أسمعتُكم ما تكرهون عليه، فإنكم أهلُ بغي وخلاف، ما منكم إلا مَن حارب الله ورسوله ؛ إلا حكيم بن شريك المحاربيّ ؛ ولقد سالت أميرً المؤمنين أن يأذن لي فيكم ؛ ولو أذن لقتلتُ مقاتلتكم ، وسبيت ذراريكم .

وفي هذه السنة قتل كلثوم بن عياض الفُشيريّ الذي كان هشام بن عبد الملك بعثه في خيول أهل الشأم إلى إفريقيّة؛ حيث وقعت الفننة بالبربر.

وفيها قتل عبدالله البطَّال في جماعة من المسلمين بأرض الروم .

وفيها ولد الفضل بن صالح ومحمد بن إبراهيم بن محمد بن عليّ.

وفيها وجّه يوسف بن عمر بن شُبرمة على سِجِسْتان، فاستقضى ابنَ أبي ليلى.

وحجّ بالناس في هذه السنة محمد بن هشام للمخزوميّ، كذلك حدّثني أحمد بن ثابت، عمّن ذكره، عن إسحق بن عيسى، عن أبي معشر؛ وكذلك قال الواقديّ وغيره.

وكانت عمال الأمصار في هذه السنة العمال في السنة التي قبلها، وقد ذكرناهم قبل؛ إلا أنّ قاضي الكوفة كان ـ فيما ذكر ـ في هذه السنة محمد بن عبد الرحمن بن أن ليلي .

# ثم دخلت سنة ثلاث وعشرين ومائة ذكر الخبر عها كان فيها من الأحداث

فمن ذلك ما جَرى بين أهل السُّغد ونَصَّر بن سيار من الصَّلح.

ذكر الخبر عن ذلك وسببه:

ذكر عليّ بن محمد، عن شيوخه، أن خاقان لما تُتل في ولاية أسد، تفرَّقت النرك في خارة بعضها على بعض؛ فطمع أهل السُّند في الرَّجْمة إليها، وانحاز قوم منهم إلى الشاش، فلما ولى نصر بن سيار أرسل إليهم يدعوهم إلى الفيتة والمراجعة إلى بلادهم، وأعطاهم كلّ ما أرادوا.

قال: وكانوا سألوا شُروطاً أنكرها أمراء خُراسان؛ منها ألاّ يعاقب مَن كان مسلماً وارتد عن الإسلام، ولا يعدّم السلمين من ولايمدّى عليهم في دين لأحد من الناس، ولا يؤخذون بقبًالة عليهم في بيت المال، ولا يؤخذ أسراء المسلمين من الديم إلا بقضية قاض وشهادة المدول؛ فغاب الناس ذلك على نصر، وكلموه فقال: أما والله لمو عاينتم من وكايتهم في المسلمين وذكايتهم مثل الذي عاينت ما أنكرتم ذلك! فأرسل رسولاً إلى هشام في ذلك؛ فلها قدم الرسول إلى المنام في ذلك؛ فلها قدم الرسول إلى المنام في ذلك؛ فلها قدم هشام، فقال الأبرش الكلميّة: يا أمير المؤمنين، تألف القوم واحمل لهم؛ فقد عرفَتْ نكايتهم كانت في المسلمين، فائنذ هشام ما سأل.

و في هذه السنة أوفد يوسّف بن عمر الحُكَمَ بن الصّلت إلى هشام بن عبدالملك، يسأله ضمّ خراسان إليه وعَزّل نصر بن سيّار.

ذكر الخبر عن سبب ذلك وما كان من الأمر فيه:

ذكر على عن شيوخه، قال: لما طالت ولاية نَصرُ بن سيار، ودانت له خُراسان، كتب يوسف بن عمر إلى هشام حسداً له: إن خُراسان دَبَرةً دبرةً فإن رأى أمير المؤمنين أن يضمُها إلى العراق فاسرّح إليها الحُكم بن الصلت؛ فإنه كان مع الجُنيد، وولَى جسيم أعمالها، فاعمر بلاد أمير المؤمنين بالحُكم. وأنا باعث بالحُكم بن الصُّلُت إلى أمير المؤمنين، فإنه أديب أريب، ونصيحته لأمير المؤمنين مثل نصيحتنا ومودّتنا أهلَّ البيت.

فلها أن هشاماً كتابُه بعث إلى دار الضيافة، فوجد فيها مقاتل بن عليّ السُّغديّ، فأتُوه به، فقال: أمِن خراسان أنت؟ قال: نعم، وأنا صاحب النرك ـ قال: وكان قدم على هشام بخمسين ومائة من النرك ـ فقال: أتموف الحكم بن الصلت؟ قال: نعم، قال: فيا ولي بخراسان؟ قال: ولي قرية يقال لها الفاريّاب، خراجها سبعون الفأ، فاسره الحارث بن سُريج، قال: ويحك! وكيف أفلتَ منه! قال: عرك أذنه، وقفَّده وخلَّ سبيله. قال: فقدم عليه الحكم بعدُ بخراج العراق، فرأى له جالاً وبياناً، فكتب إلى يوسف: إنَّ الحكم قدم وهو على ما وصفت، وفيها قبَلك له معةً، وحلَّ الكنانيَّ وعمله.

وفي هذه السنة غزا نصر فرغانة غزوته الثانية ، وأوفد مغراء بن أحمر إلى العراق ، فوقع فيه عند هشام . ذكر الخير عن ذلك وما كان من هشام ويوسف بن عمر فيه :

ذكر أن نصراً وبجّه مَعْراء بن أحر إلى العراق وإفداً منصوفه من غُرُوته الثانية قرغانة، فقال له يوسف بن عمر! يابن أحره يغلبكم إبن الاقطع يا معشر قيس على سلطانكم! فقال: قد كان ذلك أصلح الله الأمر! قال: فإذا قدمت على أمير المؤمنين فابقر بطنه. فقدموا على هشام، فسالهم عن أمر خُراسان، فتكلّم مغراء، فحمد الله وأنق عليه، ثم وَكر يوسف بن عمر بخير، فقال: ويحك أخبرني عن خواسان، قال: ليس لك جند يا أمير المؤمنين أحد ولا أنجد منهم، من شُوافق في السياء وفرسان مثل الفيلة، وعدَّة وعند من قوم ليس لهم قائد، المؤمنين أحد ولا أنجد منهم، من شُوافق في السياء وفرسان مثل الفيلة، وعدَّة وعند من قوم ليس لهم قائد، بشُيراً بن عبد الرحن المازي، فقال له لا يعرف ولده من الكبر. فرق عليه مقالته، وبعث إلى دار الضيافة، فأي يُخرى سعبة، المجرَّب المجرَّب، قد لو يعاملة نغور خراسان وحروبها قبل ولايته. فكتب إلى يوسف بذلك، يغرف منه ليا المؤمني ويمني المؤمنية والمؤمنية ويمني له نصراً، وأخبره أنه قد ولي نصراً وأخبره أنه قد ولي المناح، بن المائح خراسان. فقسم أن يوميف، وتمني له نصراً، وأخبره أنه قد ولي المناح، بن وياد لكب بالمؤمنية فد مكر به يوسف، وتمني له نصراً، وأخبره أنه قد ولي وسف. ونرسان كله؛ حتى قدم عليه إبراهيم بن زياد لرسول نصر؛ فورف أن يوسف قد مكر به يوسف.

وتيل: إن نصراً أوفد مغراء، وأوفد معه خَلة بن نعيم الكليّ، فليا قدموا على يوسف، أطمع يوسف مغراء، إن نصراً والله مغراء، إن يوليه السند. فلما قدما عليه ذكر مَغْراء بأس نصر ونجدته ورأيه، وأطنب في ذلك، ثم قال: يوكية المناه متعنا منه بيقية افاسترى هشام جالساً، ثم قال: بيقية ماذا؟ قال: لا يغرب معه عنه حتى يُدفى منه، وما يكاد يُفهم صوته من الضَّمف لاجل يَبَره، فقام خَلة الكليّ، فقال: يا أمير المؤمنين، كلب والله، ما هو كما قال؛ هو هو. فقال هشام: إن نصراً لبس كما وصف، الكليّ، فقال: يا أمير المؤمنين، كلب والله، ما هو كما قال؛ هو هو. فقال هشام: إن نصراً لبس كما وصف، منظم من عمر حسد لنصر؛ وقد كان يوسف كتب إلى هشام يذكر كبر نصر وضعفه، ويذكر له سنّم بن قيب عنه مناه على يوسف، قال له: قد علمتَ بلام نصر عندي، وقد صنعتُ به ما قد علمتَ، فليس لي في صحبته خير، ولا لي بخراسان مقام؛ فأمره بالمقام. وكتب إلى نصر: إنى قد حوّلت اسمَه، فأشخص إلى مَن قبلك من أهله.

وقيل: إنَّ يوسف لما أمر مغراء بعيب نَصْر، قال: كيف أعيبه مع بلاته وآثاره الجُميلة عندي وعند قومي إ فلم يزل به، فقال: فيمَ أعيبه؟ أعيب تجريته أم طاعته؟ أم يُّين نقيته أم سياسته؟ قال: عِبْه بالكِيَر. فلما دخل على هشام تكلم مغراه، فذكر نصراً بأحسن ما يكون، ثم قال في آخر كلامه: لولا...، فاستوى هشام جالساً، فقال: ما لولا! قال: لولا أنَّ الدهر قد غلب عليه، قال: ما بلغ به ويحك الدهرً! قال: ما يعرف الرَّجل إلا من قريب، ولا يعرفه إلا بصوته، وقد ضعُف عن الغُزْو والرَّكُوب. فشقَ ذلك على هشام. فتكلَّم حَمَّلة بن نُعيم. فلما بلغ نصراً قول معراء بعث هارون بن السياوش إلى الحكم بن نُميلة، وهو في السرّاجين يصرض الجند، فأخذ برجله فسخبه عن طِنفسة له، وكسر لواءه على رأسه، وضرب بطِنفسته وجهه، وقال: كذلك يفخر الله باصحاب الغدر!

وذكر عليّ بن محمد، عن الحارث بن أفلح بن مالك بن أسياء بن خارجة: لما ولي نصر خواسان أدنى مغراء بن مالك والحجاج بن هارون بن مالك؛ وكان مغراء بن أملية بن مالك والحجاج بن هارون بن مالك؛ وكان مغراء بن أحر النميريّ رأس أهل قسرين، فأتر نصر مغراء وسيَّ منزلته، وششّعه في حوائجه، واستعمل ابنّ عمه الحكم بن تُعيلة على الجُوزَجان، ثم عقد للحكم على أهل العالمة، وكان أبوه بالبصرة عليهم؛ وكان بعده عُكابة بن تُعيلة، ثم أوقد نصر وافداً من أهل الشأم وأهل خواسان، وصيّر عليهم مغراء؛ وكان في الوقد مَملة بن نعيم الكليم، فقال عثمان بن صددة بن وقاب لمسلم بن عبد الرحمن بن مسلم عامل طُخارستان:

حيث رَبِي مسلمٌ مراكِبَه فقُلْتُ حَسْبِي مِنْ مُسْلِم حكما هذا فتري مسلمٌ عدامر وسَيدُ هذا كفي بمن ساة عدامراً كرما يعنى الحكم بن تُخلَة.

قال: فنغير نصر لقيس وأوحشه ما صنع مغراء. قال: وكان أبو تُميلة صالح الأبّار مولى بني عبس، خرج مع يجمى بن زيد بن عليّ بن حسين، فلم يزل معه حتى قُتل بالجُوزَجان. وكان نصر قد وَجد عليه لذلك، فأتى عبيدالله بن بسام صاحب نصر، فقال:

> قد كُنْتُ في هِمَّةٍ مَحْتَشِباً ناديَّتُهُ فَسَما للمُجْدِ مُنْتَهِجاً فاسْمُ براي أي ليت وصَوْلَتِهِ تنظفر أساك بمن تَمْتُ مُرُوَّتُهُ ماضي العزاام ليثيُّ مَضاربُهُ لا مَيْرُ ساحَةً النَّادي ولا مَيْلُ له مِنَ الجِلم تَوْساهُ ومجْلِسُهُ

حتى كضائي عُبيّداً اللَّهِ تَهْسابي كفُروَّة البَّدْوِ جَلَّى وَجَّه إطلام إن كنتَ يَوْمَ حَفَاظِ بامرى؛ سام واحتَّمْهُ رَبُّهُ مِنْهُ بإكرام على الكريهَةِ يَدُوْمَ الرَّوْعِ مِقْدام فيه ولا مُشْبِكُ إسكانَ إقصام إذا العجالِين شائتُ أُملَلُ أَحلام

قال: فأدخله عبيدالله على نصر، فقال أبو تُميلة: أصلحك الله! إني ضعيف؛ فإن رأيت أن تأذن لراويتي! فأذن له، فأنشده:

فاز قِلْهُ الكليّ فاعْتَفَلَدُنْ مَعْ فالمِنْفِي فَا فَاللّهِ فَاللّهُ فَا

راة في سنعيب عُمرُوق لليم المنيد مغراة أم ليصويم . غدر والكفر بن خصال الكريم ما عليكم بن غدره بن شتيم بأياد بيض وأمر عظيم! طا بخير بن شنهما المقسوم غَةِ عَيْسِ بِفَفْزَة مَرْقوم كاد سادات بأهون مِنْ نَه ب ذميماً واللَّهُ لَلْمَالُمُ لَلْمَالُمُ فضرننا لغيرنا مَثلُ الكل

وحمدنا ليشأ ويتأنحنك بالفض

ل ذَوُو الجود والنُّدى والحُلُومُ وأهل الخطيم فاعلَمُنْ يَا بنى القساورةِ الغُل أن في شكرِ صالِحِينا لَمَا يَـدُ حَضُ قَــوْلَ المُــرهِّقِ الـمَــوصُــوم

يقصَ نبْعُ الكلابُ زُهْمْ النُّجُومُ قد رأى اللَّهُ ما أُتيتَ ولنْ يَن

. . سنة ۱۲۳

فلها فرغ قال نصر: صدقت، وتكلمت القيسية واعتذروا. قال: وأهان نصر قيساً وباعدهم حين فعل

مغراء ما فعل، فقال في ذلك بعض الشعراء: كما بغض الرَّحمنُ قَيْساً إلى نصر لقدْ يَغْضَ الله الكِرامَ إليكمُ ويُسدُّني إليه كلُّ ذي والتُّ غُمْر رَأَيْتُ أَبِ لَيْتُ يُهِينُ سَرَاتِهُمْ وحجّ بالناس في هذه السنة يزيد بن هشام بن عبد الملك؛ كذلك حدثني أحمد بن ثابت، عمّن ذكره،

عن إسحاق بن عيسي، عن أبي معشر؛ وكذلك قال الواقديّ أيضاً. وكان عُمَّال الأمصار في هذه السنة هم العمال الذين كانوا في السُّنة التي قبلها، وقد ذكرتهم قبل.

# ثم دخلت سنة أربع وعشرين ومائة ذكر الأخبار عماكان فيها من الأحداث

فيهًا كان فيها من ذلك مُقْدَم جماعة من شيعة بني العباس الكوقة يريدون مُكّة، وشرّى بُكّير بن ماهان \_ في قول بعض أهل السير \_ أبا مسلم صاحبً دعُوة بني العباس من عيسى بن معقل العجليّ.

### ذكر الخبر عن سبب ذلك:

وقد اختلف في ذلك؛ فأمّا عليّ بن محمد، فإنه ذكر أن حمزة بن طلحة السّلميّ حدثه عن أبيه، قال: كان بكير بن ماهان كاتباً لبعض عمّال السند، فقدمها، فاجتمعوا بالكوفة في دار، فغُيز بهم فأخذوا، فحبس بكير وخُليِّ عن الباقين، وفي الحبس يونس أبوعاصم وعيسى بن معقل العجليّ، ومعه أبو مسلم يخدمُ، فدعاهم بكير فأجابوه إلى رأيه، فقال لعيسى بن معقل: ما هذا الفلام؟ قال: عملوك، قال: تبيعه؟ قال: هو لك، قال: أحبً أن تأخذ ثمنه، قال: هو لك بما ششت؛ فأعطاه أربعمائة درهم، ثم أخرجوا من السجن، فبعث به إلى إبراهيم فدفعه إبراهيم إلى أبي موسى السراح، فسمع منه وحفظ، ثم صار إلى أن اختلف إلى خواسان.

وقال غيره: توجّه سليمان بن كثير ومالك بن الهئيم ولاهز بن قريظ، وقَحطبة بن شَبيب من خراسان، وهم يريدون مكة في سنة أربع وعشرين وماقة، فلما دخلوا الكوفة أنوا عاصم بن يـونس البعبوليّ، وهـو في الحبس، قد اتُّم بالدَّعاء إلى ولد العباس، ومعه عيسى وإدريس ابنا معقل؛ حسبها يوسف بن عمر فيمن حبس من عُمّال خالد بن عبدالله، ومعها أبو مسلم يخلُمهها؛ فرأوا فيه العلامات، فقالوا: من هذا؟ قالوا: غلام معنا من السَّراجين ــوقد كان أبو مسلم يسمع عيسى وإدريس يتكلمان في هذا الرأي فإذا سممها بكى ــ فلم أوا ذلك منه دعوه إلى ما هم عليه، فأجاب وقبل.

وفي هذه السنة غزا سليمان بن هشام الصائفة، فلقى أليون ملك الروم فسلم وغنم.

وفيها مات \_ في قول الواقدي \_ محمد بن علي بن عبدالله بن عباس.

وحج بالناس في هذه السنة محمد بن هشام بن إسماعيل؛ كذلك حَدَثي أحمد بن ثابت، عمّن ذكره، عن إسحاق بن عيسي، عن أبي معشر، وكذلك قال الواقديّ.

وحج في هذه السنة عبد العزيز بن الحجاج بن عبد الملك معه امرأته أمّ سلمة بنت هشام بن عبد الملك.

وذكر محمد بن عمر أن يزيد مولى أبي الزّناد حدّثه، قال: رأيت محمد بن هشام على بابها يرسل بالسلام وألطافه على بامها كثيرة، ويعتلد فتالى؛ حتى كان بياس من قبول هديته، ثم أمرت بقبضها. وكان عمّال الأمصار في هذه السنة هم العمال الذين كانوا عمالها في سنة اثنتين وعشرين وماثة وفي سنة ثلاث وعشرين وماتة، وقد ذكرناهم قبل.

# ثم دخلت سنة خمس وعشرين وماثة ذكر الخبر عها كان فيها من الأحداث

#### فمن ذلك غزوة النعمان بن يزيد بن عبد الملك الصائفة

ومن ذلك وفاة هشام بن عبد الملك بن مرّوان فيها، وكانت وفاته ـ فيها ذكر أبو معشر ــ لستّ ليال خلوّن من شهو ربيع الآخر؛ كذلك حدثني أحمد بن ثابت، عمّن ذكره، عن إسحاق بن عيسى؛ عنه.

وكذلك قال الواقديّ والمداثنيّ وغيرهما؛ غير انهم قالواً: كانت وفاتُه يوم الأربعاء لستّ لبال خلوْن من شهر ربيع الآخر، فكانت خلاقتُه في قول جميعهم تسمّ عشرةَ سنة، وسبعة أشهر وأحداً وعشرين يوماً في قول المدائنيّ وابن الكلميّ، وفي قول أبي معشر: وثمانية أشهر ونصفاً، وفي قول الواقديّ: وسبعة أشهر وعثبرة ليالر.

واختلف في مبلغ سنه، فقال هشام بن محمد الكلميّ: توفّى وهو ابن خمس وخمسين سنة. وقال بعضهم: توفّى وله اثنتان وخمسون سنة.

وقال محمد بن عمر: كان هشام يوم تُوفّيُ ابنَ اربع وخمسين سنة. وكانت وفاته بالرُّصافة وبها قبره، وكان يكنى أبا الوليد.

### ذكر الخبر عن العلة التي كانت بها وفاته

حدثني احمد بن زُهر، قال: حدّثني على بن عصد، قال: حدثني شبية بن عثمان، قال: حدّثني مرب حدثني احد بن زُهر، قال: حدّثني سالم أبو العلاء، قال: خرج علينا چشام بن عبد الملك يوماً وهو كتيب، يعرف عمر وبن كليع؛ قال: حدّثني سالم أبو العلاء، قال: خرج علينا چشام بن عبد الملك يوماً وهو كتيب، يعرف وقال فيه، مدّب على المربض؛ فقال الأبرش؛ فجمع ثيابه وأخذ بعنان دابته، وقال الرأس، فأيمي قلل المربض المربض المربض المربض المناز في عن الأبرض؛ فقال الما أبو على الما أبو على الما المناز ويقال يا أبرش! وكيف لا أغتم وقد المؤمن ويماً الحال ما المناز وكذا أنه يسافر إلى ثلاثة وثلاثين يوماً قال سالم، فرجعت إلى مزئي، فكتب في قرطاس: وزعم أمر إذا حام أمر أبو على المناز في الله فلا المناز واجل معك دواء اللَّب حد وقد كان أخذه مؤد فتعالج فافاق على حديث بعض ما كنت أخذه والمناز المناز على، وخلف الدواء عندي. فانصوف، فيا كان إلا ساعة حق سمعت الصراخ عليه، فقالوا: مات أمير المؤمنيان الحيامات أغلق الحزّان الأبواب، فطلبوا أفدهاً يسخَّن فيه الما لفسله، في اجدو وحدوه عن استشاروا فيها من بعض الجيرة والمامات على المها المناس المي المناس المي المناس المي المناس المي عليه ابنه مسلمة بن هشام.

سنة ١٧٥

### ذكر بعض سِير هشام

حدثني أحمد بن زهير، قال: حدّثني عليّ بن محمد، عن وَسُنان الأعرجيّ، قال: حدّثني ابن أبي نُحيلة، عن عقال بن شبّة، قال: حدّثني ابن أبي نُحيلة، عن عقال بن شبّة، قال: دخلتُ على هشام وعليه قباء أفضل الخضر، فوجهدي إلى خُراسان، وجعل يوصيني وأنا أنظر إلى القباء، ففيطن، فقال: اعشر، فوجعلت أتأثل هذا، أهوذاك أم غيره؟ فقال: هو والله الذي لا إله إلا، هوذاك، ما لي قباء غيره. وأما ما تروَّن من جمي هذا الملك وصونه فإنه لكم. قال: وكان عقال مع هنام. فأما شبّة إبو عَقال؛ فكان مع عبد الملك بن مووان، وكان عقال عو حدا عشر عقبلاً.

حدّثني أحمد بن زهبر، قال: حدّثني عليّ، قال: قال مروان بن شجاع؛ مولى لمروان بن الحكم: كنت مع محمد بن هشام بن عبد الملك، فأرسل إليّ يوماً، فنخلتُ عليه، وقد غضِب وهو يتلهّف، فقلتُ: مالك؟ فقال: رجل نَصرائلٌ شجُّ عَلامي وجعل يشتِمه ـ ففلت له: على رسّلك! قال: فما أصنع؟ قلت: ترفعه إلى القاضي، قال: وما غير هذا! قلت: لا، قال محميّ له: أنا أكفيك، فذهب بضربه. وبلغ هشاماً فـمللب الحميّ، فعاذ بمحمد، فقال محمد بن هشام: لم آمرك، وقال الحميّ: بل والله لقد أمرتَني، فضـرب هشام الحميّ وشتم ابدً.

وحدثني أحمد، قال علىّ: لم يكن أحدٌ يسير في أيام هشام في موكب إلاّ مسلمة بن عبد الملك. قال: ورأى هشام يوماً سالماً في موكب، فزجره وقال: لاعلمنّ منى سرتَ في موكب. وكان يقدّم الرجل الغريب فيسير معه، فيقف سالم، ويقول: حاجتك، ويمنعه أن يسير معه، وكان سالم كانه هو أمّر هشاماً.

قال: ولم يكن أحدُ من بني مَرُّوان يأخذ العطاء إلا عليه الغزُّو؛ فمنهم مَنْ يغزو، ومنهم من يُخرج بدلا.

قال: وكان لهشام بن عبد الملك مولًى يقال له يعقوب، فكان يأخذ عطاء هشام مائتي دينار وديناراً، يفضّل بدينار، فيأخذها يعقوب ويغزو. وكانوا يصيّرون أنفسهم في أعوان الديوان، وفي بعض ما يجوّر لهم المقام به، ويوضع به الغُرْوعتهم. وكان داود وعيسى ابنا عليّ بن عبد الله بن عباس ــ وهما لامٌ ــ في أعوان السّوق بالعراق لخالد بن عبد الله، فاقاما عنده، ؛ فوصلهها، ولولا ذلك لم يستطع أن يجسهها، فصيّرهما في الأعوان، فسمرًا، وكانا يسامرانه ويحدّثانه.

قال: فولَّى هشام بعض مواليه ضيعةً له، فعمَّرها فجاءت بغلَّة عظيمة كبيرة ثم عمَّرها أيضاً، فأضعفت الغلّة، وبعث بها مع ابنه، فقدم بها على هشام، فأخبره خبر الضَّيعة فجزاه خييراً، فراّى منه انبساطاً، فقال: يا أميرً المؤمنين، إن لي حاجة، قال: وما هي؟ قال: زيادة عشرة دنانير في العطاء، فقال: ما يخيّل إلى أحدكم أن عشرة دنانير في العطاء إلا بقدر الجوّزا لا لعمري لا أفعل.

حدَّنني أحمد، قال: حدَّثنا علِيِّ، قال: قال جعفر بن سليمان: قال في عبد الله بن عليٍّ: جمعتُ دواوين بني مروان، فلم أز ديواناً أصحَّ ولا أصلح للعامة والسلطان من ديوان هشام.

حدثنا أحمد، قال: قال عليّ: قال غسان بن عبد الحميد: لم يكن أحدٌ من بني مُرُوان اشدّ نظراً في أمر أصحابي وداوينه، ولا اشدّ مبالغة في الفّخص عنهم من هشام. حدّنني أحمد، قال: حدثنا عليّ، قال: قال حمد الأبيخ: قال هشام لمثيلان: ويحك يا غيلان! قد أكثر الناس فيك، فنازغنا بأمرك، فإن كان حقًا أتبعناك، وإن كان باطلا نزعتُ عنه، قال: نعم، فدعا هشام ميمون بن مهران ليكلَّمه، فقال له ميمون: سلَّ؛ فإنَّ أقوى ما تكونون إذا سألتم، قال له: أشاه الله أن يُعميَ؟ فقال له ميمون: أفعُميي كارهاً! فسكت، فقال هشام: أجبه فلم يجبه، فقال له هشام: لا أقالني الله إن آتلتُه؛ وأمر بقطم يديه ورجليه.

حدّشني أحمد، قال: حدّثنا عليّ عن رجل من غَنِيّ، عن بِشْر مولى هشام، قال: أيّ هشامٌ برجل عنده قِيان وخُر وبُرْيَط، فقال: اكسروا الطنبور على رأسه وضربه، فبكى الشيخ. قال بِشر: فقلت له ـ وأنا اعرّبِه: عليك بالصبر، فقال: أثراني أبكى للضّرب! إنما أبكى لاحتقاره للبُرّبَط إذ سماه طنبوراً!

قال: وأغلظ رجل لهشام، فقال له هشام: ليس لك أن تُغلظ لإمامك!

قال: وتفقّد هشام بعض ولده ـ ولم يحضر الجمعة ـ فقال له: ما منعك من الصلاة؟ قال: نَفَقَتُ دابتي، قال: أفعجزتَ عن المشى فتركت الجمعة! فمنعه الدّابّة سنةً .

قال: وكتب سليمان بن هشام إلى أبيه: إنّ بغلني قد عجزت عني؛ فإن رأى أمير المؤمنين أن يأمّر لي بدائةٍ فعل. فكتب إليه: قد فهم أمرًا المؤمنين كتابك، وما ذكرتَ من ضَعْف دابَتك، وقد ظنّ أمير المؤمنين أن ذلك من قلة تعهّدك لعلّفها، وأنّ علفها يضيع، فتعهّد دابَنَك في القيام عليها بنفسك، ويوى أمير المؤمنين رأيه في حُملانك.

قال: وكتب إليه بعضُ عمَّاله: إني قد بعثت إلى أمير المؤمنين بسلَة دُراقن؛ فليكتب إليّ أميرُ المؤمنين بوصولها. فكتب إليه: قد وصل إلى أمير المؤمنين الدَّارقن الذي بعثتَ به فاعجبه ، فزدُّ أمير المؤمنين منه، واستثن من الدعاء.

قال: وكتب إلى بعض مُمّاله: قد رصلتِ الكَمْأة التي بعثتَ بها إلى أمير المؤمنين؛ وهمى أربعون، وقد تغيّر بعضُها، ولم تُؤتّ في ذلك إلا من حَشْرها، فإذا بعثتَ إلى أمير المؤمنين منها شيئاً فأجد حَشْرها في الظُّرْف الذي تجملها فيه بالرّمل؛ حتى لا تضطرب ولا يصيب بعضُها بعضًا.

حدّني أحمد، قال: حدثي عليّ، قال: حدّثنا الحارث بن يزيد، قال: حدّثني مولى لهشام، قال: بعث معي مولى لهشام كان على بعض ضِياعه بطيرين ظريفين، فنخلت إليه وهو جالس على سرير في عُرضة الدار، فقال: أرسلها في الدار، قال: فأرسلتُها فنظر إليها، فقلتُ: يا أميرً المؤمنين، جائزي، قال: ويلك! وما جائزة طيرين؟ قلتُ: ما كان، قال: خدا أحدهما، فعدوتُ في الدار عليها، فقال: مالك؟ قلت: أختار خيرَهما، قال: أتختار خيرهما وتدع شرَهما في! دعَهما ونحن نعطيك أربعين درهماً أو خسين درهماً

قال: وأقطع هشام أرضاً يقال لها دورين، فأوسل في تَبْضها، فإذا هي خراب، فقال لذُويُد ( كاتب كان بالشأم ): ويحك! كيف الحيلة؟ قال: ما تجعل لي؟ قال: أربعمائة دينار، فكتب ( دورين وقراها )، ثم أمضاها في الدواوين، فأخذ شيئاً كثيراً، فلها ولي هشام دخل عليه ذُويد، فقال له هشام: دورين وقراها! لا والله لا تلي لي ولاية أبداً، وأخرجه من الشأم. حدَّني أحمد، قال: حدَّثنا عليّ، عن عمير بن يزيد. عن أبي خالد، قال: حدَّثني الوليد بن خليد، قال: رآتي هشام بن عبد الملك، وأنا على بِرُّوون طُخَاريّ، فقال: يا وليد بن خليد، ما هذا البرذون؟ قلت: حملني عليه الجُنيد، فحصدني وقال: والله لقد كثرت الطُخاريّة، لقد مات عبد الملك في وجدنا في دوابه برذوناً طُخاريًّا غير واحد، فتنافسه بنو عبد الملك أيهم يأخذه، وما منهم أحدُ إلاّ يرى أنه إن لم يأخذه لم يرث من عبد الملك شيئاً.

قال: وقال بعض آل مروان لهشام: أتطمع في الحلافة وأنت بخيل جبًّان؟ قال: ولمَ لا أطمع فيها وأنا حليم عفيف!

قال: وقال هشام يوماً للأبرض: أوضَعَتْ أعنزك؟ قال: إي والله، قال: لكن أعنزي تأخّر ولادها، فاخري تأخّر ولادها، فاخرج بنا إلى أعنزك نُصِبُ من البانها، قال: نعم، أفاقدَم قوماً؟ قال: لا، قال: أفاقدَم خباءً حتى يضرب لنا؟ قال: نعم، فبعث برجلين بعنباء فضُرب، وغدا هشام والأبرش وغدا الناس، فقعد هشام والأبرش؛ كلّ واحد منها على كرسيّ، وقلّم إلى كلّ واحد منها شاة، فحلب هشام الشاة بيده، وقال: تَعلَم يا أبرش أني لم أبسّ الحلب! ثم أمر بمَلَة فحبنت وأوقد النَّار بيده، ثم فحصها والقي اللَّة، وجعل يقلِّها بالمحراث، ويقول: يا أبرش، كيف ترى وفقي! حتى نضجت ثم أخرجها، وجعل يقلِّها بالمحراث، ويقول: جبينك جبينك. والأبرش يقول: ليّلك لبيك ـ وهذا شيء تقوله الصبيان إذا خُبرت هم اللَّة ـ ثم تعدّى الناس ورجم.

قال: وقدم علباء بن منظور الليثيّ على هشام، فأنشده:

زُوْرَاءَ بِالْأُفَنْفِينِ ذاتِ تَسَلَّرِ كُلُّ عليك كبيرهُمْ كالأصغيرِا لا في نُسرى مبال ولا في مَعْشر والب يَسرَّحَلُ كُلُّ عبد مُسوقَد بِنَسْدَى الخليفةِ في الفَصالِ الأرْهرِ ومن يُهِنِّهُ نَسْنَى الخليفة في المُصالِ الأرْهرِ

قالت عُلِيَّةً واغترَّمْتُ لِمرَّحَلةً أَيْنَ السِوحِيلُ واهلُ بِيتَّكَ كَلَهُمُ فأصاغِرُ أمثالُ سِلكانِ القَطا انبي إلى صلكِ الشَّآمِ لَواجِلُ فلاترُّكَذُكِ إن حييتُ غَنِيَّة إنا أناس مَيِّتُ ويوالُنا

فقال له هشام : هذا الذي كنت تحاول، وقد أحسنتَ المسألة، فأمر له بخمسمائة ورَّهم، وألحق له عَيْلًا بطاء.

. قال: وأن مشاماً محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، فقال: مالك عندي شيء، ثم قال: إيّاك أن يعرّك أحد فيقول: لم يعرفك أمير المؤمنين؛ إني قد عرفتُك؛ انت محمد بن زيد بن عبد الله بن عمو بن الحطاب، فلا تقيمنً وتُنفق ما معك، فليس لك عندي صلة، فالحق بأهملك.

قال: ووقف هشام يوماً قريباً من حائط فيه زَيُتون، ومعه عثمان بن حيَّان المرّي، وعثمان قائم يكاد رأسه يوازي رأسُ أمير المؤمنين وهو يكلمه إذ سمع نفض الزيتون، فقال لرجل: انطلق إليهم فقل لهم: القطوه لقطاً، ولا تنفضوه نفضاً، فتتفقاً عيونُه، وتتكسَّر غصونه.

قال: وحجّ هشام، فأخذ الأبرش مختين ومعهم البرابط، فقال هشام: احبسوهم وبيعوا متاعهم ـ وما درى ما هو ـ وصيّروا ثمنه في بيت المال، فإذا صلحوا فرّدوا عليهم الثمن. وكان هشام بن عبد الملك ينزل الرُّصافة ـ وهي فيها ذكر ـ من أرض قنَّسرين. وكان سبب نزوله إياها ـ فيها حدَّشي أحمد بن زهير بن حرب، عن عليّ بن عمد ـ قال: كان الحفافاء وأبناء الحفافاء يتبدّون ويهربون من الطاعون، فينزلون البرية خارجاً عن الناس، فلما أراد هشام أن ينزل الرُّصافة قبل له: لا تخرج، فإنَّ الحلفاء لا يُطعَنون؛ ولم نزَّ خليفة طُعِن، قال: أتريدون أن تجرّبوا بي! فنزل الرُّصافة وهي بريّة، ابتنى بها قصرين. والرُّصافة مدينة رُوميَّة بشها الروم.

وكان هشام أحول، فحدثني أحمد، عن عليّ، قال: بعث خالد بن عبد الله إلى هشام بن عبد الملك بحادٍ فحدًا بين يديه بارجوزة أبي النجم:

والشمسُ في الْأَفْقِ كَعَين أحول ِ صَغْواهُ قد هَمَّتُ ولَمَّا تَفْعَل ِ فنضب هشاه وطرده.

وحدَّثي أحمد بن زهبر، قال: حدَّثي عليّ بن محمد، قال: حدثتا أبو عاصم الضبيّ، قال: مرّ بي
معاوية بن هشام، وأنا أنظر إليه في رَحْبة أبي شَريك وأبو شَريك رجل من العجم كانت تنسب إليه وهي
مزرعة - وقد أختيز خبزة، فوقف عليّ، فقلتُ: الغداء! فنزل وأخرجتها، فوضعتها في لَبن، فأكل ثم جاء
الناس، فقلت: مَنْ هذا؟ قالوا: معاوية بن هشام، فأمر في بصلة. وركب وثار بين يديه ثعلب، فركض خلفه،
فإ تبعه غَلْرة؛ حتى عثربه فرسه فسقَط فاحتملوه مِيّاً، فقال هشام: تالله لقد أجمتُ أن أرشّحه للخلاقة، ويتبع
ثعلناً!

قال: وكانت عند معاوية بن هشام ابنة إسماعيل بن جرير وامرأة أخيرى، فأخرج هشام كل واحدة منها من نصف الثمن باربعين الفاً.

حدَّثني أحمد بن زهير، قال: حدَّثنا، عليّ، قال: قال قحلُم كِاتب يوسف: بعثني يوسف بن عمر إلى هشام بياقوتة همراء يخرج طرفاها من كفِّي، وحبَّة لؤلؤ أعظم ما يكون من الحبّ، فلخلت عليه فدنوت منه، فلم أر وجُهه من طول السرير وكثرة الفُرش، فتناول الحَجَر والحبَّة، فقال: أكتب معك بوزنها؟ قلت: يا أمير المؤمنين؛ هما أجلَّ عن أن يُكتب بوزنها، ومن أين يوجد مثلها! قال: صدقت، وكانت الياقوتة للرائقة جارية خالد بن عبد الله، اشترتها بثلاثة وسبعين الف دينار.

حدثني أحمد بن زهير، قال: حدّثنا إيراهيم بن المندر الجزاميّ، قال: حدّثنا حسين بن يزيد، عن شهاب بن عبد ربّه، عن عمرو بن عليّ، قال: مشيتُ مع محمد بن عليّ إلى داره عند الحمّام، فقلت له: إنه قد طال مُملك هشام وسلطانه، وقد قرب من العشرين. وقد زعم الناس أن سليمان سأل ربّه مُلكاً لا ينبغي لأحد من بعده، فزعم الناس أنها العشرون، فقال: ما أدري ما أحاديث الناس! ولكن أبي حدّثني عن أبيه، عن عليّ، عن النبيّ ﷺ أنه قال: « لن يعمّر الله مَلِكاً في ألمّة نبيّ مفتى قبله ما بلغ بذلك النبيّ من العمر ».

وفي هذه السنة وئي الخلافة بعد موت هشام بن عبد الملك الوليدُ بن يزيد بن عبد الملك بن مروان، وليُها يوم السبت في شهر ربيع الآخر سنة خمس وعشرين ومائة في قول هشام بن محمد الكليميّ .

وأما محمد بن عمر فإنه قال: استُخلف الوليد بن يزيد بن عبد الملك يوم الأربعاء لست خلون من شهر

ربيع الأخر من سنة خمس وعشرين ومائة .

وقال في ذلك عليّ بن محمد مثل قول محمد بن عمر.

# خلافة الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان

# ذكر الخبر عن بعض أسباب ولايته الخلافة

قد مفى ذكرى سبب عقد ابه يزيد بن عبد الملك بن مروان له الخلافة بعد أخيه هشام بن عبد الملك؛ وكان الولية بن يزيد يوم عقد له أبوه يزيد ذلك ابن إحدى عشرة سنة ، فلم يُسعت يزيد حتى بلغ ابنه الوليد خس عشرة سنة ، فنهم يزيد على استخلافه هشاماً أخاه بعده؛ وكان إذا نظر إلى ابنه الوليد، قال: الله بيني وبين مَنْ جعل هشاماً بيني وبينكا افتوقي يزيد بن عبدالملك وابنه الوليد ابن خس عشرة سنة . وولي هشام وهو للوليد مكرّم معظم مقرّب؛ فلم يزل ذلك من أمرهما حتى ظهر من الوليد بن يزيد بجون وشرب الشراب؛ حمله على ذلك \_ فيا حدّين زهير، عن عليّ بن محمد عن جُوريرة بن أسهاء وإسحاق بن أيوب وعامر بن الأسود وغيرهم - عبد الصمد بن عبد الأعلى الشبأق أخو عبد الله بن عبد الأعلى وكان مؤوّب الوليد - وأنحل اللهدد وأنحل المنافق أن المنافق عنه ولاه الحجَّ سنة تسع وعشرة ومائة ، فحمل معه كلاباً في صنادين ، فسقط منها مندوق - فيا ذكر عليّ بن محمد عمّن سعيتُ من شيونه - عن البعير وفيه كلب، فأجالوا على الكرية ، وملم معه خرّاً ، وأراد ان السّياط، فأوجموه ضرباً . وحمل معه قبة عملها على قدر الكعبة ليضمها على الكعبة ، وحمل معه خراً ، وأراد ان يمركها . وظهر للناس منه تهاون بالدين واستففاف به ، وبلغ ذلك هشاماً فطمع في خلمه والبيمة لابنه مسلمة بن هشام ، فاراده على أن يخلمها ويبايع لمسلمة ؛ فلى، فقال له: اجعلها له من بعدك ؛ فلي، فتنكُّر له هشام وأضرً به ، وعمل سرًّا في البيعة لابنه ؛ فلجابه قوم . قال نه اجداء خالاه : حمد وإبراهيم ابنا اسماعيل المخزومي ، وبنو القعقاع بن خليد العبيي وغيرهم من خاصته .

قال: وتحادى الوليد في الشراب وطلب اللذات فأفرط، فقال له هشام: ويحك يا وليد! والله ما أدري أعلى الإسلام أنت أم لاا ما تَدع شيئاً من المنكى إلا أنيَّه غير متحاش ولا مستر به! فكتب إليه الوليد:

يأيُّها السائل عن دينِنا نحن على دين أبي شاكِر نشريها صِرْفاً ومروجة بالسُّخْن أحياناً وبالفاتِر

فغضب هشام على ابنه مسلمة \_ وكان يكني أبا شاكر \_ وقال له : يعيّرني بك الوليد وأنا أرشّحك للخلافة ! قالزم الأدب واحضر الجماعة .

. وولاّه الموسم سنة تسع عشرة ومائة، فأظهر النسك والوّقار واللين، وقسم بمكة والمدينة أموالًا، فقال مهل لأهما المدينة:

> ياتُها السائل عن دينِنا نحنُ على دين أبي شاكِر الواهِب الجُرْدُ بأرسانها ليس بزنديق ولا كافِر

يعرّض بالوليد.

وأمّ مسلمة بن هشام أمّ حكيم بنت يحيى بن الحكم بن أبي العاص. فقال الكميت:

إنَّ الخلافة كائن أوتادُها بعد الوليد إلى ابن أمَّ حكيم

فقال خالد بن عبد الله القسري: أنا بريء من خليفة يكنى أبا شاكر؛ فغضب مسلمة بن هشام على خالد، فلها مات أسد بن عبدالله أخو خالد بن عبدالله، كتب أبو شاكر إلى خالد بن عبدالله بشعر هجا به يحيى بن نوفل خالداً وأخاه أسداً حين مات:

> أَراحَ مِن خالدٍ وأهلكه ربُّ أراح العبادَ مَنْ أسدِ أمَّا أَبُوهُ فكان مؤتَشِباً عبداً لتيماً لاعْبُد قُفُدِ

وبعث بالطومار مع رسول على البريد إلى خالد؛ فظنٌ أنه عزّاه عن أخيه، ففضٌ الخاتم، فلم ير في الطُومار غير الهجاء، فقال: ما رأيت كاليوم تعزية!

وكان هشام يعيب الوليد ويتنقصه، وكثر عبثه به وباصحابه وتقصيره به، فلمّا رأى ذلك الوليد خرج وخرج معه ناس من خاصّته ومواليه، فنزل بالأزرق؛ بين أرض بَلقَيْن وقزارة، على ماء يقال له الأغدف، وخلّف كاتبه عيّاض بن مسلم مولى عبد الملك بن مروان بالرّصافة، فقال له: اكتب إلىّ بما يحدث قبلُكم. وأخرج معه عبد الصمد بن عبد الأعلى، فشربوا يوماً أخل فيهم الشراب، قال الوليد لعبد الصمد: يا أبا وهب، قل أبياتاً، فقال:

الم تَر لِلنَّجِم إِذْ شُيِّعا المَّه تَر لِلنَّجِم إِنْ صُدِّراتِهِ فقلتُ أَواضِهَ بِنِي صُلْكُ لَعلَّ الواضِدَ ذنا مُلكَمُ وكنًا نؤملُ في ملكِم عَمَدنا له مُحْكَمَات الأَم

يُبايرُ في يُرجِه المَرْجِعا أَتَى الغَوْرِ والنَّمَس المَطْلَعا وقد لاخ إذ لاخ لِي مُطبِعا: فأمسى إليه قد استُجمعًا كتأميل في الجذب أن يُمرِعاً رطوعاً فكان لها مَرْضِعا

وروى الشعر؛ فبلغ هشاماً، فقطع عن الوليد ما كان يُجيرى عليه، وكتب إتى الوليد: بلغني عَنْك انك اتَّخَلتَ عبد الصمد خِدناً وحَدِّناً ونديًا، وقد حقَّق ذلك عندي ما بلغني عنك، ولم أبرئك من سوء، فأخرج عبد الصمد مذموماً مدخوراً. فأخرج، وقال فيه:

كبيسر بسل يسزيسةُ على الكَبيسِ شهادةً عسالِم بِهِم ِ حسيسِ

وكتب الوليد إلى هشام يُعلمه إخراج عبد الصمد، واعتلر اليه مما بلغه من منادمته، وسأله أن يأذن لابن سهيل من خاصّة سهيل من خاصّة والمؤرخ إليه عن المؤرخ إليه من خاصّة الوليد فضرب هشام بن شهيل وسيّره، وأخذ عياض بن مسلم كاتب الوليد، وبلغه أنه يكتب بالاخبار إلى الوليد، فضرب هشام مبرِّحاً، وألبسه المسوح. فبلغ الوليد، فقال: مَنْ يثن بالناس، ومن يصطنع المعروف! هذا الاحول المشترم قدّمه أي على أهل بيته فصيَّره وفي عهده، ثم يصنع بي ما ترون؛ لا يعلم أنّ في في أحد هوّى

إلا عبث به، كتب إلى أن أخرِج عبد الصمد فأخرجتُه إليه، وكتبت إليه أن يأذن لابن سهيل في الحروج إلي، فضربه وسيَّره، وقد علم رأيي فيه، وقد علم انقطاع عياض بن مسلم إليّ، وتحرّمه بي ومكانه مِني وأنه كاتبي، فضربه وحبس، يضارَي بذلك؛ اللهم أجربي منه اوقال:

> أنا النذير لمسيي نعمة أسداً إن أنت أكرمتُهم الفَيْهُم بُطُراً الشمُخونَ ومنًا رأمُ نعمتِكمْ انظر فإن كنت لم تَقبرُ على مَثَل بينا يُسمَّنُهُ للصيدِ صاحِبُهُ عَدا عليه فلم تَضُرُرُهُ عَدْوُتُهُ

إلى المقاريف ما لَم يَخبُرِ النَّحُلاُ وإنْ أَهُنْتُهُم النفيتهم قُلُلا مُتعلَّمُونَ إذا كانت لنا وُولا له سوى الكلب فاضريه له مُثلا حتى إذ ما قوي مِنْ بَصدِ ما هُمؤلا ولو أطاق أكلا لنقد أكلا

### وكتبُ إلى هشام :

لقد بلغني الذي أحدث أمير المؤمنين من قطع ما قطع عني ، ومحو ما محا من أصحابي وحُرَمي وأهلي، ولم أكن أخاف أن يبلل الله أمير المؤمنين بذلك ولا أبالي به منه؛ وان يكن ابن سُهيل كان منه ما كان فبحسب العبر أن يكون قدر اللذي، ولم يبلغ من صنيعي في ابن سُهيل واستصلاحه، وكتابي إلى أمير المؤمنين فيه كُنه ما بلغ أمير المؤمنين من قطيعتي؛ فإن يبكن ذلك لشي، في نفس أمير المؤمنين على، فقد سبّب الله لي من العهد، وكتب لي من المعر، وقسم لي من الرزق ما لا يقدر أحد دون الله على قطع شيء منه دون مُدّته، ولا صوف شيء عن مواقعه؛ فقدر الله يجري بمقاديره فيها أحبّ الناس أو كرهوا، ولا تأخير لعاجله ولا تعجيل لأجله؛ فالناس بين ذلك يقتر فون الآثام على نفوسهم من الله، ولا يستوجبون العقوبة عليه؛ وأمير المؤمنين أحقّ أمته بالبصر بذلك

فقال هشام لأبي الزبير: يا تسطاس، أترى الناس يرضون بالوليد إن حدث بي حدث؟ قال: بل يطيل الله عمرُك يا أمير المؤمنين، قال: ويحك! لا بدّ من الموت؛ أفترى الناس يرضَوْن بالوليد؟ قال: يا أمير المؤمنين؛ إنّ له في أعناق الناس يَبِّمةً، فقال هشام: لنن رضمي الناس بالوليد ما أظنُّ الحديث الذي رواه الناس: « إن من قام بالحلاقة ثلاثة أيام لم يدخل النار»، إلا باطلاً.

### وكتب هشام إلى الوليد:

قد فهم أمير المؤمنين ما كتبت به من قُطُع ما قُطع عنك وغير ذلك؛ وأمير المؤمنين يستغفر الله من إجرائه ما كان يجري عليك؛ ولا يتخوف على نفسه اقتراف المآتم في الذي أحدث من قطع ما قطع، وبحو من محا من صحابتك، لأمرين: أما أحدُهما فإيثار أمير المؤمنين إياك بما كان يجري عليك؛ وهو يعلم وضعَك له وإنفاقكه في غير سبيله، وأما الآخر فإلبات صحابتك، وإدرار أرزافهم عليهم؛ لا ينالهم ما ينال المسلمين في كل عام من مكروه عند قطع المبعوث، وهم معك تجول بهم في سفهك؛ ولأميرُ المؤمنين أحرى في نفسه للتقصير في القُتر عليك منه للاعتداء عليك فيها؛ مع أن الله قد نصر أمير المؤمنين في قطع ما قطع عنك من ذلك ما يرجو به تكفير ما يتخوف عا سلف فيه منه. وأما ابن سُهيل فلعمري لئن كان نزل منك بما نزل، وكان أهلاً أن تُسرُ فيه أو تساه عالمه الشكلك؛ وهل زاد ابنُ سهيل - لله أبوك - على أن كان مغنياً ذاتًا، قد بلغ في السفة غايته!

وليس ابن سهيل مع ذلك بشرًّ مِّن تستصحبه في الأمور التي يكرم أمير المؤمنين نفسه عن ذكرها، مما كنتُ لعمر الله أهلًا للتوبيخ به ؛ ولئن كان أمير المؤمنين على ظنك به في الحرص على فسادك ؛ إنك إذاً لغير آل ٍ عن هوى أمير المؤمنين من ذلك .

وأما ما ذكرتَ ما سبّب الله لك؛ فإن الله قد ابتدأ أمير المؤمنين بذلك، واصطفاه له؛ والله بالغ أمره. لقد أصبح أمير المؤمنين وهو على البقين من ربه؛ أنه لا يملك لنفسه فيها أعطاه من كرامته ضرًا ولا نفماً؛ وإن الله ولي أصبح أمير المؤمنين وإنه الله ولي أمير المؤمنين من حسن ظنه برّبه لعلى أحسن الرّجاء أن يوليه تسبيب ذلك لمن هو أهله في الرضاله به ولهم؛ فإنّ بلاء المؤمنين من حسن ظنه برّبه لعلى أحسن الرّجاء أن يوليه تسبيب ذلك لمن هو أهله في الرضاله به ولهم؛ فإنّ بلاء الله عند أمير المؤمنين أعظم من أن يبلغه ذكره، أو يؤديه شكره؛ إلا بعون منه؛ ولتن كان قُلُّر لامير المؤمنين تعجد والتي كان قُلُّر لامير المؤمنين تعجد والله على نفسك من عُلواتها، وارقاعلي ظلمك؛ فإن الله الموسعة المؤمنين يسأل الله العصمة منطوات وعيناً؛ يصيب بذلك من يشاء، ويأذن فه لمن يشاء عن شاء الله؛ وأميرً المؤمنين يسأل الله العصمة والتوفيق لاحبّ الأمور إليه وأرضاها له .

### فكتب الوليد إلى هشام :

رَّايَتُكَ تَبْنِي جَاهِداً فِي قَسَطِيعَتِي تُثِيرُ على الساقِينَ مَجْنَى ضَغينة كاني بهم واللَّيثُ افضلُ قسوْلِهمْ كَفُرْتَ يُداً مِنْ مُنْجِم لِـو شَكَرَتِهـا كَفُرْتَ يُداً مِنْ مُنْجِم لــو شَكَرَتِهـا

فَلُوْ كُنْتُ ذَا إِرْبِ لَهَ لَدُّمْت ما تَبْنِي فَوَيلُ لَهُمْ إِنْ مِثَّ مِنْ شَرَ ما تجني! أَلاَ لَيَتْنا واللَّبْت إذ ذَاكُ لا يُغْنِي جَزاكَ بِها الرَّحمنُ ذو الفضل والمنْ

قال: فلم يزل الوليد مُقيباً في تلك البريَّة حتى مات هشام؛ فلها كان صبيحةً اليوم الـذي جاءتـه فيه الحلاقة، أرسل إلى أبي الرّبير المنذر بن أبي عمرو، فأتاه فقال له: يا أبا الزبير، ما أتت عليّ ليلة منذ عقلت عقلي أطولُ من هذه الليلة؛ عرضت في همره؛ وحدّثت نفسي فيها بأمور من أمر هذا الرجل؛ الذي قد أولع بي \_ يعني هشاماً \_ فاركب بنا تنشَّس؛ فركبي في المراد من أمر هذا الرجل وهشاماً إذ نظر إلى رَهج، فقال: هؤلاء رسل هشام؛ نسأل الله من خيرهم، إذ بدارجلان، على البريد مقبلان؛ أحدهما مولىً لابي محمد السفاز، والأخرة حدَّدَة.

فلها قربا أتيا الوليد، فنزلا يعدوان حتى دَنُوا منه؛ فسلها عليه بالخلافة، فَوَجَم، وجعل جردبة يكرّر عليه السلام بالحلافة، فقال: ويحك أ أمات هشام اقال: نعم؛ قال فعمّن كتابك؟ قال: من مولاك سالم بن عبد الرّحن صاحب ديوان الرسائل. فقرأ الكتاب وانصرفا، فدعا مولى أبي محمد السُّفيان، فسأله عن كاتبه عياض بن مسلم، فقال: يا أمير المؤمنين؛ لم يزل عبوساً حتى نزل بهشام أمر الله. فلم صار في حدّ لا تُرجَى الحياة لمثله أرسل عياض إلى الحُزّان؛ أن احتفظوا بما في أيديكم، فلا يصلن أحدٌ منه إلى شيء. وأفاق هشام إفاقة، فطلب شيئاً فنعوه فقال: أرانا كتا خُزّاناً للوليد! ومات من ساعته. وخرج عياضٌ من السجن، فختم أبواب الحزّان، وأمر بهشام فأنزِل عن فرشه؛ فجل وجدوا له تُعقع أيسخن له فيه لمله حتى استعاره، ولا وجدوا كفناً من الحزّان، وأمر بهشام مولى هشام؛ فكتب الوليد إلى العباس بن الوليد بن عبد الملك بن مروان أن يأتي

۲۲ ..... ۲۲ ..... ۲۲۰

الرُّصافة، فيحتيَّ ما فيها من أموال هشام وولده، ويأخذ عمّاله وحشمّه؛ إلا مسلمة بن هشام؛ فإنه كتب إليه الا يعرض له، ولا يدخل منزله؛ فإنه كان يكثر أن يكلم أباه في الرُّفق به، ويكفّه عنه. فقدم العباس الرُّصافة فأحكم ما كتب به إليه الوليد؛ وكتب إلى الوليد بأخذ بني هشام وحشمه وإحصاء أموال هشام، فقال الوليد:

لَيْتَ هِشَامًا كَانَ حَيًّا يَرَى مِحْلَبَهُ الْأَوْفَرَ قَدْ أُترِعًا

يروى

مِكْسِالَهُ الأَوْفَرَ قَدْ طُبَعا وما ظَلَمْنَاهُ به إصْبَعا أَحَلُهُ الفُرقانُ لي أَجْمَعا لَيْتَ هشاماً عـاشَ حتى يـرى كِلْنـاهُ بـالصـاع الـذي كـالــه ومـا اتــيـنــا ذاكَ عَــنْ بــدعَــةٍ

فاستعمل الوليد العمّال، وجاءته بيعته من الأفاق؛ وكتب إليه العمَّال، وجاءته الوفيود؛ وكتب إليه مروان بن محمد:

بارك الله لأمير المؤمنين فيها أصاره إليه من ولاية عباده، ووراثة بلاده؛ وكان من تَعَشَّي غَمْرة سكرة الولاية ما حمل هشاماً على ما حاول من تصغير ما عظّم الله من حقّ أمير المؤمنين، ورام من الأمر المستصمّب عليه؛ الذي أجابه إليه المدخولون في آرائهم وأديائهم؛ فوجد ما طمع فيه مستصعباً، وزاحمته الأقدار بأشدّ مناكبها. وكان أمير المؤمنين بمكان من الله حاطه فيه حتى أزَّره بأكرم مناطق الخلافة، فقام بما أراه الله له أهلا، ونهض مستقلًا بما حُمُّل منها، مشبّة ولايته في سابق الزُّبُر بالأجل المسمى، وخصّه الله بها على خلقه وهو يرى حالاتهم، فقلّده طوّقها، ورمى إليه بأزمّة الجلافة، وعصم الأمور.

فالحمد لله الذي اختار أمير المؤمنين لخلافته، ووثائق عُرَى دينه، وذبّ له عها كاده فيه الظالمون، فرفعه ووضعهم؛ فمن أقام على تلك الخبيسة من الأمور أؤبق نفسه، وأسخط ربّه، ومن عدلتٌ به التوبة نازعاً عن الباطل حقّ وجد الله تؤابًا رحيماً.

أخيرُ أمرَ المؤمنين أكرمه الله أبي عندما انتهى إلى من قيامه بولاية خلاقة الله، نهضتُ إلى منبري؛ على سيفان مستعدًا بها لأهل الغش، عن على المنشروا بذلك، وقالوا: لم تأتنا ولاية أمير المؤمنين، فاستبشروا بذلك، وقالوا: لم تأتنا ولاية خيلة المؤمنين، وقد بسطتُ يدي لبيعتك فجد دم الوية أمير المؤمنين؛ وقد بسطتُ يدي لبيعتك فجد دم او وكدتها بوثائق المهود وترداد المواثيق وتغليظ الأيمان، فكلهم حسنت إجمابتهم وطاعتهم يا أمير المؤمنين بطاعتهم من مال الله الذي آتاك؛ فإنك أجردُهم جوداً وأبسطهم يداً، وقد انتظروك راجين فضلك قبلهم بالرّحم الذي استرحوك، وزدهم زيادة يفضل بها من كان قبلك؛ حتى يظهر بذلك فضلك عليهم وعلى رعيّتك؛ ولولا ما أحاول من سد النغر الذي أنا به، لحفث أن يحملني الشوق إلى أمير المؤمنين أن أستخلف رجلًا على غير أمره، وأقدم لمعاينة أمير المؤمنين؛ فإنها لا يعدلها عندي عادل نعمة وإن عظمت؛ فإن رأى أمير المؤمنين أن يأذن لي في المسير إليه لأشافهه بأمور كرهتُ الكتاب بها فعل.

فلما وفي الوليد أجرى على زُمْني أهل الشام وعميانهم وكساهم، وأمر لكل إنسان منهم بخادم؛ وأخرج لعيالات الناس الطيب والكسوة؛ وزادهم على ما كان يخرج لهم هشام، وزاد الناس جميعاً في العطاء عشرة عشرة، ثم زاد أهل الشأم بعد زيادة العشرات عشرة عشرة؛ لأهل الشأم خاصّة، وزاد مَن وفد إليه من أهل بيته في جوائزهم الضُّعْف، وكان وهو وليّ عهد يُطعِم من وفد إليه من أهل الصائفة قافلًا، ويُطعِم من صدرَ عن الحجّ بمنزل يقال له زِيزاء ثلاثة أيام، ويعلف دوابّهم، ولم يقُل في شيء يُسأله: لا، فقيل له: إن في قولك: أنظُر، عِدَةً ما يقيم عليها الطالب؛ فقال: لا أعود لساني شيئاً لم أعتده، وقال:

ضَمِنْتُ لكم إنْ لم تُعْقِنِي عَدوائِقٌ بِأَنَّ سَماءَ الضَّرِّ عَنكم سَتُقْلِمُ

سَيْسوشِكُ إلىحاقَ مَعَاً وزيادةٌ وأعطِيَة مِنِّي عَالِيكُمْ تَسَرَّعُ محـرَّمكُمْ دِيــوانُكُمْ وعــطاؤكمْ بــه يَكْتُبُ الكَتَّابُ شَهْــرا ونُــطبَــمُ

وفي هذه السنة عقد الوليد بن يزيد لابنيه الحكم وعثمان البّيعة من بعده، وجعلهما وليَّيْ عهده؛ أحدهما بعد الآخر، وجعل الحكم مقدّماً على عثمان، وكتب بذلك إلى الأمصار؛ وكان ممن كتب إليه بذلك يوسف بن عمر، وهو عامل الوليد على العراق، وكتب بذلك يوسف إلى نَصر بن سيار، وكانت نسخة الكتاب إليه:

بسم الله الرحمن الرحيم. من يوسف بن عمر إلى نصر بن سيّار؛ أما بعد فإني بعثت إليك نسخة كتاب أمير المؤمنين الذي كتب به إلى مَنْ قِبَلِي في الذي وتي الحَكَم ابن أمير المؤمنين وعثمان ابن أمير المؤمنين من العهد بعده مع عَقال بن شُبَّة التميميّ وعبد الملك القينيّ، وأمرتها بالكلام في ذلك؛ فإذا قدما عليك فاجمع لقراءة كتاب أمير المؤمنين الناس، ومُرُّهم فليحشُدوا له، وقُمْ فيهم بالذي كتب أمير المؤمنين؛ فإذا فرغت فقم بقراءة الكتاب، وأذن لمن أراد أن يقوم بخطبة، ثم بايع الناس لهما على اسم الله وبركته، وخذ عليهم العهد والميثاق على الذي نسختُ لك في آخر كتابي هذا الذي نسخ لنا أمير المؤمنين في كتابه، فافهمه وبايع عليه، نسأل الله أن يبارك لأمير المؤمنين ورعيَّته في الذي قضي لهم على لسان أمير المؤمنين، وأن يصلح الحكَم وعثمان، ويبارك لنا فيهما؛ والسلام عليك.

وكتب النَّضْر يوم الخميس للنصف من شعبان سنة خمس وعشرين ومائة.

بسم الله الرحمن الرحيم. تبايع لعبد الله الوليد أمير المؤمنين والحكَم ابن أمير المؤمنين إن كان من بعده وعثمان ابن أمير المؤمنين إن كان بعد الحكم على السمع والطاعة، وإن حدّث بواحد منهما حدث فأميرُ المؤمنين أملك في ولده ورعيته، يقدّم من أحبّ، ويؤخر من أحبّ. عليك بذلك عهد الله وميثاقه؛ فقال الشاعر في ذلك:

> ـد لِلعَهـدِ فينا ونـرْجُو يَـزيـدا نسايع عُشمانَ بَعْدَ الوَلِي يَسزيدُ يُسرَجِّي لسذاك السوَليدا كـمـا كـان إذ ذاك في مـلكــه عَلَى أنَّها شَسَعَتْ شَسْعَةً فينحن نسوم أها أن تعفودا ب عنها لِيؤيسَ منها البَعِيدا فِإِنَّ هِيَ عَادَت فِأَرْضِ القَرِيـ

قال أحمد: قال عليَّ عن شيوخه الذين ذكرت: فقدِم عقَّال بن شبَّة وعبد الملك بن نُعيم على نَصْر، وقدما بالكتاب وهو:

إما بعدُ؛ فإنَّ الله تباركتْ أسماؤه، وجلَّ ثناؤه، وتعالى ذكره، اختار الإسلام ديناً لنفسه؛ وجعله دين

خيرته من خُلْقه، ثم اصطفى من الملائكة رُسُلًا ومن الناس؛ فبعثهم به، وأمرهم به؛ وكان بينهم وبين مَن مضي من الأمم، وخلا من القرون قَرْناً فقرْناً؛ يدعون إلى التي هي أحسن، ويهدون إلى صراط مستقيم؛ حتى انتهت كرامة الله في نبوَّته إلى محمد صلوات الله عليه؛ على حين دُروس من العلم، وعمَّى من الناس، وتشتيت من الهوى، وتفرّق من السُّبل، وطموس من أعلام الحقّ؛ فأبان الله بَّه الهُدّى، وكشف به العمى، واستنقذ به من الضلالة والرِّدِّي، وأبهج به الدين، وجعله رحمةً للعالمين، وختم به وحَيه، وجمع له ما أكرم به الأنبياء قبله؛ وقفَّى به على آثارهم؛ مصدِّقاً لما نزل معهم، ومهيمناً عليه، وداعياً إليه، وآمراً به؛ حتى كان مَنْ أجابه من أمته، ودخل في الدين الذي أكرمهم الله به، مصدِّقين لما سلف من أنبياء الله فيها يكذِّبهم فيه قومُهم، منتصحين لهم فيها يُنبونُه، ذاتِين لُرمهم عما كانوا منتهكين؛ معظِّمين منها لما كانوا مصغّرين؛ فليس من أمة محمد ﷺ أحدٌ كان يسمع لأحد من أنبياء الله فيها بعثه الله به مكذباً، ولا عليه في ذلك طاعناً، ولا له مؤدياً، بتسفيه له، أو ردّ عليه؟ أو جَحْد ما أنزل الله عليه ومعه، فلم يبقَ كافر إلا استحلّ بذلك دّمه، وقطع الأسباب التي كانت بينه وبينه؛ وإن كانوا آباءهم أو أبناءهم أو عشيرتُهم. ثم استخلف خلفاءه على منهاج نبوَّته؛ حين قبض نبيَّه ﷺ، وختّم به وحَيه لإنفاذ حكمه، وإقامة سنَّته وحدوده، والأخذ بفرائضه وحقوقه، تأييداً بهم للإسلام، وتشييداً بهم لعُرَّاه، وتقويةً جم لقوى حبله، ودفعاً بهم عن حريمه، وعَدْلاً جم بين عباده، وإصلاحاً جم لبلاده؛ فإنه تبارك وتعالى يقول: ﴿ وَلُولًا دَفْعُ آللهِ النَّاسَ بَعْضُهُمْ بَبَعْض لَفَسَدَتِ الأَرْضُ ولَكِنَّ آلله ذُو فَضل على العَاليمين ﴿(١)، فتتابع خلفاء الله على ما أورثُهم الله عليه من أمّر أنبيائه، واستخلفهم عليه منه؛ لا يُتعرّض لحقهم أحد إلا صرَعه الله، ولا يفارق جماعتهم أحدُ إلّا أهلكه الله؛ ولا يستخفّ بولايتهم، ويتُّهم قضاء الله فيهم أحدُ إلا أمكنهم الله منه، وسلَّطهم عليه، وجعله نكالا وموعظة لغيره؛ وكذلك صنع الله بمن فارقَ الطاعة التي أمر بلزومها والأخذبها، والأثرة لها؛ والتي قامت السموات والأرض بها، قال الله تبارك وتعالى: ﴿ ثُمُّ اسْتَوَى إلى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضَ ۚ آتِيهَا طَوْعًا أَوْ كَرْهاً قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعين ﴾(٢)، وقال عزّ ذكره : ﴿ وَإِذْ قَالَّ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي جَاعِل فِي الأرْضَ خلِيفةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفك الدمَاءَ وَنحْن نُسَيّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لا تَعْلَمُون ﴾ ٣٠.

فبالحلافة ابقى الله مَنْ أبقى في الأرض من عباده، وإليها صيّره، وبطاعة مَنْ ولاّه إياها سعد من ألهمها ونصرها؛ فإن الله عزّ وجلّ علم أنْ لا قوام لشيء، ولا صلاح له إلا بالطاعة التي يحفظ الله بها حقه، ويُمضي بها أمره، ويُنكّل بها عن معاصيه، ويوقف عن عازمه، ويذبّ عن حُرماته؛ فمن أخذ بحظه منها كان لله وليًا ولأمره مطبعاً، ولرشده مصيبًا، ولماجل الحير وآجله مخصوصاً؛ ومَن تركها ورضب عنها وحادً الله فيها أضاع نصيبه، وعصى ربّه، وخسر دنياه وآخرته؛ وكان نمن غلبت عليه الشّقوة، واستحوذت عليه الأمور الغاوية، التي تورد ألمها المصارع، فيما يملّ الله بهم في الدنيا من الذلة والنقمة، ويصيّرهم فيها عندهم من العذاب والحسّرة،

والطاعة رأس هذا الأمر وذِرْوته وسنامه ومِلاكه وزمامه، وعصمته وقوامه، بعد كلمة الإخلاص التي ميّز

<sup>(</sup>١) سورة فصلت: ١١.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: ١٥١ .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة: ٣٠.

الله بها بين العباد. وبالطاعة نال المفلحون من الله منازلهم، واستوجبوا عليه توابهم، وفي المعصية بما يحلّ بعيرهم من نقماته، ويصيبهم علميه، ويحقُّ من سخطه وعذابه، ويترك الطاعة والإضاعة لها والحروج منها والإدبار عنها والتبذّل للمعصيةلا بها، أهملك الله مَن ضَلَّ وعَتا، وعمى وغلا، وفارق مناهج البرّ والتقوى.

فالزموا طاعة الله فيها عَراكم ونالكم؛ وألمَّ بكم من الأمور، وناصحوها واستوثفوا عليها، وسارعوا إليها وخالصوها، وابتغوا القُرِّبة إلى الله بها؛ فإنكم قد رأيتم مواقع الله لأهلها في إعلائه إياهم، وإفلاجه حجّهم، ودفعه باطل مَنْ حادَّهم وناواهم وساماهم، وأراد إطفاء نور الله الذي معهم. وجُبرُتُم مع ذلك ما يصير إليه أهل المعصية من التُوبيخ لهم والتقصير بهم؛ حتى يؤولُ أمرُهم إلى تبار وصغار وقد ويوار، وفي ذلك لمن كان له رأى وموعظة وعبرة يُتغير بواضحها، ويعسَّك بخطوجها؛ ويعوف خيرة قضاء الله اهلها.

ثم إن الله ـ وله الحمد والمنّ والفضل ـ هدى الأمة لأفضل الأمور عاقبةً لها في حَقْن دمائها، والتشام ألفتها، واجتماع كَلِمتها، واعتدال عَمُودها، وإصلاح دهمائها؛ وذخر النعمة عليها في دنياها، بعد خلاقتِه التي جعلها لهم نظاماً، ولأمرهم قواماً؛ وهو العهد الذي ألهم الله خلفاءه توكيدَه والنظر للمسلمين في جسيم أمرهم فيه؛ ليكون لهم عند ما يحدث بخلفائهم ثقةً في المفزع وملتجًا في الأمر، ولَّما للشُّعَث، وصلاحاً لذات السُّن، وتثبيتاً لأرجاء الإسلام؛ وقطعاً لنزغات الشيطان؛ فيها يتطلع إليه أولياؤه، ويُوثبهم عليه من تَلف هذا الدين وانصداع شُعْب أهله، واختلافهم فيها جمعهم الله عليه منه؛ فلا يريهم الله في ذلك إلَّا ما ساءهم، وأكذب أمانَّيهم، ويجدون الله قد أحكم بما قضى لأوليائه من ذلك عُقَد أمورهم، ونفي عنهم من أراد فيها إدغالاً أو بها إغلالاً، أو لما شدَّد الله منها توهيناً، أو فيها تولَّى الله منها اعتماداً، فأكمل الله بها لخلفائه وجزَّبه البّرّ الذين أودعهم طاعته أحسن الذي عوَّدُهم، وسبَّب لهم من إعزازه وإكرامه وإعلائه وتمكينه، فأمر هذا العهد من تمام الاسلام، وكما استوجب الله على أهله من المَنن العظام؛ ومما جعل الله فيه لمن أجراه على يديُّه، وقضي به على لسانه، ووفَّقه لمن ولَّاه هذا الأمر عنده أفضل الذُّخر؛ وعند المسلمين أحسن الأثر فيها يؤثر بهم من منفعته، ويتَّسع لهم من نعمته، ويستندون إليه من عِزَّه، ويدخلون فيه من وزره الذي بجعل الله لهم به مُنعة، ويجرزهم به من كلُّ مهلكة، ويجمعهم به من كلُّ فُرقة، ويقمع به أهل النَّفاق، ويعصِمهم به من كلُّ اختلاف وشقاق. فاحَمَدوا الله ربَّكم الرؤوف بكم، الصانع لكم في أموركم على الذي دلُّكم عليه من هذا العهد، الذي جعله لكم سكناً ومعوّلًا تطمئنون إليه، وتستظلون في أفنانه؛ ويستنهج لكم به مثّنيَ أعناقكم، وَسِمات وجوهكم، وملتَقي نواصيكم في أمر دينكم ودنياكم؛ فإنَّ لذلك خطراً عظيهاً من النعمة؛ وإنَّ فيه من الله بلاء حسناً في سعة العافية؛ يعرفه ذوو الألباب والنيات المريُّون من أعمالهم في العواقب، والعارفون منارَ مناهج الرَّشد؛ فأنتم حقيقون بشكُّر الله فيها حفظ به دينكم وأمر جماعتكم من ذلك، جديرون بمعرفة كنه واجب حقه فيه، وحمده على الذي عزم لكم منه؛ فلتكن منزلة ذلك منكم، وفضيلته في أنفسكم على قَدْر حسن بلاء الله عندكم فيه إن شاء الله، ولا قبَّة إلا بالله.

ثم إنّ أمير المؤمنين لم يكن منذ استخلفه الله بشيء من الأمور أشدً اهتماماً وعناية منه بهذا العهد؛ لعلمه بمنزلته من أمر المسلمين، وما أراهم الله فيه من الأمور التي يغتبطون بها، ويكرمهم بما يقضي لهم ويختار له ولهم فيه جهده؛ ويستقضي له ولهم فيه إلهه ووليه؛ الذي بيده الحكّم وعنذ الغيب، وهو على كل ثيء قدير. ويسأله أن يعينه من ذلك على الذي هو أرشد له خاصة وللمسلمين عامّة. فراى أمير المؤمنين أن يعهد لكم عهداً بعد عهد، وتكونون فيه على مثل الذي كان عليه من كان قبلكم، في مُهْلة من أنضاح الأمل وطُماأينة النفس، وصلاح ذات البين؛ وعِلْم موضع الأمر الذي جعله الله لأهله عصمة ونجاة وصلاحاً وحياة، ولكل منافق وفاسق يحبّ تلف هذا الذين وفساد أهله وقماً وخساراً وقداًعاً. فولى أمير المؤمنين ذلك الحكم ابن أمير المؤمنين، وعثمان ابن أمير المؤمنين من بعده، وهما عُن يرجو أمير المؤمنين أن يكون الله خلقه لذلك وصاغه، وأكمل فيه أحسن مناقب من كان يوليه إياه، في وفاه الزّاي وصحة الدين، وجزالة المروءة والمعرفة بصالح الأمور، ولم يألكم أمير المؤمنين ولا نفسه في ذلك اجتهاداً وخيراً.

فيايعوا للحكم ابن أمير المؤمنين باسم الله ويركيه ولأخيه من بعده؛ على السمع والطاعة، واحتسبوا في ذلك أحسّن ما كان الله يُريكم ويبليكم ويعوّدكم ويعرّدكم في أشباهه فيها مفى، من اليسر الواسع والخير العام، والفضل العظيم الذي أصبحتم في رجاله وخفضه وأمنه ونعمته، وسلامته وعصمته. فهو الأمر الذي استبطائموه واستسرعتم إليه، وحمدتم الله على أمضائه إياه، وقضائه لكم، وأحدثتم فيه شكراً، ورأيتموه لكم حظًا، تستبقونه وتجهدون انفسكم في أداء حق الله عليكم، فإنه قد سبق لكم في ذلك من يعم الله وكرامته وحسن قُسمه ما أنتم حقيقون أن تكون رغبتكم فيه، وحَذبكم عليه، على قلر الذي أبلاكم الله، وصنع لكم منه.

وامير المؤمنين مع ذلك إن حدث بواحد من وليّي عهده حَدَثُ، اثْنَى بان يجعل مكانه وبالمنزل الذي كان به أحبّ أن يجعل من أمته أو ولده، ويقدّمه بين يدي الباقي منهما إن شاء، أو أن يؤخره بعده. فاعلموا ذلك والهجوه.

نسال الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم أن يبارك لأمير المؤمنين وأكّم في الذي قضى به على لسانه من ذلك وقدّر منه؛ وإن يجمعل عاقبته عافيةً وسروراً وغبطة؛ فإن ذلك بيده ولا بملكه إلا هُوّ، ولا يرغب فيه إلا إليه، والسلام عليكم ورحمة الله .

وكتب سَمَال يوم الثلاثاء لثمان بقين من رجب سنة خمس وعشرين ومائة.

وفي هذه السنة ولِّي الوليدُ نصرَ بن سيَّار خراسان كلها، وأفرده بها.

وفيها وفد يوسف بن عمر على الوليد، فاشترى نصراً وعماله منه، فردّ إليه الوليد ولاية خراسان.

و في هذه السنة كتب يوسف بن عمر إلى نصر بن سيَّار يأمره بالقدوم عليه، ويجمل معه ما قدَر عليه من الهدايا والأموال.

ذكر الخبر عما كان من أمر يوسف ونصر في ذلك:

ذكر علىّ عن شيوخه؛ أن يوسف كتب إلى نَصْر بذلك، وأمرَه أن يقدَم معه بعياله أجمعين، فلما ألى نصراً كتابه، قسّم على أهل خراسان الهدايا وعلى عُمّاله، فلم يدع بخُراسان جاريةً ولا عبداً ولا يردُوناً فارهاً إلا أعدّه، واشترى الف مملوك، وأعطاهم السلاح، وجملهم على الخيل.

قال: وقال بعضهم: كان قد أعدٌ خمسمائة وَصيفة، وأمر بصنعة أباريق الدَّهب والفِضَّة وتماثيل الظباء ورؤوس السّباع والأيابل وغير ذلك؛ فليا فرغ من ذلك كله كتب إليه الوليد يستحثّه، فسرَّح الهدايا حتى بلغ أوائلها بَيْهِق، فكتب إليه الوليد يأمره أن يبعث إليه ببرابط وطنابين، فقال بعض شعرائهم: عليها كالأنابير عليها كالأنابير خقاليها طنابير بضوت البة والزير وَنَفْخُ بالمواوير وفي الجنّة تنفيير فأبشر يا أمِينَ الله بيانية بيانية المسالُ المحالُ المحمر بيغالُ تَحْملُ المخمر وتلا المينية المينية المنابية المنابية

قال: وقدم الأزرق بن قرّة المسمّعيُّ من التّرمذ أيام هشام على نصر، فقال لنصر: إني أريتُ الوليد بن يزيد في المنام؛ وهو وليّ عهد، شبه الهارب من هشام، ورأيتُه على سرير، فشرب عسلا وسقاني بعضُه. فأعطاه نصر أربعة الآف دينار وكُسوة، وبعثه إلى الوليد، وكتب إليه نصر . فأي الأزرقُ الـوليد، فـدفع إليـه المال والكسوة، فسُرٌ بذلك الوليد، وألطف الأزرق، وجزى نصراً خيراً، وانصرف الأزرق، فبلغه قبل أن يصل إلى نَصْر موتُ هشام، ونصر لا علَم له بما صنع الأزرق، ثم قدم عليه فأخبره؛ فلمَّاولِّي الوليدُ كتب إلى الأزرق وإلى نصر، وأمر رسوله أن يبتدىء بالأزرق فيدفع إليه كتابه، فاتاه ليلا، فدفع إليه كتابه وكتاب نصر، فلم يقرأ الأزرق كتابه، وأتي نصراً بالكتابين؛ فكان في كتاب الوليد إلى نصر يأمره أن يتَّخذ له برابط وطنابير وأباريق ذهب وفضة، وأن يجمع له كلُّ صَنَّاجة بخراسان يقدر عليها، وكلُّ بازي وبرَّذون فاره، ثم يسير بذلك كله بنفسه في وجوه أهل خراسان. فقال رجل من باهلة: كان قوم من المنجّمين يُخبرون نصراً بفتنة تكون؛ فبعث نصر إلى صدقة بن وَتَّاب وهو ببلخ \_ وكان منجاً \_ وكان عنده \_ وألحُّ عليه يوسف بالقدوم؛ فلم يزل يتباطأ، فوجّه يوسف رسولًا وأمره بلزومه يستحثه بالقدوم، أو ينادي في الناس أنه قد خَلَم؛ فليا جاءه الرسول أجازه وأرضاه، وتحوَّل إلى قصره الذي هو دار الإمارة اليوم؛ فلم يأت لذلك إلا يسير حتى وقعت الفتنة، فتحوَّل نصر إلى قصره بماجان، واستخلف عصمة بن عبد الله الأسدى على خُراسان، ووتى المهلب بن إياس العدوي الخراج، وولَّى موسى بن ورقاءَ الناجيّ الشاشّ، وحسان من أهل صَغَانيَان الأسديُّ سَمرْقند، ومُقاتل بن عليّ السُّعَدِّيُّ آمُل، وأمرهم إذا بلغهم خروجُه من مَرْو أن يستحلبوا الترك، وأن يغيروا على ما وراء النهر، لينصرف إليهم بعد خروجه، يعتدُّ بذلك، فبينا هو يسير يوماً إلى العراق طَرَقَه ليلًا مولَى لبني لَيث؛ فائمًا أصبح أذِن للناس، وبعث إلى رسل الوليد؛ فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: قد كان في مسيري ما قد علمتُم، وبعثي بالهدايا ما رأيتم؛ فطرقني فلان ليلًا، فاخبرني أنَّ الوليد قد قُتل، وأن الفتنة قد وقعت بالشام؛ وقدم منصور بن جمهور العراق، وقد هرب يوسف بن عمر، ونحن في بلاد قد علمتم حالها وكثرة عدوّنا. ثم دعا بالقادم فاحلفه أنَّ ما جاء به لحقًّا! فحلف، فقال سلَّم بن أحوز: أصلح الله الأمير، لو حَلفتُ لكنت صادقاً؛ إنه بعض مكايد قريش، أرادوا تهجين طاعتِك، فسرِّ ولا تهجِّنًا. قال: يا سلم أنتَ رجل لك علم بالحروب، ولك مع ذلك حسن طاعة لبني أمية؛ فأمَّا مثل هذا من الأمور فرأيك فيه رأى أمَّة هتهاء.

ثم قال نصر: لم أشهد بعد ابن خازم أمراً مفظماً إلاّ كنتُ المفرّع في الرأي؛ فقال الناس: قد علمنا ذلك، فالرأي رأيك.

وفي هذه السنة وجُّد الوليد بن بزيد خاله يوسف بن عمد بن يوسف الثقفيّ والياً على المدينة ومكنة والطائف، ودفع إليه إبراهيم ومحمد ابني هشام بن إسماعيل المخزومي موثقين في عباءتين، فقدم بهما المدينة يوم ٧٣٧ ......

السبت لاثنتي عشرة بقيت من شعبان سنة خمس وعشرين وماثة، فاقامهما للناس بالمدينة. ثم كتب الوليد إليه يامره ان بيعث بها إن يوسف بن عمر، وهو يومئذ عامله على العراق؛ فلها قدم عليه عذّبهها حتى تَتَلهها؛ وقد كان رُفع عليهما عند الوليد أنهما أخذا مالاً كثيراً.

وفي هذه السنة عَزل يوسف بن محمد بن سعد بن إبراهيم عن قضاء المدينة، وولاهما يجمى بن سعيد. الأنصاري .

وفيها غزا الوليد بن يزيد أخاه الغَمْر بن يزيد بن عبد الملك، وأمَّر على جيش البحر الأسوَّد بن بلال المحاربي، وأمره أن يسير إلى قبرس فيخيرهم بين المسير إلى الشأم إن شاؤوا، وإن شاؤوا إلى الروم، فاختارت طائفة منهم جوار المسلمين، فنظهم الأسود إلى الشام؛ واختار آخرون أرض الروم فانتقلوا إليها.

وفيها قدم سليمان بن كثير ومالك بن الهيثم ولاهز بن قُريظ وقحطية بن شبيب مكة ، فلقوا - في قول أهل السير عصد بن علي فاغيره و أو الما السير عمد بن علي فاغيره و بقضة أي مسلم وما راؤا منه ؛ فقال لهم : أحرَّ هو أم عبد؟ قالوا : أما عبسى فيزعم أنه عبد، وأما هو فيزعم أنه حرَّ ، قال : فاشتر أو وأعتقوه ؟ وأعطوا عمد بن عليّ مائتي ألف درهم وكسوة بثلاثين الله درهم و مسوة بثلاثين الله درهم ، فقال لهم : ما اطلاكم تلقوني بعد عامي هذا ، فإن خَدَث بي حدث فصاحبكم إبراهيم بن محمد ، فإن التي به وأوصيكم به خيراً ، فقد أوصيته بكم . فصدروا من عنده .

وتوئي عمد بن عليّ في مستهلّ ذي القعدة وهو ابن ثلاث وستين سنة ؛ وكان بين وفاته وبين وفاة أبيه عليّ سبم سنين.

وحجّ بالناس في هذه السنة يوسف بن محمد بن يوسف الثقفيّ، حدثني بذلك أحمد بن ثابت، عمَّن ذكره، عن إسحاق بن عيسى، عن أبي معشر.

وفي هذه السنة قتل يحيى بن زيد بن عليّ بخُراسان .

ذكر الخبر عن مقتله:

قد مضى ذكرُنا قبلُ أمرَ مصير يجيى بن زيد بن عليّ إلى خراسان. وسبب ذلك؛ ونذكر الآن سببَ مقتله؛ إذ كان ذلك في هذه السنة.

ذكر هشام بن محمد الكابئ عن أبي مخنف، قال: أقام مجمى بن زيد بن على الحُريش بن عمرو بن داود ببُلخ حتى هلك هشام بن عبد الملك، وولى الوليد بن يزيد بن عبد الملك. فكتب يوسف بن عمر إلى نَصر بن سبًار بمسير يحمى بن زيد وبمنزله الذي كان ينزل؛ حتى أخبره أن يناحد الحريش وقال له: ابعث إليه وخُدَّه أشدً الأخذ. فبعث نصر بن سبًا إلى عقيل بن معقل العجليّ، يأمره أن يأخذ الحريش ولا يفارقه حتى تزهق نفسه أو يأتيه بيحمى بن زيد بن عليّ. فبعث إليه عقيل، فسأله عنه، فقال: لا عِلْمَ في به، فجلده ستمائة سُرُوط، فقال له الحريش: والله لو أنه كان تحت قدميّ ما رفعتُها لك عنه؛ فلها رأى ذلك قُريش بن الحريش أن عَقِيلا، فقال: لا تقتل أبي وأنا أدلك عليه، فارسل معه فدلًه عليه، وهو في بيت في جوف بيت، فأخذه ومعه يزيد بن عمر والفضل مولى عبد القيس ـ كان أقبل معه من الكوفة ـ فأن به نصر بن سبًار فحيسه، وكتب إلى يوسف بن عمر مجبره؛ فكتب بذلك يوسف إلى الوليد بن يزيد، فكتب الوليد لى نصر بن سبًار، يأمره أن يؤمِنه ومخلي سبيله سنة ١٢٥ ......

وسبيل أصحابه، فدعاه نصر بن سيَّار، فأمو بتقرى الله وحفَّره الفتنة، وأمره أن يلحق بالوليد بن يزيد، وأمر له بألفي درهم ويغلبن، فخرج هو وأصحابه حتى انتهى إلى سَرَخْس، فاقام بها وعليها عبد الله بن قيس بن عبد الله بن قيس بن عبد فكتب إلى الحسن بن زيد التعبيعيّ، وكان رأس بني تميم، عبّا، وكتب إلى الحسن بن زيد التعبيعيّ، وكان رأس بني تميم، وكان على طُوس - أن انظر يحيى بن زيد، فإذا مرّ بكم فلا تَدّعه يقيم بطوس حتى يخرج منها، وأمرهما إذا هو مرّ بها ألا يُفارقه حتى يدفعاه إلى عمرو بن زرارة بأثرشهر. فأشخصه عبد الله بن قيس من سرخس، ومرّ بالحسن بن زيد فأمره أن يمضي، ووكل به سرحان بن فُروخ بن مجاهد بن بلعاء العنبريّ أبا الفضل، وكان على مشاحة مثلث في من سرخس، ومرّ

قال: فلخلتُ عليه، وذكر عينه بالمحروب مسيًار وما أعطاه؛ فإذا هو كالمستقلُ له؛ فذكر أمير المؤمين الوليد بن يزيد، فأثنى عليه، وذكر عينه بأصحابه معه، وأنه لم يأت بهم إلا مخافة أن يُسمًّ أو يُمَّمً، وعرَّض بيوسف؛ وذكر أنه ينه أنه ينه وذكر عينه بالمحافية عينه أنه إليه يتخوف، وقد كان أراد أن يقع فيه ثم كفّ، فقلت له: قُل ما أحببت رحمك الله؛ فليس عليك مني عين؛ فقد أولي إليك ما يستحقُ أن تقول فيه ثم قال: العجب من هذا اللذي يقيم الأحراس أو أمر الأحراس، قال حروم حيثلا ينفضه عن الأعراس، قال منه مها، وكنت أسير وموجد الله غين عينه عنه المحافظة على المحافظة على المحافظة على المحافظة على معها، وكنت أسير ولكن هذا المحافظة والمحافظة على المحافظة على المحافظة على المحافظة على المحافظة على المحافظة على المحافظة عن المحافظة على من زيد؛ وليس هو إلا في سبعين رجلًا، فهزمهم وقتل عمروبن زراوة، وأصاب دواس والمحافظة عيمى بن زيد؛ وليس هو إلا في سبعين رجلًا، فقرمهم وقتل عمروبن زراوة، وأصاب دواس فقطها عيمى بن زيد؛ وليس هو إلا في سبعين رجلًا، فيزمهم وقتل عمروبن زراوة، وأصاب دواس فقطها عيمى بن زيد، وسرت نصر بالمحرف واحد منها لصاحبه، فقطها عيمى بن زيد، وسرت نصر بن سيًا رسلم بن أحوز في طلب يحمى بن زيد، فأن هَرَاة وعيلها معلى بن عمرو الشُخديّ.

قال: ولحق بيحيى بن زيد رجل من بني حنيفة يقال له أبو العجلان، فقتِـل يومـُــذ معه، ولحق بــه الحُسْحاس الأزديّ فقطم نصر بعد ذلك ينّه ورجله.

قال: فبعث سلم بن أحوز سُوْرة بن محمد بن عزيز الكندي على ميمنته، وحمَّاد بن عمرو السغديّ على ميسرته، فقاتله قتالاً شديداً، فذكروا أن رجلاً من عَنْزة يقال له عيسى، مولى عيسى بن سليمان المَنزيّ رماه نشَّالة، فأصاب جمهته.

قال: وقد كان محمد شهد ذلك اليوم، فأمره سلم بتعبئة الناس، فتمارض عليه، فعمّى الناس سؤرة بن محمد بن عزيز الكنديّ، فاقتتلوا فقّتلوا من عند آخرهم. ومرّ سؤرة بيحيى بن زيد فأخذ رأسه، وأخذ المُنزّيّ سلّبه وقميضه وظهه سؤرة على رأسه.

فلما قتل يحيى بن زيد وبلغ خبرُه الوليد بن يزيد، كتب ـ فيها ذكر هشام عن موسى بن حبيب؛ أنه حدثه ـ

170 ......

إلى يوسف بن عمر: إذا أتاك كتابي هذا، فانظر عجل العراق فأحرقه ثم انسفه في اليم نسفاً. قال: فأمر يوسف خراش بن حوشب، فانزله من جِلْعه وأحرقه بالنار، ثم رضّه فجعله في قُوصرة، ثم جعله في سفينة، ثم ذرًاه في الفرات.

وكانت عمَّال الأمصار في هذه السنة عمالها في السنة التي قبلها، وقد ذكرناهم قبل.

سنة ١٧٦ ......

## ثم دخلت سنة ست وعشرين ومائة ذكر الخبر عها كان فيها من الأحداث الجليلة

فمن ذلك ما كان من قتل يزيد بن الوليد الذي يقال له الناقص الوليد بن يزيد.

ذكر الخبر عن سبب قتله إياه وكيف قُتِل:

قد ذكرنا بعض أمر الوليد بن يزيد وخلاعته ومجانته، وما ذكر عنه من تهاونه واستخفافه بأمر دينه قبل خلافته ولما ولَّي الحلافة وأفضت إليه، لم يزدد في الذي كان فيه من اللهو واللذة والركوب للصيد وشرب النبيذ ومنادمة الفسَّاق إلا تمادياً وحدًّا. تركت الأحبار الواردة عنه بذلك كراهة إطالة الكتاب بذكرها ـ فثقل ذلكَ من أمره على رعيته وجنده، فكرهوا أمرَه.

وكان من أعظم ما جنى على نفسه حتى أورثه ذلك هلاكه إفساده على نفسه بني عمّيه بني هشام وولد الوليد، ابني عبد الملك بن مروان، مع إفساده على نفسه اليمانيّة، وهم عُظّم جند أهل الشّام.

ذكر بعض الخبر عن إفساده بني عمّيه هشام والوليد:

حدثني أحمد بن زهير، قال: حدّثنا عليّ، عن المنهال بن عبد الملك، قال: كان الوليد صاحبً لهو وصيد ولدّات؛ فلما ولي الأمر جعل يكره المواضع التي فيها الناس حتى تُقل؛ ولم يزل ينتقل ويتصيد، حتى ثقل على الناس وعلى جنده، واشتد على بني هشام؛ فضرب سليمان بن هشام مائة سوط وحلّن رأسه وحليت، وخَرَبه إلى عَمَان فحبسه بها؛ فلم يزل بها عجوساً حتى قتل الوليد، قال: واحدّ جارية كانت لال الوليد، فكلّمه عمر بن الوليد، فيها فقال: لا أرفعا، فقال: إذن تكثر الصواهل حول عسكرك. قال: وحبس الأفقم يزيد بن هشام، وأراد البيعة لابنية الحكم وعثمان فشاور سعيد بن بيهس بن صُهيب، فقال: لا تفعل؛ فإنها غلامان لم يحتله! ولكن بابع لمنتيق بن عبد العزيز بن الوليد بن عبد المناه خفضب وحبسه حتى مات في الحبس. وأراد خالد بن عبدالله على البيّمة لابنيه فأبي، فقال له قوم من أهله: أرادك أمير المؤمنين على البيّمة لابنيه فأبي، فقال له قوم من أهله: أرادك أمير المؤمنين على البيّمة لابنيه فأبي، فقال له وم من أهله: أرادك أمير المؤمنين على البيّمة كرفيه وفسقه! قال: أمن الوليد أنقل شهادته مع مُونه وفسقه! قال: أم الوليد أم غانت عني ولا خالد.

قال: وقال عمرو بن سعيد الثقفيّ: أوفدني يوسف بن عمر إلى الوليد فليا قدمتُ قال لي: كيف رأيتَ الفاسق؟ يعني بالفاسق الوليد - ثم قال: إياك أن يسمع هذا منك أحدٌ، فقلت: حبيبة بنت عبد الرحمن بن جُبير طالق إن سمعتُه أذنى ما دمتَ حيًّا؛ فضمحك. قال: فقل الوليد على الناس، ورماه بنو هشام وبنو الوليد بالكُفر وغشيان أشهات أولاد أبيه، وقالوا: قد اتخذ مائة جامعة؛ وكتب على كلّ جامعة اسمّ رجل من بني أمية ليقتلَه جا. ورموْه بالزّندقة؛ وكان أشدّهم فيه قولاً يزيد بن الوليد بن عبد الملك، وكان الناسُ إلى قوله أميل؛ لأنه كان يُظهر النسك ويتواضع، ويقول: ما يسعنا الرضّا بالوليد؛ حتى حمل الناس بملى الفّتك به.

حدثني أحد بن زهر، قال: حدثنا عليّ، عن يزيد بن مصاد الكليّ، عن عمرو بن شراحيل، قال: سيّرنا هشام بن عبد الملك إلى دَهْلك؛ فلم نزل بهاحتى مات مشام، واستَحفف الوليد، فكلّم فينا فلى، وقال: والله ما عمل هشام عملاً أرّجى له عندي أن تالله المففرة به من قُلله القدريّة وتسييره إياهم. وكان الوالي علينا الحجاج بن بشر بن فيروز الديلميّ، وكان يقول: لا يعيش الوليد إلا ثمانية عشر شهراً حتى يقتل؛ ويكون قتله سبب هلاك أهل بيته. قال: فأجمع على قتل الوليد جاعة من قضاعة واليمانيّة من أهل دمشق خاصّة، فأن خريث وشبيب بن أبي مالك الغساؤي ومنصور بن جُهُور ويعقوب بن عبد الرحن وجبال بن عمرو؛ ابن عم منصور، وحبد بن نصر اللخميّ والأصبغ بن ذؤاله وهُفيل بن حارثة والسَّريّ بن زياد بن عِلاقة، خالدٌ بن عداله، فاعره إلى المرمم فلم عجبهم، فسألوه أن يكتم عليهم، فقال: لا أسمّي احداً منكم. وأراد الوليد الحجة، فخاك خالد أن يُقتَركُ به في الطريق، فأناه فقال: يا أميرً المؤمنيّن، أخرٍ الحجّ العام، فقال: ولم؟ فلم يخبره، فامل بحبسه وأن يُستادي ما عليه من أموال العراق.

وقال عليّ عن الحكم بن النعمان، قال: أجمع الوليد على عزل يُوسف واستعمال عبد الملك بن محمد بن الحجّاج، فكتب إلى يوسف: إنك كتبتَ إلى أمير المؤمنين تذكر تخريبَ ابن النصرانيَّة البلاد، وقد كنتَ على ما ذكرت من ذلك تحمل إلى هشام ما تحمل، وقد ينبغي أن تكون قد عَمَرت البلاد حتى رددتُها إلى ما كانت عليه ؟ فاشخص إلى أمير المؤمنين، فصدَّق ظنَّه بك فيها تحمل إليه لعمارتك البلاد، وليعرف أمير المؤمنين فضلِك على غيرك؛ لما جعل الله بينك وبين أمير المؤمنين من القرابة؛ فإنك خالُه، وأحقُّ الناس بالتوفير عليه، ولما قد علمتَ مَّا أمر به أمير المؤمنين لأهل الشأم وغيرهم من الزّيادة في أعطياتهم، وما وصل به أهلَ بيته لطول جَفْوة هشام إياهم، حتى أضرّ ذلك ببيوت الأموال. قال: فخرج يوسف واستخلف ابنَ عمّه يوسف بن محمد، وحمل من الأموال والأمتعة والآنية ما لم يحمل من العراق مثله . فقدم \_ وخالد بن عبدالله محبوس \_ فلقيه حسّان النَّبطيّ ليلًا، فأخبره أنَّ الوليد عازم على تولية عبد الملك بن محمد بن الحجاج، وأنه لا بدَّ ليوسف فيها من إصلاح أمر وزرائه، فقال: ليس عندي فضل درهم، قال: فعندي خمسمائة ألف درهم، فإن شئتُ فهي لك، وإن شئت فارددُها إذا تيسرت. قال: فأنت أعرفُ بالقوم ومنازلهم من الخليفة مني، ففرَّتْها على قدر عِلْمِك فيهم؛ ففعل. وقدم يوسف والقوم يعظّمونه، فقال له حسان: لا تَغْدُ على الوليد؛ ولكن رُحْ إليه رواحاً؛ واكتب على لسان خليفتك كتابًا إليك: إنّى كتبت إليك ولا أملك إلا القَصر. وادخل على الوليد والكتابُ معك متحازنا فأقرئه الكتاب، ومُرْ أبان بن عبد الرحمن النميري يشتري خالداً منه بأربعين ألف ألف، ففعل يوسف، فقـال له الوليد: ارجع إلى عملك، فقال له أبان: ادفع إلى خالداً وأدفع إليك أربعين ألف ألف درهم، قال: ومن يضمن عنك؟ قال: يوسف، قال: أتضمن عنه؟ قال: بل ادفعه إلى، فأنا أستأديه خسين ألف ألف، فدفعه إليه، فحمله في محمل بغير وطاء.

قال محمد بن محمد بن القاسم: فرحمتُه، فجمعت ألطافاً كانت معنا من أخبصة يابسة وغيرها في منديل،

وأنا على ناقة فارهة، فتغَفَّلتُ يوسفَ، فأسرعتُ ودنوتُ من خالد، ورميتُ بالمنديل في محمله، فقال لي: هذا من متاع عُمان ـ يعني أن أخي الفَيْض كان على عُمَان، فبعث إليّ بمال جسيم ـ فقلت في نفسي: هذا على هذه الحالة وهو لا يَدع هذا! ففطن يوسف بي فقال لي: ما قلتُ لابن النصرانيَّة؟ فقلت: عرضتُ عليه الحاجة، قال: أحسنتَ، هو أسير؛ ولو فطن بما القيتُ إليه للقيني منه أذَّى.

وقدم الكوفة فقتله في العذاب؛ فقال الوليد بن يزيد ـ فيها زعم الهيثم بن عديّ ـ شعرًا يُوبّخ به أهل اليمن في تركهم نُصرة خالد بن عبد الله.

وأما أحمد بن زهير، فإنه حدَّثه عن عليَّ بن محمد؛ عن محمد بن سعيد العامريِّ. عامر كلب، أنَّ هذا الشعر قاله بعض شعراء اليمن على لسان الوليد بحرض عليه اليمانية:

وحَبْلًا كان مُتَّصِلًا فرالا كماء المُزن ينسَجلُ انسجالا فنحن الإكشرون حصّى ومالا نَسُومُهُم المذَلَّة والنكالا فيالك وطأةً لن تُستَقالا ألاً منعوه إنْ كانوا رجالا! جعلنا المُخْرِياتِ لـ ظلالا لما ذهبَتْ صَنائعُهُ ضلالا يُسامِرُ من سَلاسلنا الثقالا

بَلَى فالدَّمعُ منك له سِجَامٌ فَدعْ عنك ادِّكارَك آلَ سعْدَى ونحن المالكون الناس قشرأ وَطِئنا الأشعرينَ بعِزّ قيس وهمذا خمالِمدٌ فيمنا أسيراً عَظِيمُهُمُ وسيَّدُهُمْ قَدِيماً فلو كانت قسائل ذات عا ولا تركوه مسلوباً أسيراً

ألم تهتج فتُدَّكر الوصالا

- ورواه المدائنيّ: «يعالج من سلاسلنا» ـ

وكنْـــدَةُ والسَّكــون فمـــا استقــالــوا بها سُمْنا البَريَّة كُلِّ خَسْف ولكن الوقائع ضعضعتهم فسمسا زالوا لنسآ أبدأ غسيدأ فأصبحت الغداة على تاجً

فقال عمران بن هلباء الكلبي يجيبه:

قِفِي صدر المَطِيَّة يا حلالا ألم يحرزنك أنَّ ذوى يمان جَعلنا للقبائِل مِنْ نزار بِسَا مَلكَ السمُمسلُكُ مَن قسريشُ حتى تلقَ السُّكُونِ وتلُّق كلباً كذاك المرء مالم يُلفَ عَدْلاً أعِـدُوا آلَ حـمْيَر إذْ دُعـيـنُـهُ

ولا سرحت تحيولهم الرحالا وهَـدُّمنا السُّهُولة والحِبالا وجَـــدُّتــهُــمْ وَردُّتــهُــمْ شِـــلالا نسومهم المذلة والسفالا لمُلكِ الناس ما يَبغى انتِقالا

وجلِّي حَبْلَ مَنْ قطعَ الوصالا يُرَى مَنْ حاذَ قَيْلَهِم جُلالا غَداة المَرْج أياماً طوالا وأَوْدَى جَلَّ مَنْ أُودَى فَإِالا بعَبْس تَـحْسَ مِـنْ مـلكِ زوالا يكونُ عليه منطقهُ وَسالا سُيُوفَ الهند والأسَلَ النهسالا وذا فَـوْدَيـن والـقُـبُ الـجـبـالا وكلُّ مُقلُّص نَهدِ القُصَيْدرَى عليه الطّيرُ قد مُـذِلَ السؤالا يَـذُرُّنَ بِـكـلُّ مُعْـتَـرَكِ قتـيـلًا لقد قبلتم وجَدِّكُم مَقالا لئين غيرُ تحونا ما فعلنا فما وُطئهوا ولا لاقهوا نكالا لإخوال الأشاعب فتسلوهم وقائعهم وما صُلتُم مصالا وأبناء المهلب نحن صلنا ولخم يفتلونهم شلالا وقد كمانَتْ جُلُامُ على أُخيهمْ وقد أخطأ مساعدكم وفالا هـ بنا أن نُساعِدَكُم عليهمْ صوارم نستجد لها الصقالا فيإن عُدْتُمْ فيإنَّ لنا شُيوفاً ولا تَلَفُّهُ مُ مُنائِعُهُ صَلالا سنبكى خالدا بمهندات إذا حَضَرُوا وكنتَ لهم هُزالاا ألم نك حالة غَيث اليتامي ويُشري حَيّهم نَسَباً ومالا يُكفِّنُ حالدٌ مَوْتِي نِوَاد يساحة قومه كانوا نكالا لو أنَّ الجائِرينَ عليه كانوا عبوابس لا يُسزايلن الحلال ستَلقَے، إن يَقيتَ مُسَوِّمات

فحدّثني أحمد بن زهب، عن عليّ بن محمد، قال: فازداد الناس على الوليد حَنْفاً لمّا روى هذا الشعر، فقال ابن بيض:

وَصَلتَ سَمَاءَ الضُّرِّ بِالضرِّ بعد ما فلت هناماً كان حمًّا تسبوسنا

العباس بالقَسْطل بينها أميال يسيرة.

زعمْتَ سَمِاءُ الضِرِّ عنا سَتُقلَعُ وكنَّا كما كنَّا نُرَجِّي ونَطمَعُ

وكان هشام استعمل الوليد بن القعقاع على قِنسرين وعبد الملك بن القعقاع على جُمس، فضرب الوليد بن القعقاع ابن هيرة ماتة سوط؛ فلها قام الوليد هرب بنو القعقاع منه، فعاذوا بقتر يزيد بن عبد الملك؛ وبعد المنفوم إلى يزيد بن عمر بن هيرة - وكان على قُسرين - فعلّيم، فمات في العذاب الوليد بن القعقاع وعبداللك بن القعقاع ورجلان معها من آل القعقاع، واضطغن على الوليد آل الوليد وآل هشام وآل القعقاع واليمانية بما صنع بخالد بن عبدالله، فأنت اليمانية يزيد بن الوليد، فأرادوه على البيعة، فشاور عمرو بن يزيد الحكمي، فقال: لا يبايعك الناس على هذا، وشاور أخاك العباس بن الوليد؛ فإنه سيّد بني مروان؛ فإن بايمك لم يخالف العباس على المؤرّ أن العباس بن الوليد؛ فإنه سيّد بني العبدال المنفي على رأيك فأظهر أنّ العباس قد بايمك . وكانت الشام تلك الأيام وبيّة، فخرجوا إلى البوادي؛ وكان يزيد بن الوليد متبديًا، وكان

فحدَّثني أحمد بن زهير، قال: حدَّثني عليّ، قال: أن يزيد أخاه العباس، فأخبره وشاوره، وعاب الوليد، فقال له العبّاس: مهلًّا يا يزيد؛ فإنَّ في نقض عهد الله فساد اللدين والدنيا، فرجع يزيد إلى منزله، ودبّ في الناس فبايعوه سرًّا، ودسّ الاحنفُ الكليّ ويزيدٌ بن عنسة السكسكيُّ وقوماً من ثِقاته من وجوه الناس وأشرافهم؛ فدعوا الناس سرًّا، ثم عاود أخاه العباس ومعه قطن مولاهم، فشاوره في ذلك، وأخبره أنَّ قوماً يأتونه يريدونه على البيِّمة، فزيَّره العباس، وقال: إن عدتُ لمثل هذا لأشدُنُّك وثاقاً، ولأحمَّكُ إلى أمير المؤمنين ا فخرج يزيد

وقَطَن، فأرسل العباس إلى قَطَن، فقال: وبمحك يا قطن! أترى يزيد جادًا! قال: مجملتُ فداك! ما أظرُّ ذاك؛ ولكنه قد دخله مما صنع الوليد ببني هشام وبني الوليد وما يَسمع مع الناس من الاستخفاف بالدين وتهاونه ما قد ضاق به ذرعاً. قال: أما والله إلى لاظنّه أشام سَخلة في بني مروان؛ ولولا أن أخاف من عَجَلة الوليد مع تحالمه علينا لشددتُ يزيد وَثاقًا، وجملته إليه؛ فازجُره عن أمره؛ فإنه يسمع إليك. فقال يزيد لقَطَن: ما قال لك العباس حين رآك؟ فأخبره، فقال له: والله لا أكث.

وبلغ معاوية بن عمرو بن عتبة خوضُ الناس؛ فأن الوليذ فقال: يا أميرَ المؤمنين، إنك تبسط لساني بالانس بك، وأكفَّه بالهيبة لك، وأنا أسمع مالا تسمع وأخاف عليك ما أراك ثامن، أفأتكلم ناصحاً، أو أسكت مطيعاً؟ قال: كلَّ مقبول منك؛ ولله فينا علم غَيْب نحن صائرون إليه؛ ولو علم بنو مروان أنهم إنما يوقدون على رَضْف يلقرنه في أجوافهم ما فعلوا، وتُعود ونسمع منك.

وبلغ مُروانَ بن عمد بارمينية أن يزيد يؤلب الناس، ويدعو إلى خَلْم الوليد؛ فكتب إلى سعيد بن عبد الملك بن مُروان يامره أن ينهي الناس ويكفهم - وكان سعيد يناله: إنّ الله جعل لكل أهل بيت أركاناً يعتمدون عليها، ويتقون بها المخاوف، وأنت بحمد ربّك ركن من أركان أهل بيتك؛ وقد بلغني أنّ قوماً من سفهاء أهل بيتك قد استنوا أمراً - إن تُمت هم رَويتُهم فيه على ما أجموا عليه من نقض. بيعتهم - استفتحوا باباً لن يغلِقه الله عنهم حتى تسفك دماء كثيرة منهم؛ وأنا مشتغل بأعظم ثغور المسلمين فُرَجاً، ولو جَعتَني وإياهم لرعتُ فساد أسرهم بيدي ولسانى، ولحفت الله في ترك ذلك؛ وللمي ما في عواقب الفُرقة من فساد الدين والدنيا؛ وأنه لن يشق سلطان قوم قط إلا بالشبئية هم؛ وإنّا مصرت إلى علم ذلك فتهدّهم بالمهار أسارهم، وأن أوب إليهم من من علم من دينهم وعقوهم؛ وأن فيا سموًا في توبُيلهم من وينهم من دينهم وعقوهم؛ وأن فيا سموًا في تعرب عنهم من دينهم وعقوهم؛ وأن فيا سموًا في تعرب عنهم من دينهم وعقوهم؛ وأن فيا سموًا في تعرب مناهم من دينهم وعقوهم؛ وأن فيا سموًا في تعرب مناهم من دينهم وعقوهم؛ وأن فيا سموًا في تعرب مناهم من دينهم وعقوهم؛ وأن فيا سموًا في تعرب مناهم من دينهم وعقوهم؛ وأن فيا سموًا في تعرب مناهم من الفقر، عنا ألم المنهم، وأن المنابع عناهم من دينهم على ألم الذنبا، والتقلب مع الزيادة المعلم المواتب على المناد . فاجعلي من أمرهم على علم . حفظ الله لك لامها؛ وبحسد إبليس خرج آدم من الجنة بهم - فاعاذك الله من ذلك - فاجعلي من أمرهم على علم . حفظ الله لك وذبك ، وأخرجك عا أخطك وقد به على رشدك.

فاعظم سعيد ذلك، وبعث بكتابه إلى العباس، فدعا العباس يزيدَ فعذَله وتبدَّده، فحذَّره يزيد، وقال: يا أخي، أخاف أن يكون بعض مَنْ حسدنا هذه النعمة من عَدُّونا أراد أنْ يُثْرِيَ بيننا؛ وحَلْفَ له أنه لم يفعل. فصدَّقه

حدَّشي أحمد، قال: حدثنا عليّ، قال: قال ابن بشر بن الوليد بن عبد الملك: دخل أبي بشرٌ بن الوليد على عَمَّي العباس، فكلّمه في خلم الوليد وبيعـة بزيد، فكان العباس ينهاه، وأبي براه، فكنت أفرح وأقول في نفسي: أرى أبي يجترىء أن يكلم عمي ويردَّ عليه قوله! وكنت أرى أنَّ الصواب فيا يقول أبي، وكان الصّواب فيها يقول عمَّى، فقال العباس: يا بني مروان؛ إنى أظنَّ الله قد أذن في هلاككم؛ وقطلَ قائلاً: ۱۲۲ سنة ۱۲۲

مثـل الجبال تسائى ثم تسدّفعُ فاسْتَهْ سِكُوا بِعَمُود الدين وارتَدعُوا إِنَّ السندَابَ إِذَا ما أُلجِمتُ رَعُسُوا فَـقُمّ لا حَسَرةً تغَسني ولا جَزع إني أعِيدُكُمُ باللَّهِ مِنْ فِتنِ إِنَّ البرِيةَ قد مَلَّتْ سِياسَّكُمْ لا تلحِمُنَّ ذِقابَ الناس أَنفُسكُم لا تَبْقَرُنَّ بأيديكم بُطونَكمُ

قال: فلها اجتمع ليزيد أمره وهو متبدّ، أقبل إلى دمشق وبينه وبين دمشق أربع ليال، متنكِّراً في سبعة نفر على حِيرٍ، فنزلوا بجَرود على مَرْحلة من دمشق، فرمي يزيد بنفسه فنام. وقال القوم لمولًى لعباد بن زياد: أما عندك طعام فنشتريه؟ قال: أما لبيع فلا، ولكن عندي قراكم وما يسعكم. فأتاهم بدَّجاج وفراخ وعســل وسمن وشوانيز، فطعِموا. ثم سار فدَّحل دمشق ليلًا، وقد بايع ليزيد أكثرُ أهل دمشق سرًّا، وبايع أهل المزّة غير معاوية بن مصاد الكلبي \_ وهو سيد أهل المزّة \_ فمضى يزيد من ليلته إلى منزل معاوية بن مُصاد ماشياً في نُفير من أصحابه \_ وبين دمشق وبين المزّة ميل أو أكثر \_ فأصابهم مطر شديد، فأتوًّا منزل معاوية بن مصاد، فضربوا بابه، ففتح لهم، فدخلوا فقال ليزيد: الفراش أصلحك الله! قال: إن في رجل طيناً، وأكره أن أفسد بساطك، فقال: الذي تريدنا عليه أفسدُ. فكلُّمه يزيد فبايعه معاوية ـ ويقال هشام بن مصاد ـ ورجع يزيد إلى دمشق؛ فأخذ طريق القناة، وهو على حمار أسود؛ فنزل دار ثابت بن سليمان بن سعد الحُشنيّ، وخرج الوليد بن رَوْح، وحلف لا يدخل دمشق إلّا في السلاح، فلبس سلاحه، وكَفُّر عليه الثياب، وأخذ طريق النَّيْرَب. وهو على فرس أبلق ـ حتى وافي يزيد، وعلى دمشَّق عبد الملك بن محمد بن الحجاج بن يوسف فخاف الوباء، فخرج فنزل قَطَناً، واستخلف ابنه على دمشق، وعلى شُرْطته أبو العاج كثير بن عبدالله السُّلَميّ، فأجمع يزيد على الظهور، فقيل للعامل: إنَّ يزيد خارج، فلم يصدَّق. وأرسل يزيد إلى أصحابه بين المغرب والعشاء ليلة الجمعة سنة ست وعشرين ومائة، فكمنوا عند باب الفراديس حتى أذَّنوا العتَّمة، فدخلوا المسجد، فصَلُّوا ـ وللمسجد حَرَسٌ قد وُكَلُّوا بإخراج الناس من المسجد بالليل ـ فلمّا صلّى الناس صاح بهم الحَرس، وتباطأ أصحاب يزيد، فجعلوا يخرجون من باب المقصورة ويدخلون من باب آخر حتى لم يبق في المسجد غيرُ الحرس وأصحاب يزيد، فأخذوا الحَرَس، ومضى يزيد بن عَنْبَسَة إلى يزيد بن الوليد، فأعلمه وأخذ بيده، وقال: قم يا أمير المؤمنين وأبشر بنصر الله وعَوْنه، فقام وقال: اللهم إن كان هذا لك رضاً فأعنَّى عليه وسدَّدْني له؛ وإن كان غير ذلك فاصرفه عنيّ

واقبل في الني عشر رجلًا، فلها كان عند سوق الحُمر لقوا أربعين رجلًا من أصحابهم، فلها كانوا عند سوق القمح لقيهم رُها مائي رجل من أصحابهم؛ فمضوًا إلى المسجد فدخلوه، فأخداوا باب المقصورة فضربوه وقالوا: رسل الوليد؛ ففتح لهم الباب خادم فأخذوه ودخلوا، واخداو أبا العلج وهو سكّران، واخدًوا خرّان بيت المال وصاحب البريد، وأرسل إلى كلّ من كان بجدره فأخد. وأرسل يزيد من ليلته إلى عمد بن عبيدة مولى سعيد بن العاص وهو على بعليك قاخده، وأرسل من ليلته إلى عبد اللك بن عمد بن الحبّاج بن يوسف، فأخده ووجه إلى الشيّة إلى أصحابه ليأتوه، وقال للبوابين: لا تفتحوا الباب غلبوة إلا أخبركم بشعارنا. فتركوا الأبواب بالسلاسل. وكان في السجد سلاح كثير قدم به سليمان بن هشام من الجزيرة، ولم يكن الحُزّان قبضوه، فأصابوا سلاحاً كثيراً، فلما أصبحوا جاء أهل المؤد وابن عصام، فما أنتصف النهار حتى يكن الخرّان ويزيد يشار آ قول النائية ]:

إذا اسْتُسْرِلُوا عَـنُهُمْنَّ لِلطَّمْنِ أَرْقُلُوا إلى المَوْتِ إِزْقَالَ الجمال. المصاعِبِ فجعل أصحاب يزيد يتعجّبون، ويقولون: انظروا إلى هذا؛ هو قبيل الصبح يُسبِّع، وهو الآن ينشد الشعر!

حدثني أحمد بن رُهير، قال: حدّثنا عليّ، قال: حدثنا عمرو بن مروان الكليّي، قال: حدّثني رُزِين بن ما مروان الكليّي، قال: حدّثنا عرو بدناه ماجد، قال غليا انتهينا إلى باب الجابية ووجدناه معند، قال غلي النهية ومعند المدّثة إلى الله الخليف أمير المؤمنين. فقتله رجل معنداً أو وجدنا عليه رسولاً للموليد، فقتل، ما همل المؤتّ فعلت المنافقة على الما الله الأعلمين أمير المؤمنين. فقتله رجل من الحمل مناسوق القصع ؛ ثم الما المؤتّ في المنافقة على المنافقة والمنافقة ويقي أهل دير المرافقة والمنافقة والمنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة والمنافقة ويقي المنافقة والمنافقة على المنافقة على المنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة على المنافقة على ا

فجاءتهم أنصارهم حين أصبحوا وكلب فجاءوهم بخيل وعدة فأكرم بهم أحياء أنصار سننة وجاءتهم شعبان والأرد شرعاً وفسان والحيان فيس وتغلب فعا أصبحوا إلا وهم أهل ملكها

سكاسِكُها أهلُ البَّيُوتِ المُسْادِدِ مِنَ البَيْضِ والأبدانِ ثَمَّ السَّواعِدِ هُمُ مَنْكُوا حُرْماتِها كلَّ جاحدِ وعَبْسٌ ولخمُ بين حام وذائِد وأحجَمَ عنها كلَّ وانِ وزاهِدِ قَدِ استَوْتَدوا من كلَّ عالٍ وماردِ

حدثني أحمد بن زهبر، عمن عليّ بن عصد، عن عمرو بن مروان الكليّ، قال: حدّنني فَسُنّم بن 
يعقوب ورّزين بن ماجد وغيرهما، قالوا: وجّه يزيد بن الوليد عبد الرحن بن مصاد في ماثني فارس أو نحوهم 
إلى قَطْن؛ ليأخلوا عبد الملك بن عمد بن الحجاج بن يوسف، وقد تحصّن في قصره، فأعطاه الأمان فخرج 
إليه، فنخلنا القصر، فأصبنا فيه خُرجَيْن، في كل واحد منها ثلاثون الله دينار. قال: فلها انتهبنا إلى المؤة قلت 
لعبد الرحمن بن مصاد: اصرف أحد هذين الحُرّجين إلى منزلك أو كليها، فإنك لا تصيب من يزيد مثلهها أبداً، 
نقال: لقد عجلتُ إذاً بالحيانة، لا والله لا يتحدّث العرب أنى أوّل من خان في هذا الأمر، فعضى به إلى يزيد بن 
الوليد. وأرسل يزيد بن الوليد إلى عبد العزيز بن الحجاج بن عبد الملك، فامره فوقف بباب الجابية، وقال: مَن 
كان له عطاء فلياتٍ إلى عطائه، ومن لم يكن له عطاء فله ألف درهم ممونة. وقال ليني الوليد بن عبد الملك ومعه 
منهم ثلاثة عشر: تفرّقوا في الناس يَرُونكم وحضُّورهم، وقال للوليد بن رَوْح بن الوليد: أنزل الرّاهبّ، 
فقطر.

وحدَّثني أحمد، عن عليّ، عن عمرو بن مروان الكلبيّ، قال: حدَّثني دُكين بن الشّماخ الكلبّي وأبو

علاقة بن صالح السُّلاماني أن يزيد بن الوليد نادى بأمره مناد: من ينتنب إلى الفاسق وله ألف درهم؟ فاجتمع إليه أقلِّ من الف رجل، فأمر رجلاً فنادى: مَنْ ينتنب إلى الفاسق وله ألف وخسمانة؟ فانتدب إليه يومتذ ألف وخسمائة، فعقد لمنصور بن جُنهور على طائفة، وعقد ليعقوب بن عبد الرحمن بن سُلَيم الكَلييَ على طائفة أخرى، وعقد لهُويد بن حبيب اللخميَّ على طائفة أخرى، وعقد لهُويد بن حبيب اللخميَّ على طائفة أخرى، وعليهم جميعاً عبد العزيز بن الحجاج بن عبد الملك، فخرج عبد العزيز فعسكر بالخيرة.

وحدّثني أحمد بن زهبر، قال: حدّثنا عليّ، عن عمرو بن صروان الكلبيّ، قال: حدّثني يعقوب بن إبراهيم بن الوليد أنّ موليّ للوليد لما خرج يزيد بن الوليد، خرج على فرس له، فأن الوليد من يومه، فنفق قرسه حين بلغه، فأخبر الوليد الخبر، فضربه مائة سوط وحبسه، ثم دعا أبا عمد بن عبد الله بن يزيد بن معاوية فاجازه، ووجّهه إلى دمشق، فخرج أبو حمد، فلها انتهى إلى ذَنَبَةٌ أقام، فوجّه ينزيد بن الوليد إليه عبد الرحمى بن معادا، فساله أبو عمد، وبايع ليزيد بن الوليد وأن الوليد الخبر، وهو بالأغذف و الأغذف من عبد الرحمى بن رأميل الكلايي ويقال قاله يزيد بن خالد بن يزيد بن معاوية : يا أمير المؤمنون، سرحتى عمان حقال بيته بن بنام المؤمنون، سرحتى تنزل حمس فإنها حصيته، ورجّه الجنود إلى يزيد فيقتل أويؤسر، فقال عبد الله بن عبسته بن سعيد بن المعاصى: خالد: وماذا يخاف على حموه او إغاث أتاه عبد العزيز بن عبد الملك وهو ابن عمهن، فأخذ بقول ابن عنهد نقال المؤمن عن من الوليد الكلبي: يا أمير المؤمنين، تذهر حصيته، وبها قومي يمتعونك، فقال: عنبسة من معيد بن الوليد الكلبي: يا أمير المؤمنين، تذهر حصيته، وبها قومي يمتعونك، فقال: أرى أن ثان يتذمر وأهلها بنو عامرة وهم الذين خرجوا علي؛ ولكن ذُلِي على منزل حصين، فقال: أرى أن النوية، فان ذهل المؤين من قال: فيماد المغربة ألى في السماوة، وترك الريف، وهو في مائنين، فقال: بشير، قال: ويمك ا أميه مهامه على النه بنان، فقال:

إِذَا لَم يكنْ خَيْرٌ مِعَ السَّرْ لَمْ تَجِدُ نصيحاً ولاذا حاجة حينَ تَفْرَعُ إِذَا مَا هُمُ هَمُوا بِإِحْدَى هَنَـاتِهِمْ خَسَرْتُ لهم رَأْسي فلا أَتَفْتُعُ

فمرّ بشبكة الضّحاك بن قيس الفهريّ ؛ وفيها بنّ ولده وولد ولده أربعون رجلًا، فساروا معه وقالوا: إنا عُزَّل؛ فلو أمرتَ لنا بسلاح! فيا أعطاهم سيفاً ولا رُحمًا، فقال له بيهس بن زُمَيل: أمّا إذْ أبيتَ أن تمضيّ إلى جُمس وتَذَكَّر فهذا الحصن البّخراء فإنه تحصين، وهو من بناء العجم فانزله، قال: إني أخاف الطاعون، قال: الذي يُراد بك أشدّ من الطاعون؛ فنزل حصن البّخراء.

قال: فندس يزيد بن الوليد الناسَ إلى الوليد مع عبد العزيز، ونادى مناديه: مَن سار معه فله الفان، فانتدب الفا رجل، فاعطاهم الفينُ الفينُ، وقال: موعدكم بلَّنَية، فواقى بلَّنَبَة الف ومائتان، وقال: موعدكم مصنعة بني عبد العزيز بن الوليد بالبريّة، فوافاه ثماغائة، فسار، فتلقاهم ثَقَل الوليد فاخدوه، ونزلوا قريباً من الوليد، فأناه رسول العباس بن الوليد: إني آتيك، فقال الوليد: أخرجوا سريراً، فأخرجوا سريراً فجلس عليه وقال: أعليّ تونِّب الرجال، وأنا أثبُّ على الأسد وأنخصُّر الأفاعي! وهم يتنظرون العباس، فقائلهم عبد العزيز، وعلى الميمنة عمرو بن حُوّي السَّكْسَكيّ وعلى المقدمة منصور بن جمهور وعلى الرّجالة عُمارة بن أبي كلتم الأزدي، ودعا عبد العزيز بعغل له أدَّهم فركِه، وبعث إليهم زياد بن حصين الكليّ يدعوهم إلى كتاب الله وسنة نبيّه، فقتله قطريّ مولى الوليد، فانكشف أصحابٌ يزيد، فترجَّل عبد العزيز، فكرَّ أصحابه، وقد قتل من أصحابه عنّدة، وحملت رؤوسهم إلى الوليد وهو على باب حصن البَخْراء قد أخرج لواء مروان بن الحكم الذي كان عقده بالجابية، وقتِل من أصحاب الوليد بن يزيد عثمان الخَشّيّ، قتله جناح بن نعيم الكلبيّ، وكان من أولاد الحُشبَّة الذين كانوا مم للختار.

وبلغ عبد العزيز مسررً العباس بن الوليد، فارسل منصور بن جُمهور في خيل، وقال: إنكم تلقون العباس في الشُعب، ومعه بنوه [ في الشُعب ] فخلوهم. فخرج منصور في الخيل فلها صاروا بالشُعب إذا هم بالعباس في الشُعب، فقالوا له: اعدل إلى عبد العزيز، فشتمهم، فقال له منصور: والله لتن تقلَمتُ لأنفلن حَصينك عبد عبي درعك وقال نوح بن عمرو بن حُوي السكسكيُّ: الذي لقي العباسُ بن الوليد يعقوب بن عبد الرحمن بن سليم الكليّ فعلل به إلى عبد العزيز، فأبي عليه فقال: يابن قُسلَطِين، لكن ابيت عبد الرحمن بن سليم، فالن أم فاله إن كان لبغيضاً إلى أبيه أن يقف أبعُه هذا المؤقف؛ وعدل به إلى عسكر عبد الحزيز، ولم يكن مع العباس أصحابه، كان تقدّمهم مع بنيه، فقال: إنا لله افقوف؛ وعدل به إلى عسكر بعبد العزيز، ولم يكن مع العباس أصحابه، كان تقدّمهم مع بنيه، فقال: إنا لله افقوف؛ وعدل به إلى عسكر بابيد لاخيك يزيد بن الوليد، فقال المناس إلى إلا الها مُخْمَةً من خُدَع الشيفان! الملك بنو مروان، فقول الناس عن الوليد، وقد بابع لامير المؤمن يوبد بن الوليد، فقال المناس وعبد العزيز، وظاهر الوليد بين ونزعن، وأتوه بفرسية: السندي والوائد، فقاتلهم قتالاً الوليد، فأن الناس عبد المؤمنية؛ السندي والوائد، فقاتلهم قتالاً في الوليد، فانوا معلو المؤمن الوليد، فانوا علو الله وتلغة ويول ولوء، ارموه بالحجادة.

فلم سمم ذلك دخل القصم ، وأغلق الباب، وأحاط عبد العزيز وأصحابه بالقصم ، فدنا الوليد من الباب، فقال. أما فيكم رجل شريف له حسب وحياء أكلِّمه! فقال له يزيد بن عنبسة السَّكسكيّ : كلمني، قال له: من أنت؟ قال: أنا يزيد بن عنبسة، قال: يا أخا السكاسك؛ ألم أزدْ في أعطياتكم! ألم أرفع المؤن عنكم! ألم أعطِ فقراءكم! ألم أخدم زُمُّناكم! فقال: إنا ما ننقم عليكَ في أنفسنا، ولكن ننقِم عليك في انتهاك ما حَرّم الله وشُرْب الخمر ونكاح أمهات أولاد أبيك، واستخفّافك بأمر الله؛ قال: حسبُك يا أخا السكاسك، فلعمري لقد أكثرت وأغرقت؛ وَإِن فيها أحِلّ لي لسعةً عمّا ذكرت. ورجع إلى الدار فجلس وأخذ مصحفاً، وقال: يومٌ كيوم عثمان؛ ونشر المصحف يقرأ، فَعَلُوا الحائط، فكان أوّل من علا الحائط يزيد بن عنبسة السَّكْسَكيّ، فنزل إليه وسيف الوليد إلى جَنْبه، فقال له يزيد: نحّ سيفك، فقال له الوليد: لو أردتُ السيف لكانتْ لي ولك حالة فيهم غبر هذه، فأخذ بيد الوليد؛ وهو يريد أن يحبسه ويؤامَر فيه. فنزل من الحائط عشرة: منصور بن جمهور وحبال بن عمرو الكلبيّ وعبد الرحمن بن عَجْلان مولى يزيد بن عبد الملك وحميد بن نصر اللخميّ والسريّ بن زياد بن أبي كبشة وعبد السلام اللخْميّ، فضربه عبد السلام على رأسه، وضربه السريّ على وجهه، وجرُّوه بين خسة ليخرجوه. فصاحت امرأة كانت معه في الدار، فكفُّوا عنه ولم يخرجوه، واحترَّ أبو علاقة القُضاعيّ رأسه، فأخذ عَقَباً فخاط الضُّرْبة التي في وجهه، وقدم بالرأس على يزيد رَوْح بن مقبل، وقال: أبشر يا أمير المؤمنين بقتل الفاسق الوليد وأسر من كان معه، والعباس \_ويزيد يتغدّى \_ فسجد ومَن كان معه، وقام يزيد بن عنبسة السَّكسكِيِّ، وأخذ بيد يزيد، وقال: قم يا أمير المؤمنين، وأبشر بنصر الله، فاختلج يزيد يده من كفّه، وقال: اللهم إن كان هذا لك رضاً فسدَّدن، وقال ليزيد بن عنبسة: هل كلَّمكم الوليد؟ قال: نعم، كلَّمني من ١٢٦ ..... ١٠٠٠ ... ... ٢٤١

وراء الباب، وقال: أما فيكم ذر حسب فاكلَمه! فكلمته وويّخته، فقال: حسبُك، فقد لعمـري أغرقت وأكثرت، أما والله لا يُرْقَقُ فقتكم، ولا يُلمّ شعثكم، ولا تجتمع كلمتكم.

حدثني أحمد عن عليّ، عن عمرو بن مروان الكلبيّ، قال: قال نوح بن عمرو بن حويّ السكسكيّ: خرجنا إلى قتال الوليد في ليال ليس فيها قمر؛ فإن كنت لأرى الحصى فاعرف أسوده من أبيضه. قال: وكان على ميسرة الوليد بن يزيد الوليدُ بن خالد، ابن أخي الأبرش الكلبيّ في بني عامر وكانت بنو عامر مبمنة عبد العزيز علم تقاتل ميسرة الوليد مهمنة عبد العزيز، ومالوا جيعاً إلى عبد العزيز بن الحجاج. قال: وقال نوح بن عمرو: رأيت خذم الوليد بن يزيد وحشمه يوم تُيل بأخذون بأبلدي الرجال، فيدخلونهم عليه.

وحدَّثني أحمد عن عليّ، عن عمرو بن مُروان الكلبيّ، قال: حدَّثني المثنى بن معاوية، قال: أقبل الوليد فنزل اللؤلؤة، وأمر ابنه الحكّم والمؤمل بن العباس أن يفرضا لمن أتاهما ستين ديناراً في العطاء، فاقبلت أنا وابن عمّي سليمان بن عمد بن عبد الله إلى عَسْكر الوليد، فقرّبني المؤمّل وأدناني. وقال: أدخِلك على أمير المؤمنين، وأكلّمه حتى يفرض لك في مائة دينار.

قال المثنى: فخرج الوليد من اللؤلؤة فنزل المليكة، فأناه رسول عمرو بن قيس من حُمس بخبره أن عمراً 
قد وجّه إليه خسمائة فارس، عليهم عبد الرحن بن أبي الجنوب البهراني، فدعا الوليد الضّحاك بن أبين من بني 
عوف بن كلب، فامره أن يأتي أبن أبي الجنوب ـ وهو بالفُوير ـ فيستعجله، ثم يأتي الوليد بالمليكة. فلما أصبح 
أمر الناس بالرَّحيل، وخرج على برُذون كُميت، عليه قبّاء خَرَّ وعمامة خزّ، عترماً برَيْطة رقيقة قد طواها، وعلى 
كتفيه رَيْطة صفراء فوق السيف، فلقيه بنو سليم بن كيسان في ستة عشر فارساً، ثم سار قليلاً، فتلمَّاه بنو 
النعمان بن بشير في فوارس، ثم آناه الوليد ابن أخي الأبرش في بني عامر من كُلب، فحمله الوليد وكساه، وسار 
الوليد على الطريق ثم عدل في تُلَعة يقال لها المشبهة، فلقيه ابنُ أبي الجنوب في أهل جُمس. ثم أن البُخراء، 
فضج أهلُ العسكر، وقالوا: ليس معنا عَلف لدوابنا، فأمر رجلاً فنادى: إن أمير المؤمنين قد اشترى زُروع 
القرية، فقالوا: ما نصنع بالقصيل! تضعف عليه جوابًا؛ وإغا أرادوا الدراهم.

قال المذيّ: أتيت الوليد، فدخلت من مؤخّر الفسطاط، فدعا بالفداء، فلما وُضع بين يديه أتاه رسولُ أمّ كُلُّتُوم بنت عبد الله بن يزيد بن عبد الملك يقال له عمرو بن مُرَّة، فاخيره أنَّ عبد العزيز بن الحجاج؛ قد نزل اللؤؤة؛ فلم يلتفت إليه، وأتاه خالد بن عثمان المخراش ـ وكان على شُرَطه ـ برجل من بني حارثة بن جناب، فقال له: إني كنتُ بدهشق مع عبد العزيز، وقد أتيتك بالخير؛ وهذه ألف وخسمانة قد أخدتها ـ وحلَّ همياناً من وسطه، وأراه ـ وقد نزل اللؤؤة، وهو غالا منها إليك، فلم يجبه والتقت إلى رجل إلى جَنْبه، وكلمه بكلام لم أسمعه، فسألت بعض مَنْ كان بيني وبينه عَمَّا قال: فعال: سأله عن النهر الذي حفوه بالأردن : كم بقي هنه؟ وأقل عبد العزيز من اللؤؤة، فأى المليكة فحارَها، ووجّه منصور بن جمهور، فأخذ شرقي القرى ـ وهو تل مشرف في أرض مُلساء على طريق جَياً إلى البُخراء ـ وكان العباس بن الوليد بنياً في نحو من خسين ومائة من مواليه والده، فبعث العباس رجلاً من بني ناجية يقال له حُيش إلى الوليد يميَّر بين أن يأتيه فيكون معه؛ أو يسبر إلى يزيد بن الوليد. فأتهم الوليد العباس، فأرسل إليه يأمره أن يأتية فيكون معه، فلمي منصور بن جمهور المنجور المناجم الغيم منصور بن جمهور المنجور عن من مؤسطك قبل طاوع الفجر المنجور الفجور الفجر المناجر المناح، فقال له والله يؤسل من حال من مضعك قبل طاوع الفجر الفجر

لأقتلَنُك ومَنْ معك؛ فإذا أصبح فليأخذ حيث أحبّ. فأقام العباس يتهيًّا؛ فلها كان في السَّحَر سمعنا تكبير أصحاب عبد العزيز قد أقبلوا إلى البَخْراء، فخرج خالد بن عثمان المُخْراش، فعبا الناس؛ فلم يكن بينهم قتال حتى طلعت الشمس؛ وكان مع أصحاب يزيد بن الوليد كتاب معلِّق في رمح، فيه: إنا نَدْعُوكُم إلى كتاب الله وسنة نبيه ﷺ، وأن يصير الأمر شوري. فاقتتلوا فقتِل عثمان الخشبيّ ، وقُتِل من أصحاب الوليد زهاءُ ستين رجلًا، وأقبل منصور بن جُمهور على طريق نهيا، فأن عسكر الوليد مِن خلفهم؛ فأقبِل إلى الوليـد وهو في فُسطاطه؛ ليس بينه وبين منصور أحد. فلما رأيتُه خرجتُ أنا وعاصم بن هبيرة المُعَافريّ خليفة المخراش، فانكشف أصحاب عبد العزيز، ونكص أصحاب منصور، وصُرع سُميّ بن المغيرة وقُتِل، وعدل منصور إلى عبد العزيز. وكان الأبرش على فرس له يدعى الأديم، عليه قَلَنسوة ذات أذنين؛ قد شدُّها تحت لحيته؛ فجعل يصبح بابن أخيه: يابن اللخناء، قدّمٌ رايتك، فقال له: لا أجدُّ متقدّماً، إنها بنوعامر. وأقبل العباس بن الوليد فمنَّعهُ أصحاب عبد العزيز، وشدَّ مولى لسليمان بن عبد الله بن دحْية \_ يقال له التركيّ \_ على الحارس بن العباس بن الوليد، فطعنه طعنة أذراه عن فرسه؛ فعدل العباس إلى عبد العزيز، فاسقِط في أيدي أصحاب الوليد وانكسروا. فبعث الوليد بن يزيد الوليدَ بن خالد إلى عبد العزيز بن الحجاج بأن يعطَيه خمسين ألف دينار، ويجعل له ولاية مِمْص ما بقي، ويؤمَّنه على كلّ حَدَث، على أن ينصرفويكفّ؛ فأبي ولم يجبه، فقال له الوليد: ارجع إليه فعاوده أيضاً، فأتاه الوليد فلم يجبه إلى شيء، فانصرف الوليد؛ حتى إذا كان غير بعيد عطف دابُّته، فدنا من عبد العزيز، فقال له: أتجعل لي خسة آلاف دينار وللأبرش مثلها، وأن أكون كاحصٌ رجل من قومي منزلة وآتيك، فأدخل معك فيها دخلت فيه؟ فقال له عبد العزيز: على أن تحمل الساعة على أصحاب الوليد؛ ففعل. وكان على ميمنة الوليد معاوية بن أبي سفيان بن يزيد بن خالد، فقال لعبد العزيز: أتجعل لي عشرين ألف دينار وولاية الأردنُّ والشركة في الأمر على أن أصبر معكم؟ قال: على أن تحمل على أصحاب الوليد من ساعتك، ففعل، فانهزم أصحاب الوليد. وقام الوليد فدخل البُّخراء، وأقبل عبد العزيز فوقف على الباب وعليه سلسلة، فجعل الرَّجل بعد الرَّجل يدخل من تحت السلسلة. وأن عبَّدَ العزيز عبد السلام بن بكبر بن شمَّاخ اللخمِّي، فقال له: إنه يقول: أخرج على حُكَّمك، قال: فليخرج؛ فلما ولَّي قيل له: ما تصنع بخروجه! دعه يكفيكه الناس. فدعا عبد السلام فقال: لا حاجة لي فيها عَرَض عليّ، فنظرت إلى شابّ طويل على فرس، فدنا من حائط القَصْر فعلاه، ثم صار إلى داخل القصر. قال: فدخلت القصر، فإذا الوليد قائم في قميص قَصَب وسراويل وَشيُّ، ومعه سيف في عمد والناس يشتمونه، فأقبل إليه بشر بن شيبان مولى كنانة بن عمير؛ وهو الذي دخل من ألحائط، فمضى الوليد يريد الباب \_ أظنه أراد أن يأتي عبد العزيز \_ وعبد السلام عن يمينه ورسول عمرو بن قيس عن يساره، فضربه على رأسه؛ وتعاوره الناس بأسيافهم فقيّل، فطرح عبد السلام نفسَه عليه يحتزُّ رأسه ـ وكان يزيد بن الوليد قد جعل في رأس الوليد مائة ألف ـ وأقبل أبو الأسد مولى خالد بن عبد الله القسريّ فسلخ من جلد الوليد قُدْر الكفّ، فأتى بها يزيدَ بن خالد بن عبد الله، وكان محبوساً في عسكر الوليد، فانتهب الناس عسكر الوليد وخزائنه، وأتاني يزيد العُلَيميِّ أبو البَطريق بن يزيد؛ وكانت ابنته عند الحكيم بن الوليد، فقال: امنع لي متاع ابنتي، فيا وصل أحدُّ إلى شيء زعم أنه له.

قال أحمد: قال عليّ: قال عمرو بن مُروان الكلميّ: لما تُحل الوليد تُطعت كنّه اليسرى، فبُعث بها إلى يزيد بن الوليد، فسبقت الرَّاس؛ قُلِم بها ليلة الجمعة، وأنّ براسه من الفِد، فنصبه للناس بعد الصلاة. وكان أهل دمستى قد أرجفوا بعبد العزيز، فلها أتاهم رأس الوليد سكتوا وكفّوا. قال: وأمر يزيد بنصب الرأس، فقال له يزيد بن فروة مولى بهي مروان. إنما تنصب رؤوس الخوارج، وهذا ابن عَمَك؛ وخليفة، ولا آمن إن نصبته أن ترقى له قلوب الناس، ويغضب له أهل يبته؛ فقال: والله لانصبته، فنصبه على رمح، ثم قال له: انطلق به، فطُفّ به في مدينة دمشق، وإدخله دار أبيه. ففعل، فصاح الناس وأهل اللدار، ثم ردّه إلى يزيد، فقال: انطلق به إلى منزلك؛ وممك عنده قريباً من شهو، ثم قال له: ادفعه إلى أحيه سليمان وكان سليمان أخو الوليد عمن صمى على أحيه - ففسل إبن فروة الرأس، ووضعه في سقط، وألى به سليمان، فنظر إليه سليمان، و فقال: بعد المناسق، وهذا المناسق، وهذا للخمر، ماجناً فاسقاً؛ ولقد أرادني على نفسي الفاسق. فخرج ابن فروة من الدار، فتلقة مولاة للوليد، فقال لها: وعلك! ما شده! وزمم أنه أراده على نفسه! فقالت .

وحداثي أحمد، عن عليّ، عن عمرو بن مروان الكلميّ، قال: حدثني يزيد بن مَصَاد عن عبد الرحمن بن مصاد، قال: بعثني يزيد بن الوليد إلى أبي محمد السفيانيّ ـ وكان الوليد وجُمهه حين بلغه خبر يزيد والياً على دمشق وأن ذُنبَّة وبلغ يزيد خبره، فوجّهني إليه ـ فأتيته ، فسالم وبايع ليزيد. قال: فلم نرمٌ حتى رُفع لنا شخص مُقبِّلُ من ناحية البَرِّيّة، فبعث إليه، فأتيت به فإذا هو الغُزيَّلُ أبو كامل المغنِّ، على بغلة للوليد تدعى مريم، فأخبرنا أنَّ الوليد قد قراً، فانصرف إلى يزيد، فوجدت الحبر قد أناه قبل أن آتية.

حـدّنني أحمد، عن عـليّ، عن عمرو بن مـروان الكليّ، قال: حـدّنني دُكَيْن بن شـمّــاخ الكلميّ ثـم العامريّ، قال: رأيت بشر بن هلباء العامريّ يوم قُتِل الوليد ضرب باب البّخراء بالسيف، وهـ يقول:

### سنَبكِي خِالداً بِمُهَنَّداتِ ولا تَلْقبُ صَنائعُهُ ضَلالا

وحنتني أحمد، عن على، عن أبي عاصم الزيادي، قال: ادّعى قتل الوليد عشرة، وقال: إن رايتُ جلدةً رأس الوليد في يد رَجِّه الفَلْس، فقال: أنا قتلته؛ وأخلت هذه الجلدة، وجاء رجل فاحترَّ رأسه، ويقيت هذه الجلدة في يدي. واسم وجه الفَلْس عبد الرحمن، قال: وقال الحكم بن النعمان مولى الوليد بن عبد الملك: قدم برأس الوليد عن يزيد منصور بن جمهور في عشرة؛ فيهم رَرْح بن مُقبل، فقال رَوْح: يا أمير المؤمنين؛ أبشر بقتل الفاسق وأسر العباس؛ وكان فيمن قدم بالرأس عبد الرحمن ويَّه الفَلْس، ويشر مولى كنانة من كلّب؛ فاعطى يزيد كلَّ رجلَ منهم عشرة آلاف. قال: وقال الوليد يوم قُتِل وهو يقاتلهم: مَنْ جاء برأس فله خسمائة؛ فجاء قوم بالرؤس، فقال الوليد: اكتبوا أسهاءهم، فقال رجل من مواليه عمن جاء برأس: يا أمير المؤمنين؛ ليس هذا

قال: وكان مع الوليد مالك بن أبي السمح المغنى وعمرو الوادي؛ فلها تضرّق عن الوليد أصحابُه، وحُصر، قال مالك لعمرو: اذهب بنا، فقال عمرو: ليس هذا من الوفاء؛ ونحن لا يُشْرَصُ لنا لأنا لسنا بمن يقاتل، فقال مالك: ويلك! والله لئنٌ ظفروا بنا لا يقتل أحد قبلي وقبلك؛ فيوضع رأسه بين رأسيّنا؛ ويقال للنامن: انظروا مَن كان معه في هذه الحال؛ فلا يعيبونه بشيء أشدٌ من هذا؛ فيوبا.

وقتل الوليد بن يزيد يوم الخميس لليلتين بقيتا من جادَى الأخرة سنة ست وعشرين ومائة، كدلك قال أبو معشر؛ حدثني بذلك أحمد بن ثابت، عمن ذكره، عن إسحاق بن عيسى، عنه. وكذلك قال هشام بن محمد

ومحمد بن عمر الواقديّ وعليّ بن محمد المدائنيّ.

واختلفوا في قَلْر المدة التي كان فيها خليفةً؛ فقال أبو معشر: كانت خلافته سنة وثلاثة أشهر، كذلك حدثني أحمد بن ثابت، عمّن ذكره، عن إسحاق بن عيسى، عنه.

وقال هشام بن محمد: كانت خلافته سنة وشهرين واثنين وعشرين يوماً.

واختلفوا أيضاً في مبلغ سنّه يوم قتل، فقال هشام بن عمد الكليّ : قتل وهو ابن ثمان وثلاثين سنة ، وقال محمد بن عمر: قتل وهو ابن ست وثلاثين سنة ، وقال بعضهم : قتل وهو ابن اثنتين وأربعين سنة . وقال آخرون : وهو ابن إحدى وأربعين سنة ، وقال آخرون : ابن خمس وأربعين سنة ، وقال بعضهم : وهو ابن ست وأربعين سنة .

وكان يكني أبا العباس، وأمه أمّ الحجاج بنت محمد بن يوسف الثقفيّ؛ وكان شديد البَّطْس، طويل أصابع الرجلين؛ كان يوتّد له سكة حديد فيها خيط ويُشدّ الحيط في رجله، ثم ينب على الدابة، فينتزع السكة ويركب، ما يمسّ الدابة بيده.

وكان شاعراً شُروباً للخمر وحدثني أحمد ، قال: حدّثنا عليّ ، عن ابن أبي الزّناد ، قال: قال أبي: كنت عند هشام وعنده الزُّمريّ ، فذكرا الوليد فتنقيساه وعاباه عَيناً شديداً ، ولم أعرض في شيء عاكانا فيه و فاستأذن الوليد ، فأذن له ، وأنا أعرف الغضب في وجهه ، فجلس قليلاً ، ثم قام ، فلم اعت هذام كتب في فحيلت إليه فرّحب بي ، وقال: كيف حالك يابن ذكوان؟ وألطف المسألة بي ، ثم قال: أتذكّر يوم الأحول وعنده الفاسق الزمريّ ، وهما يعينافي؟ قلت: أذكر ذلك ؛ فلم أعرض في شيء عاكانا فيه ، قال: صدقت؛ أرأيت الغلام الذي كان قالياً على رأس هشام؟ قلت: نمم ، قال: فإنه نم إلى بما قالا ؛ وليم ألله لو بقي الفاسق ـ يعني الذي كان قالياً على رأس هشام؟ قلت: نمم ، قال: فإنه نم إلى بما قالا ؛ وليم ألله لو بقي الفاسق ـ يعني الرّمول بما تعليا بالم الله في المساسق ـ يعني بعمري ، فقلت: بل يطيل الله لك عمرك يا أمير المؤمنين، ويتم الأمة ببقائك ؛ فدعا بالغشاء فتعشينا، وجاءت بعمري ، فقلت في فيجاؤوا بإناء منطّى ، وجاء للمناح بوار فصففن بين يديه بيني وبينه ، ثم شرب وذهبنا فتحدثنا واستسقى فضمن مثل ما صنعن أولاً ؛ قال: فل حلى ذلك يتحدّث ويستسقى مثل ما صنعن أولاً ؛ قال على الم على الله عرفاً في الل على ذلك يتحدّث ويستسقى مثل ذلك حتى طلم الفجر ، فأحصيتُ له سبعين قدحاً.

وفي هذه السنة قبّل خالد بن عبد الله القسريّ.

ذكر الخبر عن مقتله وسبب ذلك:

قد تقدّم ذكرنا الحبر عن عزل هشام إياه عن عمله وولايته العراق وحراسان واستعماله على العراق يوسف بن عمر ا وكان ـ فيها ذكر ـ عمل لهشام على ذلك خمس عشرة سنة غير أشهر؛ وذلك أنه ـ فيها قيل ـ ولي العراق لهشام سنة خمس ومائة ، وحُزل عنها في جمادى الأولى سنة عشرين ومائة . ولما عزله هشام وقدم عليه يوسف واسطاً أخذه وحبسه بها ، ثم شخص يوسف بن عمر إلى الحيرة؛ فلم يزل محبوساً بالحيرة تمام ثمانية عشر شهراً مع أخيه إسماعيل بن عبد الله وابنه يزيد بن خالد وابن أخيه المنذر بن أسد بن عبد الله . واستأذن يوسف هشاماً في إطلاق يده عليه وتعذيبه ، فلم يأذن له حتى أكثر عليه واعتل عليه بانكسار الخراج وذهاب الأموال فسأذن له مرة واحدة، وبعث حرسيًا يشههد ذلك؛ وحدلف: لئن أبى عمل خالد ٧٤٨ .....

أجلًه وهو في يده المقتلته؛ فدعا به يوسف؛ فجلس على ذكان بالحيرة وحضر الناس، ويسط عليه؛ فلم يكلمه واحدة عنى شدته يوسف، فانات: بابن الكاهن عيني بتي بتي سعب الكاهن ـ فقال له خالد: إنك لأحمق، تعير في بشرقي! ولكنك يابن السبّاء، إنما كان أبوك سبّاء خر ـ يعني يبيع الحمر .. ثم ردّه إلى حبسه ثم كتب الله مشام يأمره بتخلية سبيله في شوال سنة إحدى وعشرين وبائة، فنزل خالد في قصر إسماعيل بن عبد الله بدُوران، خلف جس الكوقة و يخرج يزيد بن خالد وحده، فاخلد على بلاد طبيء؛ حتى ورد دمشق، وخرج خالد ومعه إسماعيل والوليد؛ قد جهيزهم عبد الرحمن بن عنبسة بن سعيد بن العاص، وبعث بالأثقال إلى قصر بني مقاتل، وكان يوسف قد بعث خيلاء فأخذت الزاد والأثقال والإبل وموالي خالد كانوا فيها، فضرب وباع ما أخذ هم، وردّ بعض الموالي إلى الرق، فقدم خالد قصر بني مقاتل؛ وقد أخذ كل شيء لهم، فسار إلى هردي، ثم تممّلوا إلى القرية ـ وهي بإزاء باب الرُّصافة ـ فاقام بها بقيَّة شوال وذا القعدة وذا الحجة والمحرّم. وصفو، لا يأذن هم هشام في القدوم عليه؛ والأثيرش يكاتب خالداً. وخرج زيد بن عليّ فقيّل.

قال الهيئم بن عدي \_فيها ذكر عنه \_; وكتب يوسف إلى هشام : إن أهلَ هذا البيت من بني هاشم قد كانوا هلكوا جوعاً؛ حتى كانت همتُّ أحدهم قوت عياله؛ فلما ولى خالد العراق أعطاهم الأموال فقُووا بها حتى تاقت أنفسهم إلى طلب الخلافة، وما خرج زيد إلا عن رأي خالد؛ والدليل على ذلك نزولُ خالد بالقرية على مُذُرَجة العراق يتنشق أخبارها

فسكت هشام حتى فرغ من قراءة الكتاب، ثم قال للحكم بن حَزَّن القيني - وكان على الوفد، وقد أمره يوسف بتصديق ما كتّب به، ففعل \_ فقال له هشام : كذبت وكذبَ مَنْ أرسلك ؛ ومها اتُّهمنا خالداً فلسنا نتّهمه في طاعة؛ وأمر به فوجَّتْ عنقه. وبلغ الخبرُ خالداً فسار حتى نزل دمشق فأقام حتى حضرت الصائفة، فخرج فيها ومعه يزيد وهشام ابنا خالد بن عبد الله؛ وعلى دمشق يومئذ كلثوم بن عِيَاض القسريّ، وكان متحاملًا على خالد؛ فلما أدربوا ظهر في دور دمشق حريق؛ كلِّ ليلة يلقيه رجل من أهل العراق يقال له أبو العمرُّس وأصحاب له؛ فإذا وقع الحريق أغاروا يسرقون. وكان إسماعيل بن عبد الله والمنذر بن أسد بن عبد الله وسعيد ومحمد ابنا خالد بالساحل لحدث كان من الروم؛ فكتب كلثوم إلى هشام يذكر الحريق، ويخبره أنه لم يكن قطٍّ؛ وإنه عمَّلُ موالى خالد؛ يريدون الوثوب على بيت المال. فكتب إليه هشام يأمره أن يحبس آل خالد؛ الصغير منهم والكبير، ومواليهم والنساء؛ فأخِذ إسماعيل والمنذر ومحمد وسعيد من الساحل فقدِم بهم في الجوامع ومَن كان معهم من مواليهم؛ وحبس أمّ جرير بنت خالد والرّائقة وجميع النساء والصبيان؛ ثم ظهر على أبي العمرّس؛ فأخِذ ومَن كان معه. فكتب الوليد بن عبد الرحمن عامل خراج دمشق إلى هشام يخبره بأخذ أبي العمرس ومن كان معه؛ سماهم رجلًا رجلا، ونسبهم إلى قبائلهم وأمصارهم، ولم يُذكر فيهم أحد من موالي خالد، فكتب هشام إلى كلثوم يشتِمه ويعنُّهه، ويأمره بتخلية سبيل جميع من حبس منهم، فأرسلهم جميعاً واحتبس الموالي رجاء أن يكلمه فيهم خالد إذا قدم من الصائفة. فيا أقبل الناس وخرجوا عن الدّرب بلغ خالداً حبسُ أهمله، ولم يبلغه تخليتُهم؟ فدخل يزيد بن خالد في غمار الناس حتى أتى حمص، وأقبل خالد حتى نزل منزله من دمشق، فلما أصبح أتاه الناس، فبعث إلى ابنتيه: زينب وعاتكة؛ فقال: إني قد كبرت وأحببت أن تِليًا خدمتي؛ فسُرَّتا بذلك ـ ودخل عليه إسماعيل أخوه ويزيد وسعيد ابناه، وأمر بالإذن، فقامت ابنتاه لتتنحيًّا، فقال: ومَالهما تَتنحيَّان، وهشام في كلِّ يوم يسوقهنَّ إلى الحبس! فدخل الناس، فقام إسماعيل وابناه دون ابنتيه يسترونهما، فقال خالد: خرجتُ ٧٤٩ . . . ١٢٦

غازياً في سبيل الله؛ سامعاً مطيعاً، فخُلفتُ في عَقِبي، واتَجد حُربَي وحُرَمَ اهل بيني؛ فحبِسوا مع أهل الجرائم كما يفعل بأهل الشُوك! فيا منع مصابةً منكم أن تقوم فتقول: علَام حُسِس حُرَم هذا السامع المطيع! أخفتم أن تقتلوا جميعاً! أخافكم الله! ثم قال: مالي ولهشام! ليكفنَ عني هشام أو لأدعونُ إلى عراقيّ الهوى شأميّ اللهار حجازيّ الأصل \_ يعني محمد بن عليّ بن عبد الله بن عباس \_ وقد أذنت لكم أن تبلغوا هشاماً. فلما بلغه ما قال، قال: خَرِف أبو الهيشم.

وذكر أبو زيد أن أحمد بن معاوية حدّثه عن أبي الخطاب، قال: قال خالد: أما والله، لثن ساء صاحب الرُّصافة \_ يعنى هشاماً \_ لننصبنَّ لنا الشَّاميَّ الحجازيَّ العراقيّ ولو نخر نخرةً تداعتٌ من أقطارها.

فيلغت هشاماً، فكتب إليه: إنك هذَاءَةً مُذَرّةً، أبِيَجيلة القليلة اللليلة تتهذَّدني،ا قال: فوالله ما نصره أحد بيد ولا بلسان إلاّ رجل من عبس، فإنه قال:

أَلَا إِنَّ بَحْرَ الجُودِ أَصْبِحَ سَاجِياً أَسِيرَ ثَقَيف مُوثَقَاً فِي السَّلَاسِل فإنْ تَسْجُنوا القسريُّ لا تَسْجنوا اسمه ولا تسجنوا معروفَهُ فِي القبائسل

فأقام خالد ويزيد وجاعة أهل بيته بدمشق، ويوسف ملحًّ على هشام يسأله أن يُوجه إليه يزيد. وكتب هشام بسأله أن يُوجه إليه يزيد. وكتب هشام بن عياض يأمره بأخذ يزيد والبعثة به إلى يوسف، فوجه كلثوم إلى يزيد خيلاً وهو في منزله، فشدً عليهم يزيد، فأفرجوا له، ثم مضى على فرسه، وجامت الحيل إلى كُلثوم فأخبروه، فأرسل إلى خالد الغذ من يوم تنكى يزيد خيلا، فدعا خالد بثيابه فلبسها. وتصارخ النساء، فقال رجل منهم، نوامرت هؤلاء النسوة فسكتن إفقال، ولم أمن والله لولا الطاعة لمنام عبد بني قَسْر أنه لا ينال هذه مني، فأعلموه مقالني؛ فإن كان عربياً كما يزعم في غلطب جَدّه مني. ثم مضى معهم فحبس في حَبْس دهشق. وساد إسماعيل من يومه حتى قدم الراصافة على هشام، فدخل أبو الزَّير على هشام فأعلمه، فكتب إلى كُلثوم يعنفه، ويقول: خليت عمن أمرتك بحبسه، وحبست من لم آمرك بحبسه. ويأمره بتخلية حساء خالدة.

بين المجاهدة أو أراد أمراً أمر الأبرش فكتب به إلى خالد، فكتب الأبرش: إنه بلغ أصير المؤمنين أن عبد الرحمن بن ثويب الضّيئ منهنة صدا بحرة غذرة بن سعد قام إليك، فقال: با خالد إني لأحبك لمغر خصصال: إنّ الله كريم وأنت كريم، والله جواد وأنت جواد، والله رحيم وأنت رحيم، والله حليم وأنت حليم وأنت حليم وأنت حليم وأنت عليم .. حتى عدّ عشراً؛ وأمير المؤمنين يقسم بالله لئن تحقق عنده ذلك ليستحلن مَمك، فاكتب إلى بالأمر على البغي والفجور أن يحرف ما كان فيه إلى غيره؛ قام إلى عبد خلك المجلس كان أكثر الملا من أن يجوز لأحد من أهل البغي والفجور أن يحرف ما كان فيه إلى غيره؛ قام إلى عبد الرحمي بن تُويب، فقال: يا خالد أني لأحبك لمعشر خصال؛ ولكن خصال: إن الله كريم عبث كل كريم، والله يجبك وأنا أحبك لحبّ الله إياك؛ حتى عدّد عشر خصال؛ ولكن أعظم من ذلك قيام ابن شقي الحيمين إلى أمير المؤمنين، وقوله: يا أمير المؤمنين، خليفتك في أهلك أكرمُ عليك أم رسولك؟ فقال أمير المؤمنين، فأقرأ الأبرش هشاماً كتابه، أم رسولك؟ والمؤمنين. فأقرأ الأبرش هشاماً كتابه، فقال ترف أمير المؤمنين. فأقرأ الأبرش هشاماً كتابه، فقال خرف أبو المؤمني.

منة ٢٦١

فاقام خالد بدمشق خلاقة هشام حتى هلك، فلها هلك هشام، وقام الوليد، قدم عليه أشراف الاجناد؛ فيهم خالد؛ فلم يأذن لاحد منهم. واشتكى خالد، وفاستأذن فأؤن له، فرجع إلى دمشق، فأقام أشهراً، ثم كتب إليه الوليد: إنّ أمير المؤمنين قد عليم حال الحمسين الآلف ألف؛ التي تعلم، فاقدم على أمير المؤمنين مع رسوله؛ فقد أمره ألاً يُعجلك عن جهاز.

فيعث خالد إلى عدّة من ثقاته؛ منهم عُمارة بن أبي كشرم الأرديّ، فأقرأهم الكتاب، وقال: أشيروا عليّك؛ فقالوا: إنَّ الوليد ليس بمأمون عليك؛ فالرأي أن تدخل دمشق، فتأخذ بيوت الأموال وتدعو إلى من أحببت؛ فاكثر الناس قومُك؛ ولن يجتلف عليك رجلان، قال: أو ماذا؟ قالوا: تأخذ بيوت الأموال، وتقيم حتى تتوثّق لنفسك، قال: أو ماذا؟ قالوا: أو تتوارى. قال: أما قولكم: تدعو إلى من أحببت؛ فإني أكره أن تكون الفرقة والاختلاف على يدي، وأما قولكم: تتوثّق لنفسك؛ فانتم لا تأمنون عليّ الوليد؛ ولا ذنب لي، فكيف ترجون وفاه في وقد أخدتُ بيوت الأموال وأما التواري؛ فوالله ما قدَّمت رأمي خوفاً من أحد قطّ؛ فالأن وقد بلغت من السرّ، ما بلغت! لا، ولكن أمضى واستعين الله.

فخرج حتى قدم على الوليد، فلم يدعُ به، ولم يكلّمه وهو في بيته؛ معه مواليه وخدمُه، حتى قُدِم برأس يجيى بن زيد من خُراسان، فجمع الناس في رواق، وجلس الوليد، وجاء الحاجب فوقف، فقال له خالد: إن حالي ما ترى؛ لا أقدر على المشي؛ وإنما أحَمل في كرسيّ، فقال الحاجب: لا يدخل عليه أحد يُحمَل، ثم أذن لثلاثة نَفَر، ثم قال: قم يا خالد، فقال: حالى ما ذكرت لك، ثم أذن لرجل أو رجلين؛ فقال: قم يا خالد، فقال: إن حالي ما ذكرت لك؛ حتى أذن لعشرة، ثم قال: قم يا خالد، وأذن للناس كلهم، وأمر بخالد فحمل على كرسيّه؛ فدخِل به والوليد جالسٌ على سريره، والمواثد موضوعة، والناس بين يديه سماطان، وشبّة بن عقّال ـ أو عقّال بن شبّة ـ يخطب، ورأس يحيى بن زيد منصوب، فميل بخالد إلى أحد السماطين، فلما فرغ الخطيب قام الوليد وصُرف الناس، وحُمل خالد إلى أهله؛ فلما نزع ثيابه جاءه رسول الوليد فردّه، ؛ فلما صار إلى باب السرادق وقف فخرج إليه رسول الوليد، فقال: يقول لك أمير المؤمنين: أين يزيد بن خالد؟ فقال: كان أصابه من هشام ظفر، ثم طلبه فهرب منه، وكنا نراه عند أمر المؤمنين حتى استخلفه الله؛ فلم لم يظهر ظنناه ببلاد قومه من السَّراة، وما أوشكه. فرجع إليه الرسول، فقال: لا ولكنك خَلَفته طلبا للفتنة. فقال خالد للرسول: قد علم أمر المؤمنين أنّا أهل بيت طاعة، أنا وأبي وجدى .. قال خالد: وقد كنت أعلم بسرعة رجعة الرسول؛ أنَّ الوليد قريب حيث يسمع كلامي .. فرجع الرَّسول، فقال: يقول لك أمير المؤمنين؛ لتأتينُ به أو لأزهقنّ نفسك. فرفع خالد صويّه، وقال: قل له: هذا أردتَ، وعليه دُرْتَ؛ والله لوكان تحت قدميّ ما رفعتُهما لك عنه؛ فاصنع ما بدا لك! فأمر الوليد غيلان صاحب حرسه بالبَّسْط عليه، وقال له: أسمعني صوته، فذهب به غَيْلان إلى رَحْله، فعذَّبه بالسلاسل، فلم يتكلم، فرجع غَيْلان إلى الوليد، فقال: والله ما أعذَّب إنساناً؛ والله ما يتكلم ولا يتأوَّه، فقال: اكفُف عنه واحبسه عندك. فحبسه حتى قدم يوسف بن عمر بمال من العراق، ثم أداروا الأمربينهم، وجلس الوليد للناس ويوسف عنده؛ فتكلّم أبان بن عبد الرحن النميري في خالد، فقال يوسف: أنا أشتريه بخمسين ألف ألف، فأرسل الوليد إلى حالد: إنَّ يوسف يشتريك بخمسين ألف ألف؛ فإن كنت تضمنها وإلّا دفعتُك إليه، فقال خالد: ما عهدت العرب تُباع؛ والله لو سألتَني أن أضمن هذا ــ ورفع عوداً من الأرض .. ما ضمنتُه، فر رأيك. فدفعه إلى يوسف، فنزع نيابه ودرعًه عباءة ولحفه بأخرى، وحمله في عمل بغير وطاء، وزميله أبو قحافة المُريِّ ابن أخي الوليد. تم دعا به فنكر أمّه، فقال: هما الموصل، فانطلق به حتى نزل المُحَدَثة، على مُرِّحلة من عسكر الوليد. تم دعا به فنكر أمَّه، فقال: وما ذكر الأمهات لعنك الله اوالله لا أكلمك كلمة أبداً. فبسط عليه، وعنّه بعداياً شديداً وهو لا يكلّمه كلمة. ثم ارتحل به حتى إذا كان ببعض الطريق بعث إليه زيد بن تميم القبني بشربة سويق حبّ رمَّان مع مولى له يقال له سالم النفّاط، فبلغ يوسف فضرب زيداً خسمالة سوط، وضرب سالماً ألف سوط. ثم قدم يوسف الحيرة فدعا به وبإبراهيم وحمد ابني هشام فبسط على خالد، فلم يكلمه، وصبر إبراهيم ابن هشام ونشع على صدره ليكلمه، وسبر إبراهيم ابن هشام ونشع على صدره المضرّسة فقتله من اللهل، ودفن بناحية الحيرة في عباءته التي كان فيها، وذلك في المحرّم سنة ست وعشرين ومائة في ول المؤمّم بن عدى، فاقبل عامر بن سهلة الأشعري فعقر فرسه عل قبره، فضربه يوسف سبعمائة سوط.

قال أبو زید: حدّلني أبو نُميم قال: حدّلني رجل، قال: شهدتُ خالداً حين أنّ به يوسف، فدعا بعود فوضع على قدمه، ثم قامت عليه الرّجال حتى كسِرت قدماه؛ فوالله ما تكلّم ولا عبّس، ثم على ساقيه حتى كُسِرتًا، ثم على فخليه ثم على حقْويه ثم على صدره حتى مات، فوالله ما تكلم ولا عبّس، فقال خلف بن خليفة لما قتار الوليد بن يزيد:

> لفد سَكُنْتُ كلِّهُ وأسباقُ مَسْلَجِعِ تَسَرُّكُنَ أُمِيرُ المؤمنينَ بخاليدٍ فإنَّ تَقْطُمُوا مِنَّا مَسَاطُ فَلاَحْةٍ وَإِنْ تَشْغَلُونا عن نداننا فإنَّننا وَإِنْ سَافَرَ الفَسرِيُ سَفْرَةً هالكِ

وقال حسان بن جعدة الجعفريّ يكذّب خلف بن خليفة في قوله هذا:

، بهرَحِبَى موى صحة. سائلُ وَلِيداً وسائلُ أَهلَ عسكَــرِه هــلُ جــاءَ مِنْ مُضَــرِ نَفْسٌ فَتَمْنَصَــهُ منْ يهْجُنـا جـاهِــلاً بـالشَّعْـرِ نَفْقُشُـهُ

وقال نصر بن سعيد الأنصاريّ :

أَبُلغُ يَسَرِيدَ بَنِي كَسْرُدٍ مُغَلَّفَاةً قَسَطُعْتَ أُوصِالَ قَشُورٍ عَلَى حَنَّقِ أُمْسَتُ حَالاسلُ قَشُورٍ مُجَسَّفُةً ظَلْتُ كِالابُ دِمُشْقِ وَفَيْ تَنْهُشُهُ

صَدى كان يُسرِقو لِيَلَهُ غَسرَ دافِيهِ مُكِنَّداً على خَيْشُومِه غَيرَ صَاجِهِ قَسطُنْ ابه منكمُ مَسَاطُ قَسلامِهِ شَغلتا الوليسَدُ عن غناءِ السولامِيه فاللَّ أبسا العساسِ ليَس بشساهِسِهِ

أُعمــامِــهِ لَمَلِىء النفس بــالكَـــلِب سَـــارتْ إليــه بنـــو مـرُوانَّ بـــالعَــرَبِ

غداة صَبِّحة شُؤبُ وبُنا البَرِدُ والخَيْلُ تَحْتَ عجاج الموتِ تَطَرِدُ بـالبيض إنـا بِهـا نَهْجُـو ونَفْتشـدُ

أَني شُفِيتُ بِغَيْبِ غَيْسٍ مَسْوَتُ ور بِصَـــادِم مِنْ شُيُوفِ الْجِنْـــدِ مَـــأَتُـــور لِمُصْــرَعُ العبـــدِ قَنَّــورِ بِـن قَنْبُور كــأنَّ أَعـضـــاءهُ أعضـــاءُ خنــزِيــر

غاؤرن بنه بقايا عِنْدَ مَصْرَعِهِ حَكْمَتَ سَيْفِكَ إِذَ لَمْ تَرْضَ حَكَمُهُمُ لا ترفض مِنْ خالدٍ إِنْ كُنْتَ مَثْسراً أسعرتَ مَكَ لَكَ نِزَارٍ ثُمَّ رُعْتَهُمُ ما كانَ في آل فَنْدِر ولا وَلَمَا وَلَا عَلَيْهِمُ

أنقاض بيلو على الأطناب مجرور والثيف يحكم حكماً غير تعلير إلا بكل عليام الملك مشهور بالخيل تركض بالشم المغاوير عمد لا لبدر سكاه ساطيع النور

وفي هذه السنة بويع ليزيد بن الوليد بن عبد الملك؛ الذي يقال له يزيد الناقص؛ وإنما قبّل: يزيـد الناقص لنقصه الناس الزيادة التي زادهموها الوليد بن يزيد في أعطياتهم؛ وذلك عشرة عشرة، فلما قبّل الوليد نقصهم تلك الزيادة؛ وردّ أعطياتهم إلى ما كانت عليه أيام هشام بن عبد الملك.

وقيل: أوّل مَن سماه بهذا الأسم مروان بن محمد، حدّثني أحمد بن زهير، قال: حدّثنا عليّ بن محمد، قال: شتم مروان بن محمد يزيدٌ بن الوليد فقال: الناقص بن الوليد؛ فسمّاه الناسالناقصَ لذلك.

وفي هذه السنة اضطرب حبل بني مروان وهاجت الفتنة.

#### ذكر الخبر عما حدث فيها من الفتن:

فكان في ذلك وثوب سليمان بن هشام بن عبد الملك بعد ما قبل الوليد بن يزيد بعمًان. فحدثني أحمد بن زهير، عن عليّ بن محمد قال: لما قبل الوليد خرج سليمان بن هشام من السجن، وكان محبوساً بعَمَّان، فأخد ما كان بعمًان من الأموال، وأقبل إلى دمشق، وجعل يلعن الوليد ويعيبه بالكفر.

وفيها كان وثوب أهل حمص بأسباب العباس بن الوليد وهدمهم داره وإظهارهم الطلب بدم الوليد بن يزيد.

## ذكر الخبر عن ذلك:

حدّثني أحمد عن على " قال: كان مُرْوان بن عبد الله بن عبد الملك عاملاً للوليد على جُص، وكان من سادة بني مُرْوان نُبلًا وكرماً وعقلا وجالاً، فلها قبل الوليد بلغ أهل حص قتله، فأغلقوا أبوابها، وأقاموا النوائح والبواكي على الوليد، وسألوا عن قتله، فقال بعض من حضرهم: ما زلنا منتصفين من القرم قاهرين هم؛ حتى جاء العباس بن الوليد، فعال إلى عبد العزيز بن الحجاج. فوثب أهل حُص فهدموا دار العباس وانتهبوها وصلبوا حُرَمه، وأخذوا بنيه فحبسوهم وطلبوه. فخرج إلى يزيد بن الوليد. وكاتبوا الأجناد، ودعوهم ألى الطلب بدم الوليد؛ فأجابوهم. وكتب أهل حص بينهم كتاباً؛ الا يدخلوا في طاعة يزيد؛ وإن كان وليًا عهد الوليد حيَّين قاموا بالبيعة لها وإلا جعلوها لخير من يعلمون؛ على أن يُعظيهم العطاء من المحرَّم إلى المحرَّم، ويعظيهم المطاء من المحرَّم إلى المحرَّم، في دار الإمارة، فلما قرأه قال: هذا كتاب حَضَرة من الله حاضر. وتابعهم على ما أرادوا.

فلما بلغ يزيدٌ بن الوليد خبرُهم، وتجه إليهم رسُلاً فيهم يعقوب بن هانى، وكتب إليهم: إنه ليس يَدْعو إلى نفسه، ولكنه يدعوهم إلى الشورى. فقال عمرو بن قيس السَّكونيّ: رضينا بوليّ عهدنا \_ يعني ابن الوليد بن يزيد ـ فأخذ يعقوبُ بن عمير بلحيته، فقال: أيها المُشَمة، إنك قد فيَّلت وذهب عقلُك؛ إن الذي تعني لو كان يتيهً في حِجْرك لم يجلّ لك أن تدفع إليه ماله، فكيف أمر الأمّة! فوثب أهل جُمْص على رسل يزيد بن الوليد سنة ١٧٦ ...... ٢٧٠

فطردوهم .

وكان أمر حُص لمعاوية بن يزيد بن حُصَينَ، وليس إلى مروان بن عبد الله من أمرهم شيء، وكان معهم السَّمط بن ثابت، وكان الذي بينه وبين معاوية بن يزيد متباعداً. وكان معهم أبو محمد السفياني فقال لهم: لوقد أتيتُ دمشق، ونظر إلى أهلها لم يخالفوني. فوجّه يزيد بن الوليد مَسْرُور ابن الوليد والوليد بن رَوِّح في جم تمييم، فنزلوا حُوّارين، أكثرهم بنو عامر من كلّب. ثم قدم على يزيد سليمان بن هشام فاكرمه يزيد، وتزرَّج أخبّه أم هشام بنت هشام بن عبد الملك، وردَّ عليه ما كان الوليد أخذه من أمواهم، وجَجّه إلى مسرور بن الوليد والوليد بن رَوِّح، وأمرهما بالسمع والطاعة له. وأقبل أهل جُمس فنزلوا قرية لخالد بن يزيد بن معارية.

حدِّني أحمد، قال: حدِّننا عليّ، عن عمرو بن مروان الكلييّ، قال: حدَّني عمرو بن عمد ويحى بن عبد الرّحن البَهرانيّ، قال: يا هؤلاء إنكم خرجتم لجهاد عدّوكم والطلب بدم خليفتكم، وتحدِّم الله عنها أولم بدم خليفتكم، وتحدِّم خرجتم خرجاً أرجو أن يُعظِم الله به أجركم، ويحسن عليه ثوابكم، وقد نجم لكم منهم قُون، خليفتكم، منها منها على المحتى الحرى، وكانوا عليكم أهون، ولست أرى وسال إلى معتى وتخليف مدا الجيش خلفكم، فقال السَّمطا: هذا والله العدو القرب الدار؛ يريد أن ينقض المشيّ إلى معتى وتخليف مدا الجيش خلفكم، فقال السَّمطا: هذا والله العدو القرب الدار؛ يريد أن ينقض جاعتكم، وأمّا أرال السَّمط جذا الكلام خلاف معامية بن يزيد، فلم أثل المتوان بن عبد الله وثرًا عليهم أبا محمد للناس؛ وأمّا أراد السَّمط جذا الكلام خلاف معامية بن يزيد، فلم أثل من عبد الله وثرًا عليهم أبا محمد السفيان، وأرسيهما السفيان، وأرسيهما الله عشرا، ونشؤا إلى دمش، وبلغ سليمان فات السفيان، وبعشا، بلسليمانة مورحة كانت السفيان بن عبد اللك خلف علراء من دمشق ملى أربعة عشرم مُذِذًا، فلقيهم بالسليمانية موزعة كانت لسليمان بن عبد اللك خلف علراء من دمش على أربعة عشرم مُذِذًا، فلقيهم بالسليمانية موزعة كانت

قال عليّ: فحدثني حمرو بن مروان بن بشّار والوليد بن عليّ، قالاً: لما بلغ يؤيد امرٌ أهل جُمس دعا عبد العزيز بن الحجاج، فوجّمه في ثلاثة آلاف، وأمره أن يثبت على ثنيّة المُقاب، ودعا هشام بن مصاد، فوجّهه في الف وخسمائة، وأمره أن يثبت على عقبة السلام، وأمرهم أن كُبدّ بعضُهم بعضاً.

قال عمرو بن مروان: فحدَّثني يزيد بن مَصَاد، قال: كنت في عسكر سليمان، فلحقنا أهل جُمس، وقد نزلوا السليمانية، فجعلوا الزيتون على أيمانهم، والجبّل على شمائلهم، والجباب خلفهم، وليس عليهم مأن ألا من وجّه واحد، وقد نزلوا أول الليل، فأراحوا دوابَّهم، وخرجنا نسري ليلتنا كلها، حتى ذفعنا إليهم، فلما متع النهار واشتد الحرّ، ودوابنا قد كلّت وثقل علينا الحديد، دنوت من مسرور بن الوليد، فقلت له - وسليمان يسمع كلامي: أنشدك الله يا أبا سعيد أن يُقدم الأمير جنده إلى القتال في هذه الحال! فأقبل سليمان فقال: يا غلام، اصبر نفسك، فوالله لا أنزل حتى يقضي الله بيني وبينهم ما هو قاض. فتقدّم وعلى ميستيه الطُّفيل بن حارثة الكلبيّ، وعلى ميسرته الطُّفيل بن زرارة الحبشيّ، فحملوا علينا حملة، فانهرت الميمنة والميسرة اكثر من غُلُوتين، وسليمان في القلب لم يزل من مكانه؛ ثم حمل عليهم أصحاب سليمان حتى ردّوهم إلى موضعهم؛ فلم يزالوا يحملون علينا ونحمل عليهم مراراً، فقيل منهم رُخاه مائتي رجل، فيهم حرب بن عبد الله بن يزيد بن معاوية، وأصيب من أصحاب سليمان نحو من خسين رجلاً، وخرج أبو الهُلباء النّهرائيّ - وكان فارس، أهل عمل وجعدة موس - فدعا إلى المبارزة، فخرج إليه غُرق عض، وشرة علمه الموجعدة ألسة عليه، وأسيب من أصحاب سليمان نحق من حسين رجلاً، وخرج أبو الهُلباء النّهرائيّ - وكان فرسه، وشد عليه أبوجعدة مقس - فدعا إلى المبارزة، فخرج إليه خيّة بن سلامة الكلبيّ فطعنه طعنة أذراه عن فرسه، وشد عليه أبوجعدة ( مولى لقريش من أهل دمشق ) فقتله ، وخرج نُبيت بن يزيد البهرانيّ، فدعا إلى المبارزة، فخرج أليه إيراك السُّغذيّ؛ من أبناء ملوك السُّغد كان منقطعاً إلى سليمان بن هشام ـ وكان ثبيت قصيراً، وكان إيراك جسياً ـ فلها رآه نُبيت قد أقبل نحوه استطود، فوقف إيراك ورماه بسهم فأثبت عضلة ساقه إلى لبُّده. قال: فبيناهم كذلك إذ أقبل عبد العزيز من تُنيّة المُقَاب، فشدّ عليهم، حتى دخل عسكرهم فقتل ونفذ الينا.

قال أحمد : قال على: قال عمرو بن مروان: فحد في سليمان بن زياد الغسائي قال: كنت مع عبد العزيز بن الحجاج؛ فلها عاين عسكر أهل حص، قال لاصحابه: موعدكم التل الذي في وسط عسكرهم؛ والع يتم من مرحم المنظلة منكم أحد إلا ضربت عنقه. ثم قال لصاحب لوائه: تقدّم، ثم حمل وحملنا معه؛ فها عرض لنا أحد إلا قبل حتى صرنا على التلّ ، فتصدّع عسكرهم، فكانت هزيمتهم، ونادى يزيد بن خالد بن خبد الملك القسري، إلله أله في قومك! فكفّ الناس، وكره ما صنع سليمان وعبد العزيز؛ وكاد يقع الشري بن الدكوائية القسري، إلله الشهائي ويزيد عالم بن علم من كلّب، فكفّوا عنهم؛ على أن يبايعوا ليزيد بن الوليد. ويعث سليمان بن هشام إلى نعمد السفيان ويزيد بن عماوية فأخذا، فمر بهاعلى القلفيل بن حارثة، فصاحا به: يا خالاه المنظمات المؤلفية والمنطقة على القلفيل بن حارثة، فصاحا به: يا خالاه المنظمة والرحمة على القلفيل بن عامر أن يقتلها، فجاءت جاءة منهم؛ عثمان بن الوليد، فحيسها في الحقورا مع ابني الوليد، وحبس أيضاً يزيد بن الوليد، فحيسها في الحقورا الى دمشق وخص وأعطاهم يزيد بن على المنظمان، وأجاز الأسراف منهم معاوية بن يزيد بن الحصين والسمط بن ثابت وعمرو بن قيس وابن حوي والمعوا يزيد السمط بن ثابت وعمرو بن قيس وابن حوي والمعقر بن صغوران؛ واستعمل معاوية بن يزيد بن الحصين من أهل حص، وأقام الباقون بدهشف، ثم ساروا الى أما المردون وفسطيان وقلم معاورة بن يزيد بن الحسور من أهل حص، وأقام الباقون بدهشف، ثم ساروا الى أما ألم المردون وفسطيان وقلم المراوق وقبي به مغاوية المناشة الإنهان وقبط المرا وقبد المسارة وقبل من أبت وعمرو به بنشا ثلالها وتجرياً وألم المراوق بن بن المردوس، به مثان الإنهان مقرية المناسة وقبل بن أبت وعمرو به به المن المن حص، وأقام الباقون بدهشفي، ثم ساروا

# وفي هذه السنة وثب أهلُ فلسطين والأردنَ على عاملهم فقتلوه ذكر الخبر عن أمرهم وأمر يزيد بن الوليد معهم :

قال عليّ: قال عمرو بن مروان : حدّثني محمد بن راشد الحُزاعيّ أنّ أهل دمشق كانوا أربعة وثمانين ألفاً، وسار إليهم سليمان بن هشام . قال محمد بن راشد: وكان سليمان بن هشام يرسلني إلى ضِبّعان وسعيد ابنيّ رُرِّح منة ١٧٦ .....

وإلى الحكَم وراشد ابني جِرْو من بَلْقين، فأعِدُهم وأمنّيهم على الدخول في طاعة يزيد بن الوليد، فأجابوا.

قال: وحدَّثْنِي عثمان بن داود الحُوَّلَائِ، قال: وجَهِني يزيد بن الوليد ومعي حليفة بن سعيد إلى عمد بن عبد الملك ويزيد بن سليمان، يدعوهما إلى طاعته، ويعدهما ويمنَّهها، فبدأنا بأهل الأردن ومحمد بن عبد الملك، فاجتمع إليه جماعة منهم؛ فكلَّمتُه فقال بعضهم: أصلح الله الأميرا اقتل هذا القدَّري الحنيث، فكفهم عني الحكم بن جرو القيني. فأقيمت الصلاة فخلوتُ به، فقلتُ: إني رسول يزيد إليك، والله ما تركت وراثي راية تُفقَدُ إلاّ على رأس رجل من قومك، ولا برهم يُخرج من بيت المال إلاّ في يد رجل منهم؛ وهو يحمل لك كذا وكذا. قال: أنت بذاك؟ قلت: نعم: ثم خرجت فأتيت ضِيَّعان بن رُوِّح، فقلت له مثل ذلك، وقلت لك إنه يوليك فلسطين ما يُقِنَ، فأجابني فانصوف، فها أصبحت حتى رَحل بأهل فلسطين.

حدثني أحمد، قال: حدَّثنا على، عن عمرو بن مُروان الكليي، قال: حدَّثني عثمان بن داود، قال: لما نزل سليمان الصُّبَرة، أرسلني إلى يزيد بن الوليد، وقال لي: أعلِمُه أنك قد علمت جفاء أهل فلسطين، وقد كفي الله مؤونتهم، وقد أزمعت على أن أوليَّ ابنَ سراقة فلسطين والأسود بن بلال المحاري الأردن. فاتيت يزيد، فقلت له ما أمرني به سليمان، فقال: أخيرني كيف قلت لفِيبَعان بن رُوح؟ فأخيرته، قال: في اصنع؟ قلت: ارتحل بأهل فلسطين، وارتحل ابن جرو بأهل الأردن قبل أن يُضبحا. قال: فليسا بأحق بالوفاه منا، ارجع فمره الا ينصرف حقى بينول الرُملة، فيبايع أهلها، وقد استعملتُ إبراهيم بن الوليد على الأردنَ وضبعان بن رُوح على فلسطين ومسرور بن الوليد على قلسرين وابن الحصين على جُمس.

ثم خطب يزيد بن الوليد بعد قُتْل الوليد، فقال بعد حمد الله والثناء عليه والصلاة على نبيه محمد ﷺ.

أيها الناس؛ إني والله ما خرجتُ أشراً ولا بطراً ولا حرصاً على الدنيا، ولا رغبة في الملك، وما بي إطراء نفسي؛ إني لظلوم انفسي إن لم يرحمني ربي، ولكني خرجتُ غضباً لله ورسوله ودينه، داعياً إلى الله وكتابه وسنة نبيه ﷺ؛ لما هدمت معالم الهلدى، وأطفىء نور أهل التقوى، وظهر الجبّار العنيد، المستحلّ لكل حرمة، والرّاكب لكلّ بدعة؛ مع أنه والله ما كان يصدّق بالكتماب، ولا يؤمن بيوم الحساب؛ وإنه لابنُ عمّي في الحسب، وكفّي في النسب؛ فلما رأيتُ ذلك استخرت الله في أموه، وسألته الاّ يكلني إلى نفسي، ودعوت إلى ذلك مَن أجابني من أهل ولايني، وسعيت فيه حتى أراح الله منه العباد والبلاد بحوّل الله وقوّته، لا بحوّلي وقوق.

أيما الناس، إنّ لكم علي الآ أضع حجراً على حجر، ولا لَينة على لَينة؛ ولا أكبري نهراً، ولا أكثر مالاً، ولا أعلم والأبنة على لينة على لينة؛ ولا أكبري نهراً، ولا أكثر مالاً، ولا أعطيه زوجة ولا ولداً، ولا أنقل مالا من بلدة إلى بلدة حتى اسدُّ ثفر ذلك البلد وخصاصة أهله بما يُعينهم؛ فإن فضل فضل نقلت إلى الجريم في تغوركم فافتنكم وأفتن أهليكم؛ ولا أغلق بابي دونكم؛ فيأكل قويكم ضعيفكم، ولا أحل على أهل جزَّيتكم ما يُجلهم عن بلادهم ويقطع نسلهم؛ وإنّ لكم أعطياتكم عندي في كلّ سهدة وارزاقكم في كلّ شهر؛ حتى تستدر المعيشة بين المسلمين، فيكرن أقصاهم كادناهم، فإن وفيتُ لكم بما قلت؛ فعليكم السعم والطاعة وحسن المؤازرة، وإن أنا لم أفو فلكم أن تغليم السعم الطاعة وحسن المؤازرة، وإن أنا لم أفو فلكم أن تغليم أصل عليكم في طاعته.

أيًا الناس، إنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولا وفاء له بتقض عهد؛ إنما الطاعة طاعة الله؛ فاطيعو، بطاعة الله ما اطاع، فإذا عصى الله ودعا إلى المعصية، فهو أهل أن يُعصَى ويُقتل. أقول قولي هذا. واستغفر الله لى ولكم.

ثم دعا الناس إلى تجديد البيعة له ، فكان أول من بايعه الأفقم يزيد بن هشام . وبايعه قيس بن هاني اللهبيق، فقال : يا أمير المؤمنين ، أتنى الله، وهُمْ على ما أنت عليه ، فيا قام مقامك أحدٌ من أهل بيتك ؛ وإن قالوا: عمر بن عبد العزيز فانت أخلتها بحبل صالح ، وإن عمك أخلها بحبل سوء . فبلغ مروان بن محمد قولُه ، فقال: ماله قاتله الله ذمنا جميعاً وذمّ عمر! فلما ولى مروان بعث رجلًا . فقال: إذا دخلتُ مسجد دمشق فانظر قيس بن هانيه ، فإنه طالما صلى فيه ، فاقتله ؛ فانطلق الرجل ، فدخل مسجد دمشق ، فرأى قَيساً يصلي فقت المناح الله على المناح المناح

وفي هذه السنة عَزل يزيد بن الوليد يوسفَ بن عمر عن العراق وولاها منصورَ بن مجمهور.

### ذكر الخبر عَنْ عزل يوسف بن عمر وولاية منصور بن جُمهور

ولما استوثق ليزيد بن الوليد على الطاعة أهل الشأم، ندب فيها قيل ـ لولاية العراق عبدُ العزيز بن هارون بن عبدالله بن دحية بن خليفة الكليميّ، فقال له عبد العزيز: لوكان معي جند لقبلت، فتركه وولاًها منصور بن جمهور.

وأما أبو يخنف، فإنه قال ـ فيها ذكر هشام بن عمد عنه: قبل الوليد بن يزيد بن عبد الملك يوم الأربعاء،
للملتين بقينًا من جمادى الآخرة سنة ست وعشرين وماثة، وبايع الناس يزيد بن الوليد بن عبد الملك بدمشق،
وسار منصور بن جمهور من البُخراء في اليوم الذي قبل فيه الوليد بن يزيد إلى العراق، وهو سابع سبعة، فبلغ
خبره يوسف بن عمر فهرب. وقدم منصور بن جمهور الحيرة في أيام خُلُون من رجب، فأخذ يبوت الأموال،
فأخرج العطاء لأهل العطاء والأرزاق، واستعمل حُريث بن أبي الجهم على وأسط، وكان عليها عمد بن نُباتة،

فطرقه ليلاً فحبسه واوثقه، واستعمل جرير بن يزيد بن يزيد بن جرير على البصرة، وأقام منصور ووثى العمال، ويايم ليزيد بن الوليد بالعراق، وفي كورها، وأقام بقيّة رجب وشعبان ورمضان، وانصرف لأيام بَقِينَ منه.

وأما غيرًا إي مخنف فإنه قال: كان منصور بن جمهور أعرابيًا جانيًا غَيلانيًا، ولم يكن من أهل الدّين؛ وإنما صار مع يزيد لرأيه في الغيّلانيّة، وحميّة لقتل خالد، فضهد لذلك قتل الوليد، فقال يزيد له لما ولاه العراق: قد وليتك العراق فقصر إليه، واتق الله، واعلم أي إنما قتلت الوليد لفسقه ولمّا أظهرَ من الجوَّرُ، فلا ينبغي لك أن تركب مثل ما قاتلا، عليه. فنخط على يزيد بن الوليد يزيد بن حجرة الغسان - وكان دَيِّنا فاضلا ذا قَلْد في أهل الشام، قد قال الولية عنها في العراق، منصوراً العراق؟ قال: نعم، لبلائه وحسن معونته، قال: يا أمير المؤمنين، وإنه ليس هنا في اعرابيّته ويخاله في الدين. قال: فؤذًا لم أولً منصوراً في حسن معاونته فمن أو يُلًا أولً النهات، والعلم بالأحكام معاونته فمن أو يُل لا أن، توبًى رجلًا من أهل الدين والصلاح والوقوف عند الشبهات، والعلم بالأحكام والحدود؛ ومالي لا أرى أحداً من قبل يغشك الدماء للدماء والحارة والماك في الماء فقط الماء والمؤلف عند الشبهات، والعلم بالأحكام للجائت قسانة والله ما عزَّتْ إلا ذل الإسلام، ولا يقف ببابك! قال: لولا أنه ليس من شأي سفك الدماء

ولما بلغ يوسف بن عمر قتل الوليد، جعل يعهد إلى من بحضرته من البنائية فيلقيهم في السَّجون، ثم جعل يخلو بالرجل بعد الرّجل من المضريّة، فيقول له: ما عندك إن اضطرب حيل أو انفتق فَتْع؟ فيقول: أنا رجل من أهل الشام، أبايع مَن بايعوا، وأفعل ما فعلوا. فلم يرّ عندهم ما يجبّ، فاطلق مَنْ في السجون من اليمانية، وأرسل إلى الحجاج بن عبدالله البصريّ ومنصور بن نصير - وكانا على خَبر ما بينه وبين أهل الشام -فأمرهما بالكتاب إليه بلقير، وجعل عل طريق الشام أرصاداً، وأقام بالحيوة وجلا. وأقبل منصور حتى إذا كان بالحمد؛ كتب إلى سليمان بن سليم بن كيسان كتاباً:

أما بعد، فإن الله لا يغيّر ما يقوم حتى يغيّروا ما بانفسهم؛ وإذا أراد الله بقوم سوماً فلا مردَّ له؛ وإنَّ الولية بن يزيد بدّل نعمة الله تمكّراً فسمّك اللهماء، فسمك الله دمّه، وعجّله إلى النارا وولى خلافته مَنْ هو خيرً منه، وأحسن هدياً؛ يزيد بن الوليد، وقد بابعه الناس، وولى على العراق الحارث بن الهباس بن الوليد، ووجّهني العباس لآخذ يوسف وهماله، لا يفوتنك منهم، أحد، فاحبسهم قبلك. وإياك أن تخالف، فيحلّ بك وبأهل بينك مالا قبل لك به، فاختر لفسك آذة،

وقيل إنه لما كان بعين النّمر كتب إلى مَنْ بالحيرة من قواد أهل الشأم تُجبرهم بقتل الوليد، ويأمرهم بأشحد يوسف وعمال. وبعث بالكتب كلها إلى سليمان بن سُليم بن كُيّسان، وأمره أن يفرّقها على القوّاد، فأمسكها سليمان، ودخل على يوسف، فأقرأه كتاب منصور إليه ، فَبعل به .

قال حُريث بنُ أبي الجهم: كان مكثي بواسط؛ فيا شعرت إلا بكتاب منصور بن جمهور قد جاءني أن خذً عمال يوسف، فكنت أتولى أمره بواسط، فجمعت مواليًّ وأصحابي، فركبنا نحواً من ثلاثين رجلاً في السلاح؛ فأتينا المدينة، فقال البوابون: مَنْ أنت؟ قلتُ: حُريث بن أبي الجهم، فقالوا: نقسم بالله ما جاه بحريث إلا أمر مهمٌ، ففتحوا الباب فدخلنا، فأخذنا العامل فاستسلم، وأصبحنا فأخذنا البَيْعة من الناس ليزيد بن الوليد.

قال: وذكر عمر بن شجرة أنَّ عمرو بن محمد بن القاسم كان على السُّند، فأخذ محمد بن غزَّان ـ أو

عزّان - الكليّ، فضربه وبعث به إلى يوسف، فضربه والزمه مالاً عظياً يؤدّي منه في كل جمعة نجياً، وإن لم يفعل ضرب خمسة وعشرين سوطاً، فجفّت يده وبعض أصابعه، فلما ولي منصور بن جمهور العراق ولآه السّند وسحستان، فأنف سجستان فبايع ليزيد، ثم سار إلى السند، فأخذ عمرو بن محمد، فأوثقه وأمر به حَرساً عجرساً عجرساً الساد، وقام إلى الصلاة، فتناول عمرو سيعاً مع الحَرس، فاتكناً عليه مسلولاً حتى خالط جوفه، وتصايح النامُر؛ فخرج ابن غَزَان فقال: ما دعاك إلى ما صنعت؟ قال: خفت العذاب، قال: ما كنت أبلغ منك ما ليلتنه من نفسك. فلبيت ثلاثاً ثم مات، ويابع ابن غزّان ليزيد؛ فقال يوسف بن عمر لسليمان بن سليم بن كيسان الكليّ حين أقرأه كتاب منصور بن جمهور: ما الرأي؟ قال: ليس لك إمام تقاتل معه، ولا يقاتل أهل الشام الحارث بن العباس معك، ولا يقاتل أهل أن تلحق الشامك؛ قال: هو رأيي، فكيف الحيلة؟ قال: تظهر الطاعة ليزيد، وتدعّو له في خطبتك؛ فإذا قرب منصور بيثهم من أثان به. فلم إذل منصور بحيث يصبّح الناس البلذ، خرج يوسف إلى منزل سليمان بن سليم، فاقام به ثلاثاً، ثم وجّه معه من أخذ به طريق السّماوة حق صار إلى البُلقاء.

وقد قبل إنّ سليمان قال له: تستخفي وتَدّع منصوراً والعمل، قال: فعند مَنْ؟ قال: عندي، وأضعك في نقة؛ ثم مفي سليمان إلى عمرو بن محمد بن سعيد بن العاص، فاخيره بالأمر، وسأله أن يؤوي يوسف، وقال: أنت امرؤ من قريش، وأخوالك بكر بن واثل؛ فأواه. قال عمرو: فلم أر رجاً كان مثل مُحَدّه رُعب وقال: أنت امرؤ من قريش، وقلت: تدفئه وقطيّب نفسه، فوالله ما قريها ولا نظر إليها، ثم أرسل إلى يوماً فأتيته، فقال: قد أحسنت وأجلت؛ وقلد بقيت في حاجة، قلت: هاتها، قال: تخرجني من الكوفة إلى الشأم، قلت: نعم. وصبّحناً منصور بن جمهور، فذكر الوليد فعابه، وذكر يزيد بن الوليد. فقرظه، وذكر يوسف وجَوْره، وقامت الخطباء فشمئوا من الوليد ويوسف، فأتيته فأقصصت قصّتهم، فجعلت لا أذكر رجاًلا تمن ذكره بسوء إلا قال: لله على أن أضربه مائة سوط، مائتي سوط؛ ثلثمائة سوط؛ فجعلت أتحبّب من طمعه في الولاية بعد؛ وتهدده الناس، فتركه سلمان بن سُليم، ثم أرسله إلى الشأم فاختفى بها، ثم تحول إلى البلقاء.

ذكر عليّ بن محمد أن يوسف بن عمر وجَّه رجلًا من بني كلاب في خسمائة، وقال لهم: إن مرّ بكم يزيد بن الوليد فلا تُدعَّنه بجوز. فأتاهم منصور بن جمهور في ثلاثين، فلم بيابجوه، فانتزع سلاحهم منهم، وأدخلهم الكوفة. قال: ولم يخرج مع يوسف من الكوفة إلاّ سفيان بن سلامة بن سليم بن كيسان وغسّان بن قعامى العذريّ، ومعه من ولده لصلبه ستون بين ذكر وأشى. ودخل منصور الكوفة لأيام خَلُون من رجب، فأخذ بيوت الأموال، وأخرج العظاء والأوزاق، وأطلق مَن في سجون يوسف من العمال وأهل الخزاج.

قال: فلما بلغ يوسف البلقاء حيثلذ بلغ خبره إلى يزيد بن الوليد؛ فحدثني أحمد بن زهبر؛ قال: حدثنا عبد الوهاب بن إبراهيم بن يزيد بن هريم، قال: حدّثنا أبو هاشم مخلّد بن عمد بن صالح مولى عثمان بن عفان عنان عند بن صعدت محمد بن سعيد الكلمي \_ وكان من قواد يزيد بن الوليد يقول: إنَّ يزيد وجَهه في طلب يوسف بن عمر حيث بلغه أنه في أهمله بالبلقاء، قال: فخرجت في خمسين فارساً أو أكثر، حتى أحملت بداره بالبلقاء، فام نر شيئاً، وكان يوسف قد لبس لُبسة النساء، وجلس مع نسائه وبناته، فقتشهنً بنام النساء، فجاء به في وكاق، فحبسه في السجن مع الفلامين ابنى الوليد، فكان في الحبس ولاية يزيد

سنة ١٢٦ ......

كلها وشهرين وعشرة أيام من ولاية إبراهيم؛ فلما قدم مروان الشأم وقوب من دمشق ولى قتلهم يزيد بن خالد، فأرسل يزيد مولى خالد ـ يكنى أبا الأسد ـ في عدَّة من أصحابه؛ فدخل السجن لشدخ الغلامين بالعَمـــد، وأخرج يوسف بن عمر فضرب عنقه .

وقيل: إن يزيد بن الوليد لما بلغه مصيرً يوسف إلى البُلقاء وجَّه إليه خمسين فارساً، فعرض له رجل من بني تُمير، فقال: يابن عمّ، أنت والله مقتول فأطعني وامتنع، وائذن لي حتى أنتزعَك من أبادي هؤلاء، قال: لا، قال: فَدَعْنِي أَتَنَكَ أَنَا، ولا يقتلك هذه البمانية؛ فتغيَّظنا بقتلك، قال: مالي في واحدة مما عرضتَ علمِّ خيار، قال: فأنتُ أعلم.

ومضوا به إلى يزيد، فقال: ما أقدمك؟ قال: قدم منصور بن جهوروالياً فتركته والعمل، قال: لا، ولكنك كرهت أن تليّ في. فأمر بحبسه. وقيل: إن يزيد دعا مسلم بن ذكوان ومحمد بن سعيد بن مطرّف الكليّ، فقال لها؛ أنه بلغني أن الفاسق يوسف بن عمر قد صار إلى البلقاء، فانطلقا فأتياني به، فظاله فلم يمدّ أنه المنظمة فقتلاً فقال المنظمة وقتلاً في منظمة في المنظمة وجداوا الروء وكان جالساً - فلها أحسّ بهم هرب وترك تعليه فقتلاً فوجداه بين نسوة قد القين عليه قليلة بلغ عمله بن سعيد أن يربغ عليه بلغلب إلى معمد بن سعيد أن يربغ عليه المنظمة عملية تنقيم عمر وهائه، بن بشر، قائيلا إلى يزيد، فلقيه عامل لسليمان على نوبة من توالب الحرس، فأحد بلغية نقسه - وإنها حيثلاً لتجوز سرّته - وجعل يقول: نتف والله المنافرين على المير المنفراء، فلحل عليه عمد بن راشد، فقال المال عليه عملياً معمد بن راشد، فقال المنافر المنطقة الله إلا كلمت أمير المؤمنين في تحويلي إلى مجلس غير هذا؛ وإن كان أضيق منا قال: فأخبرت يزيد، فقال عالم عمل من قد وترت، فيلقي عليك حجراً فقال: لا والله ما فطنت إلى هلس غير هذا؛ وإن كان أضيق منا قال: فأخبرت يزيد، فقال عام عنك من حمقه أكثى وما حبسته إلا لاوتجهه إلى العراق، فيقام للناس، وتُؤخذ المظالم من ماله فقال، عنك من حمقه أكثى وما حبسته إلا لاوتجهه إلى العراق، فيقام للناس، وتُؤخذ المظالم من ماله

ولما قتل يزيد بن الوليد الوليد بن يزيد، ووجه منصور بن جمهور إلى العراق. كتب يزيد بن الوليد إلى أهل العراق كتاباً يذكر فيه مساوى، الوليد، فكان مما كتب به - فيها حدّثني أحمد بن زهبر عن عليّ بن عمد: إنَّ العراق كتاباً يذكر فيه مساوى، الوليد، فكان مما كتب به - فيها حدّثني أحمد بن زهبر عن عليّ بن عمد: إنَّ طاعتهم ومعصيتهم، فاكمل فيه كلّ منتبّة خبر رجسيم فضل؛ ثم تولاه، فكان له حافظاً ولأهله المقيمين حدوده وليّا، يحوطهم ويعرفهم بفضل الإسلام، فلم يكرم الله بالحلاقة أحداً يأخذ بأمر الله وينتهي إليه فيناوله أحدًّ بيناوله أحدًّ بيكول صرف ما حباه الله به، أو ينكن ناكث، إلا كان كينه الأرهن، ومكره الأبور؛ حتى يتم الله ما أعطاه، وينخوله اجره ومثوبته ويجهل عدو الأصلّ صبيلًا، الأخسر عملا، فتناسخت خلفاء الله ولاة دينه، قاضين فيه بدُكمه، متبين فيه لكتابه؛ فكانت لهم بذلك من ولايته ونصرته ما تمّت به النعم عليهم، قد رضي الله جم لها حق توقى هشام.

ثم أفضى الأمر إلى عدو الله الوليد، المنتهك للمحارم التي لا يأتي مثلها مُسلم، ولا يُقدِم عليها كافر؛ تكرُّماً عن

غشيان مثلها. فلها استفاض ذلك منه واستعلن، واشتلا فيه البلاء، وسُفِكت فيه الدماء، وأخِذَت الأموال بغير حقها؛ مع أمور فاحشة، لم يكن الله ليماني للعاملين بها إلا فليلاً، سرتُ إليه مع انتظار مراجعته، وإعذار إلى الله وإلى المسلمين، منكراً لعمله وما اجترا عليه من معاصي الله، متوخياً من الله إتمام اللذي نويتُ؛ من اعتدال عمود الدين، والاخذ في المله بما هو رضاً، حتى أتيت جنداً، وقد رَغَرتُ صدورهم على عدوً الله، لما رأوا من عمله؛ فإنَّ عددَ الله لم يكن يرى من شرائع الإسلام شيئاً إلا أراد تبديلًه، والعمل فيه بغير ما أنزل الله؛ وكان ذلك منه شائماً شاملًا، عريان لم يجعل الله فيه ستراً، ولا لاحد فيه شكًا، فذكرتُ لهم الذي تَقِمتُ رخِفت من فساد الدين والدنيا، وحَضَشَتهم على تلافي دينهم، والمحاماة عنه؛ وهم في ذلك مُستريبون، قد خافوا أن يكونوا قد أبقوًا لانفسهم بما قاموا عليه، إلى أن عوبُهم إلى تغييره فاسرعوا الإجابة.

أحيبت أن أعلمكم ذلك، وأعجّل به إليكم، لتحمدوا الله وتشكروه، فإنكم قد أصبحتم اليوم على أمثل حالكم؛ إذ ولاتكم خياركم، والعدل مبسوط لكم، لا يُسار فيكم بخلافه؛ فأكثروا على ذلك حمد ربِّكم، وتابعوا منصور بن جمهور؛ فقد ارتضيتُه لكم؛ على أنَّ عليكم عهد الله وميثاقه، وأعظم ما عهد وعقد على أحد من خلقه؛ لتسمعُنَّ رقطيعنَّ لي، ولمن استخلفته من بعدي، بمن اتفقت عليه الأمة؛ ولكم عليَّ مثل ذلك؛ لأعملنَّ فيكم بأمر الله وسنة نيه على، واتبع سبيلَ مَنْ سلف من خياركم؛ نسأل الله ربًّنا وولينا أحسن توفيقه وخير قضائه.

وفي هذه السنة امتنع نصر بن سيار بخُراسان من تسليم عمله لعامل منصور بن جمهور، وقد كان يزيد بن الوليد ولاها منصوراً مع العراق.

قال أبو جعفر: قد ذكرت قبل من خَبر نصر؛ وما كان من كتبل يوسف بن عمر إليه بالمصر إليه مع هدايا الوليد بن يزيد، وضخوص نصر من خُواسان مترجهاً إلى العراق، وتباطئه في سفره، حتى قلم عليه الجبر بقتل الوليد؛ فذكر عليّ بن عمد أنَّ الباهلِ أخبره، قال: قدم على نصر بشرُ بن نافع مولى سالم الليثيّ - وكان على سكك العراق - فقال: أقبل منصور بن جمهور أميراً على العراق؛ وهرب يوسف بن عمر؛ فوجّه منصور أخاه منظور بن جمهور أميراً على العراق؛ وهرب يوسف بن عمر؛ فوجّه منصور أخاه منظور بن بخهور مع الرّي؛ وأقبلتُ مع منظور إلى الرّي، وقلت: أقدم على نصر فاخبره، فلما صرتُ بنيسابور حبيني حُمد مولى نصر، وقال: لن تجاوزي أو تخبرني؛ فاخبرته، واخذت عليه مهد الله وسياقه ألا يخبر أحداً حتى أقدم على نصر وهو بقصره بجابان، فاستأذنًا، فقال خصي له: هو ناتم، فالحيناء عالمية فاعبرته، فقال لحميد مولاه: نطر بعائية، بجائزة؛ ثم أتان يونس بن عبد

ربة وعبيدالله بن بسام فاخبرتها، وأتاني سلم بن أخور فاخبرتُه. قال: وكان خبر الوليد يوسف عند نصر، فأتوه حين بلغهم الحبر، فأرسل إلي فالما اخبرتهم كذبوي، فقلت: استوقق من هؤلاء و فلما مشت ثلاث على ذلك؛ جعل على ثمانين رجلاً خوساً، فابطاً الحبر على ما كنت قدّرت، فلما كانت اللبلة الناسمة ـ وكانت ليلة نوروز ـ جامهم الحبر على ما وصفتُ، فصرف إليّ عامة تلك الهذايا، وأمر لي بيرذون بسرجه ولجامه، وأعطاني سَرْجاً صيئيًا، وقال في: أقم حتى أعطيك تمام مائة الف. قال: فلما تيقن نصر قتل الوليد ردَّ تلك الهذايا، وأعتق الرقيق، وقسم روقة الجواري في وللده وخاصّته، وقسم تلك الآنية في عوامّ الناس، ووجّه العمال، وأمرهم بحسن السيرة.

قال: وأرجفت الأزد في خراسان أن منظور بن جمهور قادم خراسان؛ فخطب نصر، فقال في خطبته: إن جاءنا أمرٌ ظنين قطعنا يديه ورجليه. ثم باح به بعدٌ؛ فكان يقول: عبدالله للمخذول المثبور.

قال: وولى نصر بن سيار ربيعة والبمن، وولى يعقوب بن مجمى بن حضين على أعمل طُخارستــان، ومسعدة بن عبدالله البشكريّ على خُواززُم؛ وهو الذي يقول فيه خَلَف:

أقبولُ لأصحابي مَعاً دون كَردر لمَسْعَدةُ البكريّ غَيثُ الأرامِل

ثم أتبعه بابان بن الحكم الزهراني؟ واستعمل المغيرة بن شعبة الجهضميّ على قُهِستان وأمرهم بحسن السيرة، فدعا الناس إلى البيعة فيايعو، فقال في ذلك:

> أقول لشصر وبايعته يَدِي لَكَ رَهُنَّ بِبَكْسِرِ العرا أُخَـلُّتُ الوثيقَةَ للمسلمينَ إذا آل يحيى إلى ما تُريدُ دَعَـهُ تَ الـحِنُـودَ إلـي بـيعَـةِ وَطَـدُتَ خُراسانَ للمسلمينَ وانْ جُمِعَتْ أَلْفَةُ المسلمينَ أُجَازَ وَسَلَّمَ أُهلَ البلا فَصِرْتَ على الجنب بالمشرقين فنحن على ذاك حتى تبين وحستى تُبُوحَ قريشٌ بما فأقسمت للمغبرات الرّسا إلى ما تودّى قريشُ البطا فإنْ كان مَنْ عَزَّ بِزَّ الضَّعِيفَ وجَدنا العَلائف أنّي يكو إذا ما تَشَارَكَ فيه كَبَتْ فنحن على عهدنا نَسْتَدِيمُ

على جُلِّ بكر وأحلافها في سَيِّهِ البياد وأحلافها أسيد وسافها أشتكُ اللَّمالُ البياد وألافها أشتكُ اللَّماكُ بأخفافها أن المُماكُ بأخفافها أن الأرض هَمَّتُ بهإجافها ورائع المُمَّرابُ لألافها و والنازلين بأطرافها مناجعاً في المنازلين بأطرافها مناجعاً في أخلافها بمنال المغرافها عنائلافها بعد أنسرافها ضربنا الخيول بأغرافها ضربنا الخيول بأغرافها في يُحمَّد أولائها في يُحمَّد أولائها أن يُحمَّد إنطافها خراصرها بعد أنسرافها خراصرها بعد أنحلافها في المنازلة المناز

وظ الله مِنْ ظِلَ أَكْسَافِها رَمُسَافِها رَمُسَافِها رَمُسَ وَلَمُ وَيَ بِخُطُافِها رَمَّتُ وَلَمْ وَيَ بِخُطُافِها لِها لِبَدَ فَوقَ أَكْسَافِها إِذَا يَسَهارُ أَخْرافِها إِذَا يَسَهارُ أَخْرافِها كُرَأُمَةِ أَمُّ وَالطافِها لَأَسْرَع نَسْفَةٍ خَطُافِها لِللهَ مِنْ المِسْلِقِها لِللهَ مِنْ المَّالِقِها لِللهَ مَنْ المُسْلِقِة المَّا وَالطافِها لَمْ وَالطافِها لَمْ اللهُ ال

سنرضَى بطلك كِنّا لها لَكَمَ لَ قريشاً إذا ناضلت ويُسل أَفْسَيَةً بالحراق ويتلا وأن الأسوة وبالأسد مُنّا وإنَّ الأسوة فإن النّفا في النّفا في النّفا في النّفا وقد تَبَيّن بك أقدامنا وتَبَالنَ بَراً رؤوفاً بنا وقدام تَبَا بُراً رؤوفاً بنا يَكِنَ بُراً رؤوفاً بنا يُكِنَ بُراً رؤوفاً بنا ليكن أَسْرَعَتْ بالحلي ليكناخ التي أَسْرَعَتْ بالحلي ليكناخ النّه البُهال قبل الصّدا الصّدا

قال: وكان نصر وليَّ عبدُ الملك بن عبدالله السلميّ خُوارزم؛ فكان يُخطبهم ويقول في خطبته: ما أنا بالاعرابيّ الجلْف، ولا الفزاريّ المستنبط؛ ولقد كرّمتني الامور وكرّمتها، أمّا والله لاضمنّ السيف موضعه، والسوط موضعه، والسجن مدخله، ولتجدُّنيّ غشمشها، أغشى الشّجر، ولتستقيمُنّ لي على الطريقة ورفض البكّارة في السنن الاعظم، أو لأصكّنكم صكّ القطاميّ القطا القاربّ يصكهنّ جانباً فجانباً.

قال: فقدم رجل من بُلَقين خراسان، وجّهه منصور بن جمهور، فأخذه مولى لنصر، يقال له حميد، كان على سكّة بنيسابور؛ فضريه وكسر أنفه، فشكاه إلى نصر، فأمر له نصر بعشرين ألفاً وكساه، وقال: إنّ الذي كسر أنفك مولىً لي وليس بكفء فأقصّك منه، فلا تقلّ إلاّ خيراً. [ قال: ما قبلت جائزتك، وأنا أريد ألا أذكر إلا خيراً ].

قال عصمة بن عبدالله الأمديّ: يا أخا بُلَقِين، اخبر مَنْ تاتي أنا قد اعددنا قيساً لربيعة وتميهاً للأزد، ويقيت كنانة، ليس لها مَن يكافئها. فقال نصر: كلها أصلحتُ أمراً أفسدتموه.

قال إبوزيد عمر بن شبّة: حداثي أحمد بن معاوية عن أبي الخطاب، قال: قدم قدامة بن مصعب العبدي ورجلٌ من كندة على نَصْر بن سيّار من قبّل منصور بن جمهور، فقال: أمات أمير المؤمنين؟ قالا: نحم، قال: ووليّ منصور بن جمهور وهرب يوسف بن عمر عن سرير العراق؟ قالا: نعم، قال: أنا بجمهوركم من الكافرين، ثم حبسها ووسّع عليها، ووجّه رجلًا حتى أن فرأى منصوراً يخطب بالكوفة، فأخرجها، وقال لقدامة: أوليكم رجل من كلب؟ قال: نعم؛ إثما نحن بين قيس واليمن، قال: فكيف لا يولاها رجل منكم! قال: لأنا كها قال الشاعر:

إذ ما خَشِينا مِنْ أُمِيرٍ ظُلَامَةً دَعَوْنا أَبِا غَسَّانَ يـوماً فَعَسْكَـرَا

فضحك نصر، وضمّه إليه.

قال: ولما قدم منصور بن جمهور العراق ولى عبيدالله بن العباس الكوفّة ــ أو وجده والياً عليها فأقرّ ــ وولى شرطته ثمامة بن حوشب ثم عزّله وولى الحجاج بن أرطاة النخعيّ .

وفي هذه السنة كتب مُرّوان بن محمد إلى الغمُر بن يزيد، أخي الوليد بن يزيد يأمره بدم أخيه الوليد. ذكر نسخة ذلك الكتاب الذي كتب إليه :

حدَّثني أحمد عن عليّ، قال: كتب مروان إلى الغمر بن يزيد بعد قتل الوليد:

أما بعد، فإن هذه الخلافة من الله على مناهج نبوة رسله، وإقامة شرائع دينه، أكرمهم الله بما قلدهم، يعرَّمم ويعرَّ من يعرَّهم، والحينُّ على مَن ناوأهم فابتغى غير سبيلهم، فلم يزالوا أهل رعاية لما استودعهم الله منها، يقوم بحقها ناهض، بأنصار لها من المسلمين. وكان أهل الشام أحسن خلقه فيه طاعة، وأذبًّ عن حُرِّمه وأوقاه بعهده، وأشدة نكاية في مارق خالف ناكث ناكب عن الحق، فاستدرّت نعمة الله عليهم. قد عَرِم بهم الإسلام، وكُبِّت بهم الشرك وأهله، وقد نكلوا أمر الله، وحاولوا نكف العهود، وقام بذلك من أشعل ضرامها، وأن كانت القلوب عنه نافرة، والمطلوبون بدم الخليفة ولايةً من بني أمية؛ فإن دمه غيرضائع؛ وإن سكنتُ بهم الفتنة، والتأمت الأمور؛ فأمرً أراده الله لا مردّ له.

فاكتب بحالك فيها أبرموا وما ترى؛ فإني مظرق إلى أن أرى غيراً فاسطو بانتقام، وأنتقم لدين الله المنبوذة فرائضه، المتروكة مجانة، ومعي قوم أسكن الله طاعتي قلوتهم؛ ألهل إقدام إلى ما قدمت بهم عليه، ولهم نظراء صدورهم مترعة ممثلة لو يجدون منزعا، والنقمة دولة تأتي من الله؛ ووقت مؤجل؛ ولم أشبه محمداً ولا مروان \_ غير أن رأيت غِيراً \_ إن لم أشمر للفدريّة إزاري، وأضربهم بسيفي جارحاً وطاعناً، يرمي قضاء الله بي في ذلك حيث أخذ، أو يرمي بهم في عقوبة الله حيث بلغ منهم فيها رضاه؛ وما إطراقي إلاّ لما أنتظر بما يأتيني عنك، فلا تهن عن ثارك بأخيك فإنّ الله جارك وكافيك، وكفي بالله طالباً ونصيراً.

حدثني أحمد، عن عليّ، عن عمرو بن مروان الكليّ، عن مسلم بن ذّكوان، قال: كلّم يزيد بن الوليد المباسّ بن الوليد في طُفَيل بن حارثة الكليّ، وقال: إنه حمل حمالة، فإن رأيت أن تكتب إلى مروان بن محمد في الوسلة به، وأن يأذن له أن يسأل عشيرته فيها - وكان مروان يمنم النام أن يسألو أشيتاً من ذلك عند العطاء في المباه وحمله على البريد. وكان كتاب العباس ينفذ في الأفاق بكلّ ما يكتب به. وكتب يزيد إلى مروان أنه اشترى من أبي عبيدة بن الوليد ضيعة بثمانية عشر ألف دينار، وقد احتاج إلى أربعة آلاف دينار. قال مسلم بن المباس بخروجي، فإلى أقد منا الأمر قال : قال: فخرجنا ولم يعلم المباس بخروجي، فإلى أقدسنا خلاط، لقينا عمرو بن حارثة الكليّ، فسألنا عن حالنا فاشرناه، فقال: كليتها؛ ولكن المؤرجي، فقال الأمر قال يقرف على المباس بخروجي، وقال لي: جاعة أهل المؤتي يكوفول الفاق قلت: ولكرة، قال: وكم ينها وين دمشق؟ قلت: يسمعهم المنادي، قال: كم ترى علّة بني عامر؟ (يعني ينها مر بن كلّب)، قلت: عشرون ألف رجل، فحرك أصبعه، ولوى وجهه، قال مسلم: فلما سمعت ذلك طمعت في مروان، وكتبت إليه على لسان يزيد: أما بعد، فإنني وجهت إليك ابن ذكوان مولاي بما أحببت، فإلى تتاب العباس إلى الحاجب، وأخيره أن معه كتاب يزيد بن الوليد، فقراء الحاجب، وقال: أما مما كتاب غيرها، ولا إلى الحاجب، وأخيت إلى ولكني معي مسلم بن ذكوان، فخرج الحاجب، وقال: أما محلك كتاب غيرها، والواحاك بنيء القلت؛ لا، ولكني معي مسلم بن ذكوان، فخرخ الحاجب، وقال: أما محاب فالها، ولا أوصاك بنيء القلت؛ لا، ولكني معي مسلم بن ذكوان، فذخر فأشيره، فخرج الحاجب، وقال: أما مولاء بالرواء.

قال مسلم: فانصرفت، فلما حضرت المغرب أتيت المقصورة؛ فلما صلَّى مروان انصرفت لأعيد الصلاة، ولم أكن أعتد بصلاته، فلما استويت قائمًا جاءن خَصيّ، فلما نظر أليّ انصرفت وأوجزتُ الصلاة، فلحقته، فَادَخَلَنَى عَلَى مَرُوانَ؟ وهو في بيت من بيوت النساء، فسلمتُ وجلست، فقال: من أنت؟ فقلت: مسلم بن ذكوان مولى يزيد، قال: مولى عتاقة أو مولى تباعة؟ قلت: مولى عتاقة؟ قال: ذاك أفضل؛ وفي كلِّ ذلك فضل؛ فاذكر ما بدا لك. قلت: إن رأى الأميرُ أن يجعل لي الأمان على ما قلته، أوافقه في ذلك أو أخالفه؛ فأعطاني ما أردت، فحمَدت الله وصلَّيت على نبيَّه، ووصفت ما أكرم الله به بني مَرْوان من الخلافة ورضا العامة بهم، وكيف نقض الوليد العُرَى، وأفسد قلوب الناس، وَذَمَّتُه العامَّة؛ وذكرت حاله كلُّها. فلما فرغت تكلم؛ فوالله ما حد الله ولا تشهَّد، وقال: قد سمعت ما قلت، قد أحسنتُ وأصبت، ولنعم الرأي رأي يزيد؛ فأشهد الله أني قد بايعته، أبذل في هذا الأمر نفسي ومالى؛ لا أريد بذلك إلا ما عند الله؛ والله ما أصبحت أستزيد الوليد، لقد وصَل وفرض وأشرك في ملكه؛ ولكني أشهد أنه لا يؤمن بيوم الحساب. وسألني عن أمر يزيد، فكبّرت الأمر وعظمته، فقال: اكتم أمرك؛ وقد قضيتُ حاجَة صاحبك، وكفيته أمر حمالته، وأمرت له بألف درهم. فأقمت أياماً، ثم دعاني ذات يوم نصف النهار، ثم قال: الحَق بصاحبك، وقل له: سدَّدك الله، امضر، على أمر الله؟ فإنك بعين الله . وكتب جواب كتابي، وقال لي: إن قدرتُ أن تطوى أو تطير فطِرٌ، فإنه يخرج بالجزيرة إلى ستّ ليال أو سبع خارجة؛ وقد خفت أن يطول أمرهم فلا تقدر أن تجوز. قلت: وما علمُ الأمير بذلك؟ فضحك، وقال: ليس من أهل هوى إلا وقد أعطيتهم الرّضا حتى أخبروني بذات أنفسهم. فقلت في نفسي: أنا واحد من أولئك، ثم قلت: لئن فعلت ذلك أصلحك الله؛ إنه قبل خالد بن يزيد بن معاوية: أنَّي أصبت هذا العلم؟ قال: وافقتُ الرجال على أهوائهم، ودخلت معهم في آرائهم؛ حتى بذلوا لي ما عندهم، وأفضوا لي بذات أنفسهم. فرِّدعته وخرجت. فلما كنت بآمِد لقيت البُرُّد تتبع بعضها بعضاً بقتل الوليد؛ وإذا عبـد الملك بن مروان [ بن محمد ] قد وثب على عامل الوليد بالجزيرة، فأخرجه منها، ووضع الأرصاد على الطريق، فتركت البرد، واستأجرت دابّة ودليلا، فقدمت على يزيد بن الوليد.

وفي هذه السنة عـزل يزيـد بن الوليـد منصورَ بن جمهـور عن العراق، وولاهــا عبد الله بن عمــر بن عبد العزيز بن مروان .

#### ذكر الخبر عن ذلك:

ذُكِر عن يزيد بن الوليد أنه قال لعبد الله بن عمر بن عبد العزيز: إن أهل العراق يمبلون إلى أبيك فسر إليها نقد وأبيّكها؛ فذكر عن أبي عبيدة، قال: كان عبد الله بن عمر متألماً متألماً، فقتم حين شخص إلى العراق بين يديه رُسلاً وكتباً إلى قواد الشام الذين بالعراق، وخاف ألاّ يسلم له منصور بن جمهور العمل، فانقاد له كلهم، وسلم له منصور بن جمهور، وانصرف إلى الشام، ففرق عبد الله بن عمر عماله في الأعمال، وأعطى النامى أرزاقهم وأعطياتهم؛ فنازعه قواد أهل الشأم وقالوا: تقسم على هؤلاء فيتنا وهم عدوّنا! فقال عبد الله لأهل العراق: إن قد أردتُ أن أردّ فيتكم عليكم، وعلمت أنكم أحقّ به؛ فنازعني هؤلاء فأنكروا عليّ.

فخرج أهل الكوفة إلى الجبّانة، وتجبّموا، فأرسل إليهم قوّاد أهل الشأم يعتذرون وينكرون، ويجلفون أنهم لم يقولوا شيئاً مما بَلَغهم، وثار غوغاء الناس من الفريقين، فتنـاوشوا، وأصيب منهم رهط لم يُعُمرفوا، وعبدُ الله بن عمر بالحيرة، وعبيد الله بن العباس الكنديّ بالكوفة؛ قد كان منصور بن جمهور استخلفه عليها فاراد أهل الكوفة إخراجه من القصر، فارسل إلى عمر بن الغضبان بن القبعثريّ، فأتاه فنشّى الناس عنه، وسكّنهم وزجر سفاءهم حتى تحاجزوا، وأمن بعضهم بعضاً. ويلغ ذلك عبد الله بن عمر، فارسل إلى ابن الغَشْبان، فكساه وجُمله، وأحسن جائزته، وولاه شُرَطه وخراج السواد والمحاسبات، وأمره أن يفرض لقومه، ففرض في ستين وفي سبعين.

وفي هذه السنة وقع الاختلاف في خراسان بين اليمانية والنزارّية، وأظهر الكِرمانيّ فيها الحلاف لنصر بن سيار، واجتمع مع كلّ واحد منها جماعة لنصرته.

# ذكر الخبر عما كان بينهما من ذلك وعن السبب الذي أحدث ذلك:

ذكر على بن محمد عن شيوخه؛ أن عبد الله بن عمر أنا قدم العراق والياً عليها من قبل يزيد بن الوليد، كتب إلى نصر بعهده على خراسان؛ قال: ويقال: بل أتاه كتابه بعد خروج الكرماني من خبس نصر، فقال المنجمون نصر: إن خراسان سيكون بها فتنة؛ فامر نصر برفع حاصل ببت المال، وأعطى الناس بعض إعطياتهم ورقاً وذهباً من الآنية التي كان اتخذها للوليد بن يزيد؛ وكان أوّل من تكلم رجل من كندة، أفوه طُوال، فقال: العطاء المطاء! فلها كانت الجمعة الثانية، أمر نصر رجالاً من الحرّس، فلبسوا السلاح، وفرقهم في المسجد خافة أن يتكلم متكلم، فقام الكندي فقال: العطاء العطاء! فقام رجل مولى للأرَّد - وكان يلقب أبا المياطين - فتكلم، وقام حماد الصائع وأبو السليل البكري، فقالا: العطاء العطاء! فقال نصر: إياي والمعسية؛ عليكم بالطاعة والجماعة؛ فاتقوا الله واسمعوا ما توعظون به.

فصعد سُلُم بن أحوز إلى نصر وهو على المنبر فكلَمه، فقال: ما يغني عنا كلامك هذا شيئاً. ووثب أهل السوق إجر أسول السوق إجر أسول المنكم عندي عطاء بعد يومكم هذا، ثم قال: كأي بالرّجل منكم السوق إجر أسواقهم وجهه في جل يُلدّى له وثوب يكساه، ويقول: مولاي وظنري؛ وكأني بهم قد تنغ من تحت أرجلهم شرّ لا يطاق، وكأني بكم مطرحين في الأسواق كالجزُر المنحورة؛ إنه لم تطل ولاية رجل إلا ملموا؛ وأنتم يا أهلّ خواسان؛ مسلحة في نحور العدق، فإياكم أن يُختلف فيكم سيفان.

قال على: قال عبد الله بن المبارك، قال نصر في خطبته: إني لمكفّر ومع ذاك لظّلُم؛ وحسى أن يكون ذلك خيراً لي. إنكم تغشّون أمراً تريدون فيه الفتنة، فلا أبقى الله عليكم؛ والله لقد نشرتكم وطويتكم، وطويتكم ونشرتكم، فيا عندى منكم عشرة، وإني ولياكم كها قال من كان قبلكم:

استه است الله المحابد المحابد

فاتقوا الله؛ فوالله لئن اختلف فيكم ليتمنّينُ الرجل منكم أنه يُخلع من ماله وولده ولم يكن رآه. يا أهل خراسان، إنكم غمطتم الجماعة، وركنتم إلى الفرقة. أسلطان المجهول تريدون وتنتظرون! إن فيه لهلاككم معشد العدب، وتمثّار بقول النابخة الذبيائي:

فَإِنْ يَغْلِبُ شَقَاوِكُمُ عَلَيكِمْ فَإِنِي فِي صَلَاحِكُم سَعَبتُ وَقَالِ الْمَارِثِ بَن عبد الله بن الحشرج بن المغيرة بن الورد الجعدي:

أبيتُ أرعى النجوم مرتفِقاً مِنْ فِتنَهَ أصبحت مجللة مَنْ يِخُراسانَ والحراقِ ومَنْ فالنامُ منها في لونِ مَظلمة يغيي الشفِيه اللي يُعنَّف بال والناسُ في خُرْبَةِ يَكاد لها يَعدونَ منها في ظل مُبْهَمَة لا يَنظُر الناس في عواقِبها كرَفوَةِ البَكرِ أو كَصَيْحَةِ حُبُ فجاء فينا أذرى بوجهَيه

إذا استقلَّتُ تَجْرِي أُوالِلُها قد عَمُّ أُملَ الصَّلاةِ شابِلُها بالشام كلُّ شجاهُ شاغِلها ذفحماء ماتنجَّة عَساطِلُها جَهُلُ سواءً فيها وحاقلها تَنبِلُ أُولاها حَوالِلُها عمياء تغتالهم غوائلها إلاّ التي لا يبين قائلها لى طَرَقتُ حولها قوالِلها فيها خُطُونٌ حُمْدُرُ ذَلالها

قال: فلها أتن نصراً عهده من قبَل عبد الله بن عمر قال الكِرْمانيّ لأصحابه: الناس في فتنة؛ فانظروا لأموركم رجلا ـ وإنما سُميّ الكرمانيّ لأنه ولد بكرّمان، واسمه جُدَيع بن عليّ بن شبيب بن بَراري بن صُنيم المعنيّ ـ فقالوا: أنت لنا، فقالت المضريّة لنصر: الكرمانيّ يفسد عليك؛ فأرسل إليه فاقتله، أو فاحسه، قال: لا، ولكن لي أولاد ذكور وإناث، فأزرّج بَنيّ من بناته وينيه من بناتي؛ قالوا: لا، قال: فأبعث إليه بمائة ألف درهم، فإنه بخيل ولا يعطي أصحابه شيئاً، ويعلمون بها فيتفرّقون عنه، قالوا: لا، هذه قوة له، قال: فذعوه على حاله يتَّفينا ونَشْهِ، قالوا: لا، قال: فأرسل إليه فحبسه.

قال: وبلغ نصراً أنَّ الكِرمانيَّ يقول: كانت غايق في طاعة بني مروان أن يقلَّد ولدي السهوف فاطلبَ بثار بني الهلب، مع ما لقينا من نصر وجفائه وطول حرمانه ومكافاته إيانا بما كان من صنيع أسد إليه. فقال له عصمة ابن عبدالله الأسديّ: إنها بدء فتنة، فتجنَّ عليه فاحشة، وأظهر أنه مخالف وأضرب عنقه وعنق سِباع بن النعمان الأزديّ والفَّرائصة بن ظهير البكريّ، فإنه لم يزل متفضياً على الله بتفضيله مضر على ربيعة.

وكان بخراسان. وقال جَيل بن النعمان: إنك قد شرقت وإن كرهت قتله فادفعه إليّ أقتله. وقيل: إنما غضب عليه في مكاتبته بكّر بن فراس البّهرائيّ عامل جرّجان، يعلمه حال منصور بن جمهور حين بعث عهد الكرمائيّ مع أبي الزّعفران مولى أسد بن عبد الله، فطلبه نصر فلم يقدّر عليه. والذي كتب إلى الكرمائيّ بقتل الوليد وقدوم منصور بن جمهور على العراق صالح الأثرم الحرار. وقيل: إن قوماً أتوا نصراً، فقالوا: الكرمائيّ يدعو إلى الفتنة. وقال أصرم بن قبيصة لنصر: لو أن جُديعاً لم يقدر على السلطان والملك إلا بالنصرائية واليهودية لتنصر وتهود. وكان نصر والكرمائيّ متصافين، وقد كان الكرمائيّ احسنّ إلى نصر في ولاية أسد بن عبد الله، فلماوئيّ نصر خراسان عزّل الكرمائيّ عن الرئاسة وصيّرها لحرب بن عامر بن أيثم الواشجيّ، فمات حرب فاعد الكرمائيّ عليها، فلم يلبث إلا يسيراً حتى عزله، وصيّرها لجميل بن النعمان. قال: فتباعد ما بين نصر والكرمائيّ فحبس الكرمائيّ في القهندز مقاتل بن عليّ المزّيّ. ويقال المريّ.

قال: ولما أراد نصر حبس الكرمائي أمر عبيد الله بن بسّام صاحب حرسه؛ فأناه به، فقال له نصر: يا كرمائيً، ألم يأتني كتاب يوسف بن عمر يأمرني بقتلك، فراجعتُه وقلت له: شيخ خراسان وفارسها، وحقنت

دمك! قال: بلى، قال ألم أغرم عنك ما كان لزمك من الغرم وقسمتُ في أعطيات الناس! قال: بلى، قال ألم أرشِ عليًا أبنك على تُحروم نقومك! قال: بلى، قال: فبذلت ذلك إجماعاً على الفتنة اقال الكرمائيّ: لم يقل الأمر شيئاً إلا وقد كان أكثر منه، قانا لذلك شاكر؛ فإنْ كان الأمير خَفن دمي فقد كان مني أيام أسد بن عبد الله ما قد علم، فليستأنِ الأمير ويتثبّت فلست آحرُ: اضرب عنفه أيها الأمير، فقال القدام وقدامة ابنا عبد الرحم بن نُعيم المفامديّ: جُلساء فرعون خير منكم، إذ قالوا: ﴿ أرْجِهْ وَأَخَلُهُ ﴾ (١) والله لا يقتلنّ الكرمائي بقولك يابن نُعيم المفامديّ: جُلساء فرعون خير منكم، إذ قالوا: ﴿ أرْجِهْ وَأَخَلُهُ ﴾ (١) والله لا يقتلنّ الكرمائي بقولك يابن تُعير المفامديّ: جُلساء فرعون خير منكم، إذ قالوا: ﴿ أرْجِهْ وَأَخَلُهُ ﴾ (١) والله لا يقتلنّ الكرمائي بقولك يابن وعشرين ومائة، فكلمت الأود، فقال نصر: إلى حلفت أن أحبسه ولا يبدؤه مني سموء، فإن خضيتم عليه فاختاروا رجلًا يكون معه، قال: فاختاروا يزيد النحويّ؛ فكان معه في القهندز، وصبَّر حرسه بني ناجية أصحاب عثمان وجَهُم ابني مسعود. قال: وبعث الأزد إلى نصر المغيرة بن شعبة الجهضميّ وخالل بن واتل أحد شعب بن أبي صالح الحداثي، فكلماه فيه. قال أب خلك في الحبس تسعة وعشرين يومًا؛ فقال عليّ بن واتل أحد جاءا فوالله ما واريته ولا أعلم مكانه.

وقد كانت الأزد يوم حُبس الكرمائي أرادت أن تنزعه من رُسله، فناشدهم الله الكرمائي ألا يفعلوا، ومفى مع رسل سَلَم بن أحوز، وهو يضحك، فلها حبس تكلّم عبد الملك بن خرَملة اليَّحمَدي والمغيرة بن شعبه رصد الجدار بن شعبب بن عبّاد وجماعة من الأرّد، فنزلوا نَوْش، وقالوا: لا نرضى أن عِبْس الكرمائي بغير جانية ولا حَدَث، فقال لهم شيوخ من البحمَدُ: لا تفعلوا وانظروا ما يكون من أميركم، فقالوا: لا نرضى؛ ليَّكن منا نصر لو لنَبَدانُ بكم. وأتاهم عبد الغزيز بن عبّاد بن جابر بن هما بن حنظلة البحمَدي في مائة، وحمد بن المنتى وداود بن شعب، فباتوا بنَوْش مع عبد الملك بن حَرْملة ومن كان معه، فيا أصبحوا أتنوا في حوزان، وأحرقوا منزل عرق أم ولد نصر - وأقاموا ثلاثة أيام، وقالوا: لا نرضى؛ فعند ذلك معه، فيا المعروا أتنوا في فجملون في إن أخرجه؟ قالوا: لك ما سألت، فأل جرى الماء من القهندز فوسّمه، وألى ولد الكرمائي، وقال لهم: اكتبوا إلى أصحين بن حكيم فتشيًا معه وتخرجا، ودخل الكرمائي السرب، فأخذوا بتَشُول بن هنا علق حيّة فلم تضري من فاخذوا بتشكيل بعض الأود: كالنت الحيّة أردية فلم تضري.

قال: فانتهى إلى موضع ضيق فسحيوه فسُحج منكبه وجنبه، فلها خرج ركب بغلته دوّامة ـ ويقال: بل ركب فرسه البشير ـ والقيّل في رجله، فاتوًا به قرية تسمى غلطان، وفيها عبد الملك بن حُرْملة، فأطلق عنه .

قال علىّ: وقال أبو الوليد زهير بن هنيد العدويّ: كان مع الكِرمانيّ غلامه بسّام، فـرأى خرفـاً علىّ القهندز، فلم يزل يوسعه حتى أمكنه الحروج منه. قال: فأرسل الكِرمانيّ إلى محمد بن المثنى وعبد الملك بن خرِّملة: إن خدارج الليلة، فاجتمعوا، وخرج فاتاهم فرقد مولاه، فاخبرهم، فلقوه في قرية حرَّب بن عامر،

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف ١١١.

وعليه مأحفة متقلدا سيفاً، ومعه عبد الجبار بن شعيب وابنا الكرمانيّ: عليّ وعثمان، وجعفر غلامه، فامر عمرو بن بكر أن ياتي عَلَطان وأندّع واشترّع معاً، وأمرهم أن يوافوه على باب الرّيان بن سنان اليّحمديّ بنوّش في المرح ـ وكان مصلاهم في العيد ـ فاتاهم فاخيرهم، فخرج القومُ من قراهم في السلاح، فصل بهم الغداة، وهم زماء الف، فيا ترجلت الشمس حتى صاروا ثلاثة آلاف، وأتاهم أهل السقادم، فسار على مَرْج نيران حتى أن حَوْرَان، فقال خلف بن خليفة:

أَصْحِروا لِلمَـرْجِ أَجْلَى لِلعَمَى فلقـد أَصْحَرَ أَصحاب السَّرَبُ إِنَّ مَـرْجَ الأَرْدِ مَـرْجُ واسعُ تَسْتَـوى الأقـدام فِيـهِ والـرُكبُ

وقيل: إن الأرَّد بايعت لبعد الملك بن حُرِّماة على كتاب الله عَزَّ وجلَّ ليلة خرج الكِرمانيَّ، فلها اجتمعوا في مَرْج نَوْش اقيمت الصلاة، فاختلف عبد الملك والكِرمانيَّ ساعة، ثم قدمه عبد الملك، وصيَّرا الأمر له، فصل الكِرمانيَّ. ولما هَرَب الكِرمانيُّ أصبح نصر معسكراً بباب مَرْو الرَّوذ بناحية ايردانه، فأقام يوماً أو يومين.

وقيل: لما هرب الكرماني استخلف نصر عصمة بن عبد الله الأسديّ، وخرج إلى القناطر الحمس بباب مُرُّو الرَّوْدَ، وخطب الناس، فنال من الكرمانيّ، فقال: رُلد بكرمان وكان كِرُمانيّا، ثم سقط إلى هَراة فكان هَرَوْيَا، والساقط بين الفراشينُ لا أصل ثابت؛ ولا فرع نابت، ثم ذكر الأزَّد، فقال: إن يستوثقوا فأذلّ قوم، وإن ياوًا فهم كما قال الأخطر:

ضَفَادع في ظلماء لَيل تجاوَيْتُ فَـدَلُ عليها صَــرُبُها حَيَّة البحــر ثم نَدِمَ على ما فرط منه، فقال: اذكروا الله؛ فإنَّ ذكر الله شفاء، ذكر الله خيرٌ لا شرَّ فيه، يُذهب الذنب،

وذكرُ الله براءة من النفاق.

ثم اجتمع إلى نصر بَشرَ كثير، فوجَّه سلم بن أحوّر إلى الكرماني في المجفّقة في بشر كثير. فسفر الناس بين نصر والكرماني، وسألوا نصراً أن يؤمنه ولا تجسمه، ويضمن عنه قومه الآ يخالفه. فوضع ياده في يد نصر فأمره بلزوم بيته، ثم بلغه عن نصر شوم، فخرج إلى قرية له، وخرج نصر فعسكر بالقناطر، فأتاه القاسم بن نجيب، فكلمه فيه قامته، وقال له: إن شئت خرج لك عن خواسان، وإن شئت أقام في داره - وكان رأي نصر إخراجه - فقال له سلم: إن أخرجه يوم وهو مقيم، والرجل إلى الله وين غلامه، فقال نصر: إن الذي أتخرّفه منه إذ خرج أيسر مما أتخرّفه منه وهو مقيم، والرجل إذا نُفِي عن بلده صَغُر أمره، فأبوا عليه، فكنّ عنه، منه إذا خورج أيسر مما أتخرّفه عنه وهو مقيم، والرجل إذا نُفِي عن بلده صَغُر أمره، فأبوا عليه، فكنّ عنه، بالحارث بن سُريح. وأن نصراً عرق منصور بن جهور وولاية عبد الله بن عمر بن عبد العزيز في شرّال سنة بالحارث بن سُريح. وأن نصراً عرق مناه العرق، وفك عنه عنه وعشرين ومائة ، فخطب النامن، وذكر ابن جهور، وقال: قد علمتُ أنه لم يكن من عمال العراق، وقد وكان يحضر الخباب ابن الطيب، فغضب الكرماني لابن جهور، فعاد في جمع الرجال واتخذا السلاح. وكان يحضر الجبه المناه بن الحرف في المناه وكان أن نصر واظهر الجلاف، فإدرسل إليه نصر مع سلم بن أحوز: إلى والله ما أورت بك في خيسك سوءاً، ولكن خضتُ أن تفيد أمر الناس، فأنني، نقال الكرماني: لولا ألك في مزيل لقتلك، ولولا ما غرص من حقك أحسنتُ أذبك، فارجع إلى نصر فأخيره،

فقال: عُدَّ إليه، فقال: لا والله، وما بي هيبة له ولكني أكره أن يُسمِعَني فيك ما أكره. فبعث إليه عصمة بن عبد الله الأسديّ ، فقال: يا أبا عليّ ، إني أخاف عليكُ عاقبَة ما ابتدأتُ به في دينك ودنياك، ونحن نعرض عليك خِصالا؛ فانطلق إلى أميرك يعرضها عليك، وما نريد بذلك إلا الإنذار إليك. فقال الكِرمانيّ: إن أعلم أن نصراً لم يقل هذا لك ولكنك أردت أن يبلغه فتحظى، والله لا أكلمك كلمة بعد انقضاء كلامي حتى ترجع إلى منزلك، فيرسل مَن أحب غَيرك. فرجع عصمة، وقال: ما رأيت عِلْجاً أعدى لطوره من الكرمانيّ، وما أعجبُ منه؛ ولكن من يحيى بن حُصين لَعنهم الله! [ والله لهم ] أشدّ تعظيهاً له من أصحابه. قال سَلْم بن أحوز: إنى أخاف فساد هذا الثغر والناس، فأرسل إليه قُدَيداً. وقال نصر لقُديد بن مَنِيع: انطلق إليه، فأتاه فقال له: يا أبا على، لقد لججت وأخاف أن يتفاقم الأمر فنهلك جمعاً، وتشمَّت بنا هذه الأعاجم، فقال: يا قُديد؛ إنى لا أتهمك؛ وقد جاء ما لا أثق بنصم معه، وقد قال رسول الله ﷺ: ﴿ البكريُّ أَخوكُ ولا تثق به ﴾؛ قال: أما إذْ وقع هذا في نفسك فأعطه رهناً، قال: من؟ قال: أعطه عليا وعثمان، قال: فمن يعطيني؟ ولا خير فيه، قال: يا أما على، أنشدك الله أن يكون خراب هذه البلدة على يديك. ورجع إلى نصر، فقال لعَقيل بن معقل الليثيّ : ما أخوفَني أن يقع بهذا التُّغر بلاء ، فكلم ابن عمك ، فقال عَقِيل لنصر : أيها الأمير؛ أنشدك الله أن تشأم عشيرتك؛ إن مَرْوان بالشأم تقاتله الخوارج، والناس في فتنة والأرّْد سفهاء وهم جيرانك. قال: فها أصنع؟ إن علمتَ أمراً يُصلِح الناس فدونك، فقد عزم أنه لا يثق بي. قال: أن عقيل الكِرماني، فقال: أبا عليَّ، قد سننت سنة تُطلَبُ بَعدك من الأمراء، إني أرى أمراً أخافُ أن تَذهب فيه العقول، قال الكِرمانيّ: إنّ نصراً يريد أن آتيه ولا آمنه، ونريد أن يعتزل ونعتزل، ونختار رجلا من بَكْر بن واثل، نرضاه جيمعاً، فيلي أمرنا جميعاً حتى يأتي أمرٌ من الخليفة؛ وهو يأي هذا. قال: يا أبا عليّ، إن أخاف أن يهلك أهلُ هذا الثغر، فأت أميرك وقل ما شئت تُجَبُّ إليه، ولا تُطمِع سفهاء قومك فيها دخلوا فيه، فقال الكرمانيِّ: إني لا أتهمك في نصيحة ولا عقْل، ولكنَّى لا أثق بنصر؛ فليحمل من مال خَراسان ما شاء ويشخص. قال: فهل لك في أمر يجمع الأمر بينكيا؟ تنزوّج إليه ويتزوّج إليك، قال: لا آمنه على حال، قال: ما بعد هذا خيرٌ، وإنى خائف أن تهلِك غدا بمِضْيَعة، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، فقال له عَقيل: أعود إليك؟ قال: لا؛ ولكن أبلغه عني وقل له: لا آمن أن يحملك قوم على غير ما تريد، فتركب منا ما لا بقيّة بعده؛ فإن شئت خرجت عنك لا من هيبة لك، ولكن أكره أن أشأم أهل هذه البلدة، وأسفك الدّماء فيها. وتهيّأ ليخرج إلى جرجان.

وفي هذه السنة آمن يزيد بن الوليد الحارثَ بن سريح، وكتب له بذلك، فكتب إلى عبد الله بن عمر يأمره بردّما كان انحذ منه من ماله وولده.

#### ذكر الخبر عن سبب ذلك:

ذكر أنَّ الفتنة لما وقعت بخراسان بين تَصرُّ والكرمانيّ، خاف نصر قدوم الحارث بن سُرَيِع عليه بأصحابه والترك، فيكون أمره أشدَّ عليه من الكرمانيّ وغيره، وطمع أن يناصحه، فأرسل إليه مقاتل بن حيَّان الشَّطيّ وثعلبة بن صفوان البنانيّ وأنس بن بَجَالة الأعرجيّ وهذَّبَة الشعراويّ وربيعة القرشيّ ليردُوه عن بلاد الترك.

فذكر عليّ بن محمد عن شيوخه أن خالد بن زياد البدّيّ من أهل التُرمذ وخالد بن عمرو مولي بني عامر، خرجا إلى يزيد بن الوليد يطلبان الأمان للحارث بن سُرّيج ، فقدما الكوفة ، فلقيًا سعيد خُدَينة ، فقال لخالد بن ٧٧٠ .... سنة ١٢٦

زياد: اتدري لم سمَّوْق خُدَينة؟ قال: لا، قال: أرادوني على قتل أهل اليمن فأبيت. وسألا أبا حنيفة أن يكتب لها إلى الاجلَّع - وكان من خاصة يزيد بن الوليد - فكتب لها إليه، فادخلها عليه، فقال له خالد بن زياد: يا أمير المؤمنين، قتلت ابن عمك لإقامة كتاب الله، وعمّالك ينشمون ويظلمونا أقال: لا أجد أعواناً غيرهم، وإني لابغضهم، قال: يا أمير المؤمنين، ولن أهل البيوتات، وضمّ إلى كلَّ عامل رجالا من أهل الخير والفقة يأخذونهم بما في عهدك، قال: أفعل، وسألاه أماناً للحارث بن سريح، فكتب له:

أما بعد، فإنا غضينا شه، إذْ مُطلت حدوده، ويُلغ بعباده كلّ مبلغ، وسفكت اللماء بغير حلّها، وأخذت الأموال بغير حقها، فأردنا أن نعمل في هذه الأمة بكتاب الله جلّ وعزّ وسنة نبيه ﷺ، ولا قوّة إلا بالله؛ فقد أوضحنالك عن ذات أنفسنا، فأقبِل آمناً أنت ومن معك؛ فإنكم إخواننا وأعواننا. وقد كتبتُ إلى عبد الله بن عمر بن عبد العزيز بردّ ما كان اصطفى من أموالكم وفراريكم.

قلدما الكوفة فلخلاعل ابن عمر، فقال خالد بن زياد: أصلح الله الأمرا ألا تأمر عمالك بسيرة أبيك؟ قال: أوليس سيرة عمر ظاهرة معروفة اقال: في ينفع النَّاس منها ولا يُعمل بها! ثم قدما مَرُّو فلفعا كتاب يزيلد إلى نصر، فردّ ما كان أخذ لهم عما قدر عليه. ثم نقذا إلى الحارث، فلقيا مقاتل بن حيّان وأصحابه الذين وجههم نصر إلى الحارث. وكان ابن عمر كتب إلى نصر: إنك أسنت الحارث بغير إذي ولا إذن الحليفة. فأسقيط في يهيه، فبعث يزيد بن الأحر وأمره أن يفتك بالحارث إذا صار معه في السفينة. فلي أقيا مقاتلا بأمل قطع إليه مقاتل بخسه، فكف عنه يزيد. قال: فأقبل الحارث يريد مَرَّو- وكان مقامه بأرض الشرك التنبي عشرة سنة حي وقدم معه القاسم الشبيائي ومضرّس بن عمران قاضية وعبد الله بن سنان. فقلم سموقند وعليها منصور بن عمر فلم يتلقه، وقال: الحُسْن بلائه او كتب إلى نصر يستأذنه في الحارث أن يشب به، فأيها قتل صاحبه فإلى الجنة أول النار. وكتب إليه: لئن قدم الحارث على الأمير وقد ضرّ بنبي أمية في سلطانهم، وهو والما في مع مهد مع، قد طوى كشماً عن الدنيا بعد أن كان في سلطانهم أقراهم لضيف، وأشدهم بأساً، وانفذهم غارة في جنده منصوراً، فحبسه، فكلم الحارث منصوراً فيه، فخل سبيله، فلزم الحارث وقي قه.

وفي هذه السنة من اعم بعضهم - وتج إبراهيم بن محمد الإمام أبا هاشم بُكبر بن ماهان إلى خراسان، وبعث معه بالسيرة والوصية. فقدم مُروى وجمع النقباء ومن بها من الدّعاق، فنعى لهم الإمام محمد بن عليّ، ودعاهم إلى إبراهيم، ودفع إليهم كتاب إبراهيم، فقبلوه ودفعوا إليه ما اجتمع عندهم من نفقات الشيعة، فقدم بها بكبرعلى إبراهيم بن محمد.

وفي هذه السنة أخذ يزيد بن الوليد لأخيه إبراهيم بن الوليد على الناس البيعة، وجعله ولي عهدة، ولعبد العزيز بن الحجاج بن عبد الملك بعد إبراهيم بن الوليد؛ وكان السبب في ذلك ـ فيها حدثني أحمد بن زهير، عن عليّ بن محمد أن يزيد بن الوليد مرض في ذي الحجة سنة ست وعشرين وماتة، فقيل له: بايع لأخيك إبراهيم ولعبد العزيز بن الحجاج من بعده. قال: فلم تزل القَدِرية يُحَوِّنه على البيعة، ويقولون له: إنه لا يجلّ لك أن تهمل أمَّر الأمة فبايع لأخيك؛ حتى بايع لإبراهيم ولعبد العزيز بن الحجاج من بعده.

وفي هذه السنة عزل يزيد بن الوليد يوسف بن محمد بن يوسف عن المدينة، وولاهـا عبد العـزيز بن

عبد الله بن عمرو بن عثمان. قال محمد بن عمر: يقال إن يزيد بن الوليد لم يولّم، ولكنه افتعل كتاباً بولايته المدينة، فعزله يزيد عنها، وولاًها عبد العزيز بن عمر، فقدمها لليلتين بقيتا من ذي القمدة.

وفي هذه السنة أظهر مُرْوان بن محمد الخلاف على يزيد بن الوليد؛ وانصرف من أرمينيَّة إلى الجزيرة، مظهراً أنه طالبٌ بدم الوليد بن يزيد. فلما صار بحرّان بابع يزيد.

#### ذكر الخبر عها كان منه في ذلك وعن السبب الذي حمله على الحلاف ثم البيعة :

حدثني أحمد بن زهير، قال: حدَّثنا عبد الوهاب بن أبراهيم بن خالد بن يزيد بن هريم، قال: حدثنا أبو هاشم مخلَّد بن محمد بن صالح مولى عثمان بن عفان ـ وسألته عما شهد مما حدثنا به فقال: لم أزل في عسكر الغَّمْر بن يزيد بحرَّان، فأتاه قتلُ الوليد وهو بها، وعلى الجزيرة عَبْدة بن رباح الغسانيّ عاملا للوليد عليها، فشخص منها ـ حيث بلغه قتلُ الوليد ـ إلى الشأم، ووثب عبد الملك بن مُرْوان بن محمد على حرّان ومدائن الجزيرة فضبطها، وولاً ها سليمان بن عبد الله بن عُلاثة، وكتب إلى أبيه بأرمينيَة يعلمه بذلك، ويشرعليه بتعجيل السير والقدوم. فتهيًّا مَرْوان للمسير، وأظهر أنه يطلب بدم الوليد، وكره أن يَدَع النُّهُر معطُّلا حتى يُحكم أمّره؛ فوجَّه إلى أهل الباب إسحاق بن مسلم العقيليّ ـ وهو رأس قيس ـ وثابت بن نعيم الجذاميّ من أهل فلِسطين ـ وهو رأس اليمن ـ وكان سبب صحبة ثابتة إياه أن مروان كان حلُّصه من حبس هشام بالرُّصافة. وكان مَرْوان يقدُم على هشام المرّة في السنتين، فيرفع إليه أمر التُّغر وحاله ومصلحة مَنْ به من جنوده، وما ينبغي أن يعمل به في عدوه. وكان سبب حس هشام ثابتاً ما قد ذكرنا قبل من أمره مع حُنظلة بن صفوان وإفساده عليه الجند الذين كان هشام وجههم معه لحرب البربر وأهل إفريقيّة؛ إذ قتلوا عامل هشام عليهم، كلثوم من عياض القسري، فشكا ذلك من أمره حنظلة إلى هشام في كتاب كتبه إليه، فأمر هشام حنظلة بتوجيهه إليه في الحديد، فوجُّهه حنظلة إليه، فحبسه هشام، فلم يزل في حبسه حتى قدم مروان بن محمد على هشام في بعض وفاداته \_ وقد ذكرنا بعض أمر كلثوم بن عياض وأمر إفريقية معه في موضعه فيها مضي من كتابنا هذا \_ فلها قدم مروان على هشام أتاه رؤوس أهل اليمانية ؛ عن كان مع هشام، فطلبوا إليه فيه ؛ وكان عن كلُّمه فيه كعب بن حامد العبسي صاحب شرط هشام وعبد الرحمن بن الضخم وسليمان بن حبيب قاضية، فاستوهبه مَرُّوان منه فوهيه له. فشخص إلى أرمينيَة، فولًاه وحبَاه، فلما وجّه مروان ثابتًا مع إسحاق إلى أهل الباب، كتب إليهم معهم|كتابًا يعلمهم فيه حال ثغرهم وما لهم من الأجر في لزوم أمرهم ومراكزهم، وما في ثبوتهم فيه من دفَّع مكروه العدوّ عن ذراري المسلمين.

قال: وحمل إليهم معها أعطياتهم، وولى عليهم رجلاً من أهـل فلسطين يقـال له حميد بن عبد الله اللهجيّ ـ وكان رضيًا فيهم وكان وليهم قبل ذلك ـ فحمدوا ولايته. فقاما فيهم بأمره، وأبلغاهم رسالته، وقرآ عليهم كتابه، فأجابوا إلى الثبوت في تغرهم وازوم مراكزهم. ثم بلغه أنَّ ثابتاً قد كـان يدسّ إلى قـوّادهم بالانصراف من تُغرهم واللحاق بأجنادهم، فلما انصرفا إليه تهيًا للمسير وعرض جنده، ودسّ ثابت بن نعيم إلى من معه من أهل الشأم بالانخزال عن مرّوان والانضمام إليه ليسير بهم إلى أجنادهم، ويتولى أمرهم؛ فانخزلوا عن حسكرهم مع من فرّ ليلا وعسكروا على جدة. وبلغ مروان أسرهم فبات ليلت ومن معه في السلاح

يتحارسون حتى أصبح؛ ثم خرج إليهم بمن معه ومن مع ثابت يضعفون على من مع مَـرْوان، فصافَّـوهم ليقاتلوهم، فأمر مروان منادين فنادوًا بين الصَّفين من الميمنة والميسرة والقلب، فنادوهم: يا أهل الشأم؛ ما دعاكم إلى الانعزال! وما الذي نقمتم على فيه من سيري! ألم ألكم بما تحبون، وأحسن السيرة فيكم والولاية عليكم! ما الذي دعاكم إلى سفك دماثكم! فأجابوه بأنا كنا نطيعك بطاعة خليفتنا وقد قتل خليفتنا وبايع أهل الشأم يزيد بن الوليد، فرضينا بولاية ثابت، ورأسناه ليسمر بنا على ألويتنا حتى نردً إلى أجنادنا. فأمر مناديه فنادى: أن قد كذبتم، وليس تريدون الذي قلتم؛ وإنما أردتم أن تركبوا رؤوسكم، فتغصبوا من مررتم به من أهل الذَّمة أموالَهم وأطعمتُهم وأعلافهم؛ وما بيني وبينكم إلا السيف حتى تنقادوا إلى، فأسير بكم حتى أوردكم الفرات، ثم أخلِّي عن كل قائد وجنده، فتلحقون بأجنادكم. فلما رأوا الجدِّ منه انقادوا إليه ومالوا له، وأمكنوه من ثابت بن نعيم وأولاده؛ وهم أربعة رجال: رفاعة، ونعيم، وبكُّر، وعمران. قال: فأمر بهم فأنزلوا عن خيولهم، وسلبوا سلاحهم، ووضع في أرجلهم السلاسل. ووكّل بهم عدّة من حَرسِه يحتفظون بهم، وشخص بجماعة من الجند من أهل الشأم والجزيرة، وضمهم إلى عسكره، وضبطهم في مسيره، قلم يقدر أحد منهم على أن يفسد ولا يظلم أحداً من أهل القرى، ولا يرزأه شيئًا إلا بثمن، حتى ورد حرّان. ثم أمرهم باللحاق بأجنادهم، وحبس ثابتاً معه، ودعا أهل الجزيرة إلى الفَّرْض، ففرض لنيَّف وعشرين ألفا من أهل الجَلَّد منهم، وتهيًّا للمسير إلى يزيد، وكاتبه يزيد على أن يبايعَه ويوليه ما كان عبد الملك بن مروان وتى أباه محمد بن مروان من الجزيرة وأرمينيّة والموصل وأذْربيجان، فبايع له مَرّوان، ووجّه إليه محمد بن عبد الله بن عُلاثة ونفرا من وجوه الجزيرة.

و في هذه السنة مات يزيد بن الوليد، وكانت وفاته سلخ ذي الحجة من سنة ست وعشرين ومائة ، قال أبو معشر ما حدثني به أحمد بن ثابت، عمن ذكره، عن إسحاق بن عيسى، عنه : توقُّ يزيد بن الوليد في ذي الحجة بعد الأضحى سنة ست وعشرين ومائة، وكانت خلافته في قول جميع من ذكرنا سنة أشهر، وقيل كانت خلافته خسة أشهر وليلتين.

وقال هشام بن محمد: ولَي ستة أشهر وأياماً. وقال عليّ بن محمد: كانت ولايته خمسة أشهر واثني عشر يوماً.

وقال عليّ بن محمد: مات يزيد بن الوليد لعشر بقين من ذي الحجة سنة ست وعشرين ومائة، وهو ابن ست وأربعين سنة.

وكانت ولايته فيها زعم ستة أشهر وليلتين، وتوفي بدمشق.

واختلف في مبلغ سنة يوم ترقّي فقال هشام توفي وهو اين ثلاثين سنة . وقال بعضهم: توقيُّ وهو ابن سبع وثلاثين سنة . وكان يكنى أبا خالد وأمه أم ولد اسمها شاه آفريد بنت قَيْرُوز بن يَزْدِجِرُد بن شَهْرِيار بن كسرى. وهو القائل:

أنَّا ابنُ كِـسْرى وأبيَّ مروانٌ وقيصر جدّي وجدّ خاقانٌ

وقيل: إنه كان قَدريًّا. وكان ـ فيها حدثني أحمد، عن عليٍّ بن محمد في صفته ـ أسمر طويــلا، صغير

7Y7 ......

الرأس، بوجهه خال. وكان جميلًا من رجل، في فمه بعض السعة، وليس بالمفرِط.

وقيل له يزيد الناقص لنقصه الناس العشرات التي كان الوليد زادها الناس في قول الواقديّ؛ وأما عليّ بن عمد فإنه قال: سبّه مروان بن محمد، فقال: الناقص ابن الوليد، فسمّاه الناس الناقص.

وحجّ بالناس في هذه السنة عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز بن مُرّوان في قول الـواقديّ. وقـال بعضهم: حجّ بالناس في هذه السنة عمر بن عبد الله بن عبد الملك، بعشه يزيـد بن الوليـد، وخرج معـه عبد العزيز وهـو على المدينة ومكة والطائف.

وكان عامله على العراق في هذه السنة عبد الله بن عمر بن عبد العزيز، وعلى قضاء الكوفة ابن أبي لّبل، وعلى أحداث البصرة المسوّر بن عمر بن عبّاد. وعلى قضائها عامر بن عبيدة، وعلى خواسـان نصر بن سيار الكنانّ.

### خلافة أبي إسحاق إبراهيم بن الوليد

ثم كان إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك بن مروان غير أنه لم يتمّ له أمر. فحدثني أحمد بن زهير، عن عليّ بن محمد، قال: لم يتمّ لإبراهيم أمره، وكان يسلّم عليه جمعة بالخلافة، وجمعة بالإشرة؛ وجمعة لا يسلمون عليه لا بالخلافة ولا بالإشرة؛ فكان على ذلك أمره حتى قدم مُرّوان بن محمد فخلعه وقشل عبد العزيز بن الحجاج بن عبد الملك.

وقال هشام بن محمد: استخلف يزيد بن الوليد أبا إسحاق إبراهيم بن الوليد؛ فمكث أربعة أشهر ثم خليع في شهر ربيع الآخر من سنة ست وعشرين ومائة، ثم لم يزل حيّاً حتى أصبب في سنة اثنتين وثلاثين ومائة أمه أم ولد.

حدثني أحمد بن زهير، قال: حدثنا عبد الوهاب بن إبراهيم، قال: حدثنا أبو هاشم خملَّد بن محمد، قال: كانت ولاية إبراهيم بن الوليد سبعين ليلة .

### ثم دخلت سنة سبع وعشرين ومائة ذكر ماكان فها من الأحداث

فم كان فيها من ذلك مسير مروان بن محمد إلى الشأم والحرب التي جرت بينه وبين سليمان بن هشام بعين الجَرّ.

#### ذكر ذلك والسبب الذي كانت عنه هذه الوقعة:

قال أبو جعفر: وكان السبب ما ذكرتُ بعضه؛ من أمر مسير مروان بعد مقتل الوليد بن يزيد إلى الجزيرة من أرمينيَّة، وغلَبته عليها، مظهراً أنه ثائر بالوليد، منكرٌ قتله، ثمَّ إظهاره البيُّعة ليزيد بن الوليد بعد ما ولآه عمل أبيه محمد بن مروان، وإظهاره ما أظهر من ذلك، وتوجيهه وهو بحرّان محمد بن عبدالله بن عُلاثة وجماعة من وجوه أهل الجزيرة. فحدثني أحمد، قال: حدَّثنا عبد الوهاب بن إبراهيم، قال: حدَّثنا أبو هاشم مخلَّد بن محمد، قال: لما أن مَرْوانَ موتُ يزيد أرسل إلى ابن عُلاثة وأصحابه فردّهم من مُنْبح، وشخص إلى إبراهيم بن الوليد، فسار مُرْوان في جند الجزيرة، وخلَّف ابنه عبد الملك في أربعين ألف من الرَّابطة بالرقَّة. فلما انتهى إلى قِنُّسرين، وبها أخ ليزيد بن الوليد يقال له بشر، كان مولاه قنَّسرين فخرج إليه فصافَّه، فنادي الناس، ودعاهم مروان إلى مبايعته، فمال إليه يزيد بن عمر بن هبيرة في القيسيَّة، وأسلموا بشراً وأخاً له يقال له مسرور بن الوليد؛ \_ وكان أخا بشر لأمه وأبيه \_ فأخذه مرُّوان وأخاه مسرور بن الوليد؛ فحبسهما وسار فيمن معه من أهل الجزيرة وأهل قِنْسرينَ، متوجّهاً إلى أهل مِّمص؛ وكان أهل حمص امتنعوا حين مات يزيد بن الوليد أن يبايعوا إبراهيم وعبد العزيز بن الحجاج، فوجّه إليه إبراهيم عبدَ العزيز بن الحجاج وجندَ أهل دمشق، فحاصرهم في مدينتهم، وأغذُ مَرُّوان السُّير، فلما دنا من مدينة حمْص، رحل عبد العزيز عنهم، وخرجوا إلى مَرُّوان فبايعوه، وساروا بأجمعهم معه ووجّه إبراهيم بن الوليد الجنودَ مع سليمان بن هشام، فسار بهم حتى نزل عين الجُرّ، وأتاه مروان وسليمان في عشرين ومائة ألف فارس ومروان في نحو من ثمانين ألفاً فالتقيا، فدعاهم مَرُّوان إلى الكفّ عن قتاله، والتخلية عن ابني الوليـد: الحكم وعثمان، وهمـا في سجن دمشق محبوسـان، وضمِن عنهما ألَّا يؤاخذاهم بقتلهم أباهما، وألَّا يطلبا أحداً ممن ولي قتله؛ فأبوًا عليه، وجدُّوا في قتاله؛ فاقتتلوا ما بين ارتفاع النهار إلى العصر، واستحرّ القتل بينهم؛ وكثر في الفريقين. . وكان مَرُّوان مجرّباً مكايداً، فدعا ثلاثة نفر من قوَّاده - أحدهم أخ لإسحاق بن مسلم يقال له عيسي ـ فأمرهم بالمسير خلف صَفَّه في خيله وهم ثلاثة آلاف، ووجّه معهم فَعلة بالفؤوس، وقد ملأ الصّفان من أصحابه وأصحاب سليمان بن هشام ما بين الجبلين المحيطين بالمرْج، وبين العسكرين نهر حرّار، وأمرهم إذا انتهوا إلى الجبل أن يقطعوا الشَّجَر، فيعقدوا جسوراً، ويجوزوا إلى عسكر سليمان، ويغيروا فيه. قال: فلم تشعر خيول سليمان وهم مشغولون بالقتال إلا بالخيل والبارقة والتكبير في عسكرهم من خلفهم، فلما رأوا ذلك انكسروا؛ وكانت هزيمتهم، ووضع أهل حمص السلاح فيهم لمردهم عليهم، فقتلوا منهم نحواً من سبعة عشر الفاً، وكفّ اهل الجزيرة واهل قسرين عن قتلهم، فلم يقتلوا منهم أحداً، وأتوا مراه منهم نحواً من اسرائهم بحل عدّ الفلائمين، المكتم مروان من اسرائهم بعدان قواهم، بدينار دينار، والحقيهم، بأهاليهم، ولم يقتل منهم إلا رجلين يقال لأحدهما يزيد بن المقار والاخر الوائدي والمناب والمناب والمناب والمناب عنهم الأرجلين يقال لأحدهما بعدال المساوري معهم، فسار حتى هرب فيمن هرب مع سليمان بن هشام إلى دمشق؛ وكان أحدهما معني بعدالله العسرين معهم، فسار حتى هرب فيمن هرب مع سليمان بن هشام إلى دمشق؛ وكان أحدهما معهما الكليتين على موقفة ذلك بالسياط، ثم أمر بها فحبسا فهلكا في

قال: ومضى سليمان ومن معه من الفل حتى صبّحوا دمشق، واجتمع إليه وإلى إبراهيم وعبد العزيز بن الحجاج رؤوس من معهم، وهم يزيد بن خالد القسريّ وأبو علاقة السكسكيّ والأصبّغ بن دُوْالـة الكليّ ونظراؤهم؛ فقال بعضهم لبعض: إن بقي الغلامان ابنا الوليد حتى يقدم مروان ويخرجها من الحبس ويصير الأمر إليها لم يستبقيا أحداً من قنلة أبيها؛ والرأي أن نقتلها. وفولوا ذلك يزيد بن خالد ومعها في الحبس أبو عمد السفياني ويوسف بن عمر فارسل يزيد مولى خالد يقال له أبا الأسد، في عدّة من أصحابه، فدخل السميناني فنشلّخ الغلامين بالمُعد؛ وأخرج يوسف بن عمر ليقتلوه، وضُربت عنقه. وأرادوا قشل أبي محمد السفياني، فدخل بيتاً من بيوت السجن فأغلقه، وألقى خلفه الفرش والوسائد، واعتمد على الباب فلم يقدروا على فتيمه، فدعوا بناد ليحرقوه فلم يؤتوا بها، حتى قبل: قد دخلت خيل مروان المدينة وهرب إبراهيم بن الوليد، وتغيّب، وأنهب سليمان ما كان في بيت المال وقسَّمه فيمن معه من الجنود وخرج من المدينة.

قال أبو جعفر: وفي هذه السنة دعا إلى نفسه عبدالله بن معاوية بن عبدالله بن جعفر بن أبي طالب بالكوفة، وحارب بها عبدالله بن عمر بن عبد العزيز بن مُرّوان، فهزمه عبدًالله بن عمر، فلحق بالجبال فغلب علىها.

# ذكر الخبر عن سبب خروج عبدالله ودعائه الناس إلى نفسه:

وكان إظهار عبدالله بن معاوية الخلاف على عبدالله بن عمر ونصبه الحرب له \_ فيها ذكر هشام عن أبي غنف \_ في المحرَّم سنة صبع وعشرين ومائة . وكان صبب خروجه عليه \_ فيها حدَّث أحمد، عن علي بن محمد، عن عاصم بن حفص التميمي وغيره من أهل العلم \_ أنَّ عبدالله بن معاوية بن عبدالله بن جعفر قبم الكوفة زائراً لعبدالله بن عمر بن عبدالعزيز ، يلتمس صِلته ، لا يريد خروجاً ، فترزَّج ابنة حاتم بن الشرقي بن عبد المؤمن بن شَبَت بن ربِّعيّ ، فلم وقعت العصبيَّة قال له أهل الكوفة : ادعُ إلى نفسك ، فبنو هاشم أولى بالأمر من غلوصل إليه : إذا نحن التقيَّنا بالناس الهزمتُ بهم . وبلغ ابن صَمْرة الحَزَّاعي، فلم الله ابن عمر فارضاه ، غارصل إليه : إذا نحن التقيَّنا بالناس الهزمتُ بهم . وبلغ ابن معاوية ، فلها التقى الناس قال ابن معاوية : إنَّ ابن ضَمْرة قد غَمَر ، ووعد ابن عمر أن يتهزم بالناس؛ فلا يهولنكم الهزامه ، فإنه عن غَلْر يفعل . فلها التقوًا الهزم إبن صَمْرة ، والهزم الناس، فلم يبق معه أحد ، فقال : ۳۷۷ سنة ۱۲۷

تَفَرِّقَتِ الطباءُ على خِـداشِ ﴿ فَمَا يَـلْدِي خَـداش مَا يَصِيـلُ

فرجع ابنُ معاوية إلى الكوفة؛ وكانوا التقرأ ما بين الحيرة والكوفة، ثم خرج إلى المدائن فبايعوه، وأناه قوم من أهل الكوفة، فخرج فغلب على حلّوان والجبال.

قال: ويقال قدم عبدالله بن معاوية الكوفة وجع جماً، فلم يعلم عبدالله بن عمر حتى خرج في الجبّانة مجمعاً على الحرب، فالتقوّا، وخالد بن قطّن الحارثيّ على أهل اليمن، فشدّ عليه الأصبخ بن فؤالة الكامبيّ في أهل الشام، فانهزم خالد وأهل الكوفة وأمسكت نزار عن نزار ورجعوا، وأقبل خمسون رجلًا من الزّيديّة إلى دار ابن عرز الفرضيّ يريدون الفتال، فقبلوا، ولم يفتل من أهل الكوفة غيرهم.

قال: وخرج ابن معارية من الكوفة مع عبدالله بن عباس الشميعيّ إلى المدائن، ثمه خرج منها فغلب على الماهين وتممّذان وقويس وأصبهان والرّيّ، وخرج إليه عبيد أهل الكوفة، وقال:

فِلا تَـرْكَبَنَّ السَّنيعَ الذي تَـلُومُ أَخاكَ على مثلهِ وَلا يُعْجِبَنَكَ قَـول الْمرى؛ يخالف ما قال في فعله

وأما أبو عبيدة معمر بن المثنَّى؛ فإنه زعم أن سبب ذلـك أن عبدالله والحسن ويـزيد بن معـاوية بن عبدالله بن جعفر قدموا ُعلى عبدالله بن عمر؛ فنزلوا في النُّخَع، في دار مولى لهم، يقال له الوليد بن سعيد، فأكرمهم ابن عمر وأجازهم، وأجرى عليهم كلّ يومثلاثمائة درهم، فكانوا كذلك حتى هلَك يزيد بن الوليد، وبايع الناس أخاه إبراهيم بن الوليد ومن بعده عبد العزيز بن الحجاج بن عبد الملك، فقدمت بيعتهـا على عبدالله بن عمر بالكوفة، فبايع الناس لهما، وزادهم في العطاء ماثة ؛ وكتب بيعتهما إلى الأفاق، فجاءته البيعة، فبينا هو كذلك؛ إذ أتاه الخبر بأنَّ مرَوَان بن محمد قد سار في أهل الجزيرة إلى إبراهيم بن الوليد، وأنه امتنع من البيعة له، فاحتبس عبدالله بن عمر عبدُ الله بن معاوية عنده، وزاده فيها كان يجرى عليه، وأعدُّه لمروان بن محمد إن هو ظفر بإبراهيم بن الوليد ليبايع له؛ ويقاتل به مَرْوان؛ فماج الناس في أمرهم، وقرب مَرُوان من الشأم، وخرج إليه إبراهيم فقاتله مروان، فهزمه وظفر بعسكره وخرج هاربًا، وثبت عبد العزيز بن الحجاج يقاتل حتى قتِل. وأقبل إسماعيل بن عبدالله أخو خالد بن عبدالله القسريّ هارباً حتى أتى الكوفة؛ وكان في عسكر إبراهيم، فافتعل كتاباً على لسان إبراهيم بولاية الكوفة، فأرلبُل إلى اليمانية، فأخبرهم سرًّا أنّ إبراهيم بن الوليد ولاه العراق، فقبلوا ذلك منه، وبلغ الخبرُ عبدًالله بن عمر فباكره صلاة الغداة، فقاتله مِن ساعته، ومعه عمر بن الغَضْبان؛ فلما رأى إسماعيل ذلك \_ ولا عهد معه وصاحبه الذي افتعل العهد على لسانه هارب منهزم ـ خاف أن يظهر أمره فيفتضح ويقتل، فقال لأصحابه: إني كارة لسفك الدماء؛ ولم أحسّ أن يبلغ الأمر ما بلغ، فكفُّوا أيديَكم. فتفرَّق القوم عنه، فقال لأهل بيته: إنَّ إبراهيم قد هرب، ودخل مروان دمشق، فُحكى ذلك عن أهل بيته، فانتشر الخبر، واشرأبَّت الفتنة، ووقعت العصبيَّة بين الناس. وكان سبب ذلك أن عبدالله بن عمر كان أعطى مضرَ وربيعة عطايًا عظامًا، ولم يعطِ جعفر بن نافع بن القعقاع بن شُوْر الذهليّ وعثمان بن الخَيبَريّ أخا بني تيم اللات بن ثعلبة شيئاً، ولم يسوّهما بنظرائهما؛ فدخلا عليه؛ فكلّماه كـلاماً غليظاً، فغضب ابنُ عمر، وأمر بها، فقام إليها عبد الملك الطائي - وكان على شُرَطه يقوم على رأسه - فدفعها، فدفعاه وخرجا مغضَبين. وكان ثمامة بن حَوْشب بن رُويم الشيبانيّ حـاضراً، فخرج مغاضباً لصاحبيه، YVV

فخرجوا جميعاً إلى الكوفة، وكان هذا وابن عمر بالحيرة، فلم دخلوا الكوفة نادوا: يا آل وبيعة، فنارت إليهم وربيعة، فارت إليهم المناه عاصمياً، فأتاهم وهم بدير هند قد اجتمعوا وربيعة، فارتم المنظم المناه عاصمياً، وتشكّروا له، واقبل وحشدوا، فالقي نفسه بينهم، وقال: هذه يدي لكم فاحكموا؛ فاستحيّوا وعظموا عاصميا، وتشكّروا له، واقبل على صاحبيهم فسكتا وكفّا، فلياً أصمى ابنُ عمر أرسل من تحت ليلته إلى عمر بن الفضّبان بائة الف، فقسمها في قومه بني همام بن مرة بن ذُهل بن شبيان، وأرسل إلى ثمامة بن حُوّسب بن رُدِيم بمائة الف، فقسمها في قومه، وأرسل إلى جمعن بن ساخيري بعشرة آلاف.

قال أبو جعفر: فلما رأت الشيعة ضَعْفُه اغتمزوا فيه، واجترؤوا عليه وطمعوا فيه ودعوًا إلى عبدالله بن معاوية بن عبدالله بن جعفر. وكان الذي ولي ذلك هلال بن أبي الورد مولى بني عجل، فثاروا في غوغاء الناس حتى أتوا المسجد، فاجتمعوا فيه وهلال القائم بالأمر، فبايعه ناس من الشيعة لعبدالله بن معاوية، ثم مضوا من فَوْرِهِم إلى عبدالله، فأخرجوه من دار الوليد بن سعيد؛ حتى أدخلوه القصر، وحالوا بين عاصم بن عمر وبين القصر، فلحق بأخيه عبدالله بالحيرة، وجاء ابنَ معاوية الكوفيون فبايعوه، فيهم عمر بن الغضبان بن القبعثري ومنصور بن جمهور وإسماعيل بن عبدالله القسري ومَن كان من أهل الشأم بالكوفة له أهل وأصل، فأقام بالكوفة أياماً يبايعه الناس، وأتتُه البَّيعة من المدائن وفَم النهل، واجتمع إليه الناس، فخرج يريد عبدالله بن عمر بالحيرة، وبرز له عبدالله بن عمر فيمن كان معهمن أهل الشأم، فخرج رجل من أهل الشأم يسأله البراز، فبرز له القاسم بن عبد الغفار، فقال له الشاميّ: لقد دعوتُ حين دعوت، وما أظنّ أن يخرج إلىّ رجل من بَكر بن وائل، والله ما أريد قتالَك، ولكن أحببتُ أن ألقى إليك ما انتهى إلينا؛ أخبرنك أنه ليس معكم رجل من أهل اليمن؛ لا منصور ولا إسماعيل ولا غيرهما إلا وقد كاتب عبدالله بن عمر، وجاءته كتب مضر، وما أرى لكم أيها الحيّ من ربيعة كتاباً ولا رسولًا، وليسوا مواقيعكم يومكم حتى تُصْبحوا فيواقعوكم، فإن استطعتم ألّا تكون بكم الحزّة فافعلوا، فإني رجل من قَيْس، وسنكون غداً بإزائكم؛ فإن أردتم الكتاب إلى صاحبنا أبلغتُه، وإن أردتم الوفاء لن خرجتم معه فقد أبلغتكم حالَ الناس. فدعا القاسم رجالًا من قومه ، فأعلمهم ما قال له الرجل؛ وأنَّ ميمنة ابن عمر من ربيعة، ومضر ستقف بإزاء ميسرته وفيها ربيعة، فقال عبدالله بن معاوية: إنّ هذه علامة ستظهر لنا إن أصبحنا؛ فإن أحبُّ عمر بن الغضبان فليلقَني الليلة؛ وإن منعه شغل ما هو فيه فهو عذر؛ وقلْ له: إني لأظن القيسيّ قد كذب، فأي الرّسول عمرَ بذلك، فردّه إليه بكتاب يُعلِمه أن رسولي هذا بمنزلتي عندي، ويأمره أن يتوتَّق من منصور وإسماعيل، وإنما أراد أن يعلمها بذلك. قال: فأبي ابرُ، معاوية أن يفعَل، فأصبح الناس غادين على القتال، وقد جعل اليمن في الميمنة ومضر وربيعة في الميسرة، ونادي مُنادٍ: من أتى برأس فله كذا وكذا، أو بأسر فله كذا وكذا، والمال عند عمر بن الغضيان.

والتقى الناسُ واقتتلوا، وحمل عمر بن الغضبان على ميمنة ابن عمر فانكشفوا، ومضى إسماعيل ومنصور من فَورَجُما إلى الحيرة، ورجمت غوغاء الناس أهل اليمن من أهل الكوفة، فقتلوا فيهم أكثر من ثلاثين رجلًا، وقُتْرًا الهاشمــــ، العباس بن عبدالله زوج ابنة الملاة.

ذكر عمر أن محمد بن يجمى حدَّثه عن أبيه، عن عاتكة بنت الملاة، تزوَّجت أزواجاً، منهم العباس بن عبدالله بن عبدالله بن الحارث بن نوفل، قُتِل مع عبدالله بن مممر بن عبد العزيز في العصبيّة بالعراق. وقتل مبكر بن الحواري بن زياد في غيرهم؛ ثم انكشفوا وفيهم عبدالله بن معاوية حتى دخل نصر الكوفة، وبقيت الميسرة من شكر وربيعة ومن بإزائهم من أهل الشأم، وحمل أهل القلب من أهل الشأم على الزيدية فانكشفوا، حتى دخلوا الكوفة، وبقيت الميسرة مهم نحو خمسائة رجل، وأقبل عامر بن شبارة وثباتة بن حنظلة بن قبيصة وعبة بن عبدالرحن الثعلبي والنفر بن سعيد بن عموو الحرشي، حتى وقفوا على ربيعة، فقالوا لعمر بن المنظبان: أمّا نحن يا معشر ربيعة، في كنا ثامنً عليكم ما صنع الناس بأهل اليمن، وتنخوف عليكم مثلها؛ فانصرفوا. فقال عمد ما كنت بيارح أبداً حتى اموت؛ فقالوا: إن هذا ليس مجمني عنك ولا عن أصحابك شبئاً، فاخلوا بعنان دابته فادخلوه الكوفة.

قال عمر: حدثني عليّ بن محمد، عن سليمان بن عبدالله النوفليّ، قال: حدّثني أي، قال: حدّثنا خِرَاش بن المغيرة بن عطية مولى لبني ليث، عن أبيه، قال: كنت كاتب عبدالله بن عمر؛ فوالله إني لعنده يوماً وهو بالحيرة إذ أتاه آت فقال: هذا عبدالله بن معاوية قد أقبل في الخُلْق، فأطرق مليًّا وجاءه رئيس خبَّازيه، فقام بين يديه كأنه يُؤذنه بإدراك طعامه، فأومأ إليه عبدُالله: أن هاته. فجاء بالطعام، وقد شخصت قلوبُنا، ونحن نتوقع أن يهجُم علينا ابن معاوية ونحن معه، قال: فجعلت اتفقّده: هل أراه تغيّر في شيء من أمره من مطعم أو مشرب أو منظر أو أمر أو نهي؟ فلا والله ، ما أنكرت من هيئته قليلًا ولا كثيراً ؛ وكان طعامه إذا أتى به وُضع بين كلُّ اثنين مناصَّحفة. قال: فوضِعت بيني وبين فلان صَحفة، وبين فلان وفلان صحفة أخرى؟ حتى عدَّ مَن كان على خوانه، فلما فرغ من غدائه ووضوئه، أمر بالمال فأخرج؛ حتى أخرجت آنية من ذهب وفضة وكُسًّا، ففرّق أكثر ذلك في قوّاده، ثم دعا مولى له أو مملوكاً كان يتبرك به ويتفاءل باسمه \_ إمّا يدعى ميموناً أو فتحاً أو اسهاً من الأسياء المتبرَّك بها ـ فقال له: خذ لواءك، وامض إلى تلَّ كذا وكذا فاركزه عليه؛ وادع أصحابَك، وأقمْ حتى آتيك. ففعل وخرج عبدًالله وخرجنا معه؛ حتى صار إلى التلُّ فإذا الأرض بيضاء من أصحاب ابن معاوية، فأمر عبدالله منادياً، فنادى: من جاء برأس فله خمسمائة؛ فوالله ما كان بأسرع من أن أتى برأس، فرُضِع بين يديه؛ فأمر له بخمسمائة، فدفعت إلى الذي جاء به، فلما رأى أصحابه وفاءه لصاحب الرأس، ثاروا بالقوم؛ فوالله ما كان إلا هُنيهة حتى نظرت إلى نحو من خسمائة رأس قد ألقيت بين يديه؛ وانكشف ابنُ معاوية ومَن معه منهزمين، فكان أوّل مَن دخل الكوفة من أصحابه منهزماً أبو البلاد مولى بني عبس وابنه سليمان بين يديه \_ وكان أبو البلاد متشيعاً \_ فجعل أهلُ الكوفة ينادونهم كلُّ يوم؛ وكأنهم يعيرونهم بانهزامه؛ فجعل يصبح بابنه سليمان: امض ودع النّواضح ينفقن. قال: ومرّ عبدالله بن معاوية فطوى الكوفة، ولم يعرّج بها حتى أتى الجبل.

وأما أبو عُبيدة: فإنه ذكر أن عبدالله بن معاوية وإخوته دخلوا القصر فلما أمسوًّا قالوا لعمر بن الغضبان وأصحابه: يا معشر ربيعة، قد رأيتم ما صنع الناس بنا؛ وقد أعلقنا دماعنا في أعناقكم؛ فإن كنتم مقاتلين معنا قاتلنا معكم؛ وإن كنتم تَروُّن الناس خاذليا وإيّاكم؛ فخذوا لنا ولكم أمانًا؛ فيا أخذتم لأنفسكم فقد رضينا لانفسنا، فقال لهم عمر بن الغضبان: ما نحن بتاركيكم من إحدى خَلِّين: إما أن نقاتل معكم، وإما أن نأخذ لكم أمانًا كما ناخذ لانفسنا، فطييوا نفساً، فاقاموا في القصر، والزيديّة على أفواه السكك يُذُدُّو عليهم أهل الشأم ويروحون، يقاتلونهم أياماً. ثم إن ربيعة أخذت لانفسها وللزيدّية ولمبدالله بن معاوية أماناً؛ الا يتبعوهم ويذهبوا حيث شاؤوا. وأرسل عبدالله بن عمر إلى عمر بن الغضبان يأمره بنزول القصر وإخراج عبدالله بن سنة ١٧٧ . ......

معاوية، فأرسل إليه ابنُ الغضبان فرحّله ومَن معه من شيعته ومَن تبعه من ألهل المدائن وألهل السواد وألهل الكوفة، فسار بهم رسلُ عمر حتى أخرجوهم من الجُسْر فنزل عمر من القصر.

وفي هذه السنة وافى الحارث بن سريج مَرْو،خارجًا إليهامن بلاد الترك بالأمان الذي كتب له يزيد بن الوليد، فصار إلى نصر بن سيار، ثم خالفه وأظهر الخلاف له، وبايعه على ذلك جمع كبير.

ذكر الخبر عن أمره وأمر نصر بعد قدومه عليه:

ذكر عليّ بن محمد عن شبوخه؛ أنّ الحارث سار إلى مَرْو، عرجه من بلاد الترك، فقدمها يوم الأحد لثلاث بقين من جادى الأخرة سنة سبع وعشرين ومائة، فنقاله سلم بن أحوز، والناس بكشماهين، فقال عمد بن الفضل بن عطية العبسيّ: الحمدلله الذي أقرَّ أعيننا بقدومك، وردّك إلى فقة الإسلام وإلى الجماعة. قال: يا بنيّ، أما علمت أنّ الكثير إذا كانوا على معصية الله كانوا قليلاً، وأنّ القليل إذا كانوا على طاعة الله كانوا كثيراً وما قرة عيني إلا أن يطاع الله. فلم ادخل مَرْو قال: اللهمّ إني لم كثيراً وما قرت عيني منذ خرجت إلى يومي هذا، وما قرة عيني إلا أن يطاع الله. فلم دو تلق أن زله قمر أنو قل قمس عما يني وينهم إلا الوقاء في أن أوادوا الذير فانصرني عليهم. وتلقأن نصر مَن كان عنده بمنا أمله؛ أطلق نصر مَن كان عنده من أهله؛ أطلق بحمد بن الحارث والألوف بنت الحارث وأمّ بكر؟ فلها أناه ابنه محمد، قال: اللهم أجعله بازًا.

قال: وقدم الوضاح بن حبيب بن بُديل على نَصْر بن سيّاد من عند عبدالله بن عمر، وقد أصابه برد شديد، فكساه أثوابًا، وأمر له بقرّى وجاريتين؛ ثم أن الحارث بن سريح، وعنده جماعة من أصحابه قيام على رأسه، فقال له: إنَّا بالعراق، نشهر عظّم عمودك وثقله؛ وإن أحبّ أن أراه، فقال: ما هو إلا كبض ما ترى مع هؤلاء وأشار إلى أصحابه - ولكني إذا ضربه به شهرت ضربتني، قال: وكان في عموده بالشأمي ثمانية عشر رطلاً -

قال: ودخل الحارث بن سريج على نصر، وعليه الجوشن الذي أصابه من خاقان، وكان خيره بين مائة الف دينار دنبكائية وبين الجوشن؛ فاختار الجوشن. فنظرت إليه المرزبانة بنت قديد؛ امرأة نصر بن سيار، فأوسلت إليه بحرز لما سمّور، مع جارية لما فقالت: أقرشي ابن عمي السّلام، وقولي له: اليوم بارد فاستندق، عبدا الجرز السّمور، فالحمد لله الذي أقدمك صالحاً، فقال للجارية: أقرفي بنت عمي السلام، وقولي لها: أعارية أم هدية و فقالت: بل هدية؛ فياعه باربعة آلاف دينار وقسمها في أصحابه. وبعث إليه نصر بمرش كثيرة وفرس، فياع ذلك كلّه، وقسمه في أصحابه بالسّرية. وكان بجلس على برذعة، وتنفي له وسادة غليظة. وعرض في مع الحارث أن يوليه ويعطيه مائة ألف دينار، فلم يقبل، وأرسل إلى نصر: إلى لستٌ من هذه الذنيا ولا من نصر على الحارث أن يوليه ويعطيه مائة ألف دينار، فلم يقبل، وأرسل إلى نصر: إلى لستٌ من هذه الذنيا ولا من هذه اللذات، ولا من تزويج عقائل العرب في شيء؛ وإنما أسأل كتاب الله عز وجل والعمل بالسنة واستعمال أما. الحروالفَشْا،، فإن فعلت ساعدتك عل عدوًك.

وأرسل الحارث إلى الكرمائي: إن أعطاني نصر العمل بكتاب الله وما سألته من استعمال أهل الخير والفضل عضدتُه وقمتُ بأمر الله، وإن لم يفعل استعنتُ بالله عليه، وأعنتك إن ضمنت لي ما أريد من القيام بالعدل والسنة. وكان كلما دخل عليه بنو تحميم إلى نفسه، فيايعه محمد بن حمران ومحمد بن حرب بن چرقاس. المنقريان والحاليل بن غُرُوان العدويّ، وعبدالله بن مُجَاعة وهبيرة بن شُراحيل السعدّيان، وعبد العزيز بن عبد ربّه الليثيّ، ويشر بن جرموز الضبيّ، ونهار بن عبدالله بن الحُمّات المجاشميّ، وعبدالله النبائي.

وقال الحارث لنصر: خرجت من هذه المدينة منذ ثلاث عشرة سنة إنكاراً للجوّر، وأنت تريدني عليه! فانضم إلى الحارث ثلاثة آلاف.

#### خلافة مروان بن محمد

وفي هذه السنة بويع بدمشق لمروان بن محمد بالخلافة :

## ذكر الخبر عن سبب البيعة له:

حدثني أحمد، قال: حدثنا عبد الوهاب بن إبراهيم، قال: حدثنا أبو هاشم خلّد بن محمد مولى عثمان بن عفان، قال: حدثنا عبد الوهاب بن إبراهيم، قال: حدثنا أبو هاشم خلّد بن محمد مولى عثمان، بن عفان، قال: لل قبل: قد دخلت خيل مروان دمشق هرب إبراهيم بن الحوليد وتغيّب، فانتهب سليمان ما كان في بيت المال وقسمه فيمن معه بن الجند، وخرج من المدينة، وثار مَنْ فيها من موالي الوليد بن يزيد إلى دار عبد العزيز بن الحجاج فقناوه، ونبشوا قبر يزيد بن الوليد وصلبوه على باب الجابية، ودخل مَروان دمشق فنزل عالية، وأي بالي محمد السفياني عمولاً ويوسف بن عمر فأمر بهم فدفيوا، وأي بأبي محمد السفياني محمولاً في كُبُوله، فسلم عليه بالخلامين موروند يومثل يسلم عليه بالإمرة، فقال له: مه، فقال: إنها جعلاها لك يعدهما، وأنشده شعراً قاله الحكم في السجن.

قال: وكانا قد بلغا، ووُلد لأحدهما وهو الحكم والآخر قد احتلم قبل ذلك بسنتين، قال: فقال الحكم:

ألاً مَنْ مَبْلِغُ مَرُوانَ عَنْي بِالْتِي قد ظُلِمتُ وَصِالَ قَدْمِي وصالِي وصالِي وصالِي وصالِي وصالِي وصالِي أَسِمُ مِن وصالِي وصالِي أَسْمُ عَلَى تَسْبِي نِسْزِلِ أَلَّمْ يَحْرُنْكُ قَضَل فَقى قدرَيش وصالا الناقص المصلاحُ على قُدرَيش وصالا الناقص المصلحُ على قُدرَيش وصالا الناقص المصلحُ والله شهد الفُوارس من سليم ولل شهد الفُوارس من سليم ولل شهدتُ ليوثُ بَنِي تجسِم المُنْ تَبُولُ مِن عَنْهِ تَجْل أُسِي تَحْسِم مِن عَبْدِل كُلُب فَيْمَا عَنْ مَنْ أَجْل أُسِي تَحْسِم مِن عَلْمِ تَلْلُولُ أَنَّا وَوَلِمَي مِن عَلِم كُلُب فَيْما أُمَا وَوَلِمَي مِن عَلِم كُلُب فَيْما لَهُ أَلَيْ وَالْمَي مِن عَلِم كُلُب فَيْما لِلْهَا أَمَا وَوَلِمَي مِن عَلْمِ كُلُب فَيْما لِلْهَا أَمَا وَوَلِمَي عَمْها لِكُنْ أَما لِلْهَا أَمَا وَوَلِمَي عَمْها لِكُنْ أَما لِلْهَا أَمَا وَوَلِمَي عَمْها لِكُنْ أَمْها لِكُنْ الْمَالِي عَلْما لِلْهَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

اعرقد احتام قبل ذلك بستين، قال: فقال وعمى المُفَسرَ طالَّ بسلاً حَيننا على قشل المُفَسرَ طالَّ بسلاً حَيننا على قشل المُفَسِدُ ما المُفِسِدِ مَنابِحِيننا فلا عُشَاءً أَصْبُتُ وَلا سمينا فلا عُشَاءً أَصْبُتُ وَلا سمينا وشَقَهُمُ عَصِينًا المُسلِمِينا وقَيْسٍ، بالمُخرِيرةِ أَجْمَعينا وألقى المُحرَّبُ بَيْنَ بَنِينا وَلِيسٍ، بالمُخرِيرةِ أَجْمَعينا وألقى المُحرَّبُ بَيْنَ بَنِينا وقيسٍ، بالمُخرِيرةِ أَجْمَعينا وألقى المُحرَّبُ بَيْنَ بَنِينا أَبِينا لَعِمْ أَكُنُ لَهِمُ وَمُعِينا لَما لَما مُنْ المَهْ وَمُعِينا فَعَلَد بالمِعنَّمُ قَبْلِي أَبِينا فقد بالمِعنَّمُ قَبْلِي فَحِينا فقد بالمِعنَّمُ قَبْلِي في ولاقة إنصرينا وكانت في ولاقة إنصرينا في محدينا وكانت في ولاقة إنصرينينا فيمروان أبير المؤمنينينا

ثم قال: ابسط يدك أبايمك، وسمعه مَن مع مروان من أهل الشّام؛ فكان أوّل من نهض معاوية بن يزيد بن الحُصين بن تُميرورووس أهل حمص، فبايمو، فأمرهم أن يختاروا لولاية أجنادهم، فاختار أهلُّ دمشق زامل بن عمرو الجيراني، وأهل جمس عبد الله بن شجرة الكندي، وأهل الأردن الولية بن معاوية بن مروان، وأهل فلسطين ثابت بن نعيم الجلدامي الذي كان استخرجه من سجن هشام وغدر به بأرمينية، فأخذ عليهم العهود المؤكدة والأيمان المغلظة على بيعته، وانصرف إلى منزله من حَرّان.

قال أبو جعفر: فلما استوت لمروان بن عمد الشام وانصرف إلى منزله بحرّان طلب الأمان منه إبراهيم بن الوليد وسليمان بن هشام فأمنهم، فقدم عليه سليمان - وكان سليمان بن هشام يومئذ بتدمر بَن معه من إخوته وأهم بيته موماليه الذكوانيَّة - فبايعوا مروان بن محمد.

وفي هذه السنة انتقض على مروان أهل حمص وسائر أهل الشأم فحاربهم.

#### ذكر الخبر عن أمرهم وأمره وعن سبب ذلك:

حدَّثني أحمد، قال حدّثني عبد الوهاب بن إبراهيم، قال: حدثنا أبو هاشم مخلِّد بن محمد بن صالح، قال: لما انصرف مُووان إلى منزله من حَرَّان بعد فراغه من أهل الشَّام لم يلبث إلا ثلاثة أشهر؛ حتى خالفه أهمل الشأم وانتقضوا عليه؛ وكان الذي دعاهم إلى ذلك ثابت بن نعيم، وراسلَهم وكاتبهم، وبلغ مُرُّوان خبرهم، فسار إليهم بنفسه، وأرسل أهل حمص إلى مَنْ بتدمر من كلُّب؛ فشخص إليهم الأصبغ بن ذؤالة الكلبِّي ومعه بنون له ثلاثة رجال: حمزة وذؤالة وفُرافصة ومعاوية السكسكيّ ـ وكان فارس أهل الشأم ـ وعصمة بن المقشعِرّ وهشام بن مُصاد وطفيل بن حارثة ونحو ألف من فرسانهم، فلخلوا مدينة حِّمُص ليلة الفطر من سنــة سبع وعشرين ومائة. قال: ومروان بحَماة ليس بينه وبين مدينة جُمس إلا ثلاثون ميلًا، فأناه خبرهم صبيحة الفِطْر، فجدٌ في السير، ومعه يومئذ إبراهيم بن الوليد المخلوع وسليمان بن هشام؛ وقد كانا راسلاه وطلبا إليه الأمان، فصارا معه في عسكره يكرمهما ويُدنيهما ويجلسان معه على غدائه وعشائه، ويسيران معه في مَوْتبه. فانتهى إلى مدينة حَّمْص بعد الفِطْر بيومين، والكلبيَّة فيها قد ردموا أبوابها مِن داخل، وهو على عُدَّة معه روابطه، فأحدقت خيله بالمدينة، ووقف حذاء باب من أبوابها، وأشرف على جماعة من الحائط، فناداهم مناديه: ما دعاكم إلى النُكث؟ قالوا: فإنا على طاعتك لم ننكث، فقال لهم: فإن كنتم على ما تذكرون فافتحوا، ففتحوا الباب، فاقتحم منه عمرو بن الوضاح في الوضَّاحية وهم نحـو من ثلاثـة آلاف فقاتلوهم في داخـل المدينـة ؛ فلما كَثُرتهم خيلٌ مروان، انتهوًّا إلى باب من أبواب المدينة يقال له بــاب تَدْمــر، فخرجــوا منه والــروابط عليه فقاتلوهم، فقتِل عامتهم، وأفلت الأصبغ بن ذؤالة والسكسكيّ وأسر ابنا الأصبغ: ذؤالة وفُرَافصة في نيُّف وثلاثين رجلًا منهم، فأنيَ بهم مروان فقتلهم وهو واقف، وأمر بجمع قتلاهم وهم خمسمائة أو ستمائة، فصلبوا حول المدينة، وهدم من حائط مدينتها نحراً من غُلُوة. وثار أهل الغوطة إلى مدينة دمشق، فحاصروا أميرهم زامل بن عمرو، وولَوْا عليهم يزيد بن خالد القسريّ، وثبت مع زامل المدينة وأهلها وقائد في نحو أربعمائة، يقال له أبو هبَّار القرشي فوجِّه إليهم مَرْوان من حِمْص أبا الورد بن الكُوثِر بن زُفَر بن الحارث ـ واسمه مجزأة ـ وعمرو بن الوضَّاح في عشرة آلاف، فلما دنُّوا من المدينة حملوا عليهم، وخرج أبو هَبَّار وخيله من المدينة، فهزموهم واستباحوا عسكرهم وحرقوا المِزّة من قرى اليمانية، ولجأ يزيد بن خالد وأبو عِلاقة إلى رجُل من لخّم من أهل المِزَّة، فذُلُّ عليهما زامل، فأرسل إليهما، فقتِلا قبل أن يوصل بهما إليه، فبعث برأسيْهما إلى مُرْوان بجمْص، وخرج ثابت بن نُعَيم من أهل فلسطين؛ حتى أتى مدينة طَبْريَّة، فحاصر أهلها، وعليها الوليد بن معاوية بن

مُرُوان؛ ابن أخي عبد الملك بن مروان، فقاتلوه أياماً، فكتب مُرُوان إلى أبي الورد أن يشخص إليهم فيمدّهم. قال: فرحل من دمشق بعد أيام، فلما بلغهم دنره خرجوا من المدينة على ثابت ومَن معه، فاستباحوا عسكرهم، فانصرف إلى فلسطين منهزماً، فجمع قومه وبُخنده؛ ومفهى إليه أبو الورد فهزمه ثانية، وتفرّق مَن معه، وأسر ثلاثة رجال من ولده؛ وهم بدير أيوب عن المراقبة والمنافقة عنه المنهاء وهو بدير أيوب جرحى، فأمر بمداواة جراحاتهم، وتغيّب ثابت بن نعيم، فرقي الرَّماحس بن عبد العزيز الكنائي فلسطين، وأفق المنافقة من ثابت من ولده رفاعة بن ثابت وكان أخيتهم للحقود بمنصور بن جهور فاكرمه وولاه وخلفه مع أخ له يقال له منظور بن جهور؛ فوتب عليه فقتًاه، فبلغ منصوراً وهـو متوجّه إلى المُلتان، وكنان أخوه بلمنصورة، فرجع اليه فاخذه، فبني له أسطوانة من آجرٌ مجوّقة، وادخله فيها، ثم سمّره إليها، وبني عليه .

قال: وكتب مَرْوان إلى الرُّماحس في طلب ثابت والتلطف له، فدلُّ عليه رجل من قومه فأخذ ومعه نفر، فأتى به مَرُّوان موثِّقاً بعد شهرين؛ فأمر به وببنيه الذين كانوا في يديه، فقطعت أيديهم وأرجلهم؛ ثم حملوا إلى دمشق، فرأيتهم مقطِّعين، فأقيموا على باب مسجدها؛ لأنه كان يبلغه أنهم يرجفون بثابت، ويقولون: إنه أتى مصر؛ فغلب عليها. وقتل عامل مَرْوان بها. وأقبل مَرْوان من دير أيوب حتى بايع لابنيه عبيد الله وعبد الله، وزوَّجهما ابنتى هشام بن عبد الملك؛ أمَّ هشام وعائشة، وجمع لذلك أهل بيته جميعاً؛ من ولد عبد الملك محمد وسعيد وبكار وولد الوليد وسليمان ويزيد وهشام وغيرهم من قريش ورؤوس العرب، وقطع على أهل الشأم بعثاً وقوّاهم، وولّى على كل جند منهم قائداً منهم، وأمرهم باللّحاق بيزيد بن عمر بن هُبيرة. وكان قبل مسيره إلى الشأم وجهه في عشرين ألفاً من أهل قِنُّسرين والجزيرة، وأمره أن ينزل دورين إلى أن يقدم، وصيَّره مقدّمة له، وانصرف من دير أيوب إلى دمشق؛ وقد استقامت له الشأم كلها ما خلا تدم،، وأمر بثابت بن نعيم وبنيه والنَّفر الذين قطعهم فقتلوا وصلبوا على أبواب دمشق، قال: فرأيتُهم حين قتلوا وصُلبوا. قال: واستبقى رجلًا منهم يقال له عمرو بن الحارث الكليمي، وكان \_ فيها زعموا \_ عنده علم من أموال كان ثابت وضعها عند قهم، ومضى بمن معه، فنزل القسطل من أرض حَّمص مما يلي تدمُّر؛ بينهما مسيرة ثلاثة أيام؛ وبلغه أنهم قد عَوَّروا ما بينه وبينها من الآبار، وطمُّوها بالصخر؛ فهيًّا المزاد والقرب والأعلاف والإبل، فحمل ذلك لــه ولمن معه، فكلمه الأبرش بن الوليد وسليمان بن هشام وغيرهما، وسألوه أن يُعذِر إليهم، ويحتجّ عليهم. فأجابهم إلى ذلك، فوجّه الأبرش إليهم أخاه عمرو بن الوليد، وكتب إليهم يحذّرهم ويعلمهم أنه يتخوّف أن يكون هلاكه وهلاك قومه، فطردوه ولم يُجيبوه، فسأله الأبرش أن يأذن له في التوجُّه إليهم، ويؤجله أياماً، ففعل، فأتاهم فكلمهم وخوَّفهم وأعلمهم أنهم حمقي، وأنه لا طاقة لهم به وبمَن معه، فأجابه عامَّتهم، وهرب مَن لم يثق به منهم إلى برّية كلب وباديتهم، وهم السكسكيّ وعِصمة بن المقشعرّ وطفيل بن حارثة ومعاوية بن أبي سفيان بن يزيد بن معاوية، وكان صهر الأبرش على ابنته. وكتب الأبرش إلى مرُّوان يعلمه ذلك، فكتب إليه مرُّوان: أن اهدم حائط مدينتهم، وانصرف إليّ بمن بايعك منهم.

فانصوف إليه ومعه من رؤوسهم الأصبغ بن ذؤالة وابنه حمزة وجاعة من رؤوسهم، وانصرف مُروان بهم عل طريق البريّة على سورية ودير اللثق، حتى قدم الرُّصافة ومعه سليمان بن هشمام وعمه سعيـد بن عبد الملك واخوته جميعاً وإبراهيم المخلوع وجماعة من ولَد الوليد وسليمان ويزيد، فأقاموا بها يوماً، ثم شخص سنة ١٢٧

إلى الرُقة فاستأذنه سليمان، وسأله أن يأذن له أن يقيم أياماً ليقوى من معه من مواليه، ويجمّ ظهره ثم يتبعه، فاذن له ومضى مُرُوان، فنزل عند واسط على شاطىء الفرات في عسكر كان ينزله، فأقام به ثلاثة أيام، ثم مضى إلى قُرْقِسيا وابنُ هبيرة بها، ليقدمه إلى العراق لمحاربة الضحاك بن قيس الشيباني الحُرُوريَّ، فأقبل من نحو عشرة آلاف بمن كان مُرُوان قطع عليه البَّمْث بدير آيُوب لغزو العراق مع قوّادهم حتى حَلُوا بالرُّصافة، فلحوا سليمان إلى خلع مروان وعاربته.

وفي هذه السنة دخل الضّحاك بن قيس الشيبانيّ الكوفة.

## ذكر الأخيار عن خروج الضحاك محكّماً ودخوله الكوفة، ومن أين كان إقباله إليها

إِن يك بسطامٌ فإني الخَيْبَرِي أَضْرِبُ بالسَّيْف وأَحْمِي عَسْكَوي

فقتلوا يسطاماً وجمية من معه إلا أربعة عشر، فلجقوا بمروان، فكانوا معه فأتبتهم في روابطه، وولى عليهم رجلاً منهم يقال له مقاتل، ويكنى أبا النعثل. ثمّ مضى سعيد بن بهدل نحو العراق لما بلغه من تُشتيت الامر بها واختلاف أهل الشام؛ وقتال بعضهم بعضاً مع عبد الله بن عمر والنَّهْرُ بن سعيد الحرَّشيّ وكانت اليمانية من أهل الشام مع عبد الله بن عمر بالحيرة، والمضرّية، مع ابن الحَرِشيّ بالكوفة؛ فهم يقتتلون فيها بينهم غدوة وعشة.

قال: فمات سعيد بن بهدا في وجهه ذلك من طاعون أصابه؛ واستخلف الضحاك بن قيس من بعده؛ وكانت له امرأة تسمى حوماء، فقال الخيبريّ في ذلك:

سَقى الله يا حَوْماءُ قَبْرَ ابْنِ بَهْدَل ۗ إِذَا رَحَىل السادونَ لَـمْ يَتَـرَحُـل

قال: واجتمع مع الضّحاك نحوِّ من ألف ثمّ توّجه إلى الكوفة، ومرّ بأرض الموصل، فاتبعه منها ومن أهل الجزيرة نحوَّ من ثلاثة آلاف، وبالكوفة يومند النَّشر بن سعيد الحَرِّشيِّ ومعه المُضريّة، وبالحيرة عبد الله بن عمر في البمانية، فهم متعصبون يقتتلون فيها بين الكوفة والحيرة، فلما ذنا إليه الضحاك فيمن معه من الكوفة اصطلح ابن عمر والحَرْثي، فصار أمرهم واحداً، ويداً على قتال الضحاك، وخندقاً على الكوفة، ومعهما يومئذ من أهل الشام نحرٌ من ثلاثين ألفاً، لهم قوّة وعدّة، ومعهم قائد من أهل قِنْسرين، يقال له عبّد بن المُزَيِّل في ألف فارس، قد كان مروان أمدٌ به ابن الحَرِّشيء فبروا لهم، فقاتلوهم، فقيل يومئذ عاصم بن عمر بن عمد العزيز

وجعفو بن عباس الكندي، وهزموهم أقبح هزيمة، ولحق عبد الله بن عمر في جاعتهم بوابط، وتوجّه ابنُ الحَرْقيق وموائلة والجزّرية ابنُ المَصافى والجزّرية المؤتمية وهوائلة والجزّرية على المَوافة والمُفافقة وا

وأما أبو عبيدة معمر بن المثنَّى، فإنه قال: حدثني أبو سعيد، قال: لما مات سعيد بن بَهدل المرّيّ، وبايعت الشراة للضّحاك، أقام بشهر زُور وثابت إليه الصُّفرّية من كلّ وجه حتى صار في أربعة آلاف، فلم يجتمع مثلهم لخارجيّ قطّ قبله. قال: وهلك يزيد بن الوليد وعامله على العراق عبد الله بن عمر، فانحطّ مروان منّ أرمينيّة حتى نزُّل الجزيرة، وولِّي العراق النُّضُّر بن سعيد \_وكان من قوَّاد ابن عمر \_ فشخص إلى الكوفة، ونزل ابن عمر الحيرة، فاجتمعت المضرّية إلى النّض واليمانية إلى ابن عمر، فحاربه أربعة أشهر، ثم أمدّ مروان النَّضْر بابن الغزيَّل، فأقبل الضحاك نحو الكوفة وذلك في سنة سبع وعشرين وماثة، فأرسل ابن عمر إلى النَّضر: هذا لا يريد غيري وغيرك، فهلمٌ نجتمع عليه فتعاقدا عليه، وأقبل ابن عمر، فنزل تلّ الفتح وأقبل الضّحاك ليعبر الفرات، فأرسل إليه ابن عمر حمزة بن الأصبغ بن ذؤالة الكلبيّ ليمنّعه من العبور، فقال عبيد الله بن العباس الكندي: دعه يعبر إلينا، فهو أهون علينا من طلبه. فأرسل ابن عمر إلى حمزة يكفُّه عن ذلك، فنزل ابنُ عمر الكوفة، وكان يصلى في مسجد الأمير بأصحابه، والنضر بن سعيد في ناحية الكوفة يصلُّ بأصحابه، لا يجامع ابنَ عمر ولا يصلي معه؛ غير أنهما قد تكافآ واجتمعا على قتال الضّحاك، وأقبل الضّحاك حين رجع حمزة حتى عَبر الفرات، ونزل النُّخيَلة يوم الأربعاء في رجب سنة سبع وعشرين ومـائة، فخفٌ إليهم أهـلُ الشأم من أصحاب ابن عمر والنضر، قبل أن ينزلوا، فأصابوا منهم أربعة عشر فارساً وثلاث عشرة امرأة. ثم نـزل الضَّحاك وضرب عسكره، وعبَّى أصحابه، وأراح، ثم تغادوا يوم الخميس، فاقتتلوا قتالًا شديداً، فكشفوا ابنَ عمر وأصحابَه، وقتلوا أخاه عاصماً؛ قتله البرُّذُونَ بن مرزوق الشيبانيّ، فدفنه بنو الأشعث بن قيس في دارهم، وقتلوا جعفر بن العباس الكنديّ أخا عبيد الله، وكان جعفر على شرّطة عبد الله بن عمر، وكان الذي قتل جعفراً عبد الملك بن علقمة بن عبد القيس، وكان جعفر حين رهقه عبـد الملك نادي ابنَ عمّ لـه يقال لـه شاشلة، فكثر عليه شاشلة، وضربه رجل من الصُّفْريّة، ففلق وجهه.

قال أبو سعيد: فرأيته بعد ذلك كأنَّ له وجهين، وأكبِّ عبد الملك على جعفر فذبحه ذبحاً، فقالت أم البرذون الشُمْريَّة:

> نَحْنُ فَتَلْنَىا عِناصِماً وجَعْفَى اللَّهُ اللَّهِ عِينَ أَصْحَرا ونَحْن جَمْنا الخَنْدِق الفَّقْرا

فانهزم أصحاب ابن عمر، وأقبل الخوارج، فوقفوا على خندقنا إلى الليل ثم انصرفوا، ثم تغادينا يوم

الجمعة؛ فوالله ماتناعنا حتى مُؤمونا، فنخلنا خنادتنا، وأصبحنا يوم السبت؛ فإذا الناس يتسللون ويهربون إلى واسط، وراوا قوماً لم يروا مثلهم قطّ أشدّ باساً؛ كانهم الأسّد عند أشبالها، فذهب ابن عمر ينظر أصحابه، فإذا عامتهم قد هربوا تحت الليل، ولحق عظمهم بواسط؛ فكان ممّن لحق بواسط النُضر بن سعيد وإسماعيل بن عبد الله ومنصور بن جمهور والأصبغ بن ذؤالة وابناه: حمزة وذؤالة، والوليد بن حسان الفسائي وجميع الوجوه، وبقي ابن عمر فيمن بقي من أصحابه مقياً لم يبرح.

ويقال: إنَّ عبد الله بن عمر لما دليّ العراق ولَّى الكوفة عبيد الله بن العباس الكندي وعلى شرطه عمر بن الغضبان بن القيعتري، فلم يزالا على ذلك حتى مات يزيد بن الوليد، وقام إيراهيم بن الوليد، فاقر ابنّ عمر على العراق، فولَى ابنُ عمر عبد الله بن معاوية ولَى عبدُ الله بن عمر عمر بن معد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الحطاب الكوفة، وعلى شرطه الحكم بن عتية الأسدي من أهل الشام، ثم عزل عمر بن عبد الحميد من الكوفة، ثم عزل عمر بن الغضبان عن شُرطه وولى الوليد بن حسان النساني، ثم ولى إسماعيل وولى المساعيل بن عبد الله القسري وعلى شرطه أبان بن الوليد، ثم عزل إسماعيل وولى عبد الشمال بن بشير الانصاري، ثم عزل فولى عاصم بن عمر، فقدم عليه الضّماك بن السيان.

ويقال: إنما قدم الضحاك وإسماعيل بن عبد الله القسريّ في القصر وعبد الله بن عمر بـالحيرة وابن الحَرْشِيّ بدير هند، فغلب الضحاك على الكوفة، وولَّى مِلْحان بن معروفة الشيبانيّ عليها، وعلى شرطه الصُّمْر من بني حنظلة ـحَروريّ ـ فخرج ابن الحَرشيّ يريد الشّام، فعارضه مِلْحان، فقتله ابنُ الحَرْشي فولَى الضّحاك على الكوفة حسان فولَّى حسان ابنه الحارث على شرطه.

#### وقال عبد الله بن عمر يوثى أخاه عاصماً لما قتله الخوارج:

رَمَى غَرَضي رَيْبُ الرَّمَانِ فَلَمْ يَدَعُ رَمَى غَرَضي الأقصى فأقصَدَ عاصِماً فـانْ تـكُ أحـزانُ وفـائضُ عَبْـرَةِ تَتِهـرُعْتُهـا في عـاصِم واحْتَسَيْتُهـا فَلْتَ المنسابِ كَنَّ خَلْفًا، عـاصِماً

عداة رَمَى للقُوس في الكُفُّ مِنوَعا أَخا كانُ لي حِرْزًا ومُأْزِى ومُفْزِعَا أَذابَتْ عِيماً من ثم الجَوْفِ مثقمًا فأَحَلَمُ منْها ما احشَّى وتَجَرَّعا فوهُننا جَمِيعاً أَوْدَمَبْنَ بِنَا معا

وذكر أن عبد الله بن عمر يقول: بلغني أنَّ عين بن عين بن عين بن عين يعن يقتل ميم بن ميم بن ميم بن ميم بن ميم بن ميم وكان يأمل أن يقتله ؛ فقتله عبد الله بن علي بن عبد الله بن علي بن عبد الله بن علي المحاب ابن عمر لما ابزوها فلحقوا بواسط، قال لابن عمر أصحابه: علام تقيم وقد هرب الناس! قال: أتلوم وأنظر، فأقام يوماً أو يومين لا يرى إلا هارباً، وقد امتلات قلويم رُعباً من الخوارج، فأمر عند ذلك بالرَّحيل إلى واسط، وجع خالد بن المُغزَيل أصحابه، فلحق بمروان وهو مقيم بالجزيرة، ونظر عبيد الله بن العباس الكندي إلى ما لفرَّ الناس، فلم يأمن على نفسه، فجنح إلى الضَّحاك فبايعه؛ وكان معه في عسكره، فقال أبو عطاء السنديّ يعرّو باتباعه الضحاك، وقد قتل أخاه:

هـ وَ الْحَيِّ لَم يجنعُ وأَنْتَ قَتِيلُ وفي كفَّ عَضْبُ اللَّبابِ صَقِيل أبياك، فلماذا بشد ذاك تَقُول! قُسلُ لِعُبَسِد اللهِ لِسوْ كسان جَعْفَسُ ولم يتبَسع المسرَّاقَ والشَّسَأُرُ فيهمُ إلى مَعْشَرٍ أزَدَوا أَحساك وأَكفَسرُوا

ـ فلم بلغ عبيد الله بن العباس هذا البيت من قول أي عطاء، قال أقول: أعضَّك الله ببظر أمُّك ـ

وطالب وتسر، والسذَّليسلُ ذَليسلُ وَسُرًا وَالسَّالِ مَسطولُ وَسَجَّاكُ خَسوَّارُ العسنَانِ مَسطولُ

فلا وصلَّتْك الـرَّحْمُ من ذي قَرَابَــة تَــركـتَ أَخــا شَيْنَبَــانُ يَـسـلبُ بَــرُّهُ

قال: فنزل ابن عمر منزلَ الحجاج بن يوسف بواسط ـ في اليمانية ونزل النَّصر وأخوه سليمان ابنا سعيد وحنظلة بن نُباتة وابناه محمد ونباتة في المضرّية ذات اليمين إذا سعدَت من البصرة، وخلوا الكوفة والحيـرة للضّحاك والشُّراة، وصارت في أيديهم، وعادت الحرب بين عبد الله بن عمر والنَّضر بن سعيد الحرَشيّ إلى ما كان عليه قبل قدوم الضّحاك يطلب النضر أن يسلم إليه عبد الله بن عمر ولايةَ العراق بكتاب مَرْوان، ويأتي عبد الله بن عمر واليمانية مع ابن عمر والنزارية مع النَّصْم ؛ وذلك أن جند أهل اليمن كانوا مع يزيد الناقصُ · مصّباً على الوليد حيث أسلم خالد بن عبد الله القسري إلى يوسف بن عمر حتى قتله؛ وكانت القيسية مع مَرُوان، لأنه طلب بدم الوليد ـ وأخوال الوليد من قيس، ثم من ثقيف، أمَّه زينب بنت محمد بن يوسف ابنة أخي الحجاج ـ فعادت الحرب بين ابن عمر والنَّضر ، ودخل الضحاك الكوفة فاقام بها ، واستعمل عليها مِلْحَان الشيبانيّ في شعبان سنة سبع وعشرين وماثة، فأقبل منقضاً في الشّراة إلى واسط، متبعاً لابن عمر والنضر، فنزل باب المِضْمار. فلما رأى ذلك ابنُ عمر والنضّر نكلا عن الحرب فيها بينهما، وصارت كلمتهما عليه واحدة؛ كما كانت بالكوفة؛ فجعل النضرُ وقوَّاده يعبرُون الجسر، فيقاتلون الضَّحاك وأصحابه مع ابن عمر ثم يعودون إلى مواضعهم، ولا يقيمون مع ابن عمر؛ فلم يزالوا على ذلك: شعبان وشهر رمضان وشوال، فاقتتلوا يوماً من تلك الأيام، فاشتدّ قتالهم، فشدّ منصور بن جمهور على قائد من قوّاد الضحاك، كان عظيم القَدْر في الشُّراة، يقال له عكرمة بن شيبان، فضربه على باب القورَج، فقطعه باثنين فقتله. وبعث الضحاك قائداً من قوَّاده يدعى شوالا من بني شيبان إلى باب الزّاب، فقال: اضرمه عليهم ناراً، فقد طال الحصار علينا، فانطلق شوّال ومعه الخيبريّ؛ أحد بني شيبان في خيلهم، فلقيّهم عبدُ الملك بن علقمة، فقال لهم: أين تريدون؟ فقال له شوَّال: نريد باب الزَّاب، أمرني أمير المؤمنين بكذا وكذا، فقال: أنا معك؛ فرجع معه وهو حاسر، لا درَّع عليه؛ وكان من قوَّاد الضَّحاك أيضاً وكان أشدَّ الناس، فانتهوا إلى الباب فأضرموه، فأخرج لهم عبد الله بن عمر منصورَ بن جمهور في ستماثة فارس من كلُّب، فقاتلوهم أشدَّ القتال، وجعل عبد الملك بن علقمة يشدُّ عليهم وهو حاسر؛ فقتل منهم عِدَّة، فنظر إليه منصور بن جمهور. فغاظه صنيعه، فشدَّ عليه فضربه على حبل عاتقه فقطعه حتى بلغ حُرَّقفته؛ فخرّ ميّتاً، وأقبلت امرأة من الخوارج شادَّة؛ حتى أخذت بلجام منصور بن جهور، فقالت: يا فاسق، أجب أمير المؤمنين، فضرب يدها ـ ويقال: ضرب عنان دابته فقطعه في يدها ـ ونجا. فدخل المدينة الخيبريّ يريد منصوراً، فاعترض عليه ابنُ عمّ له من كلُّب، فضربه الخيبريّ فقتله [ فقال حبيب بن خدرة مولى بني هلال ] \_ وكان يزعم أنه من أبناء ملوك فارس \_ يرثى عبد الملك بن علقمة:

وقائلة وَدَمْعُ العَيْن يحري على روح ابن علقَمَة السّلامُ .

وكدلُ فنتى لىمصرَعِهِ جسمام ولا وَكدلُ السلقاءِ ولا كَسَهام ولكن يُسقَدَّلُونَ وهُمْ كِرامُ شجاني بابن علقمة السطنامُ أَأْدُوكَكَ الحِمامُ وأَنتَ سار فلا رَعشُ البَنيَيْنِ ولا هدانُ وما قَنْدُلُ عَلَى شار بعار طغامُ الناس لَيْسَ لَهُمْ سِيلُ

ثم إنّ منصوراً قال الابن عمر: ما رأيتُ في الناس مثل هؤلاء قط \_ يعني الشُّراة \_ فلم تحاريهم وتشغلهم عن مروان؟ أعطهم الرّضا، واجعلهم بينك وبين مروان، فإنك إن أعطيتهم الرّضاء حلَّوا عنا ومضوا إلى مروان، فكان حدَّهم ويأسهم عليه، وأقمت أنت مستريعاً بوضعك هذا؛ فإن ظفر وابها كان ما أردت وكنت عندهم آمناً، وإن ظفر وابه وأردت خلاقه وقاله قاتلته جاماً مسترحياً؛ مع أن أمره وأمرهم سيطول، ويوسعونه شراً. فقال ابن عُمر: لا تعجّل حتى تنازم ونظر، فقال: أيّ شيء تنظر! في استطيع أن تطلع معهم ولا تستقر، وإن خرجنا لم نقم لهم، في انتظارنا بهم ومروان في راحة، وقد كفيناه حدَّمه وشعفناهم عندا أما أنا فضاح لاحق بهم، فنحرج فوقف حيال صفهم ويذاهم، إني جانح أريد أن أسلم واسمع كلام الله \_قال: وهي يعتبم - فلحن بهم فيلهم، وقال: قلم المستفتل، فنحوا له بغداه فتغذي، ثم قال لهم: من الفارس الذي أخذ بعناي يوم الناس الذي أخذ المستفرد كان يوم المؤلف الناس، فقالت له: تعني يوم ابن علقمة في انداويا أم العنبر، فخرجت إليهم، فإذا أجمل الناس، فقالت له: يعني يوم ابن علقمة في انداويا أم العنبر، فخرجت إليهم، فإذا أجمل الناس، فقالت له يكون قتلها حين أخذت بعم، قالت: قبح الله سيفك، أين ما تذكر منه أ والله ما صنع شيئاً، ولا ترك عمن يكون قتلها حين أخذت بعناتة فدخلت الجنة وكان منصور لا يعلم يومثذ أنها امرأة، فقال: يا أمير المؤمنين، قال: إنه إن خبال فبالله بن عمر خرج إليهم، في آخر شؤال فبايه.

وفي هذه السنة ـ أعني سنة سبع وعشرين ومائة ـ خلع سليمان بن هشــام بن عبد الملك بن مــروانً مروان بن محمد ونصب الحرب.

## ذكر الخبر عن سبب ذلك وما جرى بينهما:

حدثني أحمد بن زهير، قال: حدثني عبد الوهاب بن إبراهيم، قال: حدثني أبو هاشم غلد بن محمد بن 
صالح، قال: لما شخص مروان من الرُّصافة إلى الرُّقة لتوجيه ابن هبيرة إلى العراق لمحاربة الشُمحاك بن قيس 
الشيباني استأذنه سليمان بن هشام في مُقام أيام، لإجمام ظهره وإصلاح أمره؛ فأذن له. ومضى مروان، فاقبل 
نحو من عشرة آلاف بمن كان مروان قطع عليه البعث بدير أيوب لغزو العراق مع قوادهم؛ حتى جاؤوا الرُّصافة، 
نحوا سليمان إلى خَلْم مروان وعاربته، وقالوا: أنت أرضى منه عند أهل الشام وأولى بالخلافة، فاستنزله 
الشيطان، فأجابهم، وخرج إليهم بإخواته وولده ومواليه، فعسكر بهم وسار بجمعهم إلى قِنسرين، فكاتب 
أهل الشام فانقضرا إليه من كل وجه وجند؛ وأقبل مروان بعد أن شارف قرقيسيا منصرفاً إليه، وكتب إلى ابن 
هبيرة يأمره بالثبوت في عسكره من دورين حتى نزل معسكره بواسط، واجتمع من كانابالهي من موالي سليمان 
وولد هشام، فدخلوا حِصْنَ الكامل بذراريَّم فتحصّنوا فيه، وأغلقوا الأبواب دونه، فأرسل إليهم: ماذا 
صنعتم؟ خلعتم طاعني ونقضتم بيعتي بعد ما أعطيتموني من العهود والمواثيق! فردوا على رسله: إنا مع سليمان 
على من خالفه. فرد اليهم: إني أحدُّركم وأنذركم أن تعرضوا لأحد عن تبعنى من جندي أو يناله منكم أذى،

٨٨٧ ..... ٨٨٠ .....

فتحلّوا بانفسكم؛ ولا أمان لكم عندي. فارسلوا إليه: إنا سنكفّ. ومضى مرّوان، فجعلوا بخرجون من حصينهم، فيغيرون على من أتبعه من أخريات الناس وشدَّان الجند؛ فيسلبونهم خيولَم وسلاحَهم. وبلغه ذلك، فتحرّق عليهم غيظاً. واجتمع إلى سليمان نحوَّ من سبعين ألفاً من أهل الشام والذَّكوائية وغيرهم، وعلك في توقي فرية لبني إذ فريقال لها حُسّاف من يُسرين من أرضها. فلها دنا منه مَرُوان قدّم السكسكيّ في نحو سبعة آلاف، ووجه مروان عيسى بن مسلم في نحو من عدّتهم، فالثقال فيها بين المسكرين، فاقتنلوا تنالأ المشكرين، فاقتنلوا تنالأ المسكرين، فاقتنلوا فيها بين المسكرين، فاعترضه شديداً، والنقى الخيار وعين نصده، وجال به فرسم، فاعترضه السيوف، فضرب السكسكيّ، فضريه بالمعرود نصوعه، ثم مروان وبارز فارساً من فرسان أنطاكيّة، يقال له سلساق الشكسكيّ، فضريه بالعمود نصوعه، ثم روان وبلغه الخبر وهو في مسيره، فعضى وطوى على تعبية، ولم ينزل المعالى الشكسكية تنظهم وتاسرهم، وانتهوا إلى عسكرهم فاستباحوه، ووقف مروان مَوقفاً، وأمر ابنيه فوقفًا موقفين، وخوف كور صاحب شرطته في موضع، ثم أمرهم ألا ياتوا بأسير إلا قتلوه إلا عبداً علوكاً، فاحيى مِنْ قتلاهم نبع الماذي المان أنفا أنه أعلى والذي نشاء الم لاكان ألفاً.

قال: وقُيل إبراهيم بن سليمان أكبر ولده، وأتي بخال لهشام بن عبد الملك يقال لـه خالـد بن هشام المخزومي ـ وكان بادناً كثير اللحم ـ فاوتي إليه وهو يلهث، فقال له: يا فاسق؛ أما كان لك في خمر المدينة وقيانها ما يكفُك عن الحروج مع الحرَّاء تقاتلني! قال: يا أمير المؤمنين، أكرهني، فأنشيك الله والرَّحم! قال: وتَكذب إيضاً! كيف أكرمَك وقد خرجتُ بالقيان والزقاق والبّرابط معك في عسكره! فقتله. قال: وأدّعى كثير من الأسّراء من الجند أنهم رقيق، فكفّ عن قتلهم، وأمر بيعهم فيمن يزيد مع ما بيع تما أصيب في عسكرهم.

قال: ومضى سليمان مفلولاً حتى انتهى إلى جُمس؛ فانضم إليه من أفلت تمن كان معه، فعسكر بها، وبنى ما كان مروان أمر بهدمه من حيطانها، ورجّه مرّوان يوم هزمه قوّاداً وروابط في جَرِيدة خيل، وتقدّم إليهم أن يسبقوا كلّ خير؛ حتى يأتوا الكامل، فيحدقوا بها إلى أن يأتيهم، خنقاً عليهم، فاترهم فنزلوا عليهم، وأقبل مرّوان نحوهم حتى نزل معسكره من واسط، فأرسل إليهم أن انزلوا على حكمي، فقالوا: لا حتى تؤمّننا بأجمعنا، فللّه إليهم، ونصب عليهم المجانيق، فلها تتابعت الحيازة عليهم نزلوا على حكمو، مقدل بهم بأجمعنا، فلله الرقة فأورهم، وداورا جراحاتهم، وهلك بعضهم بهم ويقى أكثرهم، وكانت عِلتهم جميعاً نحواً من واحتملهم أهل الرقة فأورهم، وداورا جراحاتهم، وهلك بعضهم ويقى أكثرهم، وكانت عِلتهم جميعاً نحض على ذلك من متى نبر من مروان! هلكوا فللتون نحيم معه بجدهم، فلها دنا مباهم اجتمعوا، فقال بعضهم لم بعض: حتى ورسائهم من قد وطن فلمه على المرت لا بتجمعهم، عمل أن يبيّوه إن أصباوا منه غرّة، وبلغه خيرهم وما كان منهم، فتحرز وزحف إليهم في المخافق على احتراس وتعية، وأموا تبيئة فلم يقدروا، فقهوا له وكمنوا في زيون ظهرً عل طريقه، في فرية تسمى كل مشس من جبل السمان، فخرجوا عليه وهويسير على تعبية، فوضعوا السلاح فيمن معه، وانتبذهم، ونادى خيولة فئابت إليه من المقدمة والمجنبّين والسَّاقة، فقاتلوهم من لكن المنا ارتفاع النهار إلى بعد المُعشر، والتقى السُّكسيكيّ وفارس من فرسان بني سليم، فاضطربا، فصرعه السُّلميّ عن فرسه، ونزل إليه، وأعانه رجل من بني تميم، فاتباه به أسيراً وهو واقف؟ فقال: الحمد لله الذي أمكن مثك فطالما بلغت منّا! فقال: استبقني فإني فارس العرب، قال: كذبت؛ الذي جاء بك أفرسٌ منك، فأمر به فارثق، وقتل عن صبر معه نحو من سنة آلاف.

قال: وأفلت نُبيت ومن اميزم معه، فلها أنوا سليمان خلف أخاه سعيد بن هشام في مدينة جُمس، وعرف أنه لا طاقة له به، ومضى هو إلى تَدُمر، فاقام بها، ونزل مَرْوان على جُمس، فحاصرهم بها عشرة أشهر، ونصب عليها نَيْقاً وثمانين مِنْجيون إليه كلّ يوم فيقاتلونه، عليها ومانو أنه الله عليها عشرة أنه لا يقوم في ذلك يخرجون إليه كلّ يوم فيقاتلونه، وربما بيُتُوا نواحي عسكره، وأغار واعل المؤضع الذي يطمعون في إصابة المؤرة والفرضة منه. فلما تتابع عليهم البلاء، ولؤمهم الذُّل يُسلوه أن يؤمنهم على أن يمكنوه من سعيد بن هشام وابنيه عثمان ومروان ومن رجل كان يسمى السكسكيّ، كان يغير على عسكرهم، ومن حبثيّ كان يشتمه ويفتري عليه؛ فأجابهم إلى ذلك وقبله. وكانت قصّة الحبثي أنه كان يشتم مروان، فلم ظفر به دفعه إلى بني سُليم، فقطموا مذاكيره وأنفه، ومثلوا به، وأمر بقتل المنسكيّ، والاستيثاق من صعيد وابنيه، وأقبل متوسمة إلى الفسحاك.

وأما غير أبي هاشم مخلّد بن مجمد، فإنه ذكر من أمر سليمان بن هشام بعد إنهزابه من وقعة خُساف غير ما ذكره مخلّد؛ والذي ذكره من ذلك أنَّ سليمان بن هشام بن عبد الملك حين هزمه مُرّوان يوم خُساف أقبل هارباً؛ حتى صار إلى عبد الله بن عمو، فخرج مع عبد الله بن عمر إلى الضّحاك، فبايعه، وأخير عن مروان بفسق وجور وحضض عليه، وقال: أنَّا سائر معكم في مواليًّ وعَن اتبعني، فسار مع الضحاك حين سار إلى مروان، فقال شُبيل بن عُزْرة الضَّبِعيّ في بيعتهم الضحاك:

#### 

فصارت كلمة ابن عمر وأصحابه واحدة على النَّصْر بن سعيد، فعلم أنه لا طاقة له بهم؛ فارتحل من ساعته يريد مُروان بالشأم.

وذكر أبو عبيدة أن بَيِّهِسَأَ أخبره: لما دخل ذو الفعدة سنة سبع وعشرين ومائة، استقام لمُروان الشام ونفى عنها من كان بخالفه، فدعا يزيد بن عمر بن هبيرة، فوجَّهة عاملاً على العراق، وضمَّ إليه أجناد الجزيرة، فاقبل حتى نزل سعيد بن عبد الملك، وأرسل ابن عمر إلى الضَّحاك يعلمه ذلك. قال: فجعل الضَّحاكُ لنَّا مُيِّسان وقال: إنها تكفيكم حتى ننظر عها تنجل. واستعمل ابن عمر عليها مولاه الحكم بن النعمان.

فاما أبو غنف فإنه قال ـ فيها ذكر عنه هشام : إن عبد الله بن عمر صالح الضّحاك على أنّ بيد الضحاك ما كان غلب عليه من الكوفة وسوادها، وبيد ابن عمر ما كان بيده من كَسْكَرْ وميسان ودَسْتميسان وكور دجلة والأهواز وفارس، فارتحل الضّحاك حتى لقي مروان بكَفْرْتونًا من أرض الجزيرة .

وقال أبو عبيدة: تهيّا الضّحاك ليسير إلى مَرْوان، ومضى النَّصْر يريد الشأم، فنزل القادسيّة، وبلغ ذلك

مِلْحان الشيبانيّ عامل الضّحاك على الكوفة، فخرج إليه فقاتله وهو في قلّة من الشُّراة، فقاتله فصبر حتى قتله النّضر. وقال ابن خدرة يرثيه وعبد الملك بن علقمة:

> كسائِنْ كمِلْحانَ مِنْ شسارٍ أَخِي ثِقَةٍ من صسادِقٍ كُنْتُ أُصْفِيهِ مخالَصتي إخوان صدْق أُرَجِيهِمْ وأَحدالُهِمْ

وَابْنِ علقَمَةَ المشتشَهِ الشارِي فساع داري بأعلى صَفْقَةِ الدارِ أَشْكَ وإلى اللهِ خذلانِي وإخضارِي

وبلغ الضّحاك قتل مأحان، فاستعمل على الكوفة المثنى بن عمران من بنى عائدة، ثم سار الضَّحاك في ذي الفَّمَدة، فأخذ الموصل، وانحطَّ ابن هبيرة من نهر سعيد حتى نزل غزّة من عين النَّمْر، ويلغ ذلك المثنى بن عمران العائدي، عامل الضحاك على الكوفة، فسار إليه فيمَن معه من الشراة، ومعه منصور بن جمهور، وكان صار إليه حين بليم الضَّحاك خلافاً على مروان، فالتقوا بغزّة، فاقتتلوا قتالاً شديداً أياماً متوالية؛ فقتل المثنى روغزيز وعمرو- وكانوا من رؤساء أصحاب الضحاك ـ وهرب منصور، وانهزمت الخوارج، فقال مسلم حاجب يزيد:

> أَرَتْ للمثنَّى يَسومَ غَنَّةَ حَنَّفَهُ وعمراً أَزازَتُهُ المِنْيَّةَ بَعْدَ ما

وقعمرا ارازت الموسية بعد من وقال غَيْلان بن حُريث في مدحه ابن هبيرة: نصرت يَسوم العَيْن إذ لقيت

وأَذَرَتْ عُسزَيسراً بينَ تـلكَ الجَـنــادل أطــافتْ بمْنصُـورٍ كِفــاتُ الحَبـائِــل

كنّصر داود على جالوت

فلما قتل منهم مَنْ قتل في يوم العين، وهرب منصور بن جمهور، أقبل لا يلوي حتى دخل الكوفة، فجمع بها جَمّاً من اليمانية والصُغْرُيّة وَمَن كان تفرَّق منهم يوم قتل مُلحان ومَنْ تخلف منهم عن الضحاك، فجمعهم منصور جميعاً، ثم ساربهم حتى نزل الرُّوحاء، وأقبل ابن هبيرة في أجناده حتى لقيَهم، فقاتلهم أياماً ثم هزمهم، وقبل البرذونْ بن مرزوق الشيباني، وهرب منصور ففي ذلك يقول غيلان بن حُرِّف:

ويَــوم رَوْحـاءِ الـعُــذَيْبِ دفّـفُــوا على ابن مــرزُوقِ سَمَـامٌ مُــزْعِفُ

قال: وأقبل ابن هبيرة حتى نزل الكوفة ونفى عنها الخوارج، وبلغ الضّحاك ما لفي أصحابه، فدعا عبيدة بن سوّار التغلّي، فوجّهه إليهم؛ وانحطً ابن هبيرة يريد واسطاً وعبدالله بن عمر بها، وولى على الكوفة عبد الرحمن بن بشير العجليّ وأقبل عبيدة بن سوّار مغذًا في فرسان أصحابه، حتى نـزل الصّراة، ولحق بـه منصور بن جمهور؛ وبلغ ذلك ابن هبيرة فسار إليهم فالتقوا بالصّراة في سنة سبع وعشرين ومائة.

وفي هذه السنة توجّه سليمان بن كثير ولاهز بن قُريظة وقحطبة بن شبيب ـ فيها ذكر ـ إلى مكة ، فلقوا إبراهيم بن محمد الإمام بها، وأعلموه أن معهم عشرين ألف دينار وماثني ألف دوهم ومسكا ومناعاً كثيراً، فأمرهم بدفع ذلك إلى ابن عروة مولى محمد بن عليّ، وكانوا قدموا معهم بأبي مسلم ذلك العام، فقال ابن كثير لإبراهيم بن محمد: إنَّ هذا مولاك.

وفيها كتب بكير بن ماهان إلى إبراهيم بن محمد يخبره أنه في أول يوم من أيام الآخرة، وآخريوم من أيام

سنة ١٧٧ ..... ١٧٧ ....

الدنيا، وإنه قد استخلف حفص بن سليمان، وهو رضاً للأمر. وكتب إبراهيم إلى أبي سلمة يأمره بالقيام بأمر أصحابه؛ وكتب إلى أهل خراسان يخبرهم أنه قد أسند أمرهم إليه، ومضى أبو سَلمَة إلى خراسان فصدّقوه، وقبلوا أمره، ودفعوا إليه ما اجتمع قبّلهم من تُفقات الشيعة وخمس أموالهم.

وحجّ بالناس في هذه السنة عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، وهو عامل مُرُّوان على المدينـة ومكة والطائف؛ حدثني بذلك أحمد بن ثابت الرازي، عمن ذكره، عن إسحاق بن عيسى، عن أبي معشر. وكذلك قال الواقدي وغيره.

وكان العاملُ على العواق النَّصْر بن الحَرْشِيَّ، وكان من أمره وأمر عبد الله بن عمر والضحاك الحَرُوريِّ ما قد ذكرت قبلُ. وكان بخراسان نصر بن سيار وبها من ينازعه فيها كالكرمانيَّ والحارث بن شُرَيْج.

#### ثم دخلت سنة ثمان وعشرين ومائة

#### فمها كان فيها من الأحداث قتل الحارث بن سريج بخراسان.

ذكر الخبر عن مقتله وسبب ذلك:

قد مضى ذكر كتاب يزيد بن الوليد للحارث بأمانه، وخروج الحارث من بلاد الترك إلى خراسان ومصيره إلى نصر بن سيار، وما كان من نُصّر إليه، واجتماع من اجتمع إلى الحارث مستجيبين له. فذكر عليّ بن محمد عن شيوخه، أنَّ ابن هبيرة لما ولِّي العراق كتب إلى نصر بعهده، فبايع لمرُّوان، فقال الحارث: إنما آمنني يزيد بن الوليد، ومَرْوان لا يُجيز أمانَ يزيد، فلا آمنه. فدعا إلى البيُّعة، فشتُّم أبو السليل مَرْوانَ، فلما دعا الحارث إلى البُّيعة أتاه سلم بن أحوز وخالد بن هرَيم وقَطَن بن محمد وعبَّاد بن الأبرد بن قرَّة وحمَّاد بن عامر، وكلموه وقالوا له: لم يصرّ نصرٌ سلطانه وولايته في أيدي قومك؟ ألم يخرجك من أرض الترك ومن حكم خاقان! وإنما أتى بك لئلا يجترىء عليك عدّوك فخالفَته، وفارقتَ أمر عشيرتك، وأطمَعْت فيهم عدوّهم، فنذكُّرك الله أن تفرّق جماعتنا! فقال الحارث: إنَّى لأرى في يدى الكرمانيِّ ولاية، والأمر في يد نصر، فلم يجبُّهم بما أرادوا، وخرج إلى حائط لحمزة بن أن صالح السلميّ بإزاء قصر بخاراخذًاه، فعسكر وأرسل إلى نصر، فقال له: اجعل الأمر شوري، فأبي نصر . فخرج الحارث فأتي منازل يعقوب بن داود، وأمر جَهْم بن صَفْوان، مولى بني راسب، فقرأ كتاباً سيَّر فيه الحارث على الناس، فانصرفوا يكبُّرون، وأرسل الحارث إلى نصر: اعزل سلم بن أحوز عن شُرَطك، واستعمل بشر بن بسُطام البرْجميّ، فوقع بينه وبـين مغلّس بن زياد كــلام، فتفرقت قيس وتميم، فعزله. واستعمل إبراهيم بن عبد الرحمن، واختاروا رجالًا يسمون لهم قومًا يعملون بكتاب الله. فاختار نصر مقاتلَ بن سليمان ومقاتل بن حيَان، واختار الحارث المغيرةَ بن شعبة الجَهْضميّ ومعاذ بن جبَلة، وأمر نصرً كاتبه أن يكتب ما يرضون من السُّنن، وما يختارونه من العمال، فيولِّيهم التَّفرين؛ ثغر سَمَرْ قند وطخارستان، ويكتب إلى مَن عليهما ما يرضونه من السير والسنِّن. فاستأذن سلَّم بن أحوز نصراً في الفتك بالحارث، فإلى وولَّى إبراهيم الصائغ، وكان يوجُّه ابنه إسحاق بالفيرورج إلى مَرْو، وكان الحارث يظهر أنه صاحب الرَّايات السود؛ فأرسل إليه نصر: إن كنتَ كها تزعم، وأنكم تهدِمون سور دمشق، وتزيلون أمر بني أميّة، فخذَّ مني خمسمائة رأس وماثتي بعير، واحمل من الأموال ما شئت وآلة الحرب وسر ؛ فلعمري لئن كنتَ صاحب ما ذكرت إلى لفي يدك؛ وإنَّ كنت لستَ ذلك فقد أهلكتَ عشيرتك. فقال الحارث: قد علمتُ أن هذا حقٌّ، ولكن لا يبايعني عليه مَنْ صحبني. فقال نصر: فقد استبان أنهم ليسوا على رأيك، ولا لهم مثل بصيرتك، وأنهم هم فساق ورَعاع، فأذكرك الله في عشرين ألفاً من ربيعة واليمن سَيهلكون فيها بينكم. وعرض نصر على الحارث أن يولَّيه ماوراء النهر، ويعطيه ثلاثماثة ألف؛ فلم يقبل؛ فقال له نصم: فإن شئتُ فابدأ بالكرُّمانيُّ فإن قتلتُه فأنا في طاعتك، وإن

سنة ۱۲۸ ...... ١٠٠٨ .... ١٠٠٨ ... ١٠٠٨ ... ١٠٠٨ ... ١٠٠٨ ... ١٠٠٨ ... ١٠٠٨ ... ١٠٠٨ ... ١٠٠٨ ... ١٠٠٨ ...

شئت فخلِّ بيني وبينه؛ فإن ظفرتُ به رأيت رأيك، وإن شئتَ فسرٌ بأصحابك؛ فإذا جـزت الرِّيّ فـأنا في طاعتك.

قال: ثم تناظر الحارث ونصر، فتراضيا أن يحكم بينهم مقاتل بن حيّان وجَهْم بن ضفوان، فحكا بأن يعتزل نصر، ويكون الأمر شورى. فلم يقبل نصر. وكان جَهْم يقصّ في بيته في عسكر الحارث، وخالف الحارث نصراً، ففرض نصر لقومه من بني سلمة وغيرهم، وصيّر سُلّماً في المدينة في منزل ابن سوّار، وضمّ إليه الرّابطة وإلى هدية بن عامر الشعراويّ فرسا، وصيّره في المدينة، واستعمل على المدينة عبد السلام بن يزيد بن حيّان السلميّ، وحوّل السلاح والدواوين إلى القهلين، واتّم قوماً من أصحابه أمم كاتبوا الحارث، فأجلس عن يساره من أتم من لا بلاء له عنده، وأجلس الذين ولاهم واصطنعهم عن يمينه ثم تكلم وذكر بني مَرْوان ومَن خرج عليهم؛ كيف أظفر الله به؛ ثم قال: أحمدُ الله وأدمُّ من على يساري؛ وليتُ خراسان فكنتَ يا يونس بن عبد ربّه عن أراد الهرب من كلف مؤونات مَرْو، وأنت وأمل بيتك عن أراد أسد بن عبد الله أن يختم اعتقهم، ويمعلهم في الرّجالة، فوليتكم إذ وليتكم واصلنعتكم وأمرتكم أن ترفعوا ما أصبتم إذا أردت المسر إلى الوليد، فنذكم مَن رفع إلف الف وأكثر وأقل، ثم ملائم الحارث على، فهلا نظرتم إلى هؤلاء الأحرار اللمين لزمون مؤاسين على غير بلاءا وأشار إلى هؤلاء اللين عن يمينه، فاعتذر القوم إليه، فقيل عذرهم.

وقدم على نصر من كور خراسان حين بلغهم ما صار إليه من الفتنة جماعة؛ منهم عاصم بن عمير الصُّريميّ وأبو الدَّيال الناجيّ وعمرو الفادوسيان السُّغديّ البخاريّ وحسان بن خالد الأسديّ من طُخارستان في فوارس، وعَقيل بن مُمُقل الليثيّ ومسلم بن عبد الرحن بن مسلم وسعد الصَّغير في فرسان.

وكتب الحارث بن سريع سيرته، فكانت تقرأ في طريق مُرّو والمساجد فأجابه قوم كثير؛ فقراً رجل كتابه على باب نصر بماجان، فضريه غلمان نصر، فنابلده الحارث، فأن نصراً هيبرة بن شراحيل ويزيد أبر خالك، فأعلماه، فدعا الحسن بن سعد مولى قريش، فأمره فنادى: إن الحارث بن سريع عدو الله قد نابلد وحارب، فاستعينوا الله ولا حوَّل ولا قوَّة إلا بالله. وأرسل من ليلته عاصم بن عمير إلى الحارث، وقال لخالله بن عبد الرحمن: ما نفعل شعارًنا غداً؟ فقال مقاتل بن سليمان: إن الله بعث نبيًّا فقاتل عدوًا له، فكان شعاره و جم لا يتُضرون »، فكان شعارهم و حم لا ينصرون »، وعلامتهم على الرَّماح الصوف.

وكان سلم بن أخور وعاصم بن عُمير وقفلن وعقيل بن معقل ومسلم بن عبد الرحمن وسعيد الصغير وعالم بن المعافير وعام بن أهل مدينة وعامر بن مالك والجماعة في طرف الطخارية ويحمى بن حُضّين وربيعة في البخارين. ودل رجل من أهل مدينة مرو الحارث على أنقب في المحالف، فدخلوا المدينة من ناحية باب بالين وهم خسون، ونادوًا: يا منصور بشعار الحارث و وآتوا باب نيق م فقاتلهم جَهُم بن مسعود الناجيّ، فحمل رجل على جَهُم فلعنه في فيه فقتله، ثم خوجوا من باب نيق حتى أتوا قبة سلم بن أخور فقاتلهم عصمة بن عبد الله الأسديّ وخضير بن خالد والأبرد بن داود من آل الأبرد بن قرّة، وعلى باب بالين حارم بن حاتم، فقتلوا كلّ مَن كان يحرسه، وانتهبوا منزل ابن أحوز ومنزل قليد بن منيع؛ ونهاهم الحارث أن يتهبوا منزل ابن أحوز ومنزل قليد بن منيع؛ ونهاهم الحارث أن يتهبوا منزل ابن أحوز ومنزل لليلين للبلين من بن بن بن منيع المؤلد بن السلميّ إلاّ الدوابّ والسلاح؛ وذلك ليلة الاثنين للبلين للبلين من براحة.

قال: وأن نصراً رسولُ سلّم يخبره دنوَ الحارث منه، وأرسل إليه: أخّره حتى نصبح، ثم بعث إليه أيضاً محمد بن قطن بن عمران الاسديّ، أنه قد خرج عليه عامّة أصحابه، فأرسل إليه: لا تبدأهم.

وكان الذي أهاج القتال، أنّ غلاماً للنَّصْر بن محمد الفقيه يقال له عطية، صار إلى أصحاب سَلْم، فقال أصحاب الحارث: رُدُّوه إلينا، فأبوا، فاقتتلوا، فرمي غلامًا لعاصم في عينه فمات؛ فقاتلهم ومعه عَقِيل بن مَعْقل فهزمهم، فانتهوا إلى الحارث وهو يصلّ الغداة في مسجد أبي بَكْرة، مولى بني تميم؛ فلما قضي الصلاة دنا منهم، فرجعوا حتى صاروا إلى طَرف الطُّخَاريَّة، فدنا منه رجلان، فناداهما عاصم: عَرْقِها برَّدُونه؛ فضرب الحارث أحدَهما بعَموده فقتله، ورجع الحارث إلى سكة السُّغْد، فرأى أعينَ مولى حيّان، فنهاه عن القتال، فقاتل فقتل، وعَدَل في سكة بني عصمة، فأتبعه حماد بن عامر الحمانيّ ومحمد بن زُرعة، فكسر رمحيهها، وحمل على مرزوق مولَى سُلْم؛ فلما دنا منه رمي به فرسه؛ فدخل حانوتاً، وضرب برُّدُّونه على مؤخَّره فنفق. قال: وركب سلم حين أصبح إلى باب نيق، فأمرهم بالخندق، فخندقوا وأمر منادياً، فنادى: من جاء برأس فله ثلاثماثة، فلم تطلع الشمس حتى انهزم الحارث، وقاتلهم الليل كله، فلما أصبحنا أخذ أصحاب نصر على الرزيق، فأدركوا عبد الله بن مجّاعة بن سعد، فقتلوه. وانتهى سلم إلى عسكر الحارث؛ وانصرف إلى نَصر فنهاه نصر ، فقال: لست منتهياً حتى أدخل المدينة على هذا الدُّبُوسيّ؛ فمضى معه محمد بن قَطَن وعبيد الله بن بسام إلى بات دَرْسنْكان . وهو القهندز .. فوجوده مردوماً، فصعد عبد الله بن مَزْيَد الأسدى السور ومعه ثلاثة، ففتحوا الباب، ودخل ابن أحْوَز، ووكَّل بالبـاب أبا مطهّر حـرب بن سليمان، فقتِـل سلم يومشـل كاتب الحارث بن سرّيج، واسمه يزيد بن داود، وأن عبد ربه بن سيسن فقتُله، ومضى سلّم ألى باب نيق ففتحه، وقتل رجلًا من اَلْجَزَّارين كان دلّ الحارث على النُّقْب؛ فقال المنذر الرقاشيّ بن عمّ يحيى بن حضين، يذكر صبر القاسم الشبياني:

> ما قاتَلَ القومَ منكُمْ غَيرُ صاحِبنا هُمُ قاتلوا عَندَ بابِ الحصنِ ما وَهُنُوا فقاسِمٌ بَعدَ أُشُرِ اللهِ أَحرَرُهما

ني عُصْبَةِ قاتلوا صَبراً فما ذُعِـروًا حتى أتــاهُمْ غِيــاتُ اللهِ فــانتَصَــرُوا وأنت في معــزِل عن ذاكَ مقتصِــرُ

ويقال: لما غلظ أمر الكرمانيّ والحارث أرسل نَصرٌ إلى الكرمانيّ، فأتاه على عهد، وحضرهم محمد بن ثابت القاضي ومقدام بن نعيم أخو عبد الرحمن بن نعيم الغامديّ وسلّم بن أخوز، فدعا نصرٌ إلى الجماعة، فقال للكرّمانيّ: أنت أسعدُ الناس بذلك؛ فوقع بين سَلّم بن أخوز والمقدام كلام؛ فأغلظ له سُلّم، فأعانه عليه أخوه، وغضِب لهما السُّغذيّ بن عبد الرحمن الحرّميّ، فقال سلّم: لقد همتُ أن أضربَ انفَك بالسيف، فقال السُّغذيّ: لو مسستَ السُّيف لم ترجع إليك يدُك، فخاف الكرمانيّ أن يكون مكراً من نصرٌ، فقام وتعلقوا به، فلم يجلس، وعاد إلى باب المقصورة.

قال: فتلفّوه بفرسه، فركب في المسجد، وقال نصر: أراد الغدر بي، وأوسل الحارث إلى نصر: إنا لا نرضى بك إماماً، فأرسل إليه نصر: كيف يكون لك عقل، وقد أفنيتَ عمرك في أرض الشرك وغزوت المسلمين بالمشركين! أثراني أتضرع إليك أكثر مما تضرَّعت!. قال: قال: فأسر يومتذ بجهم بن صفوان صاحب الجهميّة، فقال لسلم: إن لي وَلَّكُ من أبنك حارث؛ قال: ما كان ينبغى له أن يفعل؛ ولو فعل ما آمنتك، ولو ملاتَ هذه سنة ۱۷۸

الملاءة كواكب، وأبراك إلي عيسى بن مريم ما نجوت؛ والله لوكنت في بطني لشقت بطني حتى أتتلك؛ والله لا يقوم علينا مع اليمانية أكثر مما قصت؛ وأمر عبد ربّه بن سيسّن فقتله، فقال الناس: قبل أبو عجرز - وكان جَهْم يحق أبا عجرز ، وأسر يومثل معبيرة بن شراحيل وعبد الله بن مجامة فقال: لا أبقى الله من استبقاكها، وإن كننها من يحتى أبا عجرز ، وأسر يومثل هبيرة، لحققة الخبل عند دار قديد بن منه فقتل. قال: ولما هزم نصر الحارث، بعث المحرماتي ألمان المنافق على الكون المنافق عبد الكرماتي ألمان المنافق أبي المحرماتي ألمان المنافق عبد المحدماتي المنافق عبد المحدماتي ألمان ألمان أن المنافق المحلوث، فانحل المحارف فنحل المحدماتي فازة الكرماتي، فانحل مهم الكرماتي، فانحل المحدماتي المان المعارف في المحرماتي ألم باب ميدان ثم ركب الحارث، فسار الكرماتي إلى باب ميدان ثم ركب الحارث وهو معسكر بباب ماسركر عمل الكرماتي، وأخدا علم عثمان بن الكرماتي؛ فأول من ألى الكرماتي، وأقد الحارب على المدينة النُفشر بن عَمَلاق الشخدي المدونة المحدري، من أنه سوادة بن سريح، وحاته بن الحارث والحليل بن غزوان المعدري، أتوه الحارث والحابة بن سريح، وحاته بن الحارث والحليل بن غزوان المعدري، أتوه الحارث وسريح.

وأول من بايع الكرمائي مجيى بن نعيم بن هبيرة الشيبائ، فوجه الكرمائي الى الحارث بن سريج سورة بن محمد الكندي إلى اسمانير والسندئي بن عبد الرحمن أبا طعمة وَصْعباً أو صُعباً، وصبّاءاً، فدخلوا المدينة من باب مبخان، حتى أثوا باب ركك، وأقبل الكرمائي إلى باب حَرْب بن عامر، ووجّه اصحابه إلى نصر يوم الأربعاء، فترامُزا ثم تحاجزوا، ولم يكن بينهم يوم الحميس قتال. قال: والتقوا يوم الجمعة، فانهزمت الأرد؛ حتى وصلوا إلى الكرمائي، فاخذ اللواء بيده فقاتل به، وحمل الحقير بن تميم وعليه تجفاف، فرموه بالنشاب، وحمل عليه حبيش مولى نَصر فطمته في حَلقه، فاخذ الخشر السّنان بشماله من خلفه؛ فشبّ به فرسه، وحمل فطعن حبيشاً فأذراء عن بردونه، فقتله رجّالة الكرمائي بالمصيّ.

قال: وابهزم أصبحاب نصر، وأخلوا لهم ثمانين فرساً، وصرع تميم بن نصر، فأخلوا له بردَّوْنِين؛ الحذ أحدهما السُّغديّ بن عبد الرحمن، وأخلد الآخر الحَشر، وفق الحضر بسلم بن أخوز، فتناول من ابن الحيه عموداً فضربه فصرَعه، فحمل عليه رجلان من بني تميم فهرب، فرم سَلَم بنصب شحت القناطروبه بضع مشرة ضربة على يَيْهنه فسقط، فحمله محمد بن الحداد إلى عسكر نصر، وانصرفوا، فلها كان في بعض الليالي خرج نصر من مَرْو، وقُيْل عصمة بن عبد الله الاسديّ، وكان يجمي اصحاب نصر؛ فادركه صالح بن القمقاع الأرديّ، فقال له عصمة: تقدّم يا مَرُونِيّ، فقال صالح: أثبت يا خصي ـ وكان عقياً ـ فعطف فرسه فشبُ

وقاتل ابن الديليمريّ، وهو يرتجز؛ فقيل إلى جنب عصمة. وقتل عبيد الله بن حوتمة السلميّ، رمى مروان البهرائيّ بجرزَّة؛ فقتل؛ فأن الكرمائي برأسه فاسترجع - وكان له صديقاً - وأخذ رجل بمائي بعنان فوس مسلم بن عبد الرحمن بن مسلم فعرفه فتركه . واقتتلوا ثلاثة أيام، فهزمت آخرَ يوم المُضريَّة اليمن، فنادى الحليل بن غزوان: يا معشر ربيعة واليمن؛ قد دخل الحارثُ السوق، وقبل ابن الاقطع؛ ففت في أعضاد المضريّة . وكان أوّل من انهزم إبراهيم بن بسام الليثيّ، وترجَّل تميم بن نصر، فاخذ بردَّوْته عبد الرحمن بن جامم الكنديّ، وقتلوا هَيَّاجاً الكليّ ولقيط بن أخضر؛ قتله غلام لهائي البرّار. ٠... . سنة ١٢٨

797

قال: ويقال: لما كان يوم الجمعة تأهيًوا للقتال، وهدموا الجيطان ليسّم لهم الموضع، فبعث نصر عدن قال الكرماني: إنك لست مثل هذا الدبّوبيّ، فاتق الله، لا تشرع في الفتنة. قال: وبعث تميم بن نصر شاكريّته، وهم في دار الجنوب بنت القعقاع؛ فرماهم أصحاب الكرماني من السطوح ونلدوا بهم، فقال نصر شاكريّته، وهم في دار الجنوب بنت القعقاع؛ فرماهم أصحاب الكرماني أم السطوح ونلدوا بهم، فقال عقيد: إنّ نصراً لم يفي لناء فلسنا ندع حربه. وكان أصحاب الحارث والكرماني يرمون نصراً وأصحابه بعرادة، عمد: إنّ نصراً لم يفي لناء فلسنا ندع حربه، وكان أصحاب الحارث والكرماني يرمون نصراً وأصحابه بعرادة، فلكرماني ذلك أخذ لواءه من عمد بن عمد بن عميرة، فقاتل به حتى كثيره. وأخذ عمد بن المثني الرئزيق، وتميم بن نصر على فنطرة الكبر، فقال عمد بن المثني المتيم حرب المثني التميم على النهى إليه: تنتج يا صبيّ. وحمل عمد أوازاغ معه راية صفراء، فصرعوا أعين عولى نصر، وقتلوا بوكان فصر، وقتلوا نفراً من شاكريّته. وحمل الحضر بن تميم على سلم بن أخوز فطعنه، مال السنان، فضربه بجرّد على صدره وأخريه على وأسه فسقط، وحى نصر أصحابه في ثمانية، فمنعهم من خول السوق.

قال: ولما هَزَمت اليمائية مُضرَ، أرسل الحارث إلى نصر: إن اليمائية يعيرونني باجزامكم؛ وأنا كافت؛ فاجعل حماة أصحابك بإزاء الكرّمائي، فبعث إليه نصر يزيد النحويّ أو خالداً يتوثّق منه؛ أن يغيّ له بما أعطاه من الكفّ. ويقال: إنما كفّ الحارث عن قتال نصر أن عمران بن الفضل الأزديّ وأهمل بيته وجبد الجبار العدويٌ وخالد بن عبيد الله بن حبيب العدويّ وعامة أصحابه نقموا على الكرّمائيّ قعله باهل التيرشكان؛ ويقلك أن اسداً وجهه اليهم ، فنزلوا على حكم أساد، فيقر يعلون فحسين رجلاً والقاهم في نهر بألغ، وقطع أيدي ثلاثمائة منهم وأرجلهم، وصلب ثلاثة، وياع اثقاهم فيمن يزيد، فنقِموا على الحارث عزّله الكرمائيّ، وقتال نصراً. فقال نصر لاصحابه حين تغير الأمر بينه وين الحارث: إن مُفَرِّم المُ مجتمع لي ما كان الحارث مع وعمر بن أي الهيئم الشُغذي، فقال لهما: أيسعكها المقام مع الكرمائيّ؟ فقال عبد الجبار! وأنت فلا علمت أسياً؛

فلها رجع نصر إلى مرّو أمر به فضرب أربعمائة سوط، ومضى نصر إلى خَرَق، فأقام أربعة أيام بها، ومعه مسلم بن عبد الرحمن بن مسلم وسلم بن أخوّز وسنان الأعرابي، فقال نصر لنسائه: إنَّ الحارث سيخلفني فيكنّ ويحميكنّ. فلها قرب من نيسابور أرسلوا إليه: ما أقدمك، وقد أظهرت من العصبية أمراً قد كان الله أطفاه؟ وكان عامل نصر على نيسابور ضرار بن عيسى العامريّ، فأرسل إليه نصر بن سيار سناناً الأعرابيّ ومسلم بن أخوّز، فكلموهم فخرجوا، فتلقوا نصراً بالمواكب والجواري والهدايا، فقال سلم: جعلى الله فداك! هذا الحقّ من قيس؛ فإنما كانت عاتبة، فقال نصر!

أنا ابن جند يف تنسيني قبالله الله المسالحات وعمّي قبس عبدالاسا وأقام عند نصر حين خرج من مُرويونس بن عبدرية ومحمد بن قطن وخالد بن عبد الرحن في نظراتهم.

قال: وتقدَّم عبَّاد بن عمر الأزديَّ وعبد الحكيم بن سعيد العُرْديُّ وأبو جعفر عيسى بن جرز على نُصرُّ من مكة بابرشهر، فقال نصر لعبد الحكيم: أما ترى ما صنع سفهاء قومك؟ فقال عبد الحكيم: بل سفهاء قومك؟ سنة ۱۲۸ . ۱۲۸

طالت ولايتها في ولايتك، وصيّرت الولاية لقومك دون ربيمة واليمن فيطروا، وفي ربيعة واليمن حكماء وسُفهاء فغلب السفهاء الحكياء. فقال عبّاد: أتستقبل الأمير بهذا الكلام! قال: دَعْه فقد صدق، فقال أبو جعفر عيمى بن جرز \_وهو من أهل قرية على نهر مرود: أيها الأمير، حسبك من هذه الأمور والولاية، فإنه قد أطل أمرٌ عظيم، سيقوم رجل مجهول النسب يُظهر السواد، ويدعو إلى دؤلة تكون، فيغلب على الأمر وانتم تنظرون وتضطربون. فقال نصر: ما أشبه أن يكون لقلة الوفاء، واستخراج الناس، وسوه ذات البين. وجهتُ إلى الحارث وهو بأرض الترك، فعرضتُ عليه الولاية والأموال فإنى وضف. وظاهر عليّ. فقال أبو جعفر عيسى: إن الحارث مقبول مصلوب، وما الكرمائيّ من ذلك بميد. فوصله نصر. قال: وكان سُلم بن أحوز يقول: ما رأيت قيماً أكرم إجانةً، ولا أبدل للعالهم من قيس.

قال: فلما خرج نصر من مَرْو غلب عليها الكِرمانيّ، وقال للحارث: إنما أريد كتاب الله، فقال قحطبة: لو كان صادقًا لأمدرتُه ألف عنان، فقال مقاتل بن حيّان: أفي كتاب الله هدمُ الدور وانتهاب الأموال! فحبسه الكرمانيّ في خُمِه في العسكر، فكلَّمه معمّر بن مقاتل بن حيّان ـ أو معمر بن حيان ـ فخلاه، فأتى الكرمانيّ المسجد، ووقف الحارث، فخطب الكرماني الناس، وآمنهم غير محمد بن الزبير ورجل آخر، فاستأمن لابن الزبير داود بن أبي داود بن يعقوب، ودخل الكاتب فآمنه؛ ومضى الحارث إلى باب دوران وسَرخس، وعَسْكر الكرمانيّ في مصلّى أسد، وبعث إلى الحارث فأتاه، فأنكر الحارث هَدْم الدُّور وانتهاب الأموال، فهمّ الكِرمانيّ به، ثم كفّ عنه، فأقام أياماً. وخرج بشر بن جرموز الضبيّ بخُرقـان، فدعــا إلى الكتاب والسنّـة، وقال للحارث: إنما قاتلت معك طلب العدل، فأمّا إذْ كنت مع الكرماني، فقد علمتُ أنك إنما تقاتل ليقال: غلب الحارث! وهؤلاء يقاتلون عصبيّة، فلستُ مقاتلًا معك. واعتزل في خسة آلاف وخسمائة ـ ويقال في أربعة آلاف \_ وقال: نحن الفئة العادلة، ندعو إلى الحقّ ولا نقاتل إلاّ مَن يقاتلنا. وأن الحارث مسجد عياض، فأرسل إلى الكرمانيّ يدعوه إلى أن يكون الأمر شورى، فأبي الكرمانيّ، وبعث الحارث ابنه محمداً فحما, ثقله من دار تميم بن نصر، فكتب نصر إلى عشيرته ومُضر؛ أن الزموا الحارث مناصحةً فأتوه؛ فقال الحارث: إنكم أصار، العرب وفرعها، وأنتم قريب عهد بالهزيمة، فاخرجوا إلىّ بالأثقال، فقالوا: لم نكن نرضي بشيء دون لقائه. وكان من مدبّري عسكر الكِرمانيّ مقاتل بن سليمان، فأتاه رجل من البُخاريّين، فقال: أعطني أجر المنجنيق التي نصبتها، فقال: أقم البيّنة أنك نصبتها من منفعة المسلمين، فشهد له شيبة بن شيخ الأزديّ، فأمر مقاتل فصُكَ له إلى بيت المال. قال: فكتب أصحاب الحارث إلى الكِرْمانيِّ: نوصيكم بتقوى الله وطاعته وإيثار أثمة الهدى وتحريم ما حرّم الله من دمائك ؛ فإن الله جعل اجتماعًنا كـان إلى الحارث ابتغًاء الوسيلة إلى الله ، ونصيحةً في عباده ، فعرّضنا أنفسنا للحرب ودماءنا للسفك وأموالنا للتلف ، فصغُر ذلك كله عندنا في جنْب ما نرجو من ثواب الله؛ ونحن وأنتم إخوان في الدين وأنصار على العدوّ، فاتقوا الله وراجعوا الحقّ، فإنا لا نريد سفك الدماء بغير حلها.

فأقاموا أياماً، فأق الحارث بن سُريح الحائط فئلم فيه ثلمة ناحية نوبان عند دار هشام بن أبي الهيثم، فتفرّق عن الحارث أهلُ البصائر وقالوا: غدرت. فأقام القاسم الشيباني وربيح النيميّ في جماعة، ودخل الكرمانيّ من باب سرخس، فحاذى الحارث؛ ومرّ المنحّل بن عمرو الأزديّ فقتله السَّميدع؛ أحد بني العَدويّة، ونادى: بالتارات لَقِيطًا واقتلوا، وجعل الكرمانيّ على ميمنته داود بن شعب وإخوته: خالداً ومزيّداً والهلب،

وعلى ميسرته سورة بن عمد بن عزيز الكِندي، في كندة وربيعة. فاشتد الأمر بينهم، فانهزم أصحاب الحارث وقُتلوا ما بين الثلمة وعسكر الحارث، والحارث على بَغُل فنزل عنه، وركب فرساً فضربه، فجرى وانهزم أصحابه، فبقي في أصحابه، فقتل عند شجرة، وقُتل أخوه سوادة ويشر بن جُرموز وقطن بن المغيرة بن عجرد، وكُف الكرماني، وقُتل مع الحارث مائة، وقُتل من أصحاب الكرماني مائة، وصُبلب الحارث عند مدينة مُرو بغير رأس. وكان تُتل بعد خروج نصر من مُرو بثلاثين يوماً، قُتل يوماً الأحد لستّ بقين من رجّب. وكان يقال: إن الحارث يُقتل تحت زيتونة أو شجرة خُيشراء. فقتل كذلك سنة ثمان وعشرين ومائة. وأصاب الكرماني صفائح ذهب للحارث فأخذها وحبس أم ولده ثم خل عنها، وكانت عند حاجب بن عمرو بن سلمة بن سكن بن جون بن دبيب. قال: وأخذ أموال مُنْ خرج مع نصر، واصطفى متاع عاصم بن عمير، فقال إيراهيم: بمَ تستحل ماله؟ فقال صالح من آل الوضاح: استيقى دمه، فحال بينه وبينه مقائل بن سليمان، فأن به منزله.

قال عليِّ: قال زهير بن الهُنيْد: خرج الكرمانيِّ إلى بشر بن جُرْموز، وعسكر خارجاً من المدينة؛ مدينة مَرُو، وبشر في أربعة آلاف، فعسكر الحارث مع الكِرمانيّ، فأقام الكرمانيّ أياماً بينه وبين عسكر بشّر فرسخان، ثم تقدّم حتى قرب من عسكر بشر، وهو يريّد أن يقاتله، فقال للحارث: تقدّم. وندم الحارث على اتباع الكرمانيّ، فقال: لا تعجل إلى قتالهم، فإني أردّهم إليك، فخرج من العسكر في عشرة فوارس؛ حتى أتي عسكر بشُّر في قَرية الدَّرزيجان، فأقام معهم وقال: ما كنتُ لأقاتلكم مع اليمانيَّة، وجعل المضريُّون ينسلُّون من عسكر الكرماني إلى الحارث حتى لم يبق مع الكرماني مضري غير سُلَّمة بن أبي عبد الله، مولَّى بني سُلِّيم؛ فإنه قال: والله لا أتبع الحارث أبداً فإني لم أره إلا غادراً والمهلّب بن إياس، وقال: لا أتبعه فإني لم أره قطُّ إلا في خيل تطّرد. فقاتلهم الكرمانيّ مراراً يقتتلون ثم يرجعون إلى خنادقهم، فمرَّةٌ لهؤلاء ومرَّة لهؤلاء، فالتقوَّا يوماً من أيامهم، وقد شرب مَرثد بن عبد الله المجاشعيّ، فخرج سكران على برَّذون للحارث، فطُعن فصّرع، وحماه فوارس من بني تميم؛ حتى تخلص، وعار البرذون، فلما رجع لامه الحارث، وقال: كدتُ تقتل نفسك، فقال للحارث: إنما تقول ذلك لمكان بردونك، امرأته طالق إن لم آتك ببردُون أفرَه من بردونك من عسكرهم، فالتقوا من غد، فقال مرثد: أيّ يرذون في عسكرهم أفره؟ قالوا: برذون عبد الله بن دّيْسَم العَنزيّ ـ وأشاروا إلى موقفه ـ حتى وصل إليه، فلما غشيَه رمى ابن ديسم نفسه عن برْذونه، وعلَّق مرثد عنان فرسه في رمحه، وقاده حتى أتى به الحارث، فقال: هذا مكان برْذونك، فلقى مخلد بن الحسن مرثداً، فقال له يمازحه: ما أهيأ برذون بن ديسم تحتّك! فنز ل عنه، وقال: خذه، قال: أردت أن تفضحني! أخذتُه منا في الحرب وآخذه في السلم! ومكثوا بذلك أياماً، ثم ارتحل الحارث ليلا، فأت حائط مَرْو فنقب باباً، ودخل الحائط، فدخل الكِرماني، وارتحل، فقالت المضريّة للحارث: قد تركنا الخنادق فهو يومنا، وقد فورت غير مَرَّة، فترجّل. فقال: أنا لكم فارساً خير مني لكم راجلًا، قالوا: لا نرضي إلا أن تترجُّل، فترجّل وهو بين حائط مَرْو والمدينة ،فقتِل الحارث وأخوه وبشر بن جرموز وعدّة من فرسان تميم، وانهزم الباقون، وصُّلِب الحارث وصَفَتْ مَرْو لليمن، فهدموا دور المضرِّية، فقال نصر بن سيار للحارث حين قتل:

> يا مُلْخِلَ اللذَّلُ على قـومِهِ بعُـداً وسُحْقاً لـك مِنْ هـالِـكِ! شُـوْمُـكَ أَذْدَى مُـضِراً كَلُها وغَضْ مِنْ قَـومـكَ بالـحارك

تَسطَّمَعُ فِي عمرو ولا مالكِ كُلُّ طِيمِرُّ لونْهُ حالِكُ

ما كانت الأزد وأشياعها ولا بَيني سَعْد إذا ألجَمُوا ويقال: بل قال هذه الأبيات نصر لعثمان بن صدقة المازني.

وقالت أم كثير الضبيّة:

تَـزَوَّجَتْ مَضريّاً آخِـرَ الـدهـر أحللتم وهما بمدار المذل والفقر حَتِّي تُعِيدُوا رجالَ الأزد في الظُّهْ  لا بسارَكَ الله في أُنشي وعملًابهما أَبْلَغْ رجالَ تميم قَـولَ مُـوجَعَـةِ إِنْ أَنتُمُ لَمْ تَكَرُّواً بَعْدَ جَوْلِتِكُمْ إنِّي استَحَيْثُ لكُمْ من بَــذْل طاعَتِكُمُ وقال عبّاد بن الحارث:

أَلا يِنَا نَصْرُ قَنْدُ بَنِرَحَ الخَفَاءُ وأَصْبَحَتِ المَـزُونُ بِـأَرْضِ مَـروِ يَجُوزُ قَضَاؤُها فِي كُلِّ حُكْمُ وجميَّـرُ في مَجالِسِهـ أَقُعُـولُهُ فإنْ مُنضَر بدا رَضِيتُ وَذلَّتْ وإنَّ هِيَ أُعتَبَتْ فيها وإلا

ألا يا أيها المرء ال أَفِقْ وَدَع اللَّذِي قَدْ كَنْ فقد خَلَثُ يُحَضْرَتنا الازْدَ رَأَيْتُها عَـزَّتْ فجاز الصُّفرُ لمَّا كَا

وقال أبو بكر بن إبراهيم لعليّ وعثمان ابني الكرمانيّ: إنى لمُرْتَحِلُ أريدُ بمِدْحَتِي سبقا الجياد فَلَمْ ينزالا نُجْعَةً يستعليان ويجريان إلى العلا أَعْنِى عَلِيّاً إِنَّهُ وَوَزِيرَهُ جَرَياً لكَيْمًا يلحقا بأبيهما فلئنْ هُما لَجِقابِهِ لمُنَصَّب وَلَئِنْ أَبُرُ عِلَيهِمَا فَلَطَالِماً فَلْأُمْدَحَنَّهُمَا بِمِا قِدْ عِايِنَت

وقد طال التمني والرجاء تُقَضِّي في الحكومة ما تشاءً على مُضَر وَإِنْ جارَ القضاءُ تَرَقرَقُ في رقابهم الدِّمِاءُ فطالَ لها المُذَلَّةُ والسُّفاءُ فَحَلُّ على عساكِرها العفاءُ

قد شَفَّهُ الطَّرَبُ ـذي تـطلُبُ ونَـطُلِبُ شأنها . عجث العَرَبُ وَذَلّـــت بسمرو السذهست وَبُـهُـرجَ نَ ذاكَ

أُخـوَيْن فَوْق ذُرَى الأنام ذراهُما لا يَعْدَمُ الضَّيْفُ الغَريبُ قراهُما ويَعِيشُ في كنَّفيهما حَيًّاهُما عُثمانَ ليس يَلِلُ مَنْ والاهما جَـرْي الجيادِ من البعيـدِ مَداهُمـا يستعليان ويلحقان أباهما جَرِيا فَيلُّهُما ويَلَّ سِواهُما عَيني وَإِنْ لَمْ أُحْصِ كِلِّ نَداهُما

فَهُما النَّعْبُانِ المُشارُ إِلَيْهِما وقعا أزلا عن عريكَة ملكه نَفْنَا ابنَ أَفَظَعَ بعدَ قتل حَصائِهِ والحارث بن سُرَيج إذ قَصَدُوا لَـهُ أَصدار بِنعُشْو أَبيههما في قدرهِ

الخياسلان الكناصلان كبلاهما تَصْراً ولاقي السَلْ إِذْ عباداهُما وتَقَسَّمْتَ أُسلاَبُهُ خَيسلاهُما حتى تَعاورُ رَأْسُهُ سَيفاهُمَا إِذْ عَرَّةً فَيْرَامُهُما وسن والاهما

وفي هذه السنة وجمه إبراهيم بن محمد أبا مسلم إلى خراسان، وكتب إلى أصحابه: إني قد أمرته بأمري، فاسمعوا منه وإقباوا قوله؛ فإن قد أمرته بأمري، فاسمعوا منه واقبلوا قوله؛ فإنهم في فلا خراسان وما غلب عليه بعد ذلك؛ فأتاهم فلم يقبلوا قوله، وخرجوا من قابل، فالتقوا بمكة عند إبراهيم، فأعلمه أبو مسلم أنهم لم ينفذوا كتابه وأمره، فقال إبراهيم، إني قد عرضت هذا الامر على غير واحد فأبؤه على، وذلك أنه كان عرض ذلك قبل أن يعرجه أبا مسلم على سليمان بن كثير، فقال: لا ألى النين أبداً، ثم عرضه على إبراهيم بن سلمة فأي، فأعلمهم أنه أجمع رأيه على أبي مسلم، وأمرهم بالسمع والطاعة، ثم قال: يا عبد الرحن، إنك رجل منا أهل البيت؛ فاحتفظ وصبتي، أبي من المر إلا بهم، وانظر هذا الحي من ربيعة فأتبهم في أمرهم، وانظر هذا الحي من مضر؛ فإنهم العدو القريب الدار، فاقتل مَنْ شككت في أمره ومن كان في أمره شبهة ومَنْ وقع في نفسك منه شيء؛ وإن استطعت ألا تدع بخراسان لساناً عربياً فاقعل، فأيها غلام أمر بلغ فاقعل، فأيا أمر المتكل أمر فاكتف به مني.

و في هذه السنة تُتِل الضحاك بن قيس الخارجيّ، فيها قال أبو غنف، ذكر ذلك هشام بن محمد عنه. ذكر الخبر عن مقتله وسبب ذلك:

ذكر أنَّ الضحاك لما حاصر عبد الله بن عمر بن عبد العزيز بواسط، وبايعه منصور بن جُمهور، ورأى عبد الله بن عمر أنه لا طاقة له به، أرسل إليه: إن مقامكم عليّ ليس بشيء؛ هذا مروان فسرٌ إليه؛ فإن قاتلته فأنا معك، فصالحه على ما قد ذكرت من اختلاف المختلفين فيه .

فذكر هشام، عن أبي مخنف؛ أن الضحاك ارتحل عن ابن عمر حتى لقي مُرَّوان بكَفَرَّتـونًا من أرض الجزيرة، فقبّل الضحاك يوم التقوًا.

وأما أبو هاشم خَلد بن محمد بن صالح ، فقال فيها حدثني أحمد بن زهير، قال : حدثنا عبد الوهاب بن إبراهيم عنه أن الضّحاك لما قتل عطية التعليّ صاحبة وعاملَه على الكوفة مِلْحان بقنطرة السَّيْلجين ، وبلغه خيرً قتل ملحان وهو محاصر عبد الله بن عمر بواسط، وجُه مكانه من أصحابه رجلًا يقال له مطاعن ؛ واصطلح عبد الله بن عمر والضحاك عن أن يدخل في طاعته ؛ فدخل وصل خلفه ، وانصرف إلى الكوفة ، وأقام ابن عمر فيمن معه بواسط، ودخل الضّحاك الكوفة ، وكاتبه أهل الموصل ودعوه إلى أن يقدم عليهم فيمكنوه منها ؛ فسار في جاعة جنوده بعد عشرين شهراً ، حتى انتهى إليها ، وعليها يومئذ عامل الزوان و وهو رجل من بني شَيْبان من أهل الموصل المدينة للضحاك وقاتلهم القطران في عدّة يسيرة من قومه وأهل بيته حتى قبلوا، واستولى الشَّحاك على الموصل المدينة للضحاك وقاتلهم القطران في عدّة يسيرة من قومه وأهل بيته حتى قبلوا ، واستولى الشَّحاك على الموصل وكورها . وبلّغ مُروان خبره وهو حاصرً جُشس،

مشتخل بقتال أهلها، فكتب إلى ابنه عبد الله وهو خليفته بالجزيرة، يأمره أن يسر فيمن معه من روابطه إلى مدينة نَصِيبِين ليشغل الضحاك عن توسط الجزيرة، فشخص عبد الله إلى نَصِيبِين في جماعة روابطه؛ وهو في نحو من سبعة آلاف أو ثمانية، وخلّف بحرّان قائداً في ألف أو نحو ذلك؛ وسار الضحاك من المؤصل إلى عبد الله بنصيبين، فقاتله فلم يكن له قوَّة لكثرة من مع الضحاك؛ فهم فيها بلغنا عشرون ومائة ألف، يرزق الفارس عشرين ومائة والراجل والبغال المائة والثمانية في كلِّ شهر؛ وأقام الضحاك على نَصيبين محاصراً لها، ووجّه قائدين من قوّاده بقال لهما عبد الملك بن بشم التغليّ، وبدر الذِّكوانيّ مولى سليمان بن هشام، في أربعة آلاف أو خمسة آلاف حتى وردا الرِّقة ، فقاتلهم مَنْ بها من خيل مروان ؛ وهم نحو من خمسمائة فارس ، ووجَّه مَرُّوان حين بلغه نز ولهم الرَّقة خيلا من روابطه؛ فلما دنوا منها انقشع أصحابُ الضَّحاك منصرفين إليه، فاتبعتهم خيله، فاستسقطواً من ساقتهم نيَّفاً وثلاثين رجلا، فقطعهم مَرُّوان حين قدم الرَّقة، ومضى صامداً إلى الضَّحاك وجموعه حتى التقيا بموضع يقال له الغزّ من أرض كَفْرتوثا، فقاتله يومَه ذلك؛ فلما كان عند المساء ترجّل الضحاك وترجّل معه من ذوى الثبات من أصحابه نحو من ستة آلاف وأهل عسكره أكثرهم لا يعلمون بما كان منه، وأحدقت يهم خيولُ مروان فألُّوا عليهم حتى قتلوهم عند العَتَمة، وانصرف مَنْ بقي من أصحاب الضَّحاك إلى عسكرهم، ولم يعلم مروان ولا أصحاب الضحاك أن الضّحاك قد قُتِل فيمن قتل حتى فقدوه في وسط الليل. وجاءهم بعض مَن عاينه حين ترجّل، فأخبرهم بخبره ومقتله، فبكوُّه وناحوا عليه، وخرج عبد الملك بن بشر التغلبيّ القائد الذي كان وجُّهه في عسكرهم إلى الرُّقة حتى دخل عسكر مُـرْوان، ودخلّ عليـه فأعلمـه أنّ الضحاك قيل، فأرسل معه رسلا من حَرسه، معهم النيران والشُّمْع إلى موضع المعركة، فقلبًا القتلى حتى استخرجوه، فاحتملوه حتى أتوا به مَرُ وإن، وفي وجهه أكثر من عشرين ضَرْبة، فكبّر أهل عسكر مَرْوان، فعرف أهل عسكر الضِّحاك أنهم قد علموا بذلك، وبعث مروان برأسه من ليلته إلى مدائن الجزيرة، فطيف به فيها.

وقيل: إن الخيبريّ والضحاك إنما قتِلا في سنة تسع وعشرين ومائة.

وفي هذه السنة كان أيضاً ـ في قول أبي مخنف ـ قتل الخيبريّ الخارجيّ ، كذلك ذكر هشام عنه .

#### ذكر الخبر عن مقتله:

حدثني أحمد بن زهير، قال: حدثتنا عبد الوهاب بن إبراهيم، قال: حدثني أبو هاشم خملد بن محمد بن 
صالح، قال: لما قبل الضحاك أصبح أهل عسكره بايعوا الخيبري، وأقاموا يومتذ وغادوه من بعد الغد، وصالحوه وصائحهم، وسليمان بن هشام يومتذ في مواليه وأهل بيته مع الخيبري؛ وقد كان قدم عمل الضحاك وهمو 
بنّصيبين؛ وهم في أكثر من ثلاثة آلاف من أهل بيته ومواليه، فترتح فيهم أخت شبيان الحروري الذي بايعوه 
بعد قتل الخيبري، فحمل الخيبري على مروان في نحو من أربعمائة فارس من الشُواة، فهزم مروان وهو في 
القلب، وخرج مروان من المعسكر هارباً، ودخل الخيبري فيمن معه حسكره، فجعلوا ينادون بشعارهم: يا 
خيبري يا خيبري، ويقتلون من أدركوا حتى انتهوا إلى حجرة مروان، فقطعوا أطنابها، وجلس الخيبري على 
فرشه، وميمنة مروان عليها ابنه عبد الله ثابتة على حالها، وميسرته ثابتة عليها إسحاق بن مسلم المُقيلي، فلها 
رأى أهل عسكر مروان قلة من مع الخيبري ثار إليه عبيد من أهل العسكر بعمد الخيام، فقتلوا الخيبري، وأصحابه جيعاً في حجرة مروان وحولها، وبلغ مروان الخير وقد جاز العسكر بعمد أميال أو ستة منهراً،

۲۰۲ ... سنة ۱۲۸

فانصرف إلى عسكره وردّ خيوله عن مواضعها ومواقفها، وبات ليلته تلك في عسكره. فانصرف أهل عسكر الخيريّ فولّوا عليهم شيبان وبايعوه، فقاتلهم مروان بعد ذلك بالكراديس، وأبطل الصفّ منذ يومتذ. وكان مروان يوم الخيريّ بعث محمد بن سعيد، وكان من ثقاته وكتابه إلى الخيبريّ، فبلغه أنه مالأهم وإنحاز إليهم يومئذ، فأتي به مروان أسيراً فقطع يده ورجله ولسانه.

وفي هذه السنة وجّه مروان يزيد بن عمر بن هبيرة إلى العراق لحرب من بها من الخوارج.

وحجّ بالناس في هذه السنة عبدُ العزيز بن عمر بن عبد العزيز؛ كذلك قــال أبو معشر ــ فيـــا حدثني أحمد بن ثابت عمّن ذكره، عن إسحاق بن عيـــى عنه . وكذلك قال الواقديّ وغيره .

وقال الواقديّ: وافتتح مُرُوان جُمْص وهدم سورها، واخدُ نُعيم بن ثابت الجُزَاميّ فقتله في شوال سنة ثمان، وقد ذكرنا من خالفه في ذلك قبل.

وكان العامل على المدينة ومكة والطائف ـ فيها ذكر ـ في هذه السنة عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، وبالعراق عمّال الضحاك وعبدالله بن عمر . وعلى قضاء البصرة تُعامة بن عبدالله ، ويخراسان نَصْر بن سيّار وخراسان مفتدنة .

وفي هذه السنة لقى أبو خُمْزة الخارجيّ عبدَ الله بن يحيى طالب الحق فدعاه إلى مذهبه.

ذكر الخبر عن ذلك:

حدثني العباس بن عيسى العُقيليَّ، قال: حدَّثنا هارون بن موسى الفرويَّ، قال: حدثَيْ موسى بن كثير مولى الساعديَّيْنَ، قال: كان أوّل أمر أبي حمزة \_ وهو المختار بن عوف الأزديِّ السَّليميُّ من البصرة \_ قال موسى: كان أول أمر أبي حمزة أنه كان يوافي كلَّ سنة مكة يدعو الناس إلى خلاف مُروان بن محمد ولى خلاف آل مروان. قال: فلم يزل مُختلف في كلَّ سنة حتى وافى عبد الله بن يجمى في آخر سنة ثمان وعشرينَ وماثة، فقال له: يا رجل، أسمَّعُ كلاماً حسناً، وأراك تدعو إلى حتَّ، فانطلق معي، فإني رجل مطاع في قومي، فخرج حتى ورد تحضَّرَمُوّت، فبايعه أبو حمزة على الحلاقة، ودعا إلى خلاف مُروان وآل مروان.

وقد حدّثني محمد بن حسن أن أبا حمزة مرّ بمدن بني سُليم وكثير بن عبد الله عامل على المعدن، فسمع بعض كلامه، فأمر به فجلِد سبعين سوطًا، ثم مضى إلى مكّة، فلما قدم أبو حمزة المدينةَ حين افتتحها تغيّب كثير حتى كان من أمرهم ما كان.

# ثم دخلت سنة تسع وعشرين ومائة ذكر الخبر عها كان فيها من الأحداث

فمن ذلك ما كان من هلاك شيبان بن عبد العزيز اليشكري أي الدِّلفاء.

ذكر الخبر عن سبب مهلكه:

وكان سبب ذلك أنّ الحوارج الذين كانوا بإزاء مُروان بن محمد بجاريونه أنا قبل الضحاك بن قيس الشيبانيّ رئيس الحقيبانيّ رئيس الحقيبانيّ من المشيبانيّ رئيس الحقيبانيّ من المشيبانيّ عدى والحييم بن عبد الملك للخوارج ـ وكان معهم في حسكوهم: إنّ الذين تعمل الحييريّ لما قبل السلمان بن هشام بن عبد الملك للخوارج ـ وكان معهم في حسكوهم: إنّ الذين تفعلون ليس برأي؛ فإن أخذتم برأي، وإلا انصرفت عنكم. قالوا: فها الرأي؟ قال: إنّ أحدكم يظفر ثم يستقبل فيقتل، فإني أرى أن ننصرف على حاميتنا حتى ننزل الموسل، فنخندق. فقعل وأتبعه موادا والخوارج في شرقيّ دجلة ومروان بإزائهم؛ فاقتنلوا تسعد أشهر، ويزيد بن عمر بن هبيرة بقرقيسيا في جُنْد كثيف من الهل الشام وأهل الجزيرة، فأمره مروان أن يسير إلى الكوفة، وعليها يومئذ المثنى بن عمران، من عائلة قريش من الحوارج.

وحدثني أحمد بن زهير، قال: حدّثنا عبد الوهاب بن إبراهيم، قال: حدثني أبو هاشم غلّد بن عمد، قال: كان مَرْوان بن محمد يقاتل الحقوارج بالصّف، فلما قبل الحيريّ وبويع شيبان، قاتلهم مَرْوان بعد ذلك بالكراديس، وأبطل الصفّ منذ يومثذ، وجعمل الأخرون يكروسون بكراديس مَرْوان كراديس تكافئهم وتقاتلهم، وتقرّق كثير من أصحاب الطمع عنهم وخذلوهم، وحصلوا في نحو من أربعين ألفاً، فأشار عليهم سليمان بن هشام أن ينصرفوا إلى مدينة الموصل، فيميّر وها ظهراً وملجأ وميرة لهم، فقبلوا رأيه، وارتحلوا ليلا، وأصبح مروان فأتبعهم، ليس يرحلون عن منزل إلا نزله؛ حتى انتهوا إلى مدينة الموسل، فعسكروا على شاطىء وبثمة، وحندق مَرْوان فانفسهم، وعقدوا جدوراً على ديثهم من عسكرهم إلى المدينة؛ فكانت ميرتُهم ومرافقهم منها، وخذلق مَرْوان فإذا تهم يقاتلهم بكرة وعشيةً.

قال: وأبي مُرْوان بابن أخ لسليمان بن هشام، يقال لـه أمية بن معاوية بن هشام، وكان مـع عمه سليمان بن هشأم في عسكر شيبان بالموصل؛ فهو مبارز رجلا من فرسان مُرْوان، فاسره الرجل فأبيّ به أسيراً، فقال له: أنشدك الله والرجم يا عمّ! فقال: ما بيني ويينك اليوم من رَحِم، فأمر به ـ وعمه سليمان وإخوته ينظرون ـ فقطعت يداه وضر بت عنقه.

قال: وكتب مَرُّوان إلى يزيد بن عمر بن هبيرة يأمره بالمسير من قَرُّ قِيسيا بجميع مَن معه إلى عُبيدة بن سوّار

خليقة الضّحاك بالعراق، فلقي خيوله بعن التُمر، فقاتلهم فهزمهم؛ وعليهم يومتذ المني بن عمران من عائلة قريش والحسن بن يزيد؛ ثم تجمّعوا له بالكوفة بالتُخيلة، فهزمهم، ثم اجتمعوا بالشّراة ومعهم عُيدة؟ فقاتلهم فقتل عُيدة، وهزم أصحابه، واستبلح ابن هبيرة عسكرهم، فلم يكن لهم بقيّة بالعراق، واستولى ابنُ هيرة عليها، وكتب إليه مرّوان بن محمد من الحنّدق يامره أن يمّه بعامر بن ضبارة المرّيّ، فرجّهه في نحومن سنة آلاف أو ثمانية، ويلغ شيان خبرهم ومن معه من الحرُّوريَّة، فوجّهوا إليه قائدين في أربعة آلاف، يقال لها إبن عُرك فقوا ابن صُبارة بالسنّ دون الموصل، فقاتلوه قتالاً شديداً، فهزمهم ابن صُبارة، فلما قلم أنه عن المعرف من عنهم، من أو بالمعمود أنه لا مقام لهم إذ جاءهم ابن صُبارة من خلفهم، وركبته مروان الى ابن صُبارة الله ابن صُبارة الله يقلم من ين أيديم، فاركبا فاعلوا على حُلوان إلى الأهواز وفارس، ووجّه مروان إلى ابن صُبارة المن نه مبارة من وباله يقول فيه الخوارج: السلمة، وشقيق الذي يقول فيه الخوارج:

قد علِمَتْ أُخْسَاكُ مِا شَقِيقٌ أَسَكُ مِنْ سُكُوكُ مَا تُنفِيقُ

وكتب إليه يأمره أن يتبعهم، ولا يقلع عنهم حتى يُبيرهم ويستأصلهم، فلم يزل يتبعهم حتى وردوا فارس، وخرجوا منها وهو في ذلك يستسقط من لحق من أخرياتهم، فتفرقوا، وأخذ شبيان في فرقته إلى ناحية البحرين، فقتل بها، وركب سليمان فيمن معه من مواليه وأهل بيته السفن إلى السند، وانصرفَ مُرّوان إلى منزله من حَرّان، فاقام بها حتى شخص إلى الزّاب.

وأمّا أبو غنف فإنه قال - فيها ذكر هشام بن محمد عنه - قال: أمر مروان يزيد بن عمر بن هبيرة - وكان في جنود كثيرة من الشأم وأهل الجزيرة بقرقيسيا - أن يسير إلى الكوفة ، وعلى الكوفة يومئد رجل من الخوارج يقال له المنتي بن عمران العائليّيّ؛ عائلة قريش، فسار إليه ابن هبيرة على القُرات حتى انتهى إلى عين التَّمر، ثم سار فلقي المتي المتي المتوارق في المتوارق و ودخل ابن فلقي المتي بالرّواء، فواق الكوفة في شهر رمضان من سنة تسع وعشرين ومائة ، فهزم الحوارج، ودخل ابن هبيرة المي الكوفة ثم سار إلى الشّراة ، وبعث شبيان عبيدة بن سوّار في خيل كثيرة ، فعسكر في شرقي الصّراة ، وابن هبيرة في غربيها ، فالتقرأ ، فقتل عُبيدة وعدة من أصحابه ؛ وكان منصور بن جهور معهم في دَوْر الصراة ، فعضى حتى غلب على الماقين وعلى الجيل أجم ، وسار ابن هبيرة إلى واسط؛ فأخذ ابن عمر فحبسه ، ووجه لُباتة بن حني على سليمان بن حبيب وهو على كُور الأهواز ، وبعث إليه سليمان داود بن حاتم . فالتقرأ بالمريان على شاطئ ء دُجيل ، فانهزم الناس ، وقتل داود بن حاتم . وفي ذلك يقول خلف بن خليفة :

إذ أسلم البخيش أبا حاتِم له ليس على المعروب بالساوم حُقًا وما الجاهل كالعالِم ي يُحول كالضراعامة الصاوم ي يُسفَح فَوق البَين الناعِم و واختصموا في الشّيف والخاتم.

نَفْسي لنَاؤَةُ الفِنْا والجَمْسي لنَاؤَةُ الفِنْا والجَمْسي مُنْسِرَقُ وَجُنْهُهُ سَالُتُ مِن يَعْلَمُ لَي علمَمُ قالوا عَهِنْانُا عَلَى مُرْفُعِي قَالُوا عَهِنْانُا عَلَى مُرْفَعِي لَنْاءُ عَلَى مُرْفَعِي لَنْاءً عَلَى مَرْفُعِي وَأَمْ الشّنِي مَنْجَدِلًا فِي فَمْ وَأَمْدِيلًا فَعِي فَمْ وَالْفِيطُ عَلَى وَالْمِنِي وَالْمِنْطُ عَلَى وَالْمِنْفِظُ عَلَى وَالْمِنْفِظُ عَلَى وَالْمِنْفِظُ عَلَى وَالْمِنْفِي اللّهِ فَلْمُ عَلَى وَالْمِنْفِي اللّهِ فَلْمُ عَلَى وَالْمِنْفِظُ عَلَى وَالْمِنْفِي اللّهِ فَالْمِنْفِي اللّهِ فَلْمُ عَلَى وَالْمِنْفِي اللّهِ فَلْمُ عَلَى وَالْمِنْفِي اللّهِ فَلْمُ عَلَى وَالْمِنْفِي اللّهِ فَلْمُ عَلَى وَلَيْمِ اللّهِ فَلْمُ عَلَى وَلَيْمِ اللّهِ فَلْمُ عَلَى وَالْمِنْفِي اللّهِ فَلْمُ عَلَى وَالْمِنْفِي اللّهِ فَالْمِنْفِي اللّهِ فَلْمُ عَلَى وَالْمِنْفِي اللّهِ فَلْمُ اللّهِ فَالْمِنْفِي اللّهِ فَالْمِنْفِي اللّهِ فَالْمِنْفِي اللّهِ فَالْمِنْفِي اللّهِيقِيقِ اللّهِ فَالْمِنْفِي اللّهِ فَالْمِنْفِيقِ اللّهِ فَالْمِنْفِي اللّهِ اللّهِ فَالْمِنْفِي اللّهِ اللّهُ اللّهِ فَالْمِنْفِيقِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ فَاللّهُ اللّهِ فَاللّهِ اللّهِ اللّهِ فَالْمُنْفِقِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ فَالْمُنْفِقِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ فَاللّهُ اللّهِ فَلْمُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ فَاللّهُ اللّهِ فَاللّهِ فَاللّهِ فَاللّهِ فَاللّهِ اللّهِ فَاللّهِ فَاللّهِ فَاللّهِ فَاللّهِ فَاللّهِ فَاللّهِ فَاللّهِ فَاللّهِ فَالْمُلْعِلْمُ اللّهِ فَاللّهِ فَالْمُ لِللّهِ فَاللّهِ فَلْمُ فَاللّهِ فَاللّهِ

وسار سليمان حتى لحق بابن معاوية الجعفريّ بفارس. وأقام ابن هبيرة شهراً. ثم وجّه عامر بن ضُبارة في

٣٠٥ ... ١٢٩

أهل الشأم إلى المؤصل؛ فسار حتى انتهى إلى السنّ فلقيه بها الجون بن كلاب الخارجي، فهزم عامر بن شبارة حتى أدخله السنّ فتحصّن فيها، وجعل مُروان بُكه بالجنود يأخلون طريق البرّ؛ حتى انتهوا إلى وجُملة، فقطعوها إلى ابن ضبارة حتى كثروا. وكان منصور بن جمهور بمَدّ شيبان بالأموال من كور الجبل؛ فلم كثر من يتبع ابن ضبارة من الجنود؛ بفض إلى الجون بن كلاب فقيل الجون، ومضى ابن ضبارة مصمدا إلى الموصل؛ فلما انتهى خير الجون وقتله إلى شيبان ومسير عامر بن ضبارة بن معه على مُروان بالموصل، فضم اليه جنوداً من جدوده كثيرة، وأمره الشأم من اليمانية. وقلم عامر بن ضبارة بن معه على مُروان بالموصل، فضم اليه جنوداً من جدوده كثيرة، وأمره أن يسير إلى شيبان؛ فإن أقام أقام؛ وإن سار سار، والا يبدأ، بقتال؛ فإن قائله شيبان قاتله؛ وإن أمسك أمسك أمسك عنه، وغيرة فلم يتهما الأمر ينه ويناها عبدالله بن معاوية في جوع كثيرة؛ فلم يتهما الأمر ينه وين ابن معاوية، فسار حتى نزل جرفت من كرمان، وأقبل عامر بن ضبارة عن معه، فلمي شيبان حيرفت من كرمان، وأقتلوا قالاً شديداً وانهزمه الخوارج، واستبيح عسكرهم؛ ومضى شيبان فلم يقيبان فيلك في مسئة للاين ومائة.

وأما أبو عبيدة فإنه قال: لما قبل الخيري قام بأمر الحوارج شبيان بن عبد العزيز اليشكري، فحارب مرّوان، وطالت الحرب بينهما؛ وابن هبيرة بواسط قد قتل عُبيدة بن سوار ونفى الخوارج ومعدوقوس قوّاد أهل الشام وأهل الجزيرة. فوجّه عامرً بن صُبارة في أربعة آلاف مدداً لمرّوان، فأخذ على باب المدائن، وبلغ مسيرُه شبيان، فخاف أن يأتيهم مروان، فوجّه إليه الجوّن بن كلاب الشيبانيّ ليشغله، فالتقيا بالسنّ، فحصر الجون عامر أماماً.

قال أبو عبيدة: قال أبو سعيد: فأحرجناهم والله، واضطررناهم إلى قتالنا؛ وقد كانوا خافونا وأرادوا الهرب منا؛ فلم ندّع هم مسلكاً. فقال لهم عامر: أنتم ميّتون لا عالة؛ فموتوا كراماً، فصدمونا صدمة لم يقيم الها شيء، وقتلوا رئيسنا الجؤن بن كلاب، وانكشفنا حتى لحقنًا بشيبان، وابنُ ضبارة في آثارنا؛ حتى نزل منا قريباً؛ وكنا نقاتل من وجهين؛ نزل ابن شبارة من وراثنا تما يلي العراق، ومرّوان أمامنا مما يلي الشام؛ فقطع عنا الملاقة والميرة، ففلت أسعارنا؛ حتى بلغ الرغيف درهما؛ ثم ذهب الرغيف فلا شيء يشتري بغالر ولا رخيص. فقال حيب بن خدرة لشيبان: يا أمير المؤمني؛ إنك في ضِيق من المعاش؛ فلو انتقلت إلى غير هذا المؤضع! ففعل ومضى شهرزور من أرض الموسل، فعاب ذلك عليه أصحابه؛ فاختلفت كلمتهم.

وقال بعضهم : لما ولي شيبان أمر الحوارج رجع بأصحابه إلى الموصل فاتبعه مروان بنزل معه حيث نزل فقاتله شهراً ثم انهزم شيبان حتى لحق بأرض فارس ، فوجه مروان في أثره عامر بن ضببارة فقطع إلى جزيرة ابن كاوان، ومضى شيبان بمن معه حتى صار إلى عُمان، فقتله جلندَى بن مسعود بن جيفر بن جلندى الأردى.

وفي هذه السنة أمر إبراهيم بن محمد بن عليّ بن عبدالله بن العباس أبا مسلم، وقد شخص من تُحراسان يريده حتى بلغ قومِس بالانصراف إلى شبعته بخراسان، وأمرهم بإظهار الدعوة والتسويد.

ذكر الخبر عن ذلك وكيف كان الأمر فيه:

قال عليّ بن محمد عن شيوخه: لم يزل أبو مسلم يختلف إلى خُراسان، حتى وقَعت العصبيّة بها؛ فلما اضطرب الحبل، كتب سليمان بن كثير إلى أن سَلَمة الخلال يسأله أن يكتب إلى إبراهيم، يسأله أن يوجّه رجلًا من أهل بيته. فكتب أبو سلمة إلى إبراهيم، فبعث أبا مسلم. فلما كان في سنة تسع وعشرين ومائة، كتب إبراهيم إلى أبي مسلم يأمره بالقدوم عليه ليسأله عن أخبار الناس، فخرج في النصف من جمادي الآخرة مع سبعين نفساً من النقباء، فلم صار بالدُّندانقان من أرض خُراسان عرض له كامل - أو أبو كامل - قال: أين تريدون؟ قالوا: الحجّ، ثم خلا به أبو مسلم، فدعاه فأجابهم، وكفّ عنهم، ومضى أبو سليم إلى بيورّد، فأقام بها أياماً، ثم سار إلى نسا؛ وكان بها عاصم بن قيس السُّلَمِيُّ عاملًا لنصر بن سيار الليثيِّ؛ فلما قرب منها أرسل الفَضْل بن سليمان الطوسيّ إلى أسيد بن عبدالله الخُزاعيّ ليعلمه قدومه، فمضى الفضل فدخل قريةً من قرى نسًا، فلقى رجلًا من الشيعة يعرفه، فسأله عن أسيد، فانتهره، فقال: يا عبدالله، ما أنكرت من مسألتي عن منزل رجلٌ؟ قال: إنه كان في هذه القرية شرّ، شُعِيَ برجلين قدما إلى العامل، وقيل إنها داعيان، فأخذهما، وأخذ الأحجم بن عبدالله وغَيْلان بن فضالة وغالب بن سعيد والمهاجر بن عثمان؛ فانصرف الفضل إلى أن مسلم وأخبره، فتنكُّب الطريق، وأخذ في أسفل القُرى، وأرسل طرخان الجمَّال إلى أسيد، فقال: ادعُه لي ومَن قدرتَ عليه من الشيعة، وإياك أن تكلم أحداً لم تعرفه، فأتي طرخان أسيداً فدعاه، وأعلمه بمكان أبي مسلم، فأتاه فسأله عن الأخبار، قال: نعم، قدم الأزهر بن شعيب وعبد الملك بن سعد بكتب من الإمام إليك، فخلَّفا الكتب عندي وخرجا، فأخِذا فلا أدرى مَنْ سعى بها! فبعث بهما العامل إلى عـاصم بن قيس، فضرب المهاجرين عثمان وناساً من الشيعة. قال: فأين الكتب؟ قال: عندي، قال: فأتني بها فأتاه بالكتب فقرأها.

قال: ثم سارحتى أن قُويس، وعليها بيهس بن بُديل البجيل، فأتاهم بَيْهس، فقال: أين تريدون؟ قالوا الحجر، فأناهم بَيْهس، فقال: أين تريدون؟ قال! ولسلم: أما بيعاً فلا؛ ولكن خذ أي دوابنا ششت؛ قال: اعرضوها على، فعرضوها، فأعجَبه برنون منها سَمَنْد، فقال أبو مسلم: هو لك، قال: لا أقبله إلا قال: احتكم، قال: سبعمائة، قال: هو لك. وأتاه وهو بقومس كتاب من الإمام إليه وكتاب إلى سليمان بن كثير؛ وكان في كتاب أي مسلم: إلى قد بعث إليك براية النصر فارجع من حيث ألفاك كتابي ووجَّه سليمان بن كثير؛ وكان في كتاب أي مسلم: إلى قد بعث إليك براية النصر فارجع من حيث ألفاك كتابي ووجَّه بسلمان بن عرض لهم صاحب مُسلحه في قرية من قُرى نسا، فقال لهم: من أنتم؟ قالوا: أردنا الحجِّ، فبلغنا عن الطريق شيء خفنا، فأوصلهم إلى عاصم بن قيس السلميّ، فسالهم فأخبروه، فقال: ارتحلوا وأمر المنفسل بن الشرقيّ السلميّ - وكان على شُرطته أن بزعجهم، فخلا به أبو مسلم وعرض عليه أمرهم، فأجاب، وقال: ارتحلوا على مُهار، ولا تعجلوا. وأقام عندهم حتى ارتحلوا.

فقدم أبو مسلم مُرَّو في أول يوم من شهر رمضان سنة تسع وعشرين ومائة، ودفع كتاب الإمام إلى سليمان بن كتير، وكان فيه أن أظهر دعوتَك ولا تريّص، فقد آن ذلك. فنصبوا أبا مُسلم، وقالوا: رجل من أهل البيت، ودَّعُوا إلى طاعة بني العباس، وأرسلوا إلى مَنْ قرب منهم أو بعد بمن أجابهم، فأمروه بإظهار أمرهم والمدعاء إليهم. ونزل أبو مُسلم قريةً من قرى خُزاعة يقال لها سفيذنج، وشيبان، والكِرمائي يقاتلان نصر بن سيار، فيثُّ أبو مسلم دعاتَه في الناس، وظهر أمره، وقال الناس؛ قلم رجل من بني هاشم، فاتوه من كلَّ وجه،

فظهر يوم الفطر في قرية خالد بن إبراهيم . فصلى بالناس يوم الفِطر القاسم بن مجاشع المُرَاثيّ ، ثم ارتحل فنزل بالين ـ ويقال قرية اللين ـ خزاعة ، فوافاه في يوم واحد أهلُ ستين قرية ، فأقام الثين وأربعين يوماً ، فكان أوّل فتح أبي مسلم من قبَل موسى بن كعب في بيوَرْد، وتشاغل بقتل عاصم بن قيس، ثم جاء فتح من قبل مُرْوَرُوذ.

قال أبو جعفر: وأما أبو الحطاب فإنه قال: كان مقدم أبي مسلم أرض مَرُو منصوفاً من قومس، وقد أنفذ من قومس وقد أنفذ من قومس عمده والعروض إلى الإمام إبراهيم بن محمد، وانصرف إلى الأموال التي كانت معه والعروض إلى الإمام إبراهيم بن محمد، وانصرف إلى مُرو، فقدمها في شعبان سنة تسع وعشرين ومائة لتسع خلون منه يوم الثلاثاء، فنزل قوية تدعى فنين على أبي الحكم عيمى بن أمين المنتوب، وهي قوية أبي داود النقيب، فوجه منها أبنا داود وبعه عمرو بن أعنى إلى طخارستان فيا دون بلغ بإظهار الدعوة في شهر رمضان من عامهم، ووجه النشر بن صبيح التعيمي ومعه للشريك بن غضي التميمي إلى مُرّو الرّوذ بإظهار الدعوة في شهر رمضان، ويجه أبا عاصم عبد الرحمن بن سليم إلى اطالقان، ووجه أبا الجلهم بن عطية إلى العلاء بن حريث بخوارزم بإظهار الدعوة في شهر رمضان لحمس بقين من الشهر، فإن أعجلهم عدومم دون الوقت، فعرض لهم بالاذى والمكروه فقد حل لهم أن يدفعوا عن الموقف فلا انسهم، وأن يُظهروا بعد الوقت.

ثم تحوّل أبو مسلم عن منزل أبي الحكم عيمى بن أعين، فنزل على سليمان بن كثير الخُزاعيّ في قريته التي تدعى سَفيذنج من رُبع خرقان لليلتين خلتا من شهر رمضان من سنة تسع وعشرين وماته، فلما كانت ليلة الحميس لحمس بقين من شهر رمضان سنة تسع وعشرين ومائة اعتقدوا اللواء الذي بعث به الإمام إليه الذي يُدعى الظلّ، على رمح طوله أربعة عشر فراعاً، وعقد الرّاية إلى بعث بها الإمام إلتي تدعى السحاب عل رمح طوله ثلاثة عشر فراعاً، وهو يتلو: ﴿ وَأَوْنَ لللوِينَ بِقَاتُلونَ بِأَنهمُ ظُلموا وإنَّ الله عَلَى نُصْرِهمُ لَقَديرٌ ﴾ (١)، ولبس السواد هو وسليمان بن كثير وإخوة سليمان ومواليه ومن كان أجاب الدعوة من أهل سفيذنج، مبهم غيلان بن عبدالله الحُزاعيّ - وكان صهر سليمان على احته أم عمرو بنت كثير - ومنهم خُيد بن رزين وأخوه عثمان بن عبدالله الحُزاعيّ - وكان صهر سليمان على احته أم عمرو بنت كثير - ومنهم خُيد بن رزين وأخوه عثمان بن حين أصبحوا النيوان ليلتهم أجم للشيعة من سكان ربع خرقان وكانت العلامة بين الشيعة - فتجمعوا له حين أصبحوا مُمَدِّين، وتأويل هلين الاسمين: الظلّ والسحاب، أن السحاب يعلين الأرض؛ وكذلك دعوة بني العباس، وتاويل الظلّ أن الأرض لا تخلو من الظلّ أبداً، وكذلك لا تخلو من خليفة عباسي أبد الدهر.

وقدم على أهل أبي مسلم الدعاة من أهل مَرُو بمن أجاب الدعوة ؛ وكان أوّل مَنْ قدم عليه أهل السقادم مع أبي الوضاح الهُرَوَّرُ وَرَيَّ عيسى بن شُبيل في تسعماته رجل واربعة فرسان، ومن أهل مُورِّزُوَّرَّ سليمان بن حسان والهيئة من يزيد بن كيسان ؛ ويُوبع مولى نصر بن معاوية وأبو خالد الحسن وجردى وعمد بن علوان ، وقدم أهل السقادم مع أبي القاسم عرز بن إبراهيم الجوباني في ألف وثلاثماتة راجل وستة عشر فارساً، ومنهم من الدَّعاة أبو العباس المُرزَرِيُّ وخذام بن عبّار وحزة بن زُنيم، فجعل أهل السقادم يكبّرون من ناحيتهم وأهل السقادم مع عور بن إبراهيم يُجيبونهم بالتكبير؛ فلم يزالوا كذلك حتى دخلوا عسكر أبي مسلم بسفيذنج ؛ وذلك يوم السبت من بعد ظهور أبي مسلم بيومين، وأمر أبو مسلم أن يُرَمَّم حصن سفيذنج

<sup>(</sup>١) سورة الحج ٣٩.

۸۰۸ سنة ۱۲۹

وعَصَن ويدرِّب؛ فلما حضر العيد يوم الفطر بسفيذنج أمر أبو مسلم سليمان بن كثير أن يصلي به وبالشيعة، ونصب له منبراً في الحسكر، وأمره أن يبدأ بالحطبة والاقان، ثم المسلاة بالإقامة على صلاة يوم الجمعة، فيخطبون على المنابر جلوساً في الجمعة والاعباد - وأمر أبو والاقان، ثم المسلاة بالإقامة على صلاة يوم الجمعة، فيخطبون على المنابر جلوساً في الجمعة والاعباد - وأمر أبو مسلم سليمان بن كثير أن يكبر الركعة الاولى ست تكييرات يباعاً، ثم يقرأ ويركع بالسادسة، ويفتتح الحطبة بالتكبير ويختمها بالقرآن، وكانت بنو أمية تكبر في الركعة الأولى ابع تكبيرات يوم العبد، وفي الثانية ثلاث تكبيرات. فالما قضى سليمان بن كثير المسلاة والحقبة انصدف أبو مسلم والشيعة إلى طعام قد أعده لهم أبو مسلم الحراسانيّ، فطعموا مستبشرين، وكان أبو مسلم وهو في المختلف الخالف إلى نصر بن سيار يكتب: للأمير نصر؛ فلما قوي أبو مسلم بمن اجتمع إليه في خندة من الشيعة بدأ بنفسه، فكتب إلى نصر بن سيار يكتب: للأمير نصر؛ فلما قدي أبو مسلم بن اجتمع إليه في فقال: ﴿وَأَقْسَمُوا بِاللّهِ جَهَدُ أَيْمَانِهِمُ لَلْ يَحْمَانُهُ اللّهُ تَعْرِيلُ المُكرِّ الشَّيّع في المُحرِّ المُنتَ بَلْ بِاللَّهُ فَهَلُ يَنْظُرُونَ إِلَّهُ اللهُ مَعْمَ لَلْيُكِمَ اللّهُ مَعْمَ لَلْيَلُ مَالَعُ اللّهُ عَلَى المُحَلِّ المُحَلِق اللّهُ مَعْمَ اللّهُ مَعْمَ لَلْ يُعْمَلُ اللّهُ مَعْمَ اللّهُ اللّهُ مِنْ المُحْمَ لَلْيُلُو اللّهُ ا

فتعاظم نصرٌ الكتاب وأنه بدأ بنفسه ، وكسر له إحدى عينيه وأطمال الفكرة وقمال : هذا كتماب لهُ جواب. فلما استقرّ بأبي مسلم معسكره بالماخُوان أمر محرز بن إبراهيم أن يخندق خندقًا بجيرَتْج، ويجتمع إليه أصحابه ومَنْ نزع إليه من الشيعة، فيقطع مادّة نصر بن سيار من مرورود وبلخ وكُور طخارستان. ففعل ذلك محرز بن إبراهيم، واجتمع له في خندق نحو من ألف رجل، فأمر أبو مسلم أبا صالح كامل بن مظفر أن يوجه رجلًا إلى خندق محرز بن إبراهيم لعرص مَنْ فيه وإحصائهم في دفتر بأسمائهم وأسهاء آبائهم وقراهم، فوجِّه أبو صالح حُميداً الأزرق لذلك، وكان كاتباً، فأحصى في خندق محرز ثمانمائة رجل وأربعة رجال من أهل الكفّ؛ وكان فيهم من القوّاد المع وفين زياد بن سيّار الأزديّ من قرية تدعى أسبوادق من ربع خرقان، وخِذام بن عمار الكنديّ من ربع القادم ومن قرية تدعى بالأوايق، وحنيفة بن قيس من ربع السقادم، ومن قريـة تدعى الشنج، وعبدويه الجردامذ بن عبد الكريم من أهل هَراة، وكان يجلب الغنم إلى مَرْو، وحمزة بن زُنيم الباهليّ من ربع خرقان من قرية تدعى ميلاذجرد، وأبو هاشم خليفة بن مهران من ربع السقادم من قرية تدعى جُوبان وأبوخَديجة جيلان بن السغديّ وأبو نُعيم موسى بن صبيح . فلم يزل محرز بن إبراهيم مقيمًا في خندقه حتى دخل أبو مسلم حائط مَرْو، وعطل الخندق بماخُوان وإلى أن عسكر بمارسَرْجُس يريد نيسابوز؛ فضمّ إليه محرز بن إبراهيم أصحابه؛ وكان من الأحداث، وأبو مسلم بسَفيدَنْج أنَّ نصر بن سيار وجَّه مولى له يقال له يزيد في خيل عظيمة لمحاربة أبي مسلم بعد ثمانية عشر شهراً من ظهوره، فوجّه إليه أبو مسلم مالك بن الهيثم الخُزاعيّ ومَعه مصعب بن قيس، فالتقوُّا بقرية تدعى آلِين، فدعاهم مالك إلى الرُّضا من آل رسول الله ﷺ، فاستكبروا عن ذلك، فصافَّهم مالك وهو في نحو من مائتين من أوَّل النهار إلى وقت العصر.

وقدم على أبي مسلم صالح بن سليمان الضّبي وإبراهيم بن يزيد وزياد بن عيسى فوتِتههم إلى مالك بن الهيثم، فقدموا عليه مع العصر، فقوى بهم أبو نصر، فقال يزيد مولى نصر بن سيار لأصحابه: إن تركنا هؤلاء

<sup>(</sup>١) سورة فاطر: ٤٢ ـ ٤٣.

٣٠٩ . . . ١٢٩ ق...

الليلة أتشهم الأمداد، فاحملوا على القوم؛ ففعلوا، وترجّل أبو نصر وحضّ أصحابه، وقال: إن لأرجو أن يقطع الله من الكافرين طرفاً، فاجتلدوا جلاداً صادقاً، وصبر الفريقان، فقبّل من شيعة بني مروان أربعة وثلاثون رجلاً، وأسر منهم ثمانية نفر، وحمل عبداًالله الطائعيّ على يزيد مولى نصر عميد القوم فأسره، وانهزم أصحابه، فوجّه أبو نصر عبداً القريق المأسوه، وأقام أبو نصر في معسكره بسفيذنج ، وفي الوفد أبو حاد المروزيّ وأبو عمرو الأصجميّ، فأمر أبو مسلم بالرؤوس فتُصبت على معسكره بسفيذنج ، وفي الوفد أبو حاد المروزيّ وأبو عمرو الأصجميّ، فأمر أبو مسلم بالرؤوس فتُصبت على تمرً من جراحات كانت به، ويحسن تعاهده، وكتب إلى أبي نصر بالقدوم عليه، فلها اندلم يزيد مولى نصر من يحراحاته دعاه أبو مسلم، فقال: إن شئت أن تقيم معنا وتدخل في دعوتنا فقد أرشدك الله، وإن كومت فارجع جراحاته دعاه أبو مسلم، فقال: إن شئت أن تقيم معنا وتدخل في دعوتنا فقد أرشدك الله، وإن كومت فارجع مولاك سللًا، وأعطنا عهد الله ألا تحاربنا وإلاً تكذب علينا، وأن تقول فينا ما رأيت؛ فاختار الرجوع إلى الإملاء، فخل له العلويق. وقال أبو مسلم: إنَّ هذا مبيرة عنكم أهل الورع والصلاح، فإنَّا عندهم على غَير الإملاء.

وقدم يزيد على نصر بن سيار؛ فقال: لا مرحباً بك؛ والله ما ظننت استبقاك القوم إلا ليتخذونك حجة علينا، فقال يزيد: فهو والله ما ظننت، وقد استحلفوني ألا أكذب عليهم، وأنا أقول: إنهم يصلون الصلوات لمواقبتها بأذان وإقامة، ويتلون الكتاب، ويذكرون الله كثيراً، ويدعون إلى ولاية رسول الله ﷺ؛ وما إحسب أمرهم إلا سيعلو؛ ولولا أنك مولاي أعتقتني من الرقّ ما رجعتُ إليك، ولاقمت معهم. فهذه أول حرب كانت بين الشيعة وشيعة بني مروان.

و في هذه السنة غلب خازم بن خُويمة على مروَرُوذ، وقتل عامل نصر بن سيّار الذي كان عليها؛ وكتب بالفتح إلى أبي مسلم مع خُويمة بن خازم .

## ذكر الخبر عن ذلك:

ذكر على بين محمد أن أبا الحسن الجُسْمي وزهير بن هُنيد والحسن بن رئسيد أخيروه أن خازم بن خزيمة لما أراد الحروج بمروّرُورُو و أراد ناس من تميم أن بمنامي ، أريد أرجل منكم، أريد مرَّو لعلي أن أغلب عليها ؛ فإن ظفرتُ فهي لكم، وإن قتلت فقد كفيتكم أمري . فكفّوا عنه ، فخرج فعسكر في قرية يقال لها كُثّج رُسناه ، وقدم عليهم من قبّل أبي مسلم النصر بن صبيح ويسام بن إبراهيم . فلما أسمى خازم بيّت أهل مَرْورُود، فقتل بشر بن جعفر السُّعدي ـ وكان عاملاً لنصر بن سيار على مَرْورُود ـ في أول ذي القعدة، وبعث بالفتح إلى أبي مسلم مع خُزيمة بن خازم عبدالله بن سعيد وشبيب بن واج .

قال أبو جعفر: وقال غير الذين ذكرنا قولهم في أمر أبي مسلم وإظهاره الدّعوة ومصيره إلى خُـراسان وشخوصه عنها وعوده إليها بعد الشخوص قولاً خلاف قولهم؛ والذي قال في ذلك: إنَّ إبراهيم الإمام زرِّج أبا مسلم لما توجّه إلى خواسان ابنة أبي النجم، وساق عنه صداقها، وكتب بذلك إلى النقباء، وأمرهم بالسمع والطاعة لأبي مسلم، وكان أبو مسلم ـ فيـا زعم ـ من أهل خُـطَرْنية، من سواد الكوفة، وكان فَهـرمانا لإدريس بن معقل البجليّ، قال أمره ومنتهى ولائه لمحمد بن عليّ، ثم لإبراهيم بن محمد، ثم للائمة من أولاد عمد بن عليّ نقدم خُراسان وهو حديث السنّ. فلم يقبله سليمان بن كُتير وتخوف الآيقوى على أمرهم، وخاف على نفسه وأصحابه، فردّه ـ وأبو داود خالد بن إبراهيم غائب خَلْف نهر بَلْخ ـ فلها نصرف أبو داود، وقدم مَرْو

١٣٩ .... ٣١

أقرأه كتاب الإمام إبراهيم، فسأل عن الرجل الذي وجمهه، فأخبروه أنّ سليمان بن كثير ردّه، فأوسل إلى جميع النقياء، فاجتمعوا في منزل عموان بن إسماعيل، فقال لهم أبو داود: أتاكم كتاب الإمام فيمن وجمه إليكم وأنا عائب فرددتموه، في حجتكم في ردّه؛ فقال سليمان بن كثير: خدالة سنه، وتخوفًا ألاّ يقدر على القيام بهذا الأمر؛ فأشفقنا على من دعونا إليه وعلى أنفسنا وعلى المجيين لنا، فقال: هل فيكم أحد ينكر أن الله تبارك وتعالى اختار على المحين لنا، فقال: هل فيكم أحد ينكر أن الله تبارك وتعالى اختار على القيام بمذا اللهم على وآله وسلم وانتخبه واصطفاء، وبعثه برسالته إلى جميع خلقه؟ فهل فيكم أحد ينكر ذلك؟ قالوا: لاء قال: أشتكون أن الله تعالى زك عليه كتابه فتاته به جبريل الروح الأمين، أحل فيه حلاله، وحرّم قالوا: لاء قال: أنتشكون أن الله متالى زك عليه كتابه فتاته به جبريل الروح الأمين، أحل فيه حلاله، وحرّم القوات لاء قالوا: لاء قال: أنتشكون أن الله مثل عرّ وجلّ قبضه إليه بعد ما أدّى ما عليه من رسالة ربه؟ قالوا: لاء قال: أنتظنونه خلفه عند غير عترته وأمل بيته، الأقرب قالوا: لا، قال: فهل أحد منكم إذا رأى من هذا الأمر إقبالاً ورأى الناس له عنه عن رسالة ربه أقبل لا كم فعلتم؛ وأمل بيته، الأورب قالزي النابية قليا كلوا: اللهم لا وكيف يكون ذلك! قال: السنّ أقول لكم فعلتم؛ ولكن الشيلطان ربما نزع النوعة لي ينفي له أن يقرم المن في أمرهم ورددتم عليهم علمهم، ولولم يعلموا أن هذا الأمر والذي ينبغي له أن يقوم بأمرهم، لما بعثوه إليكم، وهو لا يتهم في موالاتهم ونصرتهم والقيام بحضهم. هو الذي ينبغي له أن يقوم بأمرهم، لما بعثوه إليكوم، وهو لا يتهم في موالاتهم ونصرتهم والقيام بحضهم.

فبعثوا إلى أبي مسلم فردوه من قومس بقول أبي داود؛ وولُّوه أمرهم وسمعوا له وأطاعوا. ولم تزل في نفس أبي مسلم، على سليمان بن كثير، ولم يزل يعرفها لأبي داود. وسمعت الشيعة من النقباء وغيرهم لأبي مسلم، وأطاعوه وتنازعوا، وقبلوا ما جاه به، وبتُ الدعاة في أقطار تحراسان؛ فلخل الناس أفواجاً، وكثروا، وفشت الدَّعاة بخراسان كلها. وكتب إله إبراهيم الإمام يأمره أن يوافيه بالموسم هذه السنة وهي سنة تسع وعشرين ومائة بما بأمره بأمره في إظهار دعوته، وأن يقدم معه بقَدَّعلبة بن شبيب، ويحمل إليه ما اجتمع عنده من الأموال ووقد كان اجتمع عنده للآمائة الف وستون ألف درهم، فاشترى بعامتها عروضاً من متاع التجار؛ من القوهي والمؤري والحرير والفرائد، وصرّر بقيته سبائك ذهب وفضة وصرّيها في الأقبية المحشّرة، واشترى البغال وخرج في النصف من جادى الأخوة، ومعه من النقباء قحطبة بن شبيب والقاسم بن مجاشع وطلحة بن رزيق؛ ومن الشيعة واحد وأربعون رجالًا، وتحمّل من قُرى خزاعة، وحمل أثقاله على واحد وعشرين يُغلَّد، وحمل على كلّ بغل رجلًا من الشيعة بسلاحه، وأخذ المفازة وعدا عن مسلحة نصر بن سيار حتى انتهوا إلى أبيورُد.

فكتب أبو مسلم إلى عثمان بن تَميك وأصحابه يأمرهم بالقدوم عليه ، وبينه وبينهم خمسة فراسخ ، فقدم عليه منهم خمسون رجلاً ، ثم ارتحلوا من أبيّورد ؛ حتى انتهوًا إلى قرية يقال لها قافس ؛ من قرى نَسا، فبعث الفضل بن سليمان إلى أندومان - قرية أسيد - فلقي بها رجلاً من الشيعة ، فسأله عن أسيد ، فقال له الرّجل : وما سؤالك عنه ! فقد كان اليوم شرّ طويل من العامل أخذ ، فأنجذ معه الأحجم بن عبد الله وغيلان بن فضالة وغالب بن سعيد والمهاجر بن عثمان ، فحيلوا إلى العامل عاصم بن قيس بن الحروري ، فحبسهم . وارتحل أبو مسلم وأصحابه حتى انتهوًا إلى أندومان ، فأناه أبو مالك والشيعة من أهل نَسا؛ فأخبره أبو مالك أن الكتاب

الذي كان مع رسول الإمام عنده، فأمره أن يأتيّه به، فاتاه بالكتاب وبلواء وراية؛ فإذا في الكتاب إليه بأمره بالانصراف حيثيا يلقاه كتابه؛ وأن يظهر الدعوة. فعقد اللواء الذي أتاه من الإمام على رمح، وعقد الراية، واجتمع إليه شيعة أهل نسا والدعاة والرؤوس، ومعه أهل أبيّرود الذين قدموا معه.

ويلغ ذلك عاصم بن قيس الحروري، فبعث إلى أبي مسلم يسأله عن حاله، فأخيره أنه من الحاج الذين يريدون بيت الله ، ومعه عدة من أصحابه من التجار، وسأله أن يخلي سبيل من احتبس من أصحابه حتى يخرج من بلاده ، فسألوا أبا مسلم أن يكتب لهم شرطاً على نفسه ؛ أن يصرف من معه من المبيد وما معه من اللواب والسلاح ، على أن يخلوا مسيل أصحابه الذين قدموا من بلاد الإمام وغيرهم . فجابم أبو مسلم إلى ذلك، وخلى سبيل أصحابه ، فامر أبو مسلم المفيعة من أصحابه أن ينصرفوا ، وقراً عليهم كتاب الإمام ؛ وأمرهم بإظهار المسوف منهم طائفة وسار معه أبو مالك أسيد بن عبد الله الحواج وذريق بن شرفت ومن قدم عليه من أبيورد ، وأمر من انصرف بالاستعداد . ثم سار فيمن بقي من أصحابه ومعه تحطلة بن شبيب ؛ حتى نزلوا يقوم جرجان ؛ وبعث إلى خالد بن برمك وأبي عون يامرهم بالقدوم عليه بما فيلها من مال الشيعة ، فقدما عليه غاقام أياماً حق اجتمعت القوافل . ويتجهّز قحطية بن شبيب ، ودفع إليه المال الذي كان معه ، والأحمال بها فيها في أبيورد حتى الأعلم بالم عليه با فيلها لمن كان معه ، والأحمال بها فيها في منا الم أبيورد حتى المناقد من منهو رمضان ؛ ثم صارحتى أن يوافوه بكرو يوم الفطر ، ويتحه أبا داود وعمدور بن أعين إلى طَخارستان ، والنفر بن صبيح الى أمل وبخارى ومعه شريك بن عيسى، وموسى بن كعب الى أبيرود ونسا، وخار بن خزية إلى الدي يورد أبي بهم الفاسم بن مجاش التميمي يوم البيد؛ في مصلى آل قنبر؛ في قرية إلى واحد عاله بن إبراهيم .

و في هذه السنة تحالفت وتعاقدت عامة من كان بخراسان من قبائل العرب على قتال أبي مسلم؛ وذلك حين كار تُباع أبي مسلم وقوي أمره.

وفيها تحوَّل أبو مسلم من معسكره بإسفِيذَنْج إلى الماخُوان.

ذكر الخبر عن ذلك والسبب فيه :

قال على: أخبرنا الصباح مولى جبريل، عن مسلمة بن يجي، قال: لما ظهر أبو مسلم، تسارع إليه الناس، وجعل أهل مرو ياتونه؛ لا يعرض لهم نصر ولا يمنعهم؛ وكان الكرماني وفييان لا يكرهان أمر أبي مسلم؛ لأنه دعا إلى خلع مروان بن محمد، وأبو مسلم في قرية يقال لها بالين في خباء ليس له حرس ولا حجاب، وعظم أمره عند الناس، وقالوا: ظهر رجل من بني هائسم، له حلّم ووقار وسكينة؛ فانطاق فتية من أهل مروي نساك كانوا يطلبون الفقه، فانوا أبا مسلم في معسكره، فسألوه عن نسبه، فقال: خَبري خير لكم من نسبي، وسألوه عن أشياء من الفقه، فقال: أمركم بالمعروف ونهيكم عن المنكو خير لكم من هذا، ونحن في شغل، ونحن إلى عونكم أحرج منا إلى مسائنكم، فاعفونا. قالوا: والله ما نعرف لك نسباً، ولا نظنك تبقى إلا قليلاً حتى تقتل؛ وما يبتك وين ذلك إلا أن يتفرغ أحد هذين؛ قال أبو مسلم: بل أنا أقتلها إن شاء الله.

فرجع الفتية فأتوا نصر بن سيار فحدَّثوه، فقال: جزاكم الله خيراً، مثلكم تفقَّد هذا وعرفه. وأتوا شيبان

فاعلموه، فارسل: إنا قد أشجى بعضنا بعضاً؛ فارسل إليه نصر: إن شتت فكف عني حتى أقاتله، وإن شت فجامئي على حربه حتى أقاتله، وإن ششت فجامئي على حربه حتى أقاتله، فإلى ونا أمرنا الذي ينحن عليه. فهم شيبان أن يفعل، فظهر ذلك في العسكر، فأتت عيون أبي مسلم فأخبروه، فقال سليمان: ما هذا الأمر الذي بلغهم! تكلمت عند أحد بشيء؟ فأخبره خبر الفتية الذين أتوّه؛ فقال: هذا لذاك إذاً. فكتبوا إلى عليّ بن الكرمانيّ: إنك موتور؛ قبل أبوك ونحن نعلم أنك لست على رأي شيبان؛ وإنما تقاتل لثارك؛ فامنع شيبان من صلح نصر؛ فدخل على شيبان، فكلمه فشاء عن رأيه، فأرسل نصر إلى شيبان: إنك لمغرور؛ وإيم الله ليتفاقمنَّ هذا الأمر حتى تستصغرّني في جنبه.

فبينا هم في أمرهم إذ بعث أبو مسلم النُّضر بن نُعيم الضبِّي إلى هَراة وعليها عيسي بن عَقيل الليثيِّ ، فطرده عن هَرَاة، فقدم عيسي على نصر منهزماً، وغلب النَّضْر على هراة. قال: فقال يحيى بن نُعيم بن هبيرة: اختاروا إما أن تهلكوا أنتم قبل مُضمَ أو مُضر قبلكم، قالوا: وكيف ذاك؟ قال: إنَّ هذا الرجل إنما ظهر أمرُه منذ شهر، وقد صار في عسكره مثل عسكركم؛ قالوا: فيا الرأى؟ قال: صالحوا نَصْراً، فإنكم إن صالحتموه قاتل إ نصْراً وتركوكم؛ لأنَّ الأمر في مُضر، وإن لم تصالحوا نصراً صالحوه وقاتلوكم، ثم عادوا عليكم. قالوا: فها الرأى؟ قال: قدّموهم قبلكم ولو ساعة؛ فتقرّ أعينكم بقتلهم. فأرسل شيبان إلى نصر يدعوه إلى الموادعة فأجابه، فأرسل إلى سَلْم بن أحوز، فكتب بينهم كتاباً، فأتى شيبان وعن يمينه ابن الكِرمـانيّ، وعن يساره يجيى بن نُعيم، فقال سَلْم لابن الكِرمانيّ: يا أعْوَر، ما أخلقك أن تكون الأعور الذي بلغنا أن يكون هلاك مضر على يديه! ثم توادعوا سنة؛ وكتبوا بينهم كتاباً؛ فبلغ أبا مسلم، فأرسل إلى شيبان: إنا نُوادعك أشهراً، فتوادعنا ثلاثة أشهر؛ فقال ابنُ الكرمانيِّ: فإني ما صالحت نصراً؛ وإنما صالحه شيبان؛ وأنا لذلك كاره، وأنا موتور، ولا أدَّع قتاله. فعاوده القتال؛ وأبي شيبان أن يعينَه، وقال: لا يحلِّ الغدر. فأرسل ابنُ الكرمانيّ إلى أبي مسلم يستنصرُه على نَصْر بن سيار، فأقبل أبو مسلم حتى أتى الماخُوان، وأرسل إلى ابن الكرمــانيّ شبلَ بن طهمان: إن معك على نصر، فقال ابنُ الكِرمانيّ: إني أحبّ أن يلقاني أبو مسلم، فأبلغه ذلك شبل، فأقام أبو مسلم أربعة عشر يوماً، ثم سار إلى ابن الكِرمانيّ، وخلف عسكره بالماخُوان، فتلقاه عثمان بن الكرماني في خيل، وسار معه حتى دخل العسكر؛ وأتى لحجرة علىّ فوقف، فأذن له فدخل، فسلّم على عليّ بالإمرة، وقد اتخذ له عليٌّ منزلًا في قصر لمخلَّد بن الحسن الأزديّ. فأقام يومين، ثم انصرف إلى عسكره بالماخُوان؛ وذلك لخمس خلُون من المحرّم من سنة ثلاثين ومائة.

وأما أبو الحفاب، فإنه قال: لما كثرت الشيعة في عسكر أبي مسلم، ضاقت به سفيذنج، فارتاد معسكراً فسيحاً، فاصاب حاجته بالمأخوان؛ \_ وهي قرية العلام بن حُريث وأبي إسحاق خالد بن عثمان، وفيها أبو الجهم بن عطية وإخوته \_ وكان مقامه بسفيلنج النين وأربعين يوماً، وارتحل من سفيلنج إلى المأخوان، فنزل منزل أبي إسحاق خالد بن عثمان يوم الاربعاء، لتسع ليال خلون من ذي القعدة من سنة تسع وعشرين ومائة، منزل أبي إسحاق خالد بن عثمان يوم الاربعاء، لتسع ليال خلون من ذي القعدة من سنة تسع وعشرين ومائة، فاحتفر بها خندقاً، وجعل للخندق بابين، فعسكر فيه والشيعة، ووكّل بأحد بابي الخندق مُصعب بن قيس الحنفي رجعل بن المنشرط المنافق على الشُرط المنافق على الشُرط المنافق بن الهيشم، وعلى الموان أبيا بسحاق خالد بن عثمان، وعلى ديوان الجند كامل بن مظفر أبا الوضاح وعلى المؤسلة أسلم بن صبيح ؛ والقاسم بن مجاشع النقيب التميمي على القضاء، وضمَّ أبا الوضاح

سنة ١٢٩

وعمّة من أهل السقادم إلى مالك بن الهيشم، وجعل أهل نَوْشان ــ وهم ثلاثة وثمانون رجلًا ــ إلى أبي إسحاق في الحرس .

وكان القاسم بن مجاشم يصلي بأبي مسلم الصّلوات في الخندق، ويقصّ القصص بعد العصر، فيذكر فقُسل بني هاشم ومعابب بني أميّة، فنزل أبو مسلم خندق الماخوان، وهو كرجل من الشيعة في هيته ؛ حتى أثاه عبد الله بن بسطام؛ فأتاه بالأروقة والفساطيط والمطابخ والمعالف للدوابّ وحياض الأمم للهاء؛ فأوّل عامل استعمله أبو مسلم على شيء من العمل داود بن كرّاز؛ فردّ أبو مسلم العبيد عن أن يضاموا في خندقه ، وجههم إلى واحتفر لهم خندقاً في قرية شَوَّال، وولى الخندق داود بن كرّاز . فلها اجتمعت للعبيد جماعة ، وجههم إلى موسى بن كعب بأبيَّورد، وأمر أبو مسلم كامل بن مظفر أن يعرض أهل الخندق باسمائهم وأسياء آبائهم فيضبهم إلى القرى، ويجعل ذلك في دفتر، ففعل ذلك كامل أبو صالح ، فبلغت عدَّتهم سبعة آلاف رجل، فأعطاهم ثلاثة دراهم لكلّ رجل، ثم أعطاهم أربعة أربعة على يدي أبي صالح كامل.

ثم إنّ أهل القبائل من مُشر وربيعة وقحطان توادعوا على وضع الحرب، وعلى أن تجتمع كلمتهم على عاصلم، فإذا نفوه عن مُرو نظروا في أمر أنفسهم وعلى ما يجتمعون عليه. فكتبوا على أنفسهم بذلك كتاباً وثيقاً، وبلغ أبا مسلم الحبر، فأفظعه ذلك وأعظمه، فنظر أبو مسلم في أمره، فإذا ماخوان سافلة الماء؛ فتحرّف أن يقطع عنه نصر بن سيار الماء فتحرّل إلى آئين - قرية أبي منصور طلحة بن رزيق النقيب - وذلك بعد فتحرّف أن يقطع عنه نصر بن سيار الماء فتحرّل إلى آئين - قرية أبي منصور طلحة بن رزيق النقيب - وذلك بعد خلون من ذي الحجة . فخندق بالين حندقاً أمام القرية؛ في ابينها وبين بلاش جُرّد، فصارت القرية من خلف المختفر بن عثمان بن بشر المزيّ في الحندة، وشرب أمل آئين من نهر يدعى الحرقان، بالمنتفر بن عالم المنتفر بن عثمان من سيار على نهر عياض، ووضع عاصم بن عصرو بهاي مسلم والشيعة في مصلى آئين، وحصكر نصر بن سيار على نهر عياض، ووضع عاصم بن عمرو بيلاش جُرّد، ووضع المناقب النهيمي فصلى سيح بحل نهر عياض، ووضع حاصم بن عمرو يعجز وقو وضع عاصم بن عمرو يع بخري وضوع أبا الميال المؤون والحدام، وكلفوهم المعلم والملفى، فشكت الشيعة ذلك المنتفرة في معهم خيلاً ، فقوا أبا الذيال فهزموه، وأسروا من أصحابه معوناً الأصر الخوارزمي في أنو مسلم، وقوجه معهم غيلاً ، فلكوا أبا الذيال فهزموه، وأسروا من أصحابه ميوناً الأصر المخواردمي في نحو من بالأنون وجلاً ، فكما الطويق.

قال أبو جعفر: وفي هذه السنة قُتِل جُديع بن عليّ الكِرمانيّ وصُلب.

# ذكر الخبر عن مقتله:

قد مضى قبل ذُكرُنا مقتلَ الحارث بن سُريح ، وأنَّ الكرماني هو الذي قتله . ولما قبل الكرمانيُ الحارث، خلَّمت له مَرْو بفتله إياه، وتنخَّى نصر بن سيّار عنها إلى أبرشهر، وقوي أمرُ الكِرمانيَ، فوجّه نصر إليه ـ فيها قبل - سلمٌ بن أحوز، فسار في رابطة نصر وفرسانه؛ حتى لقي أصحاب الكرماني، فوجد يحيى بن نُعم أبا الميلاء واقفاً في ألف رجل من ربيعة، ومحمد بن المثنى في سبعمائة من فرسان الأؤد، وابن الحسن بن الشيخ الأردي في ألف من فينانهم، والحزميّ السمَّدى في ألف رجل من أبناء اليمن، ظها تواقفوا قال سلم بن أحوز ۱۲۹ سنة ۱۲۹

لمحمد بن المنتيِّ : يا محمّد بن المنتى، مُر هذا الملاّح بالخروج إلينا، فقال محمد لسلم : يابن الفاعلة؛ لأبي عليّ تقول هذا! ودلف القوم بعضهم إلى بعض، فاجتلدوا بالسيوف، فانهزم سلّم بن أحوز، وقبل من أصحابه زيادة على مائة، وقبل من أصحاب محمد زيادة على عشرين، وقدم أصحاب نصر عليه فلولاً، فقال له تحقيل بن معقل: يا نصر شامّتُ العرب؛ فأما إذ صنعت ما صنعتَ فجُدٌ وشمر عن ساق، فوجَّه عصمة بن عبد الله الاسديّ فوقف موقف سَلَم بن أحوز، فنادى: يا محمد، لتعلمنّ أن السمك لا يغلب اللُّخم؛ فقال له محمد: يابن الفاعلة، قف لنا إذاً. وأمر محمد السغديَّ فخرج إليه في أهل اليمن، فاقتتلوا قتالاً شديداً، فانهزم عِصْمة حتى أن نصر بن سيار، وقد قتل من أصحابه أربعمائة.

ثم أرسل نصر بن سيار مالك بن عمرو التميمي فاقبل في اصحابه، ثم نادى: يابن المشى، ابرز لي إن كنت رجلاً! فبرز له، فضربه التميمي على حبل العاتِق فلم يصنع شيئاً؛ وضوبه محمد بن المثنى بعمود فشدخ راسه؛ فالتحم القتال؛ فاقتلوا تنالاً شديداً كأعظم ما يكون من القتال، فالمبزم أصحاب نصر، وقد قبل منهم سبعمالة رجل، وقبل من أصحاب الكرمائي الاثمالة رجل؛ ولم يزل الشر بينهم حتى خرجوا جمعاً إلى الخندقون، فاقتلوا قتالاً شديدا، فلما استيقن أبو مسلم أن كلا الفريقين قد النحن صاحبه؛ وأنه لا ملد لهم، جعل يكتب فكانوا يأخدونها فيقر ون فيها: إن رأيت أهل البعن لا وفاء لهم ولا خير فيهم، فلا تنقن بهم ولا تعلمني اليهم؛ فكانوا يأخدونها فيقر ون فيها: إن رأيت أهل البعن لا وفاء لهم ولا خير فيهم، فلا تنقن بهم ولا تعلمني اليهم؛ فإن أرجو أن يريك الله ما تحبّ، ولن بقيت لا أذع لهم شعراً ولا ظفراً. ويرسل رسولاً تحرفي طريق آخر سيار وإلى الكرمائيّ: إن الإمام قد أوصاني بكم، ولست عدو رأيه فيكم. وكتب إلى الكور بإظهار الأمر؛ فكان أول من سود حيا ذكر - أسيد بن عبد الله بنساء ونادى: يا عمد، يا منصور. وسؤد معه مقاتل بن حكيم وابن غزوان؛ وسوّد أهل أبيوره والمرادة الرود، وقرى مُرو.

وأقبل أبو مسلم حتى نزل بين خندق نصر بن سيار وخندق جُديع الكرمانيّ، وهابه الفريقــان، وكثر أصحابه، فكتب نصر بن سيار إلى مَزْوان بن محمد يعلمه حال أبي مسلم وخروجه وكثرة مَن معه ومَن تبعه، وأنه يدعو إلى إبراهيم بن محمد، وكتب بأبيات شعر:

أَرِّى بَيْنَ السِّرِماد وَميضَ جَمْسٍ فإنَّ النارَ بالعودَيْس تُسَدِّكَى فقُلْتُ من التَّعَجُّب: لَيْتَ شِعْسِي

فأصح بأنْ يكونَ لَـهُ ضِرامُ وإنَّ الحَرْبَ مَبْدوها والكلامُ أأَيفاظُ امْتِهُ أُمْ نِسِامُ!

فکتب إلیه: الشاهد یری ما لا یری الغائب، فاحسم الثؤلول قبلك، فقال نصر: أما صاحبكم فقد أعلمكم ألا نصر عنده. فکتب إلى يزيد بن عمر بن هُبيرة يستمدّه، وکتب إليه بأبيات شعر:

أَبِلغٌ يَسْوِيلَدوَعَيْسُ القَوْلَ أَصَدَقُهُ إِنَّ خُسراسانَ أَرْضَ قَد رَأَيْتُ بِهِا فِسراخُ عامَيْنِ إِلا أَنْها كبِرَتْ فَانْ يَبِولِنَ وَلَمْ يُحْسَلُ لَهُنَّ بِهِا

وقد تبيَّنْتُ أَلَّا خَيْسَرَ فِي الكدب بَيْضاً لو افرَخَ قد حُدَّثْتَ بالعَجَب لمَا يَطِوْنَ وقد سُرْبِلْنَ بالزَّغَبِ يُلْهُنِنَ نيروانَ حرْب أَيُّما لَهَب

فقال يزيد: لا غلبة إلا بكترة؛ وليس عندي رجل. وكتب نصر إلى مرّوان مجبره غيره عبر أبي مسلم وظهورة وقوّته؛ وأنه يدعو إلى إبراهيم بن عمد، فالنمى الكتاب مرّوان وقد أناه رسول لابي مسلم إلى إبراهيم؛ كان قد عاد من عند إبراهيم، ومعه كتاب إبراهيم إلى أبي مسلم جواب كتابه، يلمن فيه أبا مسلم ويسبّه؛ حيث لم ينتهز الفرصة من نصر والكرماني إذ أمكناه، ويأمره ألا يدع بخُراسان عربيًا إلا قتله. فدفع الرسول الكتاب إلى مرّوان، فكتب مروان إلى الوليد بن معاوية بن عبد الملك وهو على دمشق، يأمره أن يكتب إلى عامل البُلقاء، فيسير إلى كوار الحميمة، فليأخذ إبراهيم بن محدد وبشدة وثاقا، وليبحث به إليه في خيل؛ فوجه الوليد إلى عامل البُلقاء فان إبراهيم وهو في مسجد القرية، فاخداه وكتفه وحمله إلى الوليد، فحمله إلى مرّوان فحبسه مروان في السجن.

رجع الحديث إلى حديث نصر والكرمانيّ. وبعث أبو مسلم حين عظم الأمريين الكرمانيّ ونصر إلى الكرمانيّ: الكرمانيّ: الكرمانيّ: الكرمانيّ: أن ملك، فقيل ذلك الكرمانيّ وانضمّ إليه أبو مسلم، فاشتذ ذلك على نَصْر، فأوسل إلى الكرمانيّ: ويلك لا تغتررا فوالله إني لخائف عليك وعلى أصحابك منه؛ ولكن هلمّ إلى الموادعة، فتدخل مّرو، فنكتب بيننا كتابًا بصلح - وهو يربد أن يفرّق بينه بين أبي مسلم - فدخل الكرمانيّ منزله، وأقام أبو مسلم في المسكر، وضرح الكرمانيّ حتى وقف في الرَّحبة في مانة فواس، وعليه قرطنى خشكشونة. ثم أوسل إلى نصر: اخرج للكتب بيننا ذلك الكتاب، فأبصر نصر منه غِرَّة، فوجه إليه ابن الحارث بن سريح في نحو من ثلاثمانة فارس، فالنعوا في الرَّحبة، فاقتناوا ما طو يلاً.

ثم إنّ الكرمانيّ طُيِّون في خاصرته فخرٌ عن دابتُه، وحماه أصحابُه حتى جاءهم ما لا قبل لهم به، فقتل نصر الكرمانيّ وصلبُه، ومعه مسمكة، فاقبل ابنه عليّ ـ وقد كان صار إلى أبي مسلم، وقد جمع جميعاً كثيراً ـ فسار بهم إلى نصر بن سيار فقاتله حتى أخرجه من دار الإمارة، فعال إلى بعض دور مَرْو، وأقبل أبو مسلم حتى دخل مَرْو، فأناه عليّ بن جُديبع الكرمانيّ فسلَم عليه بالإمُرة، واعلمه أنه معه على مساعدته، وقال: مُرْني بأمرك، فقال: أقم على ما أنت عليه حتى آمرك بأمرى.

وفي هذه السنة غلب عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب على فارس.

ذكر الخبر عن ذلك وعن السبب الذي وصل به إلى الغلّبة عليها:

ذكر عليّ بن محمد أنّ عاصم بن حفص التميميّ وغيره حدّثوه أنّ عبد الله بن معاوية لما مُزم بالكوفة، شخص إلى المدائن، فبايعه أهلُ المدائن، فأتاه قومٌ من أهل الكُوفة، فخرج إلى الجبال فغلب عليها، وعلى خُلُوان وقُويس وأصبهان والريّ، وخرج إليه عبيد أهل الكوفة، فلمّا غلب على ذلك أقام بأصبهان؛ وقد كان عارب بن موسى مولى بني يَشْكر عظيم القدر بغارس، فجاء يمثي في نعلين إلى دار الإمارة ياصطخر، فطرد العامل ؛ عامل بن عمر عنها، وقال لرجل يقال له عمارة: بابع الناس، فقال له أهل إصطخر: علام بنايع؟ قال: على ما أحببتم وكرهتم. فبايعوه لابن معاوية، وخرج عارب إلى كرمان فأغل عليهم، وأصاب في غارته إبلاً لثعلبة بن حسان الماذي فاستاقها ورجع. فخرج ثملبة يطلب إيله في قرية له تذعى أشهر ـقال: ومع ثعلبة موليًّ له ـ فقال له مولاه: هل لك أن نفتك بمحارب؛ فإن شمت ضربتُه وكفيتني الناس؛ وإن شمت ضربتُه وكفيتُك الناس؟ قال: ويجكك! أردتُ أن تفتك وتذهب الإبل ولم نلق الرجل! ثم دخل عل عارب فرحب

به ، ثم قال: حاجتك إقال: إلمي، قال: نعم، لقد أخذت، وما أصرفها، وقد عوقتها، فدونك إبلك فأخذها، وقال لولاه: هذا خير، وما أرود؟ قال: ذلك لو أخذناها كان أشغى. وانضم إلى عادب القواد والأمراء من أهل الشأم: فسار إلى مسلم بن المسيّب وهو بشيراز، عامل لاين عمر؛ فقتله في سنة ثمان وعشرين وماقة، ثم خرج عادب إلى أصبهان، فحول عبد الله إخاه وماقة، ثم خرج عادب إلى أصبهان، فحول عبد الله إخاه الحسن على الجبال، فأقبل فنزل في دير على ميل من إصطخر، واستعمل أخاه يزيد على فارس فأقام، فأناه الناس؛ بنو هاشم وغيرهم؛ وجبّى المال، وبعث العمال؛ وكان معه منصور بن جمهور وسليمان بن هشام بن عبد الملك وشيان بن الحال بن عبد العزيز الشيباني الخارجي، وأناه أبو جعفر عبد الله، وعبد الله وعيسى ابنا عبد الملك وشيبان بن الحياس بن عبد العزيز الشيباني الخارجي، وأناه أبو جعفر عبد الله، وعبد الله وعيسى ابنا سليمان بن حبيب أن ابن مجبرة على العراق، فأرسل نباتة بن حنظلة الكلابي إلى عبد الله بن معاوية؛ وبلغ سليمان بن حبيب أن أبن مجبرة ولى نباتة الأهواز، فسرّح داود بن حاتم، فأقام بكريّج دينار ليمنع نباتة من الأمواز، فقدم نباتة بن حالم الميان، فطود الأكراد عن سابور؛ وقيها الأكراد قد غلبوا عليها، وأخرجوا المسيح بن الحماري، فقاتلهم سليمان، فطود الأكراد عن سابور؛ وكتب إلى عبد الله بن معاوية بالبيمة، فقال: عبد الرحمن بن يزيد بن المهلب: لا يفي لك، وإنما أراد أن يدفعك عنه؛ ويأكل سابور؛ فاكتب إليه فليقدم عليك إن كان صادقًا. فكتب إليه فليقدم عليك إن كان صادقًا. فكتب إليه فليقدم عليك إن كان صادقًا. فكتب إليه فليقدم عليك ان كان صادقًا. فتال الموع الناس لك، قال: (رجم إلى عملك، فرجع.

ثم إن عارب بن موسى نافر ابن معاوية، وجمع جماً، فأق سابور - وكان ابنه خلد بن عارب عبوساً بسابور، أخذه يزيد بن معاوية وجمع جماً، فأق سابور، أخذه يزيد بن معاوية وحبسه - فقال لمحارب: ابنك في يديه وتحاربه ا أما تخلف أن يقتل ابنك! قال: أبعده الله! فقاتله يزيد، فاجزم عارب، فأق بجرمان، فأقام جاحتى قدم محمد بن الأشعث، فصار معه، ثم نافر ابن أسخت فقتله وأربعة وعشرين ابناً له. ولم يزل عبد الله بن معاوية بإصطفر حتى آناه ابن ضبارة مع داود بن يزيد بن عمر بن هبيرة، فأمر ابن معاوية فكسروا قنطرة الكوفة، فوجّه ابن هبيرة معن بن زائدة من وجمّة ابن هبيرة معن بن زائدة من أبداً، وأنام فقائلهم عند مرو الشاذان، ومعن يرتجز:

لَيْسَ أُميــرُ الفَوْمِ بـــالْخَبُ الخــــَـنَعْ فَــرٌ من الموْتِ وفي المــوْتِ وفَــعْ قال ابن المقفع أوغيره:

فرّ من الموت وفيه قد وقع.

قال: عمداً، قلت: قد علمت، فاخرم ابن معاوية، وكفّ معن عنهم، فقتل في المعركة رجل من آل أبي لهب، وكان يقال: بقتل رجل من بني هاشم بمرّو الشاذان. وأسروا أسراء كثيرة، فقتل ابن ضبارة عمّة كثيرة؛ فيقال: كان فيمن تُثل يومئذ حكيم الفرد أبو المجد، ويقال: قبّل بالاهواز، قتله نباتة.

ولما انهزم ابنُ معاوية هرب شيبان إلى جَزيرة ابن كاوان ومنصور بن جمهور إلى السند، وعبد الرحمن بن يزيد إلى عُمان، وعمرو بن سهل بن عبد العزيز إلى مصر، وبعث ببقيّة الأسرَاء إلى ابن هبيرة.

قال حميد الطويل: أطلق أولئك الأسراء فلم يقتل منهم غير حصين بن وعلة السدُوسيّ، ولما أمر بقتله قال: أقتَلُ من بين الأسراء! قال: نعم، أنت مشرك، أنت الذي تقول:

# وَلَوْ آمُرُ الشَّمْسَ لَمْ تُشْرِقِ

ومضى ابنُ معاوية من وجهه إلى سِجستان. ثم أتى خراسان ومنصور بن جمهور إلى السند، فسار في طلبه معن بن زائدة وعطيَّة الثعلبيِّ وغيره من بني ثعلبة، فلم يدركوه، فرجعوا. وكان حصين بن وَعْلَة السدوسي مع يزيد بن معاوية، فتركه ولحق بعبدالله بن معاوية فأسره. مورع السلميّ، رآه دخل غيضة فـأخذه فـأتي به معن بن زائدة فبعث به معن إلى ابن ضُبارة، فبعث به ابن ضبارة إلى واسط؛ وسار ابن ضبارة إلى عبد الله بن معاوية بإصطخر، فنزل بإزائه على نهر إصطخر، فعبر ابن الصَّحْصَح في ألف، فلقيه من أصحاب عبد الله بن معاوية أبان بن معاوية بن هشام فيمن كان معه من أهل الشأم، تمن كان مع سليمان بن هشام فاقتتلوا، فمال ابنُ نباتة إلى القنطرة، فلقيّهم مَن كان مع ابن معاوية من الخوارج، فانهزم أبان والخوارج، فأسر منهم ألفاً، فأتوا بهم ابن ضُبارة، فخلى عنهم، وأخذ يومئذ عبد الله بن عليّ بن عبد الله بن عباس في الأسراء، فنسبه ابن ضبارة، فقال: ما جاء بك إلى ابن معاوية، وقد عرفت خلافه أمر المؤمنين! قال: كان علم دين فأديته. فقام إليه حرب بن قطن الكنانيّ، فقال: ابن اختنا، فوهبه له، وقال: ما كنت لأقدم على رجل من قريش. وقال له ابن ضبارة: إن الذي قد كنت معه قدعيبٌ بأشياء، فعندك منها علم؟ قال: نعم، وعابه ورمي أصحابه باللُّواط، فأتوا ابن ضبارة بعلمان عليهم أقبية قُوهيَّة مصبَّعة ألواناً، فأقامهم للناس وهم أكثر من مائة علام، لينظروا إليهم. وحمل ابن ضبارة عبدَ الله بن عليّ على البريد إلى ابن هبيرة ليخبره أخباره، فحمله ابن هبيرة إلى مَرُوان في أجناد أهل الشأم، وكان يعيبه، وابن ضُبارة يومئذ في مفَازة كِرمان في طلب عبد الله بن معاوية، وقد أق ابن هبيرة مقتل نبـاتة، فـوجّه ابن هبيـرة كرّب بن مصقلة والحكم بن أبي الأبيض العبسيّ وابن محمــد السكونيّ؛ كلهم خطيب، فتكلموا في تقريظ ابن ضبارة، فكتب إليه أن سر بالناس إلى فارس، ثم جاءه كتاب ابن هبيرة: سم إلى أصبهان.

وفي هذه السنة وافى الموسمَ أبو حمزة الحارجيّ، من قِبَل عبد الله بن يجى طالب الحق، عحُكمًا مظهراً للخلاف على مُروان بن محمد.

### ذكر الخبر عن ذلك من أمره:

حدّنني العباس بن عيسى المقيلي، قال: حدّثنا هارون بن موسى الغروي قال: حدّثنا موسى بن كثير مولى الساعديّن، قال: لما كان تمام سنة تسع وعشرين ومانة، لم يدر الناس بعرقة إلا وقد طلعت أعلام عمائم سود حرقانيّة في رؤوس الرماح وهم في سبعمائة، ففزع الناس حين رأوهم، وقالوا: ما لكم ا وما حالكم؟ فأخبروهم بخلافهم مُروان وآل مُروان والتبرُّو منه. فراسلهم عبد الواحد بن سليمان \_ وهو يومد على المدينة ومكة \_ فراسلهم في المُدنة، فقالوا: نحن بحجنا أضنّ، ونحن عليه أشخ . وصالحهم على أنهم جيماً آمنون؟ بعضهم من بعض، حتى ينفِر الناس النَّفر الأخير، وأصبحوا من الغد. فوقفوا على جدة بعرفة، ووفع بالناس عبد الواحد بن سليمان بن عبد الملك بن مروان، فلم كانوا بحن نشوا عبد الواحد، وقالوا: قد أخطأت فيهم، ولو حملت الحاجّ عليهم ما كانوا إلا أكلّة رأس. فنزل أبو حزة بضرين التعالب، ونزل عبد الواحد منزل السلطان، فبعث عبد الواحد إلى أبي حزة عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي، وحمد بن عبد الله بن عمو بن عثمان، وعبد الراحد بن القاسم بن عمد بن أبي بكر، وعبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن ۳۱۸.... . .... . سنة ۱۲۹

عمر بن الخطاب، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، في رجال أمثالهم، فلخلوا على أبي حَرَة وعليه إزار تُقلن غليظ، فتغتسهم إليه عبد الله بن الحسن ومحمد بن عبد الله فنسبها فانتسبا له، فعيس في وجوههها، وأظهر الكراهة لها، ثم سأل عبد الرحمن بن القاسم وعبيد الله بن عمر فانتسبا له، فهيش إليهها، وتبسّم في وجوههها، وقال: والله ما خرجنا إلا النسر بسبرة أبويكها، فقال له عبد الله بن حسن: والله ما جتنا لتفضّل بين آبائنا، ولكنا بعثنا إليك الأمير برسالة \_ وهذا ربيعة غيركها \_ فلها ذكر ربيعة نقض العهد؛ قال بلج وأبرهة \_ وكان قائدين له: الساعة افاقيل عليهم أبو حرة، فقال: معاذ الله أن ننقض العهد أو نحيس، والله لا أفعل ولو قبلعت الساعة الشاعة على المائد بينا وبينكم. فلها أبي عليهم خرجوا، فأبلغوا عبد الواحد، فلها كان النَّفر نقر عبد الواحد في إلنَّقر الأول، وخلى مكة لأبي حرة، فنخلها بغير قال. قال العباس: قال هارون: فأنشدني عبد الواحد في إلنَّقر الأول، وخلى مكة لأبي عرة، فنخلها يغير قال. قال العباس: قال هارون: فأنشدني يعقوب بن طلحة اللغي أبياتاً هُجعَ بها عبد الواحد قال: وهي يعض الشعراء لم أحفظ اسمه:

زارُ الحَجِيجَ عصابَةُ قَدْ خسالفوا يبدنَ الإلهِ فَفَرْ عسِدُ السواحِدِ تَسَرُفُ الحَسلاسُلُ والإسارَةُ عسارِباً وصفى يُحَجُّط كسالبِعبرِ الشَّسارِدِ لسوكنان والسَّهُ تَسَنَّصُلَ عِسْرُفَهِ لَمَسْتَنَّ مُفْسارِيُهُ بِعرْقَ السوالسد

ثم مضى عبدُ الواحد حتى دخل المدينة، فدعا بالديوان، فضرب على الناس البّعث، وزادهم في العطاء عشرة عشرة. قال العباس: قال هارون: أخبرني بذلك أبو ضمرة أنس بن عياض، قال: كنت فيمن اكتتب، ثم محوّت اسمى.

. قال العباس: قال هارون: وحدّثني غير واحد من أصحابنا أنَّ عبد الواحد استعمل عبد العزيز بن عبد الله بن عمرو بن عثمان على الناس فخرجوا؛ فلم كانوا بالحَرَّة لقيتهم جُزُر منحورة فمضوًّا.

وحجٌ بالناس في هذه السنة عبد الواحد بن سليمان بن عبد الملك بن مُروان حدثني بذلك أحمد بن ثابت عمن ذكره، عن إسحاق بن عيسى، عن أبي معشر. وكذلك قال محمد بن عمر وغيره.

وكان العامل على مكة والمدينة عبد الواحد بن سليمان، وعلى العراق يزيد بن عمر بن هبيرة، وعلى قضاء الكوفة الحجاج بن عاصم المحاربيّ \_ فيها ذكر \_ وعلى قضاء البصرة عباد بن منصور، وعلى خراسان نصر بن سيار، والثنتة با

## ثم دخلت سنة ثلاثين ومائة ذكر خبر الأحداث التي كانت فيها

فدًا كان فيها من ذلك دخول أبي مسلم حائط مُرُو ونزوله دار الإمارة بها، ومطابقة عليّ بن جُــديع الكرمانيّ إنّاه على جرب نصر بن سيّار.

## ذكر الخبر عن ذلك وسببه:

ذكر أبو الخطاب أن دخول أبي مسلم مَرْو ونزوله دار الإمارة التي ينزلها عمَّال خراسان كان في سنة ثلاثين وماثة لتسع خلوْن من جمادي الآخرة يوم الخميس، وأن السبب في مسير عليّ بن جُديع مع أبي مسلم كان أن سلیمان بن کثیر کان بازاء علیّ بن الکرمانیّ حین تعاقد هو ونصر علی حَرّْب أبی مسلم؛ فقال سلیمان بن کثیر لعليَّ بن الكرمانيُّ: يقول لك أبو مسلم: أما تأنف من مصالحة نصر بن سيار، وقد قتل بالأمس أباك وصلبه! ما كنتُ أحسبك تجامع نصر بن سيار في مسجدٍ تصليان فيه! فأدرك على بن الكرماني الحفيظة، فرجع عن رأيه وانتقض صلح العرب. قال: ولما انتقض صلحهم بعث نصر بن سيار إلى أبي مسلم يلتمس منه أن يدخل مع مُضر، وبعثت ربيعة وقحطان إلى أبي مسلم بمثل ذلك، فتراسلوا بذلك أيامًا، فأمرهم أبو مسلم أن يقدم عليه وفد الفريقين حتى بختار أحدهما، ففعلوا. وأمر أبو مسلم الشيعة أن يختاروا ربيعة وقحطان؛ فإنَّ السلطان في مُضرً، وهم عمال مروان الجعديّ، وهم قتلة يجيى بن زيد. فقدم الوفدان؛ فكان في وفد مُضر عقيل بن معقل بن حسان الليثيّ وعبيدالله بن عبدربه الليثيّ والخطاب بن محرز السُّلَميّ، في رجال منهم. وكان في وفد قحطان عثمان بن الكِرمانيِّ ومحمد بن المثنى وسَوْرة بن محمد بن عزيز الكنديِّ ، في رجال منهم ؛ فأمر أبو مسلم عثمان بن الكِرْمانيّ وأصحابه فدخلوا بستان المحتفز، وقد بسط لهم فيه؛ فقعدوا وجلس أبو مسلم في بيت في دار المحتفز، وأذن لَعَقِيل بن معقل وأصحابه من وفد مُضرً ، فدخلوا إليه ، ومع أبي مسلم في البيت سبعون رجلًا من الشيعة ، قرأ على الشيعة كتاباً كتبه أبو مسلم ليختاروا أحد الفريقين؟ فلما فرغ من قراءة الكتاب، قام سليمان بن كثير، فتكلم \_ وكان خطيباً مفوهاً \_ فاختار عليَّ بن الكرمانيِّ وأصحابه، وقام أبو منصور طلحة بن رزيق النقيب فيهم .. وكان فصيحاً متكلّاً .. فقال كمقالة سليمان بن كَثير، ثم قام مزيد بن شقيق السلمي، فقال: مضر قتلة آل النبي ﷺ وأعوان بني أمية وشيعة مَرْوان الجعديّ، ودماؤنا في أعناقهم، وأموالنا في أيديهم، والتّباعات قَبلهم، ونصر بن سيار عامل مروان على خراسان يُنفذ أمورَه، ويدعو له على منبره، ويسمُّيه أمبر المؤمنين؛ ونحن من ذلك إلى الله بُرآء وأن يكون مُرُّوان أمير المؤمنين، وأن يكون نصرٌ على هدِّي وصواب، وقد اخترنا عليّ بن الكرمانيّ وأصحابه من قَحطان وربيعة. فقال السبعون الذين جمعوا في البيت بقول مزيد بن شقيق.

فنهض وقد مضر عليهم الذُلة والكآبة؛ ووجَّه معهم أبو مسلم القاسم بن مجاشع في خيل حتى بلغوا مامنهم، ورجع وفد عليّ بن الكِرمانيّ مسرورين منصورين. وكان مقام أبي مسلم بآلين تسعة وعشرين يوماً، فرحل عن آلين راجعاً إلى خندقه بالمائحوان، وأمر أبو مسلم الشيعة أن يبتنوا المساكن، ويستعدّوا للشتاء فقد إعفاهم الله من اجتماع كلمة العرب، وصيرهم بنا إلى افتراق الكلمة؛ وكان ذلك فَدَراً من الله مقدوراً.

وكان دخول أبي مسلم المائحوان منصرفاً عن آلين سنة ثلاثين ومائة، للنتشف من صفر يوم الحميس، فاقام أبو مسلم في خَنْدَقه بالمائحوان ثلاثة أشهر؛ تسعين يوماً، ثم دخل خائظ مُرْو يوم الخميس لتسع خلُون من جادى الأولى سنة ثلاثين ومائة.

قال: وكان حائط مَرْ و إذ ذاك في يد نصر بن سيّاد لأنه عامل خراسان، فأرسل على بن الكرمائي إلى أبي مسلم أن أدخل الحائط مَن وأبك ، وادخل أنا وعشيري من قبلي، فنغلب على الحائط. فأرسل إليه أبو مسلم أن السح أن أن يجتمع يدك ويد نصر على عاربتي؛ ولكن ادخل أنت فانشب الحرب بينك وبينه وبين أصحابه، لمنخل على بن الكرمائي فانشب الحرب، وبعث أبو وسلم أبا عليّ شبل بن طهمان النقيب في تجند، فنخلوا الحائط، فنزل في قصر بخاراخذاه؛ فبغوا إلى أبي مسلم أن ادخل، فدخل أبو مسلم من خندق المائحوان، وعلى مقدمته أسيد بن عبدالله الحزامي، وعلى مسلم اللهنم الخزامي، وعلى مسيرته القاسم بن بجاشع مقدمته أسيد بن عبدالله الحزامي، وعلى مينته مالك بن الهيثم الحزامي، رعلى مسيرته القاسم بن بجاشع التميي، حق دخل الحائط؛ والفريقان يقتبلان، فامرهما بالكفت وهو يتلو من تحداب الله: ﴿وَوَخَلُ الْمُدِينَةُ عَلَى مِن مَا مُلْكِ مِن عَلَم عِنْ مَا اللهِ وَعَلَ المَدِينَةُ لالمَن عَلَى عِنْ مَا اللهِ عَلْمُ الذي كان ينزله عمال مُواسان؛ وكان ذلك لتسع خلون من جُادى الولى سنة ثلاثين، يوم الحيوس.

وهرب نصر بن سيار عن مرو الغد من يوم الجمعة لعشر خلون من مجادى الأولى من سنة ثلاثين ومائة ، وصفت مرو لأبي مسلم . فلما دخل أبو مسلم حائط مرو أمر أبا منصور طلحة بن رُزيق باخذ البيعة على الجند من الهاشمية خاصة ـ وكان أبو منصور رجالاً فصيحاً نبياً مفوماً عللاً بحجج المائسية وغوامض أمورهم ، وهو أحد التقباء الاثني عشر ؛ والنقباء الاثنا عشر هم الذين اختارهم محمد بن علي من السبعين الذين كانوا استجابوا له حين بعث رسوله إلى خراسان سنة ثلاث ومائة أو أربع ومائة ـ وأمره أن يدعو إلى الرضاء ولا يسسمي أحداً ، ومثل له مثالاً ووصف من العدل صفة ، فقدمها فدعا سرا، فأجابه ناس، فلما صاروا سبعين أخد منهم اثني عشر نقيباً، منهم من خزاعة سليمان بن كثير ومائك بن الهيشم وزياد بن صالح وطلحة بن رُزيق وعمور بن أعين ، ومن طئىء قحطبة ـ واسمه زياد بن شبيب بن خالد بن متدان ـ ومن تميم موسى بن كعب أبو عيبنة ولاهز بن قريظ والقاسم بن مجاشم ، كلهم من بني امرىء القيس، وأسلم بن سلام أبو سلام ؛ ومن بكر بن واثل أبو داود خالد بن إبراهيم من بني عمرو بن شبيان أخي سدوس وأبو عل الهروي .

ويقال: شبل بن طهمان مكان عمرو بن أعين. وعيسى بن كعب وأبو النجم عمران بن إسماعيل مكان أبي عليّ الهُرويّ، وهو خَتَن أبي مسلم .

ولم يكن في النقباء أحد والده حيّ غير أبي منصور طلحة بن زريق بن أسعد؛ وهو أبو زينب الخزاعيّ،

<sup>(</sup>١) سورة القصص ١٥.

وقد كان شهد حرب عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث، وصحب المهلب بن أبي صفرة وغزا معه؛ فكان أبو مسلم يشاوره في الأمور، ويسأله عمّا شهد من الحروب والمغازي، ويسأله عن الكنية بأبي منصور: يا أبـا منصور، ما تقول؟ وما رأيك؟

قال أبو الخطاب: فأخبرنا من شهد أبا منصور يأخذ البيعة على الهاشميّة: أبايعكم على كتاب الله عزَّ وجلَّ وسنة نبيه ﷺ والطاعة للرضا من أهل بيترسول الله ﷺ؛ عليكم بذلك عهد الله وميثاقه، والطلاق والعَناق، والمنتي إلى بيت الله، وعلى ألاّ تسألوا رزقاً ولا طمعاً حتى يبدأكم به ولاتكم؛ وإن كان عدو احدكم تحت قدمه فلا جيجوه إلا بأمر ولاتكم. فلياحبس أبو مسلم سَلْم بن أخوز ويونس بن عبد ربه، وعقيل بن معقل ومنصور بن أبي الخرقاء واصحابه، شاور أبا منصور، فقال: اجعل سوطك السيف، وسجنك الفبر؛ فاقدمهم أبو مسلم فقتلهم، وكانت عدّمهم أربعة وعشرين رجلاً.

وأما عليّ بن عمد، فإنه ذكر أن الصباح مولى جبريل، أخبره عن مسلمة بن يجي، أن أبا مسلم جمل على خرصه خالد بن عثمان، وعلى شرَّطه مالك بن الهيثم، وعلى اللقياما القاسم بن مجاشع، وعلى اللديوان كامل بن مظفر، فرزق كلَّ رجل أربعة آلاف، وأنه أقام في عسكره بالماشحوان ثلاثة أشهر، ثم سار من الماشحوان لله تم كبيريويد عسكر إبن الكرمانيّ؛ وعلى ميمنته الاهزين فريظ، وعلى ميسرته القاسم بن مجاشع، وعلى مقدّمته إبو نصر مالك بن الهيثم. وخلف على خندته أبا عبد الرحمن الماشحوانيّ، فأصبح في عسكر شيبان؛ فخاف نصر أن يجتمع أبر مسلم وابن الكرمانيّ على قتاله؛ فأرسل إلى أبي مسلم يعرض عليه أن يدخل مدينة مَرْو ويوادع، فأجابه، فوادع أبا مسلم نصر، فراسل نصر بن أحرز يومة ذلك كله، وأبو مسلم في عسكر شيبان؛ فأصبح نصر وابن الكرمانيّ، فغدوا إلى القتال، وأقبل أبو مسلم لهدخل مدينة مَرْو، فردَ عبل نصر وخيل ابن المبينة مَرْو، فردَ عبل نصر وخيل ابن المبينة عرف ومذي يتلاثون واثانة، وهو يتلز وقودَخُل إن المباينة على جين غُلْمةٍ بن أهليها فوجَنة يبها رَجُمائين يُقَتِيلانَ هَذاه بنْ شهرته. ... ﴾ (\*) إلى آخر الأية.

قال على: وأخبرنا أبو الدنيال والمفضل الضبيّ، قالا: لما دخيل أبو مسلم مدينة مَرْو، قال نصر لأصحابه: أرى هذا الرجل قد قويّ أمره، وقد سارع إليه الناس، وقد وادعتُه وسيتم له ما يريد؛ فاخرجوا بنا عن هذه البلدة وخلُّوه، فاختلفوا عليه، فقال بعضهم: نعم، وقال بعضهم: لاء فقال: أما إنكم ستذكرون قولي. وقال لخاصته من مضر: انطلقوا إلى أبي مسلم فالفؤه، وخلوا بحظّكم منه، وأرسل أبو مسلم إلى نصرً لاهز بن قريظ يدعوه فقال لاهز: ﴿إن الملاً بأتمرُونَ بَكَ لِفِتْلُوك﴾ (٢)، وقرأ قبلها آيات، ففطن نصر، فقال لغلامه: ضم لى وضوءا؛ فقام كأنه يريد الوضوء، فدخل بستاناً وخرج منه، فركب وهرب.

. فال عليّ: وأخبرنا أبو الذيّال، قال: أخبرتي إياس بن طلحة بن طلحة قال: كنت مع أبي وقد ذهب عمّي إلى أبي مسلم يبايعه؛ فأبطأ حتى صلّيتُ العصر والنهار قصير؛ فنحن نتنظره؛ وقد هيّانا له الغدام؛ فإني لقاعد مع أبي إذ مرّ نصر علي بِدُوْن؛ لا أعلم في داره بِرُدُوناً أسرى منه، ومعه حاجبه والحكّم بن تميلة النميريّ. قال أبي: إنه لهارب ليس معه أحد، وليس بين يديه حرّبة ولا راية، فمرّ بنا، فسلم تسليهاً خفيًا، فلها جازنا

<sup>(</sup>١) سورة القصص ١٥.

<sup>(</sup>٢) سورة القصص ٢٠.

ضَرَب بِرْدْوْنه، ونادى الحكم بن نميلة غلمَانه، فركبوا واتبعوه.

قال على: قال أبو الذيال: قال إياس: كان بين منزلنا وبين مرو أربعة فراسخ، فمر بنا نصر بعد العتمة، فضيم أهل القرية موروا، فقال في أهل وإخواني: اخرج لا تُقتَل؛ وبكوا؛ فخرجت أنا وعمّي المهلب بن إياس فلحقنا نصراً بعد هذه الليل؛ وهو في أربعين، قد قام برذونه، فنزل عنه، فحمله بشر بن بسطام بن عمران بن الفضل البرجي على بغر قل إلى المن الطُلب، فمن يسوق بنا؟ قال عبدالله بن عرعرة الضّيين: أنا أسوق بكم، قال: أنت لها، ففرد بنا ليلك حتى أصبحنا في بثر في المفازة على عشرين فرسخا أو أقل، ونحن انا أسوق بكم، قال: أنت لها، فنصح منائه، فانطلقت أنا ومتمي إلى صديق لنا من بني حنيفة يقال له مسكين، فبتنا نحن عنده لم نطعم شيئاً، فأصبحنا، فجاءنا بتريدة فانطلقت أنا وبحث إلى صديق لنا من بني حنيفة يقال له مسكين، فبتنا نحن عنده لم نطعم شيئاً، فأصبحنا، فجاءنا بتريد فائل منا أحد صار نصر إلى طوس، فأخبرهم خبر أبي مسلم، وأقام خسة عشر يوماً، ثم سار وسرنا إلى نيسابور فأقام بها، ونزل أبو مسلم حين هرب نصر دار الإمارة، وأقبل ابن الكرماني، فدخل مَرو مع أبي مسلم، فقال أبو

وقال غير من ذكرت قوله في أمر نصر وابن الكرّمانيّ وشبيان الحروريّ: انتهى أبو مسلم في سنة ثلاثين ومائة من معسكره بقرية سليمان بن كثير إلى قرية تدعى المائحوان فنزلها، وأجمع على الاستظهار بعليّ بن جُديع ومَن معه من اليمن، وعلى دعاء نصر بن سيار ومَن معه إلى معاونته، فأرسل إلى الفريقين جميعاً، وهرض على كلّ فريق منهم المسللة واجتماع الكلمة واللدخول في الطاعة، فقبل ذلك عليّ بن جُديع، وتابعه على رأيه، فعاقده عليه، فلما وثق أبو مسلم بمبايعة عليّ بن جُديع إياه، كتب إلى نصر بن سيّار أن يبحث إليه وفداً بحضرون مقالته ومقالة أصحابه فيها كان وعده أن يميل معه، وأرسل إلى عليّ بمثل ما أرسل به إلى نصر.

ثم وصف من خبر اختيار قوّاد الشيعة اليمانيّة على المشريّة نحواً عا وصف مَن قد ذكرنا الرواية عنه قبلُ في كتابنا هذا، وذكر أنّ أبا مسلم إذْ وجَّه شبل بن طهمان فيمن وجّهه إلى مدينة مَرْو وانزله قصر بخاراخذاه؛ إنما وجهه مدداً لعليّ بن الكرمانيّ.

قال: وسار أبو مسلم من خُندة بالمانحوان بجميع من معه إلى عليّ بن جُديم، ومع على عشان وانحوه وأخوه وأسراف البيمن معهم وحلفاؤهم من ربيعة، فلما حاذى أبو مسلم مدينة مرّو استقبله عثمان بن جُديع في خيل عظيمة، ومعه أشراف البيمن ومن معه من ربيعة؛ حتى دخيل عسكر عليّ بن الكرماني وشيان بن سلمة الحروري ومن معه من النقباء، ووقف على حجوة عليّ بن جُديم، فدخل عليه واعظاء الرضا، وآمنه على نفسه وأصحابه، وخرجا إلى حجوة شيبان، وهو يسلم عليه يومثل بالحلاقة، فامر أبو مسلم عليًا بالجلوس إلى جنب شيبان، وأعلمه أنه لا يحلّ له التسليم عليه . وأراد أبو مسلم أن يُسلم على على بالإمرة، ويظن شيبان أنه يسلم عليه . فقم نام أبه على الإمراق، والطف أنشيان وعظمه، ثم خرج من على على بالإمراق والطف الشيبان وعظمه، ثم خرج من عند فنزل قصر محمد بن الحسن الأردي، فأقام به ليلين، ثم انصرف إلى خددة بالمانحوان، فأقام به للائق أشهر، ثم انصرف إلى خددة بالمانحوان، فأقام به للائق أشهر، ثم انصرف إلى من خددة بالمانحوان إلى مرو لسبع خلون من ربيع الآخر؛ وخلف على جنده أبا عبد الكريم المانحوان، وجمل أبو مسلم على مبعته لاهز بن قريظ، وعلى ميسرته القدسم بن مجاشم، وعلى مقلّمته مالك بن

الهيثم، وكان مسيره ليلاً، فأصبح على باب مدينة مُرو، وبعث إلى عليّ بن جُديم أن يبعث خيله حتى وقف على باب قصر الإمارة، فوجد الفريقين يقتتلان أشدً القتال في حائط مُرو، فأرسل إلى الفريقين أن كُفّرا، وليتفرّق كلّ قوم إلى معسكرهم، ففعلوا. وأرسل أبو مسلم لاهز بن قريظ وقدريش بن شقيق وعبدالله بن البختريّ، وداود بن كرّاز إلى نصر يدعوه إلى كتاب الله والطاعة للرّضا من آل عمد ﷺ.

فلم رأى نصر ما جاءه من اليمانية والرُّ بُعية والعجم، وأنه لا طاقة له بهم؛ ولا بد إن أظهر قبول ما بعث به إليه أن يأتيه فيبايعه، وجعل يرثيهم لما همّ به من الغدر والهرب إلى أن أسسى، فأمر أصحابه أن يخرجوا من ليلتهم إلى ما يامنون فيه؛ فما تيسر لأصحاب نصر الخروج في تلك الليلة. وقال له سَلَّم بن أحوز: إنه لا يتيسر لنا الخروج الليلة؛ ولكنا نخرج القابلة، فلما كان صبح تلك الليلة عبا أبو مسلم كتائبه، فلم يزل في تعبيتها إلى بعد الظهر، وأرسل إلى نصر لاهز بن قريظ وقريش بن شقيق وعبدالله بن البّختريّ وداود بن كرّاز وعدّة من أعاجم الشيعة، فدخلوا على نصر، فقال لهم: لشرّ ما عدتم، فقال له لاهز: لا بدّ لك من ذلك؛ فقال نصر: أما إذا كان لا بدَّ منه؛ فإني أتوضأ وأخرج إليه، وأرسل إلى أبي مسلم؛ فإن كان هذا رأيه وأمره أتيتُه ونعمّى لعينه، وأتبيأ إلى أن يجيء رسولي، وقام نصر، فلما قام قرأ لاهز هذه الآية: ﴿إِنَّ الْمَلَّا يَأْتُمِرُونَ بَكَ لِيُقْتُلُوكَ فاخْرجْ إنى لَكَ من النَّاصحينُ ﴾(١)، فدخل نصر منزله، وأعلمهم أنه ينتظر انصراف رسولـه من عند أبي مسلم، فلما جنَّه الليل، خرج من خَلْف حجرته، ومعه تميم ابنه والحكم بن تُميلة النميري وحاجبه وامرأته؛ فانطلقوا هُرَّاباً، فلما استبطأه لاهز وأصحابه دخلوا منزله، فوجدوه قد هرب؛ فلما بلغ ذلك أبا مسلم سار إلى معسكر نصر، وأخذ ثقات أصحابه وصناديدهم.فكتَّفهم؛ وكان فيهم سُلَّم بن أحوَّز صاحِب شـرُطة نصر والبختريّ كاتبه، وابنان له ويونس بن عبد ربّه ومحمد بن قطن ومجاهد بن يحيى بن حُضين والنضر بن إدريس ومنصور بن عمر بن أبي الحرقاء وعقيل بن معقل الليثي، وسيار بن عمر السلميّ، مع رجال من رؤساء مُضرً فاستوثق منهم بالحديد، ووكل بهم عيسي بن أعين، وكانوا في الحبس عنده حتى أمر بقتلهم جميعاً، ونــزل نصر سُرخُسْ فيمن اتّبعه من المضريّة، وكانوا ثلاثة آلاف، ومضى أبو مسلم وعليّ بن جُديم في طلبه، فطلباه ليلتَها حتى أصبحا في قرية تدعى نصرانية؛ فوجدا نصرا قد خلف امرأته الزُّرُبانة فيها، ونجا بنفسه.

ورجع أبو مسلم وعليّ بن جُديع إلى مُرّو، فقال أبو مسلم لمن كان وجّه إلى نصر: ما اللّهِ ارتاب به منكم؟ قالوا: لا ندري، قال: فهل تكلم أحد منكم؟ قالوا: لاهز تلا هذه الآية: ﴿إِنَّ الْمَاذُّ يَالْمِرُونَ بِكُ لِيُقَتَّلُوكُ ﴾(١/ قال: هذا الذي دعاه إلى الهرب، ثم قال: يا لاهز؛ أندغل في الدين! فضرب عنقه.

وفي هذه السنة قتِل شيبان بن سلّمة الحروريّ .

## ذكر الخبر عن مقتله وسببه:

وكان سبب مقتله .. فيها ذكر .. أنَّ عليّ بن جُديع وشيبان كانا مجتمعين على قتال نصر بن سيار لمخالفة شيبان نصرا؛ لأنه من عمال مُرّوان بن محمد، وأنَّ شيبان يرى رأي الحوارج وغالفة عليّ بن جُديم نصراً، لأنه يمانٍ ونصر مضريّ، وأن نصراً قتل أباه وصلبه، ولما يَبنُ الفريقين من العصبية التي كانت بين اليمانية والمُضريّة؛

<sup>(</sup>١) سورة القصص ٢٠.

فلما صالح عليّ بن الكرمانيّ أبا مسلم، وفارق شيبيان، تنخّى شيبان عن مَرْو، إذ علم أنه لا طاقة له بحرّب أبي مسلم وعليّ بن جَدَيع [ مع اجتماعها على ] خلافه، وقد هرب نصر من مَرْو [ وسار إلى سرخس ].

فذكر على بن محمد أن أبا حفص أخبره والحسن بن رشيد وأبا المذيال أن المدة التي كانت بين أبي مسلم وبين شييان با انقضت، أرسل أبو مسلم إلى شيبان يدعوه إلى النبيعة، فقال شيبان: أنا أدعوك إلى بيعني؛ فأرسل إليه أبو مسلم: إن لم تدخل في أمرنا فارتحل عن منزلك الذي أنت فيه، فأرسل شيبان إلى ابن الكرماني يستنصره، فأبي، فسار شيبان إلى سرخس، واجتمع إليه جمع كثير من بكّر بن وائل، فبعث إليه أبو مسلم تسعة من الأزد، فيهم المنتجع بن الزبير؛ يدعوه ويساله أن يكفّ، فأرسل شيبان، فأخذ رسل أبي مسلم فضجتهم، فكتب أبو مسلم إلى بسام بن إبراهيم مولى بني ليث ببيورد، يأمره أن يسبر إلى شيبان فيقائله. فقمل، فيزمه بسام، واتبعه حتى دخل المدينة، فقتل شيبان وعدة من بكر بن وائل، فقيل لأبي مسلم: إنّ بساماً ثاثر, بأبيه؛ وهو يقتل البريء والسقيم، فكتب إليه أبو مسلم يأمره بالقدوم عليه، فقدم، واستخلف على عسكره.

قال على: أخبرنا المفضل، قال: لما قبل شبيان مرّ رجل من بكر بن وائل ـ يقال له خَفَاف ـ برسل أبي مسلم الذين كان أرسلهم إلى شبيان، وهم في بيت، فأخرجهم وقتلهم.

وقيل: إن أبا مسلم وجّه إلى شيبان عسكراً من قِبَله، عليهم خزيمة بن خازم وبسام بن إبراهيم. وفي هذه السنة قتل أبو مسلم علياً وعثمان ابني جُديع الكرمانيّ.

## ذكر سبب قتل أبي مسلم إياهما:

وكان السبب في ذلك - فيا قبل - أن أبا مسلم كان وبيّه موسي بن كعب إلى أبيّررد فافتتحها، وكتب إلى أبير مسلم بذلك، ووجه أبا داود إلى بُلخ وبها زياد بن عبدالرحن القشيري، فلما بلغة قصد أبي داود بلغ خرج في أهل بلغة والترمذ وغيرهما من كور طخارستان إلى الجوزجان، فلما دنا أبو داود منهم، انصرفوا منهزيين إلى الترم على المنح البو داود منهم، انصرفوا منهزيين إلى التراه على ودخل أبو داود منهم، انصرفوا منهزيين إلى المتراه على ودخل أبو داود، فلقيه كتاب من أبي مسلم يأمره بالانصراف، فانصرف، وقدم عليه أبو المبلغ والتصرف، وقدم عليه أبو عبد الرحن بعي بن نعيم أبا المبلغ والمتربي ورحل المبلغ والترسل عبد الرحن القشيري ومسلم بن عبد الرحن بن سلم الباهلي وعيسي بن زُرِّ منه السلمي وأهل بلغ والترسل عبد الرحن الفتيري ومدل طخارستان؛ وما خلف النهر وما دونه، فنزل زياد وأصحابه على فرسخ من مدينية بلغنه وخرج إليه الأعاجم على قتال المسودة، وجعلوا الولاية عليهم المقاتل بن حيان النبكييّ ؛ كرامة أن يكون من الفرق الثلاثة، عيى بن نرب بالعود، فاقبل أبو داود بمن معه حتى اجتمعوا على بهر السرّجنان. وكان زياد بن عبد الرحن وأصحابه قد رجهوا أبا سعيد القرشيّ مسلحةً فيا بين المود وين قرية يقال لها المبنان؛ لكلا يأتيم أصحاب أبي داود بن خلفهم، فرجع وضرح عليهم من أصحاب أبو داود من ودياد وأصحابه بن خلفهم، فرجع وضرح عليهم من أصحاب أبو دسود، فظن أصحاب زياد أنهم كوين لأبي داود، وقد نشب القتال بين الغريقين فالمزم زياد واصحابه من خلفهم، فرجع وضرح عليهم من

۳۲۰ است

ومَن معه، وتبعهم أبو داود، فوقع عامة أصحاب زياد في نهر السرجنان، وقتل عامة رجالهم المتخلّفين، ونزل أبو داود عسكرهم، وحوّى ما فيه، ولم يتبع زيادا ولا أصحابه وأكثر من تبعهم سَرعان من سرّعان خيل أبي داود إلى مدينة بلخ لم بجاوزها ومضى زياد ويجي ومن معهما إلى الترمذ، وأقام أبو داود يومه ذلك ومن الغد، ولم يدخل مدينة بلخ واستصفى أموال من قبل بالسرجنان ومن هرب من العرب وغيرهم، واستقامت بلُخ لأبي داود.

ثم كتب إليه أبو مسلم يأمره بالقُدوم عليه، ووجّه النشر بن صبيح المُرّي على بلغ. وقدم أبو داود، واجتمع رأي أبي داود وابي مسلم على أن يفرقا بين عليّ وعثمان ابني الكرماني، فبعث أبو مسلم عثمان عاملًا على بلغ. واقبلت المفسرية من تبرّه لم عليهم بلغ، واقبلت المفسرية من تبرّه لم عليهم عليهم عليهم عليهم عليهم المعسية على مدينة بلغ، واقبلت المفسرية من تبرّه لمن عليهم عشالم بن عبد الرحمن المباهليّ، فالتقوا وأصحاب عثمان بن جليع وغلب المفسرية ومسلم بن عبد الرحمن على مدينة بلغ، عنالاً شديداً، فانهزم أصحاب عثمان بن جليع والمنقسة، وعتب النقس في طلبهم، رجاء أن يفوتوا، ولقيهم الفتل، أصحاب عثمان بن جديع ، فقربوا من تحت ليلتهم، وعتب النقس في طلبهم، رجاء أن يفوتوا، ولقيهم المناس عثمان بن جديع ، فاكتروا فيهم الفتل، أصحاب عثمان بن جديع ، واكتروا فيهم الفتل، أصحاب عثمان بن جديع ، واكتروا فيهم الفتل، ومضات المفرية إلى والمحابه، ووعت المواجب على بن جميع علي بن جميع من جميع علي بن جميع من المناس ومعه علي بن جميع من المناس والمحاب على من بلغ خرج إبو داود عثمان في يوم واحد المن بلغ خرج إبو داود ولتي الارائ فلحق عثمان عل شاطىء مو بوحش من أرق وأمل المختل، فوبريتهم. فلما خرج عثمان والمحابا، ودويم عمر المناس على المتال على المتال على المتال أبو مسلم في ذلك اليوم علي بن الكرماني، عثمان واصحابه، فحبسهم جميعاً ثم ضرب أعناقهم ضبراً. وقتل أبو مسلم في ذلك اليوم علي بن الكرماني، ومداره أن يسمّي له خاصته ليوليهم، ويامر لهم بجوائز وتُساً، فسماهم له فقتلهم جميعاً.

وفي هذه السنة قدم قحطية بن شبيب على أبي مسلم خراسان منصرفاً من عند إيراهيم بن محمد بن علي، ومعه لواؤه الذي عَقد له إيراهيم، فوتجهه أبو مسلم حين قدم عليه على مقدّمته، وضمّ إليه الجيوش، وجعل له العزل والاستعمال، وكتب إلى الجنود بالسَّمْع والطاعة.

وفيها وَجَّه قحطة إلى نيسابور للقاء نصر؛ فذكر على بن محمد أن أبا الذيال والحسن بن رشيد وأبا الحسن المجتمع ألبه النابي بن المجتمع أخبروه أنَّ شبيان بن سلمة الحُرُّوريِّ لما قبل لحق أصحابه بنصر وهو بنيسابور، وكتب إليه النابي بن سويد العجليِّ يستغيث، فوجّه إلو نصر ابنه تميم بن نصر في الفين، وتهيأ نصر على أن يسير إلى طُوس، ووجَّه أبو مسلم قحطبة بن شبيب في قُوّاد، منهم القاسم بن عامر السفديِّ إلى جهْور؛ وكنان أدناهم منه، فهزمه عاصم بن عمير السفديِّ إلى جهْور؛ وكنان أدناهم منه، فهزمه عاصم بن عمير، فتحصّن في كبادقان، وأطل قحطبة والقاسم على النابي، فأرسل تميم إلى عاصم أن ارحل عن جهور وأقبل؛ فتركه، وأقبل فقائلهم قحطبة.

قال أبو جعفر: فأما غيرُ الذين روى عنهم عليّ بن محمد ما ذكرنا في أمر قُحْطبة وتوجيه أبي مسلم إياه إلى نصر وأصحابه، فإنه ذكر أن أبا مسلم لما قتل شبيان الخارجيّ وابني الكِرمانيّ، ونفي نصراً عن مروْ، وغلب على

خُراسان، وجِّه عماله على بلادها، فاستعمل سباع بن النعمان الأزديِّ على سَمَرْقند وأبا داود خالد بن إبراهيم على طخارستان، ووجُّه محمد بن الأشعث إلى الطُّبَسينُ وفارس، وجعل مالك بن الهيثم على شُرطته، ووجَّه قحطبة إلى طُوس، ومعه عدّة من القرّاد؛ منهم أبو عون عبد الملك بن يزيد ومقاتل بن حكيم العكيّ وخالد بن بُّومك وخازم بن حزيمة والمنذر بن عبد الرحمن وعثمان بن نهيك وجَهُور بن مُرَّار العجليِّ وأبو العباس الطوسيّ وعبدالله بن عثمان الطائل وسلّمة بن محمد وأبو غانم عبد الحميد بن ربعيّ وأبو حُميد وأبو الجهم ـ وجعله أبو مسلم كاتباً لقحطبة على الجند - وعامر بن إسماعيل ومحرز بن إبراهيم، في عدّة من القرّاد، فلقي من بطوس فانهزموا، وكان من مات منهم في الزحام أكثر بمن قُتِل؛ فبلغ عدّة القتلي يومئذ بضعة عشر ألفاً. ووجه أبو مسلم القاسم بن مجاشع إلى نيسابور على طريق المحجة ، وكتب إلى قحطبة يأمره بقتال تميم بن نصر بن سيّار والنابي بن سويد، ومَنْ لجأ إليهما من أهل خُراسان، وأن يصرف إليه موسى بن كعب إلى من أبيورد. فلما قدم قحطبة أبيورد صرف موسى بن كعب إلى أبي مسلم، وكتب إلى مقاتل بن حكيم يأمره أن يوجّه رجلًا إلى نيسابور، ويصرف منها القاسم بن مجاشع؛ فوجِّه أبو مسلم عليّ بن معقِل في عشرة آلاف إلى تميم بن نصر، وأمره إذا دخل قحطبة طوس أن يستقبله وينضمّ إليه؛ فسار عليّ بن معقل حتى نزل قرية يقال لها حُلوان، وبلغ قَحْطبة مسير عليَّ ونزوله حيث نزل، فعجل السير إلى السوذقان، وهو معسكر تميم بن نصر والنابي بن سويد، ووجَّه على مقدَّمته أسيد بن عبدالله الخزاعيِّ في ثلاثة آلاف رجل من شيعة أهل نسا وأبيورد، فسار حتى نزل قرية يقال لها حبوسان، فتعبَّا تميم والنابي لقتاله، فكتب أسِيد إلى قحطبة يعلمه ما أجمعوا عليه من قتاله، وأنه إن لم يعجل القدوم عليه حاكمهم إلى الله عز وجل، وأخبره أنها في ثلاثين ألفاً من صناديد أهل خُراسان وفرسانهم. فوجُّه قحطبة مقاتل بن حكيم العكيّ في ألف وخالد بن برمك في ألف، فقدما على أسيد؛ وبلغ ذلك تميهً والنابي فكسرهما. ثم قدم عليهم قحطبة بمن معه، وتعبًّا لقتال تميم، وجعل على ميمنته مقاتل بن حكيم وأبا عون عبد الملك بن يزيد وخالد بن برمك، وعلى ميسرته أسيد بن عبدالله الخُزاعيّ والحسن بن قحطبة والمسيّب بن زهير وعبد الجبار بن عبد الرحمن، وصار هو في القلب، ثم زحف إليهم، فدعاهم إلى كتاب الله عزَّ وجلُّ وسنة نبيه ﷺ، وإلى الرضا من آل محمد ﷺ فلم يجيبوه، فأمر الميمنة والميسرة أن يحملوا، فاقتتلوا قتالًا شديداً أشدّ ما يكون من القتال، فقتِل تميم بن نصر في المعركة، وقتِل معه منهم مقتلة عظيمة، واستبيح عسكرهم، وأفلت النابي في عدَّة، فتحصَّنوا في المدينة، وأحاطت بهم الجنود، فنقبوا الحائط ودخلوا إلى المدينة، فقتلوا النابي ومنْ كان معه، وهرب عاصم بن عمير السمرقنديّ وسـالم بن راوية السعيـديّ إلى نصر بن سيّار بنيسابور، فأخبراه بمقتل تميم والنابي ومن كان معها؛ فلما غلب قحطبة على عسكرهم بما فيه صرّ إلى خالد بن بُرْمك قبض ذلك، ووجَّه مقاتل بن حكيم العكيّ على مقدمته إلى نيسابور؛ فبلغ ذلك نصر بن سيار؛ فارتحل هارباً في أثر أهل أبْرَشهر حتى نزل قُومِس وتفرّق عنه أصحابه، فسار إلى نباتة بن حنظلة بجرجان، وقدم قحطبة نيسابور بجنوده.

وفي هذه السنة قُتل نباتة بن حنظلة عامل يزيد بن عمر بن هُبيرة على جُرجان.

ذكر الخبر عن مقتله:

ذكر عليّ بن محمد أنّ زهير بن هُنيد وأبا الحسن الجُشميّ وجبلة بن فَرّوخ وأبا عبد الرحمن الأصبهاني

أخبروه أن يزيد بن عمر بن هبيرة بعث نباتة بن حنظلة الكلايم إلى نصر، فأنى فارس وأصبهان، ثم سار إلى الريّ، ومضى إلى جُرجان، ولم ينضم إلى نصر بن سيار، فقالت القيسيّة لنصر: لا تحملنا قويس، فتحوّلوا إلى جُرجان. وخندق نباتة؛ فكان إذا وقع الحندق في دار قوم رشّوه فاخرّه، فكان خندقه نحواً من فوسخ.

وأقبل قحطية إلى جرجان في ذي القعدة من سنة ثلاثين ومائة ، ومعه أسيد بن عبد الله الحزاعي وخالد بن برِّمك وأبو عون عبد الملك بن يزيد وموسى بن كعب المرائي والمسيّب بن زهير وعبد الجبار بن عبد الرحمن الأزديّ ، وعلى ميمنته موسى بن كعب ، وعلى ميسرته أسيد بن عبد الله ، وعلى مقدّمته الحسن بن قحطية ، فقال قحطية : يا أهل خُراسان ، أندرون إلى من تسيرون ، ومن تقاتلون؟ إنما تقاتلون بقيَّة قوم أشوقوا بيت الله عزّ وجلّ . وأقبل الحسن حتى نزل تُخوم خُراسان ، ووجُه الحسن عثمان بن رُقيع ونافعاً المروزيّ وأبا خسالد المروزيّ وتسعدة الطائيّ إلى مسلحة نُباته ، وعليها رجل يقال له ذُؤيب ، فيتَيوه ، فقتلوا ذؤيباً وسبين رجلًّ من أصحابه ، ثم رجعوا إلى عسكر الحسن ، وقدم قحطية فنزلوا بإزاء نباتة وأهل الشام في عدّة لم يرّ الناس مثلها . فلما رآهم أهل خُراسان هابوهم حتى تكلّموا بذلك وأظهروه وبلغ قحطية ، فقام لميهم خطيباً فقال :

يا أهلَ خراسان؛ هذه البلاد كانت لآباتكم الأولين، وكانـوا يُنصرون عـلى عدّوهم بعـد لهم وحسن سيرة ما قد كانت في سيرة ما الله كانت في السيرة من المناقبة ، وسلط عليهم أذلُ أمه كانت في الأرض عندهم، فغلبوهم على بلادهم، واستتكحوا نساءهم، واسترقوا أولادهم؛ فكانوا بلذلك يحمُون بالعدل ويوفون بالمهد، وينصرون المظلوم، ثم بدّلوا وغيّروا وجاروا في الحكم، وأخافوا أهلَ البرّ والتقوى من يترة رسول الله على من ملكم لتكونوا أشدّ عقوبة؛ لأنكم طلبتموهم بالثال. وقد عهد إليّ الإمام أنكم تلقوبه في مثل هذه العدّة فينصركم الله عزّ وجلّ عليهم فتهزمونهم وتقتلونهم.

وقد قرىء على قحطبة كتاب أبي مسلم . من أبي مسلم إلى قحطبة: بسم الله الرحمن الرحيم . أما بعد، فناهض عدوّك؛ فإنَّ الله عزَّ رجلَّ ناصرك؛ فإذا ظهرتَ عليهم فائخن في القتل .

فالتقوّا في مستهل ذي الحجة سنة ثلاثين ومائة في يوم الجمعة، فقال قحطبة: يا أهل حراسان. إن هذا البوم قد فضّله الله تبارك وتعالى على سائر الأيام والعمل فيه مضاعف؛ وهذا شهر عظيم فيه عيد من أعظم أعيادكم عند الله عزّ رجلّ، وقد أخبرنا الإمام أنكم تُنصرون في هذا اليوم من هذا الشهر على عدوكم، فالقوّه بجدّ وصبر واحتساب؛ فإنّ الله مع الصابرين. ثم ناهضهم وعلى ميمنته الحسن بن قحطبة، وعلى ميسرته خالد بن بَرْمك ومفاتل بن حكيم العكّي، فاقتتلوا وصبر بعضهم لبعض، فقبّل نباتة، وانهزم أهل الشأم فقتل منهم عشرة آلاف، وبعث قحطبة إلى أبي مسلم برأس نُباتة وابنه حيّة.

قال: وأخبرنا شيخٌ من بني عديّ، عن أبيه، قال: كان سالم بن راوية التميميّ بمن هرب من أبي مسلم، وخرج مع نصر، ثم صار مع نباتة، فقاتل قخطبة بجرجان، فانهزم الناس، ويقيّ يقاتل وحده، فحمل عليه عبد الله الطائيّ ــ وكان من فُرسان قحطبة فضربه سالم بن راوية على وجهه، فأندح عينه، وقاتلهم حتى اضطر إلى المسجد، فدخله ودخلوا عليه، فكان لا يشدّ من ناحية إلا كشفهم، فجعل ينادي: شَرِّبة ا فوالله لأنقمنَ لهم شراً يومي هذا. وحرَّقوا عليه سقف المسجد، فرموه بالحجارة حتى قتلوه وجاؤوا برأسه إلى قحطبة، وليس في رأسه ولا وجهه مصحّ؛ فقال قحطبة: ما رأيت مثل هذا قطاً ۳۲۸ . سنة ۱۳۰

قال أبو جعفر: وفي هذه السنة كانت الوقعة التي كانت بقُديد بين أبي حمزة الخارجيّ وأهل المدينة . ذكر الحدر عن ذلك:

حدثني العباس بن عيسى العقيلي، قال: حدثنا هارون بن موسى الفروي، قال حدثني غير واحد من أصحابنا، أنَّ عبد الواحد بن سليمان استعمل عبد العزيز بن عبد الله بن عمرو بن عثمان على الناس، فخرجوا، فلها كان بالحَرَّة لتمتهم جُزُر مَنْحورة، فمضرًا، فلها كان بالعقيق تعلق لمواؤهم بِسَمُرة، فانكسر الرمح، فتشاء الناس بالخروج؛ ثم ساروا حتى نزلوا قديد، فنزلوها ليلا ـ وكانت قرية قديد من ناحية القصر المبني اليوم، وكانت الحياض هنالك، فنزل قوم مغترون ليسوا بأصحاب حرب، فلم يرعُهم إلا القوم قد خرجوا عليهم من القصر.

وقد زعم بعضُ الناس أن شُتراعة دلت أبا حزة على عُوْرتهم، وأدخلوهم عليهم فقتلوهم؛ وكانت المقتلة على قريش، هم كانوا أكثر الناس، وبهم كانت الشوكة، وأصيب منهم عدد كثير.

قال العباس: قال هارون: وأخبرني بعضُ أصحابنا أن رجلًا من قريش نظر إلى رجل من أهل اليمن وهو يقول: الحمد لله الذي أقرّ عيني بمقتل قريش، فقال لابنه: يا بينيّ ابداً به ـوقد كان من أهل المدينة ـ قال: فدنا منه ابنه فضرب عنقه، ثم قال لابنه: أي بيّ، تقدم؛ فقاتلا حتى قتِلا. ثم ورد فُلاَل الناس المدينة، ويكى الناس قتلاهم؛ فكانت المرأة تقيم على حميمها النّواح؛ فيا تبرح النساء حتى تأتيهنّ الاعبار عن رجالهنّ فتخرج النساء امرأة المرأة؛ كل امرأة تذهب إلى حميمها لتنصرف حتى ما تبقى عندها امرأة.

قال: وأنشدني أبو ضَمْرة هذه الأبيات في قَتْلَ قُديد الذين أصيبوا من قومه، رثاهم بعض أصمحابهم فقال:

يا لَهِفَ نَفْسِي وَلَهْفِي غَيْرَ كَاذِبَهِ على فوارِسَ بِالبَطْحَاءِ أَنجَادِ
عَمْرٌ وعَمْرٌ وعَمْرٌ وعَبْدُ اللهِ يَبْنَهُما والمارِثُ السادِي

وفي هذه السنة دخل أبو حمزة الخارجيّ من مدينة رسول الله ﷺ وهرب عبد الواحـد بن سليمان بن عبد الملك إلى الشأم.

#### ذكر الخبر عن دخول أبي حمزة المدينة وما كان منه فيها:

حدثني العباس بن عيسى، قال: حدثنا هارون بن موسى الفرّويّ، قال: حدّثني موسى بن كُثير، قال: دخل أبو هزة المدينة سنة ثلاثين ومائة، ومضى عبد الواحد بن سليمان بن عبد الملك إلى الشّام، فرقِيّ المُنبر، فحبد الله وأثنى عليه، وقال:

يا أهلَ المدينة؛ سألناكم عن ولاتكم هؤلاء، فأسأتم لعمر الله فيهم القول، وسألناكم: هل يقتلون بالظنّ؟ فقلتم لنا: نعم، وسألناكم: هل يستحلون المال الحرام والفُرِّج الحرام؟ فقلتم لنا: نعم، فقلنا لكم: تعالمًا نحن وأنتم نناشدهم الله إلاّ تنجُّوا عنا وعنكم، فقلتم: لا يفعلون، فقلنا لكم: تعالمُوا نحن وأنتم نقاتلهم؛ فإن نظهر نحن وأنتم نأت بمن يقيم فينا كتاب الله وسنة نبيه محمد ﷺ، فقلتم: لا نقوى، فقلنا لكم: فخلُوا بيننا وبينهم؛ فإن نظفر نعدلُ في أحكامكم ونحملكم عمل سنة نبيكم ﷺ ونقسم فيتكم بينكم، ٣٢٩ ١٣٠ ١٣٠

فأبيتم، وقاتلتمونا دونهم، فقاتلناكم فأبعدكم الله وأسحقكم.

قال محمد بن عمر: حَدَثني حزام بن هشام، قال: كانت الحُرُورية أربعمائة، وعلى طائفة من الحرورية المائفة أبو حُرق المنتقبة بكار بن محمد العدوي، عدي قريش، وعلى طائفة أبو حُرق، فالتقوّا وقد تهيّا الناس بعد الإعدار من الحوارج إليهم، وقالوا لهم: إنا والله ما لنا حاجة بقتالكم، دعونا نحض إلى عدّونا. فأبي أهمل المدينة، فالتقوّا لسبع ليال خَلَوْن من صَفّر يوم الحديس سنة ثلاثين ومائة، فقيّل أهمل المدينة، لم يفلت منهم إلا الشريد، وقيّل أميرهم عبد العزيز بن عبد الله، واتهمت قريش خُزاعة أن يكونوا داهنوا الحروريّة. فقال لي حزام: والله لقد آويت رجالاً من قريش منهم حتى آمن الناس؛ فكان بُلْج على مقدّمتهم. وقدمت الحروريّة المدينة لتسع عشرة ليلة خلت من صفر.

حدثني العباس بن عيسى، قال: قال هارون بن موسى: أخبرني بعض أشياخنا، أن أبا حمزة لما دخل المدينة قام فخطب فقال في خطبته:

يا أهلَ المدينة مررتُ بكم في زمن الأحول هشـام بن عبد الملك، وقـد أصابتكم عـاهة في ثـمـاركـم وكتبتم إليه تـــالونه أن يضع أخراصكم عنكم، فكتب إليكم يضعها عنكم، فزاد الغنيُ غِنىُ، وزاد الفقير فقراً، فقلتم: جزاك الله خيراً؛ فلا جزاكم الله خيراً ولا جزاه.

قال العباس: قال هارون: وأخبرني يجيى بن زكرّياء أن أبا حمزة خطب بهذه الخطبة، قال: رقمي المنبر فحيد الله وأثنى عليه، ثم قال:

تعلمون يا أهلَ للدينة أنا لم نخرج من ديارنا وأموالنا أشراً ولا بَطراً ولا عبناً، ولا لدولة ملك نريد أن نخوض فيه ولا لثار قديم نيل منا؛ لوكنا لما رأينا مصابيح الحقد قد عُطلت، وعنف القائل بالحق، وقبل القائم بالقسط: ضاقت علينا الأرض بما رحبت، وسمعنا داعي يدعو إلى طاعة الرحمن وحكم القرآن، فأجبنا داعي القسط في وقبل القرآن فأجبنا داعي المعرف والمنطق المنظمة من يتعاورون لخافاً واحداً، قليلون مستضعفون في الأرض؛ فأوانا وآيدنا بنصوه فأصبحنا والله جمعاً بعمته إخواناً، ثم لقينا رجالكم بقليده فنعوناهم إلى طاعة الرحمن وحكم القرآن، وحوثنا فأصبحنا والله جمعاً بعمته إخواناً، ثم لقينا رجالكم بقليده فنعوناهم إلى طاعة الرحمن وحكم القرآن، ودعونا المنطقان فيهم بجرانه ، وفيلت بدمائهم مراجله، وصلق عليهم ظنه، وأقبل أنصار الله عزّ وجلّ عصائب الشيطان فيهم بجرانه ، وفيلت بدمائهم مراجله، وصلق عليهم ظنه، وأقبل أنصار الله عزّ وجلّ عصائب المنطقان ويم ذون وأوني في فلدتكم الله عزّ وجلّ بعذاب من عنده أو بأيدينا، وشغف صُدور قوم مؤنين ، يا أمل لملذينة، أولكم خيراً أول وآتحركم شرّ آخر . يا أمل للدينة، الناس منا ونحن منهم إلا مشرق ما عباد وقن، أو مشرك أهل المناب المناب المالم المناب أولكناب أو إماماً جائزاً، يا أهل للدينة الناس منا ونحن منهم، إلا مشرق فيها طاقها، أوسالها ما لمؤينا، فهو لله عزّ وجلّ عدن ونسا حين والمالم الدينة المناس المنه أمنها ولا سهم واحد، فأخذها جميها لنفسه، مكابراً عارباً لربه. يا أمل للدينة ، الماس المدينة ، بلغي أنكم تنتقصون أصحابي؛ قلتم: شباب أحداث، وأعذات، وأعراب بُغاة، مكابراً عارباً لربه. يا أمل للدينة ، تابع في المن المدينة ، بلغي أنكم تنتقصون أصحابي؛ قلتم: شباب أحداث، وأعذات وأعراب بُغاة، مكابراً عارباً لربه. يا أمل للدينة ، بلغي أنكم تنتقصون أصحابي؛ قلتم: شباب أحداث، وأعراب وأعراب بُغاة، مكابراً عارباً لربه. يا أمل للدينة المناس ألمال المناب أعراباً كورباً لربه. يا أمل للدينة على المنابع الكرب على المنابع الكرب على المنابع المنا

<sup>(</sup>١) سورة الأحقاف: ٣٢.

١٣٠٠ ..... ١٣٠٠ .... ١٣٠٠ ... ١٣٠٠ ... ١٣٠٠ ... ١٣٠٠ ... ١٣٠٠ ... ١٣٠٠ ... ١٣٠٠ ... ١٣٠٠ ... ١٣٠٠ ... ١٣٠٠ ...

ويلكم يا أهل المدينة ! وهل كان أصحاب رسول الله ﷺ إلا شبابًا أحداثاً ! شباب الله مكتهلون في شبابهم ، غضيةً عن الشرَّ أعينهم ، ثقيلة عن الباطل أقدامهم ، قد باعوا الله عزّ وجبل أنفسا تموت بانفس لا تموت ، قد خالطوا كلالهم بكلالهم ، وقيام ليلهم بصبام خارهم ، منحنية أصلابهم على أجزاء القرآن ، كلم مروا بآية خوفي شهقوا خوفاً من النار ، وإذا مروا بآية شيوة شهقوا شوقة إلى الجنة ، فلما نظروا إلى السيوف قد انتُضِيتُ والرماح قد شرعت، وإلى السهام قد فُوقَتْ ، وأرعدت الكتيبة بهمواعق الموت، المستخفّرا وعبد الكتيبة لوعيد الله عز وجبل ، ولم يستخفّرا وعبدالله لوعيد الكتيبة، فطوي لهم وحسن مآب! فدم من عين في منفار طائد طائد فاضت في جوف الليل من خوف الله عزّ وجل ا وكم من يلز زائد عن مفصلها طائله اعتمد بها صاحبها . في سجوده الله ، وكم من خدّ عنق وجبين رقيق فُلِق بعُمدا الحديد . رحمة الله عليه توكلت الأبدان، وادخل أرواحها الجنان . أقول قولي هذا واستغفر الله من تقصيرنا، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنب .

حدثني العباس، قال قال هارون: حدَّثني جدَّي، أبو علقمة، قال: سمعت أبا حمزة على منبر رسول الله ﷺ، يقول: من زَن فهو كافر ومن شك فهو كافر، ومَنْ سرق فهو كافر،

قال العباس: قال هارون: وسمعتُ جدّي يقول: كان قد أحسن السيرة في أهل المدينة حتى استمال الناس حين سمعوا كلامه، في قوله: « من زنى فهو كافر ».

قال العباس: قال هارون: وحدَّثني بعض أصحابنا: لما رقي المنبرقال: برَح الحفاء، أين ما بك يذهب! مُنَّ ذَف فهو كافر، ومَنْ سرق فهو كافر، قال العباس: قال هارون: وأنشدن بعضهم في قُدَّيد.

ما للزمان ومالياً أَفْنَتْ قُدَيدُ (جَالِيَهُ فَلَابِكِينٌ سَرِيرةً وَلَأَبكِينٌ علانية ولاً يكين إذا شَجِي تُ مِعَ الكلابِ العاليَة فكان دخول أن حزة وأصحابه المدينة لثلاث عشرة بقيَّتْ من صفر.

واختلفوا في قدَّر مدتهم في مقامهم بها ، فقال الواقديّ : كان مقامهم بها ثلاثة أشهر ، وقال غيره : أقاموا بها بقيَّة صفر وشهريً ربيه وطائفة من جُدى الأولى .

وكانت عِدّة من قُتِل من أهل المدينة بقُديد \_ فيها ذكر الواقديّ \_ سبعمائة .

قال أبو جعفر: وكان أبو حمزة ـ فيها ذكر ـ قد قدّم طائفة من أصحابه، عليهم أبـو بكر بن محمـد بن عبد الله بن عمر القرشيّ، ثم أحد بني عديّ بن كعب، وبلّيج بن عينة بن الهيصم الاسديّ من أهل البصرة، فبحث مرّوان بن محمد من الشأم عبدًا الملك بن محمد بن عطيّة احد بني سعد في خيول الشأم . فحثّني العباس بن عيسى، قال: حدَّثني هارون بن موسى، عن موسى بن كثير، قال: خرج أبو حمّزة من المدينة، وخلّف بعض أصحابه، فسار حتى نزل الوادي .

قال العباس: قال هارون: حدّنني بعضُ اصحابنا من أخبرني عنه أبويجي الزُّهري، ا نَ مُرُوان انتخب من عسكره أربعة آلاف، واستعمل عليهم ابنَ عطيّة، وأمره بالجدّ في السير، واعطى كلّ رجل منهم مائة دينار؛ وفرساً عربيَّة وبغلا لتُقْلِه، وأمره أن يمضيَ فيقاتلهم؛ فإن هو ظفرَ مضى حتى بلغ اليمن ويقاتل عبد الله بن يجيى ومَن معه؛ فخرج حتى نزل بالمُلا ـ وكان رجل من أهل المدينة يقال له المُلاء بن أقلح مولي أبي الغيث، يقول: لقيني وأنا خلام ذلك اليوم رجلٌ من أصحاب ابن عطية؛ فسألني: ما اسمك يا غلام؟ قال: فقلت: العلام، قال: ابن مَن؟ قلت: ابن أفلح، قال: مولى مَن؟ قلت: مولى أبي الغيث، قال: فأين نحن؟ قلت بالمُلا، قال: فأين نحن غداً؟ قلت: بغالب، قال: فها كلَّمني حتى أردفني وراءه، ومضى بي حتى أدخلني على ابن عطيّة، فقال: صل هذا الغلام: ما اسمه،؟ فسألني فرددت عليه القول الذي قلت، قال: فسرّ بذلك، ووهب لى دراهم.

قال العبّاس: قال هارون: وأخيرتي عبد الملك بن الماجشون، قال: لما لقي أبو حمزة وابن عطيّة، قال أبو حمزة: لا تقاتلوهم حتى تخيّروهم، قال: فصاحوا بهم: ما تقولون في القرآن والعمل به؟ قال: فصاح ابنُ عطيّة: نضعه في جوف الجُوالق، قال: فيا تقولون في مال اليتيم؟ قال: ناكل مألّه ونفجُر بألّه... في أشياء بلغني أنهم سألوهم عنها. قال: فليا سمعوا كلامهم، قاتلوهم حتى أمسّوا، فصاحوا: ويحك يابن عطية! إنّ الله عزّ وجرًا قد جعل الليل سَكناً، فاسكن نسكن. قال: فأنى فقاتلهم حتى تتلهم.

قال العبّاس: قال هارون: وكان أبو حمزة حين خرج ورّع أهل المدينة للخروج إلى مروان يقاتله، قال: يا أهل المدينة، إنا خارجون إلى مُرُوان؛ فإن نظفر نعدلٌ في أحكامكم، ونحملكم على سنة نبيكم محمد ﷺ، ونفسم فيتكم بينكم؛ وإن يكن ما تُمتّون؛ فسيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون. قال العباس: قال هارون: وأخير بعضُ أصحابنا أنّ الناس وثبوا على أصحابه حين جاءهم قتله فقتلوهم.

قال محمد بن عمر: سار أبو خُمْزة وأصحابه إلى مُرُّوان، فلقيهم خيلُ مُرُّوان بوادي القرى؛ عليها ابن عطيَّة السعديّ، من قيس، فاوقعوا بهم، فرجعوا منهزمين منهم إلى المدينة، لقيهم أهلُ المدينة فقتلوهم، قال: وكان اللدي قاد جيش مُرُّوان عبد الملك بن محمد بن عطية السعدّي سعد هوازن، قدم المدينة في أربعة آلاف فارس عربيّ؛ مع كلَّ واحد منهم بغل، ومنهم مُن عليه درعان أو درْع وسنَّور وتُجَافِف؛ وعدَّة لم ير مثلها في ذلك الزمان، فيضهًا إلى مكة.

وقال بعضهم: أقام ابنُ عطية بالمدينة حين دخلها شهراً، ثم مضى إلى مكة، واستخلف على المدينة الوليد بن عُروة بن محمد بن عطية، ثم مضى إلى مكة وإلى اليمن واستخلف على مكة ابن ماعز؛ رجلاً من أهل الشأم.

ولما مضى ابنُ عطية بلغ عبدُ الله بن يحيى \_ وهو بصنعاء \_مسيرة إليه، فاقبل إليه بمن معه فالتقى هو وابن عطية، فقتل ابن عطية عبد الله بن يحيى، وبعث ابنه بشير إلى مروان، ومضى ابن عطية فدخل صنعاء وبعث برأس عبد الله بن يجيى إلى مروان، ثم كتب مروان إلى ابن عطية يامره أن يُبذّ السير، ويحبّ بالناس، فخرج في نفر من أصحابه \_فيها حدثني العباس بن عيسى، عن هارون \_حتى نزل الجُرّف \_ هكذا قال العباس - ففطن له بعض أهل القرية، فقالوا: منهزمين والله، فشدّوا عليه، فقال: ويحكم! عامل الحبّخ؛ والله كتب إليّ أمير المؤمنن.

قال أبو جعفر: وأما ابن عمر، فإنه ذكر أنّ أبا الزبير بن عبد الرحن حدّثه، قال: خرجتُ مع ابن عطية السعديّ ؛ ونحن اثنا عشر رجلًا، بعهد مُرُوان على الحجّ، ومعه أربعون الف دينار في خُرِجه، حتى نزل الجُرّف ٣٠٠ نيسيسية ٢٠٠٠ نيسيسية ٢٠٠ نيسيسية ٢٠٠٠ نيسيسية ٢٠٠ نيسيسية ٢٠٠٠ نيسيسية ٢٠٠٠ نيسيسية ٢٠٠٠ نيسيسية ٢٠٠٠ نيسيسية ٢٠٠ نيسيسية ٢٠٠٠ نيسيسية ٢٠٠٠ نيسيسية ٢٠٠٠ نيسيسية ٢٠٠٠ نيسيسية ٢٠٠ نيسيسية ٢٠٠٠ نيسيسية ٢٠٠٠ نيسيسية ٢٠٠٠ نيسيسية ٢٠٠٠ نيسيسية ٢٠٠ نيسيسية ٢٠٠٠ نيسيسية ٢٠٠٠ نيسيسية ٢٠٠٠ نيسيسية ٢٠٠٠ نيسيسية ٢٠٠ نيسيسية ٢٠٠٠ نيسيسية

يريد الحجّ، وقد خلف عسكره وخيله وراءه بصنعاء؛ فواله إنا آمنون مطمئتون، إذا سمعتُ كلمة من امرأة: قاتل الله ابني جمانة ما اشامها! فقمت كاني اهريق الماء، واشرفت على نشز من الأرض؛ فإذا الشَّم من الرجال والسلاح والحيل والقدّافات؛ فإذا ابنا جمانة المرابيّان وافغان علينا، قد أحدقوا بنا من كلّ ناحية، فقلنا: ما تريدون؟ قالوا: انتم لصوص؛ فاخرج ابن عطية كتابه، وقال: هذا كتاب أمير المؤمنين وعهده على الحجّ وأنا ابن عطية، فقالوا: هذا باطل، ولكنكم لصوص؛ فرأينا الشرّ. فركب الصفر بن حبيب فوسه، فقاتل وأحسن حتى قتل؛ ثم ركب ابن عطية فقاتل حتى قُتل، ثم قتل مَنْ معنا وبقيت، فقالوا: من أنت؟ فقلت: رجل من هُمّدان، قالوا: من أيّ همدان انت؟ فاعزيت إلى بطن منهم. وكنت عالماً ببطون مُمدان - فتركوني، وقالوا: أنت آمن؛ وكلّ ما كان لك في هذا الرحل فحذه، فلو ادّعيثُ المال كله لأعطؤني. ثم بعثوا معي فرساناً حتى بلغوا في صَعْدة، وامنتُ ومضيتُ حتى قدمتُ مكة.

قال أبو جعفر: وفي هذه السنة غزا الصَّائفة ـ فيها ذكر ـ الوليد بن هشــام، فنزل العمق وبنى حصن مُرَّعش.

وفيها وقع الطاعون بالبصرة.

وفي هذه السنة قتل قدّطية بن تَمبيب من أهل جُرجان مَنْ قتل من أهلها؛ قيل إنه قتل منهم زُهاه ثلاثين الفاءً وذلك أنه بلغه ـ فيها ذكر ـ عن أهل جرجان أنه أجم رأيهم بعد مقتل نباتة بن حنظلة على الحروج على قَدّطية، فدخل قحطية لما بلغه ذلك من أمرهم؛ واستعرضهم، فقتل منهم مَنْ ذكرت. ولما بلغ نصرَ بن سيار قتل قحطية نباتةً ومن قتل من أهل جرجان وهو بقويس، ارتحل حتى نزل خُوار الرَّيِّ.

وكان سبب نزول نصر قومس ـ فيها ذكر على بن عمد ـ أن أبا الذيال حدثه والحسن بن رشيد وأبا الحسن المبشى ؛ أن أبا مسلم كتب مع المهال بن فتان إلى زياد بن زرارة القشيري بعهده على نيسابور بعدما قبل المجشى بن نصر والنابي بن سويد العجلي ، وكتب إلى قحطبة يامره أن يتبع نصراً ؛ فوجه قحطبة المحكي على مقدته . وسار قحطبة حتى نزل نيسابور ، فاقام بها شهرين ومضان وشوال من سنة ثلاثين وبائة ، ونصر نازل في قرية مينا قريم قوس يقال لها بلغش ، ونزل من كان معه من قيس في قرية يقال لها المعد؛ وكتب نصر للى ابن هبيرة بستمدة وهو بواسط مع ناس من وجوه الهل خواسان ؛ يعظم الامر عليه ، فحبس ابن هبيرة رسلة ، وكتب نصر لي مروان إلى مروان : إلى وجهت إلى ابن هبيرة قوماً من وجوه أهل خواسان ليعلموه أمر الناس من حجرته الله داره بن داره إلى فناه داره ؛ فإن أدركه مَنْ يعينه فعسى أن يعود إلى داره وتبقى له ؛ وإن المرج من داره إلى الما دار له ولا يناه .

فكتب مروان إلى ابن هبيرة يامره أن يك نصراً، وكتب إلى نصر يعلمه ذلك، فكتب نصر إلى ابن هبيرة مع خالد مولى بني ليث يسأله أن يعجّل إليه الجند، فإن أهل خُراسان قد كذبتُهم حتى ما رجل منهم يصدّق لي قولا؟ فامدّن بعشرة آلاف قبار أن تمدّى جائة ألف، ثم لا تغنى شيئاً.

وحجّ في هذه السنة بالناس محمد بن عبد الملك بن مروان؛ كذلك حدثني أحمد بن ثابت، عمّن ذكره؛ عن إسحاق بن عيسي، عن أن معشر . وكانت إليه مكة والمدينة والطائف.

وكان فيها العراق إلى يزيد بن عمر بن هبيرة.

وكان على قضاء الكوفة الحُجّاج بن عاصم المحاربيّ، وكان على قضاء البصرة عبّاد بن منصور، وعلى تُحراسان نصر بن سيار، والأمر بخراسان على ما ذكرتُ.

# ثم دخلت سنة إحدى وثلاثين ومائة ذكر ماكان فها من الأحداث

فمًا كان فيها من ذلك ترجيه قحطية ابنه الحسن إلى نصر وهو بقويس. فلكر عليّ بن محمد؛ أن زهير بن المنتبد والحسن بن رشيد وجبلة بن فروخ التاجيّ، قالوا: لما قبل نباتة ارتحل نصر بن سيًار من بَلْش، ودخل مُحوار وأميرها أبو بكر العقيليّ، ووجّه قحطية أبنه الحسن إلى قويس في المحرّم سنة إحدى وثلاثين ومائة، ثم وجّه قحطية أبا كامل وأبا الفاسم عرز بن إبراهيم وأبا العباس المروزيّ إلى الحسن في سبعمائة، فلما كانوا قويباً منه، قصطية أبا كامل وترك عسكره، وأن نصراً فصار معه، وأعلمه مكان القائلة الذي خلّف، فوجه إليهم نصر جنداً فاتحرهم في حائلة فحصروهم، فنقب جميل بن مهران الحائط، وهرب هو وأصحابه، وخلّفوا شيئاً من انتحاقهم فاخذه أصحاب نصر، فقال المختلف، وهرب هو وأصحابه، وخلّفوا شيئاً من نصر عائلًا عن أما فاخذه أصحاب نصر، فنائل تغير أنه بلاريّ، فأنيذ الكتاب من رسول نصر أما أما والله لادعته فليعرفق أنه ليس بشيء ولا ابنه الذي تربّص له الأشياء. وسار حتى نزل الريّ \_وعلى أن الريّ حبيب بن بديل النهشائي خخرج عطيف من الريّ عن قدمها نصر إلى هُذلان، وفيها مالك بن أدهم بن عرز الماهي عرز الباهليّ على الشيئمة فلم المارى مالكافي همّذان عدل منها إلى أصبهان إلى عامر بن صُبارة \_وكان عمر بن صُبارة \_وكان مرض، فكان يُجمّل خُلا؛ عنى إذا كانا سارة قبيراً من شمال العرب بها هامات حضل أصحابه ممّدان. وكانت نصراً وأقام نصر بالمؤي يومين ثم ورقة نصر فيا يل علمي المشيئة ولما تحريل همانين. ومان خس وثمانين سنة.

وقيل إن نصرا لما شخص من خُوار متوجَّهاً نحو الريّ لم يدخل الريّ ولكنه أخذ المفازة التي بين الرّيّ وهمذّان فمات مها.

رجع الحديث إلى حديث على عن شيوخه. قالوا: ولما مات نصر بن سيّار بعث الحسن خازم بن خزيمة إلى قرية يقال المشيرة وكان زياد قد نيم على قرية يقال المشيرة وأقبل أخلية من حرية ألى المشيرة وكان زياد قد نيم على اتباع أبي مسلم، فانخزل عن قحطبة من أخد طريق أصبهان يريد أن يأتي عامر بن ضُبارة، فوجّه قحطبة المسيّب بن زهبر الضييّ، فلحقه من خد بعد العصر فقاتله، فانهزم زياد، وقبّل عامة من معه، ورجع المسيّب بن زهبر إلى قحطبة، ثم سار قُحطبة إلى قومس وبها ابنه الحسن، فقدم خازم بن الوجه الذي كان وجهه فيه الحسن، فقدم خارة بن المسرة المالم مسير الحسن، فعرجوا من الريّ ودخلها الحسن، فاقام حيى قدم أبوه.

وكتب قحطبة حين قدم الري إلى أبي مسلم يعلمه بنزوله الرّي.

قال أبو جعفر: وفي هذه السنة تحوَّل أبو مسلم من مَرْو إلى نيسابور فنزلها.

# ذكر الخبر عها كان من أمر أبي مسلم هنالك ومن قَحْطبة بعد نزوله الريّ

ولما كتب قحطية إلى أبي مسلم بنزوله الرّيّ بالاث إلى ممّدان على ذكر ـ من مَرْو، فنزل نيسابور وخندق بها، ووجَّه قحطية ابنّ الحسن بعد نزوله الرّيّ بثلاث إلى مَمّدان؛ فذكر عليّ عن شيوخه وغيرهم أنّ الحسن بن قحطية لما توجِّه إلى مَمّدان؛ خرج منها مالك بن أدهم ومَن كان بها من أهل الشأم وأهل خُراسان إلى بَهارَتُه، فنزل فلها من أهل الشأم وأهل خُراسان إلى بَهارَتُه، فنزل قوم كثير دواويتُهم ومضوا، فأقام فلاعاهم مالك إلى أرزاقهم، وقال: من كان له ديوان فليأخذ رزقه، فنزل قوم كثير دواويتُهم ومضوا، فأقام مالك ومَن بقيّ معه من أهل الشأم وأهل خُراسان مَن كان مع نصر، فسار الحسن من مَمّدان إلى تَهارَثُه، فنزل على أربعة فراسخ من المدينة، وأمدّه قحطية بأبي الجهم بن عطيّة مولى باهلة في سبعمائة، حتى أطاف بالمدينة وحصوها.

قال أبو جعفر: وفي هذه السنة قتِل عامر بن ضبارة.

ذكر الخبر عن مقتله وعن سبب ذلك:

وكان سبب مقتله أنَّ عبدالله بن معاوية بن عبدالله بن جعفر لما هزمـه ابن ضُبارة مضي هــارباً نحــو خراسان، وسلك إليها طريق كِرْمان، ومضى عامر بن ضُبارة في أثره لطلبه، وورد على يزيد بن عمر مقتلُ نباتة بن حنظلة بجُرجان؛ فذكر عليّ بن محمد أن أبا السريّ وأبا الحسن الجشميّ والحسن بن رشيد وجبلة بن فرُّوج وحفص بن شبيب أحبروه، قالوا: لما قُتل نباتة كتب ابنُ هبيرة إلى عامر بن ضُبارة وإلى ابنه داود بن يزيد بن عمر أن يسير إلى قَحْطبة \_ وكانا بكرمان \_ فسارا في خسين ألفاً حتى نزلوا أصبهان بمدينة جَيّ \_ وكان يقال لعسكر ابن ضُبارة عسكر العساكر \_ فبعث قَحْطبة إليهم مقاتلًا وأبا حفص المهلبيّ وأبا حَّاد المروزيّ مولى بني سُليم وموسى بن عَقِيل وأسلم بن حسان وذُويب بن الأشعث وكُلثوم بن شبيب ومالك بن طريف والمخارق بن غفار والهيثم بن زياد؛ وعليهم جميعاً العَكيّ ، فسار حتى نزل قمّ. وبلغ ابنَ ضُبارة نزول الحسن بأهل نَهاوَنْد، فاراد أن يأتيهم مُعينًا لهم، وبلغ الخبر العَكيّ، فبعث إلى قحطبة يعلمه، فوجّه زهير بن محمد إلى قاشان، وخرج العكيّ من قمّ وخلف بها طريف بن غيلان فكتب إليه قحطبة يأمره أن يُقيم حتى يقدم عليه، وأن يرجع إلى قمّ، وأقبل قحطبة من الرّيّ، وبلغه طلائع العسكرين؛ فلما لحق قحطبة بمقاتل بن حكيم العكيّ ضمّ عسكر العكيّ إلى عسكره، وسار عامر بن ضُبارة إليهم وبينه وبين عسكر قَحْطبة فرسخ، فأقام أياماً، ثم سار قَحْطبة إليهم، فالتقوُّا وعلى ميمنة قَحطبة العكيّ ومعه خالد بن بَرْمك، وعلى ميسرته عبد الحميد بن ربعيّ ومعه مالك بن طريف ـ وقحطبة في عشرين ألفاً وابن ضبارة في مائة ألف، وقيل في خمسين وماثة ألف ـ قامر قَحطبة بمصحف فتُصِب على رُمْع ثم نادى: يا أهل الشأم، إنا ندعُوكم إلى ما في هذا المصحف، فشتموه وأفحشوا في القول، فأرسل إليهم قحطبة: احملوا عليهم، فحمل عليهم العكيّ، وتهايج الناس، فلم يكن بينهم كثير قتال حتى انهزم أهلُ الشَّام، وتُبتلوا قتلًا ذريعاً، وحَووًا عسكرهم، فأصابوا شيئاً لا يُدرَى عدده من السلاح والمتاع والرقيق، وبعث بالفتح إلى ابنه الحسن مع شُريح بن عبدالله.

قال على: وأخيرنا أبو الليّال، قال: لقي قحطبة عامر بن ضُبيارة؛ ومع ابن ضُبيارة ناس من أهـل خُراسان؛ منهم صالح بن الحجاج النميريّ وبشر بن بسطام بن عمران بن الفضل البرجميّ وعبد العزيز بن شماس الماذيّ وابن ضُبارة في خيل ليست معه رَجَالة، وقحطبة معه خيل ورجّالة. فرموا الحيل بالنُّشاب، فالهزم ابن شُبارة حتى دخل عسكره، واتّبعه قحطبة، فترك ابن شُبارة العسكر، ونادى: إليّ، فانهزم الناس وقيل.

قال على: وأخبرنا المفضّل بن محمد الضبيّ، قال: لما لقي قحطبة ابنّ ضُبارة انهزم داود بن يزيد بن عمر، فسأل عنه عامر، فقيل: انهزم، فقال: لعن الله شرّنا منقلبًا وقاتل حتى قتل.

قال على: واخبرنا حفص بن شبيب، قال: حدّشي مَنْ شهد قَحْطية وكان معه، قال: ما رأيتُ عسكراً تقلّ جَمّ ما جم أهل الشام بإصبهان من الحيل والسلاح والرقيق، كأنا افتتحنا مدينة ؟ وأصبنا معهم ما لا يجمعى من البرابط والطنابير والمزامير؛ ولقلّ بيت أو خِباء ندخله إلا أصبنا فيه زُكْرة أو زِفًّا من الخمر، فقال بعض الشعراء

# لـمـا زَمَيْـنَـا مُضـراً بـالـقـبُ قَـرْضَبَهُمْ قَحْـطَبَـةُ القِـرْضَبُ يَدْعُونَ مَـرُوانَ كَدُهُـوَى الرُّبُ

وفي هذه السنة كانت وقعة قحطية بنهاوند بمن كان لجأ إليها من جنود مروان بن محمد. وقيل: كانت الوقعة بجابَلْق من أرض أصبَهان يوم السبت لسبع بفين من رجب.

# ذكر الخبر عن هذه الوقعة :

ذكر على بن محد أن الحسن بن وشيد وزهير بن الهنيد أخبراه أن ابن صُبارة لما قبل كتب بذلك قحطية إلى ابنحسن، فلها أتاه الكتاب كبر وكبر جنده، ونادوا بقتله، فقال عاصم بن عمير السُفدي: ما صاح هؤلاء بقتل بن شبارة الأ وهو حقّ، فاخرجوا إلى الحسن بن قحطية وأصحابه؛ فإنكم لا تقومون لهم، فتلهبون حيث شتم قبل أن ياتيه أبوه أو مدده. فقالت الرُجالة: تخرجون وأنتم فرسان على خيول فتلهبون و تتركوننا الفقال لهم مالك بن أدهم الباهلي: كتب إلى ابن هبيرة ولا أبرح حتى يقدم على. فأقاموا وأقام تحطية بأصبهان عشرين يوماً، ثم سار حتى قدم على الحسن نهاؤند فحصرهم أشهراً، ثم دعاهم إلى الأمان فأبؤا، فوضع عليهم المجانية، فلم أراى ذلك عملون وأعمل أنها وأنه في عليهم عليهم في المجانية وأنه في المحافون وأعمله الأمان المخابق من المجانية والمنافق من أنه المنافق من أنه عن المجانية والمنافق من أنه المائية والمنافق من أنه بن أبي مسعو الحنفي، وقتل من أهل عراسان، إلا الحكم بن ثابت بن أبي مسعو وعلي من عمير المحافون بن شويح وابن نصر بن سأيل وعاصم بن عمير وعلي من أهل الجزيرة، ووجلا من قبيل يقال له البختري، من الدعم بن الحلال.

قال على: وحدّننا يحيى بن الحكم الهمدانيّ، قال: حدّنني مولى لناقال: لمّا صالح مالك بن أدهم قَحطبة قال بيهس بن بديل: إنَّ ابنَ أدهم لمصالح علينا؛ والله لافتكنّ به؛ فوجد أهل خُراسان أن قمد فتح لهم الأبواب، ودخلوا وادخل قَحطبة من كان معه من أهل خراسان حائطاً.

وقال غير عليَّ: أرسل قَحْطبة إلى أهل خُراسان الذين في مدينة نَهاونـد يَدْعـوهم إلى الخروج إليـه،

وأعظاهم الأمان، فأبؤا ذلك. ثم أرسل إلى أهل الشام بمثل ذلك فقبلوا، ودخلوا في الأمان بعد أن حوصروا ثاوتة أشهر: شعبان ورمضان وشوال، وبعث أهل الشام إلى قدهلة يسالونه أن يشغل أهل المدينة حتى يفتحوا الباب وهم لا يشعرون، ففعل ذلك قدهلة، وشغل أهل المدينة بالقتال، ففتح أهل الشأم الباب الذي كانوا عليه؛ فله رأى أهل خواسان الذين في المدينة خروج أهل الشأم، سألوهم عن خروجهم، فقالوا: أحدنا الأمان لنا ولكم، فخرج رؤساء أهل خراسان، فدفع قحطبة كلَّ رجل منهم إلى رجُل من قوَّاد أهل خراسان، ثم أمر مناديه فنادى: مَن كان في يده أسير مَن خرج إلينا من أهل المدينة فليضرب عنقه، ولياتنا برأسه. ففعلوا ذلك، فلم يبق أحدً بمن كان قد هرب من أبي مسلم وصاروا إلى الحصن إلا قتل، ما خلا أهل الشأم فإنه خلَّ سبيلهم، وأخذا عليهم ألا بمائوا عليةً الم

رجع الحديث إلى حديث عليّ عن شيوخه الذين ذكرت: ولما أدخل قحطية الذين كانوا بتباوند من أهل خُراسان ومن أهل الشام الحائط، قال لهم عاصم بن عمير: ويلكم ا ألا تدخلوا الحائط! وخرج عاصم فلبس هرعَه، ولبس سواداً كان معه، فلقيه شاكريّ كان له بخراسان فعرفه، فقال: أبو الأسود؟ قال: نعم، فأدخله في سَرّب، وقال لغلام له: احتفظ به ولا تطلعن على مكانه أحداً، وأمر قحطية: من كان عنده أسيراً فليأتنا به. فقال الغلام الذي كان وُكِّل بعاصم: إن عندي أسيراً أخاف أن أغلب عليه، فسمعه رجلٌ من أهل اليمن، فقال: أرتبه، غاراه إياه فعرفه، فأق قحطية فأخبره، وقال: رأس من رؤوس الجبابرة، فأرسل إليه فقتله، ووقىً لأهل الشام فلم يقتل منهم أحداً.

قال علىّ: وأخبرنا أبـو الحسن الحُراسـانيّ وجبلة بن فرّوخ؛ قـالا: لما قـدم قـحطبـة نهاوند والحسن عاصرهم، أقام قَحطبة عليهم، ووجّه الحسن إلى مَرْج القلعة، فقدّم الحسن خازم بن خُـزيّة إلى حُلوان، وعليها عبدالله بن العلاء الكِنديّ، فهرب من حُلوان وخلاها.

قال علي: وأخبرنا عمرز بن إبراهيم، قال: لما فتح قحطبة نَهاوند، أرادوا أن يكتبوا إلى مُرُوان بـاسـم قَـُحطبة، فقالوا: هذا اسم شنيع، اقلبوه فجاء دهبط حتّى»، فقالوا: الأول مع شنعته أيسـر من هذا. فردّوه.

وفي هذه السنة كانت وقعة أبي عون بشهرزور.

ذكر الخبر عنها وعبًا كان فيها:

ذكر على أن أبا الحسن ويجبلة بن فروخ، حدثاه قالا : وجبه قحطبة أبا عون عبد الملك بن يزيد الخراسانيّ ومالك بن طريف الحرف الخراساني في اربعة آلاف إلى شهرزور، وبها عثمان بن سفيان على مقدّمة عبدالله بن مُروان، فقدم أبو عون ومالك، فنزلا على فرسخينٌ من شهرزور، فاقاما به يوماً وليلة، ثم ناهضا عثمان بن سفيان في العشرين من ذي الحجة سنة إحدى وثلاثين ومائة فقتل عثمان بن سفيان، وبعث أبو حون بالبشارة مع إسماعيل بن المتركل، وأقام أبو عون في بلاد الموصل.

وقال بعضهم: لم يُعتنل عثمان بن سفيان، ولكنّه هرب إلى عبدالله بن مُرَوان، واستباح أبو عون عسكره، وقتل من أصحابه مقتلة عظيمة بعد قتال شديد. وقال: كان قحطبة وجه أبا عون إلى شهرزور في ثلاثين ألفاً بأمر أبي مسلم إياه بذلك. قال: ولما بلغ خبرُ أبي عون مروانَ وهو بحرُّان، ارتحل منها ومعه جنود ۱۳۱۸ ... سنة ۱۳۱۸

الشَّام والجزيرة والموصل، وحشرت بنو أمية معه أبناءهم مقبلا إلى أبي عون؛ حتى انتهى إلى الموصل، ثم أخذ في حفر الحنافق من خندق إلى خندق؛ حتى نزل الزّاب الأكبر، وأقام أبو عون بشهرزور بقيَّة في الحجة والمحرّم من سنة اثنتين وثلاثين وماثة، وفرض فيها لحمسة آلاف رجل.

وفي هذه السنة سار قَحْطبة نحو ابن هبيرة؛ ذكر على بن محمد أن أبا الحسن أخبره وزهـبر بن هُميد وإسماعيل بن أبي إسماعيل وجبلة بن فرّوخ، قالوا: لما قدم على ابن هبيرة ابنه منهزماً من خُلوان، خـرج يزيد بن عمر بن هبيرة، فقاتل قدطبة في عدد كثير لا يُحمى مع حوثرة بن سهيل الباهليّ، وكان مروان أمدّ ابنَ هبيرة به، وجعل على الساقة زياد بن سهل الغَطفانيّ، فسار يزيد بن عمر بن هبيرة، حتى نزل جَلُولاء الوقيمة وخندق، فاحتفر الحندق الذي كانت العجم احتفرتُه أيام وَقُعة جلولاء؛ وأقبل قحطبة حتى نزل قرماسين، ثم سار إلى حُلوان، ثم تقدّم من حُلوان، فنزل خانفين، فارتحل قحطبة من خانفين، وارتحل ابن هبيرة راجعاً إلى المدّكة.

وقال هشام عن أبي خنف. قال: أقبل قحطبة، وابنُّ هبيرة غندق بجلولاء، فارتفع إلى مُكَبِّراء، وجاز قحطبة دِجُّلة، ومضى حتى نزل دممًا دون الأنبار، وارتحل ابنُّ هبيرة بَمِّن معه منصرفاً مبادراً إلى الكوفة لقحطبة، حتى نزل في الفرات في شرقيّه، وقدم حوثرة في خمسة عشر ألفاً إلى الكوفة، وقطع قحطبة الفرات من دِمَّا، حتى صار من غربيّه، ثم سار يريد الكوفة حتى انتهى إلى الموضم الذي فيه ابن هبيرة.

وفي هذه السنة حجّ بالناس الوليد بن عروة بن محمد بن عطية السعديّ ؛ سعد هوازن، وهو ابن أخي عبد الملك بن محمد بن عطية الذي قتل أبا حمزة الخارجيّ . وكان والي المدينة من قبّل عمه، حدثني بذلـك أحمد بن ثابت، عمن ذكره، عن إسحاق بن عيسي، عن أن معشر . وكذلك قال المواقديّ وغيره.

وقد ذكر أن الوليد بن عروة إنما كان خرج خارجاً من المدينة، وكان مرّوان قد كتب إلى عمه عبد الملك بن محمد بن عطية بأمره أن محمّ بالناس وهو باليمن؛ فكان من أمره ما قد ذكرت قبلٌ، فلمّا أبطاً عليه عمه عبد الملك افتحل كتاباً من عمّه يأمره الحبّج بالناس، فحجّ بهم.

وذكر أن الوليد بن عروة بلغه قتل عمه عبد الملك فمضى إلى الذين قتلوه، فقتل منهم مقتلة عظيمة، ويقرّ بطون نسائهم، وقتل الصبيان، وحرّق بالنيران مَنْ قدر عليه منهم.

وكان عامل مكة والمدينة والطائف في هذه السنة الوليد بن عروة السعديّ من قبّل عمه عبد الملك بن محمد، وعامل العراق يزيد بن عمر بن هبيرة.

وعلى قضاء الكوفة الحجاج بن عاصم المحاربيّ، وعلى قضاء البصرة عبَّاد بن منصور الناجيّ.

#### ثم دخلت سنة اثنتين وثلاثين ومائة

## ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث

فميًا كان فيها هلاك قحطبة بن شبيب.

# ذكر الخبر عن مهلكه وسبب ذلك:

فكان السبب في ذلك أنَّ قحطية لما نزل خانفين مقبلاً إلى ابن هبيرة، وابن هُبيرة بجَلولاه، ارتحل ابن هُبيرة متجلولاه، وكان ابن هبيرة بو المنسلة للمعلم له خبر ابن هبيرة، وكان ابن هبيرة به خبرة المناسبة المنسلة بحيرة به كان ابن هبيرة؛ هبيرة بي خندة، فرجع إلى أبيه فأخبره بكان ابن هبيرة؛ في خند، عن زهير بن هنيد وجبلة ابن فرُوخ وإسماعيل بن أبي إسماعيل والحسن بن رشيد، أنّ قحطية، قال لأصحابه لما رجع ابنه الحسن إليه وأخبره بما أخبره به من أمر ابن هبيرة؛ هل تعلمون طريقاً يخرجنا إلى الكوفة، لا نمّ بابن هبيرة؟ فقال خلف بن المورّع الهمذاني، احد بني تميم: نعم، أنا أدلك، فعبر به تامراً من رؤستشباذ، ولزم الجادة حتى نزل بُرْرَج سابور، وأن عَكبراه، فعبر وجُلة إلى أوانا.

قال على: وحدثنا إبراهيم بن يزيد الخراسات، قال: نزل قحطبة بخانفين وابن هبيرة بجَلُولاء؛ بينها خسة فراسخ، وأرسل طلائمه إلى ابن هبيرة ليعلم علمه، فرجعوا إليه، فأعلموه أنه مقيم، فبحث قَحْطبة خازم بن خزيق، وأمره أن يعبر يجلل، فعبر وسار بين دجلة وتُجيَّل؛ حتى نزل كوتبا؛ ثم كتب إليه قحطبة يأمره بالمسير إلى الأنبار، وأن تُجَدر أليه مافيها من السفن وما قدر عليه يعبرها، ويوافيه بها بذبًا، ففعل ذلك خازم، ووافاه قحطبة بديمًا، ثم عبر قحطبة القُرات في المحرم من سنة اثنتين وثلاثين ومائة، ووججه الأثقال في البريَّة، وصارت الفرسان معه على شاطىء الفرات، وابن هبيرة معسكر على فم الفرات من أرض الفلُّريَّة العليا، على رأس ثلاثة وعشرين فرسخاً من الكوفة، وقد اجتمع إليه فَلُّ بن ضُبارة، وأمدّه مَرُوان بحوثرة بن سهيل الباهليّة في عشرين ألفاً من أهل الشام.

وذكر عليّ أن الحسن بن رشيد وجبلة بن فرّوخ أخيراه أنّ قحطبة لما ترك ابنّ هبيرة ومضى يريد الكوفة، قال حوثرة بن سهيل الباهليّ وناس من وجوه أهل الشأم لابن هبيرة: قد مضى قحطبة إلى الكوفة، فاقصد أنت خراسان، ودعَّه ومروان فإنك تكسره، فبالحرّى أن يتبعك، فقال: ما هذا برأي، ما كان ليتبعني ويلاع الكوفة؛ ولكنّ الرأي أن أبادره إلى الكوفة. ولما عبر قحطبة الفرات، وسار على الفرات ارتحل ابن هُبيرة من معسكره بأرض الفلوجة، فاستعمل على مقلَّمته حوثرة بن سهيل، وأمره بالمسير إلى الكوفة، والفريقان يسبيران على شاطىء الفرات؛ ابن هُبيرة بين الفرات وسورا، وقحطبة في غربيه بما يلي البرّ. ووقف قحطبة فعبر إليه رجل أعرابيّ في زورق، فسلم على قحطبة، فقال: عن أنت؟ قال: من طيّىء، فقال الأعرابيّ لقحطبة: اشرب من ۳٤ ... ۳۶

هذا واستفي سؤرك، فغرف قَسْطية في قصعة فشرب وسقاه، فقال: الحمد لله الذي نسأ ألجلي حتى رأيتُ هذا الجيش مذا الجيش يشرب من هذا الماء. قال قحطية: أتنك الرواية؟ قال: نعم؛ قال: ممن أفتار علىء، ثم أحد بنى نبّهان، فقال قحطية: صدقني إمامي، أخبرني أن في وقعة على هذا النهر في فيها النصر، يا أخا بني نبهان، هلا معا هنا غاضة؟ قال: نعم ولا أعرفها، وأدلك على مَنْ يعرفها؛ السنديّ بن عصم. فأرسل إليه قحطبة، فجاء أوابو السنديّ وعون، فذلُوه على المخاضة وأسبى ووافته مقدّمة ابن هبيرة في عشرين ألفاً، عليهم حَوْثرة.

فذكر عليّ، عن ابن شهاب العبدّي، قال: نزل قحطية الجبارية فقال: صدقني الأمام أخبرني أن النصر بهذا المكان، وأعطى الجند أرزاقهم، فردّ عليه كاتبه سنة عشر ألف درهم، فضل الدرهم والدرهمين وأكثر وأقل، فقال: لا تزالون بخيرما كتتم على هذا. ووافته خيول الشام، وقد دلُّوه على خماضة فقال: إنما أنتظر شهر حرام وليلة عاشوراء، وذلك سنة اثنتين وثلاثين ومائة.

وأما هشام بن محمد، فإنه ذكر عن أبي غيف أنّ قحطية انتهى إلى موضع مخاضة ذكِرَت له، وذلك عند غروب الشمس ليلة الأربعاء؛ لثمان خلون من المحرّم اثنين وثلاثين ومائة، فلها انتهى قحطية إلى المخاضة اقتحم في عِدّة من أصحابه، حتى حمل على ابن هبيرة، وولى أصحابه منهزمين؛ ثم نزلوا في النيل، ومفهى حوثرة حتى نزل قصرً ابن هبيرة، وأصبح أهل خراسان وقد فقدوا أميرهم، فألقوا بأيدهم، وعلى الناس الحسن بن قحطة.

رجع الحديث إلى حديث عليّ عن ابن شهاب العبديّ: فأما صاحب علم قحطية خيران أو يسار مولاه، فقال له: اعبر، وقال لصاحب رايته مسعود بن علاج ( رجل من بكر بن واثل ): اعبر، وقال لصاحب شرطته عبد الحميد بن ربعيّ أبي غانم أحد بني نبهان من طبىء: اعبر يا أبا غانم، وأبشر بالغنيمة. وعبر جماعة حتى عبر أربعمائة، فقاتلوا أصحاب حوثرة حتى نحوهم عن الشريعة، ولقوا محمد بن نباتة فقاتلوه، ورفعوا النيران، وانهزم أهل الشأم، وفقدوا قحطية فيابعوا حميد بن قحطية على كُره منه، وجعلوا على الأثقال رجلاً يقال له أبو نصر في ماثين، وسار حميد حتى نزل كربلاء، ثم دير الأعور ثم العباسيّة.

قال على: أخبرنا خالد بن الأصفح وأبو الذيّال، قالوا: وُجِد قحطية فدفنه أبو الجهم، فقال رجل من عُرض الناس: من كان عنده عَهد من قحطية فليخبرنا به، فقال مقاتل بن مالك العكتي: سمعت قحطية يقول: إن حدّث بي حدث فالحسن أمير الناس، فبايع الناس حُمِداً للحسن، وأرسلوا إلى الحسن، فلحقه الرسول دون قرية شاهي، فرجع الحسن فاعطاه أبو الجهم خاتم قحطية، وبايعوه، فقال الحسن: إن كان قحطية مات فأنا ابن قحطية. وقتل في هذه الليلة ابن نَهان السدوميّ وحرب بن سلم بن أحوز وعيسي بن إياس العدويّ ورجل من الأساورة، يقال له مصعب، وادّعي قتل قحطية معن بن زائدة ويجي بن حَضين.

قال عليّ: قال أبور الذّيال: وجدوا قحطبة قتيلًا في جدول وحرب بن سلم بن أحوز قتيل إلى جُنّبه، فظنوا أن كلّ واحد منها قتل صاحبه.

قال على: وذكر عبد الله بن بدر قال: كنتُ مع ابن هبيرة ليلة قحطبة فعبروا إلينا، فقاتلونا على مسئّاة عليها خسة فوارس؛ فبعث ابنُ هبيرة محمد بن نُباتة، فتلقَّاهم فدفعناهم دفعاً، وضرب معن بن زائدة قحطبة على حبل عاتقه، فاسرع فيه السيف، فسقط قحطبة في الماء فأخرجوه، فقال: شدُّوا يدي، فشدّوها بعمامة، فقال: إن متّ فالقوني في الماء لا يعلم أحد بقتلى. وكرّ عليهم أهل خراسان، فانكشف ابن بناتة وأهل الشام؛ فاتبعونا وقد أخد طائفة في وجه، ولحقنا قوم من أهل خراسان، فقاتلناهم طويلاً، في انجونا إلاّ برجُدين من أهل الشام قاتلوا عنا قتالاً شديداً، فقال بعض الخراسانيّةلاً؛ دئموا هؤلاء الكلاب (بالفارسية) فانصرفوا عنّا. ومات قحطبة وقال قبل موته: إذا قدمتم الكوفة فوزير الإمام أبو سلمة؛ فسلموا هذا الأمر إليه. ورجع ابن هبيرة إلى واسط.

وقد قيل في هلاك قحطبة قول غير الذي قاله مَن ذكرنا قوله من شيوخ عليّ بن محمد؛ والذي قيل من ذلك أنَّ قحطبة لما صار بحذاء ابن هُبيرة من الجانب الغربُّ من الفرات، وبينهما الفرات، قدَّم الحسِّن ابنـه على مقلِّمته، ثم أمر عبد الله الطائق ومسعود بن علاج وأسد بن المرزبان وأصحابهم بالعبور على خيولهم في الفرات، فعبَروا بعد العصر، فطُعِن أوَّل فارس لقيهم من أصحاب ابن هبيرة، فولُّوا منهزمين حتى بلغت هزيمتهم جسر سورا حتى اعترضهم سـويد صـاحب شُرطـة ابن هبيرة، فضـرب وجوههم ووجـوه دوابّهم حتى ردّهم إلى موضعهم؛ وذلك عند المغرب؛ حتى انتهوا إلى مسعود بن علاج ومن معه؛ فكثروهم، فأمر قحطبة المخارق بن غفار وعبد الله بسَّام وسلمة بن محمد \_ وهم في جريدة خيل \_ أن يعبروا ، فيكونوا ردْءاً لمسعود بن علاج ، فعبروا ولقيهم محمد بن نباتة، فحصر سلمة ومَن معه بقرية على شاطىء الفرات، وترجّل سلمة ومَن معه، وحيّ القتال، فجعل محمد بن نُباتة يحمل على سلمة وأصحابه، فيقتل العشرة والعشرين، ويحمل سلمة وأصحابه على محمد بن نباتة وأصحابه، فيقتل منهم الماثة والمائتين، وبعث سلمة إلى قحطية يستمدّه، فأمدّه بقواده جميعاً، ثم عبر قحطبة بفُرسانه، وأمر كل فارس أن يردف رجلًا؛ وذلك ليلة الخميس لليال خلون من المحرّم، ثم واقع قحطبة محمدَ بن نباتة ومَن معه، فاقتتلوا قتالًا شديداً، فهزمهم قَحْطبة حتى ألحقهم بابن هُبيرة، وإنهزم ابن هبيرة بهزيمة ابن نباتة، وخلُّوا عسكرهم وما فيه من الأموال والسلاح والرُّلَّة والآنية وغير ذلك؛ ومضت بهم الهزيمة حتى قطعوا جسر الصُّراة، وساروا ليلتهم حتى أصبحوا بفم النيل، وأصبح أصحاب قحطبة وقد فقدوه، فلم يزالوا في رجاء منه إلى نصف النهار، ثم يئسوا منه وعلموا بغرّقه، فأجم القوّاد على الحسن بن قحطبة فورُّه الأمر وبايعوه، فقام بالأمر وتولاه، وأمر بإحصاء ما في عسكر ابن هُبيرة، ووكَّل بذلك رجلًا من أهم خراسان يكني أبا النضر في ماثتي فارس، وأمر بحمل الغنائم في السفن إلى الكوفة، ثم ارتحل الحسن بالجنود حتى نزل كَربلاء، ثم ارتحل فنزل سوراً، ثم نزل بعدها دير الأعور، ثم سار منه فنزل العباسيَّة. وبلغ حوثرةَ هزيمة ابن هبيرة، فخرج بمن معه حتى لحق بابن هُبيرة بواسط.

وكان مسبب قتل قحطية \_ فيها قال مؤلاء \_ أنّ أحلم بن إبراهيم بن بسام مولّى بني ليث قال: لما رأيتُ قحطية في الفرات، وقد سبّحت به دابته حتى كادت تعبر به من الجانب الذي كنت فيه أنا وبسام بن إبراهيم أخي ـ وكان بسام على مقدَّمة قحطية \_ فلكرت من قُيل من ولد نصر بن سيار وأشياء ذكرتها منه ؟ وقد أشفقت على أخي بسام بن إبراهيم لشيء بلغه عنه، فقلت: لا طلبتُ بثار أبداً إن نجوت اللية. قال: فاتلقاه وقد صعدت به دابته لتنخرج من الفرات وأنا على الشطّ، فضربته بالسيف على جبيته، فوثب فرسه، وأعجله الموت ؟ فذهب في الفرات بسلاحه . ثم أخير ابن حصين السعديّ بعد موت أحلم بن إبراهيم بمثل ذلك، وقال: لولا أنه أقرّ بذلك عند موته ما أخيرتُ عنه بشيء .

قال أبو جعفر: وفي هذه السنة خرَّج محمد بن خالد بالكوفة، وسوَّد قبل أن يدخلها الحسن بن قحطية،

وخرج عنها عامل بن هبيرة، ثم دخلها الحسن.

#### ذكر الخبر عمّا كان من أمر من ذكرت:

ذكر هشام، عن أبي مخنف، قال: خرج محمّد بن خالد بالكوفة في ليلة عاشوراء، وعلى الكوفة زياد بن صالح الحارثيّ، وعلى شُرَطه عبد الرحمن بن بشير العجلّ، وسوّد محمد وسار إلى القَصْر، فارتحل زياد بن صالح وعبد الرحمن بن خالد، فلما أصبح يوم الجمعة \_وذلك صبيحة اليوم الثاني من مهلك قحطبة \_بلغه نزولُ حوثرة ومَنْ معه مدينة ابن هبيرة، وأنه تهيّا للمسر إلى محمد، فتفرّق عن محمد عامة مَن معه حيث بلغهم نزول حَوثرة مدينة ابن هبيرة، ومسيره إلى محمد لقتاله؛ إلا فرساناً من فرسان أهل اليمن، ممن كان هرب من مُروان ومواليه. وأرسل إليه أبو سلمة الخلال ـ ولم يظهر بعد ـ يأمره بالخروج من القصر واللحاق بأسفل الفرات؛ فإنه يخاف عليه لقلة مَن معه وكثرة مَن مع حوثرة \_ ولم يبلغ أحداً من الفريقين هلاكُ قحطبة \_ فأبي محمد بن خالد أن يفعلَ حتى تعالى النهار، فتهيًّا حوثرة للمسير إلى محمد بن خالد؛ حيث بلغه قلَّة مَن معه وخِذلان العامة له، فبينا محمد في القصر إذْ أتاه بعض طلائعه، فقال له: خيلٌ قد جاءت من أهل الشأم، فوجِّه إليهم عدَّة من مواليه، فأقاموا بباب دار عمر بن سعد؛ إذ طلعت الرّايات لأهل الشأم، فتهيُّتُوا لقتالهم، فنادى الشأميون: نحن بجَيلة، وفينا مليح بن خالد البَّجلِّي، جئنا لندخل في طاعة الأمير. فدخلوا، ثم جاءت خيل أعظم منها مع رجل من آل بَعْدَل، فلما رأى ذلك حوثرة من صنيع أصحابه، ارتحل نحو واسط بَن معه، وكتب محمد بن خالد من ليلته إلى قَحْطبة؛ وهو لا يعلم بُهْلكه؛ يعلمه أنه قد ظفر بالكوفة، وعجل به مع فارس؛ فقدم على الحسن بن قحطبة، فلما دفع إليه كتاب محمد بن خالد قرأه على الناس، ثم ارتحل نحو الكوفة، فأقام محمد بالكوفة يوم الجمعة والسبت والأحد وصبِّحه الحسن يوم الاثنين، فأتوا أبا سلمة وهو في بني سلَّمة فاستخرجوه، فعسكر بالنُّخيلة يومين، ثم ارتحل إلى حمَّام أعين، ووجِّه الحسن بن قحطبة إلى واسط لقتال ابن هُبيرة.

وأماً على بن محمد، فإنه ذكر أن عمارة مولى جبرائيل بن مجمى أخبره، قال: بايع أهلُ خراسان الحسن بعد ضعلية، فأقبل إلى الكوفة، وعليها يومئد عبد الرحن بن بشير اليجبل، فأتاه رجل من بني ضبّة، فقال: إن الحسن داخل اليوم أو غدا؛ قال: كأنك جتت تُرهبني! وضربه ثلاثماتة سوط. ثم هرب فسود عمد بن خالد بن عبد الله التسري، فخرج في أحد عشر رجلاً، ودعا الناس إلى البيعة، وضبط الكوفة، فدخل الحسن من الغد، فكانوا يسألون في الطريق: أين منزل أبي سلمة، وزير آل محمد؟ فدلُوهم عليه، فجاؤوا حتى وقفوا على بايه، فخرج اليهم، فقدموا له دابة من دواب قحطية فركبها، وجاء حتى وقف في جبًانة الشبيع، وبايع أهل خواسان، فمكث أبو سلمة حفص بن سليمان مولى الشبيع \_يقال له وزير آل محمد ـ واستعمل محمد بن خالد بن عبد الله المسريً على الكوفة ـ وكان يقال له الأمير ـ حتى ظهر أبو العباس.

وقال على: الخبرناجيلة بن فروخ وأبو صالح الروزي وعُمارة مولى جبرائيل وأبو السري وغيرهم ممن قد ادرك وقال على المسلم، وقالوا: ثم وجه الحسن بن قحطية إلى ابن هبيرة بواسط، وضم إليه قُواداً، منهم خازم بن خزية ومقاتل بن مشكان واللفضل بن خازم بن خرية ومقاتل بن مشكان واللفضل بن سليمان وحبد الكريم بن مسلم وعثمان بن نهيك وزهم بن عمد والهيثم بن زياد وأبو خالد المروزي وغيرهم، سنية عشر قائداً وعلى جميعهم الحسن بن قصطية. ووجّمه محميد بن قصطبة إلى المدائن في قواد؛ منهم عبد ابن قحصلية إلى المدائن في قواد؛ منهم عبد الرحن بن نعيم ومسعود بن علاج؛ كل قائد في أصحابه. وبعث المسيَّب بن زُهم وخالد إلى ترمّمك إلى عبد الرحن بن نعيم ومسعود بن علاج؛ كل قائد في أصحابه. وبعث المسيَّب بن زُهم وخالد بن برّمك إلى

سنة ١٣٢ . ١٣٢

ذيرُقَى، وبعث المهلئي وشراحيل في أربعمائة إلى عَيْنُ النَّمر، وبسَّام بن إبراهيم بن بسام إلى الأهواز، وبها عبد الواحد بن عمر بن هبيرة. فلما أن بسام الأهواز خوج عبد الواحد إلى البُصْرة، وكتب مع حفص بن السَّبِع إلى سفيان بن معاوية بعهدِه على البصرة، فقال له الحارث أبو غسان الحارثي \_وكان يتكهّن وهو أحد بني الدَّيان: لا ينفلُه هذا العهد. فقدم الكتاب على سفيان، فقاتله سُلم بن تتبية، وبطل عهد سفيان. وخرج أبو سلمة فعسكرعند حَّام أعينُ، على نحومن ثلاثة فراسخ من الكوفة، فأقام محمد بن خالد بن عبد الله بالكُوفة.

وكان سبب قتال سلم بن قتيبة سفيان بن معاوية بن يزيد بن المهلب في أدّير ان أبا سلمة الحالال وجّه إذ قرق العمال في البلدان بسام بن إبراهيم مولى بني ليث إلى عبد الواحد بن عمر بن هبيرة وهو بالأهواز، فقاتله بسام حتى فضّه، فلحق سلم بن قتيبة الباهليّ بالبَصْرة؛ وهو يومئل عامل ليزيد بن عمر بن هبيرة. وكتب أبو سلمة إلى الحسن بن قحصلية أن يوجّه إلى سلم من أحبّ من قوّاده، وكتب إلى سفيان بن معاوية بعهده على البَصرة، وأمره أن يظهر بها دَصُّوة بني العباس، ويدعو إلى القائم منهم؛ وينفي سلم بن قتيبة. فكتب سفيان إلى سلم بنامول عن دار الإمارة، ويخبره بما آناه من رأي أبي سلمة؛ فإلى سلم ذلك، وامتنع منه، وحشد مع السميان جمع البحائية وحلفاءهم من ربيعة وغيرهم، وجنح إليه قائد من قواد ابن هبيرة؛ وكان بعنه مدة ألسلم في رجل من كلب، فاجمع السير إلى سلم بن قتيبة، فاستعد له سلم، وحشد معه من قدر عليه من قيس وأحياء مضر ومن كان بالبَصْرة من بني أمية ومواليهم، وسارعت بنو أمية إلى نَصْره.

فقدم سفيان يوم الخميس وذلك في صفر؛ فأق المريد سُلْم، فوقف منه عند سوق الإبل، ووجَه الخيول في سكة المُريد وسائر سِكك البصرة للقاء مَنْ وَجِه إليه سفيان، ونادى: مَنْ جاء برأس فله خسمانة درهم، ومن جاء بأسير فله ألف درهم. ومضى معاوية بن سفيان بن معاوية في ربيعة خاصةً، فلقيه خيلً من تميم في السكة التي تأخذ إلى بني عامر في سكّة المربد عند الدار التي صارت لعمر بن حبيب، فطعن رجلً منهم فرس معاوية، فشبّ به فصرعه؛ فنزل إليه رجل من بني ضَبّة يقال له عياض، فقتله، وحمل راسه إلى سَلَم بن تتبية، فأعطاه ألف درهم، فانكس سفيان لقتل ابنِه، فأنهزم ومَن معه، وخرج من فَوْره هو وأهل بيته حتى أتى القصر الأبيض فنزلوه، ثم ارتحلوا منه إلى كسكرً .

وقدِم على سلم بعد غلبته على البَصْرة جابر بن تـوبة الكـلاييّ والوليـد بن عتبة الفـراميّ، من ولد عبد الرحمن بن سُمُرة في أربعة آلاف رجل، كتب إليهم ابن هبيرة أن يصيروا مدداً لسَلْم وهو بالأهواز، فغلدا جابر بَمَن معه على دور المهلب وسائر الأد، فأغاروا عليهم، فقاتلهم مَن بقي من رجال الأرد تنالاً شديداً حتى كثرت القتل فيهم؛ فانهزموا، فسبَى جابر ومَن معه من أصحابه النساة، وهدموا الدور وانتهبوا؛ فكان ذلك من فعلهم ثلاثة أيام؛ فلم يزل سَلْم مقياً بالبصرة حتى بلغه قتل ابن هبيرة، فشخص عنها فاجتمع من البصرة من ولد الحارث بن عبد المطلب إلى عمد بن جعفر فولوه أمرهم فوليهم أياماً يسيرة، حتى قدم البصرة أبو مالك عبد الله بن أسيد الحُوّاعيّ من قبل أبي مسلم، فوليَها خسة أيام، فلها قام أبو عباس ولاها سفيان بن معاوية .

قال أبو جعفر: وفي هذه السنة بويع لأبي العباس عبد الله بن محمد بن عليّ بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم، ليلة الجمعة لثلاث عشرة مضت من شهر ربيع الآخر؛ كذلك حدّثني أحمد بن ثابت، عمن ذكره، عن إسحاق بن عيسى، عن أبي معشر. وكذلك قال هشام بن محمد. وأما الواقديّ فإنه قال: بويم لأبي العباس بالمدينة بالخلافة في جمادي الأولى في سنة اثنتين وثلاثين ومائة.

قال الواقديّ : وقال لي أبو معشر : في شهر ربيع الأول سنةاثنتين وثلاثين وماثة؛ وهو الثُّبت.

# خلافة أبي العباس عبد الله بن محمد بن عليّ ابن عبدالله بن عباس

ابن عبدالله بن عباس ذكر الخبر عن سبب خلافته

وكان پده ذلك \_ فيها ذكر عن رسول الله 選先 أنه أعلم العباسَ بن عبد المطلب أنه تؤول الحلافة إلى وليد، فلم يزل وليَّه يتوقّعون ذلك، ويتحدَّثون به بينهم .

وذكر عليّ بن محمد أن إسماعيل بن الحسن حدّثه عن رشيد بن كُريب، أنَّ أبا هاشم حرج إلى الشّام، فلقي محمد بن عليّ بن عبد الله بن عباس، فقال: يابن عمّ، إن عندي عليّاً أبنده إليك فلا تطلعن عليه أحداً؟ إن هذا الأمر الذي يرتجيه الناس فيكم، قال: قد علمتُ فلا يسمعتُه منك أحد.

قال على: وأخبرنا سليمان بن داود، عن خالد بن عجلان، قـال: لما خـالف ابن الأشعث، وكتب الحجاج بن يوسف إلى عبد الملك، أرسل عبد الملك إلى خالد بن يزيد فأخبره، فقال: أما إذا كان الفّتْق من سيجيشتان فليس عليك بأس، إنما كنا تتحوّف لوكان من خراسان.

وقال على : أخيرنا الحسن بن رُشيد وجبلة بن فرُوخ التاجي ويجمى بن طفيل والنعمان بن سريٌ وأبو حفص الازدي وغيرهم أن الإمام تحمد بن على بن عبد الله بن عباس، قال: لنا ثلاثة أوقات: موت الطاغية يزيد بن معاوية، ورأس المائة، وفتق بإفريقيّة، فعند ذلك يدعو لنا دعاة، ثم يُقبل أنصارنا من المشرق حتى تردّ خيوهم المغرب، ويستخرجوا ما كنز الجبّارون فيها. فلمّا قبل يزيد بن أبي مسلم بإفريقيّة، ونقضت البربر، بعث محمد بن على رجلًا إلى خُواسان، وأمره أن يدعر إلى الرضا، ولا يسمّي أحداً.

وقد ذكرنا قبل خبر محمد بن عليّ، وخبر الذعاة الذي وجههم إلى تُحراسان. ثم مات محمد بن عليّ وجعل وصيّه من بعده ابنه إبراهيم؛ فبعث إبراهيم بن محمد إلى تُحراسان أبا سلمة حفص بن سليمان مولى السَّبِيع، وكتب معه إلى النقباء بخراسان، فقبِلوا كتبه وقام فيهم، ثم رجع إليه فرّده ومعه أبو مسلم. وقد ذكرنا أمر أبي مسلم قبل وخبره،

ثم وقع في يد مروان بن محمد كتاب لإبراهيم بن محمد الى أبي مسلم، جواب كتاب لأبي مسلم يأمره بقتل كل من يتكلم بالعربية بخراسان. فكتب مروان إلى عامله بدمشق يأمره بالكتاب إلى صاحب بالبُلقاء أن يسير إلى الحميمة، ويأخل إبعر بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عمر بن شية أن عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن غي بن أبي طالب، حدَّثه عن عثمان بن عروة بن محمد بن عمار بن ياسر، قال: إني مع أبي جعفر بالحكيمية ومعه إنناء محمد جوان أرقصهها، إذ قال إن اما تصنع أما ترى إلى ما نحن فيها قال: فنظرت فإذا رسل مروان تطلب إبراهيم بن محمد، قال: فقلت: دغني أخرج إليهم، قال: تخرج من ببني وأنت ابن عمار بن ياسر! قال: فاتحدوا أبواب المسجد حين صلوا الصبح، ثم قالوا للشامين اللين معهم: أبن إبراهيم بن محمد؟ فقالوا: هوذا، فاخذوه؛ وقد كان مروان أمرهم بأخيار إبراهيم، ووصف لهم صفة أبي

۳٤٥ استة ۱۳۲

العباس التي كان يجدها في الكتب أنه يقتلهم؛ فلما أثوه بإبراهيم، قال: ليس هذه الصّفة التي وصفت لكم، فقالوا: قد رأينا الصفة التي وصفت، فردّهم في طلبه، ونُذروا، فخرجوا إلى العراق هُرَاباً.

قال عمر: وحدَّني عبد الله بن كثير بن الحسن العبديّ، قال: أخبرني عليّ بن موسى، عن أبيه، قال: بعث مروان بن محمد رسولاً إلى الحُميمة يأتيه بإبراهيم بن محمد، ووصف له صفّته، فقدم الرَّسُول قوجد السفة صفة إلي العباس عبد الله بن محمد، فلما ظهو إبراهيم بن محمد وأبن قبل للرسول: إنمّا أبرت بإبراهيم؛ وهذا عبد الله! فلم تظاهر ذلك عنده ترك أبا العباس وأخذ إبراهيم، وانطلق به. قال: فشخصت معه أنا وأناس من بني العباس ومواليهم، فانطلق بإبراهيم، ومعه أمّ ولد له كان بها معجباً، فقلنا له: إنما أتاك رجل، فهلّم فلنقتاه ثم ننكفى على الكوفة، فهم لنا شيعة، فقال: ذلك لكم، قلنا: فأمهل حق نصيرً إلى الطريق التي تُحرِّجنًا إلى العراق. قال: فسرنا حتى صرنا إلى طريق تتشعّب إلى العراق، وأخرى إلى الجزيرة، فنزلنا منزلاً ؟ وكان إذا أراد التعريس اعتزل لكان أمّ ولده، فأتينا للأمر الذي اجتمعنا عليه، فصرَحنًا به، فقام ليخرج فتعلقت به أم ولده، وقالت: هذا وقت لم تكن تخرج فيه؛ فيا هاجك! فالترى عليها، فابت حتى أخبرها، فقالت: أنشدك الله أن تقتله فشأم أهلك! والله لئن قتلته لا يُسفي مروانٌ من آل العباس أحداً بالحميمة إلاً قتله؛ ولم تفارقه حتى حلف لها آلا يقعل، ثم خرج إلينا وأخبرنا، فقلنا: أنت أعلم.

قال عبد الله: فحدَّثني ابن لعبد الحميد بن يحيى كاتب مروان، عن أبيه، قال: قلت لمروان بن محمد: اتتَهمني؟ قال: لا، قلتُ: أفيخطُّك صهرُه؟ قال: لا، قلت: فإني أرى أمره ينبغ عليك فأنكِحُه وأنكح إليه، فإن ظهر كنتُ قد أعلقتَ بينك وبينه سبباً لا يربيك معه، وإن كفيته لم يشنُّك صهره. قال: ويحك! والله لو علمته صاحب ذلك لسبقتُ إليه؛ ولكن ليس بصاحب ذلك.

وذكر أن إيراهيم بن محمد حين أنجل للمضيّ به إلى مرّوان نعي إلى أهل بيته حين شيّهوه نفسّه، وأمرهم بالمسير إلى الكوفة مع أخيه أي العباس عبد الله بن محمد، وبالسمع له وبالطاعة، وأوصى إلى أبي العباس، وجعله الخليفة بعده؛ فضخص أبو العباس عبد الله بن محمد من أهل بيته؛ منهم عبد الله بن محمد وداود بن عبد وداود بن عبد الله المبد وموسى بن داود ويحبى بن جعفد بن تمام، حتى قدموا الكوفة، في صَفّو، فأنزهم أبو سلمة دار الوليد بن شعد مول بني عالمش في بني أود، وكنم أمرهم نحواً من أربعين ليلة من جميع المؤلود والمنافئة وأولاد في المنافزة في ناس من أهل المبد المبد المبد المبد بن عبد بن عبد أن جبا له بن فروخ وأبا السريّ وغيرها قالا: قد الإمام الكوفة في ناس من أهل المبدئ المبدئ المبدئ المبدئ عليه بناله والمبدئ المبدئ الكوفة، ثم رجع وجاء معه المبدئ المب

وقشُوا عليه القشّة، وبعثوا إلى الإمام بماثتي دينار، ومضى أبو الجَيْم إلى أبي سلمّة، فسأله عن الإمام، فقال: ليس هذا وقت خروجه؛ لأن واسطاً لم تفتح بعد، فرجع أبو الجهم إلى موسى بن كعب فأخبره، فأجمعوا على أن يلقوا الإمام، فمضى موسى بن كعب وأبو الجهم وعبد الحميد بن ربُعيّ وسلمّة بن محمد وإبراهيم بن سلمة وعبد الله الطائيّ وإسحاق بن إبراهيم وشُراحيل وعبد الله بن بسام وأبو حُميد محمد بن إبراهيم وسليمان بن الأسود وعمد بن الحصين إلى الإمام، فبلغ أبا سلمة، فسأل عنهم فقيل: ركبوا إلى الكوفة في حاجة لهم.

وأن القومُ أبا السباس، فلخلوا عليه فقالوا: أيّكم عبد الله بن محمد بن الحارثية؟ فقالوا: هذا، فسلموا عليه بالحلاقة؛ فرجع موسى بن كعب وأبو الجُهْم الآخرين؛ فتخلفوا عند الإمام، فارسل أبو سلمة إلى أبي الجهم: أبن كنت؟ قال: ركيتُ إلى إمامي. فركب أبو سَلمة اليهم، فارسل أبو الجهم إلى أبي حميد أن أبا سلمة قد أتاكم؛ فلا يدخلنَ على الإمام إلا وحده؛ فلما انتهى إليهم أبو سلمة منعوه أن يدخل معه أحدً، فلخل وحده، فسلم بالحلاقة على ألى العباس.

وخرج أبو العباس على يِرْدُون أَبْلَق يوم الجمعة، فصلَّى بالناس؛ فأخيرنا عَمار مولى جبرئيل وأبو عبد الله السُّلميّ أنْ أبا سلمَة لما سلَّم على أبي العباس بالخلافة، قال له أبو حُميد: علَى رَغْم أنفك يا ماصَّ بظر أمّه! فقال له أبو العباس: مَهُ!

وذكر أنَّ أبا العباس لما صعد المنبر حين بويع له بالخلافة، قام في أعلاه، وصعد داود بن عليّ فقام دونه، فتكلم أبو العباس، فقال: الحمد لله الذي اصطفى الإسلام لنفسه تكومة، وشرَّفه وعظمه، واختاره لنا والمده بنا، وجعلنا أحلى بنا، وبعضنا برجم رسول الله هج وقرابه، وانشئا من أبائه، وانبتنا من شجرته، واشتقنا من نبعته؛ جعله من أنفسنا عربيزاً عليه ما عَبْنَنا، حريصاً علينا بالمؤمنين رؤوفاً رحياً، ووضعنا من الإسلام وأهله بالمؤضى المؤمنين ورفوفاً رحياً، ووضعنا من الإسلام وأهله بالمؤضى أبيراً الله ينا أن المؤمنين عكم القرآن: ﴿ إنَّمَا المؤمنين من الله المؤمنين ويقوفاً رحياً أن وقال أنسألكم عَلَيْ أَجْراً إلا الله يم المؤمنين به المؤمنين المؤمنين به المؤمنين به المؤمنين المؤمنين المؤمنين المؤمنين به المؤمنين والمؤمنين واجزل من والمؤمنين المغيمة عليه المفضل المغليم.

وزعمت السبيئة الضُّلُا، أن غيرنا أحقّ بالرياسة والسياسة والحلافة منا، فشاهت وجوههم ا بم ولم أيَّما الناس؟ وبنا هدى الله الناس بعد بممالاتهم، وبصّرهم بعد جهالتهم، وأنقذهم بعد هَلَكتهم، وأظهر بنا الحقّ،

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب ٣٣.

<sup>(</sup>٢) سورة الشوري ٢٣.

<sup>(</sup>٣) سورة الشعراء ٢١٤.

<sup>(</sup>٤) سورة الحشر ٧.

<sup>(</sup>٥) سورة الأنفال ٤١.

وأدحض بنا الباطل، وأصلح بنا منهم ما كان فاسداً، ورفع بنا الخسيسة، وتم بنا النقيصة، وجع الفرقة، حتى عاد الناس بعد العداوة أهل تعاطف وير ومواساة في دينهم ودنياهم، ولإخواناً على سرر متقابلين في آخرتهم؛ فتح الفذلك ويتم ورفية وينهو المنافق ويتهم شورى بينهم، فتح فحوواً مواريث المدم، فعدلوا فيها ووضعُوها مواضعها، وأعطوها العلها، وخرجوا مجاصا منها. ثم وثب بنو خرو ورفي ان انتزوها وتداولوها بينهم، فجاروا فيها، واستأثروا بها، وظلموا أهلها، قامل الله لهم حيناً حتى أصفوه، فلها آسفوه، فلها آسفوه انفاراً للناهم بأمرنا، ليمن بنا بنا والتتح بنا. وإني لارجو الآياتكم الجور من حيث أتاكم الحجرية على الذين استضمغوا في الارض؛ وختم بنا كها افتتح بنا. وإني لارجو الآياتكم الجور من حيث أتاكم الحجرية ولا الفساد م حيث جامكم المسلاح؛ وما توفيقنا أهل البيت إلا بالله. يا أهل الكوفة، أنتم على عبننا ومنزل موثناً. أنتم الملذين لم تتغيروا عن ذلك، ولم يُؤكمهم عن ذلك تحامل أهل الجور عليكم؛ حتى أمركتم، فاستمدواً، وأتناكم الله بدَوْلِتُها؛ فائتم أسعد الناس بنا، وأكرمهم علينا؛ وقد زدتُكم في أعطياتكم مائة درهم، فاستمدواً فأنا للسفاح للبيح، والثائر للبير.

وكان موعوكاً فاشتدّ به الوعَك، فجلس على المنبر، وصعدداود بن عليّ فقام دونه على مراقي المنبر، فقال:

الحمد لله شكراً شكراً شكراً؛ الذي أهلَك عدونا، وأصار إلينا ميراثنا من نبينا محمد صلى الله عليه. أيّما الناس، الآن أقشعت حنادس الدّنيا، وانكشف غطاؤها، وأشرقت أرضها وسماؤها، وطلعت الشمس من مطلعها، ويزغ القمر من مبزغه؛ وأخذ القوس باريها، وعاد السهم إلى منزّعه، ورجع الحق إلى نصابه؛ في أهل بيت نبيِّكم، أهل الرأفة والرِّحة بكم والعطف عليكم. أيَّها الناس، إنا والله ما خرجْنا في طلب هذا الأمر لنكثر جُيْناً ولا عقياناً، ولا نحفرَ مَهْراً، ولا نبنيَ قصراً؛ وإنما أخرَجَنا الأنّفَةُ من ابتزازهم حقّنا، والغَضَبُ لبني عمنا، وما كرُثَنَا من أموركم، وبَهظَنَا من شؤونكم؛ولقدكانت أموركم تُرمِضُنا ونحن على فُرشنا، ويشتدُ علينا سوء سيرة بني أمية فيكم، وخُرْقهم بكم، واستذلالهم لكم؛ واستئثارُهم بفينتكم وصدقاتكم ومعانمكم عليكم. لكم ذمة الله تبارك وتعالى، وذمة رسوله صلى الله عليه وآله، وذمة العبّاس رحمه الله؛ أن نحكم فيكم بما أنزل الله، ونعمل فيكم بكِتاب الله، ونسبر في العامّة منكم والخاصّة بسيرة رسول الله ﷺ. تبًّا تبًّا لبني حَرْب بن أمية وبني مَرُوان! آثروا في مُدَّتهم وعصرهم العاجلة على الآجلة، والدارَ الفانية على الدار الباقية، فركبوا الآثام، وظلموا الأنام، وانتهكوا المحارم، وغَشُوا الجرائم، وجاروا في سيرتهم في العباد؛ وسنتهم في البلاد التي بها استلذُّوا تسربُل الأوزار، وتجلب الأصار، ومرحوا في أعنَّة المعاصى، وركضوا في ميادين الغيِّ ؛ جهلًا باستدراج الله، وأمناً لمكر الله؛ فأتاهم بأس الله بياتاً وهم نائمون، فأصبحوا أحاديث، ومُزِّقوا كلِّ بمزِّق، فبعداً للقوم الظالمين! وأدالنا الله من مروان، وقد غرَّه بالله الغَرُّور، أرسل لعدوِّ الله في عنانه حتى عثر في فضل خِطامه، فظنَّ عدوّ الله أن لن نقدر عليه، فنادي حزبه، وجمع مكايده، ورمي بكتائبه؛ فوجد أمامه ووراءه وعن يمينه وشماله، من مُكْر الله ويأسه ونقمته ما أمات باطله، ومحق ضلاله، وجعل دائرة السوَّء به، وأحيا شرفَّنَا وعزَّنا، وردّ إلينا حقنا وإرثنا.

أيُّما الناس؛ إن أمير المؤمنين نصره الله نصراً عزيزاً، إنما عاد إلى المنبر بعد الصّلاة؛ إنه كره أن مجلط بكلام الجمعة غيره، وإنما قطعه عن استتمام الكلام بعد أن اسحتفر فيه شدّة الوّغَك؛ وادّعُوا لأمير المؤمنين بالعافية،

فقد أبدلكم الله بمرّوان عدوّ الرحمن وخليفةِ الشيطان المتبع للسفلة الذين أفسدوا في الأرض بعد صلاجِها بإيدال الدين وانتهاك حريم المسلمين، الشابً المتكهّل المتمهل، المقتدي بسلف الأبرار الأخيـار؛ الذين أصلحوا الأرض بعد فسادها، بمعالم الهدى، ومناهج التقوى.

فعج الناس له بالدعاء. ثم قال:

يا أهل الكوفة؛ إنا والله ما زلنا مظلومين مقهورين على حفّنا، حتى أتاح الله لنا شيعتنا أهل خراسان، فأحيا بهم حَقِّننا، وأولكم الله ما كتتم تنظرون، وإليه تتشوّقون، فأظهر فأحيا بهم حَقِّننا، وأداكم الله ما كتتم تنظرون، وإليه تتشوّقون، فأظهر فيكم الحليفة من هاشم، ويقص به وجوهكم، وأدالكم على أهل الشأم، ونقل إليكم السلطان، وعزّ الإسلام، ومنّ عليكم بإمام منحه العدالة، وأعطاه حسن الإيالة. فخذوا ما آتاكم الله بشكر، والزموا طاعتنا، ولا تُغْذعوا عن نفسكم فإن الأمر أمركم، وإنّ لكل أهل بيت مصراً؛ وإنكم مصرًانا. ألا وإنه ما صعد منبركم هذا خليفة بعد رسول الله عليه الأ أمير المؤمنين عبدالله بن محمد وأشار بيده إلى أبي المباس فاعلمه، والحمد لله المباس عليه، والحمد لله المبان عليه، والحمد لله رب العالمين على ما أبلانا وإولانا.

ثم نزل أبو العباس وداود بن عليّ أمامه؛ حتى دخل القصر، وأجلس أباجعفر ليأخذ البيَّمة على الناس في المسجد، فلم يزل يأخذها عليهم؛ حتى صلى بهم العصر، ثم صلى بهم المغرب، وجنّهم الليل، فدخل.

وذكِر أن داود بن على وابنه موسى كانا بالعراق أو بغيرها، فخرجا يريدان الشّراة فلقيَهها أبو العباس يريد الكوفة، معه أخوه أبو جعفر عبدالله بن محمد وعبدالله بن عليّ وعيسى بن موسى ويحيى بن جعفر بن تمام بن العباس، ونفر من مواليهم بدّومة الجندل، فقال لهم داود: أين تريدون؟ وما قِصَّتكم؟ فقص عليه أبو العباس قِصَّنهم، وأنهم يريدون الكوفة ليظهروا بها، ويظهروا أمرهم، فقال له داود: يا أبا العباس، تأتي الكوفة وشيخ بني مروان؟ مُرَّوان بن محمد بحرّان مطلًّ على العراق في أهل الشأم والجزيرة، وشيخ العرب يزيد بن عمو بن هيرة بالعراق في حلبة العرب! فقال أبو الغنائم: من أحبّ الحياة ذل، ثم تمثل بقول الاعشى:

فما ميتَـةً إن مِتُّها غيـرَ عـاجـز بعارِ إذا ما غـالتِ النفسَ غُـولُهـا

فالتقت داود إلى ابنه موسى فقال: صدق والله ابنُ عمك، فارجع بنا معه نعش أعزّاء أو نمت كراماً، فرجعوا جميعاً، فكان عيسى بن موسى يقول إذا ذكر خروجهم من الحُميمة يريدون الكوفة: إن نفراً اربعة عشر رجلًا خرجوا من دارهم وأهليهم يطلبون مطالبّنا، لعظيمٌ همهم كبيرة أنفسهم، شديدة قلوبهم.

# ذكر بقيَّة الخبر عهاكان من الأحداث في سنة اثنتين وثلاثين وماثة

تمام الخبر عن سبب البيعة لأبي العباس عبدالله بن محمد بن عليّ وما كان من أمره:

قال أبو جعفر: قد ذكرنا من أمر أبي العباس عبدالله بن محمد بن عليّ ما حضرنا ذكره قبلُ، عمّن ذكرنا ذلك عنه؛ وقد ذكرنا من أمره وأمر أبي سلمة وسبب عقد الخلافة لأبي العباس أيضاً ما أنا ذاكره؛ وهو أنه لما بلغ أبا سلمة قتلُ مروان بن محمد إبراهيمَ الذي كان يقال له الإمام، بدا له في الدعاء إلى ولد العباس وأضمر الدَّعاء لغيرهم؛ وكان أبو سلمة قد أنزل أبا العباس حين قدم الكوفة مع مَن قدم معه من أهل بيته في دار الوليد بن سعد في بيق أود، فكان أبو سلمة إذا سئل عن الإمام يقول: لا تعجلوا، فلم يزل ذلك من أمره وهو في معسكره بحمًام أعين حتى خرج أبو مجيد، وهو يويد الكناسة، فلقي خادماً لإبراهيم يقال له سابق الحواردميّ، فعرفه، وكان يأتيهم بالشام فقال له: ما فعل الإمام ايراهيم؟ فأخيره أن مَرْوان قتله غيلة، وأن إبراهيم أوصى إلى أخيه أبي العباس، واستخلفه من بعده، وأنه قدم الكرفة ومعه عامة أهل بيته، فسأله أبو حميد أن ينطلق به إليهم، فقال له سابق: الموحد عليهم الإ بإذنهم، فرجع أبو حميد من العد إلى المؤضع الذي وعد فيه سابقاً، فلقيه، فانطلق به إلى أبي العباس وأهل بيت، فلها دخل عليهم سأل أبو حميد أبو حميد أبو حميد أبو حميد والمان والم إبدان والم أبي أبو أمياس أبو أميار ورجليه، وقال: أمرنا بأمرك، وعزاه بالإمام إبراهيم.

وقد كان إبراهيم بن سلمة دخل عسكر أبي سلمة متتكّراً، فاق أبا الجهم فاستأمنه، فاخبره أنه رسول أبي العباس وأهل بيته، وأخبره بمن معه وبموضعهم، وأنّ أبا العباس كان سرّحه إلى بي سلمة يساله مائة دينار، يعطيها للجمّال كراء الجمال التي قدم بهم عليها، فلم يبعث بها إليه، ورجع أبو حمد إلى أبي الجمّهم، فاخبره بحالمم، فمشى أبو الجمّهم وابو حمد وتحميل الراهيم بن سلمة، وحمّد عميل البعثة البعثة البائة المها باللثنائير وسرّحه. فانصوف الجمم ويضم المنافقة عنها أبو الجمّهم ودفع الدنائير إلى إبراهيم بن سلمة، وحمله على بَقل وسرّح معه رجلين، حتى ادخلاه الكوفة، ثم قال أبو الجمّهم وقم سلمة، وقد شاع في العسكر أن مروان بن محمد قد قتل الإمام: فإن كان قد تُتِل كان أخوه أبو العبلم المجلة والإمام من بعده؛ فردّ عليه أبو سلمة: يا أبا الجهم، اكفف أبا حميد عن دخول الكوفة، فإنهم العباس، الحليقة والإمام من بعده؛ فردّ عليه أبو سلمة: يا أبا الجهم، اكفف أبا حميد عن دخول الكوفة، فإنهم أصحاب إرجاف وفساد.

فلها كانت الليلة الثانية أن إيراهيم بن سلمة أبا الجهم وموسى بن كعب، فبلغها رسالة من أبي العباس وأهل بيته، ومشى في القواد والشيعة تلك الليلة، فاجتمعوا في منزل موسى بن كعب؛ منهم عبد الحميد بن يربع وسلمة بن محمد وعبدالله الطائي وإسحق بن إبراهيم وشراحيل وعبدالله بن بسام وغيرهم من القواد. فأتحروا في الدخول إلى أبي العباس وأهل بيته، ثم تسللوا من الغد حتى دخلوا الكوفة وزعيمهم موسى بن كعب وأبو الجهم وأبو حميد الحميريّ ـ وهو محمد بن إبراهيم ـ فانتهوا إلى دار الوليد بن سعد، فدخلوا عليهم، فقال موسى بن كعب وأبو الجهم : وانصرفوا إلى المسلموا عليه وعزّوه بالإمام إبراهيم، وانصرفوا إلى العسكر، وخلفوا عنده أبا حميد وأبا مقاتل وسلمان بن الاسود ومحمد بن الحصين ومحمد بن الحارث ونهار بن حُصين ويوسف بن محمد وأبا هويرة محمد بن فروخ .

فبعث أبو سلمة إلى أبي الجَهِّم فدعاه ، وكان أخبره بدخوله الكوفة ، فقال: أبن كنت يا أبا الجهم؟ قال: كنت عند إمامي ، وخرج أبو الجهم فدعا حاجب بن صدّان ، فبعثه إلى الكوفة ، وقال له: ادخل ، فسلَّم على أبي العباس بالخلافة ، وبعث إلى أبي حميد وأصحابه : إن أتاكم أبو سلمة فلا يدخل إلا وحدّه؛ فإن دخل وبايع فسيله ذلك؛ وإلا فاضربوا عنقه ؛ فلم يلبثوا أن أشاهم أبو سلمة فدخل وحدّه ، فسلم عملى أبي العباس بالخلافة ، فامره أبو العباس بالانصراف إلى عسكره ، فانصرف من لبلته ، فاصبح الناس قد لسبوا سارتجهم،

واصطفّوا لخروج أبي العباس، وأتوه بالدوات، فركب ومَن معه من أهل بيته حتى دخلوا قصر الإمارة بالكوفة يوم الجمعة لانتني عشرة ليلة خلّتُ من شهر ربيع الآخر. ثم دخل من المسجد من دار الإمارة، فصعد المبنر، فحيد الله وأثنى عليه، وذكر عظمة الربّ تبارك وتعالى وفضل النبيّ ﷺ، وقاد الولاية والوراثة حتى انتهيًا إليه، ووعد الناس خيراً ثم سكت.

وتكلّم دارد بن عليّ وهو على المنبر أسفلَ من أبي العباس بثلاث درجات، فحمد الله وأثلى عليه وصلى على النبي ﷺ، وقال: أيّما الناس، إنه والله ما كان بينكم وبين رسول الله ﷺ خليفة إلا عليّ بن أبي طالب وأمير المؤتن هذا الذي خلفي. ثم نزلا وخرج أبو العباس، فعسكر بحمام أعين في عسكر أبي سلّمة، ونزل معه في حجرته، بينهم استر، وحاجب أبي العباس يومتذ عبدالله بن بسام. واستخلف على الكوفة وأرضها عقه داود بن عليّ، وبعث عمه عبدالله بن عليّ إلى أبي عَوْن بن يزيد، وبعث ابن أخيه عيسى بن موسى إلى الحسن بن وُسُولية، وبعث عبد عبد من عباس إلى محبرة، وبعث يحمد بن عمار بن عامر إلى بسام بن إبراهيم بن بسام بالأهواز، بالمدائن، وبعث أبا البقظان عثمان بن عروة بن عمد بن عمار بن ياسر إلى بسام بن إبراهيم بن بسام بالأهواز، وبعث سلمة بن عمرو بن عثمان إلى مالك بن طريف، وأقام أبو العباس في العسكر أشهراً ثم ارتحل، فنزل المدينة الهاشمية في قصر الكوفة، وقد كان تنكّر لأبي سلمة قبل تحولًه حتى عرف ذلك.

وفي هذه السنة هُزم مروان بن محمد بالزّاب.

ذكر الخبر عن هذه الوقعة وما كان سببها وكيف كان ذلك:

ذكر عليّ بن محمد أن أبا السريّ وجَبَلة بن فرّوخ والحسن بن رشيد وأبا صالح المروزيّ وغيرهم أخبروه أن أبا عون عبد الملك بن يزيد الأزديّ وجّهه قحطبة إلى شهرزُور من نهاوند، فقتل عثمان بن سفيان، وأقام بناحية المُوصِل، وبلغ مَوْوان أن عثمان قد قُتِل، فأقبل من حرّان: فنزل منزلًا في طريقه، فقال: ما اسم هذا المنزل؟ قال: بَلْوي، قال: بل عَلْوي ويُشرى. ثم أتى رأس العين، ثم أتى الموصل، فنزل على دجلة، وحفر خندقًا فسار إليه أبو عَوْن، فنزل الزَّاب، فوجَّه أبو سلمة إلى أبي عون عيينـة بن موسى والمنهـال بن فتّان وإسحاق بن طلحة؛ كلِّ واحد في ثلاثة آلاف: فلما ظهر أبو العباس بعثُ سلمة بن محمد في ألفينْ وعبدالله الطائيّ في ألف وخسمائة وعبد الحميد بن رِبعيّ الطائيّ في ألفين، ووداس بن نَضْلة في خسمائة إلى أبي عون. ثم قال: مَنْ يسير إلى مروان من أهل بيتي؟ فقال عبدالله بن عليّ: أنا، فقــال: سمُّ على بـركة الله، فســار عبدالله بن عليّ، فقدم على أبي عون، فتحوّل له أبو عون عن شرادقه وخلّاه وما فيه، وصّر عبدالله بن علم على شُرْطته حيّاش بن حبيب الطائيّ، وعلى حُرسه نصير بن المحتفز، ووجّه أبو العباس موسى بن كعب في ثلاثين رجلًا على البريد إلى عبدالله بن عليّ، فلما كان لليلتين خلتا من جمادي الآخرة سنة اثنتين وثلاثين وماثة ، سأل عبدالله بن عليّ عن مخاضة، فدُلّ عليها بالزّاب، فأمر عيينة بن موسى فعبَر في خمسة آلاف، فانتهى إلى عسكر مُرُوان، فقاتلهم حتى أمسوًّا، ورُفعت لهم النيران فتحاجزوا، ورجع عيينة فعبَر المخاضة إلى عسكر عبدالله بن عليٌّ؛ فأصبح مَرْوان فعقد الجسر، وسرّح ابنه عبدالله يحفر خندقاً أسفلَ من عسكر عبدالله بن عليّ، فبعث عبدالله بن على المخارق بن غِفار في أربعة آلاف، فأقبل حتى نزل على خمسة أميال من عسكر عبدالله بن علي، فسرّح عبدالله بن مَرْوان إليه الوليد بن معاوية، فلقي المخارق، فانهزم أصحابُه، وأسِروا، وقتل منهم يومئذ ٣٥١ ..... ١٣٢

عِدَّة، فبعث بهم إلى عبدالله، وبعث بهم عبدالله إلى مُرْوان مع الرؤوس، فقال مروان: أدخِلوا عليَّ رجالًا من الأسارَى، فائرَّه بالمخارق ـ وكان نحيفاً ـ فقال: أنت المخارق؟ فقال: لا، أنا عبد من عبيد أهل العسكر، قال: فتعرف المخارق؟ قال: نعم، قال: فانظر في هذه الرؤوس هل تراء؟ فنظر إلى رأس منها، فقال: هو هذا، فخلَّ سبيله، فقال رجل مع مروان حين نظر إلى المخارق وهو لا يعرفه: لعن الله أبا مسلم حين جاءنا بهؤلاء يقاتلنا بهم!

قال عليّ: حدثنا شيخ من أهل خراسان قال: قال مرُّوان [ للمخارق ]: تعرف المخارق إن رأيته؟ فإنهم زعموا أن في هذه الرؤوس التي أتينا بها، قال: نعم، قال: اعرضوا عليه تلك الرؤوس، فنظر فقال: ما أرى رأسه في هذه الرؤوس، ولا أراه إلاّ وقد ذهب، فخلّ سبيله. ويلغ عبد الله بن عليّ انهزام المخارق، فقال له موسى بن كعب: اخرج إلى مُروان قبل أن يصل الفلّ إلى العسكر، فيظهر ما لقى المخارق. فدعا عبدالله بن عليَّ على محمد بن صوَّل، فاستخلفَه على العسكر، وسار على ميمنته أبو عون، وعلى ميسرة مَرْوان الوليد بن معاوية، ومع مروان ثلاثة آلاف من المحمرة ومعه الذِّكوانية والصَّحصحية والرَّاشدية، فقال مروان لما التق العسكران لعبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز: إن زالت الشمس اليوم ولم يقاتلونا كنا الذين ندفعها إلى عيسي بن مريم؛ وإن قاتلونا قبل الزوال؛ فإنا لله وإنا إليه راجعون. وأرسل مَرُّوان إلى عبدالله بن عليّ يسأله الموادعة، فقال عبدالله: كذب ابن زُريق، ولا تزول الشمس حتى أوطئه الخيل إن شاء الله. فقال مروان لأهل الشأم: قِفُوا لا تبدؤوهم بقتال؛ فجعل ينظر إلى الشمس، فحمل الوليد بن معاوية بن مروان وهو ختن مروان على ابنته، فغضب وشتمه. وقاتل ابنُ معاوية أهلَ الميمنة، فانحاز أبو عون إلى عبدالله بن عليّ، فقال موسى بن كعب لعبدالله: مر الناس فلينزلوا، فنودى: الأرض، فنزل الناس، وأشرعوا الرماح، وجَثُوا على الرَّكب، فقاتلوهم، فجعل أهل الشام يتأخّرُون كأنهم يدفعون؛ ومشى عبدالله قُدماً وهو يقول: يا ربّ، حتى متى نُقْتَل فيك! ونادى: يا أهل خُراسان، يا لثارات إبراهيم! يا محمد، يا منصور! وإشتدّ بينهم القتال. وقال مروان لقضاعة: انزلوا، فقالوا: قل لبني سليم فلينزلوا، فأرسل إلى السكاسك أن احملوا، فقالوا: قل لبني عامر فليحملوا، فأرسل إلى السَّكون أن احملوا، فقالوا: قل لغطفان فليحملوا، فقال لصاحب شُرَطه: إنزل، فقال: لا والله ما كنتُ لأجعلَ نفسي غرَضاً. قال: أما والله لأسوءنّك، قال: وددت والله أنك قدرت على ذلك. ثم انهزم أهلُ الشأم، وانهزم مُرَّوان، وقطع الجسر؛ فكان مِّنْ غرق يومئذ أكثر ممن قُتِل؛ فكان فيمن غرق يومئذُ إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك المخلوع ، وأمر عبدالله بن علىّ فعقد الجسر على الزّاب، واستخصا الغرقَى فأخرجوا ثلاثمائـة، فكان فيمن أخرجوا إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك، فقال عبدالله بن عليّ : ﴿ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ البِّحْرِ فَأَنْجَيِنَاكُمْ وَأَغْرَقْنا آلَ فَرْعَوْنَ وَأَنْتُم تَنْظُر ون (١٠).

وأقام عبدالله بن عليّ في عسكره سبعة أيام، فقال رجل من ولد سعيد بن العاصي يعيّر مروان: لَــجُ الفِـرارُ بـمــروان فــقلتُ لَـهُ عَــادَ الظلهمُ ظَليمــاً مَجَّـه الهــرَتُ

أين الفرارُ وتركُ المُلْك إذ ذهبت

فراشَةُ الحِلم فِرْعَوْنُ العِقــابِ وإنْ

عَــاذَ الطّلومُ ظَليمــاً هَمَّـه الهَــرَبُ عنــك الهُوَينَى فــلا دين ولا حَسبُ تَــطُلُبْ نَــداهُ فكـلبٌ دونــه كَــلِبُ

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ٥٠.

وكتب عبدالله بن عليّ إلى أمير المؤمنين أبي العباس بالفتح، وهرب مروان وحوى عسكر مروان بما فيه، فوجد فيه مسلاحاً كثيراً وأموالاً؛ ولم يجدوا فيه امرأة إلا جارية كانت لعبدالله بن مروان؛ فلنمّ أن العباس كتابً عبدالله بن عليّ صلى ركعتين، ثم قال: ﴿ فِللمّا نَصَلَ طَالُوتَ بِالْجُدُودِ قَالَ إِنَّ اللّهَ مُبْتَلِكُمْ بَهُولَه إلى قوله: ﴿ وَعَلَّمُهُ مِنْماً يَشَائَهُ اللَّهُ عَلَى أَمْرِينَا لَمَ عَلَى المُوقعة بخمسمائة خمسمائة، ووفع أرزاقهم إلى ثمانين.

حدثنا احمد بن زهير، عن عليّ بن عمد، قال: قال عبد الرحمن بن أميّة: كان مَروان لما لقيه أهلً خُراسان، لا يدتر شيئاً إلا كان فيه الحلل والفساد. قال: بلغني أنّه كان يوم امهزم واقفاً، والناس يقتنلون 4 إذ امر باموال فاخريت، وقال الناس: اصبروا وقاتلوا، فهذه الأموال لكم، فجعل ناسٌ من الناس يصبيون من ذلك المال، فأرسلوا إلى: إنّ الناس قد مالوا على هذا المال، ولا نامنهم أن يذهبوا به. فارسل إلى ابنه عبدالله أن سير في أصحابك إلى مؤخّر وسكرك، فاقتل من أكد من ذلك المال وامنعهم؛ فمال عبدالله برايته وأصحابه، فقال الناس: أغزيمة فاغزموا.

حدثنا أحمد بن عليّ، عن أبي الجارود السُّلميّ، قال: حدّثني رجل من أهل خُواسان، قال: لقيّنا مروان على الرّاب، فحمل علينا أهل الشام كانهم جبال حديد، فجثونا وأشرعنا الرماح، فمالوا عنا كأنهم سحابة، ومُنحنا الله أكتافهم، وانقطع الجيسرَ عما يليهم حين عبروا، فيقيّ عليه رجلّ من أهل الشأم، فخرج عليه رجل منا أهل الشأميّ مرح تحرج أَخر فقتله احتى وللى يبن ثلاثة فقتله الله الله عنها عالماً، وتُوسلًا صلبًا، فاعطيناه، فعنى لل فضربه الشاميّ فاتقاه بالنرس، وضرب رِجْله فقطعها، وقتله ورجع؛ وحملناه وكرّ فا فاذا هو عبيدالله الكابلية.

وكانت هزيمة مروان بالزّاب \_ فيها ذكر \_ صبيحة يوم السبت لإحدى عشرة ليلة خلت من جمادي الآخرة . و في هذه السنة قبل إبراهيم بن محمد بن عليّ بن عبدالله بن عباس :

ذكر الخبر عن سبب مقتله:

اختلف أهلُ السَّير في أمر إيراهيم بن محمد، فقال بعضهم: لم يُقتل ولكنه مات في سجن مَرُوان بن محمد بالطاعه ن.

ذكر من قال ذلك:

حدث من المحد بن زهير، قال: حدثنا عبد الوهاب بن إبراهيم بن خالد، قال: حدثنا أبو هاشم خلد بن عمد بن صالح، قال: حدثنا أبو هاشم خلد بن عمد بن صالح، قال: قدم مروان بن عمد الرقة حين قدمها متوجها ألى الضحاك بسعيد بن همام بن عبد الملك وابنيه عثمان ومروان؛ وهم في وناقهم معه؛ فسرّح بهم إلى خلينته بحراً ان فحبسهم في حبسها، ومعهم إبراهيم بن عالى الديز والعباس بن الوليد وأبو معمد السفيائي - وكان يقال له البيطار، فيلك في سعين حران منهم في وياء وقع بحران العباس بن الوليد وإبراهيم بن محمد وعبدالله بن عهر من عد المتعد بن عمد عد بن عمد المحبسين، فقتلوا صاحب السجن، وخرج فيمن معه، وتخلف أبو عمد السفيائي في

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ٢٤٩ .

الحبس، فلم يخرج فيمن خرج، ومعه غيره لم يستحلّوا الخروج من الحبّس، فقتَلُ أهلَ حَرَان ومِن كان فيها من الغوغاء سميد بن هشام وتُسراحيل بن مسلمة بن عبد الملك وعبد الملك بن بشر التغلبيّ، ويطريق أرمينية الرابعة ـ وكان اسمه كوشان ـ بالحجارة، ولم يلبث مُرّوان بعد قتلهم إلاّ نحواً من خس عشرة ليلة؛ حتى قدم حرّان منهزماً من الزّاب، فخلّ عن أبي محمد ومن كان في حبسه من المحبّسين.

وذكر عمر أن عبدالله بن كثير العبديّ حدّثه عن علي بن سوسى، عن أبيه، قـال: هدم سروان على إبراهيم بن محمد بيناً فقتله.

قال عمرو: وحدثني محمد بن معروف بن سويد، قال: حدّثني أبي عن المهلهل بن صفوان - قال عمر: ثم حدّثني المفضّل بن جعفر بن سليمان بعده؛ قال: حدّثني المهلهل بن صفوان - قال: كنتُ أخدم إبراهيم بن عمد بن عبد العزيز وشراحيل بن مسلمة بن عبد الملك فكانوا عبد في الحبس؛ وكان بعه في الحبس عبدالله بن عمر بن عبد العزيز وشراحيل بن مسلمة بن عبد الملك فكانوا يتزاورون، وخصّ الذي يقول لك أخوك: إني شربتُ من هذا اللبن فاستطبتُه فاحبيث أن تشربَ منه، فتناوله فشرب فتوصّب من ساعته وتكسره جسده، وكان يوماً يأتي فيه شراحيل، فأبطا عليه، فأرسل إليه: إني لما شربت اللبن المسلمة المناج المنابق المسلمة بن غارس الله: بحبلت فداك! قد أبطأت فيا حبسك؟ فأرسل إليه: إني لما شربت اللبن أرساته إلى إلىك، فإنا لله وإلى ما شربتُ اليوم لبناً، ولا أرسات به إليك، فإنا لله وإجهون! احتيل لك والله، قال: فوالله ما بات إلاّ ليلته وأصبح من غدميتًا؛ والمسلمة بن عامر بن صبيح بن علميًا بن قيس - وقيس هو ابه الحارث بن فهر - يرثيه:

قِسرٌ بحرُّانَ فِيه عِصْمَةُ الله يو بين الصفائح والأحجار والطين وعَبَّلَتْ كلَّ ذي مال ومسكين لكنَّ عفا اللَّهُ عمَّن قال آمين قد كنتُ أحسِبُني جَلداً فَضَعْضَعَني فيه الإمامُ وخيرُ الناس كلّهمُ فيه الإمامُ اللهِ عَمَّتُ مُصيبتُه فلا عفا الله عن صروانَ مظلمةً

وفي هذه السنة قتِل مَروان بن محمد بن مروان بن الحكم.

ذكر الخبر عن مقتله وقتاله من قاتله من أهل الشأم في طريقه وهو هارب من الطلب:

حدّنني أحمد بن زهير، قال: حدّثنا عبد الوهاب بن إبراهيم، قال: حدّثني أبو هاشم خلد بن محمد، قال: حدّثني أبو هاشم خلد بن محمد، قال: لما انهزم مرّوان من الزّاب كنتُ في عسكره، قال: كان لمروان في عسكره بالزّاب عشرون ومائة ألف؛ وكان في عسكره ستون ألفاً، وكان في عسكره ستون ألفاً، وكان في عسكره تقويل في معه وأبي عون وجاعة قوّاد، منهم خَيد بن قحطية؛ فلها مُزموا سار إلى حرّان وبها أبان بن يزيد بن محمد بن مرّواك، ابن أخيه عامله عليها، فاقام بها نيّفاً وعشرين يوماً. فلها دنا منه عبدالله بن عليّ حل أهله وولده وعياله، ومضى منهزماً، وخلف بعديلة حرّان أبان بن يزيد؛ وتحته ابنة لمروان يقال لها أمّ عثمان، وقدم عبدالله بن عليّ منتلة وقد عبدالله بن عليّ متبع له. فيا معنى من قسّرين إلى جُص، فتلقاه أهلها بالأسواق وبالسمع والطاعة فأقام بها يومّين أو ثلاثة، ثم شخص منها؛ فلها رأوا قِلة مَن معه طمعوا فيه، وقالوا: مرعوب منهزم، فأتبعوه بعد ما رحل

عنهم؛ فلحقوه على أميال، فلها رأى غَبرة خيلهم اكمن لهم في واديين قائدين من مواليه، يقال لأحدهما يزيد والآخر خحَلَّة؛ فلها دَنُوا منه وجازوا الكميين ومضى الذراريّ صافّهم فيمن معه وناشدهم، فأبوا إلا مكاثرته وقتاله، فنشب القتال بينهم؛ وثار الكمينان من خلّفهم؛ فهزمهم وقتلتُهم خيلًه حتى انتهـوا إلى قريب من المدينة.

قال: ومضى مُرُوان حتى مر بدهشق، وعليها الوليد بن معاوية بن مروان؛ وهو حَتَن لمروان؛ متزوج بابنة له يقال لها أمّ الوليد، فعضى وخلفه بها حتى قدم عبدًالله بن عليّ عليه، فحاصره أياماً، ثم فتحت المدينة، ودخلها عُرْة معترضاً أهلها. وقتل الوليد بن معاوية فيمن قبل، وهذم عبدالله بن عليّ حائط مدينتها، ومرّ مروان بالازدن، فشخص معه ثعلبة بن صلاحة العامليّ، وكان عامله عليها، وتركها لعين عليه والى، حتى قدم عبدالله بن عليّ فولى عليها، ثم قدم فلسطين وعليها من قبله الرَّماضي بن عبد العين معهة به معه؛ ومضى حتى قدم همرى ثم خرج منها حيّ نزل منزلاً منها يقال له بوصير؛ فيبّته عامر بن إسماعيل وشعبة ومعها خيل أهل الموصل فقتلوه بها، وهرب عبدالله وعبدالله ابنا مروان ليلة بَيِّت مروان لي أرض الحبشة، فلقوا من الجبشة بلاء وقاتلتهم الحبشة، فقتلوا عبيدالله، وأفلت عبدالله في عدّة ممن معه؛ وكان فيهم بكر بن معاوية الباهليّ، فسلم حتى كان في خلاقة المهديّ، فأخذاه نصر بن محمد بن الأشعث عامل فلسطين، فبعث به إلى المهديّ،

وأما علىّ بن محمد؛ فإنه ذكر أن بشر بن عيسى والنعمان أبا السريّ ومحرز بن إبراهيم وأبا صالح المروزيّ وعمار مولى جبريل أخبروه أنّ مروان لفى عبد الله بن علىّ في عشرين ومائة ألف وعبد الله في عشرين ألفاً.

وقد خولف هؤلاء في عدد من كان مع عبد الله بن على يومئد. فذكر مسلم بن المغيرة، عن مصعب بن الربيع الحندمي وهو أبو موسى بن مصعب وكان كاتباً لمروان ـ قال: لما انهزم مروان، وظهر عبد الله بن علي على الشام، طلبت الأمان فأمنني، فإني يوماً جالس عنده؛ وهو متكىء إذ ذكر مروان وإخرامه، قال: أشهدت القتال؟ قلتُ: نعم أصلح الله الأمير! فقال: حدَّثني عنه؛ قال: قلت: لما كان ذلك اليوم قال لي: احزر القوم، فقلت: إنما أنا صاحب قلم؛ ولستُ صاحب حرب؛ فأخذ يمنة ويسرة ونظر فقال: هم اثنا عشر ألفاً، فجلس عبد الله، ثم قال: ماله قاتله الله! ما أحصى الديوان يومئذ فضلاً على اثنى عشر ألف رجل!

رجم الحديث إلى حديث على بن عمد عن أشياخه: فانهزم مروان حتى أن مدينة الموسل؛ وعليها هشام بن عمرو التغليق ويشر بن خزية الاسدي، وقطعوا الجسر، فناداهم أهل الشأم: هذا مروان، قالوا: كذبتم، أمير المؤمنين لا يقرّ، فسار إلى بلد، فعبر دجّلة، فأى حرّان ثم أى دمشق، وخلّف بها الوليد بن معاوية، وقال: قاتلهم حتى يجتمع أهل الشأم. ومضى مرّوان حتى أن فلسطين، فنزل نهر أبي فُطرُس، وقد غلب على فلسطين الحكم بن صَبّعان الجُداميّ، فأرسل مَروان إلى عبد الله بن عزي نامره باتباع مروان، فسار عبد الله بن علي يامره باتباع مروان، فسار عبد الله بن علي يامره باتباع مروان، فسار عبد الله بن علي يامره باتباع مروان، فنتحوا له المدينة، ثم سار مبلد الله عبد الله بن عبد الله بن عبد بن عمد بن صول؛ فهدم الذرا التي حبس فيها إبراهيم بن محمد، ثم سار من حَران إلى منزوا، وقد سرّدوا، فترل بيعتهم إياه بما أناه به المن من حَران إلى منسرون بيعتهم إياه بما أناه به

عنهم أبو أمية التغلّبيّ. وقدم عليه عبد الصمد بن عليّ، أمده به أبو العباس في أربعة آلاف، فأقام يومين بعد قدوم عبد الصَّمد، ثم سار إلى قنُّسرين، فأتاها وقد سوَّد أهلها، فأقام يومين، ثم سار حتى نزل جُمُّس، فأقام بها أيَّاماً وبايع أهلها، ثم سار إلى بعلبك، فأقام يومين ثم ارتحل؛ فنزل بعين الحرِّ، فأقام يومين ثم ارتحل، فنزل مِزّة ( قرية من قرى دمشق) فأقام. وقدم عليه صالح بن على مَدَداً، فنزل مرّج عذراء في ثمانية آلاف، معه بسام بن إبراهيم وخفّاف وشعبة والهيثم بن بسام. ثم سار عبد الله بن عليّ، فنزل على الباب الشرقي، ونزل صالح بن على على باب الجابية، وأبو عون على باب كيسان، وبسام على باب الصغير، وحُميد بن قحطبة على باب توما، وعبد الصمد ويحيى بن صفوان والعباس بن يزيد على باب الفراديس ـ وفي دمشق الوليد بن معاوية \_ فحصروا أهل دمشق والبلُّقاء، وتعصّب الناس بالمدينة، فقتل بعضهم بعضاً، وقتلوا الوليد، ففتحوا الأبواب يوم الأربعاء لعشر مضين من رمضان سنة اثنتين وثلاثين ومائة، فكان أوَّل مَنْ صعد سور المدينة من الباب الشرقي عبد الله الطائي، ومن قبل باب الصغير بسّام بن إبراهيم، فقاتلوا بها ثلاث ساعات، وأقام عبد الله بن عليّ بدمشق خمسة عشر يوماً، ثم سار يريد فلسطين، فنزل نهر الكُسوة، فوجّه منها يحيى بن جعفر الهاشميّ إلى المدينة، ثم ارتحل إلى الأردنّ، فأتوه وقد سوّدوا، ثم نزل بيّسان، ثم سار إلى مَرْج الرّوم، ثم أن نهر أن فُطْرُس، وقد هرب مَرُّ وإن، فأقام بفلسطين، وجاءه كتاب أبي العباس؛ أنَّ وجَّه صالح بن عليَّ في طلب مروان، فسار صالح بن عليّ من نهر أبي فطرس في ذي القعدة سنة اثنتين وثلاثين ومائـة؛ ومعه ابن فتـان وعامر بن إسماعيل وأبو عون، فقدّم صالح بن علىّ أبا عون على مقدّمته وعامر بن إسماعيل الحارثيّ، وسار فنزل الرَّمْلة، ثم سار فنزلوا ساحل البحر، وجمع صالح بن عليَّ السفن وتجهزيريد مُرُّوان، وهو بالفرَّماء، فسار على الساحل والسفن حذاءه في البحر؛ حتى نزل العريش.

وبلغ مروان فأحرق ما كان حوله من علق وطعام وهرب، ومضى صالح بن على فنزل الليل، ثم سار حتى نرل الصعيد. وبلغه أن خيلاً لمروان بالساحل بحرقون الأعلاف، فوجه إليهم قواداً، فأخذوا رجالاً، فقلوموا بهم على صالح وهو بالفسطاط، فعبر مروان النيل، وقطع الجسر، وحرق ما خوله، ومضى صالح يتبعه، فالتفى هو وخيل لمروان على النيل فاقتلوا، فهزمهم صالح، ثم مضى إلى خليج، فصادف عليه خيلاً لمروان، فأصاب منهم طرفاً وهزمهم، ثم سار إلى خليج آخر فعبروا، ورأوا رَهَجاً فظنوه مروان، فبعث طليعة عليها الفضل بن دينار ومالك بن قاهم، فلم يلقوا أحداً يتكرونه، فرجعوا إلى صالح فارتحل، فنزل موضعاً يقال لم ذات الساحل؛ ونزل فقدم أبو عون عامر بن إسماعيل الحارقي، ومعه شعبة بن كثير المازي، فلقوا خيلاً لمروان وافوهم، فهزموهم وأسروا منهم رجالاً، فقلوا بعضهم، واستحيرًا بعضاً فسألوا عن مروان فأخبروهم بكان، على أن يؤمنوهم، وساروا فوجدوه نازلاً في كنيسة في بُوصير، ووافوهم في آخر الليل، فهرب الجند، وخرج إليهم مروان في نفر يسير، فأحاطوا به فقلوه.

قال على: وأخبرني إسماعيل بن الحسن، عن عامر بن إسماعيل قال: لقينا مروان ببوصير ونحن في جاعة يسيرة فشدوا علينا، فانضوينا إلى نخل ولو يعلمون بقائتنا لأهلكونا، فقلت لمن معي من أصحابي: فإن أصبحنا فرأؤا قلّتنا وعددنا لم ينجُ منا أحد؛ وذكرت قول بكير بن ماهان: أنت والله تقتل مروان؛ كأني أسمعك، تقول «دهيدباجُوانكناك»؛ فكسرت جفن سيفي وكسر أصحابي جفون سيوفهم، وقلت: «دهيدباجوانكناك» فكأنها نار صُبّت عليهم، فانهزموا وحمل رجل على مروان فضربه بسيفه فقتله. وركب عامر بن إسماعيل إلى ۳۵۲ .

صالح بن عليّ، فكتب صالح بن عليّ إلى أمير المؤمنين أبي العباس: إنّا اتّبعنا عدوّ الله الجعديّ حتى الجأناه إلى أرض عدوّ الله شبيهه فرعون، فتنتلته بارضه.

قال على: حدثنا أبوطالب الأنصاري، قال: طعن مروان رجلٌ من أهل البصرة - يقال له المغود، وهو لا يعرف د على المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ على المنافذ عل

قال على: وأخبرنا أبو الحسن الخراساني، قال: حدّثنا شيخ من بكّر بن وائل، قال: إني لبدير فقَ مع بكر بن ماهان ونحن نتحدُث؛ إذ مرّ فقَ معه قربتان؛ حتى انتهى إلى وجلة، فاستقى ماه، ثم رجع فدعاه بكر، فقال: ما اسمك يا فقى؟ قال: هامر، قال: ابن مَنْ؟ قال: ابن أبن إسماعيل، من بلّحارث، قال: وأنا من بلحرث، قال: فكن من بني مُسلَيّة، قال: فأنا منهم، قال: فأنت والله تقتل مَرْوان، لكأن والله أسمعك تقول: وا جوانكنان دهيد،

قال عليّ: حدثنا الكنانّ، قال: سمعتُ أشياخنا بالكوفة يقولون: بنو مسلية قتلة مروان.

وقتل مروان يوم قتل وهو ابن اثنتين وستين سنة في قول بعضهم، وفي قول آخرين: وهو ابن تســع وستين، وفى قول آخرين: وهو ابن ثمان وخسين.

وقبل يومَ الأحد لثلاث بقين من ذي الحجة ، وكانت ولايته من حين بويع إلى أن قبل خمس سنين وعشرة أشهر وستة عشر يومًا، وكان يكنى أبا عبد الملك. وزعم هشام بن محمد أن أمه كانت أم ولد كرديّة .

وقد حدثني أحمد بن زهير. عن عليّ بن محمد، عن عليّ بن مجاهد وأبي سِنان الجُهيّيّ، قالا: كان يقال: إنّ أم مُرّوان بن محمد كانت لإبراهيم بن الاشتر؛ أصابها محمد بن مروان بن الحكّم يوم قتل ابن الاُشتر، فأخذها من تُقله وهمي تتنيّق، فولدت مُرّوان على فراشه، فلها قام أبو العباس دخل عليه عبد الله بن عيَّاش المتنوف، فقال: الحمد لله الذي أبدّلنا بحمار الجزيرة وابن أمّة النُّخع ابن عمّ سول الله ﷺ وابن عبد المطلب.

وفي هذه السنة قتل عبد الله بن عليّ مَن قتل بنهر أبي فطرس من بني أسيّة، وكانوا اثنين وسبعين رجلًا. وفيها خَلَم أبو الورّد أبا العباس بقنّسرين؛ فييّض, وبيّضوا معه.

### ذكر الخبر عن تبيض أبي الورد وما آل إليه أمره وأمر من بيّض معه

وكان سبب ذلك ـ فيها حدثني أحمد بن زهير ـ قال : حدّثني عبد الوهاب بن إيراهيم، قال : حدّثني أبو هاشم غالد بن محمد بن صالح ، قال : كان أبو الوَرْد ـ واسمه بحزأة بن الكوثر بن زفر بن الحارث الكلابيّ، من أصحاب مّزوان وقواده وفرسانه ـ فلها هُرِم مروان، وأبو الورد بقنَّسرين، قدِمها عبد الله بن عليّ فبايعه ودخل فيها دخل فيه جندُه من الطاعة . وكان ولد مسلمة بن عبد الملك مجاورين له ببالِس والناعورة، فقدم بالس قائد ۳۵۷ . . ۱۳۲

من قواد عبد الله بن عليّ من الأزارمردين في مائة وخمسين فارساً، فبعث بولد مسلمَة بن عبد الملك ونسائهم، فشكا بعضُهم ذلك إلى أبي الوُّرد، فخرج من مزرعة يقال لها زرَّاعة بني زفر \_ويقال لها خُساف \_ في عدَّة من أها. بيته ؛ حتى هجّم على ذلك القائد وهو نازل في حصن مسلمة ؛ فقاتله حتى قتله ومَن معه ، وأظهر التبييض والخَلْم لعبد الله بن عليٌّ، ودعا أهل قنسرين إلى ذلك، فبّيضوا بأجمعهم، وأبو العباس يومئذ بالحيرة وعبد الله بن عليّ يومئذ مشتغل بحرُّب حبيب بن مرَّة المرِّيّ، فقاتله بارض البلْقاء والبثنيّة وحُوران. وكان قد لقيه عبد الله بن عليّ في جموعه فقاتلهم وكان بينه وبينهم وقعات؛ وكان من قوّاد مَرُّوان وفرسانه. وكان سبب تبييضه الخوف علم، نفسه وعلى قومه، فبايعتْه قيس وغيرهم ممن يليهم من أهل تلك الكور؛ البثنية وحُوران. فلما بلغ عبد الله بور عليَّ تبييضُهُم، دعا حبيب بن مرَّة إلى الصلح فصالحه وآمنه ومن معه، وخرج متوجّها نحو قنُّسرين للقاء أي الوُّرد، فمرَّ بدمشق، فخلف فيها أبا غانم عبد الحميد بن ربعيّ الطائيّ في أربعة آلاف رجل من جنده؛ وكان بدمشق يومئذ امرأة عبد الله بن على أمّ البنين بنت محمد بن عبد المطلب النوفليّة أخت عمرو بن محمد، وأمهات أولاد لعبد الله وتُقَل له. فلما قدِم حِمْص في وجهه ذلك انتقض عليه بعده أهلُ دمشق فبيَّضوا، ونهضوا مع عثمان بن عبد الأعلى بن سرادقة الأزديّ. قال: فلقُوا أبا غانم ومَنْ معه، فهزموه وقتلوا من أصحابه مقتلة عظيمة، وانتهبوا ما كان عبد الله بن عـليّ خلّف من ثَقَله ومتاعـه؛ ولم يعرضـوا لأهله، وبيّض أهل دمشق واستجمعوا على الحلاف، ومضى عبد الله بن على \_وقد كان تجمّع مع أبي الوَّرد جماعة أهل قُنسرين، وكاتبوا مَنْ يليهم من أهل حُمص وتَدْمر، وقدمهم ألوف، عليهم أبو محمد بن عبد الله بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان، فرأسوا عليهم أبا محمد، ودعوا إليه وقالوا: هو السفيانيُّ الذي كان يذكر وهو في نحو من أربعين ألفاً \_ فلما دنا منهم عبد الله بن عليَّ وأبو محمد معسكر في جماعته بمرْج يقال له مرْج الأخرم ـ وأبو الوَّرد المتولي لأمر العسكر والمدبّر له وصاحب القتال والوقائع \_ وجّه عبد الله أخاه عبد الصمد بن على في عشرة آلاف من فرسان من معه ؟ فناهضهم أبو الوُّرد، ولقيَهم فيها بين العسكرين، واشتجر القتل فيها بين الفريقينُ وثبت القـوم، وانكشف عبد الصمد ومن معه، وقبِّل منهم يومئذ ألوف، وأقبل عبد الله حيث أتاه عبد الصمد ومعه مُحيد بن قحطبة وجماعة من معه من القوّاد، فالتقوّا ثانية بمرّج الأخرم، فاقتتلوا قتالًا شديداً، وانكشف جماعة ممّن كـان مع عبد الله ، ثم ثابوا، وثبت لهم عبد الله وحميد بن قحطبة فهزموهم ، وثبت أبو الورَّد في نحو من خسمائة من أهل بيته وقومه، فقتلوا جميعًا، وهرب أبو محمد ومَن معه من الكلبيّة حتى لحقوا بتدُّمر، وآمن عبد الله أهلَ قُلْسرين، وسوَّدوا وبايعوه، ودخلوا في طاعته؛ ثم انصرف راجعاً إلى أهل دمشق، لما كان من تبييضهم عليه، وهزيمتهم أبا غانم. فلما دنا من دمشق هرَب الناس وتفرقوا، ولم يكن بينهم وقعة، وآمن عبد الله أهلها، وبايعوه ولم يأخذهم بما كان منهم.

قال: رلم يَزَلُ أبو محمد متغيّبًا هاربًا؛ ولحق بالرض الحبّجاز. ويلغ زياد بن عبيد الله الحارثيّ عامل أبي جمفر مكانه الذي تغيّب فيه، فوجّه إليه خيارً، فقاتلوه حتى قُبل، والحذ ابنين له أسيرين، فبعث زياد برأس أبي محمد وابنيه إلى أبي جمفر أمير المؤمنين، فأمر بتخلية سبيلها وآمنها.

وامّا عليّ بن محمد فإنه ذكر أنّ النعمان أبا السريّ حدّثه وجبلة بن فرّوخ وسليمان بن داود وأبو صالح المروزيّ. قالوا: خملع أبو الورد بقنسرين، فكتب أبو العباس إلى عبد الله بن عليّ وهو بقُطْرُس أن يقاتلُ أبا الورد، ثمّ وجّه عبد الصمد إلى تنسرين في سبعة آلاف، وعلى حرسه مخارق بن غفار، وعلى شُرَطه كلثيم بن ۳۵۸ سنة ۱۳۲

شبيب، ثم وجمه بعده فزيب بن الأشعث في خسة آلاف، ثم جعل يوجه الجنود، فلقيّ عبد الصمد أبا الورد في كثير، فاغزمُ الناس عن عبد الصمد حتى أنوا جُص؛ فبعث عبد الله بن عليّ العباس بن يزيد بن زياد وبروان الجرجانيّ وأبا المتوكل الجرجانيّ؛ كلّ رجل في أصحابه إلى جُمس؛ وأقبل عبد الله بن عليّ بنفسه، فنزل على أربعة أبيال من جُمس ـ وعبد الصمد بن عليّ بحمص ـ وكتب عبد الله إلى حُميد بن تحطبة، فقدم عليه من الأردق، وبايع أهل قنسرين لأبي محمد السفيانيّ زياد بن عبد الله بن يزيد بن معاوية وأبو الورد بن . . . ، وبايعه الناس، وأقام أربعين يوماً، وأتاهم عبد الله بن عليّ ومعه عبد الصمّد وحُميد بن قحطبة ، فالتقوا فاقتنلوا أشد الثنال ينهم، وأصلوهم أبو عمد إلى شِمْب ضيّق، فجعل الناس يتفرقون، فقال حميد بن قحطبة لمبد الله بن عليّ : علام نقطبة مقال المناس يتفرقون، فقال حميد بن قحطبة لمبد الله بن ثلاث وثلاثي ومائلة على الحبة سنة ثلاث وثلاثي ومائلة من عبد المحمد من ذي الحبة سنة ثلاث وثلاثي ومائلة من أميحاب أبي الورد وعلى ميسرته الأصبغ بن ذؤالة، فجرح أبو الورد، وعلى مسرته الأصبغ بن ذؤالة، فجرح أبو الورد، فعمل المناس غمد؛ فلها بلغهم هزيمته أقاموا.

وفي هذه السنَّة خَلَع حبيب بن مرة المرِّيِّ وبيَّض هو ومن معه من أهل الشأم.

ذكر الخبر عن ذلك:

ذكر علىّ عن شيوخه، قال: بيُص حبيب بن مرّة المريّ وأهل البثنيّة وحَوْران، وعبد الله بن عليّ في عسكر أن الورّد الذي قبل فيه.

وقد حدثني أحمد بن زهير، قال: حدّثنا عبد الوهاب بن إبراهيم، قال: حدّثنا أبو هاشم غلّد بن محمد، قال: حدّثنا أبو هاشم غلّد بن محمد، قال: كان تبييض حبيب بن مرة وقتاله عبد الله بن عليّ تبييض أبي الورّد، وإغا بيّض أبو الورد وعبد الله مشتغل بحرب حبيب بن مرة المُريّ بأرض البلقاء أو البثنية وحَوْران، وكان قد لقيه عبد الله بن عليّ في جوعه فقاتله، وكان بينه وبينه وقعات، وكان من قوّاد مروان وفرسانه؛ وكان سبب تبييضه الحوف على نفسه وقومه، فبايعه قيس وغيرهم عن يليهم من أهل تلك الكُور؛ البثنية وحَوْران، فلما بلغ عبد الله بن عليّ تبييض أهل قلسرين، دعا حبيب بن مرّة إلى الصلح فصالحه، وآمنه ومَنْ معه، وخرج متوجهاً إلى قلسرين للقاء أبي الورد.

وفي هذه السنة بيُّض أيضاً أهل الجزيرة وخلعوا أبا العباس.

ذكر الخبر عن أمرهم وما آل إليه حالهم فيه:

حدَّثني أحمد بن زهير، حـدَثنا عبد الوهاب بن إبراهيم، قال: حـدَثنا أبو هاشم غملد بن عمد، قال: كان أهلَ الجزيرة بيَّضوا ونقضوا؛ حيثُ بلغهم خروجُ أبي الوَرْد وانتقاض أهل قِنْسرين، وساروا إلى حَرَان، وبحرَّان يومنذ موسى بن كعب في ثلاثة آلاف من الجند، فتشبث بمدينتها، وساروا إليه مبيِّضين من كلَّ وجه، وحاصروه ومَن معه؛ وأمرَّهم مشتت؛ ليس عليهم رأس يجمعهم.

وقدم على تفيئة ذلك إسحاق بن مسلم من أرمينيّة ـ وكان شخص عنها حين بلغه هزيمة مُروان ـ فراسه أهل الجزيرة عليهم . وحاصر موسى بن كعب نحواً من شهوبين ، وويَّهه أبو العباس أبا جعفر فيمن كان معه من الجنود التي كانت بواسط محاصرة ابن هبيرة ، فمضى حتى مرَّ يقرُّ قيسيًا وأهلها مبيَّضون ، وقد غَلَقوا أبوابها دونه . سنة ١٣٢ ... ١٣٢

ئم قدم مدينة الرَّقة وهم على ذلك، ويها بكار بن مسلم، فعضى نحو حرَّان، ورحل إسحاق بن مسلم إلى الرُّهاء وذلك في سنة ثلاث وثلاثين ومائة، وخرج موسى بن كمب فيمن معه من مدينة حَرَّان، فلقُوا أبا جعفر. وقدم بكار على أخيه إسحاق بن مسلم، فوجّهه إلى جاعة ربيعة بدارا وماردين - ورئيس ربيعة يومئذ رجل من الحرورية يقال له بُريكة - فصمَد إليه أبو جعفر، فلقيهم فقاتلوه بها قتالاً شديداً، وقتل بريكة في المحركة، وانصرف بكار إلى أخيه إسحاق بالرُّهاء فخلفه إسحاق بها، ومضى في عُظم المسكر إلى سُمَّيساط، فخندق على عسكوه، وأقبل أبو جعفر، في مُعربة وكانت بينها وقعات.

وكتب أبو العباس إلى عبد الله بن على في المسير بجنوده إلى إسحاق بشميّسَاط، فاقبل من الشأم حتى نزل بإزاء إسحاق بسُميّساط؛ وهم في ستين ألفاً أهل الجزيرة جميعها، وبينهها الفرات، وأقبل أبو جعفر من الرَّماء فكاتبهم إسحاق وطلب إليهم الأمان، فأجابوا إلى ذلك وكتبوا إلى أبي العباس، فأمرهم أن يؤمنّوه ومن معه، ففعلوا وكتبوا بينهم كتاباً، وثقوا له فيه، فخرج إسحاق إلى أبي جعفر، وتمّ الصلح بينهها؛ وكان عنده، آثر أصحابه، فاستقام أهل الجزيرة وأهل الشام، وولى أبو العباس أبا جعفر الجزيرة وأرمينية وأذربيجان، فلم يزل على خيلك حتى استخلف.

وقد ذُكِر أن إسحاق بن مسلم العقيليّ هذا أقام بشمّيْساط سبعة أشهر، وأبو جعفر محاصره، وكان يقول: في عُشقي بَيْعة، فانا لا أدَعها حتى أعلم أنَّ صاحبها قد مات أو قتل. فأرسل إليه أبو جعفر: إنَّ مروان قد قتل، فقال: حتى أتيقن، ثم طلب الصلح، وقال: قد علمتُ أن مُرُّوان قد قتل، فآمنه أبو جعفر وصار معه، وكان عظيم المنزلة عنده.

وقد قيل: إن عبد الله بن عليّ هو الذي آمنه.

وفي هذه السنة شخص أبو جعفر إلى أبي مسلم بخُراسان لاستطلاع رأيه في قتل أبي سلمة حفص بن سلمان.

## ذكر الخبر عن سبب مسير أبي جعفر في ذلك، وما كان من أمره وأمر أبي مسلم في ذلك:

قد مضى ذكرى قبلُ أمرَ إلي سلمة، وما كان من فعله في أمر أبي العباس ومن كان معه من بني هاشم عند قدومهم الكوفة، الذي صار به عندهم متها؛ فذكر على بن عمد أنَّ جبلة بن فرُّوخ قال: قال يزيد بن أسيد: قال أبو جعفر: لما ظهر أبو العباس أمير المؤمنين سَمرنا ذات لبلة، فذكرنا ما صنع أبو سلمة، فقال رجل منا: ما يدريكم، لعلَّ ما صنع أبو سلمة كان عن رأي أبي مسلم! فلم ينطق منا أحدً، فقال: أمير المؤمنين أبو العباس: لثن كان هذا عن رأي أبي مسلم إنا لُبعرَض بلاء؛ إلا أن يدفعه الله عنا. وتفرقنا. فأرسل إلي أبو العباس، فقال: ما ترى؟ فقلت: الرأي رأيك، فقال: ليس منا أحد أخصَّ بأبي مسلم منك، فاخرج إليه حتى تعلم ما رأيه، فليس يخضى عليك؛ فلو قد لفيتَه، فإن كان عن رأيه أخذنا لأنفسنا، وإن لدير، عر، رأيه طابت انفسنا.

فخرجت على وجَل؛ فلما انتهيت إلى الرئي، إذا صاحب الرئي قد أتاه كتاب أبي مسلم: إنه بلغني أن عبد الله بن محمد توجّه إليك، فإذا قدم فائسخصه ساعةً قدومه عليك. فلما قدمت أتاني عامل الرئي فأخبرني بكتاب أبي مسلم، وأمرني بالرّحيل، فازددت وجَلاً، وخرجت من الرّيّ وأنا خَذرٌ خائف فسرت؛ فلما كنت ۱۳۲ نستة ۱۳۲

بيتسابور إذا عاملُها قد اتاني بكتاب أبي مسلم: إذا قدم عليك عبدالله بن محمد فأشخصه ولا تَدعه يقيم ، فإن أرضك أرض خَوَارج ولا آمن عليه. فطابت نفسي وقلت: اراه يُعفى بأمري. فسرتُ، فلما كنت من مُروّق على فوسخين، تقاني أبو مسلم في الناس، فلما دنا مئي أقبل يمشى لليّاء حتى قبّل يدي، فقلت: اركب، فركب فلنخر أمر في فلزلت داراً فمكت ثلاثة أيام، لا يسالني عن شيء، ثم قال في في اليوم الرابع: ما أقدمك؟ فلنخرته، فقال: فعلها أبو سلمة! اكفيكموه! فدعا مراد بن أنس الضبيّ، فقال: انطلق إلى الكوفة، فاقعل أبا سلمة حيث لفيته؛ وانته في ذلك إلى رأي الإمام. فقدم مراد الكوفة، فكان أبو سلمة يسمُر عند أبي العَباس، فقعد في طريقه، فلما خرج قتله فقالوا: قتله الحوارج.

قال هليّ: فحدثني شيخ من بني سليم، عن سالم، قال: صحبتُ أبا جعفر من الرّيّ إلى خُراسان، وكنت حاجبًه، فكان أبو مسلم يأتيه فيترل على باب الدّار ويجلس في الدهليز، ويقول: استاؤنٌ لي، فغضب أبو جعفر عليّ، وقال: ويلك إذا رأيته فاقتح له الباب، وقل له يدخل على دابته. ففعلت وقلت لأبي مسلم: إنه قال كذا وكذا، قال: عم، اعلم، وإستاذن لي عليه.

وقد قيل: إنّ أبا العباس قد كان تنكّر لأبي سلمة قبل ارتحاله من عسكره بالنُخيلة، ثم تحوّل عنه إلى المدينة الهاشمية، فنزل قصر الإمارة بها، وهو متنكر له، قد عرف ذلك منه، وكتب إلى أبي مسلم يعلمه رايه، وما كان همّ به من الغِش، وما يتخوف منه، فكتب أبو مسلم إلى أمير المؤمنين: إن كان اطلع على ذلك منه فليقتله؛ فقال داود بن عليّ لأبي العباس: لا تفعل يا أمير المؤمنين: إنه عليك بها أبو مسلم وأهل خراسان الذين معك، وحاله فيهم حاله، ولكن أكتب إلى أبي مسلم فليبحث إليه من يقتله، فكتب إلى أبي مسلم بدلك، فيمن الفيبيّ ، فقدم على أبي العباس في المدينة الهاشميّة، وأعلمه سبب قدومه، فأمر أبو العباس مناسياً فنادى: إن أمير المؤمنين قد رضيّ عن أبي سلمة ودعاه وكساه، ثم دخل عليه بعد ذلك يله، فلم يزل عنده حتى ذهب عامّة الليل، ثم خرج منصرفاً إلى منزله يمثي وحده؛ حتى دخل الطاقات، فعرض له مرّار بن أنس ومَن كان معه من أعوانه فقتلوه، وأغلقت أبواب المدينة، وقالوا: قتل الحوارج أبا الهاجر أنه المؤاذ، ثقل سليمان بن الهاجر النجاز:

## إنَّ الوزير وزير آل محمد أُودَى فمن يَسْسَاك كان وزيرا

وكان يقال لأبي سلمة: وزير آل محمد، ولأبي مسلم: أمين آل محمد. فلها قتِل أبو سلمة وجّه أبو العباس إنحاه أبا جعفر في ثلاثين رجلاً إلى أبي مُسلم؛ فيهم الحجاج بن أرطاة وإسحاق بن الفضل الهاشميّ.

ولما قدم أبو جعفر على أبي مسلم سايره عبيد الله بن الحسين الأعرج وسليمان بن كثير معه، فقال سليمان بن كثير معه، فقال سليمان بن كثير للأعرج: يا هَذَاء إنا كنّا نرجو أن يتم أمركم ؛ فإذا شنتم فادعونا إلى ما تريدون، فظنَّ عبيد الله أنه دسيس من أبي مسلم، فخاف ذلك. ويلغ أبا مسلم مسايرةً سليمان بن كثير إياه، وأق عبيد الله أبا مسلم، فذكر له ما قال سليمان، وظنَّ أنه إن لم يفعل ذلك اغتاله فقتله، فبحث أبو مسلم إلى سليمان بن كثير، فقال له: عنها قول المنافقة قول الإمام في: من اتهتت فاقتله؟ قال: نعم، قال: فإن قد اتبحتك، فقال: أنشدك الله! قال: لا تناشدني الله وأنت منطوعل غش الإمام؛ فأمر بضرب عنقه، ولم يرً احداً عن كان يضرب عنقه أبو مسلم غيره، فانصرف أبو

سنة ١٣٢

جعفر من عند أبي مسلم، فقال لأبي العباس: لستَ خليفةً ولا أمرك بشيء إن تركتُ أبا مسلم ولم تقتله، قال: وكيف؟ قال: والله ما يصنم إلا ما أراد، قال أبو العباس: اسكت فاكتمها.

وفي هذه السنة وجَّه أبو العباس أخاه أبا جعفر إلى واسط لحرب يزيد بن عمر بن هبيرة؛ وقد ذكرنا ما كان من أمر الجيش الذين لقوه من أهل تُحراسان مع قَدِّعلبَة، ثم مع ابنه الحسن بن قحطبة وانهزامه ولحاقه بمن معه من جنود الشأم واسط متحصّناً بها؛ فذكر عليّ بن عمد عن أبي عبد الله السُلنيّ عن عبد الله بن بدر وزهبر بن هنيد وبشر بن عيسى وأبي السريّ أنّ ابن هبيرة لما انهزم تفرّق الناس عنه، وخَلف على الأثقال قوماً، فذهبوا بتلك الأموال فقال له حوثرة: أبين تذهب وقد قتل صاحبهم! امض إلى الكوفة ومعك جند كثير، فقاتلهم حتى تقتل أو تظفر، قال: يل ناتي واسطاً فننظر، قال: ما تزيد على أن تمكّنه من نفسك وتقتل، فقال له يجمى بن حضبن: إنك لا تناتي مروان بشيء أحبّ إليه من هذه الجنود، فالـزم الفُرات حتى تقـدم عليه؛ وإياك وواسطاً؛ فتصير في حصار، وليس بعد الحصار إلا القتل. فأبي. وكان يخلف مروان لأنه كان يكتب إليه في الأمر فيخافه؛ وخافه أن قدم عليه أن يقتله عليه الإمراقية بالأمر

وسرّح أبو سلمة الحسن بن قحطبة، فخندق الحسن وأصحابه، فنزلوا فيها بين الرّاب ويجلة؛ وضرب الحسن سرادقه جيال باب المشمار، فأول وقعة كانت بينهم يوم الأربعاء، فقال أهل الشأم لابن هيرة: الذن لنا في قتاهم، فأذن لمم، فخرجوا وخرج ابن هيرة، وعلى ميمنته ابنه داود، ومعه محمد بن نباتة في ناس من أهل خراسان، فيهم أبو العود الحراسان، فيهم أبو العود الحراسان، فيهم أبو العود الحراسان، فيهم أبو العود و الحراسان، فيهم أبو العود و الخراسان، فيهم أبو العود و ويادر الناس باب الملابئة المضمار، فحمل خازم على ابن هيرة وبالله بالما المشام عنى الجودهم إلى الحقائم في ابن المساملة، ورجع أهل الشأم من الحراس والفت. وأقبل يسير في الخيل فيا يين اليروالحندق، ورجع أهل الشأم، فكر عليهم الحسن، فحالوا بينه وبين المدينة، فاضطروهم إلى دجلة، فغرق منهم ناس كثير، فتلقوه هم بالسفن، فحملوهم، وألقى ابن نباتة يومثل سلاحه واقتحم، فتعوه بسفينة فركب وعاجزوا، فمكنوا سبعة إلم، ثم خرجوا إليهم يوم الثلاثاء فاقتطراء فحمل رجل من أهل الشأم على أبي خفس وأنهى أن المل الشأم عنية فيرعه، فصرعه أبو حقص وانتدى : أنا الغلام المشكمي، فصرعه، والمؤرا أهل الشأم هزية قبيحة، فلخوا المشابة الله لا يشتلون إلا ربياً من وراء القصيل.

ويلغ ابن هبيرة وهو في الحصار أنَّ أبا أمية التغلبيّ قد سود. فارسل أبا عثمان إليه فدخل، منزله على أبي 
أميّة في تُبته، فقال: إنَّ الأمير أرسلني إليك لأفشر قبتك، فإن كان فيها سواد علقته في عنقك وحبلا، ومضيت 
بك إليه؛ وإن لم يكن في بيتك سواد فهله خسون ألفاً صلة لك. فلي أن يدّعه أن يفشر قبّته، فلهم به إلى ابن 
هبيرة فحبسه، فتكلّم في ذلك معن بن زائدة وناس من ربيعة، وأخلوا ثلاثةً من بني فزارة؛ فحبسوهم وشتموا 
ابن هبيرة، فجاههم يحيى بن حُضين، فكلّمهم فقالوا: لا نخلي عنهم حتى يخلى عن صاحبنا؛ فلي ابن هبيرة، 
فقال له: ما تقبيد إلا على نفسك وأنت محسور؛ خلّ سبيل هذا الرجل، قال: لا ولا كرامة؛ فرجع ابن حضين 
إليهم فأخبرهم، فاعتزل معن وعبد الرحمن بن بشير المجليّ، فقال ابن حضين لابن هبيرة، هؤلاء فوسائك قد 
أفسدتهم؛ وإن قاديت في ذلك كانوا أشدٌ عليك مِّن حصرك؛ فدعا أما أميّة فكساه، وخلى سبيله، فاصطلحوا 
وعادوا إلى ما كانوا عليه.

٣٦٢ ... ... ٣٦٢

وقدم أبو نصر مالك بن الهيشم من ناحية سيجستان، فأوفد الحسن بن قحطبة وفداً إلى أبي العباس بقدرم أبي نصر عليه، وجعل على الوفد غيّلان بن عبد الله الحُنواعي \_ وكان غيلان واجداً على الحسن لأنه سرّحه إلى أبي نصر عليه، وجعل على الوفد غيّلان بن عبد الله المنواعي وأنك أمير المؤمنين، وأنك حبل الله المنين، وأنك إمام المتغين؛ فقال: حاجئك يا غيلان؟ قال: أستغفرك، قال: فقيل الله لك، فقال داود بن علي: وقفك الله يا أبي المفالة، فقال له غيلان: يا أمير المؤمنين، من عليا برجل من أهل بيتك، فقال داود بن علي: وقفك الله يا بيق الحسن بن قحطبة؛ قال: يا أمير المؤمنين، من عليا برجل من أهل بيتك، فقال أبو العباس مثل قوله بيق الخوس بن أمير المؤمنين، من عليا المؤمنين، من علي المؤمنين، عن عينا برجل من أهل بيتك، فقال أبو نصر لغيلان: ما أردت لا منا عبد عنه المؤمنين، في غيلان على شُرطه فقدم واسطاً، فقال أبو نصر لغيلان: ما أردت لا منا عبد عنه المؤمنين، من أمل أمير المؤمنين استحملك، من هو أجلد عني، قال: من هو؟ قال: جَهَور بن مُرار، قال: لا أقدر على عزلك؛ لأن أمير المؤمنين استحملك، قال: بو بعد بن المنعي راجلاً أجمله على حرسي، قال: من قد رضيته لنفسي؛ عثمان بن نهيك، فؤليً سُرطه.

قال بشر بن عيسى: ولما قدم أبو جعفر واسطاً، تحوّل له الحسن عن حجرته، فقاتلهم وقاتلوه، فقاتلهم أبو نصر يوماً، فاعزم أهل الشام إلى خنادقهم؛ وقد كمن لهم معن وأبو يجبى الجذاميّ، فلها جاوزهم أهل خراسان، خرجوا عليهم؛ فقاتلوهم حتى أمسوا، وترجّل لهم أبو نصر؛ فاقتتلوا عند الخنادق، ووفعت لهم النوان وابن هبيرة على يُرح باب الحلالين، فاقتعلوا ما شاء الله من الليل. وسرّح ابن هبيرة الى معن أن النيل، وسرّح والله معن أن ينصوف، ومكول إياماً، وخرج أهل الشام إيضا مع محمد بن نُباتة ومعن بن زائدة وزياد بن صالح وفرسان من فرسان أهل الشأم، فقاتلهم أهل خراسان، فهزموم إلى دِجْلة، فجعلوا يتساقطون في دِجْلة، فقال بوفرسان أهل خراسان، همتيدوبرخزيد ،، فرجعوا وقد صُرح ابنه، فحماه روح بن حاتم، فحربه أبون خربة الله بنا فقال بعضهم لبعض؛ لا والله لا تفلح بعدً عيشتنا أبداً؛ خرجنا عليهم ونحن فرسان أهل الشأم، فهزمونا حتى دخلنا لملدية.

وقبِل تلك العشيَّة من أهل تُحراسان بكار الأنصاريّ ورجل من أهل خراسان؛ كانا من فرسان أهل خراسان؛ وكان أبو نصر في حصار ابن هبيرة يمالاً السفن حطباً، ثم يضرمها بالنار لتحرق ما مرّت به؛ فكان ابن هبيرة يهنّىء حَرَّاقات كان فيها كلاليب تجرّ تلك السفن؛ فمكثل بذلك أحدٌ عشر شهراً، فلها طال ذلك عليهم طلبوا الصلح؛ ولم يطلبوه حتى جاءهم خبرٌ قتل مروان، أتاهم به إسماعيل بن عبد الله القسريّ، وقال لهم: علام تقتلون أنسكم، وقد قتار مو وان

وقد قبل: إنَّ أبا العباس وجَّه أبا جعفر عند مقدمه من خراسان منصرفاً من عند أبي مسلم إلى ابن هبيرة لحربه، فشخص جعفر حتى قدم على الحسن بن قحطبة؛ وهو محاصر ابن هبيرة بواسط، فتحوَّل له الحسن عن منزله، فنزله أبو جعفر، فلها طال الحصار على ابن هبيرة وأصحابه تحتىً عليه أصحابه، فقالت اليمانية: لا تُمين سنة ١٣٢ ... . ١٣٢

مروان وإثاره فينا آثارُه. وقالت النزاريَّة: لا نقاتل حتى تقاتل معنا اليمانيّة؛ وكان إنما يقاتل معه الصحاليك والفتيان؛ وهمّ ابن هبيرة أن يدعو إلى محمد بن عبد الله بن حسن بن حسن؛ فكتب إليه فأبطأ جوابه؛ وكاتب أبو العباس اليمانيّة من أصحاب ابن هبيرة؛ وأطمعهم. فخرج إليه زياد بن صالح وزياد بن عبيد الله الحارثيان؛ ووعد ابن هبيرة أن يصلحا له ناحية أبي العباس فلم يفعلا؛ وجرت السفراء بين أبي جعفر وبين ابن هبيرة حتى جعل له أماناً، وكتب به كتاباً، مكت يشاور فيه العلياء أربعين يوماً حتى رضيّه ابنُ هبيرة، ثم أنفذه إلى إبي العباس، فأمره بإمضائه؛ وكان رأي أبي جعفر الوفاء له بما أعطاه، وكان أبي العباس: إنّ الطريق السهل إذا ألفيت فيه أبو العباس: إنّ الطريق السهل إذا ألفيت فيه الحاجارة فسُد؛ لا والله لا يصلح طريق فيه ابن هبيرة.

ولما تم الكتاب خرج ابن مُميرة إلى أبي جعفر في الف وثائمائة من البخارية؛ فأراد أن يدخل الحجرة على 
دابته، فقام إليه الحاجب سلام بن سليم، فقال: مرحباً بك أبا خالد! انزل راشداً؛ وقد أطاف بالحجرة نحو 
من عشرة آلاف من أهل خراسان، فنزل، ودعا له بوسادة ليجلس عليها، ثم دعا بالقرّاد فدخلوا، ثم قال 
سلام: ادخل أبا خالد؛ فقال له: أنا ومن معي؟ فقال: إنما استأذن لك وحدك، فقام فدخل، ووضِعتُ له 
سلام: ويلته بلس عليها، فحادثه ساءة، ثم قام وأتبعه أبو جعفر بصرة حتى غاب عنه؛ ثم مكت يقيم عنه يوماً، 
ويأتيه يوماً في خسمائة فارس وثلاثمائة راجل؛ فقال يزيد بن حاتم لأبي جعفر: أيها الأمير؛ إن ابن هبيرة ليأتي 
ويأتيه يوماً في خسمائة فارس وثلاثمائة راجل؛ فقال يزيد بن حاتم لأبي جعفر: أيها الأمير؛ إن ابن هبيرة ليأتي 
عبد الجبار وجهورا فقال أبو جعفر لسلام: قل لإن مُميرة يدع الجماعة ويأتينا في حاشيته [ نحواً من ثلاثين ]، 
فقال له سلام ذلك، فتغير وجهه، وجاء في حاشيته نحواً من ثلاثين، فقال له سلام: كانك ثاني مباهياً! فقال: ما أردنا بلك استخفافاً، ولا أمر الأمير بما أمر به إلا نظراً لك؛ فكان بعد 
ذلك باز، في ثلاثة.

وذكر أبو زيد أنَّ عمد بن كثير حدَّنه، قال: كلَّم ابن هبيرة يوماً أبا جعفر، فقال: يا هناه ـ أو يائيها المره ـ ثم رجع، فقال: أيها الأمير؛ إنَّ عهدي بكلام الناس بمثل ما خاطبتك به حديث، فسبقني لساني إلى ما لم أرده. والغ أبو العباس على أبي جعفر يأمره بفتله وهو يراجعه؛ حتى كتب إليه: والله لتقتلنه أو لأرسلن إليه من يخرحه من خُجرتك، ثم يتولى قتله. فازمع على قتله، فبحث خازم بن خزيمة والهيثم بن شجبة بن ظهير؛ وأمرهما بختم يبوت الأموال. ثم بعث إلى وجوه مَن معه من القيسيّة والمضرية، فأقبل محمد بن نباتة وحوثرة بن سُههل وطارق بن قدامة وزياد بن سويد وأبو بكر بن كعب العُقيليّ وأبان ويشر ابنا عبد الملك بن بشر؛ في اثنين وعشرين رجلاً من قيس، وجعفر بن حنظلة وهزّان بن سعد.

قال: فخرج سلام بن سليم، فقال: أين حوثرة وعمد بن نباتة؟ فقاما، فنخلا، وقد أجلس عثمان بن نهيك والفضل بن سليمان بموسى بن عقيل في مائة في حُجْرة دون حجرته، فزعت سيوفها وكتفا، ثم دخل بشر وأبان ابنا عبد الملك بن بشر، ففعل بها ذلك؛ ثمّ دخل أبو بكر بن كعب وطارق بن قدامة، فقام جعفر بن حنظلة، فقال: نحن رؤساء الأجناد، ولم يكون هؤلاء يقدّمون علينا؟ فقال: عن أنت؟ قال: من يَبراء، فقال: وراءك اوسع لك، ثم قام هزّان، فتكلم فأخّر، فقال روح بن حاتم: يا أبا يعقوب، نزعت سيوف القوم، فخرج عليهم موسى بن عقيل، فقالوا له: أعطيتمونا عهد الله ثم خِسْتم به! إنا لنرجو أن يدرككم الله؛ وجعل ابن نباتة يضرَط في لحية نفسه، فقال له حوثرة: إنّ هذا لا يغني عنك شيئًا؛ فقال: كأني كنت أنظر إلى هذا، فقتلوا. وأخلت خواتيمهم.

وانطلق خازم والهيشم بن شعبة والأغلب بن سالم في نحو من مائة، فأرسلوا إلى ابن هبيرة: إنا نريد هُل المال، فقال ابن هبيرة لحاجب: يا أبا عثمان، انطلق فدتحم عليه، فأقاموا عند كلّ بيت نفراً، ثم جعلوا ينظرون في نواحي الذّار، ومع ابن هبيرة ابنه داود وكاتبه عمرو بن أيوب وحاجبه وعدَّة من مواليه، وبني له صغير في حِبْمره؛ فجعل ينكر نظرهم فقال: أقسم بالله إنّ في وجوه القوم لشراً، فأقبلوا نحوه، فقام حاجبه في وجوههم، فقال: ما ورامكم؟ فضريه الهيشم بن شمية على حبل عاتقية فصرعه، وقائل ابنه داود فقتل مواليه، ويتحى الصبي من ججره، وقال: دونكم هذا الصبي، وخرّ ساجداً فقتل وهو ساجد، ومفسوا برؤوسهم إلى أبي جعفر، فنادى بالأمان للناس إلا للحكم بن عبد الملك بن بشر وخالد بن سلمة للخزوميّ وعمر بن ذرّه، فاستأمن زياد بن عبدالله لابن ذرّ قامته أبو العباس، وهرب الحكم، وأمن أبو جعفر خالداً، فقتله أبو العباس، فاستأمن زياد من عبدالله لابن ذرّ قامته أبو طاحاء السَّذيني يرفيه:

ألا إِنَّ عيناً لم تُجلد يسوم واسط عشيَّة قدام الناقحاتُ وشُقَقَتْ فإن تُمُس مهجورَ الفِنساءِ فسربَما فإنك لم تَبَعُد على متعهدِ

وقال منقذ بن عبد الرحمن الهلالي يرثيه :

منع العزاة حرادة الصدد لما سبعت بوقعة شملت أفنى الحماة المُر أنْ عرضت مالت حبائل أسرهم بغثى شدرك من زعمت لنا من للمنابر بعد مهاكبهم فإذا ذكرتهم شكا ألما قتلى ببجلة ما يَخْسُهم

عليك بجاري دمعها لَجَموهُ جُيُوبُ بأَيدي مأتم، وحُدوهُ أَقامَ به بعد الوفود وُفودُ بلى كللُ مَن تحت الترابِ بعيدُ

والحرن عقدة عزيمة الشبر بالشيب لدون مفارق الشغر دون الوفاء حبائل الغمار مشل النجوم حَفَقْنَ بالبدر مَا أَتِبَ بِصَيْحةِ الحشرا أَن قد حَوْته حوادث الدهر أَو مَنْ يَسُدُّ مكارم الفخر! وليبي لفَقد فوارس زُهر إلا عُبابُ زُواخِر البحر خير الحمواة ليالي المنْعر

وذكر أبو زيد أن أبا بكر الباهلي حَدَثه، قال: حدثني شيخ من أهل خراسان، قال: كمان هشام بن عبد الملك خطب إلى يزيد بن عمر بن هبيرة ابنته على ابنه معاوية، فأبي أن يزُوجه، فجرى بعد ذلك بين يزيد بن عمر وبين الوليد بن القعقاع كلام؛ فبعث به هشام إلى الوليد بن القعقاع، فضربه وحبسه، فقال ابن

طُيْسلة :

يــا قَـلُ خيــرُ رجـال، لا عقـــولَ لهمْ مَنْ يَعـدلون إلى المحبـوس في خَلَب إلى امـرىء لم تُصِبْـهُ الـدَهـر مُغضِلةٌ إلا استقــلُ بـهــا مُســـَــرُخِيَ الـلَبِبِ

وقيل: إن أبا العباس لما وجّه أبا جعفر إلى واسط لقتال ابن هبيرة، كتب إلى الحسن بن قحطبة: إن المسكر عسكرُك، والقُوّاذ قوَاذُك؛ ولكن أحببتُ أن يكون أخيى حاضراً، فاسمع له وأطع، وأحسن مؤازرته. وكتب إلى أبي نصر مالك بن الهيثم بمثل ذلك؛ فكان الحسن المدبر لذلك العسكر بأمر المنصور.

وفي هذه السنة وجَّه أبو مسلم محمد بن الأشعث على فارس، وأمره أن يأخذ عمال أبي سلمة فيضرب أعناقهم . ففعل ذلك .

وفي هذه السنة وجه أبو العباس عمّه عيسى بن عليّ على فارس، وعليها محمد بن الأشعث، فهمّ به، فقيل له: إن هذا لا يسوغ لك، فقال: بلى، أمرني أبو مسلم ألا يقدّم عليّ أحد يدّعي الولاية من غيره إلا ضربتُ عنقه. ثم ارتدع عن ذلك لما تخوّف من عاقبته، فاستحلف عيسى بالأيمان المحرجة ألاّ يعلو منبراً، ولا يتقلدُ سيفاً إلاّ في جهاد؛ فلمّ يل عيسى بعد ذلك عملًا، ولا تقلد سيفاً إلاّ في غُزُو. ثم وجه أبو العباس بعد ذلك إسماعيل بن على والي فارس.

وفي هذه السنة وبّحه أبو العباس أخاه أبا جعفر والياً على الجزيرة وأذّربيجان وأرمينيّة، ووجه أخاه يجمى بن محمد بن علىّ والياً على المؤصل.

وفيها عزل عمَّه داود بن عليّ عن الكوفة وسوادها، وولّاه المدينة ومكة واليمن واليمامة، وولّى موضعه وما كان إليه من عمل الكوفة وسوادها عيسى بن موسى.

وفيها غزّل مروانُ ـ وهو بالجزيرة عن المدينة ـ الوليد بن عُروة، وولاها أخاه يوسف بن عروة؛ فذكر الواقديّ أنه قدم المدينة لأربع خلون من شهر ربيع الأول.

وفيها استقضى عيسى بن موسى على الكوفة ابن أبي ليلي.

وكان العامل على البصرة في هذه السنة سفيان بن معاوية المهلميّ . وعلى قضائها الحجاج بن أرطأة ، وعلى فارس محمد بن الأشعث، وعلى السند منصور بن جمهور، وعلى الجزيرة وأرمينيّة وأذّريبجان عبد الله بن محمد، وعلى المؤصل يحيى بن محمد، وعلى كُور الشام عبد الله بن عليّ، وعلى مصر أبوعون عبد الملك بن يزيد، وعلى تُحراسان والجبال أبو مسلم، وعلى ديوان الجراج خالد بن برّمك .

وحجّ بالناس في هذه السنة داود بن علىّ بن عبد الله بن العباس.

## ثم دخلت سنة ثلاث وثلاثين ومائة ذكر ما كان في هذه السنة من الأحداث

فمن ذلك ما كان من توجيه أي العباس عمّه سليمان بن عليّ والياً على البصرة وأعمالها، وكُور دجلة والبُخرين وعُمان ومِهْرِجانقُذق، وتوجيهه أيضاً عمه إسماعيل بن عليّ عل كُور الأهواز.

وفيها قتَل داود بن عليّ من كان أخذ من بني أميّة بمكة والمدينة .

وفيها مات داود بن عليّ بالمدينة في شهر ربيع الأول؛ وكانت ولايتُه ـ فيها ذكر محمد بن عمر ـ شلائةً أشهر.

واستخلف داود بن على حين حضرته الوفاة على عمله ابنّه موسى؛ ولما بلغت أبا العباس وفاته وجّه على المدينة ومكة والطائف واليمامة خاله زياد بن عبدالله بن عبدالله بن عبد المدان الحارثي، ووجّه محمد بن يزيد بن عبدالله بن عبد المدينة ومضى عمد إلى يزيد بن عبدالله بن عبد المدينة ومضى عمد إلى المنقى بن المبدينة ويأم بن حسان السلميّ؛ وهو أبو حماد الأبرص - إلى المنفى بن يزيد بن عبر بن هبيرة وهو باليمامة، فقتله وقتل أصحابه.

وفيها كتب أبو العباس إلى أبي عون بإقراره على مصر والياً عليها، وإلى عبدالله وصالح ابني عليّ على أجناد النـام.

وفيها توجّه محمد بن الأشعث إلى إفريقية فقاتلهم قتالًا شديداً حتى فتحها.

وفيها خرج شُرِيك بن شيخ المهريّ بخُراسان على أبي مسلم ببخارَى ونقم عليه، وقال: ما على هذا اتّبخنا آل محمد، على أن تسفك الدماء، ونعمل بغير الحقّ. وتبعه على رأيه أكثرُ من ثلاثين ألفاً ، فوجّه إليه أبو مسلم زياد بن صالح الحُزاعيّ فقاتله فقتله.

وفيها توجّه أبو دارد خالد بن إبراهيم من الوَخْش إلى الحُتّل، فدخلها ولم يمتنع عليه خنش بن السبل ملكها، وأناه ناس من دهاقين الحُتّل، فتحصّنوا معه؛ وامتنع بضعهم في الدُّروب والشعاب والقلاع. فلما الخَّ أبو داود على خَنْس، خرج من الحصن ليلاً ومعه دهاقينه وشاكريَّتُه حتى انتهوًا إلى أرض فَرْغانة؛ ثم خرج منها في أرض الترك، حتى وقع إلى ملك الصين؛ وأخذ أبو داود مَنْ ظفر به منهم، فجاوز بهم إلى يَلْخ، ثم بعث بهم إلى أبي مسلم.

وفيها قُتِل عبد الرحمن بن يزيد بن المهلب؛ قتله سليمان الذي يقال له الأسود، بأمان كتبه له.

T7V 17T

وفيها وجّه صالح بن علىّ سعيدَ بن عبدالله لغزو الصّائفة؛ وراء الدروب.

وفيها عزِل يحيى بن محمد عن الموصِل، واستعمل مكانه إسماعيل بن عليّ.

وحج بالناس في هذه السنة زياد بن عبيدالله الحارثي؛ كذلك حدثني أحمد بن ثابت، عمّن حدّمه، عن إسحاق بن عيسي، عن أبي معشم، وكذلك قال الواقدى وغيره.

وكان على الكوفة وأرضها عيسى بن موسى، وعلى قضائها ابنُ أبي ليل، وعلى البصرة وأعمالها وكُور دجُلة والبحرين وعُمان والعرض ومهرجا نقلق سليمان بن على، وعلى قضائها عبّاد بن منصور، وعلى الأهواز إسماعيل بن علي وعلى فارس محمد بن الأشعث، وعلى السَّنْد منصور بن جهور، وعلى خواسان والجبال أبو مسلم، وعلى قُسرين وجُمس وكور دمشق والأردن عبدالله بن على، وعلى فلسطين صالح بن على.

وعلى مصر عبد الملك بن يزيد أبو عون، وعـل الجزيـرة عبدالله بن عمـد المنصور، وعـل الموصـل إسماعيل بن على، وعلى أرمينية صالح بن صبيح، وعلى أذربيجان مجاشع بن يزيد.

وعلى ديوان الخراج خالد بن برمك.

## ثم دخلت سنة أربع وثلاثين ومائة ذكر ماكان فيها من الأحداث

ففيها خالف بسام بن إبراهيم بن بسام، وخُلُع، وكان من فرسان أهل خراسان. وشخص ـ فيها ذكر ـ من عسكر أبي العباس أمير المؤمنين مع جماعة مّن شايعه على ذلك من رأيه ؛ متسترين بخروجهم، ففحص عن أمرهم وإلى أين صاروا، حتى وقف على مكانهم بالمدائن، فوجّه إليهم أبو العباس خازم بن خزيمة، فلما لقى بساماً ناجزه القتال، فانهزم بسام وأصحابُه وقتل أكثرهم، واستبيح عسكره، ومضى خازم وأصحابه في طلبهم، في أرض جوخي إلى أن بلغ ماه، وقتل كلِّ مَن لحقه منهزماً، أو ناصبه القتال؛ ثم انصرف من وجهه ذلك؛ فمرّ بذات المطامر \_ أو بقرية شبيهة بها \_ وبها من بني الحارث بن كعب من بني عبد المدان؛ وهم أخوال أبي العباس ذَبِّه فمرَّ بهم وهم في مجلس لهم \_ وكانوا خمسة وثلاثين رجلًا منهم ومن غيرهم ثمانية عشر رجلًا، ومن مواليهم سبعة عشر رجلًا \_ فلم يسلّم عليهم ، فلما جاز شتموه ؛ وكان في قلبه عليهم ما كان لما بلغه عنهم من حال المغيرة بن الفزع، وإنه لجأ إليهم، وكان من أصحاب بسام بن إبراهيم فكرّ راجعاً، فسألهم عما بلغه من نزول المغيرة بهم؛ فقالوا: مرَّ بنا رجل مجتاز لا نعرفه؛ فأقام في قريتنا ليلة ثم خرج عنها، فقال لهم: أنتم أخوال أمير المؤمنين ويأتيكم عدوه، فيأمن في قريتكم! فهلا اجتمعتم فأخذتموه! فأغلظوا له الجواب، فأمر بهم فضُربت أعناقهم جميعاً، وهُدمت دورهم، وانتهبت أموالهم، ثم انصرف إلى أبي العباس؛ وبلغ ما كان من فعل خازم اليمانية، فأعظموا ذلك؛ واجتمعت كلمتُهم، فدخل زياد بن عبيدالله الحارثي على أبي العباس مع عبدالله بن الربيع الحارثيّ وعثمان بن نهيك، وعبد الجبار بن عبد الرحمن؛ وهو يومئذ على شُرْطة أن العباس؛ فقالوا: يا أمر المؤمنن؟ إن خادماً اجترأ عليك بأمر لم يكن أحد من أقرب ولد أبيك ليجترىء عليك به؛ من استخفافه بحقَّك؛ وقتل أخوالك الذين قطعوا البلاد، وأتوك معترّين بك، طالبين معروفك؛ حتى إذا صاروا إلى دارك وجوارك، وثب عليهم خازم فضرب أعناقهم، وهدم دورهم، وأنهب أموالهم، وأخرب ضياعهم؛ بلا حدث أحدثوه. فهم بقتل خازم؛ فبلغ ذلك موسى بن كعب وأبا الجهم بن عطية، فدخلا على أبي العباس، فقالا: بلغنا يا أمر المؤمنين ما كان من تحميل هؤلاء الموم إياك على خازم؛ وإشارتهم عليك بقتله؛ وما هممت به من ذلك؛ وإنا نعيذك بالله من ذلك؛ فإنَّ له طاعةً وسابقة؛ وهو يُحتمل له ما صنع؛ فإنَّ شيعتَكم من أهل خراسان قد آثروكم على الأقارب من الأولاد والأباء والإخوان؛ وقتلوا من خالفكم، وأنت أحقّ من تعمد إساءة مسيئهم؛ فإن كنتَ لا بد مجمعاً على قتله فلا تتولّ ذلك بنفسك، وعرّضه من المباعث لما إن قتل فيه كنت قد بلغت الذي أردت، وإن ظفر كان ظفره لك. وأشاروا عليه بتوجيهه إلى مَن بعُمان من الخوارج إلى الجلندَى ٣٦٩ . ١٣٤ غسر

وأصحابه، وإلى الحوارج الذين بجزيرة ابن كاوان مع شيبان بن عبد العزيز اليشكريّ، فأسر أبو العباس بتوجيهه مع سبعمائة رجل؛ وكتب إلى سليمان بن عليّ وهو على البصرة بجملهم في السفن إلى جزيرة ابن كاوان وحُمّان فشخص.

و في هذه السنة شخص حازم بن خزيمة إلى عُمان، فأوقع بَنْ فيها من الخوارج، وغلب عليها وعلى ما قُرُب منها من البلدان وقتل شيبان الحارجيّ .

#### ذكر الخبر عما كان منه هنالك:

ذُكِر أن خازم بن خزيمة شخص في السبعمائة الذين ضمّهم إليه أبو العباس، وانتخب من أهل بيته ويني عمه ومواليه ورجال من أهل مرو الرُّوذ، قد عرفهم ووثق بهم؛ فسار إلى البُّصُّرة، فحملهم سليمان بن عليّ، وانضم إلى خازم بالبصرة عدّة من بني تميم، فساروا حتى أرسوا بجزيرة ابن كاوان، فوجّه خازم نضلة بن نعيم النهشليّ في خمسمائة رجل من أصحابه إلى شيبان، فالتقوُّا فاقتتلوا قتالًا شديداً، فركب شيبان وأصحابه السفن، فقطعوا إلى عُمّان-وهم صُفرٌ ية-فلما صاروا إلى عُمان نَصب لهم الجلندَي وأصحابه ـ وهم إباضية - فاقتتلوا قتالًا شديداً، فقُتل شبيان ومَن معه، ثم سار خازم في البحر بمن معه؛ حتى أرسوا إلى ساحل عُمان، فخرجوا إلى صحراء، فلقيّهم الجلندَى وأصحابه، فاقتتلوا قتالًا شديداً، وكثر القتل يومئذ في أصحاب خازم؛ وهم يومئذ على ضفة البحر، وقتِل فيمن قُتِل أخ لخازم لأمه يقال له إسماعيل، في تسعين رجلًا من أهل مَرْو الروذ، ثم تلاقوًا في اليوم الثانى؛ فاقتتلوا قتالًا شَديداً،وعلىميمنته رجل من أهل مَرْو الروذ، يقال له حميد الورتكانيّ، وعلى ميسرته رجل من أهل مَرْو الرّوذيقال له مسلم الأرغدي، وعلى طلائعه نضلة بن نعيم النهشلي، فقتل يومثذ من الخوارج تسعمائة رجل، وأحرَقوا منهم نحواً من تسعين رجلًا. ثم التقوّا بعد سبعة أيام من مُقْدَم خازم على رأي أشار به عليه رجلٌ من أهل الصُّغْد، وقع بتلك البلاد، فأشار عليه أن يأمر أصحابه فيجعلوا على أطراف أسنتهم المُشاقة ويرووها بالنِّفط، ويُشعِلوا فيها النيران؛ ثم يمشوا بها حتى يضرموها في بيوت أصحاب الجلندَى. وكانت من خشب وخِلاف؛ فلما فعل ذلك وأضرمت بيوتُهم بالنيران وشغلوا بها ويمن فيها من أولادهم وأهاليهم شدّ عليهم خَازِم وأصحابه؛ فوضعوا فيهم السيوف وهم غير ممتنعين منهم، وقتِل الجلندَى فيمن قُتِل، وبلغ عدَّة مَنْ قتل عشرة آلاف؛ وبعث خازم برؤوسهم إلى البصرة، فمكثتْ بالبصرة أياماً، ثم بعث بها إلى أبي العباس، وأقام خازم بعد ذلك أشهراً؛ حتى أتاه كتاب أبي العباس بإقفاله فقفلوا.

وفي هذه السنة غزا أبو داود خالد بن إبراهيم أهل كسّ فقتل الأخريد ملكها؛ وهو سامع مطيع قدم عليه قبل ذلك بلغ، ثم تلقاه بكندك مما يلي كسّ؛ وأخذ أبو داود من الاخريد وأصحابه حين قتابهم من الأواني الصينية المقوشة المذهبة التي لم يُر مثلها، ومن السروج الصينية ومتاع الصين كله من الديباج وغيره، ومن طُرِف الصين شيئاً كثيراً، فحمله أبو داود أجمع إلى أبي مسلم وهو بسمَرْقَدْ، وقتل أبو داود دهقان كسّ في عدّة من دهاقينها واستحيا طاران أخا الأخريد وملكه على كسّ، وأخذ ابن النجاح وردّه إلى أرضه، وانصرف أبو مسلم إلى مَّو بعد أن قتل في أهل الصَّغْد وأهل بخارى، وأمر ببناء حائط سَمَرْقند، واستخلف زياد بن صالح على الصَّغْد وأهل بخارى، ثم رجم أبو داود إلى بلخ.

وفي هذه السنة وجه أبو العباس موسى بن كعب إلى الهند لقتال منصور بن جمهور، وفرض لثلاثة آلاف

٣٧٠ ....

رجل من العرب والموالي بالبصرة ولألف من بني تميم خاصّة، فتسخص واستخلف مكانه على شُرَّعلة أبي العباس المسبّب بن زُهبر حتى ورد السُّنَّد، ولقي منصور بن جمهور في اثني عشر ألفاً، فهزمه ومَنْ معه، ومضى فمات عطشاً في الدلال.

وقد قيل: أصابه بطن، وبلغ خليفة منصور وهو بالمنصورة هزيمة منصور، فرحل بعيال منصور وثقله، وخرج بهم في عدّة من ثقاته، فدخل بهم بلاد الحزر.

وفيها توفي محمد بن يزيد بن عبدالله وهو على اليمن، فكتب أبو العباس إلى عليّ بن الربيع بن عبيدالله الحارثيّ، وهو عامل لزياد بن عبيدالله على مكة بولايته على اليمن فسار إليها.

وفي هذه السنة تحرّل أبو العباس من الحيرة إلى الأنبار ـ وذلك فيها قال الواقديّ وغيره ـ في ذي الحجة . وفيها عُزل صالح بن صبيح عن أرمينيّة ، وجعار مكانه يزيد بن أسيد .

وفيها عُزل مجاشع بن يزيد عن أذْرَبيجان، واستعمل عليها محمد بن صول.

وفيها ضرّب المنار من الكوفة إلى مكة والأميال. وحجّ بالناس في هذه السنة عيسى بن موسى، وهو على الكوفة وأرضها.

وكان على قضاء الكوفة ابن أبي ليلَ ، وعلى المدينة ومكة والطائف واليمامة زياد بن عبيدالله ، وعلى الميمن عليّ بن الربيح الحارثيّ ، وعلى البصرة وأعمالها وكُـور بِجلة والبحرين وعُمان والعرض ومهـرجا نقـذق سليمان بن عليّ ، وعلى قضائها عباد بن منصور ، وعلى السند موسى بن كعب ، وعلى خواسان والجبال أبـو مسلم ، وعلى فلسطين صالح بن عليّ ، وعلى مصر أبو عون ، وعلى موصل إسماعيل بن عليّ ، وعلى أرمينيّة يزيد بن أسيد ، وعلى أذربيجان عمد بن صول .

وعلى ديوان الحراج خالد بن برمك، وعلى الجزيرة عبدالله بن محمد أبو جعفر وعلى قنسُـرين وجُمص وكور دمشق والأردنُ عبدالله بن علم. سنة ١٣٥

## ثم دخلت سنة خمس وثلاثين ومائة ذكر ماكان فيها من الأحداث

فمها كان فيها من ذلك خروج زياد بن صالح وراء نهر بلغ ، فشخص أبو مسلم من مرّو مستمدًا للقائيه ،
ويعث أبو داود خالد بن إبراهيم نصرّ بن راشد إلى الثرفد، وأمره أن ينزل مدينتها ، خافة أن يبعث زياد بن
صالح إلى الحصن والسفن فيأخدها؛ ففعل ذلك نصر ، وأقام بها أياماً ، فخرج عليه ناس من الراونديّة من أهل
الطالقان مع رجل يكني أبا إسحاق ، فقتلوا نصراً ، فلها بلغ ذلك أبا داود بعث عيسى بن ماهان في تتبّع قتلة
نصر ، فتتبهم فقتلهم ، فعضى أبو مسلم مسرعاً ؛ حتى انتهى إلى آمل ، ومعه سباع بن أبي النعمان الأوديّ ،
نصر ، فتتبهم قتلهم ، فعضى أبو مسلم مسرعاً ؛ حتى انتهى إلى آمل ، ومعه سباع بن أبي النعمان الأوديّ ،
وهو الذي كان قدم بمهد زياد بن صالح من قبل أبي العباس، وأمره إن رأى فرصة أن يُبتُ على أبي مسلم
فيقتله ، فأخير أبو مسلم إلى بخارى، فل نول الله الله الحسن بن الجنيد عامله على آمل ، وأمره بحبسه
ابو مسلم عن أمر زياد ومن أفسده ، قالوا: سباع بن النعمان ، فكتب إلى عامله على آمل أن يضرب سباعاً مائة
سوط، ثم يضرب عنفه ، فعمل .

ولما اسلم زياداً قراده ولحقوا بابي مسلم لجا إلى وهقان باركث، فوب عليه الدهقان، فضرب عنه، وجاء برأسه إلى أبي مسلم، فأبطا أبو داود على أبي مسلم لحال الراوندية الذين كانوا خرجوا، فكتب إليه أبو مسلم: أما بعد فليفيج رُوّعك، ويلمن سربك، فقد قتل الله زياداً، فأقدم، فقدم أبو داود، كسّ، وبعث عين بن ماهان إلى بسام، وبعث ابن النجاح إلى الإصبهبذ إلى شاوغرة فحاصر الحصن قاما أهل شاوغر فسألوا الصلح، فأجيوا إلى ذلك، وأما بسام فلم يصل عيسى بن ماهان إلى ثمام الحصن قاما أهل شاوغر عشر كتاباً وجده ماهان إلى كامل بن مظفّر صاحب إلى مسلم، يعيب فيها أبا داود، وينسبه فيها إلى العصبية وإيثاره العرب وقوقه على غيرهم من أهل هذه الدعوة، وإن في عسكره ستة وثلاثين شرادقاً للمستأمنة، فبعث بها أبو مسلم إلى أبي داود، وينسبه فيها أبيا داود، وينسبه فيها للمستأمنة، فبعث بها أبو داود إلى عيسى بن ماهان يأمره بالانصراف إله عن بسام، فلما قدم عليه حبسه وبعد فعه المنظم؛ وكان في يد عبوساً، ثم دعا به بعد يومين أو ثلاثة فذكره صنيعته به وإيثاره إياه على ولده، فأقرّ بذلك، فقال أبو داود: فكان جزاء ما صنعت بك أن سعيت بي وأردت قيل، فأكرة ذلك، فأخرج كنه فعرفها، فضربه أبو داود يموغذ حدين: أحدهما للحسن بن حدان. ثم قال أبو داود: أمّا إني قد تركت ذلك لك؛ ولكن فضربه أبو داود وخص بن دينار مول

۳۷۲ . سنة ۳۷۲

يحى بن حُضين، فضرباه بعمود وللَّبْرُوين، فوقع إلى الأرض، وعدا عليه أهل الطالقان وغيرُهم، فأدخلوه في جوالق، وضربوه بالأعمدة، حتى مات ورجع أبو مسلم إلى مُرّو.

وحجّ بالناس في هذه السنة سليمان بن عليّ، وهو على البصرةوأعمالها. وعلى قضائها عبّاد بن منصور.

وكان على مكة العباس بن عبدالله بن معبد بن عباس. وعلى المدينة زياد بن عبيدالله الحارثيّ. وعلى المدينة زياد بن عبيدالله الحارثيّ. وعلى مصر أبو الكوفة وأرضها عيسى بن موسى، وعلى قضائها ابن أبي ليل، وعلى الجزيرة أبو جعفر المنسوب عون، وعلى حمد الجناء عون، وعلى حمد من وعلى البلقاء وعلى أخرة عبدالله بن عليّ. وعلى البلقاء وفلسطين صالح بن عليّ، وعلى الموصل إسماعيل بن عليّ. وعلى أدرينيّة ينزيد بن أسيد، وعلى أذرّبيجان عمد بن صوّل، وعلى ديوان الحراج خالد بن برمك.

# ثم دخلت سنة ست وثلاثين ومائة ذكر الحبر عها كان فيها من الأحداث

ففي هذه السنة قدم أبو مسلم العراق من خُراسان على أبي العباس أمير المؤمنين.

ذكر الخبر عن قدومه عليه وما كان في أمره في ذلك:

ذكر عليّ بن محمد أن الهيشم بن عديّ أخبره والوليد بن هشام ، عن أبيه ، قالا: لم يزلُ أبو مسلم مقياً بخراسان ، حتى كتب إلى أبي العباس في جماعة من بخراسان ، حتى كتب إلى أبي العباس في جماعة من أخراسان عظيمة ومُن تبعد من غيرهم من الأنبار؛ فامر أبو العباس الناس يتلقونه ، فتلقاه الناس، وأقبل إلى أهم أخراسان عظيمة ومُن تبعد فاعظمه وأكرمه ؛ ثم استأذن أبا العباس في الحجّ فقال: لولا أن أبا جعفر يحجّ لاستعملتك على الموسم . وأنزله قريباً منه ، فكان يأتيه في كلّ يوم يسلم عليه ، وكان ما بين أبي جعفر وأبي مسلم متباعداً؛ لأن أبا العباس كان بعث أبا جعفر إلى أبي مسلم وهو بنيسابور، بعد ما صفت له الأمور بعهد على خراسان وبالبيعة لأبي العباس ولابي جعفر من بعده؛ فبايع له أبو مسلم واهل خراسان . وأقام أبو جعفر أباماً حتى فرغ من البيعة ، ثم انصرف. وكان أبو مسلم قد استخف بأبي جعفر في مقدمه ذلك، فلما قدم على أبي الحباس أخبره عبر كان أبو مسلم قد استخف بأبي جعفر في مقدمه ذلك، فلما قدم على أبي الحباس أخبره عبا كان من استخفافه به .

قال على: قال الوليد عن أبيه: لما قدم أبو مسلم عن أبي العباس، قال أبو جعفر لأبي العباس: يا أمير المؤلفي واقتل أبا مسلم؛ فوالله إن في رأسه لفَذَرة، فقال: يا أخيى، قد عرفتَ بلاء، وما كان منه، فقال أبو جعفر: يا أمير المؤفنين، إنما كان بدولتنا؛ والله لو بعثتَ سئوراً لقام مقامه. وبلغ ما بلغ في هذه الدولة. فقال له أبو العباس: فكيف نقتله؟ قال: إذا دخل عليك وحادثته وأقبل عليك دخلتُ فنعفتتُه فضربتُه من خلفه ضربة أثبت بها على نفسه، فقال أبو العباس: فكيف بأصحابه الذين يؤثرونه على ديهم ودنياهم؟ قال: يؤول ذلك كله إلى ما تريد، ولو علموا أنه قد قُتل تفرقوا وذلوا، قال: عرضتُ عليك إلا كففتَ عن هذا، قال: أخاف والله إن لم بتحدًا اليوم يتمشاك غذاً، قال: فدونكه، أنت أعلم.

قال: فخرج أبو جعفر من عنده عازماً على ذلك، فنذِم أبو العباس وأرسل إلى أبي جعفر: لا تفعل ذلك الأم.

وقيل: إن أبا العباس لما أؤن لأبي جعفر في قتل أبي مسلم، ودخل أبو مسلم على أبي العباس، فبعث أبو العباس خصيًّا له، فقال: اذهب فانظر ما يصنع أبو جعفر؛ فأناه فوجده عتبيًا بسيفه، فقال للمُحمَّىُ: أجالسٌ

أمير المؤونين؟ فقال له: قد تهيًا للجلوس، ثم رجع الخصيّ إلى أبي العباس فأخيره بما رأى منه، فردّه إلى أبي جعفر وقال له: قل له الأمر الذى عزمتَ عليه لا تُتفِذُه فكفّ أبو جعفر.

وفي هذه السنة حجّ أبو جعفر المنصور وحجّ معه أبو مسلم.

ذكر الخبر عن مسيرهما وعن وصفة مقدمهما على أبي العباس:

أما أبو مسلم فإنه - فيها ذُكِر عنه ـ لما أراد القدوم على أبي العباس، كتب يستأذنه في القدوم للحجّ، فأذن له، وكتب إليه أن اقدم في خمسمائة من الجُند، فكتب إليه أبو مسلم: إنَّي قد وترتُ الناس ولستُ آمن على نفسي. فكتب إليه أن أقبِل في ألف؛ فإنما أنت في سلطان أهلك ودولتك، وطريق مكة لا تحتمل المسكر؛ فضخص في ثمانية آلاف فرقهم فيها بين نيسابور والريّ، وقيم بالأموال والخزائن فخلفها بالريّ، وجمع أيضاً أموال الجبل، وشخص منها في ألف وأقبل؛ فلها أراد الدّخول تلقاه القواد وسائر الناس، ثم استأذن أبا العباس في الحبّ، فاذن له، وقال: لولا أنّ أبا جعفر حاجّ لوليتك الموسم.

وأما أبو جعفر فإنه كان أميراً على الجزيرة، وكان الواقدي يقول: كان إليه مع الجزيرة أرمينية وأفريبجان، فاستخلف على عمله هقاتل بن حكيم العكيّ، وقدم على أبي العباس فاستأذنه في الحج؛ فلكر عليّ بن عمد عن الوليد بن هشام عن أبيه أن أبا جعفر سار إلى مكة حائجا، وحجّ معه أبو مسلم سنة ست وثلاثين ومائة، فلما انقفى الموسم أقبل أبو جعفر وأبو مسلم، فلما كان بين البستان وذات عِرق ألى أبا جعفر كتابٌ بحوت أبي العباس؛ وكان أبو جعفر قد تقلم أبا مسلم بمرحلة، فكتب إلى أبي مسلم: إنه قد حدث أمرٌ فالعجل العجل، فأتاه الرسل فائحر، فأقبل حجر، لحق أبا جعفر، وأضلا إلى الكوقة.

وفي هذه السنة عقد أبو العباس عبدالله بن محمد بن عليّ لأخيه أبي جعفر الخلافة بنُ بعده، وجعله وليّ عهد السلمين، ومن بعد أبي جعفر عيسى بن موسى بن محمد بن عليّ، وكتب العهد بذلك، وصيّره في ثوب، وختم عليه بخاتمه وخواتيم أهل بيته، ودفعه إلى عيسى بن موسى.

وفيها توفّيُ أبو المباس أمير المؤمنين بالأنبار يوم لأحد، لثلاث عشرة خلّتُ من ذي الحجة. وكانت وفاته فيها قيل بالجدّري.

وقال هشام بن محمد: توفي لاثنتي عشرة ليلة مضت من ذي الحجة.

واختلف في مبلغ سنه يوم وفاته، فقال بعضهم: كان له يوم توفّي ثلاث وثلاثون سنة. وقال هشام بن محمد: كان يوم توفي ابن ست وثلاثين سنة، وقال بعضهم: كان له لممان وعشرون سنة.

وكانت ولايته من لَذَن تُتل مُرّوان بن محمد إلى أن تُوفيّ أربع سنين، ومن لدن بويع له بالخلافة إلى أن مات أربع سنين وثمانية أشهر. وقال بعضهم: وتسعة أشهرً. وقال الواقدّي: أربع سنين وثمانية أشهر منها ثمانية أشهر وأربعة أبام يقاتل مروان.

وملك بعد مروان أربع سنين . وكان ـ فيها ذُكِر ـ ذا شعرة جَعْدة وكان طويلًا ابيض أُقنَى الأنف، حسنَ المرجه واللحية .

وأمه رَيَّطة بنت عبيدالله بن عبدالله بن عبد المدان بن الديان الحارثيّ وكان وزيره أبو الجهم بن عطيَّة.

وصلى عليه عمه عيسي بن عليّ، ودفنه بالأنبار العتيقة في قصره.

وكان ـ فيها ذكر ـ خلَّف تسع جباب، وأربعة أقمصَة، وخمسة سراويلات، وأربعة طيالسة، وثلاثـة مطارف خَزّ.

#### خلافة أبي جعفر المنصور وهو عبدالله بن محمد

وفي هذه السنة بويع لأبي جعفر المنصور بالخلافة؛ وذلك في اليوم الذي توفي فيه أخوه أبو العباس، وأبو جعفر يومثذ بمكة؛ وكان الذي أخذ البيعة بالعراق لأبي جعفر بعد موت أبي العباس عيسى بن موسى، وكتب إليه عيسى يُعلمه بموت أخيه أبي العباس وبالبيعة له.

وذكر عليّ بن محمد، عن الهيثم، عن عبدالله بن عيّاش، قال: لما حضرتْ أبا العباس الوفاة، أمر الناس بالبيعة لعبد الله بن محمد أبي جعفر، فبايع الناس له بالأنبار في اليوم الذي مات فيه أبو العباس. وقام بأمر الناس عيسي بن موسى، وأرسل عيسى بن موسى إلى أبي جعفر وهو بمتح محمد بن الحصين العبديّ بموت أبي العباس، وبالنيّعة له، فلفيّه بمكان من الطريق يقال له ركبَّة، فلها جاءه الكتاب دعا الناس فبايعوه، وبايعه أبو مسلم، فقال أبو جعفر: أين موضعنا هذا؟ قالوا: ركبَّة، فقال: أمر يزَّكَي لنا إن شاء الله تعالى.

وقال بعضهم: ورد على أبي جعفر البيعة له بعد ما صدر من الحجّ، في منزل من منازل طريق مكة؛ يقال له صُفيَّة، فتفاهل باسمه، وقال: صَفَتُ لنا إن شاء الله تعالى.

رجع الحديث إلى حديث عليّ بن محمد: فقال علي: حدّثني الوليد، عن أبيه، قال: لما ألى الخبرُ أبا جعفر كتب إلى أبي مسلم وهو نازل بالماء، وقد تقدّمه أبو جعفر، فأقبل أبو مسلم حتى قدم عليه.

وقيل إن أبا مسلم كان هو الذي تقدّم أبا جعفر، فعرف الخبر قبله، فكتب إلى أبي جعفر:

بسم الله الرحمن الرحيم . عافاك الله وأمتّع بك؛ إنه أناني أمر أفظمني ، ويلّغ مني مبلغاً لم يبلغه شيء قطّ، لقّنِي محمد بن الحصين بكتاب من عيسى بن موسى إليك بوفاة أبي العباس أمير المؤمنين رحمه الله ، فنسأل الله أن يعظم أجرّك ويُحسن الحلافة عليك؛ ويبارك لك فيها أنت فيه؛ إنه ليس من أهلك أحدُ أشدّ تعظياً لحقك وأصفى نصيحةً لك، وحرصاً على ما يسرّك مني .

وأنفذ الكتاب إليه، ثم مكث أبو مسلم يومه ومن الغد، ثم بعث إلى أبي جعفر بالبَّيْمة؛ وإنما أراد ترهيب أبي جعفر بتأخيرها.

رجع الحديث إلى حديث عليّ بن محمد: فلها جلس أبو مسلم، النفي إليه الكتاب، فقرأه وبكى واسترجع. قال: ونظر أبو مسلم إلى أبي جعفر، وقد جزع جزعاً شديداً فقال: ما هذا الجزع وقد أتتك الخلافة؟ فقال: الخفرة فقال: المخفه؛ فأنا أكفيك أمره إن شاء الله؛ إنما عامة جُنبته ومَن معه أهل خُراسان؛ وهم لا يعصونني. فسُرَيّ عن أبي جعفر ما كان فيه، وبايع له أبو مسلم وبايع الناسُ، وأفبلا حتى قدما الكوفة، ورد أبو جعفر زياد بن عبدالله إلى مكة، وكان قبل ذلك والياً عليها وعلى المدينة لأبي العبس.

وقيل: إن أبا العباس كان قد عزَل قبل موته زياد بن عبدالله الحارثيّ عن مكة، وولاها العبـاس بن عبدالله بر، معبد بن العباس.

وفي هذه السنة قدم عبدالله بن عليّ على أبي العباس الانبار، فعقد له أبو العباس على الصّائفة في أهل خراسان وأهل الشام والجزيرة والموصل، فسار فبلم دلوك، ولم يُدّربُ حتى أتته وفاة أبي العباس.

وفي هذه السنة بعث عيسى بن موسى وأبو الجمهم يزيد بن زيباد أبا غسمان إلى عبدالله بن عمليّ ببيعة المنصور، فانصرف عبدالله بن عليّ بمن معه من الجيوش، قد بايع لنفسه حتى قدم حُرّان.

وأقام الحيّخ للناس في هذه السنة أبو جعفر المنصور؛ وقد ذكرنا ما كان إليه من العمل في هذه السنة؛ ومن استخلف عليه حين شخص حاجًّا.

وكان على الكوفة عيسى بن موسى، وعلى قضائها ابن أبي ليل، وعلى البصرة وعملها سليمان بن علي، وعلى قضائها عبّاد بن النصور، وعلى المدينة زياد بن عبيدالله الحارثي، وعلى مكة العباس بن عبدالله بن معبد، وعلى مصر صالح بن عليّ. سنة ۱۳۷

## ثم دخلت سنة سبع وثلاثين ومائة ذكر الخبر عهاكان في هذه السنة من الأحداث

فمها كان فيها من ذلك قدُوم المنصور أبي جعفر من مكة ونزولُه الحيرة، فوجد عيسى بن موسى قد شخص إلى الانبار، واستخلف على الكوفة طُلُحة بن إسحاق بن محمد بن الاشعث، فدخل أبو جعفر الكُوفة فصلً بأهلها الجمعة يوم الجمعة، وخطبهم وأعلمهم أنه راحل عنهم؛ ووافاه أبو مسلم بالحِيرة، ثم شخص أبو جعفر إلى الانبار وأقام بها، وجع إليه أطرافه.

وذكر على بن عمد عن الوليد، عن أبيه، أنَّ عيسى بن موسى كان قد أحرز بيوت الأموال والحنزائن والمنوائن والمنوائن من بعده؛ فسلم عيسى بن موسى إلى أبي جعفر الأنبار، فبابع الناس له بالخلافة، ثم لعيسى بن موسى بن موبى من بعده؛ فسلم عيسى بن موسى إلى أبي جعفر الأنبار، فبابع الناس له بالخلافة، ثم لعيسى بن موسى إلى أبي جعفر الأمراء وقد كان عيسى بن موسى بعث أبا غسّان و واسمه يزيد بن زياد، وهو حاجب أبي العباس قبل أن عربت حين أمر الناس بالبيمة لابي جعفر من بعده. فقلم أبو غسان بوفاة أبي العباس وهو بنازل يحوضم بقال له وكولاء ألم ومنادياً فنادى: الصلاة جامعة فاجتمع إليه بالبيمة لابي جعفر من بعده. وقال: من التعالى وهو بنازل يحوضم بقال له ذُولك، أمر منادياً فنادى: الصلاة جامعة فاجتمع إليه القواد والمؤلفة فهو ولي عهدي، فلم يتندب له غيري؛ فعلى هذا حرجتُ من عنده، وقتلت من قلت. فقام أبو منكم فنسار إليه فهو ولي عهدي، فلم يتندب له غيري؛ فعلى هذا حرجتُ من عنده، وقتلت أبو غانم وخفاف وأبر عمد، فقالم أبو طالمان والجزيرة، وقد ذرل تل عمد، في عانم وخفاف وأبل من المناس وجيع من كان معه من أولك القواد، فيهم حميله بن قدطية وقد إن عمد، فلما فرغ من البيمة الأصفرة بن عمد، فلما فرغ من البيمة وغيرة من قائم الماكن والنام والجزيرة، وقد ذرل تل عمد، فلما فرغ من البيمة المغلق فزل حَرَّان، وبها مُقاتل الحكي و وعلوه والمنام والجزيرة، وقد ذرل تل عمد، فلما فرغ من البيمة المغيم، وضعض منه، فاقام عليه وحصره حتى استنزله من حصيد فقتله.

وسُرح أبو جَمفر لقتال عبدالله بن عليّ أبا مسلم؛ فلما يلغ عبدالله أقبالُ أبي مسلم أقام بحرَّاان، وقال أبو جعفر لابي مسلم: [نما هو أنا أو أنت؛ فسار أبو مسلم نحو عبدالله بحرَّاان، وقد جع إليه الجنود والسلاح، وخندق وجع إليه الطعام والعلوفة وما يصلِحه ومضى أبو مسلم سائراً من الانبار؛ ولم يتخلَّف عنه من القوَّاد أحدً، وبعث على مقدمت مالك بن الهيثم الحزّاعيّ؛ وكان معه الحسن وحميد ابنا قحطبة، وكان حميد قد فارق عبدالله بن عليّ، وكان عبدالله أراد قتله، وخرج معه أبو إسحاق وأخوه وأبو حُميد وأخوه وجماعة من أهـل

خراسان؛ وكان أبو مسلم استخلف على خراسان حيث شخص خالد بن إبراهيم أبا داود.

قال الهيثم: كان حصار عبدالله بن عليّ مقاتلاً المكيّ أربعين ليلة، فلها بلغه مسيراً إي مسلم إليه، وأنه لم يظفر بمقاتل، وشدي أن يهجم عليه أبو مسلم أعطى المكيّ أماناً، فخرج إليه فيمن كان معه، وأقام معه أياماً يسيرة، ثم وجهه إلى عثمان بن عبد الأعلى بن سراقة الأزديّ إلى الرّقة ومعه ابناه، وكتب إليه كتاباً فعمه إلى المكيّ، فلها فدموا على عثمان قتل المكيّ وحبس ابنيه، فلما بلغه هزيمة عبدالله بن عليّ وأهل الشأم بنصيين أشرجها فضرب أعناقها.

وكان عبدالله بن على خشي الا يناصحه أهل خراسان، فقتل منهم نحواً من سبعة عشر الفاً؛ أمر صاحب شُرطه فقتله؛ وكتب لحميد بن قحطبة كتاباً ووجّهه إلى حلب، وعليها زُفُو بن عاصم وفي الكتاب: إذا قدم عليك حُميد بن قحطبة فاضرب عنق، فسار حميد حتى إذا كان ببعض الطريق فكّر في كتابه، وقال: إنَّ ذهابي بكتاب ولا أعلم ما فيه لفرّر، ففك الطومار فقرأه، فلها رأى ما فيه دعا أناساً من خاصته فأخبرهم الخبر، وأفشى إليه أمره، وشاورهم، وقال: مَن أراد منكم أن ينجو ويبرب فليسير معي؛ فإني أريد أن آخذ طريق العراق، وأخبرهم ما كتب به عبدالله بن عليّ في أمره، وقال لهم: مَنْ لم يرد منكم أن يجمل نفسه على السير فلا يفشينً سرّي، وليذهب حيث أحبً.

قال: فاتبعه على ذلك ناس من أصحابه، فامر حميد بدوابّه فانعلت، وأنعل أصحابه دوابّهم، وتأهموا للمسير معه، ثم فوّر بهم وبيرَج الطريق فأخلوعلى ناحية من الرّصافة؛ رصافة هشام بالشأم، وبالرّصافة يومثل مولى لعبدالله بن عليّ بالطريريّ، فبلغه أنّ حميد بن قحطية قد خالف عبدالله بن عليّ، وأخد في المفازة، فسار في طلبه فيمن معه من فُرسانه؛ فلحقه ببعض الطريق، فلما بصر به حميد ثي فرّسه نحوه حتى لنيّه، فقال له : ويمك أما تعرفني! والله مالك في قابلي من خَيْر فارجع؛ فلا تقتل أصحابي وأصحابك، فهو خير لك. فلما سمع كلامه عرف ما قال له، فرجع إلى موضعه بالرَّصافة، ومضى حميد ومّن كان معه، فقال له صاحب حَرسه موسى بن ميمون: إن لي بالرُّصافة جارية، فإن رأيت أن تأذن في فآتيها فأوصيها ببعض ما أريد، ثم أختك! فأقده سعيد البريسريّ مولى عبدالله بن عليّ، فاخذى ونذق عليه.

وأقبل أبو مسلم. وكتب أبو جعفر إلى الحسن بن قحطبة - وكان خليفته بأرمينية - أن بواقي أبا مسلم، فقدم الحسن بن قحطبة على أبي مسلم وهو بالمرقبل، وأقبل أبو مسلم، فنزل ناحية لم يعرض له، وأخذ طريق الشأم، وكتب إلى عبدالله: إني لم أومر بقتالك، ولم أوجه له، ولكن أمير المؤمنين ولآني الشام، وإنما أريدها؛ فقال من كان مع عبدالله من أهل الشام لعبدالله: كيف نقيم معك وهذا بأتي بلادنا، وفيها حرمًا فيقتل من قدر عليه من رجائنا، ويسبي ذراريًا! ولكنا نخرج إلى بلادنا فنمنعه حَرْمنا وذراريًا ونقاتله إن قاتلنا، فقال لهم عبدالله بن عليّ: إنه والله ما يريد الشام، وما وجه إلا لقتالكم، ولئن أقمتم ليأتينكم، قال: فلم تطب انفسهم، وأبؤا إلا المسير إلى الشام.

قال: وأقبل أبو مسلم فعسكر قريباً منهم، وارتحل عبدالله بن عليّ من عسكره مترجّهاً نحو الشام، وتحرّل أبو مسلم حتى نزل في معسكر عبدالله بن عليّ في موضعه، وعرّر ما كان حوله من المياه، والقي فيها الجيّف.

وبلغ عبدالله بن على نزول أبي مسلم معسكره، فقال لأصحابه من أهل الشأم: ألم أقل لكم! وأقبل فوجد أبا مسلم معسكره، فقال لأصحابه من أهل الشأم: ألم أقل لكم! وأقبل أحستة، مسلم الذي كان فيه، فاقتلوا أشهراً خسة أوستة، وأهل الشأم أكثر فرساناً وأكمل عُدّة، وعلى ميمنة عبدالله بكار بن مسلم العقبلي، وعلى مبسرته حبيب بن سويد الأسدي، وعلى الحيل عبد الصمد بن علي، وعلى ميمنة أبي مسلم الحسن بن قحطبة، وعلى الميسرة أبو نصر خازم بن خزية، فقاتلوه أشهراً.

قال على: قال هشام بن عمرو التُعلَيّ: كنت في عسكر أبي مسلم، فتحدّث الناس يوماً، فقيل: أكيًّ الناس أشدًا فقيل: أكيً الناس يوماً، فقيل: أكيً الناس أشدًا فقال: قولوا حتى أسمع، فقال رجل: أهل خراسان. وقال آخر: أهل الشام، فقال أبو مسلم: كلّ قوم في دولتهم أشد الناس. قال: ثم التقينا، فحمل علينا أصحاب عبدالله بن عليّ فصدمونا صدمةً أزالونا بها عن مواضعنا، ثم انصرفوا. وشدّ علينا عبد الصمد في خيل مجرّدة، فقتل منا ثمانية عشر رجلًا، ثم رجع في أصحابه، ثم تجمعوا فرموًا بأنفسهم: فأزالوا صفّنا وجُلنًا جُرِلّة، فقلت لأبي مسلم: لو حرّكُ دابتي حتى أشرف على هذا التلّ فأصبح بالناس، فقد انهزموا! فقال: افعل، قال: قلت: وأنت أيضاً فتحرّك دابتك، فقال: إن أهل خراسان ارجعوا؛ فإن العاقبة لمن اتقى.

قال: ففعلت، فتراجع الناس، وارتجز أبو مسلم يومئذ فقال:

مَنْ كان ينوي أهله فالارجَعْ فَرَّ مِنَ الموت وفي الموت وقععْ

قال: وكان قد عُمِل لأبي مسلم عريش، فكان يجلس عليه إذا النقى الناس فينظر إلى الفتال، فإن رأى خللاً في الميمنة أو في الميسرة أرسل إلى صاحبها: إنّ في ناحيتك انتشاراً، فائتى ألاّ نؤنّ من قِبَلك؛ فافعل كذا، قدّم خيلك كذا، أو تأخّر كذا إلى موضع كذا، فإنحا رسله تختلف إليهم برأيه حتى ينصرف بعضهم عن بعض.

قال: فلها كان يوم الثلاثاء \_أو الأربعاء \_لسبع خلون من جمادى الآخرة سنة ست وثلاثين ومائة \_أو سبع وثلاثين ومائة \_أو سبع وثلاثين ومائة \_أو سبع التقوّا فاقتتلوا قتالاً شديداً. فلها رأى ذلك أبو مسلم مكّر بهم، فارسل إلى الحسن بن قحطة \_ وكان على ميمتنه \_أن أمّرٍ الميمنة، وضُمَّم اكثرها إلى الميسرة، وليكنْ في الميمنة حماة أصحابك واشداؤهم. فلها رأى ذلك أهلُ الشأم أعرَوًا ميسرتهم، وانضموا إلى ميمتنهم بإزاء ميسرة أبي مسلم. ثم أرسل أبو مسلم إلى الحسن أن مُر أسل أبو مسلم إلى الحسن أن مُر أهل القلب فليحملوا مسع مَنْ بقي في المينة عسلى ميسرة أهل الشأم، فحملوا عليهم فحطوا عليهم فحطوا عليهم

قَالُ: وركبهم أهلُ خراسان، فكانت الهزيمة، فقال عبدالله بن عليّ لابن سراقة الأزديّ ـ وكان معه: يابن سراقة، ما ترى؟ قال: أرى والله أن تصبر وتقاتل حتى تموت؛ فإنَّ الفرار قبيح بمثلك، وقبلُ عتبة على مرَّوان، فقلتُ: قبح الله مَرُّوان ا جزع من الموت ففرًا قال: فإني آتي العراق، قال: فأنا معك، فانهزموا وتركوا عسكرهم، فاحتراه أبو مسلم، وكتب بلالك إلى أبي جعفر. فأرسل أبو جعفر أبا الخصيب مولاه يُحمي ما أصابوا في عسكر عبدالله بن عليّ، فغضب من ذلك أبو مسلم. ومضى عبدالله بن عليّ وعبد الصمد بن علي؛ فأما عبد الصمد فقدم الكوفة فاستأمن له عيسى بن موسى فأمنه أبو جعفر، وأما عبدالله بن عليّ فأتى سليمانُ بن عليّ بالبصرة، فأقام عنده. وآمن أبو مسلم الناسُ فلم يقتل أحداً، وأمر بالكفّ عنهم.

ويقال: بل استأمن لعبد الصمد بن على إسماعيل بن على.

١٣٧ ..... ٢٨٠

وقد قيل: إن عبدالله بن على لما البزر مضى هو وعبد الصمد أخوه إلى رُصافة هشام، فأقام عبدالصمد بها حتى قدمت عليه خيول المنصور ، وعليها جهور بن مرار المجلّى، فأخذه فبعث به إلى المنصور مع أبي الخصيب مولاه مؤتّةًا، فلما قدم عليه أمر بصرفه إلى عبسى بن موسى، فآسه عيسى وأطلقه وأكرمه، وحباه وكساه.

وأما عبدالله بن عليّ فلم يلبث بالرّصافة إلا ليلة، ثم أدلَج في قواده ومواليه حتى قدم البصرة على سليمان بن عليّ وهو عاملها يومثل، فأواهم سليمان وأكرمهم وأقاموا عنده زماناً متوارين.

وفي هذه السنة قُتل أبو مسلم .

ذكر الخبر عن مقتله وعن سبب ذلك:

حدثني أحمد بن زهير، قال: حدثنا علم بن محمد، قال: حدثنا سلمة بن محارب ومسلم بن المغيرة وسعيد بن أوس وأبو حفص الأزدي والنعمان أبو السري ومحرز بن إبراهيم وغيرهم، أن أبا مسلم كتب إلى أبي العباس يستاذنه في الحج \_ وذلك في سنة ست وثلاثين ومائة \_ وإغما أراد أن يصلي بالناس. فأذن له، وكتب أبو العباس إلى أبي جعفر وهو على الجزيرة وأرمينية وأفريجان: إن أبا مسلم كتب إلي يستأذن في الحج وقد أذنتُ له، وقد ظنتُ أنه إذا قدم يريد أن يسألني أن أوليه إقامة الحج للناس، فاكتب إلي تستأذني في الحج ، فإنك إذا كنت بحدة لم يطمع أن يتقدمك. فكتب أبو جعفر إلى أبي العباس يستأذنه في الحج فأذن له، فوافي الأنبار، فقال إلو مسلم: أبو جعفر إلى أبي العباس يستأذنه في الحج فأذن له، فوافي الأنبار، فقال إلو مسلم: ألما وجد أبو جعفر عاما يحج فيه غير هذا! واضطفنها عليه .

قال على: قال مسلم بن المغيرة: استخلف أبو جعفر على أرمينية في تلك السنة الحسن بن قحطة. وقال غيره: استعمل وضيعه يحيى بن مسلم بن عُروة - وكان أسود مولىً هم - فخرجا إلى مكة فكان أبو مسلم يعسلح البقاب ويكسو الأعراب في كلّ منزل، ويصلُ من سأله، وكسا الأعراب البُثوت والملاحف، وحفر الأبار، وسهل الطرق؛ فكان الصوت له؛ وكان الأعراب يقولون: هذا المكذوب عليه؛ حتى قدم مكة فنظر إلى اليمانية فقال لنيزك - وضرب جنبه - : يا نيزك، أيّ جند هؤلاء لو لقيهم رجل ظريف اللسان سريع المعمة ا

ثم رجع الحديث إلى حديث الأولين. قالوا: لما صدر الناس عن الموسم، نفر أبو مسلم قبل أبي جعفر، نقد أمه، فاتاه كتاب بموت أبي العباس واستخلاف أبي جعفر، فكتب أبو جسلم إلى أبوب: اكتب إليه كتاباً غليظاً ؛ ولم يبته بالحلافة، ولم يقم حتى يلحقه، ولم يرجع، فنضب أبو جعفر فقال لأبي أبوب: اكتب إليه كتاباً غليظاً ؛ قلما أناه كتاب أبي جعفر كتب إليه يبته بالحلافة، فقال يزيد بن أسيد السَّلمي لأبي جعفر: إني أكره أن تجامعه في الطريق والناس جنده؛ وهم له أطوع، وله أهيب، وليس معك أحدً. فأخذ برأيه، فكان يتأخر ويتقدّم أبو مسلم، وأمر أبو جعفر أصحابه فقدموا، فاجتمعوا جميعاً وجمع سلاحهم؛ فيا كان في عسكره إلا ستة أفرع، فضفي أبو مسلم إلى الأنبار، ودعا عيسي بن موسى إلى أن يبايع له؛ فأى عيسى، فقدم أبو جعفر فنزل الكوفة؛ وأناه أن عبدالله بن على قد خلع، فرجع إلى الأنبار، فدعا أبا مسلم، فعقد له، وقال له: سراً إلى ابن علي، فقال له أبو مسلم: إن عبد الجبار بن عبد الرحمن وصالح بن الهيثم أخو أمير المؤمنين من الرضاعة، فلم أكن على شُرطِي \_ وكان قبل على شُرط أبي العباس \_ وصالح بن الهيثم أخو أمير المؤمنين من الرضاعة، فلم أكن لاحسها لظنك بها؛ قال: أراهما أثر عندك مني! فغضب أبو جعفر، فقال أبو مسلم: لم أرد كل هذا.

قال على: قال مسلم بن المغيرة: كنت مع الحسن بن قحطية بأرمينية فلها ويجه أبو مسلم إلى الشأم كتب أبو جعفر إلى الحسن أن يواقيه ويسير معه، فقدمنا على أبي مسلم وهو بالموصل فأقام أياماً، فلها أراد أن يسير، قلت للحسن: أنتم تسيرون إلى القتال وأيس بك إلى حاجة، فلم أذنت في فاتيت العراق، فأقمت حتى تقدموا لشاء الله! قال: نعم؛ لكن أعليشي إذا أردت الحروج، قلل: نعم، فلما فرغت ويهيات أعلمتُه، وقلتُ: اتبتك أورَعك، قال: فقي بالباب حتى أخرج الهاك، فخرجتُ فوقتُ وخرج، فقال: إلى أريد أن ألقي إليك شيئاً تبليلة أبا أبوب، ولولا ثقتي بك لم أخبرك، ولولا مكان من أبي أبوب لم أخبرك؛ فابلغ أبا أبوب أي قد أرتبتُ بأي مسلم منذ قدمتُ عليه، أنه يأتيته الكتاب من أمير المؤمنين فيقرؤه، ثم يلوي شدقه، ويرمي بالكتاب إلى أبي نصر مفيرة ووه ويضحكان استهزاء؟ قلت: نعم قد فهمت؛ فلقيتُ أبا أبوب وأنا أرى أن قد أتبته بشيء، فضحه، وقال: نحر لأبي مسلم أشدٌ تُهمةُ منا لمبدأتُ بن علي الآل إنا نرجو واحدةً؛ تعلم أن أهل خراسان لا يجون عبدالله بن علي حين خلع خاف أهل خراسان، فقتل منهم عشر علي الأنا إلى والمات المل خراسان، فقتل منهم عشر علي الأنا أهل خراسان، فقتل منهم عشر علي الأنا أهل خراسان، فقتل منهم عشر علي الأنا أهل صاحب شرطته حياض بين حبيب فقتلهم،

قال على: فذكر أبو حفص الأردي أن أبا مسلم قاتل عبدالله بن على فهزمه، وجَم ما كان في عسكره من الأموال فصيره في حظيرة، وأصاب عبناً ومتاعاً وجوهراً كثيراً؛ فكان مشوراً في تلك الحظيرة؛ ووكل بها الأموال فصيره في حظيرة، وأصاب عبناً ومتاعاً وجوهراً كثيراً؛ فكان اذا خرج رجل من الحظيرة فشه، فخرج أصحابي بوماً من الحظيرة وتخلفت، فقال هم الأمير: ما فعل أبو حفص؟ فقالوا: هو في الحظيرة، قال: فجاه فاطلع من الباب، وفعلنت له فنزعت تُحقيّ وهو ينظر، فنفضتها وهو ينظر، ونفضت سراويلي وكُمّي، ثم لبست خفي وهو ينظر، فنفت كل وكمّي، ثم لبست خفي وهو ينظر، فنفضتها وهو ينظر، فنفت سراويلي وكمّي، ثم تقال: قد رأيتُ ما صنعت هذا؟ قلت: غير، فخلامي، فقال: قد رأيتُ ما صنعت فلام وقال: انطلق، فكنت أن يكون قد دخل في خُمّي منها شيء، فنزعت تُحقي وجورييّ؛ فأعجبه ذلك وقال: انطلق، فكنت أن يكون قد دخل في خُمّي منها شيء، فنزعت تُحقي وجوريّ؛ فأعجبه ذلك وقال: انطلق، فكنت أن يكون قد دخل في خُمّي منها شيء، فنزعت تُحقي وجوريّ؛ فأعجبه ذلك وقال: انطلق، فكنت على بطني، ويخرج أصحابي فيفتشُون ولا أفشر، حتى جمت مالاً، قال: وأما اللؤلؤ فإني لم أكن أسه.

ثم رجع الحديث إلى حديث الذين ذكر عليّ عنهم قصة أبي مسلم في أول الخير. قالوا: ولما انهزم عبدالله بن عليّ بعث أبو جعفر أبا الخصيب إلى أبي مسلم ليكتب له ما أصاب من الأموال، فافترى أبو مسلم على أبي الحصيب وهم بقتله، فكلّم فيه ؛ وقيل: إنما هو رسول، فخلّ سبيلَه. فرجع إلى أبي جعفر، وجاه القوّاد إلى أبي مسلم، فاللوا: نعن ولينا أمر هذا الرجل، وغنيمنا عسكره، فلم يُسأل على في أبدينا ؛ إنما لأمير المؤمنين بنّ هذا الحُسِّس. فلما قدم أبو الحصيب على أبي جعفر أخبره أنّ أبا مسلم هم بقتله. فخاف أن يحضي أبو مسلم إلى خراسان، فكتب إليه كتاباً مع يقطين؛ أن قد وليتك مصر والشام؛ فهي خير لك من خراسان، فوجه إلى بصر من أحبب، وقال: هو يوليني الشام ومصر، وخواسان في! واعتزم بالمضيّ إلى خواسان، فكتب يقطين إلى أبي جعفر بذلك.

وقال غير من ذكرت خبره: لما ظفِر أبو مسلم بعسكر عبدالله بن عليٌّ بعث المنصور يقطين بن موسى،

۱۲۷ سنة ۲۸۲

وأمره أن يحسي ما في في العسكر، وكان أبو مسلم يسميه ويك دين، فقال أبو مسلم: يا يقطين، أمين على الدماء خان في الأموال! وشتم أبا جعفو، فأبلغه يقطين ذلك. وأقبل أبو مسلم من الجزيرة بجوماً على الخلاف؛ وخرج من وجهه معارضاً يريد خواسان؛ وخرج أبو جعفر من الأنبار إلى المدائن؛ وكتب إلى أبي مسلم في المصير وخرج من وجهه معارضاً يريد خواسان؛ وخرج أبو جعفر من الأنبار إلى المدائن؛ وكتب إلى أبي مسلم في المصير عدق إلا أمكنه الله مناه وقد كنا نروي عن ملوك آل مساسان: أنّ أخوف ما يكون الوزراء إذا سكت الدهماء؛ عدن نافرون من قربك، حريصون على الوقاء بعهدك ما وفيت، حريون بالسمع والطاعة؛ غير أبها من يعيد حيث تقاربها السلامة، فإن أرضاك ذاك فأنا كأحسن عبيدك؛ فإن أبيت إلا أن تعطي نفسك إرادتها نقضت ما أبرت من عهدك، ضناً بنفسي. فل إوصل الكتاب إلى المنصور كتب إلى أبي مسلم: قد فهمت كتابك؛ وليست صفتك صفقا أولئك الوزراء المقشمة ملوكهم، اللبين يتمنون اضطراب خيل الدولة لكثرة جرائمهم؛ فإنما المؤمن عهدى ما المحاملة على المناهمة، وأن في فاعتلك ومناصحتك واضطلاعك بالمؤمن عبيى من موسى رسالة تسلكن به وليس مع الشريطة التي أوجبت منك سمع ولا طاعة. وحمل إليك أمير راحتهم عليك. ووجه إليك أمير وبينك؛ فإنه لم يحدد بنا يفسد به نيتك أوكد عنده، وأقرب من طبة من الباب الذي فتحه عليك. ووجه إليه جرير بن يزيد بن جرير بن عبدالله البجلي؟ وكان واحد أهل زمائه، فخدعه ورده، وكان أبو مسلم يقول: والله كتركن بالروع؛ وكان المنجمون يقولون ذلك؛ فأقبل والمنصور في الرومية في مضارب، وتلقاه الناس وأنزله الحدياً المارها،

وأما على فإنه ذكر عن شيوخه الذين تقدّم ذكرنا لهم أنهم قالوا: كتب أبو مسلم إلى أبي جعفر: أما بعد؛ فإني اتخذت رجلاً إماماً ودليلاً على ما افترضه الله على خلقه؛ وكان في مجلّة العلم نازلاً، وفي قرابته من رسول الله ﷺ قريباً؛ فاستجهلني بالقرآن فحرَفه عن مواضعه، طمعاً في قليل قد تعافاه الله إلى خلقه؛ فكان كالذي دُلِنَّ بغرور؛ وأمرني أن أجرّد السيف، وأرفع الرحمة، ولا أقبل المعذرة، ولا أقبل العثرة، ففعلت تـوطيداً لسلطانكم حتى عرَّفكم الله من كان جهلكم، ثم استنقذني الله بالتُّوية؛ فإن يعف عني فقِدَّماً عُرِف به ونسِب إليه؛ وإن يعاقبَين فيها قدَّمت يداى وما الله بظلام للمبيد.

وخرج أبو مسلم يريد خُراسان مراغما مشاقًا، فلها دخل أرض العراق، ارتحل المنصور من الأنبار، فأقبل حتى نزل المدائن، وأخذ أبو مسلم طريق حُلوان؛ فقال: رُبِّ أمر لله دون حُلوان، وقال أبو جعفر لعيسى بن عليّ وعيسى بن موسى ومَنْ حضره من بني هاشم: اكتبوا إلى أبي مسلم، فكتبوا إليه يعظمون أمره، ويشكرون له ما كان منه، ويسالونه أن يتمّ على ما كان منه وعليه من الطاعة، وعِمَدُونه عاقبة الغدر، ويأمرونه بالرجوع إلى أمير المؤمنين؛ وأن يلتمس رضاه. وبعث بالكتاب أبو جعفر مع أبي حميد المروروذي، وقال له: كلم أبا مسلم بالمؤن ما تكلم به أحداً، ومنه وأعلمه أني رافعه وصانع به ما لم يصنعه أحد، إن هو صلح وراجع ما أحب؛ فإن أبي أن يرجع فقل له: يقول لك أمير المؤمنين: لستُ للعباس وأنا بريء من محمد، إن مضيتُ مشأقًا ولم تأتني، إن وكلت أمرك إلى أحد سواي، وإن لم ألى طلبك وقتالك بنفسي؛ ولو تُحفَّمتُ البحر خافضة، ولو اقتحمتَ النار سنة ۱۳۷

فسار أبو حُميد في ناس من أصحابه عن يثق بهم ؛ حتى قدموا على أبي مسلم بحُلُوان، فدخل أبو حميد وأبو مالك وغيرهما، فدفع إليه الكتاب، وقال له: إنّ الناس يبلّغونك عن أمير المؤمنين ما لم يقله، وخلاف ما عليه رأيه فيك؛ حسداً وبغياً؛ يريدون إزالة النعمة وتغييرها؛ فلا نفسد ما كان منك؛ وكلُّمه. وقال: يا أبا مسلم، إنك لم تزل أمينَ آل محمد؛ يعرفك بذلك الناس، وما ذخر الله لك من الأجر عنده في ذلك أعظم مما أنت فيه من دنياك، فلا تحبط أجرَك، ولا يستهوينك الشيطان، فقال له أبو مسلم: متى كنت تكلُّمني بهذا الكلام! قال: إنك دعوتُنا إلى هذا وإلى طاعة أهل بيت النبيِّ ﷺ بني العباس، وأمرتُنا بقتال مَن خالفُ ذلك؛ فدعوتنا من أرَضِين متفرِّقة وأسباب مختلفة، فجمعنا الله على طاعتهم، وألف بين قلوبنا بمحبِّتهم، وأعزَّنا بنصرنا لهم، ولم نلق منهم رجلًا إلا بما قذف الله في قلوبنا، حتى أتيناهم في بلادهم ببصائر نافذة، وطاعة حالصة؛ أفتريد حين بلغنا غاية منانا ومنتهى أمَلنا أن تُفسد أمرنا، وتفرّق كلمتنا؛ وقد قلت لنا: مَنْ خالفكم فاقتلوه، وإن خالفتكم فاقتلوني! فأقبَل على أبي نصر، فقال: يا مالك، أما تسمع ما يقول لي هذا! ما هذا بكلامه يا مالك! قال: لا تسمع كلامه، ولا يهولنك هذا منه؛ فلعمرى لقد صدقت ما هذا كلامه؛ ولما بعد هذا أشدّ منه؛ فأمض لأموك ولا ترجُّم؛ فوالله لئن أتيتُه ليقتلنُّك؛ ولقد وقع في نفسه منك شيء لا يأمنك أبداً. فقال: قوموا، فنهضوا، فأرسل أبو مسلم إلى نيزك، وقال: يا نيزك، إنى والله ما رأيت طويلًا أعقَل منك، فما ترى، فقد جاءت هذه الكتب، وقد قال القوم ما قالوا؟ قال: لا أرى أن تأتيه، وأرى أن تأتي الرّي فتقيم بها، فيصير ما بين خراسان والرِّي لك؛ وهم جندُك ما مخالفك أحدٌ؛ فإن استقام لك استقمتَ له، وإن أبي كنتَ في جندك، وكانت خراسان من وراثك، ورأيت رأيك. فدعا أبا حميد، فقال: ارجع إلى صاحبك، فليس من رأيي أن آتيَه. قال: قد عزمت على خلافه؟ قال: نعم، قال: لا تفعل، قال: ما أريد أن ألقاه؛ فلم آيسه من الرجوع، قال له ما أمره به أبو جعفر، فوجَم طويلًا، ثم قال: قم. فكسره ذلك القول ورعبه.

وكان أبو جعفر قد كتب إلى أبي داود ـ وهو خليفة أبي مسلم بخُراسان ـ حيت أتم أبا مسلم : إنّ لك أمرة خراسان ما بقيتُ . فكتب أبو داود إلى أبي مسلم : إنا لم نخرج لمصية خلفاء الله وأهل بيت نبيه ﷺ فلا تخالفن إمامك ولا ترجعن إلا بإذنه . فوافاه كتابه على تلك الحال؛ فزاده رُمباً وهمًّا، فأرسل إلى أبي حُميد وأبي مالك فقال لها: إني قد كنت معتزماً على المضيّ إلى خراسان، ثم رأيت أن أوجه أبا إسحاق إلى أمير المؤمنين فيأتيني برايه ؟ فإنه عن أثن به فوجهه، فلها قدم تلقاه بنو هاشم بكلّ ما يحبّ، وقال له أبوجعفر: اصرفه عن وجهه، ولك ولاية خراسان ؛ وأجازه . فرجع أبو راسحاق إلى أبي مُسلم، فقال له: ما أنكوتُ شيئاً، رأيتهم معظمين لحقك، يرون لك ما يرون لانفسهم . وأشار عليه أن يرجع إلى أمير المؤمنين، فيعتذر إليه بما كان منه ، فأجم على ذلك، فقال له نيزك: قد أجمتَ على الرجوع؟ قال: نعم، وتَمثّل:

ما للرجال مع القضاء مَحَالَةً ذَهَبُ القضاءُ بحبلة الأقوام

فقال: أمّا إذا اعترمتَ على هذا فخار الله لك؛ واحفظُ عنى واحدة؛ إذا دخلتَ عليه فاقتله ثم بايع لمن شئت؛ فإنّ الناس لا يخالفونك. وكتب أبو مسلم إلى أبي جعفر يخبره أنه منصرف إليه.

قالوا: قال أبو أيوب: فدخلتُ يوماً على أبي جعفر وهو في نجباء شُمر بالروميّة جالساً على مُصلَّى بعد العصر، وبين يديه كتاب أبي مسلم، فومي به إليّ ففراته، ثم قال: والله لئن ملات عيني منه لاقتلنّه، ففلت في ١٣٧ . ٣٨٤

نفي: إذا لله وإذا إليه واجعون! طلبت الكتاب حتى إذا بلغت غايتها فصرت كانباً للخليفة، وقع هذا بين الناس! وإلله ما إرى إذا إن تُقِل برضى أصحابه بقتله، ولا يدَعُون هذا حيًّا؛ ولا أحداً ممن هو بسبيل منه؛ وامتنع مني النوم، ثم قلت: لعل الرّجل يقدّم وهو آمن؛ فإن كان آمناً فعسى أن ينال ما يريد؛ وإن قدم وهو خبار لم يقدر عليه إلا في شرء فلو التمست حياة! فأرسلت إلى سلمة بن سعيد بن جابر، فقلت له: هل عندك شكر؟ فقال: نعم، فقلت: إن ولينك ولاية تصيب منها مثل ما يصيب صاحب العراق، تدخل معمل عندك شكر؟ فقال: أحيّ ألى المنافقة والمنافقة والمنافقة على الناسفة؟ المنافقة والمنافقة وا

قال أبو أيوب: فلما دنا أبو مسلم من المدائن أمر أميرُ المؤمنين الناس فتلقوه؛ فلما كان عشية قدم، دخلت على أمير المؤمنين وهو في خباء على مصلٌّى، فقلت: هذا الرجل يدخل العشيّة، فها تريد أن تصنع؟ قال: أريد أن أقتله حين أنظر إليه، قلت: أنشدك الله؛ إنه يدخل معه الناس؛ وقد علموا ما صنع؛ فإن دخل عليك ولم يخرج لم آمن البلاء؛ ولكن إذا دخل عليك فأذن له أن ينصرف؛ فإذا غدا عليك رأيت رأيك. وما أردتُ بذلك إلَّا دفعه بها، وما ذاك إلاّ من حوفي عليه وعلينا جميعاً من أصحاب أبي مسلم. فدخل عليه من عشيته وسلم، وقام قائيًّا بين يديه، فقال: انصرف يا عبدَ الرحمن فأرحْ نفسك، وادخل الحمام؛ فإن للسفر قَشَفاً، ثم اغدُ عليٌّ، فانصرف أبو مسلم وانصرف الناس. قال: فافترى على أمير المؤمنين حين خرج أبو مسلم؛ وقال: متى أقدر على مثل هذه الحال منه التي رأيته قائماً على رجليه، ولا أدرى ما يحدث في ليلتي! فانصرفت وأصبحت غادياً عليه ؟ فلها رآني قال: يابن اللَّخناء؛ لا مرحباً بك! أنت منعتني منه أمس ؛ والله ما غمضتُ الليلة، ثم شتمني حتى خفتُ أن يأمر بقتلي، ثم قال: ادع لي عثمان بن نَهيك، فدعوتُه، فقال: يا عثمان، كيف بلاء أمر المؤمنين عندك؟ قال: يا أمر المؤمنين إنما أنا عبدُك؛ والله لو امرتَني أن اتَّكِيء على سيفي حتى يخرج من ظهري لفعلت، قال: كيف أنت إن أمرتُك بقتل أن مسلم؟ فوجَم ساعةً لا يتكلم، فقلت: مالك لا تتكلم! فقال قولة ضعيفة: أقتله؛ قال: انطلِق فجيء بأربعة من وجوه الحرس جُلنْد، فمضى؛ فلم كان عند الرّواق، ناداه: يا عثمان؛ يا عثمان ؛ ارجع ؛ فرجع ، قال : اجلس ؛ وأرسِلْ إلى مَنْ تثقى به من الحرس ؛ فأحضَّر منهم أربعة ، فقال لوصيف له انطلق: فادعُ شبيب بن واج، وادعُ أبا حنيْفة ورجلين اخرين؛ فدخلوا، فقال لهم أمير المؤمنين نحوأ مما قال لعثمان، فقالوا: نقتله، فقال: كونوا خَلْف الرواق؛ فإذا صفَّقت فاخرجوا فاقتلوه.

وأرسل إلى أبي مسلم رسلاً بعضهم على إثر بعض، فقـالوا: قــد ركب، وأناه وصيف، فقــال: أتى عيسى بن موسى، فقلت: يا أميرً المؤمنين، ألا أخرج فأطوف في العسكر، فأنظر ما يقول الناس؟هل ظن أحد ظنًا، أو أتكلم أحد بشيء؟ قال: بلي، فخرجتُ، وتلقاني أبو مسلم داخلًا، فتبسّم وسلمت عليه ودخل، فرجعت؛ فإذا هو منبطخُ لم ينتظر به رجوعي. وجاء أبو الجهم، فلما رآه مقتولاً قال: إنا الله وإنا إليه راجعون! فاقبلت على أبي الجهم، فقلت له: أمرته بقتله حين خالف، حتى إذا قبل قلتُ هذه المقالة! فنبّهت به رجلاً غافلًا، فتكلم بكلام أصلح ما جاء منه، ثم قال: يا أمير المؤمنين؛ ألا أرد الناس؟ قال: بلي، قال: فمر بمتاع يحول إلى رواق آخر من أرواقك هذه، فامر بفرش فأضوجت؛ كانه يريد أن يهيّء له رواقاً آخر. وخرج أبو الجهم، فقال: انصرفوا، فإن الأمير يريد أن يقبل عند أمير المؤمنين، ورأوا المتاع ينقَل، فظنوه صادقاً، فانصرفوا ثم راحوا، فامر لهم أبو جعفر بجوائزهم، وأعطى أبا إسحاق مائة ألف.

قال أبو أيوب: قال لي أمير المؤمنين: دخل عليّ أبو مسلم فعاتبتُه ثم شتمتُه، فضربه عثمان فلم يصنع شيئاً، وخرج شبيب بن واج وأصحابه فضربوه فسقط، فقال وهم يضربونه: العفو، فقلت: يابن اللخناء، العفو والسيوف قد اعتورثك! وقلت: اذبحوه، فذبحوه.

قال على عن أبي حفص الأزديّ، قال: كنت مع أبي مسلم، فقدِم عليه أبو إسحاق من عند أبي جعفر بكتب من بني هاشم، وقال: رأيتُ القوم على غير ما ترى؛ كلّ القوم يرون لك ما يرون للخليفة، ويعرفون ما أبلاهم الله بك. فسار إلى المدائن، وخلف أبا نصر في نُقله، وقال: أقم حتى يأتيك كتابي، قال: فاجعل بيني وبيئة آعرف بها كتابك، قال: وإن أتاك كتابي مخترماً بنصف خاتم قانا كتبته، وإن أتاك بالخاتم كله؛ فلم أكتبته، وإن أتاك بالخاتم كله؛ فلم أكتبه، فقال له: أطفي وارجع فإنه أن عاينك أكتبه، ولم أختمه. فلم اله: أطفي وارجع فإنه أن عاينك أكتبه، ويأن الدون من القوم فأكره أن أرجع. فقلم المدائن في لاثة آلاف، وخلف الناس بعكوان، فنخط على أبي جعفر، فأمره بالانصراف في يومه؛ وأصبح يريده، فتلفه أبو الخصيب فقال: أمير المؤمنين منافوله، فاصبر سامة حتى تدخل خالياً، فأن منزل عيسى ويريده، فتلفه أبو الحسيب فقال: أمير المؤمنين حقله فقل له: قال له: قال لك مرزوق: إن أردت أمير المؤمنين خالياً فالمعجل، فقام فركب؛ وقال له عيسى: لا تعجّل باللذول حتى أدخل معك، فابط عسي الموسم، وجاء عيسى وهو مدرّج في معك، فابط عسيم الموادي ومنهى أبو مسلم فلحل فقتل قبل أن يجيء عيسى، وجاء عيسى وهو مدرّج في غياتم سلطانك وأمرك إلاً إلى مه يره به في دجلة .

قال على: قال أبو حفص: دعا أمير المؤمنين عثمان بن نهيك وأوبعة من الحَوس، فقال لهم: إذا ضربت بيدي إحداهما على الأخرى؛ فاضربوا عدو الله، فلدخل عليه أبو مسلم، فقال له: أخبر أي عن نُصَلَيْنُ أصبتَهما في متاع عبدالله بن علي، قال: هذا أحدهما الذي على، قال: أونيه فانتضاه، فناوله، فهزه أبو جعفر، ثم وضعه تحت فإشه، وأقبل عليه يعاتبه، فقال: أخبرني عن كتابك إلى أبي العباس تنهاه عن الموات، أودت أن تملّمنا الذين! قال: ظنت أخذه لا يحلّى، فكتب إلى، فلما اتاني كتابه علمت أن أمير المؤمنين وأمل بيته معدن العلم، قال: فأخبرني عن تقدّمك إياي في الطريق؟ قال: كرحتُ اجتماعنا على الماء فيضر ذلك بالناس؛ فتقدّمتُك النامس الرّفق، قال: فقولك حين أتاك الحبر بموت أبي العباس لمن أشار عليك أن تنصرف إلى: نقدم فنرى من رأينا؛ ومضيتَ فلا أنت أقمت حتى ألحقك ولا أنت رجعت إلى! قال: منعنى من ذلك ما أخبرتُك من طلب

الرّنق بالناس، وقلت: نقدم الكوفة فليس عليه مني خلاف، قال: فجارية عبدالله بن عليّ أردتُ أن تتخذها؟ قال: لا؛ ولكني خفتُ أن تضيع، فحملتها في قبّه، ووكلتُ بها من بمخطها، قال: فمراغمتك وخروجك إلى خراسان؟ قال: خفتُ أن يكون قد دخلك مني شيء، فقلت: آتي خراسان، فأكتب إليك بعدري؛ وإلى ذلك ما قد ذهب ما في نفسك عليّ، قال: تالله ما رأيتُ كاليوم قطّ، والله ما زدتني إلا غضباً؛ وضرب بيده، فخرجوا عليه؛ فضر به عنمان وأصحابه حتى قتلوه.

قال على: قال يزيد بن أسيد: قال أمير المؤمنين: عاتبتُ عبدُ الرحمن، فقلت: المال الذي جمعته بحرّان؟ قال: أنفقتُ وأعطيتُه الجند تقويةٌ لهم واستصلاحاً، قلت: فرجوعُك إلى خراسان مراغياً؟ قال: دعْ هذا فيا أصبحتُ أخاف أحداً إلا الله؛ فغضبتُ فشتمته، فخرجوا فقتلوه.

وقال غير من ذكرت في أمر أبي مسلم: إنه لما أرسل إليه يوم قبل، أن عيسى بن موسى، فسأله أن يركب معه، فقال له: تقدّم وأنت في ذهبي؛ فنحل مضرب أبي جعفر؛ وقد أمر عثمان بن نهيك صاحب الحرس، فأعد له شبيب بن واج المروروذي (رجلا من الحرّس) وأبا حنيفة حرب بن قيس، وقال فم: إذا صفقتُ بيديً فضائكم؛ وأذن لإي مسلم، فقال خصحا للواب النجاري: ما الحير؟ قال: خير؛ يُسطيني الأمير سيفه، فقال: فشأكم الذا! وما عليك! فشكاذلك إلى أبي جعفر، قال: ومن فعل بك هذا قبحه الله أثم أقبل يعاتبه: السك الكاتب إلي تبدأ بشعف من الكاتب إلي تبدأ بن الكاتب إلي تغطب أمينة بنت علي، وتزعم أنك ابن سُليط بن عبدالله بن عباس! ما دعاك إلى قبل عمائي، وتزعم أنك ابن سُليط بن عبدالله بن عباس! ما دعاك إلى قبل عبدالله بن عالم من مثله الأمر؟ قال: أراد الحلاف وعصائي فقتأته. فقال المنصور: وحاله عندنا حاله فقتأته، وتعصيني وأنت غاله الأمر؟ علي الله وين من شعبان من تسبح برنائين رمائة بالمناسور: وحرب فقتلاه، وذلك لحسل ليال بقين من شعبان من سنم سبع ولائين رمائة، ومن من هذا

زعمتَ أَذَّ الدَّين لا يُشْتَضَى فاستَوفِ بالكَيْسل أَبا مُجْرِم سُقِيتَ كأُساً كنتَ تَسقِي بها أُمُرُّ في الحَلق مِنَ العَلْقَم

قال: وكان أبو مسلم قد قُتُل في دولته وحروبه ستمانة ألف صَبْراً. وقيل: إن أبا جعفر لما عاتب أبا مسلم، قال له: فعلتَ وفعلتَ، قال له أبو مسلم: ليس يقال هذا لي بعد بلائبي، وما كان مني، ققال: يابن الحبيثة؛ والله لو كانتْ أنةً مكانك لأجُزَتْ ناحيتها؛ إنما عملت في دولتنا وبريحنا؛ ولو كان ذلك إليك ما قطعتَ فيلًا، السبت الكاتب إلي تخطب أمينة بنت علي، وتزعم أنك ابنً سليط بن عبدالله بن عباس! لقد أرتقبت لا أمّ لك مُرْتَقَى صعبًا! فأحد أبو مسلم بيده يعرِكها ويقبّلها ويعتلر إليه الله عبدالله بن عباس! لقد أرتقبت لا أمّ لك مُرْتَقَى صعبًا! فأحد أبو مسلم بيده يعرِكها ويقبّلها ويعتلر

وقيل: إن عثمان بن تَمِيك ضرب أبا مسلم أوّل ما ضرب ضربة خفيفة بالسيف؛ فلم يزد على أن قطع حمائل سيفه؛ فاعتقل بها أبو مسلم. وضرب شبيب بن واج رجلَه؛ واعتوّره بقية أصحابه حتى قتلوه، والمنصور يصبح بهم: اضربوا قطع الله أيديكم!

وقد كان أبو مسلم! قال ـ فيها قبل ـ عند أول ضوبة أصابته : يا أمير المؤمنين، استبقني لعدوّك قال: لا أبقاني الله إذاً! وأتى عدوً لى أعدى منك! سنة ١٣٧ . ١٣٧

وقيل: إن عيسى بن موسى دخل بعد ما تُتِل أبو مسلم، فقال: يا أميرَ المؤمنين، أين أبو مسلم؟ فقال: قد كان ها هنا أنفأ، فقال عيسى: يا أمير المؤمنين، قد عرفتَ طاعته ونصيحتَه ورأي الإمام إبراهيم كان فيه؛ فقال: يا أنؤك؛ والله ما أعلم في الأرض عدوًا أعدى لك منه؛ ها هو ذاك في البساط، فقال عيسى: إنا لله وإنا إليه راجعون! وكان لعيسى رأي في أبي مسلم، فقال له المنصور: خلع الله قلبك؛ وهل كان لكم مُلك أو سلطان أو أمر أو نهى مم أبي مسلم!

قال: ثم دعا أبو جعفر جعفر بن حنظلة، فدخل عليه، فقال: ما تقول في أبي مسلم؟ فقال: يا أمير المؤمن، إن كنت أخذت شعرة من رأسه فاقتل ثم اقتل ثم اقتل ثم اقتل ثم اقتل المنصور: وفقك الله! ثم أمره بالقيام والنظر إلى أبي مسلم مقتولاً، فقال: يا أمير المؤمنين، عُدّ من هذا اليوم خلافتك. ثم استؤذن لإسماعيل بن علي، ففال: علي، فقال: يا أمير المؤمنين: إنّ رأيتُ في ليلتي هذه كانك ذبحت كبشاً وأني توطأته برجلي، فقال: نامت عينك يا أبا الحسن؛ قم فصدق رؤياك؛ قد قتل الله الفاسق، فقام إسماعيل إلى الموضع الذي فيه أبو مسلم، فتوطأه.

ثم إنّ المنصور هم بقتل أبي إسحاق صاحب حَرْس أبي مسلم وقتل أبي نصر مالك - وكان على شُرط أبي مسلم - فكلمه أبو الجهم، فقال: يا أمير المؤمنين، جنده جندك، أمرتهم بطاعته فأطاعوه. ودعا المنصور بأبي إسحاق. فلها دخل عليه ولم ير أبا مسلم، قال أبو جعفر: أنت المتابع لعدق الله أبي مسلم على ما كان أجمع؛ فكف وجعل يلتفت بميناً وشمالاً مخوفاً من أبي مسلم، فقال له المنصور: تكلم بما أردت، فقد قتل الله الفاسق؛ وأمر بإخراجه إليه مقلماً؛ فلما رآه أبر إسحاق خر ساجداً، فاطال السجود، فقال له المنصور: ارفع رأسك وتكلم؛ فرفع رأسه وهو يقول: الحمد ثلث الملي آمنين بك اليوم؛ والله ما أمته يوماً واحداً منذ صحبتُه، وباحثه يوماً واحداً منذ صحبتُه، وعلى بل اليوم؛ والله ما أمته يوماً واحداً منذ صحبتُه، واحد أبي الموجدة حاله رحمه، ثم قال : استقبل طاعة خليفتك، واحمد الله الذي أراحك من الفاسق. ثم قال له أبور جعفر حاله رحمه، ثم دعا عالك بن الهيش فحدتُه بمثل ذلك، فاعتذر إليه بأنه أمره بمثل ما أمربه خلل ما أمربه بمثل ما أمربه بمثل ما أمربه على ما أمربه بمثل ما أمربه على ما أمربه بمثل من أمربه على ما أمربه بالم إلى إسحاق من تفريق جند أبي مسلم.

وبعث أبو جعفر إلى عِدَّة من قوّاد أبي مسلم بجوائز سنيَّة، وأعطى جميح جنده حتى رضُوا، ورجع أصحابه وهم يقولون: بعنا مولانا بالدراهم. ثم دعا أبو جعفر بعد ذلك أبا إسحاق، فقال: أقسِم بالله لئن قطعوا طُنباً من أطنابي لأضربنَّ عنقك ثم لأجاهدتُهم. فخرج إليهم أبو إسحاق فقال: يا كلاب انصرفوا.

قال على: قال أبو حفص الأزدي: لما قُتِل أبو مسلم كتب أبو جعفر إلى أبي نصر كتاباً عن لسان أبي مسلم يامره بحمل ثقله وما خلّف عنده، وأن يقدم، وحتم الكتاب بخاتم أبي مسلم، فلما رأى أبو نصر نقش الحاتم تامًا، علم أن أبا مسلم لم يكتب الكتاب، فقال: أفعلتموها! وانحدر إلى خمذان وهو يريد خراسان، فكتب أبو جعفر لأبي نصر عهده على شهرزور، ووجّه رسولاً إليه بالمهد؛ فأناه حين مضى الرسول بالمهد أنه قد ترجّه إلى خراسان، فكتب إلى زهر بن التركيّ - وهو على همذان: إن مرّ بك أبو نصر فاحيسه، فسبق الكتاب إلى زهير وأبو نصر على إبراهيم بن

عريف وهو ابن اخمي أبي نصر لامه ـ فقال: يا إبراهيم، تقتل صفك! قال: لا والله أبداً، فأشرف زهير فقال لإبراهيم: إني مامور والله، إنه لمن أعزّ الحلق عـليّ؛ ولكني لا أستطيع ردّ أمر أمبر المؤمنين. ووالله لئن رمى أحدكم بسهم لأرمينّ إليكم براسه. ثم كتب أبو جعفر كتاباً آخر إلى زهير: إن كنت أخذتُ أبا نصر فاقتله.

وقدم صاحبُ العهد على أبي نصر بعهده فخلّ زهير سبيله لهواه فيه؛ فخرج، ثم جاء بعد يوم الكتابُ إلى زهير بقتله، فقال: جاءني كتابٌ بعهده فخليتُ سبيله.

وقدم أبو نصر على أبي جعفر، فقال: أشرتَ على أبي مسلم بالمشيّ إلى خواسان؟ فقال: نعم يا أمير المؤمنين؛ كانت له عندي أباد وصنائع فاستشارني فنصحتُ له، وأنت يا أمير المؤمنين إن اصطنعتي نصحتُ لك وشكرتُ. فعفا عنه؛ فلما كان يوم الراونديّة قام أبو نصر على باب القصر، وقال: أنا اليوم البوَّاب، لا يدخل أحد القصر وأنا حيَّ. فقال أبو جعفر: أين مالك بن الهيثم؟ فاخبروه عنه، فرأى أنه قد نصح له.

وقيل: إن أبا نصر مالك بن الهيشم لما مضى إلى همذان كتب أبوجعفر إلى زهير بن التركي: إنَّ للله دمك إن فاتك مالك؛ فأن زهير مالكاً، فقال له: إن قد صنعتُ لك طعاماً، فلو أكرمتني بدخول منزلي! فقال: نعم، وهياً زهير أربعين رجلاً تخيِّرهم، فجعلهم في بيتين يُفضيان إلى المجلس الذي هيأه، فلها دخل مالك قال: يا أدهم، عجّل طعامك؛ فخرج أولئك الأربعون إلى مالك، فشدّوه وثاقاً، ووضع في رجليه القيود. وبعث به إلى المتصور فمنَ عليه وصفح عنه واستعمله على الموصل.

> وفي هذه السنة ولَى أبو جعفر المنصور أبا داود خالد بن إبراهيم خراسان وكتب إليه بعهده. وفيها خرج سُنباذ بخُراسان يطلب بدم أبي مسلم.

> > ذكر الخبر عن سنباذ:

ذُكِر أن سنباذ هذا كان مجوسيًا، من أهل قرية من قُرى نيسابور يقال لها أهن، وأنه كثر أتباعُه لما نظهر؛ وكان خرج على وكان خرج على وكان خرج على أن خروجه غضباً لقتل أبي مسلم ؛ وكان أبو مسلم خلف نيسابور وقُوس والرّيّ، وتسمَّى فيروز أصبهبذ. فلم اصار بالرّيّ قبض خزائن أبي مسلم؛ وكان أبو مسلم خلف بها خزائنه حين شخص متوجهاً إلى أبي العباس؛ وكان عامّة أصحاب سنباذ أهل الجبال. فوجَّه إليهم أبو جعفر جَهور بن مَرار العبديّ في عشرة آلاف، فالتقول بين طبوستان وقومِس؛ قتله من أصحابه في المؤتمة نحوٌ من ستين ألفاً، وسبى ذراريّهم ونساءهم. ثم قُتِل سنباذ بين طبوستان وقومِس؛ قتله لونان الطبريّ، فصير المنصور أصبهبذة طبوستان إلى ولد هُرةًر بن الفرخان، وتَوْجِه.

وكان بين مخرج سنباذ إلى قتَّله سبعون ليلة .

وفي هذه السنة خرج ملبًد بن حرملة الشيباني، فحكم بناحية الجزيرة، فسارت إليه روابط الجزيرة، وهم يومنذ فيها قبل ألف، ففاتلهم ملبًد فهزمهم، وقَتَل مَنْ قتل منهم. ثم سارت إليه روابط الموصل فهزمهم، ثم سار إليه يزيد بن حاتم المهلييّ، فهزمه ملبًد بعد قتال شديد كان بينهها، وأخد ملبًد جارية ليزيد كان يطؤها، وقتل قائدٌ من قواده، ثم وجّه إليه أبو جعفر مولاه المهلهل بن صفوان في الفين من نُخبة الجند، فهزمهم ملبّد، واستباح عسكرهم. ثم وجّه إليه نزاراً وقائداً من قواد أهل خراسان)، فقتله ملبّد، وهزم أصحابه، ثم وجه إليه ۳۸۹ . ۱۳۷

زياد بن مشكان في جَمْع كثير، فلقيهم ملبَّد فهزمهم. ثم وجُّه إليه صالح بن صبيح في جيش كثيف وخيل كثيرة وعدَّة، فهزمهم. ثم سار إليه خُمِيد بن قحطبة وهو يومئذ على الجزيرة، فلقيه الملبَّد فهزمه، وتحصُّن منه حميدً، واعظه مائة الف درهم على أن يكفّ عنه.

وأما الواقديّ فإنه زعم أن ظهور ملبًّد وتحكيمه كان في سنة ثمان وثلاثين ومائة، ولم يكن للناس في هذه السنة تستثفّل السلطان بحري سنباذ.

وحجّ بالناس في هذه السنة إسماعيل بن عليّ بن عبدالله بن عباس، كذلك قال الواقديّ وغيره؛ وهو على الموصل.

وكان على المدينة زياد بن عبدالله ، والعباس بن عبدالله بن معبد على مكة. ومات العباس عند انقضاء الموسم؛ فضم إسماعيل عمله إلى زياد بن عبيدالله ؛ فائوًّه عليها أبو جمفر.

وكان على الكوفة في هذه السنة عيسى بن موسى. وعلى البصرة وأعمالها سليمان بن عليّ، وعلى قضائها عمر بن عامر السُّلْمَيِّ. وعلى خواسان أبو داود خالد بن إبراهيم. وعلى الجزيرة مُعيد بن قُحْطة. وعلى مصر صالح بن عليّ بن عبدالله بن عباس.

## ثم دخلت سنة ثمان وثلاثين ومائة ذكر ماكان فيها من الأحداث

فىها كان فيها من ذلك دخول قسطنطين طاغية الروم مَلطيَّة عَنْرة وقهراً لأهلها وهدمه سورها، وعفوُه عمَّن فيها من المقاتلة والدَّريّة.

ومنها غزو العباس بن محمد بن علي بن عبدالله بن العباس في قول المواقديّ ـ الصائفة، مع صالح بن عليّ بن عبدالله ، فوصله صالح بأربعين ألف دينار، وخرج معهم عيسى بن علي بن عبدالله ، فوصله أيضاً بأربعين ألف دينار، فينى صالح بن عليّ ما كان صاحب الروم هدمه من مُلطيّة .

وقد قيل: إن خروج صالح والعباس إلى ملطّية للغزو كان في سنة تسع وثلاثين ومائة.

وفي هذه السنة بابع عبدالله بن عليّ لأبي جعفر وهو مقيم بالبَّصْرة مع أخيه سليمان بن عليّ

وفيها خلع جَهُور بن مرّار العِجليّ المنصور.

ذكر الخبر عن سبب خلعه إياه:

وكان سببُ ذلك ـ فيها ذُكِر ـ أن جَهُور لما هزم سنباذ حوى ما في عسكره ، وكان فيه خزائنُ أبي مسلم التي كان خلفها بالرُّيَّ ، فلم يوجَّهها إلى أبي جعفر، وخاف فخلّع ، فوجَّه إليه أبو جعفر محمد بن الأشعث الحُّزاعيّ في جيش عظيم ، فلقيه محمد ، فاقتتلوا قتالاً شديداً ، ومع جَهْور نُخَب فرسان العجم ؛ زياد ودلاستاختج ، فهزم جَهُور وأصحابه ، وتُقلّ من أصحابه خلّق كثير، وأسر زياد ودلاستاختج ، وهرب جَهُور فلحق بالذَّربيجان فأخذ بعد ذلك باسباذُرُو فقتل .

وفي هذه السنة قتل الملبَّد الخارجيِّ :

ذكر الخبر عن مقتله:

ذكر أن أبا جعفر لما هزم الملبّد حميد بن قحطية ، وتحصّن منه حُميد، وجُّه إليه عبد العزيز بن عبد الرحمن أخا عبد البعرين المعتبد المجارية عبد المعزيز أخا عبد المجارية عبد المعزيز عبد المجارية على المعزيز عليه الكبين؛ فهنرموه، وقتلوا عامّة أصحابه . فوجّه أبو جعفر إليه خازم بن خزيمة في نحو من ثمانية آلاف من المروروفيّة فسار خضار المعالمة عندار إلى بلد فخندق خارم ؛ فلم بلغ ذلك خازماً خرج للى مكان من أطراف الموصل ويز فعسكر به، فلم بلغ ذلك الملبّد بقض أصحابه وبعث معهم الفعلة ، فسار إلى بلد خزرج إلى مكان من أطراف الموصل حريز فعسكر به، فلم بلغ ذلك الماليّد عَمْر وجُملة من بلد، وتوجه إلى خازم من

سنة ۱۳۸ .

دلك الجانب يربد الموصل؛ فلما بلغ عزارماً ذلك، وبلغ إسماعيل بن على \_ وهو على الموصل \_ أمر إسماعيل خازماً أن يرجع من معسكره حتى يعبر عن جسر الموصل؛ فلم يفعل، وعقد جسراً من موضع معسكره، وعبر خازماً أن يرجع من معسكره حتى يعبر من جسر الموصل؛ فلم يفعل، وعقد جسراً من موضع معسكره، وعبر الملبد، وعلى مقدته وطلائعه نضلة بن نعيم بن خازم بن عبدالله النهشيليّ، وعلى يمينته رُهبر بن محمد العامريّ، وعلى ميسته أبو حماد الابرص مولى بني سليم. وسار خازم في القلب، فلم يزل يساير الملبد وأصحابه متوجهين إلى كورة خزّة، وغشيهم الليل، وأصحابه مقارعهان الملبد وأصحابه متابرونهم حتى غشيهم الليل، وأصحابه أنه ين المرب من خازم، فخرج خازم وأصحابه في أثرهم، وتركوا خندقهم، وكان خازم تخنفق عليه وعلى أصحابه المؤسك بن يديه وبين بنا بخسك بن يديه وبين بيا بأسحابه عن خازم وطورها، ثم انتهوا إلى القلب، وفيه عنوا من خازم، فلم أن ذلك خازم التي المسك بين يديه وبين أنظروبا بالسيوف حتى تقطعت، وأمر خازم نقطة بن نولوا وزل الملبد وأصحابه، وعقروا عامة دوائهم، ثم ضطربوا بالسيوف حتى تقطعت، وأمر خازم نقطة بن نفعل ذلك، وتراجع أصحاب خازم من الميمة فارجع المحابك فاركبوها من المرابع الله خلك وخرا أصحابك فاركبوها من أرموا بالمناف، في أن المنافقة بعلى من ترجل، وقتل منهم قبل أن يترجلوا الميسوة، ثم وشوابه بالنشاب، فقتل منهم مائة وخسين رجلًا، وقتل منهم قبل أن يترجلوا ألمحاب الباقون، وتبهم نقسة فقبل أن يترجلون وقتل منهم قبل أن يترجلون أدهاء الموافرة وقرب الباقون، وتبهم نقسة فقبل أن يترجلون وقتل منهم قبل أن يترجلون وقتل منهم وقتل وقتم وقتل وقتل منهم أن وقتل وقتل منهم قبل أن يترجلون وقتل منهم قبل أن يترجلون وقتل منهم قبل أن يترجلون وقتل منهم أن فوقع وقتل منهم قبل أن يترجلون وقتل منهم قبل أن يتركل وقتل منهم قبل أن يترجلون وقتل منهم قبل أن يتركل وقتل منهم قبل أن يتركل وقتل منهم أن أنه وضيب المنافقة على ان يتركل وقتل منهم أن أن المنطقة المنافقة على أن يتركل وقتل منهم أن أن أن كلف أنه أن أنه أن أنه أن أن كلف أن أله أن أنه أن أنه أن أنه أن أن أن أن كلف أن أنه أن أنه أن أن أنه أن أن أن أ

وحج بالناس في هذه السنة الفَضْل بن صالح بن عليّ بن عبدالله بن عباس، كذلك قال الواقدي وغيره. وذكر أنه كان خرج من عند أبيه من الشام حاجًا، فادركته ولايته على الموسم والحجّ بالناس في الطريق، فمرّ بالمدينة فأحرم منها.

وزياد بن عبدالله على المدينة ومكة والطائف، وعلى الكوفة وسوادها عيسى بن موسى، وعلى البصرة وأعمالها سليمان بن عليّ، وعلى قضائها سوّار بن عبدالله، وأبو داود خالد بن إبراهيم على خراسان، وعلى مصر صالح بن علّ.

## ثم دخلت سنة تسع وثلاثلاين ومائة ذكر الحر عما كان فيها من الأحداث

فمن ذلك ما كان من إقامة صالح بن عليّ والعباس بن محمد بمُلطّية؛ حتى استنيا بناء مُلطّية، ثم غزوا الصائفة من دَرْب الحديث، فوغَلا في أرض الروم \_ وغَزَا مع صالح أختاه: أم عيسى ولبابة ابنتا عليّ؛ وكانتا نذرتا إن زال ملك بنى أميّة أن تجاهدا في سبيل الله .

وغزا من درب مَلطْية جعفر بن حنظلة البهرانيّ.

وفي هذه السنة كان الفداء الذي جرى بين المنصور وصاحب الرّوم؛ فاستنقذ المنصور منهم أسّراء المسلمين، ولم يكن بعد ذلك ـ فيها قبل ـ للمسلمين صائفة إلى سنة ست وأربعين ومائة، لاشتغال أبي جعفر بأمر ابنيَّ عبدالله بن الحسن؛ إلاَّ أن بعضَهم ذكر أن الحسن بن قحطبة غزا الصّائفة مع عبد الوهاب بن إبراهيم الإمام في سنة أربعين. وأقبل قسطنطين صاحب الرّوم في مائة ألف، فنزل جَيْجَان، فبلغه كثرة المسلمين فأحجم عنهم؛ ثم لم يكن بعدها صائفة إلى سنة ست وأربعين ومائة.

وفي هذه السنة سار عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مُرّوان إلى الأندلس، فملّكه أهلُها أمرَهم، فولده ولاتها إلى اليوم .

وفيها وسُّع أبو جعفر المسجد الحرام، وقيل إنها كانت سنة خَصِبة فسمُّيت سنة الخصب.

وفيها عُزِل سليمان بن عليّ عن ولاية البصرة، وعمّا كان إليه من أعمالها. وقد قيل إنه عزل عن ذلك في سنة أربعين ومائة.

وفيها وتى المنصور ما كان إلى سليمان بن عليّ من عمل البصرة سفيان بن معاوية، وذلك - فيها قبل - يوم الأربعاء للنصف من شهر رمضان، فلها عزل سليمان ووليٌّ سفيان توارى عبدالله بن عليّ وأصحابه خوفاً على أنفسهم؛ فبلغ ذلك أبا جعفر، فبعث إلى سليمان وعيسى ابني عليّ، وكتب إليهها في إشخاص عبدالله بن عليّ، و وعزم عليها أن يفعلا ذلك ولا يؤخّراه، واعطاهما من الأمان لعبدالله بن عليّ ما رضياه له ووثقا به، وكتب إلى سفيان بن معاوية يعلمه ذلك، ويأمره بإزعاجهها واستحثاثهها بالخروج بعبد الله ومن معه من خاصّته، فخرج سليمان وعيسى بعبدالله وبعامة قواده وخواص أصحابه ومواليه، حتى قدموا على أبي جعفر؛ يوم الحميس لاثنتي عشرة ليلة بقيت مر، ذى الحجة.

وفيها أمر أبو جعفر بحبس عبدالله بن عليّ وبحبس من كان معه من أصحابه وبقتل بعضهم.

ذكر الخبر عن ذلك:

وبالقدم سليمان وعيسى ابنا على على أبي جعفر أؤن لهما، فنخلا عليه، فأعلماه حضور عبدالله بن على، وسلام الإذن له . فأنحم لهما بذلك، وشغلهها بالحديث، وقد كان هميًا لعبدالله بن على عبساً في قصره، وأمر به أن ينصوف إليه بعد دخول عيسى وسليمان عليه، فقُعِل ذلك به؛ ونهض أبو جعفر من عجلس، فقال لسليمان وعيسى: سارعا بعبدالله، فلما خرجا افتقدا عبدالله من المجلس الذي كان فيه، فعلما أنه قد حُبس، فانصرفا راجعين إلى أبي جعفر، فيجل بينها وبين الوصول إليه، وأخد عند ذلك سيوف من حضر من أصحاب عبدالله بن علي من عواتقهم وحبسوا. وقد كان خُفاف بن منصور حلَّرهم ذلك وندم على عيئه، وقال لهم: إن أنم اطعتموني شددنا شدة واحدة على أبي جعفر؛ فوالله لا يجول بيننا وبينه حائل حتى نأي على نفسه، ونشدً على علمه الأبواب مصليين سيوفنا، ولا يعرض لنا عارض إلا أفتنا نفسه حتى نخرج وننجو بأنفسنا، فعصوه، فلم أخذت السيوف وأمر بحبسهم جمل خفاف يضرط في لحيته، ويتقل في وجوه أصحابه. ثم أمر أبو جعفر بقتل بعضهم بحضرته؛ ويعث بالبيَّة إلى أبي داود خالد بن إيراهيم بخراسان فتناهم بها.

وقد قيل إن حبس أبي جعفر عبدالله بن عليّ كان في سنة أربعين ومائة .

وحج بالناس في هذه السنة العباس بن محمد بن على بن عبدالله بن عباس.

وكان على مكة والمدينة والطائف زياد بن عبدالله الحارثيّ، وعلى الكوفة وأرضها عيسى بن موسى. وعلى البصرة وأعمالها سفيان بن معاوية، وعلى قضائها سوّار بن عبدالله، وعلى خراسان أبو داود خالد بن إبراهيم.

# ثم دخلت سنة أربعين ومائة

#### ذكر ما كان فيها من الأحداث

فمن ذلك ما كان فيها من مهلك عامل خراسان.

ذكر الخبر عن ذلك وسبب هلاكه:

ذكر أن ناساً من الجند ثاروا بأبي داود خالد بن إبراهيم بخُراسان وهو عامل أبي جعفر المنصور عليها في هذه السنة ليلاً، وهو نازل بباب كُشماهن من مدينة مَرْو، حتى رصلوا إلى المنزل الذي هو فيه، فأشرف، أبو داود من الحائط على حرف آجُرَة خارجة، وجعل ينادي أصحابه ليعوفوا صوته، فانكسرت الأجُرة عند الصّبح، فوقع على سُترة مُهنّة كانت قدام السطح فانكسر ظهره، فمات عند صلاة العصر، فقام عصام صاحب شُرطة أبي داود بخلاقة أبي داود، حتى قلم عليه عبد الجباًر بن عبد الرحن الأزديّ.

وفيها ولى أبو جعفر عبد الجبار بن عبد الرحمن خراسان فقدمها، فأخذ بها ناساً من القواد ذُكِر أنه اتهمهم بالدعاء إلى ولد علي بن أبي طالب؛ منهم مجاشع بن حريث الانصاري صاحب بخارى وأبو المغيرة، مولى بني تميم واسمه خالد بن كثير وهو صاحب قوهستان، والحريش بن محمد اللهولي، ابن عم داود، فقتلهم، وحبس الجنيد بن خالد بن هريم التغلّبي ومعهد بن الخليل المزني بعد ما ضربها ضرباً ميرسحاً، وحبس عدَّة من وجوه قواد اهل خراسان، وألم على استخراج ما على عمال أبي داود من بقايا الاموال.

وفيها خرج أبوجعفر المنصور حاجًّا، فأحرم من الحيرة، ثم رجع بعد ما قضى حجه إلى المدينة، فتوجَّه منها الى بت المقدس.

وكان عمّال الأمصار في هذه السنة عمالها في السنة التي قبلها، إلاّ خُراسان فإن عاملها كان عبد الجبار. ولما قدم أبو جعفر بيت المقدس صلى في مسجدها، ثم سلك الشأم فإن عاملها كان عبد الجبار.

ولما قدم أبوجعفر بيت المقدس صلّى في مسجدها، ثم سلك الشأم منصرفاً حتى انتهى إلى الرُّقة، فنرلها، فأن بمنصور بن جُمُونة بن الحارث العامريّ، من بني عامر بن صعصعة، فقتله، ثم شخص منها، فسلك الفرات حتى أن الهائشيّة، هاشميّة الكوفة.

### ثم دخلت سنة إحدى وأربعين ومائة

### ذكر الخبر عمّا كان فيها من الأحداث

فمن ذلك خروج الراونديّة، وقد قال بعضهم: كان أمر الراونديّة وأمر أبي جعفر الذي أنا ذاكره، في سنة سيع وثلاثين ومائة أو ستّ وثلاثين ومائة .

## ذكر الخبر عن أمرهم وأمر أبي جعفر المنصور معهم:

والرَّاوندية قوم ـ فيها ذُكِر عن علىِّ بن محمد ـ كانوا من أهل خُراسان على رأي أبي مسلم صاحب دعوة بني هاشم ، يقولون ـ فيها زعم ــ بتناسخ الأرواح ، ويزعمون أن روح آدم في عثمان بن مَبِك، وأن ربَّهم الذي يطعمهم ويسقيهم هو أبو جعفر المنصور، وأن الهيثم بن معارية جبرئيل .

قال: وإتوا قصر المنصور، فجعلوا يطوفون به، ويقولون: هذا قصر ربّنا؛ فأرسل المنصور إلى رؤسائهم، فحيس منهم مائتين، فضغب أصحابهم وقالوا: علام خيسوا! وأمر المنصور ألا بجتمعوا، اعـدُوا نعشاً وحملوا السرير ـ وليس في النَّمش أحد ـ ثم مُّروا في المدينة، حتى صاروا على باب السجن، فرموا بالنَّمْش، وشدُّوا على النامى ـ ودخلوا السجن، فاخرجوا أصحابهم، وقصدوا نحو المنصور وهم يومئذ ستمائة رجل، فتنادى الناس، وعُلَّقت أبواب المدينة فلم يدخل أحد، فخرج المنصور من القصر ماشياً، ولم يكن في القصر دابة، فجعل بعد ذلك اليوم يرتبط فرساً يكون في دار الحلافة معه في قصوه.

قال: ولما خرج المنصور أتيّ بدايّة فركبَها وهو يريدهم؛ وجاء معن بن زائدة، فانتهى إلى أبي جعفر، فرمى بنفسه وترجّل، وادخل بركة قبائه في منطقته، وأخد بلجام دابة المنصور، وقال: أنشدك ألله يا أمير المؤمنين إلاّ رجمت؛ فإنك تُكفّى. وجاء أبو نصر مالك بن الهيثم فوقف على باب المقصر، وقال: أنا اليوم بوّاب، ونودى فى أهل السوق فرمؤهم وقاتلوهم حتى الخنوهم، وفُحح باب المدينة، فذخل الناس.

وجاء خازم بن خزيمة على فرس محلوف؛ فقال: يا أمير المؤمنين، أقتلهم؟ قال: نعم، فحمل عليهم حتى ألجأهم إلى ظهر حائط، ثم كرُّوا على خازم فكشفوه وأصحابه، ثم كرّخازم عليهم فاضطرهم إلى حائط المدينة. وقال للهيثم بن شعبة: إذا كرَّوا علينا فاسبقهم إلى الحائط، فإذا رجعوا فاقتلهم. فحملوا على خازم، فاطُرد لهم، وصار الهيثم بن شعبة من ورائهم. فقبلوا جميعاً.

وجاءهم يومثل عثمان من نَبيك؛ فكلمهم، فرجع فرموه بنشابة فوقعت بين كتفيه؛ فمرض أياماً ومات منها، فصل عليه أبو جعفر، وقام على قبره حتى دفين، وقال: رحمك الله أبا يزيد! وصيَّر مكانه على حرسه

عيسي بن نَبِيك، فكان على الحرس حتى مات؛ فجعل على الحرس أبا العباس الطوسيّ.

وجاء يومئذ إسماعيل بن عليّ، وقد أغلقت الأبواب، فقال للبواب: افتح ولك ألف درهم؛ فأبي. وكان القمقاع بن ضرار يومئذ بالمدينة؛ وهمو على شُرَط عيسى بن موسى، فأبلَ يومئذ؛ وكان ذلك كله في المدينة الهاشميّة بالكوفة.

قال: وجاء يومئذ الربيع لياخد بلجام المنصور، فقال له معن: ليس هذا من أيامك، فأبل أبرويز بن المشدّمان ملك دُنبَاوند وكان خالف أخاه، فقلم على أبي جعفر فاكرمه، وأجرى عليه رزقاً؛ فلها كان يومئد ألى المشدّمان ملك دُنبَاوند وكان أخالف أخاه، فقلم على أبي جعفر فاكرمه، وأجرى عليه رزقاً؛ فلها كان يومئد ألى المنصور تظهر دعا بالعشاء، وقال: أطلعوا معن بن زائدة، وأمسّك عن الطعام حتى جاءه معن؛ فقال لقُتم: تحوّل إلى هذا المؤضم، وأجلس معناً مكان قُتم، فلها فرغوا من العشاء قال لعيسى بن عليّ: يا أبا العباس، أسمعت باشد الرخال؟ قال: نعم، قال: لو رأيتُ اليوم معناً علمتُ أنه من تلك الأساد، قال معن: والله ياأمير المؤمنين لقد أثينُك وإنى لوجل القلب، فلها رأيتُ ما عندك من الاستهانة بهم وشدة الإقدام عليهم،

وقال أبو خزيمة: يا أميرً المؤمنين، إنَّ لهم بقيَّه، قال: فقد ولِّيتك أمرهم فاقتلهم، قال: فأقتل رزاماً فإنه منهم، فعاذ رزام بجعفر بن أبي جعفر، فطلب فيه فآمنه.

وقال عليّ عن أبي بكر المُذليّ، قال: إني لواقف بباب أمير المؤمنين إذ طلع فقال رجل إلى جانبي: هذا رب العرّة! هذا الذي يطعمنا ويسقينا؛ فلم رجع أمير المؤمنين ودخل عليه الناس دخلتُ وخلا وجهه، فقلتُ له، سمعتُ اليوم عجباً، وحدّته؛ فنكتَ في الأرض، وقال: يا هذليّ، يدخلهم الله النار في طاعتنا ويُعْتلهم، أحبُّ إلىّ مِنْ أن يدخلهم الجنة بمصيننا.

وذكر عن جعفر بن عبد الله ، قال: حدَّثني الفضل بن الربيع ، قال: حدثني أبي، قال: سمعت المنصور يقول: أخطأت ثلاث خطيات وقاني الله شرَّما: قنلتُ أبا مسلم وأنا في خرق ومَنْ حولي يقدَّم طاعته ويُؤثرها ولو مُتبكت الحرق للهبتُ ضياعاً، وخرجت يوم الراونديّة ولو أصابني سهم غَرْب للهبتُ ضياعاً، وخرجت إلى الشام ولو اختلف سيفان بالعراق ذهبت الحلاقة ضياعاً.

وذُكر أنَّ معن بن زائدة كان محتفياً من أبي جعفر، لما كان منه من قتاله المسوّدة مع ابن هبيرة مرة بعد مرة؛ وكان اختفاؤه عند مرزوق أبي الحصيب ، وكان على حجابة المنصور يومئذ: من بالباب؟ فقال: معن بن زائدة، فقال عليه ، فسأل المنصور: رجل من العرب، شديد النفس، عالم بالحرب كريم الحسب؛ أدخِله، فلما دخل قال: يه يا معن! ما المنصور: رجل من العرب، شديد النفس، عالم بالحرب كريم الحسب؛ أدخِله، فلما دخل قال: إبه يا معن! ما الرأي؟ قال: الرأي أن تنادي في الناس وتأمر هم بالأموال، قال: وأين الناس والأموال؟ ومَنْ يقدم على أن يعرض نفسه لهؤلاء العلوج! لم تصنع شيئاً يا معن؛ الرأي أن أخرج فاقف؛ فإنَّ الناس إذا رأوني قاتلوا وإبلوًا وثابوا إلى من بيده وقال: يا أمير المؤمنين، إذاً والله تَقَل الساعة، فأنشدك الله في نفسكا، فأتاه أبو الحصيب فقال مثلها، فاجتذب ثوبه منها، ثم دعا بدابته، فركب ورقبً عليها من غير ركاب ثم سوَّى ثبايه، وخرج ومعن آخذ بلجامه وأبو الحصيب معركابه فوقف. وتوجَّه إليه رجل نقال: يا معن دونك العِلَم ؛ فشدّ عليه مَعن فقتله، ثم والى بين أربعة، وثاب إليه الناس وتراجعوا؛ ولم يكن إلاّ ساعة حتى أفنزُهم، وتغيّب معن بعد ذلك، فقال أبو جعفر لأبي الخصيب: ويلك! أبن معن؟ قال: والله ما أدري أبين هو من الأرض! فقال: أيظن أنَّ أمير المؤمنين لا يغفر ذنبه بعد ما كان من بلائه! أعطه الأمان وأدخله عليّ، فأدخله، فأمر له بعشرة آلاف درهم، وولاه اليمن، فقال له أبو الخصيب: قد فرَّق صلته وما يقدر على شيء، قال: له لو أراد مثل ثمنك ألف مرَّة لقدر عليه.

وفي هذه السنة وجه أبو جعفر المنصور ولده محمداً ـ وهو يومئذ وليّ عهد ـ إلى تُحراسان في الجنود، وأمره بنز ول الرّيّ، فقعل ذلك محمد.

وفيها خلّع عبد الجبار بن عبد الرحن عامل أي جعفر على خُراسان؛ ذكر عليّ بن محمد، عمن حدّته، عن أبي أيوب الخوزيّ، أن المنصور لما بلغه أن عبد الجبار يقتل رؤساء أهل خُراسان، وأتاه من بعضهم كتاب فيه: قد نفل الأديم، قال لابي أيوب الحزاعيّ: إن عبد الجبار قد أفنى شيعتنا، وما فعل هذا إلاّ وهو يريد أن يُخلع، فقال له: ما أيسر حيلته! اكتب إليه: إنك تريد غُرُّو الرَّوم؛ فيوجة إليك الجنود من خُراسان، وعليهم فرسانهم ووجوههم، فإذا خرجوا منها فابعث إليهم مَنْ شئت؛ فليس به امتناع. فكتب بذلك إليه، فأجابه: إنّ الترك قد جاشت؛ وإن فرقت الجنود ذهبت خراسان، فالقي الكتاب إلى أبي آيوب، وقال له: ما ترى؟ قال: قد أمكنك من قياده، اكتب إليه: إن خراسان أهم إليّ من غيرها، وأنا موجّه إليك الجنود من قبلي. ثم وجّه إليه الجنود ليكونوا بخُراسان؛ فإنْ هُمَّ بخلم أخذُول بنقه.

فليا ورد على عبد الجبار الكتاب كتب إليه : إنْ خُواسان لم تكن قطّ أسوا حالاً منها في هذا العام :وإن دخلها الجنود هلكوا لفهيق ماهم فيه من غلاء السعر . فلما أتاه الكتاب القاه إلى أبي أبوب ، فقال له : قد أبدى صفحته ، وقد خَلَع فلا تناظره .

فوجه إليه عمد بن المنصور، وأمره بنزول الرّيّ؛ فسار إليها المهديّ، ووجّه لحربه خازم بن خزية مقدمةً له ، ثم شخص المهدي فنزل نيسابور. ولما توجه خازم بن خزية ألى عبد الجبار، وبلغ ذلك أهل مَرْ والرّود؛ ساروا إلى عبد الجبار من ناحيتهم فناصبوه ألحرب، وقائلوه قالا شديداً حتى هُزِم، فانطلق هاربا حتى بحاً إلى مقلقة، فنوارى فيها، فعبر إليه المجشر بن مزاحم من أهل مرّو الرّود؛ فاخده أسيراً؛ فلما قدم خازم أناه به، فالبسم خازم مدرصة موجه من قبل عجر البعير؛ حتى انتهى به إلى المنصور ومعه ولده وأصحابه؛ فيسط عليهم العذاب، وصُربوا بالسياط حتى استخرج منهم ما قدّر عليه من الأموال. ثم أشر السيّب، وأمر بلنصور بتسير ولده إلى الميثيب، وأمر المنصور بتسير ولده إلى الميثيب، وأمر المنصور بتسير ولده إلى حتى فودوا بعد، ونجا منهم من نجاء نم واكتب في الديوان وصحب الحُلَقاء عبدُ الرحمن بن عبد الجرار من بعن عبد الجرار من بعن خلافة مارون، في سة سبين وماتة.

وفي هذه السنة فُرِغ من بناء المصيّصة على يدي جبرئيل بن يجمى الحراسانيّ، ورابط محمد بن إبراهيم الإمام بمُلطيّة

واختلفوا في أمر عبد الجبار وخبره، فقال الواقديّ : كان ذلك في سنة ثنتين وأربعين ومائة، وقال غيره:

كان ذلك في سنة إحدى وأربعين وماثة .

وذكر عن عليّ بن محمد أنه قال: كان قدوم عبد الجبار خراسان لعشر خلوْن من ربيع الأول سنة إحدى وأربعين ومائة، ويقال لأربع عشرة ليلة، وكانت هزيمته يوم السبت لستٌ خلوْن من ربيع الأول سنة ثنتين وأربعين ومائة.

وذكر عن أحمد بن الحارث، أن خليفة بن خياط حدّثه، قال: لما وجّه المنصور المهديُّ إلى الريّ \_ وذلك قبل بناء بغداد؛ وكان توجيهه إياه لقتال عبد الجبار بن عبد الرحمن، فكفي المهديُّ المَّرَ عبد الجبار بمن حاربه وظفر به \_ كوه أبو جعفر أن تبطل تلك النفقات التي أنفقت على المهديُّ؛ فكتب إليه أن يغزوَ طَبرستان، وينزل الريّ، ويوجِّه أبا الخصيب وخازم بن خزيمة والجنود إلى الأصبهبذ؛ وكان الأصبهبذ يومئد عارباً للمصمُعان ملك دُنباوند مصمكراً بإزائه؛ فبلغه أن الجنود وخلت بلاده، وأن أبا الحصيب دخل سارية، فساء المصمُعان ذلك؛ وقال له: متى صاروا إليك صاروا إلى؟ فاجتمعا على عاربة المسلمين؛ فانصرف الأصبهبذ إلى بلاده، فحارب المسلمين، وصالت تلك الحروب، فوجه أبو جعفر عمر بن العلاء الذي يقول فيه بشار:

> ففُلُ للخليفة إنْ جِسْقَةُ نَصِيحاً ولا خَيْرَ في المُهُمَّمُ إذا أَيْفَظِنْك حُروبُ العِدا فَتَى لا يَسْامُ على وْمُنَةً ولا يَشْرَبُ العماءَ إلا بعدم

وكان توجيهه إياه بمشورة أثرويز أخي المصمّفان، فإنه قال له: يا أمر المؤمنين؛ إن عمر أعلم الناس ببلاد طَبُرِستان، فوجّهه؛ وكان أبرويز قد عرف عمر أيام سنباذ وأيام الروانديّة، فضمّ إليه أبو جعفر خازم بن خزيمة، فدخل الرُّويان ففتحها، وأخذ قُلمة الطاق وما فيها، وطالت الحرب، فالحّ خازم على القتال، ففتح طبرستان، وقتل منهم فاكثر، وصار الأصبهبذ إلى قلعته، وطلب الأمان على أن يسلم القلعة بما فيها من ذخائره، فكتب المهدي بذلك إلى أبي جعفر، فوجّه أبو جعفر بصالح صاحب المصل وعدّة معه، فاحصوا ما في الحِشن، وانصرفوا. وبدأ للأصبهبذ، فلخل بلاد چيلان من الدُّيلم، فمات بها؛ وأتجدت ابته ـ وهمي أمّ إبراهيم بن العباس بن محمد ـ وصمدت الجنود للمصمّفان؛ فظفروا به وبالبحترية أم منصور بن المهديّ، ويصيمر أم ولد عليّ بن رَبِطة بنت المسمّفان. فهذا فتح طبرستان الأول.

قال: ولما مات المصمّعان تحوّز أهل ذلك الجبل فصاروا حُوزيّة لأنهم توحّشوا كيا توحّش حمر الوحش. وفي هذه السنة عُول زياد بن عبيد الله الحارثيّ عن المدينة ومكة والطائف، واستعمل على المدينة محمد بن خالد بن عبد الله القسريّ، فقدمها في رجب. وعلى الطائف ومكة الهيثم بن معاوية العتكيّ من أهل خراسان.

وفيها تُوفيًّ موسى بن كعب؛ وهو على شرط المنصور، وعلى مصر والهند وخليفته على الهند عبينة ابنه. وفيها عُزل موسى بن كعب عن مصر، ووليها محمد بن الأشعث ثم عزل عنها، ووليها نَوْفل بن القُرات.

وحجّ بالناس في هذه السنة صالح بن عليّ بن عبد الله بن عباس هو على قِنْسرين وحمص ودمشق. وعلى المدينة محمد بن خالد بن عبد الله القسري، وعلى مكة والطائف الهيثم بن معاوية، وعلى الكوفة وأرضها عسى بن موسى، وعلى البصرة وأعمالها سنيان بن معاوية. وعلى قضائها سوار بن عبد الله، وعلى خراسان المهدتي وعليفته عليها السريّ بن عبد الله، وعلى مصم تُوفار بن الله ات.

## ثم دخلت سنة اثنتين وأربعين ومائة

## ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث

فمها كان فيها خلع عيينة بن موسى بن كعب بالسنّد.

ذكر الخبر عن سبب خلعه:

ذُكر أن سبب خلعه ، كان أن المسيّب بن زهير كان خليفة موسى بن كعب على الشُّرَط، فلما مات موسى أقام المسيّب على ما كان يلي من الشُّرَط، وخاف المسيّب أن يكتب المنصور إلى عُبيَنة في القدوم عليه فيوليه مكانه؛ وكتب إليه ببيت شعر ولم ينسب الكتاب إلى نفسه :

فأرضَكَ أرضَك إن تأتنا فَنَمْ نومَةً ليس فيها حُلُمْ

وخرج أبو جعفر لما آناه الخبر عن عيينة بخلعه حتى نزل بعسكره من البصرة عند جسوها الأكبر، ووجه عمر بن حفص بن أبي صفرة العتكيّ عاملا على السند والهند، عاربًا لعيينة بن موسى؛ فسار حتى ورد السند والهند، وغلب عليها.

وفي هذه السنة نقض إصبهبذ غَبَرستان العهد بينه وبين المسلمين، وقتل من كان ببلاده من المسلمين. ذكر الخبر عن أمره وأمر المسلمين:

ذكر أن أبا جعفر لما انتهى إليه خبر الإصبهبذ وما فعل بالمسلمين، ويَّه إليه خازم بن خزيمة ورقع بن حاتم ومعهم مرزوق أبو الحصيب مولى أبي جعفر، فأقاموا على حصيه محاصرين له وبأن معه في حصنه، وهم يقاتلونهم حتى طال عليهم المقام، فاحتال أبو الحصيب في ذلك فقال الأصحابه: أضربوني واحلقوا رأسي وطبيقي؛ ففعلوا ذلك به، وخق بالإصبهبذ صاحب الحصن فقال له: إني رُكِب مني أمرَ عظيم، ضُربتُ وحُلق رأسي وطبيقي. وقال له: إنما فعلوا ذلك بي تهمة منهم في أن يكون هوايي معك، وأخبره أنه معه، وأنه دليل له على عورة عسكرهم. فقيل منه ذلك الإصبهبذ، وجعله في خاصيّه وألطفه؛ وكان باب مدينتهم من حجريلفي إلقاء يرفعه الرجال، وتضعه عند فتحه وإغلاقه؛ وكان قد وكل به الإصبهبذ ثقات أصحابه، وجعل ذلك نُوبًا بينهم، فقال له أبو الحصيب: ما أراك وثقت بي، ولا قبلت نصيحتي! قال: وكيف ظننت ذلك؟ قال: لتركك الاستعانة بي فيا يعنيك، وتوكيلي فيا لا تتق به إلا بثقائك؛ فجعل يستعين به بعد ذلك، فيرى منه ما يحبّ إلى إلى رُوح بن حاتم وخازم بن خزيمة، وصيّر الكتاب في نُشَابة، ورماها إليهم، وأعلمهم أن قد ظفر بالحيلة، ووعدهم ليلة، سمّاها لهم في فتح الباب. فلما كان في تلك الليلة فتح لهم، فقتلوا مَن فيها من المقاتلة، وسبّوا الذراري، وظُفر بالبحتريّة. وهي أم منصور بن المهدي، وأمّها باكند بنت الإصبهبذ الاصمّ ـ وليس بالإصبهبذ الملك؛ ذاك أخو باكند ـ وظفر بشُكّلة أم إبراهيم بن المهديّ، وهي بنت خونادان تجوران المصمُغان، فمصّ

الإصبهبذ خاتمًا له فيه سمّ فقتل نفسه . وقد قيل : إن دخول رَرِّح بن حاتم وخازم بن خزيمة طَبَرستان كان في سنة ثلاث وأربعين ومائة .

وفي هذه السنة بنى المنصور لأهل البصرة قبلتهم التي يصلون إليها في عيدهم بالحمّـان، وولى بناءه سلمة بن سعيد بن جابر؛ وهو يومئذ على الفُرات والأبُلّة من قبَل أبي جعفر، وصام أبو جعفر شهو رمضان

وصلى بها بوم الفطر. وفيها تُؤقي سليمان بن علىّ بن عبد الله بالبُصْرة ليلة السبت لتسع بقين من جمادى الأخرة، وهو ابن تسم

وخمسين سنة، وصلّ عليه عبد الصمد بن عليّ.

وفيها عُزِل عن مصر نوفل بن الفرات، ووليها محمد بن الأشعث، ثم عُزِل عنها محمد ووليها نوفل بن الفرات، ثم عزز نُؤفل ووليها حميد بن قحطبة.

محرّ بالنام في هذه النقام ما من ما الله الما

وحج بالناس في هذه السنة إسماعيل بن عليّ بن عبد الله بن العباس. وكان العامل على المدينة محمد بن خالد بن عبد الله، وعلى مكة والطائف الهيثم بن معاوية، وعلى الكوفة

و دان العامل على المدينة تحمد بن خالد بن عبد الله ، وعلى مكة والطائف الهيئم بن معاوية ، وعلى الكرفة وأرضها عيسى بن موسى، وعلى البصرة واعمالها سفيان بن معاوية ، وعلى قضائها سوار بن عبد الله ، وعلى مصر حيد بن قحطية .

وفيها ـ في قول الواقدي ـ وئي أبو جعفر أخاه العباس بن محمد الجزيرة والثغور وضمّ إليه عدّة من القوّاد، فلم يزل بها حيناً.

### ثم دخلت سنة ثلاث وأربعين ومائة

#### ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث

ففي هذه السنة ندب المنصور الناس إلى غزو الديلم .

ذكر الخبر عن ذلك:

ذكِر أن أبا جعفر اتصل به عن الدَّيْلُم إيقاعهم بالمسلمين وقتلهم منهم مقتلة عظيمة، فوجّه إلى البصرة حبيب بن عبدالله بن راغبان، وعليها يومئذ إسماعيل بن عليّ، وأمره بإحصاء كل مَنْ له فيها عشرة آلاف درهم فصاعداً، وأن يأخذ كلّ من كان ذلك له بالشخوص بنفسه لجهاد الدَّيْلم، ووجَّه آخر المُل ذلك إلى الكوفة.

وفيها عزل الهيثم بن معاوية عن مكة والطائف، ووتى ما كان إليه من ذلك السبويّ بن عبد الله بن الحارث بن العباس بن عبد المطلب، وأن السريّ عهده على ذلك وهو باليمامة، فسار إلى مكة، ووجّه أبو جعفر إلى اليمامة تُخَم بن العباس بن عبد الله بن عباس.

وفيها عُزِل حُميد بن قحطبة عن مصر، ووليّها نوفل بن الفرات، ثم عزل نوفل ووليّها يزيد بن حاتم.

وحجٌ بالناس في هذه السنة عيسى بن موسى بن محمد بن عليّ بن عبيد الله بن عباس، وكان يومئذ إليه ولاية الكوفة وسوادها.

وكان والى مكة فيها السري بن عبد الله بن الحارث، ووالي البصرة وأعمالها سفيان بن معاوية، وعلى قضائها سوًار بن عبد الله، وعلى مصر يزيد بن حاتم. ٠٣ ...... ١٤٤٨

وقال محمد: سمعت جدي موسى بن عبد الله ، يقول: اللهم اطلب حسن بن زيد بدماتنا. قال موسى : وسمعت والله أبي يقول: أشهد لعرفني أبو جعفر حديثاً ما سمعه مني إلا حسن بن زيد.

وحدّشي محمد بن إسماعيل، قال: سمعت القاسم بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان، قال: أخبر في محمد بن وهب السّلميّ، عن أبي، قال:عرفني أبو جعفر حديثاً ما سيهعه مني إلا أخي عبد الله بن حسن وحسن بن زيد، فأشهد ما أخبره به عبد الله ؛ ولا كان يعلم الغيب.

قال محمد: وسأل عنه عبد الله بن حسن عام حجّ، فقال له مقالة الهاشميّين، فأخبره أنه غير راض<sub>ر</sub> أو يأتيه به .

قال عمد: وحدثتني أمي عن أبيها، قال: قال أبي: قلت لسليمان بن عليّ: يا أخي صهري بـك صهري، ورجِي بك رحمي، فما ترى؟ قال: والله لكانّي أنظر إلى عبد الله بن عليّ حين حال الستربيننا وبينه؛ وهو يشير إلينا أن هذا الذي فعلتم بي فلو كان عافياً عفا عن عمّه. قال: فقبل رأيه، قال: فكان آل عبدالله يررّنها صِلةً من سُلّيمان لهم.

قال أبو زيد: وحدّنني سعيد بن هُرَيم، قال: أخبرني كلثيم المَراثيّ، قال: سمعت يجيى بن خالد بن بُرْمك يقول: اشترى أبو جعفر رقيقاً من رقيق الأعراب، ثم أعطى الرجل منهم البَمير، والرجل البعيريْن، والرجل اللدود، وفرّقهم في طلب محمد في ظهر المدينة؛ فكان الرَّجل منهم يرد الماء كالمارٌ وكالضالِّ، فيُفرِّون عنه ويتجسسون.

قال: وحدَّثني محمد بن عباد بن حبيب المهلبيّ، قال: قال لي السنديّ مولى أمير المؤمنين: أتدرى ما رفع عُقْبة بن سَلْم عند أمير المؤمنين؟ قلت: لا، قال: أوفد عمّى عمر بن حفص وفْداً من السند فيهم عقبة، فلخلوا أبي جعفر، فلما قضوًا حوائجهم نهضوا، فاستردّ عقبة؛ فأجلسه، ثم قال له: مَنْ أنت؟ قال: رجل من جُنْد أمير المؤمنين وخُدمه، صحبت عمر بن حفص، قال: وما اسمك؟ قال: عُقْبة بن سلم بن نافع، قال: مّن أنت؟ قال: من الأزُّد ثم من بني هُناءة، قال: إني لأرى لك هيئة وموضعاً، وإني لأريدك لأمر أنا به معنَّى، لم أزل أرتاد له رجلًا، عسى أن تكونه إن كَفيتَنيه رفعتُك، فقال: أرجو أن أصدّق ظنَّ أمير المؤمنين في، قال: فأخف شخصَك، واستر أمرك، وأتني في يوم كذا وكذا في وقت كذا وكذا؛ فأتاه في ذلك الوقت، فقال له: إن بني عَمَّنا هؤلاء قد أبوا إلا كيداً لملكنا واغتيالاً له، ولهم شِيعة بخُراسان بقرية كذا، يكاتبونهم ويرسلون إليهم بصدقات أموالهم والطاف من الطاف بلادهم، فاخرج بكساً والطاف وعَين حتى تأتيهم متنكراً بكتاب تكتبه عن أهل هذه القرية، ثم تسبر ناحيتهم؛ فإن كانوا قد نزعوا عن رأيهم فأحبُّ والله بهم وأقربٌ، وإن كانوا على رأيهم علمتُ ذلك، وكنتُ على حذر واحتراس منهم؛ فاشخص حتى تلقى عبدالله بن حسن متقشَّفاً متخشعاً؛ فإن جَبهك -رهو فاعل \_ ناصبر وعاوده؛ فإن عاد فاصبر حتى يأنس بك وتلين لك ناحيته؛ فإذا ظهر لك ما في قلبه فاعجل عليّ. قال: فشخص حتى قدم على عبدالله، فلقيه بالكتاب، فأنكره ونهره، وقال: ما أعرف هؤلاء القوم؛ فلم يزل ينصرف ويعود إليه حتى قبل كتابه وألطافه، وأنس به، فسأله عُقْبة الجواب، فقال: أمَّا الكتاب فإنى لا اكتب إلى أحد، ولكن أنت كتابي إليهم، فأقرئهم السلام وأخبرهم أن ابنيٌّ خارجان لوقت كذا وكذا. قال: فشخص عُقْبة حتى قدم على أبي جعفر، فأخبره الخبر.

-

قال أبو زيد: حدّثني أيوب بن عمر، قال: حدّثني موسى بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحن بن عوف عن الرحن بن عوف قال أبو زيد: حدّثني موسى بن عبد العزيز بن عمر الفصل بن صالح بن عليّ الموسم في سنة ثمان وثلاثين ومائة، فقال له: إن وقعت عيناك على عمد وإبراهيم، ابنيّ عبد الله بن حسن، فلا يفارقانك؛ وإن لم ترهما فلا تسأل عنها. فقيم المدينة، فتلقاء أهلها عجد وإبراهيم ابنيّ أعبد الله بن حسن. فسكت حتى صدر عن الحيّج، وصدار إلى السيّالة، فقال لعبد الله بن حسن: ما منع ابنيّك أن ينقباق مع أهلهها! قال: حتى صدر عن الحيّم و لله السيّالة، فقال لعبد الله بن حسن: ما منع ابنيّك أن ينقباق مع أهلهها! قال: فسكت الفضل عنه، وجلس على دكان قد بني له بالسّيّالة، فأمر عبد الله رعاته فسرّموا عليه ظهوه، فأمر فسكت الفضل عنه، فعلب عسل في عُمّى عظيم، ثم رقى به اللكان، فأوما إليه عبد الله أن اسق الفضل بن صالح، فقصد قصده؛ فلما داء منه صاح به الفضل صيحةً مغضباً: إليك يا ماص يَظُّر أمّه! فلم دار المتحيا منه، فتناوله فقرب عبد الله النامل، وفق النام، وفتناول القعب، ثم أقبل يحيي به إلى الفضل، فلما رأه يشي إليه استحيا منه، فتناوله فقرب.

قال أبو زيد: وحمَثني محمد بن يحيى، قال: حدّثني أبي، عن أبيه، قال: كان لزياد بن عبيد الله كاتب يقال له حَفْص بن عمو من ألهل الكوفة يتشبّع، وكان يئبّط زياداً عن طلب محمد، فكتب فيه عبد العزيز بن سعد إلى أبي جعفر فحدره إليه، فكتب فيه زياد إلى عيسى بن عليّ وعبد الله بن الربيع الحارثيّ فخلّصاه حتى رجم إلى زياد.

قال عليّ بن محمد: قدم محمد البصرة مختفياً في أربعين، فأتُوّا عبدُ الرحمن بن عثمان بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، فقال له عبد الرحمن: أهلكتني وشهرتني؛ فانزل عندي وفرّقُ أصحابَك، فأبي، فقال: ليس لك عندي منزل؛ فانزل في بني راسب، فنزل في بني راسب.

وقال حمر: حدَّثني سليمان بن محمد الساريّ، قال: سمعت أبا هبّار الْمُزَنِيَّ يقول: أقمنا مع محمد بن عبد الله بالبُصّرة يدعو الناس إلى نفسه.

قال: وحدثني عيسى بن عبد الله، قال: قال أبو جعفر: ما طمعت في بغية لي قطّ إذا ذكرت مكان بني راسب بالبصرة.

قال: وحدَّثني أبوعاصم النَبيل، قال: حدثني ابن جَشِيب اللَّهِينَ، قال: نزلتُ في بني راسب في أيام ابن معاوية، فسألني فيَّ منهم يوماً عن اسمي، فلطمه شيخ منهم، فقال: وما أنت وذاك! ثم نظر إلى شيخ جالس بين يديه، فقال: أترى هذا الشيخ نزل فينا أبوه أيام الحجاج، فأقام حتى ولد له هذا الولد، ويلغ هذا الملغ، وهذا السنُ! لا والله ما ندري ما اسمه ولا اسم أبيه، ولا من هو!

قال: وحدَّثني محمد بن الهذيل، قال: سمعتُ الزَّعفرانيَّ يقول: قدم محمد، فنزل على عبد الله بن شيبان أحد بني مُرَّة بن عبيد، فأقام سنة أيام، ثم خرج فبلغ أبا جعفر مقدمُه البصرة، فأقبل مُغِدًّا حتى نزل الجسر الأكبر، فأردنا عمرا على لِقائه، فأبى حتى غلبناه، فلقيّه فقال: يا أبا عثمان، هل بالبصرة أحد نخافه على أمرنا؟ قال: لا قال: فأقتصرُ على قولك وأنصرف؟ قال: نعم؛ فانصرف، وكان محمد قد خرج قبل مقدَّم أبي جعفر.

قال على بن محمد: حدَّثني عامر بن أبي محمد، قال: قال أبو جعفر لعمرو بن عبيد: أبايعتَ محمداً؟

قال: أنا والله لو قلَّدتْني الأمَّة أمورها ما عرفتُ لهما موضعاً.

قال على: وحدَّثني أيوب القَرَّاز، قال: قلت لعمرو: ما تقول في رجل رضي بالصبر على ذهاب دينه؟ قال: أنا ذاك، قلت: وكيف؛ ولو دعوت أجابك ثلاثون ألفاً! قال: والله ما أعرف موضع ثلاثة إذا قالوا وقُوّا، ولو عوفتُهم لكنت لهم رابعاً.

قال أبوزيد: حدّثني عبيد الله بن محمد بن حفص، قال: حدّثني أبي، قال: وچِل محمد وابراهيم بن أبي جعفر، فأتيا عدّن، ثم سارا إلى السند ثم إلى الكوفة، ثم إلى المدينة .

قال عمر: وحدَّثني عمد بن يجي، قال: حدثني الحارث بن إسحاق، قال: تكفّل زياد لأمير المؤمنين بابني عبد الله أن يخرجها له، فأقره على المدينة، فكان حسن بن زيد إذا علم من أمرهما علماً كفَّ حتى يفارقا مكانها ذلك؛ ثم يخبر أبا جعفر، فيجد الرَّسم الذي ذكر، فيصدقه بما رفع إليه وحتى كانت سنة أربعين ومائة، مناهم قدسوماً خص فيها آل أبي طالب فلم يظهو له ابنا عبد الله و فبحث إلى عبد الله فسأله عنهما، فقال: لا علم لي بها؛ حتى تغلظا، فاصقه برجعفر، فقال: يا أبا جعفر، بأي أمهاني تُعصّني! أبفاطمة بنت رسول الله يقال عبد الله عنها، مناهم بنت أمها أم إسحاق بنت طلحة، أم خديجة بنت خويلد؟ قال: لا بواحدة منهنّ؛ ولكن بالجرباء بنت قسامة بن زهير وهي امرأة من طيء - قال: فوثب المسيّب بن زهير، بواحدة منهنّ؛ ولكن المير المؤمنين أضرب عنق ابن الفاعلة، قال: فقال دغي يا أمير المؤمنين أضرب عنق ابن الفاعلة، قال: فقام زياد بن عبيد الله، فألفى عليه رداء، وقال:

قال عمر: وحدثني الوليد بن هشام بن قَحُدْم، قال: قال الحزين الدّيليّ لعبد الله بن الحسن ينمّي عليه ولادة الجرباء:

لعَلْك بالجَرْباءِ أو بحكاكة تُفاخِرُ أُمّ الفَضْل وابنَة مِشْرِح وما منهما إلا حَصالًا نجيبةً لها حَسَبٌ في قومها مُترجَعج

قال عمر: وحدثني عمد بن عباد، قال: قال في السنديّ مولى أمير المؤمنين: لما أخبر عقبة بن سلم أبا جمفر، أنشأ الحبّج وقال لعقبة: إذا صرت بمكان كذا وكذا لقيني بنو حسن، فيهم عبد الله، فأنا مبجّله ورافعٌ على سه وداع بالغداء، فإذا فرغنا من طعامنا فلحظتك فامثل بين يديه قاتياً، فإنه سيصرف بصره عنك، فدر حتى تغمز ظهره بإيهام رجلك حتى يملاً عينه منك ثم حسبُك؛ وإياك أن يراك ما دلم يأكل. فخرج حتى إذا تدفّع في البلاد لقيه بنو حسن، فأجلس عبد الله إلى جانبه، ثم دعا بالطعام فأصابوا منه؛ ثم أمر به فرفم، فأقبل على عبد الله، فقال: يا أبا عمد، قد علمتَ ما أعطبتني من العهود والمواثيق ألاّ تبعيني سوماً، ولا تكيد في سلطاناً، قال: فإن على ذلك يا أمير المؤمنين؛ قال: فلحظ أبو جعفر عُقبة، فاستدار حتى قام بين يديه، فأعرض عنه، فرفع رأسه حتى قام من وراء ظهره؛ فغمزه بأصبعه، فرفع رأسه فملاً عينه منه، فوثب حتى جشا بين يدي أبي جعفر، نقال: إقالتي قال: إقالتي الله إقال: الله! قال: لا آقالتي الله إن أطائك، ثم أمر بحسه.

قال عمر: وحدثني بكر بن عبد الله بن عاصم مولى قُريبةً بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، قال: حدّثني عليّ بن رُباح بن شبيب، أخو إبراهيم، عن صالح صاحب المصلّ، قال: إني لواقفٌ على رأس أبي جمفر وهو يتغذّى بأوَّطاس؛ وهو متوجّه إلى مكة ، ومعه على مائدته عبدُ الله بن حسن وأبو الكرام الجعفريّ وجماعة من بني العباس؛ فاقبل على عبد الله، فقال: يا أبا محمد، محمد وإبراهيم أراهما قند استوحشا من ناحيتي، وإني لاحب أن بانسا بي، وإن يأتيان فاصلها والخطها بنفسي ـ قال: وعبد الله مطرق طويلا ثم رفع رأسه ـ فقال: وحملًا يا أمير ألفينين، فيا في بها ولا بموضعها من البلاد علم، ولقد خرجا من يدي، فيقول أبو جعفر: لا نفعل يا أبا محمد، ذلك اليوم من عاملة عمدائه إنها عبد، قال: فامتنع أبو جعفر ذلك اليوم من عاملة عمدائه إنها عبد، لا تفعل يا أبا محمد. قال: فكان شدة هرب محمد من أبي جعفر أن أبا جعفر كان عقد له بحكة في أنامر من المعتزلة.

قال عمر: حدثني أيوب بن عمر \_ يعني ابن أبي عمرو \_ قال: حدثني محمد بن خالد بن إسماعيل بن أيوب بن سلّمة المخزوميّ ، قال: أخبَر في أبي ، قال: أخبر في العباس بن محمد بن عليّ بن عبد الله بن عباس ، قال: لما حجّ أبو جعفر في سنة أربعين وماثة أتاه عبد الله وحسن ابنا حسن ؛ فإنها وإياي لعنده ؛ وهو مشغول بكتاب ينظر فيه ؛ إذّ تكلم المهديّ فلحن ، فقال عبد الله : يا أميرً المؤمنين ، ألا تأمر بهذا من يعدل لسانه ؛ فإنه يغفل غفل الأمّة ا فلم يفهم ؛ وغمزتُ عبد الله فلم ينتبه لها ، وعاد لأبي جعفر فاحتفظ من ذلك ، وقال: أين ابنك؟ فقال: لا أدري ، قال: تأتينيً به ؛ قال: لو كان تحت قدميّ ما رفعتهما عنه ، قال: يا ربيع قم به إلى الحس .

قال عمر: حدَّثني مُوسى بن سعيد بن عبد الـرحمن الجُمحيِّ، قال: لما تمثّل عبـد الله بن حسن لأبي . العباس:

> أَلم تـر حـوشبـاً أمسى يبنّي بيـوتـاً نفعها لبني بُقَيلة لم تزل في نفس أي جعفر عليه؛ فلها أمر بحبسه، قال: ألست القائل لأي العباس:

> أَلَم تَـرَ حَـوْشِياً أَمْسَى يُبَنِّي بُيُـوتاً نَفَعُها لبني بُقَيلة وهو آمن الناس عليك، وأحسنهم إليك صنعاً!

قال عمر: حدّثنا محمد بن مجمى، قال: حدثني الحارث بن إسحاق عن أبي حُنيَّن، قال: دخلتُ على عبد الله بن حسن وهو مجموس؛ فقال: هل حدث اليوم مِنْ خبر؟ قلت: نعم، قد أمر ببيع متاعك ورقيقك، ولا أرى أحداً يقدم على شرائه، فقال: ويجك يا أبا حُنين! والله لو خُرج بي وببنائي مسترقين لاشتُرينا!

قــال عمر: وحــدثني محمد بن مجمى، قــال: حدّثنــا الحارث بن إسحــاق قال: شخص أبــو جمفر، وعبد الله بن حسن محبوس، فأقام في الحبس ثلاث سنين.

قال عمر: وحدثني تُعبد الله بن إسحاق بن القاسم بن إسحاق بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، قال: حدثني أبو خُرِملة محمد بن عثمان، مولى آل عمرو بن عثمان، قال: حدَّثني أبو هَبّا المُزْنِ، قال: لما حجَّ أبو جعفر صنة أربعين وماقة، حجَّ تلك السنة محمد وإبراهيم ابنا عبد الله، وهما متغيبان، فاجتمعوا بمكة، فأرادوا اغتيال أبي جعفر، فقال لمم الأشتر: عبد الله بن محمد بن عبد الله، أنا أكفيكموه، فقال محمد: لا والله لا أقتله أبدأ غَيلةً حتى أدعوه؛ قال: فنقض أمرُهم ذلك وماكانوا أجمعوا عليه. ؛ وقد كان دخل معهم في أمرهم سنة ١٤٤

قائد من تؤاد أبي جعفر من أهل خُواسان. قال: فاعترض لأبي جعفر إسماعيل بن جعفر بن محمد الاعرج، فنشًى إليه أمرَهم، فأرسل في طلب القائد فلم يظفر به، وظفر بجماعة من أصحابه، وأفلت الرُّجُل وغلام له بمال زُهاء ألفي دينار كانت مع الغلام، فأناه بها وهو مع محمد، فقسَمها بين أصحابه. قال أبو هبّار: فأمرني محمد، فاشتريت للرَّجُل أباعر وجهّزته وحملته في قبّة وقطرته، وخرجت أريد به المدينة حتى أوردتُه إياها. وقدم محمد فضمّه إلى أبيه عبدالله، ووجّههها، إلى ناحية من خُواسان. قال: وجعل أبو جعفر يقتل أصحاب ذلك القائد الذي كان من أمره ما ذكرتُ.

قال عمر: وحدَّثني محمد بن مجمى بن محمد، قال: حدَّثني أبي عن أبيه، قال: غدوت على زياد بن عبيد الله وأبو جعفر بالمدينة، قال: فقال: أخبركم عجباً مما لقيته اللِّيلة؛ طرقني رسلُ أمير المؤمنين نصفَ الليل ـ وكان زياد قد تحوَّل لقدوم أمير المؤمنين إلى داره بالبلاط ـ قال: فدَّقتْ على رسله، فخرَجت ملتحفًا بإزارى؛ ليس عليّ ثوب غيره، فنبهت غلماناً لي وخصياناً في سقيفة الدار، فقلت لهم: إن هدموا الدار فلا يكلمهم منكم أحد؛ قال: فدقوا طويلا ثم انصرفوا، فأقاموا ساعة، ثم طلعوا بجُرْز شبيه أن يكون معهم مثلهم؛ مرّة أو مرّتين، فدقوا الباب بجرززة الحديد، وصيّحوا فلم يكلمهم أحد، فرجعوا فأقاموا ساعة، ثم جاؤوا بأمرليس عليه صَبْر؛ فظننت والله أن قد هدموا الدار على، فأمرت بفتحها، وخرجت إليهم فـاستحثوني وهمُّـوا أن يحملوني، وجعلت أسمع العزاء من بعضهم حتى أسلموني إلى دار مَرُوان، فأخذ رجلان بعضدي، فخرّجاني على حال الدفيف على الأرض أو نحوه ؛ حتى أتيا بي حجرة القبّة العظمى ؛ فإذا الربيع واقبف ، فقال: ويحك يا زياد! ماذا فعلت بنا وبنفسك منذ الليلة! ومضى بي حتى كشف سِتر باب القبّة، فأدخلني ووقف خَلْفي بين البابين؛ فإذا الشمع في نواحي القبَّة، فهي تزهر، ووصيف قائم في ناحيتها، وأبو جعفر محتَب بحمائلُ سيفه على بساط ليس تحته وسادة ولا مصلَّى، وإذا هو منكسِّ رأسَه ينقر بجرَّز في يده. قال: فأخبرني ألربيع أنها حاله من حين صلى العَتمة إلى تلك الساعة. قال: فها زلتُ واقفاً حتى إنى لأنتظر نداء الصبح، وأجد لذلك فرجاً؛ فها يكلمني بكلمة، ثم رفع رأسه إليّ، فقال: يا بن الفاعلة، أين محمد وإبراهيم؟ قال: ثم نكس رأسه، ونكت أَطْوَل مما مضى له، ثم رفع رأسه الثانية، فقال: يابن الفاعلة، أين محمد وإبراهيم؟ قتلني الله إن لم أقتلك! قال: قلت له: اسمع مني ودعني أكلُّمك، قال: قل له: أنت نفرتها عنك؛ بعثت رسولا بالمال الذي أمرت بقسمِه على بني هاشم؛ فنزل القادسيَّة، ثم أخرج سِكينا يحدُّه، وقال: بعثني أمير المؤمنين لأذبِّح محمداً وإبراهيم، فجاءتهما بذلك الأخبار، فهربا. قال: فصرَفني فانصرفتُ.

قال عمر: وحدّني عبد الله بن راشد بن يزيد ـ وكان يلقب الأكار، من أهل فيّد ـ قال: سمعت نصر بن قادم مولى بني عمول الحنّاطين: قال: كان عبدويه وأصحابه له بحكة في سنة حجّها أبو جعفر. قال: فقال لأصحابه: إني أريد أن أؤجر أبا جعفر هذه الحربة بين الصّفا والمروة. قال: فبلغ ذلك عبد الله بن حسن فنهاه، وقال: أنت في موضع عظيم؛ فيا أرى أن تفعل. وكان قائد لأبي جعفر يدعى خالد بن حسان، كان يدعى أبا المساكر على القد رجل، وكان قد مالاً عبدويه وأصحابه؛ فقال له أبو جعفر: أخبرني عنك وعن عبدويه والمُعلاريّ، ما أردتم أن تصعنوا بحكة؟ قال: أردنا كذا وكذا، قال: فيا منعكم؟ قال: عبد الله بن حسن، قال: فطمره فلم يرحق الساعة. قال عمر: حدَّثني محمد بن يحيى، قال: حدَّثنا الحارث بن إسحاق، قال: جدَّ أبو جعفر حين حبس عبد الله في طلب ابنيه، فبعث عيناً له وكتب معه كتاباً على السن الشيعة إلى محمد، يذكرون طاعتهم ومسارعتهم؛ وبعث معه بمال وألطاف، فقدمالرَّجل المدينة، فدخل على عبد اللهبن حسن، فسأله عن محمد، فذكر له أنه في جبل جُهينة، وقال: امرر بعليّ بن حسن، الرّجل الصالح الذي يدعى الأغرّ؛ وهو بذمي الأبر؛ فهو يرشدك. فأتاه فأرشده. وكان لأبي جعفر كاتب على سرِّه، كان متشِّيعاً، فكتب إلى عبد الله بن حسن بأمر ذلك العين، وما بعث له، فقدم الكتاب على عبد الله فارتاعوا، وبعثوا أبا هبّار إلى عليّ بن الحسن وإلى محمد، فيحدّرهم الرجل؛ فخرج أبو هبّار حتى نزل بعليّ بن حسن، فسأله فأخبره أن قد أرشده إليه. قال أبو هبّار: فجئت محمداً في موضعه الذي هو به، فإذا هو جالس في كَهْف، معه عبد الله بن عامر الأسلمي وابنا شجاع وغيرهم، والرجل معهم أعلاهم صوتاً، وأشدُّهم انبساطاً؛ فلما رآني ظهر عليه بعض النُّكرة، وجلست مع القوم؛ فتحدَّثت مليًّا؛ ثم أصغيت إلى محمد، فقلت: إنَّ لي حاجةً، فنهض ونهضت معه، فأحبرته بخبر الرجل، فاسترجع، وقال: فما الرأي؟ فقلت: إحدى ثلاث أيها شئت فافعل؛ قال: وما هي؟ قلت: تَدَعني فأقتل الرجل، قال: ما أنا بمقارف دماً إلا مكرهاً، أو ماذا؟ قلت: توقرُه حديداً وتنقله معك حيث انتقلت، قال: وهل بنا فراغ له مع الخوف والإعجال! أو ماذا؟ قلت: تشُدُّه وتوثقه وتودعه بعض أهل ثقتك من جهينة ؟ قال: هذه إذاً؛ فرجعنا وقد نذر الرجل فهرب، فقلت: أين الرجل؟ قالوا: قام بركوة فاصطبّ ماء؛ ثم تواري بهذا الظُّرب يتوضًّا، قال: فجُلنا في الجبل وما حوله؛ فكأنَّ الأرض التأمت عليه. قال: وسعى على قدميه حتى شرع على الطريق، فمرَّ به أعراب معهم مُحولة إلى المدينة، فقال لبعضهم: فرَّغ هذه الغِرارة وأدخلنيها أكن عِدْلا لصاحبتها ولك كذا وكذا، قال: نعم؛ ففرَّغها وحمله حتى أقدمه بالمدينة. ثم قيم على أبي جعفر فأحبره الخبر كلُّه، وعمىَ عن اسم أبي هبار وكنيته، وعلَّق وبراً. فكتب أبو جعفر في طلب وَبر الَّذِنَّ، فحُمل إليه رجل منهم يدعَى وبراً، فسأله عن قصّة محمد وما حكى له العين؛ فحلف أنه ما يعرف من ذلك شيئاً؛ فأمر به فضرب سعمائة سوط، وحُبس حتى مات أبو جعفر.

قال عمر: حدَّثني محمد بن يجيى، قال: حدَّثني الحارث بن إسحاق، قال: العَّ أبو جعفر في طلب محمد، وكتب إلى زياد بن عبيد الله الحارثي يتنجز ما كان ضين له، فقدم محمد المدينة قلمةً، فيلغ ذلك زياداً، فتلطّف له واعطه الأمان على أن يظهر وجهه للناس معه، فوعلم ذلك محمد، فركب مغلّساً، ووجع محمداً سوق الظهر، فالتقيا بها، ومحمد معملٌ غير مختف، ووقف زياد إلى جنبه، وقال: يأيها الناس؛ هذا محمد بن عبد الله بن حسن، ثم أقبل عليه، فقال: الحقَّ بأي بلاد الله شئت، وتوارى محمد، وتواترت الأخبار بذلك على أبي جعفر.

قال عمر: حدّثني عيسى بن عبد الله ، قال: حدّثني من أصدّق، قال: دخل إبراهيم بن عبد الله على زياد، وعليه دِرع حديد تحت ثوبه ، فلمسها زياد. ثم قال: يا أبا إسحاق؛ كأنك أتّهمتني! ذلك والله ما ينالك من أبداً.

قال عُمر: حدثني عيسى، قال: حدّثني أبي، قال: ركب زياد بمحمد؛ فأتى به السوق فتصابح أهل المدينة: المهدى المهددي افوارى فلم يظهر؛ حتى خرج. قال عمر: حدّثي محمد بن يجمى، قال: حدّثي الحارث بن إسحاق، قال: لمّا أن تتابعت الأخبار على أبي جعفر بما فعل زياد بن عبيد الله ، ورجّم الله الله في أبي المدينة، وكتب معه كتاباً، ورفغم جعفر بما فعل زياد بن عبيد الله ، ورجّم الما أهل خراسان) إلى المدينة، وكتب معه كتاباً، ورفغم عبد المعارف الله وأم فاذا فيه تولية عبد المعارف المعارف عبد الله المعارف عبد الله الله في الحديد، واصطفاء عبد المعرب عبد ما وجد له، وأخذ عمّاله وإشخاصه وإياهم إلى أبي جعفر. فقدم أبو الأزهر المدينة لسبع ليال مالة وجد ما وجد له، وأخذ عمّاله وإشخاصه وإياهم إلى أبي جعفر. فقدم أبو الأزهر المدينة لسبع ليال وضرجت الرسل إلى زياد بقدومه ، فاقبل مسرعاً حتى دخل دار مروان، فنخل عليه أبو الأزهر، فنفع إليه كتاباً أن يسمع أربطاح، في عالميت؛ قال: سمعاً من أبي جعفر في تأثث يأمره أن سبعم ويطبع ؛ فيا قرأه قال: سمعاً وطاعة ، فعر يا ابن المطلب بناباً بتوليته، ثم قال: سمعاً لابن المطلب، ودفع إلى ابن المطلب كتاباً بتوليته، ثم قال لابن المطلب، ودفع إلى إبن المطلب كتاباً بتوليته، ثم قال لابن المطلب؛ ابعث إلى وحد في ابن المطلب كتاباً بتوليته، ثم قال يتالل خمة وثمانون إلى وحداً دار مواداً في عنداد منهم أحداً ؛ فضض بهم ويزياد، فلها كانوا في ابن الملك يسلمون عليه، فقال: بابي اندم إ والله ما الميل إذا راكم المعدد وعبد في ابن الملك يسلمون عليه، فقال: بابي انتم إ والله ما أبل إذا راكم أبو جعفر ما صنع بيا أي من هيئهم ومروتهم.

قال عمر: وحدَّثي محمد بن يجمى. قال: حدَّثي الحارث بن إسحاق، عن خاله عليّ بن عبد الحميد، قال: شيّدنا زياداً، فسرت تحت محمله ليلة، فأقبل عليّ نقال: والله ما أعرف لي عند أمير المؤمنين ذنباً؛ غير أني أحسبه وجَد عليّ في ابنيٌّ عبد الله. ووجَد دماء بني فاطمة عليّ عزيزة. ثم مضوا حتى كانوا بالشقراء؛ فأفلت منهم محمد بن عبد العزيز، فرجم إلى المدينة، وحبس أبو جعفر الأخرين. ثم خلّ عنهم.

قال: وحدَّثني عيسى بن عمد الله، قال: حدَّثني مَنْ أصدَّق، قال: لما أَنْ وجَه أبو جعفر مبهوتاً وابن أبي عاصية في طلب محمد، كان مبهوت الذي أخذ زياداً، فقال زياد:

أكلُّفُ ذنبَ قـوم لستُ منهم وما جَنَتِ الشَّمال على اليمين

قــال: وحدّنثي عيسى بن عبــد الله، قال: حــدّثي عبـد الله بن عـــدران بن أبي فروة، قــال: كنت أنا والشمبائيّــ قائد كان لأبي جعفر ــ مع زياد بن عبيد الله نختلف إلى أبي الأزهر أيام بعثه أبر جعفر في طلب بني حــسن، فإني لأسير مع أبي الأزهر يوماً إذ أتام آتٍ فلصق به، فقال: إنَّ عندي نصيحة في محمد وإبراهيم، قال: اذهب عنا، قال: إنها نصيحة لأمير المؤمنين، قال: اذهبُ عنّا، ويلك قد قتل الخلق! قال: فأبي أن ينصرف، فتركه أبو الأزهر حتى خلا الطريق، ثم بعج بسيفه بطنه بُعْجةً ألقاه ناحية.

ثم استعمل أبو جعفر على المدينة محمد بن خالد بعد زياد؛ فذكر عمر أن محمد بن يجمى حدّثه، قال: حدّثنا الحارث بن إسحاق، قال: استعمل أبو جعفر على المدينة محمد بن خالد بعد زياد، وأمره بالجدّ في طلب محمد، وبسط يده في النفقة في طلبه. فأغذ السير حتى قدم المدينة هلال رجب سنة إحدى وأربعين وماثة، ولم يعلم به أهل المدينة حتى جاءه رسوله من الشُّقرة ـ وهي بين الأعوس والطَّرف على ليلتين من المدينة ـ فوجد في بيت المال سنيعين ألف دينار وألف ألف درهم بالمستغرق ذلك المال؛ ورفع في محاسبته أموالاً كثيرة أنفقها في طلب

عمد، فاستبطأه أبو جعفر وأنتمه ؛ فكتب إليه أبو جعفر يأمره بكشف المدينة وأعراضها؛ فأمر محمد بن خالد أهلَ الديوان أن يتجاعلوا بن يخرج؛ فتجاهلوا رباع الغاضريُّ الفصحك ــ وكان يداين الناس بألف دينار ــ فهلكت وتويت، وخرجوا إلى الأعراض لكشفها عن محمد، وأمر القسريُّ أهل المدينة؛ فلزموا بيوتهم سبعة أيام، وطافت رسله والجند ببيوت الناس يكشفونها؛ لا يحسون شيئاً، وكتب القسريُّ لأعوانه صِكاكاً يتعزّزون به، لئلا يعرض لهم أحد؛ فلمّا استبطأه أبو جعفر ورأى ما استغرق من الأموال عزله.

قال: وحدثني عيسى بن عبدالله، قال: أخبرني حسين بن يزيد، عن ابن ضبّة، قال: اشتد أمر محمد وإبراهيم على أبي جعمد وبحث فدعا أبا السعلاء بن قيس بن عبلان، فقال: ويلك! أشر عليّ في أمر هذين الرجين؛ فقد عَني أمرهما، قال: أرى لك أن تستعمل رجلاً من ولد الزَّبر، أوطلحة؛ فإنهم يطلبونهما بدَّشُل؛ فأشهد لا يُلبنونهما أو غرجوهما إليك. قال: قاتك الله؛ ما أجود وأياً جثت به! والله ما غَبِيّ هذا عليّ، ولكني أعمد الله ألا أثبر من أهل بيتي بعدري وعدوهم؛ ولكني أبعث عليهم صُعيليكاً من العرب، فيفعل ما قلت، فبعد رياح بر، عثمان بن حيان.

فال: وحدّثني محمد بن يحيى ، قال: حدّثني عبدالله بن يحيى ، عن موسى بن عبد العزيز؛ قال: لما أراد أبو جعفر عزل محمد بن خالد عن المدينة ركب ذات يوم ؛ فلها خرج من بيته استقبله يزيد بن أسيد السُّلميّ ، فدعاه فسايره . ثم قال: أما تدلّني على فتى من قيس مُقلّ ، أغنيه وأشرته وأمكّنه من سيد اليمن يلمب به ؟ يعني ابن القسريّ ؛ قال: بلى ، قد وجدته يا أمير المؤمنين ، قال: من هو؟ قال: رياح بن عثمان بن حَيَّان المريّ ، قال: فلا تذكر نَّ هذا الأحد ، ثم انصرف فأمر بنجائب وكسوة ورحال؛ فهيئت للمسير؛ فلما انصرف من صلاة المُتَمة دعا برياح ، فذكر له ما بلا من غشَّ زياد وابن القسريّ في ابني عبدالله ، وولاه المدينة ؛ وأمر بالمسير من ساعته قبل أن يصل إلى متزله ، وأمره بالجدّ في طلبهها؛ فخرج مسرعاً ، حتى قدمها يوم الجمعة لسبع ليال بقين من شهر رمضان سنة أربع وأربعين ومائة .

قال: وحدَّثني محمد بن معروف، قال: أخبري الفضل بن الربيع، عن أبيه، قال: لما بلغ أمر محمد وإبراهيم من أبي حعفر ما بَلغ خرجت يوماً من عنده \_ أو من بيق \_ أريده؛ فإذا أنا برجل قد دنا مني، فقال: أنا رسولرياح بن عثمان إليك، يقول لك: قد بلغني أمر محمد وإبراهيم وإدَّمان الولاة في أمرهما؛ وإذْ ولأني أمير المؤمنين المدينة ضَمنت له أحدهما، والا أظهرهما. قال: فأبلغتُ ذلك أميرَ المؤمنين، فكتب إليه بولايته، وليس شاهد.

ذكر عمر بن شبّه، عن محمد بن يجيى، عن عبدالله بن يجيى، عن موسى بن عبد العزيز، قال: لما دخل رياح دار مُروان، فصار في سقيفتها، أقبل على بعض مَن معه، فقال: هذه دار مروان؟ قالوا: نعم، قال: هذه المحلال المظعان، ونحر، أوّل من يظعر منها.

قال عمر: حدّثني أيوب بن عمر، قال: حدّثني الزبير بن المنذر مولى عبد الرحمن بن العوَّام، قال: قدم رباح بن عثمان، فقدم معه حاجب له يكنى أبا البختريّ ـ وكان لأبي صديقاً زمان الوليد بن يزيد. قال: فكنت آتبه لصداقته لأبي ـ فقال لي يوماً: يا زُبير، إن رياحاً لما دخل دار مروان قال لي: هذه دار مُروان؟ أما والله إنها بِلْحلال مظعان؛ فلها تكشف الناس عنه ـ وعبدالله بحبوس في قبة الدار التي على الطريق إلى المقصورة، حبَّسه فيها

زياد بن عبيدالله ـ قال لي: يا أبا البَختريّ، خذ بيدي ندخل على هذا الشيخ ، فأقبل متكتاً على حتى وقف على عبدالله بن حسن، فقال: أيما اللَّبخ؛ إن أمير المؤمنين والله ما استعملني لرحم قريبة، ولا يدسلفت إليه؛ والله لا لعبت بزياد وابن القسريّ، والله لازهقن نفسك أو لتأتيني بابنيْك محمد وإبراهيم! قال: فرفع رأسه إليه وقال: نعم، أما والله إنك لأزيرق قيس المذبوح فيها كها تذبح الشأة. قال أبو البَختريّ: فانصرف رياح والله أخذاً بيدي، أجد برد يده، وإنّ رجليه لتخطأن عا كلمه، قال: قلت: والله إنّ هذا ما اطّلع على الغيب قال: إلى الما الله على الغيب قال: إلى الما الله على الغيب قال: إلى الما الله على الغيب قال: إلى الله على الغيب قال الله على الغيب الناة.

قال: وحدَّثني محمد بن مجمى، قال: حدَّثنا الحارث بن إسحاق، قال: قدم رياح المدينة، فلحا بالقسري، فسأله عن الأموال، فقال: هذا كاتبي هو أعلم بذلك مني، قال: أسالك وتحيلني على كاتبك! فامر به فوجئت عنقه، وقتع أسواطًا، ثم أخذ رزاماً كاتب عمد بن خالد القسري ومولاه فبسط عليه العذاب، وكان يضربه في كلّ غبّ خسة عشر سوطاً، مغلولة بله إلى عنقه من بكرة إلى الليل؛ يتبع به أفناه المسجد والرّحية، يضربه في الرفع على ابن خالد فلم يجد عنده في ذلك مساغًا، فأخرجه عمر بن عبدالله الجذابي، وكان خليفة عساب الشُّرط يومً من الأيام - وهو يريد ضربه، وما بين قدميه إلى قرنه قرحة، فقال له: هذا يوم غبك، فأين صاحب الشُّرط يومً من الأيام - وهو يريد ضربه، وما بين قدميه إلى قرنه قرحة، فقال له: هذا يوم غبك، فأين تحبّ أن نجلدك؟ قال و فقط أن فالله عنه فضرب في بطونها خسة عشر سوطاً. قال: وقتم كتابًا، فأمر بالكف عنه، ثم الح عليه وبعث إليه: أن رُح بالكتاب العشية على خسة عنه ما فافعه إلى نظال، وأمر أمري أن الأسري كان المشيق أرسل إليه فاناه وعنده جاعة فقال: أيها الناس؛ إن الأمر أمري أن المشري أورفع على ابن خالد؛ وقد كتبت كتابًا أتنجى به، وأنا أشهدكم أن كل ما فيه باطل. فأمر به رياح. فضرب مائة سوط، وردًّ إلى السجن.

قال عمر: حدّني عسى بن عبدالله، قال: حدّني ععي عبدالله بن عمد بن عمر بن عليّ، قال: لما أهبط الله آدم من الجنّة رفعه على أي قُيس، فرفع له الأرض جمياً حتى رآها وقال: هذه كلها لك، قال: أيّ ربّ كيف أعلم ما فيها؟ فجمل له النجوم، فقال: إذا رأيت نجم كذا وكذا كان كذا وكذا. وإذا رأيت ناسهاء يرى كلفا وكذا وكذا كان كذا وكذا، فقال به النجوم. ثم إن ذلك اشتدعيه، فأنزل الله عزّ وجل مرآة من السهاء يرى كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا في عليها مدينة بالمشرق يقال لما جابرت؛ فلي كان سليمان بن داود سأل عنها، فقيل له: أخدها فقطس. فدعاه فسأله عنها، فقال: هي تحت أوليي جابرت، قال سليمان؛ أن المنه، فقال: هي تحت أوليي جابرت، قال سليمان؛ أن سليمان؛ فونبت عليها الشياطين؛ فلهبت بها ويقيت منها بقية، فتوارثتها بنو إسرائيل حتى صارت إلى رأس الجالوت؛ فأي بها مرأة اخرى فيرى فيها ما يدكره، فرمى بها وضرب عنق رأس عليها أراب بن عدد؛ فكان يحكّها ويجعلها على مرأة اخرى فيرى فيها ما يدكره، فرمى بها وضرب عنق رأس الجالوت، ودفعها إلى جارية له، فجعلتها في كرسفة، ثم جعلتها في حجر؛ فلما استخلف أبو جعفر سال عنها فقيل له: هي عند فلائة؛ فطلبها حتى وجدها، فكانت عنده؛ فكان يحكّها ويجعلها على مرآة أخرى فيرى فيها؛ وكران بن عمدة بن عبدالله؛ فكتب إلى رياح بن عثمان: إنّ عمداً ببلاد فيها الأثرة والأعناب فاطلهم بها. وقد

كتب إلى عمد بعض أصحاب أبي جعفر: لا تقيمن في موضع إلا بقدر مسير البريد من العراق إلى المدينة؛ فكان يتنقل فيراه بالتيشماء، وهمي من وراء الغابة على نحو من عشرين ميلاً؛ وهمي لأشجع. فكتب إليه: إنه ببلاد بها الجيال والفلات؛ وغطلبه فلا مجده. قال: فكتب إليه إنه بعبل به الحبّ الاعضر والقُطِران، قال: هذه رضوى؛ فطلبه فلم مجده.

قال أبو زيد: حدّثني أبو صفوان نصر بن قُديد بن نصر بن سيار، أنه بلغه أنه كان عند أبي جعفر مرآة يَرى فيها عدوًه من صديقه.

قال: وحدثني محمد بن يجيى، قال: حدثني الحارث بن إسحاق، قال: جدّ رياح في طلب محمد، فاخير إنه في شعب من شعاب رَضُوى - جبل جهيئة، وهي من عمل ينتُم - فاستعمل عليها عمرو بن عثمان بن مالك الجُهيئ الحديثي جُشم، وأمره بطلب محمد، فطلبه فذكر له أنه بشعب من رَضْرَى، فخرج إليه بالحيل والرّجال، ففرع منه محمد، فاحضر شدًا، فافلت وله ابن صغير، ولد في خوفه ذلك؛ وكان مع جارية له؛ فهوى من الجيل فتقطع، وانصرف عمرو بن عثمان.

قال: وحدَّثني عبدالله بن محمد بن حكيم الطائيّ، قال: لما سقط ابن محمد فمات ولقي محمد ما لقي، قال:

سنخوق الشربال يشكو الوَجَى تَسَكُبُهُ أَطْرَاكُ مَرْوِ حِدَادُ شَرُه الدَّوْقُ الْجَالَادُ مَنْ يَكُونُ مَرُ الجالادُ في الموت له راحنة والمباذُ حتم في رقاب العبادُ

قال: وحدَّثني عيسى بن عبدالله، قال: حدَّثني عمّي عبيدالله بن محمد، قال: قال محمد بن عبدالله: بينا إنا في رضَّرَى مع أمّة في امَّ ولد، معها بُويّ في ترضعه؛ إذا ابن سَنُّوطَى (مولى لأهل المدينة)، قد هجم عليَّ في الجبل يطلبني؛ فخرجت هارباً، وهربت الجارية. فسقط الصبيِّ منها فتقطع، فقال عبيدالله: فأتيّ بابن سنوطي إلى محمد بعد حين ظهر، فقال: يابن سنوطي، أتعرف حديث الصبيِّ؟ قال: إي والله؛ إني لأعرفه، فأمر به فحُبس؛ فلم يزل محبوساً حتى قبل محمد.

قال: وحدّثني عبد العزيز بن زياد، قال: حدّثني أبي قال: قال محمد: إني بالحُرّة مصعِد ومنحدر، إذا أنا برياح والحيل، فعدلتُ إلى بثر فوقفت بين قرنّبها، فجعلب أسنتمي، فلفتَنِي رياح صَفُحًا، فقال: قاتله الله أعرابيًا ما أحسن ذراعه!

قال: وحدّثني ابن زبالة، قال: حدّثني عثمان بن عبد الرحن الجُهيئ عن عثمان بن مالك، قال: أذلق رباح عمداً بالطلب؛ فقال لي: اغدُ بنا إلى مسجد الفُتح ندع الله فيه. قال: فصليتُ الطُبح، ثم انصرفت إليه، فندونا وعلى عمد قميص غليظ ورداء قرقيم مقتول، فخرجنا من موضع كان فيه؛ حتى إذا قريباً النفت، فإذا رياح في جاعة من أصحابه رُكِبان، فقلت له: هذا رياح؛ إنا لله وإنا إليه راجعون! فقال غير مكترث به: امض؛ فضيت وما تنقلني رجلاي، وتنخى هو عن الطريق؛ فجلس وجعل ظهره مما يلي الطريق، وسلك لمُدُب رداله على وجهه \_ وكان جسياً - فلما حاذا، رياح النفت إلى أصحابه، فقال: امرأة رأتنا فاستحيث. قال:

سنة ١٤٤ ..... ١٠٠٠ ... ١٤٤ ... ١٤٤ ... ١٠٠٠ ... ١٤٤

ومضيتُ حتى طلعت الشمس، وجاء رياح فصعد وصلى ركعتين، ثم انصرف من ناحية بُطُحان، فاقبل محمد حتى دخل المسجد، فصل ودعا، ولم يزل محمد بن عبدالله ينتقل من موضع إلى موضع إلى حين ظهوره.

ولما طال على المنصور أمرُه؛ ولم يقدر عليه وعبدالله بن حسن عبوس، قال عبد العزيز بن سعيد ـ فيها ذُكر عن عيدي بن عبدالله ، عن عبدالله بن عمران بن أبي فروة ـ قال لأبي جعفر: يا أميرً المؤمنين، أتطمع أن غرج لك عمد وإبراهيم وبنو حسن غلون! والله للواحد منهم أهيب في صدور الناس من الأسد. قال: فكان ذلك الله عمد على حَبِّسهم . قال: ثم دعاه فقال: من أشار عليك بهذا الرأي؟ قال: فليع بن سليمان، فلها مات عبد العزيز بن سعيد ـ وكان عيناً لأبي جعفر ووالياً على الصدقات ـ وضع فُليح بن سليمان في موضعه، وأمر أبو جعفر بأخذ بني حسن .

قال عيسى: حدثني عبدالله بن عمران بن أبي فروة، قال: أمر أبو جعفر رياحاً بأخذ بني حسن، ووجّه في ذلك أبا الأزهر المهريّ ـ قال: وقد كان حبّس عبدالله بن حسن فلم يزل عبوساً ثلاث سنين؛ فكان حسن بن حسن قد نصل خضائه تسلياً على عبدالله؛ فكان أبو جعفر يقول: ما فعلت الحادة؟ قال: فأخذ رياح حسناً وإسراهيم ابنيٌ حسن بن حسن، وحسن بن جعفر بن حسن بن حسن، وسليمان وعبدالله ابني داود بن حسن بن حسن، وعمداً وإسماعيل وإسحاق ابني إسراهيم بن حسن بن حسن، وعباس بن حسن بن حسن بن على بن أبي طالب، أخذوه على بابه؛ فقالت أمه عائشة ابنة طلحة بن عمر بن عبيدالله بن معمد: دعوني أشمة، قالوا: لا وإلله؛ ما كنت حيةً في الدنيا؛ وعلى بن حسن بن حسن بن حسن بن حسن العابد.

قال: وحدَّثني إسماعيل بن جعفر بن إبراهيم، قال: حبس معهم أبو جعفر عبدالله بن حسن بن حسن أخاعل".

قال: وحدَّثني محمد بن يحيى، قال: حدَّثنا الحارث بن إسحاق، قال: جهر رياح بشتم محمد وإبراهيم ابني معدد وإبراهيم ابني معدد وإبراهيم ابني معدد وإبراهيم ابني معدد والمراقب و المناسبة بن المناسبة ا

قال: وحدَّثني محمد بن مجمى؛ قال: حدَّثني الثقة عندي، قال: حبس معهم مومي بن عبدالله بن حسن بن حسن بن عليّ وعليّ بن محمد بن عبدالله بن حسن بن حسن عند مقدمه من مصر.

قال: وحدَّثني عبدالله بن عمر بن حبيب، قال: وجَّه محمد بن عبدالله ابنه عليًّا إلى مصر، فدلً عليه عاملها، وقد همَّ بالوثوب، فشدَّه وأرسل به إلى إلي جعفز؛ فاعترف له، وسمَّى أصحاب أبيه، فكان فيمن سمَّى عبد الرحمن بن أبي الموالي وأبو حين؛ فامر بها أبو جعفز فحبِسا، وضوب أبو حين مائة سوط.

قال: وحدَّثني عيسى، قال: مرَّ حسن بن حسن بن حسن على إبراهيم بن حسن وهو يعلف إبلا له؛ فقال: أتعلف إبلك وعبد الله محبوس! أطلق عُقُلُها يا غلام، فأطلقها، ثم صاح في أدبارها فلم يوجد منها واحدة.

قال: وحدّثني عيسى، قال: حدّثني عليّ بن عبدالله بن محمد بن عمر بن عليّ، قال: حضرنا باب رياح في المقصورة، فقال الآذن: مَنْ كان ها هنا من بني حسين فليدخل؛ فقال لي عشي عمر بن محمد: انظر ما يصنع القوم، قال: فدخلوا من باب المقصورة وخرجوا من باب مرّوان. قال: ثمّ قال: من ها هنا من بني حسن فليدخل؛ فدخلوا من باب المقصورة ودخل الحدّادون من باب مرّوان، فديميّ بالقبود.

قال: وحدَّنثي عيسى، قال: حدَّني أبي، قال: كان رياح إذا صل الصُّبِح أرسل إليَّ وإلى قدامة بن موسى فيحدَّننا ساعة؛ فإنا لعند، يوماً؛ فلم السفرنا إذا برجل متلفّف في ساج له؛ فقال له رياح: مرحباً بك وأهلا، ما حاجتك؟ قال: جثت لتحبسني مع قومي؛ فإذا هو عليّ بن حسن بن حسن بن حسن، فقال: أما والله ليعرفنّها لك أمير المؤمنين، ثم حبسه معهم.

قال: وحدَّثني يعقوب بن القاسم، قال: حدَّثني سعيد بن ناشرة مولى جعفر بن سليمان، قال: بعث محمد ابنه عليًّا، فانجِذ بمصر، فمات في سجن أبي جعفر.

قال: وحدثني موسى بن عبدالله بن موسى بن عبدالله بن حسن، قال: حدثني أبي، عن أبيه موسى بن عبدالله، قال: لما خيستا ضاق الحبس بنا، فسأل أبي رياحاً أن يأذن له فيشتري داراً، فيجعل حبسنا فيها، فنعل، فاشترى أبي داراً فغلنا إليها، فلمي امنا الحبس أن محمد أمه منذاً فقال: إني قد حملت أبي وعمومتي مالا طاقة لهم به؛ ولقد هممت أن أضع يدي في أيديهم؛ فعسى أن تخلي عنهم. قال: فتنكرتْ ولبستْ اطماراً، ثم جاعت السجن كهيئة الرسول، فأؤن لها، فإن الها، إثبتها، فنهض إليها فأخيرته عن محمد، فقال: كلاً بل نصبر؛ فوالله إلا لارجو أن يفتح الله به خيراً، قولي له: فليذُعُ إلى أمره، وليجدّ فيه، فإن فرجَنا بيد الله. قال: فانصرف وتم تحمد على بغيته.

وفي هذه السنة حمل ولد حسن بن حسن بن عليّ من المدينة إلى العراق.

ذكر الخبر عن سبب حملهم إلى العراق وما كان من أمرهم إذ حُملوا:

ذكر عمر، قال: حدّثني موسى بن عبدالله، قال: حدّثني أبي عن أبيه، قال: لما حجّ أبو جعفر أرسل محمد بن عمران بن إبراهيم بن محمد بن طلحة ومالك بن أنس إلى أصحابنا، فسألهم أن يدفعوا محمداً وإبراهيم ابني عبدالله، قال: فدخل علينا الرجلان وأبي قائم يصلّي، فابلغاهم رسالته، فقال حسن بن حسن: هذا عمل ابني المشؤومة، أما والله ما هذا برأينا، ولا عن ملأ منا؛ ولا لنا فيه حيلة. قال: فأقبل عليه إبراهيم، فقال: علام تؤذي أخاك في ابنيه وتؤذي ابن أخيك في أمه؟ قال: وانصرف أبي من صلاته؛ فأبلغاه، فقال: لا والله لا أردّ عليكها حرفاً؛ إن أحبّ أن يأذن لي فألقاه فليفعل؛ فانصرف الرجلان فأبلغاه، فقال: أراد أن يسخّرني؛ لا والله لا ترى عبنه عيني حتى يأتني بابنيه.

قال: وحنَّتْنِي ابنُ زبالة، قال: سمعتُ بعض علمائنا يقول: ما سازَ عبدُالله بن حسن أحداً قطَّ إلا فتله عن رأيه.

قال: وحدثني موسى بن عبدالله، عن أبيه عن جده، قال: ثم سار أمير المؤمنين أبو جعفر لوجهه حاجًًا، ثم رجع فلم يدخل المدينة؛ ومضى إلى الرَّبدة حتى أن تثيُّ رهوتها. قال عمر: وحدثني محمد بن مجمى، قال: حدثني الحارث بن إسحاق، قال: لم يزل بنو حسن مجبوسين عبوسين عدرياح حتى حج أبو جعفر سنة أربع وأربعين ومائة، فتلقّاه رياح بالرَّبَدة، فردَه إلى المدينة، وأمره بإشخاص عدد بن عبدالله بن عمرو بن عثمان - وهو أخو بني حسن لأمهم. أمهم جميعاً فاطمة بنت حسين بن عليّ بن أبي طالب ـ فأرسل إليه رياح . وكان بماله بيد \_ فحدرهم إلى المدينة، ثم خرج رياح بيني حسن ومحمد بن عبدالله بن عمرو إلى الرَّبَلة، فلم صار بقصر نفيس على ثلائة أميال من المدينة، دعا بالحدّادين والقيود والأعلال، فالقي كلّ رجل منهم في كبّل وغلّ، فضاقت حَلقتا قيد عبدالله بن حسن بن حسن بن مخصرتنا عليه، فحولتا عليه، فحولتا عليه، وياح إلى الرَّبَلة، بن حسن ليحولنّ حلقتيه عليه إن كاتنا أوسع، فحولتا عليه،

قال: وحدَّثي إبراهيم بن خالد، ابن أخت سعيد بن عامر، عن جويرية بن أسهاء \_وهوخال أمه \_قال: لما حُمِل بنوحسن إلى أبي جعفر أتيّ باقياد يقيِّدون بها، وعليّ بن حسن بن حسن قائم يصلي. قال: وكان في الأقياد قيد ثقيل، فكلًا قرب إلى رجل منهم تفادى منه واستعفى. قال: فانفتل عليّ من صلاته، فقـال: لشدّ مـا جزعتم، شَرعُه هذا ثم مدّ رجليه فقيَّد به.

قال: وحُدَّثني عيسى، قال: وحدَّثني عبدالله بن عمران، قال: الذي حدَّرهم إلى الربَّذة أبو الأزهر.

قال عمر: حدثني ابن زبالة، قال: حدثني حسين بن زيد بن عليّ بن حسين، قال: غدوتُ إلى المسجد، فرأيت بني حسن يُخرَج بهم من دار مرّوان مع أبي الأرْهر أبراد بهم الرّبُلة، فانصرفت، فأرسل إلى جعفر بن عمد فجئته، فقال: ما ورامك؟ فقلت: رأيت بني حسن يُجرح بهم في عامل، قال: اجلس، فجلست، فدعا غلاماً له، ثم دعا ربه دعاء كثيراً، ثم قال لغلامه، اذهب، فإذا حُملوا فأت فاخيرْني، فأناه الرّسول، فقال: قد أقبل بهم. قال: فقام جعفر بن محمد، فوقف من وراء سترشّعر يبصر من وراء ولا يبصره أحد؛ فطلع بعبد الله بن حسن في محمّل معادلُه مسود، وجميع أهل بيته كذلك. قال: فلها نظر إليهم جعفر هملتْ عيناه حتى جرت دموعه على لحيث، ثم أقبل على نقال: يا أبا عبدالله، والله لا يحفظ لله حرْمة بعد هؤلام.

قال: وحدَّثْني محمد بن الحسن بن زبالة، قال: حدثني مصعب بن عثمان، قال: لما ذُهب بيني حسن لقيهم الحارث بن عامر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بالرَّبَذة، فقال: الحمد لله الذي أخرجكم من بلادنا، قال: فاشرابُّ له حسن بن حسن، فقال له عبدالله: عزمتُ عليك إلا سكتُ!

قال: وحدَّثني عيسى، قال: حدثثي ابن أبرود حاجب محمد بن عبدالله قال: لما حُمل بنوحسن، كان محمد وإبراهيم يأتيان معتمَّين كهيئة الأعراب، فيسايران أباهما ويسائلانه ويستأذنانه في الخروج؛ فيقول: لا تعجلاحتي يمكنكها ذلك؛ ويقول: إن منعكها أبو جعفر أن تعيشًا كريمين؛ فلا يمنَّكها أن تمونًا كريمين.

قال عمر: وحدَّنثي محمد بن يجيى، قال: حدثني الحارث بن إسحاق، قال: لما صار بنوحسن إلى الرَّبَذة دخل محمد بن عبدالله بن عمرو بن عثمان على أبي جعفر، وعليه قميصٌ وساجٌ وإزار رقيق تحت قميصه؛ فلما وقف بين يديه، قال: إيهاً يادبُوث! قال محمد: سبحان الله! والله لقد عرفتني بغير ذلك صغيراً وكبيراً، قال: فممّ حملت ابتئك؟ وكانت تحت إبراهيم بن عبدالله بن حسن بن الحسن ـ وقد أعطيتني الأبمان بالطلاق والعتاق آلا تفشي ولا تمالي، علمً عدوًّا، ثم أنت تذخل على ابتئك متخضّبة متعطّرة، ثم تراها حاملًا فلا يروعك حلها! فانت بين أن تكون حائناً أو ديُوتاً و وإبم الله إني لاهم برجُهها. فقال محمد: أما أيماني فهي علي إن كنت دخلت للك في أمر غش علمته، وأما ما رميت به هذه الجارية، فإن الله قد أكرمها عن ذلك بولادة رسول الله ﷺ إياها؛ ولكني قد ظننت حين ظهر حملها أن زوجها أمَّ بها على حين غفلة منا. فاحتفظ أبو جعفر من كلامه، وأمر بشق ثيابه، فضق قطيمه عن إزاره، فأضف عن عورته، ثم أمر به فضرب خسين ومائة سوط؛ فبلغت منه كلَّ مهلغ، وأبو جعفر يفتري عليه ولا يكتي، فأصاب سوط منها وجهه، فقال له: ويحك! اكتفف عن وجهبي فإنَّ له حرمةً من رسول الله ﷺ قال: فأغرى أبو جعفر، فقال للجلاد: الرأس الرأس، قال: فضرب على رأسه نحواً من ثلاثين سوطاً، ثم دعا بساجور من خلب شبيه به في طوله - وكان طويلاً - فشذ في عنقه، وشُدت به يده؛ ثم أخرج به ملبيًا، فلم اطلع به من حجرة أبي جعفر؛ وثب إليه مولى له، فقال: بأبي أنت وأمي آلا الوئك بردائي! قال: بل جُزيت خيراً؛ فوالله لشُفوف إزاري أشدً علي من الضرب الذي نالني؛ فألقى عليه المولى الثوب، ومفي مه إلى أصحابه المجبَّين.

قال: وحدَّني الوليد بن هشام ، قال: حدَّني عبدالله بن عثمان ، عن محمد بن هاشم بن البريد ، مولى معاوية ، قال: كنتُ بالرُبدة ، فاتي بني حسن مغلولين ، معهم العثماني كانه حُلق من فضّة ، فاقبدوا ، فلم يلبثوا حتى خرج رجل من عند أي جمفّر ، فقال: أين عمد بن عبدالله العثماني و فقام فنخل ، فلم يلبث أن سمعنا وقع السيام فقال أيوب بن سلمة المخزومي لبنيه: يا بنيّ و إن لارى رجلاً ليس لأحد عنده هوادة ، فانظروا لأنفسكم ؛ لا تسقطوا بنيى ء . قال: فاخرج كانه زنجيّ قد غيّرت السياط لونه ، وأسالت دَمه ، وأصاب سوط منها إحدى عينية فسالت ، فقود لل جنب أخيه عبدالله بن حسن بن حسن ، فعطش فاستسقى ماء ، فقال عبدالله بن حسن ، فعطش فاستسقى ماء ، فقال عبدالله بن حسن : يا معشر الناس ، مَنْ يسفي ابن رسول الله شربة ماء و فتحاماء الناس فيا سقوه حتى جاء خراساني عام فسلة إليه فشرب ، ثم لبننا مُذيها ، فخرج أبو جعفر في شقّ محمل ، معادله الربيع في شقة الأين ، على بقداء عليه ويه بدرا قال: فأحساه أبو جعفر؛ ويظ غليه ، ومفى ولم يعرّج .

وذكر أن أبا جعفر لما دخل عليه محمد بن عبدالله العثمانيّ سأله عن إبراهيم، فقال: مالي به علّم، فلكّ أبو جعفر وجهه بالجرز.

وذكر عمر عن عمد بن أبي حرب، قال: لم يزل أبو جعفر جيل الرأي في محمد حتى قال له رياح: يا أمير المؤلى أن عمد عن عمد بن أبي حرب، قال: لم يزل أبو جعفر جيل الرأي في محمد حتى قال له رياح: يا أمير المؤلف أن عراساً موالله ما علي عندم إلا كافر، وما يعتدون باحد من ولده؛ ولكن أخاهم محمد بن عبدالله بن عمرو، ولو دعا أهل الشأم ما تخلف عنه منهم رجل. قال: فوقت في نفس أبي جعفر، فلها حجّ دخل عليه محمد، فقال: يا محمد، ألس ابتتك تحت إبراهيم بن عبدالله بن حسر؟ قال: بل؛ ولا عهد في به إلا بجي في سنة كذا وكذا، قال: فهل رأيت ابتتك تختضب وقتشط قال: نهم، قال: بلي؛ ولا عهد في به إلم يكل المؤمنين! أتقول هذا لابنة عَمك! قال: بابن الفاعلة، ثم ضرب وجهه بالجرز وحدده؛ وكانت رقية ابنة محمد تحت بن حسن بن حسن بن حسن ، ولها يقول:

عليل من فَيْس دَعـا اللومَ واقعـدا يَــسُـرُكـمـا أَلَّا أَنـامَ وتَــرُقُــدَا أَيْبُ مَنْــرَقُــدَا أَيْنُ مُسْخَــرُ من تَــدُكُــري دُقَــيَّـةَ جَمْــراً من غَضـاً مُتَــوقــدَا

قال: وحدثني عيسى بن عبدالله بن محمد، قال: حدثني سليمان بن داود بن حسن؛ قال: ما رأيتُ عبدُ الله بن حسن جَزع من شيء مما ناله إلاّ يوماً واحداً؛ فإنّ بعير محمد بن عبدالله بن عمرو بن عثمانَ انبعث وهو غافلً، لم يتأهّب له، وفي رجليه سلسلة، وفي عنقه زَمَارة، فهوى، وعلقت الزَّمارة بالمحمّل، فرأيته منوطأ بعنقه يضطرب؛ فرأيت عبدالله بن حسن قد بكى بكاء شديداً.

قال: وحدَّثني موسى بن عبدالله بن موسى، قال: حدَّثني أبي عن أبيه، قال: لما صرنا بالرَّبدة، أرسل أبو جعفر إلى أبي أن أرسِلُ إني أحدكم؟ واعلم أنه غير عائد إليك أبداً، ! فابتدره بنو إخوته يعرضون أنفسهم عليه، فجزاهم خيراً، وقال: أنا أكره أن أفجمهم بكُمّ؛ ولكن اذهب أنت يا موسى، قال: فقميت وأنا يومثل حديث السرّ، فلما نظر إنّ قال: لا أنعم الله بك عينا؛ السياط يا غلام قال: فضريتُ والله حتى غُشي عليّ، فها أدري بالشَّرْب، فرُفعت السياط عني، ودعاني فقريت منه واستغربني، فقال: أتندري ما هذا؟ هذا فيض فاض مني، بالشَّرْب، فرُفعت السياط عني، ودعاني فقريت منه واستغربني، فقال: قللت: يا أمير المؤمنين؛ والله إن ما يه فأفرعتُ منه سَبِّهُ لم المتعلى وده، و من ورائه الموت أو نتي باعويك، قال: فقلت: يا أمير المؤمنين؛ والله إن من المربح ربح عثمان فيضع عليّ العيون والرصد، فلا أسلك طريقاً الا تبغي لدرسول، ويعلم ذلك أخواي فيهربان مني! قال: فكتب إلى رباح: لا سلطان لك على موسى، قال: وأرصل معي حرساً أمرهم أن يكتبوا إليه بخبري، قال: فقصت للدينة، فنزلت دار ابن هشام بالبلاط، فاقعت بها اشهرة، التي الديلة، وحرف.

قال: وحدّثني محمد بن إسماعيل، قال: حدّثني موسى، قال: أرسل أبي إلى أبي جعفر: إن كاتب إلى محمد وإبراهيم؛ فأرسِل موسى عسى أن يلقاهما؛ وكتب إليها أن يأتياه، وقال لي: أبلغها عني فلا يأتياه أبداً. قال: وإنما أراد أن يفلتني من يده ـ وكان أرقًى الناس علىّ، وكنت أصغر ولد هند ـ وأرسل إليهها:

يا بْنَيْ أُميَّةَ إِنِي عنكما غانِ وما الغني غيرَ أَني سُرَّعَشُ فانِ يا بِنْ أُمية إلَّا تَـرْحَمًا كِبَري فإندانِ

قال: فأقمت بالمدينة مع رسل أبي جعفر إلى أن استبطأني رياح، فكتب إلى أبي جعفر بللك، فحذرني إله.

قال: وحدَّثي يعقوب بن القاسم بن عمد، قال: أخبري عمران بن عرز من بني البَكَاء، قال: خرج بيني حسن إلى الزُّبَلة، فيهم عليّ وعبدالله ابنا حسن بن حسن بن حسن، وأشها خُبابة ابنة عامر بن عبدالله بن عامر بن بشر بن عامر ملاعب الأسنة؛ فمات في السجن حسن بن حسن وعباس بن حسن، وأنّه عائشة بنت طلحة بن عمر بن عبيدالله وعبدالله بن حسن وإبراهيم بن حسن.

قال عمر: حدّثني المثنيّ، قال: لما تُحرح ببني حسن، قال إبراهيم بن عبدالله بن حسن، قال عمر: وقد أنشدني غير أبي الحسن هذا الشعر لغالب الهمّدائيّ:

ما ذِحْدَلُ الدَّمْنَةَ القِفارُ وأُه لَ الدادِ إِمَّا نَأُوْكُ أُو قربوا إلاَّ سَفَاها وقد تفرُّعك الشَّ يُسِبُ بِلوْم كأنَّه العطبُ

ومَرر حمسون من سنيك كما فَعَدُّ ذِكر الشهاب لَسْتَ له إنى عَـرَتْني الهُمـوم فـ احْتَـضَـر الـ واستُخرِج النَّاس للشَّفادِ وخُلَّ أَعْوَجَ يَسْتَعْذِبُ اللَّامُ بِهِ نفسى فَدَتْ شَيْبَةً هُناكُ وظُنْ وَالسَّادَةَ الغُرُّ مِن بَنيهِ فَما باحلَق القَيْد ما تَضمَّنَ من وأمَّهاتٌ من العَواتِكِ أَخَ كيْفَ اعْتِــذاري إلى الإلْــهِ ولــم ولم أقُد غازةً مُلَملَمةً وَالسَّابِقَاتُ الجِيَادُ وِالْأَسَلُ اللَّهُ حَتَّى تُوفِّى بنى نُتَيْلةَ بال بــالقتْــل قَتْـــلا وَبــالأسيـــر الـــذي أُصْبِحَ آلُ الرَّسولِ أَحْمَدُ في النَّه بُـوْساً لهم ما جَنَتْ أَكفُّهُمُ وأَيُّ حَبِّل خَسانُوا المَلِيكَ بِهُ

عَدُ لَكُ الحالِيبون إذْ حَسِبُوا ولا إليك الشَّبابُ مُسَقَلِب عَمْمُ وسادي فالقلبُ مُسَقَبِ عَلَيب عُمْمُ وَسَدَي فالقلبُ مُسَقَبِ فَي لَكُمْ ويعْمُ ويعْمُ ويعْمُ ويعْمُ اللَّهِ مَا تَسِود تَلَكُ مِنْ وَيعْمُ يَسَلُ وَاللَّهِ مَا لَلَّهُ وَاللَّمْ سَلَبُ وَاللَّمْ مَا يَسَبُ وَاللَّهُ وَاللَّمْ مَا يَسَلُّ وَاللَّمْ سَلَّهُ عَلَيْهُ مِنْ فَيه الإلٰهُ وَاللَّمْسَبُ عِلْمُ وَيعٌ يَتَسُوبُ وَيَهُ مَنْ المَّالُورُونُ الْفُصُرِ فَي اللَّهُ وَاللَّمْسَبُ فَيهُ مِنْ فَيهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَكُمْ وَلَا لَمُعُورُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ فَيهُ المُسَلِّ وَيعَلِي المَلْولُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلِيلُوا فَيهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَمُعْمُولُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ

وذكر عبدُ الله بن راشد بن يزيد، قال: سمعتُ الجُواح بن عمر وخاقان بن زيد وغيرهما من أصحابنا يقولون: لما قدم بعبدالله بن حسن وأهله مُقيّدين فأشرِف بهم على النَّجف، قال لأهله: أما ترون في هذه القرية مَن يمنعنا من هذا الطاغية؟ قال: فلقيه إبنا أخي الحسن وعليّ مشتملينٌ على سيفين، فقالا له: قد جتناك يابن رسول الله، فمرنا باللذي تريد، قال: قد قضيتًا، ولن تُغنيا في هؤلاء شيئًا فانصرفا.

قال: وحدَّثني عيسى، قال: حدَّثني عبدالله بن عمران بن أبي فروة، قال: أمر أبو جعفـر أبا الأزهـر فحبّس بنى حسن بالهاشميّة.

قال: وحنّدثي محمد بن الحسن، قال: حدّثي محمد بن إبراهيم، قال: أنّ بهم أبو جعفر، فنظر إلى محمد بن إبراهيم بن حسن، فقال: أنت الديباج الأصفر؟ قال: نعم، قال: أما والله يقتلنُك قتلة ما قتلتها أحداً من أهل بيتك، ثم أمر بأسطوانة مبنيّة ففرقت، ثم أدخل فيها فبنى عليه وهو حيّ.

قال محمد بن الحسن: وحدَّثني الزُّبير بن بلال، قال: كان الناس يختلفون إلى محمد ينظرون إلى حسنه.

قال عمر: وحدَّثني عيسى، قال: حدَّثني عبدالله بن عمران، قال: أخسرني أبو الأزهر، قال: قال بي عبدالله بن حسن: ابغيي حجَّامًا، فقد احتجتُّ إليه، فاستأذنت أمرً المؤمنين، فقال: آتيه بمجام مجيد.

قال: وحدَّثني الفَضْل بن دُكينْ أبو نعيم، قال: حُبس من بني حسن ثلاثة عشر رجلًا، وحُبس معهم

العثمانيّ وابنان له في قصر ابن هبيرة؛ وكان في شرقيّ الكوفة نما يلي بغداد؛ فكان أوّل مَنْ مات منهم إبراهيم بن حسن، ثم عبدالله بن حسن، فيدفنّ قريباً من حيث مات؛ وإلا يكن بالقبر الذي يزعم الناس أنه قبرُه؛ فهو قريب منه.

وحدّثني محمد بن أبي حرب، قال: كان محمد بن عبدالله بن عمرو محبوساً عند أبي جعفر، وهو يعلم براءته؛ حتى كتب إليه أبو عَوْن من خُراسان: أخبر أمير المؤمنين أنَّ أهل خراسان قد تقاعسوا عنيَّ وطال عليهم أمر محمد بن عبدالله؛ فأمر أبو جعفر عند ذلك بمحمّد بن عبدالله بن عمرو، فضُريَّتُ عنقُه، وأرسل براسه إلى خراسان؛ وأقسم لهم أنه رأس محمد بن عبدالله، وأنَّ أمه فاطمة بنت رسول الله ﷺ.

قال عمر: فحدَّثني الوليد بن هشام، قال: حدَّنني أبي، قال: لما صار أبو جعفر بالكوفة، قال: ما أشغي من هذا الفاسق من أهل بيت فسق، فدعا به، فقال: أروتجت ابتنك ابن عبدالله؟ قال: لا، قال: أفليست بامراته؟ قال: بل رَرَجها إيّه عشها وأبوه عبدالله بن حسن فأجزتُ نكاحه، قال: فاين عهودك التي أعطيتني؟ قال: هي علي، قال: أفلم تعلم بخضاب! ألم تجد ربح طيب! قال: لا علم لي، قد علم القوم مالك علي من المواثيق فكتمون ذلك كله، قال: هل لك أن تستقبلني فأقيلك، وتحدث لي أيماناً مستقبلة؟ قال: ما حتثت بأيماني نعجدُدها على، ولا أحدثت ما أستقبلك منه فتقبلني؛ فأمر به فضرب حتى مات، ثم احترَّراسه؛ فبعث به لم عراسان؛ فلم بلغ بلغ على عبدالله بن حسن، قال: إنا لله وإنا إليه راجعون! والله إن كنّا لنامن به في سلطانهم، ثم قد تُوتر بنا في سلطانها.

قال: وحدَّثني عيسى بن عبدالله، قال: حدَّثني مسكين بن عمرو، قال: لما ظهر محمد بن عبدالله بن حسن، أمر أبو جعفر بضرب عنق محمد بن عبدالله بن عمرو، ثم بعث به إلى خُراسان؛ وبعث معه الرِّجال يجلفون بالله إنه لمحمد بن عبدالله بن فاطمة بنت رسول الله ﷺ. قال عمر: فسألت محمد بن جعفر بن إبراهيم، في أيّ سبب قتل محمد بن عمرو؟ قال: احتيج إلى رأسه.

قال عمر: وحدّثني محمد بن أبي حرب، قال: كان عوْن بن أبي عون خليفة أبيه بباب أمير المؤمنين؛ فلها قُتل محمد بن عبدالله بن حسن وجّه أبو جعفر براسه إلى شحراسان، إلى أبي عَوْن مع محمد بن عبدالله بن أبي الكرام وعَوْن بن أبي عَوْن، فلها قدم به ارتاب أهلُ شُراسان، وقالوا: أليس قد قُتل مسرَّة وأنينا برأسه! قال: ثم تكشّف لهم الخبر حتى علموا حقيقته؛ فكانوا يقولون: لم يُطلّم من أبي جعفر على كلبةٍ غيرها.

قال: وحدَّثني عيسى بن عبدالله، قال: حدَّثني عبدالله بن عمران بن أبي فروة، قال: كنا نأتي أبا الأرهر ونحن بالهاشميّة أنا والشعباق، فكان أبو جعفر يكتب إليه: من عبدالله عبدالله أمير المؤمنين إلى أبي الأرهر مولاه، ويكتب أبو الأزهر إلى أبي جعفر: من أبي الأزهر مولاه وعبده؛ فلها كان ذات يوم ونحن عنده ـ وكان أبو جمفر قد ترك له ثلاثة أيام لا ينومها؛ فكنّا نخلو معه في تلك الأيام ـ فأتاه كتاب من أبي جعفر، فقرأه ثم رمى به، ودخل إلى بني حسن وهم عبوسون. قال: فتناولتُ الكتاب وقرأته؛ فإذا فيه: انظر يا أبا الأزهر ما أمرتك به في مدله فعجّله وأنفذه. قال: وقرأ الشعباق الكتاب فقال: تدري من مدلّه؟ قلت: لا، قال: هو والله عبدالله بن حسن، فانظر ما هو صانع. قال: فلم تلبث أن جاء أبو الأزهر، فنجلس فقال: قد والله هلك عبدالله بن حسن، ثم لبث قليلاً ثم دخل وخرج مكتئيًا، فقال: أخبرني عن عليّ بن حسن، أيُّ رجل هو؟ قلت: أمصلتُ أنا عندك؟ قال: نعم، وفوق ذلك؛ قال: قلت: هو والله خير من تقلُّه هذه وتظلُّه هذه! قال: فقد والله ذهب.

قال: وحلَّثني محمد بن إسماعيل، قال: سمعتُ جدَّي موسى بن عبدالله يقول: ما كنَّا نعرف أوقاتَ الصلاة في الحبس إلا بأحزاب كان يقرؤها علىّ بن حسن.

قال عمر: وحدّنني ابنُ عائشة، قال: سمعتُ موني لبني دارم، قال: قلت لبشير الرّحال ما يسرعك إلى الحروج على هذا الرجل؟ قال: إنه أرسل إليّ بعد أخذه عبدالله بن حسن فاتيتُه، فأمرني يوماً بدخول بيت فنخلته، فإذا بعبدالله بن حسن مقتولاً، فستطت مغشيًّا عليّ، فلم أفقت أعطيت الله عهداً آلا يختلف في أمره سيّفان إلا كنتُ مع الذي عليه منها. وقلت للرسول الذي معي من قبله: لا تخيره بما لقيتَ؛ فإنه إن علم قتلني. قال عمر: فحدّثت به مشام بن إيراهيم بن هشام بن راشد من أهل مَذان. وهو المباسيّ أن أبا جعفر أمر بقتله، فحلف بالله ما فعل ذلك؛ ولكنه دس إليه من أخيره أن عمداً قد ظهرَ فقيل، فانصدع قلبه، فمات.

قال: وحقَّثني عيسى بن عبدالله ، قال: قال مَن بقي منهم : إنهم كانوا يسقَّوْن؛ فماتوا جمعاً إلا سليمان وعبدالله ابني داود بن حسن بن حسن وإسحاق وإسماعيل ابني إبراهيم بن حسن بن حسن، وجعفر بن حسن، فكان مَن قتل منهم إنما قتل بعد خروج محمد .

قال عيسى: فنظرتُ مولاةً لآل حسن إلى جعفر بن حسن، فقالت: بنفسي أبو جعفر! ما أبصره بالرجال حيث يطلِقك وقتل عبدالله بن حسن!

# ذكر بقية الخبر عن الأحداث التي كانت في سنة أربع وأربعين وماثة

فمن ذلك ما كان من حمل أبي جعفر المنصور بني حسن بن حسن بن عليّ من المدينة إلى العراق.

#### ذكر الخبر عن سبب حمله إياهم إلى العراق

حلّىثني الحارث بن محمد، قال: حدّثنا محمد بن سعد، قال: أخبرنا محمد بن عمد، قال: لما ولَى أبو جعفر رياح بن عثمان بنَ حيّان المريّ المدينّة، أمره بالجِدّ في طلب محمد وإبراهيم ابني عبد الله بن الحسن وقلة الغفلة عنما.

قال محمد بن عمر: فاخيري عبد الرحمن بن أبي الموالي؛ قال: فجد رياح في طلبهها ولم يداهن، واشتد في ذلك كل الشدة حتى خافا؛ وجعلا ينتقلان من موضع إلى موضع، واغتم أبو جعفر من تبغّيهها؛ وكتب إلى رياح بن عثمان: أن ياتحد أباهما عبدالله بن حسن وإخوته: حسن بن حسن وداود بن حسن وإبراهيم بن حسن، ومحمد بن عبدالله بن عمرو بن عثمان بن عفان وهو أخوهم لأمهم فاطمة بنت حسين في عدَّة منهم، ويشدهم وَناقاً، ويبعث بهم إليه حتى يوافوه بالرَّبَدة. وكان أبو جعفر قد حجّ تلك السنة وكتب إليه أن يأخذني معهم فيبعث بي إليه أيضاً، قال: فادركتُ وقد أهللت بالحجّ، فأخِذت فطرِحت في الحديد، وعورض بي الطريق حتى وافيتهم بالرَّبذة.

قال محمدبن عمر:أنا رأيتُ عبدالله بن حسن وأهلَ بيته يُخْرَجون من دار مَرُوان بعد العصر وهم في الحديد؛ فيحملون في المحلمل؛ ليس تحتهم وطاء؛ وإنا يومئذ قد راهقتُ الاحتلام، أحفظ ما أرى. قال محمد بن عمر: قال عبد الرحمن بن أبي الموالى: وأخذ معهم نحو من أربعمائة، من جُهينة ومُزينة وغيرهم من القبائل؛ فأراهم بالرَّبَذة مكتَّفين في الشمس. قال: وسُجنت مع عبدالله بن حسن وأهل بيته. ووافي أبو جعفر الرَّبذة منصرفاً من الحجِّ، فسأل عبدالله بن حسن أبا جعفر أن يَأذن له في الدِّخول عليه، فأن أبو جعفر؛ فلم يره حتى فارق الدنيا. قال: ثم دعاني أبو جعفر من بينهم، فأقعِدت حتى أدخلت ـ وعنده عيسي بن على \_ فلما رآبي عيسي، قال: نعم؛ هو هو يا أمر المؤمنين؛ وإنْ أنت شددت عليه أخبرك بمكانهم. فسلّمت، فقال أبو جعفر: لا سَلَّم الله عليك! أين الفاسقان ابنا الفاسق، الكذابان ابنا الكذاب؟ قال: قلت: ها, ينفعنى الصدق يا أمر المؤمنين عندك؟ قال: وما ذاك؟ قال: امرأته طالق، وعليَّ وعلى، إن كنت أعرف مكانها! قال: فلم يقبل ذلك مني، وقال: السياط! وأقمت بين العُقابين، فضربني أربعمائة سوط؛ فما عقلت بها حتى رفع عنى، ثم حُلت إلى أصحابي على تلك الحال، ثم بعث إلى الدّيبَاج محمد بن عبدالله بن عمرو بن عثمان بن عَفَان؛ وكانت ابنته تحت إبراهيم بن عبدالله بن حسن، فلما أدخِلُّ عليه قال: أخبرْني عن الكذَّابينُ ما فعلا؟ وأين هما؟ قال: والله يا أمير المؤمنين ما لي بهما علم، قال: لتَحبرنَّى، قال: قد قلت لك وإني والله لصادق؛ ولقد كنت أعلم علمُهما قبل اليوم؛ وأما اليوم فمالي والله بهما علم. قال: جَرَّدوه، فجُرَّد فضربه ماثة سوط، وعليه جامعة حديد في يده إلى عنقه؛ فلمّا فرغ من ضربه أخرج فالبس قميصاً له قُوهيًّا على الضرب، وأنَّ به إلينا؛ فوالله ما قدروا على نزع القميص من أصوقه بالدم، حتى حلبوا عليه شاة، ثم انتزع القميص ثم داووه. فقال أبو جعفر: احدروا بهم إلى العراق، فقدِم بنا إلى الهـاشميّة، فحبسنـا بها؛ فكـان أوّل من مات في الحبس عبدالله بن حسن؛ فجاء السجان فقال: ليخرج أقربُكم به فليصلُّ عليه؛ فخرج أخوه حسن بن حسن بن حسن بن عليَّ عليهم السلام، فصلَّى عليه. ثم مات محمد بن عبدالله بن عمرو بن عثمان. فأخِذ رأسه، فبعث به مع جماعة من الشَّيعة إلى خراسان؛ فطافوا في كُورخراسان، وجعلوا يحلفون بالله أنَّ هذا رأس محمد بن عبدالله بن فاطمة بنت رسول الله ﷺ؛ يوهمون الناس أنه رأس محمد بن عبدالله بن حسن؛ الذي كانوا يجدون خروجه على أبي جعفر في الرواية .

وكان والى مكة في هذه السنة السرئي بن عبدالله، ووالي المدينة رباح بن عثمان المرّيّ، ووالي الكوفة عيسى بن موسى، ووالى البصرة سفيان بن معارية .

وعلى قضائها سوّار بن عبدالله، وعلى مصر يزيد بن حاتم.

# ثم دخلت سنة خمس وأربعين وماثة ذكر الخبر عماكان فيها من الأحداث

فمها كان فيها من ذلك خروج محمد بن عبدالله بن حسن بالمدينة ، وخروج أخيه إبراهيم بن عبدالله بعده بالبُشرة ومقتلها.

#### ذكر الخبر عن مخرج محمد بن عبدالله ومقتله

ذكر عمر أنَّ عمد بن بجمى حدَّثه، قال: حدثني الحارث بن إسحاق، قال: لما انحدر أبو جعفر ببني حسن، رجع رياح إلى المدينة، فألحّ في الطلب، وأشرج محمداً حتى عزم على الظهور.

قال عمر: فخدَّت إبزاهيم بن محمد بن عبدالله الجعفريّ أن محمدًا أُخرِج، فخرج قبل وقته الذي فارق عليه أخاه إبراهيم، فانكر ذلك، وقال: ما زال محمّد يُطلب أشدّ الطلب حتى سقط ابنه فمات وحتى رهمةه الطلب، فندلً في بعض آبار المدينة يناول أصحابه الماء، وقد انغمس فيه إلى رأسه، وكان بدنه لا يخفي عِظّاً؛ ولكنّ إبراهيم تأخّر عن وقته لجدّريَّ أصابه.

قال: وحنى محمد بن يجيى، قال: حدَّثني الحارث بن إسحاق، قال: تحدَّث أهل المدينة بظهور محمد، فأسرمنا في شراء الطعام حتى باع بعضهم حليّ نسائه؛ ويلغ رياحاً أنَّ عمداً أن المداد، فركب في جنده يريامه وقد خرج قبله عمد يريده، ومعه جُبَير بن عبدالله بن يعقوب بن عطاء وعبدالله بن عام الأسلميّ؛ فسمعوا سفّاءة تحدَّث صاحبتها أنَّ رياحاً قد ركب يطلب محمداً بالمذّاد، وأنه قد سار إلى السوق، فدخلوا داراً فجُهينة وأجلوا بابها عليهم، ومرّ رياح على الباب لا يعلم بهم، ثم رجع إلى دار مُروان؛ فلم حضرت العشاء الأخيرة صلى في الدار ولم يُخرج.

وقيل: إنَّ الذي أعلم رياحاً بمحمد سليمان بن عبدالله بن أبي سَبرة من بني عامر بن لؤيٍّ .

وذكر عن الفضل بن دُكين، قال: بلغني أن عبيدالله بن عمرو بن أبي ذُوّيب وعبد الحميد بن جعفــر دخلوا على محمد قبلخروجه، فقالوا له : ما ننتظر بالخروج! والله ما نجد في هذه الأمة أحداً أشام عليها منك. ما يمنعك أن تخرج وحدك!

قال: وحدثني عيسى، قال: حدّثني أبي، قال: بعث إلينا رياح فائيته أنا وجعفر بن محمد بن عليّ بن حسين، وحسين بن عليّ بن حسين بن عليّ، وعليّ بن عمر بن عليّ بن حسين بن عليّ، وحسن بن عمليّ بن حسين بن عليّ بن حسين بن عليّ ورجال من قريش؛ منهم إسصاعيل بن أيـوب بن سلمة بن عبـدالله بن سنة ١٤٥

الوليد بن المغيرة، ومعه ابنه خالد، فإنّا لعنده في دار مُرُوان إذ سممننا التكبير قد حال دون كلّ شيء، فظنناه من عند الحُرس، وظنّ الحُرس أنه من الدار. قال: فوثب ابن مسلم بن عقبة ــ وكان مع رياح ــ فاتُكا على سيفه، فقال: أطعني في هؤلاء فاضرب أعناقهم؛ فقال عليّ بن عصر: فكدنا والله تلك الليلة أن نطيح حتى قام حسين بن عليّ، فقال: والله ما ذلك لك؛ إنّا على السمع والطاعة. قال: وقام رياح وعمد بن عبد العزيز، فدخلاج خبداً في دار يزيد؛ فاختفيا فيه، وقمنا فخرجنا من دار عبد العزي بن مروان حتى تسوّرنا على كِباً كانت في زقاق عاصم بن عمرو، فقال إسماعيل بن أيوب لابنه خالد: يا بنيّ، والله ما تجبيني نفسي إلى الوثوب، فارفعني، فرفعه.

وحدّثي محمد بن يجمى، قال: حدّثي عبد العزيز بن عمران، قال: حدّثني أي قال: جاء الخبر إلى رياح وهو في دار مَرُوان أنَّ عمداً لحارج الليلة، فارسل إلى أخي عمد بن عمران وإلى العباس بن عبدالله بن الحباس وإلى غير واحد. قال: فخرج أخي وخرجت معه؛ حتى دخلنا عليه بعد العشاء الآخرة، فسلمنا عليه فلم يقر واحد. قال: فخرج أخي وخرجت معه؛ حتى دخلنا عليه بعد العشاء الآخرة، فسلمنا عليه فلم يوكّر عليا، فجلسنا فقال أخي: يكم المدين الأمير أصلحه الله! قال: بعثير. بصوت ضعيف على الأمير أصمت طويكٌ ثم آتسه، فقال: إيها يأهل الدينة أمير المؤسنين يطلب بغيثه في شرق الأرض وغربه! وهو علي لك عنه هذال الحي أصلحك الله! أنا عليه عليه المنا المؤسنية على المؤسنية أمير المؤسنية، فقال أخي : أصلحك الله! أنا قال: فوثب أخي ليخرج، فقال: جالس، أذهب أنت يأ ثابت، فوثبتُ، فأرسلت إلى بني رُهرة عن يسكن قال: فوثب أخي ليخرج، فقال: إجلس، أذهب أنت يأثابت، فوثبتُ، فأرسلت إلى بني رُهرة عن يسكن يسكن من طلحة ودار سعد ودار بني أزهر: أن أحضروا سلاحكم. قال: فجماء منهم بشر، وجاء إبراهيم بن يعقوب بن سعد بن أبي وقاص متنكاً قوساً وكان من أرمى الناس - فلم أريك كثرتهم، دخلت على رياح، فقلت هذه بنز زهرة في السلاح يكونون معك، الذن لهم. قال: هيهات! تريد أن تدخل على الرجبة؛ فإن حدث شيء فليقاتلوا، قال: فلت لهم: قله أبي أن يأذن لكم، لا السلاح، قل طبح المواج المنا هذه الما ها ها منا شع، ها خليجلسوا في الرحبة؛ فإن حدث شيء فليقاتلوا، قال: فلت لهم: فليجلسوا في الرحبة؛ فإن حدث شيء فليقاتلوا، قال: فلت لهم: فليجلسوا في الرحبة؛ فإن حدث شيء فليقاتلوا، قال: فلت لهم: فليجلسوا في الرحبة؛ فإن حدث شيء فليقاتلوا، قال: فقت لهم: فليجلسوا في الرحبة؛ فإن حدث شيء فليقاتلوا، قال: فقت أمه وأن أن أن الكم، لا

قال: فمكتنا قليلاً، فخرج العباس بن عبدالله بن الحارث في خيل يعسُّ حتى جاء رأس الشيَّة، ثم انصرف إلى منزله وأغلقه عليه؛ فوالله إنا لعلى تلك الحال إذْ طَلع فارسان من قبَل الزَّوْرَاء يركضان؛ حتى وقفا بين دار عبدالله بن مُطيع ورحبة القضاء في موضع السقاية. قال: قلنا: شرّ الأمر والله جدّ. قال: ثم سمعنا صوتًا بعيداً، فاقمنا ليلاً طؤيلاً، فأقبل محمد بن عبدالله من المذاد ومعه ماثنان وخسون رجلاً، حتى إذا شرع على بني سليمة وبُطحان، قال: اسلكوا بني سَلِمة إن شاء الله. قال: فسمعنا تكبيراً؛ ثم هدأ الصوت فأقبل حتى إذا خرج من زُقاق ابن حبين استبطن السوق حتى جاء على التمارين؛ حتى دخل من أصحاب الاقفاص، فأن السجن وهو يومئذ في دار ابن هشام، فدّقه، وأخرج من كان فيه، ثم أقبل حتى إذا كان بين دار يزيد ودار أويس نظرنا إلى مَوْل من الحؤل.

قال: فنزل إبراهيم بن يعقوب، ونكب كنانته وقال: أرمي؟ فقلنا: لا تفعل، ودار محمد بالرحبة، حتى جاء بيت عائكة بنت يزيد، فجلس على بابها، وتناوش الناس حتى قبل رجل سنديّ كان يستصبح في المسجد، قتله رجل من أصحاب محمد. قال: وحدَّثني سعيد بن عبد الحميد بن جعفر، أخبرني جهم بن عثمان، قال: خرج محمد من المذاد على همار ونحن معه، فولِمَّ خوَّات بن بكبر بن خوَّات بن جير الرَّجالة، وولَى عبد الحميد بن جعفر الحربة، وقال: اكفنيها، فحملها ثم استمفاه منها فأعفاه؛ ووجَّهه مع ابنه حسن بن محمد.

قال: وحدَّثني عيسى، قال: حدَّثني جعفر بن عبدالله بن يزيد بن رُكانة قال: بعث إبراهيم بن عبدالله إلى اُسيه بجمُلُق سيوف، فوضعها بالملذا، فأرسل إلينا ليلة خرج: وما نكون؟ مائة رجل! وهو على حمار أهرابيًّ أسود، فافترق طريقان: طريق بُطُحان وطريق بني سَلمة، فقلنا له: كيف نأخذ؟ قـال: على بني سلِمة، يسمكم الله؛ قال: فجئنا حتى صرنا بباب مُروان.

قال: وحدَّثني محمد بن عمرو بن رُتبيل بن نهشل أحد بني يربوع، عن أبي عمرو المدنيّ- شيخ من قريش -قال: أصابتنا الساء بالمدينة أياماً، فلها أقلمت خرجتُ في غَبها متمطّراً، فانتسات عن المدينة ؛ فإني لفي رُشِلي إذ هبط علىّ رجل لا أدري من أين أن، حتى جلس إلىّ، وعليه أطمار له دُونِة وعمامة رُثّة، فقلت له: مِنْ أبين أقبلت؟ قال: من غُنَيمة في أوصيتُ راعيتُها بحاجة في، ثم أقبلت أريد أهمي. قال: فجعلت لا أسلك من العلم طريقاً إلا سبقي إليه وكثري فيه، فجعلت أعجب له ولما يأتي به، قلت: من الرجل؟ قال: من المسلمين، قلت: أجل، فمن أيهم أنت؟ قال: لا عليك؛ ألا تريد؟ قلت: بل عليّ ذلك؛ فمن أنت؟ قال: فوثب وقال:

منخمرق الخُفَيْن يشكــو الــوجـى

الأبيات الثلاثة.

قال: ثم أدبر فلهب؛ فوالله ما فات مدّى بصري حتى ندمت على تركه قبل معرفته؛ فاتبمته لأسأله؛ فكانَّ الأرْض التامت عليه، ثم رجعتُ إلى رَحْلي، ثم أتبت المدينة فيا غبرت إلاّ يومي وليلتي؛ حتى شهدت صلاة الصبح بالمدينة، فإذا رجل يصلّي بنا، لأعرف صوته، فقرأ: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحَا مُبِيناً﴾(١)، فلما انصرف صعد المنبر، فإذا صاحبي، وإذا هو محمد بن عبدالله بن حسن.

قال: وحدَّثي إسماعيل بن إبراهيم بن هود مولى قريش، قال: سمعت إسماعيل بن الحكم بن عوانة يخبر عن رجل قد سمّاه بشبهة بهذه القصة. قال إسماعيل: فحدَّثت بها رجلًّ من الأنبار يكنى أبا عبيد؛ فذكر أن محمداً وإبراهيم - وجَّه رجلًّ من بني ضَبة - فيا بحبب إسماعيل بن إبراهيم بن هود ليعلم له بعض علم أبي جعفر، فأن الرَّجلُ المسيِّبَ وهو يومعل على الشُّرط، فمتّ إليه برحه، فقال المسيِّب: إنه لا بدّ من رفعك إلى أمير المؤمنين. فأدخله على أبي جعفر فاعترف، فقال: ما سمعتَّ يقول؟ قال:

شَـرَّدَهُ الـخَـوْفُ فـأزرى بـ كـذاك مـن يكـرهُ حَـر الـجـلاد

قال أبو جعفر: فأبلغه أنا نقول:

وخُـطّةِ ذُلُّ نجعـلُ الـمـوتَ دونهـا نقـول لهـا للمـوت أهـلا ومـرحبَـا وقال: انطلق فابلغه.

<sup>(</sup>١) سورة الفتح ١

سنة ١٤٥

قال عمر: وحدثني أزهر بن سعيد بن نافع ـ وقد شهد ذلك ـ قال: خرج محمد في أول يوم من رجب سنة خمس وأربعين ومائة، فبات بالمذاد هو وأصحابه، ثم أقبل في الليل، فلدّى السجن وبيت المال، وأمر برياح وابن مسلم فحُبسا معاً في دار ابن هشام .

قال: وحدَّثني يعقوب بن القاسم، قال: حدَّثني عليَّ بن أبي طالب، قال: خرج محمد لليلتين بقينا من جمادى الآخرة سنة خمس وأربعين وماثة.

وحدّثني عمر بن راشد، قال: خرج لليلتين بقينا من جادى الآخرة، فرايت عليه ليلة خرج فَلَنُسُوة صفراء مضريّة وجبّة صفراء، وعمامة قد شدّ بها حَقْرَيْه وأخرى قد اعتمّ بها، منوشحاً سيفاً، فجعل يقول لاصحابه: لا تقتلوا، لا تقتلوا. فلها امتنعت منهم الدار، قال: ادخلوا مِن باب المقصورة، قال: فاقتحموا وحرّقوا باب الحَوْمَة التِي فيها، فلم يستطع احدان يَرَ، فوضع رزام مولى القسريّ تُرسه على النار، ثم تخطّى عليه، فصنع الناس ما صنع، ودخلوا من بابها، وقد كان بعض أصحاب رياح مارسوا على الباب، وخرج مَن كان مع رياح في الدار من دار عبد العزيز من الحمام، وتعلّق رياح في مشرّبة في دار مَرّوان، فلمر بدرجها فهُدمت، فصعدوا إليه، فأنزلوه وحبسوه في دار مَرّوان، وحبسوا معه أخاه عباس بن عثمان. وكان محمد بن خالدوابن أخيه النذير بن يزيد ورزام في الحَيْس، فأخرجهم محمد، وأمر النذير بالاستيثاق من رياح وأصحابه.

قال: وحدَّثني عيسى، قال: حدَّثني أبي، قال: حبس محمد رياحاً وابن أخيه وابن مسلم بن عُقِّبة في دار مروان.

قال: وحدَّنْي موسى بن سعيد الجُمحيّ، قال: حبس رياح محمد بن مُرُوان بن أبي سليط من الأنصار، ثم أحد بني عمرو بن عوف، فمدحه وهو مجبوس، فقال:

وسا نَسِيَّ النَّمامُ كدريمُ فيس ولا مُلقَى السرجال، إلى السرجال، إذا ما البياب فَمْفَعَهُ سعيدً هَنْجَسنا نحوهِ هَنْجَ السِّنَال دبيبَ النَّذُر تُصْبِحُ حين يمشى قِصارَ الخطوغيرَ دوي اختيال

قال: حدّثني محمد بن يحيى، قال: حدّثني إسماعيل بن يعقوب التيميّ قال: صعد محمد المبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال:

أما بعد أيها الناس؛ فإنه كان من أمر هذا الطاغية عدوً الله أي جعفر ما لم يخفّ عليكم؛ من بنائه القبّة الحضراء التي بناها معانداً لله في ملكه، وتصغيراً للكعبة الحرام؛ وإنما أخذ الله فرعون حين قال: ﴿أَنا وَبُكُمُ الأُعْلَى﴾(١/ وإنّ أحقَّ الناس بالقيام بهذ الدين أبناء المهاجرين الأولين والأنصار المواسين. اللهمّ إنهم قد أحلّوا

<sup>(</sup>١) سورة النازعات ٢٤.

حرامَك، وحرَّموا حلالك، وآمنوا من أخفت، وأخافوا من آمنت. اللهمّ فأحصهم عدداً، واقتلهم بنَداً، ولا تغادر منهم أحداً. أيّها الناس إن والله ما خرجت من بين أظهركم وأنتم عندي أهل قُوّة ولا شُدّة. ولكني اخترتكم لنفسي؛ والله ماجتت هذه وفي الأرض مصرٌ يعبّد الله فيه إلا وقد أجّذً لي فيه البيَّمة.

قال: وحدّنني موسى بن عبدالله ، قال: حدّنني أبي عن أبيه ، قال: لما وجّهيني رياح بلغ محمداً فخرج من ليلته ؛ وقد كان رياخ تقدّم إلى الأجناد الذين معيى ، إن اطّلع عليهم من ناحية المدينة رجل أن يضربوا عنفي ؛ فلم أنّ من عدر برياح ، قال: قال . قلل أنه فلم أنّ يك معد برياح ، قال: أن ما الله يند حدرته إلى العراق. قال: فلما في أثره فرد . قال: فقداً كعمد فرد . قال: فقداً المحدد قلل المعندة أن يقتلوه . قال: فقداً كعمد فوالله عنه بقال ابن خضير: أنا لك به . قال: فقداً وجالاً فانتخب رجالاً ثم الخلل . قال: فقداً ما راعنا إلا وهو بين أيدينا؛ كأنما أقبل من العراق، فلم نظر إليه الجند قالوا: رسل أمير المؤمنين، فلما خلطونا شهروا السلاح، فاحذي القائد وأصحابه ، وأناخ بي وأطلقني من وثاقي ، وشخص بي حتى أقدمني على

قال عمر: حدثني عليّ بن الجعد، قال: كان أبو جعفر يكتب إلى محمد عن ألسن قوّاده يدعمونه إلى الظهور، ونجرونه أنهم معه؛ فكمان محمد يقول: لو التقينا مال إليّ القوّاد كلهم.

قال: وحدَّثني محمد بن يجيى، قال: حدَّثني الحارث بن إسحاق، قال: لما أخذ محمد المدينة استعمل عليها عثمان بن محمد بن خالد بن الزبير، وعلى قضائها عبد العزيز بن المطلب بن عبد الله المخزوميّ، وعلى الشَّرَط أبا القلمَس عثمان بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن الحُسطاب، وعلى ديوان العطاء عبد الله بن جعفر بن عبد الرحن بن المُسوّر بن مخرمة، وبعث إلى محمد بن عبد العزيز: إن كنت الأطنك ستنصرنا، وتقيم معنا. فاعتلر إليه وقال: أقعراً ثم انساً منه فان مكة.

قال: وحدَّثني إسماعيل بن إبراهيم بن هود، قال: حدَّثني سعيد بن يجيى أبو سفيان الحميريّ، قال: حدَّثني عبد الحميد بن جعفر قال: كنت على شُرَط محمد بن عبدالله حتى وجَهني وجهاً، وولي شرَّطه الزبيريّ.

قال: وحدّثني أزهر بن سعيد بن نافع ، قال: لم يتخلّف عن عمد أحد من وجوه الناس إلاّ نفر؛ منهم الضحاك بن عثمان بن عبد الله بن خالد بن حزام وعبد الله بن المنذر بن المغيرة بن عبد الله بن خالد بن حزام، وأبو سلمة بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب وخُبيب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير.

قال: وحدَّنثي يعقوب بن القاسم، قال:حدَّثثني جدَّن كلئم بنت وهب، قالت: لما خرج محمد تنخَّى أهلُ لملدينة، فكان فيمن خرج زوجي عبد الوهاب بن يجمى بن عباد بن عبد الله بن الزبير إلى البقيع، فاختبات عند أساء بنت حسن بن عبد الله بن عبد الله بن عباس. قالت: فكتب إليّ عبد الوهاب بأبيات قالها، فكتبت إله:

> رَحَم الله شباباً قاتلوا يومَ الغنيَّة قاتلوا عنه: بُنيًا تُ وأحسابُ نقيَّة فرَّ عنهُ الناسُ طُماً غيرَ خَيارِ أُسليَّة

قالت: فزاد الناس:

# قتَلَ الرحمنُ عيسى قاتِل النفس الزُّكيَةُ

قال: وحدَّثني سعيد بن عبد الحميد بن جعفر بن عبد الله بن الحكم بن سنان الحكمي أخُّو الأنصار، قال: أخبرني غير واحد أنَّ مالك بن أنس استُفتى في الخروج مع محمد، وقيل له: إنَّ في أعناقنا بيعةٌ لابي جعفر، فقال: إنما بايعتم مكرهين، وليس على كل مكرَّه يمِن. فأسرع الناس إلى محمد، ولزم مالك بيته.

وحدَّثي عمد بن إسماعيل، قال: حدَّثي ابنُ أبي مليكة مولى عبد الله بن جعفر، قال: أرسل عمد إلى إسماعيل بن عبد الله بن جعفر وقد كان بلغ عُمراً دفدعاه محمد حين خرج إلى البيعة، فقال: يابن أخي، أنت والله مقتول، فكيف أبايعك! فارتدع الناس عنه قليلا، وكان بنو معاوية قد أسرعوا إلى عمد، فأتته حادة بنت معاوية، فقالت: يا عم، إن إخوى قد أسرعوا إلى ابن خالهم، وإنك إن قلت هذه المقالة بُبطت عنه الناس، فيقتل ابن خالي وإخويق، قال: فأبي الشيخ إلا النهي عنه؛ فيقال: إنْ حادة عدثُ عليه فقتلته؛ فأراد محمد الصلاة عليه، فوثب عليه عبد الله بن إسماعيل، فقال: تأمر بقتل أبي ثم تصلي عليه! فنحاه الحرس، وصلى عليه عمد.

قال: وحدَّثني عيسى، قال: حدثني أبي، قال: أبّي محمد بعبيد الله بن الحسين بن عليّ بن الحسين بن عليّ مغمضاً عينيه، فقال: إن عليّ بميناً إن رأيته لأقتلنّه. فقال عيسى بن زيد: دعني أضرب عنقه، فكمَّة عنه محمد.

قال: وحدَّثني أيوب بن عمر، قال: حدَّثني محمد بن معن، قال: حدَّثني محمد بن خالد الفَسْريّ، قال: لما ظهر محمد وأنا في حَبْس ابن حيَّان أطلقتي؛ فلها سمعت دعوته التي دعا إليها غل المنبر، قلت: هذه دعوة حقّ، والله الإبلين الله فيها بلاء حسناً، فقلت: يا أمير المؤمنين، إنك قد خرجت في هذا البلد؛ والله لو وُقف على تقبّ من أنقابه مات أهله جوعاً وعطئاً؛ فانهض معي؛ فإنما هي عشر حتى أضربه بمالة ألف سيف. فأبي تقبّ بن فإن لعنده يوماً إذ قال في: ما وجدنا من حُرّ المتاع شيئاً أجودً من شيء وجدناه عند ابن أبي فُروة، خَنْ أبي الخطيب ـ وكان انتهبه ـ قال: فقلت: ألا أراك قد أبصرت حُرّ المتاع! فكتبتُ إلى أمير المؤمنين فأخبرته بقلة مَنْ معه، فعطف على، فحسنى حتى أطلقتى عيسى بن موسى بعد قتله إياه.

قال: وحدَّثني سعيد بن عبد الحميد بن جعفر، قال: حدثتني أختى بُريكةً بنت عبد الحميد، عن أبيها، قال: إن لمند محمد يوماً ورجله في حِجْري؛ إذ دخل عليه خَوَّات بن بكبر بن خوَّات بن جُبر، فسلم عليه، فردَّ عليه سلاماً ليس بالقريّ، ثم دخل عليه شابٌ من قريش، فسلَم عليه فاحسن الردِّ عليه، فقلت: ما تدع عصيتِّئك بعد! قال: وما ذلك؟ قلت: دخل عليك سيد الأنصار فسلم فرددت عليه رداً ضعيفاً، ودخل عليك صُعلوك من صعاليك قريش فسلَم فاحتفلت في الردِّ عليه! فقال: ما فعلتُ ذاك؛ ولكنَك تفقدتَ مني ما لا يتفقد أحد من أحد.

قال: وحدَّثني عبد الله بن إسحاق بن القاسم، قال: استعمل محمد الحسنُ بن معاوية بن عبد الله بن جمفر على مكة، ورجَّه معه القاسم بن إسحاق واستعمله على اليمن.

قال: وحدثني محمد بن إسماعيل عن أهله، أن محمداً استعمل القاسم بن إسحاق على اليمن وموسى بن

عبد الله على الشأم، يدعوان إليه؛ فقُتل قبل أن يصلا.

قال: وحدَّثني أزهر بن سعيد، قال: استعمل محمد حين ظهر عبد العزيز بن الدراورديُّ على السلاح.

قال: وأعبرني محمد بن يجمى ومحمد بن الحسن بن زَبَالة وغيرهما، قالوا: لما ظهر محمد، قال ابن هُرُّمة ـ وقد أنشد بعضهم ما لم ينشد غيرُه لأبي جعفر:

ومناه المُ فِسلُ بها السَّلُولُ ولم يُقسَمُ له منها قتيلُ غُشاءَ السَّيل يجمعه السَّيولُ فلم يُصرِحُهُمُ المُثِيوي الحَدُولِ وسار وراءً منهم قبيل على أثر المُفِسلُ ولم يُعظِيلوا حَبَاكُ بِذلك الملك الجليلُ اصولَ السحقُ إذ تَعْنِي الأصولُ

غلبت على الخلافة من تمثى فأملك نفشه سقها وجُبْناً وواززه ذَوُو طَهَيع فكانوا وواززه ذَوُو طَهَيع فكانوا وجازوا وحازوا أهل طاعت ولي فولس ومُم لم يُقصروا فيها بحق وما الناسُ المُحَبِّرُك بها ولكن تراكُ محمد لكم وكستم

قال: وحدَّثني محمود بن مُشمر بن أبي الشدائد الفزاريّ وموهوب بن رشيد بن حيَّان الكلابيّ، قال: قال أبو الشدائد لما ظهر محمد وتوجّه إليه عيسى:

أتتك النجائبُ والمُقْرَباتُ بعيسى بن موسى فلا تُعجُل

قال: وحدَّثني عيسى، قال: كان محمد آدم شديد الأدّمة، أدلم جيبياً عظياً؛ وكان يلقب القاريّ من ادمّته، حتى كان أبو جعفر يدعوه محمّاً.

قال: وحدَّثني عيسى، قال: حدَّثني إيراهيم بن زياد بن عنبسة، قال: ما رأيتُ محمداً رَقِيَ المنبر قطَّ إلا سمعت بقعقعة من تحته؛ وإني لبمكاني ذلك.

قال: وحدَّثني عبد الله بن عمر بن حبيب، قال: حدثني من حضر محمداً على المنبر يخطب؛ فاعترض بُلُغُم في حلقه فتنحنح، فذهب ثم عاد فتنحنح، فذهب ثم عاد فتنحنح، ثم عاد فتنحنح ثم نـظر فلم ير موضعاً؛ فرمى بُنْخامته سَقْف المسجد فالصقها به.

قال: وحدَّثني عبد الله بن نافع، قال: حدَّثني إبراهيم بن عليِّ من آل أبي رافع، قال: كان محمد تمتاماً، فرايّته على المنبر يتلجلج الكلام في صدره، فيضرب بيده على صَدَّره، ويستخرج الكلام.

قال: وحدثني عيسى، قال: حدّثني أبي، قال: دخل عيسى بن موسى بوماً على أبي جعفر، فقال: سرّك الله يا أمير المؤمنين! قال: فيم؟ قال: ابتعثُ وجه دار عبد الله بن جعفر من بني معاوية؛ حسن ويزيد وصالح، قال أتفرح! أما والله ما باعوها إلاّ ليثيوا عليك بثمنها.

قال: وحدَّثني محمد بن مجمى، قال: حـدَّثني عبد المعزيز بن عصران عن محمد بن عبـد العزيـز عن عبد الله بن الربيع بن عبيد الله بن عبد المدان بن عبيد الله، قال: خرج محمَّد بالمدينة، وقد خطَّ المنصور مدينته بغداد بالقصب، فسار إلى الكوفةوسوتُ معه، فصبَّع بي فلحقَّتُه، فضَمتَ طويلاً ثم قال: يابن الربيع، خرج

عمد، قلت: أين؟ قال؛ بالمدينة، قلت: هلك والله وأهلك؛ خرج والله في غير عدد ولا رجال يا أميرً الميز المؤتفين؛ ألا أحدَثك حديثاً حدَثتيه سعيد بن عمرو بن جعدة المخزوميّ؟ قال: كنت مع مُروان يوم الزَّالِب واقفاً، فقال: يا سعيد، من هذا اللدي يقاتلني في هذاه الخيل؟ قلك: عبد الله بن علي بن عبد الله بن عباس، قال: أيّم هو؟ عَرَّفُه، قلك: نعبه رجل اصغر حَسن الحرج، ويقي اللداعون، رجل دخل عليك يشتم بعد الله بن معاوية حين هزم؛ قال: قد عرفت، والله لودت أن علي بن أبي طالب يقاتلني مكانه؛ إن عليا وولده لاحظ من في هذا الأمر؛ وهذا رجل من بني هاشم وابن عمّ رسول الله يُلق وابن عباس، معه ربح الشام ونصر الشام. بابن جعدة، تدري ما حملني على أن عقدتُ لعبد الله وعيد الله؛ وكان عبيد الله أقرب إلى عبدالله من عبيد الله أقرب إلى عبدالله ومن عبد الله؛ وكان عبيد الله أقرب إلى عبدالله من عبد الله؛ فقلت له. فقال: أنشدك الله! أحدًانك هذا الن جعدة! قلت: ابنة سفيان بن معاوية طالق البّة بني حدد: عنه ما منتك م منتك له بدلته المن كان عبد الله أقرب إلى عبدالله والميك

قال عمر: وحدَّثني محمد بن بجيء، قال: حدَّثني الحارث بن إسحاق، قال: خرج إلى أبي جعفر في الليلة التي ظهر فيها محمد رجل من آل أويس بن أبي سَرِّح من بني عامر بن لؤيّ، فسار تسعاً من المدينة، فقلم ليلاً، فقام على أبواب المدينة، فصاح حتى نُفر به، فادخِل، فقال له الربيع: ما حاجتك هذه الساعة وأمير المؤمنين نائمها قال، إلى بنه، قال: فأعلمه، فقال: سلم عن حاجته ثم علمها في قال: فله أبى الركبيط إلا المملنية، خال: إلى أبركبيل إلا مشافهتك. فإذن له، فلخل عليه، فقال يا أمير المؤمنين، خرج محمد بن عبد الله بالمدينة، قال: قالته والله أن خرج محمد بن موجوه أهل المدينة والحل بيته، قال: أنتَ رايتَه وعايتته وكلمته على من مرسول الله على خالف المبدية والمارية، فقال: يأم رسول الله على خالف المبدية والمنافقة على منهر رسول الله الله الموال عبدين فاخرم أبي من موسى كان بلي أموال عبسى بن موسى كان بلي أموال عبسى بن موسى كان بلي أموال عبسى وأمرية الأديال تقبيك ولاغتينك؛ وأمرية الأديب أولان تقبيك ولاغتينك؛ وأم لم يسمى الكل يقتبيك ولاكمتها فقال: الأوطن الرجال تقبيك ولاغتينك؛

قال: وحدّثني ابن أبي حرب، قال: لما بلغ أباجعفر ظهورُه أشفق منه؛ فجعل الحارث المنجّم يقول له: يا أميرً المؤمنين، ما يجزعك منه! فوالله لو ملك الأرض ما لبث إلا تسعين يوماً.

قال: لما بغغ أبا جعفر عبيل بن عقيل بن إسماعيل، عن أبيه، قال: لما بلغ أبا جعفر خبره بادر إلى الكوفة، وقال: أنا أبو جعفر؛ استخرجت الثعلب من جُحره.

قال: وحدَّثني عبد الملك بن سليمان، عن حبيب بن مرزوق، قال وحدَّثني تسنيم بن الحواري، قال وحدَّثني تسنيم بن الحواري، قال: لما ظهر محمد وإبراهيم ابنا عبد الله، أرسل أبو جعفر إلى عبد الله بن عليّ وهو محبوس عنده: إنَّ هذا الرجوس محبوس الرأي، الرجي قد خرج ؛ فإن كان عندك رأي فائش به علينا ـ وكان ذا رأي عندهم ـ فقال: إنَّ المحبوس محبوس الرأي، فاعترجتي حتى يضرب بابي ما الحرجتك؛ وأنا خير لك منه، فاخر محتى يضرب بابي ما الحرجتك؛ وأنا خير لك منه، أهل لهذا البيت وأنصارهم، فإنهم شيعة أهم شيعة أهم هذا البيت وأنصارهم، ثم احفقها بالمسالح؛ فمن خرج منها إلى وَجَّه من الوجوه أو أتاها من وجه من الوجوه أو أتاها من وجه من الوجوه فالمرب عنقه؛ وابعث إلى سَلَم بن قتية يتحدر عليك ـ وكان بالرَّي ـ واكتب إلى أهل الشأم فموهم أن

يحملوا إليك من أهل البأس والنجدة ما يحمل البريد، فأحسِنْ جوائزهم، ووجَّههم مع سلَّمْ. ففعل.

قال: وحدَّثني العباس بن سفيان بن يحيى بن زياد، قال: سمعتُ أشباخنا يقولون: لما ظهر محمد ظهر وعبد الله بن عليّ عبوس، فقال أبو جعفر لإخوته: إن هذا الأحمّق لا يزال يطلع له الرأي الجيّد في الحرب؛ فادخلوا عليه فشاوروه ولا تُعلموه أني أمرتكم. فلدخلوا عليه، فلما رآهم قال: لامر ما جنتم، ما جاء بكم جميعاً وقد هجرتموني منذ دَهر! قالوا: استأذنًا أمر المؤمنين فأذن لنا، قال: ليس هذا بشيء؛ فيا الحبر؟ قالوًا: خرج ابن عبد الله، قال: فيا ترون ابن سلامة صائعاً؟ يعني أبا جعفر ـ قالوا: لا ندري والله، قال: إنّ البُخل قد قتله، فدروه فليخرج الأموال، فليُعظ الاجناد، فإن غلب فيا أوشك أن يعود إليه مأله، وإن غُلب لم يقدم صاحبُه على

قال: وحدّثنا عبد الملك بن شبيان، قال: أخبرني زيد مولى مسمع بن عبد الملك، قال: لما ظهر محمد دعا أبو جعفر عبسى بن موسى، فقال له: قد ظهر محمد فسر إليه، قال: يا أمير المؤمنين؛ هؤلاء عمـومتك حولك، فأدّعهُم فشاورهم، قال: فإين قول ابن هُرْمة:

ترون امْرَأَ لا يُمْحِض القومَ سِرّهُ ولا يَسَجِي الْأَذْنَيْن فيما يحاولُ إِذَا ما أَتَى شِيعًا مضى كالذي أَبى

قال: وحدَّثني محمد بن يجمى، قال: نسختُ هذه الرسائل من محمد بن بشير؛ وكان بشير يصححها؛ وحدَّشنها أبوعبد الرحمن من كَتُاب أهل العراق والحكم بن صدقة بن نزار، وسمعت ابن أبي حرب يصحَّمها؛ ويزعم أن رسالة محمد لما وردتُ على أبي جعفر، قال أبو أيوب: دعني أجبَّه عليها، فقال أبو جعفر: لا بل أنا أجبيه عنها؛ إذ تقارعنا على الأحساب فدعني وإيَّاه.

قالوا: لما بلغ أبا جعفر المنصور ظهورُ محمد بن عبد الله المدينة كتب إليه:

بسم الله الرحمن الرحيم. من عبد الله عبد الله أمير المؤمنين، إلى محمد بن عبد الله: ﴿ إِنَّما جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِيُونَ اللهَ وَرَسُولُهُ وَيَسْمَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَاداً أَنْ يُقتَلُوا أَوْ يُصَلِّبُوا أَوْ تُقطَّع أَيديهِمْ وَأَرْجَلُهُمْ مِنْ خِلافَعَالُوا يُغَفّوا من الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ جَزِيٌ فِي اللَّذَي اوَلَهُمْ فِي الاَجْرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ \* إِلَّا اللّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاطْمُوا أَنَّ اللهُ غَفُورُ رَجِيمٍ ﴾ (") ولك عليّ عهد الله وميناقه وذمتُه وخِمَّة رسول الله ﷺ إنْ تبتّ ووجَعَت من قبل أن أقدر عليك أن أؤمنك وجميتم ولمك وإخوتك وأهل بيتك ومن اتبحم على دمائكم والموالكم، وأسوّغك ما أصبت من دم أو مال، وأعطيك ألف ألف دوهم، وما سألت من الحوائج، وأوزِلك من المبلاد حيث شهت، وأن أطلق مَنْ في حجيي من أهل بيتك، وأن أؤمن كلّ مَنْ جاءك ويابعك واتبعك، أو دخيل ممك في شيء من أمرك، ثم لا أتبع أحداً منهم بشيء كان منه أبداً. فإن أودت أن تتوثّق لنفسك، غوجَه إليّ مَنْ أحببت يأخذ لك من الأمان والعهد والميناق ما تثن به.

وكتب على العنوان: من عبد الله عبد الله أمير المؤمنين إلى محمد بن عبد الله.

فكتب إليه محمد بن عبد الله:

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ٢٣ ـ ٣٤.

سنة ١٤٥ ... . ١٤٥

بسم الله الرحمن الرحيم. من عبد الله المهدى محمد بن عبد الله إلى عبد الله بن محمد: ﴿ طَسَّم \* تِلْكَ آياتُ الكِتَابِ الْمُبِينِ \* نُتْلُو عَلَيْكَ مِنْ نَبا مُوسَى وَفِرْعَونَ بالحقِّ لقَوْم يُؤْمِنُون \* إنَّ فِرْعُونَ عَلاَ فِي الأرْض وَجْعَلَ أَهْلُهَا شِيَعًا ۚ يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ يَنْبُحِ أَبْنَاءُهُمْ وَيَسْتَحِنِي نِساءَهم إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ \* ونُريدُ أَنْ نَمُنَ عَلَى الَّـذِينِ اسْتُصْعِفُوا في الأَرْضَ وَنَجْعَلَهُمْ أَيْمَةٌ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارثينَ \* ونُمكِّنَ لَهُمْ في الَّارْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَان وجُنودَهما مِّنْهُمْ مَا كَأَنُوا يَحْذَرُونَ ﴾ (١). وأنا أعرضُ عليك من الأمان مثلِّ الذي عرضْتَ على، فإنّ الحقّ حَقُّنا؛ وإنما ادّعيتم هذا الأمر بنا، وخرجتم له بشيعتنا، وحظيتم بفضلنا؛ وإنّ أبانا عليًا كان الوصيّ وكان الإمام؛ فكيف ورثتم ولايته وولده أحياء! ثم قد علمتَ أنه لم يطلب هذا الأمر أحدً له مثل نسبنا وشرفنا وحالنا وشرف آبائنا؛ لسنا من أبناء اللعناء ولا الطرداء ولا الطلقاء، وليس يمتّ أحدُ من بني هاشم بمثل الذي غتُّ به من القرابة والسابقة والفضل؛ وإنا بنوامَّ رسول الله ﷺ فاطمة بنت عمر و في الجاهليّة وينو بنته فاطمة في الإسلام دونكم. إن الله اختارنا واختار لنا؛ فوالدنا من النسن محمد ﷺ، ومن السلف أوَّ لهم إسلاما على، ومن الأزواج أفضلهنِّ خديجة الطاهرة، وأوَّل مَنْ صلَّى القَيْلة، ومن البنات خيرهُنِّ فاطمة سيدة نساء أهل الجُنَّة، ومن المولودين في الإسلام حسن وحسين سيَّدا شباب أهل الجنَّة؛ وإنَّ هاشياً ولد عليًّا مرتين؛ وإنّ عبد المطلب ولد حسناً مرتين وإن رسول الله ﷺ ولدني مرتين من قبل حسن وحسين؛ وإني أوسط بني هاشم نسباً، وأصرحُهم أباً، لم تعرّق في العجم، ولم تنازع في أمهاتُ الأولاد؛ فما زال الله يختارُ لي الآباء والأمهات في الجاهلية والإسلام حتى اختار لي في النار؛ فأنا ابن أرفع الناس درجةً في الجنة، وأهونهم عذاباً في النار، وأنا ابن خير الأخيار، وابن خبر الأشرار، وابن خبر أهل الجنة، وابن خبر أهل النار. ولك الله على إن دخلتُ في طاعتي، وأجبت دعوق أن أؤمنًك على نفسك ومالك؛ وعلى كل أمر أحدثته؛ إلا حَدًّا من حدود الله أو حقًّا لمسلم أو معاهد؛ فقد علمتَ ما يلزمك من ذلك، وأنا أولى بالأمر منك وأوفى بالعهد؛ لأنك أعطيتني من العهد والأمان ما أعطيته رجالًا قبلي؛ فأيّ الأمانات تعطيني! أمان ابن هبيرة، أم أمان عمَّك عبد الله بن عليّ، أم أمان أبي مسلم!

فكتب إليه أبو جعفر:

بسم الله الرحمن الرحيم . أما بعدً، فقد بلغني كلامًك، وقرأتُ كتابَك، فإذا جلُّ فخرك بقرابة النساء؛ لتضلُّ به الجُفَاة والغرفاء؛ ولم يجمل الله النساء كالمُمُومة والآباء، ولا كالمُصبة والأولياء؛ لأن الله جمل الممّ أباً، وبدأ به في كتابه على الوالدة الدنيا. ولو كان اختيارُ الله لهنَّ على قدر قرابتهنَّ كانت آمنةُ أقرُبينُ رحما، وأعظمهن حقاً؛ وأوّل من يدخل الجنة غداً؛ ولكن اختيار الله لحلقه على علمه لما مضى منهم، واصطفائه لهم.

وإما ما ذكرت من فاطمة أمّ أبي طالب وولادتها؛ فإن الله لم يرزق أحداً من ولدها الإسلام لا بنتاً ولا ابناً؛ ولو أن أحداً وُرَق الإسلام بالقرابة وُرَقه عبد الله أؤلاهم بكلّ خير في الدنيا والآخرة؛ ولكنّ الأمر لله يختارُ لدينه من يشساء؛ قبال الله عزّ وجلّ : ﴿ إِلَّكُ لاَ تَهْدِي مَنْ أَخَيْبَتَ وَلِنكِنَّ آلَهُ يَهْدِي مَنْ يَضَّاءُ وَهُـوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتِينَ ﴾ ٢٠)؛ ولقد بعث الله محمداً عليه السلام وله عُمومة أربعة، فانزل الله عزّ وجلٌ: ﴿ وَأَنْذِرْ عُشِيرَتُكُ

<sup>(</sup>١) سورة القصص: ١ ـ ٥.

<sup>(</sup>٢)) سورة القصص ٥٦.

الأقريسَ ﴾ (١/). فاندرهم ودعاهم، فاجاب اثنان أحدهما أبي، وأبيّ اثنان أحدهما أبوك؛ فقطع الله ولايتهما منه؛ ولم يجعل بينه ويبنهما إلاَّ ولاَ وَبَنَّهُ ولا ميراتاً. وزعمتَ انك ابن أخفُ أهل النار عذاباً وابن خير الأشرار؛ وليس في الكفر بالله صغير، ولا في عذاب الله خفيف ولا يسير؛ وليس في الشرِّخيار؛ ولا ينبغي لمؤمن يؤمن بالله أن يفخر بالنار، وستردُ فتعلم، ﴿ وَسَيَعْلُمُ الْذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُثَقَلِّبُ يُشْقِلُونَ ﴾ (١/).

وأما ما فخرت به من فاطمة أمّ عليّ وأنّ هاشياً وللده مرتين، ومن فاطمة أمّ حسن، وأنّ عبد المطلب وللده مرتين؛ وأنّ النبي ﷺ ولمدك مرتين؛ فخير الأوّلـين والأخريين رســولُ الله ﷺ ولم يلده هاشم إلاّ مــرةً ولا عبد المطلب إلا مرةً.

وزعمت انك اوسط بني هاشم نسباً، واصرحهم أمّاً وإباً؛ وأنه لم تلك العجّمُ مِل تعرّق فيك أشهاتُ الأولاء؛ فقد رايئك فخرجت على بني هاشم طرّاً؛ فانظر وبحك اين أنْتَ من الله غداً! فإنك قد تعدَّيتَ طُورك، وفخرت على منّ هو خور منك نفساً واباً واولاً وآخراً، إبراهيم بن رسول الله ﷺ وعلى والد ولده؛ وما خيار بني أبيك خاصة والهل الفضل منهم إلاّ بنو أمهات أولاد، وما ولد فيكم بعد وفاة رسول اللهﷺ أفضلُ من عليّ بن حسين؛ وهو لامّ ولد؛ ولهو خير من جدك حسن بن حسن؛ وما كان فيكم بعده مثلُ ابنه محمد بن عليّ، وجدّنَه أمّ ولد؛ ولهو خيرٌ من أبيك، ولا مثلُ ابنه جعفر وجدّنه أمّ ولد؛ ولهو خيرَ منك.

وأما قولك: إنكم بنو رسول الله ﷺ فإن الله تعالى يقول في كتابه: ﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدُ أَبّا أَحْدِ مِنْ رِجَالِكُمْ ﴾ ، <sup>(7)</sup>ولكنكم بنوابته وإنها لقرابة قوية ولكنها لا تحوز الميراث، ولا ترث الولاية، ولا تجوز لها الإمامة؛ فكيف تورّث بها! ولقد طلبها أبوك بكل وجه فأخرجها نهاراً، ومرضها سراً، ودفنها ليلا؛ فأبى الناس إلا الشيخين وتفضيلهما؛ ولقد جاءت السنة التي لا اختلاف فيها بين المسلمين أن الجدّ أبا الأم والخال والخالة لا يدن.

وأما ما فخرت به من علي وسابقته، فقد حضرت رسول الله ﷺ الوفاق، فامر غيرة بالصّلاة، ثم أخذ الناس رجلاً بعد رجل فلم يأخذوه؛ وكان في السنّة فنركوه كلهم دفعاً له عنها، ولم يروا له حقًّا فيها؛ أما عبد الرحمن فقدّم عليه عثمان، وقُتل عثمان وهو له منهم، وقاتله طلحة والزبير، وأبي سعد بيعته، وأغلق دونه بابه، ثم بابه معاوية بعده. ثم طلبها بكلّ وجه وقاتل عليها، وتفرق عنه أصحابه، وشكّ فيه شيعته قبل المحكومة، ثم حكم حكمين رضي بهما، وأعطاهما عهده وميثاقه، فاجتمعا على خلعه، ثم كان حسن فباعها المحكومة، ثم حكم حكمين رضي بهما، وأعطاهما عهده وميثاقه، فاجتمعا على خلعه، ثم كان حسن فباعها غير ولائه ولا جلّه؛ فإنّ كان لكم فيها شيء فقد بعتموه وأخذتم ثمنه. ثم خرج عمك حسين بن علي على ابن مراجع مك على ابن علي على ابن على على ابن على على ابن على على ابن على على ابن أمنّه، فقتلوكم وصلبوكم على خلوع النخل، وأحروم الديران، ونفوكم من البلدان؛ حتى قبل يحيى بن زيد بخراسان؛ وقتلوا على وجالكم وأسروا العبنية والنساء، وحملوهم بلا وطاء في المحافل كالسّمي المجلوب إلى الشأم؛ حتى خرجنا

<sup>(</sup>١) سورة الشعراء ٢١٤ .

<sup>(</sup>٢) سورة الشعراء ٢٢٧.

٣٦ سورة الأحزاب ٤٠ .

عليهم فطلبنا بثاركم، وأدركنا بدمائكم وأورثناكم أرضهم وديارهم، وسنّينا سلفكم وفضّلناه، فاتخذتَ ذلك علينا حجة .

وظننت أنا إنما ذكرنا أباك وفضّلناه للتقدمة منا له على حمزة والعباس وجعفر؛ وليس ذلك كما ظننت؛ ولكن خرج هؤلاء من الدنيا سالمين، متسلمًا منهم، مجتمعاً عليهم بالفضل، وابئل أبوك بالقتال والحرب؛ وكانت بنو أميّة تلعنه كها تلعن الكفّرة في الصلاة المكتوبة، فاحتججنا له، وذكر نامم فضله، وعنّمناهم وظلّمناهم بما نالوا منه. ولقد علمت أن مكرمتنا في الجاهلية سقايةً المجيج الأعظم، وولاية زمزم؛ فصارت للعباس من بين إخوته؛ فنازعنا فيها أبوك، فقفى لنا عليه عمر، فلم نزل نليها في الجاهلية والإسلام؛ ولقد قحط أهل المدينة فلم يتوسل عمر إلى ربّه ولم يتقرّب إليه إلا بأبينا، حتى نعشهم الله وسقاهم المؤيث، وأبوك حاضرً لم يتوسّل به؛ ولقد علمت أنه لم يبن أحدً من بني عبد المطلب بعد النبي ﷺ غيره؛ فكان وارتُه من عمومته، ثم طلب هذا الأمر غيرً واحد من بني هاشم فلم يَنلُه إلا ولدُه؛ فالسقايةً سقايتًه وميراتُ النبيّ له، والخلافة في ولده، فلم يبق شَرفٌ ولا فضل في جاهلية ولا إسلام في دنيا ولا آخرة إلاّ والعباس وارته ومورّد.

وأما ما ذكرت من بُذر؛ فإن الإسلام جاء والعباس يمون أبا طالب وعياله ، وينفق عليهم للأزمة التي أصابته؛ ولولا أنّ العباس أخرج إلى بدر كارهاً لمات طالب وعَقِيل جوعاً ، وللحساجفان مُثيّة وشيية ؛ ولكنه كان من المطجمين، فأذهب عنكم العار والسبَّة، وكفاكم النُفقة والمؤونة ، ثم فدى عَقِيلا يوم بَدْر؛ فكيف تفخر علينا وقد خُلناكم في الكفر . وفديناكم من الأسر، وحُرُّنا عليكم مكارم الأباء، وورثنا دونكم خاتم الأنبياء، وطلبنا بثاركم فادركنا منه ما عجزتم عنه؛ ولم تدركوا لأنفسكم! والسلام عليك ورحمة الله .

قال عمر بن شبة: حدائي محمد بن يجي، قال: حدائي الحارث بن إسحاق، قال: أجمع ابن القسوي العدر بمحمد، فقال له: يا أمير المؤمنين، ابعث موسى بن عبد الله ومعه رزاما مولاي إلى الشأم يدعوان العدر بمحمد، فقال له: يا أمير المؤمنين، ابعث موسى بن عبد الله ومعه رزاما مولاي إلى الشأم، فحبسه في اليك محمد في دار ابن هشام التي في قبلة مصلى الجنائز. وهي اليوم لفرج الحضيء وورو درام بموسى الشأم، ثم انسأ بمنه، فلدهم إلى يجمد: إلى أحمد: إلى أخيرك أي لقيت الشأم وأهما، فكان الشأم، ثم انسأ بلذي قال: والله لقد مللنا البلاء، وضقنا به ذرعاً؛ حتى ما فينا لهذا الأمر موضع، ولا لنا به حابجة ومنهم طائفة تحلف: لن أصبحنا من لبلتنا أو مسينا من غد ليرفعن أمرنا وليدلن علينا وتكتبت إليك وقد غيبت وجهي ، وخفت على نفسي. قال الحارث: ويقال إنْ موسى ورزاما وعبد الله بن جعفر بن عبد الرحمن بن المسور توجهوا إلى الشأم في جماعة؛ فلم ساروا بشياء، تخلف رزام ليشتري لهم زاداً، فركب إلى المراق، ورجم موسى واصحابه إلى المدينة

قال: وحدَّثني عيسى، قال: حدثني موسى بن عبد الله ببغداد ورزام معنا، قال: بعثني محمد ورزاما في رجال معنا إلى الشّام، لندُّمُوّله؛ فإنا لبدَّوْمَة الجندل؛ إذ أصابنا حرَّ شديد؛ فنزلنا عن رواحلنا نغتسل في غدير، فاستلُّ رزام سيفّه، ثم وقف على رأسي، وقال: يا موسى، أرايتٌ لو ضربتُ عنقك ثم مضيت برأسك إلى أبي جعفر؛ أيكون أحد عنده في منزلتي! قال: قلت لا تدع هزلك يا أبا قيس! شمَّ سيفك غفر الله لك. قال: فشأم سيفه، فركبنا. قال عيسى: فرجع موسى قبل أن يصل إلى الشّام، فأن البصرة هو وعثمان بن محمد، فلُلُّ

عليهما، فأخِذا.

قال: وحدَّثني عبد الله بن نافع بن ثابت بن عبد الله بن الزبير، قال: حدَّثني أخي عبد الله بن نافع الاكبر، قال: طَهْ عمد لم يأته أبي نافع بن ثابت، فأرسل إليه، فأتاه وهو في دار مَرُوان، فقال: با أبا عبد الله، لم أرك جتنا! قال: ليس في ما تريد، فألح عليه محمد؛ حتى قال: البس السلاح يتأسّ بك غيرك، فقال: أيها الرجل؛ إني والله ما أراك في شيء؛ خرجتَ في بلد ليس فيه مال ولا رجال ولا كُراع ولا سلاح؛ وما أنا يمهلك نفسي معك، ولا معين على دمي. قال: انصرف؛ فلا شيء فيك بعد هذا. قال: فمكث يختلف إلى المسجد إلى أن تُمِل محمد، فلم يصل في مسجد رسول الله ﷺ يوم قُتل إلا نافع وحدَّه.

ووجّه محمد بن عبد الله لما ظهر \_ فيها ذكر عمر عن أزهر بن سعيد بن نافع \_ الحسن بن معاوية إلى مكة عاملاً عليها، ومعه العباس بن القاسم \_ رجل من آل أبي لهب \_ فلم يشعر بهم السريّ بن عبد الله حتى دنوا من مكة، فخرج إليهم، فقال له مولاه: ما رأيك؟ قد دنونا منهم، قال: انهزموا على بركة الله، ومؤعدكم بئر ميمون. فانهزموا؛ ودخلها الحسن بن معاوية. وخرج الحسين بن صَحّر \_ رجل من آل أؤيس \_ من ليلته، فسار إلى أبي جعفر تسعاً فأخيره فقال: « قد أنصف القارة من راماها »، وأجازه بثلثمائة درهم.

قال: وحدّثني أيوب بن عمر، قال: حدّثني محمد بن صالح بن معاوية، قال: حدّثني أي، قال: كنت عند لمحمد جين عقد للحصن بن معاوية على مكة، فقال له الحسن: أرأيت إن التحم القتال بيننا وينهم، ما ترى في السري؟ قال: يا حسن، إن السري لم يزل مجتنباً لما كرهاً للذي صنع أبو جعفر؛ إن ظفرتُ به فلا تقتله؛ ولا تحركن له أهلا، ولا تأخلدُ له متاعا، وإن تدّعى فلا تطلبنَّ له أثراً. قال: فقال له الحسن: يا أميرً للمؤمن، ما كنت أحسبك تقول هذا في أحد من آل العباس، قال: بلي، إن السري لم يزل ساخطاً لما صنع أبو

قال: وحدَّثي عمر بن راشد مولى عَنْج، قال: كنت بحكة، فبعث إلينا محمد حين ظهر الحسن بن معاوية والتماس بن معاوية وبعث إليهم التماس بن معاوية ، فبعث إليهم السري بن عبد الله بن عبد الله بن عنبسة يدعى أبا جبرة ، أميرهم الحسن بن معاوية ، فبعث إليهم السري بن عبد الله كانيه مسكين بن نافع في الف، ورجلا من أهل محكة ، يقال له ابن فرس - وكان شجاعاً - في سبعمائة ، وأعطاه خمسائة دينار، فالتقراً بطن أقاخر بين التنبيّن وهي التنبيّ التي تبيط على ذي طوي، منها هبط النبي ﷺ وأصحابه إلى محكة ، وهي داخلة في الحرم، فتراسلوا ؟ فارسل حسن إلى السري أن خل بيننا وبين محكة ، ولا تجرق الدما في حرم الله. وحلف الرسولان للسري: ما فأرسل حسن إلى السري أن كانت مضت لي أربعة ، منذ جاءني رسول من عند أمير المؤمنين، فانظروني أربع البيلي؛ فإني أنتظر رسولاً ي أنتر، وعلى مسلحكم ، ويصلح حروابكم ، فإن يكن ما طري المنابك ، في الميلة المحلف بمون رجلا وسيعة من الخيل، فلها دنواً منه ، قال الميناهم الحسن به ون رجلا وسيعة من الخيل، فلها دنواً منه ، قال موشناهم الحسن إلى المين الميناهم حللة رجل واحد ، فالم روشناهم الحسن إلى المين المينا واحد ، فالهز ومناهم الحسن المعرف راحلاً وسيعة من الخيل، فلها درقيناهم الحسن المين المينا وحمل واحد ، فالهز ومنا وحمل المينا ومناه واحد ، فالهز في المينا وحمل واحد ، فالهز في المينا الحسن الميناء من أصحابه وهم من وراء اللئية في نفر من وراء اللئية في نفر من وراء اللئية في نفر من

قريش قد خرج بهم، وأخد عليهم لينصُرُّه، فلم إرآهم القرشيون قالوا: هؤلاء أصحابك قد انهزموا، قال: لا تعجلوا، إلى أن طلمت الحيل والرجال في الجبال؛ فقيل له: ما بقي؟ فقال: انهزموا على بركة الله، فانهزموا حتى وخلوا دار الإمارة، وطرحوا اداة الحرب، وتسوّروا على رجل من الجند يكنى أبا الرزام. فلدخلوا بيته فكانوا فيه. ودخل الحسر بن معاوية المسجد، فخطب الناس ونعى اليهم أبا جعفر ودعا لمحمد.

قال: وحدّثني يعقـوب بن القاسم ، قـال : حدّثني الغمـر بن حزة بن أبي رملة ، مـولى العباس بن عبد الطلب، قال: لما أخذ الحسن بن معاوية مكة، وفرّ السريّ بلغ الخبر أبا جعفر، فقال: لهفي عمل ابن أبي النَّضَا..

قال: وحدّثني ابن أبي مُساور بن عبد الله بن مساور مولى بني نائلة من بني عبد الله بن مُديّس، قال: 
كنت بمكة مع السري بن عبد الله، فقدم عليه آخسن بن معاوية قبل خرج عمد والسري يوعند بالطائف 
وخليفته بمكة ابن سُراقة من بني عدي بن كعب قله الحسن بن معاوية قبل خرج عمد والسري يوعند بالطائف 
معاوية في دَيْن عليه فحيسه، فكتب له السري إلى ابن أبي خداش: أما بعد فقد أحطات حظك، وساء نظرك 
لنفسك حين تحبس ابن معاوية ؛ وإنما أصبت المال من أخيه، وكتب إلى ابن سراقة يامره بتخليه، وكتب إلى ابن 
عماوية بأمره بالمقام إلى أن يقدم فيقضي عنه، قال: فلم يلبث أن ظهو محمد، فشخص إليه الحسن بن معاوية 
عماد على مكة، فقيل للسري: هذا ابن معاوية قد أقبل إليك، قال: كلاً ما يفعل ويلائي عنده [ بلائي ] 
عماد على مكة، فقيل للسري: هذا ابن معاوية قد أقبل إليك، قال: كلاً ما يفعل ويلائي عنده [ بلائي ] 
منخص إليه ابن جريح، فقال له: أيها الرجل، إنك والله ما أنت بواصل إلى مكة وقد اجتمع أهمها مع 
دالسري، أثراك قاهراً وغاصبها عل دارها قال: يابن الحائك، أباهل مكة تخوّنها والله ما بيت إلا با أو أموت 
ملاك لكتب السري على رأسه فشجه، فاغرة السري، فقيه بفغ، فضرب رجل من أصحاب الحسن مشكين بن 
عبد الدار ثم وثب في أصحابه، وأقبل إليه السري، فقيه بفغ، فضرب رجل من أصحاب الحسن أقام بمكة يسبرأ، 
عبد الدار ثم أحد أل شية على السري، فواراه في بيته، ودخل الحسن مكة. ثم إن الحسن أقام بمكة يسبرأ، 
ثم ودر كتاب محمد عليه يامو باللمحق به.

وذكر عمر عن عبد الله بن إسحاق بن القاسم، قال: سمعتُ من لا أحصي من أصحابنا يذكر أنَّ الحسن والقاسم لما أخذا مكة، تجهّز اوجما جما كثيراً، ثم أقبلا يريدان محمداً ونُصرته على عيسى بن موسى؛ واستخلفا على مكة رجلامن الأنصار وقبل كانا بقدَّيْد لقبهها قبل محمد، فنصّرق الناس عنها، وأخذ الحسن على بَشقة - وهي حرّة في الرمل تدعى بَشقة قُديد خلمت بإبراهيم؛ فلم يزل مقيا بالبصرة حتى قُتل إبراهيم، وخرج القاسم بن إسحاق يريد إبراهيم؛ فلها كان بيديع من ارض فَدَك، لقيه قتل إبراهيم، فرجع إلى المدينة، فلم يزل مختفياً حتى أخذت ابنة عبد الله بن عمد بن علي بن عبد الله بن جعفر، زوجة عيسى بن موسى، له ولإخوته الأمان فظهر بنو معاوية، وظهر القاسم.

قال: وحدّثني عمر بن راشد مولى عنج، قال: لما ظهر الحسر بن معاوية على السريّ أقام قليلاحتى أناه كتاب عمد يأمره بالشخوص إليه؛ وبخيره أن عينى قد دنا من المدينة، ويستعجفه بالقدوم. قال: فخرج من مكة يوم الأثنين في مطر شديد ـ زعموا أنه اليوم الذي قُتِل فيه محمد ـ فتلدّا، بريدٌ لعبسى بن موسى بأمّح ـ وهو ماء

لخزاعة بين عُفان وقُديد ـ بقتل محمد، فهرب وهرب أصحابه.

قال عمر: وحدَّنني محمد بن يجيى، قال: حدَّنني عبد العزيز بن أبي ثابت عن أبي سيار، قال: كنت حاجب عمد بن عبد الله، فجاءني راكب من الليل، قال: قدمتُ من البصرة، وقد خرج بها إبراهيم، فأخدها. قال: فجئتُ دار مَرُوان، ثم جنت المنزل فيه محمد، فدققتُ الباب، فصاح بأعل صوته: من هذا؟ قلت: أبو سيّار؛ قال: لا حول ولا قوّة إلا بالله؛ اللهم إني أعوذ بك من شرَّ طوارق الليل؛ إلا طارق يطرق منك بخير قال: خير! قلت: خير، قال: ما وراءك؟ قلت: أخد إبراهيم البَصْرة - [ قال ]: وكان محمد إذا صلى المغرب والصبح صاح صائح: ادعوا الله لإخوانكم من أهل البصرة، وللحسن بن معاوية واستنصروه على عدوكم.

قال: وحدَّثثي عيسى، قال: قدِم علينا رجل من أهل الشَّام، فنزل دارنا ــوكان يكنى أبا عمرو ــ فكان أبي يقول له: كيف ترى هذا الرجل؟ فيقول: حتى ألقاه فاسبُره ثم أخبرك. قال عيسى: فلقيه أبي بعد، فسأله فقال: هو والله الرجل كلَّ الرجل؛ ولكن رأيتُ شحم ظهره ذراعاً، وليس هكذا يكون صاحبَ الحرب. قال: ثم بابعه بعد، وقاتل معه.

قال: وحدّثني عبد الله بن محمد بن سلّم \_يدعَى ابنَ البواب مولَى المنصور ـقال: كتب أبوجعفر إلى الاحمش كتاباً على لسان محمد، يدعو إلى نصرته، فلما قرآه قال: قد خَبرناكم يا بني هاشم؛ فإذا أنتم تَحبّون الثريد: فلما رجع الرسول إلى أبي جعفر فأخبره، قال: أشهد أنَّ هذا كلام الاعمش.

وحدّثني الحارث، قال: حدّثني ابنُ سعد، عن محمد بن عصر، قال: غلب محمد بن عبد الله على المدينة ، فلبغنا ذلك، فخرجنا ونحن شباب؛ أنا يومئذ ابنُ خس عشرة سنة ، فانتهينا إليه؛ وهو قد اجتمع إليه الناس ينظرون إليه؛ ليس يُصَدّ عنه أحد؛ فدنوتُ حتى رأيته وتأملته؛ وهو على فَرْس، وعليه قميص أبيضن محشرٌ وعمله بيضاء ، وكان رجلاً أحزم؛ قد أثر الجُدريّ في وجهه، ثم وجّه إلى مكة فأخِلت به، وبيُضوا؛ ووجّه أناه إبراهيم بن عبد الله إلى البصرة، فأخذها وغلبها وبيّضوا معه.

رجع الحديث إلى حديث عمر. قال عمر: وحدّثني محمد بن يجيى، قال: حدّثني الحارث بن إسحاق، قال: نلَب أمير المؤمنين أبو جعفر عيسى بن موسى لقتال محمد، وقال: لا أبالي أيّها قتل صاحبه، وضمّ إليه أربعة آلاف من الجُنّد، وبعث معه محمد بن أبي العباس أمير المؤمنين.

قال: وحدَّنْني عبد الملك بن شبيان. عن زيد مولى مسمع، قال: لما أمر أبو جعفر عيسى بن موسى بالشخوص، قال: شاورٌ عمومتك، فقال له: امض أيها الرجل؛ فوالله ما يراد غيري، وغيرك؛ وما هو إلاّ أن تشخص أو أشخص؛ قال: فسار حتى قدم علينا ونحن بالمدينة.

قال: وحنّى عبد الملك بن شيبان، قال: دعا أبوجعفر بن حنظلة البّهرائي ـ وكان أبرصَ طُوالا، أعلم الناس بالحرب، وقد شهد مع مُروان حروبه ـ فقال: يا جعفر، قد ظهر محمد، فما عندك؟ قال: وأين ظهر؟ قال: بالمدينة، قال: فاحمدالله، ظهر حيث لا مالَ ولا رجال ولا سلاح ولا تُواع؛ ابعث مولَّى لك تثق به فليِسرً حتى ينزل بوادي القرى؛ فيمنعه بيرة الشام، فيموت مكانه جوعاً، ففعل. قال: وحدَّثني عبد الله بن راشد بن يزيد، قال: سمعتُ اصحابنا إسماعيل بن موسى وعيسى بن النُّضر وغيرهما يذكرون أنَّ أبا جعفر قدَّم كُثير بن حُصَينُ العبديِّ، فعسكر بفيد، وخندق عليه خندقًا؛ حتى قدم عليه عيسى بن موسى، فخرج به إلى المدينة. قال عبد الله: فأنا رأيثُ الخندق قاتلُ دهراً طويلًا، ثم عفا ودَوس.

قال: وحدّنثي يعقوب بن القاسم، قال: حدّنثي على بن أبي طالب ـ ولقيته بصنعاء ـ قال: قال أبو جعفر لعيسى حين بعثه إلى محمد: عليك بأبي العسكر مسمع بن محمد بن شيبان بن مالك بن مسمع، فسر به مَعك؛ فإني قد رأيته منغ سعيد بن عمرو بن جَعدَة بن هبيرة من أهل البصرة؛ وهم محلبون عليه؛ وهو يدعـو إلى مرّوان؛ وهو عند أبي المسكر يأكل المحبّ بالطَّبرُزد، فخرج به عيسى، فلها كنان بيطن نخل، تخلف هو والمسعوديّ بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الدحمن بن عبد الله بن مسعود حتى قُتِل محمد، فبلغ ذلك أبا جعفر، فقال كسيم، بن موسى: الاً ضوبت عنقه!

وحدّثني عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن عليّ بن أبي طالب، قال: أخبر في أبي، قال: قال أبو جمفر لعيسى بن موسى حين ودّعه: يا عيسى؛ إنّ أبعثك إلى ما بَيْنُ هذين ـ وأشار إلى جنبيه ـ فإن ظفرت بالرجل فشيم سيفك، وابذل الأمان؛ وإن تغيّب فضمنّهم إياه حتى يأتوك به، فإنهم يعرفون مذاهبه. قال: فلها دخلها عسم. فعار ذلك.

فحدَّ في الحارث، قال: حدثنا ابن سعد، قال: قال عمد بن عمر: ويَّعه أبو جعفر إلى محمد بن عبد الله بالمدينة عيسى بن موسى بن محمد بن عليّ بن عبد الله بن عباس، وويَّعه معه محمد بن أبي العباس أمير المؤمنين وعدّةً من قُواد أهل خراسان وجندهم، وعلى مقدّمة عيسى بن موسى حميد بن قحطية الطائيّ، وجهزّهم بالخيل والبغال والسلاح والميرة، فلم ينزل، وويَّمه مع عيسى بن موسى بن أبي الكرام الجعفريّ؛ وكان في صحابة أبي جعفر؛ وكان مثلا إلى بنى العباس، فوثق به أبو جعفر فوجهه . . . .

رجع الحديث إلى حديث عمر بن شبّة. قال عمر: وحدَّثني عيسى، عن أبيه، قال: كتب أبو جعفر إلى عيسى بن موسى: مَنْ لقيّك من آل أبي طالب فاكتب إليّ باسمه، ومَنْ لم يلقك فاقبض ماله. قال: فقبض عين أبي زياد ـ وكان جعفر بن محمد تغيّب عنه ـ فلها قدم أبو جعفر كلمه جعفر، وقال: مالي، قال: قد قبضه مهدِّديكم.

مَّ الله: وحدَّثني محمد بن يجيى، قال: حدَّثني الحارث بن إسحاق، قال: لما صار عيسى بفَيْد، كتب إلى رجال من أمل المدينة في خِرق الحرير؛ منهم عبد العزيز بن المطلب المخزوميّ وعبيد الله بن محمد بن صفوان الجمحيّ، فالها وردتُ كتبه المدينة ، تفرّق ناسً كثير عن عمد؛ منهم عبد العزيز بن المطلب؛ فأجد فرُدّه، فأقام يسيراً؛ ثم خرج، فرُدّ مرّة الحرى؛ وكان أخوه عليّ بن المطلب من أشدّ الناس من محمد؛ فكلم محمّداً في أخيه حرى كفّ عنه.

قال: وحدّلني عيسى، قال: كتب عيسى بن موسى إلى أبي في حريرة صفراء جاء بها أعرابيًّ بين خصساني نعله، قال عيسى: فرايتُ الأعرابيُّ قاعداً في دارنا، وإني لصبيُّ صغير؛ فدفعها إلى أبي فإذا فيها:

إن محمداً تعاطى ما ليس يعطيه الله، وتناول ما لم يُؤته الله، قال عزَّ وجل في كتابه: ﴿ قُلُ اللَّهُمُ مالِكَ المُلك تُوْتِي المُلكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنزَعُ المُمْلُكَ مِثْنَ تَشَاءُ وَتُعِزَّ مِنْ تَشَاءُ وَتَلِكُ مَنْ تَشَاءُ وَتَلِكُ مَنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ أَنْكُ عَلَى كُلُّ

شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾(١). فعجّل التخلص وأقلّ التربُّص، وادعُ مَنْ أطاعك من قومك إلى الخروج معك.

قال: فخرج وخرج معه عمر بن محمد بن عمر، وأبو عَقِيل محمد بن عبد الله بن محمد بن عَقِيل، قال: ودعوا الأفطس حسن بن عليّ بن أبي طالب إلى الخزوج معهم فأبّ، وثبت مع محمد ودُكّر خروجهم لمحمد فارسل إلى ظُهُرهم فأخذه؛ فأتاه عمر بن محمد، فقال: أنت تدعو إلى المُذّل ونفي الجور؛ فيا بال إبلي تؤخذا فإنما أعددتها لحجّ أو عُمْرة. قال: فدفعها إليه ـ فخرجوا من تحت ليلتهم؛ فلقوا عيسى على أربع ـ أو خمس ـ من المدينة.

قال: وحدَّثني أيوب بن عمر بن أبي عمرو بن نعيم بن مهان، قال: كتب أبو جعفر إلى رجال من قريش وغيرهم كتباً، وأمر عيسى: إذا دنا من المدينة أن يبعث بها إليهم فلها دنا بعث بها إليهم؛ فأخذ حرسُ محمد الرسولُ والكتب، فوجد فيها كتاباً إلى إبراهيم بن طلحة بن عمر بن عبيد الله بن معمر وإلى جماعة من رؤساء قريش. فبعث عمد إلينا جمعاً ما خلا ابن عمر وأبا بكر بن سبَّرة، فحُرِسنا في دار ابن هشام التي في المصلّ. قال أبي: وبعث إليّ وإلى أخي، فأتيّ بنا فصُرِبنا ثلثمائة. قال: فقلت له وهو يضربني يقول: أردت أن تقتلني أبيّ وبعث وبيت شعر؛ حتى إذا صارت المدينة في يدك، وغلظ أمرك، قمتُ عليك فبمُن أقوم! أبطاقي، أم بمائي، أم بعشيرتي! قال: أن أم أمر بنا إلى الحبس، وفيدنا بكبول وسلاسل تبلغ ثمانين وطلا، قال: فنخل عليه عمد بن عجلان، فقال: إنى ضربتُ هذين الرجلين ضربا فاحشاً، وقيّدتها بما منعها من الصلاة.

قال: وحدَّثني محمد بن مجمى قال: حدَّثني عبد العزيز بن أبي شابت، عن عبد الحميد بن جعفر بن عبد الله بن أبي الحكم، قال: إنا لعند محمد لبلة \_وذلك عند دُنوَ عبسى من المدينة \_إذ قال محمد: أشيروا عليّ في الحروج والمقام، قال: فاختلفوا. فأقبل عليّ ققال: أشر عليّ يا أبا جعفر، قلت: ألستَ تعلم أنك أقلَّ بلاد الله فرساً وسلاحاً، وأضعفها رجالاً؟ قال: بلى، قلت: تعلم أنك تقاتل أشدٌ بلاد الله رجلاً وأكثرها مالا وسلاحا؟ قال: بلى، قلت: فالرأي أن تسير بمن معك حتى تأتي مصر، فوالله لا يردَك رادً، فتقاتل الرّجل بمثل سلاحه وتُحراعه ورجاله وماله. فصاح حُنين بن عبد الله: أعوذ بالله أن تخرج من المدينة! وحدَّثه أن النبيّ ﷺ قال: « رأيتُني في درع حصينة فارّلتها المدينة ،

قال: وحدثني محمد بن إسماعيل بن جعفر، عن الثقة عنده، قال: أجاب محمداً لما ظهر أهلُ المدينة وأعراضها وقبائل من العرب؛ منهم جُهينة ومُزَينة وسُليم وبنو بكر وأسُلَم وغِفار؛ فكان يقلَم جُهينة؛ فغضبت من ذلك قبائل قيس.

قال محمد: فحدثني عبد الله بن معروف أحد بني رياح بن مالك بن عصبةً بن خُفاف \_ وقد شهد ذاك \_ قال: جامت محمدا بنو سُلَيم على رؤسائها، فقال متكلّمهم جابر بن أنس الرياحيّ: يا أمير المؤمنين؛ نحن أخوالُك وجيرانُك، وفينا السلاح والكّراع؛ والله لقد جاء الإسلام والحيَّل في بني سليم أكثر منها بالحجاز؛ لقد بقي فينا منها ما إن بقي مثلُّ عند عربيَّ تسكن إليه البادية، فلا تخندق الحندق، فإن رسول الله خندق خندقه لما الله أعلم به، فإنك إن خندقتَه لم بحسن القتال رجَّالة، ولم تُوجِّه لنا الحيل بين الأرقة؛ وإن الذين يخندق وضيح

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران ٢٦.

سنة ١٤٥ سنة

هم الذين يقاتلون فيها؛ وإن الذين يخندَق عليهم يحول الخندق دونهم . فقال أحد بني شجاع: خندفَّ رسول الله فاقتد برايه؛ او تريد أنتَ ان تَذَع رأي رسول الله ﷺ لرايك! قال: إنه يابن شجاع ما شيء أثقل عليك وعلى أصحابك من لقائهم؛ ولا شيء أحبّ إليّ وإلى أصحابي من مناجزتهم . فقال محمد: إنما أتّبعنا في الحندق أثر رسول الله ﷺ فلا يؤدّي عنه أحدً، فلست بتاركه .

قال: وحدثني محمد بن يجيى، عن الحارث بن إسحاق، قال: لما تيقَن محمد أن عيسى قد أقبل حَفَر الحندق، خندق النبئ 纖 الذي كان حفوه للأحزاب.

قال: وحدَّثني سعيد بن عبد الحميد بن جعفر، قال: حدَّثني محمد بن عِطيَّة مولى المطابيّين، قال: لما حفر المخندق ركب إليه وعليه قباء أبيض ومنطقة، وركب الناس معه؛ فلما أن المؤضم نزل فيه؛ بدأ هو فحضر بيده؛ فاخرج لبنةً من خُندق النبي ﷺ، فكبر وكبّر الناس معه، وقالوا: أبشر بالنَّصْر؛ هذا خندق جَدَك رسول الله ﷺ.

تُّقَال: وحدثني محمد بن الحسن بن زبالة، قال: حـدَثني مصعب بن عثمان بن مصعب بن عـروة بن الزبير، قال: لما نزل عيسى الأعوض رَقِيّ محمد المنبر، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن عدوّ الله وعدوكم عيسى بن موسى قد نزل الأعوص، وإن أحقّ الناس بالقيام بهذا الدين، أبناء المهاجرين الأوّلـين والأنصار المواسين.

قال: وحدَّثني إبراهيم بن أبي إسحاق العبسيّ - شيخ من غطفان - قال: أخبرني أبو عمرو مؤدب محمد بن عبد الرحمن بن سليمان، قال: سمعت الزبيريّ الذي قتله أبو جعفر ـ يعني عثمان بن محمد بن خالد ـ قال: اجتمع مع محمّد جمع لم أر مثله ولا أكثر منه؛ إني لأحسب أنا قد كنا مائة ألف؛ فلما قرب عيسى تُعلَّبنا، فقال: يأيها الناس؛ إنّ هذا الرجل قد قرُب منكم في عدد وعُدّة؛ وقد حللتُكم من بيعتي؛ فمن أحبّ المقام فليقم، ومن أحبّ الانصراف فلينصرف. فتسللوا حتى يقى في شِرْدَهة ليست بالكيرة.

قال: وحدَّثي موهوب بن رشيد بن حيَّان بن أبي سليمان بن سمعان؛ أحد بني قريط بن عبدالله بن أبي بكر بن كلاب، قال: حدَّثي أبي، قال: لما ظهر محمَّد جع الناس وحشرهم، وأخذ عليهم المناقب فلا يخرج أحد؛ فلما سمع بعيسى ومُعيد بن قحطبة قد أقبلا، صعد المنبر، فقال: يأيها الناس؛ إنّا قد جعناكم للقتال؛ وأخذنا عليكم المناقب؛ وإن هذا العدو منكم قريب؛ وهو في عدد كثير، والنصر من الله والأمر بيده؛ وإنه قد بدا في أن آذن لكم وأفرج عنكم المناقب؛ فمن أحبًّ أن يقيم أقام، ومَنْ أحبً أن يظعن ظعن. قال أبي: فخرج عالم من الله ويك كما إلك إلى الآلوبية على عن موسى عالم عن المرسى على شوسى بن موسى دون الرُّحبة؛ في شبهت رجاهم إلا رجالاً من جراد. قال: فصضينا وخالفونا إلى المدينة.

قال: وحدَّثني محمد بن يجمى، قال: حدَّثني الحارث بن إسحاق، قال: خرج ناس كثير من أهل المدينة بذراريَّهم وأهليهم إلى الأعراض والجبال، فامر محمد أبا القُلمَّس، فرَّدَ مَنْ قدر عليه منهم؛ فأعجزه كثير منهم، فتركهم.

قال: وحدّثني عيسى، قال: حدثني الغاضر؟، قال: قال لي محمد: أعطيك سلاحاً وتقاسل معي؟ قلت: نعم؛ إن أعطينني رحماً أطعنهم به؛ وهم بالأعرس وسيفاً أضربهم به وهم بهيفا. قال: ثمّ مكث غير كنه، ه ثم بعث إلى فقال: ما تنظر؟ قلت: ما أهرن عليك ـ أبفاك انته ـ أن أقتل وقرّوا؛ فيقال: وافقه إن كان لمادياً؛

قال: ويمك! قد بيّض ألهل الشام وأهل العراق وتُحراسان، قال: قلت: اجعل الدنيا زبدةً بيضاء وأنا في مثل صوفة الدواة، ما ينفعني هذا وعهسي بالأعوس!

قال: وحدَّثني عيسى، عن أبيه، عن جدَّه، قال: وجَّه أبو جعفر مع عيسى بن موسى بابن الأصمّ يُنزله المنازل، فلها قدموا نزلوا على ميل من مسجد رسول الله ﷺ، فقال ابن الأصمّ: ألا إنَّ الحيل لا عمل لها مع الرَّجالة؛ وإني أخاف إن كشفوكم كشفةً أن يدخلوا عسكرهم. فوفعهم إلى سقاية سليمان بن عبد الملك بالجُّرف \_وهي على أربعة أميال من المدينة \_وقال: لا يهرول الرَّاجل أكثر من ميلين أو ثلاثة حتى تأخدُه الحيل.

قال: وحدّثني عيسى، قال: حدثني محمد بن أبي الكرام، قال: لمّا نزل عيسى طُرَف الفَّدُوم أرسل إليّ نصف الليل، فوجنته جالساً والشمع والأموال بين يديه؛ فقال: جاءتني العيون تخبرني أنَّ هذا الرجل في ضمف؛ وأنا أخاف أن ينكشف؛ وقد طننتُ الأمسلك له إلاّ إلى مكة، فاضمُم إليك خمسمائة رجل؛ فامضر بهم معانداً عن الطريق حتى تأتيّ الشجرة فتقيم بها. قال: فاعطاهم على الشّمع، فخرجتُ بهم حتى مررتُ بالبصرة بالبطحاء وهي بطحاء ابن أزهر على سنة أميال من المدينة - فخاف أهلها؛ فقلتُ: لا بامن عليكم؛ أنا عمد بن عبد الله، هل من سويق؟ قال: فاخرجوا إلينا سويقاً، فشربنا وأقمنا بها حتى قبل محمد.

قال: وحد ثني محمد بن إسماعيسل ؛ عن الثقة ، قال : لما قسرُب عيسى أوسل إلى محمد التاسم بن الحسن بن زيد يدعوه إلى الرُجوع عمّ هو عليه ، ويُخبره أنّ أمير المؤمنين قد آمنه وأهل بيته ، فقال محمد للقاسم : والله لولا أنَّ الرُسل لا تقتل لضربتُ عنفك ؛ لأني لم أرك منذ كنت علاما في فرقتين ؛ خير وشرّ إلا كنتَ مع الشرّ على الحير. وأرسل محمد إلى عيسى : يا هذا ؛ إنَّ لك برسول الله قرابةً قريبةً ، وإني أدموك إلى كتاب الله وسنة نبيه والمعل بطاعته ، وأحدَّرك نقمته وعذابه ، وإني والله ما أنا بمنصرف عن هذا الأمر حتى القي الله عليه ؛ فياك أن يقتلك مَنْ يدعوك إلى الله ، فتكون شرّ قبيل ، أو تقتله فيكون أعظم لوزرك ، وأكثر المثلك . فالكثر المثلث في المن المناتل له : ليس بيننا إلاّ القتال .

قال: وحدَّثني إبراهيم بن محمد بن أبي الكرام بن عبد الله بن عليّ بن عبد الله بن جعفر، قال: أخبرني أبي، قال: لما قرب عيسى من المدينة، أرسلني إلى محمد بأمانه، فقال لي محمد: علام تقاتلونني وتستحلُون دمي، وإنما أنا رجل فرَّ من أن يُقتل! قال: قلت: إنَّ يدعونك إلى الأمان، فإن أتيت إلاَّ قتالهم قاتلوك على ما قاتل عليه خير آبائك عليَّ طلحةً والزبير؛ على نكث بيعتهم وكيد ملكهم، والسعي عليهم. قال: فأخبرتُ بذلك أبا جعفر، فقال: والله ما سرِّني أنك قلت له غير ذلك، وأن لى كذا وكذا.

قال: وحدَّثني هشام بن محمد بن عُروة بن هشام بن عروة، قال: أخبر في ماهان بن بخت مولى قحطبة، قال: لما صرّنا بالمدينة آتانا إبراهيم بن جعفر بن مصعب طليعة، فطاف بعسكرنا حتى حسّه كله، ثم ولى ذاهبا. قال: فرعبنا منه والله رغباً شديداً؛ حتى جعمل عيسى وحميد بن قَحطبة يعجبان فيقولان: فارس واحد طليعةً لأصحابه! فلها ولى مَذَى أبصارنا نظرنا إليه مقياً بموضع واحد، فقال حميد: ويحكم ا انظروا ما حالُ الرجل؛ فإني أرى دابته واقفا لا تُورك؛ فوجّه إليه حميد رجلين من أصحابه، فوجدا دابته قد عثر به؛ فصرعه فقوّس التنور عنقه، فأحدا سلبه، فأتينا بتنور ـ قبل إنه كان لمصعب بن الزبير ـ مُذْهب لم يُو مثله قطّ،

قال: وحدَّثني محمد بن يجمى ، قال: حدَّثني الحارث بن إسحىاق، قال: نـزل عيسى بقصر سليمان بالجُّرِّف، صَبِيحةاثنتي عشرة من رمضان سنة خمس وأربعين ومانة، يوم السبت، فاقام يوم السبت ويوم الأحد وغدا يوم الأثنين، حتى استوى على سَلْع، فنظر الى المدينة وإلى مَن دخلها وخرج منها، وشحن وجوهها كلها بالحيل والرَّجال إلاَّ ناحية مسجد أبي الجرَّاح؛ وهو على بُطلحان؛ فإنه تركه لحرْوج مَنْ هرب،ويرز محمد في أهل المدينة.

قال: وحدَّثني عيسى، قال: حدَّثنا محمد بن زيد، قال: قدمنا مع عيسى، فدعا محمداً ثلاثاً: الجمعة والسبت والأحد.

قال وحدَّشي عبد الملك بن شيبان، قال: حدثي زيد مولى مسمّع، قال: لما عسكر عيسى أقبل على دابة يشي حواليه نحو من خسماته، وبين يديه راية يُسار بها معه؛ فوقف على الثيّة ونادى: يا أهل المدينة؛ إن الله قد حرِّم دماء بعضنا على بعض؛ فهلموا إلى الأمان؛ فمن قام تحت رابتنا فهو آمن، ومن دخل داره فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن؛ ومَن ألقى سلاحه فهو آمن، ومن خرج من المدينة فهو آمن. خلوا بيننا وبين صاحبنا فإمّا لنا أو له. قال: فشتموه وأقذعوا له، وقالوا: يابن الشاة، يابن كذا، يابن كذا. فانصرف يومه ذلك، وعاد من الغد ففعل مثل ذلك، فشتموه؛ فلها كان اليوم الثالث أقبل بما لم أر مثله قطّ من الخيل والرجال والسلاح؛ فوالله ما لبئنا أن ظهر علينا ونادى بالأمان، فانصرف إلى معسكره.

قال: وحدثي ابراهيم المُطفاني، قال: سمعت أبنا عمرو مؤدّب محمد بن عبد الرحمن بحدّث عن الرحن بحدّث عن الزيبريّ \_ يعني عثمان بن محمد بن خالد \_ قال: لما التقينا نادى عيسى بنفسه: أيا عمد، إن أمير المؤمنين أمرني الأراق الأمان، فلك على نفسك وأهلك وولدك وأصحابك، وتعطّى من المال كذا الأ اقتلك حتى أعرض عليك الأمان، فلك على نفسك وأهلك وولدك وأصحابك، وتعطي من المال كذا وكذا، ويقفى عنك دينك، ويُقعل بك ويفعل! قال: فصاح: محمد الله عن هذا، فوالله لو علمت أنه لا يتنبي عنكم فرّع، ولا يقرّبني منكم طمع ما كان هذا. قال: وليّ القتال، وترجَّل محمد؛ فإن لأحسبه قتل بيده يومتذ

قال: وحدَّثي عسى، قال: حدَّثي عمد بن زيد، قال: لما كان يوم الأثين، وقف عيسى على ذُباب، ثم 
دعا مولى لعبد الله بن معاوية كان معه؛ وكان على عبقَنته، فقال: خذ عشرة من أصحابك؛ أصحاب 
التجافيف؛ فجاء بهم، فقال لنا: ليقم معه عشرة منكم يا آل أبي طالب. قال: فقمنا معه، ومعنا ابنا عمد بن 
عمر بن عليّ: عبدالله وعمر، وحمد بن عبدالله بن عَقيل، والقاسم بن الحسن بن زيد بن الحسن بن عليّ، 
وعبدالله بن إسماعيل بن عبدالله بن جعفر؛ في عشرة منا. فقال: انطلقوا إلى القوم، فادعوهم وأعطوهم 
أمانا؛ وبقي أمان الله. قال: فخرجنا حتى جثنا سوق الحقايين؛ فدعوناهم فسبونا ورشقونا بالنبل، وقالوا: 
مذا ابن رسول الله مَنا وبدن معه؛ فكلمهم القاسم بن الحسن بن زيد، فقال: وأنا ابن رسول الله و إكثر من 
ترون بنو رسول الله؛ ونحن ندعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه وحقّن دمائكم والأمان لكم؛ فجعلوا يسبوننا 
ويرشفوننا بالنبل، فقال القاسم لغلامه: القطّ هذه النبل، فلقطها فاخداها قاسم بيده، ثم دخل بها إلى عيسى، 
فقال: ما تتنظرا انظر ما صنحوا بنا، فأرسل عيسى بن حيد قُحْطبة في مائة.

قال: حدَّثني أزهر بن سعد بن نافع، قال: حدَّثني أخواي عثمان ومحمد ابنا سعيد ـ وكانا مع محمد ـ

قالا: وقف القاسم بن الحسن ورجل معه من آل أبي طالب عل رأس ثنيّة الوَدَاع، فلدَعُوا محمداً إلى الأمان، فسبّهها فرجعا، وأقبل عيسى وقد فرّق القواد فجعل هزار مرد عند حَّام بن أبي الصّغبة، وكثير بن حُصّين عند دار ابن أفلَح التي ببقيع الغزّق، ومحمد بن أبي العباص على باب بني سَلِمة، وفرّق سائر القوّاد على أنقاب المدينة، وصار عسى في إصحابه على رأس الثنيّة، فرّموا بالنشاب والمقاليع ساعة.

وحدثني أزهر، قال: جعفر محمد ستور المسجد دراريع لأصحابه.

قان: وحدثني عبد الله بن إسحاق بن القاسم، قال: حدّثني عمره شيخ من الأنصار، قال: جعل محمد ظلال المسجد خَفاتين لأصحابه، فأناه رجلان من جُهينة، فأعطى أحدهما خُفْتانا ولم يعط الآخر، فقاتل صاحب الحُفْنان، ولم يقاتل الآخر معه؛ فلما حضرت الحرب أصابت صاحب الحُفْنان نُشابَة، فقالته، فقال مراجه،

يا ربً لا تجعَلني كمَنْ خانْ وياع باقي عَيْشِهِ بِخَفْتانْ

قال: وحدَّثني أبوب بن عمر، قال: حدَّثني إسماعيل بن أبي عمرو، قال: أنا لَوقوف علَ خندق بني غفره إلى المان، فدنا حتى لصق بنا، غفار إذا أبل رجل على فرس، ما يُرى منه إلاّ عيناه، فنادى: الأمان، فاعطي الأمان، فدنا حتى لصق بنا، فقال: أفيكم مَنْ بينا عني وجهه، فإذا شيخ مخضوب فقال: أفيكم مَنْ بينا عني دلان الله عني معالم عن وجهه، فإذا شيخ مخضوب فقال: قل له: يقول لك فلان التعميم يقابة أبي وإياك جلسنا في ظل الصخرة في جبل جُهينة في سنة كذا، اصبر المالي؛ فإن عامة الجند معلى. قال: فأتيته قبل أن يُغذّو - وذلك يوم الأثين في اليوم الذي قُتل فيه - فوجلت بين يديه قِربة عسل أبيض قد شُقت من وسطها، ورجل يتناول من العسل ملء كمّه ثم يغمسه في الماء، ثم يلقمه إلياه، ورجل يجزم بطنه بعمامة؛ قابلناء أنها المنافقة الناء أنها عنه هذا الله عنه الله عنه المنافقة الله عنه المنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه الله

قال: وحدَّنْي إبراهيم بن مصعب بن عُمارة بن حمّزة بن مصعب بن الزبير، قال: حـدَّثْنِي محمد بن عثمان بن محمد بن خالد بن الزبير، قال: كانت راية محمد إلى أبي، فكنت أحملها عنه.

قال: وحدَّثني عيسى، عن أبيه، قال: كان مع الأفطس حسن بن عليّ بن حسين عَلم أصفر، فيه صورةً حيّة، ومع كُرُّ رجل من أصحابه من آل عليّ بن أبي طالب علّم، وشعارهم: أخَد أَخَد، قال: وكذلك كان شعار النبيّ ﷺ يوم خُنِين.

قال: وحدَّثْقِي سعيد بن عبد الحميد بن جعفر بن عبد الله بن أبي الحكم، قال: أخبرنا جَهْم بن عثمان مولى بني سُلَيم، ثم أحد بني بُهْرَ، قال: قال في عبد الحميد بن جَعْفر بوم لَقينا أصحابُ عيسى: نحن اليوم على عدّة أها بدر يوم لَقُوا المشركين قال: وكنا ثلثمانة ونَيْفا.

قال: وحدّثني إبراهيم بن موسى بن عيسى بن موسى بن محمد بن عليّ بن عبد الله بن عبداس، قال: سمعت أبي يقول: وُلِد عيسى بن موسى في سنة ثلاث وماثة، وشهد حرب محمد وإبراهيم وهو ابن شلاث وأربعين سنة، وعلى مقدّمته حميد بن قُحْطية، وعلى ميمنته محمد بن أبي العباس أمير المؤمنين، وعلى ميسرته دارد بر كاز من أهل خُواسان، وعلى ساقته الهيئم بن شعبة.

قَل: ﴿حَدَّنَنِي عَيْسِي، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: لقي أَبُو القَلْمُس محمد بن عثمان، أَخَا أُسَدُ بِنَ الم زبان بسوق

الحطابين، فاجتلدا بسيفيها حتى تقطّعا ثم تراجعا إلى مواقفها، فأخذ أخو أسد سيفاً، وأخذ أبـو القلّمس بالثفيّة، فوضعها على قَرَبُوس سَرْجه، وستّرها بدِرْعه، ثم تعاودا، فلما تدانيا قام أبو القلّمس في ركائبه؛ ثم ضرب ما صَدْره فصرعه، ونزل فاحترَرأسه.

قـال: وحدَّثي محمد بن الحسن بن زبَّالـة، قال: خدثِيق عبدُ الله بن عصر بن القاسم بن عبد الله العمريّ، قال: كنا مع محمدت، فبرز رجل من أهل المدينة، مولى لآل الزبير يدعى القاسم بن وائل، فدعا للبراز، فبرز إليه رجل لم آرَ مثل كماله وعُمَّته؛ فلما رآه ابن وائل انصرف. قال: فوجَدنا من ذلك وجداً شديداً، فإنا لعلى ذلك إذ سمعتُ يَحَشَف رجل ورائي، فالتفتُ فإذا أبو القليس، فسمعتُ يقول: لعن الله أمر السفهاء، ان توك مثل اجتراً علينا! وإن خرج رجل خرج إلى أمر عسى الأ يكون من شأنه. قال: ثم برز له فقتله.

قال: وحدّثني أزهر بن سعيد بن نافع ، قال: خرج القاسم بن وائل يومند من الحندق، ثــ دعا للبراز ، فبرز له هزارمرد، فلما رآه القاسم هابه، فرجع فبرز له أبو القلمس، فقال: ما انتفع في مثل هذا اليوم بسيفه قطّ، ثم ضربه على حبّل عاتقه فقتله، فقال: خذها وأنا ابن الفاروق، فقال رجل من أصحاب عبسى: قتــلت خيراً من ألف فاروق .

قال: وحدّثني عليّ أبو الحسن الحدّاء من أهل الكوفة، قال: حدّثني مسعود الرّحال، قال: شهدت متل محمد بالمدينة، فإنّ لانظر إليهم عند أحجار الرّيت، وأنا مشرف عليهم من الجُبل يعني سَلَّماً إذ نظرت إلى رجل من أصحاب عيسى قد أقبل مستلفا في الحديد؛ لا تُرى منه إلاّ عيناه، على فرس؛ حتى فَصَل من صفت أصحاب، فوقف بين الصَّفين، فدعا للبراز؛ فخرج إليه رجل من أصحاب عمد، عليه قباء أبيض، وكُمّة للمستويّ علاهما، فنظرتُ إلى القارس أنى رجله، فنزل، ثم التقيا فضربه صاحب محمد معيلًا، والمؤرث على أما التقيا فضربه صاحب محمد ضربة على خُوفة حديد على رأسه، فأقعده على استه ويقال الحراك به ثم انتزع الحُوق، فضرب رأسه فقتله، ثم رجع فلخل في أصحابه، فلم ينشب أنْ خرج من صفّ عيسى آخر؛ كأ. ملك فقتله، ثم رجع فلخل في أصحابه، فلم ينشب أنْ خرج من صفّ عيسى آخر؛ كأ. صاحبه، فبر ألم الرّحيل الآول، فضمته به مثل ما صنع بصاحبه، ثم عاد إلى صفّه وبرز ثالث فدعه، فرزله فقتله، فلم قبل الثالث وليّ بريد أصحابه، فاعتوره أصحاب عيسى فرموه فأثبتوه، وأسرع بريد أصحبه، فلم فقيل الثالث وليّ بريد أصحابه، فاعتوره أصحاب عيسى فرموه فأثبتوه، وأسرع بريد أصحبه، فلم يلغهم حق خرّ صريعاً فقتلوه ودريه.

وحدَثْقي عيسى، قال: أخبرني محمد بن زيد، قال: لما أخبرنا عيسى برميهم إيانا، قال محُميد بن تُحطة: تقدّم، فتذّم في مائة كلهم راجل غيره معهم النشاب والترسة، فلم يلبثوا أن زحفوا إلى جدار دون الخندق. عليه أناس من أصحاب محمد، فكشفوهم ووقفوا عند الجدار، فأرسل حُميد إلى عيسى بهدْم الجدار. قال: فأرسل إلى فَعَلة فهدموه، وانتهوًا إلى الخندق، فأرسل إلى عيسى: إنا قد انتهينا إلى الخندق. فأرسل إليه عيسى بأبواب بقدر الخندق، فعبروا عليها؛ حتى كانوا من ورائه، ثم اقتتلوا أشدّ الفتال من بُكْرة حتى صار العصر.

وحدَّ في الحارث، قال: أخيرنا ابرُّ سعد، قال: قال محمد بن عمر: أقبل عيسى بن موسى بَنْ معه، حتى أناخ عل المدينة، وخرج إليه محمد بن عبد الله ومنُّ معه، فاقتتلوا أياماً قتالا شديداً، وصبَر نفر من جُهيمة، يف ن لهم بنو شجاع مم محمد بن عبد الله، حتى تُجلوا وكان لهم غَناه.

رجع الحديث إلى حديث عمر: حدثني أزهر، قال: أمرهم عيسي فطرحوا حقائب الإبل في اخملق فأمر

ببابي دار سعد بن مسعود التي في الثنيّة فطرحا عى الحندق؛ فجازت الحيل، فالتقوّا عندمفاتح خَشْرم، فاقتتلوا حتى كان العصر .

حدثني محمد بن يجمى، قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي ثابت، قال: انصرف محمد يومئذ قبل الظهر حتى جاء دار مرّ وان، فاغتسل وتُحقط، ثم خرج. قال عبد العزيز بن أبي ثابت: فحدّثني عبد الله بن جعفر، قال: دنوتُ منه، فقلت له: بأبي أنت! إنه والله مالك بما رأيتُ طاقة، وما معك أحد يصدُق القتال؛ فاخرج الساعة حتى تلحق بالحسن بن معاوية بمكة؛ فإنَّ معه چلة أصحابك، فقال: يا أبا جعفر؛ والله لو خرجتُ لقبل أهل المدينة؛ والله لا أرجع حتى أقتل أو أقتل؛ وأنت مني في سعة؛ فاذهب حيث شت. فخرجت معه حتى إذا جاء دار ابن مسعود في سوق الظهر ركضتُ فاخلت على الزياتين، ومضى إلى الثنيّة، وقتل من كان معه بالنشاب وجاءت المصم فصلًى.

حدَّثني عمد بن الحسن بن زَبالة، قال: حدَّثني إبراهيم بن محمد، قال: رأيت محمداً بين داري بني سعد، عليه جُبَّة عَشْقة، وهو على برَّذون، وابنُّ خَضْير إلى جانبه يناشده الله إلاَّ مضى إلى البصرة أو غيرها؛ ومحمد يقول: والله لا تبتلون بي مرتين؛ ولكن اذهب حيث شتت فانت في حلَّ. قال ابن تُحضير: وأين المذهب عنك! ثم مضى فأحرق الديوان، وقتل رياحا ثم لحقه بالثنيَّة، فقاتل حتى قتِل.

وحدثني الحارث، قال: حدّثنا ابنُ سعد، عن محمد بن عمر، قال: خرج مع محمد بن عبد الله بن خُضير؛ رجل من ولد مُصعب بن الزبير؛ فلما كان اليوم الذي قتل فيه محمد، ورأى الحملل في أصحابه، وأنَّ السيف قد أفناهم، استأذن محمداً في دخول المدينة فأذن له؛ ولا يعلم ما يريد؛ فدخل على رياح بن عثمان بن حيّان المُزِّيِّ وأخيه، فليحها ثم رجم؛ فأخبر محمداً، ثم تقدّم فقائل حتى تُجِل من ساعته.

رجم الحديث إلى حديث عمر: حدثني أزهر، قال: حدثني أخي، قال: لما رجع ابن خُضير قتل رياحا وابن مسلم بن عُقْبة.

وحدّثني محمد بن يجيى، قال: حدّثني الحارث بن إسحاق، قال: ذبح ابن خُضير رياحاً ولم يُجْهِز عليه، فجعل يضرب برأسه الجدار حتى مات؛ وقتل معه عباساً أشاه؛ وكان مستقيمً الطريقة، فعاب الناسُّ ذلك عليه؛ ثم مضى إلى ابن اَلقُسْرِيَّ وهو مجموم في دار ابن هشام، فنلِر به فردم بابي الدار دونَه، فعالج البابين، فاجتمع مَنْ في الحبس فسدّوهما، فلم يقدر عليهم؛ فرجع إلى محمد، فقاتل بين يديه حتى قُتِل.

حدثني مسكين بن حبيب بن محمد، قال: لما جاءت العصر صلاَّها محمد في مسجد بني الديل، في الديل، في الثنيّة، فلم السلام المنتبّة، فلما السنّة، فلما السنّة، فلما السنّة، فلما الله : جعلت فداك التي بنفسك، قال: إذا لا يبقى بها ديكُ يهصرخ؛ ثم مضى فلها كان ببطن مسيل سلّع، نزل فعرقبُ دابته، وعرقب بنو شجاع دوابهم، ولم يبق أحد إلا كسر غِمَد سيفه. قال مسكين: فلقد رأينني وأنا غلام، جمعت من حَليها نحواً من ثلثمائة درهم؛ ثم قال لهم: قد بايعتموني ولستُ بارحاً حتى أقتل، فمن أحبّ أن ينصرف فقد أذنتُ له، ثم ألم على ابن مُخْصِر، فقال له: أصد أحرفَ الديوان؟ قال: نعم؛ خفت أن يُؤخذ الناس عليه؟ قال: أصبت.

حدثني أزهر، قال: حدَّثني أخواي، قالا: لقد هزمنا يومئذ أصحاب عيسي مرتين أو ثلاثا، ولكنا لم نكن

نعرف الهزيمة؛ ولقد سمعنا يزيد بن معاوية بن عبد الله بن جعفر، يقول، وقد هزمناهم: ويل أمه قُنْحاً لوكان له رجال!

حدثني عيسى، قال: كان تمن انهزم يومثل وقر عن محمد عبدُ العزيز بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عمد بن الحطاب، فارسل محمد وراءه، فائي به، فجعل الصبيان يصيحون وراءه: « ألا باقـة بقبقبة ،، فكـان عبد العزيز. يقول بعد ذلك: إن أشدَّ ما أن علي لصباح الصبيان. . .

وحدَّثي عيسى، قال: حدَّثنا مولى لهشام بن عُمارة بن الوليد بن عديّ بن الحيار، قال: كنا مع محمد، فتقدّم هشام بن عُمارة إليه وأنا معه، فقال: إني لا آمن أن يخذُلك من ترى، فأشهد الأُ غلامي هذا حرُّ لرجه الله إن رمتُ ابدأ أو تُقتَل أو أقتَل أو تُغلُب؛ فقلت: فوالله إنّي لمعه إذ وقعت بترسه نشابة، ففلقته بائتين، ثم خسفت في درَّعه، فالفضت إليَّ فقال: فلان! قلت: لبيك! قال: ويلك! رأيتُ مثل هذا قطّ يا فلان! أيما أحبً إليك؛ نفسى أم أنت؟ قلت: لا بل نفسك، قال: فأنت حرَّ لرجه الله، فانطلق هارباً.

وحدّنثي متوكل بن أبي الفحوة، قال: حدّثني محمد بن عبد الواحد بن عبد الشبن أبي فَرُوة، قال: إنَّا للم للم ينظر، وعليه أعاريب جهينة، إذ صعد إلينا رجل بيده رُفع، قد نصب عليه رأس رجل متصلُ لعل ظهر سلّم ننظر، وعليه أعال: فرأيتُ منه منظراً هائلا، وتطيّرت منه الأعاريب، وأجفلت هاربة حتى أسهلت، وعلا الرّجل الجيل، ونادى على الجبل رطانة لاصحابه بالفارسية وكومبان ،؛ فصعد إليه أصحابه حتى علوا سلّما نعصيُّوا عليه راية سوداء، ثم انصبُّوا إلى المدينة، فمدخلوها، وأصرت أسهاء بنت حسن بن عيدالله بن عبلدالله بن عبلدالله بن عبلدالله بن عبلدالله بن عبد المطلب وكانت تحت عبدالله بن حسين بن عبدالله بن عبدالله بن عبد المطلب وكانت تحت عبدالله بن حسين بن عبدالله بن عبدالله بن المدينة، وهربوا. قال: وبلغ محمداً دخول الناس من سلّم، فقال: لكلّ قوم جبل يعصمهم؛ ولنا جبل لا نؤتى

وحدثني محمد بن إسماعيل، عن الثقة عنده، قال: فتح بنو أبي عمرو الغفاريون للمسوّدة طريقا في بني غفار، فدخلوا منه حيتجاؤوا من وراء أصحاب محمد.

وحدَّثني محمد بن يجيى، قال: حدثني عبد العزيز بن عمران، قال: نادى محمد يومندُ أحيد بن قحطية: إن كنتَ فارساً وأنت تُعَنَّد ذاك على أهل تُحراسان فابرز لي، فأنا محمد بن عبد الله، قال: قد عرفتُك وأنت الكريم ابن الكريم، الشريف ابن الشريف، لا والله يا أبا عبد الله لا أبرز لك وبين يديّ من هؤلاء الأغمار إنسان واحد؛ فإذا فرضتُ منهم فسابرزُ لك تُعمَّرى.

وحدثني عثمان بن مصعب بن عروة بن الزبير، قال: حدّثني رجل من بني ثعلبة بن سعد، قال: كنت بالننيّة بوم قُتِل عمد بن عبد الله بن حسن ومعه ابن خضير، قال: فجعل ابن قعطبة يدعو ابنَ خَضير إلى الأمان، ويشتخ به عن الموت، وهو يشدّ على الناس بسيفه مترجّلاً، يتمثل:

> لا تَسْقِهِ حَزْراً ولا حليبا إن لم تجله سابحا يَعْبُوبَا ذا مَيْعَةٍ يَلِقُهِمُ الجِبوبَا كاللثب يتلوظَمَا قريبا ساد الاثناءُ أن تُقُوبا وَحَاجِبُ الجَزْنِةِ أن يغيبا

٢٤٤ ...... سنة ١٤٥

قال: فخالط الناس، فضربه ضارب على أليّته فخلّها، فرجع إلى أصحابه، فشقّ ثوبـاً فعصّبها إلى . ظهره، ثم عاد إلى القتال، فضربه ضارب على حَجّاج عينه، فأغمض السيف في عينه، وخرّ فابتدره القوم، فحرُّ واراسه؛ فلما قتل رَجّار محمد، فقاتار على جيفته حتى قتل.

وحدثني غلّد بن يجمى بن حاضر بن المهاجر الباهليّ، قال: سمعت الفضل بن سليمان مولى بني تُمريخير عن أخيه ـ وكان قد قبل له أخ مع محمد ـ قال: كان الحُراسانيّة إذا نظروا إلى ابن خُضير تنادوًا: • خضير آمد، خضم آمد ! ي، وتصمصحه الذلك .

وحدثني هشام بن محمد بن عروة بن هشام بن عروة، قال: أخبرني ماهان بن بحت مولى فَجُطبة، قال: أتينا برأس ابن خضير؛ فوالله ما جعلنا نستطيع خمّله لمّا كان به من الجِراح؛ والله لكانه باذنجانة مفلّقة، وكنا نضمُّ اعظمهُ ضنّا.

وحدثني أزهر بن سعيد، قال: لما نظر أصحاب محمد إلى العلم الأسود على مُنارة المسجد فتُ ذلك في أعضادهم، ودخل حُميد بن قحطبة من زُقاق أشجع على محمد فقتله وهو لا يشعر، وأخذ رأسه فأتَى به عيسى، وقترً معه بشراً كثيراً.

قال: وحدثني أبو الحسن الحذّاء، قال: أخبرني مسعود الرّحال، قال: رأيت محمداً يومئذ باشرّ الفتال بنفسه، فانظر إليه حين ضربه رجلٌ بسيف دون شحمة أذنه اليمنى، فبرك لرُكبتيه وتعاوروا عليه، وصاحّ حُميد بن قحطه: لا تقتلوه، فكفُّوا، وجاء حميد فاحترّراسه.

وحدثني محمد بن بحيى. قال: حدثني الحارث بن إسحاق، قال: برك محمد يومئذ لركبتيَّه وجعل يذبّ عن نفسه ويقول: ويحكم! أنا ابن نبيكم، محرّج مظلوم!

وحدثني محمد بن مجمى، قال، حدثني ابن أبي ثابت؛ عن عبد الله بن جعفر، قال: طعنه ابن قَحطبة في صدره فصرّعه، ثم نزل فاحترّ راسه، فأتى به عيسي.

وحدّنني محمد بن إسماعيل، قال: حدّثني أبو الحجاج المنقريّ، قال: رأيتُ محمداً يومئد وإن أشبه ما خلق الله به لَمّ ذُكِّر عن حمرة بن عبد المطلب، يهذّ الناس بسيفه هذاً، ما يقاربه أحد إلا قتله، ومعه سيف، لا والله ما يُليق شيئًا؛ حتى رماه إنسان بسهم كأني أنظر إليه، أحمر أزرق، ثم دهمتُنا الحيل، فوقف إلى ناحية جدار، فتحاماه الناسُ، فوجَد الموت، فتحامل على سيفه فكسره؛ قال: فسمعتُ جدّي يقول: كان معه سيف رسول الله يتيذ ذو الفتار.

وحدَّني هرمز أبوعليّ مولى باهملة ، قال: حدَّني عمرو بن المتركل ـ وكانت أمّه تخدم فاطمة بنت حسين ـ قال: كان مع عمد يوم قتل سيف النجيّ ﷺ نُو الفقار، لمليا أحسّ الموت أعطى سيفه رجلاً من النجار كان معه ـ وكان له عليه أربعمائة دينار ـ فقال له : خذ هذا السيف؛ فإنك لا تلقى به أحداً من آل أبي طالب إلاّ أخذه وأعطان حقل . قال: فكان السيف عنده ، حتى ولى جعفر بن سليمان الملدية فأخير عنه ، فدعا الرجل وأخذ السيف منه ، وأعطاه أربعمائة دينار؛ فلم يزل عنده حتى قام المهديّ ، ووليّ جعفر المدينة ، ويلغه مكانُ السيف؛ فاخذه ، ثم صار إلى موسى، فجرّب به على كلب، فانقطم السيف .

سنة ١٤٥ .... ١٤٥

وحدّثني عبدُ الملك بن قُريب الاصمحيّ، قال: رأيت الرّشيد أمير المؤمنين بطُوس، متفلداً سيفًا، فقال في: يا أصمحيّ، الا أريكذا الفَقار؟ قلت: بلى، جعلني الله فداك! قال: استلّ سيفي، فاستللتُم، فرأيتُ فيه ثمانَ عشرة فقارة.

وحدثني أبو عاصم النبيل، قال: حدّثني أخو الفضل بن سليمان النَّميريَّ قال: كنا مع عمد، فأطاف بنا أربعون الفاً، فكانوا حولنا كالحرّة السَّرداء، فقلت له: لو حملت فيهم لا نفرجوا عنك، فقال: إنَّ أمير المؤمنين لا يجهل، إنه إن حمل لم تكن له بقيَّد. قال: فجعلنا نعيد ذلك عليه؛ فحمل، فالتَّفُوا عليه فقتلوه.

وحدثني عبد الله بن محمد بن عبد الله بن سلم \_ ويدعى ابن البوّاب؛ وكان خليفة الفضل بن الربيع يحبب هارون ، من أدباء الناس وعلمائهم \_ قال : حدّثني أبي عن الأسلميّ \_ يعني عبد الله بن عامر \_ قال : قال لي محمد ونحن نقاتل معه عيسى : تغشانا سحابة ؛ فإن أمطرتنا ظفرنا ، وإن تجاوزتنا إليهم فانظر إلى دمي على أحجار الزبت؛ قال: فوالله ما لبثنا أن أطلّتنا سحابة فأحالت حتى قلتُ : تفعل ، ثم جاوزتنا فأصابت عيسى وأصحابه ، فها كان إلا كلا ولا ؛ حتى رأيته قتيلاً بين أحجار الزبت .

وحدثني إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن أبي الكرام، قال: قال عيسى لحُميد بن قحطبة عند العصر: أراك قدايطات في أمر هذا الرجل، فولَ حمزة بن مالك حرّبه، فقال: والله لورُمتُ أنت ذاك ما تركتُك؛ أحين قتلتُ الرجال ووجلتُ ربع الفتح! ثم جدّ في الفتال حتى تُجل محمد.

وحدثثي جوّاد بن غالب بن موسى مولى بني عجل، قال: أخبرني حميد مولى محمد بن أبي العبس، قال: أنّهم عيسى حميد بن قمحطبة يومئد ـ وكان على الحيل ـ فقال: يا حميد، ما أراك تبالغ، قال: أتتهمني! فوالله لأضربز، محمداً حين أراه بالسيف أر أقتا, دونه. قال: قمرً به وهو مقتول؛ فضربه بالسيف ليتركينه.

وحدَّثني يعقوب بن القاسم، قال: حدَّثني عليَّ بن أبي طالب، قال: قُبِل مجمد بعد العصر، يوم الاثنين لأربغ عشرة ليلة خلتُ من شهر رمضان.

وحدثني أيوب بن عمر، قال: حدّثني أبي، قال: بعث عيسى فدق السجن، فحملنا إليه والفتال دائب بينهم؛ فلم نزل مطرحين بين يديه، حين أبي برأس محمد، فقلتُ لاخي يوسف: إنه سيدعونا إلى معرفته، ولا نعرفه له؛ فإنا نخاف أن نخطىء؛ فلها أبي به قال: أتعرفانه؟ قلنا: نعم، قال: انظرا، أهو هذا؟ قال أبي: فبدرتُ يوسف، فقلت: أرى دما كثيراً وأرى ضرباً، فواقه ما اثبته، قال: فأطلقنا من الحديد، وبتنا عناه ليلتنا كلها حتى أصبحنا. قال: ثم ولأني ما بين مكة والمدينة، فلم أزل والياً عليه حتى قدم جعفر بن سليمان، فحدرن إليه، والزمني نفسه.

وحدّثني عليّ بن إسماعيل بن صالح بن ميثم، قال. حدّثني أبو كمب، قال: حضرتُ عيسى حين قتل عمداً، فوضع راسه بين يديه، فاقبل على أصحابه، فقال: ما تقولون في هذا؟ فوقعوا فيه، قال: فأقبل عليهم قائد له، فقال: كديتم والله وقلتم باطلا. لما على هذا قاتلناه؛ ولكنه خالف أمير المؤمنين، وشقَ عصا المسلمين؛ وإن كان لشواماً فوّاماً. فسكت القوم.

وحدثني ابن البوّاب عبد الله بن محمد، قال: حدّثني أبِّي، عن الأسلميّ، قال: قدم على ابي جعفر قادم، فقال: هرب محمد، فقال: كذبت! نحن أهلَ البيت لا نفرّ. وحدّثني عبد الله بن راشد بن يزيد، قال: حدّثني أبو الحجاج الجمّال، قال: إني لقائم على رأس أبي جعفر، وهو مسائلي عن غرج محمد، إذ بلغه أن عيسى قد مُزِم ـ وكان متكناً فجلس ـ فضرب بقضيب معه مصدّم، وقال: كلّا، فأبين لعب صبياننا بها على المنابر ومشورة النساء! ما أني لذلك بعدُ.

قال: وحدَّثْنِي محمد بن الحسن، قال: حدَّثْنِي بعض أصحابنا، قال: أصـاب أبا القلمَس نُشـابة في ركبته، فبقي نصلها، فعالجها فأعياه، فقيل له: دعه حتى يقيح فيخرج، فتركه، فلما طلب بعد الهزيمة لحق بالحَرَّة، وإبطاً به ما أصاب ركبّته، فلم يزل بالنَّصل حتى استخرجه ثم جثا لركبتيه ونكب كنانته، فرماهم فتصدّعوا عنه، فلحق بأصحابه فنجا.

وحدّثني محمد بن الحسن، قال: حدّثني عبد الله بن عمر بن القاسم، قال: لما امزمنا يومثد كنتُ في جاعة، فيهم أبو القلمّس، فالتفتّ إليه، فإذا هو مستغرب ضحكاً، قال: فقلت: والله ما هذا بموضع ضحك، وخفضتُ بصري؛ فإذا برجل من المهزمة قد تقطع قميصُه، فلم بيق منه إلا جُرُبّانه وما يستر صدره إلى تدبيه، وإذا عورته بادية وهو لا يشعر؛ قال: فجعلت أضحك لضحك في القلمّس.

فحدثني عيسى، قال: حدّنني أبي، قال: لم يزل أبو الفلمّس مختفياً بالْفُرَّع، ويقي زماناً ثم عدا عليه عبدٌ له، فشدخ رأسه بصخّرة فقتله، ثم أنى أمّ ولد كانت له، فقال: إني قد قتلت سيّدك، فهلمّي أتتزوّجك؟ قالت: رويداً أتصنّع لك، فأمهلها، فأنت السلطان فأخيرته، فأخذ العبدّ فشدخ رأسّه.

حدّثني عمود بن معمر بن أبي الشدائد، قال: أخبرني أبي، قال: لما دخلتُ خيل عبيى من شعب بني قرارة، فقال عمد، وانتحم تُفَرَ على إبي الشدائد، فقتلوه، واخدلوا رأسه، فنادت ابنته الناعمة بنت أبي الشدائلد: وارجلاه! فقال لها رجل من الجند: ومن رجالك؟ قالت: بنو قرارة، قال: والله لو علمتُ ما دخلتُ بينك، فلا بأس عليك، أنا امرق من عشيرتك من باهلة؛ وأعطاها قطعة من عمامته فعلقتها على بابها، قال: وأي عيسى بأس عليك، أنا امرق من عشيرتك من باهلة؛ وأعطاها قطعة من عمامت فعلقتها على بابها، قال: وأي عيسى والله ما بقي من أهل المدينة أحدى هذا رأس أبي الشدائك، فالح بن معمو \_ رجل من بني فزارة مكفوف \_ قال: فأم عنادناً فاندي: غرّج جاء برأس ضر شرانا رأس أبي الشدائك، فالح بن معمو \_ رجل من بني فزارة مكفوف \_ قال:

وحدّثني عليّ بن زادان، قال: حدّثني عبد الله بن برقي، قال: رأيت قائداً من قرّاد عيسى، جاء في جماعة يسأل عن منزل ابن هرمز؛فارشدناه إليه. قال: فخرج رعليه قميص رياط، قال: فأنزلوا قائدُهم، وحملوه على بردُّوْنه وخرجوا به يزفّونه، حتى أدخلوه على عيسى، في هاجه.

حدثني قدامة بن محمد، قال: خرج عبد اللهبن يزيد بن هرمز ومحمد بن عجلان مع محمد، فلما حضر الفتال، تقلد كلّ واحد منها قوساً، فظننا أنها أرادا أن يُريا الناس أنها قد صَلَحا لذلك.

وحدَّثي عيسى، قال: حدثي حسين بن يزيد، قال: أيّ بابن هرمز إلى عيسى بعد ما قتل محمد، فقال: أيها الشيخ، أما وزعك فقهُك عن الحروج مع من خرج! قال: كانت فتلة شملت الناس، فشملتنا فيهم، قال: اذهب راشداً.

وحدثني محمد بن الحسن بن زبالة، قال: سمعتُ مالك بن أنس، يقول: كنتُ آبي ابنَ هرمز فيأمر الجارية فتغلق الباب، وترخي الستر، ثم يذكر أوّل هذه الأمّة، ثم يبكي حتى تخضل لحيته. قال: ثم خرج مع

محمد فقيل له: والله ما فيك شيء، قال: قد علمتُ؛ ولكن يراني جاهل فيقتدي بي.

حدثني عيسى، قال: حدَّني محمد بن زيد، قال: لَا قُتِل عمدً انخرقت السياة بالطربما لم أر مثلها نخراق قطَّ منها، فنادى منادي عيسى: لا يبيتن بالمدينة أحدَّ من الجند إلا كثير بن حُصَين وجنده، ولحق عيسى بعسكره بالجُّرف؛ فكان به حتى أصبح، ثم بعث بالبشارة مع القاسم بن حسن بن زيد، وبعث بالرأس مع ابن أبي الكرام.

وحدَّثني محمد بن يجبى، قال: حدَّثني الحارث بن إسحاق، قال: لما أصبح محمد في مصرَّعه، أرسلتُ المتته زينب بنت عبدالله وابنته فاطمة إلى عبسى: إنكم قد قتلتم هذا الرجل، وقضيتم منه حاجَدَكم، فلو أذنتم لنا فواريناه! فيرسل إليهها: أما ما ذكرتما يا بنتي عميّ ما نيل منه فوالله ما أمر ولا علمتُ؛ فوارياه رائدتين، فبنا الله فاحتَمل، فقيل: إنه حثّني في مقطع عتقه عديله قُطنًا، ودفن باللَيقيم، وكان قبره وجها وقاق دار على بن إلى بنا فوصَع على باب أساء بنت عبن عبدالله والمواجدة على باب أساء بنت الموزيز عبدالله واحدٌ، وعلى باب عبدالله بن عبدالله بن الحارث آخر، وعلى باب محمد بن عبد العزيز الزهري آخر، وعلى باب عمد بن معداد بن صفوان آخر، وعلى باب دار أبي عمو والبغفاري آخرا، وصلح مناديه: من دخل تحت لواء منها، أو دخل دارا من هذه المدور فهو آمن؛ ومطرت الساء مطراً جُوداً، فأصيح الناس هادئور، في أسواقهم؛ وجعل عبسى يختلف إلى المسجد من الجُرُف، فاقام بالمدينة أياماً، ثم شخص صُحِح تسم عشرة ليلة خلت من شهر ومضان يريا، مكة.

حدثني أزهر بن سعيد، قال: لما كان الغد من قتل محمد أذن عيسى في دفّت، وأمر باصحابه فصُلبوا ما بين ثنيّة الوّداع إلى دار عمر بن عبد العزيز. قال أزهر: فرايتُهم صفين؛ ووكل بخشبة ابن خُضير مَنْ بحرسها، فاحتمله قومٌ في الليل فوارؤ، ولم يقدّرُ عليهم، وأقام الاخرون مصلّين ثلاثاً، ثم تأذّى بهم الناس، فأمر عيسى بهم فالقوا على المفرح من سَلْع، وهي مقبرة اليهود، فلم يزالوا هنالك، ثم القُوا في خندق بأصل ذباب.

حدثني عيسى بن عبدالله قال: حدّثنني أمي أم حسين بنت عبدالله بن محمد بن عليّ بن حسين، قالت: قلت لعمّي جعفر بن محمد: إني \_ فديتُك \_ ما أمرُ محمد بن عبدالله ؟ [ هذا ] قال: فتنته يقتل فيها محمد عند بيت روميّ، ويقتل أخوه لأبيه وأمّه بالعراق وحوافر فرسه في ماء.

حدثني عيسى، عن أبيه، قال: خرج مع محمد حزة بن عبدالله بن محمد بن عليّ ـ وكان عمه جعفر ينهاه؛ وكان من أشدّ الناس مع محَمّد ـ قال: فكان جعفر يقول له: هو والله مقتول، قال: فتنحّن جعفر.

حدّثني عيسى، قال: حدّثنا ابنَّ أي الكرام، قال: بعثني عيسى برأس محمد، وبعث معي مائة من الجند، قال: فجئنا حقى المنتف كيرنا ! قال: وعارم بن إسماعيل بومثذ بواسط محاصر هارون بن سعد البعجليّ ـ فقال أبو جعفر للربيع: ويحك! ما هذا التكبير! قال: هذا ابن أي الكرام، جاء برأس محمد بن عبدالله، قال: ائذن له ولعشرة من معه، قال: فاؤن في، فوضعتُ الرأس بين يديه في ترس، فقال: من قُتل معه من أهل أبيه؟ قلتُ: لا والله ولا إنسان، قال: سبحان الله! هو ذاك. قال: فرغ رأسّه إلى الربيع، فقال: من قَتل منهم عدد كثير، قلت: لا والله ولا واحد.

حداثني عليّ بن إسماعيل بن صالح بن ميشم، قال: لما قدِم برأس محمد على أبي جعفر وهو بالكوفة، أمر به فطيف في طبق أبيض، فرأيته آدم أرقط، فلما أمسي من يومه بعث به إلى الأفاق. وحدثني عبدالله بن عمر بن جبيب من أهل يُنتُع، قال: لما أنيَّ أبو جعفر برؤوس بني شجاع، قال: هكذا فليكن الناس، طلبتُ محمداً فاشتمل هؤلاء عليه، ثم نقلوه وانتقلوا معه، ثم قاتلوا معه فصبروا حتى قتلوا.

قال عمر: أنشدني عيسى بن إبراهيم وإبراهيم بن مصعب بن عُمارة بن حمّزة بن مصعب، ومحمد بن يحيى ومحمد بن الحسن بن زَبالة وغيرهم لعبدالله بن مصعب بن ثابت بن عبدالله بن الزبير يرثي محمداً:

عِسى وأقصد صائباً عنمانا أَذُرْتُ دَهْمَك ساكباً تهتانا! عنه الجُموعُ فَواجَهَ الأقرانا بُرَحاءَ وَجَدٍ تَبْمَثُ الأحرانا أَدْهَى وأَرْفَحَ مَحْتِداً ومكانا تَثْنِي مَصادرُ عَدْلها البهتانا عَيْنَك من جزع عدرتَ عدانا مِسبِطانا صدة رُزُوهُ منهطانا تبكي مُسلَّه أن تقنَّص حَبْلَهُمْ مُ هَلاَ على المَهْدي وابني مُهْمَّى ولفَقْد إسراهيم حين تصدَّعَتُ سالَت دموعك ضَلَّة قَدْ جِجْتَ لي والله ما وَلَدَ الحواضنُ مثلَهم وأشدً ناجِضَةً وأدوَلَ لِلَّذي فهناك لو فَقُاتَ غير مُشَرَّه رُزْءً لَمَهُمُرُكُ لو يُصابُ بمثله رُزْءً لَمَهُمُرُكُ لو يُصابُ بمثله

## وقال ابن مصعب:

أن لستُ في هــذا بـألــومَ منكمــا لا بِأُسَ أَنْ تَقِفًا بِهِ فَتُسَلِّمًا حَسَاً وطيب سجية وتكرُّما وعف عظيمات الأمور وأنعما عنه، ولم يفتح بفاحشة فما بعد النبي به لكنت المعظما أحداً لكان قصاره أن يسلما فتصرمت أيامه وتصرما لا طائشاً رَعَشاً ولا مُسْتَسْلُما كانت حُتُوفُهُمُ السيوفُ ورُبِّما فينا وأصبح نهبهم متقسما سَجْعَ الحمام إذا الحَمامُ ترنَّما شرقا عسند الإمام ومنعستما صلّى الإله على النبيّ وسلّما حتى تقلُّر من ظُبَاتِهُمُ دما تلك القرابة واستحلوا المحرما

يا صاحبَيُّ دُعَا المَلامة وَاعْلما وَقِفَا بِقِبِر ابن النبيّ فَسلِّما قبرً تَضَمَّنَ خَيْرَ أَهْلَ زَمانيه رجلٌ نفي بالعَـدُل جَوْرَ بالإدنا لم يَجْتَنَبُ قَصْدَ السبيل ولم يَجُرُ لو أعظم الحدثان شيشاً قبله أوكان أمتع بالسلامة قبله ضحوا بإسراهيم خيسر ضحية بطلا يخوض بنفسه غمراتها حتى مضَت فيه السيوف وريما أضحى بنو حَسَن أبيحَ حَسريمُهُمْ ونــساؤهم في دورهن نــوائــح يتوسلون بقتلهم ويرونه والله لو شهد النبي محمد إشراء أمّت الأسنّة لاسنه حَقًّا لَأَيْفَنَ أَنُّهم قد ضَيُّعُوا

وحدثني إسماعيل بن جعفر بن إبراهيم، قال: حدثني موسى بن عبدالله بن حسن، قال: خرجتُ من منازلنا بسويقة في الليل، وذلك قبل مُحرَّج عمد بن عبدالله؛ فإذا بنسوة كاثما خرجُن من ديارنا؛ فأعدتُني عليهنّ

غَيْرة، فإني لاتبعهنّ أنظر أين يَردُنّ؛ حتى إذا كنّ بطرف الحُميراء من جانبُ الغُرْس؛التغنت إليّ إحداهنّ. فقالت:

سُوقِقَةُ بَعْدَ ساكنها يَبَابُ لقد أمستُ أَجَدُ بها الخرابُ فعوفُ أَسَنَ مِن ساكن الأرض، فجعت.

وحدّثني عيسى، قال: لما قتل عيسى بن موسى محمداً قبض أموالَ بني حسن كلّها، فأجاز ذلك أبو جعفر. وحدّثني أيوب بن عمر، قال: لقيّ جعفر بن محمد أبا جعفر، فقال: يا أمير المؤمنين، رُدِّ عليَّ قطيمتي عين أبي زياد آكل من سَمفها، قال: إياي تكلم بهذا الكلام! والله لأزهقرٌ نفسَك. قال: فلا تعجلُ عليٍّ؛ قد بلغت

أ في زياد آكل مَّن سَعْهَا، قالَ: إياي تكلَّم بهذا الكلام! والله لأزهِقُنُ نفسَك. قال: فلا تعجَّلُ علَّيْءَ قد ثلاثاً وستين، وفيها مات أبي وجدي عليّ بن أبي طالب؛ وعليّ كذا وكذا إن ربتُك بشيء أبداً، وإن بقيتُ بعدك إن ربّت الذي يقوم بعدك. فال: فرقّ له وإعفاه.

وحدَّثي هشام بن إبراهيم بن هشام بن راشد، قال: لم يَرُدُّ أبو جعفر عينَ أبي زياد حتى مات فردّها المهديّ على ولده.

وحدّثي هشام بن إبراهيم، قال: لما تُتِل محمد أمر أبو جعفر بالبحر فأقفل على أهل المدينة، فلم يحمَل إليهم من ناحية البحار شيء؛ حتى كان المهدئيّ فأمر بالبحر ففتح لهم، وأذن في الحمل.

وحدّثني محمد بن جعفر بن إبراهيم، قال: حدّثني أمّي أمّ سلمة بنت محمد بن طلحة بن عبدالله بن عبد الرحمن بن أبي بكر زوْجة موسى بن عبدالله، قالت: خاصم بنو المخزومية وعيسى وسليمان وإدريس بنو عبدالله بن حسن بن محمد بن عبدالله بن حسن في ميراث عبدالله، وقالوا: قُيل أبركم محمّد فورثه عبدالله؛ فتنازعوا إلى الحسن بن زيد؛ فكتب بذلك إلى أمير المؤمنين أبي جعفر، فكتب إليه: أما بعد؛ فإذا بلغك كتابي هذا فورّثهم من جدّهم، فإني قد رددت عليهم أمواهَم صلةً لأرحامهم، وحفظاً لقرابتهم.

وحدّثني عيسى، قال: خرج مع محمد من بني هاشم الحسن ويزيد وصالح بنو معاوية بن عبدالله بن جعفر بن أبي طالب، وحسين وعيسى ابنا زيد بن عليّ بن حسين بن عليّ بن أبي طالب؛ قال: فحدّثني عيسى، قال: بلغني أن أبا جعفر كان يقول: واعجبًا لخروج ابني زيد بن عليّ وقد قتلنا قاتل أبيهما كما قتله، وصلبناه كما صلبه، وأحرقناه كها أحرقه، وحمزة بن عبدالله بن محمد بن عليّ بن حسين بن أبي طالب، وعليّ وزيد ابنا حسن بن زيد بن الحسن بن على بن أبي طالب!

قال عيسى: قال أبو جعفر للحسن بن زيد: كأني أنظر إلى ابنيك وافقين على رأس محمد بسيفين، عليه غلبها أقبادان. قال: يا أمير المؤمنين، قد كنت أشكو إليك عقوقها قبل اليوم، قال: أجل فهذا من ذلك. والقاسم بن إسحاق بن عبدالله بن جعفر بن إسحاق بن علي بن عبدالله بن جعفر بن إسحاق بن علي بن عبدالله بن جعفر بن إسحاق بن علي من عبدالله بن وفعل! قال: يا أمير المؤمنين؛ ذلك ابني، والله لبن شمت أن أنتفي منه الأفعلن. ومن بني عبد شمس محمد بن عبد شمس عمد بن

قال: وحدثني أبو عاصم النّبيل، قال: حدثني عبّاد بن كثير، قال: خرج ابن عجلان مع محمد، وكان

على ثقله، فلها ولي جعفر بن سليمان المدينة قيّام، فلخلت عليه، فقلت: كيف ترى رأي أهل البصرة في رجل قيّد الحسن؟ قال: سيّناً والله، قال: قلت: فإن ابن عجلان بهذه كالحسن، ثمَّ، فتركه. ومحمد بن عجلان مولى فاطمة بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس.

وحدّثي سعيد بن عبد الحميد بن جعفر بن عبدالله، أنَّ عبيدالله بن عمر بن حفص بن عاصم خرج معه؛ فأنَّ به أبوجعفر بعد قتل محمد، فقال له: أنت الخارج عليٍّ مع محمد؟ قال: لم أجد إلاَّ ذلك أو الكفر بما أنزل الله على محمد ﷺ، قال عمر: هذا ولهمَّ .

قال: وحدثني عبد العزيز بن أي سلمة بن عبيدالله بن عبدالله بن عمد، قال: كان عبيدالله قد أجاب عمداً إلى الحروج معه؛ فمات قبل أن يخرج، وخرج معه أبو بكر بن عبدالله بن عمد بن أي سَبرة بن أي لورم بن عبد المُزَّي بن أي قيس بن عبد وُد بن نصر بن مالك بن جسُل بن عامر بن لؤي، وخرج معه عبد الواحد بن أي عون مولى الأرد وعبدالله بن جعفر بن عبد الرحن بن المسور بن غرة وعبد العزيز بن محمد الدَّراوَرْدَيْ وعبد الحميد بن جعفر وعبدالله بن عطاء بن يعقوب مولى بني سباع، وابن سباع من خُزاعة حليف بني ذُهرة، وبنو إيراهيم وإسحاق وربيعة وجعفر وعبدالله وعطاء ويعقوب وعثمان وعبد العزيز؛ بن عبدالله بن عطاء

وحدّثني إبراهيم بن مُصعب بن عُمارة بن هزة بن مُصعب بن الزبير. قال: وحدّثني الزَّبير بن خُبيب بن ثابت بن عبدالله بن الزَّبير، قال: إنا لبلكَّر من بطن إضم، وعندي زوجتي أمينة بنت خضير؛ إذ مرّ بنا رجل مصجد من المدينة، فقالت له: ما فعل محمدٌ؟ قال: قُتِل، قالت: فها فعل ابن خُضير؟ قـال: قُتل فخرّت ساجدة، فقلت: أتسجدين أنَّ قُتِل أخوك! قالت: نعم، اليس لم يفرّ ولم يُؤسِرً!

قال عيسى: حدّثني أبي، قال: قال أبو جعفر لعيسى بن موسى: مَن استنصر مع محمد؟ قال: آل الزبير: قال: ومَنْ؟ قال: وآل عمر، قال: أما والله لعن غير مودّة بها له ولا عبّة له ولا لأهل بيته. قال: وكان أبو جعفر يقول: لو وجدتُ ألفاً من آل الزَّبير كلهم عبن وفيهم مسيء واحدُ لقتلتهم جميعاً، ولو وجدت ألفاً من آل عمر كلهم مسىء وفيهم خُمِسُ واحد لأعفيتُهم جميعاً.

قال عمر: وحدَّثي إبراهيم بن مصعب بن عمارة بن هزة بن مصعب، قال: حدَّثي محمد بن عثمان بن عمد الله عن عثمان بن عمد الله عنه الله على المنطقة على الله أقبل عمد الله على وموسى بن عبدالله بن حسن وأنا معها وأبو هبار المزني، عمد الله الله على المنطقة ال

عمد بن سليمان فلما نظر إلينا أقبل على موسى، فقال: لا وصل الله رجمك أ أتركت البلاد جميعاً وجتني ا فإما الحلقائك فتمرّضتُ لأمير المؤمنين، وإمّا أخذتُك فقطعت رَجمك. ثم كتب إلى أمير المؤمنين، بخبرنا. قال: فجاه الجواب أن احملهم إليّ، فوَجَهَنا إليه ومعنا جند، فلما صرنا بالبطيحة وجدنا بها جُنداً آخر يتنظروننا؛ ثم لم نزلً نأن على المسالح من الجُند في طريقنا كله، حتى وردنا بغداد، فلُخل بنا على أبي جعفر، فلما نظر إلى أبي قال باهيه! أخرجت على مع عمد! قال: قد كان ذاك؛ فأغلظ له أبو جعفر؛ فراجعه مليًّا، ثم أمر به فضُربت عنقه. ثم أمر به فضُربت عنقه. ثم أمر به في في المنافق في في المنافق في المنافق في المؤمنة في فاضوع على رأس أبيه؛ فإذا نظر إليه فاقدوه على رأس أبيه؛ فإذا نظر إليه فاضروا عنقه على جيئته. قال ذي فكمه عيني بن على، وقال: والله ما أحسبه بلغ؛ فقلت: يا أمير المؤمنين، كنتُ غلاماً حدثا غرًّا أمرني أبي فاطعتُه، قال: فأمر بي فضُربتُ خسين سوطاً، ثم حبسني في الملتن وفيه يومئذ يعقوب بن داود، فكان خير رفيق ارافقه وإعطفه، يُطعمني من طعانه، ويستمني من شرابه، فلم نزل كذكلمه في فأخرجني.

قال: وحدَّثَنِي أيوب بن عمر، قال: حدَّثَنِي محمد بن خالد، قال: أخبرني محمد بن عروة بن هشام بن عُروة، قال: إني لعند أبي جعفر، إذَّ أن فقيل له: هذا عثمان بن محمد بن خالد قد دُخِل به، فلها رآه أبر جعفر، قال: أين المال الذي عندك؟ قال: دفعته إلى أمير المؤمنين رحمه الله، قال: ومَنَّ أمير المؤمنين؟ قال: محمد بن عبدالله، قال: أبايعتَه؟ قال: نعم كها بايعتَه، قال: يابن اللخناء! قال: ذلك مَنْ قامت عنه الإماء، قال: أضرب عنفه، قال: فأجد فضربت عنه.

قال: وحدثني سعيد بن عبد الحميد بن جعفر، قال: حدثني محمد بن عثمان بن خالدالأبيري، قال: لما لخرج محمد خرج معه وجلٌ من آل كثير بن الصلت، فلما قبل وقرم أصحابه تغييرا؛ فكان أبي والكثيري فيمن تغيب، فلبثوا بذلك؛ حتى قدم جعفر بن سليمان والياً على المدينة، فاشتد في طلب أصحاب محمد، فاكترى أبي من الكثيري إبلاً كانت له، فخرجنا متوجّهين نحو البصوة؛ وبلغ الخبر جعفراً، فكتب إلى أخيه محمد بعلمه من الكثيري إبلاً كانت له، فخرجنا متوجّهين نحو البصوة؛ وبلغ الخبر جعفراً، فكتب إلى أخيه محمد بعلمه البناء أغا أبل البصوة، ويأمره بالترصد لنا والتيقظ الامرنا ومقدمنا، فلما قدمنا علم محمد بمقدمنا ومكاننا، فأرسل أثرنا البناء المارة على المعارفية بالماء التي الله علم له بناء إنما أثراً البناء المارة، ولو علم بجريرتنا ما فعل؛ وانت معرضه الابي جعفر، وهو من قد علمت؛ فأنت قاتله وتحتمل ما أمر والمرافق عن الكثيري غير الحسن بن زيد، فأقبل على الكثيري، مُ أمنا جعفر الله الكثيري، في أخل على الكثيري، في المنافق على بخبره وجريرته وعدواته إياك إنما أكرية جاهلاً به، ولا أحببه إلا رجلاً من المسلمين، بري، وما علي بخبره وجريرته وعدواته إياك إنما أكرية جاهلاً به، ولا أحببه إلا رجلاً من المسلمين، بري، وما الساحة؛ سلم الناحية؛ ولوعلمت حاله م أفعل، قال: وأكب الحسن بن زيد ينظر إلى الأرض، لا يوفع رأسه قال: فأوعد أبو جعفر الكبيري وتهدده، ثم أمر بإطلاقه، فخرج فتغيب، ثم أقبل على أبي، فقال: هيه يا عثمان إنت الحارج على أمير المؤمنين، والمين عليه؛ قال: بايمت أنا وأنت رجلاً بحكة، فوقيك ببيعني وظهرت عنه.

قال: وحدَّثني عيسي، قال: حدَّثني أبي، قال: أنِّ أبو جعفر بعبد العزيز بن عبـدالله بن عبدالله بن

عمر بن الخطاب، فنظر إليه فقال: إذا قتلتُ مثل هذا من قريش فمن أستبقي! ثم أطلقه، وأي بعثمان بن محمد بن خالد فقتله، وأطلق ناساً من الفرشيين، فقال له عيسى بن موسى: يا أميرَ المؤمنين، ما أشَقَى هذا بك من بينهم! فقال: إن هذا يدى.

قال: وحدَّثني عيسى، قال: سمعتُ حسن بن زيد يقول: غدوتُ يوماً على أبي جعفر؛ فإذا هو قد أمر بعمل الله على خالداً. وأبي بعلي بن المطلب بن عبدالله بن حنطب، فأمر به فضُرِب خسمائة سوط. ثم أبي بعبد المديز بن إبراهيم بن عبدالله بن مطبع فامر به فجُلد خسمائة سوط؛ في أخرُك واحد منها، فقال في الله فقال أبي بعبد المديز بن إبراهيم بن عبدالله بن مطبع فامر به فجُلد خسمائة سوط؛ في أخرك واحد منها، فقال في دلمل والميث وكدها، فيا يصبرون هذا الصبر، وهؤلاء أهل الخفض والكنّ والنعمة، قلت: يا أميرً المؤمنين، هؤلاء قومك أهل الشرف والقدر، قال: فأعرض عني، وقال: أبيت إلا العصبية! ثم أعاد عبد المزيز بن إبراهيم بعد ذلك ليضربه، فقال: يا أميرً المؤمنين، قال: على وجهي منذ اربعين ليلة، ما صلبتُ لله صلاة! قال: أنتم صنعتم ذلك بانفسكم، قال: فأبير المؤمنيات قال: فالمؤمنية قال: فالمؤمنية قال: فارة المؤمنية قال: فالمؤمنية قال: فارة المؤمنية قال: فارة قال: أنام صنعتم ذلك

حدّثني الحارث، قال: حدّثنا ابنُ سعد، عن عمد بن عمر، قال: كثروا محمداً وألحُوا في الفتال حتى قبل محمد في النصف من شهو رمضان سنة خمسة وأربعين ومائة، وحمل رأسه إلى عيسى بن موسى، فدعا ابنَ أبي الكرام، فأراه إياه، فعرَفه فسجد عيسى بن موسى، ودخل المدينة، وآمن الناسَ كلهم. وكان مكث محمد بن عبدالله من حين ظهر إلى أن قتل شهرين وسبعة عشر يوماً.

و في هذه السنة : استخلف عيسى بن موسى على المدينة كثير بن حُصين حين شخص عنها بعـد مقتل محمد بن عبدالله بن حسن؛ فمكث والياً عليها شهراً، ثم قدم عبدالله بن الرّبيع الحارثي والياً عليها من قِبَل أبي جعفر المنصور.

وفي هذه السنة ثارت السودان بالمدينة بعبدالله بن الربيع، فهرب منهم.

## ذكر الحبر عن وثوب السودان بالمدينة في هذه السنة والسبب الذي هيّج ذلك

ذكر عمر بن شبة أنَّ محمد بن يجيى حدثه، قال: حدَّثني الحارث بن إسحاق، قال: كان رياح بن عثمان استعمل أبا بكر بم عبدا أقبل إليه أبو بكر بما كان جيا وشمّ معه، فلما استخلف عيدى كثير بن حصين على المدينة أخداً أبا بكر، فضربه سبعين سوطاً وحدَّده وحيسه. ثم قيم عدالله بن الرّبيع والياً من قبَل أبي جعفر يوم السبت لحمس بقين من شوّال سنة خمس وأربعين ومائة، فنارع جنده التجار في بعض ما يشترونه منهم، فخرجت طائقة من التجار حتى جاؤوا دار مُروان، وفيها ابنُ الربع، فشكُوا ذلك إليه، فنهرهم وشتمهم، وطعع فيهم الجند، فتزايدوا في سوء الرأي.

قال: وحدثني عمر بن راشد، قال: انتهب الجند شيئاً من متاع السوق، وغدوًا على رجل من الصّرّافين يدعى عثمان بن زيد، فغالبوه على كيسه؛ فاستغاث فخلّص، مالّه منهم، فاجتمع رؤساء أهل المدينة فشكوًا ذلك إلى ابن الربيم فلم ينكرُه ولم يغيّره، ثم جاء رجل من الجند فاشترى من جزّار لحياً يومَ الجمعة، فلى أن

يعطية ثمنه، وشهر عليه السيف؛ فخرج عليه الجزّار من تحت الوَضَم بتَفَوْهَ، فطعن بما خاصرَته، فخرّ عن دايته، واعتوره الجزّارون فقتلوه، وتنادى السودان عن الجند وهم يروحون إلى الجمعة فقتاوهم بالعُمُّد في كلّ ناجية، فلم يزلوا على ذلك حتى أمسوًا؛ فلها كان الغد هربّ ابن الربيع .

قال: وحدَّثَيْ محمد بن يحيى، قال: حدَّثَيْ الحارث بن إسحاق، قال: نفخ السودان في بُوق هم؟ فذكر في بعض مثن كان في العالية وبعض من كان في السافلة، أنه كان يرى الأسود من سكانم في بعض عمله يسمع نفُخُ البوق، فيصغي له حتى يتيقه ثم يوحَّش بما في يده، وياتم الصودان ثلاثة نفر: وثبق وبعقل ورمقة. قال: فندأوا على ابن الربيع، والناس في الجمعة فاعجلوهم عن الصّلاة، وخرج إليهم فاستطردُوا له؛ حتى أن السوق فمرَّ بساكين خمسة يسالون في طريق المسجد، فحمل عليهم بَنْ معه حتى قتلوهم، ثم مر بأصَّبِيتَة على طُتَفُ دار، فظنٌ أن القوم منهم؛ فاستنزهم واختدعهم وآمنهم؛ فلم أنزلوا ضرب أعتاقهم، ثم مضى ووقف عن المنافين، وحلى عليه السودان، فأجل هارياً فاتبعوه حتى صار إلى البَقِيع، ورهقوه فنثر لهم دارهم؛ فشغلهم بما ومضى ورهقوه فنثر لهم دارهم؛ فشغلهم بمن ومضى ورهقوه فنثر لهم دارهم؛ فشغلهم بهم ومضى ورهقوه فنثر لهم دارهم؛ فشغلهم بهما ومضى ورهقوه فنثر لهم دارهم عن لبلتين من المدينة.

قال: وحقتثني عيسى، قال: خرج السؤدان على ابن الربيع، ورؤساؤهم: وثيق وحَدَّيا وَعُنقود وأبـو قيس؛ فقاتلهم فهزموه، فخرج حتى أن بطُن نَخْل فاقام بها.

وحدّثني عمر بن راشد. قال: لما هربُ ابنُ الربيع وقع السودان في طعام لأبي جعفر من سَوِيق ودقيق وزيّت وقَـشب، فانتهبوه، فكان جُل الدّقيق بدرهمين، ورواية زيت بأربعة دراهم.

وحدّثني محمد بن يجمى، قال: حدّثني الحارث بن إسحاق، قال: أغاروا على دار مُروان ودار يزيد؛ وفيها طعام كان حُمل للجنّد في البحر، فلم يذعوا فيها شيئاً. قال: وشخص سليمان بن فُلَيح بن سليمان في ذلك اليوم إلى أي جعفر، فقدم عليه فاخبره الحجر.

قال: وحدَّثني محمد بن يجمى، قال: حدَّثني الحارث بن إسحاق قال: وقتل السودان نفراً من الجُنّد، فهابهم الجند حتى أن كان الفارس ليلقي الاسود وما عليه إلا خِرْقتان على عَوْرته ودُرَّاعة، فيولَّيه دُبُره احتقاراً له، ثم لم ينشب أن يشدّ عليه بعمود من عُمُد السوق فيقتله: فكانوا يقولون: ما هؤلاء السودان إلا سَحرة أو شاطين!

قال: وحدَّثَقي تُثَامة بن عمرو السهميّ، قال: حدَّثِني المسوّر بن عبد الملك، قال: لما حَبِّس ابن الربيح أبا يكر بن أبي سَبْرة، وكان جاء بجباية طمِّيء وأسد، فدفعها إلى محمد، أشفق القرشيّون على ابن أبي سَبْرة، فلما خرج السودان على ابن الربيم، خرج ابن أبي سَبْرة من السجن، فخطب الناس، ودعاهم إلى الطاعة، وصلَّى بالناس حتى رجم ابن الربيم.

قال: وحدَّثني محمد بن بجسى، قال: حدَّثني الحارث بن إسحاق، قال: خَرج ابن أبي سَبَرةمنالسخِن والحديد عليه، حتى أق المسجد، فأرسل إلى محمد بن عمران ومحمد بن عبد العزيز وغيرهما، فاجتمعوا عنده، فقال: أنشدكم الله وهذه البليَّة التي وقعت! فوالله لئن تمتُ علينا عند أمير المؤمنين بعد الفَّمَلة الأولى، إنـه لاصطلامُ البلد وأهله، والعبيدُ في السوق باجمعهم، فانشدكم الله إلا ذهبتم إليهم فكلمتموهم في الرّجعة والفيئة إلى رايكم، فإنهم لا نظام لهم. ولم يقوموا بدعوة؛ وإنما هم قوم أخرجتهم الحميّة! قال: فلحبوا إلى العبيد فكلموهم، فقالوا: مرحبًا بكم يا موالينا؛ والله ما قمنًا إلا أنفّةٌ لكم نما عُيل بكم، فايدينا مع أيديكم وأمرُنا إليكم، فأقبلوا بهم إلى للسجد

وحدّلني عمد بن الحسن بن زَبالة، قال: حدّثني الحسين بن مُصعب، قال: لما خرج السودان وهرب ابن الرّبيع، جنتُهم أنا وجماعة معيى، وقد عسكروا في السوق، فسألناهم أن يتفرّقوا، وأخبرناهم أنّا وإياهم لا نقوى على ما نصبو له، قال: فقال لنا وثيق: إنّ الأمر قد وقع بما ترّون؛ وهو غير مبتي لنا ولا لكم، فدعونا نشهَكِم ونشتفٍ أنفسنا، فأبينا، ولم نزل بهم حتى تفرّقوا.

وحدَّنْنِي عمر بن راشد، قال: كان رئيسهم وثيق وخليفته يعقل الجُزَّار. قال: فدخل عليه ابنُ عمران، قال: إلى مَنْ تمهد يا وثيق؟ قال: إلى أربعة من بني هاشم، وأربعة من قُريش، وأربعة من الأنصار، وأربعة من الموالي، ثم الأمر شورى بينهم. قال: أسأل الله إن ولاك شيئاً من أمرنا أن يرزقنا عدلك، قال: قَدْ والله ولاَّنيه الله

قال: وحدّثني محمد بن يجيى، قال: حدّثني الحارث بن إسحاق، قال: حضر السُّودان المسجد مع ابن أبي سَبْرة، فرَقِيّ المنبو في كُبُل حديد حتى استوى في مجلس رسول الله ﷺ، وتبعه محمد بن عمران، فكان تحته، وتبعه محمد بن عبد العزيز فكان تحته، وتبعهم محمد بن عبد العزيز فكان تحته، وتبعهم محمد بن عبد العزيز فكان تحته، وتبعهم مليمان بن عبدالله بن أبي سَبْرة، فكان تحتهم جميماً؛ وجعل الناس يلغطون لغطأ شديداً، وابن أبي سبرة جالسُّ صامت. فقال ابن عمران: أنا ذاهب إلى السوق، فانحدر وفقص ابن عمران! أنا ذاهب إلى السوق، فانحدر من عمران أبي المختلف فابلغ، والمحتفى المناسخ، فقال المؤدن، فلم الحروق، فقال على بالناس وعدال إلى السوق، فقال على بالمناسخ، وقد ثاب الناس، فاجتمع القرشيون في المقصورة، وأقام المساحة محمد بن عمار المؤدن، فقال: يابن عمران، ويابن فلان، فلم يجبه أحدً، فقال الاسمين بن سفيان بن عاصم بها إلى المؤدن، فقال: إنا أصلي، فقام في المقام، فقال الناسز، والمختفى المناسخ بن سفيان بن عاصم بن عبد العزيز بن مروان، فقال: أنا أصلي، فقام في المقام، فقال الستوت الصُّفوف موران، أصلي بالناس على طاعة أبي جعفر، فردّ ذلك مرتين أو ثلاثاً، ثم يكر فصلى، فلما أصبح الناس قال ابن عاصم بن عبد العزيز بن عاصم بن عبد العزيز بن عاصرة والمناسخ الله تعلم على دار عالمحم وطاعة أبي جعفر، فردّ ذلك مرتين أو ثلاثاً، ثم يكر فصلى، فلما أصبح الناس قال ابن عسم شيء إلا ردّه، فقد اقعدتُ لكم الحكم بن عبدالله بن المغيرة بن موهب؛ فرفع الناسُ إليه عنا انتهبُرا، فقيل: إنه أصاب قيمة ألف دينار.

وحنّتني تمثامة بن عمرو، قال:حدثني المسور بن عبد الملك، قال: التمر القرشيّون أن يدعوا ابن الربيع يخرج ثم يكلموه في استخلاف ابن أبي سَبِّرة على المدينة، ليتحلّل ما في نفس أمير المؤمنين عليه؛ فلما أخرجمه المسودان، قال له ابن عبد العزيز: أتخرج بغير والى استُخلف! ولمّا رجلًا، قال: مَنْ؟ قال: قدامة بن موسى، قال: فصيح بقدامة، فدخل فجلس بين ابن الربيع وبين ابن عبد العزيز، فقال: ارجم يا قدامة، فقد وليتك سئة ١٤٥

المدينة وأعمالها، قال: والله ما قال لك هذا مَنْ نصحك، ولا نَظَر لمن وراء،، ولا أراد إلا الفساد، ولأحقّ بهذا مني ومنه مَنْ قام بأمر الناس وهو جالسٌ في بيته ـ يعني ابن أبي سبرة ـ ارجع أيّها الرجل؛ فوالله ما لك عذر في الحروج، فرجم ابن الربيع.

قال وحدّثني محمد بن بجميء، قال: حدّثني الحارث بن إسحاق، قال: ركب ابن عبد العزيز في نفر من قريش إلى ابن الربيع، فناشدوه وهو ببطن نخل إلاّ رجع إلى عمله، فتأبّى. قال: فخلا به ابن عبد العزيز، فلم يزل به حتى رجم وسكن الناس وهدؤوا.

قال: وحدَّثني عمر بن راشد، قال: ركب إليه ابن عمران وغيرُه وقد نزل الأغُوَص، فكلّموه فرجم، فقطم يد ونيق وأبي النار ويعقل ومِسْعر.

وفي هذه السنة أسست مدينة بغداد، وهي التي تدعى مدينة المنصور.

ذكر الخبر عن سبب بناء أبي جعفر إياها:

وكان سبب ذلك أنَّ أبا جعفر المنصور بنى - فيها ذكر -حين أفضى الأمر إليه الهاشميّة ، قبالة مدينة ابن هُبيرة، بينهها عُرْض الطريق، وكانت مدينة ابن هبيرة التي بحيالها مدينة أبي جعفر الهاشميّة إلى جانب الكوفة . وبني المنصور أيضاً مدينة بظهر الكوفة سماها الرُّصافة إ فلها ثارت الرَّاوندية بأبي جعفر في مدينته التي تسمّى الهاشميّة؛ وهي التي بحيال مدينة ابن هبيرة ، كو شكناها لاضطراب من اضطوب أمرُه عليه من الرَّاوندية ، مع قرب جواره من الكوفة ، ولم يأمن أهلَها على نفسه ، فاراد أن يبعُد من جوارهم ؛ فذكر أنه خرج بنفسه يرتاد لها موضعاً يتخذه مسكناً لنفسه وجنده ، ويبتني به مدينة ، فبذا فانحدر إلى جَرْجُرايا ثم صار إلى بغداد، ثم مضى إلى الموصل ، ثم عاد إلى بغداد ، فقال : هذا موضع معسكر صالحٌ ، هذه دجلة ليس بيننا وبين الصين شيء ، بأتينا فيها كلّ ما في البحر ، وتأتينا الميرة من الجزيرة وأرمينية وما خول ذلك ، وهذا الفُرات يجيء فيه كلّ شيء من الشام والرَّقة وما حول ذلك . فنزل وضرب عسكره على الصّراة ، وخطّ المدينة ، ووكل بكل رُثِع قائداً .

وذُكُور عن الهيثم بن عدىتي، عن ابن عياش، قال: لمّا اُراد أبو جعفر الانتقال من الهائسمية بعث روًاداً يرتادون له موضعاً ينزله واسطاً، رافقاً بالعامة والجُنّد، فنُمت له موضع قريب من بارِنّما، وذُكِر له عنه غذاء طيّب، فخرج اليه بنفسه حتى ينظر إليه، وبات فيه، وكرّر نظره فيه، فراّه موضعاً طبياً، فقال لجماعة من ٨٤٥ سنة ١٤٥

أصحابه ؛ منهم سليمان بن مجالد وأبر أيبو الحوزي وعبد الملك بن حميد الكاتب وغيرهم: ما رأيكم في هذا المؤضع ؟ قالوا: ما رأينا مثله ، هر طيّب صالح موافق، قال: صدقتم ؛ هو هكذا ؛ ولكنه لا بجمل الجند والناس والجماعات، وإنما أريد موضعاً يرتفق الناس به ويوافقهم مع موافقته في، ولا تغلو عليهم فيه الأسعار، ولا تشتد فيه المؤونة، فإني إن أقمت في موضع لا يجلب إليه من البرّ والبحر شيء عَلَت الأسعار، وقلت المادّة، واشتَّت المؤونة، وشقّ ذلك على الناس؛ وقد مررتُ في طريقي على موضع فيه مجتمعة هذه الحصال؛ فأنا نازل فيه، وباثث به ؛ فإن اجتمع في فيه ما أريد من طبيب الليل والموافقة مع احتماله للجند والناس أبتنه.

قال الهيثم بن عدي : فخَبَرت أنه أن ناحية الجسر، فعبر في موضع قصر السلام، ثمّ صلى العصر ـ وكان في صَيْف، وكان في موضع القصر يبعة فَسَ ـ ثم بات ليلةً حتى أصبح، فبات أطيب مبيت في الأرض وأرفقه، وأقام يومه فلم ير إلا ما يجبّ، فقال: هذا موضع أبني فيه؛ فإنه ثاتيه الملاقة من الفرات ودِجُلة رجماعة من الأنهار، ولا يجمل الجندَ والعامة ألاً مثله، فخطّها وقدر بناءها، ووضع أوّل لَبِنة بيده، وقال: بسم الله والحمد لله، والأرض لله يورثها من يشاءً من عباده والعاقبة للمتقين. ثم قال: ابنُوا على بركة الله.

وذُكِر عن بشر بن ميمون الشرويّ وسليمان بن مجالد، أنّ المنصور لما رجع من ناحية الجبل، سأل عن خبر القائد الذي حدّثه عن الطبيب الذي أخبره عمّا يجدون في كتبهم من خبر مِقْلاص، ونزلَ الدّير الذي هو حذاء قصره المعروف بالخُلْد، فدعا بصاحب الدُّير، وأحضر البطريق صاحب رحا البطريق وصاحب بغداد وصاحب المخرِّم وصاحب الدير المعروف ببستان القسِّ وصاحب العتيقة، فسألهم عن مواضعهم، وكيف هي في الحرّ والبرد والأمطار والوحول والبقّ والهوامّ؟ فأخبره كلّ واحد بما عنده من العلم، فوجّه رجالًا من قِبَله، وأمر كلِّ واحد منهم أن يبيتَ في قرية منها، فبات كلُّ رجل منهم في قرية منها، وأتاه بخبرها. وشاور المنصور الذين أحضرهم، وتنحّر أخبارهم؛ فاجتمع اختيارهم على صاحب بغداد، فأحضره وشاوره، وساءله ـ فهو الدَّهقان الذي قريته قائمة إلى اليوم في المربِّعة المعروفة بأبي العباس الفضل بن سليمان الطوسيّ، وقباب القرية قائم بناؤها إلى اليوم، وداره ثابتة على حالها \_ فقال: يا أميرَ المؤمنين، سألتني عن هذه الأمكنةِ وطيبها وما يُختار منها؛ فالذي أرى يا أمير المؤمنين أن تنزل أربعة طَسَاسيج في الجانب الغربيّ طسّوجَيْن وهما قطربُّل وبادورَيّا، وفي الجانب الشرقيّ طَسُّوجَينْ وهما نهر بوق وكَلْواذَي، فأنت تكون بين نخل وقرب الماء، فإن أجدب طسُّوج وتأخّرت عِمارته كان في الطسّوج الآخر العِمارات، وأنت يا يا أمير المؤمنين على الصَّراة، تجيئك المبرة في السفن من المغرب في الفرات، وتجيئك طرائف مصر والشأم، وتجيئك الميرة في السفن من الصين والهند والبصرة وواسط في دجلة ، وتجيئك الميرة من أرمينية وما اتصل بها في تأمّرًا حتى تصل إلى الزاب، وتجيئك الميرة من الرّوم وآمِد والجزيرة والموصل في دِجلة، وأنت بين أنهار لا يصل إليك عدوّك إلا على جسر أو قنطرة؛ فإذا قطعت الحسر وأخربت القناطر لم يصل إليك عدّوك، وأنت بين دِجْلة والفرات لا يجيئك أحدّ من المشرق والمغرب إلّا احتاج إلى العُبور، وأنت متوسط للبصرة وواسط والكوفة والموصل والسَّوَاد كله، وأنت قريب من البرَّ والبحر والجبل. فازداد المنصور عزماً على النزول في الموضع الذي اختاره. وقال له: يا أميرَ المؤمنين؛ ومع هذا فإنّ الله قد منَّ على أمير المؤمنين بكثرة جيوشه وقواده وجنده؛ فليس أحد من أعداثه يطمع في الدنوّ منه، والتدبيرُ في المدن أن تتخذ لها الأسوار والخنادق، والحصون، ودجلة والفرات خنادق لمدينة أمير المؤمنين. سنة مع المسالم المسالم

وذكر عن إبراهيم بن عيسى أن حماداً التركيّ، قال: بعث المنصور رجالًا في سنة خس وأربعين وماثة، يطلبون له موضعاً بينى فيه مدينته، فطلبوا وارتادوا، فلم يوض موضعاً، حتى جاء فنزل الدُّيْر على الصُّرَاة، فقال: هذا موضع أرضاه، تأتيه الميرة من الفرات ووجُلمة، ومن هذه الصوراة.

وذكر عن محمد بن صالح بن النطاح عن محمد بن جابر، عن أبيه، قال: لما أراد أبوجعفر أن يبني مدينته ببغداد رأى راهماً، فناداه فأجابه، فقال: تجدُّون في كتبكم أنه تبنى هاهنا مدينة? قال الرَّاهب: نعم، يبنيها مِقْلاص؛ قال أبوجعفر: أنا كنت أدعى مِقلاصاً في حداثتي. قال: فأنت إذاً صاحبُها، قال: وكذلك لما أراد أن يبني الرَّافقة بأرض الروم امتنع أهل الرَّقة، وأرادوا محاربته، وقالوا: تمطّل علينا أسواقنا، وتذهب بمعاشنا، وتضيق منازلنا، فهمَّ بمحاربتهم، وبعث إلى راهب في الصَّوْمعة، فقال: هل عندك علم أن يبنى ها هنا مدينة؟ فقال له: بلغني أنَّ رجلًا يقال له مقلاص يبنيها، قال: أنا مقلاص؛ فبناها على بناء مدينة بَعْداد، سوَى السَّور وأبواب الحديد وخدق منفرد.

وذكِر عن السريّ، عن سليمان بن مجالد، أنَّ المنصور وجَّه في حشَّر الصنّاع والفَمَلة من الشَّام والموصل والجمل والكوفة وواسط والبصرة، فاحضرُوا، وأمر باختيار قوم من ذوي الفضل والمَدَالة والفِقْه والأمانة والمعرفة بالهندسة؛ فكان مَّن أحضر لذلك الحجاج بن أرطاة وأبو حنيفة النعمان بن ثابت، وأمر بخطُ المدينة وحفر الاساسات، وضرب اللَّبِن وطبخ الآجرَّ، فبدىء بذلك؛ وكان أول ما ابتدىء به في عملها سنة خمس وأر مين ومائة.

وذكِر أن المنصور لما عزم على بنائها أحبّ أن ينظر إليها عَيانا، فأمر أن يُخطّ بالرَّماد، ثم أقبل يدخل من كلَّ باب، ويرّ في فُصلاتها وطاقاتها ورحابها، وهي مخطوطة بالرّساد، ودار عليهم ينظر إليهم وإلى ما خطّ من خنادقها؛ فلها فعل ذلك أمر أن يجعل على تلك الخطوط حبّ القطن، وينصب عليه النَّقط، فنظر إليها والنار تشتعل، ففهمها وعرف رسمها، وأمر أن يحفر أساس ذلك على الرسم، ثم ابتدى، في عملها.

وذُكِر عن حَمَّاد التركيّ أنَّ النصور بعث رجالاً يطلبون له موضعاً يبنى فيه المدينة، فطلبوا ذلك في سنة أربع وأربعين ومائة، قبل خروج عمد بن عبد الله بسنة أو نحوها، فوقع اختيارهم على موضع بغداد؛ قرية على شاطيء الصراة؛ يما يلي الحُلْد، وكان في موضع المنافقة وهي التي الحُلْد من الجانب الشرقيّ أيضاً قرية وَكَيْر كبير كانت تسمّى سوق البقر؛ وكانت القرية تسمى العتيقة؛ وهي التي افتتحها المنتيّ بن حارثة الشيبانيّ، قال: وجاء المنصور، فنزل اللّيرُّ اللّي في موضع الحُلْد على الصّراة، فوجده قليل البنّي، نقال: هذا موضع أرضاه، تأتيه الميرة من الفُرات ودِجْلة، ويصلح أن تبني فيه مدينة؛ فقال للراهب اللهي في الدير: يا راهب، أريد أن أبني ها هنا مدينة، فقال: لا يكون، إنما يُنبي ها هنا مبلك يقال له أبو الدوانيق؛ فضحك المنصور في نفسه، وقال: أنا أبو الدوانيق. وأمر فخطّت المدينة، ووكُل بها أربعة قوّاد، كلَّ

وذُكر من سليمان بن مجالك، أنّ المنصور أراد أبا حنيفة النعمان بن ثابت على القُضاء، فامتنع من ذلك، مُعدلف المنصور أن يتولّى له، وحلف أبو حنيفة الآ يفعل، فولاه القيام ببناء المدينة وضرّب اللّبن وعدّم، وأخذ الرجال بالعمل. قال: وإنما فعل المنصور ذلك ليخرج من يجينه؛ قال: وكان أبو حنيفة المتولّى لذلك، حتى فرغ من استتمام بناء حائط المدينة مما يلي الخندق، وكان استتمامه في سنة تسع وأربعين ومائة.

وذُكِر عن الهيثم بن عديّ، أن المنصور عرضَ على أبي حنيفة القضاء والمظالم فامتنع، فحلّف الأيقلع عنه حتى يعمل، فاخير بذلك أبو حنيفة، فدعا بقصبّة، فعدّ اللبن على رجل قد لبّنه، وكان أبو حنيفة أوّل منّ عدّ اللّمن بالقصب؛ فاخرَج إبا جعفر عن يمينه، واعتلّ فعات ببغداد.

وقيل: إنَّ أبا جعفر لما أمر بحفر الخندق وإنشاء البناء وإحكام الأساس؛ أمر أن يجعل عرض السور من أسفله خمسين ذراعاً، وقدَّر أعلاء عشرين ذراعاً، وجعل في البناء جوائز قَصَب مكان الحشب، في كل طوقة؛ فلمّا بلغ الحائط مقدار قامة ـ وذلك في سنة خمس وأربعين ومائة ـ أناه خبر خروج محمد فقطع البناء.

وذكر عن أحمد بن حميد بن جبلة، قال: حدّثني أبي، عن جدّئي جبلة، قال: كانت مدينة أبي جعفر قبل بنائها مزرعة للبغداديّين، يقال لها المباركة، وكانت لستين نفساً منهم، فعوّضهم منها وأرضاهم، فأخذ جدّي قسمة منها.

وذكر عن إبراهيم بن عيسى بن المنصور، أنّ حماداً التركيّ قال: كان حول مدينة أبي جعفر قرئ قبل بناتها؛ فكان إلى جانب باب الشام قرية يقال لها الخطابية، على بابّ درّب النُّورة، إلى درب الأقفاص، وكان بعض نخلها في شارع باب الشام، إلى أيام المخلوع في الطريق، حتى قطع في أيام الفُتنة، وكانت الحطابية هذه لقرم من الدُماقين، يقال لهم بنوفُروة وينو قنورا؛ منهم إسماعيل بن دينار ويعقوب بن سليمان وأصحابهم.

وذكِر عن محمد بن موسى بن الفرات أنَّ القرية التي في مربّعة أبي العباس كانت قرية جنّه من قِبَل أمّه. وأنهم من دهاقين يقال لهم بنو زُرارى؛ وكانت القرية تسمى الوردانيّة، وقرية أخرى قائمة إلى اليوم مما يلي مربعة أن فروة.

وذكرعن إبراهيم بن عيسى أن المعروفة اليوم بدار سعيد الخطيب كانت قرية بقال لها نشرفانيّة، ولها نخيل قائم إلى اليوم بما يلي قنطرة إبي الجُون، وأبو الجون من دَهاقين بغداد من ألهل هذه القرية .

وذُكِر أن قطيعة الربيع كانت مزارع للناس من قرية يقال لها بناوري من رُستاق الفرْ وسيَجَ من بادُوريا.

وذكر عن محمد بن موسى بن الفرات، أنه سمع أباه أو جدَّه ــ شك راوي ذلك عنه ــ يقول: دخل عليّ رجل من دهاقين بادُوريا وهو محرَّق الطيلسان؛ فقلت له: مَنْ خَرَق طيلسانك؟ قال: قال: خُرِق والله في زحمة الناس اليوم، في موضع طالما طردت فيه الأرانب والظباء ــ يريد باب الكرخ.

ويقال: إن قطيعة الربيع الخارجة إنما هي أقطاع المهديّ للربيع، وأنَّ المنصور إنما كان أقطعه الداخلة.

وقيل: إن نهر طابق كسرويّ، وإنه نهر بابك بن بهرام بن بابك، وأن بابك هذا هو الذي اتخَذ العَقْر الذي عليه قصر عيسى بن علّ، واحتفر هذا النهر.

وذكر أنَّ فُرْضة جعفر إقطاع من أبي جعفر لابنه جعفر، وأن القنطرة العتيقة من بناء الفرس.

وذكر عن حماد التركيّ، قال: كان المنصور نازلًا بالدّير الذي على شباطىء دجلة بالموضع المحروف بالحُلّاء، ونحن في يوم صائف شديد الحرّ في سنة خمس وأربعين ومائة؛ وقـد خرجت فجلستُ مع الربيـع

وأصحابه، إذ جاء رجل، فجارز الحرس إلى المقصورة، فاستأذن فإذن المنصور به، وكان معه سلم بن أبي سَلْم، فاذن له فجيره بخروج عمد، فقال المنصور: نكتب الساعة إلى مصران يقطع عن الحَرَمِينُ المادة، ثم قال: إنما هم في مثل حَرَجَة، إذا انقطعت عنهم المادة والميرة من بصر. قال: وأمر بالكتاب إلى العباس بن عمد ـ وكان على المجزيرة بخبره بخبر محمد ـ وقال: إني راحل ساعة كتبتُ إلى الكوفة، فأمدّني في كلّ يوم بما قدرتُ عليه من الرَّجال من أهل الجزيرة. وكتب بمثل ذلك إلى أمراء الشام، ولو أن يُرد عليّ في كل يوم رجل واحد أكثر به مَنْ معي من أهل الجزيرة. وكتب بمثل الخبر الكذّاب انكسر، ثم لم يزل بها حتى انقضت الحرب بينه وبين محمد وإبراهيم، فلم غراصهم الحرب بينه وبين محمد

وذُكِر عن أحمد بن ثابت، قال: سمعتُ شيخاً من قريش بجدّت أنّ أبا جعفر لما فصّل من بغداد، مترجَّهاً نحو الكوفة، وقد جاءه البريمد بمحترج محمد بن عبد الله بالمدينة، نظر إليه عثمان بن عُمارة بن حريم وإسحاق بن مسلم المقيليّ وعبد الله بن الربيع المدانيّ - وكانوا من صحابته - وهو يسير على دابتٌه وبنو أبيه حوله. فقال عثمان: أظن محمداً خاتباً ومن معه من أهل بيته؛ إنّ حَشو ثياب هذا العباسيّ لمكرّ ونُكر ودهاء؛ وإنه فيها نصب له محمد من الحرب لكما قال ابن جذّل الطّعان:

فَكُمْ من غارة ورَعيل خَيْل تداركها وقد حَمِيَ اللَّقاءُ فردَ مخيلَها حَتَّى ثناها بالشَّمر ما يُرَى فِيهِ السَواءُ

قال: فقال إسحاق بن مسلم: قد والله سبرتُه ولمست عودَه فوجدته خِشناً، وغمزته فوجدته صلبياً، وذفته فوجدته مُرّا؛ وأنه ومَنْ حوله من بني أبيه لكها قال ربيعة بن مُكدّم:

سَمَا لِيَ فُـرُسانٌ كَـأَنَّ وجـوهَهُمْ مصابيح تَبَـدُو فِي الظلام زَوَاهِـرُ يَـقُـوهُهُمْ كَبُشُ أُخُـو مُصْمَتِلَةٍ عَبُوسُ الشَّرَى قَدْ لوَّحْنه الهَوَاجِرُ

قال: وقال عبد الله بن الربيع: هو ليث نجيس ، ضَيَّعَم شموس، للأقوان مفترس، وللأرواح مختلس؛ وأنه يهيج من الحرب كها قال أبو سغيان بن الحارث:

وَإِنَّ لَتَمَا شَيِحًا إِذَا الحربُ شَمَّرتْ يَدِيهَتُهُ الإِفْدَامُ قَبْلِ النوافِر

قال: فمضى حتى سار إلى قصر ابن هُبيرة، فنزل الكوفة ووجَّة الجيوش، فلما انقضت الحرب، رجم إلى بغداد فاستتم بناءها.

وفي هذه السنة ظهرَ إبراهيم بن عبد الله بن حسن، أخو محمد بن عبد الله بن حسن بالبصرة؛ فحارب أبا جعفر المنصور. وفيها قتل أيضاً.

## ذكر الخبر عن سبب مخرجه وعن مقتله وكيف كان:

فذُكر عن عبد الله بن محمد بن حفص، قال: حدَّثني أبي، قال: لما أخذ أبو جعفر عبدَ الله بن حسن، أشفق محمد وإبراهيم من ذلك، فخرجا إلى عَلَن، فخافا بها، وركبا البحرحتى صار إلى السُّنَّد، فسعى بها إلى عمر بن حفص، فخرجاحتى قدِما الكوفة وبها أبو جعفر. وذكر عمر بن شبّة أنَّ سعيد بن نوح الشُّبَيِّمِ؟ ابن ابنة أبي السلج الشُّبَيِّمِيّ، حَدَّثُه قال: حدثتني منة بنت أبي المنهال، قالت: نزل إبراهيم في الحميّ من بني ضُّبيَعة في دار الحارث بن عيسى، وكان لا يرى بالنهار، وكانت معه أم ولد له؛ فكنت أتحدث إليها، ولا ندري مَنْ هم؛ حتى ظهر فاتيتها، فقلت: إنك لصاحبيّ؟ فقالت: أنا هي؛ لا والله ما أفرّتنا الأرض منذ خس سنين؛ مرّة بفارس، ومرّة بكُرمان، ومرّة بالحجاز، ومرّة باليمن.

قال عمر: حدثني أبو نعيم الفضل بن دُكين، قال: حدَّثني مطهر بن الحارث، قال: أقبلنا مع إبراهيم من مكة نريد البصرة، ونحن عشرة، فصحبنا أعرابيّ في بعض الطريق، فقلنا له: ما اسمك؟ قال: فلان بن أبي مصاد الكلييّ، فلم يفارقنا حتى قربنا من البصرة؛ فأقبل عليّ يوساً، فقال: أليس هذا إبراهيم بن عبد الله بن حسن؟ فقلت: لا، هذا رجل من أهل الشام؛ فلها كنّا على ليلة من البصرة، تقدّم إبراهيم وتخلّفنا عنه، ثم دخلنا من غذِ.

قال عمر: وحدَّثني أبوصفوان نصر بن قُديد بن نصر بن سيار؛ قال: كان مقدم إبراهيم البصرة في أول سنة ثلاث وأربعين ومائة، منصرف الناس من الحجّ؛ فكان الذي أقدمه وتولى كراء، وعادله في عمّله بجمي بن زياد بن حسان النَّبطيُّ، فانزله في داره في بني لَيْت، واشترى له جارية أعجمية سِندَية، فاولدها ولداً في دار يجى بن زياد؛ فحدَّثني ابن قُديد بن نصر؛ أنه شهد جنازة ذلك المولود، وصلى عليه يجي بن زياد.

قال: وحدّثني محمد بن معروف، قال: حدّثني أبي، قال: نزل إبراهيم بالخيار من أرض الشأم على آل العنماء على آل العنماء على آل العنماء على آل العنماء بن خُليد العبسيّ، فكتب الفضل بن صالح بن عليّ - وكان على قُسْرين \_ إلى أبي جعفر في رقعة أدرجها في أبي المضل عنها من المنافقة فورد الكتاب على أبي جعفر، فقرأ أوَّلُه فلم يجد إلاّ السلامة، فألقى الكتاب إلى أبي أيوّب الموريانيّ، فألقاه في ديوانه؛ فلما أرادوا أن يجيوا الوُلاة عن كتبهم فتح أبان بن صدفة - وهو يومئذ كاتب أبي أيوب \_ كتاب الفضل؛ لينظر في تاريخه، فقرأ فأفضى إلى أبي أعرب أن أحادها في الكتاب، وقام إلى أبي جعفر، فقرأ الكتاب؛ فأمر بإذكاء العيون ووضع المراصد والمسالح.

قال: وحدَّشِي الفضل بن عبد الرحمن بن الفضل، قال: أخبرني أبي قـال: سمعت إبراهيم يقـول: اضطرّني الطّلَب بالموصل حتى جلست على موائد أبي جعفر، وذلك أنه قدمها يطلبني، فتحيّرت؛ فلفظّنني الأرض؛ فجعلت لا أجد مساغاً، ووضع الطلب والمراصد؛ ودعا الناس إلى غَدائه، فلنخلت فِيمن دخل، وأكلت فيمن أكل؛ ثم خرجت وقد كفّ الطلب.

قال: وحدَّثني أبو نُعيم الفضل بن دُكين، قال: قال رجل لمطهر بن الحارث: مرَّ إبراهيم بالكوفة ولقيتُ، ، قال: لا والله ما دخلها قط: ولقد كان بالموصل، ثم مرَّ بالانبار، ثم ببخداد، ثم بالمدائن والنّيل وواسط.

قال: وحدَّثني نصر بن قُديد بن نصر، قال: كاتب إبراهيم قوماً من أهل العسكر كانوا ينشيَّمون؛ فكتبوا يسألونه الخروج إليهم، ووعدوه الوثوب بأبي جعفر؛ فخرج حتى قدم عسكر أبي جعفر، وهو يومئذ نازل ببغداد في الدَّيْر، وقد خَطَّ بغداد، وأجم على البناء؛ وكانت لأبي جعفر مِراة ينظر فيها، فيرى عدوَّ من صديقه. قال: فزعم زاعمُ أنه نظر فيها، فقال: يا مسيّب؛ قد والله رأيتُ إيراهيم في عسكري وما في الأرض عدوَّ أعدى لي منه، فانظر ما أنت صانع!

قال: وحدَّثني عبد الله بن محمد بن البوّاب، قال: أمر أبو جعفر ببناء تنطرة الصَّراة الكَتِيقة، ثم خرج ينظر إليها، فوقمت عبنُه على إبراهيم، وخنس إبراهيم، فلنهب في الناس، فأن فاميًا فلجأ إليه فأصعده غُرفة له. وجدَّ أبو جعفر في طلبه، ووضع الرَّصَد بكلِّ مكان، فنشب إبراهيم بمكانه الذي هو به، وطلبه أبو جعفر أشدَّ الطلب، وخفيَ عليه أمره.

قال: وحدَّثني محمد بن معروف، قال: حدَّثني أبي ـ وحدّثني نصر بن قُديد، قال: حدّثني أن قال،؛ وحدَّثني عبد الله بن محمد بن البواب وكَشير بن النَّضر بن كثير وعصرو بن إدريس وأبن أن سفيان العَميّ ؛ واتفقواً على جُلِّ الحديث، واختلفوا في بعضه \_ أنَّ إبراهيم لما نشب وخاف الرُّصَد كان معه رجل من بني العمَّ \_ قالٌ عمر: فقال لي أبو صفوان، يدعى رَوْح بن ثقف، وقال لي ابن البوّاب: يكني أبا عبد الله، وقال لي الآخرون: يقال له سفيان بن حَيَّان بن موسى: قال عمر: وهو جد العمَّى الذي حدثني -قال: قلت لإبراهيم: قد نزل ما ترى، ولا بدّ من التغرير والمخاطرة، قال: فأنت وذاك! فأقبل إلى الربيم، فسأله الإذن، قال: ومّن أنت؟ قال: أنا السفيان العمَّى، فأدخله على أبي جعفر؛ فلم ارآه شتمه، فقال: يا أميرَ المؤمنين؛ أنا أهلَّ لما تقول؛ غير أنى أتيتك نازعاً تائباً، ولك عندى كلِّ ما تحبِّ إن أعطيتني ما أسألك، قال: وما لي عندك؟ قال: أتيك بإبراهيم بن عبد الله بن حسن؛ إني قد بلوته وأهلَ بيته؛ فلم أُجد فيهم خيراً، فمالى عندك إن فعلت؟ قال: كلُّ ما تسأل؛ فأين إبراهيم؟ قال: قد دخل بغداد ـ أو هو داخلها عن قريب ـ قال عمر: وقال لي أبو صفوان، قال: هو بعَبْدَسي، تركتُه في منزل خالد بن نهيك، فاكتب لي جوازاً ولغلام لي ولفُرانق واحملني على البريد. قال عمر: وقال بعضهم: وجُّهْ معي جُنداً واكتب لي جوازاً ولغلام لي آتيك به. قال: فكتب له جوازاً، ودفع إليه جنداً، وقال: هذه ألف دينار فاستعن بها، قال: لا حاجة لي فيها كلُّها؛ فأخذ ثلاثماثة دينار، وأقبل بها حتى أن إبراهيم وهو في بيت، عليه مدرّعة صوف وعمامة . وقيل بل عليه قباء كأقبية العبيد . فصاح به: قم؛ فوثب كالفزع؛ فجعل يأمره وينهاه حتى أتى المدائن، فمنعه صاحب القنطرة بها، فدفع إليه جوازه، فقال: أين غلامك؟ قال: هذا؛ فلما نظر في وجهه، قال: والله ما هذا غلامك؛ وإنه لإبراهيم بن عبد الله بن حسن، ولكن اذهب راشداً. فأطلقها وهرب. قال عمر: فقال بعضهم: ركبا البريد حتى صارا بعبدسي، ثم ركبا السفينة حتى قدما البصرة فاختفيا بها. قال: وقد قيل: إنه خرج من عند أبي جعفر حتى قدم البصرة، فجعل يأتي بهم الدار، لها بابان، فيقعد العشرة منهم على أحد البابين، ويقول: لا تبرحوا حتى آتيكم، فيخرج من الباب الآخر ويتركهم، حتى فرَّق الجند عن نفسه، ويقيّ وحده، فاختفى حتى بلغ الخبر سفيان بن معاوية، فأرسل إليهم فجمعهم، وطلب العمِّيّ فأعجزه.

قال عمر : وحدثني أبن عائشة ، قال : حدّثني أبي، قال : الذياحتال لابراهيم حتى أنجَاهما منه عمرو بن شداد.

قال عمر: وحدثني رجل من أهل المدائن، عن الحسن بن عمرو بن شدًاد، قال: حدَّثني أبي، قال: مرَّ به إبراهيم بالمدائن مستخفياً، فانزلتُه داراً في على شاطىء دِجَّلة، وسُسمٍ. بي إلى عامل المدائن؛ فضريني ماثة سُوَّط، فلم آفر له؛ فلما تركني آتيت إبراهيمَ فاخبرتُه فانحدر.

قال: وحدَّثني العباس بن سفيان بن يحيى بن زياد مولى الحجاج بن يوسف ـ وكان يحيى بن زياد مَّن

١٤٥ سنة ١٤٥

سُبِي من عسكر قطريّ بن الفجاءة قال: لما ظهر إبراهيم كنت غلاماً ابنَ خمس سنين، فسمعتُ أشياخنا يقولون: إنه مرّ منحدراً يريد البصرة من الشام؛ فخرج إليه عبد الرحيم بن صفوان من موالي الحجاج، بمن سُبِي من عَسرٌ قطريّ ؛ قال: فمشي معه حتى عبّره المأصر؛ قال: فأقبل بعضُ مُنْ رآه، ففال: رأيتُ عبدُ الرحيم مع رجل شاطر، مختجز بإزار مُورّد، في يله قوس جُلاّهِق يرمى به؛ فلها رجع عبد الرحيم سُيل عن ذلك فانكره، فكان إبراهيم يتنكر بللك.

قال: وحدَّثْنِي نصر بن قُديد، قال: لما قدم إبراهيم منصرَفه من بغداد، نزل على أبيْ فَرُوة في كِنَّدة فاختفى، وأرسل إلى الناس يندبهم للخروج.

قال عمر: وحدّثي عليّ بن إسماعيل بن صالح بن ميثم الأهوازي، قال: جدّئي عبد الله بن الحسن بن حيب، عن أبيه، قال: كان إبراهيم غنفياً عندي على شاطىء دُجيّل، في ناحية مدينة الأهواز؛ وكان محمد بن حصين يطلبه، فقال بوماً: إنّ أمير المؤمنين كتب إليّ يَجري النّ المنجمين يخبرونه أن إبراهيم بالأهواز نازل في جزيرة بين نهرين، فقد طلبتُه في الجزيرة حتى وثقت أنه ليس هناك ـ يعني بالجزيرة التي بين نهر الشاه مُجرّد ودخيل ـ فقد اعتزمت أن اطلبه غدا في المدينة، لعلى أمير المؤمنين يعني بين دجيل والمسرقان، قال، قائيت معه بقيّة يومي، فلما غشيني الليل، عن محتى أنزلته في أداني دشت أربك دون الكتّ، فرجحت من ليلتي، فاقمت انتظر عمداً أن يغدّن عليه المطلب؛ فا غشيني الليل، عن محتى أنزلته في أداني دشت أربك دون الكتّ، فرجحت من ليلتي، فاقمت انتظر عمداً أن يغدّن وافينا المدينة مع المشاء الأخرة ونحن على محارين؛ فلم احتلا المدينة فصرنا عند الجل المظرع؛ لقيناً أوائل أصل احصين، فرمى الراهيم، بنفسه عن جماره وتباعد؛ وبطس يبول، وطوّرتي الخيل، فلم يعرّج عليّ منهم أحد؛ على صرت إلى ابن حصين، فقال في: أبا محمد؛ من أين في مثل هذا الوقع؟ فقلت: تمسّيت عند أهي أن الأل أرسل معك من يبلغك؟ قلت: لا، قد قرّبت من أهل؛ فضي يطلب، وتوجهت على منيني حتى أقالنا، القطع، فقلت، تمسّيت عند أهي أمامنا القطع، فقلت المنسبة على إلى إماميم؛ فالتمست حاره حتى وجدئة، فركب، وانطفنا حتى يتنا في أهلنا، فقال إبراهيم، والله لقد بكت البارحة دما؛ فأرسل من ينظر، فأتيت المؤمع الذي بال في، في أهلنا دما،

قال: وحدَّثني الفضل بن عبد الرحيم بن سليمان بن عليّ، قال: قال أبوجعفر: غُمُضَ عليّ أمر إبراهيم لمّا اشتملت عليه طفوف البصرة.

قال وحدثي محمد بن مشعر بن العلاء، قال: لما قدم إبراهيم البَصْرة، دعا الناس، فأجابه موسى بن عبد الله بن خازم، ثم ذهب بإبراهيم إلى النضر بن إسحاق بن عبد الله بن خازم، ثم ذهب بإبراهيم إلى النضر بن إسحاق: هذا السون إبراهيم، فكلمه إبراهيم ودعاه إلى الخروج، فقال له النُضر: يا هذا، كيف أبايع صاحبك وقد عَند جدّي عبد الله بن خازم عن جده على بن أبي طالب، وكان عليه فيمن خالفه، فقال له إيراهيم، دع سيرة الآباء عنك ومذاهيهم؛ فإنما هو الذين؛ وأنا أدعوك إلى حقّ. قال: إني والله ما ذكرتُ لك ما كرتُ إلا مازحاً، وما ذاك الذي منعني من تُصرة صاحبك؛ ولكني لا أرى القتال ولا أدينُ به. قال: وانصرف إيراهيم، وتخلف موسى، فقال: هذا والله إبراهيم نفسه، قال: فينس لعمر الله ما صنعتًا لو كنتَ أعلمتني كلمّتُه غير هذا الكلام!

قال: وحدَّثني نصر بن قديد، قال: دعا إبراهيم الناس وهو في دار أبي فُروة، فكان أوّل مَنْ بايعه كُيلة بن مرَّة وعفو الله بن سفيـان وعبد الـواحد بن زيـاد وعمر بن سلمـة الهجيميّ وعبيد الله بن مجيى بن حُضَـين الرَّقاشيّ، وندبوا الناس له، فأجاب بعدهم فتيانُ من العرب؛ منهم المغيرة بن الفزع وأشباهُ له؛ حتى ظنوا أنه قد أحصى ديوانه أربعة آلاف؛ وشهر أمرُّه، فقالوا: لو تحوّلت إلى وسط البصرة أتاك من أتاك وهو مُربِع؛ فنحوَّل ونزك دار أبي مروان مولى بنى سليم ــرجل من أهل نيسابور.

قال: وحنّدُثي يونس بن نجدة؛ قال: كان إبراهيم نازلاً في بني راسب على عبد الرحمن بن حرب؛ فخرج من داره في جماعة من أصحابه؛ منهم عفو الله بن سفيان ويُرد بن لبيد؛ أحد بني يَشْكر، والمضّاء التنابَيّ والطُّهُويَّ والمغيرة بن الفزع وتُمِّيلة بن مرةً ويجمى بن عمرو الهُمانَ، فمرّوا على جُفْرة بني عَقِيل حتى تحرجوا على الطُّفارة، ثم مرّوا على دار كرزم ونافع إبليس، حتى دخلوا دار أبي مروان في مقبرة بني يَشْكر.

قال: وحدَّثي ابن عفو الله بن سفيان، قال: سمعتُ أبي يقول: أتبتُ إبراهيمَ يوماً وهو مرعوب؛ فأخبرني أن كتاب أخميه أتاه نجبره أنه قد ظهر، ويأمره بالخروج. قال: فوجَم من ذلك واغتمَّ له، فجعلت أسهَّل عليه الأمر وأقول: قد اجتمع لك أمرُك، معك المضاء والطُّهريَّ والمغيرة؛ وأنا وجماعة، فنخرج إلى السجن في الليل فنفتحه؛ فتُصبح حين تصبح ومعك عالم من الناس؛ فطابت نفسه.

قال: وحدَّثي سهل بن عَقِيل بن إسماعيل، قال: حدَّثي أبي، قال: لما ظهو محمد أرسل أبو جعفر إلى جعفر إلى جعفر إلى جعفر بل جعفر بن حنظلة النهرائي - وكان ذا رأي - فقال: هاتِ رأيك؛ قد ظهر محمد بللدينة. قال: وجَّه الأجاد إلى البصرة، أرسل إليه، فقال: قد صار إبراهيم، المساوة، أرسل إليه، فقال: قد صار إبراهيم، فقال: النام خضنًا بادرَّه بالجنود، قال: وكيف خِفتَ البصرة؟ قال: لأن محمداً ظهر بللدينة، وليسوا بأهل خرَّب، بحسبهم أن يقيموا شأن أنفسهم، وأهل الكوفة تحت قدمك، وأهل الشأم أعداء آن أبي طالب؛ فلم يبق إلا البَصْرة، فوجّه أبو جعفر ابني عقيل - قائدين من أهل خُراسان من طَرِّيء - فقدما ، وعلى البصرة سفيان بن معلوية غان لها.

قال: وحدَّثي جوَّاد بن غالب بن موسى مولى بني عجل، عن يحين بن يُديل بن يحيى بنُ بديل، قال: لما ظهر حمد، قال أبو جعفر لأبي أبوب وعبد الملك بن حميد: هل من رجل ذي رأي تعرفانه، نجمع رأبه على رأينا؟ قالا: بالكوفة بدُّيل بن يحيى - وقد كان أبو العباس يشاوره - فارسل إله، فأرسل إله، فقال: إنَّ حمداً قد ظهر بالمدينة، قال: قد ظهر بالمدينة، قال: قد ظهر بالمدينة، قال: قد فهمتُ؛ ولكن الأهواز بابُم الذي يُؤتَّون منه، قال: فقط بالمرة، قال: قد صدر إبراهيم إلى البصرة، أرسل إلى بُديل، فقال: قد صار إبراهيم إلى البصرة، قال: فعاجله باجُنْد وأشغل الأهواز عنه.

وحدّثني محمد بن حفص الدِّمشقيّ، مولى قريش قال: لما ظهر محمد شاور أبوجعفر شيخاً من أهل الشام ذا رأي، فقال: وجّه إلى البصرة أربعة آلاف من جُند أهل الشام. فلها عنه، وقال: خَرف الشيخ؛ ثم أرسل إليه، فقال: قد ظهر إبراهيم بالبصرة، قال: فرجّه إليه جندا من أهل الشام، قال: ويلك ومن لي بهم! قال: اكتب إلى عاملك عليها مجمل إليك في كلّ يوم عشرة على البريد؛ قال: فكتب بذلك أبوجعفر إلى الشام. قال عمر بن حفص: فإنّي لأذكر أبي يعطى الجند حيثلا، وأنا أمسك له المصباح، وهو يعطيهم ليلًا، وأنا يومثل غلام شات .

قال: وحدّثني سُهلٌ بن عَقِيل، قال: أخبرني سَلْم بن فرقد، قال: لما أشار جعفر بن حنظلة على أبي جعفر بحدر جند الشام إليه، كانوا يقدمون أرسالا؛ بعضهم على أثر بعض؛ وكان يربد أن يروّع بهم أهل الكوفة؛ فإذا جنَّهم الليل في عسكره أمرهم فرجعوا منكبين عن الطريق، فإذا أصبحوا دخلوا، فلا يشكُّ أهل الكوفة أنهم جند آخر ون سوى الأوّلين.

حدَّني عبد الحميد ـ وكان من خَدَم أبي العباس ـ قال: كان محمد بن يزيد من قواد أبي جعفر ؛ وكان له دابةً شِهْرِيَّ كُمَيت، فريما مرَّ بنا ونحن بالكوفة وهو راكبه، قد ساوى رأسه رأسه، فوجَّهه أبو جعفر إلى البصرة، فلم يزل بها حتى خرج إبراهيم فاخذه فحسه.

حدّثني سعيد بن نوح بن مجالد الشُبَعيّ، قال: وبَّه أبو جعفر مجالداً ومحمداً ابني يزيد بن عمران من أهل أبيرَرْد قائديْن، فقدم مجالد قبل محمد، ثم قدم محمد في اللبلة التي خرج فيها إبراهيم، فتبطها سُفيان وحبسها عنده في دار الإمارة حتى ظهر إبراهيم فأخذهما، فقيَّدهما؛ ووجّه أبو جعفر معها قائداً من عَبْد القيس يدعى معَمراً.

حدّثني يونس بن نجدة، قال: قدم على سفيان مجالدٌ بن يزيـد الصُّبعيّ من قِبَل أبي جعفـر في ألف وخسمانة فارس وخسمانة راجل.

حدَّني سعيد بن الحسن بن تَسنيم بن الحَوارَي بن زياد بن عمرو بن الأشرف، قال: سمعتُ من لا أحصى من أصحابنا يذكرون أنَّ أبا جعفر شاور في أمر إبراهيم، فقيل له: إن أهل الكوفة له شِيعة، والكوفة قِدْر تقُور؛ أنت طَبِقُها، فاخرج حتى تنزها. فقعل.

حدّشي مسلم الخصيّ مولى محمد بن سليمان، قال: كان المُر أبراهيم وأنا ابن بضع عشرة سنة؛ وأنا يومتذ لأي معتد مندة وأنا يومتذ لأي جعفر، فانزلنا الهاشميّة بالكوفة وزنل هو بالرّصافة في ظهر الكوفة؛ وكان جميع جنده الذين في عسكره نحواً من ألف وخسمائة؛ وكان السيّب بن زهير على حَرْسه، فجزًا الجند ثلاثة أجزاء خسمائة، خسمائة، فكان يطوف الكوفة كلّها في كلّ ليلة، وأمر منادياً فنادى: مَنْ أخلناه بعد عَنَمَة فقد أحلّ بفسه؛ فكان إذا أخذ رجلًا بعد عَنَمة فقد أحلّ بفسه؛ فكان إذا أخذ رجلًا بعد عَنَمة فقد أحلّ براءته أطلقه، وإلا حبسه.

قال: وحدّثني أبو الحسن الحدَّاء، قال: أخذ أبو جعفر الناس بالسوّاد، فكنت أراهم يصبغون ثيابهم بالمداد.

وحدَّثي على بن الجعَّد، قال: رأيتُ أهلَ الكوفة أيامئذ أخِذُوا بلَّيس النياب السود حتى البقّالين، إنّ أحدهم ليصبغ الثوب بالأنفاس ثم يلبسه.

وحدثني جوّاد بن غالب، قال: حدثني العباس بن سَلْم مولَى قَحْطِهَ، قال: كان أمير المؤمين أبو جمغر إذا أشم أحدا من أهل الكوفة بالدَّل إلى إبراهيم أمر أبي سلماً بطلبه؛ فكان يجهل حتى إذا غَسق الليل، وهداً الناس، نصب سلمًا على منزل الرجل فطرقه في بيته حتى يخرجه فيقتله؛ ويأخذ خاتمه. قال أبو سهل جوّاد: فسمعت جميلاً مولى محمد بن أبي العباس يقول للعباس بن سلم: والله لولم يورّنك أبوك إلا خواتيم مَن تُتِل من سنة ١٤٥٠ . ١٤٥

أهل الكوفة كنت أيسر الأبناء.

حدثني سهل بن عقيل، قال: حدثني سلم بن فرقد حاجب سليمان بن مجالد، قال: كان لي بالكوفة صديق، فاتان \_ فقال: أيا هذا، اعلم أن أهل الكوفة معدّون للوثوب بصاجبكم، فإن قدرت على أن تبوىء أهلك مكاناً حريزاً فافعل، قال: فأتيتُ سليمان بن مجالد، فأخبرته الحبر؛ فأخبر أبا جعفر \_ والإي جعفر عين من أهل الكوفة من الصيارفة يدعى ابن مقرّن \_ قال: فأرسل إليه، فقال: ريجك اقد تحرّك أهل الكوفة، فقال: لا واقد يا أمير المؤمنين، أنا عذيرك منهم، قال: فركن إلى قوله، وأضرب عنهم،

وحدّنني يجمى بن ميمون من أهل القادسيّة، قال: سمعت عدّة من أهل القادسية يذكرون أن رجلاً من أهل القادسية يذكرون أن رجلاً من أهل خراسان، يكنى أبا الفضل، ويسمّى فلان ابن معقل، وُلِنَّ القادسية لبمنع أهل الكوفة [تبان إبراهيم ؛ وكان الناس قد رصدوا في طريق البصوة، فكانوا يأتون القادسيّة ثم العَذَيب، ثم واديّ السباع، ثم يعدلون ذات البّسار في البرّ، حتى يقدموا البصرة. قال: فخرج نفرٌ من الكوفة اثنا عشر رجلاً عنى إذا كانوا بوادي السباح لفيهم من مولي بني أسد، يسمّى بكراً. من أهل شراف، دون واقضة بميلين من أهل المسجد الذي يدعى مسجد المولي ـ قال ابن معقل فاخبره، فأتيمهم فادركهم بخَفّان ـ وهي على أربعة فراسخ من القادسيّة ـ فقلهم أجمين.

حدّثني إبراهيم بن سُلّم، قال: كان الفُرافصَة العجلّ قد همّ بالوثوب بالكوفة، فامتنع لمكان أبي جعفرُ ونزوله بها ؛ وكان ابن معاز الأسدى يبايمُ لإبراهيم فيها سرًّا.

حدثني عبد الله بن راشد بن يزيد، قال: سمعت إسماعيل بن موسى البَجَلِيّ وعيسى بن النَّصْرُ السَّمَّانِينْ وغيرهما يخبرون أن غَزوانَ كان لآل الفعقاع بن ضِرار، فاشتراه أبو جعفر، فقال له يوماً: يا أمير المؤسنين؛ هذه سفن منحدرة من الموصل فيها ميشفة تريد إبراهيم بالبصرة، قال: فضم إليه جنداً، فلقيهم بهاحَشا بين بغداد والموصل فقتلهم أجمعين؛ وكانوا تجاراً فيهم جماعة من المبّاد من أهل الخير وغيرهم، وفيهم رجل يُدعى أبا المرفان من آل شعيب السّمال، فجعل يقول: ويلك يا غزوان! ألست تعرفني! أنا أبو العرفان جارك؛ إنما شخصتُ برقيق فبتُهم؛ فلم يقبل وقتلهم اجمعين وبعث برؤوسهم إلى الكوفة، فنصِبت ما بين دار إسحاق الأزرق إلى جانب دار عيسى بن موسى إلى مدينة ابن هبيرة. قال أبو أحمد عبد الله بن راشد: فأنار رايتها منصوبةً على كم التاس.

قال: وحدَّثنا أبو علم القَدَاح، قال: حدَثني داود بن سليمان ونييخت وجماعة من القدَاحين، قالوا: كنَّا بالموصل، وبها حرْب الراوندي رابطة في الفين، لمكان الخوارج بالجزيرة، فاتله كتاب أبي جعفر يأمره بالقفل إليه؛ فشخص؛ فلها كان بباحَشنا اعترض له أهلها، وقالوا: لا تَذَعُك تجوزنا لتنصر أبا جعفر على إبراهيم، فقال لهم: ويحكم! إني لا أريد بكم سوءا؛ إنما أنا مازًّ، دعوى. قالوا: لا والله لا تجوزنا أبدا، فقاتلهم فأبارهم وحمل منهم خمسمائة رأس، فقدم بها على أبي جعفر، وقص عليه قصتهم قال أبو جعفر: هذا أوّل الفتح.

وحدَّثني خالد بن خِدَاش بن عَجلان مولى عمر بن حفص، قال: حدَّثني جاعة من أشياخنا أنهم شهدوا دفيف بن راشد مولى بني يزيد بن حاتم، أن سفيانَ بن معاوية قبل خروج إيراهيم بليلة، فقال: ادفع إليّ فوارس آتك بإبراهيم أوبراس. قال أو مالك عمل! اذهب إلى عملك. قال: فخرج دفيف من ليلته فلحق بيزيد بن حاتم وهو بمصر .

وحدّثني خالد بن خِداش، قال: سمعت عدّة من الأرّد يجدثون عن جابر بن حماد ـ وكان على شُرطة سفيان ـ أنه قال لسفيان قبل خروج إبـراهيم بيوم: إني صررت في مقبرة بني يشكُـر، فصيَّحوا بي ورسوْني مالحيحارة، فقال له: أما كان لك ط من!

وحدثني أبو عمر الحُوْضيّ حفص بن عمر، قال: مرّ عاقب صاحب شَرَط سفيان يوم الأحد قبل ظهور إبراهيم بيؤم، في مقبرة بني يشكّر، فقبل له: هذا إبراهيم يريد الخروج، فقال: كلبتم، ولم يعرّج على ذلك!

قال أبو عمر الحوضِيّ: جعـل أصحاب إبـراهيم ينادون سفيـان وهو محصـور: اذكر بيعتَـك في دار المخزوميّن.

قال أبو عمر : وحدّثني محارب بن نصر ، قال: مرّ سفيان بعد قتل إبراهيم في سفينة وأبو جعفر مُشرِفٌ من قصره ، فقال: إنّ هذا لسفيان؟ قالوا: نعم ، قال: والله للمُجب! كيف يفلتني ابن الفاعلة! قال الحوّضيّ : قال سفيان لقائد من قرّاد إبراهيم: أقمَّ عندى ، فلبس كل أصحابك بعلم ما كان بيني وبين إبراهيم.

قال: وحدَّثني نصر بن فرقد، قال: كان كُرْزَم السُّدوميّ يغدو سفيان بخبر إبراهميم ويروح، ويُعْلمه مَنْ ياتبه فلا يعرض له، ولا يتبع له أثرا.

وذكر أن سفيان بن معاوية كان عامل المنصور أيّامئذ على البصرة، وكان قد مالاً إبراهيم بن عبد الله على أمره فلا ينصح لصاحبه .

اختلف في وقت قدوم إبراهيم البصرة فقال بعض: كان قدومه إياها أول يوم من شهر رمضان في سنة خمس واربعين ومائة.

ذكر من قال ذلك:

حدثني الحارث، قال: حدّثنا ابن سعد، قال: قال محمد بن عمر: لما ظهر محمد بن عبد الله بن الحسن، وغلب الله بن الحسن، وغلب على المسبحة، وضائم عليه بالخلافة، وجه أخاه إبراهيم بن عبد الله إلى البصرة معه، وخرج معه من شهر رمضان سنة خس وأربعين ومائة، فغلب عليها، وييض بها وييض بها أهل البصرة معه، وخرج معه عيبى بن يونس ومُعاذ بن معاذ بن العوام وإسحاق بن يوسف الأزرق ومعارية بن هشام، وجماعة كثيرة من النُفقهاء وأهل العلم؛ فلم يزل بالبصرة شهر رمضان وشؤالاً، فلما بلغه قتل أخيه محمد بن عبد الله تألمُّب واستعدً، وخرج يريد أبا جعفر بالكوفة.

وقد ذكرنا قول من قال: كان مقدم إبراهيم البصرة في أول سنة ثلاث وأربعين ومائة ، غير أنه كان مقيمًا بها ، غتفيًا يدعو أهلها في السرّ إلى البيعة لاخيه محمد، فذكر سهل بن تحقيل ، عن أبيه ، أنّ سفيان كان يرسل إلى قائدين كانا قدِما عليه من عند أبي جعفر مدداً له قبل ظهور إبراهيم ، فيكونان عنده؛ فلها وعده إبراهيم بالحروج أرسل اليهها فاحتبسها عنده تلك الليلة حتى خرّج، فأحاط به وبها فأخذهم .

وحُدَّثت عن محمد بن معروف بن سويد، قال: حَدَثني أبي، قال: وجَّه أبو جعفر مجالداً ومحمداً ويزيد؛ قوَّاداً ثلاثة كانوا إخوة قبل ظهور إبراهيم، فقلَّموا جندهم، فجعلوا يدخلون البصرة تَنرى، بعضهم على اثر

بعض، فأشفق إبراهيم أن يكثروا بها، فظهر.

وذكر نصر بن قديد، أن إبراهيم خرج ليلة الاثنين لغرة شهر رمضان من سنة خس وأربعين ومائة، فصار إلى مقبرة بني يشكر في بضعة عشر رجلاً فارساً، فيهم عبيد الله بن يحيى بن حصين الرقائي. قال: وقدم تلك الليلة أبو حماد الأبرص مدداً لسفيان في الغي رجل، فنزل الرّحبة إلى أن ينزلوا. فسار إبراهيم فكان أوّل في ما الساب دواب أولئك الجند وأسلاحتهم، وصلى بالناس الغذاة في المسجد الجامع، وتحصّن سفيان في الدار، ومعه فيها جامة من بني أبيه، وأقبل الناس إلى إبراهيم من بين ناظر وناصر حتى كثروا، فلها رأى ذلك سفيان طلب ونحل إبراهيم المنال الأمان، فيت بن ناظر وناصر حتى كثروا، فلها رأى ذلك سفيان طلب ونحل إبراهيم الذار؛ فلم حصير في مُقدِّم الإيوان، فهبت ربح نقلبت ظهراً لبطن؛ فعلي الناس ونحل إبراهيم الذار؛ فلم تعالى الناس المناس معاوية؛ فإنه بحبسه في القصر وقياء قبلاً خفياً وأبراهيم الذارخل ذكر \_ غير سفيان بن معاوية؛ فإنه جسفوا وحمداً ابني سليمان بن على وكان بالمسرة يومئد ويماد أبني سليمان بن على وكان بالمسرة يومئة ويدار في ستمائة من الرجائة والفرسان بالمسرة يومئة. ومن أسمائة من الرجائة والفرسان المناسة، وبل عمد رجل من اصحاب المضاء فطعنه في فخذه، وفادى مناد لإبراهيم: لا يُعتم مدبرا ومفى هو بيضه حتى وفق على باب رئيب بنت سليمان، فنادى بالأمان لأل سليمان، والأ يعرض لهم أحد.

وذكر بكر بن كثير؛ أن إبراهيم لما ظهر على جعفر ومحمد واختذ البصرة، وجَدَّ في بيت المال ستمائة ألف، قامر بالاحتفاظ بها - وقبل إنه وجد في بيت المال ألفي درهم - فقوي بذلك، وفرض لكل رجل خمسين خمسين؛ قلما غلب إبراهيم على البصرة وجّه - فيها ذكر - إلى الأهواز رجلاً يُدعى الحسين بن ثولام، يدعوهم إلى البيّمة، فخرج فاخذ بعتهم؛ ثم رجع إلى إبراهيم . فوجه إبراهيم المغيرة في خمسين رجلا، ثم اجتمع إلى المُغيرة لما صاد إلى الأهواز قام مائتي رجل . وكان عامل الأهواز يوهئد من قبل أبي جعفر محمد بن الحصين، فلما بلغ ابن الحصين دنو المغيرة منه خرج إليه بَنْ معه، وهم - فيها قبل - أربعة آلاف، فالتُغيرًا على بيل من قصبة الأهواز بموضم بقال له دشت أربك، فانكشف ابن حصين وأصحابه، ودخل المغيرة الأهواز.

وقد قيل: إنَّ المغيرة صار إلى الأهواز بعد شخوص إبراهيم عن البصرة إلى باخُمْرى.

ذكر عمد بن خالد المربعي، أنَّ إبراهيم لما ظهر على البصرة ثم أراد الحروج إلى ناحية الكوفة، استخلف على البصرة تُميلة بن مرة العبشميّ، وأمر بتوجيه المغيرة بن الفزع أحد بني بَهدلة بن عوف إلى الأهواز، وعليها يومئل عمد بن الحصين العبديّ، ووجه إبراهيم إلى فارس عمرو بن شدّاد عاملاً عليها، فعرّ برام هرمز يبعقوب بن الفضل وهو بها، فاستتبعه و فشخص معه حتى قدم فارس، ويها إسماعيل بن علي بن عبد الله عاملاً عليها من قِبل أبي جعفر، ومعه أخوه عبد الصّمد بن عليّ، فلها بلغ إسماعيل بن عليّ وعبد الصمد إقبالُ عمرو بن شداد ويعقوب بن الفضل - وكانا بإصطّخر - بادرا إلى دَارًا بَجِردْ، فتحصّنا بها، فصارت فارس في يد عمرو بن شداد ويعقوب بن الفضل، فصارت البصّرة والأهواز وفارس في سلطان إبراهيم .

وحدُّثت عن سليمان بن أبي شيخ، قال: لما ظهر إبراهيم بالبصرة، أقبل الحكم بن أبي غَيْلان اليشكريّ

سنة ١٤٥

في سبعة عشر الفاً حتى دخل واسطاً؛ وبها هارون بن حميد الأياديّ من قبل أبي جعفر، فدخل هارون تنوراً في القصر حتى أخرِج منه، وأن أهلُ واسط حفصَ بن عصر بن حفص بن عمر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة، فقالوا له: انت أولى مِنْ هذا الهجيميّ؛ فأخلها خَفْص، وخرج منها اليشكُريّ، وولَّى حفص شُرطه إما مترن المُجيميّ.

وذكر عمر بن عبد النفار بن عمرو الفُقيِّميّ، ابن أخي الفضل بن عمرو الفُقيميّ، قال: كان إبراهيم واجداً على هارون بن سعد، لا يكلَمه، فلما ظهر ابراهيم قدم هارون بن سعد، فأق سلم بن أبي واصل، فقال له: أخيرني عن صاحبك، أما به إلينا حاجة في أمره هذا! قال: بل لعمر الله. ثم قام فدخل على إبراهيم، فقال: هذا هارون بن سعد قد جاءك، قال: لا حاجة في به، قال: لا تفعل؛ في هارون تزهّد؛ فلم يزل به حتى قبله، وأذن له فدخل عليه؛ فقال له هارون: استكفيني اهمّ أمورك إليك، فاستكفاه واسطاً، واستعمله عليها.

قال سليمان بن أبي شيخ: حدثي أبو الصعديّ، قال: أتانا هارون بن سعد العجلِّ من أهل الكوفة، وقد وجهه إبراهيم من البصرة، وكان شيخاً كبيراً، وكان أشهر مَنْ معه من أهل البصرة الظُهويّ، وكان معه يُمن يشبه الطهويّ في نَجْدته من أهل واسط عبد الرحيم الكليّ، وكان شجاعاً؛ وكان عن قدم به - أو قدم عليه مـ عبدويه كردام الحراسانيّ. وكان من فرسانهم صدقة بن بكار، وكان منصور بن جُمهور يقول: إذا كان معي صدقة بن بكار فيا أبالي مَنْ لقيت! فوجَّه أبو جعفر يقول: إذا كان معي صدقة بن بكار فيا أبالي مَنْ لقيت! فوجَّه أبو جعفر يقول: إذا كان معي صدقة بن بكار فيا أبالي مَنْ لقيت! فوجَّه أبو جعفر إلى واسط لحرب هارون بن سعد عامرً بن إسماعيل المُسليّ في خسة آلاف في قول بعضهم، وقال بعضهم، : في عشرين ألفاً، وكانت بينهم وقعات.

وذكر عن ابن أبي الكرام، أنه قال: قدمت على أبي جعفر برأس محمد، وعامر بن إسماعيل بواسط عاصرً هارون بن سعد، وكانت الحرب بين أهل واسط وأصحاب أبي جعفر قبل شخوص إبراهيم من البصرة، فذكر سليمان بن أبي شيخ، قال: عسكر عامر بن إسماعيل من وراء النيل، فكانت أول حرب جرت بينه وبين هارون، فضربه عبد سفّاء وجرحه وضرعه وهو لا يعرف، فأرسل إليه أبو جعفر بظبية فيها صَمْع عربي، وقال: داويها جراحتك، فالتقوا غير مرّة، فقتِل من أهل البصرة وأهل واسط خلّق كثير، وكان هارون يهاهم عن القاتل، ويقول: لو لقي صاحبنا صاحبَهم بين لنا الأمر، فاستيقوا أنفسكم، فكانوا لا يفعلون، فلما شخص اليراهيم إلى باخَمْزي كفي الفريقان من أهل واسط وعامر بن إسماعيل؛ بعضهم عن بعض، وتواعدوا على ترك الحرب إلى أن يلتقي الفريقان، ثم يكونوا تبعاً للغالب؛ فلما قبل إراهيم أراد عامر بن إسماعيل دخول واسط، فعانعه أملها الدخول. قال سليمان: لما جاء قتل إبراهيم هرب هارون بن سعد، وصالح أهل واسط عامر بن إسماعيل على أن يؤمنهم، فلم يثق كثير منهم بأمانه، فخرجوا منها، ودخلها عامر بن إسماعيل، وأقام بواسط فلم يُح أحداً.

وكان عامر ـ فيها ذكر ـ صالح أهل واسط على الآ يقتل أحداً بواسط، فكانوا يقتلون كلَّ مَنْ يجدونه من أهل واسط خارجاً منها؛ ولما وقع الصُّلُح بين أهل واسط وعامر بعد قتل إبراهيم هرب هارون بن سعد إلى البصرة، فترقَّ قبل أن يبلغها فيها ذكر.

وقيل إن هارون بن سعد اختفَى فلم يزل محتفياً حتى ولئ محمد بن سليمان الكوفة، فأعطاه الأمان،

واستدرجه حتى ظهر، وأمره أن يفرض لمائتين من أهل بيته؛ فهمّ أن يفعل، وركب إلى محمّد، فلقيه ابن عمّ له، فقال له: أنت غدوع، فرجع فتوارى حتى مات، وهدم محمد بن سليمان داره.

فان: ولم يزل إبراهيم مقيماً بالبصرة بعد ظهوره بها، يفرق العمال في النواحي ويوجّعا لجيوش إلى البلدان؛ حتى أناه نعيُّ أخيه محمد، فذكر تصر بن قُديد؛ قال: فرض إيراهيم فروضاً بالبصرة، فلما كان قبل الفِطْر بثلاثة إيام، أناه نعيُّ أخيه محمد؛ فخرج بالناس إلى العيد، وهم يعرفون فيه الانكسار، وأخير الناسَ بقتل محمد؛ فازدادوا في قتال أبي جَعفر بصيرةً، وأصبح من الغدِ فعسكر، واستخلف تُميَلة على البُصْرة، وحلف ابنه حسنا

قال سعيد بن هريم: حدثني أبي، قال: قال عليّ بن داود: لقد نظرت لى الموت في وجُه إبراهيم حين خطبنًا يوم الفطر، فانصرفتُ إلى أهلي فقلت: قبل والله الرجل!

وذكر محمد بن معروف، عن أبيه أن جَعفراً ومحمداً ابني سليمان لما شخصا من البصرة، أرسلاه إلى أبي جعفر ليخبره خبر إبراهيم، قال: فأخبرتُه خبرهما، فقال: والله ما أدري كيف أصنع! والله ما في عسكري إلا ألفا رجل؛ فرقت جندي، فمع المهديّ بالرَّيّ ثلاثون ألفاً، ومع محمد بن الأشعث بإفويقيّة أربعون ألفاً والباقون مع عيسى بن موسى؛ والله لئن سلمت من هذه لا يفارق عسكري ثلاثون ألفا.

وقال عبد الله بن راشد: ما كان في عسكر أبي جعفر كثيرُ أحد؛ ما هم إلا سودان وناسٌ يسير؛ وكان يأمر بالحمّلب فيحزمُ ثم يوقَد باللّيل، فيراه الراثي فيحيب أن هناك ناساً؛ وما هي إلاّ نار تضرّم، وليس عندها أحد.

قال محمد بن معروف بن سويد: حدَّثني أبي، قال: لما ورد الخبر على أبي جعفر، كتب إلى عيسى بن موسى وهو بالمدينة: إذا قرآتَ كتابي هذا فاقبل وَدعُ كلَّ ما أنت فيه؛ قال: فلم ينشب أن قدم، فوجّه على الناس. وكتب إلى سلّم بن قتيبة فقيرم عليه من الرَّيِّ، فضمّه إلى جعفر بن سليمان.

فذكر عن يوسف بن قتيبة بن مسلم، قال: أخبرني أخمي سلم بن قتيبة بن مسلم، قال: لما دخلتُ على أبي جعفر قال لي: اخرج؛ فإنه قد خرج ابنا عبد الله، فاعمد لإبراهيم ولا يروعنَك جمُه؛ فوالله إنها جلاً بني هاشم المقتولان جمعاً؛ فابسط يدك، وثقُ بما أعلمتك، وستذكر مقالتي لك. قال: فوالله ما هو إلا أن قُيل إبراهيم، فجعلت أتذكر مقالته فاعجب.

قال سعيد بن سلم: فاستعمله على ميسرة الناس، وضمّ إليه بشار بن سلم العُقيليّ وأبا يجيى بن شُريم وأبا لهُراسة سنان بن غيَّس القشيريِّ، وكتب سلم إلى البصرة فلحقت به باهلة؛ عُرَّبًا ومواليها، وكتب المنصور إلى المهديِّ وهو يومثذ بالرَّبِيّ يأمره بتوجيه خازم بن خزيّة إلى الأهواز، فوجَههه المهديِّ ـ فيها ذُكر ـ في أربعة آلاف من الجند، فصار اليها، وحارب بها المغيرة، فانصرف إلى البصرة، ودخل خازم الأهواز، فأباحها ثلاثا.

وذكر عن الفضل بن العبّاس بن موسى وعمر بن ماهان، أنهما سمعا السنديّ يقول: كنت وصيفاً أيام حرب محمد، أقوم على رأس المنصور بالمذّبّة، فرأيته لما كنف أمر إبراهيم وغلظ، أقام على مصل نَهْاً وخسين ليلة، ينام عليه ويجلس عليه، وعليه جُبّة ملوّنة قد اتَّسخ جَيْبِها وما تحت لحيّة منها؛ فما غيِّر الجُبّة، ولا هجرَ المصلَّ حتى فتح الله عليه؛ إلاّ أنه كان إذا ظهر للناس علا الجُبّة بالسواد، وقعد على فراشه؛ فإذا بطن عاد إلى ١٤٥ .....

هيئته. قال: فأتته ريسانة في تلك الأيام، وقد أهديت له امرأتان من المدينة، إحداهما فاطمة بنت محمد بن عيسى بن طلحة بن عبيد الله والأخرى أمّة الكريم بنت عبد الله من ولد خالد بن أسد بن أبي العيص، فلم ينظر إليهها، فقالت: يا أمير المؤمنين؛ إن هاتين المرأتين قد خيثت أنفسهها، وساءت ظنونها لما ظهر من جفائك لها؛ فنهرها، وقال: ليست هذه الأيام من أيام النساء؛ لا سبيل في إليهها حتى أعلم: أرأس إبراهيم في أم رأسي الإبراهيم. لا إبراهيم. الإبراهيم.

وُذِكِر أن عمداً وجعفر ابني سليمان كتبا للى أبي جعفر يُعلمانه بعد خروجهها من البَّصْرة الحبر في قطعة جِراب، ولم يقدرا على ثميء يكتبان فيه غير ذلك؛ فلما وصل الكتاب إليه؛ فرأى قطعة جِراب بيد الرسول، قال: خلع والله أهل البصرة مع ليراهيم، ثم قرأ الكتاب، ودعا بعبد الرحمن الحُنْيُّل ربابي يعقوب ختن مالك بن الهيثم، فرجَعهها في خيل كنيفة إليها، وأمرهما أن عجساهما حيث لقياهما، وأن يمسكرا ممهها، ويسمعا ويطيعا لها؛ وكتب إليهها يعجزهما ويضعفها ويوبخها على طمع إبراهيم في الخروج إلى مصرٍ هما فيه، واستتار خبره عنها، حتى ظهو وكتب في آخر كتابه:

أَبْلِغُ بِنِي هَانْسِم مُنِفَلِغَاةً فَاستَيْقِظُوا إِنَّ هِنَا فِعُل نُوام تعدو اللَّثاب على من لا كلاب له وتُتَّقِي مَرْفِضَ المَسْتَنْفِر الحامي

وذكر عن جعفر بن ربيعة العامريّ عن الحجاج بن قتية بن مسلم، قال: دخلت على المنصور أيام حرّب عمد وابراهيم، وقد جاءه فتق البصّرة والأهواز وفارس وواسط والمدائن والسواد، وهوينكت الأرض بمخْصِرُته و متمثًا .:

ونصبتُ نفسي للزّماح دَريّـةً إن السرئيسَ لمشل ذاك فعول قال: فقلت: يا أمير المؤمنين، أدام إعزازك ونصرك على عدوّك! أنت كما قال الأعثى:

وإِنْ حَرْبُهُمْ أُولِيَدُنْ بِينهِمْ فَحَرِّت لهم بعد إبرادِها وجدت صَبُوراً على حَرِّها وكرَّ الحروب وتردادها

فقال: يا حجاج، إنَّ إيراهيم قد عرف وُعورة جانبي وصعوبة ناحيتي، وخشونة قرل، وإنما جرَّاه على المسير إليَّ من البصرة اجتماعُ هذه الكُور المُطلَّة على عسكر أمير المؤمنين وأهل السواد معه على الحلاف والمعصية، وقد رميت كلَّ كورة بحجَرها وكلَّ ناحية بسهمها، ورجَّهت إليهم الشَّهُم النَّجد الميمـون المُظفِّر عيسى بن موسى، في كثرة من العدد والمُدَّة، واستعنت بالله عليه، واستكفيته إياه؛ فإنه لا حول ولا قوة لأمير المؤمنين إلا

به. قال جعفر بن ربيعة: قال الحجاج بن قتيبة: لقد دخلتُ على أمير المؤمنين المنصور في ذلك اليوم مسلمًا، وما الظنّه يقدر على ردّ السلام لتتابع النُمُوق والحُرُوق عليه والعساكر المحيطة به وليائة ألف سيف كامنة له بالكوقة بلزاء عسكره ينتظرون به صَبِّعة واحدة فيثبون، فوجدته صفّراً أحوزيًا مشمّراً، قد قام إلى ما نزل به من النوائب يعرّكها ويُرسها، فقام بها ولم تقعد به نفسه، وإنه لكها قال الأوّل:

نفْسُ عِصامِ سوُدَتْ عِصاماً وعلَّمتْ، الحرُّ والإفْدَاما وصيِّرتْهُ مَيلِكاً مُمَّامًا وذكر أبو عبيدة أنه كان عند يونس الجُرِّميّ، وقد وجَّه محمد بن عبد الله أخاه لحرب أبي جعفر، فقال يونس: قدِم هذا يريد أن يزيل ملكمًا، فالهنّه أبنة عمر بنُ سَلمة عمّا حاوله، ولقد أهديت التيميّة إلى أبي جعفر في تلك الأيام، فتركها بمزجر الكلب، في نظر إليها حتى انقضى أمرُ إبراهيم. وكان إبراهيم تَزُوج بعد مقدمه البصرة بهكنة بنت عمر بن سلمة، فكانت تأتيه في مصبّعاتها وألوان ثباها.

فلها أراد إبراهيم الشخوص نحو أبي جعفر، دخل ـ فيها ذكر بشرٌ بن سلم ـ عليه تُميلة اللَّهُوبِيّ وجماعة من قواده من أهل البَصْرة، فقالوا له: أصلحك الله! إنك قد ظهرت على البصرة والأهواز وفارس وواسط، فاقتم بمكانك، ووجّه الأجناد، فإن هُزِم لك جند أمددتهم بجند، وإن هُزِم لك قائد أمددته بقائله، فجيف مكانك، وأتقاك عدوًلك، وجييت الاموال، وتبتت وطاتك؛ ثم رأيك بعد. فقال الكوقيون: أصلحك الله! إن بالكوقة رجالاً لو قد رأوك مأتوا دونك، وإلاّ يروك تقعد بهم أسبابٌ شنى فلا يأتونك، فلم يزالوا به حتى شخص.

وذكر عن عبد الله بن جعفر المدينيّ، قال: خوجنا مع إبراهيم إلى باخَمْزَى، فلمّا عسكرنا أتانا ليلة من الليالي، فقال: انطلق بنا نطف في عسكرنا. قال: فسمع أصوات طنّابير وغناء فرجع، ثم أتاني ليلة أخرى فقال: انطلق بنا، فانطلقتُ معه، فسمع مثل ذلك فرجع وقال: ما أطمع في نصر عسكر فيه مثل هذا.

وذُكر عن عفان بن مسلم الصفار، قال: لمّا عسكر إبراهيمُ افترض معه رجال من جيراننا، فأتيت معسكره، فحرّرتُ أنَّ معه أقل من عشرة آلاف. فأما داود بن جعفر بن سليمان، فإنه قال: أحمى في ديوان إيرافيم من أهل البصرة ماثة ألف. ووجّه أبو جعفر عيسى بن مومى - فيها ذكر إيراهيمُ بن مومى بن عيسى - في خسة عشر ألفاً، وجعل على مقدّمته مُحد بن قعطمة على ثلاثة آلاف. فلها شخص عيسى بن مومى نحو إبراهيم سار معه - فيها ذكر - أبو جعفر حتى بلغ نهر البصريّن، ثم رجم أبو جعفر، وسار إبراهيم من معسكره بالماخور من خرية البصرة نحو الكوفة .

فذكر بعض بني تيم الله عن أوس بن مهلهل القطعيّ، قال: مرّ بنا إيراهيم في طريقه ذلك، ومنزلنا بالقباب التي تدعى قباب أؤس، فخرجتُ أتلقّاه مع أبي وعمّي، فانتهبنا إليه وهوعلى يِرْدُون له يرتاد منزلًا من الارض، قال: فسممته يتمثّل أبياتًا للقُطاميّ:

> أُمورٌ لو تـذَبّـرهـا حَـلِيـمُ ومعْصِيّـة الشفيق عليـك ممّـا وخبْـرُ الأمـر مـا استقبلتَ منـه ولـكـنُّ الأديـمَ إذا تـفـرُى

إِذَا لنَهَى وهَيَّبَ ما استَطاعا يريدك مرةً منه استماعاً وليس بأن تَتَبَعه اتَباعا

فقلت للذي معي: إني لاسمع كلام رجل نادم على مسيره. ثم سار فلها بلغ كرخنا قال له \_ فيها ذكر عن سليمان بن أبي شيخ عن عبد الواحد بن زياد بن لبيد \_ إن هذه بلاد قومي ، وأنا أعلم بها، فلا تقصد قشد عسى بن موسى، وهذه العساكر التي يُحَهِّ إليك، ولكني أسلك بك إن تركني طريقاً لا يشعر بك أبو جعفر إلا وأنت معه بالكوفة . فأبي عليه . قال: فإنا معشر ربيعة أصحاب بيات، فدعني أبيّت أصحاب عيسى بياتًا، قال: إن أكده النبات .

وذُكُوع من سعيد بن هريم أن أباه أخيره، قال: قلت لإبراهيم: إنك غير ظاهر على هذا الرجل حتى تأخذ الكوفة، فإن صارت لك مع تحصّنه بها لم تقم له بعدها قائمة، ولي بعد بها أهيلًى، فدعني أسر الهها عنصاً فادعو إليك في السر تم أجهر؛ فإنهم إن سمعوا داعياً إليك أجابوه، وإن سمع أبو جعفر الهيغة بأرجاء الكوفة لم يردّ وجهه شيء دون حُلوان. قال: فأقبل على بشير الرحّال، فقال: ما ترى يا أبا عمد؟ قال: إنا لو وثقنا بالذي تصف لكان رأياً؛ ولكناً لا نأمن أن تحبيك منهم طائفة، فيرسل إليهم أبو جعفر خيلاً فيطا البريء والشيف والصغير والكبير؛ فتكون قد تعرضت بالثم ذلك، ولم تبلغ منه ما أملت. فقلتُ لبشير: أخرجت حين خرجت لتنا للقال أبي جعفر وأصحابه؛ وأنت تتوفَّى قتل الضَّعيف والصغير والمرأة والرجل؛ أو ليس قد كان رسول الله على يوجّه السرّية فيقاتل فيكون في ذلك نحو ما كرهت! فقال: إنَّ أولئك كانوا مشركين كلهم، وهؤلاء أهل ملتنا ودعوتنا وقبلتنا، ومكون كلهم عرر حكم أولئك؛ فأتبع إبراهيم رأيه ولم يأذن له، وسار أبراهيم حتى نزل بالخّري.

وذكر خالد بن أسيد الباهليّ أنه لما نزلها أرسل إليه سلّم بن قتيبة حكيم بن عبد الكريم: إنك قـد أصْحَرَت، ومثلك أنفسُ به عن الموت، فخنيق على نفسك حتى لا نؤقى إلا من مأتَّ واحد، فإن أنت لم تفعل فقد أعرى إبر جعفر عسكّره، فتخففُ في طائفة حتى تأتيّه فتأخذ بففاه.

قال: فدعا إبراهيم أصحابه، فعرض ذلك عليهم، فقالوا: نخندق على أنفسنا ونحن ظاهرون عليهم! لا والله لا نفعل. قال: فناتيه؟ قالوا: ولم وهو في أيدينا منى أردناه! فقال إبراهيم لحكيم: قد تسمع، فارجع راشداً.

فذكر إبراهيم بن سلم أنّ أخاه حدّثه عن أبيه، قال: لما التقينا صفّ لهم أصحابُنا، فخرجت من صفهم، فقلت لإبراهيم: إن الصّف إذا انهزم بعضه تداعَى، فلم يكن لهم نظام، فاجعلهم كراديس، فإن انهزم كُردوس ثبت كردوس، فتنادوا: لا، ألا قنال أهل الإسلام يريدون قوله تعللى: ﴿ يُقاتلون في سبيلهِ صفّاً ﴾ (١).

وذكر يحمى بن شكر مولى محمد بن سليمان، قال: قال المضاء: لما نزلنا باخَرَى اتبتُ إبراهيم فقلت له: إن هؤلاء القوم مصبِّموك بما يسدِّ عليك نغرب الشمس من السلاح والكُراع، وإنما معك رجال عُراة من أهل البصرة. فدعني أبيّته، فوالله لأشتَّنَ جموعه، فقال: إني أكره الفَتَّل، فقلت: تريد المُلَّك وتكره القتل!

وحدَّثني الحارث، قال: حدَّثني ابن سعد، قال: حدَّثنا محمد بن عمر، قال: لما بلغ إبراهيم قتلُ أخيه محمد بن عبد الله، خرج يريد أبا جعفر المنصور بالكُوفة، فكتب أبو جعفر إلى عبسى بن موسى يعلمه ذلك، ويأمره أن يُقبل إليه؛ فوافاه رسول أبي جعفر وكتابه - وقد أحرم بعمرة - فرفضها، وأقبل إلى أبي جعفر، فوجّهه في القواد والجند والسلاح إلى إبراهيم بن عبد الله، وأقبل إبراهيم ومعه جماعة كثيرة من أفناء الناس؛ أكثر من جماعة عيسى بن موسى، فالتقوا بها خمرى - وهي على سنة عشر فوسخاً من الكوفة - فاقتلوا بها قتالاً شديداً، وانهزم حجيد بن قحطبة - وكان على مقدّمة عيسى بن موسى - وانهزم الناس معه، فعرض لهم عيسى بن موسى يناشدهم الله والطاعة فلا يلوُون عليه، ومروا منهزمين. وأقبل حجيد بن قحطبة منهزماً، فقال له عيسى بن موسى :

<sup>(</sup>١) سورة الصف ٤.

عيسى بن موسى، وعسكر إبراهيم بن عبد الله، فثبت عيسى بن موسى في مكانه الذي كان فيه لا يزول، وهو في ماثة رجل من خاصتُه وحُشمه، فقيل له: أصلح الله الأميرا لو تنخيت عن هذا المكان حتى يثوب إليك الناس فتكر بهم! فقال: لا أزول عن مكاني هذا أبداً حتى أقتل أو يفتح الله على يدي؛ ولا يقال: انهزم.

وذكر عبد الرحيم بن جعفر بن سليمان بن عليّ أنّ إسحاق بن عيى بن عليّ حدّثه أنه سمع عيسى بن مي عبد الرحيم بن جعفر بن سليمان بن عليّ أنّ إسراحيم ، قال: إنّ هؤلاء الحبّاء يعني المنجمين - يزعمون أنك لاق الرجلّ ، وأن لك جولة حين تلقاه ، ثم يغيء إليك أصحابك ، وتكون العاقبة لك . قال: فوالله لكان كها قال ؛ ما هو إلاّ أن التغيّنا فهزمونا، فلقد رأيتني وما معي إلا ثلاثة أو أربعة ؛ فأتبل عليّ مولّى لي حكان عسكاً بلجام دايتي - فقال: جُعلت فدالـ اعلام تقيم وقد ذهب أصحابك! فقلت: فوالله لكان أكثر ما عندى أن جعلت أقول لم مرّ بي عن أعرف من المهزمين : أقرقوا أهل بيني مني السلام ، وقولوا لهم: إني لم أجد غندى أن بعمل ، وقد بدلتُها دونكم . قال: فوالله إنا لعلى ذلك والناس مهزمون ما يلوي أحدً على فداءً أنديكم به أعرّ من شعي ، وقد بدلتُها دونكم . قال: فوالله إنا لعلى ذلك والناس مهزمون ما يلوي أحدً على أحد. وصمد ابنا سليمان : جعفر وعمد لإبراهيم فخرجا عليه من ورائه ، ولا يشعر من بأعقابنا من أصحاب أرارهيم ؛ حقى نظر بعضهم إلى بعض؛ وإذا القتال من ورائهم، فكرًّ وا نحوه ، وعمّ بنا في آثارهم راجعين؛ أبراهيم خال البناس الولا ابناً سليمان يومئذ للا تضمحنا و وكان بن صنع الله أن أصحابنا المهزم واحداً على من هر فرد ثنيّين مرتفعين، فحالتا بينهم وين الوثوب بلم يكول فاضوا خاصة فكرا وإخمين بأجمهم .

فأنكر عن محمد بن إسحاق بن مهران، أنه قال: كان بباخري ناسٌ من آل طلحة فمخُروها على إبراهيم وأصحابه، وبثقوا الماء، فأصبح أهل عسكره مرتطمين في الماء. وقد زعم بعضهم أن إبراهيم هو الذي مخرّ ليكون قتاله من رجه واحد؛ فلما انهزموا منعهم الماء من الفرار، فلما انهزم أصحاب إبراهيم ثبت إبراهيم وثبتً معه جماعة من أصحابه يقاتلون دونه، اختلف في مبلغ عندهم، فقال بعضهم: كانوا خمسماتة، وقال بعضهم: كانوا أربعمائة، وقال بعضهم: بل كانوا سبعين.

فحدثي الحارث، قال: حدَّثنا ابن سعد، قال: قال محمد بن عمر: لما انهزم أصحاب عيسى بن موسى وثن سعه وثين سعه، في عسكره يدثو ويدنو غبارً عسكره؛ حتى براه عيسى ومَنْ سعه؛ فيناهم على ذلك إذا فارس قد أقبل وكر راجعاً يجري نحو إبراهيم، لا يعرّج على شيء فإذا هو حُمِيد بن فتعطية قد غيرً لأسه، وعصله تعلق على غيث كان انهزم إلا كر راجعاً، عن خالطوا القوم، فقاتلوهم قتالاً شديداً حتى قتل الفريقان بعضم بعضاً، وجعل حُميد بن قحطية يرسل بلاووس إلى عيسى بن موسى إلى أن أني براس ومعه جماعة كثيرة وضبحة وصياح، فقالوا: رأس إبراهيم بن عبد الله ؛ فدعا عيسى بن موسى بن أبي الكرام الجغري، فأراه إياه، فقال: ليس هدا؛ وجعلوا يقتلون يومهم ذلك؛ إلى أن جاء سهم عائر لا يُدّرى من رمى به، فوقع في خُلق إبراهيم بن عبد الله فنحرة، فتنحّى على موقعه، فقال إلى المرشى وهو منحَنْ عاجبهم عليه أصحابه وخاصتة يحمونه فيقالوراً مي أرواد الله غيره؛ قالزل إلى الأرض وهو منحَنْ واجتمع عليه أصحابه وخاصته يحمونه ويقاتون دونه، ورأى حُميد بن قحطية اجتماعهم، فانكرهم وهو منحَنْ واجتمع عليه أصحابه وخاصته يحمونه ويقاتون دونه، ورأى حُميد بن قحطية اجتماعهم، فانكرهم هفال لأصحابه وتماصته وخاصته يحمونه ويقاتون دونه، ورأى حُميد بن

د ۱۷ منة ١٥

اجتمعوا عليه ، فشدُوا عليهم ، فقاتلوهم أشدَ القتال حتى أفرجوهم عن إبراهيم ، وخلصوا إليه فحرُّوا رأسه؛ فاتوا به عيسى بن موسى، فأراه ابنَّ أبي الكرام الجعفريّ ، فقال: نعم؛ هذا رأسه ، فنزل عيسى إلى الأرض فسجَد، وبعث برأسه إلى أبي جعفر المنصور، وكان قتَّلُ يوم الاثنين لخمس ليال بقين من ذي القعدة سنة خمس وأربعين ومائة . وكان يوم قُتل ابن ثمان وأربعين سنة ، ومكث منذ خرج إلى أن قتل ثلاثة أشهر إلا خمسة أيام .

وذكر عبد الحميد أنه سأل أبا صلابة: كيف قُتِل إبراهيم؟ قال: إني لانظر إليه واقفاً على دائم ينظر إلى أصحاب عيسى قد وَلَوْا ومنحوه اكتافهم، ونكص عيسى بدابته الفَهْقَرَى وأصحابه يقتلونهم، وعليه قباء زَرْد، فاذاه الحرّ، فبحل أزرار قبائد، فشال الزرد حتى سال عن ثدييه، وحسر عن لّبته، فائته نُشَابة عائرة، فأصابته في لَيْه، فرايته اعتنق فرسه، وكرّ راجعاً، وأطافت به الزيائية.

وذكر إبراهميم بن محمد بن أبي الكرام؛ قال: حدّثني أبي، قال: لما انهزم أصحاب عيسى تبعثهم رايات إبراهيم في آثارهم، فنادى منادي إبراهيم: ألا لا تُتَبعوا مدبراً؛ فكرّت الرايات راجعةً، ورآها أصحاب عيسى فخاله هم اجزءوا، فكروا في آثارهم؛ فكانت الهزيمة.

وذكر أن أبا جعفر لما بلغته جولة أصحاب عيسى هزيمة قبيحة حتى دخل أوائلهم الكُوفة، فأتاني صديق سليمان بن عالد، أنه قال: لما التقوأ هُرم أصحاب عيسى هزيمة قبيحة حتى دخل أوائلهم الكُوفة، فأتاني صديق لي كوفي، فقال: أيّا الرجل، تعلّم والله لقد دخل أصحابك الكوفة؛ فهذا أخو أبي هريرة في دار فلان، وهذا فلان، وهذا فلان، وهذا فلان، وهذا الرجفر، فلان، من عالد، فأخبر به أبا جعفر، فقال: لا تكشفن من هذا شيئًا ولا تلفتن إليه؛ فإني لا آمن أن يهجم عليّ ما أكره، وأغيد على كلّ باب من أبواب للدينة إبلاً ودول؟؛ وقال إنينا من ناحية صرنا إلى الناحية الأخرى. فقيل لسلم: إلى أين أراد أبو جعفر؟ يذهب إن دهمه أمر. قال: كان عزم على إتيان الريّ، فيلغني أن نيبخت المنجم دخل على أبي جعفر، فقال: يا يلم عن المؤمنين، الظُفْرُ لك، وسيُقتل إبراهيم، فلم يقبل ذلك منه، فقال له: احبسني عندك، فإن لم يكن الأمر كيا قلت للى فاقتلى، فيها هو كذلك إذ جاءه الخبر جزية إبراهيم، فتمثل ببيت معقر بن أؤس بن حاد البارقيّ: فلت فألق الم يكن الأمر كيا فلألق ألف أله بي معاد البارقيّ: فلت فألق الم يكن الأمر كالله فلألف ألف الم يكن الأمر كيا فلأله أله المنافرة فلك منه عقر بن أوس بن حاد البارقيّ:

فاقتلع أبو جعفر نيبخت الفي جريب بنهرجَوْر؛ فذكر أبو نعيم الفضل بن دكين أن أبا جعفر لما أصبح من الليلة التي أتي فيها برأس إبراهيم ـ وذلك ليلة الثلاثاء لخمس بقين من ذي القعدة ـ أمر برأسه فنُصب رأسه في السوق.

وذكر أن أبا جعفر لماأني برأسه فوُضع بين يديه بحُكى حتى قطرت دموعه على خدّ إبراهيم، ثم قال: أما والله أن كنتُ لهذا لكارهاً، ولكنك انتلبتُ من وانتلبتُ بك.

وذكر عن صالح مولى المنصور أنّ المنصور لما أقيّ برأس أبراهيم بن عبد الله وضمّه بين يديه، وجلس عجلساً عامّاً، وإذن للناس، فكان اللّـاخل يدخل فيسلّم ويتناول إبراهيم فيسيء القول فيه، ويذكر منه القبيح، النماساً لرضا أي جعفر، وأبو جعفر عسكٌ منغير لونه؛ حتى دخل جعفر بن حنظلة البهرائي، فوقف فسلّم، ثم قال: عظم الله أجرك يا أمير المؤمنين في ابن عمّك، وغفر له ما فرط فيه من حقك! فاصغر لونٌ أبي جعفر وأقبل سنة ١٤٥ .....١٤٥

عليه، فقال: أبا خالد، مرحباً وأهلًا ها هنا! فعلم الناس أن ذلك قد وقع منه، فدخلوا فقالوا مثل ما قال جعفر بن حنظلة.

وفي هذه السنة خرجت الترك والخَزَر ببابّ الأبواب فقتلوا من المسلمين بأرمينيَة جماعة كثيرة.

وحجّ بالناس في هذه السنة السريّ بن عبد الله بن الحارث بن العباس بن عبد المطلب. وكان عاملَ أبي معفر على مكة.

وكان والي المدينة في هذه السنة عبد الله بن الربيع الحارثيّ، ووالي الكوفة وأراضيها عيسى بن موسى، ووالي البصرة سلم بن قتيبة الباهليّ. وكان على قضائها عبّاد بن منصور، وعلى مصر يزيد بن حاتم. 

### ثم دخلت سنة ست وأربعين ومائة

#### ذكر الخبر عها كان فيها من الأحداث

فمًا كان فيها من ذلك استتمامً أبي جعفر مدينته بغداد؛ ذكر محمد بن عمر أنَّ أبا جعفر تحوّل من مدينة ابن مُمبرة إلى بغداد في صفر سنة ستّ ورأبعين ومائة ، فنزلها وبني مدينتها .

#### ذكر الخبر عن صفة بنائه إياها:

قد ذكرنا قبلُ السببُ الباعث كان لأبي جعفر على بنائها، والسبب الذي من أجمله اختار البُقعة التي بنَى فيها مدينته، ونذكر الآن صفة بنائه إياها.

ذُكر عن رشيد أبي داود بن رَشِيد أنّ أبا جعفر شخص إلى الكوفة حين بلغه خروم محمد بن عبد الله ، وقد هيّا لبناء مدينة بغداد ما يحتاج إليه من تُحسب وساج وغير ذلك؛ واستخلف حين شخص على إصلاح ما اعدّ لذلك مولًى له يقال له اسلم ؛ فبلغ أسلم أنّ إبراهيم بن عبد الله قد هزم عسكر أبي جعفر ، فأحرق ما كان خُلفه عليه أبو جعفر من ساج وخشب؛ خوفاً أن يؤخل منه ذلك ؛ إذا عُلب مولاه؛ فلما بلغ أبا جعفر ما فعل من ذلك مولاه أسلم كتب إليه يلومه على ذلك؛ فكتب إليه أسلم يخير أنه خاف أن يظفر بهم إبراهيم فيأخله، فلم يقل له شيئاً.

ودُكُو عن إسحق بن إيراهيم الموصليّ، عن أبيه، قال: لما أراد المنصور بناء مدينة بغداد، شاور أصحابه فيها؛ وكان مُن شاوره فيها خالد بن برمك، فأشار بها؛ فذكرٌ عن عليّ بن عصمة أن خالد بن برمك خطّ مدينة أبيا وكان مُن شاوره فيها خالد بن برمك، فأشار بها؛ فذكرٌ عن عليّ بن عصمة أن خالد بن برمك خطّ مدينة أبيال كسرى بالمدانن وحمل نقضه إلى مدينتي هذه؟ قال: لا أرى ذلك يا أمير المؤمنين، قال: وأبّا قال: لأنه علمٌ من أعلام الإسلام، بستدل به الناظر إليه على أنه لم يكن ليُوال معلل إصحابه عنه بالمر دنيا؛ وإنما هو على أمر دنيا؛ ومع هذا الإسلام، بستدل به الناظر إليه على أنه لم يكن ليُوال مؤلى الصحابه عنه بالمر دنيا؛ وإنما هو على أمر دنيا؛ ومع هذا المحابك العجم اوأمر أن يُنقض القصر الأبيض، فيُقض ناحية منه، وحمل نقضه، عنظر في مقدار ما يلزمهم أصحابك العجم في نقط في مقدار ما يلزمهم من فاصل على المراحد المؤلى في المؤلى المؤلى في قد كنت أرى قبل ألا تعمل ، فأما إذا فيلا كان حيد المن وحدي بن داود المهندس، قال إلى المراحد وحدث عن هديه. فقال موسى إذا بنيت ذلك ما أمر إلا بينم يل با موسى إذا بنيت ذلك ما مراح بلا يعجز عن هديه لي علم طلله ورسمه.

وذكر أنَّ أبا جعفر احتاج إلى الأبواب للمدينة؛ فزعم أبوعبد الرحن الهمائي أن سليمان بن داود كان بنى مدينة بالقرب من موضع بناء الحجاج واسطاً يقال لها الزُّندورد، واتَّغلت له الشياطينُ لها خسة أبواب من حديد لا يمكن الناس اليوم عمل مثلها، فنصبها عليها، فلم تزلّ عليها إلى أن بنى الحجاج واسطاً، وخربت تلك المدينة، فنقل الحجاج أبوابها فصيرها على مدينة بواسط، فلمّا بنى أبو جعفر المدينة أخذ تلك الأبواب فنصبها على المدينة أبواب: أربعة داخلة وأربعة خارجة؛ فسار على الداخلة رابعة أبواب من هذه الحسنة، وعلى باب القصر الحارج الحاسس منها، وصيرً على باب خراسان الحارج بالربعة أبواب من هذه الحسنة، وعلى باب القصر الحارج الحاسم منها، وصيرً على باب خراسان الحارج بابا خيء به من الكوفة، كان عمله خالد بن عبد الله القسري، وأمر باتخاذ باب لباب الشام، فعمل ببغداد، فهو أضعف الأبواب كلها. وبنيت تدبير العساكر في الحروب، وعيل فل سورين، فالسور الداخل أطول من السور الحارج، ويني قصوه في وسطها والمسحد الحامر جول المقصر.

وذُكِر أنَّ الحجاج بن ارطاة هو الذي خطَّ مسجد جامعها بأمر أبي جعفر، ووضع أساسه . وقيل إن قبلتها على غير صواب وإنَّ المصلِّ فيه يحتاج أن ينحرف إلى باب البصرة قليلاً ، إن قبلة مسجد الرَّصافة أصوب من قبلة مسجد المدينة ؛ لانَّ مسجد المدينة بني على القصر، ومسجد الرَّصافة بُني قبل القصر وبُني القصر عديه ؛ فلذلك صاء كذلك.

وذكر بحيى بن عبد الحالق أنّ أباه حدَّثه أن أبا جعفر وتى كلّ ربع من المدينة قائداً يتولى الاستحثاث على الفراغ من بناء ذلك الرُّبع .

وذكر هارون بن زياد بن خالد بن الصلت، قال: أخبرني أبي، قال: ولى المنصور خالد بن الصنت الثقة على ربع من أرباع المدينة وهي تبنى. قال خالد: فلها فرغتُ من بناء ذلك الرُبع رفعت إليه جاعة الثققة عليه، فحسبها بيده، فبقي عليّ حمسة عشر درهماً، فحبسني بها في حبس الشرقية أياماً حتى أدّيتُها، وكان اللبن الذي صُنع لبناء المدينة اللبنة منها ذراعاً في ذراع.

وذكر عن بعضهم أنه هدم من السور الذي يلي باب المحوّل قطعة فوجد فيها لينة مكتوباً عليها بَغُرة وزنها مائة وسبعة عشر رطلًا. قال: فوزنَّاها فوجدناها على ما كان مكتوباً عليها من الوزن. وكانت مقاصير جماعة من قواد أبي جعفر وكتابه تشرع أبوابها إلى رَحْبة المسجد.

وذكر عن يحيى بن الحسن بن عبد الحالق؛ خال الفضل بن الربيع، أنَّ عيسى بن علي شكا إلى أبي جعفر، فقال: يا أميرًا لمؤمنين؛ إن المشي يشقّ عليَّ من باب الرَّحجة إلى القصر، وقد ضعفت. قال: فتحمّل في عقّة، قال: إني استحيى من الناس، قال: وهل بغي أحدٌ يستحيًا منه! قال: يا أمير المؤمنين، فأنزلني منزلة راوية من الروايا، قال: وهل يدخل المدينة راوية أو راكب؟ قال: فأمر الناس بتحويل أبواجم إلى فُضّلان الطاقات؛ فكان لا يدخل الرَّحجة أحد إلاّ ماشياً. قال: ولما أمر المتصور بسدّ الأبواب تما يلي الرحبة وفتحها إلى الشُصّلان صيرت الأسواق في طاقات المدينة الأربع، في كلّ واحد سوقٍ، فلم تزل على ذلك مدة حتى قدم عليه بطريق من بطارقة الرُّوم وافداً! فأمر الرَّبِيع أن يطوف به في المدينة وما حولها لبرى العمران والبناء، فطاف به الربيع، فلمّا انصرف قال: كيف رايت مدينتي ـ وقد كان أصعد إلى سور المدينة وقباب الأبواب؟ قال: رأيتُ بناء حسناً؛ إلاّ أني قد رايتُ اعداءك معك في مدينتك، قال: ومَنْ هم؟ قال: السوقة، قال: فأضبَ عليها أبو جعفر، فلها انصرف البطريق أمر بإخراج السوق من المدينة، وتقدّم إلى إبراهيم بن حُبيش الكوفيّ، وضمُ إليه جوّاس بن المسيب اليمانيّ مولاه، وأمرهما أن يبنها الأسواق ناحية الكرخ، ويجعلاها صفوفاً وبيوتاً لكل صنف؟ وأن يدفعاها إلى الناس. فلها فعلا ذلك حوّل السوق من المدينة إليها، ووضع عليهم الغلة على قدر الذُّرع؛ فلها كثر الناس بنوًا في مواضع من الاسواق لم يكن رخب في البناء فيها إبراهيم بن حبيش وجوًاس، لأنها لم تكن على تقديم الصُّفوف من أموالهم، فالزموا من الغلة أقلَ ما ألزم الذين نزلوا في بناء السلطان.

وذكر بعضهم أن السبب في نقل أبي جعفر التجار من المدينة إلى الكَوْخ وما قرب منها بما هو خارج المدينة ، أنه قيل لأبي جعفر: إنَّ الغرباء وغيرهم بيبتون فيها ، ولا يؤمن أن يكون فيهم جَواسيس، ومَنْ يتعرّف الأخبار، أو أن يفتح أبواب المدينة ليلاً لمرضع السوق، فأمر بإخواج السوق من المدينة وجعلها للشُّرَط والحَرَس، وينى للتجار بباب طاق الحرَّانَ وباب الشام والكرخ.

وذُكِر عن الفضل بن سليمان الهاشميّ، عن أبيه، أنَّ سبب نقله الأسواق مِن مدينة السلام ومدينة الشروعة ولأه الشور يتبه بن عبد الله ، ولأه الشور حِسْبة بنداد والأسواق سنة سبع و خسين وماثة ، والسوق في المدينة ، وكان المنصور يتبم مَنْ خرج مع المنصور جباعية عبد الله بن حسن ، وقد كان لهذا المحتسب معهم سبب ، فجمع على المنصور جماعية استغواهم من السفلة ، فشغّوا واجتمعوا ، فأرسل المنصور إليهم أبا العباس الطوسيّ فسكّتهم ، وأخذ أبا لأكرياء فحبسه عنده ، فأمره أبو جعفر بقتله ، يده حاجبً كان لأبي العباس الطوسيّ يقلل له موسى ، على باب اللهباس الطوسيّ يقالل له موسى ، على باب اللهباس في المنتقد ، وفضم الطريق على مقدار أربعين ذراعاً ، وهذم ما زاد على ذلك المقدار ، وأمر بنقل الأسواق إلى الكريّ .

وذكر عن أبي جعفر أنه لما أمر بإخراج التجار من المدينة إلى الكَرْخ كلمه أبان بن صَدَقة في بقَال، فأجابه إليه على ألاّ ببيع إلا الحلّ والبقّل وحده، ثم أمر أن يجعل في كلّ رُبع بقَال واحد على ذلك المثال.

وذكر عن عليّ بن محمد أن الفضل بن الربيع ، حدّته أن المنصور لما فرغ من بناء قصره بالمدينة ، دخله فطاف فيه واستخففه ، وأعجبه ما رأى فيه ؛ غير أنه استكثره ما أنفق عليه . قال: ونظر إلى موضع فيه استحسنه جدّاً ، فقال في: اخرج إلى المسيّب ، فقل له: يحضري الساعة بناء فارهاً . قال: فخرجتُ إلى المسيّب ، فقل له: يحضر إلى المساعة بناء فارهاً . قال: فخرجتُ إلى المسيّب ، فقل له: يحضر ؛ فناً وقف بين يديه قال له : كيف عملت الاصحابانا في هذا القصر ؟ وكم أخلت من الأجرة لكل ألف آجُرة ولينة ؟ فيقي البناء لا يقد حلى أن يُردّ عليه شيئاً ، فخافه المسيّب ، فقال له المنصور: مالك لا تكلّم! فقال: لا علم لي يا أمير المؤمنين ، قال: وعك ا قل وأنت آمن بن كل أما تخافه . قال: فأخل قال: فقال نقاطة . قال: فأخل المستحسنها ، فأراه عبد أكان فيها ، فقال له: النظر إلى هذا المجلس وأبن لي بإزائه طاقاً يكون شبههاً بالبيت ، لا تلخل فيه خشباً ، قال: نمم يا أمير المؤمنين ، المناخل له المنافرة ، ما أحسين أن إجرء به على قال: فاقل به على المبالمؤمنين ، فاقال له المنافرة على المبار المؤمنين ، فقال له المنافرة ، ما أحسين أن إجرء به على المبار المؤمنين ، فائل له البناء : ما أحسين أن إن جرء به على المبار المؤمنين ، فقال له البناء : ما أحسين أن إن جرء به على المبار المؤمنين ، فقال له البناء : ما أحسين أن إجرء به على المبار المنافرة ولك المنافرة ، فقال له البناء : ما أحسين أن إجرء به على المبار المنافرة ولك المبار المنافرة ولك المنافرة المؤمنين المنافرة ولك المنافرة المؤمنين أن إجرء به على المبار المنافرة المؤمنين المنافرة المؤمنين المهاد المؤمنين المنافرة المؤمنين المؤمنين المنافرة المؤمنين أن المؤمنين المؤ

هذا، ولا أقوم به على الذي تريد! فقال له: فأنا أعينك عليه، قال: فأمر بالأجوّر والجعض، فجيء به، ثم أقبل يحمي جيم ما دخل في بناء الطاق من الأجُّر والجعض؛ ولم يزل كذلك حتى فرغ منه في يومه وبعض اليوم الثاني، فنحا بالمسيّب، فقال له: ادفع إليه أجره على حسب ما عمل معك، قال: فحاسبه المسيّب، فأصابه خسة دراهم؛ فاستكثر ذلك المنصور، وقال: لا أرضى بذلك؛ فلم يزل به حتى نقصه درهماً، ثم أخذ المقادير، ونظر مقدار الطاق من الحجرة حتى عرفه، ثم أخذ الوكلاء والمسيّب بُحملان النفقات، وأخذ معه الأمناء من البنائين والمهندسين حتى عرفوه قيمة ذلك؛ فلم يزل يجسه شيئاً شيئاً، وحملهم على ما رفع في أجرة بناء الطاق؛ فخرج على المسيّب عما في يده ستة آلاف دوهم ونيف، فأخذه بها واعتقله، فيا برح من القصر حتى أداها إليه.

وذكر عن عيسى بن المنصور أنه قال: وجدتُ في خزائن أبي المنصور في الكتب، أنه أنفق عل مدينة السلام وجامعها وقصر الله عب بها والأسواق والفُصلان والخنادق وقبامها وأبوابها أربعة آلاف ألف وثما ثماثة وثلاثين درهماً، ومبلغها من الفلوس مائة ألف ألف فُلس وثلاثة وعشرون ألف فُلس؛ وذلك أن الأستاذ من البنائين كان يعمل يومه يقبراط فضَّة، والم وزكارى بحثين إلى ثلاث حيَّات.

وفي هذه السنة عزل المنصور عن البصرةَ سلم بن قتيبة، وولَّاها محمد بن سليمان بن عليٍّ.

ذكر الخبر عن سبب عزله إياه:

ذكر عبد الملك بن شبيان أنّ يعقوب بن الفضل بن عبد الرحن الهاشميّ، قال: كتب أبو جعفر إلى سلّم بن قتيبة لما ولاه البصرة: أما بعد، فقد كتبتُ إليك آمرك بإفساد تُمرَّهم، فكتبتَ تستأذنني في آيّة تبدأ به بالبَّرِّقُ أم بالشهويز! وعزله وولَى محمد بن سليمان، فقدم فعات.

وذكر عن يونس بن نجدة، قال: قدم علينا سُلْم بن قتية أميراً بعد الهزيمة وعلى شُوطه أبو برقة يزيد بن سلْم، فاقام بها سلْم أشهراً خمسة، ثم عزل، وولَّل علينا محمد بن سليمان.

قال عبد الملك بن شيبان: هدم محمد بن سليمان لما قدم دار يعقوب بن الفضل، ودار أبي مُروان في بني يشكّر، ودار عون بن مالك، ودار عبد الواحد بن زياد، ودار الخليل بن الحُمِين في بني عديّ، ودار عفو الله بن سفيان؛ وعَقَر نخلهم.

وغزا الصَّائفة في هذه السنة جعفر بن حنظلة البهرانيِّ.

وفي هذه السنة عُزِل عن المدينة عبد الله بن الربيع، ووُلِيٍّ مكانه جعفر بن سليمان، فقدمها في شهر ربيع الأول.

وعزل أيضاً في هذه السنة عن مكة السريّ بن عبد الله ، ووليها عبدُ الصمد بن عليّ.

وحج بالناس في هذه السنة عبد الوهاب بن إبراهيم بن محمد بن عليّ بن عبد الله بن عباس، كذلك قال محمد بن عمر وغيره . 

# ثم دخلت سنة سبع وأربعين ومائة

#### ذكر الإخبار عن الأحداث التي كانت فيها

فمها كان فيها من ذلك إغارة إسترخان الحوارزميّ في جَمْع من الترك على المسلمين بناحية إرمينيّة وسبيّه من المسلمين والدي المسلمين بناحية إرمينيّة وسبيّه من المسلمين وأهل الذميّ الذي تنسب إليه الحربية ببغداد. وكان حربٌ هذا \_فيا ذُكِر ـ مقيماً بالموصل في الفين من الجُنّد، لمكان الحوارج الذين بالجزيرة. وكان أبو جعفر حين بلغنه تحرّب الترك فيها هناك وجّه إليهم لحربهم جبرئيل بن يجمى ، وكتب إلى حرب يأمره بالمسيرمعه؛ فسار معه حَرْب، فقيل حرب وهُرم جبرئيل، وأصيب من المسلمين من ذكرت.

وفي هذه السنة كان مهلك عبد الله بن عليّ بن عباس. واختلفوا في سبب هلاكه، فقال بعضهم ما ذكره عليّ بن عمد النّوفيّ عن أبيه أن أبا جعفر حجّ سنة سبع وأربعين ومائة بعد تقدم الهلدي على عيسى بن موسى بأشهر، وقد كان عزل عيسى بن موسى عن الكوفة وأرضها، وولّى مكانه عمد بن سليمان بن عليّ، وأوفده إلى مدينة السلام، فدعا به، فدفع إله عبد الله بن عليّ سرًا في جوف الليل، ثم قال له: يا عيسى؛ إنّ هذا أراد أن يزيل النعمة عني وعنك، وأنت وليّ عهدي بعد الهميني، والحافة صائرة إليك، فخلة إليك فأضرب عنقه، يزيل النعمة عني وعنك، وأنت وليّ عهدي بعد الهميني، والحافظة ما أولك، وكتب إليه من طريقة ثارش مرات وإليك أن تخور أو تضعف، فتنقض عليّ أمري الذي ذيّرت. ثم مغي لوجهه، وكتب إليه من طريقة ثارث مرات فعل أمره به، وأنه قد تتل عبد الله بن عيّ، وكنان عيسى حين دفعه إليه ستره؛ ودعا كاتبه يونس بن فرّوق، فعل الم الرو أن فد قتل عبد الله بن عيّ، وكان عيسى حين دفعه إليه ستره؛ ودعا كاتبه يونس بن فرّوق، سرًا، ثم يأت علائية من يقيلك به يقبله وكلاً. قال له: الرأ أن والم دفع المن غلائية دفعته إليه علائية دفعته إليه سرًا أبداً، فإنه وإن كان أسرة إليك؛ فإن

وقدم المنصور ودسّ إلى عُمومته مَنْ يُحرّكهم على مسالته هيةً عبد الله بن عليّ لهم، ويطمعهم في أنـه سيغمل. فجاؤوا إليه وكلموه ورققوه، وذكروا له الرّجم، وأظهروا له رقة، فقال: نهم، عليّ بعسبى بن موسى؛ فأتاه فقال له: يا عيـى، قد علمتّ أن دفعت إليك عمّى وعمك عبد الله بن عليّ قبل خروجي إلى الحجّ، وأمرتُك أن يكون في منزلك، قال: قد فعلتُ ذلك يا أمير المؤمنين، قال: فقد كلمني عمومتك في، فرأيتُ الصُفح عنه وتخلِيةً سبيله؛ فأتنا به. فقال: يا أمير المؤمنين، ألم تأمرني بقتله فقتلته، قال: ما أمرتُك بقتله، إنما أمرتك بحبسه في منزلك. قال: قد أمرتَني بقتله، قال: له المنصور: كذبت، ما أمرتُك بقتله، ثم قال لعمومته: EAT LEVEL AND LE

إِذَ هذا قد اتَرَ لكم بقُول أخيكم، وادَعى أني أمرته بذلك، وقد كذّب، قالوا: فادفعه إلينا نقتله به، قال: شأنكم به، فأخرجه إلى الرَّحِة، واجتمع الناس، وشهر الأمر، فقام أحدهم فشهر سيفه، وتقدّم إلى عسى ليضرّبه، فقال له عسى: أفاعل أنت؟ قال إي والله، قال: لا تعجلوا، ردَّوني إلى أمير المؤمنين، فردّوه إليه، فقال: إنما أردت بقتله أن تقتلني ؛ هذا عمّلك حيَّ سويِّ، إن أمرتني بدفعه إليك دفعتُه. قال: اثننا به، فأتاه به، فقال له عيسى: ديَّرتَ عليّ أمراً فخشيتُه؛ فكان كيا خشيت؛ شأنك وعمّك. قال: يدخل حتى أرى رأيي. ثم انصرفوا، ثم أمر به فجُعل في بيت أساسه بلّح، وأجرى في أساسه الماء، فسقط عليه فعات؛ فكان من أمره ما كان. وتوفيً عبد الله بن على في هذه السنة ودفن في مقابر باب الشام؛ فكان أول من دفن فيها.

وذُكر عن إبراهيم بن عيسى بن المنصور بن بُريّه أنه قال: كانت وفاة عبد الله بن عليّ في الحبس سنة سبح وأربعين ومالة، وهو ابن اثنتين وخمسين سنة .

قال إبراهيم بن عيسى: لما توقي عبد الله بن عليّ ركب المنصور يوماً ومعه عبد الله بن عياش، فقال له وهو يجاريه: اتعرف للامت خلفاء أسماؤهم على العين مبدؤها، قتلوا ثلاثة خوارجَ مبدأ أسمائهم العين؟ قال: لا يحموف إلا ما تقول العامدة؛ إنَّ عليًّا قتل عثمان - وكذبوا - وعبد الملك بن مروان قتل عبد الرحمن بن محمد بن الاشعث، وعبد الله بن الزبير وعمرو بن سعيد وعبد الله بن عليّ سقط عليه البيت، فقال له المنصور: فسقط على عبد الله بن عليّ البيت، فأنا ما ذنبي؟ قال: ما قلت إنّ لك ذنباً.

وفي هذه السنة خلع المنصور عيسى بن موسى وبايع لابنه المهديّ، وجعله وليّ عهد من بعده. وقال بعضهم: نم برّ بعده عيسى بن موسى.

### ذكر الخبر عن سبب خلعه إياه وكيف كان الأمر في ذلك:

اختُلف في الذي وصل به أبو جعفر إلى خلعه، فقال بعضهم: السبب الذي وصل به أبو جعفر إلى ذلك هو أن أبا جعفر أقرّ عبسى بن موسى بعد وفاة أبي العباس على ما كان أبو العباس ولاه من ولاية الكوفة وسوادِها، وكان أبو العباس اللهديّ عن يساره؛ فكان ذلك أهله به ؟ وكان أبو العباس الهديّ عن يساره؛ فكان ذلك فعله به ؟ حتى عزم المنصور على تقديم المهديّ في الحلافة عليه. وكان أبو العباس جعل الأمر من بعده لأبي جعفر، ثم من بعده لأبي جعفر، ثم من المنصور على ذلك كلم عيسى بن موسى في تقديم ابنه عليه بوفيق من الكلام، فقال عيسى: يا أمير المؤمنين؛ فكيف بالأيان والمواثيق التي علي يوفيق من المتن والطلاق وغير ذلك من مؤكد الأيان! ليس إلى ذلك سبيل يا أمير المؤمنين، فليا رأى أبو جعفر امتناعه، تميّر لونه وباعده بعض المباعدة، وأمر بالإذن للمهلميّ قبله؛ فكان يدخل فيجلس عن يبداره في المجلس عيسى، ثم يؤذن لعبسى سن يبداره في المجلس الذي كان يدخل فيجلس عن يبداره في المجلس الذي كان يلمي فيه المهديّ، في عنا المعمدي على المهدي عن عبداره في المجلس الذي كان لعبدي من يبداره في المجلس الذي كان للمهديّ على أمر بعده بالإذن لعبسى بن موسى فإذا كان بعد ذلك قلم في الإذن للمهديّ على كل حال، ثم يخلط في الأخرين، فيقلم بعض من أموء ثم عيسى بن موسى من قلم ويوهم عيسى من بسرة من أيناء ويوم عيسى من بديس بن موسى من من بعدهم، وهو في موسى أنه إغلنا بيدأ بهم لحاحد بشكون به المجلس معه مسرى أنه إغاليداً بهم طاحت لا يشكوم منه شيا، ولا يستحتب. ثم صدار إلى أغلظ من ذلك وكان وكان في المجلس معه

بعض ولده، فيسمع الحقر في أصل الحائط فيخاف أن يخرّ عليه الحائط، ويتنز عليه التراب، وينظر إلى الحشبة من سقف المجلس قد حُفر عن أحد طرفيها لتقلع فيسقط التراب على فلنسوته وثيابه، فيلم من معه من ولده بالتحويل، ويقوم هو فيصلي، ثم يأتيه الإذن فيقوم فيدخل بهيئته والتراب عليه لا ينفضه؛ فإذا رآه المنصور قال له: يا عيسى، ما يدخل علي أحد بمثل هيئتك من كثرة الغبار عليك والتراب الفكل هذا من الشارع وفيقول: له: يا عيسى، ما يدخل علي أحد بمثل هيئتك من كثرة الغبار عليك والتراب الفكل هذا من الشارع وفيقول: أحسب ذلك يا أمير المؤمنين؛ وإنما يكلمه المنصور بذاك ليستعلمه أن يشكر إليه شيئاً فلا يشكره وكان المنصور أحسب ذلك يا أمير المؤمنين، قال منهم من بنا عيسى بن موسى لا يحمد منه مدخله فيه كانه كان يعري به. فقيل: إنه حد من ليسى بن موسى، قال المؤمنين، قال: فني الدار إذاً قال: الذي أجده أشد تما أقيم معه في الدار، موسى، قال: فلي أين؟ قال: إلى المؤراقة متفرّعاً له، قال: فلي المؤراقة متفرّعاً له، فلسار إلى المؤراقة متفراً يا المورة، فقال: بل تقيم فتعالج هاهنا، فإن والخ عليه، فاذن له. وكان الذي جرّاه على نطنيه بمخيشوع أبو جبرئيل، قال: إنى والله ما اجترى، على معالجنك بالحضرة، وما أمن على نفسي. فاذك له المنصور، وقال له: أنا على الحية في سنتي هذه، فإنا مقيم عليك بالكوفة حتى تغيق إن شاء الله.

وتقارب وقتُ الحيّم، فشخص المنصور حتى صار يظهر الكوفة في موضع يدعَى الرّصافة، فأقام بها أياماً، فأجرى هناك الحيل، وعاد عيسى غير مرّة، ثم رجع إلى مدينة السلام ولم يحيّع، واعتلُّ بقلة الماء في الطريق. وبلغت العلّة من عيسى بن موسى كلَّ مبلغ؛ حتى تمعط شعرُه، ثم أفاق من علّته تلك فقال فيه يحيى بن زياد بن أي حزابة البُرْجُى أبو زياد:

> أفلَّتَ من شَرْبَة الطبيب كسا من قسانس يُنْفِسُلُ الفَسِيصَ إذا دافَسَعَ عنك المَليك صَوْلَـةً لَي حسى أنسانسا وفسيه دائِسلة أزْعَر قسد طارً عن مضارِقِهِ

افلَت ظَبْيُ الصَّريم من قُسَرِهُ ركَّبَ سَهْمَ الحُسُوف في وتَسوهُ هِ يُريد الأسْدَ في ذرى خَمَرهُ تُعرفُ في سمعِهِ وفي بَصَرِهُ وحْفُ أَيْسِ النَّساتِ من شَعَرهُ

وذُكر أنَّ عيسى بن عليّ كان يقول للمنصور: أنَّ عيسى بن موسى إنما يمتنع من البيعة للمهديّ لأنه بريّص هذا الامر لابنه موسى، فعرص، في ذلك، فإباسه، فتهده وحدِّره غضب المنصور. فلها وجل موسى وأخفِق على أبيه وعلى ابنه وعلى ابنه وعلى ابنه وعلى ابنه وعلى ابنه وعلى وخف أن يقع به المكروه، في ذلك، فإباسه، فنهده وحدِّره غضب المنصور. فلها وجل موسى وأشفق وخف أن يقع به المكروه، أن العباس بن عمد، فقال: أيَّ عم، إني مكلمك بكلام، لا والله ما سمعه مني أحد قط، ولا يسمعه أحد أبداً؛ وإنما أخرجه مني أليك موضع الثقة بك والطمانية إليك؛ وهو أمانة عندك؛ فإنه نفي أنتلها في يدك. قال: قل يابن أخي، فلك عندي ما عبد، قال: أرى ما يُسام أي من إخراج هذا الأمر من عنقه وتصييره للمهدي؛ فهو يؤذى بصنوف الأذى والمكروه، فيتهدد مرة ويؤخر إذنه مرة، وتُهدّم عليه المرم من عنقه وتصييره للمهدي؛ فهو يؤذى بصنوف الأذى والمكروه، فيتهدد مرة ويؤخر إذنه مرة، وتُهدّم عليه الميطان مرة، وتلمن إليه الحتوف مرة. فأي لا يعطى على هذا شيئاً؛ لا يكون ذلك أبداً؛ ولكن ها هنا وجها، فلعلم عليه إن أعلى ألك قد أصبت ووقفت، قال: يقبل عليه أمير فلعلم يعلى المؤين وأنا شاهد فيقول له: يا عليه أمير المنا شاهد فيقول له: يا عليه أمير المؤين وأنا شاهد فيقول له: يا عيسى، إني أعلم ألك لست تضن جذا الأمر على المهديّ لنفسك؛ لتعالي سنك

سنة ١٤٧

وقرب أجلك؛ فإنك تعلم أنه لا مدّة لك تطور فيه؛ وإنما تضنّ به لمكان ابنك موسى؛ أفتراني أدّعُ ابنك يبقى بعدك وبيقى ابني معه فيلي عليه! كلّا والله لا يكون ذلك أبداً؛ ولائبنّ على ابنك وأنت تنظر حتى تيأس منه، وآمن أن يليّ على ابني. أثرى ابنك آثر عندي من ابني! ثم يأمر بي؛ فإما خيفت وإما شُهو عليّ سيف. فإن أجاب إلى شيء فُسى أن يفعل بهذا السبب؛ فأما بغيره فلا. فقال العباس: جزّاك الله يابن أخي خيراً، فقد فديت أماك بنسك، وآثرت بقاءه على حظك، نعم الرأى رأيت، ونعم المسلك سلكت!

ثم أن أبا جعفر فاخبره الخبر، فجزّى المنصور موسى خيراً؛ وقال: قد أحسن وأجمل، وسأفعل ما أشار به إن شاء الله ، فلما اجتمعوا وعيسي بن على حاضم ، أقبل المنصور على عيسي بن موسى، فقال: يا عبسي؛ إن لا أجهل مذهبك الذي تضمره، ولا مداك الذي تجري إليه في الأمر الذي سألتك؛ إنما هذا الأمر لابنك هذا المشؤوم عليك وعلى نفسه؛ فقال عيسي بن عليّ: يا أمير المؤمنين، عمزني البؤل، قال: فندعو لك بإناء تبول فيه، قال: أفي مجلسك يا أمير المؤمنين! ذاك ما لا يكون، ولكن أقرب البلاليع مني أدّل عليها فآتيها. فأمو من يدلُّه، فانطلق. فقال عيسي بن موسى لابنه موسى: قمُّ مع عمك، فاجمع عليه ثيابه من وراثه، وأعطه منديلا إن كان معك ينشَّف به، فلما جلس عيسي يبولُ جمع موسى عليه ثيابَه من وراثه وهو لا يراه، فقال: مِّنْ هذا؟ فقال: موسى بن عيسي، فقال: بأبي أنت وبأبي أبُّ ولدُّك! والله إني لأعلم أنه لا خير في هذا الأمر بعدكها، وإنكما لأحقّ به؛ ولكن المرء مغرَّى بما تعجُّل، فقال موسى في نفسه: أمكنني والله هذا من مقاتله؛ وهو الذي يغرى بأبي، والله لأقتلنَّه بما قال لي، ثم لا أبالي أن يقتلني أمير المؤمنين بعده، بل يكون في قتله عزاء لأبي وسلوّ عني إن قتلت. فلها رجعا إلى موضعها قال موسى: يا أميرَ المؤمنين، أذكر لأبي أمراً؟ فسرَّه ذلك، وظنَّ أنه يريد أن يذاكره بعض أمرهم، فقال: قم، فقام إليه، فقال: يا أبتٍ؛ إن عيسى بن عليّ قد قتلك وإيايّ قتلات بما يُبلغ عنا، وقد أمكنني من مقاتله، قال: وكيف؟ قال: قال لى كيت وكيت، فأخبرُ أمير المؤمنين فيقتله؛ فتكون قد شفيت نفسك وقتلته قبل أن يقتلك وإياي ثم لا نبالي ما كان بعدُ. فقال: أفٌّ لهذا رأيًّا ومذهبًا! ائتمنك عمُّك على مقالة أراد أن يسرُّك بها، فجعلتُها سبباً لمكروهه وتلِفه! لا يسمعنُّ هذا منك أحد، وعُدْ إلى مجلسك. فقام فعاد، وانتظر أبو جعفر أن يسرى لقيامه إلى أبيه وكلامه أثراً فلم يره، فعاد إلى وعيده الأوَّل وتهدده، فقال: أما والله لأعجلنَّ لك فيه ما يسوءك ويُوتسك من بقائه بعدك، أيا ربيع، قم إلى موسى فاختقه بحمائله، فقام الرَّبيع فضمٌ حمائله عليه، فجعل يخنقه بها خنْقاً رُويداً، وموسى يصيح : الله الله يا أمير المؤمنين في وفي دمي! فإني لبعيد مما تظنّ بي، وما يبالي عيسي أن تقتلني وله بضعة عشر نفراً ذكراً \_ كلهم عنده مثل \_ أو يتقدمني؟ وهو يقول: اشدُد يا ربيع، اثت على نفسه، والرّبيع يوهم أنه يريد تلفّه، وهو يراخِي خناقه، وموسى يصبيح، فلما زأى ذاك عيسي قال: والله يا أمير المؤمنين ما ظننتُ أنّ الأمر يبلغ منك هذا كله فمر بالكفّ عنه؛ فإني لم أكن لأرجع إلى أهلى؛ وقد قتل بسبب هذا الأمر عبدٌ من عبيدي، فكيف بابني! فها أنا أشهدك أنَّ نسائي طوالق ومماليكي أحرار، وما أملك في سبيل الله، تصرف ذلك فيمن رأيت يا أمير المؤمنين؛ وهذه يدي بالبيعة للمهديّ. فأخذ بيعته له على ما أحبّ ثم قال: يا أبا موسى؛ إنك قد قضيتَ حاجتي هذه كارهاً، ولي حاجة أحبّ أن تقضيَها طائعاً، فتغسل بها ما في نفسي من الحاجة الأولى، قال: وما هي يا أمير المؤمنين؟ قال: تجعل هذا الأمر من بعد المهديّ لك، قال: ما كنتُ لأدخل فيها بعد إذ خرجت منها. فلم يدّعُه هو ومَنْ حضره من أهل بيته حتى قال: يا أميرَ المؤمنين؛ أنت أعلم. فقال بعض أهل الكوفة \_ ومرّ عليه عيسي في موكبه: هذا هذا الذي كان غداً، فصار

ىعد غد .

وهذه القصة \_ فيها قيل \_ منسوبة إلى آل عيسي أنهم يقولونها.

وأما الذي يحكى عن غيرهم في ذلك؛ فهو أنّ المنصور أراد البيّمة للمهديّ، فكلّم الجُنّد في ذلك، فكانوا إذا رأوا عبسى راكباً أسمعوه ما كرم، فشكا ذلك إلى المنصور، فقال للجند: لا تؤذرا ابنَ أخي، فإنه جِلّدة بين عينيّ، ولو كنتُ تقدّمت إليكم لضربت أعناقكم؛ فكانوا يكفّون ثم يعودون؛ فمكث بذلك زماناً، ثم كتب إلى عبسى:

بسم الله الرحمن الرحيم. من عبد الله عبد الله المنصور أمير المؤمنين إلى عيسي بن موسى. سلام عليك؛ فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو. أما بعد؛ فالحمد لله ذي المن القديم، والفضل العظيم، والبلاء الحسن الجميل، الذي ابتدأ الحلق بعلمه، وأنفذ القضاء بأمره؛ فلا يبلغ خلوق كنه حقّه، ولا ينال في عظمته كُنّه ذكره، يدبّر ما أراد من الأمور بقدّرته، ويصدرها عن مشيئته؛ لا قاضي فيها غيره، ولا نفاذ لها إلا به، بجريها على أذلالها؛ لا يستطيمون منه امتناعاً، ولا عن أنفسهم دفاعاً، ربّ الأرض ومَنْ عليها، له الحلق والأمر المباد وكرهوا؛ لا يستطيمون منه امتناعاً، ولا عن أنفسهم دفاعاً، ربّ الأرض ومَنْ عليها، له الحلق والأمر

ثم إنك قد علمت الحال التي كنا عليها في ولاية الظلّمة، كيف كانت قوّتنا وحيلتنا، لما اجترأ عليه أهل بيت اللعنة فيها أحببنا وكرهنا، فصبرنا أنفسنا على ما دعونا إليه من تسليم الأمور إلى من أسندوها إليه، واجتمع رأيُهم عليه، نُسام الخسف، ونوطأ بالعسُّف، لا ندفَع ظلمًا، ولا نمنع ضييًا، ولا نعطى حقًّا، ولا ننكر منكراً، ولا نستطيع لها ولا لأنفسنا نفعاً؛ حتى إذا بلغ الكتابُ أجلَه، وانتهى الأمر إلى مدَّته، وأذن الله في هلاك عدوه، وارتاح بالرَّحمة لأهل بيت نبيه ﷺ؛ فابتعث الله لهم أنصاراً يطلبون بثأرهم، ويجاهدون عَدُوَّهم، ويدعون إلى حبّهم، وينصرون دولتهم؛ من أرضين متفرّقة، وأسباب مختلفة، وأهواء مؤتلفة، فجمعهم الله على طاعتنا، وألَّف بين قلوبهم بمودَّتنا على نصرتنا، وأعرَّهم بنصرنا، لم نلق منهم رجلًا، ولم نشهر معهم إلا ما قذف الله في قلوبهم؛ حتى ابتعثهم لنا من بلادهم، ببصائر نافذة، وطاعة خالصة، يلقـوْن الظَّفَـر، ويعودون بـالنصر، وينصَرون بالرَّعب، لا يلقون أحداً إلا هَزَمُوه، ولا واتراً إلا قتلوه؛ حتى بلغ الله بنا بذلك أقصى مدانا وغاية منانا ومنتهى آمالنا وإظهار حقنا، وإهلاك عدّونا؛ كرامةً من الله جلّ وعزّ لنا، وفضلًا منه علينا، بغير حوّل منا ولا قرَّة، ثم لم نَزل من ذلك في نعمة الله وفضيه علينا، حتى نشأ هذا الغلام، فقذف الله له في قلوب أنصار الدِّين الذين ابتعثهم لنا مثل ابتدائه لنا أوَّل أمرنا، وأشرب قلوبهم مودَّتَه، وقسم في صدورهم محبَّته، فصاروا لا يذكرون إلّا فضله، ولا ينوّهون إلا باسمه، ولا يعرفون إلّا حقه، فلمّا رأى أمر المؤمنين ما قذف الله في قلومهم من مودّته، وأجرى على ألسنتهم من ذكره، ومعرفتهم إياه بعلاماته واسمه، ودعاء العامة إلى طاعته، أيستُ نفس أمير المؤمنين أنَّ ذلك أمر تولًّاه الله وصنَّعه؛ لم يكن للعباد فيه أمر ولا قدرة، ولا مؤامرة ولا مذاكرة؛ للّذي رأى أمير المؤمنين مِن اجتماع الكلمة، وتتابع العامّة؛ حتى ظن أمير المؤمنين أنه لولا معرفة المهديّ بحق الأبوّة، لأفضت الأمور إليه. وكان أمير المؤمنين لا يمنع مما اجتمعت عليه العامّة، ولا يجد مناصاً عن خلاص ما دعوا إليه، وكان أشدَّ الناس على أمير المؤمنين في ذلك الأقرب فالأقرب من خاصتٌه وثقاته من حرسه وشرطه؛ فلم يجد سنة ١٤٧

أمير المؤمنين بدًا من استصلاحهم ومتابعتهم؛ وكان أمير المؤمنين وأهل بيته أحق مَنْ سارع إلى ذلك وحرص عليه، ورجّا في درّيته مثل ما سألت الانبياء قبله؛ إذ قال العبد الصالح: ﴿ فَهَبُ لِي مِنْ لَدَنْكَ وَلَيَّا ﴿ يَرْتُي ويَرِثُ مِنْ آل يَعْفُوبَ واجمَلُهُ ربّ وَسَيَّا واللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المؤلفة والمجتبة العبد عنها ما سألت الانبياء قبله؛ إذ قال العبد المعارفة والمبتبئ والمنتبئ الأسم، ودعا إلى تلك الشبهة التي تحيّر فيها أهل تلك النية، وافتتن بها أهل تلك الشقوة، فانتزع ذلك مهم، وجعل دائرة السؤه عليهم، وأقر الحق قراره، وأعلن للمهدي مناره، وللدين أتصاره، فاحبُ أمير المؤمنين أن يعلم المؤمنية والمؤمنية وكنت في نفسه بمنزلة وليه، يحبّ مَنْ سترك ورشدك وزيّتك ما يجبّ لمن المناس عليه أن يكون ابتداء ذلك من يتملك المناس عليه أن يكون ابتداء ذلك من أضماره منهم إلى المناس بذلك، يتملع وترشد ويله كنت أحظى الناس بذلك، وأسلوم منهم إلى وأسلام عليك ورحمة الله.

فكتب إليه عيسي بن موسى جوابها:

بسم الله الرحمن الرحيم. لعبد الله عبد الله أمير المؤمنين من عيسى بن موسى. سلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله؛ فإنَّ أحَمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، أما بعد فقد بلغني كتابُك تذكر فيه ما أجمعتَ عليه من خلاف الحقّ وركوب الإثم في قطيعة الرّجم، ونقض ما أخذ الله عليه من المِثاق من العامة بالوفاء للخلافة والعهد لي من بعدك، لتقطع بذلك ما وصل الله من حَبُّله، وتفرّق بين ما ألّف الله جمَّه، وتجمع بين ما فرّق الله أمره، مكابرةً لله في سمائه، وحوَّلًا على الله في قضائه، ومتابعة للشيطان في هواه، ومَنْ كابر الله صرَّعه، ومن نازعه قمعه، ومن ماكره عن شيء خدعه، ومَنْ توكل على الله منعه، ومَنْ تواضع لله رفعه. إنَّ الذي أُسِّس عليه البناء، وخُطِّ على الحذاء من الخليفة الماضي عهدٌ لي من الله ، وأمرُ نحن فيه سواء؛ ليس لأحد من المسلمين فيه رُخصة دون أحد؛ فإن وجب وفاء فيه فيا الأوّل بأحقّ به من الآخر، وإن حلٌّ من الآخر شيء فيا حرَّم ذلك من الأوّل؛ بل الأوّل الذي تلا خبره وعرف أثره، وكشف عها ظن به وأمّل فيه أسرع؛ وكان الحقّ أولَى بالذي أراد أن يصنع أوَّلًا، فلا يدعوك إلى الأمْن من البلاء اغترارُ بالله ، وترخيص للناس في ترك الوفاء؛ فإن مَنْ أجابك إلى ترك شيء وجب لي واستحلّ مني، لم يحْرج إذا أمكنته الفرصة وأفتنتُه الرّخصة أن يكون إلى مثل ذاك منك أسرع، ويكون بالذي أيَّيت من ذلك أبخم. فاقبل العاقبة وارض من الله بما صنع، وخذ ما أوتيتُ بقوَّة، وكن من الشاكرين. فإن الله جلّ وعزّ زائدٌ مَنَّ شكره، وعْداً منه حقًّا لا خُلفَ فيه؛ فمن راقب الله حفظَه، ومن أضمر خِلافه خَذَله؛ والله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ولسنا مع ذلك نأمن مِنْ حـوادث الأمور وبَغْتَات الموت قبل ما ابتدأت به من قطيعتي ؛ فإن تعجّل بي أمرٌ كنت قد كُفيت مؤونة ما اغتممت له ، وسترت قُبُح ما أردتَ إظهاره؛ وإن بقيتُ بعدك لم تكن أوغرت صدري، وقطعت رحمي؛ ولا أظهرت أعدائي في اتّباع أثرك، وقبول أدبك، وعمل بمثالك.

وذكرتَ أن الأمور كلها ل د الله ؛ هو مدّيرها ومقدّرها ومصدّرها عن مشيئته ؛ فقد صدقتَ ؛ إن الأمور بيد

<sup>(</sup>١) سورة مريم : ٥ ـ ٦

٨٤/ .......... سنة ١٤٧

الله، وقد حقّ على من عَرَف ذلك ووصفه العملُ به والانتهاة إليه. واعلم أنّا لسنا جررنا إلى أنفسنا نفماً، ولا دفعنا عنها ضرًا، ولا نلنا الذي عرفته بحولنا ولا قوتنا؛ ولو رُكِلنا في ذلك إلى انفسنا وأهواتنا لضعُفت قوتنا، وعجزت قدرتنا في طلب ما بلغ الله بنا؛ ولكن الله إذا أراد عزماً لإنفاذ أمره، وإنجاز وعده، وإتمام عهده، وتأكيده عقده؛ احكم إبرامه، وأبرم إحكامه، ونور إعلانه، وثبت أركانه؛ حين أسس بُنيانه؛ فلا يستطيع العباد تأخير ما عجل الا الحقق وأهل طاعته، ليفرق جمهم، ويشتت شملهم، ويوقع العداوة والبغضاء بينهم، علماؤه، ينزع بين ولاة الحقق وأهل طاعته، ليفرق جمهم، ويشتت شملهم، ويوقع العداوة والبغضاء بينهم، ويبرًا منهم عند حقائق الأمور، وهضايق البلايا، وقد قال الله عز رجل في كتابه: ﴿ وَمَا أَرْسَلنا بِنُ غَلِيلُ مِنْ ويبرًا منهم عند حقائق الأمور، وهضايق البلايا، وقد قال الله عز رجل في كتابه: ﴿ وَمَا أَرْسَلنا بِنُ غَلِيلُ مِنْ ويبرًا منهم، ويوقع الله ين أن يكون نيّته وضمير سريرته خلاف ما زيّن الله به جلّ وعرَ مَنْ كان قبله؛ وإنه الله عنا غير النهم وتعجيل النّق، في ما صاوه، وعرفوا أن الله المنابغ، وكرهوا التغير، وخافوا التبديل؛ فأظهروا الجميل؛ فتم الله لم ورهم، وكفاهم ما الهمهم، ومنع العالم، ومنظاهم، وكرمُ أعوانهم، وكرفُو بنيانهم، وتعمت النعم، وتظاهرت المنن، فاستوجبوا الشخير، ناه. الدم، ورقعة الله. الله المنابئ، نشم المورهم، وكفاهم ما أهمهم، ومنع مسطانهم، ومؤم أمر اله مم كارهم، وركله من المدن، فاشد.

فلما بلغ أبا جعفر المنصور كتابه أمسك عنه، وغضب غضباً شديداً، وعاد الجند لاشدً ما كانوا يصنعون؛ منهم أسيد بن المرزبان وعُقْبة بن سلم ونصر بن حرب بن عبد الله؛ في جماعة؛ فكانوا يأتون باب عيسى، فيمنعون مَنْ يدخل إليه؛ فإذا ركب مشوًا خلفه وقالوا: أنت البقرة التي قال الله: ﴿ فَلَبَحُوهَا وَمَا كَانُوا يُقْعَلُونَ ﴾(١)، فعاد فشكاهم، فقال له المنصور: يابن أخي، أنا والله أخافهم عليك وعلى نفسي؛ قد أشرِبوا حبُّ هذا الفق؛ فلو قدّمته بين يديك فيكون بيني وبينك لكفُوا. فأجاب عيسى إلى أن يفعل.

وقد ذكر في وجه خلع المنصور عيسى بن موسى قولٌ غير هذين القولين؛ وذلك ما ذكر، أبو محمد المعروف بالأسواريّ بن عيسى الكاتب، قال: (اراد أبو جعفر أن يُخلّع عيسى بن موسى مِنْ ولاية العهد، ويقلّم المهديّ عليه، فابى أن يجيبَه إلى ذلك، وأعيا الأمرُ أبا جعفر فيه؛ فبحث للى خالد بن يَرَّمك، فقال له: كالمه يا خالد؛ فقد ثرى امتناعه من البيعة للمهديّ؛ وما قد تقدّمنا به في أمره؛ فهل عندك حيلة فيه، فقد أعيننا وجوه الحيّل، وضلّ عنا الرأيُّ ا فقال: نعم يا أمير المؤمنين؛ تضم إليّ ثلاثين رجيرٌ من كبار الشَّيعة، بمن تختاره. قال: فركب خالد بن برمك، وركبوا معه، فساروا إلى عيسى بن موسى، فابلغوه رسالة أبي جعفر المنصور، فقال: ما كنتُ لأخلع نفسي وقد جعل الله عزّ وجلّ الأمر إ؛ فاداره خالد بكلّ وجه من وجوه الحلّر والطمع، فإبي عليه،

<sup>(</sup>١ ) سورة الحج : ٥٢ . (٢) سورة الأعراف : ٢٠١

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة : ٧١ .

سنة ۱۹۷

فخرج خالد عنه وخرجت الشَّيعة بعده، فقال لهم خالد: ما عندكم في أمره؟ قالوا: نبلَّع أمير المؤمنين رسالته ونخبره بما كان منَّا ومنه؛ قال: لا، ولكنا نخبر أمير المؤمنين أنه قد أجاب، ونشهد عليه إن أنكره، قالوا له: أفعل، فإنا نفعل، فقال لهم: هذا هو الصَّواب، وإبلمُّ أميرَ المؤمنين فيها حاول وأراد.

قال: فساروا لى أبي جعفر وخالد معهم، فأعلموه أنه قد أجاب، فأخرج التوقيع بالبيعة للمهديّ، وكتب بذلك إلى الأفاق؛ قال: وأق عيسى بن موسى لما بلغه الخبرُ أبا جعفر منكراً بلا أدَّعِيّ عليه من الإجابة إلى تقديم المهديّ على نفسه، وذَّره الله فيها قد همّ به. فدعاهم أبو جعفر، فسأهم فقالوا: نشهد عليه أنه قد أجاب؛ وليس له أن يرجع؛ فامضى أبو جعفر الأمر، وشكر لخالد ما كان منه؛ وكان المهديّ يعرف ذلك له، ويصف جزالة الرأى منه فيه.

وذُكر عن عليّ بن محمد بن سليمان، قال: حدّنني أبي، عن عبد الله بن أبي سليم مونى عبد الله بن المارث بن نوفل، قال: إن الاسيرُ مع سليمان بن عبد الله بن الحارث بن نوفل، وقد عزم أبو جعفر على أن يقدّم المهديّ على عيمى بن موسى في البيعة، فإذا نحن بأبي نُخيلة الشاعر، ومعه ابناه وعبداه؛ وكلّ واحد منها يعمل شيئاً من متاع، فوقف عليهم سليمان بن عبد الله، فقال: أبا نُخيلة، ما هذا الذي أرى؟ وما هذه الحال التي أن تنويل على أوى المنافق و مورجل من آل زرارة، وكان يتولى لعيسى بن موسى الشُّرطة - فقال أبي الخرج عيِّ، فإن هذا الرجل قد اصطفعي، وقد بلغني أنك قلت شعراً في هذه البيعة للمهدي، فأخاف إن يبلغذ ذلك أن يُلزمني لائمة لنزولك علي، فأزعني حتى خرجتُ. قال: فقال بي: با سبد الله؛ انظل بأبي نُخيلة فيوَّه في منزل في: إلى سبد الله أبا انظل بأبي نُخيلة فيوَّه في منزل في: إ

عيسى فَــزَحْلَفَهـا إلى محمــدِ فيكــم وتَغْنَى وهي في تــزيُــدِ

حتى تُـؤدِّى من يلد إلى يَلدِ فقد رَضِينا بالغلام الأمرَدِ

قال: فلها كان في اليوم الذي بليع فيه أبو جعفر لابنه المهديّ وقدّمه على عيسى، دعا بأبي نُخيلة، فأمره فانشد الشّمر؛ فكلمه سليمان بن عبد الله ، وأشار عليه في كلامه أن يُجرّل له العطية، وقال: إنه شيء يقى لك في الكتب، ويتحدّث الناس به على الدّهر، ويخلّد على الأيام؛ ولم يزل به حتى أمر له بعشرة آلاف درهم.

وذكر عن حيَّان بن عبد الله بن جيِّران الحِيمَّانيّ، قال: حدثني أبو نُخيلة، قال: قدمتُ على أبي جعفر، فاقمت ببابه شهراً لا أصلُ إليه، حتى قال لي ذات يوم عبد الله بن الربيع الحارثيّ: يا أبا نُخيلة، إنَّ أمير المؤمنين رشِّح ابنه للخلافة والمُعهد، وهو على تقدِمتُه بين يدي عيسى بن موسى، فلو قلتَ شيئاً تُحَثُّه على ذلك، وتذكّر فضل المهديّ، كنت بالحرّى أن تصيب منه خيراً ومن ابنه، فِقلتُ:

دُونِـكَ عـبدَ الله أحـلُ ذاكـا أَصفَـاكُ أصفَـاكُ بهـا أصفَـاكـا ثـمَ نـظرنـاكُ لَـهـا إِنْـاكَ نـعم، فَنَـشتـنُّـرِيُ إِلَى فَرَاكـا فـانـك مـا اسْتَرْعَيْتُهُ كَفَـاكِـا

خللافة الله الستى أصطاكا فقد تَنظَرنا رَمَنناً أباكا وَنَحْنُ فيهمْ والهَدى مَوَاكا استلد إلى محمّدٍ غصاكا فأحفظ النّاس لها أدّناكا فقد جَفَلْتُ السرجُسلُ والأَوْرَاكا وحِكْتُ حتى لَم أَجِدْ مَحاكا وذَاتُ في هذا وذاكا وكلُّ قبول قلتُ في سنواكا زُورُ وقت ك نُسر هذا ذاكا

وقلتُ أيضاً كلمتي التي أقول فيها:

إلى أمير المؤمنين فاعْمِدى أنت الذي يا بن سُمِّ أحمد أمسى ولي عهدها بالأسعد من قبل عيسى مَعْهَداً عن معهد فيكم وتغني وهي في تُزيّد يا قد فرغنا غير أن لم نَشْهَد فله سمعنا قَالَكُ امْلُدُ اسدد فسادر الْمَنْعِةُ ورْدُ الْحُشِّد فهو الذي تمَّ فما من عُنَّدِ ورَدِّهِ منك رداءً يَـرْتَـدِ قد كان يُرْوَى أنها كَانْ قد فَهْنَ تَـرَامَى فَدُفداً عِن فَدُفـد وحان تحويلُ الغَويّ المُفْسِدِ فأصنحت نازلة بالمعهد لم يرم تَذْمارَ النفوس الحُسّب لما انتَحُوا قَدْحاً برزْند مُصْلِد يَـزْدَادُ إِيفَاظاً علَى التَّهـلُّدِ

سبرى إلى بحر البحور المؤبد ويابن بيت العرب المُسَيَّد عيسى فرخلفها إلى محمد حتى تسؤدى من يسد إلى يسد فقد رضينًا سالغلام الأمرد وغير أنَّ العبقبة لم يُسؤكِّب كانت لنا كَدَعْقَة الورد الصّدى تَبِينُ مِن يبوميث هيذا أو غيد وزاد ما شئت فرده يردد فهورداء السابق المُقلِّد عادت ولو قد فَعَلَتْ لم تَرْدُد حيناً، فلو قد حمان وردُ الورُّد قال لها الله هَلُمِّي وارشدي والمختبد المحتبد خبير المحتمد بسمشال قَسرم ثنابتٍ مُسؤيّد بُلُوا بِمَشْرُورِ الْقُويِ الْمُسْتحصد فَدَاولوا بِاللِّينِ والسُّعَبِّدِ

# صَمْصَامَةً تأكلُ كلُّ مِبْرَدِ

قال: فرويت وصارت في أفواه الحدم، وبلغتُ أبا جعفر، فسأل عن قائلها، فأخيرَ أنها لرجل من بني سغد بن زيد مناة، فاعجبه، فدعاني فادجلت عليه؛ وإن عيسى بن موسى لعَنْ عينه، والناس عنده، ورؤوس لعَنْ عينه، والناس عنده، ورؤوس لعَنْ عينه، والناس عنده، ورؤوس لعَنْ أبينه منك حتى أفهمك وتسمع مقالتي فاوما يسه ، بنيت حتى كنتُ قريباً، منه، فلما صرتُ بين يديه قلتُ ـ ورفعتُ صوتِ ـ أنشده مِنْ هذا الموضع، ثم محتَّ بن أول الارجوزة؛ فأنشدتها من أوّلها إلى هذا الموضع أيضاً، فأعدتُ عليه حتى أتيتُ على آخرها، والناس منصتون ، وهو يتسارً بما أنشده ، مستمعاً له، فلمّا خررجنا من عنده إذا رجلً واضعُ يده على منكي، والتنتُ ثوذا عقال بن شبّة يقول: أمّا أنت فقد سررتَ أمير المؤمنين؛ فإن التأم الأمر على ما تحبّ وقلت، فنمحري تتصيينَ منه خيراً . وإن يك غير ذنك، فابنغ نفقاً في الأرض أو سلّماً في السهاء. قال: فكتب له المنصور بصلة في وجهه .

وقيل: قبِّل بعد ما انصرف من الريِّ؛ وقد أخذ الجائزة.

وذكر عن الوليد بن محمد العنبريّ أنَّ سبب إجابة عيسى أبا جعفر إلى تقديم المهديّ عليه كان أن سلّم بن قتيبة قال له: أيّها الرجل بابعٌ، وقدّمه على نفسك، فإنك لن تخرج من الأمر؛ قد جعل لك الأمر من بعده وتُرضِي أمير المؤمنين. قال: أوّ تَرَى ذلك؟ قال: نعم، قال: فإنّ أفعل؛ فأن سلّم المنصور فاعلمه إجابة عيسى، فسُرَّ بذلك وعظُم قدْر سَلْم عنده. وبابع الناس للمهديّ ولعيسى بن موسى مِنْ بعده. وخطب المنصور خطبته التي كان فيها تقديم المهديّ على عيسى، وخطب عيسى بعد ذلك فقدّم المهديّ على نفسه، ووفي له المنصور بما كان ضمن له.

وقد ذكر عن بعض صحابة إلى جعفر أنه قال: تذاكرنا أمر أبي جعفر النصور وأمّر عيسى بن موسى في الشيخ وخلمه إياها من عنقه وتقديم المهدي، فقال لي رجل من القوّاد سماه: والله الذي لا إله غيره؛ ما كان خُمّه إياها منه إلا برضاً من عيسى وركونٍ منه إلى الدّواهم، وقلة علمه بثَقر اخلاقة، وطنباً للخروج منها؛ أن يرم خرج للخلع فخلع نفسه؛ وإني لفي مقصورة مدينة السّلام؛ إذ خرج علينا أبو عُبيد الله كاتب اللبندي، في يرم خرج الماح خراسان، فتكلم عيسى، فقال: إني قد سلّمت ولاية أمعهد فحمد بن أمير المؤسني، وقلت نفسي، فقال أبو عبيد الله: ليس همكذا أعز الله الأمير؛ ولكن قل ذلك بحقه وصدفه؛ وأخير بما وغبت فيه، فأعليت، عالى تعلمه ولاية العهد من عبد الله أمير المؤسنية وقست فيه عمد المهدن معشرة ألف نفلانة مرة من ألوف الله دوم بعماهم وسبعمائة ألف لفلانة مرة من ألوف الله والله والله بها وأحق، وأقوى عليها وعلى الغيام بها؛ نسباله منهي وحب، لتصييرها إليه، لأنه أولى بها وأحق، وأقوى عليها وعلى الغيام بها؛ وليس لي فيها حق التقديم والله على فيه ولا دعنى ولا الله مبول لا حق في ولا دعنى ولا طرقه، قال والله وهوي ذلك؛ را المن الشيء بعد ليومي هذا قال فيه بُميطلٌ لا حملٌ فيه ولا لاستيناق منه، وختم الكتاب وشهد عليه المهود وأنا حاضر؛ حتى وضع عليه عيسى خطه وخاتم، والقوم جيعاً؛ لم منه وخداً من المناه، والما من القفة، والنا ومناه، والناه، والمناه، والقوم جيعاً؛ لم منه وختم الكتاب وشهد عليه والنه وانا حاضر؛ حتى وضع عليه عيسى خطه وخاتم، والقوم جيعاً؛ لم منه وختم الكتاب وشهد عليه المنهود وانا حاضر؛ حتى وضع عليه عيسى خطه وخاتم، والقوم جيعاً؛ لم

قال: وكسا أميرُ المؤمنين عيسى وابنه موسى وغيره من وللبه كُسوة بقيمة ألف ألف درهم ونيَف ومائتي ألف رهم .

وكانت ولاية عيسى بن موسى الكوفة وسوادهـا وما حــوهٔا ثــلاث عشرة سنــة؛ حتى عزلــه المنصور، واستعمل محمد بن سليمان بن علىّ حن امتنع من تقديم المهديّ على نفسه .

وقيل: إنّ المنصور إنما ولى محمد بن سليمان الكوفة حين ولاه إياها ليستحف بعيسى: عمم يمعن دعت محمد، ولم يزل معطل له مبجّلًا .

وفي هذه السنة ولَّ أبو جعفر محمدً بن أبي العباس ـ ابن أخيه ـ البضرة فاستعفى منه فأعفاه. فانصد ف عنها إلى مدينة السلام، فمات بها، فصرخت امرأته البغوم بنت عليّ بن الربيع : واقتيلاه! فضربها رجل من الحُرس بجلويز على عجيزتها، فتعاوره خدمً لمحمد بن أبي العباس فقتلوه؛ فطُلِّ مه.

وكان محمد بن أبي العباس حين شخص عن البصرة استخلف بها عُثْبة بن سلم، فأقره عليها أبو جعفر إلى سنة إحدى وخمسين وماثة.

| سنة ٧٤ | 191 |
|--------|-----|
|--------|-----|

وحجّ بالناس في هذه السنة المنصور.

وكان عامله فيها على مكة والطائف عمّه عبد الصمد بن عليّ. وعلى المدينة جعفر بن سليمان. وعلى الكوفة وأرضها محمد بن سليمان. وعلى البصرة مُقْبة بن سلم. وعلى قضائها سوّار بن عبد الله. وعلى مصر يزيد بن حاتم.

| ٤٩٣ | <br> | <br>* | <br> | سنة ١٤٨ |
|-----|------|-------|------|---------|

## ثم دخلت سنة ثمان وأربعين ومائة

### ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث

فمًا كان فيها من ذلك توجيه المنصور مُميد بن قحطبة إلى إرمينيَة لحرب التوك الذين قَتَلوا حُرْب بن عبد الله، وعائوا بتَفْليسَ، فسار مُميد إلى إرمينيَة، فوجدهم قد ارتحلوا، فانصوف ولم يلق منهم احداً.

وفي هذه السنة عسكر صالح بن عليِّ بدابق \_ فيها ذكر \_ ولم يَغْزُ.

وحج بالنَّاس فيها جعفر بن أبي جعفر المنصور.

وكانت ولاة الأمصار في هذه السنة ولاتها في السنة التي قبلها.

### ثم دخلت سنة تسع وأربعين وماثة

#### ذكر الخبر عيّا كان فيها من الأحداث

فهًا كان فيها من ذلك غَزوة العباس بن محمد الصائفة أرض الروم، ومعه الحسن بن قَحْطبة ومحمد بن الأشعث، فهلك محمّد بن الأشعث في الطريق.

وفي هذه السنة استتمُّ المنصور بناءَ سُور مدينة بغداد، وفَرَغ من خندقها وجميع أمورها.

وفيها شخص إلى حديثة المُوصل، ثم انصرف إلى مدينة السلام.

وحجُ في هذه السنة بالناس محمد بن إبراهيم بن محمد بن عليّ بن عبد الله بن عباس.

وفي هذه السنة عُزِل عبد الصمد بن عليّ عن مكة ، ووليّها محمد بن إبراهيم .

وكانت عمال الأمصار في هذه السنة العمال إلذي كانوا عمالها في سنة سبع وأربعين وماثة وسنة ثمان وأرمين ومنة؛ غير مكة والطائف؛ فإنّ واليهها كان في هذه السنة محمد بن إسراهيم بن محمد بن عمليّ بن عبد الله بن عباس .

### ثم دخلت سنة خمسين ومائة

#### ذكر الخبر عمّا كان فيها من الأحداث

فمهًا كان فيها من ذلك خروج أستاذ سيس في أهل هَراة وباذَ غيس وسجِسْتان وغيرها من عامَدَ خُرسان. وصاروا حتى التقوَّا هم وأهل مَرُّو الروف،فخرج إليهم الاجتم المرورَّو ذيّ ني أهل مَرْو الرَّوْد. فقاتلو، قائلاً منديه، حتى قبل الاجشم، وكثر القتل في أهل مَرّْو الرَّوْف، وهزم عـدّة من القوَاد، منهم معاذ بن مسلم بن معاذ وجبرئيل بن يجى وحمَّاد بن عمرو وأبو النَّجِم السَّجِستانيّ وداود بن كَرَاز، فوجَه المنصور وهو بالبرذان خازم بن خزيّة إلى المهديّ؛ فولاه المهديّ عاربة أستاذ سيس، وضم القوّاد إليه.

فذُكر أن معاوية بن عبيد الله وزير المهديّ كان يوهن أمر خازم ، والمهديّ ، يرمئذ ينيسابور , وكان معدر يذ يخرج الكتب إلى خازم بن خزيمة وإلى غيره من القواد بالأمر والنهي ، فاعتل خازم وهو في عسكره ، فشرب المدو ، ثم ركب البريد ، حتى قدم على المهديّ بنيسابور ، فسلّم عليه واستخلاه ـ وبحضرته أبو عبيد الله ـ فقال المهديّ : لا غيّق عليك من أبي عبيد الله ، فقل ما بدا لك ؛ فأبي خازم أن يخبره أو يكلمه ، حتى قام أبر عبيد الله ، فاتم خلا به شكا إليه أمر معاوية بن عبيد الله ، وأخبره بعصبيّته وتحامله ، وما كان يرد من تُتبه عليه وعلى من في من القواد، وما صاروا إليه بذلك من الفساد والتأمّر في أنفسهم ، والاستبداد بآرائهم ، فلله السمع والنماعة . وأن أمر الحرب لا يستقيم إلا برأس ؛ وألا يكون في عسكره لواء يخفق على رأس أحد إلا لواؤه أو لواء هو عقده ، وأعلمه أنه غير راجع إلى قتال أستاذ سيس ومَنْ معه إلا بتفويض الأمر إليه وإعفائه من معاوية بن عبيد الله ؛ وأن

فانصرف خازم إلى عسكره، فعمل برأيه وحلّ لواء مَنْ رأى حلّ لوائه من القوّاد، وعقد لواء لمن أراد، وضمّ إليه من كان امهزم من الجنود، فجعلهم حشواً يكثر بهم مَنْ معه في أخريات الناس، ولم يقدمهم لما في قلوب المغلويين من رُزِعة الهزيمة، وكان من ضُمّ إليه من هذه الطبقة النين وعشرين الفاً، ثم انتخب سنة آلاف رجل من الجنّد، فضمهم إلى الني عشر الفاً كانوا متخيّرين؛ وكان بكّارُ بن مسلم المُقيل فيمن انتخب، ثم تعبًا للقتال وخندق. واستعمل الهيثم بن شعبة بن ظهير على ميمنته، ونهار بن حصين السعدي على ميسرته؛ وكان بكّارُ بن مسلم العقيلَ على مقدّمته وزُر ارتُحدًا على ساقته؛ وكان من أبناء ملوك أعاجم تُحراسان؛ وكان لواؤه مع الزُرقان وعلمه مع مولاه بسّلم، فمكر بهم ورادغهم في تنقله من موضم إلى موضع وخندق إلى خندق حتى قطعهم؛ وكان أكثرهم رجّالك تم سار خازم إلى موضع فنزله، وخندق عليه، وادخل خندة جميع ١٠ أراء، وقعد طي كلّ باب منها من أصحابه الذين انتخب. وهم وأدخل فيها جميع أصحابه الذين انتخب. وهم

أربعة آلاف، وجعل مع بكار صاحب مقدّمته ألفين؛ تكملة الثمانية عشر ألفاً. وأقبل الأخرون ومعهم المروز والفؤوس والزّبُل، يريدون دفْن الخندق ودخولّه، فاتوا الخندق مِن الباب الذي كان عليه بكار بن مسلم، فشدّوا عليه شدّة لم يكن لأصحاب بكار نهاية دون أن انهزموا حتى دخلوا عليهم الحندق.

فلما رأى ذلك بكار رمى بنفسه، فترجّل على باب الخندق ثم نادى أصحابه: يا بني الفواجر، مِن قبلي يؤتى المسلمون! فترجّل من معه من عشيرته وأهله نحو من خمسين رجلا، فمنعوا بابّهم حتى أجلوا القوم عنه، وأقبل إلى الباب الذي كان عليه خازم رجلٌ كان مع أستاذسيس من أهل سجستان، يقال له الحريش؛ وهو الذي كان يدبّر أمرهم؛ فلما رآه خازم مقبلاً بعث إلى الهيثم بن شعبة، وكان في الميمنة - أن أخرج من بابك الَّذي أنت عليه؛ فخذ غيرَ الطريق الذي يُوصلك إلى الباب الذي عليه بكار، فإنَّ القوم قد شعَّلوا بالقتال وبالإقبال إلينا، فإذا علوت فجزت مبلغ أبصارهم فأتهم من خلفهم. وقد كانوا في تلك الأيام يتوقعون قدوم أبي عون وعمرو بن سلم بن قتيبة من طَخارستان. وبعث خازم إلى بكار بن مسلم: إذا رأيت رايات الهيُّثم بن شعبة قد جاءتُك من خلفك، فكبِّروا وقولوا: قد جاء أهل طَخارستان. ففعل ذلك أهلُ الهيثم، وخرج خازم في القلُّب على الحريش السجستاني، فاجتلدوا بالسيوف جلاداً شديداً، وضبر بعضُهم لبعض؛ فبينا هم على تلك الحال إذ نظروا إلى أعلام الهيُّثم وأصحابه، فتنادوًا فيها بينهم، وجاء أهل طخارستــان، فلما نظر أصحــاب الحريش إلى تلك الأعلام، ونظر من كان بإزاء بكار بن مسلم إليها، شدّ عليهم أصحاب خازم فكشفوهم، ولقيّهم أصحابُ الهيثم، فطعنوهم بالرماح، ورموهم بالنّشاب، وحرج عليهم نهار بن حصين وأصحابه من نايحة الميسرة، وبكارُ بن مسلم وأصحابه من ناحيتهم، فهزموهم ووضعوا فيهم السيوف، فقتلهم المسلمون واكثروا ؛ فكان من قتل منهم في تلك المعركة نحواً من سبعين الفاً، وأسروا أربعة عشر الفاً، ولجا أستاذسيس إلى جبل في عِدّة من أصحابه يسيرة، فقدّم خازم الأربعة عشر ألف أسر؛ فضرب أعناقهم، وسارحتي نـزل بأستاذسيس في الجَبَل الذي كان لجأ إليه، ووافي خازماً بذلك المكان أبـو عون وعمـرو بن سلم بن قتيبة في أصحابها؛ فأنزلهم خازم ناحيةً، وقال: كونوا مكانكم حتى نحتاج إليكم. فحصر خازم أستاذسيس وأصحابه حتى نزلوا على حكم أبي عَوْن، ولم يرضوا إلا بذلك، فرضي بذلك خازم، فأمر أبا عون بإعطائهم أن ينزلوا على حكمه، ففعل؛ فلما نزلوا على حكم أبي عون حكم فيهم أن يُوثِّق أستاذسيس وبنوه وأهل بيته بالحديد، وأن يُعتق الباقون وهم ثلاثون الفأ، فأنفذ ذلك خازم من حُكم أبي عون، وكسا كلّ رجل منهم ثويين؛ وكتب خازم بما فتح الله عليه، وأهلك عدوّه إلى المهديّ، فكتب بذلك المهديّ إلى أمير المؤمنين المنصور.

وأما محمد بن عمر، فإنه ذكر أن خروج أستاذسيس والحرِيش كان في سنة خمسين وماثة، وأن أستاذسيس هُزم في سنة إحدى وخمسين وماثة.

وفي هذه السنة عزل المنصورُ جعفـر بن سليمان عن المـدينة، وولاهــا الحسن بن يزيــد بن حسن بن حسن بن علىّ بن أبي طالب صلوات الله عليه.

وفيها تُوفيَّ جعفر بن أبي جعفر المنصور، الاكبرُ بمدينة السلام، وصل عليه أبوه المنصور، ودُفن ليلاً في مقابر قريش، ولم تكن للناس في هذه السنة صائفة؛ قبل إن أبا جعفر كان ولَى الصائفة في هذه السنة أسَيْداً، فلم يدخل بالناس أرض العدق، ونزل مرج دابق.

وحج بالناس في هذه السنة عبد الصمد بن عليّ بن عبد الله بن عباس.

وكان العامل على مكة والطائف في هذه السنة عبدُ الصمد بن عليّ بن عبد الله بن عباس\_وقيل كان العامل على مكة والطائف في هذه السنة محمد بن إيراهيم بن محمد وعلى المدينة الحسن بن زيد العلويّ، وعلى الكوفة محمد بن سليمان بن عليّ، وعلى البصرة عُقبة بن سلم، وعلى قضائها سُوار، وعلى مصر يزيد بن حاتم.

### ثم دخلت سنة إحدى وخمسين ومائة ذكر الخبر عن الأحداث التي كانت فيها

فمن ذلك ما كان من إغارة الكُرْك فيها في البحر على جُدَّةً؛ ذكر ذلك محمد بن عمر.

وفيها ولى عمر بن حفص بن عثمان بن أبي صفرة إفريقيّة، وعُزِل عن السند وولى موضعه هشام بن عمرو التغلييّ .

# ذكر الخبر عن سبب عزل المنصور عمر بن حفص عن السُّنْد وتوليته إياه إفريقيّة واستعماله على السُّنْد هشام بن عمرو

وكان سبب ذلك \_ فيها ذكر على بن محمد بن سليمان بن على العباسي عن أبيه \_ أنّ المنصور ولى عمر بن حفص الصُّفْري الذي يقال له هزارمَرْد السُّند ـ فاقام بها حتى حرج محمد بن عبــد الله بالمـدينة وإبــراهيـم بالبصرة، فوجَّه محمد بن عبدالله إليه ابنَه عبدالله بن محمد الذي يقال لـ الأشتر، في نفر من الزيديَّة إلى البصرة ، وأمرهم أن يشتروا مهارة ـ خيل عِتاق بها ـ ويمضوا بها معهم إلى السُّند، ليكون سبباً له إلى الوصول إلى عمر بن حفص، ؛ وإنما فعل ذلك به لأنَّه كان فيمن بايعه من قوَّاد أبي جعفر، وكان له ميل إلى آل أبي طالب، فقدِموا البصرة على إبراهيم بن عبد الله، فاشتروا منها مهارةً \_ وليس في بلاد السُّند والهند شيء أنفق من الخيل العتاق ـ ومضوا في البحر حتى صاروا إلى السند، ثم صاروا إلى عمر بن حفص، فقالوا: نحن قوم نحُّاسونومعناخيل عتاق فأمرهم أن يعرضوا خيلَهم، فعرضوها عليه، فلما صاروا إليه، قال له بعضهم: أدنيني منك أذكر لك شيئاً، فأدناه منه، وقال له: إنَّا جئناك بما هو خير لك من الخيل، وما لك فيه خبر الدنيا والآخوة، فأعطِنا الأمان على خَلّتينْ: إما أنك قبلت ما أتيناك به، وإما سترت وأمسكت عن أذنانا حتى نخرج من بلادك راجعين. فأعطاهم الأمان، فقالوا: ما للخيل أتيناك؛ ولكن هذا ابنُ رسول الله ﷺ عبد الله بن محمـد بن عبد الله بن حسن بن حسن، أرسله أبوه إليك، وقد خرج بالمدينة، ودعا لنفسه بالخِلافة، وخرج أخوه إبراهيم بالبصرة وغلب عليها، فقال: بالرَّحب والسعة، ثم بايعهم له، وأمر به فتوارى عنده، ودعا أهل بيته وقوادُّه وكبراء أهل البلد للبيْعة، فأجابوه، فقطع الأعلام البيض والأقبيّة البيض والقلانس البيض، وهيّا لبسته من البياض يصعد فيها إلى المنبر، وتهيأ لذلك يوم خميس؛ فلما كان يوم الأربعاء إذا حُرَّاقة قد وافت من البصرة، فيها رسول لخُلَيْدة بنت المُعارك ـ امرأة عمر بن حفص ـ بكتاب إليه تخبره بقتل محمد بن عبــد الله، فدخــل على عبد الله فأخبره الخبر، وعزَّاه، ثم قال له: إنَّى كنت بايعت لأبيك، وقد جاء من الأمر ما ترى. فقال له: إن أمري قد شُهِر، ومكاني قد عُرف، ودمي في عنقك، فانظر لنفسك أؤدع . قال: قد رأيت رأياً؛ ها هنا ملِّك من

ملوك السند، عظيم المملكة كثير التُّبَع؛ وهو على شِركه أشدّ الناس تعظيمًا لرسول الذﷺ؛ وهو رجلُ وفيًّ، فأرسِل إليه، فاعقِدُ بينك وبينه عقداً، وأوجّهك إليه تكون عنده؛ فلستَ ترام معه. قال: افعل ما شئت؛ ففعل ذلك؛ فصار إليه، فأظهر إكرامه وبَرّه برًّا كثيراً، وتسللت إليه الزيدية حتى صار إليه منهم أربعمائة إنسان من أهل البصائر، فكان يركب فيهم فيصيد ويتنزُّه في هيئة الملوك وآلاتهم، فلما قتِل محمد وإبراهيم انتهي خبرُ عبد الله الأشتر إلى المنصور؛ فبلغ ذلك منه، فكتب إلى عمر بن حفص يخبره بما بلغه، فجمع عمر بن حفص قرابته، فقرأ عليهم كتاب المنصور يخبرهم أنه إن أقرّ بالقصّة لم يُنظره المنصور أن يعزله، وإن صار إليه قتله، وإن امتنع حاربه. فقال له رجل من أهل بيته: ألق الذُّنْب عليٌّ، واكتب إليه بخبري، وحدني الساعة فقدِّني واحبسني؛ فإنه سيكتب: احمله إلى؛ فاحملني إليه، فلم يكن ليقدمَ علىَّ لموضعك في السند، وحال أهل بيتك بالبصرة . قال : إن أخاف عليك خلاف ما تظنّ ، قال : إن قُتلت أنا فنفسى فداؤك فإني سخيّ ما فداء لنفسك؛ فإن حييت فمن الله . فأمر به فقيَّد وحبس، وكتب إلى المنصور يخبره بذلك؛ فكتب إليه المنصور بأمره بحمله إليه؛ فلما صار إليه قدّمه فضرب عنقه، ثم مكث يروّى مَنْ يولِّي السِّند! فأقبل يقول: فلان فلان؛ ثم يعرض عنه، فبينا هو يوماً يسير ومعه هشام بن عمرو التغلبيّ، والمنصور ينظر إليه في موكبه، إذ انصرف إلى منزله، فلما ألقى ثوبه دخل الرّبيع فآذنه بهشام. فقال: أو لم يكن معى آنفاً! قال: ذكر أن له حاجةً عرضت مهمة. فدعا بكرسي فقعد عليه، ثم أذن له، فلما مثل بين يديه قال: يا أمر المؤمنين؛ إني انصرفت إلى منزلي من الموكب، فلَقينني أختي فلانة بنت عمرو، فرأيت من جمالها وعَقْلها ودينها ما رضيتها لأمير المؤمنين، فجئت لأعرضها عليه؛ فأطرق المنصور، وجعل ينكُت الأرضَ بخيزُ رانة في يده، وقال: اخرج يأتك أمرى؛ فلما ولَّى قال: يا ربيع؛ لولا بيت قاله جرير في بني تغلِّب لتزوَّجت أختَه وهو قوله:

# لا تَطْلُبَنَّ خشولةً في تَغْلِبِ فالزَّنجُ أكرمُ منهُمُ أخوالا

قانحاف أن تلد إي ولداً، فيعبر بهذا البيت، ولكن اخرج إليه، فقل له: يقول لك أمير المؤمنين: لو كانت لك قد حاجة إلى الم المؤمنين: لو كانت لك قد حاجة إلى التزويج لقبلت ما اتبني به؛ فجزاك الله عما عَمدت له خيراً، وقد عَوضتك من ذلك ولاية السّند. وأمره أن يكاتب ذلك الملك؛ فإن أطاعه وسلّم إليه عبد الله بن عمد، وإلاّ حاربه. وكتب إلى عمر بن حفص بولايته إفريقية، فخرج هشام بن عمرو إلى السّند فوليها، وأقبل عمر مين حفص يخوض البلاد حتى صار إلى إفريقية، فغل صار هشام بن عمرو إلى السّند فوليها، وأقبل يرى الناس أنه يكاتب الملك ويؤقي به، فاتصلت الاخبار بأي جعفو بلك، فجمل يكتب إليه يستحتّه، فيننا هو كذلك إذ خرجت خارجة بعض بلاد السّند، فوجه إليهم أحاء سقنيً به، فخرج بحر يكتب إليه يستحتّه، فيننا هو كلك؛ في في الله ين من موكب، فظن أنه مقدمة للعدق الميني يقصد، فرجَّة ولكن مقدا عبد الله بن محمد الله يقد علمي يقصد، فرجَّة ولكن مقدا عبد الله بن محمد الله الله يقدم عن موكب، فظن أنه مقدمة للعدق والاصلاء عمل الموي ركب متنزها، يسرعل شاطىء مهران، فمضى يرديد، فقال له تُصاحه؛ هذا اعبد الله بن محمد وقد علمت أن أخاك ترك متعدماً، غفاة أن يوء بدمه، ولم يقصدك، إنها خرج متزَّعاً، وخرجت تريد غيره فقصد قصاده، وقال: ما كنت لائح أحداً بحول بالمه ولم العالم والمناس والمناس بن عمرو بذلك كتاب قدم إلى المنصور، علم الما يقول المن عمرو بذلك كتاب قدم إلى المنصور، علم الملك كاب قدم إلى المنصور، عمر وبذلك كتاب قدم إلى المنصور، عمر وبذلك كتاب قدم إلى المنصور، عمر وبذلك كتاب قدم إلى المنصور،

غيره أنه قصده قصداً. فكتب إليه المنصور يحمّد أمره، ويأمره بمحاربة الملك الذي آوه؛ وذلك أن عبد الله كان أتخذ جواري، وهو بحضرة ذلك الملك، فأولد منهنَّ واحدة محمد بن عبد الله ـ وهو أبو الحسن محمد العلويّ الذي يقال له ابن الأفتر ـ فحاربه حتى ظفر به، وغلب على مملكته وقتله، ووجَّه بأمّ ولد عبد الله وابته إلى المنصور، فكتب المصور إلى واليه بالمدينة، غيره بصحّة نسب الغلام، وبعث به إليه، وأمره أن يجمع آل أبي طالب، وأن يقرأ عليهم كتابَه بصحة نسب الغلام، ويسلمه إلى أقربائه.

وفي هذه السنة قدم على المنصور ابنُه المهديّ من خُواسان، وذلك في شوال منها ـ فوفد إليه للقائه وتهتئة المنصور بمقدّمه عامة أهل بيته، مَنْ كان منهم بالشأم والكوفة والبصرة وغيرها، فأجازهم وكساهم وحملهم، وفعل مثل ذلك بهم المنصور، وجعل لأبنه المهديّ صحابةً منهم، وأجرى لكلّ رجل منهم خمسمائة درهم.

وفي هذه السنة ابتدأ المنصور ببناء الرُّصافة في الجانب الشرقيّ من مدينة السلام لابنه محمد المهديّ.

ذكر الخبر عن سبب بنائه ذلك له:

ذكر عن أحمد بن محمد الشّرويّ، عن أييه، أنَّ المهديّ لما قدم من خُراسان أمره المنصور بالمُقام بالجانب الشرقيّ، وبنَّى له الرَّصافة، وعمِل لها سوراً وخندقاً وميْداناً ويستاناً، وأجرى له الماء؛ فكان يجري الماء من مهر المهدّى إلى الرَّصافة.

وأما خالد بن يزيد بن وهب بن جرير بن خازم؛ فإنه ذكر أنّ عمد بن موسى بن عمد بن إبراهيم بن عمد بن ابراهيم بن عمد بن عمد بن ابراهيم بن عمد بن عبد الله بن عباس حدّته، أن أباه حدّته، أنّ الرّاوندية لما شَغَبوا على أبي جعفر وحاربوه على باب الذّهب، دخل عليه تحتّم بن العباس بن عبيد الله بن العباس - وهو يومثل شيخ كبير مُقدّم عند القوم - فقال له ابر جعفر: أما ترى ما نحن فيه من التيات الجند علينا! قد خفّ أن تجتمع كلمتهم فيخرج هذا الأمر من أبينا، فيا ترى؟ قال المرّ من أبينا، فيا ترى؟ قال أبير المؤمنين، عندي في هذا رأي إن أنا أنا ظهرته لك فسد، وإن تركتني أمضيته، عسلحت لك خلافتك، وهابك جندك. فقال له: إن كنتُ مأموناً عليها فدعني أمضي رأيي . فقال له : فأمضه. قال: عند حمّم على منزله ، فدعا غلاماً له فقال له : إذا كان غذا فتقدّمي ، فاجلس في دار أمير المؤمنين فإذا رأيتي فانصرف تُقم إلى منزله ، فدعا غلاماً له فقال له : وحق العبد وحق أمير المؤمنين فإذا رأيتي المؤمنين فإذا رأيتي المؤمنين فإذا رأيتي المؤمنية فإذا رأيتي العبد وحق أمير المؤمنين لما وقفتُ لك ، وصمعتُ مسائح واجبتك عنها؛ فإني سائته كل وأغلظ لك القول ، فلا يشق ذلك عليك ، فقل في سائميرك ، وعاودُني بالقول والمسألة فإني سائميرك ، وعرودُني بالقول والمسألة ، فلي سأشيك ، فلا يروعنك ذلك ، وعاودُني بالقول والمسألة ، طؤن وانت بخرى وانت كم مرابع المؤمنية فول في التين أمشروك اليمن أم مضر؟ فإذا أجبتك فخل عنان بغني وأنت حرب

 حتى كاد أن يُقعيها على عراقبها، فامتعضتُ من ذلك مُضر، فقالت: أيفعل هذا بشيخنا! فأمر رجل منهم غلامه، فقال: أقطغ يد العبد، فقام إلى غلام اليمائي ققطع يذه، فنفر الحيَّان، وصوف قُنُم بغلته، فدخل على أبي جعفر، وافترق الجند، فصارت مُضر فرقة، والبين فرقة، والحُراسانيَّة فرقة، وربيعة فرقة، فقال قئم لأبي جعفر: قد فرقتُ بين جندك، وجعلتهم أحزاباً كلّ حزب منهم يخاف أن يُحدث عليك حدثاً، فتضربه بالحزب الآخر، وقد بقي عليك في التدبير بقيّة، قال: ما هي؟ قال: أغيَّر بابنك فانزله في ذلك الجانب قصراً، وحوله وحوله مك من جيشك معه قوماً فيصير ذلك بلداً؛ وهذا بلداً، فإن فسد عليك أهلُ هذا الجانب ضربتهم بأهل ذلك الجانب، وإن فسدت عليك أهل فضر عليك مُضر ضربتها بأهل ذلك الجانب، وإن فسدت عليك مُضر ضربتها باليمن وربيعة والخراسانيّة، وإن فسدت عليك اليمن ضربتها بأنامين من وربيعة والخراسانيّة، وإن فسدت عليك اليمن ضربتها باليمن وربيعة والخراسانيّة، وإن فسدت عليك اليمن ضربتها باليمن وربيعة والخراسانيّة، وإن فسدت عليك اليمن ضربتها بين طربتها باليمن وربيعة والخراسانيّة، وإن فسدت عليك اليمن ضربتها بيناها عن مُضر وغيرها.

قال: فقبل أمرَه ورأيه، فاستوى له مُلَّكه؛ وكان ذلك سببَ البناء في الجانب الشرقيّ وفي الرصافة وأقطاع القواد هناك.

قال: وتولَى صالح صاحب المصلّى القطائع في الجانب الشرقيّ، ففعل كفعل أبي العباس الطوسيّ في فضُول المصلّ القطائع في الجنب الغربيّ، فله بباب الجسر وسوق يجيى ومسجد خُضَير وفي الرّصافة وطريق الزواريق على دِجلة مواضع بناء، بما استوهب من فضل الإقطاع عن أهله، وصالح رجل من أهل خراسان.

وفي هذه السنة جَدّد المنصور البيَّمة لنفسه ولابنه محمد المهديّ من بعده، ولعيسى بن سوسى من بعد المهديّ على أهل بيته في مجلسه في يوم جمعة؛ وقد عمّهم بالإذن فيه؛ فكان كُلُّ مَنْ بابعه منهم يقبَل يده ويد المهديّ، ثم يجسح على يد عيسى بن موسى ولا يقبَل يده.

وغزا الصَّائفة في هذه السنة عبد الوهاب بن إبراهيم بن محمد.

. وفيهــا شخص عُقبَــة بن سلّـم من البصرة واستخلف عليها ابنّــه نافعـ بن عقبة إلى البّـحُــرين، فقتل سليمان بن حكيم العبديّ وسبى أهلَ البحرين، وبعث ببعض مَنْ سبى منهم وأسارى منهم إلى أبي جعفو، فقتل منهم عِدّة ووهب بقيّتهم للمهديّ، فمنّ عليهم وأعتقهم؛ وكساكلَّ إنسان منهم ثويين من ثباب مُرّد.

ثم عزل عُقبة بن سلم عن البصرة؛ فلكر عن إفريك \_ جارية أسد بن المرزبان \_ أنها قالت: بعث المنصور أسد بن المرزبان إلى عُقبة بن سلم إلى البَحْرين حين قتل منهم مَنْ قتل، ينظر في أمره، فعايله ولم المنصور أسد بن المرزبان إلى عُقبة بن سلم إلى البَحْرين حين قتل منهم مَنْ قتل، ينظر في أمره، فعايله ولم يستقص عليه، ووركن عنه؛ فيلغ ذلك أبا جعفر، وبلغه أنه أخل منه مناحية من عسكر عُقبة، فتطاول له، وقال: صديقي. فوقف عليه فوقب ليقوم إليه، فقال له أبو سويد و بنشين بنشين »، فجلس فقال له: أنت سامع مطيع؟ قال: نمم، قال: مُد يذك فقمرب عنقه، قالت إفريك: فأخلتُ رأسه فوضعته في حِجْري، فأخله مني فحمله إلى المنصور. في اكلتُ إفريك لحياً حتى ماتت.

وزعم الواقديّ أن أبا جعفر ولّى معن بن زائدة في هذه السنة سِجسْتان.

وحجّ بالناس في هذه السنة محمد بن إبراهيم بن محمد بن عليّ بن عبد الله بن عباس.

وكان العامل على مكة والطائف محمد بن إبراهيم، وعلى المدينة الحسن بن زيد، وعلَى الكوفة محمد بن سليمان بن عليّ، وعلى البصرة جابر بن تُوية الكِلابيّ، وعلى قضائها سَوَار بن عبد الله، وعلى مِصْر يزيد بن حاتم.

## ثم دخلت سنة اثنتين وخمسين ومائة

### ذكر الخبر عن الأحداث التي كانت فيها

فمن ذلك ما كان من قُتل الخوارج فيها معن بن زائدة الشيباني ببُسْت سِيجسْتان.

وفيها غزا مُميد بن قَحْطبة كابُل، وكان المنصور ولاّه خراسان في سنة ثنتين وخمسين وماثة.

وغزا ـ فيها ذكر ـ الصائفة عبدُ الوهاب بن إبراهيم ولم يُدْرِب.

وقيل إن الذي غزا الصائفة في هذه السنة محمد بن إبراهيم.

وفيها عزل المنصور جابر بن توبة عن البصرة، وولَّاها يزيد بن منصور.

وفيها قتل أبو جعفر هاشم بن الاشتاخيج، وكان عصى وخالف في إفريقيّة، فحيل إليه هو وابن خالد المورّوذيّ، فقتل ابن الاشتاخيج بالقادسيّة، وهو متوجّه إلى مكة.

وحجّ بالناس في هذه السنة المنصور؛ فذكر أنه شخص من مدينة السّلام في شهر رمضان، ولا يعلم بشخوصه محمد بن سليمان، وهو عامله على الكوفة يومئذ، ولا عيسى بن موسى ولا غيرهما من أهل الكوفة حتى قُرُّب منها.

وفيها عزل يزيد بن حاتم عن مصر ووليَها محمد بن سعيد.

وكان عمّال الأمصار في هذه السنة هم العمال في السنة الخالية إلا البِّصْرة فإن عاملها في هذه السنة كان يزيد بن منصور، وإلاّ مِصَّر فإن عاملها كان في هذه السنة محمد بن سعيد. 

## ثم دخلت سنة ثلاث وخمسين ومائة

#### ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث

فمن ذلك تجهيز المنصور جيشاً في البحر لحرب الكرك، بعد مقدمه البَصْرة، منصرفاً من مكة إليها بعد فراغه من حَجّه، وكانت الكرك أغارت على جُدّة، فلها قدم المنصور البصرة في هذه السنة جهز منها جيشاً لحربهم، فنزل الجسر الأكبر حين قدمها ـ فيها ذكر. وقدّمته هذه البصرة القَدِّمة الآخرة.

وقيل إنه إنما قدمها القدمة الأخرة في سنة خمس وخسين وماثة ، وكانت قدمته الأولى في سنة خمس وأربعين وماثة ، وأقام بها أربعين يوماً، وبني بها قصراً ثم انصرف منها إلى مدينة السلام .

وفيها غضب المنصور على أبي أيوب الموريانيّ، فحبسه وأخاه ويني أخيه: سعيداً ومسعوداً وتُخْلَداً وعمداً، وطالبهم. وكانت منازلهم المنافر، وكان سبب غضبه عليه ـ فيها قيل ـ سَعْيُ أبان بن صدقة كانب أبي أيوب إليه.

وفي هذه السنة قتل عمر بن حفص بن عثمان بن أبي صفوة بإفريقيّة، قتله أبو حاتم الإباضيّ وأبوعاد ومن كان معها من البربر، وكانوا ـ فيما ذُكر ـ ثلاثمائة ألف وخسين ألفاً، الحيل منها خسة وثلاثون ألفاً، ومعهم إبو قُرّة الصَّفريّ في أربعين ألفاً، وكان يسلَّم عليه قبل ذلك بالخلافة أربعين بوماً.

وفيها حُمِل عبّاد مولى المنصور وهرثمة بن أعين ويوسف بن علوان من خُواسان في سلاسل، لتعصبّهم لعيسى بن موسى.

وفيها أخذ المنصور الناس بلبس القَلانس الطُّوال المفرطة الطول، وكانوا ـ فيها ذكر ـ يجتالون لها بالقصب من داخل، فقال أبو دلامة:

وكنا نُرجَّى من إمام زيادة فزاد الإمامُ المصطفى في القلانِسِ تراها على هام الرَّجال كأنها ذِنان يهودِ حُلَّكَ بالبرانِس

وفيها توقيُّ عبيد بن بنتُ أي ليلي قاضي الكوفة، فاستقضى مكانه شَرِيك بن عبد الله النَّخَعِيِّ.

وفيها غزا الصَّائفة معيوف بن يجميى الحَجريّ، فصار إلى حصن من حصون الروم ليلاّ، وأهله نيام، فسبي وأسر مَنْ كان فيه من المقاتلة، ثم صار إلى اللافقيّة المحترقة، ففتحها وأخرج منها ستة آلاف رأس من السُّشي سوى الرَّجال البالغين.

وفيها ولِّي المنصور بكَّارَ بن مسلم العُقيليِّ على إرمينية.

وحجّ بالناس في هذه السنة محمد بن أبي جعفر المهديّ.

وكان على مكة والطائف يومئذ محمد بن إبراهيم، وعلى المدينة الحسن بن زيد بن الحسن، وعلى الكوفة محمد بن سليمان، وعلى البصرة يزيد بن منصور، وعلى قضائها سوّار، وعلى مصر محمد بن سعيد. وذكر الواقديّ أن يزيد بن منصور كان في هذه السنة وإلى اليمن من قبَل أبي جعفر المنصور. ٠٠٠ ......

# ثم دخلت سنة أربع وخمسين ومائة

## ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث

فمن ذلك خروجُ المنصور إلى الشام ومسيره الى ببت المقيس وتوجيهه يزيد بن حاتم إلى إفريقيّة في خمسين الفاّــ فيما ذُكِر ـ لحرب الحوارج الذين كانوا بها، الذين قتلوا عامله عمر بن حفص. وذكر أنه انفَق على ذلك الحيش ثلاثةً وستين الف الف درهم.

وفي هذه السنة عزم المنصور - فيها ذكر - على بناء مدينة الرافقة، فذُكر عن محمد بن جابر، عن أبيه أنّ أبا جعفر لما أراد بناءها، امتنع أهل الرّقة، وأرادوا محاربته، وقالوا: تعطّل علينا أسواقنا وتذهب بمعايشنا، وتضيق منازلنا؛ فهمّ بمحاربتهم، وبعث إلى راهب في الصومعة هنالك، فقال له: هل لك علم بأنّ إنساناً يمني ها هنا مدينة؟ فقال: بلغني أنّ رجلًا يقال له مقلاص بينيها، فقال: أنا والله مقلاص.

وذكر محمد بن عمر أن صاعقة سقطت في هذه السنة في المسجد الحرام فقتلت خمسة نفر.

وفيها هلك أبو أيوب المورياتي وأخوه خالد، وأمر المنصور موسى بن دينار حاجب أبي العباس الطوسيّ بقطع أيدي بني أخي أبي أيوب وأرجلهم وضوب أعناقهم؛ وكتب بذلك إلى المهديّ، ففعل ذلك موسى وأنقد فيهم ما أمره به .

وفيها ولَّى عبد الملك بن ظَبْيان النميريُّ على البصرة.

وغزا الصائفة في هذه السنة زُفَر بن عاصم الهلاليّ فبلغ الفرات.

وحجّ بالناس في هذه السنة محمد بن إبراهيم، وهو عامل أبي جعفر على مكة والطائف.

وكان على المدينة الحسن بن زيد، وعلى الكوفة محمد بن سليمان، وعلى البصرة عبد الملك بن أيوب بن فلّبيان. وعلى قضائها سوّار بن عبد الله وعلى السَّنْد هشام بن عموو، وعلى إفريقيّة يزيد بن حاتم، وعلى مصر محمد بن سعيد.

### ثم دخلت سنة خمس وخمسين ومائة

#### ذكر الخبر عن الأحداث التي كانت فيها

فمن ذلك افتتاح يزيد بن حاتم إفريقيّة وقتلُه أبا عاد وأبا حاتم ومَنْ كان معها، واستقامتُ بلاد المغرب، ودخل يزيد بن حاتم القُيْروان .

وفيها وجُّه المنصور ابنَّه المهديُّ لبناء مدينة الرَّافقة، فشخص إليها، فبناها على بناء مدينته ببغداد في أبوابها وقصولها ورحامهاوشوارعها وسؤر سورها وخندقها، ثم انصرف إلى مدينته.

وفيها ـ فيها ذكر محمد بن عمر ـ خندَق أبو جعفر على الكوفة والبصرة، وضرب عليهما سوراً، وجعل ما أنفق على سور ذلك وخندقه من أموال أهمله .

وعزل فيها المنصور عبدّ الملك بن أيـوّب بن ظُنيان عن البصرة، واستعمل عليهـا الهيّم بن معاويـة العتكيّ، وضم إليه سعيد بن دَعْلَج، وأمره ببناء سور لها يُطيف بها، وخندق عليها من دون السّور من أموال أهلها، فقط, ذلك.

وذكِر أن المنصور لما أراد الأمر ببناء شور الكوفة وبحفر خندق لها، أمر بقسمة خمسة دراهم، على أهل الكوفة، وأراد بذلك علم عددهم؛ فلها عرف عددهم أمر بجبايتهم أربعين درهماً من كل إنسان، فجبُوا، ثم أمر بإنفاق ذلك على شور الكوفة وحفر الحنادق لها، فقال شاعرهم:

> يَالَقَوْمِيَ مَا لَقِينًا \* مِنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَا قَسَمَ الخمسة فينًا \* وجّبَانا الأَرْبَعِينَا

وفيها طلب صاحب الروم الصُّلح إلى المنصور؛ على أن يؤدّي إليه الجزية .

وغزا الصائفة في هذه السنة يزيد بن أسيد السُّلمِيّ .

وفيها عزل المنصور أخاه العبَّاس بن محمد عن الجزيرة، وغرَّمه مالا، وغضِب عليه وحسه، فذكر عن بعض بهي ماشم، أنه قال: كان المنصور ولى العباس بن محمد الجزيرة بعد يزيد بن أسيد، ثم غضب عليه فلم يزل ساخطاً عليه حتى غضب على بعض عمومته من ولد على بن عبد الله بن عباس أما إسماعيل بن علي أو غيره فاعتورة ألهله وعمومته ونساؤهم يكلمونه فيه يوضيتهوا عليه فرضي عنه، فقال عيسى بن موسى: يا أميرً المؤمنين؛ إن آكات نعمُك عليهم سابعة أخاتهم يرجعون إلى الحسد لنا؛ فمن ذلك أنك غضبت على اسماعيل بن على منذ كذا وكذا، في رأنت غضبان على المعاس بن محمد، منذ كذا وكذا، في رأيت

أحداً منهم كلَّمك فيه. قال: فدعا العباس فرضيَ عنه.

قال: وقد كان يزيد بن أسيّد عند عزل العباس إياه عن الجزيرة، شكا إلى أبي جعفر العبّاس، وقال: يا أمير المؤمنين؛ إن أخاك أساء عزلي، وشتم عِرْضي، فقال له المنصور: اجم بين إحساني اليك وإساءة أخي يعتدلا، فقال يزيد بن أسيّد: يا أميرَ المؤمنين؛ إذا كان إحسانُكم جزاء بإساءتكم، كانت طاعتنا تفضُّلًا منا عليكم.

وفيها استعمل المنصور على حرب الجزيرة وخراجها موسى بن كعب.

و في هذه السنة عزل المنصور عن الكوفة محمد بن العباس بن عليّ، في قول بعضهم، واستعمل مكانه عمرو بن زهير أخا المسيُّب بن زهير.

وأما عمر بن شبّة فإنه زعم أنه عزل محمد بن سليمان عن الكرفة في سنة ثلاث وخمسين ومائة، وولاًها عمرو بن زهير الضبّيّ أشما للمسيّب بن زهير في هذه السنة. قال: وهو حفر الحندق بالكوفة.

### ذكر الخبر عن سبب عزل المنصور محمد بن سليمان بن عليّ.

ذكر أن محمد بن سليمان أني في عمله على الكوفة بعبد الكريم بن أبي العرجاء ـ وكان خال معن بن زائدة ـ فأمر بحبسه. قال أبو زيد: فحدَّثني قُتُم بن جعفر والحسين بن أيوب وغيرهما أن شفعاءه كُثروا بمدينة السلام، ثم أخُّرا على أبي جعفر، فلم يتكلّم فيه إلا طُنين، فأمر بالكتاب إلى محمد بالكفّ عنه إلى أن ياتيّه رأيُه، فكلم ابنُ أبي العوجاء أبا الجبَّار ـ وكان منقطعاً إلى أبي جعفر وعمد ثم إلى أبنائهما بعدهما ـ فقال له: إنْ أحرَّني الأمير ثلاثة أيام فله مائة ألف، ولك أنت كذا وكذا، فأعلم أبو الجبار محمداً، فقال: أذكرتنيه والله وقد كنت نسبته؛ فإذا انصرفت من الجمعة فأذكِرُنه. فلما انصرف أذكره، فدعا به وأمر بضرب عُنقه، فلما أيقن أنه مقتول، قال: أما والله لئن قتلتموني لقد وضعتُ أربعة آلاف حديث أحرَّم فيها الحلال، وأجلً فيها الحرام؛

وورد على عمد رسول أبي جعفر بكتابه: إياك أن تحدِث في أمر ابن أبي العوجاء شيئاً، فإنك إن فعلت فعلتُ بك وفعلتُ . . . يتهدّده. نقال محمد للرسولُ إما جعفر رسالته، تغيَّظ عليه وأمر بالكتاب بعزله وقال: والله فاخيرُ أمير المؤمنين بما اعلمتك؛ فلما بلّغ الرسولُ أبا جعفر رسالته، تغيَّظ عليه وأمر بالكتاب بعزله وقال: والله لهممتُ أن أقيده به، ثم أرسل إلى عيسى بن عليّ فاتاه، فقال: هلما عملك أنت! أشرت بتولية هذا الغلام، فوليتُه خلاماً جاهلاً لا علم له بما ياتي، يُقدم على رجل يقتله من غير أن يقللع رأيي فيه، ولا ينتظر أمري: وقد كتبت بعزله؛ وبالله الفعلن به والفعلنَ . . . يتهدّده، فسكت عنه عيسى حتى سكن غضبُه، ثم قال: يا أمير للمؤمنين، إن محمداً إنها قتل هذا الرجل على الزندقة، فإن كان قتله صواباً فهو لك، وإن كان خطأ فهو على محمد، والله يا أمير المؤمنين لنن عزلته على تفيَّة ما صنع ليله بنّ بالثناء والذكر، ولترجعنَّ القالة من العاممة عليك . فأمر بالكتب فمُرَّقت وأمَّر على عمله.

وقال بعضهم: إنما عزل المنصور محمد بن سليمان عن الكوفة الأمور قبيحة بلغتُه عنه، اتهمه فيها؛ وكان الذي أنهى ذلك إليه المساور بن سوًار الجَرْمَي صاحب شُرطه، وفي مساور يقول حَّاد. وفي هذه السنة أيضاً عزل المنصور الحسن بن زيد عن المدينة، واستعمل عليها عبدَ الصَّمد بن عليّ، وجعل معه فَلَيّج بن سليمان مشرفاً عليه .

وكان على مكة والطائف محمَّد بن إبراهيم بن محمـد، وعلى الكـوفة عمـرو بن زهبر، وعـلى البصرة الهيثم بن معاوية، وعلى إفريقيّة يزيد بن حاتم، وعلى مصر محمد بن سعيد.

# ثم دخلت سنة ست وخمسين ومائة

### ذكر الخبر عن الأحداث التي كانت فيها

فمن ذلك ما كان من ظَفَر الهيشم بن معاوية عـامل أبي جعفـر على البَصْــرة بعمـرو بن شــدّاد عامــل إبراهيم بن عبد الله على فارس، فقتل بالبصرة وصُـلِب.

ذكر الخبر عن سبب الظَّفَر به:

ذكر عمر أن محمدٌ بن معروف حدّنه، قال: أخبرني أبي، قال: ضرب عمرو بن شدّاد خادماً له، فأى عامل البصرة - إما ابن دغلج، وإما الهيثم بن معادية - فدلّه عليه، فاخذه فقتله وصلّبه في المربّد في موضع دار إسحاق بن سليمان. وكان عمرو مولى لبني مجمع، فقال بعضهم: ظفر به الهيثم بن معاوية وشحرج بريد مدينة السلام، فنزل بقصر له على شاطىء تهر يعرف بنهر معقل، فأقبل بريد من عند أبي جعفر، ومحمد كتاب إلى الهيثم بن معاوية بدفع عمرو بن شداد إليه، فدفعه الهيثم إليه، فاقدمه البصرة، ثم أن به ناحية الرّحبة، فخلا به يسائله، فلم يظفر منه بشيء بحبّ علمه، فقطع يديّه ورجليه، وضرب عنقه وصلّبه في مَرْبد البصرة.

وفي هذه السنة عزل المنصور الهيثم بن معاوية عن البصرة وأعمالها، واستعمل سوًار بن عبد الله القاضي على الصلاة، وجمع له القضاء والصّلاة. ووئي المنصور سعيد بن دغلج شُرَط البصرة وأحداثها.

وفيها أتُوثِيَّ الهيشم بن معاوية بعد ما عزل عن البصرة فجاة بمدينة السلام، وهو على بطن جارية له، فصلً عليه المنصور، ودفن في مقابر بني هاشم.

وفي هذه السنة غزا الصائفةَ زُفَرُ بن عاصم الهلالي.

وحجّ بالناس في هذه السنة العباس بن محمد بن عليّ.

وكان العامل على مكة محمد بن إبراهيم، وكان مقياً بمدينة السلام، وابنه إبراهيم بن محمد خليفته بمكة؛ وكان إليه مع مكة الطائف. وعلى الكوفة عمرو بن زهير، وعلى الأحداث والجوالي والشُرط وصدقات أرضر العرب بالبصرة سعيد بن دهليج، وعلى الصلاة بها والقضاء سوار بن عبد الله، وعلى كُور دجَّلة والأهماز وفارس عُمارة بن حمزة، وعلى كِرِّمان والسَّنَّد هشام بن عمرو، وعلى إفريقيّة يزيد بن حاتم، وعلى مصر محمد بن سعيد. 

### ثم دخلت سنة سبع وخمسين ومائة

#### ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث

فمها كان فيها من ذلك ابتناء المتصور قصرَه الذي على شاطىء دجلة؛ الذي يدعَى الحُمَلُد، وقسّم بناءه على مولاه الربيع وأبان بن صدّقة .

وفيها قُتل يحيى أبو زكرياء المحتسب؛ وقد ذكرنا قبلُ سببَ قتله إياه.

وفيها حوّل المنصور الأسواق من مدينة السلام إلى باب الكُرْخ وغيره من المواضع، وقد مضى أيضاً ذكرُنا سبب ذلك قبل .

وفيها ولى المنصور جعفَر بن سليمان على البحرين، فلم يتمَّ ولايته، ووجَّه مكانه أميراً عليها سعيد بن وعملج؛ فبعث سعيد ابنّه تميرًا عليها .

وفيها عرض المنصور جندًه في السلاح والخيل على عينه في مجلس اتُخده على شطَّ دِجُلة دون قُطْرَبُّل، وأمر أهلَ بيته وقرابته وصحابته يومئذ بلبس السلاح. وخرج وهو لابس درعاً وفلنسُوة تحت البَّيْضة سوداء لاطئة مضرً بة .

وفيها توفي عامر بن إسماعيل المسليّ، بمدينة السلام، فصلّى عليه المنصور، ودُفِن في مقابر بني هاشم.

وفيها تُوفِي سوّار بن عبد الله وصلّى عليه ابنُ دعلَج، واستعمل المنصور مكانه عبيد الله بن الحسن بن الحصين العنبريّ.

وفيها عقد المنصور الجسر عند باب الشعير، وجرى ذلك على يد حُميد القاسم الصَّيْرِ في، بأمر الربيع الحاجب.

وفيها عُزل محمد بن سعيد الكاتب عن مصر ، واستُعمل عليها مَطر مولى أبي جعفر المنصور.

وفيها وُلَى معبد بن الخليل السُّنْد، وعُزِل عنها هشام بن عمرو، ومعبد يومشذ بخُراســـان؛ كتب إليه بولايته.

وغزا الصائفة فيها يزيد بن أسيّد السُّلميّ، ورجَّه سناناً مولى البطّال إلى بعض الحُصون، فسبى وغنم. وقال محمد بن عمر: الذي غزا الصائفة في هذه السنة زُفر بن عاصم.

وحّج بالناس في هذه السنة إبراهيم بن يجيى بن محمد بن عليّ بن عبد الله بن عباس.

| ٠١٧ مسلة ١٥٧                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| قال محمد بن عمر: كان على المدينة ـ يعني إبراهيم هذا.                                                      |
| وقال غيرُه: كان على المدينة في هذه السنة عبد الصمد بن عليٌّ، وكان عـلى مكة والـطائف محمد بن               |
| إبراهيم، وعلى الأهواز وفارس عُمارةً بن حمزة، وعلى كَرْمان والسُّنْدُ مُعبد بن الخليل، وعلَى مصر مَطر مولى |
| المنصور.                                                                                                  |

## ثم دخلت سنة ثمان وخمسين ومائة

### ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث

فمها كان فيها من ذلك توجيهُ المنصور ابنه المهدي إلى الرَّقة وأموُّ إياه بعرُّل موسى بن كعب عن الموصل وتولية يجمى بن خالد بن بَرُّمك عليها. وكان سببُ ذلك ـ فيها ذكر الحسن بن وهب بن سعيد عن صالح بن عطية ـ قال : كان المنصور قد الزم خالدَ بن برمك ثلاثة آلاف الف ، ونذر دمّه فيها ، واجَّدا ثلاثة أيام بها، فقال خال لابنه يجمى : يا بنيِّ ، إني قد أوذيت وطُولبت بما ليس عندي ، وإنما يراد بذلك دمي ؛ فانصرف إلى حرمتك وأهلِك، فها كنت فاعلاً بهم بعد موتي فافعله. ثم قال له: يا بنيَّ، لا يَعتَّك ذلك من أن تلقى إخواننا، وأن تمَّر بعُمارة بن حمزة وصالح صاحب المصلَّى ومبارك التركيّ فتعليمهم حالنا.

قال: فذكر صالح بن عطية أنَّ يحيى حدَّثه، قال: أتيتهم فمنهم من تجهَّمني وبعث بالمال سرًّا إلى، ومنهم مَنْ لم يأذن لي، وبعث بالمال في أثري. قال: واستأذنتُ على عُمارة بن حزة، فدخلت عليه وهو في صَحْن داره، مقابل بوجهه الحائط؛ فما انصرف إلى بوجهه، فسلَّمت عليه، فردّ على رَدًّا ضعيفًا، وقال: يابُغيُّ؛ كيف أبوك؟ قلت: بخبر، يقرأ عليك السلام ويعلمك ما قد لزمه من هذا الغُرْم، ويستسلفك ماثة ألف درهم. قال: فياردّ على قليلًا ولا كثيراً، قال: فضاق بي موضعى، ومادت بي الأرضُ. قال: ثم كلَّمتُه فيها أتيته له. قال: فقال: إن أمكنني شيء فسيأتيك، قال يجيي: فانصرفتُ وأنا أقول في نفسي: لعن الله كلُّ شيء يأى من تيهك وعُجبك وكبرك! وصرت إلى أبيء فأخبرته الخبر؛ ثم قلت له: وأراك تثق من عُمارة بن حمزة بما لا يوثق به! قال: فوالله إنى لكذلك؛ إذ طلع رسولُ عُمارة بن حزة بالمائة ألف. قال: فجمعنا في يومين ألفي ألف وسبعمائة ألف، ويقيت ثلاثماثةألف بوجودها يتمّ ما سعينا له، ويتعذّرها يبطل. قال: فـوالله إنى لعلى الجسر ببغــداد مارًا مهمــوماً مغموماً؛ إذ وتُب إليّ زاجر، فقال: فرخ الطائر أخبرك! قال: فطويتُه مشغول القلب عنه، فلحقني وتعلُّق بلجامي، وقال لي: أنت والله مهموم، ووالله ليُفرجَنّ الله همّك، ولتمرّنّ غداً في هذا الموضع واللواء بين يديك. قال: فأقبلتُ أعجب من قوله. قال: فقال لي: إن كان ذلك فلي عليك خسة آلاف درهم؟ قلت: نعم \_ولو قال خمسون ألفاً لقلت نعم، لبعد ذلك عندي من أن يكون ـ قال: ومضيتُ. وورد على المنصور انتقاضُ الموصل وانتشارُ الأكراد بها، فقال: مَنْ لها؟ فقال له المسيّب بن زهير ـ وكان صديقاً لخالد بن برمك: عندي يا أمير المؤمنين رأي، أرى أنك لا تنتصحه؛ وأنك ستلقاني بالرد، ولكني لا أدَّع نصحُك فيه والمشورة عليك به، قال: قل، فلا أستغشَّك، قلت: يا أمير المؤمنين ما رميتها بمثل خالد، قال: ويجك! فيصلح لنا بعد ما أتينا إليه! قال: نعم يا أمير المؤمنين؛ إنما قوَّمتُه بلذلك وأنا الضامن عليه، قال: فهو لها والله، فليحضرني غداً. فأحضر، فصفح له عزر الثلاثمانة ألف الماقدة، وعقد له.

قال يحيى: ثم مررتُ بالزاجر، فلم رآني قال: أنا ها هنا أنتظرك منذ غُدوة، قلت: امض معيى، فمضى معى، فدفعتُ إليه الحمسة الآلاف.

قال: وقال لي أبي: أي يُبيّ، إن عُمارة تلزمه حقوق، وتنويه نواتب فأتِه، فأقرئه السلام، وقل له: إن الله قد وهب لنا رأي أمير المؤمنين، وصفح لنا عما بقي علينا، وولاني الموصل؛ وقد أمر بردَّ ما استسلفت منك. قال: فأتيته فوجدته على مثل الحال التي لقيته عليه، فسلمت فيا ردَّ السلام عليّ، ولا زادني على أن قال: كيف أبوك؟ قلت: بخير، يقول كذا وكذا، قال: فاستوى جالساً، ثم قال لي: ما كنتُ إلا قسطاراً لابيك؛ يأخذ مني إذا شاء، ويردُ إذا شاء! قمْ عني لا قمتَ! قال: فرجعتُ إلى أبي فاعلمته، فقال لي أبي: يا بنيّ، هو عُمارة ومَنْ لا يعترض عليه!

قال: فلم يزل خالد على الموصل إلى أن توفي المنصور ويحيى على أذرّيجان، فذكر عن أحمد بن محمد بن سوار الموصليّ أنه قال: ما هِبنّنا قط أميراً هييتنا خالد بن برمكِ من غير أن تشتدٌ عقوبتُه، ولا نرى منه جَرِيّة؛ ولكن هيبة كانت له في صدورنا.

وذكر أحمد بن معاوية بن بكر الباهليّ، عن أبيه، قال: كان أبو جعفر غضب على موسى بن كعب \_وكان عامله على الجزيرة والمؤصل \_ فوجه المهديّ إلى الرُّقة لبناء الرَّافقة، وأظهر أنه يريد بيت المقدس، وأمره بالمرور والمضيّ على الموصل، فإذا صار بالبلّد أخذ موسى بن كعب فقيّده، وولى خالد بن برَّمك الموصل مكانه، فقعل المهديّ ذلك، وخلّف خالداً على الموصل، وشخص معه أخوا خالد: الحسن وسليمان ابنا برمك، وقد كان المتصور دعا قبل ذلك يحى بن خالد، فقال له: قد أردتك لأمر مهمّ من الأمور، واخترتك لثغر من النغور؛ فكن على أهمة؛ ولا يعلم بذلك أحد حتى أدعو بك فكتم أباه الخير؛ وحضر الباب فيمن حضر؛ فخرج الرّبيم، فقال: يحيى بن خالدا فقام فاخذ بيده، فأدخله على المتصور، فخرج على النَّاس وأبوه حاضر واللواء بين يديه على أذريبجان، فأمر الناس بالمضيّ معه، فمضوا في موكبه، وهنئوه وهنئوا أباه خالداً بولايت، فأتَّمياً عملها.

وقال أحمد بن معاوية : كان المنصور معجبًا بيحيى، وكان يقول : ولد الناس ابنًا وولد خالد أبًا. وفي هذه السنة نزل المنصورُ قصرُه الذي يعرف بالخُلد.

وفيها سخط المنصور على المسيَّب بن زهير وعزلَه عن الشُّرطة، وأمر بحبسه وتقييده، وكان سبب ذلك أنه قتل أبان بن بشير الكاتب بالسَّياط، لأمر كان وجَد عليه فيها كان من شركته لأخيه عمرو بن زهبر في ولاية الكوفة وخراجِها، وولى مكان المسيِّب الحكم بن يوسف صاحب الحرب، ثم كلَّم المهديّ أباه في المُسَّيب، فوضمي عنه بعد حبسه إيَّاه أياماً، وأعاد إليه ما كان يلي من شُرطه.

وفيها وجُّه المنصور نصرَ بن حرب التميمي والياً على ثغر فارس.

وفيها سقط المنصور عن دائبته بجَرْجُرايا، فانشجُّ ما بين حاجبيه؛ وذلك أنه كان خرج لمَّا وبَّمه ابنه المهديّ إلى الرَّقة مشيَّماً له، حتى بلغ موضعاً يقال له جُبّ سُمَاقا، ثم عدل إلى حَوْلايا، ثم أخذ على النَّهروانـــات فانتهى - فيها ذكر - إلى بُنْق من النّهروانات يصبّ إلى نهر دَيّبائى ، فاقام على سَكُره ثمانية عشر يوماً، فأعياه، فعضى إلى جُرِّجرايا، فخرج منها للنظر إلى صُبِّعة كانت لعيسى بن عليّ هناك، فصُرع من يومه ذلك عن برذون له دَيْزج، فشُعَّ في رجهه، وقدم عليه وهو ببَحْرِّجرايا أسارى من ناحية عُمان من الهند، بعث بهم إليه تسنيم بن الحواري مع ابنه عمد، فهمّ بضرب أعناقهم، فساءلهم فأخبروه بما التبس به أمرهم عليه؛ فأمسك عن قبلهم وقسَّههم بين قراده ونُوابه.

وفيها انصرف المهديّ إلى مدينة السلام من الرَّقّة فدخلها في شهر رمضان.

وفيها أمر المنصور بمَرَمَّة القصر الابيض، الذي كان كسر بناه، وأمر أن يعُرُّم كلَّ مَنَّ وُجِد في داره شيء من الآجرَّ الحُسروانَّ، بما نقضه من بناء الاكاسرة، وقال: وقال: هذا فيء المسلمين، فلم يتَّم ذلك ولا ما أمر به من مرمَّة القصر.

وفيها غَزا الصائفةَ معيوف بن يحيى من دَرْبِ الحدَث، فلقي العدوّ فاقتتلوا ثم تحاجزوا.

وفي هذه السنة حبس محمد بن إبراهيم بن محمد بن عليّ، وهو أمير مكة ـ فيها ذكر ـ بأمر المنصور إياه بحبسهم: ابنَ جريج وعبّاد بن كثير والثوريّ، ثمّ أطلقهم من الحبس بغير إذن أبي جعفو، فغضب عليه أبو جعفو .

وذكر عمر بن شبّة أن محمد بن عمران مولى محمد بن إبراهيم بن محمد بن عليّ بن عبد الله بن عباس حدّ من على بن عباس حدّ من عن المستور إلى محمد بن إبراهيم وهو أمير على مكة \_يأمره بحبس رجل من آل عليّ بن المسلم عن الله عن المستور إلى محمد بن إبراهيم وهو أمير على مكة \_يأمره بحبس رجل من آل عليّ بن بالله ونه بالك كان بحرف حق تفرّوا. قال: فستر بالليل؛ فلها كان وقت سمّره جلس وآبّ على الارفرين والمبرّ إليها، وفي ينطق بحرف حتى تفرّوا. قال: فلنوت من عيون الناس خصيسته، وإلى عيون من عيون الناس خصيسته، من يقدم أمير المؤمين ولا أدري ما يكون؛ فلعلّه أن يأمر بهم فيتنلوا، فيشتد مساطاته وأهلبك ديني؛ فحسيته عالى المؤمين ولا أدري ما يكون؛ فلعلّه أن يأمر بهم فيتنلوا، فيشتد مناهاته وأهلبك ديني؛ عمل قال: فات بها الطالبيّ وأقرئه السلام، وقل له: إنّ أبن عمّك يسالك أن تملّم من ترويعه إياك، وتركب هما وخذ خسين الراحلة ولا إلى النفقة. قال: فلم آحسٌ بي جعل يتموّد بالله من شرّي، فلما أبلغته قال: هو في حل ولا حاجة في إلى الرَّاحة والله الله النفقة. قال: قلت أن أطيب لنفسة أن تأخذ، فضل، قال: فلم جشت إلى الن بموري على المناور وتهي يحمد بن إبراهيم بالطاف، فلما أخيرٌ ليطورٌ أن رسول محمد بن إبراهيم قدم، أمر بالإبل فضريت وجوهها.

قال: فلها صار إلى بتر ميمون لقيه محمد بن إبراهيم، فلها أخير بلدلك أمر بدواباً فضربت وجوهها، فعدل عبد، فكان يسير في ناحية، قال: وعدل بأبي جعفر عن الطريق في الشق الأيسر فانيخ به، وعمد واقف قُبالته، ومعه طبيب له؛ فلها ركب أبو جعفر وسار، وعديله الرَّبيع أمر محمد الطبيب فمضى إلى موضع مناخ أبي جعفر، فرأى نجّوه، فقال لمحمد: رأيتُ نجو رجل لا تطول به الحياة؛ فلها دخل مكة لم يلبث أن مات وسلم محمد. وفيها شخص أبو جعفر من مدينة السلام، مترجهاً إلى مكة؛ وذلك في شوّال، فنزل - فيا ذكر -عند قصر عبْدُوَيْه، فانفضَ في مقامه هنالك كوكب، لثلاث بغين من شوّال بعد إضاءة الفجر، فبغي أثْرُه بَيّناً إلى طلوع الشمس، ثم مضى إلى الكوفة، فنزل الرَّصافة، ثم أهلَّ منها بالحجّ والعُمرة، وساق معه الهُلْتِيّ وأشعرَه وقلَّده؛ لايام خلت من ذي القعدة. فلها سار منازل من الكوفة عرضَ له وجعه الذي تُوفِيُّ منه.

واختلف في سبب الرجع الذي كانت منه وفاته؛ ولذكر عن عليّ بن محمد بن سليمان النوفليّ، عن أبيه، أنه كان يقول: كان المنصور لا يستمرىء طعامه؛ ويشكو من ذلك إلى المنطبّين ويسالهم أن يتخذوا لمه الجوارشنات؛ فكانوا يكرهون ذلك ويامرونه أن يُقلّ من الطعام، ويخبرونه أن الجُوارشنات تهضم في الحال، ويُحرونه من العلّم المو المنافقة عدم عليه طبيب من أطأته المئند، فقال له كما قال له غيره؛ فكان يتُخذل له منفوظ بحوارشناً بايساً، فيه الأفاريه والأدوية الحارة، فكان يأخله فيهضم طعامه فاحمد، قال: فقال لي يتيد من متطبي العراق: لا يوت والله أبو جعفر أبدأ إلا بالبَقْل، قال: قلت له: وما علمك؟ فقال في ويأخذ الجوارشن فيهضم طعامه؛ ويظاق من زئير تبذيه في كلّ يوم شيئاً، وشحم مصارينه، فيموت عنها. وقال في المؤلف إلى: أقلرب لذلك مثلًا، أرأيت لو أنك وضعت جَراً على مُوفع، ووضعت تحتها آجرة بعظنه. وقال في رفع، ووضعت تحتها آجرة جعف بديدة فقطرت أما ما كان قطرة حدًا إقال: فمات والله أبو

وقال بعضهم: كان بدء وجعه الذي مات فيه من حرَّ أصابه من ركويه في الهواجر، وكان رجلا عروراً على سنة، يغلب عليه المراد الأحر، ثم هاض بطنه، فلم يزل كذلك حتى نزل بستان ابن عامر، فاشتلا به فرحل عنه فقصرً عن مكة، ونزل بثر ابن المرتفع، فأقام بها يوماً وليلة، ثم صار منها إلى بثر ميمون؛ وهو يسأل عن دخوله الحرّم، ويوصي الرّبيع بما يريد أن يوصيه، وتُوفِّى بها في الشّحر أو مع طلوع الفجر ليلة السبت لستُّ خَلُون من ذي الحَيْمة، ولم يضره عند وفاته إلا خدّمه والربيع مولاه؛ فكتم الربيع موله، ومنه النساء وغيرهن من البكاء عليه والصّراح، ثم أصبح فحضر أهل بيته كما كانوا بخصرون، وجلسوا مجالسهم؛ فكان أول من من البكاء عليه والصّراح، ثم أصبح فحضر أهل بيت، كما كانوا بخصرون، وجلسوا مجالسهم؛ فكان أول من علي، فكان ذلك نما ارتب به ـ ثم أذن للاكابر وذوي الأسنان من أهل البيت، ثم لمامنّهم؛ فأخذ الربيع علي، من المهديّ حتى فرغ من بعمة بها منهم عن نبعه، على يد موسى بن المهديّ حتى فرغ من بعمة بها مشم؛ ثم دعا بالقرّاد فبايعوا ولم ينكل منهم عن ذلك رجلً إلا عليّ بن عيسى بن ماهان؛ فإنه أبي عند ذكر عبيس من موسى أن يبايع له، فلطمه محمد بن سليمان، وقال: ومن هذا العلج وأمضه، وهم بضرب عنقه، فيليه، وتنابع الناس بالبيعة. وكان المسيب بن زهر، أول من استثنى في البعة، وقال: عيسى بن موسى: إن كانك. فأنضُوه.

وخرج موسى بن المهدئ إلى مجلس العامة، فبايع مَنْ بقِي من القواد والوجوه، وتوجَّه العباس بن محمد ومحمد بن سليمان إلى مكة ليبايع الهلها بها؛ وكان العباس يومثل المتكلم، فبايمه الناس للمهدئ بين الركن والمقام، وتفرق عِدَّة من أهل بيت المهدئ في نواحي مكة والعسكر فبايعه الناس، وأخذ في جِهاز المنصور وفسله وكفنه، وقولي ذلك من أهل بيته العباس بن محمد والربيع والزيان وعدّة من خُمده ومواليه، ففرغ من جهازه مع صلاة العصر، وغطّى من وجهه وجهم جسده باكفانه إلى فُصاص شعوه، وأبدى رأسه مكشرفاً من أجل الإحرام، وخرج به أهل بيتِه والأخصُّ من مواليه، وصلَّى عليه ـ فيها زعم الواقديّ ـ عيسى بن موسى في شِعب الحُوز .

وقيل: إن الذي صلّ عليه إبراهيم بن يجي بن محمد بن عليّ. وقيل: إنّ المنصور كان أوصى بذلك؛ وذلك أنه كان خليفتَه على الصلاة بمدينة السلام .

وذكر عليّ بن محمد النوفليّ، عن أبيه ، أنّ إبراهيم بن يجيى صل عليه في المضارب قبل أن يُحمل؛ لأن الربيع قال: لا يصليًّ عليه أحد يطمع في الحمّلاق، فقدّموا إبراهيم بن يجيى ــ وهو يومثذ غلام حَدَث ــ ودفن في المقبرة التي عند تُنيِّة المدنين التي تسمّى كذا، وتسمى نُنيَّة المُعلاة؛ لأنها بأعلَى مكة، ونزل في قبره عيسى بن عليّ والعباس بن محمد وعيسى بن موسى، والربيم والريان مؤلياه، ويقطين بن موسى.

واحتلف في مبلغ سنه يوم توفِّي، فقال بعضهم: كان يوم توفِّي ابن أربع وستين سنة.

وقال بعضهم: كان يومئذ ابن خمس وستين سنة.

وقال بعضهم: كان يوم توفّي ابن ثلاث وستين سنة .

وقال هشام بن الكلبيّ : هلك المنصور وهو ابن ثمان وستين سنة .

وقال هشام: ملك المنصور اثنتين وعشرين سنة إلا أربعة وعشرين يوماً.

واختُلف عن أبي معشر في ذلك، فحداثي أحمد بن ثابت الرازيّ عمّن ذكره، عن إسحاق بن عبىع،عنه أنه قال: توفّى أبو جعفر قبل يوم التروية بيوم يوم السبت، فكانت خلافته اثنتين وعشرين سنة إلا ثلاثة أيام.

وروى عن ابن بكَّار عنه أنه قال: إلا سبع ليال.

وقال الواقديّ : كانت ولاية أبي جعفر اثنتين وعشرين سنة إلا ستة أيام .

وقال عمر بن شبَّة : كانت خلافته اثنتين وعشرين سنة غير يومين .

وحجّ بالناس في هذه السنة إبراهيم بن يحيى بن محمد بن عليّ.

وفي هذه السنة هلك طاغية الروم .

### ذكر الخبر عن صفة أبي جعفر المنصور

ذُكر أنه كان أسمر طويلًا، نحيفاً. خفيفَ العارضين.

وكان وُلِد بالحُمَيْمة .

#### ذكر الخبر عن بعض سيره

ذُكر عن صالح بن الوجيه، عن أبيه، قال: بلغ المنصورَ أن عيسى بن موسى قتل رجلًا من ولد نصر بن سيَّار، كان مستخفياً بالكوفة، فذُلُ عليه، فضرب عنقه. فانكر ذلك وأعظمه، وهمَّ في عيسى بأمر كان فيه هلاكه، ثم قطعه عن ذلك جهلً عيسى بما فعل. فكتب إليه:

أما بعد، فإنه لولا نظرٌ أمير المؤمنين واستبقاؤه لم يؤخِّرْك عقوبة قتل ابن نصر بن سيَّار واستبدادك به بما

يقطع أطماغ العمال في مثله، فأمسك عمّن ولاك أمير المؤمنين أمره؛ من عربيّ وأعجميّ، وأحمر وأسود، ولا تستبدّنُ على أمير المؤمنين بإمضاء عقوبة في أحد قِبَلَه تباعثٌ، فإنه لا يرى أن يأخذ أحداً بظنّة قد وضعها الله عنه بالنوبة، ولا بحَدْثِ كان منه في حرب أعقبه الله منها سِلْمًا ستر به عن ذي غِلَّة، وحجز به عن عنة ما في الصدور؛ وليس بيأس أمير المؤمنين لأحدٍ ولا لنفسه من الله من إقبال مدير؛ كما أنه لا يأمن إدبار مقبل. إن شاء الله والسلام.

وذكر عن عباس بن الفضل، قال: حدَّنني يجمى بن سُليم كاتب الفضل بن الربيع، قال نلم ير في دارِ المنصر لهؤ قطّ، ولا شيء عبده العزيز أخا المنصور لهؤ قطّ، ولا شيء عبده العزيز أخا المنصور لهؤ قطّ، ولا شيء عبده العزيز أخا سليمان وعسى ابني أبي جعفر من الطلحيَّة، تُوفيًّ وهو حَدَّث، قد خرج على الناس متنكَّباً قوساً، متعمّـاً بعمامة، متردّياً ببُرد، في هيئة غلام أعرابيّ، داكباً على قعود بين جُوالقين، فيها مُقُل ونعال ومساويك وما يهديه الأعراب؛ فعجب الناس من ذلك وأنكروه. قال: فعضى الغلام حتى عبر الجسر، وأق المهديّ بالرُّمالة فأهدى إليه ذلك، فقيل المهديّ ما في الجواليق وملأهما دراهم؛ فانصرف بين الجُوالقين؛ فعلم أنه ضَرَّب من عبد الملك.

وذكر عن حمّاد التركيّ، قال: كنت واقفاً على رأس المنصور، فسمع جلبةً في الدار، فقال: ما هذا يا حمّاداً يا حمّاد الم خدّث انظر، فذهبتُ فإذا خام له قد جلس بين الجواري، وهو يضرب لهنّ بالطنبور، وهنّ يضحكنَ، فجثت فأخبرته، فقال: وأيّ شيء الطنبور؟ فقلت: خضبة من حالها وأمرها... ووصفتُها لـ ٤٤ فقال لي: أصبتَ صفته، فيا يدريك أنت ما الطنبور! قلت: رأيتُه بخُراسان، قال: نعم هناك، ثم قال: هات نعلي، قاتبته بها فقام عشي رويداً حتى أشرف عليهم فرآهم، فلما بصروا به تفرّقوا، فقال: خلوه، فأخِذ، فقال: اضرب به رأسّه، فلم أزل أضرب به رأسّه حتى كشرته، ثم قال: أخرِجُه من قصري، واذهب به إلى حمران بالكُرّخ، وقل المسحدة المسحدة

وذكر العباس بن الفضل عن سلام الأبرش، قال: كنت وأنا وصيف وغلام آخر نخدم المنصور داخلاً في منزله؛ وكانت له حجرة فيها بيت وقُسطاط وفراش ولحاف يمخلو فيه، وكان من أحسن الناس خُلقاً ما لم يخرج إلى الناس، وأشد احتمالا لمايكون من عبث الصبيان؛ فإذا لبس ثيابه تغيَّر لونُه وتربَّد وجهه، واحمرَت عيناه، فيخرج فيكون منه ما يكون، فإذا قام من مجلسه وجم بمثل ذلك؛ فنستقبله في ممشاه، فربًما عاتبناه.

وقال لي يوماً: يا بنيّ إذا رأينيّي قد لبست ثيابي أورجعت من مجلسي؛ فلا يدنُونَ مني أحد منكم هجافة أن أعرّه بشيء .

وذكر أبو الهيثم خالد بن يزيد بن وهب بن جرير بن حازم، قال: حدّثني عبد الله بن محمد \_ يلقب بمنقار من أهل خراسان وكان من عمال الرشيد \_ قال: حدّثني معن بن زائدة، قال: كنّا في الصحابة سبعمائة رجل؛ فكنا ندخل على المنصور في كلّ يوم، قال: فقلت للربيع : اجعلني في آخِر مَنْ يدخل، فقال لي: لستّ باشرفهم فتكون في أولهم، ولا باخسّهم نسباً فتكون في آخرهم؛ وإن مرتبتك لتشبه نسبك. قال: فدخلتُ على المنصور ذات يوم وعليُّ دُرَاعةً فضفاضة وسيف حنفيّ، أقرع بنعله الأرض، وعمامة قد سدلتها من خلفي وقُدّامي. قال: فسلمت عليه وخرجت، فلمَّا صرت عند السَّر صاح بي: يا معن، صيحة أنكرتها! فقلت: لبيك يا أمير

المؤمنين اقال: إليّ، فدنوت منه، فإذا به قد نزل عن عرشه إلى الارض، وجنا على ركبتيه، واستل عموداً من بين فراشين، واستحال لونه وقرآت أوداجه، فقال: إنك لصاحبي يوم واسط؛ لا نجوتُ إن نجوتُ مني. قال: فلم يا أمير المؤمنين، تلك نصرتي لباطلهم، فكيف نصري لحقك! قال: فقال لي: كيف قلت؟ فأعدتُ عليه للقول، فيا زال يستعيدني حتى ردَّ العمود في مستقره، واستوى متربعاً، وأسفر لونه، فقال: يا معن، إنَّ لي باليمن هنات، فلمات: يا أمير المؤمنين ليس لمكتوم رأي، قال: فقال: فقال: أنت صاحبي، فجلست، وأمر الربيع بالمين غنان في القصر فخرج، فقال لي: إن صاحب المهمن قد هم بمصيق، وإلى أويد أن آخذه أسيراً يؤي على في كل ما أحتاج إليه، وغرجي من يومي هذا لئلا يتشر الحير. قال: فاستل عهداً من ين فراشين، يؤيع على في كل ما أحتاج إليه، وغرجي من يومي هذا لئلا يتشر الحير. قال: فاستل عهداً من ين فراشين، فرقع فيه اسمي وناولنيه، ثم دعا الربيع، يا ربيع، إنا قد ضممنا مثال صاحب البين، فأن غرج على يتاج على الميا إلا وهو راحل. ثم قال: ودَّعني، فودّعه وخرجتُ إلى الدَّهلين بالولي، فقال: يا معن، عززً على أن تضم إلى ابن أخيك؛ قال: فقلت: إنه لا غضاضة على الرجل أن يُضمّه سلطانه إلى ابن أخيه، فخرجت إلى اليمه، فاتبت الرّجل، فاخلته أسيراً، وقرأت عليه العهد، وقعدت في على.

وذكر حَّاد بن أحمد اليمانيّ، قال: حدَّثني محمد بن عمر اليماميّ أبو الرُّدينيّ، قال: أراد معن بن زائدة أن يوفد إلى المنصور قوماً يسلُّون سخيمته، ويستعطفون قلبُه عليه، وقال: قد أفنيت عمري في طاعته، وأتعبتُ نفسي وأفنيت رجالي في حرب اليمن، ثم يسخط على أن أنفقتُ المال في طاعته! فانتخب جماعة من عشيرته من أفناء ربيعة؛ فكان فيمن اختار مُجَّاعة بن الأزهر، فجعل يدعو الرِّجال واحداً واحداً، ويقول: ماذا أنت قائل لأمير المؤمنين إذا وجّهتُك إليه؟ فيقول: أقول وأقول، حتى جاءه مُجّاعة بن الأزهر، فقال: أعزّ الله الأمير! تسألني عن مخاطبة رجل بالعراق وأنا باليمن! أقصد لحاجتك؛ حتى أتأتَّى لها كها يمكن وينبغي، فقال: أنت صاحبي، ثم التفت إلى عبد الرحمن بن عتيق المُزنّ، فقال له: شُدّ على عَضُد بن عمّك وقدّمه أمامك؛ فإن سها عن شيء فتلافه. واختار من أصحابه ثمانية نفر معها حتى تمُّوا عشرة، وودَّعهم ومضوًّا حتى صاروا إلى أبي جعفر، فلما صاروا بين يديه تقدِّموا، فابتدأ مُجَّاعة بن الأزهر بحمد الله والثناء عليه والشكر، حتى ظنَّ القوم أنه إنما قصد لهذا، ثم كرّ على ذكر النبيّ ﷺ، وكيف اختاره الله من بطون العرب، ونشر من فضله؛ حتى تعجّب القوم، ثم كرِّ على ذكر أمر المؤمنين المنصور، وما شرِّفه الله به، وما قلَّده، ثم كرِّ على حاجته في ذكر صاحبه. فلما انتهى كلامه، قال المنصور: أمَّا ما وصفَّتَ من حمد الله، فالله أجلِّ وأكبر من أن تبلغه الصفات، وأما ما ذكرت من النبيِّ ﷺ فقد فضَّله الله بأكثر مما قلتَ، وأما ما وصفتَ به أمير المؤمنين؛ فإنه فضَّله الله بذلك، وهو معينه على طاعته إن شاء الله، وأما ما ذكوت من صاحبك فكذّبت ولؤمتُ، اخرج فلا يُقبل ما ذكرت. قال: صدق أميرُ المؤمنين، ووالله ما كذبتُ في صاحبي. فأخْرجوا فلما صاروا إلى آخر الإيوان أمر بردَّه مع أصحابه، فقال: ما ذكرتَ؟ فكر عليه الكلام؛ حتى كأنه كان في صحيفة يقرؤه، فقال له مثل القول الأوَّل، فأخرجوا حتى برزوا جيعاً، وأمر بهم فوقفوا، ثم التفت إلى مَنْ حضر من مُضر، فقال: هل تعرفون فيكم مثل هذا؟ والله لقد تكلُّم حتى حسدتُه، وما منعني أنْ أتْمٌ على ردِّه إلا أن يقال: تعصُّب عليه لأنه ربَّعيُّ، وما رأيتُ كاليوم رجلًا أربطً جأشاً، ولا أظهر بياناً؛ ردّه يا غلام. فلما صار بين يديه أعاد السّلام، وأعاد أصحابه، فقال له المنصور: اقصد لحاجتك وحاجة صاحبك. قال: يا أميرً المؤمنين، معن بن زالدة عَبْدك وسيفك وسهمك، رميت بهد عدوًك، فضرب وطعن ورمى، حتى سهل ما حَزْن، وذلّ ما صمّب، واستوى ما كان معوّجاً من اليمن، فأصبحوا من خُول أمير المؤمنين أطال الله بقاءه! فإن كان في نفس أمير المؤمنين هنّة من ساع أو واش أو حاسد فأميرً المؤمنين أو أول بالتفضل على عبده، ومن أفتى عمره في طاعته. فقبل وفادتهم، وقبل العدّر من معن، وأمر بصرفهم إليه؛ فلم صادوا إلى معن وقرأ الكتاب بالرضا قبل ما بين عينيه، وشكر أصحابه، وخلع عليهم وأجازهم على إقدامهم، وأمرهم بالرحيل إلى منصور، فقال جُاهة:

آلتُ في مُجْلس من والسل قسَماً ألا أبيعَت يا مَعْنُ بأطماع يا مَعْنُ إنك قُد أَوْلَيْمَنِي نِعَماً عمْتُ لَجَيْماً وَخَصَّتْ ال مُجَّاعُ فلا أَوْلُ إليك الدهر مُنقَطِعاً حي يُغيد بِهُلي مَعَفَةُ الناعِي

قال: وكانت بَمَمُ معن على تجاعة، أنه سأله ثلاث حوائج؛ منها أنه كان يتعشّى امرأة من أهل بيته، سيدة يقال لها زهراء لم يتزوجها أحد بعد؛ وكانت إذا ذُكر لها قالت: بائي شيء يتزوجين؟ أبجيّته الصوف، أم بكسائه! فلمّا رجع إلى معن كان أوّل شيء سأله أن يزوّجه بها، وكان أبوها في جيش مَعْن، فقال: أريد زهراء، وأبوها في عسكرك أيّا الأمير، فزوّجه إياها على عشرة آلاف درهم وأمهرها من عنده. فقال له معن: حاجئك الثانية، قال: الحائط الذي فيه منزلي بحجر وصاحبه في عسكر الأمير، فاشتراه منه وصيّره له؛ وقال: حاجتك الثالثة؟ قال: عبل مالاً قال: فأمر له بثلاثين ألف درهم، تمام مائة ألف درهم، وصوفه إلى منزله،

وذكر عن محمد بن سالم الخوارزميّ - وكان أبوه من قُـوّاد خراسان - قال: سمعتُ أبا الفرج خال عبد الله بن جبلة الطالقائي يقول: سمعت أبا جعفر يقول: ما كان أحوبتني إلى أن يكون على بابي أربعة نفر لا عبد الله بناء أميرًا المؤمن ، من هم؟ قال: هم أركان المُلك، ولا يصلح المُلك إلا يمون على بابي أعت منهم، قبل له: يا أميرً المؤمنين، من هم؟ قال: هم أركان المُلك، ولا يصلح المُلك إلا يمون عن المؤمن ؟ أما أحدهم فقاض لا تأخذه في الله لومةً لائم، وان نقصت واحدة وهي ؟ أما أحدهم فقاض لا تأخذه في الله لومةً لائم، والأخر صاحب شُرطة يُتصف الضعيف من القويّ، والثالث صاحب خراج يستقصي ولا يظلم الرعبة فإن عن ظلمها غنيًّ، والرابع - ثم عضَ على أصبعه السبابة ثلاث مرات، يقول في كل مرة: آه أه - قبل له ومن هويا أمير المُستد.

وقيل: إنَّ المنصور دعا بعاملٍ من عمَّاله قد كسر خراجه، فقال له: أدَّ ما عليك، قال: والله ما أملك شيئاً، ونادى المنادي: أشهد أن لا إله إلا الله، قال: يا أمير المؤمنين، هبِّ ما عليَّ لله ولشهادة أن لا إله إلا الله، فخلَّ سبيلُه.

قال: وولَى المنصور رجلًا من ألهل الشام شيئاً من الخراج، فأوصاه وتقدُّم إليه، فقال: ما أعرفَني بما في نفسك! الساعة يا أخا ألهل الشأم! تخرج من عندي الساعة، فتقول: الزم الصّحة؛ يلزمُك العمل.

قال: وولى رجلًا من ألهل العراق شيئاً من خراج السواد، فأوصاه، وتقدّم إليه، فقال: ما أعرفني بما في نفسك اتخرج الساعة فتفول: من عالُ بعدها فلا اجتبر. الحرج عني وامض إلى عملك؛ فوالله لئن تعرّضُتُ لذلك الإبلغنَّ من عقوبتك ما تستحقّه. قال: فوليًا جمعاً وصححاً بناصحاً. سنة ۱۵۸

ذكر الصبّاح بن عبد الملك الشيبانيّ، عن إسحاق بن موسى بن عيسى؛ أنَّ المنصور ولَّى رجلًا من العرب حضرموت، فكتب إليه وإلى البريد أنه يكثر الحروجَ في طلب الصّبد بيزاةٍ وكلاب قد أعدّها، فعزله وكتب إليه: ثكاتُك أمك وعدمتك عشيرتك! ما هذه العِدّة التي أعددتها للنّكاية في الوحش! إنها إنما الما استكفيناك أمور المسلمين، ولم نستكفك أمورَ الوحش؛ سلَّم ما كنت تلي من عملنا إلى فلان بن فلان، والحق بأهلك ملوماً مدحوراً.

وذكر الرّبيع أنه قال: أدخِل على المنصور سهيل بن سالم البصريّ، وقد وُلِيَّ عملًا فعزِل، فأمر بحبسه واستثدائه، فقال سهيل: عبدك يا أمير المؤمنين، قال: بشس العبد أنت! قال: لكنك يا أمير المؤمنين، يِعمّ المولي! قال: أمَّا لَكَ فلا.

قال: وذكر عن الفضل بن الربيع عن أبيه، أنه قال: بينا أنا قائم بين يدي المنصور أو على رأسه؛ إذ أيّ بخارجيّ قد هزم له جيوشًا، فأقامه ليضرب عنقه، ثم اقتحمته عينه، فقال: يابن الفاعلة، مثلك يهزم الجيوش! فقال له الخارجيّ: ويلك وسوءة لك! بيني وبينك أمس السيف والفتل، واليوم القذف والسبّ! وما كان يؤمنك أن أزدّ عليك وقد يئستُ من الحياة فلا تستقبلها أبداً! قال: فاستحيا منه المنصور وأطلقه، فإرأى له وجهاً حولاً.

ذكر عبدالله بن عصر و الملحيّ أن هارون بن محصد بن إسماعيـل بن موسى الهـادي، قال: حـدثني عبدالله بن محمد بن أبي أبوب المكحيّ، عن أبيه، قال: حـدثني عُمارة بن حمزة، قـال: كنت عند المنصـور، فانصرفت من عنده في وقت انتصاف النهار، وبعد أن بابع الناس للمهديّ، فجاءي المهديّ في وقت انصرافي، فقال في: قد بلغني أنَّ أبي قد عزم أن بيابع لجعفر أخمي، وأعطي الله عهداً لئن فعل لاقتلنه، فمضيت من فوري إلى أمير المؤمنين، فقتل: هذا أمر لا يؤخر، فقال الحاجب: الساعة خَرَجْتًا قلتُ: أمر حَدث، فأذن لي، فدخلت إليه، فقال في: هه يا عمارة! ما جاء بك؟ قلتُ: أمر حدث يا أمير المؤمنين أريد أن أذكره، قال: فأنا أخبرك به قبل أن تعرفه لك.

وذكر عن أحمد بن يوسف بن القاسم، قال: سمعتُ إبراهيم بن صالح، يقول: كنا في مجلس نتظر الإذن فيه على المنصور، فتذاكرنا الحيجاج، فمناً من حمده ومنا من ذمّه، فكان عن حمده ممن بن زائدة، ومن ذمّه المحسن بن زيد، فقال: يا أمير المؤمنين، ما كنت الحسن بن زيد، فقال: يا أمير المؤمنين، ما كنت أحسبني أبقى حتى يُذكر الحبجاجُ في دارك وعلى بساطك، فيشى عليه. فقال أبو جعفر: وما استنكرت من ذلك! رجل استكفاه قوم فكفاهم؛ والله لوددت أني وجدت مثل الحبجاج حتى أستكفيه أمري، وأزله أحمد الحرمين. قال: فقال له معن: يا أمير المؤمنين، إن لك مثل الحبجاج عدة لو استكفيتهم كَفْرُك، قال: ومن هم؟ كانك تريد نفسك! قال: وإن أردعًها فلم أبعد من ذلك، قال: كلاً لست كذاك، إن الحجاج التمنه قومً فادى إليهم الأمانة، وإنَّا التمناك فحُنتنا!

ذكر الهيثم بن عدّي، عن أبي بكر الهذليّ، قال: سرت مع أمير المؤمنين المنصور إلى مكة، وسايرتُه يوماً، فعرض لنا رجل على ناقة حمراء تذهب في الأرض، وعليه جُبّة خزّ، وعمامة عدنيّة، وفي يده سوط يكاد يمسّ الأرض، سريّ الهيئة، فلما رآه أمرني فدعوتُه، فجاء فسأله عن نسبه وبلاده وبادية قومه وعن ولاة الصدقة، فأحسن الجواب، فأعجبه ما رأى منه، فقال: أنشدني، فانشده شعراً لاوس بن حجر وغيره من الشعراء من بني عمرو بن تميم؛ وحدّثه حتى أن على شعر لطريف بن تميم العنبريّ، وهو قوله:

إِنَّ فَنَاتِي لَنَنْتُمُ لا يوتِسُها خمدوً النَّقاف ولا دُمُنَّ ولا تارُ متى إجرَّ خالفنا تأمَّن مَسارحه وإنْ الجف آمِناً تَعَلَّق به العارُ إِنَّ الأسورَ إِذَا أُرِدَتُها صَدَرَتُ إِنَّ الأسورَ لها وِردُ وإصعارُ

فقال: ويمك! وما كان طريف فيكم حيث قال هذا الشعر؟ قال: كان أثقل العرب على عدوّه وطأةً وأدركهم بثار، وأيمنهم نقية، وأعساهم قناة لمن رام هضمه، وأقراهم لضيفه، وأحوطهم من وراء جاره؛ اجتمعت العرب بمُكاظ فكلَهم أقرّ له بهذه الحلال؛ غير أن امرا أراد أن يقصر به، فقال: والله ما أنت ببعيد النُّجِمة، ولا قاصد الرميّة، فلحاء ذلك إلى أن جعل على نفسه ألا ياكل إلا لحم قَمَس يقتنصه، ولا ينزع كل عام عن غزوة يُبعد فيها أثره، قال: يا أنحا بني تميم؛ لقد أحسنتَ إذ وصفتَ صاحبك ولكني أحقّ ببيتيه منه؛ أنا الذي وَصف لا هم.

وذكر أحمد بن خالد الفَقيْسِ أن عدّة من بني هاشم حدّثره أنّ المنصور كان شغله في صدر بهاره بالأمر والنهي والولايات والعرّل وضحن النفور والأطراف وأمن السبل والنظر في الحواج والنفات ومصلحة معاش الرعبة لطّرح عالتهم والتلطف لسكونهم وهدوتهم، فإذا صلى العصر جلس لأهل بيته إلا من أحبّ أن يسامره، فإذا صلى المناء الآخرة نظر فيها ورد عليه من تُكب النغور والأطراف والأفاق، وشاور سُمّاره من ذلك فيها أرب؛ فإذا مضى ثلثُ الليل قام إلى فراشه وانصرف سُمّاره، فإذا مضى الثلث الثاني قام من فراشه، فأسيخ وضوءه، وصف في محرابه حتى يطلع الفجر، ثم يخرج فيصليً بالناس، ثم يدخل فيجلس في إيوانه.

قال إسحاق: مُحدَثت عن عبدالله بن الرّبع، قال: قال أبو جعفر الإسماعيل بن عبدالله: صفّ في الناس، فقال: أهل الحجاز مبتدأ الإسلام وبقبة العرب، وأهل العراق ركن الإسلام ومقاتلة عن الدين، وأهل الناس، فقال: أهل الحجاز مبتدأ الإسلام ومقاتلة عن الدين، وأهل المراق ركن الإسلام ومقاتلة عن الدين، وأهل المنازي، وأهل لهند حكياء استغنوا ببلادهم فاكتفوا بها عمّا يليهم، والروم أهل كتاب وتديّن نحاهم الله من الغرب إلى البعد، والانباط كان أملكهم قديماً فهم لكلّ قوم عبيد. قال: فأيّ الولاة أفضل؟ قال: الباذل للمطاء، والمعرض عن السيتة. قال: فأيّم أخرق؟ قال: أنهكهم للوعية، واتعبهم لها بالحرق والمقوية. قال: المنافاعة عند المخوف تُسرّ الاجتهاد وتبالغ عند المغلق، قال: فأيّ الناس أولاهم بالمضرة والمنفعة. قال: ما علامة ذلك؟ قال: سرّعة الإجابة وبذل النفس. قال: فمن بالطاعة والد: ما مساحة وبذل النفس. قال: فمن للمبلك أن يتَّخذه وزيراً؟ قال: المسلمهم قالهرى.

وذكر عن أبي عبيدالله الكاتب، قال: سمعت المنصور يقول للمهدئ حين عهد له بولاية العهد: يا أبا عبدالله، استدم النعمة بالشكر، والقدرة بالعفو، والطاعة بالتألّف والنصر بالتواضع؛ ولا تنس مع نصيبك من الدنيا نصيبًك من رحة الله. وذكر الزبير بن بكّار، قال: حدثني مبارك الطبريّ، قال: سمعت أبا عبيدالله يقول: سمعت المنصور يقول للمهلئّ: لا تبرم أمراً حتى تفكّر فيه؛ فإنّ فكر العاقل مرآت، تريه حسنه وسيّه.

وذكر الزبير أيضاً، عن مصعب بن عبدالله ، عن أبيه ، قال : سمعت أبا جعفر المنصور يقول للمهديّ : يا أبا عبدالله ؛ لا يصلح السلطانُ إلاّ بالتقوى، ولا تصلح رعيّته إلا بالطاعة ، ولا تعمّر البلاد بمثل العدل ، ولا تدوم نعمة السلطان وطاعته إلا بالمال ، ولا تُقْدُمُ في الحياطة بمثل نقل الأخبار . وأقدرُ الناس على العفو أقدرهم على العقوبة ، وأعجز الناس مَنْ ظلم مَن هو دونه . واعتبر عملَ صاحبك وعلمَه باعتباره .

وعن المبارك الطبريّ أنه سمع أبا عبيدالله يقول: سمعتُ المنصور يقول للمهديّ: يا أبا عبدالله ، لا تجلس مجلساً إلا ومعك من ألهل العلم مَن يجدّثك؛ فإن محمد بن شهاب الرَّهريّ قال: الحديث ذكرَ ولا يحبّه إلا ذُكور الرجال، ولا يُبغضه إلّا مؤنثوهم؛ وصَدَقَ اخو رُهْرة!

وذُكِر عن عليّ بن مجاد بن محمد بن عليّ. أن المنصور قال للمهدئيّ : يا أبا عبدالله، مَنْ أحبُّ الحمد أحسن السيرة، ومن أبغض الحمد أساءها، وما أبغض أحدّ الحمد إلا استذمّ، وما استذمّ إلاّ كرّه.

وقال المبارك الطبريّ: سمعت أبا عبيدالله يقول: قال المنصور للمهديّ: يا أبا عبدالله ، ليس العاقلُ الذي يحتال للأمر الذي وقع فيه حتى يخرج منه ؛ ولكنه الذّي يحتال للأمر الذي غشيّه حتى لا يقع فيه .

وذكر النقيميّ، عن عتبة بن هارون، قال: قال أبو جعفر يوماً للمهديّ : كم راية عندك؟ قال: لا أدري، قال: هذا والله التَّضييع؛ أنت لامر الخلافة أشدُّ تضييعاً؛ ولكن قد جمتُ لك ما لا يضرّك معه ما ضيَّعتَ؛ فاتق الله فيما خوّلك.

وذكر عليّ بن محمد عن حفص بن عمر بن حاد، عن خالصة، قال: دخلتُ على المنصور؛ فإذا هو يشكّى وبع ضِرْسه؛ فلم المنصور؛ فإذا هو يشكّى وبع ضِرْسه؛ فلم اسمع حسيِّ، قال: ادخلي؛ فلم ادخلت إذا هو واضع بده على صُلدغيه، فسكت ساعة ثم قال لي: يا خالصة، كم عندك من المال؟ قلت: ألف درهم، قال: ضعي يندك على رأسي واحلفي، قلت: عندي عشرة آلاف دينار؛ قال: احمليها إليّ، فرجعت فدخلت على المهديّ والحيّرُران فأخربها؛ فركلتي المهديّ برجله، وقال لي: ما ذهب بك إليه! ما به من وجع؛ ولكني سألته أسس مالاً فتمارض، احملي إليه ما قلب؛ ففعلتُ، فلما أتاه المهديّ، قال: يا أبا عبدالله؛ تشكو الحاجة وهذا عند خالصة!

وقال عليّ بن محمد: قال واضح مولى أبي جعفر، قال: قال أبو جعفر بوماً: انظر ما عندك من النّياب الحُلّفان فاجمّها، فإذا علمت بمجيء أبي عبدالله فجئني بها قبل أن يدخل؛ وليكن معها رقاع. ففعلت، ودخل عليه المهدئيّ وهو يقدّر الزّقاع، فضحك وقاله: يا أميّر المؤمنين، من هاهنا يقول الناس: نظروا في الدينار والدرهم وما دون ذلك ـ ولم يقل: دانق ـ فقال المنتمور: إنه لا جديدٌ لمن لا يصلح خلقه، هذا الشتاء قد حضر، ونحتاج إلى كسوة للعبال والولد. قال: فقال المهديّ: فعليّ كُسوة أمير المؤمنين وعياله وولده، فقال له: دونك فافعل.

وذكر عليّ بن مرثد أبو دعامة الشاعر، أن أشجع بن عمرو السلميّ حدّثه عن المؤمّل بن أمّيل ـ وذكره أيضاً عبدالله بن الحسن الحوارزمي أن أبا قدامة حدثه أنّ المؤمل بن أميل حدّثه ـ قال: قدمت على المهديّ ـ قال ابن مرئد في خبره: وهو ولي عهد، وقال الخوارزمي: قلمت عليه الرّي وهو ولي عهد. قامر لي بعشرين ألف 
درهم لابيات امتدحته بها؛ فكتب بذلك صاحب البريد إلى المتصور وهو بمدينة السلام يخبره أن المهلئي أمر 
لشاعر بعشرين ألف درهم، فكتب إليه المتصور يعذله ويلومه، ويقول له: إنما كان يتبغي لك أن تعطي الشاعره 
بعد أن يقيم ببابك سنة أربعة آلاف درهم. قال أبو قدامة: فكتب إلى كاتب المهدئي أن يرجّه إليه بالشاعر، 
نظلب. فلم يُقدر عليه، فكتب إليه أنه قد توجّه إلى مدينة السلام، فوجه المنصور قائداً من قواده، فقاجلسه 
نظلب. فلم يُقدر عليه، فكتب إليه أنه قد توجّه إلى مدينة السلام، فوجه المنصور قائداً من قواده، فقاجلسه 
أنت؟ قال: أنا المؤمل بن أميل، من زُوار الأمير المهدئي، قال: إياك طلبت. قال المؤمل: فكاد قلبي ينصدح 
خواً من أبي جعفر، فقبض علي ثم أن أوجل الأمير المهدئ، فالدن إلى الرّبع، فقال: هله المؤمل: أيس من من أن أوخيلت عليه، فسلمت فردّ عليّ السلام، فقلت: ليس ها هنا إلا 
خيره قال: أنت المؤمل بن أميل؟ قلت: نعم أصلح الله أمير المؤمنين! قال: همه! أتيت غلاماً غرًا فخدعته! 
قال: فقلت: نعم أصلح الله أمير المؤمنين؛ أنيت غلاماً غرًا فخدعته فانخدع، قال: فكان ذلك أعجبه، 
فقال: أنشاذ ما فلت فه، فأنشلته:

هو المهدي إلا أن فيه تشابه ذا وذا قهها إذا ما فهدا في الظلام سراج ليل وبالملك العربين فشا المرحمن هذا أمير وبالملك العربين فيا أمير فيا المنهم يحين فيا المصفى فيا ن خليف الملك وقد توافؤا لمود تمين الملك وقد توافؤا لمود حتى نقال الناس: ما هذان إلا نفس الكبير فيا حال منه وإن بلغ الصغير منه منها وإن بلغ الصغير منه منها

مُشَابِية صورة القَسَر النّبير وهنا في النهار صواح نور وهنا في النهار وسواح نور عمل ذا باللنابر والسّريس وماذا بالأمير ولا الوزيس منبر عند فقصاني الشهود به تعلو صفاخرة القَخور إليك من السهولة والقرصو بقوا من بين كباب أو خوسب وما بك حين تجري من قدود بهنولة الخليق من الجبير له فضل الكبير على الشخير له فضل الكبير على الشخير له فضل الكبير على الشخير له فقل الكبير على الشخير

فقال: والله لقد أحسنتُ؛ ولكن هذا لا يساوي عشرين ألف درهم. وقال لي: أين المال؟ قلت: ها هو ذا، قالن والله ي أين المال؟ قلت: ها هو ذا، قال: با ربيع انول معه فاعطه أربعة آلاف درهم؛ وخذ منه الباقي. قال: فخرج الربيع فحط تُقلي، ووزن لي أربعة آلاف درهم وأخذ الباقي. قال: فلمّ إصارت الحلافة إلى المهديّ، وليَّ ابن ثوبان المظالم، فكان يجلس للناس بالرُّصافة فإذا ملاً كساء، وقاعاً رفعها إلى المهديّ، فرفعتُ إليه يوماً رفعة أذكره قصيّ، فلما دخل بها ابن ثوبان! أصلح الله أمير ثوبان: أصلح الله أمير المؤدني ينظر في الرقاع؛ حتى إذا نظر في رقمتي ضمحك، فقال له ابن ثوبان! أصلح الله أمير المؤدن! ما رأيتك ضمحك من شيء من هذه الرقاع إلا من هذه الرقعة! قال: هذه رفعة أعرف سببها، ردُّوا إليه العشرين الألف الدرهم، فردت إلى وانصرفتُ.

وذكر واضح مولى المنصور، قال: إني لواقف على رأس أبي جعفر يوماً إذ دخل عليه المهدي ، وعليه قباء أسود جديد، فسلم وجلس، ثم قام منصرفاً وأتبعه أبو جعفر بصرة لحبًّه له وإعجابه به؛ فلما توسّط الرّواق عثر بسيفه فتخرّق سواده، فقام ومضى لوجهه غير مكترث لذلك ولا حافل به، فقال أبو جعفر: ردُّوا أبا عبدالله؛ فرددناه إليه، فقال: يا أبا عبدالله ، استقلالا للمواهب، أم بعلراً للنعمة، أم قلة علم بموضع المصيبة! كأنك جاهلك بمالك وعليك! وهذا الذي أنت فيه عطاء من الله، إن شكرتَه عليه زادك، فإن عرفت موضع البلاء منه فيه عافاك ، فقال المهدي : لا أعدمنا الله بقاءك يا أمير المؤمنين وإرشادك؛ والحمد لله على نعمه، وأسأل الله الشرق على مواهم، والحلف الجميل برحمته . ثم انصرف.

قال العباس بن الوليد بن مزيد: قال: سمعت ناعم بن مزيد، يذكر عن الوضين بن عطاء، قال: استزار في أبو جعفر \_ وكانت بيني وبينه خلالة قبل الخلافة \_ فصرت إلى مدينة السلام، فخلونا يوماً، فقال في: يا أبا عبدالله، مالُك؟ قلت: ثلاث بنات والمرأة وخادم أبر مللومنين، قال: وما عبالُك؟ قلت: ثلاث بنات والمرأة وخادم لهنّ، قال: فقال في: أربع في بيتك؟ قلت: نعم، قال: فوالله لردّد عليّ حتى ظننت أنه سيموّلني، قال: ثم رفع رأسه إلى، فقال: أنت إبس العبر، أربعة مغازل يدرّن في بيتك.

وذكر بشر المنجَّم، قال: دعاني أبو جعفر يوماً عند العرب، فبعثني في بعض الأمر، فلمهارجعت رفع ناحية مصلاًه، فإذا دينار، فقال لى: خذ هذا واحتفظ به، قال: فهو عندى إلى الساعة.

وذكر أبو الجهم بن عطيّة، قال: حدّثني أبو مقاتل الحراسانيّ، ورفع خلام له إلى أبي جعفر أن له عشرة آلاف درهم؛ فأخذها منه، وقال: هذا مالي، قال: ومن أبن يكون مالك! فوالله ما وليتُ لك عمارٌ قطّ، ولا بيني ويبنك رجم ولا قرابة، قال: بلّ، كنتُ تزوِّجتُ مولاة لمُبينة بن موسى بن كعب فورّتُتُك مالا؛ وكان ذلك قد عصى وأخذ مالي وهو والر على السند؛ فهذا المال من ذلك المال!

وذكر مصعب بن سلام، عن أبي حارثة النهدي صأنجب بيت المال، قال: ولى أبوجعفر رجلاً باروسها؛ فلم انصرف أراد أن يتعلَّل عليه، لئلا يعطيَّه شيئاً، فقال لللهِ أشركتُك في أمانتي، ووليتك فيتاً من فيه المسلمين فختتً! فقال: أعيذك بالله يا أمير المؤمنين، ما صحبني من ذلك شيء إلاّ درهم، منه مثقال صررته في كميّ، إذا خرجت من عندك اكتريت به بغلاً إلى عيالي، فأدخل بيتي ليس معي شيء من مال الله ولا مالك. فقال: ما أظنك إلا صادقاً؛ هلمَّ درهمنا. فأخذه منه فوضعه تحت ليده؟ فقال: ما مثلي ومثلُك إلا مثل مجبر أم عامر، قال: وما مجبر أم عامر؛ فذكر قصة الضبع ومجيرها، قال: وإنما غالظه أبو جغفر لئلا يعطيه شيئاً.

وذُكر عن هشام بن محمد أن قُنّم بن العباس دخل على أبي جعفر. فكلّمه في حاجة، فقال له أبو جعفر: دعني من حاجتك هذه، أخبرني لم سميت قُنّم؟ قال: لا والله يا أمير المؤمنين ما أدري، قال: القُنّم الذي يأكل ويُز أن اما سمعت قول الشاعر:

## وللكُبراء أكل كيف شاؤوا وللصُّغراء أكل واقتِشامُ

وذكر عن إبراهيم بن عيسى أنّ المنصور وهب لمحمد بن سليمان عشرين ألف درهم ولجعفر أخيه عشرة آلاف درهم، فقال جعفر: يا أميرً المؤمنين، تفضّله عليّ وأنا أسنّ منه! قال: وأنت مثله! إنا لا نلتفت إلى ناحية إلاّ وجدنا من أثر محمّد فيها شيئاً، وفي منزلنا من هداياه بقيّة؛ وأنت لم تفعل من هذا شيئاً. وذكِر عن سوادة بن عمرو السُّليميّ، عن عبدالملك بن عطاء ـ وكان في صحابة المنصور ـ قال: سمعتُ ابنَ هُمبرة وهو يقول في مجلسه: ما رأيتُ رجلاً قطّ في حرب، ولا سمعت به في سِلْم، أمكرَ ولا أبدعّ، ولا اشدّ تتُغطًا من المنصور، لقد حصرتي في مدينتي تسعة أشهو، ومعي فرسان العرب، فجهدنا كلّ الجهد أن ننال من عسكره شيئاً نكسره به؛ فيا تهياً، ولقد حصرتي وما في رأسي بيضاء؛ فخرجت إليه وما في رأسي سوداء؛ وإنه لكيا قال الأعشى:

يَضومُ على الرَّفْمِ مِنْ قومِه فيعْفو إذا شاء أو يَستَقِيمُ أحو المحرب لا ضَرَعُ واهنُ ولم يَسْتَعِلْ بسعال خَلِمْ

وذكر إبراهيم بن عبد الرحمن أن أبا جعفر كان نازلاً على رجل يقال له أؤهر السمّان \_وليس بالمحدَّف \_ وذلك قبل خلافه؛ فلها وليّ الحلافة صار إليه إلى مدينة السلام، فادخِل عليه، فقال: حاجتك؟ قال: يا أميرً المؤمنين، عليّ دين أربعة آلاف درهم، وداري مستهدّمة، وابني محمد يريد البناء باهمله؛ فامر له باثني عشر ألف درهم، ثم قال: يا أزهر؛ لا تأتنا طالبّ حاجة؛ قال: أفعل. في كان بعد قليل عاد، يا أزهر، ما جاء بك؟ قال: جئت مسلّماً يا أمير المؤمنين؛ قال: إنه ليقع في نفسي أشياء؛ منها أنك أتبتنا يا أتبتنا له في المرّة الأولى؛ فامر له باثني عشر آلف درهم أخرى، ثم قال: يا أزهر، لا تأتنا طالبّ حاجة ولا مسلّما، قال: نعم يا أمير المؤمنين؛ ثم لم يلبث أن عاد، فقال: يا أزهر، ما جاء بك؟ قال: دعاء سمعته منك أحببت أن آخذه عنك، قال: لا ترده، فإنه غير مستجاب؛ لأني قد دعوت الله به أن يريحي من خلفتك فلم يفعل، وصوفه ولم يعطه شيئاً.

وذكر الهيشم بن عدي أن ابن عياش حدّثه أن ابن هبيرة أرسل إلى المنصور وهو محصور بواسط، والمنصور بازائد: إني خارج يوم كذا وكذا وداعيك إلى المبارزة، فقد بلغني تجبيئك إياي؛ فكتب إليه؛ يابن هبيرة، إنك امرؤ متعدًّ طورَك، جارٍ في عنان غيِّك، يعدك الله ما هو مصدّقه، وينيِّك الشيطان ما هو مكذّبه، ويقرّب ما الله مباعده؛ فرويداً يتم الكتاب أجله؛ وقد ضربتُ مثلي ومثلك؛ بلغني أن أسداً لقي خنزيراً، فقال له الحنزير: قاتلني، فقال الأسد: إنما أنت خنزير ولستَ لي بكفء ولا نظير، ومتى فعلتَ الذي دعوتني إليه فقتلتك، قبل لي: قتلتَ خنزيراً؛ فلم أعتقد بذلك فخرا ولا ذِكْراً، وإن نالني منك شيء كان سُبَّة علي، فقال: إن أنت لم تفعل رجعت إلى السباع فاعلمتُها أنك نكلتَ عني وجبنت عن قتالي، فقال الأسد: احتمال عار كذبك أيسر عليً من لطخ شاري بدمك.

وذُكِر عن عمد بن رياح الجوهريّ، قال: ذكر لأي جعفر تدبير هشام بن عبدالملك في حُرْب كانت له، فبعث إلى رجل كان معه ينزل الرَّصافة -رُصافة هشام -يساله عن ذلك الحرب، فقدم عليه فقال: أنت صاحب هشام؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين، قال: فاخبري كيف فعل في حرب دبوها في سنة كذا وكذا؟ قال: إنه فعل فيها رحمه الله كذا وكذا، ثم اتبع بأن قال: فعل كذا رضي الله عنه؛ فأحفظ ذلك المنصور، فقال: قم عليك غضب الله إنظا بساطي وتترحم على عدويًا فقام الشيخ، وهو يقول: إن لعدول قلادة في عنفي ومنة في رقبتي لا ينزعها عني إلا غاسلي؛ فأمر المنصور برده، وقال: اقعد، هبه اكيف قلت؟ فقلت: إنه كفاني الطلب، وصان وجهي عن السؤال، فلم أقف لاعلى باب عربي ولا أعجمي منذ رايتُه، أفلا يجب عليًا أن أذكره بخير وأتبعه بشائي! فقال: بل، لله أمَّ بضت عنك، وليلة أدّنك، أشهد أنك نهض حُرَّة وغراس كريم؛ ثم استمم منه وأمر له بيرً، فقال: يا أميرًا المؤمنين، ما آخذه لحاجة، وما هو إلاّ أني أتشرّف بجبائك، وأنبخج بصلتك. فأخذ الصّلة وخرج، فقال المنصور: عند مثل هذا تحسن الصنيعة، ويُوضح المعروف، ويجاد بالمصون، وأين في عسكرنا مثله!

وذكر عن حفص بن غياث، عن ابن عياش، قال: كان أهل الكوفة لا تزال الجماعة منهم قد طعنوا على عاملهم، وتظلّموا على أميرهم، وتكلّموا كلاماً فيه طعن على سلطانهم؛ فرُفع ذلك في الحبر، فقال للربيع: اخرج إلى مَنْ بالباب من أهل الكوفة، فقل لهم: إن أمير المؤمنين يقول لكم لتن اجتمع اثنان منكم في موضع لأحلقن رؤوسها ولحاهما، ولاضرين ظهورهما، فالزموا منازلكم، وابقوا على أنفسكم. فخرج إليهم الربيع بهذه الرسالة فقال له ابن عياش: يا شبه عيسى بن مريم، ابلغ أمير المؤمنين عناكما أبلغتنا عنه، فقل له: والله يا أمير المؤمنين ما لنا بالشَّرب طاقة، فأمّا حلَّق اللَّحى فإذا شئت ـ وكان ابن يعشا متنوفاً ـ فابلغه؛ فضحك، وقال: ثاتله أهما أدهاه وأخدته!

وقال موسى بن صالح: حدّنني عمد بن عقبه الصيداويّ عن نصر بن حدرب ـ وكان في حرس أبي جمفر، جمفر ـ قال: رُفع إليّ رجلٌ قد جيء به من بعض الآفاق، قد سعى في فساد الدولة، فادخلته على أبي جمفر، فلما رآه قال: أصّبيّم ا قال: نعم يا أمير المؤمنين، قال: ويلك! أما أعتقتك وأحسنتُ إليك! قال: بلى، قال: فسعيتَ في نقض دولتي وإفساد ملكي! قال: أخطاتُ وأمير المؤمنين أولى بالعفو. قال: فدعا أبو جعفر عُمارة ـ وكان حاضراً ـ فقال: يا عُمارة؛ هذا أصيّغ، فجعل يتثبّت في وجهي، وكان في عينيه سوءاً، فقال: نعم يا أمير المؤمنين، قال: عليّ بكيس عطائي، فأتي بكيس فيه خسماتة دوهم، فقال: خداها فإنها وَضَحُ، ويلك، وعليك بعملك ـ وأشار بيده يحرّكها ـ قال عُمارة، فقلت لأصيغ: ما كان عَنى أمير المؤمنين؟ قال: كنتُ وأنا خلام أعمل الحيال، فكان يأكل من كسبي . قال نصر: ثم أن به ثانية، فادخلته كها أدخلتُه قبل، فل وقف بين يديه أحدً النظر إليه، ثم قال: أصيغ! قفال: نعم يا أمير المؤمنين، قال: فقصٌ عليه ما فعل به، وذكره إياه، فأقربه،

وذكر على بن عمد بن سليمان النوفلي، قال: حدَّثني أبي، قال: كان تبضاب المنصور زَعفرانيًّا، وذلك أن شعره كان ليُّناً لا يقبل الحضاب، وكانت لحيته رقيقة؛ فكنت أراه على المنبر يخطُب ويبكي فيسرع الدمع علي لحيته حق تكف لقلة الشعر ولينه.

وذكر إبراهيم بن عبد السلام، ابن أخي السنديّ بن شاهك السنديّ، قال: فِلفر المنصور برجل من كبراء بني أمية، فقال: إني أسألك عن أشياء فاصدُقني ولك الأمان، قال: نعم، فقال له المنصور: منْ أَينَ أُتِيّ بنو أميّة حتى انتشر أمرهم؟ قال: من تضييع الأخبار، فائي الأموال وجدوها أنفع؟ قال: الجوهر، قال فعِند مَنْ وجدوا الوفاء؟ قال: عند مواليهم، قال: فأراد المنصور أن يستعين في الأخبار بأهل بيته، ثم قال: أضعُ من أقدارهم، فاستعان بمواليه،

وذكر علىّ بن محمد الهاشميّ أنّ أباه محمد بن سليمان حدّنه، قال: بلغني أن المنصور أخذ الدّواء في يوم شاتِ شديد البرد، فاتيته أسالهُ عن موافقة الدواء له، فادخِلت مدخلًا من القَصْرُ لم أدخله قطّ، ثم صرتُ إلى حُجيرة صغيرة، وفيها بيتُ واحد ورواق بين يديه في عَرْض البيت وعَرْض الصحن، على أسطوانة سلج، وقد سدل على وجه الرّواق بواري كما يصنع بالمساجد، فدخلت فإذا في البيت وسُحح ليس فيه شيء غيره إلا فراشه ومرافقه ويتاره، فقلتُ: يا أمرً المؤمنين، هذا بيت أرباً بك عنه، فقال: يا عمّ، هذا بيت مبيتي، قلت: ليس هنا غررهذا الذى أرى، قال: ما هو إلا ما ترّى.

قال: وسمعته يقول عمَّن حدَّثه، عن جعفر بن محمد، قال: قبل إنَّ أبا جعفر يُعرَف بلباس جُمَّة مَرُويَّة مرقوعة؛ وأنه يرقع قميصه، فقال جعفر: الحمد لله الذي لَطف له حتى ابتلاه بفقر نفسه - أو قال: بالفقر في أنَّاك

قال: وحدثني أبي، قال: كان المنصور لا يوتي احداً ثم يعزله إلا القاه في دار خالد البطين ـ وكان منزل خالد البطين ـ وكان منزل خالد على شاطىء دِجلة، ملاصفاً لدار صالح المسكين ـ فيستخرج من المعزول مالاً، في أشخد من شيء أمر به فعرّل أبيد منه، وعزل في بيت مال، وسمّاه بيت مال المظالم، فكثر ما في ذلك البيت من المال والمتاع . ثم قال للمهدي : إني قد هيّات لك شيئاً ترضي به الحلق ولا تغرم من مالك شيئاً، فإذا أنا متّ فادع هؤلاء اللي إحداث منهم هذه الأموال التي سميتُها المظالم، فاردد عليهم كلّ ما أنجذ منهم؛ فإنك تستحمد إليهم وإلى العامة؛ فقعل ذلك المهدي لما وإن

قال عليّ بن محمد: فكان المنصور ولى محمد بن عبيدالله بن محمد بن سليمان بن محمد بن عمد بن معبد المليمان بن محمد بن عبيدالله بن ربيعة بن الحارث البلقاء، ثم عزله، وأمر أن يُحمَل إليه مع مال وُجِد عنده، فحمل إليه على البريد، والغيّ معه الفا دينار، فحملت مع ثقله على البريد - وكان مصلى سُوسَنْجِرَّد ومضربة ومرفقة ووسادتين وطستاً وإبريقاً واشناندانة نحاس ـ فوجد ذلك مجموعاً كهيئته؛ إلا أن المتاع قد تأكّل، فأخذ الغي الدينار، واستحيا أن يخرج ذلك المناع، وقال: لا أعرفه، فتركه، ثم ولاه المهديّ بعد ذلك اليمن، ووليّ إلرشيد ابنه الملقب ربرا المدنة.

وذكر أحمد بن الهيثم بن جعفر بن سليمان بن عليّ، قال: حدثني صباح بن خاقان، قال: كنت عند المنصور حين أيّ برأس إبراهيم بن عبدالله بن حسن، فوُضع بين يديه في تُرس، فأكبّ عليه بعض السيَّافة، فبصق في وجهه، فنظر إليه أبو جعفر نظراً شديداً، وقال لي: دقّ أنفه، قال: فضربت أنفه بالعمود ضربة له طُلب له أنف بألف دينار ما وجد، وأخذته أعمدة الحرس، فإزال يُشَم بها حتى خمِد، ثم جُرْبرجله.

قال الأصمعيّ: حدثني جعفر بن سليمان، قال: قيم أشعب أيام أبي جعفر بغداد، فأطاف بـه فتيان بني هاشم فننَّاهم، فإذا ألحانه طربةً وحلقه على حاله، فقال له جعفر: لمن هذا الشعر؟.

لَنْ طَلَلٌ بِذَاتِ الجَيْد بِشَ أُسِي دارِساً خَلَقا عَلَوْنَ بِطَاهِرِ البَيْدا وَ وَالسَمْ زُونَ وَلَا قَلِقًا

فقال: أخذت الغناءُ من معبد؛ ولقد كنت آخذ عنه اللحن، فإذا سئل عنه قال: عليكم بأشعب؛ فإنه أحسن ناديةً له منّى.

قال الأصمعيّ : وقال جعفر بن سليمان : قال أشعب لابنه عبيدة : إنّ أراني سأخرجك من منزلي وأنتفي مناشرو قال: ولمّ يا أبه؟ قال : لأني أكسب خلق الله لرغيفٍ، وأنت ابني قد بلغتّ هذا المبلغ من السنّ، وأنت في عيالي ما تكسب شيئاً، قال: بلي والله، إني لاكسب؛ ولكن مثل الموزة لا تحمل حتى تموت أمها.

وذكر علىّ بن محمد بن سليمان الهائسميّ؛ أن أباه محمداً حدّثه أن الاكاسرة كان يُطينُ لها في الصيف سقفٌ بيت في كلّ يوم، فتكون قائلة الملك فيه، وكان يؤق بأطنان القصب والحيلاب طُوالاً غلاظاً، فترصف حول البيت ويؤق بقطع الناج المِظام فتجعل ما بين أضعافها؛ وكانت بنو أميّة تفعل ذلك؛ وكان أوّل من اتخذ الحيّش المنصور.

وذكر بعضهم: أن المنصور كان يطينً له في أول خلافته بيتٌ في الصيف يَقيل فيه؛ فاتخذ له أبو أيوب الحوزيّ ثياباً كنيفة تبلّ وتوضع على سِبايك، فيجد بردها، فاستظرفها، وقال: ما أحسبُ هـذه الثياب إن اتخدت أكتف من هذه إلا حملت من الماء أكثرتما تحمل؛ وكانت أبرد، فاتُخيِذ له الحيش، فكان ينصب على قبّة، ثم اتخذ الحلفاء بعده الشرائح، واتَخذها الناس.

وقال على بن محمد عن أبيه: إنّ رجلاً من الرّاونديّة كان يقال له الأبلق، وكان أبرص، فتكلم بالغلّر. ودعا بالرّاونديّة إليه، فزعم أن الرّوح التي كانت في عسى بن مريم صارت في عليّ بن أبي طالب، ثم في الأئمة، في واحد بعد واحد إلى إبراهيم بن محمد، وأنهم آلفة، واستحلّوا الحرِّمات؛ فكان الرجل منهم يدعو الجماعة منهم إلى منزله فيطعمهم ويسقهم ويحملهم على امرائه؛ فبلغ ذلك أسد بن عبدالله، فقتلهم وصلّههم، فلم يزل ذلك فيهم إلى القوم، فعبدوا أبا جعفر النسور وصعدوا إلى الخضراء، فالقوّا أنفسهم، كأنهم يطيرون، وضرح جماعتهم على الناس بالسّلاح، فاقبلوا يصبحون بأبي جعفر: أنت أنت! قال: فخرج إليهم بنفسه، فقاتلهم فأقبلوا يقولون وهم يقاتلون: أنت أنت! قال: فحرج اليهم بنفسه، المنافقة بمون أنهية يرمون انفسهم من الخضراء كأنهم يطيرون، فلا يبلغ أحدهم الأرض إلا وقد تفتّ، وخرجت

قال أحمد بن ثابت مولى محمد بن سليمان بن عليّ عن أبيه: إن عبدالله بن عليّ، لما توارى من المنصور بالبصرة عند سليمان بن عليّ أشرف يوماً ومعه بعض مواليه ومولى لسليمان بن عليّ، فنظر إلى رجل له جَال وكمال، يشني التَّخابَي، ويجرّ أتوابه من الحَيلام، فالتفت إلى مولى لسليمان بن عليّ، فقال: من هذا؟ قال له: فلان ابن فلان الأمويّ، فاستشاط غضباً وصفق ببديه عجباً، وقال: إن طريقنا لَنَبك بعد، يا فلان - لمولى له - انزل فاتني برأسه، وتَثَلَّ قول سَدِيف:

> عبلامَ، فيمَ نَسَرُكُ عبدَ شمس لها في كلِّ راعيةٍ لُغاءً! فما بالرَّسْ في حَرَّانَ منهاً ولو قُنِلَتْ بأَجْمَعِها وفاءً

وذكر عليّ بن محمد المدائنيّ أنه قدم على أبي جعفر المنصور ـ بعد انهزام عبد الله بن عليّ وظفر به، وحبسه إياه ببغداد ـ وفد من أهل الشأم فيهم الحارث بن عبد الرحمن، فقام عِدّة منهم فتحكّموا، ثم قام الحارث بن عبد الرحمن، فقال. أصلح الله أمير المؤمنين! إنا لسنا وفد مباهاة، ولكتا وفد تُوية؛ وإنا ابتلينا بفتة استفزّت كريميّا، واستخفّت حليمنا، فنحن بما قدمنا معترفون، وكما سلف منا معتذرون، فإن تعاقبنا فيها أجرمنا، وإن تعفّ عنا فبفضلك علينا؛ فاصفح عنا إذ ملكت، وامنن إذ قدرت، وأحين إذ ظفرت، فطالما أحسنت! قال أبو جعفر: قد فعلت. وذكر عن الهيشم بن عدي عن زيد مولى عيسى بن نهيك، قال: دعاني المنصور بعد موت مولاي، فقال: يا زيد، قلت: ليّيك يا أمير المؤمنين، قال: كم خلّف أبو زيد من المال؟ قلت: ألف دينار أو نحوها، قال: فأين هي؟ قلت: انفقّتها الحرّة في ماتمه. قال: فاستعظم ذلك، وقال: أنفقت الحرّة في مأتمه الف دينار! ما أعجب هذا! ثم قال: كم خلف من البنات؟ قلت: ستًا، فاطرق مليًّا ثم رفع رأسه، وقال: أغلّا إلى باب المهديّ، فغدوت فقيل في: أمعك بغال؟ فقلت: لم أومر بذلك ولا بغيره؛ ولا أدري لم دعيت! قال: فأعطيتُ ثمانين وماثة الف دينار، أومرتُ أن أدفع إلى كلّ واحدة من بنات عيسى ثلاثين ألف دينار. ثم دعاني المنصور، فقال: أقبضت ما أمريا به لبنات أبي زيد؟ قلت: نعم يا أمير المؤمنين، قال: اغد عليّ بأكفائهن حتى أزيَّجهم منهم؛ قال: فغدوتُ عليه بثلاثة من ولد المكيّ وثلاثة من آل نهيك من بني عَمهنَ، فروّج كلّ واحدة منهنّ على ثلاثين الف درهم، وأمر أن تحمّل إليهنٌ صدقاتهنّ من ماله، وأمرني أن أشتري بما أمر به لهنّ ضياعاً، يكون معاشهنّ منها، فغلت ذلك.

وقال الهيئم: فرّق أبو جعفر على جماعة من أهل بيته في يوم واحد عشرة آلاف درهم، وأمر للرّجل من اعمامه بالف، ولا نعرف خليفة قبله ولا يعده وصلًى بها أحداً من الناس.

وقال العباس بن الفضل: أمر المنصور لعمومته: سليمان ، وعيسى، وصالح، وإسماعيل؛ بني عليّ بن عبد الله بن عباس، لكلّ رجل منهم بألف ألف معونةً له من بيت المال. وكان أول خليفة أعطى ألف ألف من بيت المال؛ فكانت تجري في الدواوين.

وذكر عن إسحاق بن إبراهيم الموصليّ، قال: حدّثني الفضل بن الربيع، عن أبيه، قال: جلس أبو جعفر المنصور للمدنيّين مجلساً عامًّا ببغداد ـ وكان وفد إليه منهم جماعة ـ فقال: لينتسب كلّ من دخل عليّ منكم، فدخل عليه فيمن دخل شابّ من ولد عمرو بن حزم، فانتسب ثم قال: يا أميرً المؤمنين، قال الأحوص فينا شعراً، منعنا أموالنا من أجله منذ ستين سنة، فقال أبو جعفر: فانشدن، فانشدد:

لا تَــأُويــنَّ لِـحَــزمِــيِّ رايبتَ بــه فقـراً وإن أَلقِيَ الحَــزْمِيُّ في الناد الله الله الله الله الله عندان في المداد

قال: والشّعر في المدح للوليد بن عبد الملك؟ فانشده القصيدة، فلها بلغ هذا الموضع قال الوليد: أذكرتني ذنب آل حَزْم، فأمر باستصفاء أموالهم. فقال أبو جعفر: أعد علي الشعر، فأعاده ثلاثاً، فقال له أبو جعفر: لا جرم، إنك تحتظيق بهذا الشعر كها حرمت به، ثم قال لأبي آيوب: هات عشرة آلاف درهم فادفعها إليه لغنائه إلينائه على أمر أن يكتب إلى عماله أن تردّ ضياع آل حزم عليهم، ويُغطؤ غلاتها في كل سنة من ضياع بني أمية، وقشم أموالهم بينهم على كتاب الله على التناسخ، ومن مات منهم وقر على ورثته. قال: فانصرف الفتى بما لم ينصرف به أحد من الناس.

وحدَّثني جعفر بن أحمد بن يجمى، قال: حدَّثني أحمد بن أسد، قال: أبطأ المنصور عن الحروج إلى الناس والركوب، فقال الناس: هو عليل، وكثروا، فدخل عليه الربيع، فقال: يا أميرَ المؤمنين، لأمير المؤمنين طولُ البقاء، والناس يقولون، قال: ما يقولون؟ قال: يقولون: عليل؛ فأطرق قليلاثم قال: يا ربيع، ما لنا وللعامّة! إنما تحتاج العامة إلى ثلاث خلال، فإذا فُعل ذلك بها فها حاجتهم! إذا أقيم لهم مَنَّ ينظر في احكامهم فينصف سنة ۱۵۸

يعضَهم من بعض، ويُؤمِن سلبَهم حتى لا يخافوا في ليلهم ولا نهارهم، ويسدّ ثغورهم وأطرافهم حتى لا يجيئهم عدوَهم؛ وقد فعلنا ذلك بهم. ثم مكث أياماً، وقال: يا ربيع، اضرب الطبل؛ فركِب حتى رآه العامة.

وذكر عليّ بن محمد، قال: حدّثني أبي، قال: وجّه أبوجعفر مع محمد بن أبي العباس بالزنادقة والمُجّان، فكان فيهم حماد عَجْرد، فأقاموا معه بالبصرة يظهر منهم المُجون؛ وإثما أراد بذلك أن يعفّضه إلى الناس، فأظهر محمد أنه يعشق زينب بنت سليمان بن عليّ، فكان يركب إلى المِربَد، فيتصدّى لها؛ يطمع أن تكون في بعض المناظر تنظر إليه؛ فقال محمد لحمَّاد: قل في فيها شعراً، فقال فيها أبياتاً، يقول فيها:

يا ساكنَ المِرْبَدِ قد هِجْتَ لي شَوْقاً فما أنفكُ بالمِرْبَدِ

قال: فحدَّثني أبي قال: كان المنصور نازلاً على أبي سنتين، فعرفت الخصيب المتطبّب لكثرة إتيانه إياه؛ وكان الخصيب يُظهر النصرائية وهو زنديق معطّل لا يبالي من قتل، فارسل إليه المنصور رسولاً يأمره أن يترخَى قتل محمد بن أبي العباس، فأخذ سمًّا قاتلاً، ثم انتظر عِلّه تحدث بمحمدا فوجد حرارة، فقال له الخصيب: خذ شربة دواء، فقال: هَيِّتُها في، فهيّاها، وجعل فيها ذلك السمّ ثم سقاه إياها، فمات منها. فكتب بذلك أمّ محمد بن أبي العباس إلى المنصور تعلمه أن الخصيب قتل ابناً، فكتب المنصور يأمر بحمله إليه؛ فلم صار إليه ضربه ثلاثين سوطاً ضرباً عفيفاً، وحبسه إياماً، ثم وهب له ثلاثهائة درهم، وتحلّاه.

قال: وسمعتُ أبي يقول: كان المنصور شَرَط لأمّ موسى الحميرية الاّ يتزرّج عليها ولا يتسرّى، وتتبت عليه بذلك كتاباً أكّدته واشهدت عليه شهوداً، فعزب بها عشر سنين في سلطانه؛ فكان يكتب إلى الفقيه بعد الفقيه من أهل الحيجاز يستفتيه، ويحمل إليه الفقيه من أهل الحيجاز وأهل العراق فيعرض عليه الكتاب ليفتيه فيه برُخصة؛ فكانت أمّ موسى إذا علمتُ مكانه بادرتُه، فأرسلت إليه بمال جزيل، فإذا عرض عليه أبو جعفر الكتاب لم يفته فيه برُخصة، حتى ماتت بعد عشر سنين من سلطانه ببغداد؛ فأتته وفاتها بحلوان، فأهديت له في تلك الليلة ماتة بكُر؛ وكانت أم موسى ولدت له جعفراً والمهديّ.

وذكر عن على بن الجَعَد أنه قال: لما قدم بختيشوع الأكبر على المنصور من السوس، ودخل عليه في قَصَره بياب اللهب ببغداد، أمر له بطعام يتغلّى به، فلما وضعت المائدة بين يديه، قال: شراب، فقيل له: إن الشّراب لا يُشرب على مائدة أمير المؤمنين، فقال: لا آكل طعاماً ليس معه شراب، فاخير المنصور بذلك، فقال: دعوه، فلها حضر العشاء فعل به مثل ذلك، فطلب الشراب، فقيل له: لا يُشرب على مائدة أمير المؤمنين الشراب، فتحتى وشرب ماء وجلة، فلها كان من الغد نظر إلى مائه، فقال: ما كنت أحسب شيئاً يُجزي من الشراب، فهذا ماء وجلة يجزي من الشراب.

وذكر عن يحيى بن الحسن أن أباه حدَّثه، قال: كتب المنصور عامله بالمدينة أن بغ ثمار الضياع ولا تبعها إلا تمن نغلبه ولا يغلبنا، فإنما يغلبنا المفلس الذي لا مال له، ولا رأي لنا في عذابه، فيذهب بما لنا قِبَله ولو أعطاك جزيلا، ويعها من الممكن بدون ذلك مَن ينصفك ويوفيك.

وذكر أبو بكر الهُّذليِّ أنَّ جعفر كان يقول: ليس بإنسان من أسْدِيَ إليه معروف فنسيه دون الموت.

وقال الفضل بن الربيع: سمعت المنصور يقول: كانت العرب تقول: الغَوَى الفادح خير من الرّي الفاضح. وذكر عن أبـان بن يـزيـد العنبـريّ أن الهيثم القـارىء البصــريّ قـرأ عنــد المنصــور﴿ وَلا تُسَــلُّرُ تَبْيِيراً ﴾ . . . (١)، إلى آخر الآية، فقال له المنصور، وجعل يدعو: اللهم جنّبني وبنيّ التبذير فيها أنعمت به علينا من عطيّتك .

قال: وقرأ الهيثم عنده : ﴿ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ ﴾ (٢) فقال للناس : لولا أنّ الاموال حصن السلطان ودعامة للدين والدنيا وعرَّهما وزينتها مابت ليلة وأنا أحرز منه ديناراً ولا درهماً، لما أجد لبذل المال من اللذاذة، ولما أعلم في إعطائه من جزيل المثرية .

ودخل على المنصور رجل من أهل العلم، فازداده واقتحمه عينه، فجعل لا يسأله عن شيء إلا وجد عنده، فقال له: أنَّ لك هذا العلم! قال: لم أبخل بعلم علمته، ولم أستح من علم أتعلّمه. قال: فمن هناك! قال: وكان المنصور كثيراً ما يقول: مَنْ فعل بغير تدبير، وقال عن غير تقدير، لم يعدم من الناس هازقاً أو لاحاً.

وذكر عن قحطية، قال: سمعت المنصور يقول: الملوك تحتمل كلَّ شيء من أصحابها إلا ثلاثاً: إفشاء السرَّ، والتعرَّص للحُرَّمة، والقدح في الملك.

وذكر عليّ بن محمد أنّ المنصور كان يقول: سرُّك من دمك، فانظر مَنْ تُمَلُّكه.

وذكر الزبير بن بكّار، عن عمر، قال: لما حُمِل عبد الجبار بن عبد الرحمن الأزديّ إلى المنصور بعد خروجه
 عليه، قال له: يا أمير المؤمنين، قتلة كريمة! قال: تركتُها ورامك يابن اللّخاء!

وذكر عن عمر بن شبّه، أنْ قحطية بن غُدانة الجشميّ ـ وكان من الصحابة ـ قال: سمعت أبا جعفر المنصور يخطب بمدينة السلام سنة الثنين وخمسين ومائة . فقال: يا عباد الله ، لا تظالموا ، فإنها مظلمة يوم القيامة ، والله لولا يد خاطئة ، وظلم ظالم ، لمشيت بين أظهركم في أسواقكم ؛ ولو علمت مكان مَنْ هو أحقّ بهذا الأمر مني لاتية حق ادفعة إله .

وذكر إسحاق الموصليّ، عن النضر بن حديد، قال: حدّثني بعض الصحابة أنّ المنصور كان يقــول: عقوبة الحليم التعريض، وعقوبة السفيه التصريح .

وذكر أحمد بن خالد، قال: حدثني يجمي بن أبي نصر القرشيّ، أن أباناً القارى، قرأ عند المنصور: ﴿ وَلَا تَجْخُلُ يَنَكُ مُتْلُولًة إلى عُنْقِكُ وَلا تَبْسُطُها كُلُّ النَّسْطِ . . ﴾ ٣، الآية فقال المنصور : ما أحسن ما أذبنا رَبّنا !

قال: وقال المنصور: من صنع مثل ما صنع إليه فقد كانا، ومن أضعف فقد شكر، ومن شكر كان كريماً، ومن علم أنه إنما صنع إلى نفسه لم يستبطىء الناس في شكرهم، ولم يستودهم من مودّتهم، فلا تلتمس من غيرك شكرً ما آتيته إلى نفسك، ووقيّت به عرضك. واعلم أن طالب الحاجة إليك لم يكرِم وجهه عن وجهك، فأكرم وحمّك عد ردة.

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء : ٢٦ .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء: ٣٧.

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء : ٢٩ .

سنة ۱۵۸

وذكر عمر بن شبّة أن عمد بن عبد الوهاب المهابيّ، حدّثه، قال: سمعت إسحاق بن عبسي يقول: لم يكن إحدٌ من بني العباس يتكلّم فيبلغ حاجته على البدية غير أبي جعفر وداود بن عليّ والعباس بن محمد.

وذكر عن أحمد بن خالد، قال: حدّثني إسماعيل بن إبراهيم الفهريّ، قال: خطب المنصور ببغداد في يوم عَرفة \_ وقال قوم: بل خطب في أيام منى \_ فقال في خطبته : أيها الناس؛ إنما أنا سلطان الله في أرضه، أسوسكم بتوفيقه وتسديده، وأنا خازته على فيئه؛ أعمل بمشيئته، وأقسمه بإرادته، وأعطيه بإذنه؛ قد جعلني الله عليه تقادى إذا شاء أن يفتحني الأعطياتكم وقسم فيئكم وأرزاقكم فتحني، وإذا شاء أن يُففلني أقفلني؛ فارغبوا إلى الله أيها الناس، وسلوه في هذا اليوم الشريف الذي وهب لكم فيه من فضله ما أعلمكم به في كتابه؛ إذ يقول تبارك وتعالى: ﴿ أَلْيُومُ أَكُمُ لَكُمُ وَيِنكُمْ وَأَكَمْتُ عَلَيْكُم نِعْمِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإسلام ديناً ﴾ آن يوفقني للصواب ويسدنو للمطلق ويسمية أرزاقكم بالعدل عليكم، ويفتحني لأعطياتكم وقسم أرزاقكم بالعدل

وذكر عن داود بن رشيد عن أبيه ، أن المنصور خطب فقال : الحمد لله ، أحمده وأستينه ، وأومن به وأتوكّل عليه ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحدّه لا شريك له . . . فاعترضه معترض عن يمينه ، فقال : أيّا الإنسان ، أذكرك من ذكرت به . . . فقطع الحقية ثم قال : سمعاً سمعاً بلن حفظ عن الله وذكر به ، وأعوذ بالله أن أكون جبّاراً عنيداً ، وأن تأخيل إلاثم ، لقد ضللتُ إذاً وما أنا من المهتدين . وأنتَ أبيا القائل ؛ فوالله ما أردت بها وجه الله ؛ ولكنك حاولتُ أن يقال : ثام فقال فعوقب فصير ، وأهون بها! ويلك لو همتُ! فامتبلها إذ غفرت وإياك وإياكم معشر الناس أختها ؛ فإنّ الحكمة علينا نزلت ، ومن عندنا فصلت ؛ فرقًا الأمر إلى أهله، توردوه موارده ، وتصدروه مصادره . . . ثم عاد في خطبته ، فكأنه يقرؤها من كفه ، فقال : وأشهد أن عمداً عليه أعده وسلد .

وذكر عن أبي توبة الرّبيع بن نافع، عن ابن أبي الجوزاء، أنه قال: قمت إلى أبي جعفر وهو يخطب ببغداد في مسجد المدينة على المتبر ففرات: ﴿ يَاتَّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِم تَقُولُونَ مَالاَ تَشْمَلُونَ ﴾('')، فأنجلت فأدخلت عليه، فقال: مَن أنت ويلك! إنما أردتُ أن أقتلك، فاخرج عني فلا أواك. قال: فخرجت من عنده سلمياً.

وقال عيسى بن عبد الله بن حميد: حدّشي إبراهيم بن عيسى، قال: خطب أبو جعفر المنصور في هذا المسجد \_ يعني به مسجد المدينة ببغداد \_ فلم إلمه إلى المسجد \_ يعني به مسجد المدينة ببغداد \_ فلم إلمه إلى المنافقة الله و تقاله . قال أن يعبد الله ، فيا تُقرى الله و تقاله . . . . فقطع أبو جعفر الخطبة، وقال: سمعاً سمعاً ، لمن ذر والله و هما يعبد الله ، فيا تُقرى الله و فانقطع الرجل فلم يقل شيئاً ، فقال أبو جعفر: الله الله أيها الناس في أنفسكم ، لا تحملونا من أموركم ما لا طاقة لكم به ، لا يقوم رجل هذا المقام إلا أرجعت ظهره، وأطلت حبسه . ثم قال: خلمة إليك يا ربيع ، قال: فوثقنا له بالنجاة \_ وكانت العلامة فيه إذا أراد بالرجل مكروهاً قال: خلمه إليك يا مسيّب \_ قال: ثم رجع في خطبته من الموضع الذي كان قطعه ، فاستحسن الناس ذلك منه ، فلها فرغ من الصلاة دخل القصر و وجعل عيبى بن موسى يمثني على هيئته خلَفه ، فاحسّ به أبو جعفر ، فقال: أبو موسى؟ فقال: نعم يا أمير المؤمنين،

<sup>(</sup>١) سورة المائدة : ٣ .

<sup>(</sup>٢) سورة الصف: ٢.

٤٣٥ ..... ١٠٠٠ ... ... ... ... ١٩٥٠ ... ١٩٥٠ ... ١٩٥٠ ... ١٩٥٠ ... ١٩٥٠ ... ١٩٥٠ ... ١٩٥٠ ... ١٩٥٠ ... ١٩٥٠ ...

قال: كانك خفتني على هذا الرجل! قال: والله لقد سبق إلى قلبي بعضُ ذلك؛ إلا أن أمير المؤسنين أكثر علماً، وأعلى نظراً من أن يأتي في أمره إلا الحق، فقال: لا تخفني عليه. فلما جلس قال: عليّ بالرجل، فأتيّ به؛ فقال: يا هذا؛ إنك لما رأيتني على المنبر، قلت؛ هذا الطاغية لا يسعني إلا أن أكلّمه، ولو شغلت نفسك بغير هذا لكان أمثل لك؛ فاشخلها بظهاء الهواجر، وقيام الليل، وتغبير قدميك في سبيل الله؛ أنطه يا ربيع أربعمائة درهم، وإذهب فلا تعد.

وذكر عن عبد الله بن صاعد، مولى أمير المؤمنين أنه قال: حجّ المتصور بعد بناء بغداد، فقام خطيباً يمكن، فكان نما حفظ من كلامه: وَلَقَدْ كَنْبَنَا فِي الرَّبُورِ مِنْ بَغْدِ اللَّذِّكِرِ أَنْ الأَرْضَى يَرْفُها عِبَادِيَ الصَّالِحُون ﴾(١)، أمر مُنْبَرَم، وقول عدّل، وقضاء فَصْل؛ والحمد لله الذي أفلج حجته، وبعداً للقوم الظالمين؛ اللين اتخلوا الكمبة غَرْضاً، والفيء إرناً، وجعلوا القرآن عضين؛ لقد حاق بهم ما كانوا به يستهزئون، فكم ترى من بنر معطّلة وقَصْرٍ مشيد؛ أهملهم الله حتى بتلوا السنة، واضطهدوا العِترة، وعندوا واعتدوًا واستكبروا وخاب كلُّ جبار عنيد؛ ثم أخذهم؛ فهل محسّ منهم من أحدٍ أو تسمع لهم ركزاً!

قال: ثم أمر بإحضار الغوَّاد والموالي والصحابة وأهل بيته ، وأمر حُدادا التركيّ بإسراج الخيل وسليمان بن مجالد بالتقدّم والمسيّب بن زهير بائحد الأبواب، ثم خرج في يوم من أيامه حتى علا المنبر. قال: فأزِمَ عليه طويلا لا ينطق. قال رجل لشبيب بن شبية: ما لأمير المؤمنين لا يتكلم! فإنه والله مُمن يهون عليه صِعاب القول، فمل بالدا قال: فافتر م الخطبة، ثم قال:

> ولـو شتمتُ بني سَعْـد لقـد سكنـوا لبئسـت الخَلَّتــان الجَـهُـــلُ والجُبُـنُ

ما لي أُكْفَكِفُ عن سَعْدٍ ويشْتمني جهـــلا عـــليَّ وجُبْنــاً عن عَـــدُوَّهمُ

تم جلس وقال

فاللَّقيتُ عن رَأْسِي القناعَ ولم أكن للَّاكشِفَهُ إلا لإحدى العظائم

والله لقد عجزوا عن أمر قمننا به، فها شكروا الكافي؛ ولقد مهدوا فاستوعروا وغمطوا الحقّ وغمصوا، فعاذا حاولوا! أشرب رُنقاً على غُصص ، أم اقيم على ضيم ومضفى! والله لا أكرم أحداً بإهانة نفسي؛ والله لئن لم بقبلوا الحق ليطلبُنه ثم لا يجدونه عندًى؛ والسعيد مَنْ وُعظ بغيره. قدّم يا خلام، ثم ركب.

وذكر الفقيمي أنَّ عبد الله بن عمد بن عبد الرحمن مولى محمد بن عليّ حدَّثه، أن المنصور لما أخدً عبد الله بن حسن وإخوته والنَّفر الذين كانوا معه من أهل بيته، صعد المنبر، فحمد الله وأثنى عليه، ثم صل على النبي ﷺ، ثم قال:

يا أهل خُراسان، أنتم شيعُتنا وأنصارنا وأهلُ دولتنا، ولو بايعتم غيرنا لم تبايعوا مَن هو خير منا، وإنّ أهلَ بيتي هؤلاء من ولد عليّ بن أبي طالب تركناهم والله الذي لا إله إلا هو والحلاقةً، فلم نعرض لهم فيها بقليل ولا

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء : ١٠٥ .

كثير؛ فقام فيها عليّ بن أبي طالب فتلطّخ وحكُّم عليه الحكمين؛ فافترقت عنه الأمة، واختلفت عليه الكلمة، ثمّ وثبت عليه شيعتُه وأنصاره وأصحابه وبطانته وثقاته فقتلوه، ثمّ قام من بعده الحسن بن عليّ؛ فوالله ما كان فيها برجُل؛ قد عرضت عليه الأموال، فقبلها، فدسّ إليه معاوية ؛ إني أجعلك وليٌّ عهدي من بعدي، فخدعه فانسلخ له مما كان فيه، وسلَّمه إليه، فأقبل على النساء يتزوِّج في كلِّ يوم واحدة فيطلِّقها غداً، فلم يزل على ذلك حتى مات على فراشه، ثمّ قام من بعده الحسين بن على، فخدعه أهل العراق وأهلُ الكوفة؛ أهل الشُّقاق والنفاق والإغراق في الفتن، أهل هذه المُدَرة السوداء . وأشار إلى الكوفة . فوالله ما هي بحرب فأحاربها، ولا سلم فأسالمها، فرِّق الله بيني وبينها، فخذلوه وأسلموه حتى قبل، ثم قام من بعده زيد بن عليّ، فخدعه أهل الكوفة وغرّوه؛ فلما أخرجوه وأظهروه أسلموه؛ وقد كان أي محمد بن عليّ، فناشده في الخروج وسأله ألاّ يقبل أقاويل أهل الكوفة، وقال له: إنا نجد في بعض علمنا، أنَّ بعض أهل بيتنا يُصلُّب بالكوفة، وأنا أخاف أن تكون ذلك المصلوب؛ وناشده عمَّى داود بن عليَّ وحذَّره غدر أهل الكوفة فلم يقبل؛ وأتمَّ على خروجه، فقتِل وصُّلِب بالكُّناسة، ثم وثب علينًا بنو أميّة، فأماتوا شرفنا، وأذهبوا عزّنا؛ والله ما كانت لهم عندنا بَرَة يطلبونها؛ وماكان لهم ذلك كله إلا فيهم ويسبب حروجهم عليهم؛ فنفونا من البلاد، فصرْنا مرة بالطائف؛ ومرّة بالشأم، ومرّة بالشُّراة؛ حتى ابتعثكم الله لنا شيعة وأنصاراً، فأحيا شرَفنا، وعزَّنا بكم أهل خراسان، ودمغ بحقِّكم أهلَ الباطل، وأظهر حقنا، وأصار إلينا ميراثنا عن نبينا ﷺ، فقرَّ الحق مقرَّه، وأظهر مناره، وأعزَّ أنصاره، وقُطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فلما استقرّت الأمور فينا على قرارها؛ من فضل الله فيها وحكمه العادل لنا، وثبوا علينا، ظلمًا وحسداً منهم لنا، ويغياً لما فضَّلنا الله به عليهم، وأكرمنا به من خلافته وميراث نبيه

# جَهْلًا على وجُبْناً عن عدوهم لبست الخَلَّسان الجَهْل والجُبْنُ

فإن والله يا أهل خواسان ما أتيت من هذا الأمر ما أتيت بجهالة ، بلغني عنهم بعض السقم والتعرّم ، وقد دسست لهم رجالا فقلت : قم يا فلان قم يا فلان ، فخذ معك من المال كذا ، وحذوت لهم مثالاً يعملون عليه ؛ فخرجوا حتى أثرهم بالمدينة ، فدسُّوا إليهم تلك الأموال ؛ فوالله ما بقى منهم شيخ ولا شاب ، ولا صغير ولا كبير إلا بايعهم بيعة ، استحللت بها دماءهم وأمواكم وخلَّت في عند ذلك بتقضهم يبعني ، وطلبهم الفتنة ، والتماسهم الحروج على ا فلا يرون أني أتيتُ ذلك على غريقين . ثم نزل وهو يتلو على دَرّج المنبر هذه الآية : ﴿ وحِيلَ نَسْهُمْ وَيَشَى مَا يَشْتَهُونَ كَمَا لَهُ عِلَى أَشْمَاعِهمْ مِنْ قبل أَنهُمْ كَانُوا في شَكَّ مُربِهِ (١٠).

قال: وخطب المنصم بالمدائن عند قتل أبي مسلم، فقال:

أيُّها الناس؛ لا تخرجُوا من أنس الطاعة إلى وحشة المعصية، ولا تُسرُّوا غشَّ الأثمة، فإنه لم يُسرَّ احد قطَّ منكرةً إلا ظهرت في آثار يده، أو اطلات حقه. إنا لن نبخسكم معتودكم، ولن نبخس الذين حقه عليكم. إنه مَنْ نازعنا عُرُّوة هذا القميص أَجْرُرناه خييَّ هذا العَمْد. وإن أبا مسلم بايعنا وبايع الناس لنا، على أنه مَنْ نكت بنا فقد أباحَ دمه، ثم نكث بنا، فحكمنا عليه حكمه على غيره لنا، ولم تمنينا وعلية الحقّ له من إفامة الحقّ عليه.

<sup>(</sup>١) سورة سبأ : ٤٥ .

وذكر اسحاق بن إبراهيم الموصليّ أن الفَصَّل بن الرّبيع أخبره عن أبيه، قال: قال المنصور: قال أبي: سمعتُ أبي، عمارٌ بين عبد الله يقول: سادة الدنيا الأسخياء، وسادة الآخرة الأنبياء.

وذِكر عن إبراهيم بن عيسى، أن المنصور غضب على محمد بن جُميَّل الكاتب ـ وأصله من الرّبنة ـ فامر بيطح، فقام بحجَّت، فامر ياقامت، ونظر إلى سراويله، فإذا هو كتَّان،فامر ببطحه وضربه خس عشرة درَّة، وقال: لا تلبس سراويل كتَّنان فإنه من السرف.

وذكر محمد بن إسماعيل الهائسي، أن الحسن بن إبراهيم حدّثه، عن أشياخه، أن أبا جعفر لما قتل محمد بن بسماعيل الهائمي، أن الحسن بن إبراهيم حدّثه، عن أشياخه، أن أبا جعفر لما قتل محمد بن عبد الله بالمدينة وأخاه إبراهيم بن أجسن بن حسن بن حسن بمصر فحيل إليه، كتب إلى بني على ذلك بني على الله يتعلى ذلك الإعلى وأنهم يدابون في طلب السلطان، ويلتمسون بللك القطيعة والمُقوق، وقد عجزوا عن عَذَارة بني أميّة، فطلبوا بني أميّة، فطلبوا السلطان، وضعفوا عن طلب ثارهم؛ حتى وثب بنو أبيه غضباً لهم على بني أميّة، فطلبوا الدريم، فأدركوا بدمائهم، وانتزعوا السلطان عن أيديهم، وقتل في الكتاب بشعر سبيع بن ربيعة بن معاوية الدريم، قادركوا بدمائهم، وانتزعوا السلطان عن أيديهم، وقتل في الكتاب بشعر سبيع بن ربيعة بن معاوية الدريم،

قَلُولا فِضَاعِي عَنْكُمُ إِذْ عَجَزُتُمُ لَقَصَاعَتْ أُصورُ مَنْكُمُ لا أرى لها فَمَشُوا لِنَا مَنْ طَحْطَحَ النَّاسَ عَنْكُمُ وما زَال منكم أَخَلُ فَعَلَمَ عَلِيْكُمُ وما زَال منكم أَخَلُ فَقَلَدٍ وَجَفِّوةٍ وإن نحن غِنِنا عنكم وَشَهِدْتُمُ وإنا لنرَّحاكم وترعون شَأْنَكم وهل تَغْلُونُ أقدامُ قَرْمٍ صُدورُهمْ وهل تَغْلُونُ اقدامُ قَرْمٍ صُدورُهمْ وقرَّه بِجالٌ للرَّياسَةِ مَسْكَم

وبدالله الحسمى عسنكُمُ وأدافِعُ كفاة وسا لا يتحفظ الله ضائعُ ومن ذا الذي تُخنى عليه الأصابعُ! على الدهو إفضالُ يُوى وَسَافِع وبدالله مُسفِّدً والمرَّحم قاطعُ وقائعَ منكم فَمَّ فيها مقائعُ كفاك الأمور؛ حافضاتُ رَوافِعُ وهل تعَلَوْنُ فوق السُّنام الاكارغُ! كما ذَرْجَتْ تعن الغذير الطَّفَادةُ؟

وذكر عن يجمي بن الحسن بن عبد الحالق، قال: كان أرزاق الكتاب والعمّال أيام أبي جعفر ثلاثماثة درهم؛ فلها كانت كذلك لم تزل على حالها إلى أيام المامون، فكان أوّل مَنْ سنّ زيادة الأرزاق الفضل بن سهل، فامّا في أيام بني أمية وبني العباس فلم تزل الأرزاق من الثلاثماثة إلى ما دونها، كان الحجّاج يُجري على يزيد بن أبي مسلم ثلاثماتة درهم في الشهر.

وذكر إبراهيم بن موسى بن عيسى بن موسى، أنَّ ولاة البريد في الأفاق كلها كانوا يكتبون إلى المنصور أيام خلافته في كلّ يوم بسعر القمح والجبرب والأدم، وبسمْر كلّ ماكول، وبكلّ ما يقضي به القاضي في نواحيهم، ويما يعمل به الوالي وعا يرد بيت لمال من المال، وكلّ حدث، وكانوا إذا صلّوا المغرب يكتبون إليه بما كان في كلّ ليلة إذا صلّوا الخداة؛ فإذا وردت كتبهم نظر فيها، فإذا رأى الأسعار على حالما أمسك، وإن تغير شيء منها عن حاله كتب إلى الوالي والعامل هناك، وسأل عن العلة التي نقلت ذاك عن سعره؛ فإذا ورد الجواب بالعلة تلطف لذلك برفقه حتى يعود سعره ذلك إلى حاله؛ وإن شكّ في شيء عا قضى به القاضى كتب إليه بذلك؛ وسأل من بحضرته عن عمله؛ فإن أنكر شيئاً عمل به كتب إليه يوبِّخه ويلومه.

وذكر إسحاق الموصليّ أن الصبّاح بن خاقان التميميّ ، قال: حدّثني رجل من أهلي ، عن أبيه ، قال: ذُكِر الوليد عند المنصور أيام نزوله بغداد وفروغه من المدينة ، وفراغه من عمد وإبراهيم ابني عبد الله ، فقالوا: لعن الله الملحد الكافر ـ قال: وفي المجلس أبو يكر الهذلي وابن عياش المنتوف والشّرقيّ بن القطاميّ ، وكل هؤلاء من الصحابة ـ فقال أبو بكر الهذليّ : حدّثني ابن عمَّ للفرزدق، عن الفرزدق، قال: حضرت الوليد بن يزيد وعنده ندماؤه وقد اصطبح ، فقال لا بن عائشة : تعنَّ بشعر ابن الزَّبَعْرَى:

لَيْتَ ٱللَّهَ عَلَيْ مِن وَسَعِدُوا جَنَعَ الخَرْزَجِ مِن وَسَعِ الأَسَلُ وقتلُنا الضُّغْفَ مِن سُاداتِهِم وَعَدَلنا مَيْلُ بَدُد فَاعْتَدَلْ

فقال ابن عائشة: لا أخني هذا يا أمير المؤمنين؛ فقال: غَنَّه وإلا جدعتُ لهَواتِك، قال: فغنَّاه، فقال: أحسنت واقد إنه لعلى دينِ ابن الزَّبَعَرَى يوم قال هذا الشعر. قال: فلعنه المنصور ولعنه جلساؤه؛ وقال: الحمد فه على نعمته وتوحيده.

وذكر عن أبي بكر الهذليّ، قال: كتب صاحب إرمينيّة إلى المنصور: إن الجند قد شُخَبوا عليه، وكسروا أقفال بيت المال، وأخذوا ما فيه، فوقّع في كتابه: اعتزل عملنًا مذمومًا، فلو عقلت لم يشغبوا، ولو قويت لم ينتهبوا.

وقال إسحاق الموصليّ، عن أبيه: خرج بعضٌ أهل العبث على أبي جعفر بفلسطين، فكتب إلى العالم هناك: دمه في دمك إلا ترجّهه إليّ، فجدّ في طلبه، فظفر به فاشخِص، فامر بإدخاله عليه، فلمّا مثل بين بديه، قال له أبو جعفر: أنت المتوقّب على عُمّالي! لانترنَّ من لحمك أكثر مما يبقى منه على عظمك، فقال له ـ وقد كان شيخًا كبر السنّ ـ بصوت ضميف ضبيًا غرر مستعل :

أتُسرُوضُ عِرْسَكَ بَعدَ ما هَرِمتْ ومن العَساء رياضة السهرم

قال: فلم تتين للمنصور مقالته، فقال: يا ربيع، ما يقول؟ فقال: يقول:

العُبُدُ عبددُكُمُ والمالُ مالكُمُ فَهُلُ عذابُك عني اليومَ مُنصَرِفُ! قال: يا ربيع، قد عفوتُ عنه؛ فخل سبيله، واحتفظ به، وأحسن ولايته.

قال: ورُفع رجل إلى المنصور يشكو عامله أنه أخذ حدًّا من ضيعته، فأضافه إلى ماله، فوقّع إلى عامله في رقعة المنظلم: إن آثرتَ العدل صحبتُك السلامة، فأنصف هذا المنظلم من هذه الظلامة.

قال: ورفع رجل من العامّة إليه رقعة في بناء مسجد في محلته، فوقّع في رقعته: من أشواط الساعة كثرة المساجد، فزد في خطاك نزدد من النواب،

قال: وتظلّم رجل من أهل السواد من بعض العمال، في رقعة رفعها إلى المنصور، فوقّع فيها: إن كنت صادقاً فجيء به مليّبا فقد أذنًا لك في ذلك.

وذكر عمر بن شبَّة أنَّ أبا الهذيل العلاف حدَّثه، أن أبا جعفر قال: بلغني أن السيَّد بن محمد ماتَ

بالكرّخ \_ أو قال: بواسط \_ ولم يدفنوه، ولئن حقّ ذلك عندي لأحرقنّها. وقيل: إن الصحيح أنه مات في زمان المهديّ بكّرخ بغداد، وأنهم تحامّرًا أن يدفنوه، وأنه بعث بالرّبيع حتى ولى أمره، وأمّره إن كانوا امتنعوا أن يحرق عليهم منازلهم، فدُفع ربيع عنهم .

وقال المدانئيّ: لما فرغ المنصور من محمد وإبراهيم وعبد الله بن عليّ وعبد الجبار بن عبد الرحمن، وصار سغداد، واستقامت له الأمور، كان يتمثّار هذا البيت:

تبيت من البلؤي على حـد مُنرِهَفٍ مـراراً ويكُفي الله مـا أنت خـالثفُ

وقال الهيثم بن عُديّ: لما بلغ المنصور تفرّقَ ولد عبد الله بن حسن في البلاد هرباً من عقابه، تمثّل: إنَّ قـنــاتِي لَـنـبُــعٌ لا يُــوْيَـسـهُــا غَـــرُ النَّـقــاف ولا دُهْنُ ولا نـــارُ

إن قناتي لنبَعَ لا يؤيسها غمر اللقاف ولا دهن ولا سار متى أجِرْ خالفاً تأمَّنُ مَسَارِحُه وإن أَخِفُ آبِناً تَقَلَقُ به العادرُ سيـــُوا إلى وغُشُوا بعض أغْيِكم إنى لكــل امرىء من جاره جارً

وذكر على بن محمد عن واضح مولى إلي جعفر، قال: أمرني أبو جعفر أن أشتري له ثمويين لينين، فاشتريتها له بعشرين وماثة درهم، فأنيته بها، فقال: بكم؟ فقلت: بثمانين درهماً، قال: صالحان، استجعله؛ فإن المتاح إذا أدخِل علينا ثم رَدَّ على صاحبه كسره ذلك. فأخلتُ الثوبين من صاحبها، فلها كان من الغد حملتها إليه مهي، فقال: ما صنعت؟ قلت: رددتها عليه فخطني عشرين درهما، قال: أحسنت؟ اقطع أحدَهما قميصاً، وأجعل الآخر رداء لى. ففعلت، فلبس القميص خمسة عشر يوماً لم بلبس غيره.

وذكر مولى لعبد الضمد بن عليّ، قال: سمعتُ عبد الصَّمد يقول: إنَّ النصور كان يأمر أهلَ بيته بعصن الهيئة وإظهار النعمة وبلزوم الوشيّ والطَّيب؛ فإن رأى أحداً منهم قد أخلَ بللك أو أقل منه، قال: يا فلان، ما أرى وبيص الغالبة في لحيتك؛ وإني لأراها تلمع في لحية فلان؛ فيشحذهم بذلك على الإكتار من الطَّيب ليتزين بهيئتهم وطيب أرواحهم عند الرَّعيَّة، ويزيَّهم بذلك عندهم؛ وإن رأى على أحد منهم وشياً طاهراً عضّه بلسانه.

وذكر عن أحمد بن خالد، قال: كان المنصور يسأل مالك بن أدهم كثيراً عن حديث عجلان بن سُهيل ، أخي حوثرة بن سُهيل ، قال: كتَّا جلوساً مع عجلان ، إذ مرَّ بنا هشام بن عبد الملك، فقال رجل من القوم : قد مرَّ الاحوال، قال: من تعني؟ قال: هشاماً، قال: تسمَّي أمير المؤمنين بالنَّبَرَا والله لولا رحمِك لضربت عنقك، فقال المنصور: هذا والله الذي ينضم مم مثله المحيا والممات.

وقال أحمد بن خالك: قال إبراهيم بن عيسى: كان للمنصور خادم أصفرُ إلى الأفعة، ماهر لا بأس به، فقال له المنصور بوماً: ما جنسك؟ قال: عربيّ يا أمير المؤمنين، قال: ومنّ أيّ العرب أنت؟ قال: من خُولان، شبيتُ من اليمن، فاخدني عدوٌ لنا، فجبيِّ فاستوقت، فصرت إلى بعض بني أميَّة، ثم صرت إليك. قال: أمّا إنك تعم الغام، ولكن لا يدخل قصري عربيّ يخذُم خُرَمي؛ اخرج عافاك الله؛ فاذهب حيث شنت! وذكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن داود بن معاوية بن بكر ـ وكان من الصحابة ـ أنَّ المنصور ضَمَّ رجلا من أهل الكوفة ، يقال له الفضيل بن عمران ، إلى ابنه جعفر ، وجعله كاتبه ، وولاه أمرة ، فكان منه بمتزلة أي عبيد الله من المسغيّ ، وقد كان أبو جعفر أراد أن يبايع لجعفر بعد المهديّ ، فنصبت أم عبيد الله حاضنةً جعفر للفُضيل بن عمران ، فسعتُ به إلى المنصور ، وأومات إلى أنه يعبث بجعفر ، قال : فبعث المنصور الريان فولاه وهارون بن غزوان مولى عثمان بن نهيك إلى الفُضيل ـ وهو مع جعفر بحديثة الموصل ـ وقال : إذا رأيتها فضيل فاقتلاه حيث لفتيماه ، وكتب هما كتاباً منشوراً ، وكتب إلى جعفر يعلمه ما أمرها به ، وقال : لا تدفعا الكتب للمنصور عن تقرعا مع بابه ينتظران الإذن ؟ فخرجا حتى قيما على جعفر ، وقعدا على بابه ينتظران الإذن؟ فخرج عليها فضيل ، فأخذاه وأخرجا كتاب المنور ، فلم يعرض لهما أحدٌ ، فضربا عنته مكان ، ولمهم جعفر عمى وغما منه ـ وكان المؤسل رجلاً عفيفاً وثبًا - فقيل للمنصور : إنّ الفضيل كان أبرا الناس مما رئميّ به ، وقد عجلت عليه . وقيه رسولا ، وجعل له عشرة آلاف درهم إن أدركه قبل أن يقتل ، فقيل الرسول قبل أن يفت

فذكر معاوية بن بكر عن سويد مولى جعفر، أنَّ جعفراً أرسل إليه، فقال: ويلك! ما يقول أمير المؤمنين في قتل رجل عفيف دين مسلم بلا جُرْم ولا جناية! قال سويد: فقلت: هر أمير المؤمنين يفعل ما يشاء؛ وهو أعلم جا يصنع؛ فقال: يا ماص يَظْر أنه، أكلَّمك بكلام الحاصّة وتكلمني بكلام العامة! خلدوا برجله فالقوه في وجُلة. قال فأخِلت، فقلت: أبوك إنما أيسال عن فُضيل، ومتى يُسْألُ عنه، وقد قتل عبد الله بن الحسن وغيره من أولاد رسول الله ظلمًا، وقتل أهل الذّنيا عملا مجمّعه عبد الله بن عبد الله بن فضيل جُردانة تجبّ خصى فرعون قال: فضحك، وقال: فضحك، وقال:

وقال قعنب بن عرز: أخبرنا محمد بن عائد مولى عثمان بن عفان أن حفصاً الأمويّ الشاعر، كان يقال له حفص بن أبي جُعة، مولى عبّاد بن زياد، وكان المنصور صبّره مؤدباً للمهديّ في مجالسه، وكان مدّاحاً لبني أمة في أيام بني أميّة وآيام المنصور، فلم ينكر عليه ذلك المنصورُ، ولم يزل مع المهديّ إيام ولايته العهد؛ ومات قبل أن يل المهدئي الحلاقة. قال: وكان مما مدح به بني أميّة قوله:

> أين أهـل الباع منهم والحسب ا ما فعلتم آل عبد المطلب ا جُثُل تلمم من فوق الخشب يا لَقَوْم للزمان المنقلب ا فستُسقون صَرى ذاك الحكب

أين رَوْقا عبد شمس أنن هُمْ مُم لم الله معندكُم مُم الله الله عندكُم أولو أيها الله عنهم أولو إن تُجدُوا الأصل منهم سفها إنْ تَجدُلُوا الأصل منهم سفها إنْ تَجدُلُوا ما شتمُ في صَحْدَكُمُ

وقيل: إن حفصاً الامويّ دخل على المنصور، فكلّمه فاستخبره، فقال له: من أنت؟ فقال: مولاك يا أميرّ المؤمنين، قال: مولّى لي مثلك لا أعرفه! قال: مولى خادم لك عبد مناف يا أمير المؤمنين؛ فاستحسن ذلك منه، وعلم أنه مولًى ليني أميّة، فضمّه إلى المهدى، وقال له: احتفظ به.

ومما رُثي به قول سَلْم الخاسر:

كيف فالحَتْ بمدوته الشَّفَتَانِ ا أصبح الدَّهـ سافطاً للجرانِ لم تُعدُّ في يمينها ببَنان غب وأغفى من خوفه الثَّفَلانِ حملك، عشرون حجَّةً واثنتان أَخَلَتْهُ قوادحُ النَّيرانِ لمَحْ في حَبِّله ذوو الأذهانِ قادَ أعداء بعير عنان يري من خوفه على الأذقان خلف أقصاهُم ودونَ الدَّاني لم على غاربِ الشَّرودِ الهدانِ ف وعزم بُلرِي بكلَ جَنَانِ غير ألا واح في الإبدانِ

عجباً للذي نَمَى الساعيانِ مَلَكُ إِن غَمَا على الشاعيانِ مَلكُ مِل إِن غَمَا على الشَّعرِ يوصاً لَيْت حَلَّما على الشَّعرِ يوصاً إِنَّنَ رَبُّ السَّوْفَرَاءِ قَدَ قَلَدَتُ اللهُ السَّوْفَرَاءِ قَد قَلَدَتُ اللهِ السِلاءُ على المَّمَّ لِيس يُضني هُمواه زُجرُ ولا يَق فَي لَكُمْ الطَّوْفُ ورَبُه وترى الاب يُكْمَرُ الطَّوْفُ ورَبُه وترى الاب ضماعي مُلكِمَرُ الطَّوْفُ ورَبُه وترى الاب همائيمي التَّشمير لا يَحْسِلُ النَّق هائية في التَّهمير لا يَحْسِلُ النَّق وَرَاءً وَمِن اللَّهِمُ النَّه فِي التَّهمير لا يَحْسِلُ النَّق وَرَاءً وَمِن الخَوالِي النَّه فَي النَّه والله الخالفُ الخَوالِي النَّه ورَاءً الخَوالِي النَّه الخَوالِي النَّه والنَّه الخَوالِي النَّه ورَاءً الخَوالِي النَّه وَرَاءً وَمِن النَّه الخَوالِي النَّه ورَاءً الخَوالِي النَّه ورَاءً النَّه والنَّه الخَوالِي النَّه والنَّه الخَوالِي النَّه ورَاءً الذَّه وسَلِي النَّه ورَاءً النَّه والنَّه والنَّه الخَوالِي النَّه والنَّه النَّه ورَاءً النَّه والنَّه والنَّه النَّه والنَّه والنَّه النَّه والنَّه النَّه والنَّه النَّهُ والنَّه والنَّه النَّهُ والنَّهُ والنَّه

#### ذكر أسهاء ولده ونسائه

فمن ولده المهديّ ـ واسمه محمد ـ وجعفر الأكبر، وأمّهما أروى بنت منصور أخت يـزيد بن منصـور الحميريّ؛ وكانت تكنى أم موسى؛ وهلك جعفر هذا قبل المنصور.

وسليمان وعيسي ويعقوب؛ وأمهم فاطمة بنت محمد، من ولد طلحة عبيد الله.

وجعفر الأصغر، أمّه أمّ ولد كرديّة، كان المنصور اشتراها فتسرّاها، وكان يقال لابنها: ابن الكوديّة. وصالح المسكين، أمّه أم ولد روميّة، يقال لها قالم الفرّاشة.

والقاسم، مات قبل المنصور، وهو ابن عشر سنين، وأمه أم ولد تعرف بأم القاسم، ولها بباب الشأم بستان يعرف إلى اليوم ببستان أمّ القاسم.

والعالية، أمّها امرأة من بني أميّة، زوّجها المنصور من إسحاق بن سليمـان بن عليّ بن عبـد الله بن العباس. وذكر عن إسحاق بن سليمان أنه قال: قال ني أبي: زوّجتُك يا بنيّ أشرف الناس؛ العالية بنت أمير المؤمنين. قال: فقلت: يا أباه، مَنْ أكفاؤنا؟ قال: أعداؤنا من بني أميّة.

#### ذكر الخبر عن وصاياه

ذكر عن الهيثم بن عديّ أن المنصور أوصى المهديّ في هذه السنة لما شخص متوجِّها إلى مكة في شؤال، وقد نزل قصر عُبدويه، وأقام بهذا القصر أياماً والمهديّ معه يوصيه، وكان انقضَ في مقامه بقصر عبدويه كوكبّ، لثلاث بقينَ من شوّال بعد إضاءة الفجر، وبقي أثره بيّناً إلى طلوع الشمس، فأوصاه بالمال والسلطان؛ يفعل ذلك كلّ يوم من أيام مقامه بالغَداة والعشيّ، لا يفتر عن ذلك، ولا يفترقان إلاّ تحريكاً. فلما كان اليوم الذي أراد أن يرقل فيه، دعا المهديّ، فقال له: إني لم أدع شيئاً إلا قد تقدمتُ إليك فيه، وسأوصيك بخصال والله ما أظنك تفعل واحدة منها - وكان له سقط فيه دفاتر علمه، وعليه قُفل لا يأمن على فتحه ومفتاحه أحداً، يصرّ مفتاحه في كمّ قميصه. قال: وكان حمّاد التركيّ يقدّم إليه ذلك السقط إذا دعا به، فإذا غاب هماد أو خرج كان الذي يليه سلمة الحادم - فقال للمهديّ : انظر هذا السقط فاحتفظ به؛ فإنّ فيه علم آبائك، ما كان وما هو كان إلى يوم القيامة؛ فإن أخرج كان الموية في الدّقتر الأكبر؛ فإن أصبتُ فيه ما تريد، وإلا فالثاني والثالث؛ كان إلى سبعة؛ فإن نقل عليك فالكرّاسة الصغيرة؛ فإنك واجد فيها ما تريد، وما أطنّك نفعل، وانظر هذه المدينة، فإياك أن تسبيل بها؛ فإنها بيتك وعرّك، قد جمعتُ لك فيها من الأموال ما إن كبير عليك الحراج عشر سني كان عندك كفاية لارزاق الجند والنفقات وعظه اللدرية ومصلحة النفور؛ فاحتفظ بها، فإنك لا تزال عزيزاً ما ما دام بيت مالك عامراً، وما أطنك تفعل. وأوصيك بأهل بيتك، أن تظهر كرامتهم وتقدّمهم وتكثر الإحسان عنها، وانظر كنه أن عزّهم وذكرهم لك، وما أظنك تفعل. وأوصيك بأهل بيتك أن تظهر كرامتهم وتوقيء الناس أعقابهم، وتوليّهم المنابر، فإنّ عزّك عزّهم وذكرهم لك، وما أظنك تفعل. وأوصيك بأهل بيتك من قلومه، في دولتك، ومأخف من ما دام منهم، ومناسخ منهم أن أهل كرامتهم وتكثر إلا عربية الشرقية فإنك لا تنبي منه، وما أطنك تفعل. وإياك أن تبني مدينة الشرقية فإنك لا تتم بناءها، وما أظنك تفعل. وإياك أن تبني مدينة الشرقية فإنك لا تتم بناءها، وما أظنك تفعل. وإياك أن تدخل النساء في مشوريك في أمرك، وأن منهنج، أيضاء، وأظنك تفعل. وإياك أن تدخل النساء في مشوريك في أمرك، وأظنك منعل، وإياك أن تدخل النساء في مشوريك في أمرك، وأظنك منغل.

وقال غير الهيشم: إن المنصور دعا المهدي عند مسيره إلى مكة، فقال: يا أبا عبد الله، إني سائر وإني غير راجع و في الميشم: إن المنصور دعا المهدي عند مسيره إلى مكة، فقال: يا أبا عبد الله، إني سائر المؤمنين، والتي تقديم عندي عندي أن والمبلغات أني قد من وصلى المنظم والميشم، من الله وسيقي عندي ألم المؤمنين، فالن: هوم وينفي، والسنت استحلها من بيت مال المسلمين، فاضمنها عنى وما يفضي إليك من الامر اعظم مها. فأني الميثر المنطق مقلى المنطق المناطق المناطقة المناطق

ومضى إلى الكوفة، فنزل الرُّصافة، ثُمَّ خرج منها مهلًا بالعمرة والحجَّ، قد ساق هدّيه من البُدُن، وأشعر وقلّد؛ وذلك لأيام خلتُ من ذي القعدة.

وذكر أبو يمقوب بن سليمان، قال: حدَّشنى جَرة العطَّارة -عطَّارة أبي جعفر -قالت: لما عزم المنصور على الحج دعا رَبُطة بنت أبي العباس امرأة المهدتي - وكان المهدتي بالريّ قبل شخوص أبي جعفر - فأوصاها بما أراد، وعهد إليها، ودفع إليها مفاتيح الحزّائن، وتقدّم إليها وأحلفها، ووكد الأيمان ألاّ تفتح بعض تلك الحزّائن، ولا تُطلع عليها أحداً إلا المهدتي؛ ولا هي؛ إلاّ أن يصحّ عندها موته، فإذا صبحّ ذلك اجتمعتُّ هي والمهديّ وليس معها ثالث؛ حتى يفتحا الخزانة. فلما قدم المهديّ من الريّ إلى مدينة السلام، دفعت إليه المفاتيح، وأخيرتُه عن المنصور أنه تقدّم إليها فيها الّا يفتحه ولا يُطلع عليه احداً حتى يصحّ عندها موتُه. فلما انتهى إلى المهديّ موتُ المنصور ووليّ الحلاقة؛ فتح الباب ومعه ريطة؛ فإذا أزجٌ كبير فيه جاعة من قتاء الطالبين، وفي آذانهم رقاع فيها أنسابهم؛ وإذا فيهم أطفال ورجال شباب وشايخ عدة كثيرة، فلما رأى ذلك المهديّ ارتاع لما رأى، وأمر فحفِرت لهم حضيرة فدُفزا فيها، وعبل عليهم دكان.

وذُكر عن إسحاق بن عيسي بن عليّ، عن أبيه، قال: سمعتُ المنصور وهو متوجّه إلى مكة سنة ثمان وخمسين ومائة، وهو يقول للمهديّ عندّ وداعه إياه: يا أبا عبد الله؛ إني وُلدت في ذي الحجّة، ووليت في ذي الحجة، وقد هجس في نفسي أني أموت في ذي الحجة من هذه السنة؛ وإنما حداني على الحجّ ذلك، فاتق الله فيها أعهد إليك من أمور المسلمين بعدى ؛ يجعل لك فيها كَرُبك وحزَّنك غرجاً \_ أو قال: فَرجاً وغرجاً \_ ورزقك السلامة وحسن العاقبة من حيث لا تحتسب. احفظ يا بنيّ محمداً ﷺ في أمّته يحفظ الله عليك أمورَك. وإياك والدَّم الحرام، فإنه حَوْبٌ عند الله عظيم، وعارٌ في الدنيا لازم مقيم. والزم الحلال؛ فإنَّ ثوابَك في الأجل، وصلاحك في العاجل. وأقم الحدود ولا تعتد فيها فتبور؛ فإن الله لو علم أنَّ شيئًا أصلحُ لدينه وأزجرُ من معاصيه من الحدود لأمر به في كتابه. واعلم أنّ من شدّة غضب الله لسلطانه، أمر في كتابه بتضعيف العذاب والعقاب على مَنْ سعى في الأرض فساداً، مع ما ذخر له عنده من العذاب العظيم، فقال: ﴿ إِنَّما جَزَاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللهَ وَرَسُولُهُ وَيَسْعَوْنَ في الْأَرْضَ فَسَاداً ﴾(١) الآية. فالسلطان يـا بنيّ حبْل الله المتين، وعُروتـه الوثقي، ودين الله القَيّم، فاحفظه وحُطْه وحَصّنه، وذُبُّ عنه، وأوقع بالملحدين فيه، واقْمَع المارقين منه، واقتل الخارجين عنه بالعقاب لهم والمُثلات بهم؛ ولا تجاوز ما أمر الله به في محكم القرآن. واحكم بالعدل ولا تُشْطِط؛ فإن ذلك أقطمُ للشُّعَب، وأحسم للعدوّ، وأنجع في الدواء. وعفّ عن الفيّ، فليس بك إليه حاجة مع ما أخلُّه لك، وافتتح عملك بصلةِ الرَّحِم وبرَّ القرابة. وإياك والأثرة والتبذير لأموال الرَّعية. واشحن الثغور، واضبط الأطراف، وأمَّن السبل، وخصَّ الواسطة، ووسَّع المعاش، وسكِّن العامة، وأدخل المرافق عليهم، واصرف المكاره عنهم، وأعدّ الأموال واخزنها. وإيّاك والتبذير؛ فإنّ النوائب غـير مأمـونة، والحـوادث غير مضمونة ؛ وهي من شَيَم الزَّمان. وأعدَّ الرجال والكُراع والجند ما استطعت. وإيَّاك وتأخيرَ عمل اليوم إلى غد، فتتدارك عليك الأمور وتضيع. جدًّ في إحكام الأمور النازلات لأوقاتها أولا فأولا، واجتهد وشمّر فيها، وأعدد رجالًا بالليل لمعرفة ما يكون بالنهار، ورجالًا بالنهار لمعرفة ما يكون بالليل. وباشر الأمور بنفسك، ولا تضجر ولا تكسل ولا تفشل، واستعمل حسنَ الظنّ بربك، وأسيء الظن بعمَّالك وكتابك. وخذ نفسك بالتيقظ، وتفقَّد مَنْ يبيت على بابك، وسهَّل إذنَك للناس، وانظر في أمر النزاع إليك، ووكِّل بهم عيناً غير نائمة، ونفساً غير لاهية، ولا تنم فإنَّ أباك لم ينم منذ وليَ الخلافة، ولا دخل عينه غمض إلَّا وقلبه مستيقظ. هذه وصيّق إليك، والله خليفتي عليك.

قال: ثم ودّعه وبكي كلّ واحد منها إلى صاحبه.

وذكر عمر بن شبَّة عن سعيد بن هريم، قال: لما حجَّ المنصور في السنة التي تُوفِّي فيها شيِّعه المهديّي،

<sup>(</sup>١) سورة المائدة : ٣٣ .

فقال: يا بنيّ، إني قد جمتُ لك من الأموال ما لم يجمعه خليفة قبلي، وجمعت لك من الموالي ما لم يجمعه خليفة قبلي، وبنيت لك مدينة لم يكن في الإسلام مثلها؛ ولست أخاف عليك إلا أحدّ رجلين: عيسى بن موسى، وعيسى بن زيد؛ فأما عيسى بن موسى فقد أعطاني من المهود والمواثيق ما قبلتُه، ووالله لو لم يكن إلا أن يقول قولا لما خفتُه عليك، فأخرجه من قلبك. وأما عيسى بن زيد فأنفِق هذه الأموال واقتل هؤلاء الموالي، واهدم هذه المدينة حتى تظفر به، ثم لا ألومك.

وذكر عيسى بن محمد أنَّ موسى بن هارون حدَّثه، قال: لما دخل المنصور آخرَ منزل نزلَه من طريق مكة، نظر فى صدر البيت الذى نزل فيه، فإذا فيه مكتوب: بسم الله الرحمن الرحيم.

أبا جعفر حسانَتْ وَفَاتُسكَ وانقَضَتْ سِسنُسوك، وأُسرُ الله لا بــدُّ واقـــعُ أبــا جعفَــر هـــل كــاهــنُ أو مُنجِّمُ لـــك اليــومَ من حَـــرَ المَنْيِّةِ مــانــُعُ ا

قال: فدعا بالمتوليّ لإصلاح المنازل، فقال له: ألم آمرك ألاّ يدخل المنزل أحدٌ من الدتمارا قال: يا أميرً المؤرن، والله ما أدى مدر البيت مكتوباً، قال: ما أرى شيئاً يا أميرً المؤرن، والله ما دخلها أحد منذ فُرغ منها، فقال: اقرأ ما في صدر البيت مكتوباً، قال: ما أرى على صدر البيت المؤرن، قال: ما أرى على صدر البيت شيئاً، فأمل البيتين فكتبيا عنه، فالتفت إلى حاجبه فقال: اقرأ لمي آية من كتاب الله جل وعزّ تشوّفني إلى الله عزّ وجلّ، فتلا: في المؤرن المؤرن في المؤرن في المؤرن أو أراً من فلي غير هذه الآية، فقال: يا أميراً لمؤرنين، عُجِي القرآن من قليي غير هذه الآية، فقار بالرّحيل عن ذلك المنزل تطبّراً عاكان، وركب فرساً، فلم كان في الوادي الذي يقال له سَفَر - وكان آخر منه لم يؤرن علي يقال له سَفَر - وكان آخر منه لم يؤرن علي عالله له مَدُو - وكان آخر منه لم يؤرن المؤرن علي يقال له سَفَر - وكان آخر منه لم يؤرن الله يؤرن علي وكان آخر منه وكان آخر منه المؤرن علي وكان أورك فرساً، فلم نشر ميه ولن.

وذكر عن محمد بن عبد الله مولى بني هشام، قال: أخبرني رجل من العلماء وأهل الأدب، قال: هتف بأن جعفر هاتف من قصره بالمدينة فسيمعه يقول:

> أما وربَّ السَّكونِ والحَرَثِ عليكِ يا نفسُ إن أمسأتِ وإن ما اخْتَلَفَ اللِسُ والنهارُ ولا إلا بِنَفْلِ السَّلَطانُ عن مَلكٍ حتى يُعصبَرًا به إلى مَلكٍ ذاك بديعُ السماءِ والارض والمُرَّ

إنَّ المعنايا كشيسرةُ الشَّرَكِ أَحْسَنْتِ بِالقَصْدِ، كَلُّ ذَاكَ لَكِ دارَت نُجومُ السماء في الفَلكِ إذا انفضى مُلكُمهُ إلى مَلكِ ما عِرُّ سُلطانه بِمُشتَرَكِ سِي الجبالِ المُسخَّرُ الفلكِ

فقال أبو جعفر: هذا والله أوان أجَلي.

وذكر عبد الله بن عبيد الله ، أنّ عبد العزيز بن مُسلم حدّثه أنه قال: دخلت على المنصور يوماً أسلّم عليه؛ فإذا هو باهت لا يُجير جواباً، فوثبت لما أرى منه، أريد الانصراف عنه، فقال لي بعد ساعة: إن رأيت فيها يرى الناته؛ كأن رجلاً ينشذني هذه الابيات:

<sup>(</sup>١) سورة الشعراء : ٢٢٧ .

أَنْحَيُ أَسَفِض مِن مُنَاكا فكانٌ يَوْمَكَ قد أَناكَا ولقد أَوَكَ اللَّهرُ مِنْ تَصريفِه ما قَدْ أَوَكَا فإذا أَرْدُتَ النَّاقِضِ الصحبدَ اللَّلِيلَ فانت فَأَكَا مُلُكُتَ ما مُلَّكَفَةُ والأَمرُ فيه إلى سِوَاكًا

فهذا الذي ترى من قلقي وَغَمِّي لما سمعت ورأيت. فقلت: خيراً رأيتَ يا أمير المؤمنين. فلم يلبث إلى أن خرج إلى الحَجْ فمات لوجه ذلك.

وفي هذه السنة بُويع للمهدي بالخلافة، وهو محمد بن عبد الله بن محمد بن عليّ عبد الله بن العباس يمكة؛ صَبِيحة الليلة التي تُوكِّقُ فيها أبو جعفر المنصور وذلك يوم السبت لستّ ليال خلونَ من ذي الحجّة سنة ثمان وخمسين، كذلك قال هشام بن محمد ومحمد بن عمر وغيرهما.

وقال الواقديّ : وبويع له ببغداد يوم الخميس لإحدى عشرة بقيت من ذي الحجة من هذه السنة . وأمّ المهديّ أم موسى بنت منصور بن عبد الله بن يزيد بن شُمّر الحِميريّ .

خلافة المهديّ محمد بن عبد الله بن محمد بن عليّ بن عبد الله بن العباس ذكر الخبر عن صفة العقد الذي مُقِد للمهديّ بالخلافة حين مات والده المنصور بمكة

ذكر عليّ بن محمد النوفليّ أن أباه حدّثه، قال: خرجت في السنة التي مات فيها أبو جعفر من طريق البصرة؛ وكان أبو جعفر حرج على طريق الكوفة، فلقيتُه بذات عرق، ثم سرت معه فكان كلَّا ركب عرضتُ له فسلَّمت عليه، وقد كان أدنف وأشفى على الموت، فلما صار ببئر ميمون نزل به، ودخلنا مكة، فقضيتُ عُمرتي، ثم كنت أختلف إلى أي جعفر إلى مَضْربه، فأقيم فيه إلى قريب من الزُّوال، ثم أنصرف - وكذلك كان يفعل الهاشميُّون .. وأقبلت علَّته تشتدُّ وتزداد، فلما كان في الليلة التي مات فيها، ولم نعلم؛ فصليت الصبح في المسجد الحرام مع طلوع الفجر، ثم ركبتُ في ثوبيّ متقلداً السيف عليهما، وأنا أساير محمد بن عون بن عبد الله بن الحارث \_ وكان من سادة بني هاشم ومشايخهم؛ وكان في ذلك اليوم عليه ثوبان مورّدان قد أحرم فيهما، متقلّداً السيف عليهما ـ قال: وكان مشايخ بني هاشم يحبُّون أن يُحرموا في المورَّد لحديث عمر بن الخطاب وعبد الله بن جعفر وقول عليّ بن أن طالب فيه. فلما صرنا بالأبطح لقيّنا العباس بن محمد ومحمد بن سليمان في خيل ورجال يدخلان مكة، فعدلنا إليها، فسلّمنا عليها ثم مضينا، فقال لي محمد بن عون: ما ترى حال هذين ودخولها مكة! قلت: أحسب الرُّجُل قد مات؛ فأرادا أن يحصّنا مكة؛ فكان ذلك كذلك، فبينا نحن نسير، إذا رجل خفيّ الشُّخْص في طِمْرين، ونحن بعد في غَلَس، قد جاء فدخل بين أعناق دابتيّنا، ثم أقبل علينا، فقال: مات والله الرجل! ثم خفي عنًا، فمضينا نحن حتى أتينا العسكر، فدخلنا السُّرادق الذي كنا نجلس فيه في كلِّ يوم؛ فإذا بموسى بن المهديّ قد صدِّرَ عند عَمُود السرادق؛ وإذا القاسم بن منصور في ناحية السُّرادق \_ وقد كان حين لقينا المنصور بذات عِرْق، إذا ركب المنصور بعيرَه جاء القاسم فسار بين يديه بينه وبين صاحب الشرطة، ويؤمّر الناس أن يرفعوا القصص إليه .. قال: فلها رأيته في ناحية السرادق ورأيت موسى مصدّراً ، علمت أنّ المنصور قد مات. قال: فبينا أنا جالس إذ أقبل الحسن بن زيد، فجلس إلى جنبي، فصارت فخذه على فخذي، وجاء

الناس حتى ملتوا السرادق، وفيهم ابن عياش المتوف؛ فينا نحن كذلك، إذ سمعنا همساً من بكاه. فقال لي الحسن: أترى الرجل مات! قلت: لا أحسب ذلك؛ ولكن لعله ثقيل، أو أصابته غَشْية، فيا راعنا إلا بأبي العنب الخبر الخادم الأسود خادم المنصور، قد خرج علينا مشقوق الأقيية من بين يديه ومن خَلَف، وعلى رأسه التراب، فصاح: وا أمير المؤمنياه! في بقي في السرادق أحدً إلا قام على رجليه، ثم أهمووا نحو مضارب أبي جعفر بريدون المذخول، فضمهم الخدم، ودفعوا في صدورهم. وقال ابن عياش المتوف: سبحان الله! أما شهدتم موت خليفة قطًا اجلسوا رحمكم الله. فجلس الناس، وقام القاسم فشقّ ثيابه، ووضع التراب على رأسه، وموسى جالس على رأسه، وموسى

ثم خرج الرّبيع، وفي يده قِرطاس، فألقى أسفله على الأرض، وتناول طرفه، ثم قرأ:

بسم الله الرحمن الرحيم . من عبد الله المنصور أمير المؤمنين إلى مَنْ خَلَف بعده من بني هاشم وشيعته من أهل مُحراسان وعامة المسلمين ـ ثم ألقى القرطاس من يده ، وبكى وبكى الناس ، فأخذ القرطاس ، وقال : قد أمكنتكم البكاء ؛ ولكن هذا عهد عهده أمير المؤمنين ، لا بدّ من أن نقراه عليكم ، فأنصتوا رحمكم الله ؛ فسكت الناس ، ثم رجع إلى القراءة ـ أما بعد : فإني كتبتُ هذا وأنا حيَّ في آخر يوم من الدّنيا وأول يوم من الآخرة وأنا أوراً عليكم السلام ، وأسال الله الا يفتنكم بعدي ، ولا يُلسِسكم شيعاً ، ولا يُذيق بعضكم بأس بعض . يا بني هاشم ، ويا أهل خراسان . . . ثم أخذ في وصيتهم بالمهديّ ، وإذكارهم البيعة له ، وحضّهم على القيام بدولته ،

قال النوفلي: قال أبي: وكان هذا شيئاً وضعه الربيع، ثم نظر في وجوه النّاس، فدنا من الهاشمين، فتناول يد الحسن بن زيد، فقال: قم يا أبا عمد، فبايغ، فقام معه الحسن، فانتهى به الربيع إلى موسى فاجلسه بين يديه، فتناول الحسن بد موسى، ثم النفت إلى الناس، فقال: يأيها الناس، إن أمير المؤمنين المنصور كان ضربني واصطفى مالي؛ فكلمه المهدي فرضي عني، وكلمه في ردّ مالي عليّ فأبي ذلك، فأخلفه المهديّ من ماله ضربني وصحف كمان كل علي عليّ عليّ في أولى بان بيابع الامير المؤمنين بصدر منشرح ونفس طبية وقلب ناصح منيً! ثم بابع موسى للمهدئي، ثم مسح على يده. ثم جاء الربيع إلى محمد بن عون، فقدتمه للسن بابع، ثم جاء الربيع إلى محمد بن عون، فقدتمه للسن بابع، ثم جاء الربيع إلى عمد بن عون، فقدتمه للسن بابع، ثم جاء الربيع إلى فالمضارب، فمحك هنيهة ثم خرج إلينا معشر المأسوب، فمحك هنيهة ثم خرج إلينا معشر المأسمين، فقال: انمضوا، ففهضنا معه جيعاً، وكنا جاءة كثيرة من أهل العراق وأهل مكة والمدينة عن حصر الحج، فدخلنا فإذا نحن بالمنصور على سريره في أكفائه، مكشوف الرجه؛ فحملناه حتى أتينا به كأن ثلاثة أميال؛ فكأني أنظر إليه أدنو من قائمة سريره حضرته، فليناه فيها.

قال: وسمعت أبي يقول: كان أوَّل شيء ارتفع به عليِّ بن عيسى بن ماهان؛ أنه لما كان الليلة التي مات فيها أبو جعفر أرادوا عيسى بن موسى على بيَّمة جدَّدة للمهديِّ ـ وكان القائم بذلك الربيع ـ فأي عيسى بن موسى، فأقبل القوّاد الذين حضروا يقرِّبون ويتباعدون؛ فنهض عليٍّ بن عيسى بن ماهان، فاستلَّ سيفه، ثمَّ جاء إليه، فقال: والله لتبايعنُ أو لأشرينَ عنقك! فليًا رأى ذلك عيسى، بايع ويايع الناس بعده.

وذكر عيسي بن محمد أنّ موسي بن هارون حدَّثه أن موسى بن المهديّ والربيع مولى المنصور وجّها منارة

مولى المنصور بخبر وفاة النصور وبالبيّمة للمهدي. ويعنا بعد بقضيب النبيّ ﷺ ويُرُونه التي يتوارثها الخلفاء مع الحسن الشروري، وبعث أبو العباس الطوسي بخاتم الحلافة مع منازة؛ ثم خرجرا من مكة، وسار عبد الله بن المسيّب بن زهير بالحرّبة بين يدي صالح بن المنصور، على ما كان يسير بها بين يديه في حياة المنصور، فكسرها القاسم بن نصر بن مالك؛ وهو يومئذ على شُرطة موسى بن المهديّ، واندس عليّ بن عيسى بن ماهان لما كان في نفسه من أذى عيسى بن مرهى. وما صنع به للراونديّه، فأظهر الطعن والكلام في مسيرهم. وكان من رؤسائهم أبو خالد المرورية عمل ويتفاقم؛ حتى لبس السلاح. وتحرّك في ذلك عمد بن سليمان، وقام فيه وغيره من أهل إن أن محمد بن سليمان، وقام فيت وغيره من أهل إن عيسى عن حرّس موسى بن المهديّ، وصير مكانه أبا حنيفة حرب بن قيس، وهدا أمر فكتب بعزل علي بن عيسى عن حرّس موسى بن المهديّ، وصير مكانة أبا حنيفة حرب بن قيس، وهدا أمر المسكر، وتقدّم العباس بن محمد وقحمد بن سليمان إلى المهديّ، وسبق إليه العباس بن محمد وقعده منارة على المهديّ، يوم الثلاثاء للنصف من ذي الحجة، فسلم عليه بالخلاقة، وعزّاه، وأوصل الكتب إليه، وبايعه ألمل عدينة السلام.

وذكر الهيئم بن عدي عن الربيع ، أنّ المنصور رأى في حجّته التي مات فيها وهو بالعُذيب ـ أو غيره من من من المنه من الربيع ، أنّ المنصور رأى في حجّته التي مات فيها وهو بالعُذيب ـ أو غيره من منازل طريقة مكة ـ رؤيا ـ وكان الربيع عديله ـ وفزع منها ، وقال يا يدين الله يا أمير المؤمنين ، ويتبلّغ أبو عبد الله وأنك في حياتك إن شاء الله . قال : وقيل عند ذلك وهو يقول : بادر بي إلى حَرم ربي وأمنه ، هارباً من ذنوبي وإسراني على نفسي ؛ فلم يزل كذلك حتى بلغ بئر ميمون ، فقلت له : هذه بئر ميمون ، وقد دخلت الحَرم ، فقات الحَر عبد الله ، وقد دخلت الحَرم ، فقات اله : هذه بئر ميمون ، وقد دخلت الحَرم ،

قال الربيع: فأمرت بالجينم فضربت، وبالفساطيط فيهيئت، وعملت إلى أمير المؤمنين فالبسته الطويلة والدَّرَاعة، وسندته، والقيت في وجهه كِلَّة رقيقة يُرَى منها شخصه، ولا يفهم أمره، وأدنيت أهله من الكِلَّة حيث لا يُعلم بخبره، ويُرى شخصه. ثم دخلت فوقفت بالموضع الذي أوهمهم أنه يخاطبني، ثم خرجت فقلت: إن أمير المؤمنين مُغيق بمن الله، وهو يقرأ عليكم السلام، ويقول: إني أحبّ أن يؤكد الله أمركم؛ ويكم؛ وقد أحببت أن تجدّدوا بيعة أبي عبد الله المهدئ، لئلا يطمع فيكم عدو ولا بناغ، فقال القوم كلهم، وقتى اللهدئ، ندن إلى ذلك أسرع. قال: فنخل فوقف، ورجع إليهم، بغ أن المنتفرة والمنافقة فيليع القوم كلهم؛ فقلم يتق أحدٌ من خاصّته والأولياء ورؤساء مَنْ حضره إلا بايع المهدئ، ثم دخل وخرج باتياً مشقوق الجيب لاطمأ رأسه، فقال بعض مَنْ حضر: ويلي عليك يابن شاة إيويد الربيع – وكانت أمّه ماتت وهي ترضعه فأرضعته شاة. قال بعض مَنْ حضر: ويلي عليك يابن شاة اليويد الربيع – وكانت أمّه ماتت وهي ترضعه فأرضعته شاة. قال بعض مَنْ حضر، والمؤهن في كلها، لئلا يعرف موضع قبره الذي هو ظاهر للناس، ودفن في خرها للخوف عليه.

قال: وهكذا قبور خلفاء ولَد العباس، لا يعرَف لأحد منهم قبر.

قال: فبلغ المهديّ، فلما قدم عليه الربيع قال: يا عبدً؛ الم تمنعك جلالة أمير المؤمنين أن فعلتّ به! وقال قوم: إنّه ضربه؛ ولم يصحّ ذلك .

قال: وذكر مَنْ حضر حجَّة المنصور، قال: رأيت صالح بن المنصور وهو مع أبيه والناس معه؛ وإنَّ

موسى بن المهديّ لقي تُبّاعه، ثم رجع الناس وهم خلَف موسى، وأن صالحاً معه.

وذكر عن الأصمعيّ أنه قال: أوّل مَنْ نعى أبا جعفو المنصور بالبصرة خَلَف الأحمر، وذلك أنّا كنّا في حلقة يونس، فمرّ بنا فسلّم علينا، فقال:

#### قد طَرُقت ببكرها أمَّ طَبَقْ

قال يونس: وماذا؟ قال:

تُنتَّجوها خير أضخم العُنن موت الإمام فِلقَة مِنَ الفِلَقْ

وحجَّ بالناس في هذه السنة إبراهيم بن يحيى بن محمد بن عليٌّ، وكان المنصور ـ فيها ذكر ـ أوصى بذلك.

وكان العامل في هذه السنة على مكة والطائف إبراهيم بن يحيى بن محمد بن طيّ بن عبد الله بن عباسي، وعلى المدينة عبد الصمد بن عليّ، وعلى الكوفة عمرو بن زهبر الضييّ أخو المسيّب بن زهبر ـ وقبل: كان العامل عليها إسماعيل بن أبي إسماعيل الثقفيّ . وقبل: إنه مولى لبني نصر من قيس ـ وعلى قضائها شريك بن عبد الله الشّخعيّ، وعلى ديوان خراجها ثابت بن موسى، وعلى خُراسان حميد بن قَحْطية، وعلى قضاء بغداد مع قضاء الكوفة شريك بن عبد الله.

وقيل: كان القاضي على بغداد يوم مات المنصور عبيـد الله محمد بن صَفْـوان الجُمَحيّ وشريكً بن عبد الله على قضاء الكوفة خاصّة . وقيل: إن شريكاً كان إليه قضاء الكوفة ، والصلاة بأهلها.

وكان على الشُّرَط ببغداد يوم مات المنصور ـ فيها ذكر ـ عمر بن عبد الرحمن أخو عبد الجبار بن عبد الرحمن . وقيل كان موسى بن كعب.

وعلى ديوان خراج البصرة وأرضها عُمارة بن حزة. وعلى قضائها والصلاة عبيد الله بن الحسن العنبريّ، ، وعلى أحداثها سعيد بن دَعْلَج .

وأصاب الناس ـ فيها ذكر محمد بن عمر ـ في هذه السنة وباء شديد.

# ثم دخلت سنة تسع وخمسين ومائة

# ذكر ما كان فيها من الأحداث

فمن ذلك غزوة العباس بن محمد الصّائفة فيها حتى بلغ أنقرة؛ وكنان على مقدّمة العباس الحسنُ
الوصيف في الموالي، وكان المهدئ ضمّ إليه جماعة من قُواد أهل خُواسان وغيرهم. وخرج المهدئ فعسكر بالرّزان وأقام فيه حتى أنفذ العباس بن محمد، ومن قطع عليه البعث معه، ولم يجعل للعباس على الحسن الوصيف ولايةً في عَزَّل ولا غيره، ففتح في غزاته هذه مدينة للرّوم ومصمورة معها، وانصرفوا سالين لم يُصَبّ من المسلمين أحد.

وهلك في هذه السنة حُميد بن قحطبة، وهو عامل المهديّ على خُراسان، فولَى المهديّ مكّانه أبا عون عبد الملك بن يزيد .

وفيها ولِّي حمزة بن مالك سِجسْتان، وولِّي جبرئيل بن مجيى سَمَرْقَنْد.

وفيها بني المهديّ مجسد الرّصافة.

وفيها بني حائطها، وحفر خندقها.

وفيها عزل المهدئ عبدَ الصمد بن عليّ عن المدينة ؛ مدينة الرسول ﷺ عن مُؤجدة، واستعمل عليها مكانه محمد بن عبد الله الكثيريّ ثم عزله، واستعمل عليها مكانه عبيد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن صفوان الجُمجيّ .

وفيها وبجه المهدي عبد الملك بن شهاب المسمعين في البخر إلى بلاد الهند، وفرض معه لالفين من أهل البصرة من جميع الاجتناد، وأشخصهم معه، وأشخص معه من الطوّعة الذين كانوا يلزمون المرابطات الفاً وخسمالة برخا، ووجه معه قائداً من أبناء أهل الشام، الخباب الملاحجي في سبعمائة من أهل الشام، وخرج معه من مطوّعة أهل البصرة بأمواهم ألف رجل، فيهم - فها ذكر - الربيع بن صُبيع، ومن الأسواريين والسبابجة أربعة آلاف رجل، فولى عبد الملك بن شهاب المنذ بن محمد الجارودي الرجل المطوّعة من أهل البصرة، وولى ابنه غسان بن عبد الملك الألفي الرّجل الذين من فرض البصرة، وولى عبد الواحد بن عبد الملك الألف والحمد بن عبد الملك وكنا بنه غسانة الرجل من مُطوّعة المرابطات، وأفرد يزيد بن الحباب في أصحابه فخرجوا، وكان المهدي وجم لتجهيزهم حتى شخصوا أبا القاسم عور بن إبراهيم، فمضوا لوجههم؛ حتى أتوا مدينة باربُد من بلاد الهدي سنة صنين ومائة.

د ۱۵۹ شنة ۱۵۹ سنة ۱۵۹ سنة ۱۵۹ سنة ۱۵۹ سنة ۱۵۹ سنة ۱۸۹ سنة ۱۸۹

وفيها تُوفِيَ معبد بن الخليل بالسند، وهو عامل المهديِّ عليها، فاستعمل مكانه روح بن حاتم بمشورة أبي عبيد الله وزيره.

وفيها أمر المهديّ بإطلاق مَنْ كان في سجن المنصور، إلا من كان قبلَه تباعة من دم أو قتل، ومَنْ كان معروفاً بالسعي في الأرض بالفساد، أو مَنْ كان لاحد قبَله مظلمة أوحقّ، فاطلِقوا، فكان مَنْ أطلِق من المُطلَبَق يعقوب بن داود مولى بني سُليم، وكان معه في ذلك الحبس محبوساً الحسن بن إبراهيم بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن أبي طالب.

وفيها حوّل المهديّ الحسن بن إبراهيم من المطبق الذي كان فيه محبوساً إلى نُصير الوصيف فحبسه عنده.

# ذكر الخبر عن سبب تحويل

المهدي الحسن بن إبراهيم من المطبق إلى نُصير

ذكر أن السبب في ذلك، كان أن المهدي لما أمر بإطلاق أهل السجون. على ما ذكرت، وكان يعقوب بن داود محبوساً مع الحسن بن إبراهيم في موضع واحد، فأطلق يعقوب بن داود، ولم يُطلق الحسن بن إبراهيم، ساء ظنه، وخاف على نفسه، فالتمس مخرجاً لنفسه وخلاصاً، فدسّ إلى بعض ثقاته، فحفر له سَرَباً من موضع مُسَامت للموضع الذي هو فيه محبوس، وكان يعقوب بن داود بعد أن أطلِق يُطيف بابن علائة \_ وهو قاضي المهدي بمدينة السلام \_ ويلزمه، حتى أنس به، وبلغ يعقوب ما عزم عليه الحسن بن إبراهيم من الهرب، فأتى ابن عُلاثة، فأخبره أن عنده نصيحة للمهدي، وسأله إيصاله إلى أبي عبيد الله، فسأله عن تلك النصيحة، فأبي أن يخبره مها، وحذِّره فوتَها، فانطلق ابن عُلاثة إلى أن عبيد الله، فأخبره خبر يعقوب وما جاء به، فأمره بإدخاله عليه؛ فلما دخل عليه سأله إيصاله إلى المهدي، ليعلمه النّصيحة التي له عنده، فأدخله عليه، فلما دخل على المهدى شكر له بلاءه عنده في إطلاقه إياه ومنَّه عليه، ثم أخبره أنَّ له عنده نصيحة، فسأله عنها بمحضر من أبي عبيد الله وابن عُلاثة، فاستخلاه منها، فأعلمه المهديّ ثقته بها، فأن أن يبوحُ له بشيء حتى يقوما، فأقامهما وأخلاه، فأخبره خبر الحسن بن إبراهيم وما أجمع عليه، وأنَّ ذلك كائن من ليلته المستقبلة، فوجِّه المهديّ من يثق به ليأتيه بخبره، فأتاه بتحقيق ما أخبره به يعقوب، فأمر بتحويله إلى نُصير، فلم يزل في حبسه إلى أن احتال واحتيل له، فخرج هارباً، وافتُقِد، فشاع خبره، فطُّلب فلم يُظفِّر به، وتذكّر المهديّ دلالة يعقوب إيّاه كانت عليه، فرجا عنده من الدَّلالة عليه مثل الَّذي كان منه في أمره، فسأل أبا عبيد الله عنه فأخبره أنه حاضر \_ وقد كان لزم أبا عبيد الله \_ فدعا به المهديّ خالياً، فذكر له ما كان من فعله في الحسن بن إبراهيم أوّلًا، ونصحه له فيه، وأخبره بما حدث من أمره، فأخبره يعقوب أنه لا علم له بمكانه، وأنه إن أعطاه أماناً يثق به ضمِن له أن يأتيَه به ، على أن يتمّ له على أمانه ، ويصله ويُحسن إليـه . فأعـطاه المهديّ ذلـك في مجلسه وضمنـه له . فقال له يعقوب: فالهُ يا أميرَ المؤمنين عن ذكره، وَدعْ طلبه، فإن ذلك يُوحشه، ودعني وإياه حتى أحتال فآتيك به؛ فأعطاه المهدى ذلك. وقال يعقوب: يا أمير المؤمنين، قد بسطتَ عدلَك لرعيّتك، وأنصفتهم، وعممتهم بخيرك وفضلك، فعظم رجاؤهم، وانفسحت آمالهم؛ وقد بقيت أشياء لو ذكرتُها لك لم تَدَع النظر فيها بمثل ما فعلت في غيرها، وأشياء مع ذلك خلف بابك يُعمل بها لا تعملها، فإن جعلت لي السبيلَ إلى الدخول عليك، وأذنتَ لي في رفعها إليك فعلتُ. فأعطاه المهديّ ذلك، وجعله إليه، وصَيّر سُليَّا الخادم الأسود خادم المنصور سببه في إعلام المهديّ بمكانه كلّما أراد الدخول، فكان يعقوب يدخل على المهديّ ليلاً، ويرفع إليه النصائح في الأمور الحسين المورا الحسين المورا الحسين والمحسّين الأمور الحسنة الجميلة من أمر التغور وبناء الحصون وتقوية المؤاة وتاريخ المنافقة من المتعقّفين، فحظى بذلك عنده، ويما رجا أن يناله به من الطَّفر بالحسن بن إيراهيم، واتَخْذه أشا في الذر والمنتقب بالمنافقة على المتعقّفين في الدواوين، فتسبّب ماثة ألف درهم كانت أوّل صلة وصلة بها، فلم تزل منزلته تنهي وتعلّف صُعداً، إلى أن صيّر الحسن بن إيراهيم في يد المهديّ بعد ذلك؛ وإلى أن صيّر الحسن بن إيراهيم في يد المهديّ بعد ذلك؛ وإلى أن سقطت منزلتُه، وأمر المهديّ بحبسه، فقال عليّ بن الخليل في ذلك:

عجباً لنصويف الأمو ( مَصَرُةً وكراهيَة والله دوائر جاريَة ( والله دوائر جاريَة ( رَضَّتُ بيعفوب بنا ( و جِبَالُ معاوية وعَدَنَ على ابن عُلائة الله عليه بيوائق عافية قلل للوزير إبي عُبيه للهذا مل لك باقية المعود وانتَ تنظُر ناحية الاحداث فعلا عليه لك، كذاك شؤم الناصية الخيلة عليه لك، كذاك شؤم الناصية الخيلة عليه لك، كذاك شؤم الناصية

وفي هذه السّنة عزل المهدي إسماعيل بن أبي إسماعيل عن الكدوفة وأحداثها. واختلف فيمن وكَى مكانه، فقال بعضهم: وكَى مكانه إسماعيل بن أبي إسماعيل عن الأشعني بمشورة شَريك بن عبد الله قاضي الكوفة. وقال عمر بن شبة: ولَى على الكوفة المهديّ عيسى بنَ لقمان بن محمد بن حاطب بن الحارث بن معمر بن حيب بن وهب بن خدافة بن جُح، فوكَى على شُرَطِه بنَ أخيه عثمان بن سعيد بن لقمان. ويقال: إن شريك بن عبد الله كان على الصّلاة والقضاء، وعيسى على الأحداث، ثم أفرد شريك بالولاية، فجعل على شَرْطِه إسحاقً بن الصباح الكندي، فقال بعض الشعراء:

لَسْتَ تَعْدِهِ بِأَنْ تَكُونَ وَلَوْنِلْ حَتْ سُهِيْلًا صَنيعَةً لِشَريك

قال: ويزعمون أن إسحاق لم يشكر لشريك، وأن شريكاً قال له:

صَلَّى وَصَامَ لدُّنْيا كان يَاأُمُلها فَقد أصابَ ولا صلَّى ولا صَاما

وذكر عمر أنَّ جعفر بن محمد قاضي الكوفة، قال: ضمّ المهديّ إلى شريك الصلاة مع القضاء، وولَّى شرُطه إسحاق بن الصباح، ثم ولَّى إسحاق بن الصباح الصلاة والأحداث بعد، ثم ولَّى إسحاق بن الصباح بن عمران بن إسماعيل بن محمد بن الأشعث الكوفة، فولى شُرُطه النعمان بن جعفر الكنديّ، فمات النعمان، فولَّى على شُرَطِه أنحاه يزيد بن جعفر.

وفيها غزل الهمدئيّ عن أحداث البصرة سعيد بن دَعلَيم، وعزل عن الصلاة والقضاء من أهلها عبيد الله بن الحسن، وولى مكانها عبد الملك بن أنوب بنّ ظبيان النُميريّ، وكتب إلى عبد الملك يامره بإنصاف مَن تظلّم من أهل البصرة من سعيد بن دعلج، ثم صُرفت الأحداث في هذه السنة عن عبد الملك بن أيّوب إلى عُمارة رجلاً من أهل البصرة بقال له المِسْوَر بن عبد الله بن مسلم الباهليّ، وأفرّ عبد الملك على الصلاة. وفيها عُزِل قُتُم بن العباس عن اليمامة عن سخطه، فوصل كتابٌ عزله إلى اليمامة، وقد تُوفِّيُ فاستعمل مكانه بشر بن المنذر البجليُّ.

وفيها عزل يزيد بن منصور عن اليمن، واستعمل مكانه رجاء بن رَوُّح.

وفيها عزل الهَيُّثم بن سعيد عن الجزيرة، واستعمل عليها الفضل بن صالح.

وفيها أعتق المهديّ أمّ ولده الخيزران وتزوّجها.

وفيها تزوّج المهديّ أيضاً أم عبد الله بنت صالح بن عليّ، أخت الفضل وعبد الله ابني صالح لأمهّا.

وفيها وقع الحريق في ذي الحجة في السفن ببغداد عند قصر عيسى بن عليٍّ، فاحترق ناس كثير، واحترقت السفن بما فيها .

وفيها عُزل مطر مولى المنصور عن مصر، واستعمل مكانه أبو ضمرة محمد بن سليمان.

وفيها كانت حركة من تحرّك من بني هاشم وشيعتهم من أهل خُراسان في خلع عيسى بن موسى من ولاية العهد، وتصيير ذلك لموسى بن المهديّ؛ و فلمّ اتينّ ذلك المهديّ كتب ـ فيها ذكر ـ إلى عيسى بن موسى في القُدوم عليه وهو بالكوفة، فأحسّ باللدي يُراد به، فامتنع من القدوم عليه .

وقال عمر: لما أفضى الأمر إلى المهديّ سأل عيسى أن يخرج من الأمر فامتنع عليه، فأراد الإضراربه، فولَّى على الكوفة رَوْح بن حاتم بن قبيصة بن المهلب، فولِّي على شُرَطه خالد بن يزيد بن حاتم؛ وكان المهديِّ يحبّ أن يحمل رَوْح على عيسي بعض الحمل فيه لا يكون عليه به حجّة؛ وكان لا يجد إلى ذلك سبيلا، وكان عيسي قد خرج إلى ضَيْعة له بالرُّحبة؛ فكان لا يدخل الكوفة إلّا في شهرين من السنة في شهر رمضان، فيشهد الجُمَع والعيد، ثم يرجع إلى ضَيْعته. وفي أوّل ذي الحجة، فإذا شهد العيد رجع إلى ضَيْعته، وكان إذا شهد الجمعة أقبل من داره على دوابه حتى ينتهي إلى أبواب المسجد فينزل على عَتبة الأبواب، ثم يصلُّ في موضعه؛ فكتب رَوْح إلى المهديّ أن عيسي بن موسى لا يشهد الجُمَع، ولا يدخل الكوفة إلّا في شهرين من السنة؛ فإذا حضر أقبلَ على دوابّه حتى يدخل رَحَبّة المسجد؛ وهو مصلَّى الناس، ثم يتجاوزها إلى أبواب المسجد، فتروث دوابُّه في مصلَّى الناس؛ وليس يفعل ذلك غيره؛ فكتب إليه المهديُّ أن اتَّخذ على أفواه السِّكك التي تلي المسجد خشباً ينزل عنده الناس، فاتَّخذ روح ذلك الخشب في أفواه السكك .. فذلك الموضع يسمى الخشبة .. وبلغ ذلك عيسي بن موسى قبل يوم الجُمعة، فأرسل إلى ورثة المختار بن أبي عبيدة ـ وكانت دار المختار لزيقة المسجد، فابتاعها وأثمن بها، ثم إنه عمرها واتخذ فيها حمَّاماً، فكان إذا كان يوم الخميس أتاها فأقام بها، فإذا أراد الجمعة ركب حماراً فدت به إلى باب المسجد فصلَّى في ناحية ، ثم رجع إلى داره . ثم أوطن الكوفة وأقام بها ، وألحَّ المهديّ على عيسى فقال: إنك إن لم تجبني إلى أن تنخلع منها حتى أبايع لموسى وهارون استحللتُ منك بمعصيتك ما يستحَلُّ من العاصي، وإن أجبتني عوّضتك منها ما هو أجدى عليك وأعجل نفعاً. فأجابه، فبايَع لهما وأمر له بعشرة آلاف ألف درهم \_ ويقال عشرين ألف ألف \_ وقطائع كثيرة .

وأما غير عمر فإنه قال: كتب المهديّ إلى عيسى بن موسى لما همّ بخلعه يأمره بالقدوم عليه، فأحسّ بما يُراد به، فامنتم من القدوم عليه، حتى خيف انتقاضه، فأنفذ إليه المهديّ عمّه العباس بن محمد، وكتب إليه كتاباً، وأوصاه بما أحب أن يبلغه، فقدم العباس على عيسى بكتاب المهدي ورسالته إليه، فانصرف إلى المهدي بجوابه في ذلك، فوجّه إليه بعد قدوم العباس عليه محمد بن فرّوخ أبا هريرة القائد في الف رجل من أصحابه من ذوي البصيرة في التشيّم، وجعل مع كل رجل منهم طبلاً، وأمرهم أن يضربوا جمعاً بطبوهم عند قدومهم الكوفة، فنخلها ليلاً في وجه الصبح، فضرب أصحابه بطبوهم، فراع ذلك عبسى بن موسى رَوَعاً شديداً، ثم دخل عليه أبو هريرة، فأمره بالشخوص، فاعتلّ بالشكوى فلم يقبل ذلك منه، وأشخصه من ساعته إلى مديناً السلام.

وحج بالناس في هذه السنة يزيد بن منصور ـ خال المهدئ ـ عند قدومه من اليمن؛ فحدّثني بـذلك أحمد بن ثابت، عمّن ذكره، عن إسحاق بن عيسى؛ عن أبي معشر. كذلك قال محمد بن عمر الواقدي وغيره. وكان انصراف يزيد بن منصور من اليمن بكتاب المهدي إليه يأمره بالانصراف إليه وتوليته إياه الموسم وإعلامه اشتباته إليه وإلى قربه.

وكان أمير المدينة في هذه السنة عبيد الله بن صفوان الجُمحيّ، وعلى صلاة الكوفة وأحداثها إسحاق بن الصباح الكنديّ، وعلى خداتها البصرة عبد الله، وعلى صلاة البصرة عبد الله بن اليوب بن ظبيان النميريّ، وعلى أحداثها عُمارة بن حرّة؛ وخليفته على ذلك المسوّر بن عبد الله بن الملك بن أيوب بن ظبيان النميريّ، وعلى أحداثها عُمارة بن حرّة. وصلى العلميّة وعلى الأمور وحرّة وضل العلميّة وعلى الأمور وحرّة بن حرّة. وعلى المستد بسطام بن عمره، وعلى المون رجاه بن روّح. وعلى الموامة بشر بن المنذر، وعلى خواسان أبو عون عبد بن عبد ومعلى الجزيرة الفضل بن صالح، وعلى إفريقية ينزيد بن حاتم، وعلى مصر محمد بن سليعان أبو ضعة.

سنة ١٦٠ .....

## ثم دخلت سنة ستين ومائة

# ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث

فمن ذلك ما كان من خروج يوسف بن إبراهيم، وهو الذي يقال له يوسف البرَّم بخُراسان منكراً هو ومَن تبعه مَن كان على رأيه على المهدى - فيا زُعم - الحال التي هو بها وسيرته التي يسيربها، واجتمع معه - فيا ذكر - بَشر من الناس كثير، فتوجّه إليه يزيد بن مزيد فلقيه، واقتتلا حتى صارا إلى المعانقة فأسره يزيد، وبعث به إلى المهديّ، وبعث معه من وجوه أصحابه بعدّة؛ فلها انتهى بهم إلى التَهروان مُجل يوسف البَرِّم على بعير، قد حُول وجهه إلى ذنّب البعير وأصحابه على بعير، فادخلوهم الرُّصافة على تلك الحال، فادخلوه على المهديّ، فأمر مُرْثمة بن أعين فقطع يَدَيْ يوسف ورجّله، وضرب عنقه وعنق أصحابه، وصلَبهم على جِسْر وجلة الأعلى، مما يل عسكر المهديّ، وإنما أمر هرشمة بقتله؛ لأنه كان قتل أخاً لهرشمة بخراسان.

وفيها قدم عيسى بن موسى مع أبي هريرة يوم الخميس لستِّ خلوْن من المحرَّم - فيا ذكر - الفضل بن سليمان فنزل داراً كانت لمحمد بن سليمان على شاطى موجّاة في عسكر المهديّ، ، فاقام إياماً مجتنف إلى المهديّ، ويدخل منحلة الذي كان يدخله؛ لا يكلم بينيء، ولا يرى جفوة ولا مكروماً ولا تفصيراً به؛ حتى أنس به بعض الانس، ثم حضر الدار يوماً قبل جلوس المهديّ، فنحل مجلساً كان يكون للربيم في مَقصورة صغيرة، وعليها باب، وقد اجتمع رؤساء الشَّيمة في ذلك اليوم على خلعه والوثوب عليه؛ ففعلوا ذلك وهو في المقصورة التي فيها جلس الربيم، فأغلق دونهم المقصورة، فضريوا الباب بجرزهم وعَمدهم؛ فهنَموا الباب، وكادوا يكسرونه، وشتموه أقبح الشَّتْم، وحصروه منالك؛ وظهر المهديّ إنكاراً لما فعلوا، فلم يردعهم ذلك عن فعلهم؛ بل شدُّوا في أمره؛ وكانوا بللك هو وهم أياماً، إلى أن كاشفه ذوو الأسنان من أهل بيته بحضرة المهديّ، فابوا إلاّ خلفه، وشتموه في وجهه؛ وكان أشدّهم عليه عمدين سليمان.

قلما رأى المهدي ذلك من رأيهم وكراهتهم لعيسى وولايته؛ دعاهم إلى العهد لموسى، فصار إلى رأيهم وموافقتهم، وآليّ على عيسى في إجابته وإياهم إلى الحروج نما له من العهد في أعناق الناس وتحليلهم منه؛ فأبى؛ وذكر أن عليه أباناً عرَّجة في ماله وأهله؛ فأحضر له من الفقهاء والقضاة عِنَّة، منهم محمد بن عبدالله بن عُلاثة والزّيجي بن خلال المكيّ وغيرهما؛ فأتوه بما رأوا، وصار إلى المهدي ابتياع ما له من البيعة في أعناق الناس بما يكون له فيه رضاً وعوض؛ عماً يخرج له من ماله لما يلزمه من الجنّث في يمينه، وهو عشرة آلاف ألف درهم، وضياع بالزّاب الأعلى وكَسْكَر. فقبل ذلك عيسى، ويقى منذ فاوضه المهدي على الخلع إلى أن أجاب عنسباً عنده في دار الديوان من الرُّصافة إلى أن صار إلى الرضا بالخلع والتسليم، وإلى أن خلع يوم الأربعاء لأربع، بقين من المحرّم بعد صلاة العصر، فيايم للمهدي ولموسى من بعده من الغد يوم الخميس لثلاث بقين من المحرّم لارتفاع النهار. ثم أذن المهدي لأهل بيته، وهو في قبة كان محمد بن سليمان أهداها له مضروية في صحن الأبواب، ثم أخذ بيعتهم رجلا رجلا لنفسه ولوسى بن المهديّ من بعده؛ حتى أن إلى أخرهم. ثم خرج إلى مسجد الجماعة بالرُّصافة فقعد على المنبر، وصعد موسى حتى كانه دونه. وقام عيسى على أوّل عنبة من المنبر، فحمد الله المهديّ وأنى عليه، وصلى على النبيّ في وأخير بما أجمع عليه أهل بيته وشيعته وقواده وأنصاره وغيرهم من أهل خُراسان من خلع عيسى بن موسى وقصير الأمر الذي كان عقد له في أعناق الناس لموسى بن أمر المؤمنين؛ لاختيارهم له ورضاهم به؛ وما رأى من أجابتهم إلى ذلك؛ لما رجا من مصلحتهم وألفتهم، أمير المؤمنين؛ وحلهم مما كان له من البيمة في أعاقهم، وأنّ ما كان له من البيمة في أعلقهم، ومن حضر، أحسر، أعاقهم، وأنّ ما كان له من البيمة في أعلقهم، وأنّ ما كان له من البيمة في المؤمنين وأهل بيته وشيعته في وصادم على الله من المراحل فيهم بكتاب الله وسنة نبيّه في باحسن السّيرة وأعدلها، فبايعوا معشر مَن حضر، وصادموا إلى ما سارع إليه غيركم؛ فإنّ الخير كله في الجماعة، والشرّ كله في الفرقة. وأنا أسأل الله لنا ولكم التوفيق برحمته، والعمل بطاعته وما يرضيه، وأستغفر الله إلى ولكم.

وجهس موسى دونه معتزلاً للمنبر؛ لئلا بجول بينه وبين من صعد إليه، بيابعه ويمسح على يده، ولا يستر وجهه ، ولا يستر وجهه ، ولتبت عرسى قائماً في مكانه ، وقرىء عليه كتاب ذكر الحلم له ، وخروجُه بما كان إليه من ولاية العهد وتحسيم عن كان إليه من ولاية العهد وتحليه جاعة من كان له في عنقه بيعة ، عا عقدوا له في أعناقهم ؛ وأن ذلك من فعله وهو طائعٌ غير مكره ، راض غير ساخط، محبّ غير مجبّر فاقرّ عيسى بذلك ، ثم صعد فبايع الهديّ ، ومسح على يده ، ثم انصرف ، ويابع أهل بيت المنهديّ على أسائم ؛ يبايعون المهديّ أم موسى ، ويمسحون على أيديها ؛ حتى فرغ آخرهم ؛ وفعل مَنْ حضر من أصحابه ووجوه القوّاد والشُّيقة مثل ذلك ، ثم نزل المهديّ ، فصار إلى منزله ، ووكّل بيته من بقى من الحاصة والعامة خاله يزيد بن منصور ، فتولّى ذلك حتى فرغ من جميع الناس ، ووقى المهديّ لعيسى بما أعطاه وأرضاه عا خلعه منه من ولاية المهد، وكتب عليه بخلعه إياه كتاباً اشهد عليه فيه جماعة أهل بيته وصحابته ورجمع شيعته وكتابه وجنده في الدّواوين ؛ ليكون حجّة على عيسى ، وقطعاً لقوله ودعواه فيا خرج منه .

وهذه نسخة الشرط الذي كتبه عيسى على نفسه:

بسم الله الرحن الرحيم. هذا كتاب لعبد الله المهدي عمد أمير المؤمنين ولوئي عهد المسلمين موسى بن المهدي، ولأهل بيته وجميع قواده وجنوده من أهل خواسان وعامة المسلمين موسى بن عمد بن عبد الله بن عمد بن كان كائن منهم، كتبته للمهدئ عمد أمير المؤمنين، ووثي عهد المسلمين موسى بن عمد بن عبد الله بن عمد بن علي أو غيا خيل إليه محتى اجتمعت كلمة المسلمين، وأشسق أمرهم، والتنلفت أهراؤهم، على الرضا بولاية موسى بن المهدي عمد أمير المؤمنين، وعوفت الخط في ذلك علي والحقل فيه لى، ودخلت فيا على الرضا بولاية موسى بن المهدي عمد أمير المؤمنين، والبيعة له، والحروج عما كان لي في رقابهم من البيعة، دخل فيه المسلمين موسى بن فير حرج يدخل عليكم، أو على أحد من جاعتكم وعامة المسلمين، وليس في شيء من ذلك، قديم ولا حديث لي دعوى ولا طلبة ولا حجة ولا مقالة ولا طاعة على أحد منكم، ولا ما كنت على المسلمين موسى، ولا ما كنت على المسلمين موسى، ولا ما كنت على أمور. وقد بابعت لمحمد المهدئ أمير المؤمنين ولوسى بن أمير المؤمنين من بعده، وجعملت لها ولعامة

المسلمين من أهل خُراسان وغيرهم الوفاء بما شرطت على نفسي في هذا الأمر الذي خرجت منه ، والتمام عليه .
على بذلك عهد الله وما اعتقد أحد من خلقه من عهد أوميثاق أو تغليظ أو تأكيد على السّمع والطاعة والنصيحة
على بذلك عهد الله وما اعتقد أحد من خلقه من عهد أوميثاق أو تغليظ أو تأكيد على السّمع والطاعة والنصيحة
والمشدّة والرّخاء والسرّاء والفرّاء والموالا الأهما، والماداة لمن عاداهما، كائناً مَن كان في هذا الأمر
الذي خرجت منه . فإن أنا نكبت أو غيرت أو بذلت أو دَغلت أو نويت غير ما أعطيت عليه هذه الإيمان ، أو
مريل المؤمنين ولعامة المسلمين ، أو لم أفت بذلك ؛ فكل زوجة عندي يوم كتبت هذا الكتاب - أو أثر وجها إلى
ثلاثين سنة ـ طالق ثلاثاً البتة طلاق الحرج وكل عموك عندي اليوم أو أملكه إلى ثلاثين سنة أحرار لوجه الله ،
وكل أن يُقد أو غَرْض أو قَرْض أو أرْض ، أو قليل أو كثير، تالد أو طارف أو أستفيده فيا بعد اليوم إلى
ثلاثين سنة صدقة على المساكين ، يضع ذلك الوالي حيث يرى ، وعلي من مدينة السلام المشي حافياً لم بيت الله
العبين الذي مكم نفر أو أوجباً ثلاثين سنة ، لا كفارة لي ولا غرج منه ؛ إلا الوفاء به . والله على الوفاء بذلك راع
كنيل شهيد، وكفى بالله شهيدً على عيسى بن موسى بإقراره بما في هذا الشرط أربعمائة وثلاثون من بني هاشم
كنون الموالي والصحابة من قريش والوزراء والكتاب والقضاة .

وكتب في صفر سنة ستين ومائة . وختم عيسي بن موسى .

فقال بعض الشعراء:

كَرِهَ الموت أبو موسى وقد كان في الموت نجاة وكرم خَلَمُ الملك وأضحى مُلبَساً ثوبَ لوم ما تُرى منه القدم

وفي سنة ستين ومائة وافى عبد الملك بن شهاب المسمعيّ مدينة باربد بمن توجّه معه من المطوّعة وغيرهم، فناهضوها بعد قدومهم بيوم، وأقاموا عليها يومين، فنصبوا المنجنيق وناهضوها بجميع الآلة، وتحاشد الناس، وحضّ بعضّهم بعضاً بالقرآن والتذكير، ففتحها الله عليهم عَنُوة، ودخلت خيلُهم من كلّ ناحية؛ حتى الجؤوهم إلى بدّهم، فأشعلوا فيها النيران والنُقط، فاحترق منهم من احترق، وجاهد بعضهم المسلمين، فقتلهم الله أجميعن، واستشهد من المسلمين بضعة وعشرون رجلًا، وأفامها الله عليهم. وهاج البحر فلم يقدروا على ركوبه والانصراف، فأقاموا إلى أن يطيب، فأصابهم في أفواههم داءً يقال له حُمام فَرَ، فمات نحو من ألف رجل، منهم الربيع بن صُبيع . ثم انصرفوا لما أمكنهم الانصراف حتى بلغوا ساحلًا من فارس، يقال له بحر حمران، فعصفت عليهم فيه الربح ليلًا، فكسرت عامة مراكبهم، فغرق منهم بعض ونجا بعض، وقدموا معهم بسبي، من سبيهم ـ فيهم بنت ملك باربد ـ على عمد بن سليمان، وهو يومئذ والي البصرة.

وفيها صُيّر أبان بن صدقة كاتباً لهارون بن المهديّ ووزيراً له .

وفيها عُزل أبو عون عن خُراسان عن سَخْطةٍ، وولِيَ مكانه معاذ بن مسلم.

وفيها غزا تُمامة بن الوليد العبسيّ الصائفة .

وفيها غزا الغمر بن العباس الخثعمي بحر الشأم.

وفيها ردّ المهدي آل بكرة من نسبهم في تُقيف إلى ولا «رسول الله ﷺ؛ وكان سبب ذلك أنّ رجلاً من آل أبي يُكرة رفع ظُلامة إلى المهديّ، وتقرّب إليه فيها بولا «رسول الله ﷺ، فقال المهديّ: إن هذا نسب واعتزاء، ما تقرّون به إلاّ عند حاجة تعرض لكم، وعند اضطراركم إلى التقرب به إلينا. فقال الحكم: يا أمير المؤمنين، مَنْ جحد ذلك فإنا سنقرّ؛ أنا أسالك أن ترقي ومعشر آل أبي بكرة إلى نسبنا من ولاء رسول الله ﷺ، وتأمر بآل زياد بن عبيد فيخرجوا من نسبهم الذي ألحقهم به معاوية رخبةً عن قضاء رسول الله ﷺ: « إن الولد للفراش وللعاهر الحبّر، فيرَّدُوا إلى نسبهم من عبيد في موالي ثقيف. فأمر المهديّ في آل أبي بكرة وآل زياد أن يردُّ كل فريق منهم إلى نسبه، وكتب إلى محمد بن سليمان كتابًا، وأمره أن يُقرآ في مسجد الجماعة على الناس، وأن يردُّ كل آل أبي بكرة إلى ولائهم من رسول الله ﷺ ونسبهم إلى نُفيع بن مسروح، وأن يردَّ على من أقرّ منهم ما أمر بردّه عليهم من أموالهم بالبصرة مع نظرائهم، من أمر بردّ ماله عليه، وألا يردَّ على من أنكر منهم، وأن يجمل المتحن منهم والمستبرىء لما عندهم الحكم بن سموقند. فأنفذ محمد ما أتاه في آل أبي بكرة إلا في أناس منهم غيّب عنهم.

واما آل زياد فإنّه بما قوّى رأي المهديّ فيهم - فيها ذكر عليّ بن سليمان - أن أباه حكّنه، قال: حضرت المهديّ وهو ينظر في المظالم إذ قدم عليه رجل من آل زياد يقال له الصخديّ بن سلم بن حرب، فقال له: مُنْ أنت؟ قال: ابن عمّك، قال: أيّ ابن عمي أنت؟ فانتسب إلى زياد، فقال له المهديّ: يابن سميَّة الزانية، متى كنتَ ابن عمي! وغضب وأمر به فُوجِيء في عنقه، وأخرج، ونهض الناس.

قال: فلمّا خرجت لحققي عيسى بن موسى - أو موسى بن عيسى - فقال: أرّدتُ والله أن أبعث إليك، أن أبير المؤمنين التفت إلينا بعد خروجك، فقال: من عنده علم من آل زياد؟ فوالله ما كان عند أحد منا من ذلك شيء، فيا عندك يا أبا عبد الله؟ في زلت أحدثه في زياد وآل زياد حتى صرنا إلى منزله بباب المحوّل، فقال: أسالك بالله والرَّحم لما كتبت في هذا كله حتى أروح به إلى أمير المؤمنين، وأخبره عنك. فانصرفتُ فكتبت، وبعثت به إليه، فراح إلى المهدي، فأخبره، فأمر المهدي بالكتاب إلى هارون الرشيد؛ وكان وإلى البصرة من قبله يأمره أن يكتب إلى واليها يأمره أن يخرج آل زياد من قريش وديوانهم والعرب، وأن يحرض ولد أبي بكُرة على ولاء رسول الله يَظيه، فمن أوّر منهم به فاقرُّوا جيماً بالولاء، إلا ثلاثة نفر، فاصطفى ماله. فعرضهم، فاقرُّوا جيماً بالولاء، إلا ثلاثة نفر، فاصطفى أله، فاصراهم،

ثم إن آل زياد بعد ذاك رشُّوا صاحب الديوان حتى ردِّهم إلى ما كانوا عليه، فقال خالد النجار في ذلك:

إن زياداً ونافعاً وأبا بَكْرَة عندي من أعجِب الْعَجَبِ 
ذَا قُرَشَىً كَمَا يَقُولُ، وذا مولًى، وهذا \_ برعِه - عَرْبي

#### نسخة كتاب المهديّ إلى والي البصرة في ردّ آل زياد إلى نسبهم

بسم الله الرحمن الرحيم . أما بعد؛ فإنّ أحقّ ما حَمَل عليه ولاة المسلمين أنفسهم وخواصّهم وعوامّهم في أمورهم وأحكامهم، العمل بينهم بما في كتاب الله والاتباع لسنّة رسول الله يُظفر، والصبّر على ذلك، والمواظبة عليه، والرضا به فيا وافقهم وخالفهم؛ للذي فيه من إقامة حدود الله ومعرفة حقوقه، واتبّاع مرضاته، وإحراز جزائه وحسن ثوابه، ولما في خالفة ذلك والصدود عنه وغلبة الهوّى لغيره من الضّلال والحسار في الدنيا والآخرة.

وقد كان من رأي معاوية بن أبي سفيان في استلحاقه زياد بن عبيد عبد آل علاج من ثفيف، وادّعائه ما أباه بعد معاوية عامّة المسلمين وكثير منهم في زمانه، لعلمهم بزياد وأبي زياد وأمه من أهل الرضا والفضل والوّرع والعمر، ولم تتّبا منه هادية، ولا قُدوة من أئدة الحقّ ماضية، إلا الرغبة في هلاك دينه وآخرته، والتصميم على خالفة الكتاب والسنة. والنُعجّب بزياد في جَلَده ونفاذه، ومارجا من معوتته وموازرته إياه على باطل ما كان يركن إليه في سيرته وآثاره وأعماله الحبينة. وقد قال رسول الله ﷺ: الله الله فعليه لعنة الله والملائلة والكتاب والمنتة في الله غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائة والناس أجمعين لا يقبل الله منه لا صوا ولا عدلا.

ولعمري ما وُلد زياد في حجّر أبي سفيان ولا على فراشه ، ولا كان عُبيد عبداً لابي سفيان ، ولا سميّة أمةً له ، ولا كانا في مُلكه ، ولا صارا إليه لسبب من الأسباب . ولقد قال معاوية فيا يعلمه أهل الحفظ للأحاديث عند كلام نَصْر بن الحجّاج بن عُلاط السُّلميّ ومَن كان معه من موالي بني المغيرة المخزوسيّن وإرادتهم استلحاته وإثبات دعوته ، وقد أعد لهم معاوية حجّراً تحت بعض فرشه فالقاه اليهم ، فقالوا له: ستوع لك ما فعلت في والبند ولا تستوع لناما فعلنا في صاحبنا، فقال: قضاء رسول الله ﷺ خير لكم من قضاء معاوية . فخالف معاوية بغضاه في ذلك بغضاه في ذلك عند والمنتبع في ذلك على عند المنتبع في ذلك عند عن المعقوبة عن المعتبع في المعتبع عن المعتبع في أنبيّة مؤلم بغير مُدّى مِن الله إن أله لا يَعْمِل الله على المؤلم المنتبوة والمال والحلاقة: ﴿ يَا دَاوِدُ إِنَّا جَمَلَناكَ عَلِيهِ اللهِ اللهُ من اللهُ اللهُ

فأمير المؤمنين يسأل الله أن يعصم له نفسه ودينًه، وأن يعيده من غلبة الهوى، ويوقّفه في جميع الأمور لما يجب ويرضى؛ إنه سميع قريب.

وقد رأى أمير المؤونين أن يردّ زياداً ومَنْ كان من ولده إلى أشهم ونسبهم المعروف ويلجقهم بأبيهم عبيد، وأمهم سميّة، ويتّبع في ذلك قول رسول الله ﷺ، وما أجمع عليه الصالحون وأنمة الهدى، ولا بجير لمعاوية ما أقدم عليه بما بخالف كتاب الله وسنة رسول الله ﷺ، وكان أمير المؤمنين أحقَّ مَنْ أخذ بذلك وعمل به؛ لقرابته من رسول الله ﷺ وأتباعه آثاره وإحيائه ستَّت، وإبطاله سنن غيره الزائفة الجائرة عن الحق والهدى، وقد قال الله جلّ وعزّ: ﴿ فَمَاذَا بَلْمَد النَّمِيِّ إِلَّ الصَّمَالُ فَأَتَّى تُصْرَفُونَ ﴾ ٢٥.

فاعلم أن ذلك من رأى أمير المؤمنين في زياد، وما كان من ولد زياد فالحقهم بأبيهم زياد بن عبيد، وأمهم سميّة، وأحملهم عليه، وأظهره لمن قبِلُك من المسلمين حتى يعرفوه ويستقيم فيهم؛ فإن أمير المؤمنين قد كتب إلى قاضى البصرة وصاحب ديوانهم بذلك. والسلام عليك ورحمة الله وبركاته.

وكتب معاوية بن عبيد الله في سنة تسع وخمسين ومائة .

فلما وصل الكتاب إلى محمد بن سليمان وقع بإنقاذه، ثم كُلِّم فيهم، فكفّ عنهم؛ وقد كان كتب إلى عبد

<sup>(</sup>١) سورة القصص : ٥٠ .

<sup>(</sup>٢) سورة ص : ٢٦ .

<sup>(</sup>۳) سورة يونس : ۳۲ .

الملك بن أيوب بن ظّبيان النميري بمثل ما كتب به إلى محمد، فلم ينفذه لموضعه من قيس، وكراهته أن يخرج أحد مر. قدمه إلى غيرهم.

وفيها كانت وفأة عبيد الله بن صفوان الجنمحيّ، وهو والع على المدينة، فولِيّ مكانه محمد بن عبد الله الكثيريّ، فلم يلبث إلا يسبراً حتى تُحرِل وولّى مكانه زُفَر بن عاصم الهلاليّ. وولّى المهديّ قضاء المدينة فيها عبد الله بن محمد بن عمران الطّلُجيّ .

وفيها خرج عبد السلام الخارجيّ، فقتِل.

وفيها عزل بِسْطام بن عمرو عن السُّند، واستعمل عليها رُوْح بن حاتم.

وحيّح بالناس في هذه السنة المهدّيّ، واستخلف على مدينته حين شخص عنها ابنّه موسى، وخلّف معه يزيد بن منصور خال المهدّي وزيراً له ومدبّراً لامره.

وشخص مع المهدي في هذه السنة ابنه هارون وجماعة من أهل بيته؛ وكان تُمن شخص معه يعقوب بن داود، على منزلته التي كانت له عنده؛ فأتاه حين وافى مكة الحسن بن إبراهيم بن عبد الله بن الحسن الذي استأمن له يعقوب من المهدي على أمانه ،فاحسن المهديّ صلته وجائزته ، وأقطعه مالا من الصّوافي بالحجاز .

وفيها نزع المهدي كسوة الكعبة التي كانت عليها، وكساها كسوة جديدة؛ وذلك أن حجبة الكعبة - فيها ذكر ـ رفعوا إليه أنهم مخافون على الكعبة أن تهدم لكثرة ما عليها من الكسوة، فأمر أن يُكشف عنها ما عليها من الكسوة حتى بقيت بحردة، ثم طلي البيت كله بالحُلوق، وذُكر أنهم لما بلغوا إلى كسوة هشام وجدوها ديباجاً نخيناً جيداً، ووجدوا كسوة من كان قبله عامتها من متاع اليمن.

وقسم المهدئ في هذه السنة بمكة في أهلها ـ فيها ذكر ـ مالا عظيماً ، وفي أهل المدينة كذلك؛ فذكر أنه نُظر فيها قسم في تلك السفرة فوُجد ثلاثين ألف ألف درهم ، حملت معه ، ووصلت إليه من مصر ثهرانهائة ألف دينار ، ومن اليمن مائنا ألف دينار ، فقسم ذلك كلّه . وفرق من الثياب مائة ألف ثوب وخسين ألف ثوب ، ووسّع في مسجد رسول الله فيه ، وأمر بنزع المقصورة التي في مسجد الرسول في فنزعت ، وأراد أن ينقص منبر رسول الله في فيعيده إلى ما كان عليه ، ويلقى منه ما كان معاوية زاد فيه ؛ فذكر عن مالك بن أنس أنه شاور في ذلك ، فقيل له : إن المسامير قد سلكت في الحشب الذي أحدثه معاوية ، وفي الخشب الأول وهو عتيق ، فلا نامن إن خرجت المسامير التي فيه وزعزعت أن يتكسّر ، فتركه المهديّ .

وأمر أيام مقامه بالمدينة بإلبات خمسمائة رجل من الأنصار ليكونوا معه حرساً له بالعراق وأنصاراً، وأجرى عليهم أرزاقا سوى أعطياتهم، وأقطعهم عند قدومهم معه ببغداد قطيعة تعرف بهم .

وتزوّج في مقامه بها برقيَّة بنت عمرو العثمانية.

وفي هذه السنة حمل محمد بن سليمان الثلج للمهدئ، حتى وافى به مكة، فكان المهدئ أوّل من حُمل له الثلج إلى مكة من الحلفاء.

وفيها ردّ المهديّ على أهل بيته وغيرهم قطائعهم التي كانت مقبوضة عنهم .

وكان على صلاة الكوفة وأحداثها في هذه السنة إسحاق بن الصباح الكندي، وعلى قضائها شريك.

وعمل البصرة وأحداثها وأعمالها المفردة وكُور وجلة والبحرين وعُمان وكُور الأهواز وفارس محمد بن سليمان. وكان على قضاء البصرة فيها عبيد الله بن الحسن. وعلى خراسان معاذ بن مسلم، وعلى الجزيرة الفضل بن صالح، وعلى السَّند رَوِّح بن حاتم. وعلى افريقيّة بزيد بن حاتم. وعلى مصر محمد بن سليمان ابر ضمرة.

# ثم دخلت سنة إحدى وستين ومائة

#### ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث

فميًا كان من ذلك خروج حكيم المقتع بخراسان من قرية من قرى مُرو وكان ـ فيها ذكر \_ يقول بتناسخ الأرواح، يعود ذلك إلى نفسه، فاستفوى بشراً كثيراً؛ وقوي وصار إلى ما وراء النهر، فوج، المهدي لقتاله عِدّة من قُواده ؛ فيهم مُعاذ بن مسلم؛ وهو يومئذ على خُراسان، ومعه عُقْبة بن مسلم وجبرئيل بن يحيى وليث مولى المهدئي، ثم أفرد المهديّ لمحاربته سعيداً الحرشي، وضم إليه، القرّاد؛ وابتدأ المقتع بجمع الطعام عُددًة للحصار في قلمة بكشّ.

وفيها ظفر نصر بن محمد بن الأشعث الخزاعي بعبد الله بن مروان بالشام؛ فقدم به على المهدي قبل أن يولّيه السّند، فحبسه المهدي في المطبق؛ فذكر أبو الخطاب أن المهدي أفي بعبد الله بن مروان بن محمد ـ وكان يحنى أبا الحكم ـ فجلس المهدي بجلسا عامًا في الرّصافة، فقال: منّ يعرف هذا؟ فقام عبد العزيز بن مسلم العُقيليّ، فصار معه قائمًا، ثم قال له: أبو الحكم؟ قال: نعم ابنُ أمير المؤمنين، قال: كيف كنت بعدي؟ ثم التفت إلى المهديّ، فقال: نعم يا أمير المؤمنين، هذا عبد الله بن مروان. فعجب الناس من جُراته، ولم يعرض له المهديّ بشيء.

قال: ولما حبس المهدي عبد الله بن مروان احتيل عليه، فجاء عمرو بن سهلة الاشعري فاقعى أن عبد الله بن مروان قتل أباه، فقدّمه إلى عافية القاضي، فتوجّه عليه الحُكم أن يقاذ به، وأقام عليه البيّنة، فلها كان الحُكم بيرَم جاء عبدالعزيز بن مسلم العقيلي إلى عافية القاضي يتخطّى رقاب الناس؛ حتى صار إليه، فقال: يزعم عمرو بن سهلة أن عبد الله بن مروان قتل أباه؛ كلب والله ما قتل أباه غيري؛ أنا قتلته بـأمرِ مروان، وعبدُ الله بن مروان من دمه بريء. فزالت عن عبد الله بن مروان، ولم يعرض المهدي لعبد العزيز بن مسلم لأنه قتله بأمر مروان.

وفيها غزا الصَّائفة شعامة بن الوليد، فنزل دابق، وجانست الرّوم وهو مغنَّر، فاتت طلاقعه وعيونه بذلك، فلم يحفل بما جاؤوا به، وخرج للى الرّوم، وعليها ميخاليل بسرّعان الناس، فاصيب من المسلمين عِلَمَّ، وكان عيمى بن عليّ مرابطاً بحصن مُرّعش يومئذ، فلم يكن للمسلمين في ذلك العام صائفة من أجل ذلك.

وفيها أمر المهدئ ببناء القصور في طريق مكة أوسع من القصور التي كان أبو العباس بناها من القادسيّة إلى زُبالة، وأمر بالزيادة في قصور أبي العباس، وقرك منازل أبي جعفر التي كان بناها على حالها، وأمر باتخاذ المصانع في كلّ منهل، وبتجديد الأميال والبرّك، وحفر الرّكايا مع المصانع، ووليّ ذلك يقطين بن موسى، فلم يزل ذلك إليه إلى سنة إحدى وسبعين ومائة، وكان خليفة يقطين في ذلك أخوه أبو موسى.

وفيها أمر المهديّ بالزيادة في مسجد الجامع بالبصرة، فزيد فيه من مقدّمه مُّا يلي القبلة، وعن بمينه مما يلي رحبة بني سُليم، ووليّ بناء ذلك محمد بن سليمان وهو يومئذ والي البصرة.

وفيها أمر المهديّ بنزع المقاصير من مساجد الجماعات وتقصير المنابر وتصييرها إلى المقدار الذي عليه منبر رسول الله ﷺ، وكتب بذلك إلى الأفاق فعُمل به .

وفيها أمر المهدي يعقوب بن داود بترجيه الأمناء في جميع الأفاق، فعبل به، فكان لا ينفذ للمهدي كتاب إلى عامل فيجوز حتى يكتب يعقوب بن داود إلى أمينه وثقته بإنفاذ ذلك.

وفيها أتّضعت منزلة أبي عبيد الله وزير المهديّ ، وضمّ يعقوب إليه من متفقهة البصرة وأهل الكوفة وأهل الشأم عدداً كثيراً ، وجعل رئيس البصريين والقائم بأموهم إسماعيل بن عُليَّة الأسمديّ ومحمد بن ميصون العنبريّ ، وجعل رئيس أهل الكوفة وأهل الشأم عبد الأعلى بن موسى الحلبيّ

# ذكر السبب الذي من أجله تغيرت منزلة أبي عبيد الله عند المهدي

قد ذكرنا سبب أتصاله به الذي كان قبلُ في أيام المنصور وضمّ المنصور إياه إلى المهديّ حين وجّهه إلى الرّي عند خلّع عبد الرحن المنصور، فذكر أبو زيد عمر بن شبّة ، أنّ سعيد بن إيراهيم حدّثه أن الموالي عانوا يشنّعون على أبي عبيد الله عند المهديّ، عمين محتّنه أنّ الموالي كانوا يشنّعون على أبي عبيد الله عند المهديّ، ويسمّون عليه عنده؛ فكانت كتب أبي عبيد الله تنفذ عند المنصور بما يريد من الأمور، وتتخلّى الموالي بالمهديّ؛ فيلمّونه عليه عدد أبي عبيد الله عليه عنده إلى عبيد الله ويحرّضونه عليه .

قال الفضل: وكانت كتب أبي عبيد الله تُصِل إلى أبي تَشَرَى، يشكو الموالي وما يلغى منهم، ولا يزال يذكره عند النصور ويخبره بقيامه، ويستخرج الكتب عنه إلى المهدئي بالؤصاة به، وترك القبول فيه. قال: فلمّا رأى أبو عبيد الله غلبّة الموالي على المهديّ، وخَلُوتهم به نظر إلى أربعة رجال من قبائل شتى من أهل الأدب والعلم، فضمّهم إلى المهديّ، فكانوا في صحابته، فلم يكونوا يُدعون الموالي يتخلّون به.

ثم إنَّ أبا عبيد الله كلَّم المهديّ في بعض أمره إذ اعترض رجل من هؤلاء الأربعة في الأمر الذي تكلّم فيه، فسكت عنه أبو عبيد الله، فلم يرادّه، وخرج فامر أن يحجب عن المهديّ فحجبه عنه؛ وبلغ ذلك من خبره أبي.

قال: وحج أبي مع المنصور في السنة التي مات فيها، وقام أبي من أمر المهديّ بما قام به من أمر البيعة وتجددها على بيت المنصور والقواد والموالي؛ فلما قدم تلقيّتُه بعد المغرب، فلم أزل معه حتى تجاوز منزله، وترك دار المهديّ، وعضى إلى أبي عبيد الله، فقال: يا بنيّ، هو صاحب الرجل، وليس ينبغي أن نعامله على ما كنا نعامله على ما كنا نعامله على ما كنا نعامله على ما وقال في المنافقة والمنافقة على منافقة والمنافقة والمن

قال: ثم جعل يضطرب بجهده، فلا يجد مساغاً إلى مكروهه، ويحتال الجد إذ ذكر القشيري الذي كان أبو عبيد الله حجيه، فأرسل إليه فجاءه، فقال: إنّك قد علمت ما ركبك به أبو عبيد الله، وقد بلغ مني كلّ غاية من المكروه، وقد أرغت أمره بجهدي؛ فيا وجدت عليه طريقاً، فعندك حيلة في أمره؟ فقال: إنما يؤتى أبو عبيد الله من أحد وجوء أذكرها لك. . . . يقال: هو رجل جاهل بصناعته وأبو عبيد الله أحدق الناس، أو عبيد الله أصلاً المثني أبو عبيد الله أحدق الناس، أو أويقال: هو عبيل إلى أن يخالف السطفان فليس يؤتى أبو عبيد الله من ذلك؛ إلا أنه يميل إلى القدر بعض الميل؛ وأويقات بعد الله من ذلك؛ إلا أنه يميل إلى القدر بعض الميل؛ ولي سيس تقليله من أويقات بعد الله من ذلك؛ إلا أنه يميل إلى القدر بعض الميل؛ عبد من بدبً لا ين إبيه والله إلى القدر بعض أبي الميل عبد الله عبد الله الميل يقتل بين المتحكم عند المهدي الطفائة بجحمد بن أبي عبيد الله، فأم فاحض، والمجرح المهدي ويتهمه بعض حُرم المهدي وعبد الله أن المناس على المناس على عمد المراس المؤمن وقل المؤمن وقي هذه الملدة التي نامي لميل المؤمن وقع من فقال المبكس بن عمد: إن رأيت يا أمير المؤمنين أن تعفي الشيخ! قال : فقعل، وأمر مدهم، فلحرب فيقم الله ينال المناس بن عمد: إن رأيت يا أمير المؤمنين أن تعفي الشيخ! قال : فقعل، وأمر به فأحرج، فضربت عنده.

قال: فاتَهمه المهديّ في نفسه، فقال له الربيع: قتلت ابنَه، وليس ينبغي أن يكون معك، ولا أن تثق به. فأوحش المهديّ؛ وكان الذي كان من أمره وبلغ الربيع ما أراذ، واشتغي وزاد.

وذكر محمد بن عبد الله يعقوبُ بن داود، قال: أخبرُق أبي، قـال: ضرب المهـديّ رجلاً من الأشعـريّين، فأوجعه، فتعصّب أبوعبيد الله ــوكان مولى لهم، فقال: الفتل أحسنُ من هذا يا أمير المؤمنين، فقال له المهديّ: يا يهوئيّ، اخرج من عسكري لعنك الله. قال: ما أدري إلى أبين أخرج إلاّ إلى النار! قال: قلت: يا أمير المؤمنين، أخرجذا أن لمثلها يتوقم، قال: فقال لي: سبحان الله يا أبا عبيد الله!

وفيها غزا الغمر بن العبّاس في البحر.

وفيها وتي نَصر بن محمد بن الأشعث السّند مكان رُوِّح بن حاتم، وشخص إليها حتى قدمها ثم عُزل، ووُلِيِّ مكانه محمد بن سليمان، فوجّه إليها عبدالملك بن شهاب المسمعيّ، فقدمها على نصر، فبنته، ثم أذن له في اللمخوص، فشخص حتى نزل الساحل على ستّة فراسخ من المنصورة؛ فأن نصر بن محمد عهده على السِّند، فرجم إلى عمله؛ وقد كان عبد الملك أقام ما ثمانية عشر يوماً، فلم يعرض له، فرجم إلى البصرة.

وفيها استقفى المهدئي عافية بن الأزديّ ، فكان هو وابن علائة يقضيان في عسكر المهديّ في الرُّمسافة ؛ وكان القاضمي بمدينة الشرقية عمر بن حبيب العدويّ .

وفيها عَزل الفضل بن صالح عن الجزيرة، واستعمل عليها عبد الصمد بن عليّ.

وفيها استعمّل عيسي بن لقمان على مصر.

وفيها ولى يزيد بن منصور سَواد الكوفة وحسان الشَرَويُّ الموصل وبسطام بن عمرو التغلبي أذَرَيبجان. وفيها عزل أنا أبوب المسمى سليمان المكنِّ عن ديوان الخراج، ووُلُّي مكانه أبو الوزير عمر بن مطرِّف.

وفيها تُوفَى نصر بن مالك من فالج أصابه. ودفن في مقابر بني هاشم وصلّ عليه المهديّ.

وفيها صرف أبان بن صدقة عن هارون بن المهدي إلى موسى بن المهديّ، وجعل له كاتباً ووزيراً، وجعل مكانه مع هارون بن المهديّ يحيى بن خالد بن بَرْمك .

وَفِيها عزل محمد بن سليمان أبا ضَمْرة عن مصر في ذي الحبَّة المهديِّ وولاّها سلمة بن رجاء.

وحجّ بالناس في هذه السنة موسى بن محمد بن عبد الله الهادي، وهو وليّ عهد أبيه.

وكان عامل الطائف ومكة واليمامة فيها جعفر بن سليمان، وعلى صلاة الكوفة وأحداثها إسحاق بن الصبّاح الكنبيّ، وعلى سوادها يزيد بن منصور.

# ثم دخلت سنة اثنتين وستين ومائة

#### ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث

فمن ذلك ما كان من مقتل عبد السلام الخارجيّ بِقنُّسْرين.

ذكر الخبر عن مقتله:

ذكر أن عبد السلام بن هاشم اليُشكري هذا خرج بالجزيرة، وكثر بها أتباعه، واشتدَّت شوكته، فلقيه من نقره المدين عبد من مؤاد المهدئ عِندَّه، منهم عيسى بن موسى القائد، فقتله في عدّة من مهه، وهزم جماعة من القوّاد، فوجّه إليه المهدئ الجدود، فنكب غير واحد من القوّاد، منهم شبيب بن واج المروزُّوديّ، ثم ندب إلى شبيب الف فارس، أعطى كلّ رجل منهم الف يوهم معونة، والحقهم بشبيب فوافو، فخرج شبيب في أثر عبد السلام، فهرب منهم حق أن قِسرين، فلحقه بها فقتله.

وفيها وضع المهدئ دوارين الأزمَّة، وولَى عليها عمر بن بَزِيع مولاه، فولَى عمر بن بَزِيع النَّممانَ بن عثمان أبا حازم زمام خراج العراق.

وفيها أمر المهدئُّ أن يجرَى على المجذُّمين وأهل السجون في جميع الآفاق.

وفيها ولى ثُمامة بن الوليد العبسيّ الصّائفة، فلم يتمّ ذلك.

وفيها خرجت الرُّوم إلى الحدّث، فهدموا سورها.

وغزا الصَّائفة الحسن بن قدطبة في ثلاثين ألف مرتزق سوى الطَّوْعة، فبلغ خَمَّ اذَّرُولِيَّة، فاكثر التخريب والتحريق في بلاد الروم من غير أن يفتح حصناً، ويلقى جماً، وسمَّته الروم التنيّن. وقيل: إنه إنما أن هذه الحمَّة الحسنُ لِيستنف فيها للوضّح الذي كان به؛ ثم قفل بالناس سالمين. وكان على قضاء عسكره وما يجتمع من الفيء حَفِّص بن عامر السُّلَميِّ.

قال: وفیها غزا یزید بن اُسَیْد السُّلَميّ من باب قالیقَلا، فغنم وفتح ثلاثة حصون، وأصاب سَبْیاً کثیراً واسْری.

وفيها عُزل على بن سليمان عن اليمن، وولَّى مكانه عبد الله بن سليمان.

وفيها عُزِل سلمة بن رجاء عن مصر ، ووليها عيسى بن لقمان ، في المحرّم، ثم عزل في جُمادى الأخرة ، ووليّها واضح مولى المهديّ ، ثم عزل في ذي الفّعدة ووليّها يجيى الحَرْشيّ . سة ١٦٢ ... ... ....

وفيها ظهرت المحمّرة بجُرجان، عليهم رجل يقال له عبد القهار، فغلب على جُرجان، وقتل بشراً كثيراً، فغزاه عمر بن العلاء من طَبَرستان، فقتل عبد القهار وأصحابه.

وحجّ بالناس في هذه السنة إبراهيم بن جعفر بن المنصور؛ وكان العباس بن محمد استأذن الهديّ في الحجّ بعد ذلك، فعاتبه على ألاّ يكون استأذنه قبل أن يوليّ الموسم أحداً فيوليه إياه، فقال: يا أمير المؤمنين، عمداً أخرّتُ ذلك لأني لم أرد الولاية .

وكانت عمال الأمصار عمالها في السنة التي قبلها . ثم إن الجزيرة كانت في هذه السنة إلى عبد الصمد بن علّ وطَبَرستان والرُّويان إلى سعيد بن دَعَلَج ، وجُرجان إلى مهلهل بن صفوان . ٠٦٠ ..... سنة ١٦٣

# ثم دخلت سنة ثلاث وستين ومائة

# ذكر الخبر عن الأحداث التي كانت فيها

فمن ذلك ما كان فيها من هلاك المقنّع؛ وذلك أن سعيداً الحَرَثيّ حصره بكش، فاشتدّ عليه الحصار، فلها أحسّ بالهلكة شرب سُمَّا، وسقاه نساءه وأهله، فمات وماتوا ـ فيها ذكر ـ جميعاً، ودخل المسلمون قلعته، واحتَّروا رأسه، ووجَّهوا به إلى المهديّ وهو بحلب.

وفيها قطع الهددي البعوث للصائفة على جميع الاجناد من أهل خُراسان وغيرهم، وخرج فعسكر بالبردان، فأقام به نحواً من شهرين يتعبًّا فيه ويتهيًّا، ويعطي الجنود، وأخرج بها صلات لأهل بيته الذين شخصوا معه، فتوقيًّ عيسى بن عليًّ في آخر جادى الآخرة ببغداد. وخرج المهدي من الغد إلى البردان متوجَّهاً إلى الصائفة، واستخلف ببغداد موسى بن المهدي، وقاتبه يومغذ أبان بن صدقة؛ وعمل خاتم عبد الله بن كالات، وعلى حرسه عليّ بن عيسى، وعلى شرطه عبد الله بن خارم، فلكر العباس بن عجد أن المهدي لما وجه الرشيد إلى الصائفة سنة ثلاث وستين ومائة خرج يشيّهه وأنا معه؛ فلل حادثى قصر مسلمة، قلت: يا أمر المؤمن، إن لمسلمة في أعناقنا مينّة؛ كان حمد بن عليّ مرّ به، فاعطاه أربعة آلاف دينار، وقال له: يابن عمّ مدان الفان للموتك، فإذا نفعت فلا تحشيمنا. فقال لما حدثته الحديث؛ احضر وا منّ ها هنا من هدا من ولد مسلمة ومؤلية فلت: يا أبا الفضل، كافأنا

وذكر إبراهيم بن زياد، عن الهيثم بن عدّي، أن المهديّ أغزى هارون الرشيد بلادُ الرّوم، وضمّ إليه الربيم الحاجب والحسن بن قحطية.

قال محمد بن العباس: إني لقاعد في مجلس أبي في دار أمير المؤمنين وهو على الحرّس؛ إذ جاء الحسن بن قحطبة، فسلّم عليّ، وقعد على الفواش الذي يقعد أبي عليه، فسأل عنه فاعلمته أنه راكب، فقال لي: يا حبيبي أعلمه أن جنت، وأبلغه السلام عني، وقل له: إن أحبّ أن يقول لأمير المؤمنين: يقول الحسن بن قحطبة: يا أمير المؤمنين؛ جعلني الله فداك! أغزيت هارون، وضممتني والرّبيع إليه، وأنا قريع قوادك، والربيع قريع مواليك، وليس تطب نفسي بأن نُحلِّ جمعاً بابك؛ فإمّا أغزيتني مع هارون وأقام الربيع، وإما أغزيت الربيع وأقمتُ ببابك. قال: فجاء أبي فأبلغته الرسالة، فدخل على المهديّ فأعلمه، فقال: أحسن والله الاستمفاء لا كما فعل الحجام بن الحجام - يعني عامر بن إسماعيل - وكان استعفى من الخروج مع إبراهيم فغضب عليه، واستصفى ماك. سنة ١٦٢ ......١٦٢ مناسبة مناسب

وذكر عبد الله بن أحمد بن الوصّاح، قال: سمعت جدي أبا بُديل، قال: أغزى المهدئ الرشيد، وأغزى معه موسى بن عيسى وعبد الملك بن صالح بن عليّ ومولّتي أبيه: الربيع الحاجب والحسن الحاجب؛ فاتمّا فصل دخلت عليه بعد يومين أو ثلاثة، فقال: ما خلّفك عن وليّ العهد، وعن أخويَّك خاصّة؟ يعني الربيع والحسن الحاجب. قلت: أمر أمير المؤمنين ومقامي بمدينة السلام حتى ياذن لي. قال: فسر حتى تلحق به ويها؛ واذكر ما تحتاج إلى شيء من المُدّة؛ فإن رأى أمير المؤمنين أن يأذن في في دَواعه! فقال لي: متى تراك خارجاً؟ قال: قلت من غيه، قال: فودّعته وخرجت، فلحقت القوم. قال: فأقبلتُ أنظر إلى الرّشيد يُخرج، فيضرب بالصَّوالجة، وأنظر إلى موسى بن عيسى وعبد الملك بن صالح؛ وهما يتضاحكان منه.

قال: فصرت إلى الربيع والحسن \_ وكناً لا نفترق \_ قال: فقلت: لا جزاكها الله عمن وجميعكما ولا عمن وبُجهتها معه خيراً؛ فقالاً: إيو، وما الخير؟ قال: قلت: موسى بن عبسى وعبد الملك بن صالح يتضاحكان من ابن أمير المؤمنين، أؤماً كتنا تقدران أن تجعلا لهما مجلساً يدخلان عليه فيه وبان كان معه من القوّاد في الجمعة يدخلون عليه ونخلوه في سائر أيامه لما يربدا قال: فبينا نحن في ذلك المسرر إذ بعنا إلى في اللبل. قال: فبيت وعندهما رجل، فقالا في: هذا غلام الغمر بن يزيد، وقد أصبنا معه كتاب الدولة، قال: فقضحت الكتاب، فنظرت فيه إلى سبني المهدتي فإذا هي عشر سنين. قال: فقلت: فإذا كان أمير المؤمنين قد نقص من سنيه ما نقص، الملام يخفى، وأن هذا الكتاب يسترًا قالا: كلّه، قلت: فإذا كان أمير المؤمنين قد نقص من سنيه ما نقص، أفلستم آل من نعى إليه الفحية الله التي بديل فاتي به، فقلت لما: خطأ طل هذا الحظ، وورقة مثل هذا بعبسة \_ يعني الوراق الأعرابي مولى آل أبي بديل فاتي به، فقلت لما: خطأ طل هذا الحظ، وورقة مثل هذا والاربعين في هذه ما شككت أن الحقلة ذلك الخط، وأن الورقة تلك الورقة.

قال: ووجّه المهديّ خالد بن برمك مع الرّشيد وهو وليّ المهد حين وجّهه لغزو الروم، وتوجّه معه الحسن وسليمان ابنا برمك، ووجّه معه على أمر المسكر ونفقاته وكتابته والقيام بأمره بحيى بن خالد ـ وكان أمر هارون كلّه اليه ـ وصُيِّر الربيع الحاجب مع هارون يغزو عن المهديّ، وكان الذي بين الربيع وبحيى على حسب ذلك؛ وكان يشاورهما ويعمل برأيها؛ فقتح الله عليهم فتوحاً كثيرة، وأبلاهم في ذلك الوجه بلاءٌ جيلًا، وكان خالد في ذلك الموجه بلاءٌ جيلًا، وكان خالد في ذلك بسمّالو أثر جيل لم يكن لأحد؛ وكان منجّمهم يسمى البرمكيّ تبرّكاً به، ونظراً إليه. قال: ولما ندب المهديّ هارون الرشيد لما ندبًه له من العُزْو، أمر أن يدخل عليه كتّاب أبناء الدَّعُوة لينظر إليهم ويختار له منهم رجلًا.

قال: وأوفد الربيعُ سليمانُ بن برمك إلى المهديّ، وأوفد معه وفداً، فأكرم المهديّ وفادته وفضلهُ،

وأحسن إلى الوفد الذين كانوا معه، ثم انصرفوا من وجههم ذلك.

و في هذه السنة ؛ سنة مسير المهديّ مع ابنه هارون، عزل المهديّ عبد الصمد بن عليّ عن الجزيرة، وولَىّ مكانه زفر بن عاصم الهلائيّ .

ذكر السبب في عزله إياه:

ذُكر أن المهديّ سلك في سَفْرته هذه طريق الموصل، وعلى الجزيرة عبد الصمد بن عليّ، فلما شخص المهديّ من الموصل، وصمار بأرض الجزيرة، لم يتلقّه عبد الصمد ولا هيّا له تُزلّا، ولا أصلح له قناطر. فاضطن ذلك عليه المهديّ، فلما لقيه عبقه وأظهر له جفاءً، فبعث إليه عبد الصمد بالطاف لم يرضّها، فرهّها عليه، وأذواد عليه سخطاً، وأمر بالخله بإقامة التُؤول له، فتعبّث في ذلك، وتقفّى، ولم يزل يربي ما يكرهه الى أن نزل حصن مسلمة، فدعا به، وجرى بينها كلام أغلظ له فيه القول المهديّ، فردّ عليه عبد الصمد ولم مجتمله، نؤل حصن مسلمة، فدعا به، وجرى بينها كلام أغلظ له فيه القول المهديّ، فردّ عليه عبد الصمد ولم مجتمله، فأن المجتبس وعزله عن التأول، حتى النهي إلى حبّب، فأنته البشرى بها بقتل المقنى، ويعث وهو بها عبد الجبرال المجتبس بن بتلك المناحية من الزنادة. فعمل، وأناته بهم، وهو بدايت، فقتل جاعة منه وصلبهم، وأيّ بكتب من كتبهم فقطعت بالسكاكين ثم عرض بها جندة، وأمر بالرحلة، وأشخص جاعة من وافاه من أهل بيته سمح ابنه هارون بأل الروم، وشيّم المهديّ أبنه هارون حتى قطع الذّرب، ويلغ جيحان، وارتاد بها المدينة التي يسمى المهلكية، وردّع هارون على برورت حتى قطع الذّرب، ويلغ جيحان، وارتاد بها المدينة التي يقال ها مسالو، فأقام عليها ثما يتم بلج مبراء وقد نصب عليها المجانيق، حتى فتحها الله بعد تُقريب ها، يقال ورجل على الموسود، وقال المراحود عن قزلوا، ووقى هم، وقفل هارون بالمسلمين، وكان فتحها على شروط شرطوها للانوال من كان أصيب منهم به.

وفي هذه السنة وفي سُفْرته هذه، صار المهلديّ إلى بيت المقدس، فصلٌ فيه، ومعه العباس بن محمــد والفضل بن صالح وعليّ بن سليمان وخاله يزيد بن منصور.

وفيها عزل المهدي إبراهيم بن صالح عن فلسطين، فسأله يزيد بن منصور حتى ردّه عليها.

وفيها وليَّ المهدَّي ابنَّه هارون المذرب كله وأذَّرَبيجان وأرمينيَّة، وجعل كاتبه على الحراج ثابت بن موسى، وعلى رسائله بجمي بن خالد بن برمك.

وفيها عَزِل زُفَر بن عاصم عن الجزيرة، ووئى مكانه عبد الله بن صالح بن عليّ، وكان المهديّ نزل عليه في مسيره إلى بيت المقدس، فأعجب بما رأى من منزله بسَلَمْية.

وفيها عزل معاذ بن مسلم عن خُراسان وولاها المسيّب بن زهير.

وعزل فيها يحيى الحرشيّ عن أصبهان، وولّي مكانه الحكم بن سعيد.

وعزل فيها سعيد بن دَعْلج عن طَبَرستان والرُّويان، وولَّاهما عمر بن العَلاء.

وفيها عزل مُهلهل بن صفوان عن جُرجان، وولاها هشام بن سعيد.

وحجّ بالناس في هذه السنة عليّ بن المهديّ.

وكان على البدامة والمدينة ومكة والطائف فيها جعفر بن سليمان، وعلى الصلاة والأحداث بالكُوفة إسحاق بن الصباح، وعلى قضائها شريك، وعلى البصرة وأعمالها وكور دِجْلة والبحرين وعُمان والفُرُض وكور الأهواز وكُور فارس محمد بن سليمان، وعلى خُراسان المسيّب بن زهير، وعلى السَّند نصر بن محمد بن الأشعث.

# ثم دخلت سنة أربع وستين ومائة

#### ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث

فمن ذلك غزوة عبد الكبير بن عبد الحميد بن عبد الرحن بن زيد بن الخطاب من دُرب الحدّث، فاقبل إليه ميخائيل البطريق. فيها ذكر ـ في نحو من تسعين ألفاً، فيهم طازاذ الأرمني البطريق، ففشل عنه عبد الكبير ومنع المسلمين من القتال وانصرف، فأكاد المهديّ ضرب عنقه، فكلَّم فيه فحبسه في المطبق.

وفيها عزل المهديّ محمد بن سليمان عن أعمالـه، ووجّه صبالح بن داود عـلى ما كـان إلى عمد بن سليمان، ووجّه معه عاصم بن موسى الحراسانيّ الكاتب على الحراج، وأمره بأخذ حًاد بن موسى كاتب عمد بن سليمان وعبيد الله بن عمر خليفته وعماله وتكشيفهم.

وفيها بُنَى المهدئي بعيساباذ الكبرى قصراً من لَبِن، إلى ان أسس قصره الذي بالآجرّ: الذي سماه قصر السلامة؛ وكان تأسيسه إياه يوم الأربعاء في آخر ذى القعدة.

وفيها شخص المهديّ حين أسس هذا القصر إلى الكوفة حاجًا، فاقام برُصافة الكوفة آيَاماً، ثم خرج متوجَّهاً إلى الحيخ، حتى انتهى إلى العَقَبة، فغلاً عليه وعلى مَنْ معه الماء، وخاف الآ بحمله ومَنْ معه ما بين أيديهم، وعرضتُ له مع ذلك مُمَّى، فرجع من العقبة، وغضب على يقطين بسبب الماء؛ لأنه كان صاحبً المصانع، واشتد على الناس العَطْش في متصرَفهم وعلى ظهرهم حتى أشفَّرًا على الهُلكة.

وفيها تُوفِّي نصر بن محمد بن الأشعث بالسند.

وفيها عزل عبد الله بن سليمان عن اليّمن عن سَخْطة، ووجّه مَنْ يستقبله ويفتش مناعه، ويحصي ما معه، ثم أمر بحبسه عند الرّبيع حين قدم، حتى أقرّ من المال والجوهر والعنبر بما أقرّ به، فردّه إليه، واستعمل مكانه منصور بن يزيد بن منصور.

وفيها وجّه المهديّ صالح بن أبي جعفر المنصور من العَقَبّة عند انصرافه عنها إلى مكة ليحجّ بالناس، فأتمام صالح للناس الحجّ في هذه السنة .

وكان العامل على المدينة ومكة والطائف والبصامة فيها جعفر بن سليمان، وعلى اليمن منصور بن يزيد بن منصور، وعلى صلاة الكوفة وأحدائها هاشم بن سعيد بن منصور، وعلى قضائها شريك بن عبد الله، وعلى صلاة البصرة وأحداثها وتُحرر دِجُملة والبحرين وعُمان والفرض وتُحور الأهواز وفارس صالح بن داود بن عليّ، وعلى المسند سطيح بن عمر، وعلى خُراسان المسبّب بن زهير، وعلى المُوصِل محمد بن الفضل. وعلى قضاء

| ٧١ | <br>146 | 2  |
|----|---------|----|
|    | <br>175 | ٠. |

البصرة عبيد الله بن الحسن، وعلى مصر إبراهيم بن صالح، وعلى إفريقيّة يزيد بن حاتم، وعلى طَبرِستْـان والرّويان وجُرجان يجمى الحَرْشيّ، وعلى دَنْبَاوَنْد وقُومِس فراشــة مولى أمــير المؤمنين، وعــلى الرّيّ خلّف بن عبد الله، وعلى سِجِسْتَان سعيد بن دَعَلَج .

# ثم دخلت سنة خمس وستين ومائة

### ذكر الخبر عها كان فيها من الأحداث

فمن ذلك غزوة هارون بن محمد المهدّي الصائفة ، ووجّهه أبوه \_ فيها ذكر \_ يوم السّبت لإحدى عشرة ليلة بقِيت من جمادي الآخرة غازياً إلى بلاد الروم، وضمّ إليه الربيع مولاه، فوغل هارون في بلاد الروم، فافتتح ماجدة، ولقيته خيول نقيطا قومِس القوامسة، فبارزه يزيد بن مزيد، فأرجل يزيد، ثم سقط نقيطا، فضربه يزيد حتى ألخنه، وانهزمت الرُّوم، وغلب يزيد على عسكرهم. وسار إلى الدُّمُسْتُق ينقُمودية وهم صاحب المسالح، وسار هارون في خسة وتسعين ألفا وسبعمائة وثلاثة وتسعين رجلًا، وحمل لهم من المَيْن مائة ألف دينار وأربعة وتسعين الفا وأربعمائة وخسين ديناراً ، ومن الوّرق أحداً وعشرين ألف ألف وأربعمائة ألف وأربعة عشر ألفاً وثمانمائة درهم. وسار هارون حتى بلغ خليج البحر الذي على القسطنطينية، وصاحب الرُّوم يومئذ أغُسْطه امرأة أليون؛ وذلك أن ابنها كان صغيراً قد هلك أبوه وهو في حجرها، فجرت بينهما وبين هارون بن المهديّ الرَّسل والسفراء في طلب الصلح والموادعة وإعطائه الفِدَّية، فقبل ذلك منها هارون، وشرط عليها الوفاء بما أعطت له، وأن تقيم له الأدلاء والأسواق في طريقه؛ وذلك أنه دخل مدخلاً صعماً محمَّ فأعلى المسلمين، فأحابته إلى ما سأل، والذي وقع عليه الصلح بينه وبينها تسعون أو سبعون ألف دينار، تؤديها في نيسان الأول في كلّ سنة، وفي حزيران، فقبل ذلك منها، فأقامت له الأسواق في منصرَفه، ووجّهت معه رسولًا إلى المهدي بما بذلت على أن تؤدّي ما تيّسر من الذهب والفضة والعَرْض، وكتبوا كتاب الهدنة إلى ثلاثة سنين، وسُلَّمَت الأسارَي. وكان الذي أفاء الله على هارون إلى أن أذعنت الروم بالجزية خمسة آلاف رأس وستمائة وثلاثة وأربعين رأساً، وقتل من الروم في الوقائع أربعة وخمسون ألفاً، وقتِل من الأساري صبراً ألفان وتسعون أسيراً. وبما أفاء الله عليه من الدوابّ الذَّلل بأدراتها عشرون ألف دابّة، وذبح من البقر والغنم ماثة ألف رأس. وكانت المرتزقة سوى المُطُوعة وأهل الأسواق مائة ألف، وبيع البرذُّون بدرهم، والبغل بأقلُّ من عشرة دراهم، والدَّرْع بأقلُّ من درهم وعشرين سيفاً بدرهم، فقال مروان بن أبي حفصة في ذلك:

> أَطْفُتُ بِقُسْطَنْطِينَـةِ الروم مُشْنِـداً إليها الفَنَاحتى اكتسَى الـذَلُ سورهـا وصــا رِفْقهـا حـتى أُتــَـك مُلوكَـهَـا يِجِزْرِتهـا، والحـرْبُ تغلِي قــدورُهــا وفيها عزل خلف بن عبد الله عن الريّ، وولاها عيسى مولى جعفر.

> > وحجّ بالناس في هذه السنة صالح بن أبي جعفر المنصور.

وكانت عمَّال الأمصار في هذه السنة هم عمَّالها في السنة الماضية؛ غير أن العامل على أحداث البصرة

سنة ١٦٥ ...... ١٦٥

والصلاة بأهلها كان زَرِّح بن حاتم، وعمل كُور وِجْلة والبحرين وعُمان وكسْكُر وتُحور الأهواز وفارس وكرمان كان المعلَّى مولَى أمير المؤمنين المهديّ، وعلى السّند الليث مولى المهديّ.

### ثم دخلت سنة ست وستين ومائة

### ذكر الخبر عبما كان فيها من الأحداث

وفيها أخذ المهديّ البيعةَ على قُوّاده لهارون بعد موسى بن المهديّ، وسماه الرّشيد.

وفيها عَزل عبيد الله بن الحسن عن قضاء البصرة، وولَّى مكانه خالد بن طَلِيق بن عمران بن حصين الحُزاع"، فلم تُحمَّد ولايته، فاستعفى أهل البصرة منه .

وفيها عزل جعفر بن سليمان عن مكة والمدينة، وما كان إليه من العمل.

وفيها سخط المهديّ على يعقوب بن داود.

#### ذكر الخبر عن غضب المهديّ على يعقوب

ذكر علي بن عمد النوفي، قال: سمعت أي يذكر، قال: كان داود بن طَهَمان - وهو أبو يعقوب بن داود - وإخوته كتاباً لنصر بن سيّار، وقد كتب داود قبله لبعض وُلاة خراسان، فلها كانت أيام بحمى بن زيد كان يدس إليه وإلى أصحابه بما يسمع من نصر، ويحدّرهم؛ فلما خرج أبو مسلم يطلب بدم مجمى بن زيد ويقتل قتلته والمميّين عليه من أصحاب نصر، أتاه داود بن طَهُمان مطمئناً لما كان يعلم نما جرى بينه وبينه، فأمنه أبو مسلم، ولم يعرض له في نفسه، وأخذ أمواله التي استفاد أيام نصر، وترك منازله وضيعة التي كانت له ميراناً بحرو، فلما منات داود خرج ولده أهل أوب وعمله بايام الناس وسيرهم وأشحارهم ونظروا فإذا ليست لهم عند بني العباس منات داود خرج وللده أهل أوب وعلم بايام الناس وسيرهم وأشحارهم ونظروا فإذا ليست لم عند بني العباس الحسين، وطمعوا أن يكون لهم بأيوة لمحسد بن عبد الله ، فلما ظهر عصد وإسراهيم بن عبدالله أنه لما ظهر عصد وإسراهيم بن عبدالله ، فلما ظهر عصد وإسراهيم من عبدالله منات المعتقوب عمد وإبراهيم بن عبدالله ، وخرج يعقوب عمد وإبراهيم بن عبدالله على الماحية فلما قبل عمد وإبراهيم تواروا من النصور، فعلمهم فاخذ يعقوب وعليا فحسهها في المطبق أيام حياته فلم أن يوبي هانه ويراهيم بن عبدالله ، وأطلقها. وكان معها إلى المطبق أي المطبق أن التي ويرة ويراهيم بن عبدالله بن غلالها في كان معها في المطبق المات ويراهيم بن عبد الله مناذا عتبدين معه وحرابه على المطبق بن النصور من عليها المهدي فين من عليه بناله الذين كانوا عتبسين معه ، فجرت بينهم بذلك أسراق بن النصورة بن عبد الرحم برى أن الخلالة قد غور في صالمي بني هاشم جميا، فكان الصدادة . وكان إسحاق بن النصورة بن هاشط برعيد الرحم برى أن الخلالة قد غور في صالمي بني هاشم جميا، فكان

يقول: كانت الإمامة بعد رسول الله ﷺ لا تصلّح إلا في بني هاشم؛ وهي في هذا الدهو لا تصلح إلا فيهم؛ وكان يكثر في قوله للأكبر من بني عبد المطلب؛ وكان هو ويعقوب بن داود يتجاريان ذلك؛ فلما خلَّ المهديّ سبيلً يعقوب مكت المهديّ برهة من دهره يطلب عيسى بن زيد والحسن بن إبراهيم بن عبد الله بعد هرب الحسن من حبسه، فقال المهديّ يوماً: لووجدتُ رجلاً من الزيدية له معرفة بآل حسن ويعيسى بن زيد، وله فقه فأجئله إلى على طريق الفقه، فيلخل بيني ويين آل حسن وعيسى بن زيدا فلكُل على يعقوب بن داود، فاتيّ به فادخل عليه، وعليه يومئذ فرو وخُفًا كيّل وعمامة كرايس ويساء أبيض غليظ. فكلّمه والمامى فرجله وجلاً كاملاً وفساله عن عيسى بن زيد؛ فرعم الناس أنه وعد الدخول بينه وبينه، وكان يعقوب يتنفي من ذلك؛ إلّا أنّ الناس قد رموه بان منزلته عند المهديّ إنما كانت للسعاية بآل عليّ. ولم يزل أمره يرتفح عند المهديّ ويعلو حتى المشرق والمغرب كلّ جليل وعمل نفيس، والدنيا كما في يديه، ولذلك يقول بخسار بن برد:

بَني أُمَيِّةَ مُبُوا طَالَ نَـومكُمُ إِنَّ الخَلِيفَةَ يعـقـوبُ بن داود ضاعَتْ خلاقتُكُمْ يا قَوْمِ فاطَّلِبوا خَليفَةَ الله بَيْنَ السَّفَ والـعـود قال: فحسده موالى المهديّ، فسعوًا عليه.

ومما حظيى به يعقوب عند المهدي ، أنه استأمته للحسن بن إبراهيم بن عبد الله ، ودخل بينه وبينه حتى جمع بينها بمكّة . قال: ولما علم آل الحسن بن عليّ بصبيعه استرحشوا منه ، وعلم يعقوب أنه إن كانت لهم دولة لم يعشُّ فيها ، وعلم أنَّ المهديّ لا يناظره لكثرة السعاية به إليه ، فمال يعقوب إلى إسحاق بن الفضل، وأقبل يريّصُ له الأمور وأقبلت السعايات تودُّ على المهديّ بإسحاق حتى قبل له : إن المشرق والمغرب في يد يعقوب وأصحابه ؛ وقد كاتبهم ؛ وإنما يكفيه أن يكتب إليهم فيشوروا في يوم واحدٍ على ميعاد، فيأخدوا الدنيا لاسحاق بن الفضار؛ فكان ذلك قد ملاً قل المهدئ عليه .

قال على بن محمد النوفل: فلكر لي بعض خدم المهدي أنه كان قائراً على رأسه يوماً يلبُ عنه، إذ دخل يعقوب، فجنا بين يديه، فقال: يا أميرً المؤمنين، قد عرفت اضطراب أمر مصر، وأمرتني أن ألتمس لها رجلا يجمع أمرها، فلم أزل أرتاد حتى أصبت لها رجلا يصلح لللك. قال: ومَنْ هو؟ قال: ابن عمّك إسحاق بن الفضل، فرأى يعقوب في وجهه التغيّر، فهض فخرج، وأتبعه المهدي طرفه، ثم قال: قتلي الله إن لم أقتلك! ثم وفع رأسه إلي وقال: اكتم عليًّ ويلك! قال: ولم يزل مواليه بحرّضونه عليه ويُوحشونه منه، حتى عزم على إزالة النحة عنه،

وقال موسى بن إبراهيم المسعوديّ: قال المهديّ: وُصف لي يعقوب بن دارد في منامي، فقيل في أن أتخَذه وزيراً. فلما راه، قال: هذه والله الخلقة التي رأيتها في منامي، فاتخذه وزيراً، وحظيّ عنده غاية الحظوة، فمكت حيناً حتى بنى عيساباذ، فاتاه خادم من خَدَمه وكان حظيًّا عنده \_ فقال له: إن أحمد بن إسماعيل بن عليّ، قال في: قد بنى متنزَّها أنفق عليه خمين ألف ألف من بيت مال المسلمين، فحظها عن الحادم، ونسى أحمد بن إسماعيل، وتوجَّها على يعقوب بن داود، فيهنا يعقوب بين يديه إذ لبيّه، فضرب به الأرض، فقال: مالي ولك يا أمير المؤمنين! قال: ألست القائل: إن أنفقت على متنزَّه في خمين ألف ألف! فقال يعقوب: والله ما سمعته أذناي، ولا كتبه الكرام الكاتبون؛ فكان هذا أوَّلَ سبب أمره.

قال: وحدَّثني أبي، قال: كان يعقوب بن داود قد عرف عن المهديّ خلعاً واستهتاراً بدكر النساء والجماع، وكان يعقوب بن داود يصف من نشد في ذلك شيئاً كثيراً، وكذلك كان المهديّ، فكانوا يخلُون بالمهديّ ليلا فيقولن: هو على أن يصبح فيثور بيعقوب فإذا أصبح غدا عليه يعقوب وقد بلغه الجر، فإذا نظر إليه بسّم، فيقول: إنَّ عندك لحراً فيقول: نحم، فيقول: اقعد بحياتي فحدَّثني، فيقول: خلوت بجاريتي البارحة، فقالت وقلت، فيصنع لذلك حديثاً، فيحدَّث المهديّ بمثل ذلك، ويفترقان على الرضا، فيبلغ ذلك مَرْ، سحى على يعقوب، فيتعجب منه.

قال: وقال لي الموصليّ: قال يعقوب بن داود للمهديّ في أمر أراده: هذا والله السرف، فقال: ويلك! وهل يحسن السرف إلا بأهل الشرف! ويلك يا يعقوب، لولا السرف لم يعرّف المكثرون من المقترين!

وقال على بين يعقوب بن داود عن أبيه، قال: بعث إلى الهيدي يوماً، فنخلت عليه، فإذا هو في مجلس مفروش بقرش مُورَّد متناو في السرور على بستان فيه شجر، ورؤوس الشجر مع صحن المجلس، وقد اكتسى ذلك الشجر بالأوراد والأزهار من الحقّرخ والنقاح، فكلّ ذلك مورَّد يشبه فرش المجلس الذي كان فيه، في رأيت شيئاً احسّن منه؛ وإذا عنله جارية ما رأيت أحسن منها، ولا أشط قواماً، ولا أحسن اعتدالاً، عليها نحو تلك الثياب، فيا رأيت آحسن من جملة ذلك. فقال في: يا يعقوب، كيف ترى مجلسنا هذا؟ قلت: على غاية الحسن، فتم المرا المؤمنين به، وهناه إياه، فقال في: يا يعقوب، كيف ترى مجلسنا هذا؟ قلت: لن على غاية الحسن، فتم المبر المؤمنين، به، وهناه إياه، فقال: هو لك، احمله بما فيه وهمه الجارية ليتم سرورك به، نال: فندموت له بما يجا يجب. قال: ثم قال: إلى مورك به، نال: فنهما هذا إلا أن منا إلا المبر المؤمنين، وإنما قلت ذلك على الحقيقة، فأحب أن تضمن في هذه الحاجة وأن تقضيها وحياة رأسك، قال: فقل مع بلك علم وحياة رأسي! قلت: فالم الأن بن فلان، من ولد على، أحب أن تكفيق ولاتفين منه، وتعجّل ذلك. قال: ذلك قال ذلك، وأمر في مع بالخا الخورة الميل، فوكلته إلى، وحولت الجارية وجيم ما كان في البيت من فرش وغير ذلك، وأمر في معه بماة ألف درهم.

قال: فحملت ذلك جملة، ومضيتُ به، فلشلة سروري بالجارية صيّرتها في مجلس بيني وبينها ستر. وبعثُ إلى العلويّ، فادخلته على نفسي، وسألته عن حاله، فأخبرني بها، ويجُمل منها، وإذا هو ألبّ الناس واحسنهُم إبانة.

قال: وقال لي في بعض ما يقول: وَيُحك يا يعقوب! تلقى الله بدمي، وأنا رجل من ولد فاطمة بنت محمد! قال: قلت: لا والله، فهل فيك خير؟ قال: إن فعلتَ خيراً شكرتُ ولك عندي دعاء واستغفار. قال: فقلت له أي الطرق أحبُّ إليك؟ قال: طريق كذا وكذا، قلتُ فَمَنْ هناك مِّن تأنس به وتثق بموضعه؟ قال: فلان وفلان، قلت: فابعث إليهها، وتُحدُّ هذا المال، وامض معها مصاحباً في ستر الله، وموعدك وموعدهما للخروج من داري إلى موضع كذا وكذا - الذي اتفقوا عليه - في وقت كذا وكذا من الليل؛ وإذا الجاريةُ قد حفظت على قولي؛ سنة ١٦٦

فبعثتْ به مع خادم لها إلى المهدي، وقالت: هذا جزاؤك من الذي آثرته على نفسك؛ صنع وفعل كذا وكذا؛ حتى ساقت الحديث كلُّه. قال: وبعث المهديّ من وقته ذلك، فشحن تلك الطُّرق والمواضع التي وصفها يعقوب والعلوي برجاله، فلم يلبث أنجاؤوه بالعلوي بعينه وصاحبيه والمال، على السجيّة التي حكتها الجارية. قال: وأصبحتُ من غد ذلك اليوم، فإذا رسولُ المهدي يستحضرن .. قال: وكنتُ خالي الذرع غيرُ ملق إلى أمر العلَويّ بالا حتى أدخُل على المهديّ، وأجده على كرسيّ بيده مخصرة \_ فقال: يا يعقوب، ما حال الرجل؟ قلتُ: يا أمير المؤمنين، قد أراحك الله منه، قال: مات؟ قلت: نعم، قال: والله، ثم قال: قم فضع يدَّك على رأسي، قال: فوضعت يدى على رأسه، وحلفتُ له به. قال: فقال: يا غلام، أخرج إلينا ما في هذا البيت، قال: ففتح بابه عن العلوي صاحبيه والمال بعينه. قال: فبقيتُ متحيّراً، وسُقِط في يدى، وامتنع عني الكلام، فما أدري ما أقول! قال: فقال المهدى: لقد حلٌّ لى دمك آثرتُ إراقته، ولكن احبسوه في المطبَّق، ولا أذكَّر به، فحبستُ في المطبِّق، التُّخذ لي فيه برُّ فدُلِّيت فيها، فكنت كذلك أطولَ مدَّة لا أعرف عدد الآيام وأصِبْتُ ببصري، وطال شعرى؛ حتى استرسل كهيئة شعور البهائم. قال: فإني لكذلك، إذ دُعي بي فمُضِيّ بي إلى حيث لا أعلم أين هو، فلم أعْدُ أن قيل لى: سلِّم على أمير المؤمنين، فسلمت، فقال: أيّ أمير المؤمنين أنا ؟ قلت: المهديّ، قال: رحم الله المهديّ، قلت: فالهادي؟ قال: رحم الله الهادي، قلت: فالرّشيد؟ قال: نعم؛ قلت: ما أشكّ في وقوف أمير المؤمنين على خبري وعلَّتي وما تناهت إليه حالي، قال: أجل، كلُّ ذلك عندي قد عرف أمير المؤمنين، فسَلْ حاجتك، قال: قلت: المقام بمكّة، قال: نفعل ذلك، فهل غير هذا؟ قال: قلت: ما بقى فيّ مستَمتع لشيء ولا بلاغ، قال: فراشداً. قال: فخرجتُ فكان وجهى إلى مكة. قال ابنه: ولم يزل بمكة فلم تطُّل أيامه بها حتى مات.

قال عمد بن عبد الله : قال في أي : قال يعقوب بن داود : وكان المهديّ لا يشرب النّبيذ إلاّ تحرّجاً ؛ ولكنه كان لا يشتههه ؛ وكان أصحابه : عمر بن بزّيع والمعلّ مولاه والمفضّل ومواليه يشربون عنده بحيث يراهم، قال : وكنت أعِظُه في سُقْيهم النبيذ وفي السماع ، وأقول: إنه ليس على هذا استوزرتني ولا عَلى هذا صحبتك ؛ أبعد الصّلوات الخمس في المسجد الجامع ، يُشرب عندك النبيذ وتسمع السماع! قال: فكان يقول: قد سمع عبدُ الله بن جعفر، قال: قلت ليس هذا من حسناته ؛ لوانٌّ رجلًا سمع في كلّ يوم ذلك يزيده قربة من الله أو بعداً!

وقال محمد بن عبد الله : حدّثني أيى، قال: كان أيي يعقوب بن داود قد ألحّ على المهديّ في حَسْمِه عن السماع وإسقائه النبيذ حتى ضيّق عليه ؛ واستقبل السماع وإسقائه النبيذ حتى ضيّق عليه ؛ واستقبل وقدّم النبية في تركه موضعه . قال: فكنت أقول للمهديّ : يا أمير المؤمنين ؛ والله لشربة خر أشربها أتوب إلى الله منها أحبّ إليّ ما أنا فيه ؛ وإني لاركب إليك فأتمنى بدأ خاطئة تصبيني في الطريق، فأعفني وولً غيري مَنْ ششت ؛ فإني أحبّ أن أسلَم عليك أنا وولدي ؛ ووالله إني لانفرّع في النوم ؛ وليّتني أمور المسلمين وإعطاء الجند، وليس دنياك عوضاً من آخري . قال: فكان يقول في : اللهم غفراً اللهم أصلح قلبه، قال: فقال شاعر له :

قال: عبد الله بن عمر: وحدّثني جعفر بن أحمد بن زيد العلويّ، قال: قال ابن سلاّم: وهب المهديّ لبعض ولد يعقوب بن داود جاريةً، وكان بِضَعف قال: فلتمّا كان بعد أيام، سأله عنها، فقال: يا أميرً المؤمنين؛ ما رأيتُ مثلها، ما وضعتُ بيني ويين الأرض مطيَّة أوطا منها حاشا سامع . فالتفت المهديِّ إلى يعقوب، فقال له: من تراه يَعْنيُ يعنيني أو يعنيك؟ فقال له يعقوب: من كلَّ شيء تحفظ الأحمَّى إلا من نفسه.

وقال علي بن محمد النوفلي: حدّنني أبي، قال: كان يعقوب بن داود يدخل على المهدى فيخلو به ليلاً يعادق ويسامرو؛ فينيا هو ليلةً عنده؛ وقد ذهب من الليل أكثره، خرج يعقوب من عنده، وعليه طيلسان مصبوغ هاشمي، وهو الأزرق الخفيف؛ وكان الطّلِلسان قد دق دقاً شديداً فهو يتقعقم، وغلام آخذ بعنان دابّة له شهباء، وقد نام الغلام، فلمعب يعقوب يسوّى طيلسانه فتصقع ، فنفر البرذون، ودنا منه يعقوب، فاستدبره فضرية على ساقه فكسرها، وسمع المهدي الوجبة، فخرج حافياً؛ فلم أرى ما به أظهر الجزع والفُزع، ثم أمر به فحيل في كرسي إلى منزله، ثم غذا عليه المهدي مع الفجر؛ وبلغ ذلك الناس، فغذوًا عليه، فعاده أياماً ثلاثة متنابعة، ثم من عدادته، وأقبل يوسل إليه يسأله عن حاله؛ فلم أفقد وجهه، تمكن السعاة من المهدي، فلم قاب عليه عاشرة حتى أظهر السخط عليه، فتركه في منزله يعالم، ونادى في أصحابه: لا يوجد أحدً عليه طيلسان يعقوب، وقلدس في سجن نصر.

قال النوفليّ: وأمو المهدئ بعرَّل أصحاب يعقوب عن الولايات في الشُّرق والغرب، وأمر أن يؤخذ أهلُ يبته، وإن نُجِسُرا ففط, ذلك جم.

وقال عليّ بن محمد: لما حبِس يعقوب بن داود وأهل بيته، وتفرَّق عماله واختفوًا وتشرِّدوا، أذكِر المهديّ قصّته وقصة إسحاق بن الفضل، فارسل إلى إسحاق ليلا وإلى يعقوب، فاتيّ به من عبسه، فقال: ألم تخبرني بأنّ هذا وأهل بيته يزعمون أتّهم احق بالخلافة منا أهلّ البيت؛ وأن لهم الكبر علينا! فقال له يعقوب: ما قلتُ لك هذا قطّ، قال: وتكلّبني وتردَّ عليّ قولي! ثم دعا له بالسَّياط فضربه اثني عشر سوطاً ضرباً مبرِّحاً، وأمر به فرُدّ إلى الحسر،

قال: وأقبل إسحاق يجلف أنه لم يقُلُ هذا قط، وأنه ليس من شأنه. وقال فيها يقول: وكيف أقول هذا يا أمير المؤمنين، وقد مات جدّي في الجاهلية وأبوك الباقي بعد رسول الله ﷺوووارثه! فقال: أخرجوه، فلها كان من الغد دعا ببعقوب، فعاوده الكلام الذي كلمه في ليلته، فقال: يا أميرً المؤمنين، لا تعجل عليّ حتى أذكّرك، أتذكر وأنت في طارمة على النبّر؛ وأنت في البستان وأنا عندك ؛ إذ دخل أبو الوزير -قال عليّ: وكان أبو الوزير تحقّف كي يعقوب بن داود على ابنة صالح بن داود على ابنة صالح بن داود - فخيّرك هذا الخبر عن إسحاق؟ قال: صدّفت يا يعقوب، قد ذكرتُ ذلك، فاستحى المهديّ، واعتذر إليه من ضربه، ثم ردّه إلى الحبس، فمكث محبوساً أيام المهديّ وأيام مومى كلّها حتى أخرجه الرّشيد بمبله كان إليه في حياة أبهه.

وفيها خرج موسى الهادي إلى جُرجان، وجعل على قضائه أبا يوسف يعقوب بن إبراهيم.

وفيها تحوّل المهديّ إلى عيساباذ فنزلها، وهي قصر السلامة، ونزل الناس بها معه، وضوب بها الدنانير والدراهم.

وفيها أمر المهديّ بإقامة البّريد بين مدينة الرسول ﷺ وبين مكّة واليمن؛ بغالاً وإبلاء ولم يقُم هنالك بريدً قبل ذلك . وفيها اضطربت تُحراسان على المسيِّب بن زهير، فولاَها الفضل بن سليمان الطوسيّ أبا العباس، وضمّ إليه معها سبحشتان، فاستخلف على سِجشتان تميم بن سعيد بن دَعُلَج بأمر المهديّ.

وفيها أخذ داود بن روح بن حاتم وإصماعيل بن سليمان بن مجالد ومحمد بن أبي أيوب المكي ومحمد بن طيفور في الزّندقة ، فاقرّوا ، فاستتابهم المهديّ وخلَّ سبيلَهم ، وبعث بداود بن روْح إلى أبيه روح؛ وهويومثذ بالنَّهرة عاملاً عليها ، فمرّ عليه ، وأمره بتأديبه .

وفيها قدم الوضّلح الشروي بعبد الله بن أبي عبيد الله الوزير ــ وهو معاوية بن عبيد الله الأشعريّ من أهل الشأم ــ وكان الذي يسمعي به ابن شَبَابة وقد رُمِيَ بالزندةة . وقد ذكرنا أمرو ومقتله قبل.

اهل السام ـ وقال الذي يستعى به بهن مسبه ولعد رجي بالرصف. وقعد عزو الطائف ومكة عبيد الله بن وفيها ولي إبراهيم بن بحي بن محمد على المدينة ؟ مدينة رسول الله ﷺ، وعلى الطائف ومكة عبيد الله بن

وفيها عزل منصور بن يزيد بن منصور عن اليَمَن، واستعمل مكانه عبد الله بن سليمان الربّعيّ.

وفيها خَلَّى المهديّ عبد الصمد بن عليّ من حبسه الذي كان فيه.

وحجّ بالناس في هذه السنة إبراهيم بن يحيى بن محمد.

وكان عامل الكوفة في هذه السنة على الصلاة وأحداثها هاشم بن سعيد، وعلى صلاة البصرة وأحداثها رَوْح بن حاتم، وعلى قضائها خالد بن طُليق، وعلى كور دِجلة وكَسْكر وأعمال البصرة والبَّحرين وكور الأهواز وفارس وكرمان المعلى مولى أمير المؤمنين؛ وعلى خراسان وسجستان الفضل بن سليمان الطوسيّ، وعلى مصر إبراهيم بن صالح، وعلى أفريقيّة يزيد بن حاتم، وعلى طَبَرِستان والرَّويان وجُرْجان يحيى الحَرْشيّ. وعلى دُنْباوند وَقُومِس فَواشة مولى المُهديّ، وعلى الريّ سعد مولى أمير المؤمنين.

ولم يكن في هذه السنة صائفة؛ للهدنة التي كانت فيها.

## ثم دخلت سنة سبع وستين ومائة

### ذكر الأحداث التي كانت فيها

فمن ذلك ما كان من توجيه المهدئ ابنه موسى في جُمع كئيف من الجُنّد، وجهاز لم تجهُوْر فيها ذكر - أحد بمثله، إلى جُرجان لحرب وَنْدامُورُمُو وشَرْوِين صاحبي طيرستان، وجعل المهدئي حين جهوز موسى إليها أبان بن صدقة على رسائله، ومحمد بن جُميل على جنده، ونُفيعاً مولى المنصور على حجابته، وعليّ بن عيسى بن ماهان على حرسه، وعبد الله بن خازم على شُرطه؛ فوجَّه موسى الجنود إلى وانداهرمز وشروين، وأمّر عليهم يزيد بن مُؤيد، فحاصه ها.

وفيها تُوقِيَّ عبيى بن موسى بالكوفة ، وولَى الكوفة يومئذ رُوَّح بن حاتم ، فأشهد روحُ بن حاتم على وفاته الفاضي وجاءة من الرجوه ، ثم دُفن . وقيل إن عيسى بن موسى توقيَّ وروح على الكوفة ، لثلات بقين من ذي الحجة ، فحضر رُوِّح جنازته ، فقيل له : تقدّم فأنت الأمير ، فقال : ما كان الله ليرى روحًا يصلُّ على عيسى بن موسى؛ فليتقدّم أكبر ولده ، فأبوا عليه وأبي عليهم ، فتقدم العباس بن عيسى ، فصلَّ على أبيه . وبلغ ذلك المهدئ ، ففصل على روح ، وكتب إليه :

قد بلغني ما كان من نُكوصك عن الصّلاء على عيسى؛ أبنفسك، أم بأبيك، أم بجلَّك كنت تصلي عليه! أوليس إنما ذلك مقامي لو حضرتُ. فإذ غبتُ كنتَ أنت أولى به لموضعك من السلطان!

وأمر بمحاسبته؛ وكان يلي الخراج مع الصّلاة والأحداث.

وتوفِّي عيسى والمهديّ واجدُ عليه وعلى ولده؛ وكان يكره التقدّم عليه لجلالته.

وفيها جدّ المهديّ في طلب الزنادقة والبحث عنهم في الأفاق وقتلهم، وولَى أمرهم مر الكلواذيّ، فأخذ يزيدٌ بن الفيض كاتب المنصور، فأقر ـ فيما ذكر ـ فحس، فهرب من الحبس، فلم يقدّر عليه .

وفيها عزل المهدئيّ أبا عبيد الله معاوية بن عبيد الله عن ديـوان الرسـائل، وولاّه الـربيع الحـاجب، فاستخلف عليه سعيد بن واقد؛ وكان أبو عبيد الله يدخل على مرتبته.

وفيها فشا الموت، وسعال شديد ووباء شديد ببغداد والبصرة.

وفيها تُوفِيُّ أبان بن صدقة بجُرجان، وهو كاتب موسى على رسائله، فوجَّه المهديِّ مكانه أبا خالد الأحول يزيد خليفة أبي عبيد الله .

وفيها أمر المهديّ بالزيادة في المسجد الحرام؛ فدخلت فيه دور كثيرة. وولّى بناء ما زيد فيه يقطين بن

موسى، فكان في بنائه إلى أن توفَّيَ المهديّ .

وفيها عُزل بجمي الحرشيّ عن طبوستان والرَّويان؛ وما كان إليه من تلك الناحية، وولَّيها عمر بن العلاء، وولِّيُ جُرجان فرَاشة مولى المهدئي، وعزل عنها يجمي الحَرْشيّ.

وفيها أظلمت الدنيا لليال بَقين من ذي الحجّة، حتى تعالى النهار.

ولم يكن فيها صائفة ، للهدنة التي كانت بين المسلمين والرُّوم .

وحجّ بالناس في هذه السنة إبراهيم بن يجى بن محمد وهو على المدينة، ثم توفّي بعد فراغه من الحَجّ وقدومه المدينة بأيام، ووفّي مكانه إسحاق بن عيسى بن عليّ.

وفيها طُعن عقبة بن سلم الهُنائيّ بعيساباذ، وهو في دار عمر بن بزيغ؛ اغتاله رجل، فطعنه بخنجر، فمات فيها.

وكان العامل على مكة والطائف فيها عبيد الله بن قُذَم، وعلى اليمن سليمان بن يزيد الحارثي، وعلى المهمة عبد الله بن مُصعب الزَّبيري، وعلى صلاة البصرة المحداثها رُوّح بن حاتم، وعمل صلاة البصرة وأحداثها محمد بن سليمان، وعملى قضائها عمر بن عثمان التيمي، وعمل كور دِجلة وكشكر وأعمال البصرة والبحرين وعُمان وكُور الأهواز وفارس وكُرّمان العلمي مولى المهدئ.

وعلى خراسان وسِجِسْتان الفَصْل بن سليمان الطوسيّ.

وعلى مصر موسى بن مصعب. وعلى إفريقية يزيد بن حاتم.

وعلى طبوستان والرُّويان عمر بن العلاء، وعلى جرجان وَدُنباوند وقُومِس فواشة مولى المهديّ، وعلى الرُّئ سعد مولى أمر المؤمنين .

## ثم دخلت سنة ثمان وستين ومائة ذكر الخبر عها كان فيها من الأحداث

فمن ذلك ما كان من نقض الرّوم الصّلح الذي كان جرى بينهم وبين هارون بن المهديّ الذي ذكرناه قبلُ وغدرهم؛ وذلك في شهر رمضان من هذه السنة؛ فكان بين أول الصلح وغدر الروم ونكثهم به اثنان وثلاثون شهراً؛ فوجّه عليّ بن سليمان وهو يومئذ على الجزيرة وقنّسرين يزيد بن بدر بن البطّال في سَرِيّة إلى الرّوم فغنموا وظفروا.

وفيها وجُّه المهديّ سعيداً الحَرَشيّ إلى طبرستان في أربعين ألف رجل.

وفيها مات عمر الكلواذيّ صاحب الزنادقة، وولّيّ مكانه حمّلوّيّه، وهو محمد بن عبسي من أهل مُيْسان. وفيها قتل الهديّ الزنادة ببغداد.

وفيها ردّ المهديّ ديوانه وديوان أهل بيته إلى المدينة ونقله من دمشق إليها.

وفيها خرج المهديّ إلى نهر الصّلة أسفل واسط ـ وإنما سُمّي نهر الصَّلة فيها ذكر لأنه أواد أن يُقطِع أهل بيته وغيرهم غَلَته ؛ يصلهم بذلك.

وفيها ولَّى المهديِّ عليَّ بن يقطين ديوان زمام الأزمَّة على عمر بن بزيع.

وذكر أحمد بن موسى بن حمزة، عن أبيه، قال: أوّل مَنْ عمل ديوان الزّمام عمر بن بزيع في خلافة المهديّ ؛ وذلك أنّه لمّا جُمت له الدواوين تفكّر؛ فإذا هو لا يضبطها إلّا بزمام يكون له على كلّ ديوان؛ فاتخذ دواوين الأرمّة، ووليّ كل ديوان رجلًا، فكان واليه على زمام ديوان الحزاج إسماعيل بن صُبيح ؛ ولم يكن لبني أسة دواوين أزّمة.

وحجَّ بالناس في هذه السنة عليّ بن محمد المهديّ الذي يقال له ابن رَيُّطة.

# ثم دخلت سنة تسع وستين وماثة ذكر الخبر عن الأحداث التي كانت فيها

فمًّا كان فيها من ذلك خروج المهديّ في المحرّم إلى ماسَبَذان.

ذكر الخبر عن خروجه إليها:

ذكر أن المهدئي كان في آخــر أمره قد عزم على تقديم هارون ابنه على ابنه موسى الهادي، وبعث إليه وهو بخرجان بعض أهل بيته ليقطع أمر البيعة، ويقدّم الرّشيد فلم يفعل، فبعث إليه المهديّ بعضَ الموالي، فامتنع عليه موسى من القدوم، وضرب الرّسول، فخرج المهديّ بسبب موسى وهو يريده بخرجان فأصابه ما أصابه.

وذكر الباهليّ أن أبا شاكر أخبره \_ وكان من كتَّاب المهديّ على بعض دواوينه \_ قال: سأل عليّ بن يقطين المهديّ أن يتغذّى عنده، فوعده أن يفعل، ثم اعتزم على إتيان ماسَبَذان؛ فوالله لقد أمّر بالرحيل كانه يُساق إليها سوقًا، فقال له عليّ: يا أميرً المؤمنين؛ إنك قد وعدتنيّ أن تتغذّى عندي غداً، قال: فاحمل غَذَامك إلى النَّهرَوان قال: فحمله فتغذّى بالنَّهروان، ثم انطلق.

وفيها توفّي المهديّ.

ذكر الخبر عن سبب وفاته :

اختُلف في ذلك، فذكر عن واضح قهرمان المهدي قال: خرج المهدئ يتصيَّد بقرية يقال لما الرَّة بماسَبَدان، فلم أزل معه إلى بعد العصر، وانصرفت إلى مضري وكان بعيداً من مضريه ـ فلم كان في السَّحر الاكبر ركبت لإقامة الوظائف، فإني لأسبر في برَّيَّة، وقد انفردت عمّن كان معي من غلماني وأصحابي؛ إذ لقيني أسود عريان على قتُند رَخل، فدنا مني؛ ثم قال لي: أبا سهل، عظم الله أجرك في مولاك أمير المؤمنين! فهممتُ أن أعلرة بالسّرط، فغاب من بين يدي؛ فلما انتهيتُ إلى الرَّواق لقيني مسرور، فقال لي: أبا سهل، عظم الله أجرك في بالسّرط، فغاب من بين يدي؛ فلما انتهيتُ إلى الرَّواق لقيني مسرور، فقال لي: أبا سهل، عظم الله أجرك في مؤلّد، نقلت: فارقتكم بعد صلاة العصر؛ وهو أسرٌ ما كان حالاً وأصحه بدناً، فيا كان الحبر؟ قال: طردت الكلابُ ظبياً، فلم يزل يتبعها، فاقتحم الظبي باب خرية، فاتحمت العلي باب خرية،

وذكر أن علميّ بن أبي نعيم المروزيّ ، قال: بعثتُ جارية من جواري المهديّ إلى ضَرة لها بلبّاً فيه سمّ؛ وهو قاحد في البستان، بعد خروجه من عيساباذ، فدعا به فاكل منه، ففرقت الجارية أن تقول له: [نه مسموم. وحدّنني أحمد بن عمد الرازيّ ، أن المهدىّ كان جالساً في عُليّة في قصم بماستذان، كثر ف من منظرة فيها على سفله، وكانت جاريته حَسَنة، قد عمدت إلى كُمَّراتين كبيرتين، فجعلتها في صِينيَّة، وسمّت واحدة منها وهي أحسنها وأنضجها في أسفلها، وردّت القِمَع فيها، ووضعتها في أعلى الصينيَّة - وكان المهدئيّ بعجبه الكُمَّدري - وأرسلت بذلك مع وصيفة لها إلى جارية للمهدئيّ - وكان يتخطَّاها - تريد بذلك قتلها، فمرّت الوَصيفة بالصينيَّة التي فيها تلك الكُمَّثري، تريد دفعها إلى الجارية التي أرسلتها حَسَنة اليها، بحيث براها المهدئيّ من المنظرة، فلها رآما ورأى معها الكمثري؛ دعا بها، فمدّ يده إلى الكُمْثرة التي في أعلى الصينيّة وهي المسمومة، فاكلها، فلها وصلت إلى جوفه صرخ: جوفي! وسمعت حَسَنة الصوت، وأخبرت الخبر، فجاءت تلطّم وجهها وتبكي، وتقول: أردت أن أنفرد بك، فقتلتك يا سيّدي! فهلك من يومه.

وذكر عبدالله بن إسماعيل صاحب المراكب، قال: لما صرفا إلى ماسَبَذان دنوتُ إلى عنانه، فأمسكت به وما به علّة؛ فوالله ما أصبح إلا ميّتاً، فوأيتَ حَسَنة وقد رجعت؛ وإن على فَبّتها المسوح، فقال أبو العتاهية في ذلك:

> رُحْنَ فِي النَوْفِي وَأَصْبَحْ نَ عليهنَ الْسُوخِ كل نَطَاح بِنَ اللَّهُ رِ له يومَ نَطِخُ لَشْتَ بِالبَاقِي وَلِوحُهُ زُنَ ما صُمَّرَ نُوخُ لَشْتَ بِالبَاقِي وَلِوحُهُ زُنَ ما صُمَّرَ نُوخُ فَعَل نَفْسِكَ لُحْ إِنْ كَنْتَ لا بُلدُ نَنُوخُ

وذكر صالح القارىء أنَّ عليِّ بن يقطين، قال: كتَّا مع المهديِّ بماسبَدان فأصبح يوماً فقال: إني أصبحت جائماً، فإني بارغفة ولحم بارد مطبوخ بالحلّ، فأكل منه ثم قال: إن داخل إلى البَّهو رئاتم فيه، فلا تنبَّهوني حتى أكون أنا اللّذي أنتبه، ودخل البهو فنام، وثمنا نحن في اللدار في الرَّواق؛ فانتبهنا ببكائه؛ فقمنا إليه مسرعين، فقال: أما رأيتم ما رأيت؟ قلنا: ما رأينا شيئاً، قال: وقف على الباب رجل، لوكان في ألف أو في مائة ألف رجل ما خفي على، فانشد يقول:

> كَأْنِّي بهـذا القَصْـرِ قــد بادَ آهِـلُهُ وصار عميدُ القوم مِنْ بعدِ بهجــة فــلم يَـبْـشَ إلا ذكــرُهُ وحَــديــثُــهُ

وأوحَش منه رَبْعُهُ ومنازلَهُ ومُلكِ إلى قبس عليه جنادله تُنادي عليه مغولاتٍ حلائلة

قال: فها أتت عليه عاشرة حتى مات.

وكانت وفاته ـ فيها قال أبو معشر والواقدي ـ في سنة تسع وستين ومائة، ليلة الحميس لثمان بقِين من المحرّم؛ وكانت خلافته عشر سنين وشهراً ونصف شهر .

وقال بعضهم: كانت خلافته عشر سنين وتسعة وأربعين يوماً؛ وتوفُّ وهو ابن ثلاث وأربعين سنة.

وقال هشام بن محمد: ملَك أبو عبدالله المهدى محمد بن عبدالله ثمان وخسين ومائة، في ذي الحَجّة لستّ ليالر خلون منه؛ فمملك عشر سنين وشهراً واثنين وعشرين يوماً، ثم توفّي سنة تسع وستين ومائة، وهو ابن ثلاث وأربعين سنة.

## ذكر الخبر عن الموضع الذي دفن فيه ومَنْ صلّى عليه

ذُكُور أن المهدئ توقيً بقرية من قرى ماسَبَذان، يقال لها الرُّذَ؛ وفي ذلك يقول بَكَّار بن رَبَاح: ألا رحمةُ الرحمنِ في كـلَّ ساعَـةٍ عـلى رمَّـةٍ رَمُّـتْ بِسماسَـبَـالِانِ لقـد غَيْبُ القبـرُ الـذى تَمَّ سُـودَها وَكَفَّين بِسالـمعـروب تَبْسَنـدِوانِ

وصلًى عليه ابنُه هارون؛ ولم توجد له جنازة نُجمَل عليها، فحُمل على باب، ودفن تحت شجرة جَوْز كان يحلس تحتها.

وكان طويلاً مُضَمَّر الحُلُق، جَعْداً. واختُلف في لونه، فقال بعضهم: كان أسمر، وقال بعضهم: كان أبيض.

وكان في عينه اليمنى ــ في قول بعضهم ــ نُكتة بياض. وقال بعضهم: كان ذلك بعينه اليسرى. وكان وُلد بايذَج.

#### ذكر بعض سِير المهديّ وأخباره

ذُكر عن هارون بن أبي عبيدالله ، قال: كان المهديّ إذا جلس للمظالم ، قال: أدخِلوا عليّ القضاة؛ فلولم يكن ردِّي للمظالم إلا للحياء منهم أكّغى .

وذكر الحسن بن أبي سعيد، قال: حدَّثني علىّ بن صالح، قال: جلس المهديّ ذات يوم يعطي جوائز تقسم بحضرته في خاصّته من أهل بيته والفوّاد، وكان يُقرا عليه الاساء، فيأمر بالـزيادة؛ العشـرة الآلاف والعشرين الالف، وما أشبه ذلك، فمُرضِ عليه بعض القوّاد، فقال: يُحَظّ هذا خمسمائة، قال: لم حططَنيي يا أمير المؤمنين؟ قال: لأني وجَهتك إلى عدوَّ لنا فانزمت. قال: كان يسرَّك أن أقتل؟ قال: لا، قال: فوالذي اكرمك بما أكرمك به من الحَلافة لو تَبَتُّ لقبَلت، فاستحيا المهديّ منه، وقال: زده خمسة آلاف.

قال الحسن: وحدَّثني عليّ بن صالح، قال: غضب المهديّ على بعض القرّاد وكان عَتَب عليه غير مرة -فقال له: إلى متى تذنب إليّ وأعفو؟ قال: إلى أبدٍ نسيء، ويبقيك الله فنعفو عنا؛ فكررها عليه مرات، فاستحيا منه ورضى عنه.

وذكر عمد بن عمر، عن حفص مولى مُرينة، عن أبيه، قال: كان هشام الكليّي صديقاً لي، فكناً تتلاقى فتتحدث وتنتاشد؛ فكنت أراه في حال رَّتَه وفي أخلاق على بغلة هزيل والفسُّر فيه بينُ رعل بغلته؛ في اراعي إلا وقد لقيني يوماً على بغلة شقراء من بغال الحلافة، وسُرْج وبلجام من سروج الحلافة وبُّهمها، في ثياب جِياد ورائحة طبَّية، فاظهرتُ السرور، ثم قلت له: أرى نعمة ظاهرةً، قال لي: نعم، أخبرك عنها، فاكتم و فيبنها أنا في منزلي منذ أيام بين الظهر والعصر؛ إذ أتاني رسول المهديّ فسرت إليه، ودخلت عليه وهر جالس خال ليس عنده أحد، وبين يديه كتاب، فقال: دن يا هشام، فدنوتُ فجلست بين يديه، فقال: خذ هذا الكتاب فاقرأه. ولا يمنعك ما فيه عا تستغظمه أن تقرأه. قال: فظرت في الكتاب؛ فلها قرأت بعضَه استغظمتُه، فالقبته من يدي، ولعنت كاتبه، فقال لي: قد قلت لك: إن استغظمته فلا تُلقِه؛ اقرأه بحقي عليك حتى تأتي على آخره! الكذاب؟ قال: هذا صاحب الاندلس، قال: قلت: فالتلب والله يا أمير المؤمنين فيه وفي آبائه وفي أمهاته. قال: ثم اندرأت أذكر مثالبهم، قال: فشرً بذلك، وقال: أقسمت عليك لما أمللت مثالبهم كالها على كاتب. قال: ودعا بكاتب من كتاب السرّ، فأمره فجلس ناحية، وأمرني فصرت إليه، فصند الكاتب من المهدي جواباً، وأمللتُ عليه مثالبهم فاكثرت؛ فلم أبِّق شيئاً حتى فرغتُ من الكتاب، ثم عرضتُه عليه، فأظهر السرور، ثم لم أبر حتى أمر بالكتاب فُختِم، وجُعل في خريطة، ودُفع إلى صاحب البريد، وأمر بتعجيله إلى الأندلس. قال: ثم دعا يمنديل في عشرة أثواب من جياد الثياب وعشرة آلاف درهم، وهذه البغلة بسرجها ولجامها، فأعطاني ذلك، وقال لي: اكتم ما سمعت.

قال الحسن: وحدّنني مِسور بن مساور، قال: ظلمني وكيل للمهديّ، وغصبني ضَيِّمةً لي، فأتيت سلاما صاحب المظال، فنظلمت منه وأعطيته رقعة مكتوبة، فأوصل الرّقعة إلى المهديّ، وعنده عبَّه العباس بن محمدٌ وابن عُلاثة وعافية القاضي. قال: فقال لي المهديّ: ادنّه، فدنوت، فقال: ما تقول؟ قلت: ظلّمتني، قال: فترضى بأحد هذين؟ قال: قلت: نعم، قال: فادنُ مني، فدنوت منه حتى التزقت بالفراش، قال: تكلّم، قلت: أصلح الله القاضي! إنه ظلمني في ضبعتي هذا، فقال القاضي: ما تقول يا أمير المؤمنين؟ قال: ضبعتي قلت: أصلح الله القاضي! إنه ظلمني في ضبعتي هذا، فقال القاضي: ما تقول يا أمير المؤمنين؟ قال: فسأله: ما تقول يا أمير المؤمنين؟ قال: صارت إليّ بعد الحلافة، قال: فأطلِقها له، قال: قد فعلت، فقال العبّاس بن عمد: والله يا أمير المؤمنين لذا المجلس أحبّ إلى من عشرين الف ألف درهم.

قال: وحدّثني عبدالله بن الربيع، قال: سمعتُ عاهداً الشاعر يقول: خرج المهديّ متزّهاً، ومعه عمر بن بزيع مولاه، قال: فانقطعنا عن العسكر، والنّاس في الصيد، فأصاب المهديّ جوع، فقال: ويحك! هل من شيء؟ قال: ما من شيء، قال: أرى كوخا وأظنها مبقلة، فقصدنا قصدة، فإذا تُبطِيّ في كوخ ومبقلة، فسلمنا عليه، فردَ السلام، فقاناك، هل عندك شيء ناكل؟ قال: نمم عندي رُبيّناء وخيز شعيم، فقال المهديّ: إن كان عندك زيت فقد أكملتَ، قال: فعم، قال: وكرّات؟ قال: نعم، ما شنت وقر. قال: فعمدا نحو المبلغة، غاتاهم ببقل وكرّات ويصل، فأكلا أكلاً كثيراً، وشيعا، فقال المهديّ لعمر بن بزيع: قل في هذا شعراً،

تِ وتُحبرز الشعيس بالكُسرّاثِ بن لِسوء الصّنيع أَوْ بِسفَلاثِ إِنَّ مَنْ يُسطِّعِمُ السرُبَعِثَاءَ بسالسَّيْد لحقيقٌ بِسصَفْحَةٍ أَو بثِنْتَيْ فقال المهدى: بشس ما قلت، ليس هكذا.

لىحقىيت تَّ بِسَسَدْرة أَوْ بِسِسْسَتَدْ. بِ لِمحسْنِ الصَّيْنِيمِ أَوْ بِشَلاثِ قال: ووافي العسكر والخزائن والحدّم فأمر للنَّبِطيّ بثلاث بدّر وانصرف.

وذكر محمد بن عبدالله، قال: أخبرني أبوغانم، قال: كان زيد الهلايل رجلًا شريفاً سعخيًّا مشهوراً من بني ملاك؛ وكان نقشُ خاتَه: وافلح يا زيد مَن زُكًا عمله، فبلغ ذلك المهديّ، فقال زيد الهلائيّ:

زَيْدُ السِلَالِيِّ نفش خاتمه أَفْلَح يا زيدُ من زكا عملُهُ

قال: وقال الحسن الوصيف: أصابتنا ربح في أيام المهديّ حتى ظننًا أنها تسوقنا إلى المخشر، فخرجتُ أطلب أميرً المؤمنين، فوجدته وإضعاً خدّه على الأرض، يقول: اللهمّ احفظ محمداً في أمّد، اللهمّ لا تُشمت بنا أعدامنا من الأمم، اللهمّ إن كنت أخدت هذا العام بذنبي فهذه ناصيتي بين يديك؛ قال: فيا لبننا إلا يسيراً حتى انكشفت الربح وانجل ما كنا فيه.

وقال الموصلي: قال عبدالصمد بن عليّ: فلت للمهديّ: يا أمير المؤمنين، إنا أهل بيت قد أشرب قلوبًنا حبُّ موالينا وتقديمهم؛ وإنك قد صنعت من ذلك ما أفرطتَ فيه؛ قد ولِّيتَهم أمورك كلّها، وخصصتهم في ليلك ونهارك، ولا آمن تغيير قلوب جندك وقوادك من أهل شُراسان، قال: يا أبا محمد، إنَّ المؤليّ يستحقّون ذلك؛ وليس أحدُّ يجتمع في فيه أن أجلس للمامّة فادعُورَ به فارفعه حتى تحكّ ركبتُه ركبتي، ثم يقوم من ذلك المجلس، فاستكفيه مساسة دابق، فيكفيها، لا يرفع نفسهُ عن ذلك إلاّ مواليّ هؤلاء، فإنهم لا يتعاظمهم ذلك؛ ولو أردت هذا من غيرهم لقال: إبن دولتِك والمتقدّم في دعوتك، وابن مَنْ سبق إلى بيعتك، لا ادفّهه عن ذلك.

قال عليّ بن محمد: قال الفضل بن الربيع: قال المهديّ لعبدالله بن مالك: صبارغ مولاي هذا، فصارَحه؛ فاخذ بعنقه، فقال المهديّ: شدّ، فلم أراى ذلك عبدُ الله أخذ برجله فسقط على رأسه فصرعه. فقال عبدالله للمهديّ: يا أميرَ المؤمنين، قمتُ من عندك وأنا أحبّ الناس إليك، فلم تزَلُ عليّ مع مولاك. قال: أما سمعت قد ل الشاع:

وَمَـوْلاَكُ لا يُهْضَمُ لـديْكَ فـإنمـا هضيمة مولى القوم جَدْعُ المناخِر

قال أبو الحنطاب: لما حضرت القاسم بن مجاشع التعيميّ - من ألهل مُرُّو بقرية يقال لها باران - الوفاةُ أوصى إلى المهديّ، فكتب: ﴿فَيَهَدِ اللهُ اللهُ لَا إِلَّهَ إِلاَّ هُمُّ والْمُلْكِلَكُةُ وَالْوَلُو الْعَلَمِ قَائِماً بِالْقِسْطِ لاَ إِلَّهَ إِللّاَ هُوْ الْمُزِيز الحكيم هِ إِنَّ اللَّمِنِيَ عِنْد اللَّهِ الإسلامُ . . . ﴾ (١٠)، إلى آخر الآية . ثم كتب: والقاسم بن مجاشع يشهدُ بذلك، ويشهدُ أنَّ محمداً عبده ورسوله ﷺ وإن علىّ بن أبي طالب وصيُّ رسول الله ﷺ ووارت الإمامة بعده . قال: فعُرِضت الوصيَّة على المهديّ، فلما بلغ هذا المؤضع رمى بها ولم ينظر فيها . قال أبو الحطاب: فلم يزل ذلك في قلب أبي عبيدالله الوزير؛ فلها حضرته الوفاة كتب في وصيته هذه الآية .

قال: وقال الهيشم بن عديّ : دخل على المهديّ رجلٌ ، فقال: يا أمير المؤمين؛ إن المنصور شتمني وقلف أمّي ؛ فإما أمرتني أن أجلًه و والآ عوضتني واستغفرت الله له . قال: ولم شتمك؟ قال: شتمتُ عدوّه بحضرته ؟ فغضب، قال: ومَنْ عَدُوه الذي غضب الشتمه؟ قال: إيراهيم بن عبدالله بن حسن، قال: إن إيراهيم أمسّ به رَجّاً وأوجب عليه حمًّا، فإن كان شتمك كها زعمت، فعن رَجِه ذبّ، وعن عِرْضه دفع؛ وما أساء من انتصر لا بن عمه . قال: إنه كان عدوًا له ، قال: فلم ينتصر للعداوة ؛ وإنما انتصر للرَّحِم ؛ فأسكت الرجل، فلها ذهب ليوني، قال: لعلك أودت أمراً فلم تجد له ذريعة عندك أبلغ من هذه الدعوى! قال: نعم، قال: فتبسّم وأمر له بخسة آلاف درهم .

قال: وأيّ المهديّ برجل قد تنبًّا، فلما رآه، قال: أنت نبيٌّ ؟ قال: نعم، قال: وإلى مَنْ بُعث؟ قال:

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران : ١٨ - ١٩ .

وتركتموني أذهب إلى من بعثت إليه! وُجَّهت بالغداة فأخدلتموني بـالعشيّ، ووضعتموني في الحبس! قـال: فضحك المهديّ منه، وخل سبيله.

وذكر أبو الأشعث الكندي، قال: حدّنني سليمان بن عبدالله، قال: قال الرّبيع: رأيت المهدي يصلي في بي بيدالله مقدمة؛ في الدين ألم المهدى إلم القمر، أم ليابه! قال: فقرا هذه الآية: ﴿ فَهَلُوا مَسْيَتُمْ الله وَ الله الله الله وَ الله وَا الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَالله وَالله وَا الله وَا الله وَالله وَا الله وَالله وَا الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَ

وذكر إبراهيم بن أبي على، قال: سمعت سليمان بن داود، يقول: سمعت المهدئ بحدثنا في عراب المسجد على اللحن اليتيم: ﴿أَلَمْ تَنَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِن الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالحِبْتِ وَالطَّاغُوتِ﴾(٢، في سورة النساء.

وذكر على بن محمد بن سليمان، قال: حدَّثني أبي، قال: حضرتُ المهديّ وقد جلس للمظالم، فتقدّم إليه رجل من آل الزبير؛ فذكر ضيعة اصطفاها عن أبيه بعضٌ مُلوك بني أميّة، ولا أدري: الوليد، أم سليمان! فامر أبا عبيدالله أن يُحرِج ذِكَرَها من الديوان المتيق، ففعل، فقراً ذكرها على المهديّ؛ وكان ذلك أنها عُرضت على أبا عبيدالله أن يُحرِج ذكرة منهم لم يروا ردِّها؛ منهم عمد بن عبد العزيز، فقال المهديّ: يا زبيريّ، هذا عمر بن عبد العزيز، وهو منكم معشر قريش كيا عليته على تم يُرقى إقال: وأي أفعاله لا تُرضَى؟ قال: منها أنه كان يفوض للشيخ من بني هاشم في ستين. قال: يا معلوية أكذلك كان يفعل عمر؟ قال: نعم؛ قال: ادرُد على الزُبيريّ ضيعتًد.

وذكر عمر بن شبّة أن أبا سلمة البنفاريّ حدَّثه، قال: كتب المهديّ إلى جعفر بن سليمان وهو عامل المدينة أن بجعل إليه جماعة أتبوا بالقَنْر فحمل إليه رجالاً؛ منهم عبدالله بن أبي عبينة بن محمد بن عمّار بن ياسر، وعبدالله بن يزيد بن قيس الهذليّ، وعيسى بن يزيد بن داب الليثيّ، وإبراهيم بن محمد بن أبي بكر الأساميّ؛ فادخِلوا على المهديّ، فانبرى له عبدالله بن أبي عبيدة من بينهم؛ فقال: هذا دين أبيك ورايه؟ قال: لا، ذلك عمي داود. قال: لا، إلا أبوك، على هذا فارتمناً وبه كان يدين. فأطلقهم.

وذكر علىّ بن محمد بن سليمان النوفليّ، قال: حدّثني أبي، عن محمد بن عبدالله بن محمد بن عليّ بن عبدالله بن جمفر بن أبي طالب، قال: رأيتُ فيها يرى النائم في آخر سلطان بني أمية، كاني دخلت مسجدً رسول الله ﷺ، فرفعت رأسي، فنظرت في الكتاب الذي في المسجد بالفسيفساء فإذا فيه: عمّا أمر به أمير المؤمنين الوليد بن عبد الملك؛ وإذا قائل يقول: يمحُو هذا الكتاب ويكتب مكانه اسمَه رجل من بني هاشم يقال له

<sup>(</sup>١) سورة محمد : ٢٤ .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء : ٥١ .

عمد. قال: أنا محمد، وأنا من بني هاشم؛ فابن مَنْ؟ قال: ابن عبدالله، قلت: فأنا ابن عبدالله، فابن مَنْ؟ قال: ابن عليّ، قلت: فأنا ابن عليّ، فابن مَنْ؟ قال: ابن عليّ، قلت: فأنا ابن عليّ، فابن مَنْ؟ قال: ابن عبدالله، قلت: فأنا ابن عليّ، فابن مَنْ؟ قال: ابن عبدالله، قلت: فأنا ابن عليّ، فابن مَنْ؟ قال: عباس؛ فلو لم أكن بلغت العبّاس ما شككت أني صاحب الأمر. قال: فتحدّث النّاس بها حتى وليّ المهديّ، الأمر. قال: فتحدّث النّاس بها حتى وليّ المهديّ، فتخل مسجد رسول الله ﷺ إلى اليوم، فدعا بكرسيّ فالقيّ له في صحن المسجد وقال: ما أنا ببارح حتى يُحى ويكتّب اسمي مكانًه. وأمر أن يحضر المُمَّال والسلاليم وما مجتاح إليه، فلم يبرح حتى غرِّ وكتب اسمه.

وذكر أحمد بن الهيثم القُرشيّ، قال: حدّثنا عبدالله بن محمد بن عطاء، قال: خرج المهديّ بعد مُدَاةٍ من الليل يطوف بالبيت، فسمع أعرابيّة من جانب المسجد وهي تقول: قومي مقْيِرون، نبت عنهم العيون، وفلحتهم الديون، وعضّتهم السنون؛ بادت رجالهم، وذهبت أموالهم، وتثم عيالهم أابناء سبيل، وإنضاء طريق؛ وصية الله ووصية الرسول؛ فهل من آمرٍ لي بخير، كلاه الله في سفره، وخلّفه في أهله! قال: فأمر نُصيراً الحادم، فدفع إليها خمسمائة درهم.

وذكر عليّ بن محمد بن سليمان، قال: سمعتُ أبي يقول: كان أوّل مَن افترش الطبريّ المهديّ؛ وذلك أنّ أباء كان أمره بالمقام بالرّيّ، فأهمديّ إليه الطبريّ من طَبرِستان، فافترشه، وجعل الثلج والحلاف حوله؛ حتى فُتح هم الخَيْش، فطال لهم الطبريّ فيه.

وذكر عمد بن زياد، قال: قال المفضّل: قال في المهديّ: اجم في الأمثال ممّا سمعتَها من البدو، وما صحّ عندك. قال: فكتبت له الأمثال وحروبّ العرب مما كان فيها؛ فوصلني وأحسن إلىّ.

قال عليُّ بن محمد: كان رجل من ولد عبد الرحمن بن سَمُرة اراد الوثوب بالشأم، فحيل إلى المهديّ فخل سبيلًه واكرمه، وقرّب مجلسه. فقال له يوماً: انشِدْق قصيدة زُهبر التي هي على الراء، وهي:

لِمَن الدِّيَسارُ بِفُنِّةِ الحِبْرِ

فانشده، فقال السُمُرِيّ: ذهب والله من يقال فيه مثل هذا الشعر؛ فغضب المهديّ واستجهله، ونحّاه ولم يعاقبه، واستحمقه الناس.

وذكر أنَّ أبا عون عبد الملك بن يزيد مرض، فعاده المهديّ؛ فإذا منزل رثّ ويناء سوء؛ وإذا طاق صُمّته الني هو فيها لمبن، قال: وإذا مضربة ناعمة في مجلس، فجلس المهديّ على وسادة، وجلس أبو عون بين بديه، فيرة المهديّ، والا يمينني على فراشي حتى أتفل في طاعتك وإن وإلا يمينني على فراشي حتى أتفل في طاعتك وإن والن يالا أموت حتى أتفل في طاعتك وإن والني ألا أموت حتى أليّي الله في طاعتك ما هو أهله؛ فإذا قد رُوينا، قال: فاظهر له المهديّ رأيا جيلا، وقال: أوصي بحاجتك، وسُلّقي ما أردت، واحتكم في حياتك وماتك؛ فوالله لن عجز مالك عن شيء توصي به لاحتملته كائناً ما كان؛ فقل وأوصى. قال: فشكر أبو عون ودعا، وقال: يا أمير المؤمنين، حاجتي أن ترضى عن عبد الله بن أبي عون، وتدعوبه، فقد طالت موجدتك عليه. قال: فقال أبو عون، إنه على غير الطريق، وعلى خلاف رأينا ورأيك؛ إنه يقم في الشيخين أبي بكر وعمر، وسبىء القول فيها. قال: فقال أبو

حتى تُطيعَكم. قال: وانصرف المهدي، فلها كان في الطريق قال لبعض مَنْ كان معه من ولده وأهله: ما لكم لا تكونون مثل أبي عون! والله ما كنت أظنُّ منزله إلا مبنيًّا بالذهب والفضة؛ وأنتم إذا وجدتم درهماً بنيتم بالسّاج والذهب.

وذكر أبو عبد الله، قال: حدّثني أبي، قال: خطب المهدي يوماً، فقال: عباد الله؛ اتقوا الله؛ فقام إليه رجل الله؛ فقام الله وخل الله؛ فقام الله وخل الله؛ فإنك تصل بغير الحق. قال: فأجد فحُمل، فجعلوا يتلقّونه بنعال سيوفهم؛ فلها أدخل عليه قال: يابن الفاعلة، تقول في وأنا على المنبر: اتق الله! قال: سؤءة لك! لو كان هذا من غيرك كنتُ المستدي بك عليه، قال: ما أراك إلا نبطيًا، قال: ذاك أوكد للحجّة عليك أن يكون تَبطي يأمرك بتقوى الله. قلى المؤين المهدي، قال: فقال أبي وأنا حاضره، إلا أبي لم أسعم الكلام.

وقال هارون بن ميمون الخُزاعيّ : حدَّثنا أبو خزيمة البادغيسيّ، قال: قال المهديّ: ما توسُّل إليَّ أحد بوسيلة، ولا تذرّع بذريعة هي أقرب من تذكيره إياي يداً سلفتْ مني إليه أتبعها أختها، فأحسن ربَّها؛ لأن منع الاواخر يقطم شكر الأوائل.

قال: وذکر خالد بن بزید بن وهب بن جربر، أن أباه حدّثه، قال: کان بشار بن برد بن يُرْجُوخ هجا صالح بن داود بن طهمان ـ أخا يعقوب بن داود ـ حين وُلِّيُّ البصرة، فقال:

هُمْ حَمَلُوا فِـوقَ المنابِسِ صِـالحـاً الحِـاكَ فَضَجَّت مِنَ اخيك المنابِسُ

فبلغ يعقوب بن داود هجاؤه، فدخل على المهديّ، فقال: يا أميرًا المؤمنين؛ إنَّ هذا الأعمى المشرِك قد هجا أمير المؤمنين، قال: ويلك! وما قال؟ قال: يعفيني أمير المؤمنين من إنشاده ذلك، قال: فأي عليه إلا أن ينشده، نائد....

> خليفةً يَسزني بِعَمَاتِهِ يَلعَبُ بِالسَّبُّوقِ والصَّولِجَانُ أَسِلَنا اللهِ بِهِ غيرةً وَدَسَّ موسى في جر الخِسرُرانُ

قال: فوجّه في حمله، فخاف يعقوب بن داود أن يقدم على المهدئ،، فيمتدحه فيعفو عنه، فوجّه إليه من يلقيه في البَطيحة في الحُرُّارة.

وذكر عبد الله بن عمر: حدّثني جدّي أبو الحيّ العبسيّ، قـال: لما دخــل مُرَّوان بن أبي حفصــة على المهديّ، فانشده شعره الذي يقول فيه:

أنَّى يكونُ وليس ذاك بكائِن لِبَني البناتِ ورائلةُ الأعمام

فأجازه بسبعين ألف درهم، فقال مروان: بسبعين ألفًا راشني من حِبَـاثِــهِ وما نالها في الناس من شــاعر قبلي

وذكر أحمد بن سليمان، قال: أخبرني أبو عدنان السُّلميّ، قال: قال المهديّ للُممارة بن ُحزة: من أرقً الناس شعرًا؟ قال: والبة بن الحُبّاب الانسدى، وهو الذي يقول: ولها وُلا ذُنبُ لها حُبُّ كَاشُرافِ الرِّماجِ في القلب يُقلَحُ والحشا فالقلبُ مجروحُ النُّواحي

قال: صدقت والله، قال: فها يمنعك من منادمته يا أمير المؤمنين، وهو عربيٌّ شويف شاعر ظريف؟ قال: يمنعني والله من منادمته، قوله:

> قلتُ لساقينا على خَلُوةِ ونَمْ على وجهك لي ساعةً أفتريد أن يكون جلاسه على هذه الشريطة!

أَدْنِ كَــذَا راسَــكَ مِــنُ رأسي إني امــرءُ أنــكِــحُ جُــلًاسي

وذكر محمدٌ بن سلاّم أنه كان في زمان المهدئ إنسان ضعيف يقول الشعر إلى أن مدح المهدئ. قال: فادخل عليه فانشده شعراً يقول فيه: و وَجَوَارٍ زَفَوات ، فقال له المهدئ: أي شيء زفرات؟ قال. وما تعرفها أنت يا أمير المؤمنين؟ قال: لا والله، قال: فأنت أميرُ المؤمنين وسيَّد المسلمين وابن عمّ رسول الله ﷺ لا تعرفها، أعد فها أنا اكثر دالله.

قال ابن سلام: أخبرني غير واحد أن طُريح بن إسماعيل الثقفي دخل على المهديّ فانتسب له، وسأله أن يسمم منه، فقال: الست الذي يقول للوليد بن يزيد:

أنت ابنُ مُسلنطح البطاح ولَمْ تُطرُقُ عليك الجنيُّ والولَجُ والله لا تقول لي في مثل هذا أبداً، ولا أسمع منك شعراً، وإن ششت وصلتك.

وذُكر أنّ المهديّ أمر بالصوم سنة ست وستين ليستسقي للناس في اليوم الرابع، فلما كان في الليلة الثالثة أصابهم الثلج، فقال لقيط برُرُ يُكِير المحاربيّ في ذلك:

> يا إسام الهدى سُقِينا بـك الفَيْد بِتُ تُعَنَّى بـالحفظِ والنساسُ نُسوًا رُقَسُوا حيثُ طسال ليلُك فيهم قد عُسَكَ الأصورُ منهم عمل الغف وسُقِيننا وقد قُحِطنا وقلنا بِدُعام أخلصَدَهُ في سسوادِ ال بِنُوع تُحيا بها الأرض حتى

ث وزالت عنا بيك اللاواة م عليهم من الظاهم بطاة لك خوف تنضرع وبحكاة للة مِنْ مَعْشَرَ عَنصَوا وأساؤوا سنة قد تَنكَكُرتُ حمولة لليل لله فناستُجيب اللحاة أصبَحَت وهِي وهـرة خضورة

وذكر أن الناسُ في أيام المهديّ صاموا شهر رمضان في صميم الصيف، وكان أبو دلامة أذ ذاك يطالب بجائزة وعدها إياه المهديّ، فكتب إلى المهديّ رقعة يشكو إليه فيها ما لقي من الحرّ والصوم، فقال في ذلك:

> أَدْعُـوكَ بِالرَّحِم التي جَمَعَتْ لنا إلاَّ سمعتَ وأنت أكرمُ مَنْ مَشَى حَـلَ الصِيامُ فصمتُهُ مُتَعَبِّدا وَسَجِـدتُ حتى جَهْتِي مشجُـوجةً

في القدرب بين قدرينا والأبعد مِنْ مُنشدٍ يَرجدو جزاء المُنشد أرجو ثواب الصائم المُتعبد ممَّا أكلُفُ مِنْ نطاح المسجد قال: فلمّا قرأ المهديّ الرُّقعة دعا به، فقال: أيَّ قرابة بيني وبينك يا بن اللخناءا قال: رَحِم آدم وحوًام. فضحك منه وأمر له بجائزة.

وذكر عليّ بن محمد، قال: حدّثني أبي، عن إبراهيم بن خالد المُشيطيّ قال: دخلت على المهديّ ــ وقد وُصِف له غنائي ــ فسالني عن الغناء وعن علمي به، وقال لي: تُغنَّى النواقيس؟ قلت: نعم والصليب يا أمير المؤمنين! فصرفني؛ ويلغني أنه قال: مُعيطرٌ، ولا حاجة لي إليه فيمن أدنيه من خلوتي ولا آنس به.

ولمعبد المغني النواقيس في هذا الشعر:

سَلا دارَ لَيلى هـل تُجيبُ فَتنطِقُ والنَّى تَـرُدُ القـولَ بَيْـداءُ سَمْلَقُ وَانَّى تَـرُدُ القـول بَيْـداءُ سَمْلَقُ وَانْـعَادُم مُهْرَقُ

وذكر قُمْنِ بن عرز أبو عمرو الباهلِّ أنَّ الأصمعيِّ حدَّثه، قال: رأيت حَكَمُ الوادي حين مضى المهديِّ إلى بيت المقدس، فعرض له في الطريق، وكان له شُعيرات، وأخرج دُفًّا له يضربه، وقال: أنا القائل:

> فَمَتَى تَحْرُجُ العرو سُ فقد طال حبْسُها قد دنيا الصبحُ أوبدا وَهِيَ لَم تَنفَضُ لُبسَها

فتسرّع إليه الحرَس فصيَّح بهم: كُفُّوا، وسأل عنه فقيل: حكَم الوادي، فأدخله إليه ووصله.

وذكر عليّ بن محمد أنه سمع أباه يقول: دخل المهديّ بعضّ دوره يوماً فإذا جارية له نصرانيَّة، وإذا جيبُها واسع وقد انكشف عها بين ثديبها؛ وإذا صليب من ذهب معلّق في ذلك الموضع؛ فاستحسنه، فمدّ يده إليه فجذبه، فأخذه، فولولت على الصليب، فقال المهدئ في ذلك:

يوم نازَعتُها الصَّليبَ فقالتْ وَيْح نفسِي أما تُحِلُّ الصليبا!

قال: وأرسل إلى بعض الشعراء فأجازه، وأمر به فغنى فيه، وكان معجباً بهذا الصوت.

قال: وسمعت أبي يقول: إنَّ المهديِّ نظر إلى جارية له عليها تاج فيه نرجس من ذهب وفضة، فاستحسنه فقال:

### يا حبّلا النوجس في التاج

فَارْتِجَ عليه، فقال: مَنْ بالحضرة؟ قالوا: عبـد الله بن مالـك، فدعـاه، فقال: إني رأيت جـارية لي فاستحسنتُ تاجًا عليها فقلت:

### يا حبذا النرجس في التاج

فتستطيع أن تزيد فيه؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين؛ ولكن دُعْني أخرج فافكُر، قال: شائـك، فخرج وأرسل إلى مؤذّب لولده فسأله إجازته، فقال:

#### على جُبين لاح كالعاج

وأتمها أبياتاً أربعة، فأرسل بها عبد الله إلى المهديّ، فأرسل إليه المهدي بأربعين الفاً، فأعطى المؤرّب منها أربعة آلاف، وأخذ الباقى لنفسه، وفيها غناء معروف. وذكر أحمد بن موسى بن مضر أبو عليّ، قال: أنشدني التوّزيّ في حَسَنة جاريته:

ارى ماة وبي عَـطَشُ شـديـدٌ وَلكِنْ لا سبيـلَ إِلَى الـورُودِ امـا يَخْفِيـك النَّـكِ تَشْلِكِينِي وَأَنَّ الـنـاسَ كَلُهُـمُ عَبـيـدي واثـَّكِ لـو تـطعْتِ يَـدي ورِجْلِي لَقُلُتُ مِنَ الرَضا احتَّتِ زيـدي

وذكر عليّ بن محمد، عن أبيه، قال: رأيتُ المهديّ وقد دخل البّصْرة من قبَل سكَة قريش، فرأيته بسير والبانوقة بين بديه، بينه وبين صاحب الشُّرطة، عليها قباء أسود، متقلدة سيفاً في هيئة الغلمان. قال: وإن لارى في صدرها شيئاً من ثديبها.

قال على: وحدَّنني أبي، قال: قدم المهدئ إلى البصرة، فمرَّ في سكَّة قريش، وفيها منزلنا؛ وكانت الولاة لا تمُّر فيها إذا قدم الوالي، كانوا يتشامهون بها ـ قلَّ والر مَرْ فيها قاقام في ولايته إلا يسيراً حتى يُعزل ـ ولم يَمُر فيها خليفة قط إلا المهدي، كانوا يمُرون في سكّة عبد الرحمن بن سَمُرة، وهي تساوي سِكَّة قريش، فرايت المهدي يسير، وعبدالله بن مالك على شُرطه يسير أمامه، في يده الحربة، وابنته البانوقة تسيرينه وبين يديه وبين صاحب المُوطة في هيئة الفتيان، عليها قباء أسود ومنطقة وشاشيّة، متقلدة السيف، وإني لأرى ثديبها قد رَفعا القباء لنهدهما.

قال: وكانت البانوقة سمراء حَسَنة الفقّد حلوة. فلما ماتت ـ وذلك ببغداد ـ أظهر عليها المهدئي جزعاً لم يُسمع بمثله، فجلس للنّاس يعرّونه، وأمر الا يجب عنه أحدّ، فاكثر النّاس في التعاني، واجتهدوا في البلاغة، وفي الناس مَنْ ينتقد هذا عليهم من أهل العلم والأهب، فأجمعوا على أنهم لم يسمعوا تعزية أوجز ولا أبلغ من تعرية شبيب بن شبية؛ فإنّه قال: يا أمير المؤمنين، الله خيرٌ لها منك، وثواب الله خيرٌ لك منها، وأنا أسأل الله الآ عـُذَلُك ولا هنتك.

وذكر صباح بن عبد الرحمن، قال: حدّثني أبي، قال: تُوفِّيت البانوقة بنت المهديّ، فــنـخل عليــه شبيب بن شبية، فقال: أعطاك الله يا أميرً المؤمنين على ما رُزثت أجراً، وأعقبك صبراً، لا أجهد الله بلاءك بنقمة، ولا نزع منك نعمةً؛ ثوابُ الله خيرً لك منها، ورحمة الله خير لها منك؛ وأحقّ ما صُبِر عليه ما لا سبيلَ إلى دُهُ.

#### خلافة الهادى

وفي هذه السنة بويم لموسى بن محمّد بن عبد الله بن محمد بن عليّ بن عبد الله بن العباس بالحلافة، يوم تُوفيًّ المهدي، وهو مقيم بجُرجان بجارب أهل طَبَرِسْتان؛ وكانت وفاة المهديّ بماسبّدان ومعه ابنه هارون، ومولان الموالي والفُّوَاد لما تُوفيًّ المهديّ اجتمعوا إلى ابنه هارون، وقالوا له: إن عَلم الجند بوفاة المهديّ المن تأمن الشَّغْب، والرَّاي أن يُحمل، وتُنادِي في الجند بالقَفَل حتى تواريّه ببغداد. فقال هارون: ادعوا إلىّ أبي يحى بن خالد البرمكيّ - وكان المهديّ ولى هارونَ المغرب كلّه؛ من الأنبار إلى إفريقية، وأمر يحيى بن خالد أن يتولى منها إلى أن تُوفيً حاواً من يتولى منها إلى أن تُوفيً حاول فيها يقول عمر بن بزيع وتُصير والمفضّل؟ قال: فصار مجيى بن خالد إلى هارون، فقال له: يا أبتٍ، ما تقول فيها يقول عمر بن بزيع وتُصير والمفضّل؟

قال: وما قالوا؟ فاخيره، قال: ما ارى ذلك، قال: ولمّ؟ قال: لأن هذا ما لا يخفى، ولا آمن إذا علم الجند أن يتعلقوا بمحمله، ويقولوا: لا نُخلُه حتى نعطَى لثلاث سنين وأكثر، ويتحكّموا ويشتطُوا؛ ولكن أرى أن يُوارَى رحمه الله هما هنا؛ وتوجّه نصيراً إلى أمير المؤمنين الهادي بالحاتم والقضيب والتهنئة والتعزية؛ فإنّ البريد إلى نُصير؛ فلا يُنكر خروجه احد أز كان على بريد الناحية، وأن تامر لن محك من الجند بجوائز؛ مائتين مائتين، وتنادي فيهم بالنُفول؛ فإنهم إذا بخسوا الدراهم لم تكن لهم همّة سوى أهاليهم وأوطائهم؛ ولا عرَّجة على شيء وينادي فيها، وأله غرَّجة على شيء المؤوج من ماسبدان؛ فلما وافراً بغداد، وقال الجند لما فيضوا الدراهم: بغداد بغداد! يتبادرون إليها، ويبعثون على الحروج من ماسبدان؛ فلما وافراً بغداد، وعلموا خبر الخليفة، ساروا إلى باب الرَبع فاحرقوه، وطالبوا بالارزاق، وضجُّوا. وقدم هارون بغداد، فبعدات الحيزان إلى الرّبيع وإلى يحيى بن خالد تشاورهما في ذلك؛

قال: وجُمعت الأموال حتى أُعْطِي الجند لسنتين، فسكتوا؛ وبلغ الحبر الهادي، فكتب إلى الرّبيع كتاباً يتوعُّده فيه بالقتل، وكتب إلى مجمى بن خالد يُجْرِيه الحير، ويأمره أن يقوم من أمر هارون بما لم يزل يقوم به، وإن يتويُّ أموره وأعماله على ما لم يزل يتولاً، قال: فبعث الرّبيع إلى يجمى بن خالد ـ وكان يودّه، ويثق به، ويعتمد على رأيه: يا أبا عليّ، ما ترى؟ فإنه لا صبر لي على جرّ الحديد. قال: أرى الا تبرح موضِمك، وأن توجّه ابنك الفضل يستقبله ومعه من الهدايا والطرّف ما أمكنك؛ فإني لاجرو ألاّ يرجع إلاّ وقد كفيت ما تخاف إن شاء الله. قال: وكانت أمّ الفضل ابنه بحيث تسمع منها مناجاتها؛ فقال له: نصحك والله. قال: فإني أحبّ أن أوصي إليك؛ فإني لا أدري ما يحدث. فقال: لست أنفرد لك بشيء، ولا أدع ما يجب، وعندي في هذا وغيره ما تحبّ؛ ولكن أشرِك معي في ذلك الفضل ابنك وهذه المرأة؛ فإنها بَحْزَلة مستحقة لذلك منك. ففعل الربيع ذلك،

قال الفضل بن سليمان: ولما شقب الجند على الربيع ببغداد واخرجوا من كان في حبسه، وأحرقوا أبواب 
دوره في الميدان، حضر العباس بن محمد وحمد الملك بن صالح وعرز بن إبراهيم ذلك؛ فراى العبّاس أن 
يُوضُوا، وتعليب أنفسهم، وتفرّق جماعتهم بإعطائهم أرزاقهم؛ فبذل ذلك لهم فلم يرصواً، ولم يثقوا مما غيره 
مم من ذلك؛ حتى ضمنه عرز بن إبراهيم، فقنعوا بضمانه وتفرّقوا، فوقى لهم بذلك، وأعطوا رزق ثمانية عشر 
شهراً؛ وذلك قبل قدوم هارون. فلما قلم - وكان هو خليفة موسى الهادي - ومعه الربيع وزيراً له، ويتم الوفود 
شهراً؛ وذلك قبل قدوم هارون. فلما قلم - وكان هو خليفة موسى الهادي، ومه بولاية المهدى والبيعة له؛ فلما صار إليه 
وقد كان نصير الوصيف شخص من ماسبدان من يومه إلى جُرجان بوفاة المهدى والبيعة له؛ فلما صار إليه 
نادى بالرّحيل، وخرج من فوره على البريد جواداً ومعه من أهل بيته إبراهيم وجعفر، ومن الوزراء عبيد الله بن 
نادى بالرّحيل، وخرج من فوره على الربيع ما كان مته وما صنع من توجه الوفود وإعطائه الجنود قبل قدومه؛ وقد 
يته وغيرهم، وقد كان احتمل على الربيع ما كان مته وما صنع من توجه الوفود وإعطائه الجنود قبل قدومه؛ وقد 
كان الربيع وبيّه إنه الفضل؛ فتأله عا أعد له من الهدابا؛ فاستقبله بمبدأان، فاذنه ويرّبه، وقال: كيف خالمًا 
مولاي؟ فكتب بلك إلى أبيه فاستقبله الربيم، فعاتبه الهادي، واعمة (أبيه ما كان عمر بن يزيع يتولاًه مؤلى، فراقي عبد الله بن زياد من أبولى، وضم إليه ما كان عمر بن يزيع يتولاًه من ولى عبد الله بن زياد عراج الشام وما يؤيه ، واقرً على 
الزمام، وولى عمد بن جيل وبوان خراج العراقين، وولى عبيد الله بن زياد عراج الشام وما يؤيه ، واقرً على 
المؤمرة ولم عدد بن جيل وبوان خراج العراقين، وولى عبيد الله بن زياد عراج الشام وما يؤيه ، واقرً على 
المؤمرة ولم عاليه ، والمؤم على المؤموة وقد على المؤموة وقب عرف عربية عوله ، والمؤم على عدوله على المؤموة وقبر على والمؤم ، والمؤم على عمد بن جيل وبوان خراج العراقين، وولى عبيد الله بن زياد من أبولى ، وهم عبورية عبورية عبورية موادية عبورية ع

سنة ١٦٩

وكانت موافاة موسى الهادي بغداد عند منصرّفه من جُرجان لعشرٍ يقين من صفّر من هذه السنة، سار ـ فيها ذكر عنه ـ من جرجان إلى بغداد في عشرين يوماً، فلما قدمها نزل القصر الذي يسمى الحُلّـاء؛ فأقام به شهراً، ثم تحوّل إلى بستان أبي جعفر، ثم تحول إلى عيساباذ.

وفي هذه السنة هلك الربيع مولى أبي جعفر المنصور.

وقد ذكر علم" بن عمد النوفل" أن أباه حدثه أنه كانت لموسى الهادي جارية، وكانت حظيةً عنده، وكانت تحبُّه وهو بجّرجان حين وجّمه إليها المهدئ، فقالت أبياناً، وكتبت إليه وهو مقيم بجرجان، منها:

يا بَعيدَ المَحلِّ أم سي بجرجانَ نازلا

قال فلما جاءته البيَّمة وانصرف إلى بغداد؛ لم تكن له همَّة غيرها، فدخل عليها وهي تغنيَّ بأبياتها، فأقام عندها يومه وليلته قبل أن يظهر لأحد من الناس.

وفي هذه السنة اشتلا طلب موسى الزنادقة ، فقتل منهم فيها جماعة ؛ فكان تُمن قتل منهم يزيدان بن باذان كاتب يقطين ، وابنه عليّ بن يقطين من أهل النّهروان ؛ ذُكر عنه أنه حجّ فنظر إلى الناس في الطُّواف يُهرُّولون ، فقال: ما أشبّههم إلا ببقر تدوس في النّيْدَر. وله يقول العلاء بن الحداد الأحمى :

أياً أمينَ اللهِ في خلقِهِ ووارثُ الكعبةِ والمِنبَرْ ماذا تَمرَى في رجملُ كافرٍ يُشْبُّهُ الكعبةَ بالبَّهِبَدُرُ ويَجعلُ النَامُ إذا ما سَعَواً حُمراً تَعوسُ البُّرُ والدُّوسُرَا

فقتله مومى ثم صلبه، فسقطت خشبتُه على رجل من الحاجّ فقتلتُه وقتلتْ حماره. وقُبُل من بني هاشم يعقوب بن الفضل.

وذكر عن على بن محمد الهاشمي، قال: كان المهدئي أيّ بابن لداود بن عليّ زنديقاً وأيّ بيعقوب بن الفضل بن عبد الرحمن بن عباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب زنديقاً، في مجلسين منفرفين، فقال لكل واحد منها كلاماً واحداً، وذلك بعد أن أقراً له بالزندقة، أما يعقوب بن الفضل فقال له: أوَّر بها بيني وبينك؛ فأنا أن اظهو ذلك عند الناس فلا أفعل ولو قرضتني بالمقاريض، فقال له: ريلك ألو كُشفت للك السموات، وكان الأمرك كم تقول، كنت حقيقا أن تغضب لمحمد، ولولا محمد فلا من كنت! هل كنت إلا إنساناً من الناس! أما والله لولا أني كنت جعلت لله علم عبداً إذا وأني عمداً الأمر الأ أقتل هاشميًّ لما نما نظرتك ولفتنك ثم النات إلى موسى الهادي، وقال المائي بعدي الأن وليت هذا الأمر بعدي الأن تنظر معامدي التناس. المهدئ، وأما يعقوب فيفي حتى مات تناظرها موسى من مجرجان فساعة دخل، ذكر وصبة المهدئ؛ وأرسل إلى يعقوب من الذي عليه عليه فرائساً، وأتجدا الرجال عليه حتى مات. ثم فاعنه يبتد وتشديد خلاقته وكان ذلك في يوم شديد الجزء فيفي يعقوب حتى منعن، المبال عليه حتى مات. ثم فاعنه يبتد وتشديد خلاقته وكان ذلك في يوم شديد الجزء في يعقوب حتى مات الله هلده، ققيل لوسى: يا أميرًا المؤمنية؛ وكان ذلك في يوم شديد الجزء فيفي يعقوب حتى مات الله هلده، ققيل لوسى: يا أميرًا المؤمنية؛ وارت ذلك في يوم شديد الجزء فيفي يعقوب حتى مات الله والموسى: يا أميرًا المؤمنية؛ وارت ذلك في يوم شديد الجزء فيفي مضى من الليل هلده، فقيل لوسى: يا أميرًا المؤمنية؛ إن يعقوب قد انتفخ واروح. قال: ابدؤاه إلى أخيه

۹۲۰ .... ۱۳۹۰ سنة ۱۳۹

إسحاق بن الفضل، فخروه أنه مات في السجن. فبُحل في زورق وإتيّ به إسحاق، فنظر فإذا ليس فيه موضع للغسل، فدفته في بستان له من ساعته، وأصبح فأرسل إلى الهاشميَّن يخبرهم بموت يعقوب ويدعوهم إلى الجنازة، وأمر بخشبة فعملت في قدّ الإنسان فغشيت قطنا، والبسها أكفاناً، ثم حملها على السرير، فلم يشكّ مَن حضرها أنه شيء مصنوع.

وكان ليعقوب ولد من صُلّبه: عبد الرحمن والفضل وأورى وفاطمة، فأمّا فاطمة فوجدت حُبل منه، وأقرّت بذلك.

قال على بن محمد: قال أبي: فادخلت فاطمة وامرأة يعقوب بن الفضل ــ وليست بهاشمية، يقال لها خديجة ــ على الهادي ــ أو على المهديّ من قبل ــ فاقرّتا بالزندقة، واقرّت فاطمة أنها حامل من أبيها، فأرسل بهها إلى رُبِطة بنت أبي العباس، فارتها مكتجلتين مختضبتين، فعلدُلتهها، وأكثرت على الابنة خاصّة، فقالت: أكرّهني، قال: فها بال الخضاب والكحل والسرور؛ إن كنت مكرهة! ولعنتها. قال: فخُرِّرت أنها فَرْعنا فماتنا فرَعاً، ضُرب على رأسيها بشيء يقال له الرعبوب. ففزعنا منه، فماتنا. وأما أروى فيثِيَتْ فتزوّجها أبن عمها الفضل بن إسماعيل بن الفضل؛ وكان رجلا لا بأس به في دينه.

وفيها قدم وندا هرمز صاحب طَبَرستان إلى موسى بأمان، فأحسن صلَّته، وردَّه إلى طَبَرسْتان.

#### ذكر بقية الخبر

### عن الأحداث التي كانت سنة تسع وستين وماثة

ومما كان فيها خروجُ الحسين بن عليّ بنِ الحسن بن الحسن بن الحسن بن عليّ بن أبي طالب المقتول بفَخّ . ذكر الحد عر, خروجه ومقتله :

ذكر عن محمد بن موسى الحوارزميّ أنه قال: كان بين موت المهديّ وخلافة الهادي ثمانية أيام. قال: ووصل إليه الحبر وهو بجُرجان، وإلى أن قدم مدينة السّلام إلى خروج الحسين بن عليّ بن الحسن، وإلى أن قتل الحسين، تسعة أشهر وثمانية عشر يوماً.

وذكر محمد بن صالح ، أنّ أبا حفص السُّلبهيّ حدَّثه، قال: كان إسحاق بن عيسى بن عليّ على المدينة ، فلما مات المهديّ، واستخلف موسى، شخص إسحاق وافداً إلى العراق إلى موسى، واستخلف على المدينة عمر بن عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب.

وذكر الفضل بن إسحاق الهاشميّ أن إسحاق بن عيسى بن عليّ استعفى الهاديّ وهو على المدينة، واستأذنه في الشَّخوص إلى بغداد، فاعفاء، ووتى مكانه عمر بن عبد العزيز. وأنَّ سبب خروج الحسين بن عليّ بن الحسن كان أن عمر بن عبد العزيز لما تولى المدينة - كها ذكر الحسين بن عمد عن أي حفص السُّلميّ - أخذ أبا الزفت الحسن بن عمد بن عبد الله بن الحسن ومسلم بن جننُب الشَّاعِر الهَليَّ وعمر بن سكّم مولى آل عمر على شراب لهم، فأمر بهم فضربوا جمعاً، ثم أمر بهم فجُعل في أعناقهم حبال وطيف بهم في المدينة، فكلم فيهم، وصار اليه الحسين بن عليّ فكلمه، وقال: ليس هذا عليهم وقد ضربتهم، ولم يكن لك أن تضربهم؛ لأنَّ أهل العراق لا يورف به بأساً، فلمَ تطوف بهم! فبعث إليهم وقد بغوا البلاط فردَهم، وأمر بهم إلى الحبِّس، فحبِسوا يوماً وليلة، ثم كلَّم نيهم فأطلقهم جميعاً؛ وكانوا يُعرَّضون، فقُقد الحسن بن محمد، وكان الحسين بن علَّ كفيله.

قال محمد بن صالح: وحدّثني عبد الله بن محمد الأنصاري أن المُمَري كان كُفّل بعضهم من بعض؛ فكان الحُمري كان كفّل بعضهم من بعض؛ فكان الحسن بن عمد بن عبد الله بن الحسن؛ وكان الحسن بن عمد بن عبد الله بن الحسن؛ وكان قد تزوج مولاة لم سوداء ابنة إلي ليث مولى عبد الله بن الحسن؛ فكان يأتيها فيُقيم عندها، فغاب عن المرض يوم الأربعاء والحميس، والجمعة، وعرضهم خليفة العمري عشية الجمعة، فأعد الحسين بن علي ويمي بن عبدالله؛ فسألها عن الحسن بن عمد الخالف عليهم بعض التغليظ، ثم انصرف إلى العمري فأخيره ويمي، وقالم له: أصلحك الله! الحسن بن عمد عائب من الملاث، فقال: التني بالحسين ويمي؛ فذهب غندهام، فقال دخلا عليه، قال لها: أين الحسن بن عمد؟ قالا: والله ما نذري؛ إنما غاب عنا يوم الأربعاء، ثم فدحاف يجي بن عبد الله ألا ينام حتى يأتيه به أويضرب عليه باب داره؛ حتى يعلم أنه قد جاءه به فلها خرجا قال له الحسن: سبحان الله ام اعدال إلى هذا؟ ومن أين تجد حسنا! حلفت له بشيء لا تقدر عليه، قال: إنما حلفت على حسن، قال: سبحان الله العلى المن والدي السيف. على حسن، قال: سبحان الله العلى المن وينا ويم حليه باب داره؛ حتى قضرب عليه باب داره بالسيف. على حسن، قال: سبحان الله الحلى كان فينا وين أصحابنا من الصلة، قال: قدل كان الذي كان فينا وين أصحابنا من الصلة، قال: قدل كان الذي كان فينا وين أصحابنا من الصلة، قال: قدل كان الذي كان فينا وين أصحابنا من الصلة، قال: قدل كان الذي كان فلا بدّ منه.

وكانوا قد تواعدوا على أن يخرجوا بمنى أو بمكة في الموسم - فيها ذكروا - وقد كان قوم من أهل الكوفة من شيعتهم - ومن كان بايع الحسين - متمكين في دار، فانطلقوا فعملوا في ذلك من عشيتهم ومن ليلتهم، حتى إذا كان في آخر الليل خرجوا. وجاء يجبى بن عبد الله حتى ضرب باب دار مروان على العمري، فلم يجده فيها، كان في آخر الليل خرجوا. وجاء يجبى بن عبد الله حتى ضرب باب دار مروان على العمري، فلم يجده فيها، ففجاء إلى منهم، فجاؤوا حتى اقتحموا المسجد حين أذنوا بالصبح؛ فجلس الحسين على المنبر وعليه عمامة بيضاء؛ وجمل الناس يأتون المسجد؛ فإذا رأوهم رجعوا ولا يصلون، فلم صلى المنداة جعل الناس يأتونه المسجد، فإذا رأوهم رجعوا ولا يصلون المندان على المنترن من الجند مقيمين بالمدينة، وأقبل عمد، وأقبل خالد البريري؛ وهو يومثل على الصوافي بالمدينة عائد على مائتين من الجند مقيمين بالمدينة، وأقبل المسبد، وعبود في منطقته، مصلياً سينه، وهو يصبح بحسين: أن لسكاس، قتلني الله إن الم أقتلك الوصل عليهم حتى دنا منهم؛ فقام إليه ابنا عبد الله بن حسن: يجبى وإدريس، فضربه يجبى على أنف البيضة فقطه وشرقت عيناه باللم فلم يصر، فيرك ينذب ب نفسه بسيفه وهو لا يصر، واستدار له واستدار له وسرة على ومرعه، فجاؤوا به، ثم أمروا به فجرً إلى البلاط، وحملوا على أصحابها على درعيه فخلده منا كله عبد، فالك بعيد، عندا كله بعين.

وذكر عبد الله بن عمد أن خالداً ضرب يحيى بن عبد الله ، فقطع البُرْنس، ووصلت ضربته إلى يد يجيى فائرت ديها، وضربه يحيى على وجهه، واستدار رجل أعور من أهل الجزيرة فأتاه من خَلَفه، فضربه على رِجْبليه، واعتوروه باسيافهم فقتلوه. قال عبد الله بن عمد: ودخل عليهم المسوّدة المسجد حين دخل الحسين بن جعفر على حماره، وشدّت الميشة فاخرجوهم، وصاح بهم الحسين: ارفقوا بالشيخ \_ يعني الحسين بن جعفر \_ وانتهب بيت المال، فأصيب فيه بضعة عشر ألف دينار، فضلت من العطاء \_ وقيل: إن ذلك كان سبعين ألف دينار كان بعث بها عبد الله بن المضعة عشر ألف دينار كان بعث بها عبد الله بن المخلف، يفرض بها من خُزاعة قال: وتقرّق الناس، وأغلق أهل المدينة عليهم أبواتهم؛ فلها كان من الغلم المتحموا واجتمعت شبعة ولد العباس، فقاتلوهم بالبلاط فيها بين رحبة دار الفضل والزّوراء، وجعل المسوّدة عصل المبيّقة عليهم حتى يبلغ بهم الزّوراء، وجعل المسوّدة على المبيّن عليه بهم وحبة دار الفضل، وتحمل المبيّقة عليهم حتى يبلغ بهم الزّوراء، وفشت الأخد، جاء الخبر بأنّ مباركا ألتركيّ ينزل بتر المظلب، فنشط الناس، فخرجوا إليه فكلموه أن يجيء فجماء من المنخد، جاء الخبر بأنّ مباركا ألتركيّ ينزل بتر المظلب، فنشط الناس، فخرجوا إليه فكلموه أن يجيء فجماء من الناس في مناسبة على المبيئة يقبل فيها، وواحد الناس المواحد، عمل على مبارك العائمة، ورحل الناس فلم يجدوه، بالدينة أحد عشر بوماً، ثم خرج يوم أربعة وعشرين لست بين من في القعاد، فل خرجوا من المدينة عاد المؤيزان فاؤنوا؛ وعاد الناس الى المسجد، فوجدوا فيه العظام التي كانوا يأكلون وآثارهم، فجعلوا يدعون الله عليم، فغيل الله بم وقعل.

قال عَمَد بن صالح: فحدّنني نصير بن عبد الله بن إبراهيم الجُمُحيّ، أن حسيناً لما انتهى إلى السوق مترجَّهاً إلى مكة التفت إلى أهل المدينة، وقال: لا خلف الله عليكم بخيرا فقال الناس وأهل السوق: لا بل أنت؛ لا خلف الله عليك بخير، ولا ردّك! وكان أصحابه يُحيِدُون في المسجد، فعلمؤوه قلراً ويولا؛ فلما خرجوا غسل الناس المسجد.

قال: وحنّش ابن عبد الله بن إبراهيم، قال: أخذ أصحاب الحسين ستورّ المسجد، فجعلوها تخفاتين لهم، قال: ونادى أصحابُ الحسين بمكة: أيما عبد أثانا فهو حرّ؛ فأناه العبيد، وأناه عبد كان لأبي؛ فكان معه؛ فلها أراد الحسين أن يخرج أناه أبي فكلَّم، وقال له: عمدتَ إلى عاليك لم تملكِهم فاعتقتهم، بم تستحلَّ ذلك! فقال حسين لأصحابه: اذهبوا به، فائي عبدَ عرّفه فادفعوه إليه؛ فذهبوا معه، فأخذ غلامه وغلامين لجيرانٍ لنا.

وانتهى خبر الحسين إلى الهادي، وقد كان حج في تلك السنة رجال من أهل بيته؛ منهم محمد بن سليمان بن علي والعباس بن محمد وموسى بن عيسى، سوى من حج من الأحداث. وكان على الموسم سليمان بن أبي بعض، فامر الهادي بالكتاب بتولية محمد بن سليمان على الحرب، فقيل له: عمك العباس بن محمد! قال: دعوني، لا والله لا أحدَع عن ملكي؛ فنفذ الكتاب بولاية محمد بن سليمان بن علي على الحرب، فلفيهم الكتاب وقد انصرفوا عن الحج . وكان محمد بن سليمان قد خرج في عدّةٍ من السلاح والرجال؛ وذلك لأن الطريق كان غوفاً معوراً من الأعراب؛ ولم يحتشد لهم حسين؛ فأتاه خيرهم، فهم بصوبه، فحرج بخدّمه وإخوانه. وكان عوسى بن علي بن موسى قد صار بيطن نخل، على الثلاثين من المدينة، فانتهى إليه الحبر ومعه إخوانه، وانتهى الحبر لل العباس بن عمد بن سليمان وكانبهم، وساروا إلى مكة فنخلوا، فأقبل محمد بن سليمان، وكانوا أحربورا بمُشرة. ثم صاروا إلى ذي طورى، فسكر وا بها، ومعهم سليمان بن أبى

جعفر؛ فانضمّ إليهم من وافي في تلك السنة من شيعة ولد العباس ومواليهم وقُوَّادهم. وكان الناس قد اختلفوا في تلك السنة في الحجّ وكثروا جدًّا. ثم قدّم محمد بن سليمان قدامه تسعين حافراً ما بين فَرس إلى بغا,، وهو على نجيب عظيم، وخلفه أربعون راكباً على النجائب عليها الرِّحال وخلَّفهم مائتا راكب على الحمير، سوى من كان معهم من الرِّجالة وغيرهم، وكثروا في أعين الناس جدًّا وملؤوا صدورهم فظنّوا أنهم أضعافهم، فطافوا بالبيت، وسعَّوا بين الصُّفا والمرُّوة، وأحلُّوا من عمرتهم، ثم مضوا فاتوا ذا طُوِّي ونزلوا، وذلك يوم الخميس. فوجُّه محمد بن سليمان أبا كامل - مولِّي لإسماعيل بن علي - في نيُّف وعشرين فارساً؛ وذلك يوم الجمعة فلقيهم. وكان في أصحابه رجل يقال له زيد، كان انقطع إلى العبّاس، فأخرجه معه حاجًا لما رأى من عبادته، فلها رأى القوم قلب ترسه وسيفه، وإنقلب إليهم؛ وذلك ببطن مرّ، ثم ظفروا به بعد ذلك مشدّخاً بالأعمدة؛ فلها كان ليلة السبت وجّهوا خمسين فارساً، كان أوّل مَنْ ندبوا صباح أبو الدّيال، ثم آخر ثم آخر؛ فكان أبو خلوة الخادم مولى محمد خامساً، فأتوا المفضّل مولى المهدى، فأرادوا أن يصيّروه عليهم، فأبي وقال: لا، ولكن صيّروا عليهم غيري وأكون أنا معهم، فصيّروا عليهم عبد الله بن حُميد بن رُزين السمرقنديّ ـ وهو يومئذ شابّ ابن ثلاثين سنة \_ فذهبوا وهم خسون فارساً؛ وذلك ليلة السبت. فدنا القوم، وزحفت الخيل، وتعبُّا الناس؛ فكان العباس بن محمد وموسى بن عيسى في الميسرة، ومحمد بن سليمان في الميمنة؛ وكان معاذ بن مسلم فيها بين محمد بن سليمان والعباس بن محمد، فلما كان قبل طلوع الفجر جاء حسين وأصحابه فشدَّ ثلاثة من موالى سليمان بن عليّ \_ أحدهم زنجويه غلام حسان \_ فجاؤواً برأس فطرحُوه قُدام محمد بن سليمان \_ وقد كانوا قالوا: مَنْ جاء برأس فله خمسمائة درهم \_ وجماء أصحاب محمد فعَرْقَبوا الإبل، فسقطت محاملها. فقتلوهم وهزموهم؛ وكانوا خرجوا من تلك النُّنايا، فكان الذين خرجوا مَّا يلي محمد بن سليمان أقلُّهم، وكان جلُّهم خرجوا مما يلي موسى بن عيسى وأصحابه؛ فكانت الصدمة بهم؛ فلما فرغ محمد بن سليمان مّن يليه وأسفروا، ونظروا إلى الذين يلون موسى بن عيسى؛ فإذا مجتمعون كأنهم كبَّة غُرًّا، والتفَّت الميمنة والقلب عليهم، وانصرفوا نحو مكَّة لا يدرون ما حال الحسين؛ فما شعروا وهم بذي طُوَّى أو قريباً منها إلا برجل من أهل خراسان، يقول: البشري البشري! هذا رأس حُسين، فأخرجه ويجبهته ضربة طولًا، وعلى قفاه ضربة أخرى، وكان الناس نادوا بالأمان حين فرغوا، فجاء الحسن بن محمد أبو الزُّفت مغمضاً إحدى عينيه، قد أصابها شيء في الحرب، فوقف خلف محمد والعباس، واستدار به موسى بن عيسى وعبد الله بن العباس. فأمر به فقيّل، فغضب محمد بن سليمان من ذلك غضباً شديداً. ودخل محمد بن سليمان مكة من طريق والعباس بن محمد من طريق، واحتُزَّت الرؤوس؛ فكانت مائة رأس ونيِّفاً؛ فيها رأس سليمان بن عبد الله بن حسن وذلك يوم التروية، وأخذت أخت الحسين، وكانت معه فصيرت عند زينب بنت سليمان، واختلطت المنهزمة بالحجَّاج، فذهبوا، وكان سليمان بن أي جعفر شاكياً فلم يحضر القتال، ووافي عيسي بن جعفر الحجّ تلك السنة؛ وكان مع أصحاب حسين رجل أعمى يقصّ عليهم فقيل، ولم يقتل أحد منهم صبراً.

قال: الحسين بن محمد بن عبد الله: وأسر موسى بن عيسى أربعة نفر من أهل الكوفة، ومولى لبني صجل وآخر.

قال محمد بن صالح : حدَّثني محمد بن داود بن عليّ، قال: حدَّثنا موسى بن عيسى، قال: قدمتُ معي بستّة أسارى فقال لي الهادي: هيدا تقتل أسيري! فقلت: يا أسرّ المؤمنين، إني فكرت فيه فقلت: تجيء عائشة وزينب إلى أم أمير المؤدنين، فتبكيان عندها وتكلمانها، فتكلم له أمير المؤدنين فيطلقه. ثم قال: هاتِ الأسرى، فقلت: إنى جعلت لهم العهد والمواثيق بالطلاق والمتاق، فقال: التني بهم، وأمر بالثين فقتلا، وكان الثالث منكراً، فقلت: يا أمير المؤدنين؛ هذا أعلم الناس بآل أبي طالب؛ فإن استهيتَه ذَلَك على كل بغية لك، فقال: نعم وإلله يا أميرًا لمؤدنين؛ إنى أرجو أن يكون بقائي صنعاً لك. فأطرق ثم قال: والله لإفلائك من يدي بعد أن وقعت في يدي لشديد؛ فلم يزل يكلم حتى أمر به أن يؤخر، وأمره أن يكتب له طلبته، وأما الأخر قصفح عنه، وأمر بقتل عدافر الصير في وعلى بن السابق القلائس الكوفيّ، وأن يصلبًا، فصلبوهما بباب الجسر، وكانا أميرا بفَخّ. وغضب على مبارك التركيّ، وأمر بقبض أمواله وتصييره في ساسة الدوابّ، وغضب على موسى بن عيسى لقتله الحسن بن عمد، وأمر بقبض أمواله.

وقـال عبد الله بن عمـرو التلجيّ : حدَّثني عمـد بن يـوسف بن يعقـوب الهـاشميّ ، قـال: حـدَّثني عبد الله بن عبد الرحمن بن عيسى ، قال: أفلت إدريس بن عبد الله بن حسن بن حسن بن عليّ بن أبي طالب من وقعة فَخْ في خلافة الهادي ، فوقع إلى مصر ، وعلى بريد مصر واضح مولى لصالح بن أمير المؤمنين المنصور، وكان رافضيًا خيبتًا، فحمله على البريد إلى أرض المغرب، فوقع بأرض طَنْجة بمدينة يقال لها وَليلة ، فاستجاب له مَنْ بها وبأعراضها من البرير، فضرب الهادي عنق واضح وصلَه.

ويقال: إنّ الرَّسيد الذي ضرب عنقه، وأنه دس إلى إدريس الشماخ اليماميّ مولى المهديّ، وكتب له

كتاباً إلى إبراهيم بن الأغلب عامله على إفريقيَّه، فخرج حتى وصل إلى وليلة وذكر أنه متطبّب، وأنه من
أولياتهم، ودخل على إدريس فانس به واطمأن إليه؛ وأقبل الشماخ يريه الإعظام له والميل إليه والإيتار له فنزل
عنده بكلّ منزلة. ثم إنه شكا إليه علَّة في أسنانه، فأعطاه سنوناً مسموماً قاتلا، وأمره أن يستنَّ به عند طلوع
الفجر لليلته؛ فلم اطلح الفجر استنَّ بالسنون، وجعل يرده في فيه، ويكثّر منه، فقتله. وطلب الشماخ فلم يُظفر
به، وقدم على إبراهيم بن الأغلب فاخبره بما كان منه، وجاهته بعد مقدمه الأخبار بحوت إدريس؛ فكتب ابن
الأغلب إلى الرَّشيد بذلك، فولى الشمَّاخ بريد مصر وأجاره، فقال في ذلك بعض الشمراء \_اطنه الهنازي:

أَتُطْنَ يِما إِذْوِسُ أَنَّكُ مُفْلِكُ كَمِنْدَ الخليفةِ أَوْمُنِهِيدُ فِرازُ فَالْمِمْوِكَذِّكُ أَوْ تَنِجلً بِمِلَدَةٍ لا يُهْمَدِي فِيها إلَّيك نهارُ إِنَّ السَّبوفَ إِذَا انتضاها سُخْطُهُ طالتْ وقَصَّرَ دُونِها الأعمارُ مَلِكُ كَانُّ المُوقِدَ يَشْبَعُ السَّرَةُ

وذكر الفضل بن إسحاق الهاشميّ أن الحسين بن عليّ لما خرج بالمدينة وعليها المُمَريّ لم يزل العمريّ متخفّياً مقامَ الحسين بالمدينة، حتى خرج إلى مكة. وكان الهادي وجُّه سليمان بن أبي جعفر لولاية الموسم، وشخص معه من ألهل بيته من أراد الحجّ العباس بن محمد وموسى بن عيسى وإسماعيل بن عيسى بن موسى في طريق الكوفة، ومحمد بن سليمان وعدّة من ولد جعفر بن سليمان على طريق البصرة، ومن الموالي مبارك التركي والمقضل الوصيف وصاعد مولى الهادي ـ وكان صاحب الأمر سليمان ـ ومن الوجوه المعروفين يقطين بن موسى وعبيد بن سقطين وأبو الوزير عمر بن مطرّف؛ فاجتمعوا عند الذي بلغهم من توجّه الحسين ومَنْ معه إلى مكة، ودأسوا عليهم سليمان بن أبي جعفر لولايته؛ وكان قد جُعل أبو كامل مولي إسماعيل على الطلائع، فلقوه بفعّ، وخلفوا عبيد الله بن قَدَم بمكة للقيام بأمرها وأمر أهلها؛ وقد كان العباس بن عمد أعطاهم الأمان على ما أحدثوا، وضمن لهم الإحسان إليهم والصلة لأرحامهم؛ وكان رسولهم في ذلك المفضّل الخادم، فابوًا قبول ذلك، فكانت الوقعة، فقتل مَنْ قتل، واغزم الناس، ونودي فيهم بالأمان، ولم يُتَبع هارب؛ وكان فيمن هرب يحى وإدريس ابنا عبد الله بن حسن؛ فأما إدريس فلحق بتاهرت من بلاد المغرب، فلجأ اليهم فأعظموه؛ فلم يزل عندهم إلى أن تُلطّف له، واحتيل عليه، فهلك، وخلفه ابنه إدريس بن إدريس؛ فهم إلى اليوم بتلك الناحية مالكين لها، وانقطعت عنهم البعوث.

قال: المفضل بن سليمان: لما بلغ العمري وهو بالمدينة مقتل الحسين بفخ وثب على دار الحسين ودور جماعة من أهل بيته وغيرهم عمن خرج مع الحسين، فهدمها وحرَّق النخل، وقبض ما لم يحرقه، وجعله في الصوافي المقبوضة. قال: وغضب الهادي على مبارك التركي لما بلغه من صدوده عن لقاء الحسين بعد أن شارف المدينة، وأمر بقبض أمواله وتصييره في سياسة دوابه، فلم يزل كذلك إلى وفاة الهادي، وسخط على موسى بن عيمى لقتله الحسن بن محمد بن عبد الله أبي الزفت؛ وتَرْكه أن يقدم به أسيراً مفيكرن المحكم في أمره، وأمَر بقبض أمواله، فلم تزل مقبوضة إلى أن تُوفِّ موسى. وقدم على موسى عن أسر بفَخ الجماعة، وكان فيهم عذافر المميوفي وعليّ بن سابق القلاس الكوفيّ، فأمر بضرب أعناقها وصلّبها بياب الجسر ببغداد؛ فقُعل ذلك. قال: ووجّه مهرويه مولاه إلى الكوفة، وأمره بالتغليظ عليهم لخزوج مَنْ خرج منهم مم الحسين.

وذكر على بن محمد بن سليمان بن عبد الله بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب، قال: حدّثني يوسف البُرّم مولى آل الحسن وكانت أمّه مولاة فاطمة بنت حسن ـ قال: كنت مع حسين أيام قدم على المهديّ، فأعطاه أربعين ألف دينار، ففرّقها في الناس ببغداد والكوفة، ووالله ما خرج من الكوفة وهو يملك شيئاً يلبسه إلا فرواً ما تحته قميص وإزار الفراش؛ ولقد كان في طريقه إلى المدينة؛ إذا نزل استقرض من مواليه ما يقوم بمؤونهم في يومهم.

قال على: وحدثي السريّ أبو بشر، وهو حليف بني زهرة، قال: صلّيتُ الغذاة في اليوم الذي خرج فيه الحسين بن عليّ بن الحسن صاحب فتم، فصل بنا حسين، وصعد المنبر منير رسول الله ﷺ فجاس وعليه قميس وعمليه قبيس وعملية المنافع من يتن يدبه ومن خلفه، وسيفه مسلول قد وضعه بين رجليه ؛ إذ أقبل خالد البريريّ في أصحابه فالمّ امن يتن يدبه ومن خلفه، وسيفه مسلول قد طبيسة والقلنسوة، حتى نظرتُ إلى فيدّه ويتم عن عبد الله، فضربه على وجهه، فأصاب عينه وإنفه؛ فقطع البيشة والقلنسوة، حتى نظرتُ إلى قدّفه طائراً عن موضعه، وحل على أصحابه فاجزء من الم رجع إلى حسين، فقام بين يدبه وسيفه مسلول يقطر دماً؛ فتكلّم حسين، فحمد أله وأثنى عليه، وخطب الناس، فقال في آخر كلامه: إنها الناس، أنا ابن رسول الله ي حرم رسول الله، وفي مسجد رسول الله، وعلى منيز بني الله، أدعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه ﷺ فإن لم أنو لكم بلذلك فلا يتعدً في أعام اعلى والمنافق عليه رداء عشق، أخذ بيد ابن له شابٌ جميل جلّد، فتخطى رقاب الناس؛ حتى انتهى إلى المنبر، فنذا من حسين، وقال: يابن رسول الله، خرجتُ من بلد بعد وابني هذا، معي، وأنا أريد حجّ بيت الله وزيارة قبر نبيّ ﷺ، وما يخطر ببالى هذا الأمر الذي حدث منك؛ وقد مسمحتُ ما

قلتَ، فعندك وفاء بما جعلت على نفسـك؟. قال: نعم، قال: ابسط يَنك فابايعك، قال: فبايعه، ثم قال لابنه: ادن فبايَّم. قال: فرايتُ والشرؤوسهما في الرؤوس بجيّ، وذلك أبي حججت في ذلك العام.

قال: وحدّثني جاعة من أهل المدينة أنَّ مباركاً التركيّ أرسل إلى حسين بن عليّ: والله لأن أسقط من السية فتخطفني الطير، أو تهوى بي الربيح في مكان سحيق، أيسر عليّ من أن أشوكك بشوكة، أو أقطع من رأسك شعرة، ولكن لا بدّ من الإعدار؛ فَيَتُني فإني منهزم عنك. فأعطاه بذلك عهدَ الله وميثاقه. قال: فوجّه إليه الحسين - أو خرج إليه - في نفر يسير، فلما دنوًا من عسكره صاحوا وكبّروًا، فانهزم أصحابه حتى لحق كوسي، بن عبسي.

وذكر أبو المُضْرَحيِّ الكلابيِّ، قال: أخبرني المفضّل بن محمد بن المفضّل بن حسين بن عبيد الله بن العباس بن عليِّ بن أبي طالب، أنّ الحسين بن عليِّ بن حسن بن حسن، قال يومثذ في قوم لم يخرجوا معه ــوكان قد وعدوه أن يوافوه، فتخلّفوا عنه ــمتمثّلاً:

من عَـاذَ بِالسِّيْفِ لِاَقِى فُرْصَةً عَجَباً مُونًا على عجـل أو عـاش منتصِفــا لا تَقرَبوا السَّهـلَ إِنَّ السَّهلِ يُفسِـدُكم لَن تُدْركوا السَّهـلَ حتى تضربُوا عُنفا

وذكر الفضل بن العباس الهاشميّ أن عبدالله بن عمد المنقريّ حدّته عن أبيه، قال: دخل عيسى بن دأب عل موسى بن عيسى عند مصرفه من فَخَ، فوجده خالفاً يلتمس عذراً مِن قتل مَن قتل، فقال له: أصلح الله الأميرا انشدك شمراً كتبّ به يزيد بن معاوية إلى أهل المدينة يعتلد فيه من قتل الحسين بن عليّ رضمي الله عنه؟ قال: أنشدني، فأنشده، فقال:

> على عُسلَافرة في سَسْرِها فُحَمُ بينني ويشن الحُسْسِن الله والسَّرِّحِمُ عهد الإلهِ ومَا تُرَعَى له السَّمَّمُ المُّ خَصَسَانٌ لعَسَمْسِري بَسَرُّةً كَسَرُهُ مِنْ قَوْمِكُمْ لَهُمُّ مِن فضلها قِسَمُ والسَّظنَّ يَمْسَدُّقُ أَحِيانًا فَيَنْتَظِمُ والسَّظنَّ يَمْسَدُّقُ أَحِيانًا فَيَنْتَظِمُ ومَسْكوا بِحِبال السَّلم واعتصِموا ومُسْكوا بِحِبال السَّلم واعتصِموا وَنُ شَسارِب كَأْسِ البَّهْيِ يَشْخِمُ مِنَ المَسرونِ وقد بادت بها الأَمْمُ فَرَبُّ ذِي بَسَلْخِ زَلْتُ بِهِ المُشَارِةِ المُشَلَّمُ

ياتيها السراكب الغابي ليطيق أبلغ قريشاً على شخط القسزاد بها وَمَسْوَقِفِ بِفِسْاءِ البِيْتِ الْمُسْدَةُ عنفتُم قومكم فَخْراً بِالْمُكُمُ هي التي لا يُداني فَضَلَها أَحَدُ إنبي لأعلَمُ أو ظنا كعالبي أن سوف يُشرككم ما تطلبون بها يا قومنا لا تُعِبّوا الحَربَ إذ خَمَدَت لا تسركبوا البَّني إنَّ البِني مُصْرَعَةً فقد جرب الحرب من قد كان قبلكم فأنصفوا قومكم لا تهلكوا بلخا

قال: فسرِّيَ عن موسى بن عيسى بعض ما كان فيه.

وذكر عبدالله بن عبد الرحمن بن عيسى بن موسى أنّ العلاء حدَّثه أن الهادي أمير المؤمنين لمّا ورد عليه خلعُ أهلُ فخّ خَلا ليله يكتب كتاباً بخطّه، فاغتمّ بخلوته مواليه وخاصّته، فدسُّوا غلاماً له، فقالوا: اذهب حتى تنظر سنة ١٦٩

إلى أيّ شيء انتهى الحبر، قال: فدنا من موسى، فلها رآه قال: ما لك؟ فاعتلّ عليه، قال: فأطرق ثم رفع رأسه إليه، فقال:

رَفَدَ الْأَلَى ليس السَّرَى مِنْ شَاأَيْهِمْ وكفَاهُمُ الإدْلاجَ من لم يَـرْقُدِ

وذكر أحمد بن معاوية بن بكر الباهليّ، قال: حدّثنا الأصمعيّ، قال: قال محمد بن سليمان ليلة فخُ لعمرو بن أبي عمرو المدنيّ ـ وكان يرمي بين يديه بين الهدفين: ارم ، قال: لا والله لا أرمي ولذّ رسول الله 紫؛ إن إنّا صحبتك لارمي بين يديك بين الهذفينُّ ولم اصطحبك لارمي المسلمين.

قال: فقال المخزوميّ: ارْم ٍ، فرمى فيا مات إلا بالبّرَص.

قال: ولما قبل الحسين بن علي وجاء برأسه يقطين بن موسى، فوُضِع بين يدي الهادي، قال: كانكم والله جنتم برأس طاغوت من الطواغيت! إن أقلّ ما أجزيكم به أن أحرمكم جوائزكم. قال: فحرمهم ولم يعطهم شيئاً

وقال موسى الهادي: لما قُتل الحسين متمثَّلًا:

قدُ أَنصَف القبارَةُ مَنْ راساها إنا إذا ما فقة نلقاها نردُ الإها عبلي الحراها

وغزا الصائفة في هذه السنة معيوف بن يجيى من تَرْب الراهب، وقد كانت الزُّوم أقبلت مع البطريق إلى الحَدَث؛ فهرب الوالي والجند وأهل الاسواق، فلخلها العدو، ودخل أرض العدوّ معيوف بن يجيى، فبلغ المدينة أشنة، فأصابوا سبايا وأسارى وغنموا.

وحجٌ بالناس في هذه السنة سليمان بن أبي جعفر المنصور.

وكان على المدينة عمر بن عبد العزيز العمـريّ، وعلى مكة والطائف عبيـدالله بن قُتُم، وعلى البمن إبراهيم بن سَلْم بن قتيبة، وعلى اليمامة والبحرين سُويد بن أبي سُويد القائد الخراسانيّ، وعلى حُمان الحسن بن تسنيم الحواريّ.

وعلى صلاة الكوفة وأحداثها وصدقاتها وبثُقَبَاذ الأسفل موسى بن عيسى، وعلى صلاة البصرة وأحداثها عمد بن سليمان، وعلى قضائها عمر بن عثمان، وعلى جرجان الحبَّاج مولى الهادي، وعلى قومِس زياد بن حسان، وعلى طَبَرِسُتان والرَّويان صالح بن شيخ بن عُميرة الأسديّ، وعلى أصبهان طيفور مولى الهادي.

## ثم دخلت سنة سبعين وماثة ذكر الخبر عها كان فيها من الأحداث

فمن ذلك وفاة يزيد بن حاتم بإفريقيّة فيها، ووايّها بعده رَوْح بن حاتم. وفيها مات عبدالله بن مروان بن محمد في الطبّر.

وفيها توقيّ موسى الهادي بعيساباذ. واختُلف في السبب اللذي كان به وفاته، فقال بعضهم: كانت وفاته من قُرّحة كانت في جوفه. وقال آخرون: كانت وفاته من قِبَل جوارٍ لائمّه الخيرُران؛ كانت أمرتهنّ بقتله لأسباب نذكر بعضها.

### ذكر الخبر عن السبب الذي من أجله كانت أمرتهنّ بقتله:

ذكر يجيى بن الحسن أن الهادي نابذ آمه ونافرها؛ لما صارت إليه الحلافة، فصارت خالصة إليه يوماً، فقالت: إن أمّك تستكسيك، فأمر لها بجزانة مملومة كسوة. قال: ورُجِد للخيزران في منزلها من قراقر الوشي ثمانية عشر ألف فَرْقر. قال: وكات الحيزران في أفر لها بجزانة مملومة كسوة. قال: ورُجِد للخيزران في منزلها من قراقر الوشي من قبله في أمروه، وتسلك به مسلك أبيه من قبله في السبنداد بالأمر والنهي، فأرسل إليها ألا تخرجي من خفر الكفاية إلى بذاذة التبذّك؛ فإنه ليس من قدر النساء الاعتراض في أمر الملك؛ وعليك بعد هذا طاعة مثلك فيا يجب لك. قال: وكانت الحيزران في خلافة موسى كثيراً ما تكلمه في الحواثيء؛ فكان يجيبها إلى كلَّ ما تساله حتى مضي يراق إلى إجابة قال فكلمته يوما فيها، وكانت المواتب بندو إلى إجباء قال فكلمته يوما في أو كانت المواتب بندو إلى إجباء قال فكلمته يوما في أو كانت المواتب بندو إلى إجباء قال فكلمته يوما في أو كانت المواتب الموات

قال يجيى بن الحسن: وحدَّثني أبي، قال: سمعت خالصة تقول للعباس بن الفضل بن الربيع: بعث موسى إلى أنّه الحَيْزُوانبارزَّةٍ، وقال: استطبتُها فأكلتُ منها، فكل منها. قالت خالصة: فقلت لها: أمسكي سنة ١٧٠ ..... ١٧٠ .... ١٧٠ .... ١٧٠ ....

حتى تنظري، فإني أخاف أن يكون فيها شيء تكرهينه، فجاؤوا بكلب فاكل منها، فتساقط لحمه؛ فارسل إليها بعد ذلك: كيف رأيتِ الأرزّة؟ فقالت: وجدتها طبيّة ، فقال: لم تاكلي؛ ولو أكلتِ لكنتُ قد استرحتُ منك، من أفلح خليفة لدأمُ !

قال وحدّثني بعضُ الهاشميين؛ أنَّ سبب موت الهادي كان أنه لمَّا جدّ في خلع هارون والبيعة لابنه جمفر، وخافت الحيزُران على هارون منه، دسّت إليه من جواريها لمَّا مرض مَنْ قتله بـالغمَّ والجلوس على وجهه،، ووجَهت إلى يجمى بن خالد: إنَّ الرجُلُ قد تُوُقِّى، فاجدُد في أمرك ولا تقصَّر.

وذكر محمد بن عبد الرحمن بن بشار أن الفضل بن سعيد حدّثه، عن أيية، قال: كان يتصل بموسى وصول القواد إلى أمّه الحيّرُران، يؤمّلون بكلامها في قضاء حوائجهم عنده، قال: وكانت تريد أن تغلب على أمره كما غلبت على أمر الهدئ، وكانت تريد أن تغلب على أمره كما غلبت على أمر المهدئ، وكنان بمنمها من ذلك ويقول: ما للنساء والكلام في أمر الرجال؛ فلها كثر عليه مصيرٌ من يصير إليها من قواده، قال يوماً وقد جمهم: أيما خير؟ أنا أو أنتم؟ قالوا: بل أمير المؤمنين، قال: فأيكم يحبّ أن يتحدّث الرجال بخير قال: فإعا بخير أمّه، فيقولوا: فعلت أمّ فلان، وقالت أم فلان؟ قالوا: ما أحد منا يحبّ ذلك، قال: فها بالله الرجال يأتون أمي فيتحدّثون بحديثها! فلها سمعوا ذلك انقطعوا عنها ألبّةً، فشق ذلك عليها فاعتزلته، وحلفتُ الأ تكلمه، في دخلت عليه حتى حضرته الوفاة.

وكان السبب في إرادة موسى الهادي خلّم أخيه هارون حتى اشتدّ عليه في ذلك وجدّ ـ فيا ذكر صالح بن سليمان ـ أنّ الهادي لما أفضت إليه الخلافة أقرّ يحيى بن خالد على ما كان يلي هارون من عمل المغرب؛ فأراد الهادي خلّم هارون الرشيد والبيّمة لابنه جعفر بن موسى الهادي، وتابعه على ذلك القرّاد؛ منهم يزيد بن مزيد وعبدالله بن مالك وعلي بن موسى، ودسُوا إلى المالت وعبدالله بن مالك وعلي بن موسى، ودسُوا إلى الشيعة؛ فتكلموا في أمره، وتنقّصوه في مجلس الجماعة، وقالوا: لا نرضى به، وصعب أمرهم حتى ظهر؛ وأمر الهادي الأيسار قدّام الرشمة بنسلم عليه ولا يقربه.

وكان بجمع بن خالد يقوم بإنزال الرَّشيد ولا يفارقه هو وولده ـ فيها ذكر. قال صالح : وكان إسماعيل بن صُبيح كاتب بجمع بن خالد، فأحبّ أن يضعه موضعاً يستعلم له فيه الاخبار، وكان إبراهيم الحُرّانيَّ في موضع الوزارة لموسى، فاستكتب إسماعيل، ووفع الخبر إلى الهادي، وبلغ ذلك يجمع بن خالد، فامر إسماعيل أن يشخص إلى حرَّان، فسار إليها؛ فلم كان بعد أشهر سأل الهادي إبراهيم الحرائيَّ: مَنْ كاتبك؟ قال: فلان كاتب، وسمَّاه، فقال: أليس بلغني أن إسماعيل بن صُبيح كاتبك؟ قال: باطل يا أمير المؤمنين؛ إسماعيل بحرَان،

قال: وسُعِيَ إلى الهادي بيحيى بن خالد، وقبل له: إنه ليس عليك من هارون خلاف؛ وإنما يفسده يحيى بن خالد، فابعث إلى يحيى، وتهدَّده بالقتل؛ وارمِه بالكفر؛ فأغضب ذلك موسى الهادي على يحيى بن خالد.

وذكر أبو حفص الكرمانيّ أنَّ محمد بن يجمى بن خالد حدّثه، قال: بعث الهادي إلى يجمى ليلاً، فألِّس من نفسه، وودَّع أهله، وتحمّله وجدَّد ثيابه، ولم يشكُ أنه يقتله؛ فلمّا أدخِل عليه، قال: يا يجمى، ما لي ولك! قال: ۱۷۰ کست

أنا عبدُك يا أميرًا المؤمنين؛ فيا يكون من العبد إلى مولاه إلا طاعته. قال: فلمّ تدخل بيني وبين أخي ونفسده على ا قال: يا أميرًا المؤمنين، من أنا حتى أدخل بينكها! إنما صيرني المهديّ معه، وأمرني بالقيام بأمره، فقمت بما أمرني به، ثم أمرتني بذلك فانتهيت إلى أمرك. قال: فيا الذي صنع هارون؟ قال: ماصنع شيئاً، ولا ذلك فيه ولا عنده. قال: فسكن غضبُه. وقد كان هارون طاب نفساً بالخلم، فقال له يحيى: لا تفعل، فقال: أليس يترك لي الهني، والمريء، فهما يسعاني وأعيش مع ابنة عمي! وكان هارون بجدُ بأمّ جعفر رجُداً شديداً، فقال له يحيى: وأين هذا من الخلافة! ولعلك ألا يُتْرَك هذا في يدك حتى بخرج أجمع؛ ومنعه من الإجابة.

قال الكرمائيّ: فحدَّني صالح بن سليمان، قال: بعث الهادي إلى يجيى بن خالد وهو بعيساباذ ليلًا، فراعه ذلك، فدخل عليه وهو في خُلُوه، فأمِر بطلب رجل كان أخافه، فتميّب عنه؛ وكان الهادي يريد أن ينادمه ويمنعه مكانه من هارون، فنادمه وكلّمه يجيى فيه، فآمنه وأعطاه خاتم ياقوت أحمر في يده، وقال: هذا أمانة، وخرج يجيى فطلب الرّجل، وأن الهادى به فسرّ بذلك.

قال: وحدَّثني غير واحد أنَّ الرجل الذي طلبه كان إبراهيم الموصليِّ.

قال صالح بن سليمان: قال الهادي يوماً للربيع: لا يدخل علي يحيى بن خالد إلا آخر الناس. قال: فبعث إليه الربيم، وتفرّغ له. قال: فلها جلس من غد أذن حتى لم يبق أحد، ودخل عليه يجيى، وعنده عبد الصمد بن علي والعباس بن عمد وجلة أهله وقواده، فها زال يُدنيه حتى أجلسه بين يديه، وقال له: إني كنت إظلمك وأكثرك، فاجعلني في حلّ، فتعجب الناس من إكرامه إياه وقوله؛ فقبًل يحيى يده وشكر له، فقال له الهادى: مَن الذي يقول فيك با يحير:

لويَمَسُّ البَخِيلُ راحة يحيى لَسَخَتْ نَفْسُه بِبَلْارِ النَّوالرِ قال: تلك راحتك با أمر المعنن لا راحة عدك!

قال: وقال يجيى للهادي في الرُشيد لمَّا كلمه فيه: يا أميرَ المؤمنين؛ إنك إن حملت الناس على نكت الأيمان هانت عليهم أيمانهم؛ وإن تركتهم على بيعة أخيك ثم بايعت لجعفر من بعده كان ذلك أوكدُ لبيعته، فقال: صدقت ونصحت؛ ولي في هذا تدبير

قال الكرماني: وحدثني خزيمة بن عبدالله ، قال: أمر الهادي بحبس يحيى بن خالد على ما أراده عليه من خلم المن خلم الراده عليه من خلم الرشد، فرفع إليه يحيى رقعة: إن عندي نصيحة ، فدعا به ، فقال: يا أمير المؤمنين ، أخبلني ، فأخلاه ، فقال: يا أمير المؤمنين ، أخبلني ، فأخلاه ، فقال: يا الحكرة بخمغر ؛ وهو لم يبلغ الحكم ، ويرضون به لصلاتهم وحَجَّهم وغزوهم ! قال: والله ما أظن ذلك ، قال: يا أمير المؤمنين ، أفتامن أن يسمو إليها أهلك وجِلتهم مثل فلان وفلان ، ويطمع فيها غيرهم ، فتخرج من ولد أمير ألمؤمنين ، أفتامن أن يسمو إليها أهلك وجِلتهم مثل فلان وفلان ، ويطمع فيها غيرهم ، فتخرج من ولد أبيه فقال له : نبيتني يا مجمى – قال: وكان يقول: ما كلَّمتُ أحداً من الحقالم كان أعقلَ من موسى – قال: وقال له : لوأن هذا الأمر لم يعدّد لاخيك ، أما كان ينبغي أن تعقده له ، فكيف بأن تحلّه عنه ، وقد عقده المهدي له الوكن أرى أن تُقيرً هذا الأمر يا أمير المؤمنين على حاله ؛ فإذا بلغ جعفر ، ويلغ الله به ، أتيتَه بالرّشيد فخلم نفسه ، وكان أول مَنْ يبايعه ويعطيه صفقة يده . قال: فقبل أهلدي قوله ورآية ، وأمر بإطلاقه .

وذكر الموصل عن محمد بن بجمي ، قال : عزم الهادي بعد كلام أبي له على خلع الرشيد، وحَمَله عليه جماعة من مواليه وقوّاده؛ أجابه إلى الحلّم أو لم تجبّه ، واشتذ غضبه منه ، وضيَّق عليه . وقال بجمي لهارون : استأذنه في الحروج إلى الصَّيْد، فإذا خرجت فاستبعد ودافع الأيام ، فوفع هارون رقمة يستأذن فيها ، فأذن له ؛ فمضى إلى قصر مقاتل ، فأقام به أربعين يوماً حتى أنكر الهادي أمرة وغَمَّه احتباسُه ، وجعل يكتب إليه ويصرفُه ، فتعلَّل عليه حتى تفاقم الأمر، وأظهر شتمه ، وبسط مواليه وقوّادُه السنتهم فيه ؛ والفضل بن بجمي إذ ذاك خليفة أبيه ، والرَّشيد بالباب ؛ فكان يكتب إليه بذلك ، وانصرف وطال الأمر

قال الكرماني: فحدّنني يزيد مولى مجيى بن خالد، قال: بعثت الخيزران عاتكة ـ ظئراً كانت لهارون ـ إلى يحى، فشقت جبينها بين يديه، وتبكي إليه وتقول له: قالت لك السيدة: الله الله في ابني لا تقتله، ودعه بجيب أخاه إلى ما يسأله ويريده منه، فبقاؤه أحبّ إليّ من الدنيا بجُسْم ما فيها. قال: فصاح بها، وقال لها: وما أنت وهذا! إن يكن ما تقولين فإني وولدي وأهلي سنفتّل قبله، فإن أنجهت عليه فلست بتنهم على نفسي ولا عليهم. قال: ولمّا لم ير الهادي بحيى بن خالد يرجع عها كان عليه لهارون بما بذّل له من إكرام وإقطاع وصلة، بعث إليه يتهدّده بالقتل إن لم يكفّ عنه. قال: فلم تزل تلك الحال من الحوّف والخطر، وماتت أم بحيى وهو في الخُلد ببغداد؛ لأن هارون كان ينزل الحُلد، ويجيى معه، وهو وليّ العهد، نازل في داره يلقاه في ليله ونهاره.

وذكر محمد بن القاسم بن الرّبيع، قال: أخبرني محمد بن عمرو الروميّ، قال: حدّثني أبي، قال: جلس موسى الهادي بعد ما ملك في أوَّل حلافته جلوساً خاصًّا، ودعا بإبراهيم بن جعفر بن أي جعفر وإبراهيم بن سلم بن قُتيبة والحرّانيّ، فجلسوا عن يساره، ومعهم خادم له أسود يقال له أسلَم، ويكني أبا سليمان؛ وكان يثق به ويقدّمه؛ فبينا هو كذلك، إذ دخل صالحصاحب المصلّى، فقال: هارون بن المهديّ، فقال: ائذن له، فدخل فسلم عليه، وقبّل يديّه، وجلس عن يمينه بعيداً من ناحية، فأطرق موسى ينظر إليه، وأدمن ذلك، ثم التفت إليه، فقال: يا هارون، كأني بك تحدُّث نفسك بتمام الرؤيا، وتؤمِّل ما أنت منه بعيد، ودون ذلك خَرْط القتاد؛ تؤمِّل الخلافة! قال: فبرك هارون على ركبتيه، وقال: يا موسى؛ إنك إن تجبّرت وضعت، وإن تواضعت رُفعتَ؛ وإنَّ ظَلَمْت خُتِلت؛ وإني لأرجو أن يفضي الأمر إليَّ؛ فأنْصِفَ مَنْ ظلمتَ، وأصِل مَنْ قطعتَ، وأصيّر أولادك أعلى من أولادي، وأزوِّجهم بناتي، وأبلغ ما يجب من حقَّ الإمام المهديّ. قال: فقال له موسى: ذلك الظنّ بك يا أبا جعفر؛ ادن مني، فدنا منه، فقبّل يديه، ثم ذهب يعود إلى مجلسه، فقال له: لا والشيخ الجليل، والملك النبيل \_ أعنى أباك المنصور \_ لا جلستَ إلّا معي، وأجلسه في صدر المجلس معه، ثم قال: يا حَرّانيّ، احمل إلى أخي ألف ألف دينار؛ وإذا افتتح الخراج فأحمل إليه النصف منه، واعرضْ عليه ما في الخزائن من مالنا، وما أخِذ من أهل بيت اللعنة؛ فيأخذ جميع ما أراد. قال: ففعل ذلك. ولما قام قال لصالح: أدنِ دابته إلى البساط. قال عمرو الروميّ: وكان هارون يأنس بي، فقمت إليه فقلت. يا سيّدي، ما الرؤيا التي قال لك أمير المؤمنين؟ قال: قال المهديّ : أريت في منامي كأني دفعت إلى موسى قضيباً وإلى هارون قضيباً، فأورق من قضيب موسى أعلاه قليلًا؛ فأما هارون فأروق قضيبه من أوله إلى آخره. فدعا المهديّ الحكم بن موسى الضمريّ ـ وكان يكني أبا سفيان \_ فقال له: عبِّر هذه الرؤيا، فقال: يملَّكَان جميعاً، فأما موسى فتقلُّ أيامه، وأما هارون فيبلغ مدى ما عاش خليفة؛ وتكون أيامُه أحسن أيام، ودهره أحسن دهر. قال: ولم يلبث إلا أياماً يسيرة، ثم اعتل موسى ومات، وكانت علَّته ثلاثة أيام. قال عمرو الروميّ: أفضت الحلافة إلى هارون، فنررّج حمدونـة من جعفر بن موسى، وفاطمـة من إسماعيل بن موسى؛ ووَقُلْ بكلّ ما قال؛ وكان دهرُه أحسن اللـهور.

وذُكَرَ أنَّ الهَادِيَ كان قد خرج إلى الحديثة؛ حديثة الموصل؛ فمرض بها، واشتذ مرضّه، فانصوف. فذكر عمرو البشكري \_ وكان في الحدم \_ قال: انصرف الهادي من الحديثة بعد ما كتب إلى جميع عمّاله شرقاً وغرباً بالقدوم عليه، فيا تُقل اجتمع القوم الذين كانوا بايعوا لمجمع ابنه، فقالوا: إن صار الأمر إلى يجمى قتلّها ولم يستبقنا، فتامروا على أن يذهب بعضهم إلى يجمى بأمر الهادي، فيضرب عنقه. ثم قالوا: لعل أمير المؤمنين يُمنيق من مرضه، فيا عَذْرنا عنده المسكوا. ثم بعث الجيزُران إلى يجمى تعليمه أنّ الرجل لمأبه، وتأمره بالاستعداد لما ينبغي؛ وكانت المستولية على أمر الرشيد وتدبير الحلافة إلى أن هلك؛ فأحضر الكتّاب ويجمعوا في منزل الشهل بن يجمى، فكبوا لليلتهم كتباً من الرشيد إلى العمّال بوفاة الهادي، وأنهم قد ولاهم الرشيد ما كانوا بأون؛ فلها مات الهادي الفلوط على البرد.

وذكر الفضل بن سعيد، أنَّ أباه حدَّنه أنَّ الخيرُوان كانت قد حلفتُ الاَّ تكلم موسى الهادي، وانتقلت عنه، فلها حضرَّته الوفاة، وأتاها الرَّسول فاخبرها بذلك، فقالت: وما أصنع به؟ فقالت لما خالصةُ: قومي إلى ابنك أيُّها الحرَّة؛ فليس هذا وقت تعتُّب ولا تفضّب. فقالت: أعطوني ماه أتوضًا للصلاة، ثم قالت: أما إنَّا كنا تتحدُّث أنه يموت في هذه الليلة خليفةً، ويملك خليفة، ويولَد خليفة؛ قال: فمات موسى، وملَّك هارون، وولد المامون.

قال الفضل: فحَدّثت بهذا الحديث عبدالله بن عبيدالله، فساقه لي مثل ما حدثتيه أبي، فقلت: فمن أين كان للخيرُران هذا العلم؟ قال: إنها كانت قد سمعت من الأوزاعيّ.

ذكر يحيى بن الحسن أنَّ عمد بن سليمان بن على حدثه، قال: حدثتني عمّي زينب ابنة سليمان، قالت: لما مات موسى بعيساباذ، أخبرتنا الحيزران الحبر، ونحن أربع نسوة؛ أنا واختي وأم الحسن وعائشة، بُنيَّات سلمان ، ومعنا رَبِّعلة أمّ عليّ، فجاءت خالصة، فقالت لها: ما فعل الناس؟ قالت: يا سيدتي، مات موسى ودفنوه؛ قالت: إن كان مات موسى، فقد بقي هارون، هات في سَريقا، فجاءت بسَويق، فشربت وسقتا، ثم قالت: هات لساداتي أربعمائة ألف دينار، ثم قالت: ما فعل ابني هارون؟ قالت: حلف ألا يُصلِّ اللهم يتغداد. قالت: هاتوا الرَّحائل، فيا جلوسي هاهنا؛ وقد مضى! فلحقته ببغداد.

### ذكر الخبر عن وقت وفاته ومبلغ سنه وقدر ولايته ومَنْ صلى عليه

قال أبر معشر: تُوفّى موسى الهادي ليلة الجمعة للنصف من شهر ربيع الأول؛ حدَّثنا بذلك أحمد بن ثابت، عمَّن ذكره، عن إسحاق.

وقال الواقديّ : مات موسى بعيساباذ للنصف من شهر ربيع الأول.

وقال هشام بن عمد: هلك موسى الهادي لأربع عشرة ليلة خلتْ من شهر ربيع الأول ليلة الجمعة في سنة سبعين ومائة . وقال بعضهم: تُوفِّيَ ليلة الجمعة لستة عشر يوماً منه؛ وكانت خلافته سنة وثلاثة أشهر.

قال هشام: ملك أربعة عشر شهراً، وتوفّي وهو ابن ستّ وعشرين سنة.

وقال الواقديُّ : كانت ولايته سنة وشهراً واثنين وعشرين يوماً .

وقال غيرهم: تُوقيُّ يوم السبت، لعشر خَلَثُ من ربيع الأول ـ أو ليلة الجمعة ـ وهو ابن ثلاث وعشرين سنة، وكانت خلافته سنة وشهراً وثلاثة وعشرين يوماً، وصلى عليه أخوه هارون بن محمد الرشيد. وكان كنيته إبا محمد، وأمه الحيزُران أم ولد، ودفن بعيساباذ الكُبرى في بُستانه.

وذكر الفضل بن إسحاق أنه كان طويلاً جسيهاً جميلاً أبيض، مشرَبًّا حُموة؛ وكان بشفته العليا تقلُّص، وكان يلق موسى أطُنق؛ وكان ولمد بالسُّيروان من الرئ

ذك أولاده

وكان له من الأولاد تسعة ؛ سبعة ذكور وابنتان. فأما الذكور فأحدهم جعفر ـ وهو الذي كان يرشحه للخلافة ـ والعباس وعبدالله وإسحاق وإسماعيل وسليمان وموسى بن موسى الأعمى ؛ كلهم من أمهات أولاد. وكان الأعمى ـ وهو موسى ـ ولد بعد موت أبيه . والابنتان؛ إحداهما أم عيسى كانت عند المأمون، والأخرى أمّ العباس بنت موسى، تلقّب نُوتة .

## ذكر بعض أخباره وسِيَره

ذكر إبراهيم بن عبد السلام ، ابن أخي السندي أبو طوطة ، قال: حدّ في السندي بن شاهك ، قال: كنت مع موسى بجُرجان ، فاتاه نعي المهدي والحلاقة ، فركب البريد إلى بغداد؛ ومعه سعيد بن سُلم ، ووجهيني إلى خُراسان؛ فحدثني سعيد بن سُلم ، قال: سرّنًا بين أبيات جُرجان وبساتينها ، قال: فسمع صوتاً من بعض 
تلك البساتين من رَجُل يتغني ، فقال لصاحب شرطته : علي بالرّجل الساعة ، قال: فقلت يا أمير المؤمنين ، ها 
شبه قصة هذا الحائن بقصة سليمان بن عبد الملك اقال: وكيف؟ قال: فقلت ؛ قان سليمان بن عبد الملك في 
مترو له ومعه حُرَمه ؛ فسمع من بستان آخر صورت رجل يتغني ، فنحا صاحب شرطته ، فقال: علي بصاحب 
الصوت ؛ قاتى به ؛ فلها مثل بين يديه ، قال له : ما خَلك على الغناء وأنت إلى جنبي ومعي حُرَم يا أما علمت أن 
الرماك إذا سمعت صوت الفحل حنّت إليه ! يا غلام جبّه ؛ وبُجبً الرجل : فلها كان في العام المقبل رجع سليمان 
كنا جبناه ، فأحضره ، فلها مَثل بين يديه ، قال له : إما بعث فوقيناك ، وإما وهبت فكافأناك ، قال: فواشه ما دعاه 
تقول: إما وهبت فكافأناك ، وإما بحت فوفيناك الا والله حتى أقف بين يدي ، الله . قال : فقال موسى: يا غلام ، 
تقول: إما وهبت قال نه : يا سليمان ؛ المه الله إلى الا والله حتى أقف بين يدي الله . قال : فقال موسى: يا غلام ، 
تقول: إما وهبت فكافأناك ، وإما بحت فوفيناك إلا الا والله حتى أقف بين يدي ، الله . قال : لا تعرض للرجار . 
وماحت الشرطة ، فرده ، فقال ؛ لا تعرض للرجار .

وذكر أبو موسى هارون بن محمد بن إسماعيل بن موسى الهادي؛ أنّ عليّ بن صالح حدّثه؛ أنه كان يومًا على رأس الهادي وهو غلام \_ وقد كان جفا المظالم عائمةٌ ثلاثة أيام \_ فلخل عليه الحّرّانيّ، فقال له: يا أميرّ المؤمنين؛ إن العامة لا تنقاد على ما أنت عليه ، لم تنظر في المظالم منذ ثلاثة أيام؛ فالتفت إليّ، وقال: يا عليّ، اثلان للناس، عليّ بالجفّل لا بالنَّقرَى، فخرجت من عنده أطير على وجهبي . ثم وقفت فلم أدر ما قال لي، فقلت: أراجع أمير المؤمنين، فيقول: أتحجيني ولا تعلم كلامي! ثم أدركني ذهني، فبعثت إلى أعرابي كان قد وفد، وسائته على الجنقل والنقرى ينقر خواصهم. فامرت بالسنور فرفعت وبالأبواب ففتحت، فدخل الناس على بتُحرة أبيهم، فلم يزل ينظر في المظالم إلى الليل؛ فلما تقوض المجلس مثلت بين يديه، فقال: كانك تريد أن تلكر شيئاً يا على، قلت: نعم يا أمير المؤمنين؛ كلمتني بكلام لم أسمعه قبل بوصي يديه، فقال: كانك تريد أن تلكر شيئاً يا على، قلت: نعم يا أمير المؤمنين؛ كلمتنى بكلام لم أسمعه قبل بوصي هذا، وخضت مراجعتك، فتقول: أتحجيني وأنت لم تعلم كلامي! فبعثت إلى أعرابي كان عدنا، ففسر بي الكرام؛ فكافت له: يا أمير المؤمنين؛ إنه أعرابيًا جلف، وفي عشرة آلاف درهم ما أغناء وكفاء، فقال: ويلك يا على! أجود وتبَخل!

قال: وحدَّثني عليّ بن صالح، قال: ركب الهادي يوماً يريدعيادة أمَّه الحيّرُران من علَّة كانت وجدَّتُها، فاعترضه عمر بن بزيع، فقال له: يا أميرَ المؤمنين؛ الآ أدلُّك على وجه هو أعوة عليك من هذا؟ فقال: وما هو يا عمر؟ قال: المظالم لتَنظر فيها منذ ثلاث، قال: فاوماً إلى الطرّنّة أن يميلوا إلى دار المظالم، ثم بعث إلى الحيّزران بخادم من خدمه يعتذر إليها من تُخلُف، وقال: قل لها إن عمر بن بزيع أخبرنا منْ حقّ الله بما هو أوجب علينا من حقّك، فملنا إليه ونحر، عائدون إليك في فد إن شاء الله.

وذكو عن عبدالله بن مالك، أنه قال: كنتُ أتولَّى الشُّرطة للمهديِّ، وكان المهديِّ يبعث إلى ندماء الهادي ومغنِّيه، ويأمرني بضربهم؛ وكان الهادي يسألني الرُّفَّق بهم والترفية لهم؛ ولا ألتفت إلى ذلك، وأمضي لما أمرني به المهديّ. قال: فلمًّا ولى الهادي الخلافة أيقنت بالتلف؛ فبعث إلىّ يومًا، فدخلت عليه متكفناً متحنُّطاً؛ وإذا هو على كرسيّ، والسيفُ والنُّطَع بين يديه، فسلّمت، فقال: لا سلم الله على الآخر! تذكر يوم بعثت إليك في أمر الحَرَّانيّ، وما أمر أمير المؤمنين به من ضَرَّبه وحبسه فلم تجبني؛ وفي فلان وفلان \_ وجعل يعدد ندماءه \_ فلم نلتفت إلى قولي، ولا أمرى! قلت: نعم يا أمير المؤمنين، أفتأذن لي في استيفاء الحجَّة؟ قال: نعم، قلت: ناشدتك بالله يا أمير المؤمنين، أيسرّك أنك ولّيتني ما ولآن أبوك، فأمرتني بأمر، فبعث إليّ بعضٌ بنيك بأمر يخالف به أمرك، فاتبعت أمره وعصيتُ أمرك؟ قال: لا، قلت: فكذلك أنا لك، وكذا كنت لأبيك. فاستدناني، فقبَّلت يديه، فأمر بخلِّع فصبَّت عليّ، وقال: قد ولَّيتُكِ ما كنتَ تتولاه، فامض راشداً. فخرجت من عنده فصرت إلى منزلي مفكراً في أمري وأمره، وقلت: حَدَّثُ يشرب، والقوم الذين عصيته في أمرهم ندماؤه ووزراؤه وكتَّابه؛ فكان بهم حين يغلب عليهم الشراب قد أزالوا رأيه في، وحملوه من أمري على ما كنت أكره واتخرَّفه. قال: فإنَّي لجالس وبين يديَّ بنيَّةً لي في وقتى ذلك، والكانون بين يديّ، ورقاق أشطُّره بكامَخ وأسخَّنه وأضعه للصُّبيَّة؛ وإذا ضجة عظيمة، حتى توهمت أن الدنيا قد اقتلعت وتزلزلت بوقع الحوافر وكثرة الوضاء، فقلت: هاه! كان والله ما ظننتُ، ووافاني من أمره ما تخوّفت؛ فإذا الباب قد فتح، وإذا الحدم قد دخلوا، وإذا أمير المؤمنين الهادي على حمار في وسطهم؛ فلمَّا رأيته وثبتُ عن مجلس مبادراً، فقبَّلت يده ورجله وحافر حماره، فقال لى: يا عبدَالله، إني فكرت في أمرك، فقلت: يسبق إلى قلبك أنَّ إذا شربت وحولي أعداؤك، أزالوا ما حسُّن من رأيي فيك، فأقلقَك وأوحشك، فصرتُ إلى منزلك لأونسك وأعلِمك أنَّ السخيمة قد زالت عن قلبي لك، فهات فأطعِمني مما كنتَ تأكل، وافعل فيه ما كنت تفعل؛ لتعلم أنِّ قد تحرّمت بطعامك، وأنست بمنزلك؛ فيزول حوفُك ووحشتُك. فادنيت إليه ذلك الرّقاق والسكُّرّجة التي فيها الكامخ، فأكل منها ثم قال: هاتوا الزُّلّة التي أزللتها لعبدالله من مجلسي. فأدخلت إليّ أربعمائة بغَّل مُوقرة دراهم، وقال: هذه زُلَّتُكَ، فاستعر ما على أمرك، واحفظ لي هذه البغال عندك؛ لعلي أحتاج إليها يوماً لبعض أسفاري، ثم قـال: أظلك الله بخير، وانصرف راجعاً.

فذكر موسى بن عبدالله أن أباه أعطاه بستانه الذي كان وسط داره، ثم بنى حوله معالف لتلك البغال؛ وكان هو يتولَّى النظر اليها والقيام عليه أيام حياة الهادي كلها .

وذكر محمد بن عبدالله بن يعقوب بن داود بن طهمان السَّلميّ، قال: أخبرني أبي، قال: كان عليّ بن عيسى بن ماهان يغضب غضب الخليفة، ويرضى رضا الخليفة؛ وكان أبي يقول: ما لعربيّ ولا لعجميّ عندي ما لعليّ بن عيسى؛ فإنه دخل إلى الحبس وفي يده سوط، فقال: أمرني أمير المؤمنين موسى الهادي أن أشربك مائة سوط، قال: فأقبل يضمه على يدي ومنكبي؛ يمسنِّي به مسنًا إلى أن عدّ مائة، وخرج، فقال له: ما صنعت بالرّجل؟ قال: صنعتُ به ما أمرتَ. قال: فيا حاله؟ قال: مات، قال: إنا لله وإنا إليه راجمون! ويلك! فضحتني والله عند الناس؛ هذا رجل صالح، يقول الناس: قتل يعقوب بن داود! قال: فلما رأى شدّة جزعه، قال: هر حيّ يا أمير المؤمنين لم يُحتْ، قال: الحمد لله على ذلك.

قال: وكان الهادي قد استخلف على حجابته بعد الربيع ابنه الفضل، فقال له: لا تحجب عني الناس؛ فإن ذلك يزيل عني البركة، ولا تُلق إليّ امراً إذا كشفتُه أصبتُه باطلًا؛ فإن ذلك يوقع الملك، ويضرّ بالرّعيّة.

وقال موسى بن عبدالله: " أيّ موسى برجل، فجعل يقرّعه بذُنويه ويتهدد، فقال له الرجـل: يا أمـيرَ المؤمنين، اعتذاري مما تُقرّعُني به رَدَّ عليك، وإقراري يوجب عليّ ذنباً؛ ولكني أقول:

فإن كنتَ ترجو في العُقوبةِ رحمةً فلا تَزْهَــَـنْ عندَ المُعــافــاة في الأجــر

قال: فأمر بإطلاقه .

وذكر عمر بن شبّة أن سعيد بن مسلم كان عند موسى الهادي، فلخل عليه وفد الرّهم وعلى سعيد بن سلم فَلَنُسُوة ـ وكان قد صَلعَ وهو حدّث ـ فقال له موسى : ضع قلنسُوتك حتى تتشايخ بصلعتك.

وذكر بحيى بن الحسن بن عبد الحالق أنَّ أباه حدَّثه، قال: خرجت إلى عبساباذ أريد الفَضْل بن الربيم، فلقيتُ موسى أمير المؤمنين وهو خليفة؛ وأنا لا أعرفه؛ فإذا هو في غُلالة على فَرَس، وبيده قناة لا يدرك أحداً إلا طعنه. فقال لي: يابن الفاعلة! قال: فرأيت إنساناً كأنَّه صنم، وكنت رأيته بالشأم، وكان فبخداه كفخذي بعير، فضربت يدي إلى قائم السيف، فقال في رجل: ويلك! أمير المؤمنين، فحركت دابتي ـ وكان شهريًّا حملي عليه الفضل بن الربيم، وكان اشتراه بأربعة آلاف درهم ـ فدخلت دار محمد بن القاسم صاحب الحرس، فوقف على الباب، ويهده القناة، وقال: الحرج بابن الفاعلة! فلم أخرج، ومرَّ فمضى. قلت للفضل: فإن رأيتُ أمير المؤمنين، وكان من القصمة كذا وكذا، فقال: لا أرى لك وجهاً إلا ببغداد؛ إذا جئتُ أصليً الجمعة فالقيِّ، قال: فها دخلت عبساباذ حتى هلك الهادى.

وذكر الهيثم بن عروة الانصاريّ أن الحسين بن معاذ بن مسلم ـ وكان رضيع موسى الهادي ـ قال: لقد رأيتُني أخلومع موسى، فلا أجد له هييةً في قالمي عند الحلوة، لما كان يبسطني . وربمًا صارعتي فأصوعه غير هائب له، وأضرب به الأرض، فإذا تلبّس لبسة الحلافة ثم جلس مجلس الأمر والنهي قمتُ على رأسه؛ فوالله ما أملك

نفسي من الرُّعدة والهَيُّبة له.

وذكر يحيى بن الحسن بن عبد الحالق أنّ عمد بن سعيد بن عمر بن مهتران، حدّثه عن أبيه، عن جدّه، قال: كانت المرتبة لإبراهيم بن سلم بن قتية عند الهادي، فمات ابنّ لإبراهيم بقال له سلم، فأتاه موسى الهادي يعزّبه عند على حمار أشهب، لا تجنع مُقبلُ ولا يُورُ عنه مُسلَّم؛ حتى نزل في رواقه، فقال له: يا إبراهيم، سَرُك وهو عدرٌ وفتنة، وحَوْنك وهو صلاة ورحمة. فقال: يا أميرً المؤمنين، ما بقي مثيٍّ جزّه كان فيه حزن إلاّ وقد امتلاً عزاء. قال: فلما مات إبراهيم صارت المرتبة لسعيد بن سلّم بُعده.

وذكر عمر بن شبة أن عليّ بن الحسين بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب كان يـلقب بالجزريّ، تزوج رُقِيّة بنت عمرو العثمانية ـ وكانت تحت المهديّ ـ فبلغ ذلك موسى الهادي في أوّل خلافته، فأرسل إليه فجهًله وقال: أحياك النساء إلا أمرأة أمير المؤمين، فقال: ما حرّم الله على خلقه إلاّ ساء جدّي هجّو ، فأما غيرهن فلا ولا كراهة. فضبّم بخضرة كانت في يده، وأمر بضربه خلت مسالة سوط، فضُرب، وأراده أن يطلّقها فلم يغمل، فحيل من بين يديه في ينطّع فالقيّ ناحية ، وكان في يده خلتم سريّ فرآه بعضُ المجدم وقد تُحشيّ عليه من الضرب، فأهرى إلى الحاتم، فقبض على يد الحادم فدقها، فصاح . وأن موسى فأراه يدّه، فاستشاط وقال: يُقعل هذا بخادمي، مع استخفاف بأبي، وقوله إن وبعث إليه: ما حملك على ما فعلت؟ قال: قُل له وسَلّه ومُرْه أن يضع يدع على رأسك وليصلنگاك. فقمل ذلك موسى. فصدته الحادم، فقال: أحسن والله، أنا أشهداً أنه ابنً

وذكر أبو إبراهيم المؤذِّن، أنَّ الهاديّ كان يثب على الدابَّة وعليه درعان، وكان المهديّ يسمّيه رَيْمانتي.

وذكر محمد بن عطاء بن مقدّم الواسطيّ، أن أباه حدّثه أنّ المهديّ قال لموسى يوماً ـ وقد قُدَّم إليه زنديق، فاستنابه، فاي أن يتوب، فضرب عُنقه وأمر بصلّبه: يا بينً، إن صار لك هذا الأمر فتجرّد لهذه العصابة ـ يعني أصحاب ماني ـ فإنها فرقة تدعو الناس إلى ظاهر حسن، كاجتناب الفواحش والزَّهد في الدنيا والعمل للاحمرة، ثم تخرجها لل محرّدة لم تخرجها لل محرّدة المحرّدة المحرّدة الله المحرّدة ا

ويقال: إنه أمر أن يهيًّا له ألف جِدْع، فقال: هذا في شهر كذا، ومات بعد شهرين.

وذكر أيوب بن عِنانة أن موسى بن صالح بن شيخ ، حدَّثه أن عيسى بن دأب كان أكثراً أهل الحيجاز أدباً وأعذبهم الفاظأ ، وكان قد خَظِيَّ عند الهادي حُظُوةً لم تكن عنده لاحد، وكان يدعو له بَيْكا، وما كان يفعل ذلك باحدِ غيره في مجلسه. وكان يقول: ما استطلتُ بك يوماً ولا ليلة، ولا غبت عن عيني إلاّ تَنْبِتُ الا ارى غيرُك . وكان لذيذ المفاكهة طيّب المسامرة، كثير النادرة، جيد الشعر حسن الانتزاع له. قال: فأمر له ذات ليلة بتلائين ألف دينار؛ فلها أصبح ابنُ دأب وجَه قَهْرمانه إلى باب موسى، وقال له: الَّق الحاجب، وقُلْ له: يوجَّه

إلينا بهذا المال، فلقي الحاجب، فأبلغه رسالته؛ فتبسم وقال: هذا ليس إليّ، فانطلق إلى صاحب التوقيح ليُخرج له كتاباً إلى الديوان، فتدّبره هنا ثم تفعل فيه كذا وكذا. فرجع إلى ابن دأب فأخبره، فقال: دعْها ولا ليُخرى لما يتعرف ها، ولا تسأل عنها. قال: فيينا موسى في مستشرف له ببغداد، إذ نظر إلى ابن دأب قد أقبل، وليس معه إلاّ غلام واحد! فقال لإبراهيم، فإن أمري أميرًا لمؤمنين عرضت له بشيء من هذا؛ قال: لا، هو أعلم بأمره؛ ليُزي اثرنا عليه إفقال له إبراهيم: فإن أمري أميرًا لمؤمنين عرضت له بشيء من هذا؛ قال: لا، هو أعلم بأمره؛ ودخل ابن دأب، فأخذ في حديثه إلى أن عرض له موسى بشيء من أمره، فقال: أرى ثوبك عسيلاً، وهذا شتاء يُماج فيه إلى الجديد الليّن، فقال: يا أميرًا لمؤمنين، باعي قصير عيًا أحتاج إليه، قال: وكيف وقد صرفنا إليك على من برنا ما ظننا أن فيه صلاح شائك! قال: ما وصل إلى ولا قبضتُه، فدعا صاحب بيت مال الخاصة، فقال:

وذكر على بن محمد، أنّ أباه حدّته عن على بن يقعلين، قال: إني لعند موسى ليلة مع جماعة من أصحابه؛ إذ أتاه خادم فسأرًه بشيء، فنهض سريماً، وقال: لا تبركوا، ومضى فابطاً، ثم جاه وهو يتنفّس، فألقى بنفسه على فراشه يتنفّس ساعة حتى استراح، ومعه خادم بجمل طبقاً منطفى بمنديل، فقام بين يديه، فأقبل بُرعَد، فعجبنا من ذلك. ثم جلس وقال للخادم: صَغ ما معك، فوضع الطُبّق، وقال: ارفع المُتبيل، فوفعه فإذا في الطُبق رأسًا جاريتين؛ لم أر والله أحسن من وجوهها قط ولا من شعورهما، وإذا على رؤوسها الجوهر منظوم على الشعر، وإذا رائحة طبية تفوح، فأعظمنا ذلك، فقال: أتندون ما شأنها؟ قلنا: لا، قال: بلغنا أنها تتحابًان قد اجتمعتنا على الفاحشة، فوكلتُ هذا الحادم بها يُعلي إلي أخبارهما، فجائني فأخبرني أنها قد اجتمعتا، فجثت فوجدتها في لحافي واحد على الفاحشة فقتلتهها، ثم قال: يا غلامُ، ارفع الرأسين قال: ثم رجع في حديثه كأن لم

وذكر أبو العباس بن أبي مالك اليعامي أنّ عبدالله بن عمد البواب، قال: كنت أحجب الهادي خليفةً للفضل بن الربيع، قال: فإنه ذات يوم جالس وأنا في داره، وقد تعذّى ودعا بالنبيد، وقد كان قبل ذلك دخل للفضل بن الربيع، قال: فإنه ذات يوم جالس وأنا في داره، وقد تعذّى ودعا بالنبيد، وقد كان قبل ذلك دخل على أمه الحيزران، فسألته أن يوبيِّ خاله البطريف اليمن، فقال: أخريني به قبل أن أشرب، قال: فلها عزم على الشرب وجهت إليه منبرةً - أو زهرةً . تأكرو، فقال: ارجعي فقولي: اختاري له طلاق ابته عُبيدة أو ولاية اليمن، فطلق ابته عُبيدة أو ولاية اليمن، فطلق ابته عُبيدة أو فلاية اليمن، فطلق ابته عُبيدة عند المحالة عالم المحالة العلم أن يقف بالسيف على وقوس الندماء ليطلقوا نساءهم، فخرج إليّ بلك الحدّم ليعلم لعلم المحالة عالم بعد المحالة علم بعد المحالة على ال

خليليًّ مِنْ سَعْدٍ أَلِمًّا فَسَلَمًا على مريم، لا يُبْعِدِ اللَّهُ مَرْيمًا وَقُولًا لِهَا: هَـذَا الفِراقُ عَرَفِيهِ فَهِلْمَا! وَقُولًا لِهَا: هَـذَا الفِراقُ عَرَفِيهِ فَهِلْمَا!

قال: فقال في الرجل المتلفع بطيلسانه: فَعَلماي، فقلت: ما الفرق بين ديمليا، و ونعلماء؟ فقال: إن الشعر يصلحه معناه ويفسده معناه، ما حاجتنا إلى أن يعلم الناس أسرارنا! فقلت له: أنا أعلم بالشعر منك، قال: فلمن الشعر؟ قلت: للأسود بن حُمارة النوفل؟، فقال في: فأنا هو؛ فدنوتُ منه فأخبرته خبرَ موسى، واعتذرت إليه من مراجعتي إياه. قال: فصرف دابُّته، وقال: هذا أحقّ منزل بأن يترك.

> قال مصعب الزبيري: قال أبو المعافى: أنشدت العباس بن محمد مديحاً في موسى وهارون: يساخَـــُــرُرانُ هنـــاكِ فـــمُّ هــــنَــاكِ إِنَّ الـــعبــادَ يَـــســـوسُــهُـــمُ إِبـــــاكُ قال: فقال لى: إن انصحك، قال اليماني: لا تذكر أمي بخير ولا بشرّ.

وذكر أحمد بن صالح بن أبي فنن، قال: حدّثني يوسف الصيقل الشاعر الواسطيّ، قال: كنا عند الهادي بحُرجان قبل الحلافة ودخوله بغداد، فصعد مستشرفاً له حسناً؛ فَشْهَيَ جِذَا الشّعر:

واسْتَقَلَّتْ رجالُهُمْ بِالرُّدُيْسِيُّ شُرَّعا

فقال: كيف هذا الشعر؟ فانشدوه، فقال: كنت أشتهي أن يكون هذا الغناء في شعر أرقٌ من هذا، اذهبوا إلى يوسف الصيفل حتى يقول فيه، قال: فاتوني فاخبّروني الخير، فقلت:

لا تَلْمَنِي أَنْ آجِزَعا سَيُّبِي قَدْ قَنْعا وإبالاتي إن كان ما بَيْنَنَا قَدْ تَفَطّعا إِنَّ مُوسِي بِفضِلِهِ جَمْعَ الفَضْلَ أَجَعا

قال: فنظر فإذا بعير أمامه، فقال: أوقروا هذا دراهم ودنانير، واذهبوا بها إليه. قال: فأتوني بالبعير مُوقًاً.

وذكر محمد بن سعد، قال: حدِّثني أبو زهير، قال: كان ابن دأب أحظَى الناس عند الهادي، فخرج الفضلُ بن الربيع يوماً، فقال: إنَّ أمير المؤمنين يأمر مَن ببابه بالانصراف؛ فأما أنت يابنَ دأب فادخل، قال ابن دأب: فدخلت عليه وهو منبطح على فراشه؛ وإن عَيْنَيه لحمراوان من السَّهر وشرب الليل، فقال لي: حدثني بحديث في الشراب، فقلت: نعم يا أمير المؤمنين، خرجتُ رَجُّلة من كنانة ينتجمون الخمر من الشام، فمات أثم لأحدهم، فجلسوا عنده قبره يشربون، فقال أحدهم:

لاتُصَرْدُ هامَةً مِن شَرْبِها أَسقِهِ وإنْ كنان قُبِرْ أَسقِ أُوصالًا وهاماً وصَدْى قنائماً يُقْضَعُ قَشْعَ المُبْنَكُرُ كنان حُرًّا فهَوَى فيدمن هَوَى كُلُ عُودٍ وفُدونٍ منكسرُ

قال: فدعا بدواة فكتبها، ثم كتب إلى الحرّاني بأربعين الفّ درهم، قال: عشرة آلاف لك، وثلاثون الفاً للثلاثة الأبيات. قال: فأتيت الحرّاني، فقال: صالحنا على عشرة آلاف، على أنّك تحلف لنا ألا تذكرها لأمير المؤمنين، فحلفت الاّ أذكرُها لأمير المؤمنين حتى يبدأني، فمات ولم يذكرها حيث أفضت الخلافة إلى الرشيد.

وذكر أبو دِعامة أن سُلْم بن عمرو الخاسر مدح موسى الهادي، فقال:

بعيساب أذْ حُرَّ مِن قريش على جَنباتِ الشَّرْبُ السَّرُواءُ يَعَودُ السَّلمونَ بِحَقْ وَيِّيهِ إذا ما كان خَوق أو رجاءً يُنشَدُ الحُدُّ قَدُوم أَدُعِسِاءُ وَسَأْبِ الحُدِّقُ وَالرُّواءُ وَسَأْبِ الْمُ وَالرُّواءُ وَلِيسِ لِمَا يَضَنُّ بِمِهِ بَقَاءُ يُخْتَرِفُ الخَطاءُ لِيضَاءُ الخَطاءُ لِنِسَاءُ الخَطاءُ الخِسَاءُ النِسَاءُ النَّاءَ النَّاءَ النَّاءَ النَّاءَ النَّاءَ النَّاءَ النِسَاءُ النِسَاءُ النِسَاءُ النِسَاءُ النِسَاءُ النِسَاءُ النَّاءِ النَّاءُ النِسَاءُ النَّاءُ النِسَاءُ النَّاءُ النِسَاءُ النَّاءُ النِسَاءُ النَّاءُ النِسَاءُ النَّاءُ النِسَاءُ النَّاءُ النَّاءُ النَّاءُ النَّاءُ النَّاءُ النَّاءُ النَّاءُ النِسَاءُ النَّاءُ النِسَاءُ النَّاءُ النَّاءُ النِسَاءُ النَّاءُ الْعَاءُ الْعَ

وسللَّهُ دانِ دُورٌ مُشْرِضات وكم من قائل إن صحيحً له حسبٌ يَضَنَّ به ليبقَى عمل الشُّبِيُ لُومٌ ليس يُغْفَى لَمُمْرِي لَوْ أقامَ أبو خَدِيجٍ

قال: وقال سُلْم الخاسر لما تولَّى الهادي الخلافة بعد المهديّ:

ومَاتَ أُميرُ المؤمنينَ مُحَمَّدُ وَقَامَ اللِّي يكفيكَ مَنْ يُتَفَقَّدُ لَقَدُّ فَازَ مُوسَى بِالْخِلَافَةِ وَالْهُدَى فماتَ الَّذِي عمَّ البريَّـةُ فَقَـدُهُ

وقال أيضاً :

مشلَ النَّجومِ لقَـرنِ الشمسِ إِذْ طَلَعَـا مــنَ الـبَــريَّــةِ إِلَّا ذَلَّ أُو خَــضَــعَــا تَخْفَى المُلوك لمُسوسى عندَ طلعتِ و وليس خَلقُ يَسرَى بدراً وطلعَتهُ وقال أنضاً:

مَا كَانَ للنَّـاسِ مِنْ مَهْدِيّهِمْ خَلَفُ كَــاَّنَّهَا مِن نَــوَاجِي البَّحْـرِ تَغتــرفُ كــأَنَّ نــائــله مِــنْ جــودِهِ سَــرَفُ لـــولا الخليفةُ مُسـوسَى بَعْـــدُ والِـــدِهِ أَلا تـــرَى امْــةَ الأُمْـيِّ وَاردَةً مِــنْ راحَـــثـيْ مَــلِكِ قـــد عَــمُ نـــائــلهُ

وذكر إدريس بن أبي حفصة أن مُرُوان بن أبي حفصة حدَّثه، قال: لما ملك موسى الهادي دخلتُ عليه فانشدته:

إِنْ خُلِّلَتْ بعد الإسام مُحَمَّدٍ نَفْسِي لمَا فَرِحَتْ بِطُول بَقَائِهَا قال: ومدحت فقلت فيه:

بِسَبْعِينَ أَلفا شَدَّ ظَهْرِي وَرَاشَنِي أَبُسوكَ وَقَدْ حَايَنتُ مِنْ ذاك مَشْهَدا وَإِنْ مُ اللهِ عَلَيْت مُ مُسَرَّدا

فلها أنشدته قال: ومَنْ يبلغ مدى المهديّ ! ولكنا سنبلغ رضاك. قال: وعاجلتُه المنيّة فلم يعطني شيئًا، ولا أخلتُ من أحد يرهماً حتى قام الرشيد .

وذكر هارون بن موسى الفَرَويّ، قال: حدّثني أبو غُرِّية، عن الضحاك بن معن السُّلَميّ، قال: دخلت على موسى فانشدته:

فَلَقَــدُّ أَرَى بِكما السَّرِسابَ وكُلُثُما أَبكى لِما تَحْتَ الجوانِـع مِنْكُمَا طَلَلانِ قَــدُ دَرسا فهاجَ فسَلَّمَا

يها مَنزِلِيْ شَجْهو الْفؤادِ تَكلَّمَا ما منزلانِ على التَّقادُم والبِلى رُدًا السَّلامُ على كَبير شاقَهُ

قال: ومدحته فيها، فلم بلغت:

سَبْط الأنامل بالفَعال أخاله أنْ ليْسَ يَسَرُكُ في الخزائن دِرْهَمَا

التفت إلى أحمد الحنازن، فقال: ويمك يا أحمد! كأنَّه نظر إلينا البارحة، قال: وكان قد أخرج تلك الليلة مالاً كثيراً ففرَّه.

وذُكِرعن إسحاق الموسليّ - أوغيره -عن إبراهيم، قال: كنّا يوماً عند موسى، وعنده ابن جامع ومُعاذ بن الطبيب ـ وكان أوّل يوم دخل علينا مُعاذ؛ وكان مُعاذ حاذقاً بالأغاني، عارفاً بقديمها ـ فقال: مَنْ أطريبي منكم فله حُكمه؛ فغنّاه ابنُ جامِع غِنَاءٌ فلم يحرّك، وفهمتُ غرضه في الأغاني، فقال هات يا إبراهيم، فغنيَّته:

سُليمَى أَجْمَعَتْ بينَا فأينَ نقُولُما أينا!

فطرب حتى قام من مجلسه، ورفع صوته، وقال: أعد، فأعدتُ، فقال: هذا غرضي فاحتكم، فقلت: يا أمير المؤمنين، حائط عبد الملك وعينه الحرَّارة، فدارت عيناه في رأسه حتى صارتا كانها جَرَّتان، ثم قال: يابن اللَّخناء، أردت أن تُسمع العامة أنك أطربتني وأني حكَمتك فأقطعتك! أما والله لولا بادرةُ جهلك التي علبت على صحيح عقلك لضربتُ الذي فيه عيناك. ثم أطرق هُنيهة، فرأيت ملكَ الموت بيني وبينه ينتظر أمرة. ثم دعا إبراهيم الحرَّانيَّ فقال: خد بيد هذا الجاهل فأدخله بيت المال، فليأخذ منه ما شاء، فأدخلني الحرَّانيَّ بيتَ المال، فقال: كم تأخذ؟ قلت: مائة بلَّرة، قال: دعني أؤامره، قال: قلت: فثمانين، قال: حتى أوَّلموه، فعملت ما أراد، فقلت: سبعن بدرةً في، وثلاثين لك، قال: الآن جثت بالحق، فشأنك. فانصرفتُ بسبعمائة ألف وانصرف ملك الموت عن وجهي.

وذكر على بن عمد، قال: حلّني صالح بن على بن عطية الأضخم عن حَكُم الوادي، قال كان الهادي يشتهي من الغناء الوسط الذي يقل ترجيعُه، ولا يبلغ أن يستخفّ به جدًّا. قال: فيينا نحن ليلة عنده، وعنده ابن جامع والموصليّ والزير بن دَحُمان والغنوي إذ دعا بثلاث بُدور وأمر بهنّ فوضِعن في وسط المجلس، ثم ضمَّ بغضَهُمّ إلى بعض، وقال: من غناني صوتاً في طريقي الذي الشتهيه، فهنّ له كلهنّ. قال: وكان فيه خُلق حسن؛ كان إذا كره شيئاً لم يوقف عليه، وأعرض عنه. فغناه ابنُ جامع، فأعرض عنه، وغنى القوم كلهم، فقلب حسن؛ كان إذا كره شيئاً لم يوقف عليه، وأعرض عنه. فغماء: أحسنت أحسنتا السفون، فشرب وطرب، فقمت فقلب عالم المنفر، وقال: يا أمير المؤمنين، هو والله كما قلت: ومن منا حاجته على هو والله كما قلت! ومن منا أحد إلا وقد ذهب عن طريقاً غيره، قائل: هي لك، وشرب حتى بلغ حاجته على المصرت ونهض، فقال: هم قلتك: ومن منا أصحن المصرت منصرفين، الصوت، ونهض، فقلت: ونم فقلت: وغلقاً بهناً في نسبك؛ فانظر فيها بما شت. الماك الله من وديناً أما إذناك وقيلًا في فيضاً المغلق المناك في نسبك؛ فانظر فيها بما شت. والماك الله ورديناً أما إذناك وقيلًا والمالم العملي، فقال: اجزنا، فقلت: ولم ألم تحسن محصوك الا والله ولا هداه والحدة المعتلق المعالم المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المناك المعالى الم

وذكر عمد بن عبدالله ، قال: قال في سعيد القارىء الملاّف ـ وكان صاحبٌ أبان القارىء : إنه كان عند موسى جلساؤه، فيهم الحراّف وسعيد بن سلم وغيرُهما ؛ وكانت جارية لموسى تسفيهم ؛ وكانت ماجنةً ، فكانت تقول لهذا: ياجلِفيّ ؛ وتعبث بهذا وهذا؛ ودخل يزيد بن مزيد فسمع ما تقول لهم، فقال لها : والله الكبير؛ لثن قلتٍ في مثل ما تقولين لهم لأضربنّك ضربة بالسيف، فقال لها موسى : ويلك! إنه والله يفعل ما يقول؛ فإياك . قال: فأمسكت عنه ولم تعابثه قطّ. قال: وكان سعيد العلّاف وأبان القارىء إبا ضيّين.

وذكر أحمد بن إيراهيم بن إسماعيل بن داود الكاتب، قال: حدَّثي ابن القداح، قال: كانت للربيع جارية يقال لها أمّة العزيز، فائقة الجمال، ناهدة النَّدين، حسنة القوام، فاهداها إلى المهديّ، فلها رأى جالها وهيئتها، قال: هذه لموسى أصلح، فوهبها له؛ فكانت أحبَّ الحلق إليه، وولدت له بنيه الأكابر. ثم إنّ بعض أعداء الربيع قال لموسى: إنه سمع الرَّبيع يقول: ما وضعتُ بيني وبين الأرض مثل أمّة العزيز، فغار موسى من ذلك غَيْرةً شديدة، وحلف لَيَقتُلنَّ الربيع، فلها استخلف دعا الرَّبع في بعض الآيام، فتغلَّى معه وأكرمه، وناوله كاساً فيها شراب عسل؛ قال: فقال الربيع: فعلمت أنّ نفسي فيها، وأني إن رهدتُ الكاس ضَرب عنقي؛ مع ما قد علمت أن في قلبه عليّ من دخولي على أمه، وما بلغه عني، ولم يسمع مني علمراً. فشربتها. وانصرف الرَّبع إلى منزله، فجمع ولده، وقال لهم: إني ميّت في يومي هذا أومن غد، فقال له ابنه الفضل: ولم تهول هذا جملت فداك ا فقال: إنّ موسى سقاني شربة سمّ بيده، فأنا أجد عملها في بدني، ثم أوصى بما أراد، في يومه أو من غذه. ثمّ تروج الرشيد أمة العزيز بعد موت موسى الهادي، فأولدها علي بن الرشيد.

وزعم الفضل بن سليم بن إسحاق الهاشميّ أنّ الهادي لما تحوّل إلى عيساباذ في أوّل السنة التي ولي الحلافة فيها، عزل الربيع عماكان يتولاه من الوزارة وديوان الرسائل، ووليٌ مكانه عمر بن بزيع، وأقرّ الربيع على الزمام؛ فلم يزل عليه إلى أن تُوفيُّ الربيع، وكانت وفاته بعد ولاية الهادي بأشهر؛ وأوذن بموته فلم يحضر چنازته، وصلى عليه مارون الرشيد؛ وهو يومثا وليّ عهد، ووليّ موسى مكان الربيع إيراهيم بن ذكوان الحرانيّ، واستخلف على ما تولاه إسماعيل بن صُبيع، ثم عزله واستخلف يجيى بن سليم، ووليّ إسماعيل زمام ديوان الشأم وما يليها.

وذكر يحيى بن الحسن بن عبد الحالق، خال الفضّل بن الربيع، أنَّ أباه حدَّثه، أن موسى الهادي قال: أربد تقل الربيع، فيا أدري كيف أفعل به! فقال له سعيد بن سلم: تأمر رجلًا باتخاذ سكين مسموم، وتأمره بقتل ذلك الرجل. قال: هذا الرَّالِي، فأمر رجلًا فجلس له في الطريق، وأمره بذلك، فخرج بعض علقاء الربيع، فقال له: إنَّه قد أمر فيك بكذا وكذا، فأخذ في غير ذلك الطريق، فدخل منزله، فتمارض، فمرض بعد ذلك ثمانية أيام؛ فعات مِيتة نفسه. وكانت وفاته سنة تسع وستين وسالة؛ وهو الريس، بن يؤسس.

### خلافة هارون الرشيد

بُريع للرُشيد هارون بن عمد بن عبد الله بن عمد بن عليّ بن عبد الله بن العباس بالخلافة لبلة الجمعة الليلة الجمعة الليلة التي تُؤيِّقُ فيها أخوه موسى الهادي . وكانت سنة يوم ولى الثين وعشرين سنة . وقيل كان يوم بُويع بالحلافة الم إحدى ومشرين سنة . وأنَّه أم ولد يمانية . جُرَشيّة يقال لها خَيزُران ، وولد بالرّيّ لثلاث بقِينَ من ذي الحجة صنة خس وأربعين ومائة في خلافة المنصور . وأما البرامكة فإنها - فيا ذُكِر - تزعم أنَّ الرشيد ولد أول يوم من المحرم سنة تسع وأربعين ومائة ، وكان الفضل بن يحيى ولد قبله بسبعة أيام ، وكان مولد الفضل لسبع بقين من في الحجة سنة ثمان واربعين ومائة ، فجعلت أمّ الفضل ظئراً للرشيد ؛ وهي زينب بنت منبر، فأرضعت الرشيد بلبان الرشيد .

وذكر سليمان بن أبي شيخ أنه لما كان الليلة التي تُوفيٌ فيها موسى الهادي أخرج هَرْتُمةُ بن أعين هارون الرشيد ليلاً فأقعده للخلافة، فدعا هارونُ يجمى بن خالد بن برمك - وكان مجبوساً، وقد كان عزم موسى على قتله وقَتْل هارون الرشيد في تلك الليلة - قال: فحضر بجمى، وتقلّد الوزارة، ووجّه إلى يوسف بن القاسم بن صبيح الكاتب فاحضره، وأمره بإنشاء الكُتب؛ فلها كان غداة تلك الليلة، وحضر القوّاد قيام يوسف بن القاسم، فحيد الله وأتنى عليه وصلى على محمد ﷺ، ثم تكلم بكلام أبلغ فيه، وذكر موت موسى وقيام هارون بالأمر من بعده، وما أمر به للنّاس من الأعطيات.

وذكر أحمد بن القاسم، أنه حدَّث عمّه عليّ بن يوسف بن القاسم هذا الحديث، فقال: حدَّثني يزيد الطبريّ مولانا أنه كان حاضراً بجمل دواة أبي يوسف بن القاسم، فحفِظ الكلام. قال: قال بعد الحَمد لله عزّ وجلّ والصلاة على النبيّ ﷺ:

إن الله بمنَّه ولطفه منَّ عليكم معاشر أهل بيت نبيَّه بيت الخلافة ومعدن الرسالة، وأتاكم أهل الطاعة من أنصار الدُّولة وأعوان الدَّعوة، من يُعَمِه التي لا تحصي بالعدد، ولا تنقضي مدى الأبد، وأياديه التامَّة، أنْ جمع أَلفتكم وأعلى أمرَكم، وشدَّ عَضُدكم، وأوهن عدوَّكم، وأظهر كلمة الحقُّ، وكنتم أوْلي بها وأهلها، فأعزَّكم الله وكان الله قويًّا عزيزًا؛ فكنتم أنصارَ دين الله المرتضى والذابِّين بسيفه المنتضىَ؛ عن أهل بيت نبيَّه ﷺ. ويكم استنقذهم من أيدي الظُّلمة، أثمة الجوْر، والناقضين عهد الله، والسافكين الدَّمَ الحرام، والآكلين الفيء، والمستأثرين به؛ فاذكروا ما أعطاكم الله من هذه النُّعمة، واحذروا أن تغيُّروا فيغيِّر بكم. وإن الله جلّ وعزّ استأثر بخليفته موسى الهادي الإمام، فقبضه إليه، ووتى بعده رَشيداً مرضيًّا أمير المؤمنين رؤوفاً بكم رحيهاً، من محسنكم قبولا، وعلى مسيئكم بالعفو عطوفاً؛ وهو \_ أمتُّعه الله بالنعمة وحفظ له ما استرعاه إياه من أمر الأمة، وتولَّاه بما تولى به أولياءه وأهلَ طاعته ـ يعِدُكم من نفسه الرَّافة بكم ، والرحمة لكم . وقسْم أعطياتكم فيكم عند استحقاقكم، ويبذل لكم من الجائزة مما أفاء الله على الخلفاء مما في بيوت الأموال ما ينوب عن رزق كذًّا وكذا شهراً، غير مقاصٌ لكم بذلك فيها تستقبلون من أعطياتكم، وحاملٌ باقي ذلك؛ للدُّفْع عن حريمُكم، وما لعلَّه أن يحدث في النواحي والأقطار من العُصاة المارقين إلى بيوت الأموال؛ حتى تعودُ الأموال إلى جمامها وكثرتها، والحال التي كانت عليها؛ فاحمدوا الله وجدَّدوا شكراً يوجب لكم المزيد من إحسانه اللِّكم؛ بما جدَّد لكم من رأى أمير المؤمنين، وتفضّل به عليكم، أيّده الله بطاعته. وارغبوا إلى الله له في البقاء؛ ولكم به في إدامة النعماء، لعلكم ترحمون. وأعطُوا صَفْقة أيمانكم، وقوموا إلى بَيْعتكم، حاطكم الله وحاط عليكم، وأصلح بكم وعلى أيديكم، وتوّلاكم ولاية عباده الصالحين.

وذكر يجمى بن الحسن بن عبد الحالق، قال: حدثني محمد بن هشام المخزوميّ، قال: جاء يجمى بن خالد إلى الرّشيد وهو نائم في لجاف بلا إزار؛ لما تُوفيّ موسى، فقال: قمّ يا أمير المؤمنين، فقال له الرّشيد: كم تروّعني إعجاباً منك بخلافتي! وأنت تعلم حالي عند هذا الرجل؛ فإنّ بلغه هذا، في تكون حالي! فقال له: هذا الحرّائيّ وزير موسى وهذا خاتم. قال: فقعد في فراشه، فقال: أشرّ عليّ، قال: فيبنيا هو يكلّمه إذ طلع رسول آخر، فقال: قد وُلد لك غلام، فقال: قد سمّيتُه عبد الله، ثم قال ليحيى: أشر عليّ، فقال: أشير عليك أن تقعد لحالك على إدمينية، قال: قد فعلت؛ ولا والله لا صليت بعيساباذ إلا عليها، ولا صلّيت الظهر إلا ببغداد؛ وإلا ورأس أبي عصمة بين يديّ. قال: ثم لبس ثيابه، وخرج فصلّ عليه، وقدَّم أبا عصمة، فضرب عنقه، وشَدّ جُتّه في رأس قناة، ودخل بها بغداد؛ وذلك أنه كان مضى هو وجعفر بن موسى الهادي راكبين. فبلغا إلى قنطرة من قناطر عيساباذ، فالتفت أبو عصمة إلى هارون، فقال له: مكانك حتى يجوز وليّ العهد، فقال هارون: السمع والطاعة للأمير؛ فوقف حتى جاز جعفر؛ فكان هذا سبب قتل أبي عصمة.

قال: ولما صار الرشيد إلى كرسيّ الجسر دعا بالغوّاصين، فقال: كان المهديّ وهَب لي خاتماً شراؤه مائة ألف دينار يسمّى الجنّل، فدخلتُ على أخيى وهو في يدى؛ فلما انصرفتُ لحقني سليم الأسود على الكرسيّ، فقال: يامرُك أمير المؤمنين أن تعطيني الحاتم، فرميت به في هذا الموضع. فغاصوا، فأخرجوه، فسرٌ به غاية السرور.

قال محمد بن إسحاق الهاشميّ: حدَّثني غير واحد من أصحابنا، منهم صبّاح بن خاقان التميميّ، أن موسى الهادي كان خلع الرشيد وبايع لابنه جعفر، وكان عبدُ الله بن مالك على الشُّرَط، فلها تُوفَّى الهادي هجم خزيمة بن خازم في تلك الليلة، فأخذ جعفراً من فراشه؛ وكان خزيمة في خسة آلاف من مواليه معهم السلاح، فقال: والله لأضربنُّ عنقك أو تخلّمها، فلها كان من الغذ، ركب الناس إلى باب جعفر، فأن به خزيمة، فأقامه على باب الدار في العُلوَّ، والأبواب مغلقة، فأقبل جعفر ينادي: يا معشرَ المسلمين، منْ كانت لي في عنقه بيمة فقد احللتُه منها و الخلافة لعدًى هارون؛ ولاحق لي فيها.

وكان سببُ مشي عبد الله بن مالك الحُزاعيّ إلى مكّة على اللّبود؛ لأنه كان شاور الفقهاء في أيمانه التي حلّف بها لمبيعة جعفر، فقالوا له: كلَّ يمين لك تخرج منها إلا المشي إلى بيت الله؛ ليس فيه حيلة. فحجّ ماشياً. وحظر خزيمة مذلك عند الرّشيد.

وذُكر أن الرشيد كان ساخطاً على إبراهيم الحرانيّ وسادّم الأبرش يوم مات موسى، فأمر بحبسهما وتَبْض أموالهما، فحيس إبراهيم عند مجحى بن خالدفي داره، فكلّم فيه محمدُ بن سليمان هارونَ، وسأله الرضا عنه وتخلية سبيله، والإذن له في الانحدار معه إلى البصرة، فأجابه إلى ذلك.

وفي هذه السنة عزل الرّشيد عمرَ بن عبد العزيز المُمَريّ عن مدينة الرّسول ﷺ؛ وما كان إليـه من عملها، وولّى ذلك إسحاق بن سليمان بن على.

وفيها وُلِد عمد بن هارون الرشيد، وكان مولده ـ فيما ذكر أبو حفص الكرمانيّ عن محمد بن يجمى بن خالد ـ يوم الجمعة لثلاث عشرة ليلة خلتٌ من شوال من هذه السّنّة، وكان مولد المأمون قبله في ليلة الجمعة النّصف من شهر ربيع الأول.

وفيها قلّد الرشيد يحيى بن خالد الوزارة، وقال له: قد قلّدتُك أمر الرّعيّة، وأخرجته من عنهي إليك، فاحكم في ذلك بما ترى من الصواب، واستعملُ مَنْ رأيتَ، واعزل مَنْ رأيت، وأمض الأمور على ما ترى. ودفع إليه خاتمه؛ ففي ذلك يقول إبراهيم الموصلُي:

أَلُمْ تَـرَ أَن الشَّمْس كانتْ سَقيمةً فلمَا ولِي هارونُ أَشْرَقَ نُـورُهـا بِيُمن أَمْين اللهِ هـارونَ ذي الشَّدَى فهـارونُ وَاليهـا وَيَحْمى وزيـرُهـا

وكانت الخيزُران هي الناظرة في الأمور، وكان يجيى يعرض عليها ويصدُر عن رأيها.

وُفِيها أمر هارون بسهْم ذوي القربي، فقسّم بين بني هاشم بالسّوِيّة.

وفيها آمن مَنْ كان هاربًا أو مستخفيًا، غير نفر من الزنادقة؛ منهم يونس بن فروة ويزيد بن الفيض.

وكان مُن ظهر من الطالبيين طَبـاطَبا؛ وهــو إبراهيم بن إسمـاعيل، وعــليّ بن الحسن بن إبراهيم بن عبد الله بن الحسن.

وفيها عزل الرّشيد الثغور كلها عن الجزيرة وقُسرين، وجعلها حيّزاً واحداً وسميت العواصم. وفيها عمرت طُرَسُهس على يدى أن سُليم فرّج الخادم التركيّ ونزها الناس.

وحجّ بالناس في هذه السنة هارون الرّشيد من مدينة السّلام، فأعطى أهل الحَرَمَيْنُ عطاء كثيراً، وقسم فيهم مالا جليلاً.

وقد قيل: إنه حجٌّ في هذه السنة وغزا فيها، وفي ذلك يقول داود بن رَزِين:

بِهارونَ لاَحَ النَّــورُ في كُــلَّ بَـُلْدَةٍ

وَقَــامُ بِهِ في عَـــلُّ بَـلْدَةٍ

إمام بِـــاناتِ اللهُ أَصْبَـبَحَ شُــخُــلُهُ

وَأَكْسُرُ مَا يُسْفَى بِوالمَــنُ اللهُ وَلَاسُرُ مَــَــكُوهُ البَّلُحُ النَّاسُ مَنْ طُوهُ البَلْحُ البَّلُحُ البَلْحُ وَلَجْهِهِ

وَإِنَّ أَصِينَ اللهِ عَــارونَ ذا الــنَّــدَى يُنِيلُ اللهِي يَرْجُوهُ أَصْمَافَ ما يَرْجُو

وغزا الصائفة في هذه السنة سليمان بن عبد الله البِّكائيّ.

وكان العامل فيها على المدينة إسحاق بن سليمان الهاشميّ ، وعلى مكة والطائف عبيد الله بن قُتُم، وعلى الكوفة موسى بن عيسى، وخليفته عليها ابنه العباس بن موسى، وعلى البصرة والبحرين والفُرْض وعُمان واليمامة وكُور الأهواز وفارس محمد بن سليمان بن عليّ.

## ثم دخلت سنة إحدى وسبعين ومائة

#### ذكر الخبر عيًا كان فيها من الأحداث

فمًا كان فيها من ذلك قدوم أبي العباس الفضل بن سليمان الطوسيّ مدينة السلام منصوفًا عن خُراسان، وكان خاتمُ الحلافة حين قدم مع جعفر بن محمد بن الأشعث، فلها قدم أبو العباس الطوسيّ أخذه الرُشيد منه، فدفعه إلى أبي العباس، ثمّ لم يلبث أبو العباس إلاّ يسيراً حتى تُوفيًّ، فدفع الحاتم إلى يجمى بن خالد، فاجتمعت ليحير، الوزارتان.

وفيها قتل هارون أبا هُرَيرة محمد بن فرّوخ ـ وكان على الجزيرة ـ فوجّه إليه هارون أبا حنيفة حَرْب بن قيس، فقدم به عليه مدينة السَّلام، فضرب عنفه في قصر الحُقَّد.

وفيها أمر هارون بإخراج مَنْ كان في مدينة السلام من الطالبيّين إلى مدينة الرسول ﷺ، خلا العباس بن الحسن بن عبد الله بن علىّ بن أي طالب، وكان أبوه الحسن بن عبد الله فيمن أشخِص.

وخرج الفضل بن سعيد الحَروريّ فقتله أبو خالد المرُّورُّوذيّ .

وفي هذه السنة كان قدوم رَوْح بن حاتم إفريقيّة، وخرجت في هذه السنة الخيزُران إلى مكة في شهر رمضان، فأقامت بها إلى وقت الحجّ فحجّت.

وحجّ بالنَّاس في هذه السنة عبد الصمد بن عليّ بن عبد الله بن العباس.

## ثم دخلت سنة اثنتين وسبعين وماثة

### ذكر الخبر عياكان فيها من الأحداث

فمن ذلك شخوص الرّشيد فيها إلى مَرْج القلعة مرتاداً بها منزلا ينزله.

ذكر السبب في ذلك:

ذكر أن الذي دعاء إلى الشخوص إليها أنه استثقل مدينة السلام، فكان يسميها البُخار، فخرج إلى مُرْج القلعة، فاعتلَ بها، فانصرف، وسُميّيت تلك السفرة سَفْرة المرتاد.

وفيها عزل الرَّشيد يزيد بن مزيد عن إرمينيَّة ، وولَّاها عبيد الله بن المهديّ .

وغزا الصائفة فيها إسحاق بن سليمان بن عليٍّ.

وحجّ بالناس في هذه السنة يعقوب بن أبي جعفر المنصور.

وفيها وضع هارون عن أهل السواد العُشّر الذي كان يؤخذ منهم بعد النصف.

# ثم دخلت سنة ثلاث وسبعين وماثة

#### ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث

فمن ذلك وفاة محمد بن سليمان بالبصرة، لليال بقين من جمادي الأخرة منها.

وذَكِر أنه لما مات محمد بن سليمان وجَّه الرشيد إلى كلّ ما خلَّه رجلاً أمره باصطفائه، فأرسل إلى ما خلَف من الصّامت من قبل صاحب بيت ماله رجلاً؛ وإلى الكسوة بمثل ذلك، وإلى الفُرش والرقيق والدوابّ من الحيل والإبل، وإلى الطبّب والجوهر وكلّ آلة برجل من قبل الذي يتولى كلّ صنف من الاصناف، فقيموا البَصْرة، فاخلوا جميع ما كان لمحمد تما يصلح للخلافة، ولم يتركوا شيئاً إلا الحُرْثِين الذي لا يصلح للخلفاء، وأصابوا له ستّين ألف ألف، فحملوها مع ما حُمِل، فلما صارت في السُّفنُ أخير الرشيد بمكان السُّفن التي حملت فلك؛ فأمر أن يُدخل جميعٌ ذلك خزائته إلا المال؛ فإنه أمر بصكاك فكتبت للنُّماء، وكتبت للمغين صكاك صخار لم تَدَرْ في الديوان، ثم دفع إلى كلّ رجل صَكاً بما رأى أن يَهَبُ له، فأرسلوا وكلاءهم إلى السفن، فأخلوا المال على ما أمر هم به في الصُّكاك أجمع ؛ لم يدخل منه بيتَ ماله دينار ولا درهم، واصطفى ضياعه؛ وفيها ضيعة يقال ها يَرْشيد بالأهواز ها غلَّة كثيرة.

وذكر عليّ بن محمد؛ عن أبيه، قال: لما مات محمد بن سليمان أصيب في خِزانة لباسه مذكان صبيًا في الكتّب إلى أن مات مقد كان صبيًا في الكتّب إلى أن مات مقادير السنين؛ فكان من ذلك ما عليه آثار النَّقْس. قال: وأخرج من جِزانته ما كان يُهدَى له من بلاد السّند ومُكران وكِرِّمان وفارسَ والأهواز والسامة والرّبيّ وعُمان؛ من الألطاف والأذهان والسّمك والحبوب والجبن، وما أشبه ذلك، ووجِد أكثره فاسداً. وكان من ذلك خسمانة كَنْعَدْةُ الفَيْتُ من دار جعفر وعمد في الطريق؛ فكانت بلاءً. قال: فمكتئا حيناً لا نستطيم أن نمرَ بالمِرْبد من تُنتها.

وفيها تُوفِّيت الخيزُران أمَّ هارون الرشيد وموسى الهادي.

### ذكر الخبر عن وقت وفاتها:

ذكر يحمى بن الحسن أن أباه حدَّثه، قال: رأيتُ الرُشيد يوم ماتت الحيْرُران، وذلك في سنة ثلاث وسبعين ومائة، وعليه جُبة سعيديّة وطيلسان جَرقُ أزرق، قد شُدّ به وسطّه، وهو آخذ بقائمة السرير حافياً يعمُو في الطين؛ حتى أن مقابر قُريش فغسل رجليه، ثم دعا بخُفّ وصلً عليها، ودخل قبرها، فلها خرج من المقبرة وُضع له كرسيّ فجلس عليه، ودعا الفضل بن الربيع، فقال له: وحق المهديّ ـ وكان لا مجلف بها إلا إذا اجتهد ـ إن لاهم لك من الليل بالشيء من التولية وغيرها، فتمنعي أمي فاطيع أمرها، فخذ الحاتم من جعفر. فقال الفضل بن الربيع لإسماعيل بن صُبَيح: أنا أجلّ أبا الفضل عن ذلك؛ بأن أكتب إليه وآخذه؛ ولكن إن رأى أن يبعث به!

قالَ وولى الفضل نفقات العامة والخاصة ويادُوريا والكُونة، وهي خمسة طساسيج، فأثَّبَلَتْ حاله تنمى إلى سنة سبم وثمانين وماثة.

وقيل إن وفاة محمد بن سليمان والخيزُران كانت في يوم واحد.

وفيها أقدم الرشيد جعفَر بن محمد بن الأشعث من خُراسان، وولَاها ابنَه العباس بن جعفر بن محمد بن الأشعث.

وحجّ بالناس فيها هارون؛ وذُكِر أنه خرج محرِماً من مدينة السلام.

# ثم دخلت سنة أربع وسبعين ومائة

## ذكر الخبر عمّا كان فيها من الأحداث

فمن ذلك ما كان بالشأم من العصبيَّة فيها.

وفيها ولَّى الرَّشيد إسحاقَ بن سليمان الهاشميِّ السِّند ومُكران.

وفيها استقضى الرشيد يوسف بن أبي يوسف، وأبوه حيّ .

وفيها هلك رَوْح بن حاتم .

وفيها خرج الرشيد إلى باقِرْدَى وبازَبْدَى، وبني بباقِرْدَى قصراً، فقال الشاعر في ذلك:

بِقسردى وبازَبُسْدى مَصيفُ ومَرْبَتُ وَعَلْبُ يُحاكِي السلسبيسلَ بَسرودُ ويُضدادُ، ما بَضدادُ، اتما تُسرابُها وغزا الصّائفة عبدُ اللك بن صالح.

. وحجّ بالناس فيها هارون الرشيد، فبدأ بالمدينة، فقسم في أهلها مالاً عظيمًا، ووقع الوباء في هذه السنة بمكة، فأبطأ عن دخولها هارون، ثم دخلها يوم التُّرية، فقضى طوافه وسعيّه ولم ينزل بمكة. 

## ثم دخلت سنة خمس وسبعين وماثة

#### ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث

فمن ذلك عقّد الرشيد لابنه محمد بمدينة السلام من بعده ولاية عهد المسلمين وأخذه له بذلك بيعة القوّاد والجند، وتسميته إياه الأمين، وله يومئذ خس سنين، فقال سلم الخاسر:

قىد وفَقَ الله الخليفة إذ بنى بَيتَ الخليفِةِ لِلهجَانِ الأَزهَرِ فهو الخليفةُ عن أبيه وجدُّو شَهداً عليه بِمضَطْر وبمخبرِ قد بايَحَ الثقلان في مهدِ الهُدى لمحمَّدِ بن زُبَيـةَ أَبُنَةِ جعفر

ذكر الخبر عن سبب بيعة الرشيد له:

وكان السبب في ذلك ـ فيها ذكر رُوِّح مولى الفضل بن يحيى بن خالد ـ أنه رأى عيسى بن جعفر قد صار إلى الفضل بن يحيى، فقال له: انشيدك الله لما عملت في البيعة لابن أختي ـ يعني محمد بن زبيدة بنت جعفر بن المتصور ـ فإنه ولذ لك وخلافته لك؛ فوعده أن يفعل، وتوجّه الفضل على ذلك؛ وكانت جماعة من بني العباس قد منوا أعناقهم إلى الحلافة بعد الرشيد؛ لأنه لم يكن له وتي عهد؛ فلها بايم له، أنكروا بيعتَّ لصغر سنّة.

قال: وقد كان الفضل لما تولى خُراسان أجمع على البيعة لمحمد؛ فذكر محمد بن الحسين بن مصعب أن الفضّل بن يحمى لما صار إلى خُراسان، فرّق فيهم أموالا، وأعطى الجند أعطياتٍ متتابعات، ثم أظهر البيعة لمحمد بن الرشيد؛ فبايع الناس له وسماه الأمين، فقال في ذلك النّمريّ:

أُمستُ بمروَ على التوفيقِ قد صَفَقَتُ على يدِ الفَضلِ أَيدِي المُجْم والعربِ ببيحة لِـولِي المهد احكمَها بالنصح منه وبالإشفاق والحدّب قَدُوكُ الفضلُ عقداً لا انتِفاضُ له لمصطفى من بني العباس مُشخَب

قال: فلما تناهى الحبرُ إلى الرُشيد بذلك، وبايع له أهل المشرق، بايع لمحمد، وكتب إلى الأفاق، فبويع له في جميع الأمصار، فقال أبان اللاحقى في ذلك:

عَـــزَمْتُ أَمِيرِ المؤمنين على الْــرُشْـيدِ يِرَايِ هُدَىٌ، فـالحمدُ لله ذِي الحمــدِ وعزل فيها الرشيد عن خراسان العباس بن جعفر، وولاها خاله اليظريف بن عطاء. وفيها صاريحيي بن عبد الله بن حسن إلى الدَّيْلم، فتحرّك هناك. سة ١٧٥ ......

وغزا الصائفة فيها عبد الرحمن بن عبد الملك بن صالح فبلغ إقريطيّة.

وقال الواقدّي: الذي غزا الصائفة في هذه السنة عبد الملك بن صالح، قال: وأصابهم في هذه الغزاة برد قَطَع أيديهَم وأرجُلهم.

وحجّ بالناس فيها هارون الرشيد.

# ثم دخلت سنة ست وسبعين ومائة

### ذكر الخبر عبًا كان فيها من الأحداث

فمن ذلك ما كمان من توليــة الرُشيــد الفضل بن يجمى كُــور وطبَرستــان ودُنْباونــد وقُومِس وإرمينيَــة وأذَربيجان .

> وفيها ظهر يحيى بن عبدالله بن حسن بن حليّ بن أبي طالب بالدُّيلم . ذكر الحبر عن مخرج يحيى بن عبدالله وما كان من أمره

ذكر أبو حفص الكرماني، قال : كان أوّل خبر مجمى بن عبدالله بن حسن بن حسن بن عليّ بن أبي طالب أنه ظهر بالدّيلم ، واشتدت شوكته ، وقوي أمرة ، ونزع إليه الناس من الأمصار والكور ، فاغتمّ لذلك الرّشيد ، ولم يكن في تلك الأيام يشرب النبيّل ، فندب إليه الفضل بن مجمى في خمين ألف رجل ، ومعه صناديد الفواه ، ولاّه كور الجبال والرّي وجُرجان وطَبُرستان وقومس وفُنْباوند والرّويان ، وحُملت معه الأموال، ففرق الكور على قواده ، فولًا اللهيّ بن الحجاج بن قنية بن مسلم طبرستان ، ووقي على بن الحجاج الخُزاعيّ جُرجان ، وأمر له بخمسائة الف درهم ، وعسكر باللهّ بين ، وامتلحه الشعراء ، على نامطة فاكثر ، وتوسل إليه الناس بالشعر، ففرق فيهم أموالاً كثيرة . وشخص الفضل بن يجمى ، واستخداف منصور بن زياد بباب أمر المؤمنين ، تحري كتبه على يديه ، وتفذ الجوابات عنها إليه ، وكانوا ينقون بنصر وابنه في جميع أمورهم ، لقديم صحبته لهم ؛ وحرمته بهم ، ثم مضى من معسكره ، فلم تزل كتب بالرئيد تناج إليه بالبّر واللفف والجوائز والحلم ؟ فكاتب يجمى ورفق به واستماله ، وناشده وحذره ، وأشار كليه ، ويساه أمله . ونزل اللففل بطالقان الريّ ونشتي مجومع يقال له أشبّ ، وكان شديد البرد كثير اللهم وي في ذلك يقول أبان بن عبد الحميد المبيد كنير اللرغوء : في ذلك يقول أبان بن عبد الحميد المحدث :

لَـلُورُ أَشْسَ بِـالدُولا بِحِيثُ السَّيبُ يَـنعرجُ أَصَبُ إِذَا هِـمُ لَـلجُـوا أَصَبُ إِذَا هِـمُ لَـلجُـوا

قال : فأقام الفضل بهذا الموضع ، ووائز كتبه على يجمى ، وكاتب صاحب الدَّيلُم ، وجعل له ألف ألف درهم ، على أن يسهّل له خروج بجمى إلى ما قبله ، وحملت إليه ، فأجاب يجمى إلى الصّلح والخروج على يديه ، على أن يكتب له الرشيد أماناً بخطّه على نسخة ببعث بها إليه . فكتب الفضل بذلك إلى الرشيد ، فسَرّه وعظّم موقعه عنده ، وكتب أماناً ليحيى بن عبدالله ، وأشهد عليه الفقهاء والقضاة وجلّة بني هاشم ومشايخهم ، منهم عبد الصمد بن على والعباس ابن محمد ومحمد بن إبراهيم وموسى بن عيسى ومَنْ أشبههم ، ووجَّه به مع جوائز وكرَّامات وهدايا ، فوجَّه الفضل بذلك إليه ، فقدم يحيى بن عبدالله عليه ، وورد به الفضل بغداد ، فلقيه الرّشيد بكلّ ما أحت ، وأمر له بمال كثير ، وأجرى له أرزاقاً سنيّة ، وأنزله منزلاً سريّاً بعد أن أقام في منزل يجيى بن خالد أياماً ، وكان يتولَّى أمرَه بنفسه ، ولا يَكُلُّ ذلك إلى غيره ، وأمر الناس بإتيانه بعد انتقاله من منزل يجيى والتسليم عليه ، وبلغ الرشيد الغاية في إكرام الفضل ؛ ففي ذلك يقول مَرْوان بن أبي حفصة :

> ظَف تَ فيلا شَلَّتْ حِدْ يَـ مُكَّبَّةً على حين أغيبا الراتقين التشامُـهُ فأُصْبَحْتَ قد فازَتْ بداك بخُطَّةِ وما زالَ قِـدْحُ المُلكَ يَخْـرُجُ فـائــزاً

رُتَقْتَ بها الفَتْقَ اللهِين هاشم فكَفُّوا وقَالُوا لَيسَ بِالمتلاثم من المجد باق ذكرها في المواسم لكم كلَّماضُمَّتْ قِداحُ المُساهِم

قال : وأنشدني أبو تُمامة الخطيب لنفسه فيه :

يسومٌ أناخَ به على خاقانِ في غَزْ وَتَيْنِ تُوَالِتُنَا يُوْمَان بعيد الشِّتيات ، فَشَعْبُها مُتَهَدَان مِنْ أَنْ يُجَرُّد بينها سَيْفَان عيظم النبا وتفرق الحكمان

للفضل يوم الطَّالَقَان وقبلهُ ما مشلُ يَـوْمَيْـه اللَّذيْن تَـواليَـا سَـدُّ الشُغُـور وَردُّ أَلفَـةَ هـاشِـم عصمت حكومته جمساعة هساشم تِلْكَ الْحُكومةُ لا التي عن لَبْسها

فأعطاه الفضل مائة ألف درهم ، وخلع عليه ، وتغنَّى إبراهيم به .

وذكر أحمد بن محمد بن جعفر ، عن عبدالله بن موسى بن عبدالله بن حسن بن حسن ، قال : لما قدِم يحيى بن عبدالله من الدَّيْلم أتيتُه ، وهو في دار عليَّ بن أبي طالب ، فقلت : يا عمَّ ، ما بعدك نخبر ولا بعدى مخبّر ؛ فأحبرني حبرَك ، فقال : يا بن أخيى ، والله إن كنت إلّا كما قال حُميّ بن أخطب :

لعمْ رِكَ مالام ابنُ أَحَ طَب نفسَهُ ولكنَّهُ من يَحْدُلُ اللَّهُ تُحْدُلُ

لجَاهَدَ حتى أَبِلغَ النفس حَمْدَها وقلقلَ يَبغى العِزُّ كلُّ مقلقًا

وذكر الضبَّى أن شيخاً من النوفليِّين ، قال : دخلنا على عيسى بن جعفر ، وقد وُضِعت له وسائد بعضها فوق بعض ؛ وهو قائم متكىء عليها ؛ وإذا هو يضحك من شيء في نفسه ، متعجِّباً منه ، فقلنا : ما الذي يُضحك الأمير أدام الله سروره ! قال : لقد دخلني اليوم سرورٌ ما دخلني مثله قطّ ، فقلنا : تمم الله للأمير سروره ، وزاده سروراً . فقال : والله لا أحدَّثكم به إلا قائياً ـ واتكأ على الفرش وهو قائم ـ فقال : كنت اليومَ عند أمير المؤمنين الرّشيد ، فدعا بيحيي بن عبدالله ، فأخرج من السجن مكبِّلًا في الحديد ، وعنده بكَّار بن عبدالله بن مصعب بن ثابت بن عبدالله بن الزبير - وكان بكّار شديد البغض لآل أبي طالب ، وكان يبلّغ هارون عنهم ، ويسيء بأخبارهم ، وكان الرُّشيد ولاه المدينة ، وأمره بالتضييق عليهم \_ قال : فلما دُعِيَ بيحيي قال له الرُّشيد : هيه هيه ! متضاحكاً ؛ وهذا يزعم أيضاً أنا سممناه ! فقال يجيي : ما معني يزعم ؟ ها هُو ذا لسان ــ قال : وأخرج لسانه أخضرَ مثل السُّلق ـ قال : فتربُّد هارون ! واشتدّ غضبُّه ، فقال يحيي : يا أمير المؤمنين ؛ إن لنا قرابة ورَّجًّا ، ولسنا بُتُرْكِ ولا ديْلم ، يا أمير المؤمنين ؛ إنَّا وأنتم أهلُ بيت واحد ، فأذكَّرك اللهَ وقرابتنا من رسول الله ﷺ اعلام تحسيني وتعذيبي ؟ قال : فرق له هارون ؛ وأقبل الزّبيريّ على الرّشيد ، فقال : يا أمير المؤمن ، لا يترك كلام هذا ، والغه ألم امن مكر وتحبّث ؛ إنّ هذا أفسد علينا مدينتنا ، وأظهر فيها العصيان . قال : فأقبل يجين عليه ؛ فوالله ما استأذن أمير المؤمنين في الكلام حتى قال : أفسيد عليكم مدينتكم ، ومَنْ أنتم عافاكم الله ! قال الزّبيريّ : هذا كلامه قدّامك ؛ فكيف إذا غاب عنك ! يقول : علم مدينتكم ! ومَنْ أنتم عافاكم الله ! قال الزّبيريّ : هذا كلامه قدّامك ؛ فكيف إذا غاب عنك ! يقول : عبد الله بن الزّبير أم مهاجر رسول الله ﷺ ؟ ومَنْ أنت حتى تقول : أفسد علينا مدينتنا ! وإنما بأباني وأياء هذا ما هاجر أبيك إلى المدينة . ثم قال : يا أمير المؤمنين ؛ إنما الناس نحن وأنتم ؛ فإن خرجهنا عليكم قلنا : اكلتم مقالاً فينا ؛ وتكنانا فيه القول ، ويمود أمير المؤمنين على أمله بالفَصْل . يا أمير المؤمنين ، فلم يجزيء هذا وضرباؤه على أهل بيتك ؛ يسمى بهم عندك ، وأنه ها مين المؤمنين ، فلم يجزيء هذا بوضرباؤه على أهل بيتك ؛ يسمى بهم عندك ، وأنه عابس بمع مندك ؛ وأنه يأتينا فيسمى وضرباؤه على أهل بيتك ؛ يسمى بهم عندك ، إنه والله ما يسمى بنا الله قائله ! وأشدني فيه موثية قالها نحواً من بعض ببعض . والله يا أمير المؤمنين ؛ هما يتمك أن تلحق بالموسرة ، فأيلنيا مع عشرين بيتاً ، وقال ان ي توكدت في الأم فأنا أول من يبائعك ، وما يتمك أن تلحق بالبصرة ، فأيديا مد

قال: فتغير وجه الزّبيري واسود ، فاقبل عليه هارون ، فقال: أيّ شيء يقول هذا ؟ قال: كاذب يا أميرً المؤمنين ، ما كان ما قال عن قاقبل على يحيى بن عبدالله ، فقال: تروي القصيدة التي رثاه بها ؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين ، أصلحك الله ! قال: فانشدما إياه ، فقال الزّبيري : والله يا أميرً المؤمنين الذي لا قال إلا هو حتى أن على آميرً المؤمنين الذي لا إلا هو حتى أن على آمير المؤمنين المنافي والمنافية عنه المؤمنين ، فقال : قلد حلّف ، فهل من بينة مسموا هذه المرثية منه ؟ قال: لا يا أمير المؤمنين ، ولكن أستحلفه با أولد ، قال: فالمنافي على الزيبري ، فقال: قل : أنا بريء من حول الله وقوته موكّل إلى حولي وقوتي ، إن كنت قلته ، فقال الزيبري : يا أمير المؤمنين ، أي شيء هذا من المؤمنين ، إن كان عالم المؤمنين ، أن كان صادقاً في اعلى المواجعة با أمير المؤمنين ، فقال : قال يحيى بن عبدالله : يا أميرً المؤمنين ، ما المؤمنين ، أن كان صادقاً في اعلى المواجعة با أمير المؤمنين ، ها أمير المؤمنين ، ها أمري المؤمنين ، ها أمري من حول الله وقوته موكّل إلى حولي وقوتي ؛ قال : فاضطرب منها وأرجد ، فقال يا أمير المؤمنين ، أدري أي شيء هذه اليمين التي يستحلفي بها ، وقد حلت له بالله المظيم اعظم الأشياء ! قال : فقال هارون لفن في موكل إلى حولي وقوتي ، قال : أنا بريء من حول الله وقوته وكل إلى حولي وقوتي ؛ قال : أنا بريء من حول الله وقوته وكل إلى حول وقوتي ، قال : قائل هارون : أحد على أمير المؤمنين ، أدري كان عدد قال و نصرون نفروبه الله المظيم اعظم الأشياء ! قال : فقال هارون وفري إن كنت قائه . قال : فخرج من عند هارون فضربه الله بالفائج ، فمات من صاعته .

قال : فقال عيسى بن جعفو : والله ما يسرّني أن يجمى نقصه حرفاً تماً كان جرى بينهما ، ولا قصّر في شيء من غاطبته إياه .

قال : وأما الزبيريّون فيزعمون أن أمرأته قتلته ؛ وهي تمن ولد عبد الرحمن بن عوف .

وذكر إسحاق بن محمد النَّخعيِّ أن الزبير بن هشام حدَّثه عن أبيه ، أن بكَّار بن عبدالله تزوَّج امرأةً من

171

ولد عبد الرحمن بن عوف ، وكان له من قلبها موضع ، فاتخذ عليها جارية ، وأغارها ؛ فقالت لغلامين له زنجيين : إنه قد أراد قتلكيا هذا الفاسق ـ ولاطَّفتُها ـ فتعاوناني على قتله ؟ قالا : نعم ، فنخلتُ عليه وهو نائم ، وهما جميعاً معها ، فقعدا على وجهه حتى مات . قال : ثم إنها سقتهها نبيذاً حتى تهرَّعا حول الفراش ، ثم أخرجتها ووضعت عند رأسه قنينة ؛ فلها أصبح اجتمع أهله ، فقالت : سكر فقاه فشرق فمات . فأخذ الفلامان ، فشربا ضرباً مبرّحاً ، فاقرًا بقتله ، وأنها أمرتها بذلك ؛ فأخرجت من الدار ولم تُورَثُ .

وذكر أبو الخطاب أنَّ جعفر بن يجي بن خالد حدّثه ليلة وهد في سيره، قال: دعا الرّشيد اليرمَّ بيحيى بن عبدالله بن حسن ، وقد حضره أبو البختري القاضي ومحمد بن الحسن الفقيه صاحب أبي بوسف ، وأحضر الأمان الذي كان أعطاه يجيى ، فقال لمحمد بن الحسن ؛ ما تقول في هذا الأمان ؟ أصحبح هو ؟ قال : هوصحيح ، فحاجه في ذلك الرشيد ، فقال له عمد بن الحسن : ما تصنع بالأمان ؟ لو كان عارباً ثم وفي كان أ أمناً . فاحتملها الرشيد على عمد بن الحسن ، ثم سال أبا البختري أن ينظر في الأمان ، فقال أبو البختري : أمناً منقض من وجه كذا وكذا ، فقال الرشيد : أنت قاضي القضاة ؛ وأنت أعلم بذلك ؛ فمرق الأمان ؛ وتقل فيه أبو البختري - وكان بكار بن عبدالله بن مصعب حاضراً المجلس - فأقبل على بحيى بن عبدالله بوجهه ، فقال : شققت العصا ، وفارقت الجماعة ، وخالفت كلمتنا ، وأردت خليفتنا ، وفعلت بنا وفعلت . فقال يجيى : ومَنْ أنتم رحمكم الله ! قال جعفر : فوالله ما قالك الرشيد أن ضحك ضحكاً شديداً . قال الناس : يجي ليعضي إلى الحبس ، فقال له الرشيد : انصرف ، أما ترون به أثر علة ! هذا الأن إن مات قال الناس : لها مكت يجي بعد هذا إلا أبو أخطاب : قال أبو الحطاب :

وذكر أبو يونس إسحاق بن إسماعيل ، قال : سمعتُ عبدالله بن العباس بن الحسن بن عبيدالله بن العباس بن عليّ ، الذي يعرف بالخطيب ، قال : كنتُ يوماً على باب الرُشيد أنا وأبي ، وحضر ذلك اليوم من الجبّد والقُواد ما لم أرمثلهم على باب خليفة قبله ولا بعده ، قال : فخرج الفضل بن الربيع إلى أبي ، فقال له : الدخل ، ودكث ساعة ثم جرج إليّ ، فقال : ادخل ، فلدخلتُ ، فإذا أنا بالرُشيد معه امرأة يكلمها ، فأوال إليّ أنه لا بريد أن يدخل اليوم أحد ، فلستأذنتُ لك لكنرة من رأيت حضر الباب ؛ فإذا دخلتُ هذا المدخل أبي أنه لا يدر أن يدخل اليوم أحداً ، فقال : إن عبدالله بن مصعب الزبيريّ يستأذن في المدخول ، فقال : إنّ لا أديد أن أدخل اليوم أحداً ، فقال : قال : إنّ عبدالله بن مصعب الزبيريّ يستأذن في المدخول ، فقال : إنّ لا أديد أن أدخل أنه لا يقوله إلاّ لك ، قال : أدخلًه . وخرج ليدخله فقال : الله عبد المرأة وشغل بكلامها ، وأقبل عليّ أبي ، فقال : إنّه ليس عنده شيء يدكره ؛ وإنما أراد الفضل بهذا ليوم من على الباب أنّ أمير المؤمنين لم يدخلنا لحاصة بُحيصمنا بها ، وإنما أدخلنا لأمرٍ نسأل عنه كما دخل هذا الزبيريّ .

وطلع الزّبيريّ ، فقال : يا أميرً المؤمنين ، ها هنا شيء أذكره ، فقال له : قل ، فقال له : إنه سرٌ ، فقال : ما من العباس سرّ ، فنهضت ، فقال : ولا منك يا حبيبي ، فجلست ، فقال : قُلُ ، فقال : إني والله قد خفت على أمير المؤمنين من امرأته وبنته وجاريته التي تنام معه ، وخادمه الذي يناوله تيابه وأخصَّ خلق الله به ١٣٢ ..... ١٧٦٠ ..... ١٧٦٠ .... ١٧٦٠ .... ١٧٦٠ .... ١٧٦٠ .... ١٧٦٠ .... ١٧٦٠ .... ١٧٦٠ .... ١٧٦٠ ...

من قواده ، وأبعدهم منه . قال : فرايّة قد تعبّر لونه ، وقال : عاذا ؟ قال : جاءتي دعوة بجعى بن عبدالله بن المحلمة منه . قال : فرايّة قد تعبّر لونه ، وقال : عاذا ؟ قال : جاءتي دعوة بجعى بن عبدالله بن عليه . ولا يتبهم ، حتى لم يُبّنُي على بابك أحداً إلا وقد ادخله في الحلاف له . قال : فقعول له هذا في رجهه ! قال : نعم ، قال الرشيد : أدخِله ، فلحل ، فأعاد القول الذي قال له ، فقال : يا له ، فقال : يا مقتل عبن من المبدأ ، ولي رحم وقرابة ، فلم لا تؤخر هذا الأمر ولا تعبّل ، فلملك أن تكفي مؤتي بغيريدك ولسائك ، وعمي بك أن تقطع رجك من حيث لا تعلمه ، أياجله بين يديك وتصبر قليلاً . فقال : يا بغيريدك ولسائك ، وعمي بك أن تقطع رجك من حيث لا تعلمه ، أياجله بين يديك وتصبر قليلاً . فقال : يا بغيريدك وتصبر قليلاً . فقال : يا بعدالله ، فهم أن ركعتن ، ثم برك بجعى ، ثم قال : أيرك ، ثم شبك يهيه في يهينه ، وقال : اللهم أن كنت تعلم إن دعوت عبدالله بن من عبدالله من عندك وكلني واقي ، والا فكله إلى خوله وقوته ، واسحته بعذاب من قبلك ، آمين ربّ العالمين . فقال عبد الله : اللهم أن كنت تعلم أن عيى بن عبدالله لم يدغي إلى الحلاف على هذا ويكني إلى حولي وقوق واسحته بعذاب من عندك . آمين ربّ العالمين ، فقال عبد الله : اللهم أن كنت تعلم إلى حولي وقوق واسحته بعذاب من عندك . آمين ربّ العالمين ، فقال عبد الله : اللهم أن كنت تعلم إلى حولي وقوق واسحته بعذاب من عندك . آمين ربّ العالمين !

وتفرقا ، فأمر يبحى فحبس في ناحية من الدار ؛ فلما خرج وخرج عبدالله بن مصعب أقبل الرشيد على وتفرقا ، فقال : فعلتُ به كذا وكذا ، وفعدت أياديه عليه ، فكلمه أي بكلمتين لا يُدفع بها عن عصفور ، خوفاً على نفسه ، وأمرنا بالانصراف فانصوفنا . فنخلت مع أي أنزعُ عنه لباسه من السّواد - وكان ذلك من عادي - فينيا أنا أحلَّ عنه منطقته ؛ إذ دخل عليه الغلام ، فقال : رسولُ عبدالله بن مصعب ، فقال : رسولُ عبدالله بن مصعب ، فقال : رسولُ عبدالله بن مصعب ، فقال : أدخل من السّواد - أن الله أن الله أن الله أن الله إذ الله إذ الله وراءك ؟ قال : يقول لك مولاي ، أنشدك الله ألا بلغت إلي ! فقال أي للغت إلي ! فقال أي فقال المي فأله إليه منا المؤون إلى هذا الوقت ، وقد وجهت إليك بعبدالله ، في اردت أن تلقيه إلي الإلك ، وقال لله ؛ إمّا دعاني ليستعين بي على ما جاء به من الإلك ، فإن أغتته قطعت رجي من رسول الله ﷺ ، وإن خالفته سعى بي ؛ وإنما يتذكر ق الناس بأولادهم ، ويتفون بهم المكاره ، فاذهب الله ؛ فكل ما قال لك فليكن جوابك له : أخيرً أي و فقد وجهتك وما آمن عليا عند الرشيد : أما وأيت المنام المغرض في الذار ؛ عليا عرب أنصر فنا حوالك انا حبسنا عند الرشيد : أما وأيت المنام المغرض في الذار الوله ما صُرِقْنا حتى فرغ منه - يعني يحيى - إنا له وإنا إله راجعون ! وعند الله نحتسب أنفسنا فخرجت مع الرسول ، فلم المورث في بعض الطريق وأنا مفهوم بما أقلم عليه ، فلت للرسول : وعلى الدابة صاح : بعلني بطني بالإرسال إلى إلى في هذا الوقت؛ فقال : أنه ما الذار ، فساعة نزل عن الدابة صاح : بعلني بطني بالإرسال إلى أبي في هذا الوقت؛

قال عبدالله بن عباس : فها حفلتُ بهذا الكلام من قول الفلام ، ولا الثفت إليه ، فلها صرنا على باب اللدب ـ وكان في درب لا منفذ له ـ فتح البايين ؛ فإذا النساء قد خرجْنَ منشورات الشعور عثرمات بالحبال ، يلطمن وجوههن وينادين بالوَيْل ، وقد سات الرجل ، فقلت : والله ما رأيتُ أمراً أعجبَ من هذا ا يلطمن وجوههن وينادين بالوَيْل ، وقد سات الرجل ، فقلت : والله ما رأيتُ ، أمراً أعجبَ من هذا ا وعطفت دابقي راجعاً أركض لم أركض مثله قبله ولا بعده إلى هذه الغاية ، والغلمان والحشم ينتظرونني لتعلق قلب الشيخ بي ، فلها رأؤي دخلوا يتعادون ، فاستقبلني مرعوباً في قميص ومنديل ، ينادي : ما ورامك يا بنيّ ؟ قلت : إنه قد مات ، قال : الحمد لله الذي قتله وأراحك وإيّانا منه ، فها قطم كلامه حتى وردخام الرّشيد

يامر أبي بالركوب وإيّاي معه . فقال أبي ونحن في الطريق نسير : لو جاز أن يُدّعى ليحيى نبوة لادّعاها أهله ، رحمة الله عليه ، وعند الله نحتسبه ! ولا والله ما نشك في أنه قد قتل . فمضينا حتى دخلنا على الرئسيد ؛ فلما نظر إلينا قال : يا عباس بن الحسين ، أما علمت بالخبر ؟ فقال أبي : بلّى يا أسير المؤمنين ، فالحمد لله الذي صرعه بلسانه ، ووقلاك الله يا أمير المؤمنين قطع أرحابك . فقال الرشيد : الرجل والله تسليم على ما يجب ، ووقع علمت أن الله قد تقرل الجبار ! قال : الحميد لله الذي آبان الأمير المؤمنين كذب عدوه علي ، وأعفاه من قطع رحمه ، واللها أمير المؤمنين ، لو كان هذا الأمر نما أطلبه وصلح له وأريده فكيف ولَستُ بطالب له ولا قطع رحمه ، والله يكن الظفر به إلا بالاستعانة به ، ثم لم يبق في الدنيا غيري وغيرك وغيره ما تقويت به عليك بهذا , وهذا والله من إحدى آفائك - وأشار إلى الفضل بن الربيع - والله لو وهبت له عشرة آلاف درهم ؛ ثم الم يعلى في زيادة تجرة لما كم المالية المهالية له إلا خيراً ، وأمر له في هذا اليوم بمائة الف دينا . وأمر له في هذا الموم بمائة الف دينا .

وفي هذه السنة ، هاجت العصبيّة بالشأم بين النزاريّة واليمانية ، ورأس النّزارية يومئذ أبو الهيذام . ذكر الحير عن هذه الغننة :

ذُكر أن هذه الفتنة هاجت بالشأم وعامل السلطان بها موسى بن عبسى ، فقتل بين النزارية والبمانية على المعصبية من بعضهم لبعض بشر كثير ، فوتى الرشيد موسى بن يجيى بن خالد الشأم ، وضم إليه من الفوّاد والاجناد ومشابع الكتاب جماعة . فلها ورد الشأم أجلت للخوله إلى صالح بن عليّ الهاشميّ ، فأقام موسى بها حتى اصلح بين أهلها ، وسكنت الفتنة ، واستقام أمرها ، فاتهى الحبر إلى الرشيد بمدينة السلام ، وردّ الرشيد الحكم فيهم إلى يجيى ، فعفا عنهم ، وعمّ كان بينهم ، وأقدمهم بغداد ، وفي ذلك يقول إسحاق بن حسان الدّ م

مَنْ مُبْلِع يحيى ودون لقائِه يحيى الإسلام غيبرَ مُفَرَّط يا راعي الإسلام غيبرَ مُفَرَّط تعلَّى مُسَربةً مَسَل مِنه وَسُنْقَى مُسربةً حتى تَنخضَخ ضارباً بحرانه في خلكل تُغضر حارسٌ صن قلبٍه وقال في موسى غيرًا في يعقوب:

ي بربي عدوب.
قد هاجَت الشامُ هَيْجاً
فَصُبُّ موسى عليها
فَدانَتِ الشامُ لَما
هـو الجوادُ الذي
أعداهُ جودُ أبيه

زأراتُ كلُّ حنايس مَسْهام في لِين مُغْتَطِ وَطِيبِ مُسْهام وَيَسِيتُ بِالرِّبُواتِ وَالْأَعلام وَرَسَتُ مَراسيِه بِعاد سلام وَشَعاعُ طَرونِ ما يُفَتَّدُ سام

> يُشيب راسَ وَليدهٔ بخيله وجُنُودِهُ أَن نسيجَ وَحيله بُلُ كلُ جُودِ بجودِهُ بحيى وجودُ جُلوده بحيى وجودُ جُلوده

بطارِفِ وقاليدِه د رَها وَحَسْدُ مُهُودِه مَنشورِهِ وقصيدِة له فأكرِم بِعُودِه خفيفِهِ ومَاييلِهُ فجاد مُوسَى بن يحيى ونالَ موسى ذرّى المج خصصتُهُ بَمديحي مِنَ البرامك عودٌ حورًا على الشعر طُرًا

وفيها عزل الرشيد الغطريف بن عطاء عن خُراسان، وولاَها حمرَة بن مالك بن الهيثم الحُزّاعيّ، وكان حمرَة يلقب بالعروس.

وفيها ولَّى الرشيد جعفر بن يحيى بن خالد بن برمك مصر، فولَّاها عمر بن مِهران.

### ذكر الخبر عن سبب

### تولية الرشيد جعفراً مصر وتولية جعفر عمر بن مهران إياها

ذكر محمد بن عمر أنّ أحمد بن مهران حدّثه أنّ الرّشيد بلغه أن موسى بن عيسى عازم على الخلْع ...وكان على مصر \_ فقال: والله لا أعزله إلا بأخسّ من على بابي. انظروا لي رجلًا، فذكر عمر بن مِهْران \_ وكان إذ ذاك يكتب للخيز ران، ولم يكتب لغيرها، وكان رجلًا أحوّل مشوّه الوجه، وكان لباسه لباساً خسيساً، أرفعُ ثبابه طيلسانُه، وكانت قيمته ثلاثين درهماً، وكان يشمِّر ثيابه ويقصّر أكمامه، ويركب بغلا وعليه رَسَنّ ولجام حديد، ويُردف غلامه خلفه \_ فدعًا به، فولّاه مصم ؛ خواجَها وضياعَها وحَرْبَها. فقال: يا أمير المؤمنين، أتولّاها على شريطة، قال: وما هي؟ قال: يكون إذن إلى، إذا أصلحتُ البلاد انصرفتُ. فجعل ذلك له، فمضى إلى مصر، واتّصلت ولاية عمر بن مهران بموسى بن عيسى؛ فكان يتوقّع قدومه، فدخل عمر بن مهران مصر على بغل، وغلامه أبو دُرّة على بغل ثقل، فقصد دار موسى بن عيسي والنّاسُ عنده، فدخل فجلس في أخْرَيات الناس، فلما تفرّق أهلُ المجلس، قال موسى بن عيسى لعمر: ألك حاجة يا شيخ؟ قال: نعم، أصلح الله الأمير! ثم قام بالكتب فدفعها إليه، فقال: يقدم أبو حفص، أبقاه الله! قال: فأنا أبو حفص، قال: أنت عمر بن مهران؟ قال: نعم، قال: لعن الله فرعون حين يقول: ﴿ أَلَيْس لِي مُلْكُ مِصْرٌ ﴾، ثم سلّم له العمل ورحَل، فتقدّم عمر بن مهران إلى أبي دُرّة غلامه، فقال له: لا تقبل من الهدّايا إلا ما يدخل في الجراب، لا تقبل دَابَّة ولا جارية ولا غلاماً؛ فجعل الناس يبعثون بهداياهم، فجعل يردّ ما كان من الألطاف، ويقبل المال والثياب، ويأتن بها عمر؛ فيوقِّع عليها أسهاء مَنْ بعث بها، ثم وضع الجباية؛ وكان بمصر قومٌ قد اعتادوا المطُّل وكُسر الخراج، فبدأ برجل منهم، فلواه، فقال: والله لا تؤدى ما عليك من الخراج إلا في بيت المال بمدينة السلام إن سلمت، قال: فأنا أؤدى، فتحمّل عليه، فقال: قد حلفتُ ولا أحنث، فأشخصه مع رجلين من الجند-وكان العمّال إذ ذاك يكاتبون الخليفة \_ فكتب معهم إلى الرشيد: إنّ دعوت بفلان بن فلان ، وطالبته بما عليه من الخراج؛ فلواني واستنظرني، فأنظرته ثم دعوته، فدافع ومال إلى الإلطاط، فآليت ألا يؤدِّيه إلا في بيت المال بمدينة السلام، وجملة ما عليه كذا وكذا، وقد أنفذته مع فلان بن فلان وفلان بن فلان، من جند أمر المؤمنين، من قيادة فلان بن فلان؛ فإن رأى أمير المؤمنين أن يكتب إلى بوصوله فعل إن شاء الله تعالى.

<sup>(</sup>١) سورة الزخرف : ٥١ .

قال: فلم يلوه أحدٌ بشيء من الحراج، فاستأدى الحراج، النّجم الأول والنجم الثاني، فلما كان في النّجم الثاني، فلما كان في النّجم الثالث، وقعت المطالبة والمُطل، فأحضر أهل الحزاج والنّجار فطالبهم، فدافعوه وشكوا الضَّية، فأمر بإحضار تلك الهدايا التي بُعث بها إليه، ونظر في الأكياس وأحضر الجهيد؛ فوزن ما فيها وأجزها عن أهلها، ثم دعا بالأسفاط، فنادى على ما فيها، فباعها وأجزى أثمانها عن أهلها، ثم قال: يا قوم، حفظت عليكم هداياكم إلى وقت حاجتكم إليها، فأدوا إلينا ما لنا؛ فأدوًا إليه حتى أغلق مال مصر غنوم، وانصرف ولا يُعلم أنه أغلق مال مصر غيره، وانصرف، فخرج على بغل، وأبو درًة على بغل - وكان إذنه إليه.

وغزا الصائفة في هذه السنة عبدُ الرحـمن بن عبد الملك، فافتتح حصناً.

وحجّ بالناس في هذه السنة سليمان بن أبي جعفر المنصور، وحجت معه \_ فيها ذكر الواقديّ \_زُبيدة زرجة هارون وأخوها معها.

## ثم دخلت سنة سبع وسبعين ومائة

## ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث

فمًا كان فيها من ذلك عُزُل الرشيد ـ فيها ذكر ـ جعفَر بن مجمى عن مصر وتوليته إيـــاها إسحـــاق بن سليمان، وعزّله حمزة بن مالك عن خُراسان، وتوليته إياها الفضل بن يجمى؛ إلى ما كان يليه من الأعـمال من الرُّى وسجستان.

وغزا الصائفة فيها عبد الرزاق بن عبد الحميد التُّغْلَبيُّ .

وكان فيها ـ فيها ذكر الواقدي ـ ربح وظلمة ومُحرة ليلة الأحد لأربع ليال بقين من المحرَّم، ثم كانت ظلمة ليلة الأربعاء، لليلتين بقيتًا من المحرَّم من هذه السنة؛ ثم كانت ربح وظلمة شديدة يوم الجمعة لليلة خلت من صفر.

وحجّ بالناس فيها هارون الرشيد.

سنة ۱۷۸

# ثم دخلت سنة ثمان وسبعين ومائة

### ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث

فمًا كان فيها من ذلك وثوب الحُوقيَّة بمصر؛ من قيس وقضاعة وغيرهم بعامل الرشيد عليهم إسحاق بن سليمان، وقتالهم إياه، وتوجيه الرَشيد إليه هرثمة بن أعين في عدّة من القواد المضمومين إليه مدداً لإسحاق بن سليمان؛ حتى أذعن أهل الحَوف، ودخلوا في الطاعة، وأدَّوا ما كان عليهم من وظائف السَّلطان ـ وكان هرثمة إذ ذاك عامِلَ الرشيد على فِلسطين ـ فلها انقضى أمر الحَوثيَّة صرف هارون إسحاق بن سليمان عن مصر، وولاً ها هرثمة نحواً من شهر، ثم صَرفه وولاً ها عبد الملك بن صالح.

وفيها كان وثوب أهل إفريقيّة بعبدويه الانباريّ ومَنْ معه من الجند هنالك، فقتِل الفضل بن رَوْح بن حاتم، وأخرج مَن كان بها من آل المهلّب، فوجه الرشيد إليهم هرثمة بن أعين، فرجعوا إلى الطاعة.

وقد ذكر أن عبدويه هذا لما غلب على إفريقيّة، وخلم السلطان، عظم شأنه وكثر تبعُه، ونزع إليه الناس من النواحي، وكان وزير الرشيد يومئذ بمحيى بن خالد بن برمك، فوجَّه إليه بمحيى بن خالد بن برمك يقطين بن موسى ومنصور بن زيَّاد كاتبه؛ فلم يزل يحيى بن خالد يتابع على عبدويه الكتب بالترغيب في الطاعة والتخويف للمعصية والإعذار إليه والإطماع والعِدّة حتى قبل الأمان، وعاد إلى الطاعة وقدم بغداد، فوفى له يحيى بما ضين له وأحسن إليه، وأخذ له أماناً من الرشيد، ووصله ورأسه.

وفي هذه السنة فوض الرشيد أمورَه كلها إلى يجيى بن خالد بن برمك.

وفيها خرج الوليد بن طريف الشارِي بـالجزيـرة، وحكّم بها، ففتـك بإبــراهـيم بن خازم بن خــزيمة بنّصـيين، ثم مضى منها إلى إرمينيّة.

وفيهما شخص الفضل بن يجمى إلى خُـراسان والياً عليها، فـأحسنَ السَّبرة بهـا، وبنى بها المســاجد والرِّباطات، وغزا ما وراء النهر، فخرج إليه خاراخره ملك أشروسَنة؛ وكان ممتنعاً.

وذكر أن الفضل بن يحيى اتخذ بخراسان جنداً من العجم سماهم العباسيّة، وجعل ولاءهم لهم، وأن عدّتهم بلغت خسمانة الف رجل، وأنه قدم منهم بغداد عشرون الف رجل، فسسُّوا ببغداد الكرّنبيَّة، وخلّف الباقي منهم بخُراسان على أسمائهم ودفاترهم؛ وفي ذلك يقول مروان بن أبي حفصة:

ما الفضلُ إلا شهاب لا أفولَ له عندَ الحروب إذا ما تَافُلُ الشُّهُبُ حَام على ملكِ عز سَهمُهمُ من الووائدةِ في أيديهمُ سببُ

كتائبٌ ما لها في غيرهم أربُ أمستْ يُدُ لبني ساقي الحجيج بها ما ألَّفَ الفضل منها العجم والعرب كتبائك ليني العيباس قيد عَبرَفَت من الألوفِ التي أحصت للك الكتب أثبت خمس مثين في عدادهم أولى بأحمد في الفرقان إن نُسِوا يُقـــارعـــون عن القـــوم الــــذين هــمُ يبقى على جُود كفّيهِ ولا ذهبُ إن الجــوادَ ابن يحيى الفضـلَ لاورقُ إلَّا تَسَمَّوُّلَ أَقَـوام بـمـا يَـهـبُ ما مرّ يوم له مُذ شد مِشرَّرَهُ للطّالبين مسدّاها دونها تعبُّ كم غايةٍ في الندى والبأس أحرزها نَنْ واذا سُلَّت الْهنديَّةُ القُضْب يعطى اللُّهَى حِينَ لا يُعطى الجَوَاد وَلا إلى سِوى الحَقِّ يَدْعوهُ وَلا الغَضَبُ وَلا الرِّضا والرِّضا لله غايَتُه غَنْتُ مُغنتُ وَلا يَحِرُ له حَدَّتُ قَدْ فَاضَ عُرْفُكُ حَتى مَا يُعَادِلُه قال: وكان مروان بن أبي حفصة قد أنشد الفضلَ في معسكره قبل خروجه إلى خراسان:

أَلَم تَدرَ أَنَّ الجَودَ مِنْ لَـنْن آدَم تَحَدُّرُ حَتى صَارَ فِي رَاحَةِ الفَصْلِ إِذَا لَمُ مَنْ وَبُلُلُ وَلِمَا لِكَ مِنْ وَبُلُلُ وَلِمَا لِكَ مِنْ وَبُلُلُ وَلِمَا لِكَ مِنْ وَبُلُلُ وَلِمَا لَكَ مِنْ وَبُلُلُ الْمَالَوُ لَا المَعْلَلُ وَلَمَا مَا مَعْصَمَمُ الطَعْلُ لَا المَعْمَلُ وَلَمَا لَمُعْمَلُ وَلَمَا لَمُعْمَلً وَلَمَا لَمُعْمَلً وَلَمْ مَنْ اللّهُ مَلُ وَاللّهُ لَمُ اللّهُ اللّهُ الْمِنْ اللّهُ إِلْكَ عِنْ أَنْ لُكُ عِنْ فَوْمٍ صَحْدِرُهُمْ كَاهُلُ لَلّهُ لَلّهُ مِنْ لَمُعْمَلُ كَاهُلُ لَا لَمُعْلَلُ اللّهُ اللّ

وذكر عمد بن العباس أن الفضل بن يحيى أمر له بمائة ألف درهم، وكساه وحمله على بغلة. قال: وسمعته يقول: أصبتُ في قَلْمتي هذه سبعمائة ألف درهم. وفيه يقول:

> تَخَيِّرتُ للملح ابنَ يحى بنُ خالب لخمشي وَلم أَطْلِمْ بِأَنْ أَتَحَيِّرا له عادةً أَنْ يَبْسُطُ المَسْلُلُ والنَّسَدَى لِمَن سامَ من قحطانَ أَوْ مَنْ تَتَسَرَّرا إلى العِنبَرِ الشرقيُّ سازَ وَلم يسزَلُ له وَالسَّدُ يَعلو سَسريراً وَمِنبَرَا يُصَدُّ وَيحيى البَسْرِمكيّ وَلا يُسرَى يُعَدُّ وَيحيى البَسْرِمكيّ وَلا يُسرَى

> > ومدحه سلَّم الخاسر، فقال:

وَكَيْفَ تِحَافُ بِن بِـوْسِ بِـدارِ لَـ تَكَثَّفُهَا البَـرامكَةُ البُهُحُـودُ وَقَـوْمُ بِنَهُمُ الفَصْلُ بُنُ يُحِيى لَـ نَفْيِرُ مَا يُـوازَنُهُ تَفْيِرُ لَهُ لِللَّهُمِ بَيْنَهُما أَسيرُ لَهُ بِـوابِنُهُ مَا يُحرِي لِللَّهُمَا أَسيرُ لِللَّهُمَا أَسيرُ إِذَا ما البَّـرْمَكِيُّ عَـدًا ابْنَ عَشْرٍ فَقِهِمُـنُهُ وَزِيرٌ أَوْ أُميرُ

وذكر الفضل بن إسحاق الهاشميّ أن إبراهيم بن جبريل خرج مع الفضل بن يجيى خُواسان وهو كاره للخروج، فاحفظ ذلك الفضل عليه. قال إبراهيم: فدعاني يوماً بعد ما أغفلني حيناً، فدخلت عليه؛ فلما صرت بين يديّه سلّمت، فلم ردّ عليّ، ففلت في نفسي: شرّ والله ـ وكان مضطجعاً، فاستوى جالساً ـ ثم قال: ليفرخُ روَّعك يا إبراهيم، فإنَّ قدرتي عليك تمنعني منك؛ قال: ثم مقد لي على سجستان، فلما حملت خراجها، وهبه لي وزادني خسمانة ألف درهم. قال: وكان إيراهيم على شُرَطه وخَرَسه، فوجَّهه إلى كابُل، فافتتحها وغنم غنائم كثيرة.

قال: وحندُّني الفضل بن العباس بن جبريل ـ وكان مع عمه إبراهيم ـ قال: وصل إلى إبراهيم في ذلك الوجه سبعة آلاف ألف، وكان عنده من مال الحراج أربعة آلاف ألف درهم، فلها قدم بغداد وبني داره في البغيّن استزار الفضلُ ليزيه نعمته عليه، وأعدُّ له الهدايا والطُّرْف وآنية الذهب والفضة، وأمر بوضع الأربعة الآلاف ألف في ناحية من الدار.

قال: فلها قمد الفضل بن يحيى قدّم إليه الهدايا والطُّرَف، فأي أن يقبل منها شيئًا، وقال له: لم آتك لاسلَّبك، فقال: إنها نعمتك أيها الأمير. قال ولك عندنا مزيد، قال: فلم يأخد من جميع ذلك إلا سوطاً سيجزيًا، وقال: هدامن آلة الفرسان، فقال له: هذا المال من مال الخراج، فقال: هو لك، فأعاد عليه، فقال: أما لك بيت يسعه! فسوَّعه ذلك، وانصوف.

قال: ولما قدم الفضل بن يجمى من تُحراسان خَرج الرَّشيد إلى بستان أبي جعفر يستقبله، وتلقّاه بنو هاشم والناس من القوّاد والكتّاب والأشراف، فجعل يصلُ الرجل بالألف ألف وبالخمسمائة ألف، ومدحه مرّوان بن أبي حفصة، فقال:

بمَقَدمِهِ تجرى لنا الطُّيْرُ أَسْعُدا وَمَا زِلنَ حتى آبَ باللَّمْ عُشَّدا بِأَرْوَعَ بَدُّ الناسَ بِأُساً وَسُودَا ضُحَى الصبّح جلْبابَ الدجي فَتَعَرَّدَا النَّا، وقالُوا شَعْبُنا قد تَبدُّدا وَأَطْلَقَ بِالْعَفْ وِ الْأُسِيرَ الْمَقَيِّدَا أيادى عُـرْف باقـيات وَعُـودا وَأَصْدَرَ سِاغَى الأَمْن فيهِمْ وَأُورَدا فكانَ مِنَ الأباءِ أَحْنَى وَأَعْودا وَفِي البِّأْسِ أَلفَوْهـا مِنَ النَّجْمِ أَبْعَـدا إلى كلِّ أُمر كانَ أَسْنَى وَأُمْجَدا ويُسْقِى دمَ العاصِي الحسامَ المهنّدا وكانت لأهل اللهين عزّاً مُؤبّدا على فضله عَهمة الخليفة قُلَّدًا به الله أعطى كلِّ خَيْر وَسَدُّدا بهن لينيران الضّلاكة مُوقدا قبيلا وماسوراً وفلا مسددا تَحَوَّبُ مِخِدُولا بَرَى المَوت مُفردا حَمِدنا الذي أُدِّي ابْنُ يَحِيىَ فَأَصْبَحَتْ وميا هَجَعَتْ حتى زَأْتُهُ عُيهونُسا لقَدْ صَنحَتْنا خَدلُهُ وَرجالُهُ نَفِي عَن خُر اسانَ العَلِقُ كما نَفي لقَـدُ راعَ من أمسى بمَـرْوَ مسيـرُهُ عَلَى حِينَ أَلْقَى قُفْلَ كِلِّ ظِلامَةِ وأَفْشَى بِلا مَنِّ مع العَدْل فيهم فأذهَبَ رَوْعِاتِ المخاوفِ عُنْهُمُ وَأَجْدَى على الأيتام فيهم بعُرفِهِ إذا الناسُ رَامُوا غايَةَ الفَضل في النَّدى سما صاعِداً بالفَضل يحيى وخالدً يَلِين لمَنْ أُعطى الخَليفَةَ طاعَةً أَذَلُتْ مَعَ الشُّوْكِ النَّفَاقَ سُيوفُهُ وَشدَّ القُوري مِن بَيْعةِ المُصْطفى الذي سميُّ النَّبِيِّ الفاتح الخاتِم الذي أَبَحْتَ جَبِالَ الكَابُلِيِّ ولم تَدَعْ فأطلَعَتها خَيْلا وطِئنَ جُمُوعَـهُ وعادَت على ابن النَّرْم نَعمَاكَ بعدَما ١٧٨ . ...... سنة ١٧٨

وذكر العباس بن جرير، أن خفص بن مسلم ـ وهـ وأخو رزام بن مسلم، مـ ولى خالـد بن عبد الله القسريّ ـ حدّثه أنه قال: دخلت على الفضل بن يجى مقدّمه تُحراسان، وبين يديه بِلدَّرُتُفَرَق بخواتيمها، فما نُفُسّ لَدُ وَمنا، فقلت:

كفي الله بِالفضل بن يحيى بن خالب وَجُودِ يسدَيهِ بَخْسلَ كسلِّ بخيسل

قال: فقال لي مُروان بن أبي حفصة: وددت أنَّي سبقتك إلى هذا البيت، وأن عليَّ غرم عشــرة آلاف درهـم.

وغزا فيها الصّائفة معاوية بن زُفُو بن عاصم، وغَزا الشّاتية فيها سليمان بن راشد، ومعه البيد بِطُريق - ... .

وحجّ بالناس فيها محمد بن إبراهيم بن محمد بن عليّ، وكان على مكة .

سة ۱۷۹ ...... ۱۶۱

## ثم دخلت سنة تسع وسبعين ومائة

### ذكر الخبر عها كان فيها من الأحداث

فميًّا كان فيها من ذلك انصرافُ الفضل بن يميى عن خُراسان واستخلاقُه عليها عمرو بن شُرحبيل. وفيها ولى الرشيدُ خراسانَ منصورَ بن يزيد بن منصور الحِميريّ .

وفيها شَرِيَ بخُراسان حمزة بن أترك السجستانيِّ.

وفيها عَزَل الرَّشيد محمدَ بن خالد بن بَرْمك عن الحجبة، وولَّاها الفضل بن الربيع.

وفيها رجع الوليد بن طريف الشاري إلى الجزيرة واشتدّت شوكته، وكثر تبعه، فوجَّه الرَّشيد إليه يزيد بن مزيد الشيباني، فراوغه يزيد، ثم لقيه وهو مغترّ فوق هيت، فقتله وجماعة كانوا معه، وتفرّق الباقون، فقال الشاعر:

واثـلُ بَعْضُها يقــلُ بَعْضاً لا يفُـلُ الحديدُ إلَّا الحديدُ

أبا شجَرَ الخابورِ ما لك مُورقاً كانك لم تجزَع على ابن طَريفِ فَتَى لا يُحِبُ الزَّادَ إِلَّا مِنَ التَّفى وَلا المالُ إلا مِن قناً وسُيوفِ

واعتمر الرئسية في هذه السنة في شهر رمضان، شكراً لله على ما أبلاه في الوليد بن طريف، فلمًّا قضى انصرف إلى المدينة، فأقام بها إلى وقت الحجّ، ثم حجّ بالناس، فمشى من مكّة إلى منىً، ثم إلى عرفات، وشهد المشاهد والمشاعر ماشيًا، ثم انصرف على طريق، البصرة.

وأما الواقديّ فإنه قال: لما فرغ من عُمرته أقام بمكة حتى أقام للناس حجّهم.

٦٤٢ ...... ١٨٠ عند المستقدين المستقد

## ثم دخلت سنة ثمانين ومائة

### ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث

فمها كان فيها من ذلك، العصبيّة التي هاجت بالشأم بين أهلها.

ذكر الخبر عما صار إليه أمرها:

ذُكر أن هذه العصبيَّة لما حدثت بالشام بين أهلها، وتفاقم أمرُها، اغتمَّ بذلك من أمرهم الرُّشيد، فعقد لجعفر بن يجيى على الشام، وقال له: إما أن تخرج أنت أو أخرج أنا، فقال له جعفر: بل أقيك بنضيي؛ فشخص في جِلَّة القوَّاد وَالكُراع والسَّلاح، وجعل على شُرُطه العباس بن محمد بن المسيّب بن زهير، وعمل حَرْسه شبيب بن مُميد بن قحطية، فأناهم فأصلح بينهم؛ وقعل زواقيلهم، والمتلصّصة منهم، ولم يَدَحُّ بها رُعاً ولا فرساً، فعادوا إلى الأمن والطمانينة؛ وأطفا تلك النائرة، فقال منصور النمريّ لما شخص جعفر:

فهَـذا أوانُ الشـأم تُحْمـدُ نـارُهـا عليها، خَبَتْ شُهْبانها وشَرَارُها وفيه تلاقي صدعها وانجسارها تراضى به قحطائها ونزارها دَموغٌ لهام الناكِثينَ انحدارُها نُجومُ الثرَيْبَ والمنايا ثِمارُها بها الرُّيحُ هال السَّامعينَ انْبهارُها حجاكم طويلات المنني وقصارها أتاكم وإلا نفسه فحيارها وَصَوْلاتُ لا يُستَعاعُ خطارُها وَصَعْدَتُه والحَرْبُ تَدْمَى شِفارُها فَعِسْدَكَ مَا وَاهما وَأَنْتَ قَرارُها وَلَمْ تَدْنُ مِنْ حال يَسَالِكَ عارُها مِنَ الدُّهُمِ أَعِسَاقٌ، فأنتَ جُسارُها مُلِمَاتُ خَطْب لم تَـرُعْهُ كِبارُها يُؤمَّا أَر جَـدواهـا وَيُخشَى دَمـارُهـا

لقَــدْ أُوقِـدَت بــالشـأم نيــران فِتْنَــةِ إذا جاشَ مَوْجُ البحر مِنْ آل بَـرْمـكٍ رماها أمير المؤمنين بجعفر رُماها بميمون النَّقيبةِ ماجدُ تَـذَلُّتْ عَليهمْ صَخْرة بَـرْمكيَّةُ غَـدوْتَ تُرجِي غابَةً في رُؤوسها إذا خَفَقَتْ رَاياتها وتَجَرُّسَتْ فقولوا لأهل الشام: لا يَسْلُبَنُّكُم فإنَّ أُميرَ المُؤمنينَ بنفسِه هــُو المَلكُ المــُأمــولُ لِلْبِـرِّ والتَّقَى وزير أميس المؤمنين وسيفه وَمَنْ تُعطُو أَسْرَارُ الخَليفَةِ دونَه وَفَيْتَ فِلَمْ تَخِيرٌ لِقَوْم بِلِمِّةِ طَبيبٌ بِـإِحْيــاءِ الْأمــور إِذَا ۗ الْـتَــَوْتُ إذا ما ابنُ يحيى جعفرُ قَصَــدَت لَـهُ لَقَدْ نَشَأَت بِالشَّأْمِ مِنْكُ غمامةً

فطوي لأهل النسأم يا رُسل أنها فإن سالموا كانت غمامة نسائل أبوك أبس الأملاك يخيى بن خالد كأين ترى في البرمكين بن نلك غما بنجوم الشميد من حل رحله عليري بن الأقدار هل عزماتها فعين الأسى معطوفة لفراقة

أتاها حساها، أو أتساها بسوارها وغيث، وإلا فسالسله قسطارها أحد الجُرد والنَّم الكِبار صغارُها وَمِنْ سابقاتٍ ما يُقَقُّ غبارُها إلَيك، وَعَرَّتُ عَضَبَةً أَنْتَ جارُها مُخَلَّقِي عن جعفِرٍ وَإقتسارُها ونَفسي إليه ما يَسَامُ أَذْكارُها

وولَّى جعفر بن يحيى صالح بن سليمان البلقاء وما يليها، واستخلف على الشأم عيسي بن العكيّ وانصرف، فازداد الرشيد له إكراماً. فلها قدم على الرّشيد دخل عليه ـ فيها ذُكر ـ فقبَّل يديه ورجليه، ثم مَثَل بين يديه، فقال: الحمدُ لله يا أمير المؤمنين الذي آنس وحشتي، وأجاب دعوتي، ورحِم تضرّعي، وأنسأ في أجلي، حتى أراني وجه سيِّدي، وأكرمني بقربه، وامتنّ عليّ بتقبيل يده، وردّن إلى خِدمته؛ فوالله إن كنت لأذكر غيبتي عنه ومخرجي، والمقادير التي أزعجتني؛ فأعلم أنها كانت بمعاص ِ لحقَّني وخطايا أحاطت بي؛ ولو طال مُقامي عنك يا أمير المؤمنين ـ جعلَّني الله فداك ـ لخفت أن يذهب عقلي ٌإشفاقاً على قربك، وأسفاً على فراقك ، وأنّ يعجل بي عن إذنك الاشتياقُ إلى رؤيتك؛ والحمد لله الذي عصمني في حال ِ الغيبة، وأمتعني بالعافية، وعرَّفني الإجابة ومسَّكني بالطاعة، وحال بيني وبين استعمال المعصية؛ فلم أشخص إلَّا عن رأيك، ولم أقدم إلَّا عن إذنك وأمرك؛ ولم يخترُ مني أجل دونك. وإلله يا أميرَ المؤمنين - ولا أعظم من اليمين بالله - لقد عاينتُ ما لو تُعرّض لى الدنيا كلُّها لأخترت عليها قربَك، ولما رأيتها عوضاً من المقام معك. ثم قال له بعقب هذا الكلام في هذا المقام: • إنَّ الله يا أميرَ المؤمنين ـ لم يزل يبليك في خلافتك بقدَّر ما يعلم من نيتك، ويريك في رعيتًك غاية أمنيتك، فيصلح لك جماعتهم، ويجمع ألفتهم، ويلمّ شَعثَهم؛ حفظاً لك فيهم، ورحمةٌ لهم؛ وإنما هذا للتمسُّك بطاعتك، والاعتصام بحبل مرضاتك؛ والله المحمود على ذلك وهو مستحقُّه. وفارقتُ يا أمير المؤمنين أهل كور الشام وهم منقادون لأمرك، نادمون على ما فرط من معصيتهم لك، متمسَّكون بحبلك، نازلون على حُكمك، طالبون لعفوك، واثقون بحلمك، مؤمّلون فضْلك، آمنون بادرتَك، حالهم في ائتلافهم كحالهم كانت في احتلافهم، وحالهم في ألفتهم كحالهم كانت في امتناعهم، وعفو أمير المؤمنين عنهم وتغمُّده لهم سابق لمعذرتهم، وصلة أمر المؤمنين لهم، وعطفه عليهم متقدّم عنده لمسألتهم.

وأيم الله يا أمير المؤدنين لتن كنتُ قد شخصتُ عنهم، وقد أخد الله شرارهم وأطفا نارهم، ونفى مراقهم، واصلح دهماءهم، وأولاني الجميل فيهم، ورزقني الانتصار منهم، فيا ذلك كله إلا ببركتك وتُمنك، وريعك ودوام لحد دولتك السعيدة الميمونة الدائمة، وتخوّنهم منك، ورجانهم لك. والله يا أمير المؤمنين ما تقدّمتُ إليهم إلا بوصيتك، وما عاملتهم إلا بامرك، ولا سرت فيهم إلا على حدَّ ما مثلته في ورسمته، ووقفتني عليه؛ ووالله ما انقادوا إلا لدعوتك، وتوحد الله بالصنّع لك، وتخوّنهم من سطوتك. وما كان الذي كان مني وإن كنت بذلت جهدي، وبلغت مجهودي ـ قاضياً ببعض حقك علي؛ بل ما ازدادت نعمتُك علي عظاً؛ إلا ازددتُ عن مكرك عجزاً وضعفاً، وما خلق الله أحداً من رعيّتك أبعد من أن يُطمع نفسه في قضاء حقك مني، وما ذلك عن باذلاً مهجني في طاعتك، وكلّ ما يقرّب إلى موافقتك؛ ولكني أعرف من أباديك عندي ما لا أعرف

مثلها عند غيري؛ فكيف بشكري وقد أصبحتُ واحدَ أهل دهري فيا صنعتَه فيَّ وبي! أم كيف بشكري وإنما أقرى شكري بإكرامك أياي! وكيف بشكري ولوجعل الله شكري في إحصاء ما أوليتني لم يأت على ذلك عدّي وكيف بشكري وأنت كهفي دون كلّ كهف في! وكيف بشكري وأنت لا ترضى في ما أرضاء في! وكيف بشكري وأنت تجدّد من نعمتك عندي ما يستغرق كلّ سلف عندك في! أم كيف بشكري وأنت تُنسيني ما تقدّم من إحسانك إليّ بما تجدده في! أم كيف بشكري وأنت تقدمني بطؤلك على جميع أكفائي! أم كيف بشكري وأنت وليِّي! أم كيف بشكري وأنت المكرم في! وأنا أسأل الله الذي رزقني ذلك منك من غير استحقاق له؛ إذا كان الشكّر مقصراً عن بلوغ نادية بعضه، بل دون شقِص من عُشر عشيره، أن يتولى مكافأتك عنيَّ بما هو أوسعُ له، وأقدرُ عليه، وأن يَقضَمَ عنى حقَّك، وجليل مِثْتك؛ فإن ذلك بيده، وهو القادر عليه!

وفي هذه السنة أخذ الرَّشيد الخاتم من جعفر بن يحيى؛ فدفعه إلى أبيه يحيى بن خالد.

وفيها ولَّى جعفَر بن يحيى خُراسان وسِجستان، واستعمل جعفرٌ عليهها محمد بن الحسن بن قحطبة.

وفيها شخص الرّشيد من مدينة السلام مريداً الرّقة على طريق الموصل، فلما نزل البّرَدان، ولَى عيسى بن جعفر خواسان، وعزل عنها جعفر بن يحيى؛ فكانت ولايـة جعفر بن يجيى إياها عشرين ليلة.

وفيها وُلِّيَ جعفر بن يحيى الحرَس.

وفيها هذَم الرُّشيد سُور المؤصل بسبب الحوارج الذين خرجوا منها، ثم مضى إلى الرَّقة فنزلُما واتَّخذها وطناً.

وفيها عُزِل مُرثمة بن أعينَ عن إفريقيَّة، وأثقله إلى مدينة السلام، فـاستخلفه جعفــر بن يجيى على الحرّس.

وفيها كانت بأرض مصر زلزلة شديدة، فسقط رأسٌ منارة الإسكندرية.

وفيها حكم خُراشة الشيبانيِّ وشُرِيَ بالجزيرة، فقتله مسلم بن بكار بن مسلم العُقيليِّ.

وفيها خرجت المحمّرة بجُرجان، فكتب عليّ بن عيسى بن ماهان أنّ الذي هيّج ذلك عليه عمرو بن محمد العمركن، وأنه زنديق، فأمر الرشيد بقتله فقتراً بم و

وفيها عزل الفضل بن يجمى عن طبرستان والرُّويان، وولَى ذلك عبدالله بن خازم. وعزل الفضل أيضاً عن الرَّيِّ، ووليها محمد بن يحمى بن الحارث بن شخير، وولَى سعيد بن سلّم الجزيرة.

وغزا الصائفة فيها معاوية بن زفر بن عاصم .

وفيها صار الرشيد إلى البَصْرة مُنصَرفه من مُكة، فقدمها في المحرّم منها، فنزل المحدّثة أياماً، ثم تحوّل منها الله المحتفدة على بن خالد؛ حتى نظر إليه، منها إلى قصر عبسى بن جعفر بالحُرِّية، ثم ركب في نهر سَيْحان الذي احتفره يحيى بن خالد؛ حتى نظر إليه، وسَكر نهر الأبلة ونهر معقل، حتى استحكم أمر سَيْحان، ثم شخص عن البصرة الاثني عشرة ليلة بقيت من المحرم، فقدم مدينة السلام، ثم شخص إلى الحيرة، فسكنها وابنني بها المنازل، واقطع من معه الحِظط، واتام من المنازل، واقطع من مدينة السلام، ثم شخص من مدينة السلام، ثم شخص من مدينة السلام، ثم شخص من مدينة السلام إلى الرقة عمداً الأمين، وولاه العراقين.

وحجّ بالناس في هذه السنة موسى بن عيسى بن موسى بن محمد بن عليّ.

# ثم دخلت سنة إحدى وثمانين ومائة ذكر الخبر عها كان فيها من الأحداث

فكان فيها غزو الرشيد أرضَ الروم، فافتتح بها عنوةً حصن الصَّفْصاف، فقال مَرْوان بن أبي حفصة:

إِنَّ أَميرَ المؤمنينَ المصطفَى قد ترك الصَّفصافَ قاعاً صَفصفا وفيها غزا عبد الملك بن صالح الرّوم، فبلغ أنقرة وافتح مَطْعورة.

وفيها تُوفِّيَ الحسن بن قحطبة وحمزة بن مالك.

وفيها غلبت المحمّرة على جُرجان.

وفيها أحدث الرشيد عند نزوله الرُّقة في صدور كتبه الصَّلاةَ على محمد ﷺ.

وحجّ بالناس في هذه السنة هارون الرشيد، فأقام للناس الحجّ، ثم صدر معجّلًا. وتخلف عنه يجعى بن خالد ثم لحقه بالغَدَّرة فاستعفاه من الولاية فأعفاء، فردّ إليه الحاتم، وسأله الإذن في المُقام فأذن له، فانصوف إلى مكة. 187 .....

## ثم دخلت سنة اثنتين وثمانين ومائة ذكر الخبر عهاكان فيها من الأحداث

فكان فيها انصراف الرشيد من مكة ومسيرُه إلى الرَّقة، وبيعتُه بها لابنه عبدالله المأمون بعد ابنه عمد الأمين، وأخذُ البيعة له على الجند بذلك بالرَّقة، وضمّه إياه إلى جعفر بن مجمى، ثم توجيهُه إياه إلى مدينة السلام، ومعه من أهل بيته جعفر بن أبي جعفر المنصور وعبد الملك بن صالح، ومن القوّاد عليّ بن عيسى، قُبُرِيع لُهُ بمدينة السلام حين قدمها، وولاه أبوه خُراسان وما يتصل بها إلى مُمّذان، وسمّاه المأمون،

وفيها حُملت ابنة خاقان ملك الحُزر إلى الفَصْل بن يجمى، فماتت بِتَرْدَعَة، وعلى إرمينيَّة يومتَّذ سعيد بن سلَّم بن تُقيبة الباهلِّ، فرجع منَّكان فيها من الطراخنة إلى أبيها، فأخبروه أن ابنته تُتلت غِيلة، فحنق لذلك، وأخذ في الأهمة لحرب المسلمين.

وانصرف فيها يحيى بن خالد إلى مدينة السّلام.

وغزا فيها الصائفةَ عبدُ الرحمن بن عبد الملك بن صالح ، فبلغ دفسوس مدينة أصحاب الكهف. وفيها سَملت الرّوم عينيْ ملكِهم قسطنطين بن اليون ، وأقرّوا أمه ريني، وتلقّب أُغَسْطة.

وحجّ بالنّاس فيها موسى بن عيسى بن موسى بن محمد بن عليّ.

18Y ...... 1AT iii

## ثم دخلت سنة ثلاث وثمانين ومائة ذكر الخبر عن الأخداث التي كانت فيها

فمن ذلك خروج الحَزر بسبب ابنة خاقان من باب الابواب وإيقاعهم بالمسلمين هنالك وأهل اللَّمة، وسبيُهم ـ فيها ذكر ـ اكثر من مائة الف . فانتهكوا أمراً عظيماً لم يُسمع في الإسلام بمثلِه، فولَى الرشيد إرسينيّ يزيد بن مزيد مم أذَّرَبيجان، وقرَّاه بالجند؛ ووجَّه، وأنزل خزيّة بن خازم نصيين ردماً لأهل أرمينيّة .

وفيها كتب الرَّشيد إلى عليّ بن عسى بن ماهان وهو بخُراسان بالمصير إليه؛ وكان سبب كتابه إليه بذلك؛ أنه كان مُحل عليه، وقيل له : إنه قد أجمع على الخلاف، فاستخلف عليّ بن عيسى ابنّه يجمى على مُحراسان، فاقرّه الرَّشيد، فوافاه عليّ، وحمل إليه مالاً عظيماً، فردَّه الرَّشيد إلى تُحراسان من قِبَل ابنه المأمون لحرب أبي الخصيب، فرجم.

وفيها خرج بنَسًا من خُراسان أبو الخصيب وُهيب بن عبدالله النسائيّ مولَى الحرِيش.

وفيها مات موسى بن جعفر بن محمد ببغداد ومحمد بن السماك القاضي.

وفيها حجّ بالناس العبّاس بن موسى الهادي بن محمد بن عبدالله بن محمد بن عليّ .

# ثم دخلت سنة أربع وثمانين ومائة

ذكر الخبر عبًا كان فيها من الأحداث

ففيها قدم هارون مدينةَ السلام في جُمادى الاخرة منصرفاً إليها من الرَّقة في الشُرات في السفن، فلما صار إليها أخذ الناس بالبقايا.

ووليّ استخراجَ ذلك ـ فيها ذكر ـ عبدُالله بن الهيثم بن سام بالحبسُ والضرب، ووليّ حماد البربريّ مكة واليمن، ووليّ داود بن يزيد بن حاتم المهلّميّ السند، ويحيى الحرشيّ الجبل، ومهرويه الرازيّ طبرستان، وقام بأمر إفريقيّة إيراهيم الأغلب، فولاًهما إياه الرّشيد.

وفيها خرج أبو عمرو الشاري فوجّه إليه زهير القصاب فقتله بشَهْرَزُور.

وفيها طلب أبو الخصيب الأمان، فأعطاه ذلك عليّ بن عيسى، فوافاه بَمْرُو فِأكرمه.

وحجّ بالناس فيها إبراهيم بن محمد بن عبدالله بن محمد بن عليّ.

سنة ١٨٥ ......

## ثم دخلت سنة خمس وثمانين ومائة ذكر الخبر عها كان فيها من الأحداث

فعن ذلك ما كان من قتل أهل طبرستان مَهْرُويه الرازيّ وهو والبها، فولّى الرشيد مكانه عبدَالله بن سعيد الحَرْشيّ.

وفيها قتل عبد الرحمن الأبناويّ أبانَ بن قحطبة الخارجيّ بمرْج القلعة .

وفيها عاث حمزة الشاري بباذَغيس من خُراسان، فوثب عيسى بن عليّ بن عيسى على عشرة آلاف من أصحاب حَرَّة فقتلهم، ويلغ كابُل وزابُلستان والقُندهار، فقال أبو العذافر في ذلك:

كادَ عيسى يكونُ ذا القَرْنَيْنِ بَلَغَ المشرقَيْنِ والمغربيْنِ المُخْجَيْنِ لَا الرُّخُجَيْنِ لَا الرُّخُجَيْنِ

وفيها خرج أبو الحصيب ثانية بنَسا، وغلب عليها وعلى أبِيوَرْد وطُوس ونَيْسابور، وزحف إلى مَــُوى، فأحاط بها، فهزم، ومضى نحو سرخْس، وقريَ أمرُه.

وفيها مات يزيد بن مزيد ببَرِّذعة، فُولِّيَ مكانه أسد بن يزيد.

وفيقا مات يقطين بن موسى ببغداد.

وفيها مات عبد الصمد بن عليّ ببغداد في جمادى الأخرة، ولم يكن تُغِر قطَّ؛ فادخل القبر بأسنان الصبيّ ، وما نقص له سنّ .

وشخص فيها الرّشيد إلى الرّقة على طريق الموصل.

واستاذنه فيها بحيى بن خالد في المُمْرة والجوار، فأذن له، فخرج في شعبان، واعتمر عمرة شهر رمضان، ثم رابط بُجَدّة إلى وقت الحبّم، ثم حجّ. ووقعت في المسجد الحرام صاعقة فقتلت رجلين.

وحجّ بالناس فيها منصور بن محمد بن عبدالله بن مجمد بن عليّ.

### ثم دخلت سنة ست وثمانين ومائة ذكر الخبر عمّا كان فيها من الأحداث

ففيها كان خروجُ عليِّ بن عيسى بن ماهان من مَرُو لحرب أبي الخصيب إلى نَساء فقتله بها، وسبى نساءه وذراريّه، واستقامت تحراسان.

> وفيها حبس الرَّشيد تُمامة بن أشرس لوقوفه على كذبه في أمر أحمد بن عيسى بن زيد. وفيها مات جعفر بن أبي جعفر المنصور عند هَرُثمة. وتُوفَّق العباس بن محمد ببغداد.

وحج بالناس فيها هارون الرشيد؛ وكان شخوصه من الرّقة للحجّ في شهر رمضان من هذه السنة، فمرّ بالأنبار، ولم يدخل مدينة السلام؛ ولكنه نزل منزلاً على شاطىء الفرات يدعى اللّـازات، بينه وبين مدينة السلام، ولكنه نزل منزلاً على شاطىء الفرات يحمداً الأمين وعبدالله السلام سبعة فراسخ، وخلّف بالرّقة إبراهيم بن عثمان بن نَهيك، وأخرج معه ابنيه: محمداً الأمين وعبدالله المأمون؛ وليّ عهده؛ فبدأ بللينة، فاعطى أهلها، تلم إلى عمد فيعطيهم عطاء ثالثاً، ثم صار إلى مكة فاعطى أهلها، فبلغ ذلك ألف الله وينار وخيس ألف دينار.

وكان الرّشيد عقد لابنه محمد ولاية العهد ـ فيها ذكر محمد بن يزيد عن إبراهيم بن محمد الحجيميّ ـ يوم الحميس في شعبان سنة ثلاث وسبعين ومائة ، وسماء الأمين ، وضمّ إليه الشأم والعراق في سنة خمس وسبعين ومائة ، ثم بايع لعبدالله المأمون بالرّقة في سنة ثلاث وثمانين ومائة ، وولاّه من حدّ همّدان إلى آخر المشرق، فقال في ذلك سُلّم بن عمو والحاسر أرّ

بائيم هارون إسام الهُدَى المنطقة المواقة المنطقة المواقعة والعالم الناقية عليه والعالم الناقية حلف الهدى المنطقة المن

ليذي الجمى والخُلُقِ الفاضل والفساس الأفسال الاصامل والمساوف والعادل والعادل الفسادي والفاعل الفسادي والفيل المجدي على المائل والمفيل المجدي على المائل والمفيل المجدي على المائل والمفيل عن المائل وانكشف المهل عن الجاهل وانكشف المهل عن الجاهل

وذكر الحسن بن قريش أن القاسم بن الرشيد، كان في حِجْر عبد الملك بن صالح، فلما بايع الرشيدُ لمحمد والمأمون، كتب إليه عبد الملك بن صالح:

> ياأيًا الملِكُ الَّذِي لوكان نجاً كان مَعْدا ا أَعْضِدُ لفاسِمَ بيمَةً واقدَعْ له في المُلكِ زُنْدا اللهِ فرْدًا اللهُ فرْدًا واللهِ فرْدًا

فكان ذلك أول ما حضّ الرشيد على البيعة للقاسم . ثم بايع للقاسم ابنه ، وسماه المؤتمن ، وولاّه الجزيرة والثغور والعواصم ، فقال في ذلك :

حُبُّ الخليفةِ حُبُّ لا يَدِينُ بِهِ مَنْ كِمَان لله عَاصِ يَعْمَلُ الفِتَنَا اللَّهُ قَلَدَ هَارُوناً سِيهَامَتَنَا لَمُّا اصطفاهُ فَأَخْبًا الدِّينَ والسَّنَا وَقَلَدُ الْأَرْضَ هَارُونُ لرِأْفَتِهِ بِنَا أَمِناً وما أُسوماً ووزنمنا

قال: ولما قسم الأرض بين أولاده الثلاثة، قال بعض العامة: قد أحكم أمر الملك، وقال بعضهم: بل ألغى باسُهُم بينهم، وعاقبةً ما صنع في ذلك غوفةً على الرّعية، وقالت الشعراء في ذلك، فقال بعضهم:

وَمَسُعُ المَينِ يَعْرَهُ اطَّرِادَا لِمَينَّ يَعُلُوهُ اطَّرِادَا لِمُعَلَّمُ السُّوقَادا لِيُطِيلُ للهِ الكآبية والسهادا بقِسْمَتِه الحلافة والسلادا للَيْضَ من مَضارقِه السُّسوادا وأورتَ شَمَّلُ الْفَيَهِمُ بَسادا للقِد أهدى لها الكُربَ الشَّداف لقد أهدى لها الكُربَ الشَّداف لقد أهدى لها الكُربَ الشَّداف القَد أهدى لها التُصَفَّمُ والفسادا أَصَّدِهُ لا يَحْدَلُ الشَّداف أَمْ والفسادا أَصَّدِهُ لا يَحْدِونَ لها نَصْدادا أُمَّا عَلَيْ اللَّهِ اللَّهُ المَّداف أَمْ والفسادا أَصَّدِهُ كا نَصْدادا أُمَّا رَسُادا أَمَّا رَسُادا أُمَّا رَسُادا أُمَّا رَسُادا أُمَّا رَسُادا أَمَّا رَسُادا أَمْا رَسُادا أَمَا رَسُادا أَمَا رَسُادا أَمَا رَسُادا أَمَا المُنْذِي اللَّهُ الْمُلْعِلَةِ الْمُلْعِلَةُ اللَّهُ الْمُلْعِلَةُ اللَّهُ الْمُلْعِلَةُ اللَّهُ الْمُلْعِلَةُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعِلْمُ اللَّهُ الْمُلْعِلَةُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعِلَةُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعِلَةُ اللْمُلْعِلَةُ اللَّهُ الْمُلْعِلَةُ الْمُلْعِلَةُ اللَّهُ الْمُلِعِلَةُ اللَّهُ الْمُلْعِلَةُ اللَّهُ الْمُلْعِلَةُ الْمُلْعِلَةُ الْمُلْعِلْمُ الْمُلْعِلَةُ الْمُلْعِلَةُ الْمُلْعِلْمُ الْمُلِعِلْمُ اللْعُلِمُ الْمُلْعِلَةُ الْمُلْعِلْمُ الْمُلْعِلْمُ الْعُلِهُ الْمُلْعِلْمُ الْمُلْعِلِهُ الْمُلْعِلْمُ الْمُلْعِلِمُ ا

قال: وحجُّ هارون وحمد وعبدالله معه وقواده ووزراؤه وقضاته في سنة ست وثمانين وماثة، وخلف بالرقة إيراهيم بن عثمان بن نهيك العكيّ على الحرّم والحزائن والأموال والعسكر، وأشخص الفاسم ابنه إلى منْج، فانزله إياها بمن ضمّ إليه من القواد والجند، فلم قضى ماسلك كتب لعبد الله المامون ابنه كتابين، أجهد الفقهاء والفضاة آراءهم فيها، أحدهما على محمّد بما اشترط عليه من الوقاه بما فيه من تسليم ما وليّ عبدُ الله من الاعمال، وصيَّر إليه من الضيّاع والفلّات والجواهر والأموال، والأخر نسخة البيّمة التي أخدها على الحاصة والعامة والشروط لعبد الله على محمد وعليهم، وجعل الكتابين في البيّت الحرام بعد أخذه البيعة جمانيّتهمد، وإشكاره ورزائه وكتابه وإشهاده عليه بها الله وملائكته ومِنْ كان في الكتابين في البيّت الحرام بعد أخذه البيعة جمانيّتهمد،

٨٦ سنة ٨٦ سنة ٨٦

وغيرهم .

وكانت الشهادة بالنيمة والكتاب في البيت الحرام، وتقدّم إلى الحَجبة في حفظها، ومنع من أراد إخراجهها والذهاب بها، فذكر عبدُ الله بن عمد وعمد بن يزيد النميميّ وإبراهيم الحبحيّ، أنّ الرشيد حضر وأحضر وجوه بني هاشم والقُوّاد والفقهاء، وادخِلوا البيت الحرام، وأمر بقراءة الكتاب على عبدالله ومحمد، وأشهد عليهها جماعة من خضر، ثم رأى أن يعلَّق الكتاب في الكعبة، فلها رُفع ليُعلَّق وقع، فقيل إنَّ هذا الأمر سريع انتقاضه قبل أعامه. وكانت نسخة الكتاب:

يسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب لعبدالله هارون أمير المؤمنين، كتبه محمد بن هارون أمير المؤمنين، في صحة من عقله، وجواز من أمره، طائماً غير مكرة. إن أمير المؤمنين ولآي العهد من بعده، وصبّر البيعة لي في رقاب المسلمين جميعاً، وويل عبدالله بن هارون العهد والحلافة وجميع أمور المسلمين بعدي، برضاً مني وتسليم، طائماً غير مكرة، وولاه عُرواتها وطرزها ويروت أموالها، وصدقاتها وعُشرها وعشورها، وجميع أعمالها، في حياته وبعده. وشرطتُ لعبدالله هارون أمير المؤمنين برضاً مني وطيب نفسي، أنَّ لاَخي عبدالله بن هارون علي الوفاء بما عَقد له هارون أمير المؤمنين من المهد والولاية والحلافة وأمور المسلمين جميعاً بعدي، وتسليم ذلك له؛ وما جعل له من ولاية خُراسان وأعمالها كلّها، وما أقطعه أمير وصحته من مال أو حيل أو جعل له من أعقدة أو ضيئة من ضياعه، أو ابتاع من الضّياع والمُقد، وما أعطاه في حياته وصحته من مال أو حيِّ أو وجهر أو مسلماً إليه. وقد عرفت ذلك كله شيئاً شيئاً شيئاً.

فإن حدث بأمر المؤمنين حدَّثُ الموت، وأفضت الخلافة إلى محمد ابن أمير المؤمنين، فعلَى محمد إنفاذ ما أمره به هارون أمير المؤمنين في تولية عبدالله بن هارون أمير المؤمنين خُراسان وتغورها ومَنْ ضمَّ إليه من أهل بيت أمير المؤمنين بقرَمَاسين؛ وإن يمضي عبدالله ابن أمير المؤمنين إلى خُراسان والرِّيّ والكُور التي سماها أمير المؤمنين حيث كان عبدالله ابن أمير المؤمنين من مُعسكر أمير المؤمنين وغيره من سلطان أمير المؤمنين وجميع مَنْ ضم إليه أمير المؤمنين حيث أحب، من لدُن الرّي إلى أقصى عمل خُراسان. فليس لمحمد ابن أمير المؤمنين أن يحوّل عنه قائداً ولا مقوداً ولا رجلًا واحداً ممن ضُمَّ إليه من أصحابه الذين ضمَّهم إلى أمير المؤمنين، ولا يحوّل عبدالله ابن أمير المؤمنين عن ولايته التي ولاه إياها هارون أمير المؤمنين من تُغور خُر اسان وأعمالها كلُّها، ما بين عمل الرّي مما يلي هَمذان إلى أقصى خراسان وثغورها وبلادها؛ وما هو منسوب إليها، ولا يشخِصه إليه، ولا يفرق أحداً من أصحابه وقوّاده عنه، ولا يولي عليه أحداً، ولا يبعث عليه ولا على أحد من عُمّاله وولاة أموره بُنداراً، ولا محاسباً ولا عاملًا، ولا يدخل عليه في صغير من أمره ولا كبير ضرراً، ولا يحول بينه وبين العمل في ذلك كله برأيه وتدبيره، ولا يُعرض لأحد بمن ضمّ إليه أمير المؤمنين من أهل بيته وصحابته وقُضاته وعمّاله وكتابه وقُوّاده وخدّمه ومواليه وجنده؛ بما يلتمس إدخال الضرر والمكروه عليهم في أنفسهم ولا قراباتهم ولا مواليهم، ولا أحد بسبيل منهم، ولا في دمائهم ولا في أموالهم ولا في ضياعهم ودورهم ورباعهم وأمتعتهم ورقيقهم ودوابّهم شيئاً من ذلك صغيراً ولا كبيراً، ولا أحد من الناس بامره ورأيه وهواه، وبترخيص له في ذلك وإدهانٍ منه فيه لاحد من ولد آدم، وَ الله يمكم في أمرهم ولا أحد من قضاته ومن عماله ومّن كان بسبب منه بغير حكم عبدالله ابن أمير المؤمنين ورأيه ورأي قضاته. 🗪 سنة ١٨٦ ..... ١٨٦ .... ١٨٦ ....

وإن نزع إليه أحد بمن ضمّ أمير المؤمنين إلى عبدالله ابن أمير المؤمنين من أهل بيت أمير المؤمنين وصحابته وقواده وعماله وكتابه وخدمه ومواليه وجنده، ورفض اسمه ومكتبّه ومكانه مع عبدالله ابن أمير المؤمنين عاصياً له أو مخالفاً عليه؛ فعلى محمدابن أمير المؤمنين ردّه إلى عبدالله ابن أمير المؤمنين بصغَرٍ له وقَماء حتى ينفذ فيه رأيّه وأمرة.

فإن أراد عمدابن أمير المؤمنين خلع عبدالله ابن أمير المؤمنين عن ولاية المهد من بعده، أو حزل عبدالله ابن أمير المؤمنين عن ولاية المهد من بعده، أو حزل عبدالله أمير المؤمنين عن ولاية خُراسان وتُغورها وأعمالها، والذي من حدّ عملها بما يلي مُمَدان والكور التي سماها أمير المؤمنين في الله أمير المؤمنين إليه ممن قليم قراماسين، أو أن ينتقصه قليلاً أو كثيراً ما جمله أمير المؤمنين له بوجه من الوجوه، أو بحيلة من الحيل؛ صغرت أو كبرت؛ فلعبد الله بن هارون أمير المؤمنين، وهو المقدّم على عمد ابن أمير المؤمنين، وهو وليّ الأمر بعد المير المؤمنين الحلاقة بعد أمير المؤمنين، وهو المقدّم على عمد ابن أمير المؤمنين، وهو المقدّم على عمد ابن أمير المؤمنين، وهو المقدّم على عمد ابن أمير المؤمنين خالف من المنافق أن خالف مه والمنصر له الأنهنين والمن المنافق أن خالف من كانوا، أن يخالفة ولا العمد عنه من ما عنافة الله المؤمنين عامرون أمير المؤمنين وصرف عبدالله بن هارون أمير المؤمنين وصرف عن عده إلى غيره، أو ينتقصه شبئاً عاجمله له أمير المؤمنين المصدق في قوله، وأنتم في حل كتابه الذي قبي أمير المؤمنين المصدق في قوله، وأنتم في حل من البيعة التي في أعيام المؤمنين المصدق في قوله، وأنتم في حل من البيعة التي في أعناقكم لمحمد ابن أمير المؤمنين هارون ويسلم له أخيل المؤمنين هارون، وعلى من البيعة التي في أعناقكم لمحمد ابن أمير المؤمنين هارون ووسلم له أخياله المؤلفين هارون ويسلم له أخلانة.

وليس لمحمد ابن أمير المؤمنين هارون ولا لعبدالله ابن أمير المؤمنين أن يخلعًا القاسم ابن أمير المؤمنين هارون، ولا يقدّما عليه أحداً من أولادهما وقراباتهما ولا غيرهم من جميع البريّة؛ فإذا أفضت الحلافة إلى عبدالله ابن أمير المؤمنين، فالأمر إليه في إمضاء ما جعله أمير المؤمنين من العهد للقاسم بعده، أو صرف ذلك عنه إلى مَنْ رأى من ولده وإخوته، وتقديم مَنْ أراد أن يقدم قبله، وتصيير القاسم ابن أمير المؤمنين بعد مَن يقدم قبله، يحكم في ذلك بما أحبّ ورأى.

فعليكم معشرُ المسلمين إنفاذ ما كتب به أمير المؤمنين في كتابه هذا، وشرط عليهم وأمر به، وعليكم السّمع والطاعة لأمير المؤمنين في الزمكم وأوجب عليكم لعبدالله ابن أمير المؤمنين، وعهد الله وذمّة رسوله صلى الله عليه وسلم وذمم المسلمين والعهود والمواثيق التي أخذ الله على الملائكة المقرّبين والنبيين والمرسلين، ووكّدُما في أعناق المؤمنين والمسلمين، ولمحمد وعبدالله والقاسم بني أمير المؤمنين بما سمّى، ولمحمد وعبدالله والقاسم بني أمير المؤمنين بما سمّى، ولمحمد وعبدالله والقاسم بني أمير أوريت من من ذلك شيئًا، أو غيرتم، أو نخلاتهم ما أمركم به أمير المؤمنين، واشترط عليكم في كتابه هذا، فيرثت منكم ذمّة الله أو غيرتم، أو نخله في وضعة عن من من المستفيده إلى خسين سنة بنو من على المساكين، وعلى كل رجل منكم المؤلف الحرب المنافق المؤلف والمؤلف المؤلف المؤلف المؤلف وكل رجل منكم المؤلف المؤلف المؤلف المؤلف المؤلم، بدلك؛ وكلّ علوك لأحد منكم -أو يملكه فيا يستقبل إلى خسين سنة حرّ، وكلّ المؤلمة المه طالق الحرّج، لا مثنوية فيها. والله عليكم بذلك كفيل وراع ، وكلّ بالله حسينً.

#### نسخة الشرط الذي كتب عبدالله ابن أمير المؤمنين بخط يده في الكعبة

هذا كتاب لمبدالله هارون أمير المؤمنين، كتبه له عبدالله بن هارون أمير المؤمنين، في صحّةٍ من عقله، وجوارة من أمره، وصدق نيّة فيا كتب في كتابه هذا، ومعرفة بما فيه من الفضل والصلاح له ولأهل بيته وجماعة المسلمين. إن أمير المؤمنين هارون ولآني المعهد والحلافة وجمع أمور المسلمين في سلطانه بعد أخي محمد بن هارون الوفاة بما عقد لي من هارون الوفاة بما عقد لي من الحلاقة وولاية أمور العباد والبلاد بعداء، وولاية خراسان وجمع أعمالها، ولا يعرض في في هيء مما أقطعني أمير المؤمنين أو ابناع في من الفسياع واللقد والمائقة والزاباع أو ابتحت منه من ذلك، وما أعطاني أمير المؤمنين ما والمؤمني أمير والمؤمنية والمؤمنية والمؤمنية والمؤمنية والمؤمنية وكتابي بسبب عاسبة، ولا يتبع في في ذلك، والمؤمن على المعرفية بي بسبب عاسبة، ولا يتبع في في ذلك واثر بعض من الأمور لا كبير، فاجابه إلى والمؤمنية في من المورو لا كبير، فأجابه إلى فشرط ألام والمؤمنية مازون وتبله، وعرف صدق نيته فيه في في المعرف المؤمنية والموره والمعمد وأطبع ولا أعصيه، وأنصحه ولا أغشه، وأوفي بيحته وولايته، وأمري، والمميز، ووضي به أمير المؤمنين في أمري، ووشعي به أمير المؤمنين، ورضي به أمير المؤمنين، ورضي به أمير المؤمنين، ورضي به أمير المؤمنين، وم يناحيني، ما وأني يم بتناه المور المؤمنين، ورضي به أمير المؤمنين في عليه. من ذلك، ولم ينقض أمراً من الأمور التي شرطها أمير المؤمنين في عليه.

فإن احتاج محمد ابن أمير المؤمنين إلى جند، وكتب إلي يامرني بإشخاصه إليه، أو إلى ناحية من النواحي، أو إلى ناحية من النواحي، أو إلى ناحية من النواحي، أو إلى عدوًّ من أعدائه؛ خالفه أو أراد تقصّ شيء من سلطانه أو سلطاني الذي أسنده أمير المؤمنين إلينا وولانا إليه، وفلانا المعهد إلى أن أنفذ أمره ولا أخالفه، ولا أقصر في شيء كتب به إلى. وإن أراد محمد أن يؤليِّ رجلاً من ولده المعهد والحلافة من بعدي؛ فللك له ما وفي في بما جعله أمير المؤمنين إليّ واشترطه في عليه، وشرط على نفسه في أمري، وعلى إنفاذ ذلك والوفاء له به؛ ولا أنقص من ذلك ولا أغيره ولا أكداً، ولا أقدّ قبله أحداً من ولَدِي، ولا قريباً ولا بعيداً من الناس أجمعين؛ إلا أن يوليٍّ أمير المؤمنين هارون أحداً من ولده المهد من بعدي؛ فيلزمني ومحمداً الوفاء له.

وجعلتُ الامير المؤمنين ومحمد على الوفاء بما شرطت وسمّيت في كتابي هذا، ما وَقَى في عمد بجميع ما استرط في أمير المؤمنين وغيه بما الشعبة الذي المتحاب الذي المتحاب الذي المتحاب الذي يتحد المؤمنين وأمير المؤمنين وأمير المؤمنين وأمير المؤمنين وأمير المؤمنين وأشد ما المخد الله على النبيين والمسلين من خلقة أجمعين، من عهوده ومواثيقه، والأبحان المؤكدة التي أمر الله بالوفاء بها، ونهى عن نقضها وتبديلها؛ وإن اننقضتُ شيئاً عاشرطت وسميت في كتابي هذا أو غيرت أو بذلت، أو نكتت أو غدرت، فبرثتُ من الله عز وجل من ولايته ودينه ، ومحمد رسول الله ﷺ، ولقيتُ الله يوم القيامة كافراً مشركاً؛ وكل أمرأة معي أليوم أو أملكه إلى ثلاثين سنة طالق ثلاثاً البتة طلاق الحرّج؛ وكلّ مموك هو في اليوم أو أملكه إلى ثلاثين سنة أحرار لوجه المتحبة وعلى البيرم أو أملكه إلى ثلاثين صنة حافياً خرار لوجة، نشرةً واجباً على في عنفي حافياً

راجلًا؛ لا يقبل الله منيّ إلا الوفاء بذلك، وكلّ مال لي أو أملكه إلى ثلاثين سنة هَدّي بالغ الكعبة؛ وكلّ ما جعلت لأمير المؤمنين وشرطت في كتابي هذا لازم لا أضمر غيره، ولا أنوي غيره.

وشهد سليمان ابن أمير المؤمنين وفلان وفلان. وكتب في ذي الحجة سنة ست وثمانين وماثة.

#### نسخة كتاب هارون بن محمد الرشيد إلى العمال

بسم الله الرحمن الرحيم . آما بعد فإن الله وفي المير المؤمنين ووفي ما ولأه ، والحافظ لما استرعاه واكرمه به من حلافته وسلطانه ، والصانع له فيها قدّم وأخّر من أموره ، والمنعم عليه بالنّصر والتأليد في مشارق الأرض ومفاريها ، والكالي و واحافظ والكافي من جميع خلّقه ؛ وهو المحمود على جميع آلاته المسؤول تمام حُسني ما أمضى من قضاله الأمير المؤمنين ، وعادته الجميلة عنده ، ولهاماً ما يورضي به ، ويوجب له عليه أحسن المزيد من فضله . أمير المؤمنين ، من تبليغه بها أحسن ما أكمت الأهمة ، ومئت إليه اعناقها ، وقلف الله من عمله وعبدالله ابني المحافزة بها أحسن ما أكمت الأهمة ، ومئت إليها اعتاقها ، وقلف الله خيا الله عن المؤمنية عنهم ، وصلاح دَهماتهم ، وصلاح دَهماتهم ، وصلاح المحافظ المحدور والمكروه من الشكات والفوقة عنهم ؛ حق القوّ إليها ارتقهم ، واعطوهم ابيمتهم ، وصلاح دَيم المناقم ، والمعافظ المحدور والمكروه من الثمات المعافظ علم يقدر أحد من البادعل بالمهبود والمؤاولية ووكيد الأيمان المفافظ علم يقدر أحد من البادعل عليه ولا إذائته ولا مؤمرة بالمحمود عليه الأمة كافئة ؛ لا عاقب لأمر الله ولا رادً لقضائه ، ولا معقب لحكمه .

ولم يزل أميرً المؤمنين منذ اجتمعت الأمة على عقد العهد لمحمدابن أمير المؤمنين من بعد أمير المؤمنين ولعبد الله ابن أمير المؤمنين من بعد محمد ابن أمير المؤمنين، يُعمل فكرة ورايه ونظرة ورويته فيها فيه الصلاح لهما وبجميع الرعية والجمع للكلمة، واللم للشعث، والدّفع للشتات والفرقة، والحسم لكيد أعداء النّم، ومن أهل الكفر والنفاق والفُق والشّقاق، والقطع لأماهم من كلّ فوصة يرجون إدراكها وانتهازها منها بانتقاص حقهها. ويستخير الله أمير المؤمنين في ذلك، ويسأله العزيمة له على ما فيه الجيّرة لها وبلحميم الأمة، والقرّة في أمر الله وحقه والتلاف أهمواتهها، وصلاح ذات بينها، وتحصينها من كيد أعداء النّعم، وردّ حسدهم ومكرهم وبغيهم وسعيهم بالفساد بينها.

فعزم الله لأمير المؤمنين على الشخوص بهما إلى بيت الله، وأخذ البيعة منهما لأمير المؤمنين بالسمع والطاعة والإنفاذ لأمره، واكتئاب الشَّرُط على كلِّ واحد منهما لأمير المؤمنين ولهما باشد المواثنين والعهود، وأغلظ الأيمان والتُوتيد، والأخذ لكلِّ واحد منهما على صاحبه بما التمس به أمير المؤمنين التي استرعاهما، والجماعة لمدين الله عرَّ وجلَّ وكتابه وسنن نبيَّه ﷺ، والجهاد لعدد المسلمين؛ من كانوا وحيث كانوا، وقطع طمع كل عدَّو مظهر للمداوة، ومسرَّ لها، وكلَّ منافق ومارق، وأهل الأهواء الضالة المضلة من تكيد بكيد تُوقعه بينها، ويتُحس يُدحس به لها، وما يلتمس أعداء الله وأعداء النعم وأعداء دينه من الضرب بين الأمة، والسمي بالفساد في يُدحس به لها، والمدعد والشمي بالفساد في الاطرف، والدعاء إلى البدّع والشمي بالفساد في والدعاء إلى البدّع والشملالة؛ نظراً من أمير المؤمنين لدينه ورعيته وأمّة نبيه محمد ﷺ ومناصحةً لله والجمع الخيخ كلِّ ما فيه تُوبة إلى المنجم المسلمين، وذيًا عن سلطان الله الذي قدّره، وتوحّد فيه للذي حمّلة إياه، والاجتهاد في كلِّ ما فيه تُوبة إلى والجمعهاد في كلِّ ما فيه تُوبة إلى الميدة على المنافقة المنتها المن المين المنافقة المنافقة الله والمحدد المنافقة المنا

الله ، وما ينال به رضوانه ، والوسيلة عنده .

فلها قدم مكة أظهر لمحمد وعبدالله رآية في ذلك، وما نظر فيه لها، فقبلا كلَّ ما دعاهما إليه من التوكيد على انفسها بقبوله، وكتبا المؤمنين في بَطْن بيت الله الحرام بخطوط أيديها، بمحْضَرَ مَّن شهد الموسم من أهل بيت أمير المؤمنين وقواده وصحابته وقضاته وحَجَبة الكعبة وشهاداتهم عليهها كتابين استودعهها أمير المؤمنين المخبة، وأمر بتعليثها في داخل الكعبة.

فلها فرغ أمير المؤمنين من ذلك كلّه في داخل بيت الله الحرام وبطن الكعبة، أمر قضاته الذين شهدوا عليه من عليها، وحضروا كتابها، أن يعلموا جميع من حضر الموسم من الخاج والشمار ووفود الأمصار ما شهدوا عليه من شرطهها وكتابها، وقراءة ذلك عليهم ليفهموه ويشوه، ويعرفوه ويخفطوه، ويؤدّوه إلى إخوانهم وأهل بلدانهم وأمصارهم، فقعلوا ذلك، وقريء عليهم الشرطان جيعاً في المسجد الحرام، فانصرفوا. وقد اشتهر ذلك عندم، وأثبوا الشهادة عليه، وعرفوا نظر أمير المؤمنين وعنايته بصلاحهم وحقن دمائهم، ولم شميهم وإطفاء جمّرة أعداء الله؛ أعداء دينه وكتابه وجماعة المسلمين عنهم، وأظهروا الدعاء لأمير المؤمنين والشكر لماكان منه في

وقد نسخ لك أمير المؤمنين ذينك الشرطين الللين كتبهها لأمير المؤمنين ابناه محمد وعبدالله في بطن الكعبة في أسفل كتابه؛ هذا فاحَد الله عزّ وجلّ على ما صنع لمحمد وعبدالله وأثى عهد المسلمن حمداً كثيراً، واشكره بهلائه عند أمير المؤمنين وعند واتّى عهد المسلمين وعندك وعند جماعة أمة محمد ﷺ كثيراً.

واقرأ كتاب أمير المؤمنين على مَن قبلك من المسلمين، وأفهمهم إيّاه وقُمْ به بينهم، وأثبته في الديوان قبلك وقبل قرّاد أمير المؤمنين ورعبته قِبلك واكتب إلى أمير المؤمنين بما يكون في ذلك، إن شاء الله وحسبنا الله ونعم الوكيل ويه الحول والفرّة والطول.

وكتب إسماعيل بن صَبِيح يوم السبت لسبع ليال بَقِين من المحرّم سنة ست وثمانين ومائة.

قال: وأمر هارون الرشيد لعبدالله المأمون بمائة ألف دينار، وحملت له إلى بغداد من الرَّقة .

قال وكان الرُشيد بعد مقتل جعفر بن يجيى بالعُشر، صار إلى الرَّقة، ثم قدم بغداد؛ وقد كانت توالتُّ عليه الشكاية من عليّ بن عيسى بن ماهان من خراسان وكثر عليه القول عنده، فاجمع على عَزْلُه من خُواسان، واحبّ أن يكون قريباً عند، فلما صار إلى بغداد شخص بعد ملة عنها إلى قُرْمَاسِين، وذلك في سنة تسع وثمانين وبافتا، واشخص إليها عقد رجال من القضاة وغيرهم، وأشهدهم أنَّ جميع ماله في عسكره من الأسوال والحزائس والسلاح والكُراع وما سواه أجمع لمبدالله المامون، وأنه ليس فيه قليل ولا كثير بوجّه ولا سبب، وجلّد والجزائس والسلاح والكُراع وما سواه أجمع لمبدالله المامون، وأنه ليس فيه قليل ولا كثير بوجّه ولا سبب، وجلّد البيعة لم عل مَنْ كان معه، ووجّه مُرشة بن أعين صاحب حَرسه إلى بغداد، فأعاد أخذ البيعة على عمد بن مارون أمر المؤمنين وعلى مَنْ كان بحضرته لعبدالله والقاسم على النّسخة التي كان أخدها عليه الرّشيد بمكة، وجعل أمر المقاسم في خلعه وإقراره إلى عبدالله إذا أفضت إليه الحلاقة؛ فقال: إبراهيم الموصليّ في بيعة هارون

بِبِمُرِ حَبِرُ الأمودِ مَغَيِةً وأَحَقُ أمرِ بِالتَّسَمامِ المُعَالِمِ السَّمَامِ السَّمَامِ المُعَالِمِ المُعَالِمِ المُعَامِ المُعَالِمِ المُعَلِمِ المُعَالِمِ المُعَلِمُ المُعَالِمِ المُعَالِمِ المُعَلِمِ المُعَالِمِ المُعَلِمِ المُعَلِمُ المُعَالِمِ المُعَلِمِ المُعْلِمِ المُعَلِمِ المُعِلَمِ المُعَلِمِ المُعِلِمِ المُعِلِمِ المُعِمِي المُعَلِمِ المُعِلِمِ المُعِلِمِ المُعَلِمِ المُعَلِمِ المُعْلِمِ المُعِلَمِ المُعَلِمِ المُعَلِمِ المُعِلِمِ المُعِلِمِ المُعِلَمِ المُعِلِمِ المُعِلِمِ المُعِلِمِ المُعِلِمِ المُعِلِمِ المُعِلِمِ المُعِلِمِ المُعِلَمِ المُعِلَمِ المُعِلَمِ المُعِلِمِ المُعِلِمِ المُعِلِمِ المُعِلِمِ المُعِلِمِ المُعِلَمِ المُعِلِمِ المُعِلَمِ المُعِلِمِ المُعِلَمِ المُعِلَمِ المُعِلَمِ المُعِم

## ثم دخلت سنة سبع وثمانين ومائة

## ذكر الخبر عبّا كان فيها من الأحداث

فمما كان فيها من ذلك قتل الرشيد جعفر بن يحيى بن خالد وإيقاعه بالبرامكة.

ذكر الخبر عن سبب قتله إياه وكيف كان قتله وما فعل به وباهل بيته:

أما سبب غضبه عليه الذي قتله عنده، فإنه غنائف فيه، فمن ذلك ما ذكر عن بختيشوع بن جبريل، عن أبيه أنه قال: إني لقاعد في مجلس الرشيد، إذ طلع بجمي بن خالد ـ وكان فيها مضي يدخل بلا إذن ـ فلم ادخل وصار بالقُرب من الرَّشيد وسلَّم ردَّ عليه رقًا ضعيفاً، فعلم بجمي أن أمرهم قد تغيَّر.

قال: ثم أقبل علي الرشيد، فقال: يا جبريل، يدخل عليك وأنت في منزلك أحدٌ بلا إذنك! فقلت: لا، ولا يطمع في ذلك. قال: فما بالنّا يُلدّ على علينا بلا إذن! فقام بجمى، فقال: يا أمير المؤمنين، قدّمني الله قبلك؛ والله ما ابتداتُ ذلك الساحة، وما هو إلاّ شيء كان خصّني به أمير المؤمنين، ورفّع به ذكري؛ حتى إنْ كنتُ لادخل وهو في فراشه عجرداً حيناً وحيناً في بعض إزاره؛ وما علمت أنّ أمير المؤمنين كره ما كان يحبّ، وإذّ قد علمت فإنّ أكون عنده في الطبقة الثانية من أهل الإذن، أو الثالثة إن أمرني سيدي بذلك. قال: فاستحيا – قال: وكان من أرق الخلفاء وجهاً – وعيناه في الأرض، ما يرفع إليه طرفه، ثم قال: ما أردث ما تكره؛ ولكنّ الناس يقولون. قال: فظننت أنه لم يستع له جواب يرتضيه فأجاب بهذا القول ثم أسلك عنه، وخرج يجمى.

وذُكر عن أحمد بن يوسف أنَّ تُمامة بن أشرس؛ قال: أوّل ما أنكر يجيى بن خالد من أمره، أن محمد بن اللبث وفع رسالة إلى الرشيد يعظه فيها، ويذكر أن يجيى بن خالد لا يغني عناس من أله شيئاً، وقد جعلته فيها بينك ويين الله؛ فكيف أن إلى الرشيد يجيى بن خالد لا يغني عناس من الله؛ فكيف أنت إذا وقفت بين يديه، فسألك عمّا عملت في عباده ويلاده، فقلت: يا ربّ إني استكفيتُ يجي أمورً عبادك! أثراك تحتيج بحجة يرضى بها! مع كلام فيه توبيخ وتقريع، فدعا الرّشيد يجيى وقد تقدم إليه خبرالرسالة فقال: متم عمل الإسلام، فأمر به فوضع في المطبّن دهواً؛ فكمّا الرشيد للبرامكة ذكره فأمر بإخراجه، فأحضر، فقال له بعد مخاطبة طويلة: يا عحمد، أعَيني؟ قال: لا والله يا أمير المؤمنين، قال: تقول هذا! قال نعم، وضعت في رجل الأكبال، وحُملت بيني وبين العيال بلا ذنب أثبت، ولا حدث أحدثت، سوى قولر حاسد يكيد الإسلام وأمله، ويجب الإكبال، الإلحاد وأمله؛ فكيف أحبُّك! قال: صدقت، وأمر بإطلاقه، ثم قال: يا عمد، أعمني؟ قال: لا والله يا أمير المؤمنين؛ ولكن قد ذهب ما في قلبي، فأمر أن يعطى مائة أنف درهم، فأحضِرَت، فقال: يا عمد، أنجيني؟ قال: الا يا عمد، أخبين؟ قال: أما الأن فنعم، قد أنهمت على، وأحسنت إلى. قال: انتقم الله من ظلمك، وأخذ لك بحمَّك من بعني قال: أما الأن فنعم، قد أنهمت على، وأحسنت إلى. قال: انتقم الله من ظلمك، وأخذ لك بحمَّك من بعني قال: أما الأن فنعم، قد أنهمت على، وأحسنت إلى. قال: انتقم الله من ظلمك، وأخذ لك بحمَّك من بعني

عليك. قال: فقال الناس في البرامكة فأكثروا، وكان ذلك أوَّل ما ظهر من تغيّر حالهم.

قال: وحدّنني محمد بن الفضّل بن سفيان، مولى سليمان بن أبي جمعر، قال: دخل يجمع بن خالد بعد ذلك على الرّشيد، فقام الغلمان إليه، فقال الرّشيد لمسرور الحادم: مُر الغلمان ألاّ يقوموا ليحمى إذا دخل الدار، قال: فدخل فلم يقم إليه أحدًى فارية لونه. قال: وكان الغلمان والحجاب بعد إذا رأوه أعرضوا عنه. قال: فكان ربّا استسفى الشربة من المله أو غيره، فلا يسقونه، وبالحرّى إن سقوه أن يكون ذلك بعد أن يدعوً ما مراداً.

وَدَكُو أَبُو عِمد البَرْيدِيّ - وكان فيها قبل من أعلم الناس بأخبار القوم - قال: مَنْ قال إن الرشيد قتل جعفر بن يحيى بغير سبب بحيى بن عبد الله بن حسن فلا تصدّقه؛ وذلك أنّ الرشيد دفع بحيى إلى جعفر فحسه، ثم دعا به ليلة من الليالي فسأله عن شيء من أمره، فأجابه، إلى أن قال: أتّق الله في أمري، ولا تتمرُّض أن يكون خصمك غذا عمد على أو أو أن قال أن قال: أقق الله في أمري، ولا تتمرُّض أن يكون خليل فأرد إليك أو إلى غيرك! وَرَبِّه اذهب حيث شئت من بلاد الله. قال: وكيف أذهب ولا آمن أن أوخذ بعد قليل فأرد إليك أو إلى غيرك! وَرَبِّه منه من أو أنه الله منه من أو أنه له يعاب عن خاص خدمه، فعلا الأمر، منه من أو أنه لمن عن كانت له عليه من خاص خدمه، فعلا الأمر، لك فيجله حقاً، وانكشف عند؛ فنخل على الرشيد فأخيره، فأراه أنه لا يعبأ بخبره، وقال: وما أنت وهذا لا أمّ لك الملك عن أمري؛ فانكسر الفضل وإحياء جعفر فدعا بالغذاء فأكلا، وبحمل يلقّمه وعادله، إلى أن كان آخرم ما در بيها أن قال: ما فعلي عيمي بن عبدالله؟ والى بعاله يا أميرًا للؤمنين في اجعل يلقّمه وعادله، إلى أن تحرا ما بشيء من فله أنه قد علم بشيء من أمرى؛ فلكن ينسي. فلم احرا وعلمت أنه لا حياة به ولا مكروه عنده. قال: يمم ما فعلت؛ عامر الفلالة إن لم أتلك فكان وتعلي الله بسيف الهلدى عامر الفلالة إن لم ألك المناك فكان أن عمر الفلالة إن لم أللؤالة إن لم ألتلالة إن لم ألك فكان عمرا الفلالة إن لم ألك المناك القال: قالم الفلالة إن لم ألك المناك المناك

وحدّث إدريس بن بدر، قال: عرض رجل للرشيد وهو يناظر يجيى، فقال: يا أمير المؤمنين، نصيحة؛ فادم في الله فقال في المرا المؤمنين، نصيحة هذه فسأله، فآي أن يخبره وقال: هي سرّ من السرار الخليفة، فقاخير هرثمة الرشيد بقوله، قال: فقل له لا يبرح الباب حتى أفرغ له، قال: فلما كان في السرار الخليفة، فانخبر هرثمة الرشيد بقوله، قال: أخليني، فالفت هارون إلى بنيه، فقال: انصرفوا يا فتباك في الخالف وفيربو وبقي خالان ومسية فقال: انصرفوا يا فتباك في الأنجل، فقال الأرشيد: تَنَحبًا عنيّ، فقعلا، ثم أقبل على الرّجل، فقال: هات ما عندك، فقال: على أن توصّني؛ قال: على أن أؤمنك وأحسن إليك. قال: كتب بمعلوان في خان من خالة في دُرّاعة صوف غليظة وكساء صوف أخضر غليظ، وإذا معه باعد بناه إن المراحل في يكونون منه بصدد يوهمون من رآمم أنهم لا يعرفونه وهم من أعوانه، ومن من رقاح أنهم لا يعرفونه وهم من أعوانه، ومن من رقال المنهم المناه على من صلاته أتاه بوب في طال في عن صلاته أتاه بوب فسيل، فائلة من على ونا ارمنه أكان الموم، ونا ارمنه ألاه بأطال في عنه ونز عرجة الموه، فيا كان اعرفة المناه أعرفة المناه أعرفة المناه أعرفة الذا الله على المناه أعلى من صلاته أتاه بوب في المناه أعرفة ألما الى في صلاة طنتها المن ونا ارمنه أناه المؤه، أطال في عنه ونزع جبة الصوف، فيا كان اعد الأوال صلى صرفة طنتها المدرس ونا ارمنه أناه المؤه أناه المن عسومة كالمناه أعرفة المناه أعرفة المناه أعرفة المناه أعرفة المناه أعرفة المناه أعلى المناه أعرفة المناه أعرفة المناه أعلى المناه أعرفة المناه أعلى المناه أعلى المناء أعلى المناه المناه أعلى المناه المناه أعلى المناه أعلى المناه أعلى المناه أعلى المناه أعلى المناه المناه أعلى المناه المناه أعلى المناه أعلى المناه المناه أعلى الم

الأولين، وخفف في الاخرين، فقال: لله أبوك الجاد ما حفظت عليه، نعم تلك صلاة العصر؛ وذاك وتُحها عند القولم، وخشف في الاخرين، وخفف الدّرُلة، وأصلي من مُرو، ومولدي مدينة السلام، قال: فمنزلك بها؟ قال: نعم؛ فأطرق مليًا، ثم قال: كَيف احتمالُك لمكروه من مُرو، ومولدي مدينة السلام، قال: كَيف احتمالُك لمكروه من من مُوه، في طاعتي إقال: أبلغ من ذلك حيث أحب أمير المؤمنين، قال: كن بمكانك حتى أرجع، فظفر في حجرة كانت خلف ظهوه، فأخرج كيساً فيه الفاه دبيا، فقال: خله هلده، ودعني وما أدبر فيك، فأخلها، وضم عليها ثبابه، ثم قال: يا غلام، فأجابه خاقان وحيين، فقال: اصفعا ابن اللخناء، فصفاء نحراً من مائة مشعدة، ثم قال: أخرجه إلى من من تهميّ في الدار، وعمامتُه في عنقه، وقولا: هذا جزاء من يسعى بباطنة أمير المؤمنية المؤمنية على الرشيد؛ حتى المؤمنية من أدا إذاء من المن إلى الرشيد؛ حتى كان من أم تألي الى الرشيد؛ حتى

وذكر يعقوب بن إسحاق أن إبراهيم بن المهدي حدثه. قال: أتيتُ جعفر بن يجيى في داره التي إبتناها، فقال لي: أما تعجب من منصور بن زياد؟ قال: قلت فيماذا؟ قال: سالتُه: هل ترى في داري عبياً؟ قال: نعم؛ ليس فيها لينة ولا صُنوبرة، قال إبراهيم: فقلت: الذي يعيبها عندي أنك أنفقت عليها نحواً من عشرين ألف المد درهم، وهو شيء لا آمنه عليك غداً بين يدي أمير المؤمنين، قال: هو يعلم أنه قد وصلني باكثر من ذلك وضعف ذلك، سوى ما عرضني له. قال: قلت: إن العدو إغا يأتيه في هذا من جهة أن يقول: يا أمير المؤمنين، إذا أنفق على دار عشرين ألف ألف درهم، فاين نفقاته! وأين صلاته! وأين النوائب التي تنوبه! وما ظنك يا أمير المؤمنين بما وراء ذلك! وهذه جملة سريعة إلى القلب، والموقف على الحاصل منها صعب. قال: إن سمع مئي قلت! إن سمع مئي تلامه! وأنا رجلً نظرت إلى نعمته عندي، فوضعتها في رأس جبل، ثم قلت للناس: تعالؤ فانظروا.

وذكر زيد بن علي بن حسين بن زيد أن إبراهيم بن المهديّ حدثه أن جعفر بن يجيى، قال له يوماً ـ وكان جعفر بن يجيى صاحبة عند الرشيد، وهو الذي قرّبه منه: إني قد استربت بأمر هذا الرجل \_ يعني الرشيد \_ وقد ظننتُ أن ذلك لسابق مبق في نفسي منه، فاردتُ أن أعتبر ذلك بغيري، فكنت أنت؛ فارمق ذلك في يومك هذا، وأعلمني ما ترى منه، قال: ففعلتُ ذلك في يومي؛ فلما خهض الرّشيد من مجلسه وتنتُ أوّل أصحابه خهض عنه، حتى صرت إلى شجو في طريقي، فلد خلتها ومن معي، وأمرتهم بإطفاء الشمع، وأتل الندماء يرُّون بي عنه، حتى صرت إلى شجو في طريقي، فلد خلتها ومن معي، وأمرتهم بإطفاء الشمع، فلما جاوز الشجر قال: الخرج يا حبيبي، قال: فخرجت، فقال: ما عندك؟ فقلت: حق تعلمني كيف علمتُ أن عامه هنا؛ قال: عرفت عنايك بما أعيي به، وأنك لم تكن لتنصرف أو تعلمني ما رأيت منه؛ وحلمتُ أنك تكره أن تُرى واقفا في مثل هذا المؤضع، فقضيتُ بأنك فيه، قلت: نمه؛ قال: فهاتٍ ما ألموضع أستر من هذا المؤضع، فقضيتُ بأنك فيه، قلت: نمه؛ قال: فهاتٍ ما قال: فانصرف يا حبيبي . قال: فانصرفت .

قال: وحدَّثني عليّ بن سليمان أنه سمع جعفر بن يحيى يوماً يقول: ليس لدارنا هـذه عيب؛ إلا أن صاحبها فيها قليل اليقاء \_ يعني نفسه. وذكر عن موسى بن يجمى، قال: خرج أبي إلى الطُواف في السنة التي أصيب فيها، وأنا معه من بين ولده، فجعل يتعلَق بأستار الكعبة، ويردَّد الدعاء، ويقول: اللهمّ ذنوبي جمّة عظيمة لا يجصيها غيرُك، ولا يعرفها سواك. اللهمّ إن كنت تعاقبني فاجعل عقوبتي في الدنيا؛ وإن أحاط ذلك بسمعي وبصري، ومالي وولدي، حتى تبلغ رضاك، ولا تجعل عقوبتي في الأخرة.

قال: وحدَّثني أحمد بن الحسن بن حرب، قال: رأيتُ يحيى وقد قابل البيت، وتعلق بأستار الكعبة، وهو يقول: اللهم إن كان رضاك في أن تسلبني نعمتك عندي فاسلبني، اللهم إن كان رضاك في أن تسلبني أهلي وولدي فاسلبني؛ اللَّهمّ إلا الفضل. قال: ثم ولّي ليمضي؛ فلما قرب من باب المسجد كرّ مسرعاً، ففعل مثّل ذلك، وجعل يقول: اللهم إنه سمجٌ بمثل أن يرغب إليك ثم يستثنى عليك . . اللهم والفضل. قال: فلما انصرفوا من الحجّ نزلوا الأنبار، ونزل الرشيد بالعُمْر ومعه وليًا العهد؛ الأمين والمأمون، ونزل الفضـل مع الأمين، وجعفر مع المأمون، ويحيى في منزل خالد بن عيسى كاتبه، ومحمد بن يحيى في منزل ابن نوح صاحب الطِّراز، ونزل محمد بن خالد مع المأمون بالعُمر مع الرشيد، قال: وخلا الرشيد بالفضل ليلًا، ثم خلع عليه وقلَّده، وأمره أن ينصرف مع محمد الأمين، ودعا بموسى بن يحيى فرضِيَ عنه وكان غضب عليه بالحيرة في بدأته، لأن عليّ بن عيسي بن ماهان اتهمه عند الرشيد في أمر خُراسان وأعلمه طاعة أهلها له، ومحبّتهم إياه، وأنه يكاتبهم ويعمل على الانسلال إليهم والوثوب به معهم؛ فوقر ذلك في نفس الرُّشيد عليه وأوحشه منه؛ وكان موسى أحد الفرسان الشجعان، فلما قدح عليّ بن عيسي فيه أسرع ذلك في الرّشيد، وعمل فيه القليل منه، ثم ركب موسى دُيْنٌ، واختفى من غرمائه، فتوهم الرشيد أنه صار إلى خراسان؛ كما قيل له، فلما صار إلى الحيرة في هذه الحجَّة وافاه موسى من بغداد، فحبسه الرشيد عند العباس بن موسى بالكوفة؛ فكان ذلك أول ثلمة تُلموا بها؛ فركبت أمَّ الفضل بن يحيى في أمره؛ ولم يكن يردِّها في شيء، فقال: يضمنه أبوه فقد رُفع إلى فيه، فضمنه يجيى ودفعه إليه، ثم رضي عنه، وخلع عليه، وكان الرشيد قد عتب على الفضل بن يحيي، وثقل مكانه عليه لتركه الشَّرب معه؛ فكان الفضل يقول: لو علمتُ أن الماء ينقص من مروءتي مـا شربتـه؛ وكان مشغـوفًا بالسماع. قال: وكان جعفر يدخل في منادمة الرشيد؛ حتى كان أبوه ينهاه عن منادمته، ويأمره بترك الأنس به، فيترك أمرَ أبيه، ويدخل معه فيها يدعوه إليه.

وذكر عن سعيد بن هريم أنَّ يجمى كتب إلى جعفر حين أعينُه حيلته فيه : إني إنما أهملتك ليعثر الزَّمان بك عثرة تعرف بها أمرك و وإن كتت لأحشى ان تكون التي لا شوى لها . قال: وقد كان بجمى قال للرشيد: يا أمير المؤمنينَ ، أنا والله أكره مداخلة جعفر معك، ولست آمن أن ترجع العاقبة في ذلك علىٍّ منك، فلو أعفيته واقتصرت به على ما يتولّاه من جسيم أعمالك، كان ذلك واقعاً بموافقي، وآمن لك علىٍّ. قال الرَّشيد: يا أبت ليس بك هذا؛ ولكنك إنما تريد أن تقدّم عليه الفضل.

وقد حدثتي أحمد بن زهير -أحيبه عن عمّه زاهر بن حرب ـ أنّ سبب هلاك جعفر والبرامكة أن الرّشيد كان لا يصبر عن جعفر وعن أخته عباسة بنت المهديّ، وكان يُحضرهما إذا جلس للشرب؛ وذلك بعد أن اعلم جعفراً قلّة صيره عنه وعنها ، وقال لجعفر : أزرَّجَكُها ليحل لك النظر إليها إذا أحضرتها مجلسي ، وتقدّم إليه آلا يَشُها، ولا يكون منه شيء مما يكون للرجل إلى زوجته؛ فزرَجها منه على ذلك، فكان يُحضرهما بجلسه إذا سنة ۱۸۷

جلس للشرب، ثم يقوم عن مجلسه ويخليها، فيتمكان من الشراب، وهما شابّان، فيقوم إليها جعفر فيجامعها، فحملت منه وولدت غلاماً، فخافت على نفسها من الرّشيد إن علم بذلك، فرَجَّهت بالمولود مع حَواضِنَ له من مماليكها إلى مكّة، فلم يزل الأمر مستوراً عن هارون، حتى وقع بين عباسة وبين بعض جواريها شرّ، فأنهت أمرها وأمر الصبح إلى الرشيد، وأخبرته بمكانه؛ ومع من هو من جواريها، وما معه من الحلّى الذي كانت زيّته به أمه؛ فلما حجّ هارون هذه الحَجّة، أرسل إلى الموضع الذي كانت الجارية أخبرته أن الصبيّ به من يأتيه بالصبي وعَنْ معه من حواضته، فلمّا أحضِروا سأل اللواتي معهن الصبيّ، فأخبرته بمثل القصة التي أخبرته بها الوافعة عبًاسة، فاراد دفيا رُعم - قتل الصبيّ، ثم تحوّب من ذلك.

وكان جعفر يتّخذ للرشيد طعاماً كليا حجّ بعُسفان فيقريه إذا انصرف شاخصاً من مكة إلى العراق؛ فليا كان في هذا العام، اتّخذ الطعام جعفر كيا كان يتخذه هنالك، ثم استزاره فاعتل عليه الـرشيد، ولم يجضر طعامه، ولم يزل جعفر معه حتى نزل منزله من الأنبار؛ فكان من أمره وأمر أبيه ما أنا ذاكره إن شاء الله تعالى.

#### ذكر الخبر عن مقتل جعفر

ذكر الفضل بن سليمان بن على أن الرشيد حج في سنة ست وثمانين وماثة وأنه انصوف من مكة، فوافي الجرة في المحرّم من سنة سبع وثمانين وماثة عند انصرافه من الحجّ، فاقام في قصر عون العبادي أياماً، ثم شخص في السّخن حتى نزل المُمْر الذي بناحية الأنبار، فلها كان ليلة السبت الانسلاخ المحرّم، أرسل مسروراً الحادة ومعه حاد بن سالم أبو عصمة في جاعة من الجند، فأطلوا بجعفر بن يحيى ليلاً ، ودخل عليه مسرور وعنده ابن بخيشوع المتطبّب وأبوركار الأعمى المغني الكلوذائ، وهو في لهوه، فأخرجه إخراجاً عنيفاً يقوده، حتى أن به المنزل الذي فيه الرّشيد، فحبسه وقياده بقيد حمار، وأخير الرشيد بأخذه إياه وجميثه به، فأمر بضرب عنقه، فقعاً، ذلك

وذكر عن عليّ بن أبي سعيد أن مسروراً الحادم . حدّثه قال: أرسلني الرشيد لاّتيه بجعفو بن يجمى لَما أراد قتله ، فاتيته وعنده أبو زكار الاعمر , المغنّى رهو يغنّيه :

قال: فقلت له: يا أبا الفضل، الذي جنتُ له من ذلك قد والله طرقك، أجبُ أمير المؤمنين. قال: فرفع يديّه، ووقع على رجل يقبلها، وقال: حتى أدخل فاوصي، قلت: أما اللّخول فلا سبيل إليه، ولكن أوص بما شئت، فتقدّم في وصيَّته بما أراد، وأعنق مماليكه، ثم أتنني رسلُ أمير المؤمنين تستحثّي به، قال: فعضيتُ به إليه فأعلمته، فقال في وهو في فراشه : التني براسه، فأنيت جعفراً فاخبرته، فقال: يا أبا هاشم، الله الله أو الله ما أمرك بما أمرك به إلا وهو سكران؛ فدافع بأمري حتى أصبح أؤامراه في ثانية، فعدت لأؤامره، فلما سمع حسيّ، قال: يا ماصّ بَشُر أمّه، التني برأس جعفر! فعدتُ إلى جعفر، فأخبرته، فقال: عاوده في ثالثة، فأنيته، فحذفني بعمود ثم قال: نفيت من المهدي إن أنت جنتني ولم تأتني برأسه، لارسلنَ إليك مَنْ يأتيني برأسكُ أولا، ثم برأسه آخراً. قال: فخرجت فأتيته برأسه.

قال: وأمر الرشيد في تلك الليلة بتوجيه من أحاط بيحيى بن خالد وجميع ولده ومواليه، ومن كان منهم

بسبيل، فلم يفلت منهم أحد كان حاضراً، وحوّل الفضل بن يحيى ليلا فحبس في ناحية من منازل الرّشيد، وحُبس يجيى بن خالد في منزله، وأخذ ما وجد لهم من مال وضياع ومتاع وغير ذلك، ومنع أهل العكسر من أن يخرج منهم خارج إلى مدينة السلام أو إلى غيرها، ووجّه من ليلته رَجّاء الخادم إلى الرُّقة في قبض أموالهم وما كان لهم؛ وأخذ كل ما كان من رقيقهم ومواليهم وحشمهم، وولاه أمورهم، وفرّق الكتب من ليلته إلى جميع العمَّال في نواحي البلدان والأعمال بقبض أموالهم، وأخذ وكلائهم. فلمّا أصبح بعث بجُثَّة جعفر بن يجبي مع شعبة الخفتانيُّ وهَرْثُمَة بن أعْينَ وإبراهيم بن حميد المُرورُّوذيٌّ، وأتبعهم عدّةً من خدمه وثقاته؛ منهم مسرور الخادم إلى منزل جعفر بن يحيى، وإبراهيم بن حميد وحسين الخادم إلى منزل الفضل بن يحيى، ويحيي بن عبد الرحمن ورشيد الخادم إلى منزل يحيى ومحمد بن يحيى، وجعل معه هرثمة بن أعين، وأمر بقبض جميع ما لهم، وكتب إلى السنديّ الحرشيّ بتوجيه جيفة جعفر إلى مدينة السلام، ونصّب رأسه على الجسر الأوسط وقطّع جنَّته، وصلْب كلِّ قطعة منها على الجسر الأعلى والجسر الأسفل. ففعل السنديّ ذلك، وأمضى الخدم ما كانُوا وجّهوا فيه، وحمل عدة من أولاد الفضل وجعفر ومحمد الأصغار إلى الرّشيد، فأمر بإطلاقهم، وأمر بالنداء في جميع المرامكة: ألاً أمان لمن آواهم إلا محمد بن خالد وولده وأهله وحشمه؛ فإنه استثناهم؛ لما ظهر من نصيحة محمد له، وعَرَفَ براءته مُّا دخل فيه غيرُه من البرامكة. وخلَّى سبيل يحيى قبل شخوصه من العُمْر، ووكُل بالفضل ومحمد وموسى بنى يحيى، ويأبي المهديّ صهرهم حَفظةً من قِبل هَرْثمة بن أعين، إلى أن وانى بهم الرَّقة، فأمر الرشيد بقتل أنس بن أن شَيْخ يوم قدم الرّقة، وتولَّى قتله إبراهيم بن عثمان بن نبيك، ثم صلب. وحُسِس يحيى بن حالد مع الفضل ومحمد في دَير القائم، وجعل عليهم حفظة من قِبل مسرور الخادم وهَرْثمة بن أعين، ولم يفرّق بينهم وبين عدّة من خدمهم، ولا ما يحتاجون إليه، وصيّر معهم زُبيدة بنت مُنير أمّ الفضل وَدنانير جارية يجيي وعدَّة من خَدَمهم وجواريهم. ولم تزل حالهم سهلة إلى أن سخط الرشيد على عبد الملك بن صالح، فعمّهم بالتثقيف بسخطه، وجُدّد له ولهم التّهمة عند الرّشيد، فضيّق عليهم.

وذكر الزبير بن بكار أنّ جعفر بن الحسين اللّهيئ حدثه أن الرشيد أنيّ بانس بن أي شيخ صبح الليلة التي قتل فيها جعفر بن يجي، فدار بينه وبينه كلام، فأخرج الرشيد سيفاً من تحت فراشه، وأمر أن تضرب عنقه، وجعل يعمل بيت قيل في قتل أنسر قبل ذلك:

تَلَمُّظَ السَّيْفُ من شـوْق إلى أنس فـالسيف يَلحَظُ والأقـدارُ تَنْتَظِرُ

قال: فضرب عنقُه، فسبق السيف الدم، فقال الرشيد:رحم الله عبد الله بن مصعب. وقال الناس: إن السيف كان سيف الزبير بن العوام.

وذكر بعضهم أن عبد الله بن مُصعب كان على خَبر الناس للرشيد، فكان أخبره عن أنس أنه عـلى الزندة، فقتله لذلك، وكان أحد أصحاب البرامكة.

وذكر محمد بن إسحاق أنَّ جعفر بن محمد بن حكيم الكوفيّ، حدَّثه قال: حدَّثني السنديّ بن شاهك، قال: إن لجالسٌ يوماً، فإذا أنا بخادم قد قدم على البريد، ودفع إليَّ كتاباً صغيراً، ففضضته، فإذا كتاب الرشيد بخطه فيه:

بسم الله الرحمن الرحيم: يا سنديُّ، إذا نظرت في كتابي هذا، فإن كنت قاعداً فقم، وإن كنت قائماً فلا

تقعد حتى تصير إلى. قال السندي : فدعوت بدواي، ومضيت. وكان الرشيد بالمُعمر؛ فحدَّثني العباس بن الفضل بن الربيم، قال: جلس الرشيد في الروقي الفرات يتنفرك، وارتفعت غيرةً، فقال في : يا عباس، ينبغي أن يكون هذا السندي وأصحابه! قلت ! يا أمير المؤمني، ما أشبهه أن يكون هو. قال: فطلعت. قال: السندي : فنزلت عن دابي، ووقفت، فأوسل إلي الرشيد فصرت إليه، ووقفت ساعة بين يديه، فقال لمن كان عنده من الحدم: قوموا، فقاموا فلم يبقى إلا العباس بن الفضل وأنا، ومكث ساعة، ثم قال للعباس: اخرج ومرا التخاتج المطروحة على الروة، فقمل ذلك، فقال في: ادن مني، فدنوت منه فقال في: تدري فيم أرسلت سندي من أولق قوادي عندي؟ قلت: عربية الله إلى أمر للوعلم به زرّ قبيهي عندي؟ قلت: مصرور الله؟ قال: صدقت، فمن أولق تخدمي عندي؟ قلت: مصرور والرابك، قال: صدقت، أن أولق قوادي عندي؟ قلت: هرفته، قال: صدقت، أن نا أولق قوادي عندي؟ قلت: مصرور أورباعك، ومرهم أن يكونوا وأعوانهم على أهبة فإذا انقطت الرُّجَل، فصر إلى دور البرامكة، فوكل بكلّ باب الكبيم، فالمنا ومرة أن يمنع من يدخل وفرا المنادي، وأمم من بوروه أن يمنع من يدخل وفرج . خلا باب عمد بن خالد حتى يأتيك أمري. قال ولم يكن حرك البرامكة في ذلك الوقت، قال الندي: فجئت أركض، حتى أتيت مدينة السلام، فجمعت أصحابي، وفعلت ما أمرني به. قال: فلم آلب أن أقدم على هوارة بن أعيى على بظل بلا فقه، مضورب المعن، وإذا كتاب أمير المؤومين يأمرني أن أشطره بالذين؛ وأن أصلبه على ثلالة جسور. قال: فقمة عدت ما أمرني به.

قال محمد بن إسحاق: فلم يزل جعفر مصلوباً حتى أراد الرشيد الحروج إلى تحراسان، فمضيت فنظرت إليه، فلما صار بالجانب الشرقيّ على باب خزيمة بن خازم، دعا بالوليد بن جُشم الشاري من الحبْس، وأمر أحمد بن الجنيد الحَمَّلِّ وكان سيَّاف فضرب عنقه، ثم التفت إلى السنديّ، فقال: ينبغي أن يجرق هذا \_ يعني جعفراً \_ فلما مضى، جم السنديّ له شوكاً وحطباً وأحرقه.

وقال محمد بن إسحاق : لما قتل الرَّشيد جعفر بن يجيى ، قيل ليحيى بن خالد : قتل أمير المؤمنين ابنَك جعفراً ، قال : كذلك يُقتل ابنُه ، قال : فقيل له : خربت ديارك ، قال : كذلك تُحزب دورهم .

وذكر الكرماني أن بشاراً التركي حدّنه أن الرشيد خرج إلى الصيد وهو بالعُمْر في اليوم الذي قتل جعفراً في آخره ؛ فكان ذلك اليوم يوم جمعة ، وجعفو بن يجيى معه ، قد خلاً به دون ولاة المهد ؛ وهو يسير معه ، وقد وضع يده على عاتقه ؛ وقبل ذلك ما غلَّفه بالغالية بيد نفسه ؛ ولم يزل معه ما يفارقه حتى انصرف مع المغرب ، فلها أراد الدخول ضمَّه إليه ، وقال له : لولا أني على الجلوس الليلة مع النُساء لم أفارقك ، فأتم أنت في منزلك ، واشرب أيضاً واطرب ، لتكون أنت في مثل حالي ، فقال : لا والله ما أشتهي ذلك إلا معك ، فقال له : بحياتي لما شربت ؛ فانصرف عنه إلى منزله ؛ فلم تزل رُسل الرشيد عنده ساعة بعد ساعة تأتيه بالأنفال والابخرة والرياحين ؛ حتى ذهب الليل . ثم بعث إليه مسروراً فحبس عنده وأمر بقتله وحَبْس الفضل ومحمد وموسى ، ووكُل سلاماً الأبرش بباب يجبى بن خالد ، ولم يعرض لمحمد بن خالد ولا لاحدٍ من ولده وحشّمه .

قال : فحدثني العباس بن بزيع عن سلام ، قال : لما دخلت على يحيى في ذلك الوقت ـ وقد مُتكت الستور وجُم المتاع ـ قال لي : يا أبا سلمة ؛ هكذا تقوم الساعة ! قال سلام : فحدثت بذلك الرشيد بعدما

### انصرفت إليه ؛ فأطرق مفكّراً .

قال وحدثني أيوب بن هارون بن سليمان بن على ، قال : كان سكني إلى يجيى ، فلها نزلوا الأنبار خرجت إليه فأنا معه في تلك العشية التي كان آخر أمره ، وقد صار إلى أمير المؤمنين في حَرَاقته ، فدخل إليه من باب صاحب الحاصة ، فكأمه في حواتج الناس وغيرها من إصلاح النغور وغزو البحر ، ثم خرج ، فقال للناس : قد أمر أمير المؤمنين بقضاء حوائجكم ، ويعث إلى أبي صالح يجيى بن عبد الرحمن يأمره بإنفاذ ذلك ، ثم لم يزل بحدثنا عن أبي مسلم وتوجيه معاذ بن مسلم حتى دخل متزله بعد المغرب ، ووافانا في وقت السّحَر خبرً مقتل جعفر وزوال أمرهم . قال : فكتبت إلى يجيى اعزيه ، فكتب إلى : أنا بقضاء الله راض ، وبالحيار منه عالم ، ولا يهنوذ الله العباد إلا بذنوبهم ، وما ربك بظلام للعبيد . وما يعفو الله أكثر ، ولله الحد .

قال : وقتل جعفر بن يجمى في ليلة السبت أول ليلة من صفر سنة سبع وثمانين وماثة وهو ابن سبع وثلاثين سنة ، وكانت الوزارة إليهم سبع عشرة سنة ـ وفي ذلك يقول الرَّقائـيُّ :

أَيَا سَبْتُ يَا شَـرُ السُّبُوتِ صَبِيحةً ويا صَفَرُ المَشْوُومُ مَا جَنْتَ أَشَامًا أَتَى السُّبُّ بِالأَمْرِ الَّذِي هَلَّ رَكَنَنا وَفِي صَفَّرِ جَـاءَ البِسِلاءُ مُصَمَّمًا

قال : وذَّتر عن مسرور أنه أعلم الرّشيد أن جعفراً سأله أن تقع عينه عليه ، فقال : لا ، لأنه يعلم إن وقعت عيني عليه لم أقتله .

#### قال : وفيهم يقول الرِّقاشيُّ ، وقد ذكر أن هذا الشعر لأبي نواس :

أَلاَنُ استىرحنا واستىراحت رِكائِسًا فَقُلْ لِلمَطَالِيا قد أَمِنتِ من السُّرَى وقُلْ للمنايا: قد ظَفِرتِ بِجَمْفُو وقُلْ للعطالِيا بَعدُ فضيلٍ تَمَطلِي ووُونَاكِ سيفناً برمكِيّاً مُهَنَّدُهُ

#### وفيهم يقول في شعر له طويل :

إن يغـدُ الرَّبُنُ الخؤون بنا فَقَـدُ خَتَى إذا وضح النهارُ تكشَّفَتْ والسِيضُ للولا أَنَّهَا مأْسورةً يا أَلَّ برمَكَ كُمْ لَكُمْ من نائِل إِنَّ الخليفة للهُ لكمْ من نائِل نازعت موه رضاع أكسرَ حُسرَةً مَلكُ له كانت يدد فَسِّاضَةً كانت يدداً للجود حتى غلها وفهم يقول سيف بن إبراهيم :

وأمسك من يُجْدِي ومن كان يَجْدِي وطَّيَّ الفياني فَدْفَـداً بِعدَ فَـدفَدِ ولن تَـظفَـرِي من بعـدِه بمُسَـرُدٍ وقُـلُ للرزايـا كـلُّ يـوم تَجَــدُدي أصَّـلُ للرزايـا كـلُّ يـوم تَجَــدُدي أُصَـرَبَ بسيفٍ هـاشـميُّ مُهَـنَّـدِ

 نَى وغاضَت بُحورُ الجودِ بعدَ البرامِكِ لِمُ بها يعرِفُ الحادي طريقَ المسالِك

وعَـينٌ للخليفة لا تنامً كماللنام استلامً

وَدُوْلَةِ آل بسرمسكِ السسلامُ

هوَت أَنجُمُ الجَدوَى وشَلَّت يدُ النَّدَى هــوت أَنجمُ كانت لأبنــاءِ بــرمــكٍ وقال ابن أنى كريمة :

كلُ مُعيبٍ أُعِيدَ مُرَتَبَةً صالَت عليه من النزمان يـدُ

بعد فتى برمك على غَرَدٍ كان بها صائلًا على البَشر

وقال العطويّ أبو عبد الرحمن :

أَمَّا والله لـولاً قــولُ واش لـطُفْنَا حَـوْلَ جِــذعــكَ واستلَمْنــاً علَى الــدنيـا وسَــاكِنِهــا جميعــاً وفي قتل جعفر قال أبو العتاهية :

وي قتل جعمر قان ابو العناهية : قُــولاً لـمنْ يَــرْتَجِي الـحيــاةَ أُمَــا

في جَعْفَرِ عِبرَةُ وَيَحَدِياهُ!
رونَ همَا ما هما خليلاًهُ
في حالت رَاشُهُ ونصفاهُ
نحاهُ عن نفسِه وَقصاهُ
فأَمْبُحُوا في البلاه قد تاهُوا
يُرضِي به العبد يَجزو اللهُ
أشهدُ أن لا إله إلا هُو
فتابُ قبلَ المماتِ، طُورَاهُ!

سود تمان يرتوجي المعيدة الله ها كانا وزيري حمليفة الله ها فلماكم جمعفر بروًسية قد والشيخ يعيى الوزير أصبح قد كذاك من يُسبخط الإلكة بما سبحان من دائت المملوك لله طوبى لمسنة عرقه

قال : وفي هذه السنة هاجت العصبيّة بدمشق بين المضريّة واليمانية ، فوجّه الرشيد محمد بن منصور بن زياد فأصلح بينهم .

وفيها زُلزلت المُصَّيصة فانهدم بعض سورها ، ونضب ماؤهم ساعة الليل .

وفيها خرج عبد السلام بآمِد ، فحكّم ، فقتله يحيى بن سعيد العُقَيْليّ .

وفيها مات يعقوب بن داود بالرَّقَّة .

وفيها أغزى الرشيد ابنه القاسم الصائفة ، فوهبه لله ، وجعله قرباناً له ووسيلة ، وولاه العواصم . وفيها غضب الرشيد على عبد الملك بن صالح وحبسه .

ذكر الخبر عن سبب غضبه عليه وما أوجب حبسه :

ذكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل أنَّ عبد الملك بن صالح كان له ابن يقال له عبد الرحمن ، كان من رجال الناس ، وكان عبد الملك يكني به ، وكان لإبنه عبد الرحمن لسان ، عمل فأفاة فيه ، فنصب لأبيـه ١٨٧ ......

عبد الملك وقيامة ، فسميا به إلى الرشيد ، وقالا له : إنه يطلب الحلافة ويطمع فيها ، فأخده وحبسه عند الفضل بن الربيع ؛ فذكر أن عبد الملك بن صالح أدخل على الرشيد حين سخط عليه ، فقال له الرشيد : أكثراً بالنعمة ، وجحوداً لجليل المنة والتكرمة ! فقال : يا أميراً المؤمنين ، لقد بؤت إذا بالنمم ، وتعرّضت أكثراً بالنعمة ، وجمرضت المناحة في المنافقة في المنافقة والده النصيحة ، وفعا عليك المدل في من رسل الله بحق قيام أو أمينه على عترته ، لك فيها فرض الطاعة وأداه النصيحة ، وفعا عليك المدل في حكمها والتئبت في حادثها ، والغفران للذوبها . فقال له الرشيد : أتضع لي من لسائك ، وترفع لي من عقده ؛ ولعله لا يقدر أن يعضهني ولا يبهتني بما لم يعرفه مني . وأحضر قمامة ، فقال له الرشيد : تكلم غير عقده ؛ ولعله لا يقدر أن يعضهني ولا يبهتني بما لم يعرفه مني . وأحضر قمامة ، فقال له الرشيد : تكلم غير عالم يعل المنافقة ، قال اله الرشيد : تكلم غير المنافقة ، قال اله الرشيد : تكلم غير العالم الله المنافقة ، قال له الرشيد : تكلم غير العالم المنافقة ، قال له الرشيد : وهذا المنافقة على على من خلفي المنافقة على المنافقة ، قال له الرشيد : وهذا المنافقة على على المنافقة على المنافقة ، وهو مأمور ، أدخل عبل بعد المنافقة على عبد اللك بن موالح يعداوته ؛ وحلور بعداوته ؛ وحدار منه أد فا على مؤل بعداوته ؛ وحدار منه أد فا مؤل عدال المنافقة على مؤل بعداوته ؛ وحدار منه المؤل عدال أمن أرز أو إكم أو أو الأد من أرز والجكم وأولادكم غدور ؛ أحير الله عز وجل بعداوته ؛ وحدار منه بقوله : ﴿ إِنْ مِنْ أَرْ وَالْ عَدَالُ المُعْ المؤل عَدَالُ المؤل عَدَالُ والمؤل الله عن عالمه المؤل عداله ؛ وحداً منه المؤل عداله وحداً المؤل المؤلفة المؤلفة والمؤلفة المؤلفة ا

قال: فنهضَ الرشيد، وهويقول: أمّا أمرك فقد رُضح ؛ ولكني لا أحجُّل حتى أعلم الذي يُرضي الله فيك ؛ فإنه الحكم بيني وبينك. فقال عبد الملك: رضيتُ بالله حكماً ، وبأمير المؤمنين حاكماً ؛ فإن أعلم أنه يُؤثر كتابَ الله على هواه، وأمرَ الله على رضاه.

قال: فليا كان بعد ذلك جلس مجلساً آخر ، فسلَّم لل دخل ، فلم يردَّ عليه ، فقال عبد الملك : ليس هذا يوماً احتجَّ فيه ، ولا أجاذب منازعاً وخصياً . قال : ولمَّا الله والله جرى على غير السلَّة ؛ فأنا أخاف آخره قال: وما ذاك؟ قال: لم تردَّ عليّ السلام، أنصف نصفة العوام. قال: السلام عليكم، اقتداء بالسنة، وإيثاراً للعدل، واستعمالًا للتحية. ثم التفت نحو سليمان بن أبي جعفر، فقال وهو يخاطب بكلامه عبد الملك:

أريدُ حَياتَهُ ويُريدُ قتلي . . . البيت .

ثم قال : أما والله لكاني أنظر إلى شؤبوجها قد همع ، وعارضها قد لمع ؛ وكاني بالوعيد قد أورى ناراً تَسُطع ، فأقلع عن براجم بلا معاصم ورؤوس بلا فلاصم؛ فمهلاً ، فيي والله سهل لكم الوعّر ، وصفا لكم الكدر ، والقت إليكم الأمورُ أثناء أزمّتها ، فنذار لكم نذار ، قبل حلول داهية خبَرط باليد ، لبوط بالرجُّل . فقال عبد الملك : اتق الله يا أمير المؤمنين فيها ولأك ، وفي رعيته التي استرعاك ؛ ولا تجمل الكفر مكان الشكر ، ولا العقاب موضع الثواب ، فقد نخلتُ لك النصيحة ، وعضتُ لك الطاعة ، وشددت أواخييَ ملكك بأثقل من رُكِيْ يُلمَلِم ، وتركتُ عدوًك مشتغلًا . فالله الله في ذي رجمك أن تقطعه ، بعد أن بللته بظل أفصح الكتابُ لي بعضه ، أو ببغي باغ يهس اللحم ، ويائعُ الله ، فقد والله سهلت لك الوعور ، وذَللت لك

<sup>(</sup>١) سورة التغابن : ١٤ .

الأمور ، وجمعت على طاعتك القلوب في الصدور ؛ فكم من ليل تمام فيك كابذتُه ، ومقام ضيّق فمته ؛ كنت كما قال أخو بني جعفر بن كلاب :

وَمَنْ قَامِ ضَيِّق فَرَجتُه بِبَنانِي وَلَسانِي وَجَنَلُ لَو عَنْ مِثْلِ مِقَامِي وَجَنَلُ لَو يَقْومُ الفَيلُ أُو فَيُسالِهُ ذَلُّ عن مِثْلِ مِقَامِي مِقَامِي وَدَّحَلُ

قال : فقال له الرشيد : أما والله لولا الإبقاء على بني هاشم لضربت عنقك .

وذكر زيد بن عليّ بن الحسين العلويّ ، قال : لمّا حسى الرشيد عبد الملك بن صالح ، دخل عليه عبد الله بن صالح ، دخل عليه عبد الله بن مالك ـ وهو يومتذ على شُرطه ـ فقال : أفي إذن أنا فأتكلم ؟ قال : تكلم ، قال : لا ، والله العظيم يا أمير المؤمنين ، ما علمتُ عبد الملك إلا ناصحاً ، فعلام حبسته ! قال : ويحك ! بلغني عنه ما أوحشني ولم آمنه أن يضرب بين ابنيَّ هذين ـ يعني الأمين والمأمون ـ فإن كنتَ ترى أن نطلِقه من الحبس أطلقناه . قال : أما إذ حبس مثلك عبد عبس مثلك ، قال : أما إذ عبد الملك بن صالح إلى عبد الملك بن صالح الى عبد الله في عبسك فأمرٌ به حتى يقام لك ، فذكر قصته وما سأل .

قال: وقال الرشيد يوماً لعبد الملك بن صالح في بعض ما كلَمه: ما أنت لصالح! قال: فلمن أنا؟ قال: لم فلمن أنا؟ قال: لم ين الربيع ؛ فلم قال: ما أبائي أي الفحلين غلب على، فحبسه الرشيد عند الفضل بن الربيع ؛ فلم يزل عبوساً حتى تُوفي الرشيد ، فاطلقه محمد ، وعقد له على الشأم ، فكان مقيهاً بالرقة وجعل لحمد عهد الله وميثاته: لنن قبل وهوحي لا يعطي المامون طاعةً أبداً .. فمات قبل محمد ، فدُفن في دار من دور الإمارة ، فلها محمد : محرد المامون بريد الروم أرسل إلى ابن له : حوّل أباك من داري ، فنبشَتْ عظامه وحُولت . كان قال لمحمد : إن خفت فالجا إلى ، فوالله لاصوناك .

وذكر أن الرشيد بعث في بعض أيامه إلى يحمى بن خالد: إن عبدالملك بن صالح أراد الخروج ومنازعي في الملك ، وقد علمت ذلك ، فاعلمني ما عندك فيه ، فإنك إن صدقتني إعدتك إلى حالك ، فقال : والله يا أمير المؤمنين ما اطلعت من عبد الملك على شيء من هذا ؛ ولو اطلعت عليه لكنت صاحبه دونك ؛ لأن ملكك كان المؤمنين ما اطلعت من عبد الملك على إلى جالك على والخبر والشرّ كان فيه عليّ ولي ، فكيف يجوز لعبد الملك أن يعلم في ذلك مني أو ولم كنتُ إذا فعلتُ ذلك به يُغمل بي أكثر من فضلك ! اعبدك بالله أن تظنّ بي هذا الظنّ ، ولكنه كان رجلاً عتملاً ، يسرّ إن أن يكون في أهلك عقل مناك ؛ اعبدك بالله أن الغرال الأدبه واحتماله . قال الله إن المؤمنين في الله على المؤمنين في الله : أنت مسلّط علينا فاقعل أردت ؟ على أنه إن كان من هذا الأمر شيء فالذنب فيه لي ، فيمّ يدخل الفضل في ذلك ! فقال الرسول للفضل : قم ؟ فإنه لا مَد من إنفذا أمر أمير المؤمنين فيك ؟ فلم يشكُ أنه قاتله ، فودّع أباه ، وقال له : المسرّ راضياً عني ؟ قال : بل ، فرضي الله عنك . فقرق بينها ثلاثة أيام ؛ فلما لم يجد عنده من ذلك شيئًا كنا الله .

وكان ياتيهم منه أغلظ رسائل ، لما كان أعداؤهم يقرفونهم به عنده ، فليم أخذ مسرور بيد الفضل كيا أعلمه ، بلغ من يجيى ، فأخرج ما في نفسه ، فقال له : قل له : يُقتُل ابنُك مثله . قال مسرور : فلما سكن عن الرشيد الغضب ، قال : كيف قال ؟ فأعدت عليه القول ، قال : قد خفت والله قولَه ؛ لأنه قلّما قال لي شيئاً إلا رأيتُ تأويله .

وقيل: بينها الرشيد يسير وفي موكبه عبد الملك بن صالح ، إذ هتف به هاتف وهو يُساير عبد الملك ، فقال : يا أميرً المؤمنين ، طأطىء من إشرافه وقصِّر من عنانه ، واشدُدْ من شكائمه ؛ وإلاّ أفسد عليك ناحيته . فالتفت إلى عبد الملك ، فقال : ما يقول هذا يا عبد الملك ؟ فقال عبد الملك : مقال باغ ودسيس حاسد ؛ فقال له هارون : صدقت ، تَقَصَ القوم ففضلتَهم ، وتُخَلِّفُوا وتقدّمتَهم ؛ حتى برز شاوك فقصر عنه غيركُ ؛ ففي صدورهم جَرات التخلُف وحزازات النقص . فقال عبد الملك : لا أطفأها الله وأضرمها عليهم حتى ترزيهم كمداً دائهاً أبداً .

وقال الرشيد لعبًد الملك بن صالح وقد مرّ بمنيج ، وبها مستقرّ عبد الملك : هذا منزلك ؟ قال : هو لك يا أمير المؤمنين ، ولي بك ، قال : كيف هو ؟ قال : دون بناء أهلي وفوق منازل منّبيج ، قال : فكيف ليلها ؟ قال : سَحَرُ كله .

وفي هذه السنة دخل القاسم بن الرشيد أرضَ الروم في شعبان ، فأناخ على قُرَّة وحاصرهـا ، ووجَّه العباس بن جعفو بن محمد بن الأشحث ، فأناخ عل حصن سنان حتى جهدوا ، فيعثت إليه الروم تبذّل له ثلاثمائة وعشرين رجلًا من أسارى المسلمين ، على أن يرحل عنهم ؛ فأجابهم إلى ذلك ؛ ورحَل عن قرَّة وحصَّن سنان صلحاً

ومات عليّ بن عيسي بن موسى في هذه الغزاة بأرض الروم ، وهو مع القاسم .

وفي هذه السنة نقضَ صاحب الرّوم الصّلح الذي كان جرى بين الذي قبله وبين المسلمين ، ومنع ما كان ضمنه الملك لهم قبله .

ذكر الخبر عن سبب نقضهم ذلك :

وكان سبب ذلك أن الصلح كان جرى بين المسلمين وصاحب الروم وصاحبتهم يومئذ ريني ـ وقد ذكرنا قبل سبب الصلح الذي كان بين المسلمين وبينها ـ فعادت الرّوم على ريني فخلعتها ، وملكت عليها نقفور . والروم تذكر أن نقفور هذا من أولاد جُفْنة من غسان، وأنه قبل الملك كان يلي ديوان الحراج ، ثم ماتت ريني بعد خسة أشهر من خلع الروم إياها ، فذكر أن نقفور لما ملك واستوسقت له الرّوم بالطاعة ، كتب إلى الرشيد :

من نففور ملك الروم ، إلى هارون ملك العرب ، أما بعد ؛ فإن الملكة التي كانت قبلي ؛ أقامتك مقام الرّخّ ، وأقامت نفسها مقام النّبِذق ، فحملتُ إليك من أموالها ما كنت حقيقاً بحمل أمثالها إليها ، لكن ذاك ضعف النساء وحمقهنّ ، فإذا قرأت كتابي فاردُدُ ما حصل قِبَلك من أموالها ، وافتدِ نفسك بما يقع به المصادرة لك ، وإلا فالسيف بيننا وبينك .

قال : فليا قرأ الرّشيد الكتاب ، استفرّه الغضب حتى لم يمكن أحداً أن ينظر إليه دون أن مجاطبه ؛ وتفرّق جلساؤه خوفاً من زيادة قول أو فعل يكون منهم ؛ واستعجم الرأي على الوزير من أن يشير عليه أو يتركه يستبدّ برأيه دونَه ، فدعا بدواة وكتب على ظهر الكتاب : بسم الله الرحمن الرحيم . من هارون أمير المؤمنين إلى نقفور كلب الـروم ؛ قد قـرأت كتابـك يابن الكافرة ، والجواب ما تراه دون أن تسمعه . والسلام .

ثم شخص من يومه ، وسار ستى أناخ بباب هِرقَلَة ، ففتح وغيم ، واصطفى وأفاد ، وخرّب وحرّق ، واصطلم . فطلب نقفور الموادعة على خواج يؤدّبه في كلّ سنة ، فأجابه إلى ذلك ، فلما رجع من غزوته ، وصار بالرّقة نقض نقفور العهد ، وخان الميثاق . وكان البرد شديداً ، فيش نقفور من رَجعته إليه ، وجاء الحير بارتداده عها أخد عليه ، فها تهيا لاحد إخباره بللك إشفاقاً عليه وعلى أنفسهم من الكرّة في مثل تلك الأيام ، فاحتيل له بشاعر من أهل خُرَة يكنى أبا محمد عبد الله بن يوسف ـ ويقال : هو الحجاج بن يوسف التيميّ ، فقال :

> وعسايسه دائسرة السبسوار تسدور غُنْمُ أَتِاكَ بِهِ الإلهُ كبيرُ بالنَّفْض عَنْهُ وافِدٌ وَبِشيرُ تشفى النفوس مكانها مذكر حَـلَّةُ الصَّوارم والرُّدَى مَحْلورُ بسأكفِّسا شُعَـلُ الضَّـرَامِ تَـطِيـرُ عَنْهُ وَجَازُكَ آمِنُ مُسْرُورُ عنك الإمامُ لجَاهِل مَغْرُورُ هبلتْكَ أُمكَ ما ظنَّتُ غُـ ورا فَـطَمَتْ عليـكَ مِنَ الإمـام بُحـورُ قَـرُبَتْ دِيارُكَ أَمْ نِاتْ بِكَ دُورُ عشا يسوس بخروب ويدير فَعَدُوُّهُ أَبَداً بِهِ مَفْهورُ والنصح من نصحائمه مشكور والله لا يَسخفَى عليْدِ ضَسميرُ وَلاهلِها كَفَّارَةٌ وَطَهورُ

واصبَحتَ تشقي كلَّ مُسْتَمَعِلِر رِيَّا فانْتَ الذِي تدعى رَضيداً ومَهَّ بِيَّا وإنْ تَرْضَ شيئاً كانَ في الناس مَرْضِيًا فائْرَمَعْتَ شَرِيِّاً وَالْوَسِعْتَ خَرْشِيًا فاصبح رَجْهُ الأرض بالجودِ مَرْشِيًا وَكَانَ قَصَاءُ اللهِ في الخَلق مَقضِيًا فاصبَحَ يَهْهُ لِلْهِ في الخَلق مَقضِيًا

نَـقَضَ الـذِي أَعْـطَيَتَـهُ نِـقْفُـورُ أبشِرْ أمير المؤمنيين فإنه فلقَـدْ تَبِـاشَـرَتِ الـرَّعيَّـة أَنْ أَتى وَرَجَتْ يمينَـكَ أَنْ تَعَجَّلَ غَـرْوَةً أعطاك جزيته وطأطأ خدة فاجراته من وقعها وكالها وَصَرَفْتَ بِالطُّولِ العساكِر قافِلا نِقْفُورُ إِنَّكَ حِينَ تَغْدِرُ إِنْ نَاي اظننت حين غَـدَرْتَ انـكَ مُفْلتُ الفاك حَيْنُك في زواجِس بَحْسره إنَّ الإمامَ على اقْتساركَ قادِرُ ليسَ الإمام وَإِنْ غَفَلنا غافِلا مَلِكُ تَجَرُّد للجِهَادِ بِنَفسِهِ لا نصح ينفع من يغش إمامه يـا مَنْ يُريـدُ رضَـا الإلْـه بسَعْيـه نُصْحُ الإمام على الأنام فرضةً وفي ذلك يقول إسماعيل بن القاسم أبو العتاهية:

ي تلك يعون السخطيل بن العاسم أبو العثال إمام الله لذى اصْبَحْتَ باللَّدِينَ مَعَيِّنًا لك اسمان شَقًا من رَشادٍ وَمِنْ هُـلَـّى إذا ما سَخِطْتَ الشَّيّ كانَ مُسَخُطأً بَسَطفَ لنا شَرِقاً وَقَرْباً يُمَدِّ اللَّمُور ووشَّيتَ وَجُه الأرض بالجُـودِ والنَّدَى تَحَلَّبُ السدنيا لهـارونَ مَلكَتُ تَحَلَّبُ السدنيا لهـارونَ بالـرضـا

وقال التيميّ :

أَمَّا لَمُّا رَأَتُمُ بِغِيلِ اللَّهِ قَلْهُ عَبْسًا ع إِنْ ضَاتَ أَنْسِابُهُ وَالْمِخْلُو الشَّبِشَا لَى حَوْلِاتُهِ، لا على أصدائِهِ نكتا بله أذاقَهُ شمرَ الجِلْمِ اللَّهِي وَرِثْنَا يَنْ أَزُواجُهُ مَرِها يَبْكِينَهُ شَعِفًا

لَجُتْ يَنْفُسُورَ اسبابُ السُّرُدى عَبِشَا ومِنْ يَسَرُّرُ غِيلَهُ لا يَخْسُلُ مِنْ فَسَرَعِ خانَ المُهسودَ وَمَنْ يَنَكُنْ بِها فَعَلَى كانَ الإمامُ السلجي تُرْجَى فسواضِلهُ فسرَةُ الْفَسْمُ مِنْ يَحِدِ انْ صَطَفَتْ

فلها فرغ من إنشاده، قال: أو قد فعل نقفور ذلك، وعلم أن الوزراء قد احتالوا له في ذلك، فكرّ راجعاً في اشدّ عنة وأغلظ كلفة، حتى أناخ بفنائه، فلم يبرح حتى رضي وبلغ ما أراد، فقال أبو العتاهية:

> مِنَ الْمُلِكِ الْمُوفَّقِ بِالصوَابِ ويَبْسرُقُ بِالمُسلَكِّرَةِ القِضابِ تَمُسرُ كانُها قِطُعُ السَّحابِ وأبشرُ بالغنيمَةِ وَالإِيابِ

ألا نسادَتْ هِسَرَقسَلَةٌ بسالخُسرابِ غسدا همارونُ يَسرْعُكُ بسالمنسايساً وَرَايساتِ يَمِحِسُلُ النَّمْسُرُ فيهسا أميسرَ المؤمنينَ ظفِسرتَ فساسلَمْ

وفيها قُتل ـ في قول الواقديّ ـ إبراهيم بن عثمان بن مَهيك. وأما غير الواقديّ؛ فإنه قال: في سنة ثمان وثمانين ومانة .

#### ذكر الخبر عن سبب مقتله:

ذُكر عن صالحالاًعمي \_وكان في ناحية إبراهيم بن عثمان بن نَميك \_ قال: كان إبراهيم بن عثمان كثيراً ما يذكر جعفر بن يجيى والبرامكة، فيبكى جزعاً، عليهم، وحبًّا لهم، إلى أن خَرج من حدَّ البكاء، ودخل في باب طالبي الثار والإحن، فكان إذا خلا بجواريه وشوب وقوى عليه النبيذ، قال: يا غلام، سيفي ذا المنيّة -وكان قد سمى سيفه ذا المنيَّة ـ فيجيئه غلامه بالسيف فينتضيه، ثم يقول: واجعفراه! واسيَّداه! والله لأقتلنّ قاتلك، ولأثارن بدمك عن قليل! فلما كثر هذا من فعله، جاء ابنه عُثمان إلى الفضل بن الربيع، فأخبره بقوله، فدخل الفضل فأخبر الرشيد، فقال: أدخله، فدخل، فقال: ما الذي قال الفضل عنك؟ فأخبره بقول أبيه وفعله، فقال الرشيد: فهل سمع هذا أحدُّ معك؟ قال: نعم خادمه نوال، فدعا خادمه سرًّا فسأله، فقال: لقد قال ذاك غير مرّة ولا مرتين، فقال الرّشيد: ما يحلّ لي أن أقتل وليًّا من أوليائي بقول غلام وخصى، لعلها تواصّيا على هذه المنافسة؛ الابن على المرتبة، ومعاداة الخادم لطول الصحبة، فترك ذلك أياماً، ثم أراد أن يمتحن إبراهيم بن عثمان بمحنة تُزيل الشكُّ عن قلبه، والخاطر عن وهمه، فدعا الفضلَ بن الربيع، فقال: إني أريد محنةً إبراهيم بن عثمان فيها رفع ابنه عليه؛ فإذا رُفع الطعام فادع بالشراب، وقــل له: أجب أمنيرَ المؤمنين فينادمك؛ إذْ كنت منه بالمحلُّ الَّذي أنت به، فإذا شرب فاخرج وَحَلِّني وإياه، ففعل ذلك الفضل بن الربيع؛ وقعد إبراهيم للشراب، ثم وثب حين وثب الفضل بن الربيع للقيام، فقال له الرشيد: مكانك يا إبراهيم، فقعد، فلما طابت نفسه، أوماً الرّشيد إلى الغلمان فتنحُّوا عنه، ثم قال: يا إبراهيم، كيف أنت وموضع السرّ منك؟ قال: يا سيَّدي إنما أنا كأخصّ عبيدك، وأطوع خدمك؛ قال: إنَّ في نفسي أمراً أريد أن أودعَكه، وقد ضاق صدري به، وأسهرتُ به ليلي، قال: يا سيدي إذاً لا يرجع عني إليك أبداً، وأخفيه عن جنبي أن يَعلمه، ٠٨٧ ــــ ١٨٧ عند ١٨٧

ونفسي أن تذيعه. قال: وبحك! إني ندمت على قتل جعفر بن يجمى ندامةً ما أحين أن أصفّها؛ فوددت أني خرجت من مُلكِي وأنه كان بقي لي؛ فيا وجدت طعم النوم صند فارقته، ولا لذّة العيش منذ قتلته! قال: فلها سمعها إبراهيم أسبل دمعه، وأفرى عبرته، وقال: رحم الله أبا الفضل، وتجاوز عنه! والله يا سيدي لقد إخطأت في قتله، وأوطئت المُشرة في أمره! وإين يوجد في الدنيا مثله! وقد كان منقطع القرين في الناس أجمعين ديناً. فقال الرشيد: قم عليك لعنة الله يا بن اللخناء! فقام ما يعقل ما يطأ، فانصرف إلى أمه، فقال: با أمّ، ذهبت والله نفسي، قالت: كلا إن شاء الله، وما ذاك يا بني؟ قال: ذاك أنّ الرشيد امتحني بحنة والله؛ ولو كان في ألف نفس لم أنحُ بواحدة منها. فيا كان بين هذا وبين أن دخل عليه ابنه ـ فضربه بسيفه حتى مات ـ إلا ليال. قلائل.

وحج بالناس في هذه السنة عبيد الله بن العباس بن محمد بن عليّ.

## ثم دخلت سنة ثمان وثمانين ومائة

#### ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث

فعًا كان فيها من ذلك غُزُو إبراهيم بن جبريل الصّائقة، ودخوله أرضَ الروم من درب الصُّفصاف، فخرج للقائه يْنْقُنُور، فورَدْ عليه من ورائه أمرٌ صوفه عن لقائه، فانصرف، ومرّ بقوم من المسلمين، فجرح ثلاث جراحات، وانهزم. وقبّل من الرّوم ـ فيها ذكر ـ أربعون النّأ وسبعمائة، وأخذ أربعة آلاف دابة.

وفيها رابط القاسم بن الرشيد بدَابِق.

وحج بالناس فيها الرشيد، فيجعل طريقه على المدينة، فأعطى أهلها نصف العطاء؛ وهذه الحجّة هي آخر حَجّة حجّها الرشيد؛ فيها زعم الواقديّ وغيره. سنة ۱۸۹ .....

## ثم دخلت سنة تسع وثمانين ومائة

#### ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث

فمن ذلك ما كان من شخوص هارون الرشيد أمير المؤمنين فيها إلى الرّيّ .

ذكر الخبر عن سبب شخوصه إليها وما أحدث في خرجته تلك في سفره:

ذُكر أنّ الرشيد كان استشار يحيى بن خالد في تولية خُراسان عليّ بن عيسى بن ماهان، فأشار عليه ألّا يفعل، فخالفه الرّشيد في أمره، وولاّه إياها، فلما شَخَص عليّ بن عيسي إليها ظلم الناس، وعَسر عليهم، وجمع مالا جليلا، ووجَّه إلى هارون منها هدايا لم يُرَ مثلها قطَّ من الخيل والرقيق والثياب والمسك والأموال، فقعد هارون بالشَّماسيَّة على دكان مرتفع حين وصل ما بعث به على إليه، وأحضرت تلك الهدايا فعرضت عليه، فعظمت في عينه، وجلُّ عنده قدرُها، وإلى جانبه يحيي بن خالد، فقال له: يا أبا عليَّ؛ هذا الذي أشرَّتَ علينا ألا نولِّيه هذا الثغر، فقد خالفناك فيه، فكان في خلافك البركة \_وهو كالمازح معه إذ ذاك \_فقد ترى ما أنتج رأينا فيه، وما كان من رأيك! فقال: يا أميرَ المؤمنين، جعلني الله فداك! أنا وإن كنت أحبُّ أن أصيب في رأبي وأوفِّق في مشورتي، فأنا أحبّ من ذلك أن يكون رأى أمير المؤمنين أعْلى، وفراسته أثقب، وعلمه أكثر من علمي، ومعرفته فوق معرفتي؛ وما أحسن هذا وأكثره إن لم يكن وراءه ما يكره أمير المؤمنين، وما أسأل الله أن يعيذه ويُعفيه من سوء عاقبته ونتائج مكروهه، قال: وما ذاك؟ فأعلمه، قال: ذاك أني أحسب أنَّ هذه الهدايا ما اجتمعتْ له حتى ظلم فيها الأشراف، أخذ أكثرها ظلمًا وتعدّياً؛ ولو أمرني أمير المؤمنين لأتيته بضعفها الساعة من بعض تجار الكرّخ، قال: وكيف ذاك؟ قال: قد ساومُنا عوناً على السَّفَط الذي جاءنا به من الجوُّهر، وأعطيناه به سبعة آلاف ألف، فأبي أن يبيعه، فأبعثُ إليه الساعة بحاجتي فآمره أن يردّه إلينا؛ لنعيد فيه نظرنا؛ فإذا جاء به جَحدُناه، وربحنا سبعة آلاف ألف، ثم كنا نفعل بتاجرين من كبار التجار مثل ذلك. وعلى أنَّ هذا أسلمُ عاقبة، وأستر أمراً من فعل عليّ بن عيسى في هذه الهدايا بأصحابها، فأجمُّ لأمير المؤمنين في ثلاث ساعات أكثرَ من قيمة هذه الهدايا بأهْون سُعي، وأيسر أمر، وأجمل جباية؛ مَّا جمع عليَّ في ثلاث سنين.

فأشار عليه بيزيد بن مَزْيد، فلم يقبل مشورته.

وكان قبل للرشيد: إن عليّ بن عيسى قد أجمع على خلافك، فشخص إلى الريّ من أجل ذلك، منصرفه من مكة، فعسكر بالنبروان لثلاث عشرة ليلة بقيت من جادى الأولى، ومعه ابناه عبد الله المامون والقاسم، ثم سار إلى الرّيّ، فلم اصل وقرّ من مكة، فعسكر بالنبروان لثلاث عشرة ليلة بقيت من جادى الأولى، ومعه ابناه عبد الله المامون والقاسم، ثم سار إلى الرّيّ، فلم اصل والحزّائن والسلاح والكُواع وما سوى ذلك لعبد الله المأمون، وأنه ليس له فيه قليل ولا كثير. ذلك بن الأموال والحزّائن والسلاح والكُواع وما سوى ذلك لعبد الله المأمون، وأنه ليس له فيه قليل ولا كثير. عمد بن هارون الرشيد وعلى من بحضرته لعبد الله والقاسم، وبعل أمر القاسم في خلعه وإقراره إلى عبد الله ؟ والمقد على من خراسان بالأموال والهذايا والطّرف، من المتاع والمسك والجدوم وآنية الذهب قبلة والسلام ومراتبه وتكلمه وقوّاده على قدّر طبقائم، ومراتبه وتكلمه وقوّاده على قدّر طبقائم، ومراتبهم، ورأى منه خلاف ما كان ظنّ به وغير ما كان يقال فيه. فرضي عنه، ورده الى خراسان، وخرج وهو منيّ مع 4 فكر أن البيعة أعذت للمأمون والقاسم بولاية المهد بعد الحرية محداث من خراسان، وخرج وهو منيّ مع 4 فكر أن البيعة أعذت للمأمون والقاسم بولاية المهد بعد الحرية محدل وجداً الله، ومممّ المؤمّن حين وجه هارون هرفته قلك بمدينة السلام يوم السبت لإحدى عشرة ليلة خلت من رجب من هذه السنة، فقال الحسن بن هان، في ذلك:

تبازَكَ مَنْ سَاسَ الأسورَ بِعِلْهِ وَفَضَّلَ هاروناً على الخُلفاءِ نزالُ مَنْ سَاسَ دنيانا أبو الأمناء

وفي هذه السنة ـ حين صار الرُشيد إلى الريّ ـ بعث حسيناً الحادم إلى طُبُوستان، فكتب له ثلاثة كتب؛ من ذلك كتاب فيه أمان لشَّروين أبي قارن، والآخر فيه أمان لونداهرمز، جدّ مازيار، والشالث فيه أمان لمرزبان بن جستان، صاحب الدِّيلهم. فقدِم عليه صاحبُ الدَّيلم، فوهب له وكساه وردّه. وقدم عليه سعيد الحَرْشِيّ بَاربعمائة بطل من طبرستان، فاسلموا على يد الرشيد، وقدم ونداهرمز، وقبل الأمان، وضمن السمح والطاعة وأداء الحراج، وضمن على شَرُوين مثل ذلك؛ فقبل ذلك منه الرشيد وصرفه، ورجَّه معه هرثمة فاخذ ابنه وابن شَرُوين رهينة. وقدم عليه الرُّيِّ أيضاً خزيمة بن خازم، وكان والي إرمينيّة، فأهدى هدايا كثيرة.

وفي هذه السنة وتي هارون عبد الله بن مالك طبوستان والري والرُّويان وغُنْبَاوند وقُومِس ومُمَثَلَان. وقال أبو المتاهية في خَرَّجة هارون هذه ـ وكان هارون وُلِد بالريّ :

> إِنَّ أَمِينَ اللَّهِ فِي خَلْقِهِ خَنَّ بِـه البِـرُّ إِلَى مَـوْلِـدهُ لَـيُـصْـلخ الـرُّيُّ وأقـطارَهـا وَيُعـطِرَ الجَـيْرَ بِمَـاً مِـنْ يَـدِهُ

وولى هارون في طريقه محمد بن الجنيد الطريق ما بين ضمذان والريّ، وولىّ عيسى بن جعفر بن سليمان عُمَان، فقطع البحر من ناحية جزيرة ابن كاوان، فافتتح حصناً بها وحاصر آخر، فهجم عليه ابن مخلد الأزديّ وهو غارً، فاسره وحمّله إلى محمان في ذي الحجة، وانصرف الرُشيد بعد ارتحال عليّ بن عيسى إلى خُراسان عن الرّيّ بايام، فادركه الأضحى بقصر اللُّصوص فضخى بها، ودخل مدينة السلام يوم الأثنين، لليلتين بقيتا من ذي الحجّة، فلما مرّ بالجسر أمر بإحراق جُنّة جعفر بن يجيى، وطوى بغداد ولم ينزلها، ومضى من فَوْره متوجّهاً الى الكّة، فنال السُّيلحين.

وَذَكِر عن بعض قرَاد الرشيد أنَّ الرشيد قال لما ورد بغداد: والله إني لأطبوي مدينةً ما وُضِمَتْ بشرق ولا غرب مدينة أيمن ولا أيسر منها؛ وإنها لوطني ووطن آبائي، ودار مملكة بني العباس ما بقُوا وحافظوا عليها؛ وما رأى أحدٌ من آبائي سوماً ولا نكبة منها، ولا سيء بها أحد منهم قطّ، ولنعم الدَّار هي! ولكنيّ أريد المناخ على ناحية أهل الشقاق والنفاق والبغض لأثمة الهذى والحبّ لشجرة اللعنة ـ بني أمية ـ مع ما فيها من المارقة والمتلصّصة وغيفي السبيل؛ ولولا ذلك ما فارقتُ بغداد ما حبيت ولا خرجت عنها أبداً.

وقال العباس بن الأحنف في طيّ الرشيد بغداد:

ما أنخنا حتى ارْتَحَلنا فما نَفْ حِنْ بِيْنَ المناخ والارْتحال ساغلونا عن حالنا إذْ قَالِمُنا فَقَدِنًا وَدَاعَهُمْ بالسوال

وفي هذه السنة كان الفداء بين المسلمين والرّوم، فلم بيق بأرض الروم مسلم إلا فودي به ـ فيها ذكر ـ فقال مروان بير أن حفصة في ذلك :

وَتُكُتْ بِكَ الاسرى التي شُيِّدَتْ لها محابِسُ مَا فيها حَدِيمٌ يَــزورُهـا على جِين أعيّــا المسلمينَ فِحــاكُهـا وقالـوا: سُجُــونُ المُشــرِكِينَ قبــورُهـا ورابط فيها القاسم بدابق.

وحج بالناس فيها العبَّاس بن موسى بن عيسى بن موسى .

### ثم دخلت سنة تسعين ومائة

#### ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث

فمنَّ ذلك ما كان من ظهور رافع بن ليث بن نصر بن سيَّار بِسَموَّقند، غمالفاً لهارون وخلعه إياه، ونزعه يده من طاعنه .

#### ذكر الخبر عن سبب ذلك:

وكان سبب ذلك - فيها ذُكر لنا - أنّ يحيى بن الأشعث بن يحيى الطائق تروّج ابنة لعمّه أبي النعمان، وكانت ذات يسار، فأقام يمدينة السلام، وتركها بسَمْرَقَنْد، فلها طال مقامه بها، ويلغها أنه قد اتخذ أمهات وكانت ذات يسار، فأقام يمدينة السلام، وتركها بسَمْرَقَنْد، فلها طال مقامه بها، ويلغها أنه قد اتخذ أمهات الولاء التحست صبباً للتخلص من صاحبها؛ إلا أن تشرك بالله، وتحصّر لذلك قوماً عدولا، وتكشف شعرَها لها: إنه لا سبيل لها إلى التخلص من صاحبها؛ إلا أن تشرك بالله، وتحصّر لذلك قوماً عدولا، وتكشف شعرَها لها الرشيد، فكتب إلى على بن عبي يامره أن يفرق بينها، وإن يعاقب إلها الخير يحمى بن الأشعث، فوقع ذلك اللها الرشية سَمِرَقَنَده ويطوف به في منيناً من بن حيد الأردي عنه الحدّ، وحمله على حار منين مناهداً عنه من بن حيد الأردي عنه الحدّ، وحمله على حار شمرة عند أخيد بن المسيع، وهو يومثل على منز سَمْرَقَنَد، فيهب من الحبّس ليلاً من عند حُميد بن المسيع، وهو يومثل بنه عبي المناه فلم يجهه عليّ إليه، وهم بضرب عُنقه، فوثب بسليمان بن عبدى إله ابنه، فعال الناس إلى سباع بن مسعدة، فرأسوه عليه عن على على على عوطابقه مَنْ وراه النبر، وافله عليهم، فوثب على رافع فقيده، فوثب على رافع فقيده، فوثب على رافع فقيده، فوثب على وغيق في قرض الرجال والتأهم للحرب.

وفي هذه السنة غزا الرشيد الصائفة، واستخلف ابنه عبد الله المأمون بالرقة وفوض إليه الأمور، وكتب إلى الأفاق بالسَّمْع له والطاعة، ودفع إليه خاتم المنصور يتيمن به؛ وهو خاتم الحاصّة، نقشه: « الله ثلقي آمنت به .

وفيها أسلم الفضل بن سهل على يد المأمون.

وفيها خرجت الروم إلى عين زَرْبة وكنيسة السّوداء، فأغارت وأسرت، فاستنقد أهل المُسيصة ما كان في أيديهم . وفيها فتح الرشيد هرقلة، وبك الجيوش والسرايا بأرض الروم؛ وكان دخلها ـ فيها قيل ـ في مائة ألف وخسه وفيها فتح مائة الف وخسه وثلث المن على المكلاع ووجّه داود بن عيسى بن موسى سائحاً في أرض الروم في سبعين ألفاً، وافتتح شراحيل بن معن بن زائدة حصن الصقالبة ودّبسة، وافتتح يزيد بن خلد الصفصاف وملقوبية ـ وكان فتح الرشيد هرقلة في شُوّال ـ وأخريها وسبى أهلها بعد مقام ثلاثين يوماً عليها، ووتى حُمَيد بن مَعيوف سواحل بحر الشام إلى بصرٌ، فيلغ حُميد مُخْرِس، فهدم وحرق وسبى من أهلها ستة عشر ألفاً، فأقدمهم الرّافقة، فتوتى بيمهم أبو البختري القاضي، فبلغ أسقفٌ فُمِرس ألفى دينار.

وكان شخوص هارون إلى بلاد الروم لعشر بقين من رجب؛ واتخذ قلنسوة مكتوباً عليها و غاز حاجٌ ٤، فكان يلبسها، فقال أبو المعالى الكلابيّ :

> فَ مِنْ يَسُطُلُبُ لِسَعَاءُكُ أَو يُسِرِفُهُ فَسِالْحَرَسِينُ أَو أَقَعَى النَّعْدِوِ فَنِي أَرْضِ التَّسِوَّةِ عَلَى طِيرٍ وفِي أَرْضِ التَّسِوَّةِ فَـوْقُ كُورٍ وما حازُ النِّصَورَ سِواكَ خَلْقُ مِنْ الْمَسْحِلُفُ مِنْ الْمُسْرِدِ

ثم صار الرَّشيد إلى الطُّواناة، فعسكر به، ثم رحل عنها، وخلَف عليها عقبة بن جعفر، وأمره ببناء منزل هنالك، وبعث نقفور إلى الرشيد بالحرَّاج والجزية، عن رأسه وولي عهده وبطارقته وسائر أهل بلده خسين ألف وينار؛ منها عن رأسه أربعة دنانير؛ وعن رأس ابنه استبراق دينارين. وكتب نقفور مع بطريقين من عظها، بطارقته في جارية من سُمِّي هِرَقلة كتابا نسخته:

لعبد الله هارون أمير المؤمنين من نففور ملك الروم، سلام عليكم، أما بعد أيها الملك، فإنَّ لي إليك حاجة لا تضرّك في دينك ولا دنياك، هيئة يسيرة؛ أن تهب لابني جارية من بنات أهل هرقلة، كنت قد خطّبتُه على ابنى، فإن رأيتُ أن تسعفني بحاجتي فعلت. والسلام عليك ورحمة الله ويركاته.

واستهداه أيضاً طِيناً وسرادقا من سُراداقاته؛ فأمر الرشيد بطلب الجارية، فأحضرت وزُيُّت وأجُلست على سرير في مضربه الذي كان نازلاً فيه، وسلَّمت الجارية والمضرب بما فيه من الآنية والمتاع إلى رسول نفغور، وبعث إليه من التمور والاخبصة والزيب والترياق، فسلَّم ذلك كله إليه رسول الرشيد، فأعطاه نقَقور وفر دراهم إسلامية على برذون كُميت كان مبلغه خسين الف درهم، ومائة ثوب بيباج ومائتي ثوب بُزيون، وأنني عشر باذياً، وأربعة أكلب من كلاب الصّيد، وثلاثة براذين. وكان نففور اشترط ألا يخمل نقفور اشترط الألاعلاء ولا صمله ولا حصن سنان، واشترط الرُشيد عليه ألا يحمر هرقلة، وعلى أن يحمل نقفور

وخرج في هذه السنة خارجيّ من عبد القيس يقال له سيف بن بكر، فوجّه إليه الرشيد محمد بن يزيد بن مُزيّد، فقتله بعين النُّزرة.

ونقض أهل قُبرس العَهد، فغزاهم معيوف بن يحيى فسبى أهلَها.

وحج بالناس فيها عيسي بن موسى الهادي.

# فهرس موضوعات المجلد الرابع

|    | السنة اخادية والتسعون                   |
|----|-----------------------------------------|
| ۴  | ذكر ما كان فيها من الأحداث              |
| ٣  | تتمة خبر قتية مع نيزك                   |
| ٧  | خبر ولاية قتيبة شومان وكسّ ونسف         |
| ٨  | ولاية خالد بن عبدالله القسريّ على مكة   |
| ٩  | أخبار متفرقة                            |
| ۱۱ | السنة الثانية والتسعون                  |
| ۱۱ | ذكر الأحداث التي كانت فيها              |
| ۱۱ | فتح الأندلس                             |
| ۱۲ | السنة الثالثة والتسعون                  |
| ۱۲ | ذكر الأحداث التي كأنت فيها              |
| ۱۲ | صلح قتيبة ملك حوارزم شاة وفتح خام جرد   |
| ١٤ | غربة والأرائد فتحا                      |
| ۱۹ | فتح طليطلة                              |
| ۱٩ | ذكر خبر عزل عمر بن عبد العزيز عن الحجاز |
|    | أخبار متفرقة                            |
| ۲۱ | السنة الرابعة والتسعون                  |
| ۲۱ | ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث       |
| ۲1 | (غزوقتية الشاش وفرغانة ) أسسا           |
| 27 | ولاية عثمان بن حيّان المرى على المدينة  |
| 22 | ذكر الخبر عن مقتل سعيد بن جبير          |
| 40 | أخبار متفرقة                            |
| 77 | السنة الخامسة والتسعون                  |
| 77 | ذكر الأحداث التي كانت فيها              |
| 77 | بقيةً الخبر عن غزوًّ الشاش              |
| ۲٦ | اخبار متفرقة                            |
| ۲۸ | السنة السادسة والتسعون                  |
|    | ذكر الخبر عاكلاً فيها من الأحداث        |

| ذكر الخبر عن موت الوليد بن عبد الملك                       | 1/  |
|------------------------------------------------------------|-----|
| ذكر بعض سيَره                                              |     |
| فتح قتية كاشغر وغزو الصين أ                                |     |
| خلافة سليمان بن عبد الملك                                  |     |
| خبر عَزل سليمانُ يزيد بن أبي مسلم عن العراق                |     |
| خبر مقتل قتيبة بن مسلم                                     |     |
| أخبار متفرقة                                               | ٤٣  |
| السنة السابعة والتسعون                                     | ٤٤  |
| ذكر ما كان فيها من الأحداث                                 | ٤٤  |
| ذكر خبر ولاية يزيد بن المهلب خراسان                        |     |
| أخبار متفوقة                                               |     |
| السنة الثامنة والتسعون                                     |     |
| ذكر الخبرعها كان فيها من أحداث                             | ٤٨  |
| خبر محاصرة مسلمة بن عبد الملك القسطنطينية                  |     |
| غزويزيد بن المهلب حوجان طبرستان _ الرسر المر               |     |
| فتح جرجان                                                  | ٤٥  |
| أخبار متفرقة                                               | 70  |
| السنة التاسعة والتسعون                                     |     |
| ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث                          |     |
| وفاة سليمان بن عبد الملك                                   | ٥٧  |
| ذكر بعض سيَره                                              |     |
| خلافة عمر بن عبد العزيز                                    | ٥٩  |
| أخبار متفرقة                                               | 11  |
| السنة المائة                                               |     |
| ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث                          | 77  |
| خبر خروج شوذب الخارجي                                      |     |
| خبر القبض على يزيد بن المهلب                               | 75  |
| عزل الجراح بن عبدالله عن خراسان                            | 3.7 |
| ذكر الخبر عن سبب تولية عمر بن عبد العزيزعبد الرحمن بن نعيم |     |
| وعبد الرحمن بن عبدالله القشيري خراسان                      | ٦٥  |
| أول الدعوة لآل العباس                                      | 77  |
| أخبارمتفوقة المتفوقة                                       |     |
| السنة الحادية والماثة                                      | ٦٧  |
| ذكر الخبرعها كان فيها من أحداث                             | ٦٧  |
| هرب يزيد بن المهلب                                         | ٦٧  |
|                                                            |     |

| ٦٧.   | خبر وفاة عمر بن عبد العزيز                                              |  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|--|
| ٦٨    | ذكر بعض سيره                                                            |  |
| ٧١    | زيادة في سيرة عمر بن عبد العزيز                                         |  |
| ٧٢    | خلافة يزيد بن عبد الملك                                                 |  |
| ٧٣    | مقتل شوذب الخارجي                                                       |  |
| ٧٥    | خبر خلع يزيد بُن المهلب يزيد بن عبد الملك                               |  |
| ۸۱    | أخبار متفرقة                                                            |  |
| ٨٢    | السنة الثانية والمائة                                                   |  |
| ٨٢    | ذكر الخبر عماكان فيها من الأحداث                                        |  |
| ٠٨٢   | مقتل يزيد بن عبد الملك                                                  |  |
| ٩.    | ولاية مسلمة بن عبد الملك على العراق وخراسان                             |  |
| 9.    | ذكر استعمال مسلمة سعيد حلينة على خراسان                                 |  |
| 41    | ذكر عزل سعيدُ حذينة شعبة بن ظهير عن سمرقند                              |  |
| 98    | غزو سعيد حذينة السُّغد                                                  |  |
| 97    | عنل مسلمة عن العراق وخراسان                                             |  |
| 94    | مقتل يزيد بن أبي مسلم                                                   |  |
| 97    | اخبار متفرقة                                                            |  |
| 9.4   | السنة الثالثة والمائة                                                   |  |
| 41    | ذكر الخبرع اكان فيها من الأحداث                                         |  |
| 41    | عزل سعيد حلينة عن خراسان                                                |  |
| 99    | استعمال ابن هبيرة سعيداً الحرشي على خراسان                              |  |
| 99    | ارتحال أهل السّغذ عن بلادهم                                             |  |
| 1.1   | السنة الرابعة بعد المائة                                                |  |
| 1.1   | ذكر الخبرع كان فيها من الأحداث                                          |  |
| 1.1   | ذكر الوقعة بين الحرشيّ والسُّغد                                         |  |
|       | ذكر الخبر عن سبب عزل يزيد بن عبد الملك عبدَ الرحمن بن الضحاك عن المدينة |  |
| ۱۰٤   | وما كان ولاه من الأعمال                                                 |  |
| 1.0   | اخبار متفرقة                                                            |  |
| 1.0   |                                                                         |  |
| ۱۰۸   | اخبار متفرَّقة                                                          |  |
| 1.9   | السنة الخامسة بعد الماثة                                                |  |
| 1 • 9 | ذكر الخبر عها كان فيها من الأحداث                                       |  |
| 1.9   | ذكر خبر موت يزيد بن عبد الملك                                           |  |
| ١١٠   | د کر بعض سیره وأموره                                                    |  |
| 111   | خلاقة هشام بن عبد الملك                                                 |  |

|      | أخبا متفرقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۱۳  | ذكر ولاية خالد القسريّ على العراق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۱۱٤  | السنة السادسة بعد المائة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۱۱٤  | ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۱۱٤  | ذكر الخبر عن الحرب بين اليمانية والمضرية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      | خبرغزومسلم بن سعيد الترك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۱۱۸  | حج هشام بن عبد الملك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|      | ولاية أسد بن عبدالله القسري على خراسان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۱۱۹  | أخبار متفرقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ١٢٠  | السنة السابعة بعد المائة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ١٢٠  | ذكر الخبر عماكان فيها من الأحداث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ١٢٠  | غزوالغور غزوالغور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 111  | أخبار متفرقة اخبار متفرقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 177  | السنة الثامنة بعد الماثة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 177  | ذكر ما كان فيها من الأحداث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 177  | غزوالختَل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۱۲۳  | أخبار متفرقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 178  | السنة التاسعة بعد المائة السند المائة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 371  | ذكر الأحداث التي كانت فيها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۱۲٤  | خبر مقتل عمر بن يزيد الأسيدي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۱۲٤  | غزوغورين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۱۲٤  | ذكر الخبر عن عزل هشام خالداً القسريّ وأخاه عن خراسان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۱۲۲  | ذكر الخبر عن دعاة بني العباس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۱۲۷  | ولاية أشوس بن عبدالله على خراسان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۱۲۷  | اخبارمتفرقة السياسية المستقالية ال |
| 149  | السنة العاشرة بعد الماثة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1 49 | ذكر ما كان فيها من الأحداث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1 49 | ذكر الخبر عها كان من أمر أشوس وأمر أهل سمرقند ومن وليهم في ذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۱۳۲  | ذكر وقعة كمرجة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۱۳٥  | ذكر ر <b>دّة أمل</b> كـردر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۱۳٦  | خبار متفرقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۱۳۷  | لسنة الحادية عشرة بعد المائة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۱۳۷  | ذكر الخبر عماكان فيها من الأحداث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۱۳۷  | كر السبب الذي من أجله عزل هشام أشرس عن خراسان واستعماله الجنيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۱۳۸  | خبار متفرقة أ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| 189   | السنة الثانية عشرة بعد المائة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٣٩   | ذكر ما كان فيها من الأحداث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 149   | ذكر خبر قتل الجواح الحكميّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 140   | ذكر وقعة الجنيد مع الترك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 121   | ذك الخير عن مقتل سورة بن الحرّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 127   | أخبار متفرقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1 8 9 | السنة الثالثة عشرة بعد المائة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1 2 9 | دكي الحد عيا كان فيها من الاحداث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1 2 9 | قتا عبد الدهاب بن بخت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 189   | أخبار متفرقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 10.   | السنة الدابعة عشرة بعد المائة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 10.   | ذكر الأخبار عن الأحداث التي كانت فيها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 10.   | أخيار متفرقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 101   | السنة الخامسة عشرة بعد المائة المائة بعد المائة بعد المائة بعد المائة |
| 101   | ذكر الأخبار عها كان فيها من الأحداث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۱٥٣   | السنة السادسة عشرة بعد المائة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۱٥٣   | ذك ما كان فيها من الأحداث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 104   | وفاة الحنيد بن عبد الرحمن وولاية عاصم بن عبدالله خراسان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 102   | كالمراجع والمراجع والم والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع والمراج |
| 107   | أخبار متفرقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۱۵۷   | السنة السابعة عشرة بعد المائة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۱۵۷   | ذك الخدم اكان فيمام: الأحداث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 100   | ذكر الخبر عن يسب عن ل هشام عاصرا وتوليته خالداً على خراسان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 177   | أخبار متف قة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 177   | أم أسد بن عبدالله مع دعاة بن العباس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 178   | 2111 to 2 to 2 dell 2: 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 178   | ذك الخد عاكان في هذه السنة من الأحداث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 172   | N J & J -1 , J - 1 , 1 , 2 , 3 , 1 , 2 N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 178   | ذك ما كان من الحارث بن سريح مع أصحابه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 170   | أخبار متفقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 177   | 2911 (a. 5. to Zauleli Zt. 1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 177   | ذك الخد عاكان فها من الأحداث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 177   | م ذكر غزو الترك ومقتل خاقان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۱۷٤   | ذكر الخبر عن مقتل المغيرة بن سعيد ونفر معه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 140   | عد مقتا علمارين بش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| ۱۷۸   | ذكر الخبر عن غزوة أسد الختّل هذه الغزوة وسبب قتله بدرطرخان |
|-------|------------------------------------------------------------|
| 149   | ظهور الصحاري بن شبيب الخارجيّ                              |
| ۱۸۰   | أخبار متفرقة                                               |
| ۱۸۱   | السنة العشرون بعد المائة                                   |
| ۱۸۱   | ذكر الخبر عماكان فيها من الأحداث                           |
| ۱۸۱   | خبر وفاة أسد بن عبدالله القسريّ                            |
| ۱۸۲   | أمر شيعة بني العباس بخراسان                                |
| ۱۸۳   | ذكر سبب عزل هشام خالداً                                    |
| ۱۸٥   | ذكر الخبر عن عمل هشام في عزل خالد حين صحّ عزمه على عزله    |
|       | أخبار متفرقة                                               |
| ۱۸۹   | ذكر الخبر عن سبب ولاية نصر بن سيار خراسان                  |
| 197   | أخبار متفرقة                                               |
| ۱۹۳   | السنة الحادية والعشرون بعد المائة                          |
| ۱۹۳   | ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث                          |
| ۱۹۳   | ذكر الخبر عن ظهور زيد بن عليّ                              |
| ۲۰۰   | ذكر الخبر عن غزوة نصر بن سيار ما وراء النهر                |
| ۲۰۳   | أخبار متفرقة                                               |
| 4 • ٤ | السنة الثانية والعشرون بعد المائة                          |
| ۲۰٤   | ذكر الخبر عماكان فيها من الأحداث                           |
| 4 • ٤ | خبر مقتل زيد بن عليّ                                       |
| ۲۱۰   | أخبار متفرقة                                               |
| 111   | السنة الثالثة والعشرون بعد المائة                          |
| 111   | ذكر الخبرعهاكان فيها من الأحداث                            |
| 411   | ذكر خبر صلح نصر بن سيار مع السُّغد                         |
| 111   | وفادة الحكم بن الصلت على هشام بن عبد الملك                 |
| 417   | ذكر الخبر عماكان بين هشام ويوسف بن عمر                     |
| ۲۱۳   | أخبار متفرقة                                               |
| 410   | السنة الرابعة والعشرون بعد المائة                          |
| 410   | ذكر الإخبارعها كان فيها من الأحداث                         |
| 410   | ابتداء أمر أي مسلم الخراساني                               |
| 410   | أخبار متفرقة                                               |
| ۲۱۷   | السنة الخامسة والعشرون بعد المائة                          |
| 414   | ذكر الخبر عها كان فيها من الأحداث                          |
| ۲۱۷   | خبر وفاة هشام بن عبد الملك                                 |
| 414   | ذكر الخبر عن العلة التي كانت بها وفاته                     |

| ۱۸ | ذكر بعض سير هشام                                                           |
|----|----------------------------------------------------------------------------|
| ۲۱ | أخبار متفرقة                                                               |
| 27 | خلافة الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان                                 |
| 27 | ذكر الخبر عن بعض أسباّب ولايته الخلافة                                     |
| ۳٠ | تولية نصر بن سيار على خراسان وأمره مع يوسف بن عمر                          |
| ۳١ | تولية الوليد بن يزيد خاله يوسف الثقفيّ على المدينة ومكّة                   |
| ٣٢ | غزوقبرسغزو قبرس                                                            |
| ٣٢ | ذكر الخبر عن مقتل يحيى بن زيد بن علي                                       |
| ۴٥ | السنة السادسة والعشرون بعد المائة                                          |
| ۴٥ | ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث الجليلة                                  |
| ۳٥ | ذكر بقية أخبار يزيد بن الوليد بن عبد الملك                                 |
| ٤٧ | خبر قتل خالد بن عبدالله القسريّ                                            |
| ٥٢ | ذكر بيعة يزيد بن الوليد الناقص                                             |
| ٥٢ | ذكر اضطراب أمر بني مروان                                                   |
| ٥٢ | ذكر خلاف أهل حمس                                                           |
| ٤٥ | ذكر خلاف أهل الأردنَ وفلسطين                                               |
| ٥٦ | ذكر الخبر عن عزل يوسف بن عمر وولاية منصور بن جمهور                         |
| ٦. | ذكر امتناع نصر بن سيار على منصور بن جمهور                                  |
| 75 | ذكر غالفة مروان بن محمد                                                    |
| ٦٥ | ذكر وقوع الخلاف بين اليمانية والنزارية في خراسان                           |
| ٦٩ | خبر الحارث بن سريج مع يزيد بن الوليد                                       |
| ٧. | ذكر بيعة إبراهيم بن الوليد بالعهد                                          |
| ۷١ | ذكر خلاف مروان بن محمد على يزيد بن الوليد                                  |
| ٧٧ | ذكر خبر وفاة يزيد بن الوليد                                                |
| ٧٣ | اخبار متفرقة                                                               |
| ٧٣ | خلاقة أبي إسحاق إبراهيم بن الوليد                                          |
| ٧٤ | السنة السابعة والعشرون بعد المائة                                          |
| ٧٤ | ذكر ما كان فيها من الأحداث                                                 |
| ٧٤ | د<br>ذكر مسير مروان إلى الشام وخلع إبراهيم بن الوليد                       |
| ٥٧ | ذكر ظهور عبدالله بن معاوية بن عبدالله بن جعفر                              |
| ٧٩ | ذكر خبر رجوع الحارث بن سريج إلى مرو                                        |
| ۸٠ | و رودای خلافه مروان بن عمد                                                 |
| ۸۱ | دکر الخبر عن انتقاض أهل حمص على مروان                                      |
| ۸۳ | ذكر الأخبار عن خروج الضمحاك محكماً ودخوله الكوفة، ومن أين كان إقباله إليها |
| ۸۷ | و بر در سلمان بن هشام على مر دان بن محمل                                   |

| 444 | خيار متفرقة                                       |
|-----|---------------------------------------------------|
| 447 | السنة الثامنة والمشرون بعد المائة                 |
| 191 | ذكر خدر قتا الحادث باز مد يج بخراسان              |
| ۳٠٠ | ذك الحد عن مقتل الضحاك الخارجيّ                   |
| ۳۰۱ | ذكر الخبر عن مقتل الخيبري وولاية شيبان            |
| ۲۰۳ | أخيار متفاقة                                      |
| ۲۰۳ | خد أن هذة الخارجيّ مع عبدالله بن يحيى بن أبي طالب |
| ۳۰۴ | السنة التاسعة والعشر و ن بعد المائة               |
| ۳۰۳ | ذك الخد عاكان فيها من الأحداث                     |
| ۳۰۳ | خ هلاك شيبان ين عبد العن ين الحروري               |
| ۰۰۳ | ذك اظهار الدولة العامية بخر اسان                  |
| ۳۰۹ | غلة خازم د: خزعة على مروروذ                       |
| ۳۱۱ | ذك تعاقد أها خو اسان على قتال أن مسلم             |
| ۳۱۳ | ذك خد مقتل الكرماني                               |
| ٥١٦ | غلة عبدالله د: معاه بة على فارس                   |
| ۲۱۷ | هيء أن حزة الخارجيّ الموسيم                       |
| ۲۱۸ | أخبار متفرقة                                      |
| "19 | السنة الثلاثون بعد المائة                         |
| "19 | ذك الأحداث التي كانت مها                          |
| *19 | ذكر خبر دخول أي مسلم مرو والبيعة بها              |
| *** | خبر مقتل شبيب بن سلمة الخارجيّ                    |
| 3 7 | ذكر خبر قتل على وعثمان ابني جليع                  |
| ٥٢٠ | قدوم قحطبة بن شبيب على أبي مسلم                   |
|     | ذكر قتل نباتة بن حنظلة                            |
|     | ذكر وقعة أبي حمزة الخارجي بقديد                   |
|     | ذكر خبر دخول أبي حزة المدينة                      |
|     | أخبار متفرقة أخبار متفرقة                         |
| ٣٤  | السنة الحادية والثلاثون بعد الماثة                |
| ٣٤  | ذكر ما كان فيها من الأحداث                        |
| ٣٤  | ذكر خير موت نصر بن سيار                           |
| ۳٥  | أمر أبي مسلم مع قحطبة عند نزوله الريّ             |
| ۳٥  | ذكر خبر قتل عامر بن ضبارة ودخول قحطبة أصبهان      |
| ٣٦  | ذكر خبر محاربة قحطبة أهل نهاوند ودخولها           |
| ٣٧  | ذكر وقعة شهرزور وفتحها                            |
| ٣٨  |                                                   |

| ٣٣٩         | السنة الثانية والثلاثون بعد الماثة                             |
|-------------|----------------------------------------------------------------|
| 774         | ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث                              |
| 774         | ذكر الخبر عن هلاك قحطبة بن شبيب                                |
| 781         | ذكر خبر خروج محمد بن خالد بالكوفة مسوّداً                      |
| 788         | خلافة عبدالله بن محمد بن عليّ بن عبدالله بن عباس               |
| 488         | ذكر الخبر عن سبب خلافته                                        |
| 457         | ذكر بقية الخبر عما كان من الأحداث في سنة اثنتين وثلاثين وماثة  |
| 40.         | ذكرهزيمة مروان بن محمد بموقعة الزاب                            |
| 401         | ذكر خبر قتل إبراهيم بن محمد بن عليّ الإمام                     |
| 707         | ذكر الخبر عن قتل مروان بن محمد                                 |
| 401         | ذكر الخبر عن تبييض أبي الورد وما آل إليه أمره وأمر من بيّض معه |
| <b>*</b> 0A | ذكر خبر خلع حبيب بن مرة المرّيّ                                |
| ۳۰۸         | ذكر خبر تبييض أهل الجزيرة وخلعهم أبا العباس                    |
| 404         | ذكر خبر شخوص أبي جعفر إلى خراسان                               |
| 771         | ذكر الخبر عن حرب يزيد بن عمر بن هبيرة بواسط                    |
|             | أخبار متفرقة                                                   |
| 411         | السنة الثالثة والثلاثون بعد المائة                             |
|             | ذكر ما كان فيها من الأحداث                                     |
|             | السنة الرابعة والثلاثون بعد المائة                             |
| <b>የ</b> ግለ | ذكر ما كان فيها من الأحداث                                     |
| ۸۲۳         | ذكر خبر خلع بسام بن إبراهيم                                    |
|             | أمر الخوارج مع خزيمة بن خازم وقتل شيبان بن عبد العزيز          |
| 414         | ذكر قتال منصور بن جمهور                                        |
| ***         | اخبار متفرقة                                                   |
| 441         | السنة الخامسة والثلاثون بعد المائة                             |
| ***         | ذكر ما كان فيها من الأحداث                                     |
| ۳۷۱         | ذكر خبر خروج زياد بن صالح                                      |
| ۳۷۲         | أخبار متفرقة                                                   |
| ۳۷۳         | السنة السادسة والثلاثون بعد المائة                             |
| ۳۷۳         | ذكر الخبرعياكان فيها من الأحداث                                |
| ۳۷۳         | ذكر قدوم أبي مسلم على أبي العباس                               |
|             | حج أبي جعفر المنصور وأبي مسلم                                  |
|             | ذكر الخبر عن موت أبي العباس السفاح                             |
|             | خلافة أي جعفر المنصور                                          |
| ۳۷٦         | أخبار متفرقة                                                   |

| ۳۷۷   | السنة السابعة والثلاثون بعد المائة              |
|-------|-------------------------------------------------|
| ۳۷۷   | ذكر الخبر عما كان في هذه السنة من الأحداث       |
| ۳۷۷   | ذكر خبر خروج عبدالله بن عليّ وهزيمته            |
| ۳۸۰   | ذكر خير قتل أن مسلم الخراساني                   |
| ٣٨٨   | ذي خروج سنباذ للطلب بدم أبي مسلم ثم قتله        |
| ٣٨٨   | خ و ح مليد بن حرملة الشيباني                    |
| ۳۸۹   | أخبار متفرقة                                    |
| ۰ ۳۹  | السنة الثامنة والثلاثون معد المائة              |
| ۳٩٠   | نك ماكلان فيمام، الأحداث                        |
| ۰ ۳۹  | ذك خام حمير بن مرّار المنصور                    |
| ۳٩ ٠  | ذك خد قتا مليد الخارجيّ                         |
| 441   | الدار عثر بق                                    |
| 44 1  | السنة التاسعة والثلاثون بعد المائة              |
| 397   | ذك الخد عاكان فيها من الأحداث                   |
| 441   | أخار متفرقة                                     |
| 397   | خد حسر عدالله بن علي                            |
| ۳۹۳   | اخبار متفرقة أيضاً                              |
| 3 88  | السنة الأربعون بعد المائة                       |
| 44 \$ | ذكر ما كان فيها من الأحداث                      |
| 3 87  | ذكر هلاك أبي داود عامل خراسان وولاية عبد الجبار |
| 44 8  | أخيار متفرقة                                    |
| 390   | السنة الحادية والأربعون بعد المائة بي           |
| 390   | ذكر الخبر عها كان فيها من الأحداث               |
| 490   | ذكر الخبر عن خروج الرواندية                     |
| ۳۹٦   | ذكر خلع عبد الجبار بخراسان ومسير المهديّ إليه   |
| 397   | أخيار متفرَّقة                                  |
| 399   | السنة الثانية والأربعون بعد المائة              |
| 444   | ذكر الخبر عماكان فيها من الأحداث                |
| १९९   | ذكر خلع عبينة بن موسى بن كعب بالسند             |
| 444   | ذكر خبر نكث إصبهبد طبرستان العهد                |
| ٤٠٠   | أخيار متفرقة                                    |
| ٤٠١   | السنة الثالثة والأربعون بعد المائة              |
| ٤٠١   | ذكر الخبر عاكان فيها من الأحداث                 |
| ٤٠١   | غزوالديلم                                       |
| ٤٠١   | عدار المثاري مواورة عن مكة والطائف              |

| يد بن قحطبة عن مصر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ل حم               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| غرنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | مبار ما            |
| رابعة والأربعون بعد المائة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | سنة ال             |
| برع كان فيها من الأحداث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ک الخ              |
| رح ؟<br>ياح بن عثمان على المدينة وأمر بني عبدالله بن حسن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | لاية،              |
| ي ولد حسن بن حسن إلى العراق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ۔<br>کہ حما        |
| ة الخبر عن الأحداث التي كانت في سنة أربع وأربعين وماثة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ر ,<br>ک شا        |
| عفرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | خاره               |
| ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ب.ر<br>سنة ا       |
| نبرع كان فيها من الأحداث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ک ا <del>ل</del> ا |
| نبرع عن غرج محمد بن عبدالله ومقتله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | حر.<br>کہ الح      |
| بر واز بالسودان بالمدينة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | عر.<br>کاٹ         |
| ئ. ع. بناء مليئة بغذاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | LI.S               |
| تبر عن طهور إبراهيم بن محمد ومقتله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | عر.<br>کہ ال       |
| بر ال محدد المحدد ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | خداد               |
| السادية والأربعيان بعد المائة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Z:1                |
| النبر عما كان فيها من الأحداث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | LIS                |
| مبرعيا في ويه سن المحمد اليها المستقد اليها المستقداء بقول اليها المستقداء بقداد وتحول أبي جعفر إليها المستقداء بقداد وتحول أبي جعفر إليها المستقداء المستقداء بقداد وتحول اليها المستقد المستقداء ا | ئەن اد             |
| لغبر عن عزل مسلم بن قتيبة عن البصرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حبر اد<br>کراا     |
| مغرق عرف الماري  | دور<br>اندا.       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
| المسابه والاحداث التي كانت فيها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | است.<br>نکال       |
| رمبارس د حداث بي عب يه خلي بن عباس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | دورا،<br>۱۰ ا      |
| مېرس مهمت مېسته بل سي بي بي بي مه الله مير<br>مير البيعة للمهديّ وخلع عيسي بن موسي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | در.<br>۱۶ د        |
| برابيد سهدي والمع على بن والى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | دسر۔<br>آناہ       |
| مصورة<br>الثامنة والأربعون بعد المائة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | احبار<br>11 • ت    |
| المامة وأوربون بعد الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | رسسه<br>ذکا        |
| سيرتع فالنبية من المستقد المائة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | دور.<br>۱۱ ت       |
| المستعد (دربعو بساحة الله المستعدد) المستعد (دربعو بساحة الله المستعدد) المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | است                |
| عبرتان مان يها تل الاستان المستان المنسسة المنات المنسسة المن  |                    |
| ا احتسون بعد المان<br>لخبر عما كان فيها من الأحداث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | السنه              |
| غير خارجا كان فيها من الاحداث<br>غير خروج أمتاذميس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ددرا               |
| غير خروج استادسيس<br>ر متفرقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ددر.               |
| ر متعرفه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | اخبار              |
| ر اعاديه واحمدون بعد المله<br>الخبر عن الأحداث التي كانت فيها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | السنا              |
| الخبر عن الأحداث التي كانت فيها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ذكر                |

| عن سبب عزل المنصور عمر بن حفص عن السند                            | ذكر الخبر   |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|
| اه إفريقية واستعماله على السند هشام بن عمرو                       | وتوليته إي  |
| يناء المنصور الرَّصافة                                            | ذكر خبر ب   |
| بن سلم                                                            | أمرعقبة     |
| ا٠٠                                                               | أخبار متف   |
| ئية والخمسون بعد المائة                                           | السنة الثا  |
| عن الأحداث التي كانت فيها                                         | ذكر الخبر   |
| لثة والخمسون بعد المائة                                           | السنة الثا  |
| عهاكان فيها من الأحداث                                            | ذكر الخبر   |
| ابعة والخمسون بعد المائة                                          | السنة الر   |
| عها كان فيها من الأحداث                                           | ذكر الخبر   |
| امسة والخمسون بعد الماثة                                          | السنة الخ   |
| عها كان فيها من الأحداث                                           | ذكر الخبر   |
| عن سبب عزل المنصور محمد بن سليمان بن عليّ                         | ذكر الخبر   |
| رق                                                                | أخبار متف   |
| ادسة والخمسون بعد المائة                                          | السنة الس   |
| عن الأحداث التي كانت فيها                                         | ذكر الخبر   |
| عن مقتل عمرو بن شداد                                              | ذكر الخبر   |
| رنة                                                               | أخبار متفو  |
| ابعة والخمسون بعد المائة                                          | السئة الس   |
| عهاكان فيها من الأحداث                                            | ذكر الخبر   |
| ىنة والخمسون بعد المائة                                           | السنة الثاه |
| عها كان فيها من الأحداث ١٣٥                                       | ذكر الخبر   |
| عن تولية خالد بن برمك الموصل                                      | ذكر الخبر   |
| ٥١٤                                                               | أخبار متفر  |
| عن حبس ابن جريج وعباد بن كثير والثوريّ                            | ذكر الخبر   |
| عن وفاة أبي جعفر المنصور                                          | ذكر الخبر   |
| عن صفة أبي جعفر المنصور                                           | ذكر الخبر ء |
| عن بعض سيره ١٧٥                                                   | ذكر الخبر · |
| ولده ونسائه                                                       | ذكر أسهاء   |
| عن وصاياه                                                         | ذكر الخبرء  |
| ott                                                               | أحبار متفر  |
| ي محمد بن عبدالله بن محمد بن على بن عبدالله بن العباس             | خلافة المهد |
| من صفة العقد الذي عقد للمهديّ بالخلافة حين مات والده المنصور بمكة |             |
| 0 EY                                                              | أخبار متفرة |
|                                                                   |             |

| ٥٤٨ | سنة التاسعة والخمسون بعد المائة                                  |
|-----|------------------------------------------------------------------|
| ٥٤٨ | كر ما كان فيها من الأحداث                                        |
| ٥٤٩ | ر الخبر عن سبب تحويل المهديّ الحسن بن إبراهيم من المطبق إلى نصير |
| ۱٥٥ | خبار متفرقة                                                      |
| ۲٥٥ | سنة الستون بعد المائة                                            |
| ۲٥٥ | كر الخبر عما كان فيها من الأحداث                                 |
| ۳٥٥ | کہ خروج یوسف البرم                                               |
| ۳٥٥ | ک خیر خلع عسم بن موسی و بیعة موسی الهادی                         |
| 000 | خيار متفدقة                                                      |
| ٥٥٦ | ك خير ردّ نسب آل يكرة وآل زياد                                   |
| ٥٥٦ | سخة كتاب المهدي إلى والي البصرة وردّ آل زياد إلى نسبهم           |
| ۸٥٥ | خيار منف قة                                                      |
| ٥٦٠ | لسنة الحادية والسته ن بعد المائة                                 |
| ۰۲۰ | . ك الخد عا كان فيها من الأحداث                                  |
| 071 | ك السبب الذي من أجله تغيرت منزلة أن عبيدالله عند المهديّ         |
| ۰٦٣ | خيار متفاقة                                                      |
| ٥٦٤ | اسنة الثانية والستون بعد المائة                                  |
| ०२१ | ذكر الخبر عراكان ما من الأحداث                                   |
| ٥٦٤ | خد مقتا عد السلام الخارجيّ                                       |
| 070 | خار متفرقة                                                       |
| ۲۲٥ | السنة الثالثة والستون بعد المائة                                 |
| ٥٦٦ | ذك الخبر عن الأحداث التي كانت فيها                               |
| 770 | نک خه غاوال ده                                                   |
| ۸۲۰ | ع لي عبد الصمد من عليَّ عن الجزيرة وتولية زفر بن الحارث          |
| ۸r¢ | اخيار متفرقة                                                     |
| ۰۷۰ | السنة ال ابعة والستون بعد المائة                                 |
| ٧٠  | ذك الخد عاكان فيها من الأحداث                                    |
| 77  | السنة الخامسة والستون بعد المائة                                 |
| 17  | ذكر الحدر عماكان فيها من الأحداث                                 |
| ٧٢  | غزوة هارون بن المهدي الصائفة ببلاد الروم                         |
| ٧٢  | T 5- 1-1                                                         |
| ٧٤  | السنة السادسة والستون بعد المائة                                 |
| ٧٤  | ذكر الخد عاكان فيها من الأحداث                                   |
| ٧٤  | ذكر الخبر عن غضب المهديّ على يعقوب                               |
| Y۸  | الخارمة الا                                                      |

| ۸٠    | السنة السابعة والستون بعد المائة                          |
|-------|-----------------------------------------------------------|
| ۸۰    | ذكر الأحداث التي كانت فيها                                |
| ۸۲    | السنة الثامنة والستون بعدالمائة                           |
| ۸۲    | ذكر الخبر عماكان فيها من الأحداث                          |
| ۸۳    | السنة التاسعة والستون بعد الماثة                          |
| ۸۳    | ذكر الخبر عهاكان فيها من الأحداث                          |
| ۸۳    | ذكر الخبر عن خروج المهديّ إلى ماسبذان                     |
| ۸۳    | ذكر الخبر عن موت المهديّ                                  |
|       | ذكر الخبر عن الموضع الذي دفن فيه ومن صلى عليه             |
|       | ذكر بعض سير المهديّ وأخباره                               |
|       | خلانة الهادي                                              |
|       | ذكر بقية الخبر عن الأحداث التي كانت سنة تسع وستين وماثة   |
|       | ذكر خووج الحسين بن علي بن الحسن بفخّ                      |
|       | أخبار متفرقة                                              |
|       | السنة السبعون بعد الماثة                                  |
| ٤٠    | ذكر الخبر عماكان فيها من الأحداث                          |
| • 0   | ذكر الخبر عن وفاة موسى الهادي                             |
| • 0   | ذكر الخبر عماكان من خلع الهادي للرشيد                     |
|       | ذكر الخبر عن وقت وفاته ومبلغ سنه وقدر ولايته ومن صلى عليه |
| ٠,٧   | ذكر اولاده                                                |
| ۸.۱   | ذكر بعص أخباره وسيره                                      |
| ۱۷    | خلافة هارون الرشيد                                        |
| ۲٠    | أخبار متفوقة                                              |
| 171   | السنة الحادية والسبعون يعد المائة                         |
| 171   | ذكر الخبر عماكان فيها من الأحداث                          |
| 177   | السنة الثانية والسبعون بعد الماثة                         |
| 177   | ذكر الخبر عهاكان فيها من الأحداث                          |
| 177   | السنة الثالثة والسبعون بعد المائة                         |
| ۲۲,   | ذكر الخبر عماكان فيها من الأحداث                          |
| ۲۲۳   | ذكر الخبر عن وفاة محمد بن سليمان                          |
| 177   | ذكر خبر وفاة الخيزران أم الهادي والرشيد                   |
| 378   | اخبار متفرقة                                              |
| 140   | السنة الرابعة والسبعون بعد المائة                         |
| 1 4 4 | الله ماكان غيار بالأحداث                                  |

| سئة الخامسة والسبعون بعد المائة                     |
|-----------------------------------------------------|
| كر الخبر عها كان فيها من الأحداث                    |
| كر الخبر عن البيعة للأمين                           |
| خبار متفرقة                                         |
| سنة السادسة والسبعون بعد المائة                     |
| كر الخبر عهاكان فيها من الأحداث                     |
| كر الخبر عن مخرج يجيى بن عبدالله وماكان من أمره     |
| كر الفتنة بين اليمانية والنزاريّة                   |
| كر الخبر عن سبب تولية الرشيد جعفراً مصر وتولية جعفر |
| مرين مهران إياها                                    |
| خبار متفرقة                                         |
| سنة السابعة والسبعون بعد المائة                     |
| كر الخبر عها كان فيها من الأحداث                    |
| سنة الثامنة والسبعون بعد المائة                     |
| كر الخبر عماكان فيها من الأحداث                     |
| لاية الفضل بن يحيى على خراسان وسيرته لها            |
| ىبار م <b>تفرقة</b>                                 |
| سنة التاسعة والسبعون بعد المائة                     |
| كر الخبر عهاكان فيها من الأحداث                     |
| سنة الثمانون بعد المائة                             |
| كر الخبر عها كان فيها من الأحداث                    |
| كر الخبر عن العصبية التي هاجت بالشام                |
| ىبار متفرقة                                         |
| ﺳﻨﺔ الحادية والثمانون بعد المائة                    |
| كر الخبر عماكان فيها من الأحداث                     |
| سنة الثانية والثمانون بعد المائة                    |
| ئر الخبر عماكان فيها من الأحداث                     |
| سنة الثالثة والثمانون بعد المائة                    |
| ئر الحبر عن الأحداث التي كانت فيها                  |
| سنة الرابعة والثمانون بعد المائة                    |
| ئر الخبر عما كان فيها من الأحداث                    |
| ﺳﺘﺔ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻮﻥ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻤﺎﺛﺔ                    |
| ئر الخبر عما كان فيها من الأحداث                    |
| سنة السادسة والثمانون بعد المائة                    |
| • Adv. \$11. 1.2 Stell - 41.                        |

| ,,, | ذكر حج الرشيد وكتابته العهد لأبنائه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 708 | ذي الفيط الذي كتب عبدالله أمم المؤمنين بخط بده في الكعبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 700 | ؛ خت>ان هارمان ب محمد الشبد الل العمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 101 | الله حال المقابلة الإمالية المسلمان الم |
| 101 | نه به ماکان فرام و الأحداث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 104 | ن له مرابقاه الشديال امكة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 771 | i  -i 41 G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 378 | دور اعبر على مصور بنسور<br>ما قبل في البرامكة من الشعر .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 770 | ما قبل في بهزامت على منصر .<br>ذكر الخبر عن غضب الرشيد على عبد الملك بن صالح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 774 | در اخبر عن عصب ارسيد من طب المحت بن عني المحت الله عني المحت المحت الله عني المحت المحت المحت المحت المحت المحت<br>ذكر الخبر عن دخول القاسم بن الرشيد أرض الروم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| AFF | دو اخير عن دخول القاسم بن اراضيف ارس خود )<br>ذكر الخير عن نقض الروم الصلح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٦٧٠ | دكر الخبر عن نعص الروء الصنع<br>خبر مقتل إبراهيم بن عثمان بن تهيك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 171 | خبر مقتل إبراهيم بن عتمان بن تهيك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 777 | اخبار متغرقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 777 | السنة الثامنة والشمانون بعد المائة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 777 | ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 777 | در احبر على فاعليها من المسائفة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 777 | اخبار متفرقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     | السنة الناسعة والثمانون بعد الماتة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 174 | ذك الحد عراكان فيها من الأحداث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 178 | ذك خير شخوص الرشيد إلى الرئي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 140 | أخبار متفاقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 171 | السنة التسعون بعد المائة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 171 | ذكر الخبر عماكان فيها من الأحداث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 171 | خبر ظهور خلاف رافع بن ليث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 777 | فتح الرشيد هرقلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| TVV | تع برسیا برگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

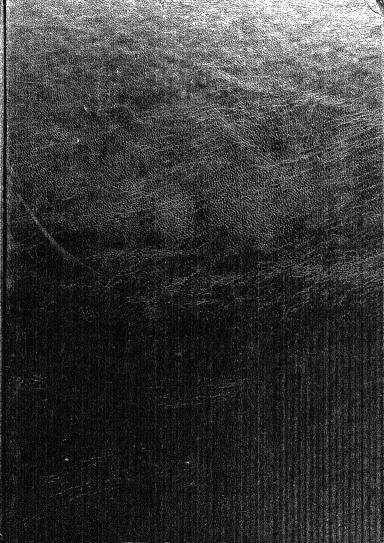